

تاكيفت الامام أبيت الفَرَج عَبْرالرحمْدِق أُرْحمَد ابن رجَبْ الحنبلي المتوفي ١٩٥ع فيه

> عَلَّى عَلَيْهُ وَوضِعَ حَواشِهِ الدَّكَوْرِ لِحِثْ مَّدَى عَلِمِ النِّنِ الْ

#### Title: al-qawā'id al-fighiyyah

classification: Basics of jurisprudence

Author

: Ibn Rajab Al Hanbali

**Editor** 

: Dr. Muhammad <sup>C</sup>Ali Al-Banna

**Publisher** 

: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

**Pages** 

: 528

Year

: 2008

Printed in

: Lebanon

**Edition** 

: 1 st

الكتاب: القواعد الفقهية

: أصول فقه

: ابن رجب الحنبلي

المؤلف

: د. محمد على البنا

المحقق

: دار الكتب العلميــة - بيروت

الناشر

عدد الصفحات: 528

سنة الطباعة : 2008

بلد الطباعة : لبنان

: الأولى

الطبعة

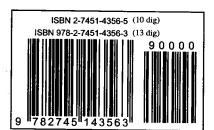



Copyright All rights reserved Tous droits réservés



حقوق اللكيسة الادبيسة والفنيسة محفوظ دار الكتب العلميسة بيروت لبسنان ويحظر طبع أو تصويسر أو تسرجمية أو إعادة تنضيد الكتاب كامسلأ أو مجــزاً أو تسـجيله على أشــرطة كاســيت أو إدخــاله على الكمبيوتـــر أو برمجتـه على استطوانات ضوئية إلا بموافقية الناشــر خطيــاً.

#### Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmivah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

#### Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmivah Bevrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites iudiciaires.

الطبعة الأولى



Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Aramoun, al-Quebbah,

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel: +961 5 804 810/11/12

Fax:+961 5 804813

P.o.Box:11-9424 Beirut-lebanon Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290

عرميون ، القبية، مبنى دار الكتب العلمي هاتف: ۱۱/۱۱/۱۲/۸۸ ۱۳۹+ فــاكس: ۸۱۲ ۸۰۲ ۵ ۹۳۱ + ص. ب: ٩٤٢٤ – ١١ بيــروت – ابتــان رياض الصلح -بيروت ٢٢٩٠ ١١٠٧

http://www.al-ilmivah.com sales @al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

## بِسْ إِللَّهِ الرَّحْزَ الرِّحِكِمِ

#### ترجمة الامام ابن رجب الحنبلي(١)

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بن مسعود البغدادي، الدمشقي، الحنبلي، الشهير بابن رجب (زين الدين، جمال الدين، أبو الفرج): محدث، حافظ، فقيه، أصولي، مؤرخ. ولد في بغداد في ربيع الأول سنة ست وثلاثين وسبعمائة وسمع من أبي الفتح الميدومي وعدة وأكثر الاشتغال حتى مهر، وصنف شرح الترمذي وشرح علل الترمذي وشرح قطعة من البخاري وطبقات الحنابلة مات في رجب سنة خمس وتسعين وسبعمائة. وسمع بمكة وبمصر.

مات رحمه الله تعالى في شهر رجب أو شهر رمضان سنة خمس وتسعين. ودفن بالباب الصغير.

من مصنفاته: ذيل طبقات الحنابلة، لطائف المعارف في المواعظ، استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، شرح صحيح الترمذي، وتقرير القواعد وتحرير الفوائد في الفقة.

سمع ابن رجب من كثير من الشيوخ في بغداد والحجاز ودمشق والقدس، ومن أبرزهم: أبوه أحمد بن عبد الرحمن بن النقيب النووي، أبو العباس أحمد بن الحسن الشهير بقاضي الجبل، محمد بن اسماعيل بن إبراهيم الشهير بابن الخباز، ابن قيم الجوزية، الحافظ صلاح الدين العلائي، وعثمان بن يوسف النويري وغيرهم.

وسمع منه: أحمد بن أبي بكر الشهير بابن الرسام، محمد بن عبادة بن سعدي الأنصاري، أحمد بن نصر بن عمر البغدادي المصري، الزركشي، علاء الدين بن محمد الدمشقي الشهير بابن اللحام، محمد بن خالد الحمصي الشهير بابن زهرة وغيرهم.

ومن أوائل من ألّف في القواعد الفقهية: أبو الحسن الكرخي، المتوفى سنة أربعين وثلاثمائة في كتاب عرف بعد ذلك باسم «أصول الكرخي»، ثم ألف بعده أبو زيد الدبوسي كتابه: «تأسيس النظر» وذكر فيه عددا من القواعد الفقهية، وذكر فيه عددا من الفروع الفقهية

<sup>(</sup>۱) المنهج الأحمد ٤٧٠ ، ٢١ ، الدرر الكامنة، لابن حجر ٢ : ٣٢١ ، ٣٢٢ ، الدارس ٢ : ٧٦ ، ٧٧ ، شذرات الذهب، لابن العماد ٦ : ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، البدر الطالع، للشوكاني ١ : ٣٢٨ ، فهرس الفهارس، للكتاني ٢ : ٦٠ ، ٦١ ، كشف الظنون، لحاجي خليفة ٥٩ ، ٧٩ ، ٢٠٣ ، ٥٥٠، ٥٥٩ ، ٧٩ ، ١٠٥٧ ، ١٠٥٧ ، ١٠٩٧ ، ١٠٩٧ ، ١٠٥٧ . ٢٠٩ ، ١٠٩٧ .

المترتبة على تلك القواعد، وإن كان غالب ما يذكره من القواعد قواعد خلافية بين الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وبين الإمام أبي حنيفة وبقية الأئمة، كمالك والشافعي وغيرهما.

ثم بعد ذلك، ولعل سبب كون الحنفية هم أول من ألف في القواعد الفقهية هو مقاربة طريقة التأليف في القواعد الفقهية لطريقة الحنفية في التأليف أن علماء أصول الفقه لهم منهجان في التأليف الأصولي.

المنهج الأول: تقرير القواعد بناء على الأدلة، بغض النظر عن الفروع، وهذا هو منهج جمهور العلماء، وعليه سار علماء المالكية والشافعية والحنابلة.

والمنهج الثاني: تأصيل القواعد الأصولية من خلال الفروع الفقهية الواردة عن الأئمة، وهذا هو منهج الحنفية، فهم يذكرون ويتتبعون الفروع الفقهية الواردة عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه، ويأخذون منها قواعد فقهية. آسف يأخذون منها قواعد أصولية، فهذا المنهج قريب من منهج القواعد الفقهية، ولذلك كان منهج الحنفية من أوائل من ألف في القواعد الفقهية.

بعد ذلك جاء الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- المتوفى سنة ست وستمائة، فألف كتابه: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»، وكان من أوائل الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، فاحتذى العلماء بعده حذوه، فألفوا مؤلفات عديدة في هذه القواعد.

إذا نظر الإنسان للكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، يمكنه أن يقسم تلك المؤلفات إلى تقسيمات عدة:

التقسيم الأول: تقسيم المؤلفات في القواعد الفقهية بحسب عنوان تلك الكتب، فإن المؤلفات في القواعد الفقهية منها ما يعنون باسم الأشباه والنظائر، ويراد بالأشباه المسائل المتشابهة من أوجه متعددة، وأما الأمثال فهي المسائل المتشابهة من كل وجه، وأما النظائر فهي المسائل المتشابهة من وجه واحد، وإن كانت تختلف في بقية الوجوه، والغالب في إطلاق لفظ النظائر أن يراد به المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم.

ومن الكتب المؤلفة باسم الأشباه والنظائر كتاب: «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل الشافعي، وكتاب: «الأشباه والنظائر» للسيوطي الشافعي، وكتاب: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم الحنفي، وابن نجيم قد استفاد من طريقة السيوطي، وأخذ منه كثيرا من مباحثه.

والاسم الثاني مما سميت به المؤلفات في هذا العلم اسم الفروق، وممن ألف في ذلك

السامري الحنبلي ابن سنينة صاحب «المستوعب»، فقد ألف كتاب: «الفروق»، ومن ذلك أيضا القرافي المالكي، الذي ألف كتاب: «الفروق»، ومن ذلك أيضا كتاب: «الفروق» لأبي محمد الجويني والد أبي المعالى.

ومن الأسماء التي ألفت- من الأسماء التي سميت بها المؤلفات في هذا العلم اسم القواعد، مثل: «قواعد ابن رجب الحنبلي»، و«القواعد» للأونشريسي، «إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك»، «والجموع المذهب في قواعد المذهب» للعلاء الشافعي.

وإذا نظرنا إلى المؤلفات في الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية، نَجدُ أنها نهجت مناهج متعددة في الترتيب، فليس ترتيب القواعد الفقهية سائرا على منهج واحد، بل الكتب في القواعد الفقهية على طرائق مختلفة في الترتيب؛ فمن هذه المؤلفات ما يرتب القواعد بحسب أهميتها وشمولها، فيبدأ بالقواعد الكلية الكبرى التي لها فروع من كل باب فقهي، ثم يتطرق إلى القواعد الكبرى التي تدخل في أبواب متعددة، وإن لم تكن تدخل في جميع الأبواب مثل قاعدة التابع تابع، ثم يذكرون القواعد الخلافية.

ومن أمثلة الكتب المؤلفة على هذا الترتيب كتاب: «الأشباه والنظائر» للسيوطي ولابن نجيم. والمنهج الثاني ترتيب الكتب الفقهية أو ترتيب كتب القواعد الفقهية بحسب الحروف الأولى، فيبدأ بالقواعد التي تبدأ بحرف الألف مثل: قاعدة الأمور بمقاصدها، ثم بحرف الباء مثل: البينة على المدعى، وهكذا.

وبمن ألف على هذا المنهج الزركشي بدر الدين في كتابه: «المنثور»، ولعل هذه الطريقة من أحسن الطرق في ترتيب القواعد؛ لأن كون القواعد مما تعم وتشمل، أو تقتصر على بعض الأبواب مما تختلف فيه الأنظار، وتختلف فيه وجهات العلماء.

من أنواع الترتيب للكتب في القواعد الفقهية ترتيبها بحسب الأبواب الفقهية، فيورد القواعد المتعلقة بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، وهكذا.

وبمن سار على هذا المنهج المقري المالكي في كتابه: «القواعد»، وقد سار جماعة من العلماء في ترتيب القواعد الفقهية على ذكر القواعد بدون ترتيب مثل ابن رجب في كتابه: «القواعد»، فإنه يذكر القواعد بدون أي ترتيب.

إذا تقرر ذلك فإن المؤلفات في القواعد الفقهية من جهة شمول هذه المؤلفات لغير علم القواعد الفقهية من العلوم، يمكن تقسيمه إلى أقسام عدة؛ فمنها ما اقتصر على القواعد

الفقهية فقط، ولا يذكر غيره من الفنون مثل كتاب: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم، ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية قواعد أصولية، مثل كتاب: «الفروق» للقرافي، «وتأسيس النظر» للدبوسي، ومنها ما يذكر مع القواعد الفقهية موضوعات وأبواب فقهية مثل الزركشي في كتابه: «المنثور» إذا تقرر ذلك فما الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟.

القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة، فقيل: حكم؛ لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، في القاعدة الفقهية إثبات، أو نفي، وقيل: كلي؛ لإبعاد الأحكام الجزئية أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة، فهذه ليست من القواعد الفقهية، وقيل: فقهي؛ لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى مثل قواعد النحو وقواعد الحساب الفاعل مرفوع، والاثنان مع الاثنين يكون أربعة، ونحو ذلك.

وقيل: ينطبق على جزئيات عديدة؛ لأن هذا هو المراد بالقاعدة، وقيل: من أبواب متعددة؛ لإخراج الضابط الفقهي، وقيل في التعريف: كلي، ولم يقل: أغلبي مع أن كثيرا من القواعد الفقهية لها مستثنيات بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي، وإنما الأغلبية بحسب الجزئيات الداخلة في القاعدة، فعندما أقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة هذا حكم كلي، وليس حكما جزئيا، فلم أقل: أغلب المشقة تجلب التيسير.

وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكما كليا، بل هو حكم كلي.

# بِنْ إِللَّهِ اللَّهُ الرَّحْزَ الرَّحِيمِ

#### رَبِّ يَسِّر وَأَعِنْ

قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلاَّمَةُ أَبُو الْفَرَجِ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَجَبِ الْحَنْبَلِيّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَأَسكَنَهُ فَسِيحَ جَتَّتِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَهَّدَ قَوَاعِدَ الدِّين بِكِتَابِهِ الْمُحْكَمِ، وَفَقَّهَ فِي دِينِهِ مَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْراً مِنْ عِبَادِهِ وَفَهَّمَ، وَأَوْقَفَ مَنْ شَاءَ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ أَسْرارِ مُرادِهِ وَأَلْهَمَ، فَسُبْحَانَ مَنْ حَكَمَ فَأَحْكَمَ، وَحَلَّلَ وَحَرَّمَ، وَعَرَّفَ مَنْ شَاءَ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ أَسْرارِ مُرادِهِ وَأَلْهَمَ، فَسُبْحَانَ مَنْ حَكَمَ فَأَحْكَمَ، وَحَلَّلَ وَحَرَّمَ، وَعَرَّفَ وَعَلَّمَ، عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً تَهْدِي إِلَى الطَّرِيقِ الْأَقْوَمِ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَخْصُوصُ بِجَوامِعِ الْكلِمِ وَيَدَاثِعِ الْحِكَم، وَوَدَائِع الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْكَرْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ: فَهَذِهِ قَوَاعِدُ مُهِمَّةٌ وَفَوَائِدُ جَمَّةٌ، تَضْبِطُ لِلْفَقِيهِ أُصُولَ الْمَذْهَبَ، وَتُطْلِعهُ مِنْ مَا خِذِ الْفِقْهِ عَلَى مَا كَانَ عَنْهُ قَدْ تَغَيَّبَ. وتُنَظِّمُ لَهُ مَنْثُورَ الْمَسَائِلِ فِي سِلْكَ وَاحِلِه، وتُقَيِّدُ لَهُ الشَّوَارِدَ وتُقَرِّبُ عَلَيْهِ كُلَّ مُتَبَاعِلٍ، فَلَيُمْعِنْ النَّاظِرُ فِيهِ النَّظَرَ، ولَيُوسِعْ الْعُدْرَ إِنَّ اللَّبِيبَ مَنْ الشَّوَارِدَ وتُقَرِّبُ عَلَيْهِ كُلَّ مُتَبَاعِلٍ، فَلَيُمْعِنْ النَّاظِرُ فِيهِ النَّظَرَ، ولَيُوسِعْ الْعُدْرَ إِنَّ اللَّبِيبَ مَنْ عَذَرَ. فَلَقَدْ سَنَحَ بِالْبَالِ عَلَى غَايَةٍ مِن الإعْجَالِ، كَالارْتِجَالِ أَوْ قَرِيبًا مِن الارْتِجَالِ، فِي أَيَّامِ عَذَرَ. فَلَقَدْ سَنَحَ بِالْبَالِ عَلَى غَايَةٍ مِن الإعْجَالِ، كَالارْتِجَالِ أَوْ قَرِيبًا مِن الارْتِجَالِ، فِي أَيَّامٍ يَسِيرَةِ وَلِيَالٍ. وَيَأْبَى اللَّهُ الْعِصْمَةَ لِكِتَابٍ غَيْرِ كِتَابِهِ، وَالْمُنْصِفُ مَنْ اغْتَفَرَ قلِيلَ خَطَا الْمَرْءِ فِي يَسِيرَةِ وَلِيالَ حَطَا الْمَرْءِ فِي كَيْبِ صَوَابِهِ، وَاللَّهُ الْمَسْئُولُ أَنْ يُوفِقَنَا لِصَوَابِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَأَنْ يَرْزُقَنَا اجْتِنَابَ أَسْبَابِ كَثِيرٍ صَوَابِهِ، وَاللَّهُ الْمَسْئُولُ أَنْ يُوفِقَنَا لِصَوَابِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَأَنْ يَرْزُقَنَا اجْتِنَابَ أَسْبَابِ الْتَوْلُ وَالْوَلِي وَالْوَلِلَ وَلَقَلَ إِلَهُ وَرِيبٌ مُجِيبٌ لِمَنْ سَأَلَ، لا يُخيِّبُ مَنْ إِيَّاهُ رَجَا وَعَلَيْهِ تَوكَلَ.

\* \* \*

### الْقَاعِدَةُ الْأُولَى:

الْمَاءُ الْجَارِي هَلْ هُوَ كَالرَّاكِدِ أَوْ كُلُّ جرية مِنْهُ لَهَا حُكْمُ الْمَاءِ الْمُنْفَرِدِ (١). فِيهِ خِلافٌ فِي

<sup>(</sup>١) عند الشافعي الماء إما جار وإما راكد، فالأول إذا كان قليلاً أو كثيراً فوقعت فيه نجاسة غيرت من لونه أو طعمه أو ريحه كان نجسا وإلا فلا.

أما الثاني: فإنه ينجس إذا خالطه محرم إذا كان دون القلتين، الأم (١/٤).

وإلا فلا ينجس، ودليله إذا بلغ الماء قُلتين لم يحمل خبثًا.

أمًا أبو حنيفة فقال: بأنه إذا غلب على الظن وجود نجاسة في الماء فإنه لا يجوز استعماله أصلاً، لا فرق بين أن يكون قلتين أو أكثر أو أقل تغير أو لا. البحر الرائق (٨٣/١).

وعند الإمام مالك أن الماء قليلاً أو كثيراً إذا تغير أحد أوصافه فلا شك في عدم طهوريته.

مواهب الجليل (١/ ٧٤).

الْمَذْهُبِ يَنْيَنِي عَلَيْهِ مَسَائِلُ:

أَحَدُهَا: لَوْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ فَهَلْ يُعْتَبَرُ مَجْمُوعُهُ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَمْ يَنْجُسْ بِدُونِ تَغَيَّرٍ وَإِلاَّ نَجُسَتْ. فِيهِ وَإِلاَّ نَجُسَتْ. فِيهِ وَإِلاَّ نَجُسَتْ. فِيهِ رَوَايَتَان حَكَاهُمَا الشِّيرَازِيُّ وَغَيْرُهُ.

وَالنَّانِيَةُ: الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْقَاضِي وَالثَّانِيَةُ: لَوْ غُمِسَ الإِنَاءُ النَّحِسُ فِي مَاءِ جَارٍ وَمَرَّتُ عَلَيْهِ مَنْعُ جَرْيَاتِ فَهَلْ ذَلِكَ غَسْلَةٌ وَاحِلَةٌ أَوْ سَبْعُ غَسَلاتٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: حَكَاهُمَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْغَاذِي تِلْمِيذُ الأمِدِيِّ، وَذَكَرَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلامِ الأصْحَابِ أَنَّ ذَلِكَ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ، وَفِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ لِلْقَاضِي: أَنَّ كَلامَ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ ثَوْبًا وَنَحْوه وَعَصَرَهُ عَقِيبَ كُلُّ جَرْيَةٍ.

والثَّالِثَةُ: لَوْ انْغَمَسَ الْمُحْدِثُ حَدَثًا أَصْغَرَ فِي مَاءِ جَادٍ لِلْوُضُوءِ وَمَرَّتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُ جَرْيَاتٍ مُتُوالِيَةٍ فَهَلْ يَرْتَفِعُ بِذَلِكَ حَدَثُهُ أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَشْهَرُهُمَا عِنْدَ الأَصْحَابِ أَنَّهُ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ: ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْجَادِي وَالرَّاكِلِ.

قُلْتُ: َ بَلْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى التَّسُوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ، وَأَنَّهُ إِذَا انْغَمَسَ فِي دِجْلَةَ فَإِلَّهُ لا يَرْتَفَعُ حَدَثَهُ حَتَّى يُخْرِجَ حَدَثَهُ مُرْتَبًا.

والرَّابِعَةُ: لَوْ حَلَفَ لا يَقِفُ فِي هَذَا الْمَاءِ وَكَانَ جَارِيًا لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ لَا لَنَصَوَّرُ الْوَقُوفُ فِيهِ. وقِيَاسُ وَغَيْرِهِ لَأَنَّ الْجَارِي يَتَبَدَّلُ ويَسْتَخْلِفُ شَيْتًا فَشَيْتًا، فَلا يُتَصَوَّرُ الْوَقُوفُ فِيهِ. وقِيَاسُ الْمَنْصُوصِ أَلَّهُ يَحْنَثُ، لا سِيَّمَا وَالْعُرْفُ يَشْهَدُ لَهُ وَالأَيْمَانُ مَرْجِعُهَا إِلَى الْعُرْفِ، ثُمَّ وَجَدْت الْقَاضِيَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ذَكَرَ نَحْوَ هَذَا «وَاللَّهُ أَعْلَمُ».

\* \*

#### الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ:

شَعَرُ الْحَيَوَانِ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ لا فِي حُكْمِ الْمُتَّصِلِ، وَكَذَلِكَ الظُّفُرُ. هَذَا هُو جَادِّةُ الْمَذْهَبِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

<sup>(</sup>١) القلتين أربعين دلوا، واحدتها قلة، وهي: معروفة بالحجاز –والمراد: قلال هجر وهي قرية قريبة من المدينة كانت تعمل بها القلال. قال أبن جريج: قلال هجر تسع القلة منها الفرق، قال عبد الرازق: الفرق أربعة أصواع يصواع سيدنا رسول الله ﷺ. لسان العرب (١١/٥٦٥).

مِنْهَا: إِذَا مَسَّ شَعَرَ امْرَأَةِ بِشَهُورَةِ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ، وَكَذَلِكَ ظُفْرَهَا أَوْ مَسَّهَا بِظُفْرِهِ أَوْ شَعَرِهِ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَأْخَذٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ لَيْسَتْ بِمَحَلِّ لِلشَّهْوَةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَهِيَ شَرْطٌ لِنَقْضِ الْوُضُوءِ عِنْدَنَا.

وَمِنْهَا: أَنَّ الشَّعَرَ لا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ<sup>(۱)</sup> وَلا بِالانْفِصَالِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَكَذَا مَا طَالَ مِن الظُّفْرِ عَلَى احْتِمَالِ فِيهِ، أَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنْ انْفَصَلَ مِنْ آدَمِيٍّ لَمْ يَنْجُسُ عَلَى الصَّحِيحِ وَمِنْ غَيْرِهِ يَنْجُسُ، لَأَنَّهُ كَانَتْ فِيهِ حَيَاةٌ ثُمَّ فَارَقَتْهُ حَالَ انْفِصَالِهِ فَمَنَعَهُ الاتِّصَالُ مِن التَّنْجِيسِ فَإِذَا انْفَصَلَ زَالَ الْمَانِعُ فَنَجُسَ.

وَمِنْهَا: فَسْلُهُ فِي الْجَنَابَةِ (١) والْحَدَثِ. فَأَمَّا الْجَنَابَةُ فَفِي وُجُوبِ غَسْلِهِ وَجْهَانِ وَالَّذِي رَجَّحَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَذَكَرَ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ عَدَمُ الْوُجُوبِ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ، وَمَنْ أَوْجَبَهُ فَيَقُولُ: وَجَبَ تَعَبُّدًا. نَعَمْ إِنْ كَانَ وُصُولُ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ لا يُمكِنُ بِدُونِ غَسْلِهِ وَجَبَ لِضَرُورَةِ وُجُوبِ إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، وَأَمَّا فِي الْحَدَثِ الْأَصْغُرِ يَجِبُ غَسْلُ الْمُحَاذِي لِمَحَلِّ الْفَرْضِ فَيُجْزِئُ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِهِ الْمُسْتَرْسِلِ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيح، وَأَمَّا الْمُحَاذِي لِمَحَلِّ الْفَرْضِ فَيُجْزِئُ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِهِ إِنَّا كَانَ كَثِيفًا، لاَنَّ إِيصَالَ الْمَاءِ إِلَى الْحَوَائِلِ فِي الْوُضُوءِ كَافٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالْبَدَنِ التَّصَالَ خَلْقَةٍ كَالْخُفِّ وَالْعِمَامَةِ وَالْجَبِيرَةِ فَالْمُتَّصِلِ خِلْقَةً أُولَى.

وَمِنْهَا: لَوْ أَضَافَ طَلاقًا أَوْ عَتَاقًا أَوْ ظِهَاراً إِلَى الشَّعَرِ أَوْ الظُّفْرِ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ الطَّلاقُ وَلا الْعَتَاقُ وَلا الظِّهَارُ عَلَى الْأَصَحِّ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ جَيْبُهُ وَاسِعًا تُرَى مِنْهُ عَوْرَتُهُ فِي الصَّلَاةِ لَكِنْ لَهُ لِحْيَةٌ كَبِيرَةٌ تَسْتُرُهُ فَالْمَذْهَبُ أَلَهُ يَكْفِيهِ فِي السِّتْرِ، قَالَ فِي الْمُغْنِي: نَصَّ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ قَرَّرَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّ السِّتْرَ بِالْمُتَّصِلِ كَالْيَدِ وَنَحْوِهَا لَا فِلْيَةَ فِيهِ. وَخَالَفَهُ صَاحِبُ شَرْح الْهِدَايَةِ وَقَالَ: هُوَ سِتْرٌ فِي الْمُوضِعَيْنِ وَتَرَدَّدَ فِيهِ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ فَجَزَمَ تَارَةً بِأَنَّ السِّتْرَ بِالْمُتَّصِلِ لَيْسَ بِسِتْرِ الْمُوضِعَيْنِ وَتَرَدَّدَ فِيهِ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ فَجَزَمَ تَارَةً بِأَنَّ السِّنْرَ بِالْمُتَّصِلِ لَيْسَ بِسِتْرِ فِي الإحْرَامِ وَلا فِي الصَّلاةِ دُونَ الإِحْرَامِ؛ لَانَ الْقَصْدُ فِي الإحْرَامِ وَلَا فِي الصَّلاةِ دُونَ الإِحْرَامِ؛ لَانَّ الْقَصْدُ فِي سِتْرِ الصَّلاةِ تَغْيِيبُ لَوْنِ الْبَشَرَةِ وَفِي الإِحْرَامِ إِنَّمَا يُحَرَّمُ السِّتُرُ بِمَا يُسَتَّرُ بِهِ الْمَا يُحَرَّمُ السِّتُرُ بِمَا يُسَتَّرُ بِهِ الْمَا يُحَرَّمُ السِّتُرُ بِهَا يُسَتَّرُ بِهَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ الْمَوْرَةِ وَفِي الإِحْرَامِ إِنَّمَا يُحَرَّمُ السِّرُ بِهَا يُسَتَّدُ بِهِ الْمَالَةِ فَي سِتْرِ الصَّلاةِ تَغْيِيبُ لَوْنِ الْبَشَرَةِ وَفِي الإِحْرَامِ إِنَّمَا يُحَرَّمُ السِّرُ إِنْ الْمَاسَلَةُ وَفِي الإِحْرَامِ إِنَّمَا يُحَرَّمُ السَّرُ بِمَا يُسْتَرُ بِهِ الْمَالَةِ فَي الْمِبْرَةِ وَفِي الْإِحْرَامِ إِنَّمَا يُسَتَّرُ بِمَا يُسْتَرُ بِهِ الْمَدَى الْمَالِقُ الْمَاسِلَةِ الْمُعَالِقِ الْمَارَةِ وَالْمَالِقُ الْمَاسِلَةِ وَلَى الْمَلْوَاقِ وَلَيْ الْمِاسَاقُ وَالْمَالُونَ الْمَالِمُ الْمُعَالِي الْمَرْمِ الْمَالِقُ الْمَرَامِ الْمَا يُعْرَامُ الْمَالِمُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمُعَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِيلِ الْمُؤْمِلِيقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْرَامِ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ ال

<sup>(</sup>١) عند الشافعية يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بذلك، أما باطن الشعر المعقود والشعر الثابت في العين والأنف فلا يلزم غسله وإن كان يجب غسله من النجاسة.
مغنى المحتاج (١/ ٧٣)، والمجموع (١/ ٤٣٣).

 <sup>(</sup>۲) عند الحنفية شعر الآدمى الذي مات طاهرًا إذا كان محلوقًا أو مجزورًا، أما إذا كان منفوقًا فهو نجس. البحر الرائق (۱/ ۱۱۵).

عَادَةً. فَأَمَّا إِيجَابُ الْفِدْيَةِ بِهِ وَضَمَانُهُ مِن الصَّيْدِ وَتَحْرِيمُ نَظَرِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، فَلَمَّا يَتَعَلَّقُ بِحُمْلَةِ الْبَدَنِ مِنْ إِزَالَةِ جَمَالِهِ وَتَأَذِّي الصَّيْدِ بِتَرْوِيعِهِ وَإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُمْتَنعٌ، وَالاَفْتِتَانِ بِالْمَرْأَةِ وَلِهَذَا لِوَ انْفُصَلَ شَعَرُ الْمَرْأَةِ جَازَ النَّظُرُ إِلَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ كَلامٍ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الْمُرَّاةِ وَلَهُذَا لِوَ انْفُصَلَ شَعَرُ الْمَرْأَةِ جَازَ النَّظُرُ إِلَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ كَلامٍ أَبِي الْخَطَّابِ فِي اللّهَ اللّهُ اللّهِ وَجَهْيْن.

#### \* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ:

مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ عِبَادَةٌ فَأَتَى بِمَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى مَا دُونَهُ لَآجْزَآهُ هَلْ يُوصَفُ الْكُلُّ بِالْوُجُوبِ أَوْ قَدْرُ الإِجْزَاءِ مِنْهُ. إِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُتَمَيِّزَةً مُنْفَصِلَةً فَلا إِشْكَالَ فِي أَنَهَا نَفْلٌ بِالْفُرِوبِ أَوْ قَدْرُ الإِجْزَاءِ مِنْهُ. إِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مُتَميِّزَةً مُنْفَصِلَةً فَلا إِشْكَالَ فِي أَنَهَا نَفْلٌ بِالْفُولُوبَ وَنَحْوِهَا، وَأَمَّا إِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَميِّزَةً فَفِيهِ وَجُهَانِ مِنْفُودِينِ مِنْفَرِدِينِ فِي الْفِطْرَةِ وَنَحْوِهَا، وَأَمَّا إِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَميِّزَةً فَفِيهِ وَجُهَانِ مَنْكُوراَنِ فِي أَصُولِ الْفِقْهِ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: إِذَا أَدْرِكَ الإِمَامَ فِي الرَّكُوعِ بَعْدَ فَوَاتِ قَدْرِ الإِجْزَاءِ مِنْهُ هَلْ يَكُونُ مُدْرِكًا لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ (١٠). ظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلِ تَخْرِيجُهَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ إِذَا قُلْنَا: لا يَصِحُ اقْتِداءُ الْفَرْيِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ قَالَ ابْنُ عَقِيلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَجْرِيَ الزِّيَادَةُ مَجْرَى الْوَاجِبِ فِي بَابِ الاتَّبَاعِ الْمُقْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ قَالَ ابْنُ عَقِيلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَجْرِيَ الزِّيَادَةُ مَجْرَى الْوَاجِبِ فِي بَابِ الاتَّبَاعِ خَاصَّةً إِذْ الاتِّبَاعُ قَدْ يُسْقِطُ الْوَاجِبَ كَمَا فِي الْمَسْبُوقِ وَمُصَلِّي الْجُمُعَةِ مِنْ امْراً وَ وَعَبْدِ مُسَافِر.

وَمِنْهَا: إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ شَاةٌ فَذَبَهِ بَدَنَةً فَهَلْ كُلُّهَا وَاجِبَةٌ أَوْ سُبُعُهَا؟. عَلَى وَجُهَيْنِ وَمِنْهَا: إِذَا أَدَّى عَنْ خَمْسٍ مِنِ الإِبِلِ بَعِيراً وَقُلْنَا: يَجْزِيهِ فَهَلْ الْوَاجِبُ كُلُّهُ أَوْ خُمُسُهُ الْوَاجِبُ. وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ فِيهِ وَجُهْيَنْ: فَعَلَى الْقَوْل بِأَنَّ خُمُسَهُ الْوَاجِبَ يُجْزِئُ عَنْ عِشْرِينَ بِلاَّ أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ. وَشُرِينَ إِلاَّ أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ.

وَمِنْهَا: إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ دُفْعَةَ وَاحِدَةً وَقُلْنَا: الْفَرْضُ مِنْهُ قَدْرُ النَّاصِيةِ فَهَلْ الْكُلُّ فَرْضٌ أَوْ قَدْرُ النَّاصِيةِ مِنْهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَخْرَجَ فِي الزَّكَاةِ سِنَّا أَعْلَى مِن الْوَاجِبِ فَهَلْ كُلُّهُ فَرْضٌ أَوْ بَعْضُهُ تَطَوُّعٌ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: كُلُّهُ فَرْضٌ، وَقَالَ الْقَاضِي: بَعْضُهُ تَطَوُّعٌ وَهُوَ الصَّوَابُ؛ لأَنَّ الشَّارِعَ أَعْطَاهُ

<sup>(</sup>۱) عند الشافعية لابد من أن يدرك مع الإمام قدراً يتحقق به الطمأنينة، فإذا لم يطمئن أصلاً، أو اطمئن بعد ارتفاع الإمام لم تنعقد له الركعة وعليه الإتيان بها بعد تسليم الإمام. إعانة الطالبين (۱۷/۲). والمالكية: وعند الخطبة إذا أدرك الإمام في الركوع قبل رفع رأسه منه أجزأه وانعقدت له ركعة. حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۲)، المبسوط (۳۰/ ۱٦۰)، شرح الزرقاني (۱/ ۲۳٤).

جُبْرانًا عَن الزِّيَادَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ الْأَصْلُ فَرْضِيَّتَهُ وَوُجُوبَهُ ثُمَّ سَقَطَ بَعْضُهُ تَخْفِيفًا فَإِذَا فَعَلَ الْأَصْلُ وَرُضِيَّتَهُ وَوُجُوبَهُ ثُمَّ سَقَطَ بَعْضُهُ تَخْفِيفًا فَإِذَا الْكُلَّ الْأَصْلُ وُصِفَ الْكُلُّ بِالْوُجُوبِ عَلَى الصَّحِيحِ، فَمِنْ ذَلِكَ إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ أَرْبُعًا فَإِنَّ الْكُلَّ فَرْضٌ فِي حَقِّهِ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ تَنَفُّلُ لا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِهِ فِيهِمَا وَهُوَ مُتَمَشًّ عَلَى أَصْلِهِ وَهُوَ عَدَمُ اعْتِبَارِ نِيَّةِ الْقَصْرِ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ.

وَمِنْهُ: إِذَا كَفَّرَ الْوَاطِئُ فِي الْحَيْضَ بِلِينَارٍ فَإِنَّ الْكُلَّ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ الاقْتِصَارُ عَلَى نِصْفِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي، وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَّا إِنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بَدَلاً عَنْ مَسْجِه.

وَقُلْنَا: بِالْإِجْزَاءِ فَفِي السَّائِلِ مِنْهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي رَفْع حَدَثٍ لأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْغَسْلُ وَإِنَّمَا سَقَطَ تَخْفِيفًا. وَالثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ طَهُورٌ لأَنَّ الْغَسْلَ مَكْرُوهٌ فَلا يَكُونُ وَاجْبًا، وَقَدْ يُقَالُ: وَالْإِثْمَامُ فِي السَّفَرِ مَكْرُوهٌ أَيْضًا.

### الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ:

الْعِبَادَاتُ كُلُّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بَدَنِيَّةً أَوْ مَالِيَّةً أَوْ مُرَكَّبَةً مِنْهُمَا لا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى سَبَبِ وَجُوبِهَا وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَقَبْلَ الْوُجُوبِ أَوْ قَبْلَ شَرْطِ الْوُجُوبِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: الطَّهَارَةُ سَبَبُ وُجُوبِهَا الْحَدَثُ، وَشَرْطُ الْوُجُوبِ فِعْلُ الْعِبَادَةِ الْمُشْتَرَطِ لَهَا الطَّهَارَةُ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْعِبَادَةِ وَلَوْ بِالزَّمَنِ الطَّويلِ بَعْدَ الْحَدَثِ.

وَمِنْهَا: الصَّلاةُ، فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ، وَالْعِشَاءِ إِلَى وَقْتِ الْمَغْرِبِ لَأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ الزَّوَالَ سَبَبًا لِوجُوبِ الصَّلاتَيْنِ عِنْدَ الْعُنْدِ دُونَ عَدَمِهِ (١)، وَلِهَذَا لَوْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ وَقْتِ الزَّوَالِ ثُمَّ طَراً عَلَيْهِ عُدْرٌ لَزِمَهُ قَضَاءُ الصَّلاتَيْنِ عَلَى إحْدَى الرَّوايَتَيْنِ، ولَوْ زَالَ الْعُدْرُ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ لَزِمَهُ الصَّلاتَانِ بِلا خِلافِ عِنْدَنَا فَعُلِمَ أَنَّ الْوَقْتَيْنِ قَدْ صَاراً فِي حَالِ الْعُدْرِ كَالْوَقْتِ الْوَاحِدِ، لَكِنَّهُ وَقْتُ جَوَازِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إحْدَاهُمَا، وَوُجُوبٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُدْرِي.

وَمِنْهَا: صَلاةُ الْجُمْعَةِ، فَإِنْ سَبَبهَا الْيَوْمُ الْأَنَّهَا تُضَافُ إِلَيْهِ فَيَجُوزُ فِعْلُهَا بَعْدَ زَوَالِ وَقْتِ

<sup>(</sup>١) هذا هو المعروف بالجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيراً لعذر السفر أو الحج أو المطر أو المرض، بأن يجمع المكلف العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء.

النَّهْيِ مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ وَإِنْ كَانَ الزَّوَالُ هُوَ وَقْتَ الْوُجُوبِ.

وَمِنْهَا: زَكَاةُ الْمَالِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا مِنْ أَوَّل الْحَوْل بَعْدَ كَمَال النِّصَابِ(١).

وَمِنْهَا: كَفَّارَاتُ الْإِحْرَامِ إِذَا أُحْتِيجَ إِلَيْهَا لِلْعُدْرِ، فَإِنَّ الْعُذْرَ سَبَبُهَا فَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا بَعْدَ الْعُذْرِ وَقَبْلَ فِعْلِ الْمَحْظُورِ.

وَمِنْهَا: صِيَامُ النَّمَتُعِ وَالْقِرَانِ، فَإِنَّ سَبَبَهُ الْعُمْرَةُ السَّابِقَةُ لِلْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ، فَبِالشُّرُوعِ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ قَدْ وُجِدَ السَّبَبُ فَيَجُوزُ الصِيّامُ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ وُجُوبُهُ مُتَأْخِرًا عَنْ ذَلِكَ (٢٠٠ وَآمَّا الْعَشْرِ الْعَدْيُ فَقَدْ الْتَزَمَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ، وَلَنَا رِواَيَةٌ أَلَّهُ: يَجُوزُ ذَبْحُهُ لِمَنْ دَخَلَ قَبْلَ الْعَشْرِ الْهَدْيُ فَقَدْ الْتَزَمَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتَصَارِهِ، وَلَنَا رِواَيَةٌ أَلَّهُ: يَجُوزُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ النَّحْرِ لأَنَّ الشَّرْعَ لَمَشَقَّةِ حِفْظِهِ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ لا يَجُوزُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ النَّحْرِ لأَنَّ الشَّرْعَ خَصَهَا بِالذَّبْح.

وَمِنْهَا: كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الْحِنْثِ بَعْدَ عَقْدِ الْيَمِينِ مَالِيَّةً كَانَتْ أَوْ بَدَنِيَّةً.

وَمِنْهَا: إِخْرَاجُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ أَوْ الصَّيْدِ بَعْدُ الْجُرْحِ وَقَبْلَ الزُّهُوقِ.

وَمِنْهَا: النَّذْرُ الْمُطْلَقُ، نَحُو إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِكَذَا، فَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي الْحَال ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلِ فِي فُنُونِهِ.

ويَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا يَبْجُوزُ تَقْلِيمُهُ عَلَى شَرْطِ وُجُوبِهِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَيهِ فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ، كَالإِبْرَاءِ مِن الدَّيةِ بَيْنَ الْحِنَايَةِ وَالْمَوْتِ، وَأَمَّا مِن الْقِصَاصِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ وَكَتَوْفِيةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ لِلضَّامِنِ الدَّيْنَ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالأَدَاءِ، وَفِيهِ وَجُهَان، وَكَعَفْوِ الشَّفِيعِ عَن الشَّفْعَةِ الْمَلْكُ وَشَرْطَهَا الْبَيْعُ، وَأَمَّا إِسْقَاطُ الْوَرَثَةِ حَقَّهُمْ قَبْلَ الْبَيْعُ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ، فَإِنَّ سَبَبَ الشَّفْعَةِ الْمِلْكُ وَشَرْطَهَا الْبَيْعُ، وَأَمَّا إِسْقَاطُ الْوَرَثَةِ حَقَّهُمْ مِنْ وَصِيَّةِ الْمَوْرُوثِ فِي مَرَضِهِ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا يَصِحُ، وَشَبَهَهُ فِي مَوْضِع بِالْعَفْوِ عَن الشَّفْعَةِ، فَخَرَّجَهُ الشَّيْخُ مَجْدُ الدينِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَكَإِيتَاءِ بِالشَّعْدِ عَن الشَّعْدَ، فَخَرَّجَهُ الشَّيْخُ مَجْدُ الدينِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَكَإِيتَاءِ الْمُكَاتَبِ رُبْعَ الْكِتَابَةِ بَعْدَ عَقْدِهَا وَقَبْلَ كَمَالِ الأَدَاءِ وَهُو جَائِزٌ.

米 垛 垛

<sup>(</sup>١) ذلك أن أول الحول هو وقت انعقاد السبب.

 <sup>(</sup>۲) وذلك على أساس أن وقت الوجوب ضيق فأعمال الحج والعمرة على التأقيت فتفوت بفوات الوقت بخلاف الكفارة التي لا تأقيت فيها.

### الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ:

مَنْ عَجَّلَ عِبَادَةً قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ، ثُمَّ جَاءَ وَقْتُ الْوُجُوبِ، وَقَدْ تَغَيَّرَ الْحَالُ بِحَيْثُ لَوْ فَعَلَ الْمُعَجَّلَ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ لَمْ يُجْزِفْهُ فَهَلْ تُجْزِئُهُ أَمْ لا؟ هَذَا عَلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدِهِمَا: أَنْ يَتَبَيَّنَ الْخَلَلَ فِي نَفْسِ الْعِبَادَةِ بِأَنْ يَظْهَرَ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَنَّ الْوَاحِبَ غَيْرُ الْمُعَجَّل وَلِذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: إِذَا كَفَّرَ بِالصَّوْمِ قَبْلَ الْحِنْثِ (١) ثُمَّ حَنِثَ وَهُو مُومِرٌ، قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي: لا يُجْزِئُهُ لَاَنَّا تَبَيَّنَا أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُ مَا أَتَى بِهِ وَإَطْلاقُ الْأَكْثَرِينَ مُخَالِفٌ لِذَلِكَ لَأَنَّهُ كَانَ فَرْضَهُ يُجْزِئُهُ لَاَنَّا اللَّا اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ كَانَ فَرْضَهُ فِي الظَّاهِرِ فَبَرِئَ بِهِ وَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ بِمَعْنَى أَنَّهَا لَمْ تَبْقَ مُنْعَقِدةً بِالتَّكُفِيرِ فَصَادَفَ فِعْلُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ذِمَّةً بَرِينَةً مِن الْوَاجِبِ فَلَمْ يَحْصُلُ بِهِ الْحِنْثُ؛ لَأَنَّ الْكَفَّارَةَ حَلَّتُهُ. وقَدْ صَرَّحَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ذِمَّةً بَرِينَةً مِن الْوَاجِبِ فَلَمْ يَحْصُلُ بِهِ الْحِنْثُ؛ لَأَنَّ الْكَفَّارَةَ حَلَّتُهُ. وقَدْ صَرَّحَ اللهُ بَعْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْفِعْلِ تَحُلُّ الْيَمِينَ الْمُنْعَقِلَةَ وَبَعْدَهُ تُكَفِّرُ أَثَوَ الْمُخَالَفَةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا كَفَّرَ الْمُتَمَتِّعُ بِالصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْهَدْي وَقْتَ وُجُوبِهِ، فَصَرَّحَ ابْنُ الزَّاعُونِيِّ فِي الْإِقْنَاعِ بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ وَإِطْلَاقُ الْأَكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ، بَلْ وَفِي كَلَامٍ بَعْضِهِمْ تَصْرِيحٌ بِهِ وَرَبَّمَا أَشْعَرَ كَلَامُ أَحْمَدَ بِذَلِكَ لَأَنَّ صَوْمَهُ صَحَّ فَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ بِهِ فَصَادَفَ وَقْتُ وَجُوبِ الْهَدْيِ فِي الْهَدْيِ وَمَّا مَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ.

وَمَنْهَا: إِذَا عَجَّلَ عَنْ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِن الإِبِلِ أَرْبَعَ شِيَاهِ ثُمَّ نُتِجَتْ وَاحِدَةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لا يُجْزِئُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ بِنْتِ مَخَاضٍ. وَالثَّانِي: يُجْزِئُهُ عَنَ الْعَشْرِينَ وَيُخْرِجُ عَن الْبَاقِي خُمْسَ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَلا يُقَالُ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ عَن الْخَمْسِ الْغِشْرِينَ وَيُخْرِجُ عَن الْبَاقِي خُمْسَ بِنْتِ مَخَاضٍ، وَلا يُقَالُ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ عَن الْخَمْسِ النَّائِدةِ الَّتِي لَمْ يُؤَدِّ عَنْهَا لِئلاً يُفْضِيَ إِلَى إِيجَابٍ خَمْسِ شِياهِ عَنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ.

وَمَنْهَا: إِذَا صَلَّى الصَّبِيُّ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ بَلَغَ فَفِي وُجُوبِ الإِعادَةِ وَجُهَانِ الْمَنْصُوصُ اللَّهُ يَجِبُ وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي شَرْحَ الْمُهَذَّبِ خِلافَهُ لأَنَّهُ فَعَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَصَادَفَهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ بِهِ لِذَلِكَ (٢)، وَهَذَا بِخِلافِ فَصَادَفَهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ بِهِ لِذَلِك (٢)، وَهَذَا بِخِلافِ

<sup>(</sup>۱) الأصل في جواز الحنث حديث «من حلف عن يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير»، زاد النسائي: «وليكفر عن يمينه». مسلم (۱۱/۱۰)، سنن البيهقي (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٢) ولعل الراجح هو عدم وجوب الإعادة لأنه قبل البلوغ ليس من أهل التكليف لحديث «رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ والصبى حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث عائشة. التلخيص الحبير ١٨٣/١ ح٣٦٣، المنثور (١/٢٠).

مَا إِذَا حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَإِنَّ حَجَّهُ لَيْسَ بِمَأْمُورٍ بِهِ، وَلا مُعَاقَبِ عَلَى تَرْكِهِ بِخِلافِ الصَّلاةِ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: ۚ أَنْ يَتَبَيَّنَ الْخَلَلَ فِي شَرْطِ الْعِبَادَةِ الْمُعَجَّلَةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: إِذَا عَجَّلَ الزَّكَاةَ إِلَى فَقِيرٍ مُسْلِمٍ فَحَال الْحَوْلُ وَقَدْ مَاتَ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ اسْتَغْنَى مِنْ غَيْرِهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتِ أُولاهُمَا بِتَيَمَّمٍ ثُمَّ دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَة وَهُوَ وَاجِلَّ لِلْمَاءِ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَصَرَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ فِي وَقْتِ أُولاهُمَا ثُمَّ قَلِمَ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَة.

#### الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ:

إِذَا فَعَلَ عِبَادَةً فِي وَقْتِ وُجُوبِهَا يَظُنُّ أَلَّهَا الْوَاحِبَةُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ بِآخِرَةِ أَنَّ الْوَاحِبَ كَانَ غَيْرَهَا فَإِنَّهُ يُجْزِثُهُ وَلِلْلَكَ صُورٌ:

مِنْهَا: إِذَا أَحَجَّ الْمَعْضُوبُ عَنْ نَفْسِهِ ثُمَّ بَرِئَ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ عَلَى الْمَنْهَبِ لَأَنَّهُ فَعَلَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فِي وَقْتِهِ لا سِيَّمَا إِنْ قِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَلَى الْفَوْر.

وَمِنْهَا: إِذَا كَفَّرَ الْعَاجِزُ عَن الصَّيَامِ بِالإِطْعَامِ لِلإِيَّاسِ مِنْ بُرْثِهِ ثُمَّ عُوفِيَ، فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الصَّوْم.

وَمِنْهَا: إِذَا ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِنْدُنَا سَنَةً فَإِذَا اعْتَدَّتْ سَنَةً، ثُمَّ رَأَتْ الْحَيْضَ لَمْ يَلْزَمْهَا الاعْتِدَادُ بِهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ مَنْ لا جُمُعَةَ عَلَيْهِ لَآجُلِ الْعُدْرِ ثُمَّ زَالَ الْعُدْرُ قَبْلَ تَجْمِيعِ الإِمَامِ، وَآمَّا مَا حُكِي عَنْ آبِي بَكْرِ آلَهُ لا يُجْزِئُهُ فِعْلُ الظَّهْرِ فَبَّلُ لا يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الْجُمُعَةِ مَعَ الإِمَامِ، وآمَّا مَا حُكِي عَنْ آبِي بَكْرٍ آلَهُ لا يُجْزِئُهُ فِعْلُ الظَّهْرِ قَبْلُ اللَّهُ الْ تَجْمِيعِ الإِمَامِ فَمِنْ الْآصُحَابِ مَنْ بَنَاهُ عَلَى هَذَا الْآصُلِ، وآلَّهُ تَجِبُ الإِعَادَةُ لِتَبَيِّنَا أَنَّ فَلَى الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، ولَيْسَ هَذَا مَأْخَذَ آبِي بَكْرٍ، فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِمَأْخَذِهِ وَهُو آنَّ وَقْتَ الظَّهْرِ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ، ولَيْسَ هَذَا مَأْخَذَ آبِي بَكْرٍ، فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِمَأْخَذِهِ وَهُو آنَّ وَقْتَ الظَّهْرِ فِي حَقِّ مَنْ لا جُمُعَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَدْخُلُ بِفِعْلِ الْجُمُعَةِ مِن الإِمَامِ كَمَا لا يَدْخُلُ وَقْتُ الذَّبْحِ فِي الْأَضَاحِيِّ إِلاَّ بَعْدَ صَلاةِ الإِمَامِ.

وَيَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا إَذَا خَفِيَ الاطَّلاعُ عَلَى خَلَلِ الشَّرْطِ ثُمَّ تَبَيَّنَ، فَإِنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْأَصَحِّ. فَمِنْ ذَلِكَ: إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ يَظْنُهُ فَقِيرًا فَبَانَ أَلَّهُ غَنِيٌّ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْن.

وَمِنْهَا: إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالاجْنِهَادِ إِلَى الْقِبْلَةِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ الْخَطَأَ فَإِنَّهُ لا إعَادَةَ عَلَى الصَّحِيح.

وَمِنْهَا: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فِي الظَّاهِرِ ثُمَّ تَبَيْنَ فِسْقُهُمَا فَفِي النَّفْضِ رِواَيَتَانِ، رَجَّحَ ابْنُ عَقِيلِ فِي الْفُنُونِ عَدَمَهُ، وَيه جَزَمَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الصَّيْدِ مِنْ خِلافِهِ، وَالْآمِدِيُّ لِيُعْرَّ بِهِ، وَأَمَّا إِذَا اصْطَادَ لِيُلاَّ يَنْقُضَ الاَجْتِهادَ بِالاَجْتِهادِ (١) وَالْمَشْهُورُ النَّقْضُ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ، وَأَمَّا إِذَا اصْطَادَ بِكُلْبِ عَلَّمَهُ ثُمَّ أَكُلَ مِن الصَّيْدِ، فَإِنَّهُ لا تُحرَّمُ صَيُّودِهِ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى الصَّحِيح، لَكِنَّ مَأْخَذَهُ اللهِ عَلَّمَهُ ثُمَّ أَكُلَ مِن الصَيْدِ، فَإِنَّهُ لا تُحرَّمُ صَيُّودِهِ الْمُتَقَدِّمَةُ عَلَى الصَّحِيح، لَكِنَّ مَأْخَذَهُ أَنَّا لَمْ نَتَيَنَّنَ فَسَادَ تَعْلِيمِهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ نَسِيَةُ بَعْدَ تَعَلِّمِهِ، أَوْ نَسِي إِرْسَالَهُ، فَأَمَّا الإِعادَةُ عَلَى مَنْ صَلَّى صَلاةَ شِيرَةِ الْخَوْفِ لِسَوادٍ ظَنَّةُ مَنْ سَي الْمُعَوْدِ، فَإِنَّهُ مَنْ عَلَى الْمُورُ فَلَا الْمَعْوِدِ فَلِيمَةِ لِسَوادٍ ظَنَّةُ مَنْ سَي الْمَاءَ فِي رَحْلِهِ وَتَيَمَّمَ، ثُمَّ صَلَّى أَوْ عَلَى مَنْ صَلَّى صَلاةَ شِيرَةٍ الْخَوْفِ لِسَوادٍ ظَنَّةُ عَلَى الْمُعُورَ، فَإِنَّهُ مَنْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ فَرَّطَ بِتَرْكِ الْبَحْثِ وَالتَحْقِيق.

\* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ:

مَنْ تَلَبَّسَ بِعِبَادَةً، ثُمَّ وَجَدَ قَبْلَ فَرَاغِهَا مَا لَوْ كَانَ وَاجِدًا لَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ لَكَانَ هُوَ الْوَاجِبَ دُونَ مَا تَلَبَّسَ بِهِ، هَلْ يَلْزَمُهُ الانْتِقَالُ إِلَيْهِ أَمْ يَمْضِي وَيُجْزِقُهُ؟ هَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمُتَلَبَّسُ بِهِ رُخْصَةٌ عَامَةٌ شُرِعَتْ تَيْسِيراً عَلَى الْمُكَلَّفِ وَتَسْهِيلاً عَلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ إِنْيَانِهِ بِالْأَصْلِ عَلَى ضَرْبٍ مِنِ الْمَشَقَّةِ وَالتَّكَلُّفِ، فَهَذَا لا يَجِبُ عَلَيْهِ الانْتِقَالُ مِنْهُ بِوَجُودِ الْأَصْلِ كَالْمُتَمَّعِ إِذَا عَدِمَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ رَخَّصَ لَهُ فِي الصِيّامِ رُخْصَةً عَامَّةً، حَتَّى لَوْ قَدَرَ عَلَى الشِّرَاءِ بِثَمَنِ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فِي بَلَدِهِ لَمْ يَلْزَمُهُ (٢).

الضَّرْبُ الثَّانِي: ۗ أَنْ يَكُونَ الْمُتَلَبَّسُ بِهِ ۚ إِنَّمَا شُرْعَ ضَرُورَةً لِلْعَجْزِ عَن الأَصْلِ وتَعَذَّرِهِ

<sup>(</sup>۱) على أن الاجتهاد ينقضى لدليل قطعى بالنسبة لما مضى وما يجد وسواء كان العمل به من المجتهد الأول أو ممن استفتاه، أو من قضى بينهم. والأصل فى ذلك قوله ﷺ «من عمل عملاً لس عليه أمرنا فهو رد». صحيح البخارى (۹/ ١٣٢).

ولأن الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص. (٢) وهذا مبنى على قوله ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ [البقرة: ] ولأنه لما توافرت شروط الرخصة فى حقه فأخذ بها فقد أتى بالمطلوب، فالانتقال إلى الأصل زيادة لم تصادف محلاً.

بِالْكُلْيَةِ فَهَذَا يَلْزَمُهُ الانْتِقَالُ إِلَى الْأَصْلِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ التَّلْبُسِ بِالْبَدَلِ كَالْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ فَإِنَّهَا لَا تُعْتَرُ بِحَالِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الاعْتِدَادِ بِالْحَيْضِ، وَلِهِذَا تُؤْمَرُ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لا حَيْضُهَا لِعَارِضِ مَعْلُومٍ أَنْ تَتَتَظِرَ زَوَالَهُ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ، وَإِنَّمَا جُوِّزَ لِمَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ أَنْ تَعْتَدَّ بِالْأَشْهُرِ لَأَنَّ حَيْضَهَا غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلا مَظْنُونِ عَوْدُهُ. وَسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ تَدْرِي مَا رَفَعَهُ فَاعْتَدَتْ الْمُعَتَدَةُ مُكَلَّفَةً قَبْلَ هَذَا بِالاعْتِدَادِ بِالْحَيْضِ كَمَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ فَاعْتَدَتْ بِالْأَشْهُرِ ثُمَّ حَاضَتْ فِي أَثْنَامِهُا، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُكَلَّفَةً بِهِ كَالصَّغِيرَةِ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَامِهُا، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُكَلَّفَةً بِهِ كَالصَّغِيرَةِ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَامِهُا، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُكَلَّفَةً بِهِ كَالصَّغِيرَةِ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَامِهُا، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُكَلَّفَةً بِهِ كَالصَّغِيرَةِ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَاء الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ.

وَهَاهُنَا مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ الضَّرْبَيْن:

مِنْهَا: مَنْ شَرَعَ فِي صِيام كَفَّارَةِ ظِهارٍ أَوْ يَمِينِ أَوْ غَيْرِهِما ثُمَّ وَجَدَ الرَّقَبَة، فَالْمَذْهَبُ لا يَلْزَمُهُ الانْتِقَالُ لأَنَّ ذَلِكَ رُخْصَةٌ، فَهُو كَصِيامِ الْمُتَمَتِّعِ. وَفِيهِ وَجُهٌ يُلْزِمُهُ الانْتِقَالَ لأَنَّ الْكَفَّارَاتِ مَشْرُوعَةٌ بِإِرْبَاغِ وَالزَّجْرِ وَفِيهَا مِن التَّغْلِيظِ مَا يُنَافِي الرُّخْصَةَ الْمُطْلَقَة، وَلِهذَا يَلْزَمُ الْكَفَّارَاتِ مَشْرُوعَةٌ بِإِرْبَاغِ وَالزَّجْرِ وَفِيهَا مِن التَّغْلِيظِ مَا يُنَافِي الرُّخْصَة الْمُطْلَقَة، وَلِهذَا يَلْزَمُ اللَّهُ عَائِبً، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَبِيعُهُ رَقَبَةً بِالدَّيْنِ وَمَالُهُ عَائِبٌ شِياءً للرَّقَةِ إِنْ يَعْرُو وَمَالُهُ عَائِبٌ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَبِيعُهُ رَقَبَةً بِالدَّيْنِ وَمَالُهُ عَائِبٌ فَهَلْ يَلْزَمُهُ انْتِظَارُهُ أَوْ يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ إِلَى الصَيّامِ لِلْمَشَقَّةِ أَوْ يُفُرِّقُ بَيْنَ الظّهَارِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَوْجُو مَعْرُوفَةٍ.

وَمِنْهَا: الْمُتَيَمِّمُ إِذَا شَرَعَ فِي الصَّلاةِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ، فَفِي بُطْلانِهَا رِوَايَتَان؛ لأَنَّ التَّيَمُّمَ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ ضَرُورَةً يُشْبِهُ الْعِدَّةَ بِالأَشْهُرِ. حَيْثُ كَوْنُهُ ضَرُورَةً يُشْبِهُ الْعِدَّةَ بِالأَشْهُرِ. وَيَنْ خَيْثُ كَوْنُهُ ضَرُورَةً الله الْعَدَّةَ بِالأَشْهُرِ. وَيَيَانُ الضَّرُورَةِ أَنَّهُ تُسْتَبَاحُ مَعَهُ الصَّلاةُ بِالْحَدَثِ فَإِنَّهُ غَيْرُ رَافِعٍ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ فَلا يَجُوزُ إِنْمَامُ الصَّلاةِ مُحْدِيًّا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ الرَّافِع لَهُ (١).

وَمِنْهَا: إِذَا نَكَحَ الْمُعْسِرُ الْخَافِفُ لِلْعَنَّتِ أَمَةً ثُمَّ زَالَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ، فَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ. عَلَى رِواَيَتَيْن وَالنِّكَاحُ فِيهِ شَوْبُ عِبَادَةٍ.

\* \* \*

### الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ:

مَنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الْعِبَادَةِ وَعَجَزَ عَنْ بَاقِيهَا هَلْ يَلْزَمُهُ الإِثْيَانُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهَا أَمْ لا؟

<sup>(</sup>١) يمكن القول بأنه إذا شرع المتيمم فى الصلاة ثم وجد الماء كانت صلاته صحيحة، أما قبل الشروع فيها فعليه أن يتوضأ متى كان الوقت متسعًا لأداء الفريضة وإلا فلا، وذلك لأنه بوجود الماء انتفى شرط الضرورة وإذا عدم الشرط انتفى معه المشروط كذلك.

#### هَذَا أَقْسَامٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ لَيْسَ مَقْصُوداً فِي الْعِبَادَةِ بَلْ هُوَ وَسِيلَةٌ مَحْضَةٌ إلَيْهَا كَتَحْرِيكِ اللِّسَانِ فِي الْغِبَانِ فَهِ الْفُوسَى عَلَى الرَّأْسِ فِي الْحَلْقِ وَالْخِتَانِ، فَهَذَا لَيْسَ بِوَاجِبِ لَأَنَّهُ إِنَّماً وَجَبَ ضَرُورَةً الْقِرَاءَةِ وَالْحَلْقِ وَالْقَطْعِ، وَقَدْ سَقَطَ الْأَصْلُ فَسَقَطَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَتِهِ. وَأَوْجَبَهُ الْقَاضِي فِي تَحْرِيكِ اللِّسَان خَاصَةً وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًا.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا وَجَبَ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَهُوَ نَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ وُجُوبُهُ احْتِياطًا لِلْعِبَادَةِ لِيَتَحَقَّقَ حُصُولُهَا كَغَسْلِ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ فَإِذَا قُطِعَتْ الْيَدُ مِن الْمِرْفَقِ هَلْ يَجِبُ غَسْلُ رَأْسِ الْمِرْفَقِ الآخرِ أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَشْهَرُهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ الْوُجُوبُ، وَهُو ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ. وَاَخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْحُجَّ مِنْ خِلافِهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَحُمِلَ كَلامُ أَحْمَدَ عَلَى الاسْتِحْبَابِ. هَذَا إِذَا بَقِي شَيْءٌ مِن اللّهِ الْعَبَادَةِ كَمَا فِي وُضُوءِ الْأَقْطَع، أَمَّا إِذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ بِالْكُلِّيَّةِ سَقَطَ التَّبَعُ كَإِمْسَاكِ جُزْءِ مِن اللّيلِ فِي الصَّوْمِ فَلا يَلْزَمُ مَنْ أَلِيحَ لَهُ الْفِطْرُ بِالاتِّفَاقِ.

وَالنَّانِيُّ: مَا وَجَبَ تَبَعًا لِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّكْمِيلِ وَاللَّوَاحِقَ مِثْلُ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْمَبِيتِ بِمِنِّى لِمَنْ لَمْ يُدْرِكُ الْحَجَّ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ لَأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْوَقُوفِ بِعرَفَةَ، فَلا يَلْزَمُهُ لاَ يَلْزَمُهُ مَنْ لَمْ يَقِفْ بِهَا. وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوايَةً أُخْرَى بِلْزُومِهَا؛ لأَنَّهَا عِبَادَاتٌ فِي نَفْسِهَا مُسْتَقَلَةٌ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: الْمَرِيضُ إِذَا عَجَزَ فِي الصَّلاةِ عَنْ وَضْعِ وَجْهِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَقَلَرَ عَلَى وَضْعِ بَقِيَّةِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ، فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ، لأَنَّ السُّجُودَ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ إِنَّمَا وَجَبَ تَبَعًا لِلسُّجُودِ عَلَى الْوَجْهِ وَتَكْمِيلاً لَهُ.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا هُوَ جُزْءٌ مِن الْعِبَادَةِ وَلَيْسَ بِعِبَادَةِ فِي نَفْسِهِ بِانْفِرَادِهِ، أَوْ هُوَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ لِضَرُورَةِ:

فَالْأُوَّلُ: كَصَوْمٍ بَعْضِ الْيَوْمِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَعَجَزَ عَنْ إِتْمَامِهِ، فَلا يَلْزَمُهُ بِغَيْرِ خِلاف.

وَالثَّانِي: كَعِتْقِ بَعْضِ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ، فَلا يَلْزَمُ الْقَادِرَ عَلَيْهِ إِذَا عَجَزَ عَن التَّكْمِيلِ لأَنَّ الشَّارِعَ قَصْدُهُ تَكْمِيلُ الْعِتْقِ مَهْمَا أَمْكَنَ، وَلِهَذَا شَرَعَ السِّرَايَةَ وَالسِّعَايَةَ، وَقَالَ: ﴿ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ ﴾ فَلا يَشْرَع عِتْقُ بَعْضِ الرَّقَبَةِ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا هُوَ جُزْءٌ مِن الْعِبَادَةِ وَهُوَ عِبَادَةٌ مَشْرُوعَةٌ فِي نَفْسِهِ، فَيَجِبُ فِعْلُهُ عِنْدَ

تَعَذُّر فِعْلِ الْجَمِيع بِغَيْر خِلاف، عَلَيْهِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: ۖ الْعَاجِزُ ۖ عَنَ الْقِرَاءَةِ (١) يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ، لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ الْأَعْظَمُ الْقِرَاءَةَ لَكِنَّهُ آيْضًا مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ عِبَادَةٌ مُثْفَرِدَةٌ.

وَمِنْهَا: مَنْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ لَزِمَهُ الإِتْيَانُ بِالْبَاقِي.

وَمِنْهَا: مَنْ عَجَزَ عَنْ بَعْضِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ لَزِمَهُ الإِثْيَانُ بِمَا قَلَرَ مِنْهُ، لَأَنَّ تَخْفِيفَ الْجَنَابَةِ مَشْرُوعٌ وَلَوْ بِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كَمَا يُشْرَعُ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ أَوْ الْوَطْءَ أَوْ الْأَكْلَ وَيَسْتَبِيحُ بِهِ اللَّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَنَا وَوَقَعَ التَّرَدُّدَ فِي مَسَاثِلَ أَخَرَ.

مِنْهَا: الْمُحْدِثُ إِذَا وَجَدَ مَا يَكُفِي بَعْضَ أَعْضَاْئِهِ فَفِي وُجُوبِ اسْتِعْمَالِهِ وَجْهَانِ، وَمَأْخَذُ مَنْ لا يَرَاهُ وَاَحِبًا إِمَّا أَنَّ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ لا يَتَبَعَّضُ رَفْعُهُ فَلا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودٌ، أَوْ أَنَّهُ يَتَبَعَضُ لَكِنَّهُ يَيْطُلُ بِالإِخْلالِ بِالْمُوالاةِ فَلا يَبْقَى لَهُ فَائِلَةٌ، أَوْ أَنَّ غَسْلَ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْمُحْدِثِ غَيْرُ مَشْرُوع بِخِلافِ غَسْل بَعْض أَعْضَاءِ الْجُنُب كَمَا تَقَدَّمَ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَدَرَ عَلَى بَعْضِ صَاعٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَمَأْخَذُ عَدَمِ الْوُجُوبِ أَنَّهُ كَفَّارَةٌ بِالْمَالَ فَلا يَتَبَعَّضُ كَمَا لَوْ قَدَرَ عَلَى التَّكْفِيرِ بِإِطْعَامِ بَعْضِ الْمَسَاكِينِ وَالصَّحِيحُ الْوُجُوبُ (۱)، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْكَفَّارَةِ مِنْ وَجُهيَّنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْكَفَّارَةَ بِالْمَال تَسْقُطُ إِلَى بَدَلِ هُوَ الصَّوْمُ بِخِلافِ الْفِطْرَةِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا بُدَّ مِنْ تَكْمِيلِهَا، وَالْمَقْصُودُ مِن التَّكْفِيرَ بِالْمَالِ تَحْصِيلُ إحْدَى الْمَصَالِحِ الثَّلاثِ عَلَى وَجْهِهَا وَهِي الْعِنْقُ وَالإِطْعَامُ وَالْكِسْوَةُ، وَبِالتَّلْفِيقِ يُفَوِّتُ ذَلِكَ فَلا تَبْرَأُ الْمُصَالِحِ الثَّلاثِ عَلَى وَجْهِهَا وَهِي الْعِنْقُ وَالإِطْعَامُ وَالْكِسْوَةُ، وَبِالتَّلْفِيقِ يُفَوِّتُ ذَلِكَ فَلا تَبْرَأُ النَّمَةُ مِن الْوُجُوبِ إِلاَّ بِالإِثْيَانِ بِإِحْدَى الْخِصَالِ بِكَمَالِهَا أَوْ بِالصِيّامِ وَفِي الْفِطْرَةِ لا تَبْرَأُ النَّمَةُ مِنْهَا بِدُونِ إِخْرَاجِ الْمَوْجُودِ.

\* \* \*

### الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ:

فِي الْعِبَادَاتِ الْوَاقِعَةِ عَلَى وَجْهِ مُحَرَّمٍ، إنْ كَانَ التَّحْرِيمُ عَائِدًا إِلَى ذَاتِ الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهِ

<sup>(</sup>١) أي: في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) لأن مقصودها طهرة الصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ويتحقق ذلك بما استطاع إخراجه، كما أن تعيينها بالصاع مشروط بالقدرة عليه، فإذا قدر على بعض أجزأه إخراجه، فإذا حصل على البعض الآخر أخرجه أيضاً. لقوله على «أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه» نصب الراية (٢/٢).

يَخْتَصُّ بِهَا لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ كَانَ عَائِدًا إِلَى شَرْطِهَا، فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ يَخْتَصُّ بِهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ لا يَخْتَصُّ بِهَا فَفِي الصِّحَّةِ رِوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا عَدَمُهَا، وَإِنْ عَادَ إلَى مَا لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهَا فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ عَدَمَ الصِّحَّةِ، وَخَالَفَهُ الْأَكْثَرُونَ فَلِلأَوَّلِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ فَلا يَصِحُّ بِحَالِ عَلَى الْمَذْهَبِ. (وَمِنْهَا:) الصَّلاةُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ. وَمِنْهَا: الصَّلاةُ فِي مَوَاضِعِ النَّهْيِ، فَلا يَصِحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ وَإِنَّما يَصِحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ وَإِنَّما يَصِحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ وَإِنَّما يَصِحُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ. هَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُحَقِّقِينَ، وَإِنْ كَانَ مِن الْأَصْحَابِ مَنْ يَحْكِي عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ. الْخِلافَ فِي الصَّحَّةِ مَعَ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ.

وَمِنْهَا: صِيَامُ أَيَّامٍ التَّشْرِيَقِ، فَلاَ يَصِحُّ تَطَوُّعًا بِحَالِ، وَالْخِلافُ فِي صِحَّةِ صَوْمِهَا فَرْضًا مَنْنِيٌّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ هَلْ يَشْمَلُ الْفَرْضَ أَمْ يَخْتَصُّ التَّطَوُّعَ وَلِلثَّانِي أَمْثِلَةٌ كثيرَةٌ:

مِنْهَا: الصَّلاةُ بِالنَّجَاسَةِ وَيِغَيْرِ سُتْرَةٍ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ وَلِلثَّالِثِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوبِ(١).

وَمِنْهَا: الصَّلاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ وَالْحَرِيرِ، وَفِي الصَّحَّةِ رِواَيَتَان، وَعَلَى رِواَيَةِ عَدَمِ الصَّحَّةِ فَهَلْ الْمُبْطِلُ ارْتِكَابُ النَّهْي فِي شَرْطِ الْعِبَادَةِ، أَمْ تَرْكُ الإِتْيَان بِالشَّرْطِ الْمَأْمُورِ بِهِ. الصَّحَّةِ فَهَلْ الْمُبْطِلُ ارْتِكَابُ النَّهْي فِي فَلِي شَرْطِ الْعِبَادَةِ، أَمْ تَرْكُ الإِتْيَان بِالشَّرْطِ الْمَأْمُورِ بِهِ. للأَصْحَابِ فِيهِ مَأْخَذَان يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا لَوْ لَمْ يَجِدْ إلاَّ ثَوْبًا مَغْصُوبًا فَصَلَّى فِيهِ فَإِنْ عَلَلْنَا بِترْكِ الْمَأْمُورِ صَحَّت لاَنَّهُ غَيْرُ وَاجِلِ لِسُتْرَةِ يُؤْمَرُ بِارْتَكَابِ النَّهْي لَمْ يَجِدْ إلاَّ ثَوْبَ حَرِيرٍ فَتَصِحُ صَلاتُهُ فِيهِ بِغَيْرِ خِلافِ عَلَى أَصَحِ الطَّرِيقَيْنِ لِإِبَاحَةِ لُبْسِهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ.

وَمِنْهَا: الْصَّلاةُ فِي الْبُقَعَةِ الْمَغْصُوبَةِ، وَفِيهَا الْخِلافُ وَلِلْبُطْلانِ مَأْخَذَانِ أَيْضًا: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْبُقْعَةَ شَرْطٌ لِلصَّلاةِ، وَلِهَذَا لا تَصِحُ الصَّلاةُ فِي الْأَرْجُوحَةِ، وَلا عَلَى بِسَاطِ فِي الْهَوَاءِ. وَالثَّانِي: أَنَّ حَرَكَاتِ الْمُصَلِّي وَسَكَنَاتِهِ فِي اللَّارِ الْمَغْصُوبَةِ هُوَ نَفْسُ الْمُحَرَّمِ فَالتَّحْرِيمُ عَائِلاً إِلَى نَفْسِ الصَّلاةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُخْتَصًّ بِهَا فَهُو كَإِخْراجِ الزَّكَاةِ وَالْهَدْيِ مِن الْمَالِ الْمَغْصُوبِ، وَلِلرَّائِعِ أَمْثِلَةٌ:

<sup>(</sup>۱) وفى الإنصاف للمرداوى: لا يصح أيضاً (٢٨/١) وفى القواعد والفوائد الأصولية مثل ذلك (١١٧/١). وهى القواعد والفوائد الأصولية مثل ذلك (١١٧/١). ويمكن القول بأنه يقع صحيحاً لكونه المكلف أتى بطاعة وهو الوضوء غير أن فعله منهى عنه من حيث كونه توصل إلى الوضوء بفعل منهى عنه فهو مطيعاً فى الوضوء عاصياً فى الغصب ومن ثم فوضوء صحيح. قواطع الدلة فى الأصول (١٣٦/١).

مِنْهَا: الْوُضُوءُ مِن الإِنَاءِ الْمُحَرَّمُ (١).

وَمِنْهَا: صَلَاةً مَنْ عَلَيْهِ عِمَامَةً غُصْبِ أَوْ حَرِيرٍ أَوْ فِي يَدِهِ خَاتَمُ ذَهَبِ، وَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَجُهَانِ وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ عَدَمُ الصِّحَةِ، وأَمَّا مَنْ عَلَيْهِ ثُوْبَانِ أَحَدُهُمَا غَصْبُ، فَقِيلَ: هُوَ مُخَرَّجٌ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ، وَقِيلَ: بَلْ هُو كَمَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ سِوَى الثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ لأَنَّ الْمُبَاحَ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلسَّتْرِ بَلْ السَّتْرُ حَصَلَ بِوَاحِلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ.

وَأَمَّا الْحَجُّ بِالْمَالَ الْمَغْصُوبِ، فَفِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ، فَقِيلَ: لأَنَّ الْمَالَ شَرْطٌ لِوُجُوبِهِ وَشَرْطُ الْوُجُوبِهِ وَشَرْطُ الْوُجُوبِ كَشَرْطِ الصِّحَةِ (٢) وَرَجَّحَ ابْنُ عَقِيلِ الصِّحَّةَ، وَجَعَلَهُ مِن الْقِسْمِ الرَّابِعِ، وَمَنَعَ كَوْنَ الْمَالِ شَرْطًا لِوُجُوبِهِ، لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَرِيبِ بِغَيْرِ مَال، ولَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ شَرْطٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ، واَللَّهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*

# الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ:

الْأَلْفَاظُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاتِ:

مِنْهَا: مَا يُعْتَبَرُ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ، وَهُوَ الْقُرْآنُ لإِعْجَازِهِ بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ، فَلا تَجُوزُ التَّرْجَمَةُ عَنْهُ بِلُغَةِ أُخْرَى.

وَمِنْهَا: مَا يُعْتَبَرُ مَعْنَاهُ دُونَ لَفُظِهِ (٣)، كَٱلْفَاظِ عَقْدِ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنِ الْعُقُودِ وَٱلْفَاظِ الطَّلاقِ. وَمِنْهَا: مَا يُعْتَبَرُ لَفْظُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ دُونَ الْعَجْزِ عَنْهُ، ويَدْخُلُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ: مِنْهَا: التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالدُّعَاءُ فِي الصَّلاةِ، لا تَجُوزُ التَّرْجَمَةُ عَنْهُ مَعَ الْقُدْرةِ عَلَيْهِ، وَمَعَ الْعَجْزِ عَنْهُ هَلْ يَلْحَقُ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَيَسْقُطُ أَوْ بِالثَّانِي فَيَأْتِي بِهِ بِلْغَتِهِ،؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَمِنْهَا: خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ، لا تَصِحُ مَعَ الْقُدْرةِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَةِ عَلَى الصَّحِيح، وتَصِحُ مَعَ الْعَجْزِ.

<sup>(</sup>۱) مثل أناء الذهب والفضة فإنه لا يصح للنهى عن الأكل والشرب فيها فالوضوء من باب أولى، تحقيق المراد (١/ ١٧٦). إذ المراد من التحريم فيها الخيلاء أو كسر قلوب الفقراء، نيل الأوطار (١/ ٨١). قال الحرقى: «ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، فإن فعل أجزأه» وبهذا قال أكثر العلماء تأسيسًا على أن النهى عن استعماله لا يختص بالطهارة لأنه عام في الأكل والشرب، والطيب والوضوء فلم يؤثر في فساد العبادة، وقال أبو بكر: الوضوء باطل وهو أصح لقوله على: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ولأنه توضأ في إناء محرم فلم يصح، كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ. طبقات الحنابلة (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) قيل: يجزئه مع الكراهة، قاله ابن موسى واختاره ابن عقيل وهو أقوى، قال المرداوى: وهو الصواب فيجب بدل المال دينا في ذمته. الانصاف للمرداوي (٦/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالالفاظ والمباني. القاعدة رقم ١٨٣، صـ٩١، القواعد للبركتي.

وَمِنْهَا: لَفُظُ النِّكَاحِ، يَنْعَقِدُ مَعَ الْعَجْزِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ (١)، وَمَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّعَلُّمِ فِيهِ وَجُهَانِ. وَمِنْهَا: لَفُظُ اللَّعَانِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ لَفُظِ النَّكَاحِ.

### الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةً:

مَنْ عَلَيْهِ فَرْضٌ هَلْ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ قَبْلَ أَدَائِهِ بِجِنْسِهِ أَمْ لا؟ هَذَا نَوْعَان:

أَحَدُهُما: الْعِبَادَاتُ الْمَحْضَةُ فَإِنْ كَانَتْ مُوسَعَةً جَازَ التَّنَفُّلُ قَبْلَ أَدَاثِهَا كَالصَّلاةِ بِالاتِّفَاقِ، وَقَبْلَ قَضَائِهَا أَيْضًا كَقَضَاءِ رَمَضَانَ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَتْ مُضَيَّقَةً لَمْ تَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ ولذلك صُورٌ:

مِنْهَا: إِذَا تَضَايَقَ وَقْتُ الْمَكْتُوبَةِ هَلْ يَنْعَقِدُ التَّنَفُّلُ [الْمُطْلَقُ] حِينَتِٰذِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَمِنْهَا: مَنْ عَلَيْهِ صَلاةً فَاقِتَةً، هَلْ يَصِحُّ التَّنَفُّلُ الْمُطْلَقُ قَبْلِ قَضَائِهَا؟. عَلَى وَجْهَيْنِ لَأَنَّ قَضاءً الْفُواتِتِ عَلَى الْفَوْر.

وَمِنْهَا: إِذَا شَرَعَ فِي التَّنَفُّلِ بَعْدَ إِقَامَةِ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَهَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ لأَنَّ الْجَمَاعَةُ وَأَجِبَةٌ (٢).

وَمِنْهَا: صَوْمُ رَمَضَانَ، لا يَصِحُ أَنْ يَصُومَ فِيهِ عَنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَصِحَ عَنْ نَفْلِهِ (٢٠)، وَهَلْ يَنْقَلِبُ عَنْ فَرْضِهِ يَنْبَنِي عَلَى وُجُوبِ نِيَّةِ التَّعْبِين.

وَمِنْهَا: إِذَا حَجَّ تَطَوُّعَا قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلامِ لَمْ يَقَعْ عَن التَّطَوُّعِ وَانْقَلَبَتْ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ عَلَى الْمَذُهُبِ الصَّحِيحِ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَجَّ عَنْ نَذْرِهِ أَوْ عَنْ نَفْلِ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ حَجَّةٍ فَاسِدَةٍ، وَقَعَتْ عَن الْقَضَاءِ دُونَ مَا نَوَاهُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا، فَأَمَّا إِنْ تَنَفَّلَ بِالْحَجِّ بَعْدَ قَضَاءِ حَجَّةِ الإِسْلام وَقَبْلَ الاعْتِمَارِ أَوْ بِالْعَكْسِ فَهَلْ يَجُوزُ أَمْ لا؟ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ النُّسُكَ هَلَ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَمْ

<sup>(</sup>١) وذهب الشافعي إلى عدم انعقاده بغير العربية لأنه حقيقة شرعية كالصلاة حيث لا تصح بغير العربية لمن يعرفها، لكن ذلك مردود بأن الصيغة لا يقصد فيها سوى الكشف عن الإرادة الكامنة للمتعاقدين، وهو ما يمكن اظهارها بأي لغة من اللغات عربية كانت أو غير عربية.

<sup>(</sup>٢) لحديث ﴿إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة﴾ وقد أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. والمراد هنا نفي الصحة والكمال ويحتمل أن يكون النفي هنا بمعني النهي أي: لا تصلوا حينئذ والاحتمال الأخير ارجَّح لأنه مؤيد برواية أخرى. فتح البارى (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) لأن صوم رمضان واجب مؤقت أى: لا يسع إلا صيام رمضان.

لا؟ فَإِنْ قُلْنَا: عَلَى الْفَوْرِ لَمْ يَجُزْ، وَإِلاَّ جَازَ وَفِيهِ نَظَرٌ.

وَأَمَّا الزَّكَاةُ، فَقَالَ الْأَصْحَابُ: يَصِحُّ أَنْ يَتَنَقَّلَ بِالصَّدَقَةِ قَبْلَ أَدَائِهَا، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الْفَوْرِ وَكَذَلِكَ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ مُهنَّا: «فِيمَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَنَذْرٌ لا يُبَالِي بِأَيِّهِمَا يَبْدَأَ»، وَهَذَا إِذَا كَانَ مَالُهُ يَتَّسِعُ لَهُمَا، فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَتَّسِعْ فَسَنَذْكُرُهُ.

النَّوْعُ الثَّانِي: التَّصَرُّفَاتُ الْمَالِيَّةُ كَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ إِذَا تَصَرَّفَ بِهَا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَكُنْ حُجِرَ عَلَيْهِ فَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ، وَإِنْ اسْتُغْرِقَ مَالَّهُ فِي ذَلِكَ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَصَرُّفِهِ، وَإِنْ اسْتُغْرِقَ مَالَّهُ فِي ذَلِكَ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِي لُللَّهِ، اللَّهُ، اللَّهُ، أَلَّهُ لَا يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَعَ مُطَالَبَةِ الْغُرَمَاءِ، إليهم قَوْلاً فِي الْمَذْهَبِ مِنْ أَصْلَيْن:

أَحَدُهُمَا: مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِواَيَةِ حَنْبَلِ فِيمَنْ: «تَبَرَّعَ بِمَالِهِ بِوَقْفِ أَوْ صَدَقَةٍ وَأَبُواَهُ مُحْتَاجَانِ» أَنَّ لَهُمَا رَدَّهُ وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ فِي ذَلِكَ (١).

#### \* \* \*

### الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ:

الْمَذْهَبُ أَنَّ الْعِبَادَاتِ الْوَارِدَةَ عَلَى وُجُوهِ مُتَعَدِّدَةِ يَجُوزُ فِعْلُهَا عَلَى جَمِيعِ تِلْكَ الْوُجُوهِ الْمُدَاوِدَةِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِبَعْضِهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ، لَكِنْ هَلْ الْأَفْضَلُ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ مِنْهَا، أَوْ فِعْلُ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ فِي أَوْقَاتٍ شَتَّى، ظَاهِرُ كَلامِ الْأَصْحَابِ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ مِنْهَا، أَوْ فِعْلُ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ فِي أَوْقَاتٍ شَتَّى، ظَاهِرُ كَلامِ الْأَصْحَابِ الْأَوَّلُ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَهُ اللَّهُ.

الثَّانِي: لأَنَّ فِيهِ اقْتِداءً بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي تَنَوُّعِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ: إِنَّهَا تَنَوَّعَتْ بِحَسَبِ الْمَصَالِحِ فَتُصَلَّى فِي كُلِّ وَقْتٍ عَلَى صِفَةٍ تَكُونُ مُنَاسِبَةً لَهُ، وَهَلْ الأَفْضَلُ

<sup>(</sup>۱) يقصد حديث «أنت ومالك لابيك» وهو حديث أخرجه ابن ماجه من حديث جابر رضى الله عنه، قال الدارقطنى: غريب تفرد به عيسى بن يونس بن أبى إسحاق، وقال ابن القطان: إسناده صحيح، وقال المنذرى: رجاله ثقات، وله طرق أخرى عن جابر أيضاً. فتح البارى (١/ ٢١١)، سنن ابن ماجة ح (٢٢٩١) (٢٢٩١).

الْجَمْعُ بَيْنَ مَا أَمْكَنَ جَمْعُهُ مِنْ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ أَوْ الاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا؟ هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ فِي الْمَذْهَبِ وَيَنْدَرجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: مَسْحُ الْأَذُنَيْنِ، الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مَسْحُهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً إِمَّا مَعَ الرَّأْسِ أَوْ بِمَاءِ جَدِيدٍ، وَلا يُسَنُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَحُكِي عَن الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ جَلَبَةَ، قَاضِي حَرَّانَ، أَنَّ الْأَفْضَلَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَمَلاً بِالْحَدِيثَيْنَ (١).

وَمِنْهَا: الْاَسْتِفْتَاحُ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْأَفْضَلَ الاسْتِفْتَاحُ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مُقْتَصِراً عَلَيْهِ، وَاخْتَارَ ابْنُ هُبَيْرَةَ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الاسْتِفْتَاحِ بوجّهتُ وَجْهِي أَفْضَلُ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّهُ يَسْتَفْتِحُ كَذَلِكَ، ولَكِنْ وَرَدَ فِي الْجَمْعِ أَحَادِيث مُتَعَلِّدَةٌ، وَفِيهَا ضَعْفٌ وَبِتَقْدِير ثُبُوتِهَا، فَلا تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ.

وَمِنْهَا: إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ، هَلْ يُشْرَعُ فِيهَا الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَيْعَلَةِ (١) وَالْحَوْقَلَةِ (١) أَمْ لا؟ وَكَذَا فِي التَّوْيِبِ فِي الْفَجْرِ فِيهِ وَجُهَان.

وَمِنْهَا: مَنْتُهُ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا، نَقَلَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ عَنْ أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ عَنْ أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ عَنْ إِلَىْهُمَا فَعَلْتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْتَاطَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا جَمَعْت فِعْلَهُ وَأَمْرَهُ. وَهَذَا مَأْخَذٌ غَرِيبٌ لاسْتِحْبَابِ السِّتِّ، وأَمَّا الأَصْحَابُ فَلَمْ يَسْتَنِدُوا إِلاَّ إِلَى مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ مِنْ صَلاتِهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ.

وَمِنْهَا: ٱلْفَاظُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ، فَإِنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِيهَا: كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، فَهَلْ يُقَالُ الْأَفْضَلُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، فَهَلْ يُقَالُ الْأَفْضَلُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ مِن الْأَصْحَابِ مَنْ اخْتَارَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَنَدُهُ جَمْعَ الرِّواَيَتَيْنِ، وَٱنْكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ ثَابِتٌ بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَلا يَصِحُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الرِّوايَتَيْنِ، لأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هَذَا تَارَةً، وَهَذَا تَارَةً، فَأَحَدُ اللَّفْظَيْنِ بَدَلًا عَن الآخَرِ، وَلا

<sup>(</sup>۱) والجمع بين مسح الأذنين مع الرأس بماء واحد مذهب مالك وأحمد وأبى حنيفة رضى الله عنهم، قال الترمذى: والعمل على هذا كان عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبى على ومن بعدهم. عون المعبود (١/ ١٥٤)

<sup>(</sup>٢) المراد بها قوله: (حى على الصلاة حى على الفلاح) قال الأزهرى: قال الخليل: لا تجتمع العين والحاء فى كلمة أصلية الحروف لفرق مخرجيهما إلا أن تؤلف كلمة من كلمتين مثل جى على فيقال جيعل، وهى الحيعلة. تحرير الفاظ التنبيه (١/ ٥٢).

 <sup>(</sup>٣) الحوقلة: بتقديم الكاف على اللام ومعناها إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور، وهى حقيقة العبودية. لسان العرب (١٠/ ٧٧).

يَصِحُّ الْجَمْعُ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ، كَذَا قَالَ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيعِ الْبُخَارِيّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيث كَعْبِ أَيْضًا، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةُ (١).

#### \* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ:

إِذَا وَجَدُنَا أَثْرًا مَعْلُولاً لِعِلَّةٍ وَوَجَدُنَا فِي مَحَلَّهِ عِلَّةً صَالِحَةً لَهُ، وَيَمُكِنُ أَنْ يَكُونَ الْأَثَرُ مَعْلُولاً لِغَيْرِهَا لَكِنْ لا يَتَحَقَّقُ وُجُودُ غَيْرِهَا، فَهَلْ يُحَالُ ذَلِكَ الْأَثَرُ عَلَى تِلْكَ الْعِلَّةِ الْمَعْلُولَةِ أَمْ لا؟ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ وَلَهَا صُورٌ كَثِيرَةٌ قَدْ يَقُوى فِي بَعْضِهَا الإِحَالَةُ وَفِي بَعْضِهَا الْعَدَمُ؟ لَأَنَّ الْأَصْلُ أَنْ لا عِلَّةَ سِوى هَذِهِ الْمُتَحَقِّقَةٍ وَقَدْ يَظْهَرُ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الإِحَالَةُ عَلَيْهَا فَيَخْتَلِفَان.

فَمِنْ صُورِ الْمَسْأَلَةِ: مَا إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ نَجَاسَةٌ ثُمَّ غَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَإِنَّهُ يُحكَمُ بِنَجَاسَتِهِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ إِحَالَةً لِلتَّغْيِيرِ عَلَى النَّجَاسَةِ الْمَعْلُومِ طِرْمِسَاءِ فِيهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُودِ مُغَيِّرٍ غَيْرِهَا وَخَرَّجَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيهِ وَجُهَا آخَرَ أَلَّهُ طَاهِرٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الصَيْدِ الاَتِيةِ وَالْأُولَى أَوْلَى الْأَنْ الْأَصْلُ طَهَارَةُ الْمَاءِ فَلَا يُزَالُ عَنْهَا بِالشَّكِ \* أَنَّهُ طَاهِرٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الصَيْدِ الاَتِيةِ وَالْأُولَى أَوْلَى الْأَنْ الْأَصْلُ طَهَارَةُ الْمَاءِ فَلَا يُزَالُ عَنْهَا بِالشَّكِ \* أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْمُعْلَقُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَارِقُ الْمُعَامِ فَلَا يُزَالُ عَنْهَا بِالشَّكُ \* أَنَّا الْأَصْلُ طَهَارَةُ الْمَاءِ فَلَا يُزَالُ عَنْهَا بِالشَّكُ \* أَنَّ الْأَصْلُ طَهَارَةُ الْمُاءِ فَلَا يُزَالُ عَنْهَا بِالشَّكُ \* أَنَّا الْأَصْلُ طَهَارَةُ الْمُعَالِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِلَةُ الْمَاءِ فَلَا يُزَالُ عَنْهَا بِالشَّكُ \* أَنَّ الْأَصْلُ طَهَارَةُ الْمُعَارِقُ فَلَا يُؤْلِلُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعَالِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِيْرِ عَلَيْرِ عَيْمُ اللْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِيقِ الْهَا الْمُؤْلُّ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِلْ الْهُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلُ الْهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

وَمِنْهَا: مَا إِذَا وَجِدَ مِن النَّائِمِ قَبْلَ نَوْمِهِ سَبَبٌ يَقْتَضِي خُرُوجَ الْمَذْي مِنْهُ مِنْ تَفَكُّرٍ أَوْ مُلاعَبَةٍ وَنَحْوِهِمَا ثُمَّ نَامَ وَاسْتَيْقَظُ وَوَجَدَ بَلَلاً لَمْ يَتَيَقَّنْهُ مَنِيًّا وَلَمْ يَذْكُرْ حُلْمًا فَإِنَّ الْمَنْصُوصَ مَلاعَبَةٍ وَنَحْوِهِمَا ثُمَّ نَامَ وَاسْتَيْقَظُ وَوَجَدَ بَلَلاً لَمْ يَتَيَقَّنْهُ مَنِيًّا وَلَمْ يَذْكُرْ حُلْمًا فَإِنَّ الْمَنْصُوصَ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَلَّهُ لا غُسْلَ عَلَيْهِ إِحَالَةً لِلْخَارِجِ عَلَى السَّبَ الْمُتَيَقَّنَ وَهُوَ الْمُقْتَضِي لِخُرُوجِ الْمَذْي لاَنَ الأَصْلَ عَدَمُ وَجُودِ غَيْرِهِ وَقَدْ تَيَقَّنَ وُجُودَهُ، وَحُكِي عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَاكِمَةً اللَّهُ لَا غُسْل.

وَمِنْهَا: لَوْ جَرَحَ صَيْلِهَا جُرْحًا غَيْرَ مُوَحِّ ثُمَّ خَابَ عَنْهُ وَوَجَدَهُ مَيْتًا وَلَا أَثَرَ فِيهِ غَيْرُ سَهْمِهِ فَهَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصَحُّهُمَا: أَنَّهُ يَحِلُّ لِحَدِيثِ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ. والثَّانِيَة: لا يَحِلُّ لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ ۖ وَلِذَٰلِكَ تُسَمَّى مَسْأَلَةَ

<sup>(</sup>١) حديث برقم (٣١٠٥) مصنف عبد الرازق (٢/ ٢١٢) وفيه الجمع بينهما.

 <sup>(</sup>٢) وذلك استصحابا للحال أخذا من القاعدة الأصولية «أن ما ثبت بالنص لا يزول بالشك، ولا يزول إلا بيقين مثله». الأشباه والنظائر (١/٥٧). فالأصل في الماء الطهارة، فلا تزول عن هذه الصفة بمجرد الشك في كونه تنجيس.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي موقوفًا من وجهين، قال: وروى مرفوعا وسندهما في المعرفة ضعيف فيه عثمان بن عبد

الإِصْمَاءِ وَالإِنْمَاءِ، وَفِيهِ رَوَايَةٌ ثَالِثَةٌ إِنْ غَابَ عَنْهُ لَيْلَةً لَمْ يَحِلَّ، وَإِلاَّ حَلَّ، وَفِيهِ حَلِيثٌ مَرْفُوعٌ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَعُلِّلَ بِأَنَّ هَوَامَّ اللَّيْلِ كَثِيرَةٌ، فَكَأَنَّ الظَّاهِرَ هُنَا وَهُوَ وُجُودُ سَبَبٍ آخَرَ حَصَلَ مِنْهُ الزُّهُوقُ قَوَيٌّ عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ إِصَابَةِ غَيْرِ السَّهْمِ لَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ جَرَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا جُرْحًا غَيْرَ مُوحً ثُمَّ غَابَ عَنَهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيْثًا، فَهَلْ يَضْمَنُهُ كُلَّهُ أَوْ أَرْشَ الْجُرْحِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَجَزَمَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِضَمَانِ أَرْشِ الْجُرْحِ فَقَطْ لْأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ جَرَحَ آدَمِيًّا مَعْصُومًا جُرْحًا غَيْرَ مُوحٍ ثُمَّ مَاتَ وَادَّعَى آلَهُ مَاتَ بِسَبَبِ غَيْرِ مُوحٍ ثُمَّ مَاتَ وَادَّعَى آلَهُ مَاتَ بِسَبَبِ غَيْرِ مِورَايَةٍ جُرْحِهِ وَآنُكَ الْوَلِيِّ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ مَعَ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَحْكِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِك خِلافًا إِحَالَةً لِلزَّهُوقِ عَلَى الْجُرْحِ الْمَعْلُومِ، وَفِي الْمُجَرَّدِ أَلَّهُ إِنْ مَاتَ عَقِيبَ الْجُرْحِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجُرْحُ فِي مِثْلِهَا، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِآلَهُ لَمْ يَزَلْ ضِمنًا مِن الْجُرْح حَتَّى مَاتَ فَكَذَلِك، وَإِلاَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَانِي، وَفِيهِ وَجُهٌ آخَرَ أَنَّ الْقَوْلُ قَوْلُ الْولِيِّ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لَأَمَتِهِ وَلَهَا وَلَدٌ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي، فَهَلْ يَثْبُتُ بِذَلِكَ اسْتِيلادُ الأَمَةِ عَلَى جُهَيْن:

أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، لأنَّا لا نَعْلَمُ سَبَبًا يَتَحَقَّقُ بِهِ لُحُوقُ النَّسَبِ [هُنَا] غَيْرَ مِلْكِ الْيَمِينِ فَيُحَالُ اللُّحُوقُ عَلَيْهِ فَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ ثُبُوتَ الاسْتِيلادِ فِي الْأَمَةِ.

وَالثَّانِي: لا، لاحْتِمَال اسْتِيلادِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ أَوْ وَطْءِ شُبّْهَةٍ.

وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَى رَقَّ مَجْهُولِ النَّسَبَ فَشَهِدَتْ لَهُ بَيْنَةٌ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ وَلَمْ تَقُلْ فِي مِلْكِهِ فَهَلْ يُحكّمُ لَهُ بِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ رَجَّحَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ أَنَّهَا إِنْ شَهِدَتْ أَنَّ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ وَنَحْوَ فَهَلْ يُحكّمُ لَهُ بِالْولَدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بِأَنْ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ إِضَافَةُ الْولَدِ إِلَى الْأَمَة الْمُضَافَةِ إِلَيْهِ حُكِمَ لَهُ بِالْولَدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بِأَنْ شَهَدَتْ أَنَّ هَذَا وَلَدُ هَذِهِ الْأَمَةِ، وَأَنَّ أَمَّهُ مِلْكُ لَهُ لَمْ يُحكَمْ لَهُ بِالْولَدِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ رَجُلٌ: هَلَمَا ابْنِي مِنْ زَوْجَتِي وَادَّعَتْ زَوْجَتُهُ ذَلِكَ وَادَّعَتْهُ امْرَأَةٌ أَخْرَى، فَهُوَ ابْنُ الرَّجُلِ وَهَلْ تُرَجَّحُ زَوْجَتُهُ عَلَى الأُخْرَى؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: ثُرَجَّحُ لأَنَّ زَوْجَهَا أَبُوهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا أُمُّهُ.

وَالثَّانِي: يَتَسَاوِيَانِ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَتْ لَأَنْحِقَ بِهَا، فَإِذَا اجْتَمَعَتَا تَسَاوَتَا

الرحمن الوقاصى وهو ضعيف، ورواه أبو نعيم فى المعرفة من حديث عمرو بن تميم عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيه محمد بن سليمان بن مشمول وقد ضعفوه. تلخيص الحبير (١٣٦/٤) ح١٩٤٨.

[ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي].

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ أَمَةً لَهُ مِنْ رَجُلِ فَولَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ ولَلَهُ فَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ ولَلَهُ فَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ ولَلَهِ لِلْبَائِعِ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي رَوَايَةِ مُهَنَّا، وَذَكَرَه أَبُو بَكْرٍ وذَكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ، وَتَأُولَهُ عَلَى أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّهَا ولَدَتُ فِي مِلْكِهِ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى فَلِكَ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَلَدَتْ الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ وَلَدَا لا يُمكِنُ إِلْحَاقَةُ بِالْمُطَلِّقِ إِلاَّ بِتَقْدِيرِ وَطْءِ حَاصِلِ مِنْهُ فِي زَمَنِ الْعِلَّةِ، فَهَلْ يَلْحَقُ بِهِ الْولَلُ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَمْ لاَ؟ عَلَى رَواَيَتَيْنِ أَصَحُهُمَا لُحُوقُهُ لَا الْفَرَاشَ لَمْ يَزُلُ بِالْكُلِّيَةِ فَإِحَالَةُ الْحَمْلِ عَلَيْهِ أَوْلَى كَحَالَةِ صَلْبِ النّكاحِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُحْكَمُ بِارْتِجَاعِهَا بِلْحُوقِ النَّسَبِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَصَحَهُمَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ أَنَّهَا [تَصِيرً] يُحْكَمُ بِارْتِجَاعِهَا بِلْحُوقِ النَّسَبِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَصَحَهُمَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ أَنَّهَا [تَصِيرًا مُرْتَجْعَةً بِذَلِكَ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ مُشْكِلَةٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالْوِلادَةِ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِيهِ، وَأَمَّا شَكْلُ تَوْجِيهِهَا عَلَى الْأَصْحَابِ فَقَدْ أَفْرَدْنَا لَهَا جُزْءًا.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْ مَالِ الْغَرِيمِ إِذَا كَانَ ثُمَّ سَبَبٌ ظَاهِرٌ يُحَالُ الْأَخْدُ عَلَيْهِ، وَلا يَجُوزُ إِذَا كَانَ السَّبَ خَفِيًّا، هَذَا هُو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ فَيُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلا يَجُوزُ إِذَا كَانَ السَّبَ خَفِيًّا، هَذَا هُو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ فَيَبَاحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زُوْجِهَا نَفَقَتَهَا وَنَفَقَةَ وَلَدِهَا بِالْمَعْرُوفِ (١) وَلِلضَيْفِ إِذَا نَزَلَ بِالْقَوْمِ فَلَمْ يُقْرُوهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَمُوالِهِمْ بِقَدْرِ قِرَاهُ بِالْمَعْرُوفِ، لأَنَّ السَّبَ إِذَا ظَهَرَ لَمْ يُنْسَبُ أَخْذُهُ إِلَى الْخِيَانَةِ بَلْ يُحَالُ أَخْذُهُ عَلَى السَّبِ الظَّاهِرِ بِخِلافِ مَا إِذَا خَفِي فَإِلَّهُ يُنْسَبُ بِالْأَخْذِ إِلَى الْخِيَانَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ فِي مَرَضِهِ أَنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَسَالِمٌ حُرِّ وَإِنْ بَرِفْت مِنْهُ فَغَانِمٌ حُرُّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ مَاتَ مِن الْمَرَضِ أَوْ بَرِئَ مِنْهُ نَفِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهُمَا: يُعْتَقُ سَالِمٌ لَأَنَّ الْأَصْلَ دَوَامُ الْمَرَضِ وَعَدَمُ الْبُرْءِ، وَلَأَنَنَا قَدْ تَحَقَّقْنَا انْعِقَادَ سَبَبِ الْمَوْتِ بِمَرَضِهِ وَشَكَكْنَا فِي حُدُوثِ سَبَبِ آخَرَ غَيْرِهِ فَيُحَالُ الْمَوْتُ عَلَى سَبِيهِ الْمَعْلُومِ. الْمَوْتِ بِمَرَضِهِ وَشَكَكْنَا فِي حُدُوثِ سَبَبِ آخَرَ غَيْرِهِ فَيُحَالُ الْمَوْتُ عَلَى سَبِيهِ الْمَعْلُومِ. وَلَمُ اللهُ وَجُدَ ظَاهِرًا وَجُهلَ عَيْنُهُ.

وَالثَّالِثُ: لا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ بِسَبَبِ حَادِثٍ فِيهِ مِنْ قَتْلِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَمُتُ مِنْ مَرَضِهِ وَلَمْ يَبْرَأُ مِنْهُ فَلَمْ يَتَحَقَّقُ وُجُودُ وَاحِدٍ مِن الشَّرْطَيْن.

<sup>(</sup>۱) فالشارع سلط المرأة على ذلك فى قوله ﷺ لهند خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف لما شكت إليه شح أبا سفيان وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها ووادها، فقال لها: خذى ...، وفيه دلالة على قبول قول النساء فى عدم النفقة فى الماضى كأن كان الزوج مسافراً لا ينفق عليها. كتب ورسائل ابن تيمية فى الفقة (٣٤).

وَمِنْهَا: لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ سُورَةٍ مِن الْقُرْآنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَوُجِدَتْ حَافِظَةً لَهَا وَتَنَازَعَا هَلْ عَلَّمَهَا الزَّوْجُ فَبَرِئَ مِن الصَّدَاقِ أَمْ لا فَأَيَّهُمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ. فِيهِ وَجْهَانِ وَخَرَّجَ عَلَيْهِمَا الشَّيْخُ تَقِي النَّهَةَ وَالْكِسْوَةِ مُدَّةً مُقَامِهَا عِنْدَ الزَّوْجِ هَلْ كَانَتْ مِن الزَّوْجِ أَوْ مِنْهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ اَدَّعَى صَاحِبُ الزَّرْعِ أَنَّ غَنَمَ فُلانِ نَفَشَتْ فِيهِ لَيْلاً وَوُجِدَ فِي الزَّرْعِ أَثَرُ غَنَمِهِ. قَضَى بِالضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ (١) نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَجَعَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ هَذَا وَأَشْبَاهَهُ مِن الْقِيَافَةِ فِي الْأَمْوالِ وَجَعَلَهَا مُعْتَبَرَةً كَالْقِيَافَةِ فِي الْأَنْسَابِ (١) وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجُهُ آخَرُ أَلَّهُ لا يُكْتَفَى بِذَلِكَ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَزَوَّجَ بِكُرا فَادَّعَتْ أَلَّهُ عِنِينٌ ﴿ ﴾ فَكَذَّبُهَا وَادَّعَى أَلَهُ أَصَابَهَا وَظَهَرَتْ ثَيِّبًا فَادَّعَتْ أَنَّ ثُيُوبَتَهَا بِسَبَبِ آخَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجُهُ آخَرُ مِن الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

وَمِنْهَا: اللَّوَتُ فِي الْقَسَامَةِ وَمَسَاثِلُهُ مَعْرُوفَةٌ.

\* \* \*

### الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشَرَة:

إِذَا وُجِدَ سَبَبُ إِيجَابٍ أَوْ تَحْرِيمٍ مِنْ أَحَدِ رَجُلَيْنِ لا يُعْلَمُ عَيْنُهُ مِنْهُمَا، فَهَلْ يَلْحَقُ الْحُكْمُ بِكُلِّ مِنْهُمَا أَوْ لا يَلْحَقُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ وَلَهَا صُورٌ:

إِحْدَاهَا: إِذَا وَجَدَ اثْنَانِ مَنِيًّا فِي ثَوْبِ يَنَامَانِ فِيهِ أَوْ سَمِعَا صَوْتًا خَارِجًا وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ فَفِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَان:

َ **إِحْدَاهُمَا:** لَا يَلْزَمُ وَاحِداً مِنْهُمَا غُسْلٌ وَلَا وُضُوءٌ نَظَراً إِلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتَيَقِّنٌ

<sup>(</sup>۱) ذهب البعض من العلماء إلى أنه إذا كان النفش ليلاً فعلى صاحب الغنم الضمان و لا يضمن إذا نهاراً. مستدلاً بحكم داود وسليمان عليها السلام في مثل هذه القضية واجتماعهما على ايجاب الضمان، وبما روى عن النبي على أن ناقة للبراء بن عازب نفشت على زرع رجل فأفسدته فقضى على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشى حفظها بالليل. أحكام القرآن للجصاص (٥٣/٥ -٥٥).

<sup>(</sup>٢) القيافة: المصدر. وفلان يتقوف على مالى أي: يحجر على فيه. لسأن العرب (٢٩٣/٩).

<sup>(</sup>٣) وأوجب الضمان على صاحبها سواء كان النّفش ليلاً أو نهارًا، فرط أو لم يفرط كانت يده عليها أو لا لتعديه بإمساكها. كشاف القناع (٤/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) العَّنينُ: الذي لا يأتى النساء ولا يريدهن، يقال عُن عن أمرأته إذا حكم القاضى عليه بذلك، أو منع عنها بالسحر، والاسم منه العنة، كأنه اعترضه ما يحبسه عن النساء، وأمرأة عنَّينة كذلك، لا تريد الرجال ولا تشتهيهم. لسان العرب (٢٩٣/٩).

لِلطُّهَارَةِ شَاكٌ فِي الْحَدَثِ.

وَالثَّانِيَةُ: يَلْزَمُهُمَا الْغُسْلُ وَالْوُضُوءُ لَآنَّ الْأَصْلَ زَالَ يَقِينًا فِي أَحَدِهِمَا فَتَعَذَّرَ الْبَقَاءُ عَلَيْهِ وَتَعَيَّنَ الاحْتِيَاطُ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى النَّظَرِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِمُفْرَدِهِ كَثَوْبَيْنِ أَوْ إِنَاءَيْنِ نَجِسَ أَحَدُهُمَا.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: قَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ إِنْ كَانَ هَذَا الطَّاثِرُ غُرَابًا فَامْراَّتِي طَالِقٌ، وَقَالَ الآخَرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْراَتِي طَالِقٌ وَغَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مَا هُوَ. فَفِيهَا وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا يَبْنِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى يَقِين نِكَاحَهُ.

والثاني: وهُو اختيارُ الشيرازِيِّ فِي الإيضاحِ وابْنِ عَقيلِ أَنَّهُ تَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُما بِالْقُرْعَةِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ: هُو قِياسُ الْمَذْهَبِ لَآنَ وَاحِدَةً مِنْهُما طَلْقَتْ يَقِينًا فَأُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ كَمَا لَوْ كَانَت الزَّوْجَتَانِ لِرَجُلِ وَاحِدٍ وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ احْتِمَالاً يَقْتَضِي وَقُوعَ بِالْقُرْعَةِ كَمَا لَوْ كَانَت الزَّوْجَتَانِ لِرَجُلِ وَاحِدٍ وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ احْتِمَالاً يَقْتَضِي وَقُوعَ الطَّلاقِ بِهِمَا حُكْمًا كَمَا تَجِبُ الطَّهَارَةُ عَلَيْهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَقَدْ أَوْمًا إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الطَّلاقِ بِهِمَا حُكْمًا كَمَا تَجِبُ الطَّهَارَةُ عَلَيْهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَقَدْ أَوْمًا إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الطَّلاقِ بِهِمَا حُكْمًا كَمَا تَجِبُ الطَّهَارَةُ عَلَيْهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَقَدْ أَوْمًا إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الطَّلاقِ بِهِمَا حُكْمًا كَمَا تَجِبُ الطَّهَارَةُ عَلَيْهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَقَدْ أَوْمًا إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَجُلِ قَالَ لاَخْرَ: إلَّكَ لَحَسُودٌ، فَقَالَ لَهُ الاَخْرُدُ : فَعَمْ أَلُقَ الشَّعْنِيُّ: حَيْثَتُمَا وَخَسِرتُهُمَا وَبَانَتْ مِنْكُمَا الشَّعْنِيُّ: حَيْثَتُما وَخَسِرتُهُمَا وَبَانَتْ مِنْكُمَا الْمُؤَلِّةُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمَالِقُ تَعْرَفُهُ الْمُؤْمَا وَبَانَتُ مُنْكُمَا مَمِيعًا.

وَحَكَى لَهُ قَوْلَ الْحَارِثِ: أَدَيَّنَهُمَا وَآمُرُهُمَا يَتَقُوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَٱقُولُ أَنْتُمَا أَعْلَمُ بِمَا حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَحْمَدُ: هَذَا شَيْءٌ لا يُدْركُ ٱلْقَاهُمَا فِي التَّهْلُكَةِ فَإِنْكَارَهُ لِقَوْلِ الْحَارِثِ يَدُلُّ عَلَى مُوافَقَتِهِ لِقَوْلِ الشَّعْنِيِّ بِوْقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِمَا. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ، عَلَى مُوافَقَتِهِ لِقَوْلِ الشَّعْنِيِّ بِوْقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِمَا. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ، وَقَالَ: هُوَ بِنَاءً عَلَى أَنْ مُرْدَقُ مِحَتَّهُ أَوْ مَا لا تُدْركُ صِحَتَّهُ فَيَحْنَثُ كَقَولُ مَالكِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُ أَحْمَدَ وَقُوعُ الطَّلاقِ عَلَى مَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِأَنَّ مَشِيئَةً اللَّهِ لا تُدْركُ وَهَذَا الْقُولُ فِيهِ بُعْدٌ لاَنَ إِيقَاعَ طَلاقِهِمَا يُفْضِي إِلَى أَنْ يُبَاحَ لِلأَزْوَاجِ مَنْ هِي فِي اللَّهِ لا تُدْركُ وَهَذَا الْقُولُ فِيهِ بُعْدٌ لاَنَ إِيقَاعَ طَلاقِهِمَا يُفْضِي إِلَى أَنْ يُبَاحَ لِلأَزْوَاجِ مَنْ هِي فِي إِللَّهُ لا تُدْركُ وَهَذَا الْقُولُ فِيهِ بُعْدٌ لاَنَّ إِيقَاعَ طَلاقِهِمَا يُفْضِي إِلَى أَنْ يُبَاحَ لِلأَزُواجِ مَنْ هِي فِي إِجْبَارِهِمَا عَلَى تَجْدِيدِ الطَّلاقِ إِجْبَارُ الإِنْسَانِ عَلَى قَطْعِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ زُوجِيَّةِ الْغَيْرِ بَاطِنَا، وَفِي إِجْبَارِهِمَا عَلَى تَجْدِيدِ الطَّلاقِ إِجْبَارُ الإِنْسَانِ عَلَى قَطْعِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ زُوجِيّةِ الْغَيْرِ بَاطِنَا، وَفِي إِجْبَارِهِمَا عَلَى تَجْدِيدِ الطَّلَاقِ إِجْبَارُ الْإِنْسَانِ عَلَى قَطْعِ مِلْكِهِ بِغِيْرِ وَوَجِيّةً الْغَيْرِ بَاطِنَا، وَفِي إِجْبَارِهِمَا عَلَى تَجْدِيدِ الْطَلاقِ إِجْبَارُ مُنَو الللهُ أَنْ وَهُو مَنَ أَنْهُ اللّهُ أَلَهُ أَلَهُ وَقُولَ أَجْمَدُهُ فِيهَا وَقَالَ أَحْمَلُ رَحِمَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمَالَةُ فَتَوقَفَى فِيهَا وَقَالَ أَحْمَا أَلْهُ أَلْهُ اللهُ الْمُ الْقَالَ الْعَلَى الْمُعْفَى الْمُعْلَى الْبُعُلِي الْمُؤْمِ مَنْ إِلَيْ الْمُعْلَقُ الْمُولُولُ فَيْ الْقُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤَالِ الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الصُّورَةُ الثَّالِقَةُ: قَالَ أَحَدُهُمَا: إِنْ كَانَ غُرَابًا فَأَمْتِي حُرَّةٌ، وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَأَمْتِي حُرَّةٌ، وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَأَمْتِي حُرَّةٌ. وَفِيها: الْوَجْهَانِ الْمَنْكُورَانِ فِي الطَّلَاقِ، وَقِياسُ الْمَنْصُوصِ هَاهُنَا أَنْ يَكُفَّ كُلُّ وَاحِدِ عَنْ وَطْءِ أَمَتِهِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا أَمَةَ الآخَرِ عَيَّنَ الْمُعْتَقَةَ مِنْهُمَا بِالْقُرْعَةِ عَلَى أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ لاجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِهِ وَإِحْدَاهُمَا عَتِيقَةٌ كَمَا قُلْنَا: لا يَصِحُ أَنْ يَأْتُمَّ عَلَى أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ لاجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِهِ وَإِحْدَاهُمَا عَتِيقَةٌ كَمَا قُلْنَا: لا يَصِحُ أَنْ يَأْتُمَ الْحَدُونِ فِي الصَّورَةِ الأُولَى، لأَنَّ أَحَدَهُمَا مُحْدِثٌ يَقِينًا فَيُنْظَرُ إِلَيْهِمَا مُجْتَمِعَيْنِ فِي حُكْم يَتَعَلَّقُ بِاجْتِماعِهِما.

وَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ إِذَا وَطِئَ الْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةِ فِي طُهْرِ وَآتَتْ بِولَلِو وَضَاعَ نَسَبُهُ لِفَقْدِ الْقَافَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَأَرْضَعَتْ أُمَّهُ بِلَيَنِهِ وَلَذَا آخَرَ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُكْمُ كُلِّ مِن الصَّغِيرَيْنِ حُكْمَ وَلَدَا لَخَوَ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ حُكْمُ كُلِّ مِن الصَّغِيرَيْنِ حُكْمَ وَلَد لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بَلْ وَلَد لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بَلْ يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ الْولَدُ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا بَلْ يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ الْولَدُ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا بَلْ يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ الْولَدُ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا بَلْ

#### \* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشَرة:

إذَا اسْتَصْحَبْنَا أَصْلاً وأَعْمَلْنَا ظَاهِراً فِي طَهَارَةِ شَيْءٍ أَوْ حِلَّهِ أَوْ حُرْمَتِهِ وَكَانَ لازِمُ ذَلِكَ تَغَيُّرَ أَصْلٍ آخَرَ يَجِبُ اسْتِصْحَابُهُ أَوْ تَرْكُ الْعَمَلِ بِظَاهِرٍ آخَرَ يَجِب إعْمَالِهِ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى ذَلِكَ اللاَّزِمِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلِذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ بِلَلاً وَقُلْنَا: لا يَلْزَمُهُ الْغُسْلُ عَلَى مَا سَبَقَ فِيمَا إِذَا تَقَدَّمَ مِنْهُ سَبَبُ الْمَدْي، فَلا يَلْزَمُهُ أَيْضًا غَسْلُ ثَوْبِهِ بِحَيْثُ نَقُولُ: إِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ الْغُسْلُ لِحَكْمِنَا بِأَنَّ الْبَلَلَ مَذْيٌ بَلْ نَقُولُ فِي ثَوْبِهِ الْأَصْلُ طَهَارَتُهُ فَلا يَنْجُسُ بِالشَّكَ، وَالْأَصْلُ طَهَارَةُ لِحَكْمِنَا بِأَنَّ الْبَلَلَ مَذْيٌ بَلْ نَقُولُ فِي ثَوْبِهِ الْأَصْلُ طَهَارَتُهُ فَلا يَنْجُسُ بِالشَّكِ، وَالْأَصْلُ طَهَارَةُ بَدَنِهِ فَلا يَلْزَمُهُ الْغُسُلُ بِالشَّكِ فِي فَنُونِهِ عَن بَدَنِهِ فَلا يَلْزَمُهُ الْغُسُلُ بِالشَّكِ فِي فَنُونِهِ عَن الشَّرِيفِ أَيْ الْمَنْ يَعْفِر. وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ أَنْ لا تَجُوزَ لَهُ الصَّلاةُ قَبْلَ الاغْتِسَالِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ قَبْلَ غَسْلِهِ لِأَنَّا نَتَيَقَّنُ وُجُودَ الْمُفْسِدِ لِلصَّلاةِ لا مَحَالَةَ.

وَمِنْهَا: إِذَا لَيِسَ خُفًّا ثُمَّ أَحْدَثَ ثُمَّ صَلَّى وَشَكَّ هَلْ مَسَحَ عَلَى الْخُفُّ قَبْلَ الصَّلاةِ أَوْ بَعْدَهَا وَقُلْنَا: الْبِتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِن الْمَسْحِ، جَعَلْنَا الْبِدَاءَهَا قَبْلَ الصَّلاةِ وَأَوْجَبْنَا إِعَادَةَ الصَّلاةِ لاَنَّ الأَصْلَ وُجُوبُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَالأَصْلُ بَقَاءُ الصَّلاةِ فِي النِّمَّةِ (١).

وَمِنْهَا: إِذَا رَمَى حَيَوَانًا مَأْكُولًا بِسَهْمٍ وَلَمْ يُوَحِّهِ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ يَسِيرٍ فَوَجَدَهُ مَيْتًا فِيهِ، فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) ذهب الشافعية إلى أنه يجب عليه إعادة الصلاة، لأن الأصل بقاؤها في ذمته. المذهب (١/ ٢٠).

الْحَيَوَانَ لا يُبَاحُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُهُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ وُجُودَ السَّبَبِ الْمُبِيحِ لَهُ وَلا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نَجَاسَةُ الْمَاءِ أَيْضًا لِحُكْمِنَا عَلَى الصَّيْلِ بِأَنَّهُ مَيْتَةِ، بَلْ يُسْتَصْحَبُ فِي الْمَاءِ أَصْلُ الطَّهَارَةِ فَلا يُنَجِّسُهُ بِالشَّكِّ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لامْراَتِهِ فِي غَضَبِ اعْتَدِّي وَظَهَرَتْ مِنْهُ قَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى إِرَادَتِهِ التَّعْرِيضَ بِالْقَذْفِ أَوْ فَسَّرَهُ بِالْقَذْفِ أَوْ فَسَّرَهُ بِالْقَذْفِ أَوْ فَسَّرَهُ بِالْقَذْفِ فَا يُحَدُّ مَعَهَا ذَكَرَ الْمُنْ عَقِيل فِي الْمُفْرَدَاتِ احْتِمَالَيْن: الْمُنْ عَقِيل فِي الْمُفْرَدَاتِ احْتِمَالَيْن:

أَحَدُهُمَا: وَبِهِ جَزَمَ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ أَنَّهُ يُحَدُّ؛ لأَنَّهُمَا حَقَّانِ عَلَيْهِ فَلا يُصَدَّقُ فِي واحد منْهُمَا.

والثّانِي: لا يُحدُّ لأَنَهُ لَوْ كَانَ قَذْفًا لَمْ يَكُنْ طَلاقًا لِتَنَافِيهِمَا وَمِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الأَحْكَامُ الَّتِي يَثُبُتُ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضِ كَإِرْثِ الَّذِي أَقَرَّ بِنَسَهِ مَنْ لا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِقَوْلِهِ وَالْحُكْمُ بِلُحُوقِ النَّسَبِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرةِ لا يَثْبُتُ فِيهَا لَوَازِمُهُ الْمَشْكُوكُ فِيهَا مِنْ بُلُوغٍ أَحَدِ أَبَويْهِ وَاسْتِقْرَادِ الْمَهْرِ أَوْ ثُبُوتِ الْعِدَّةِ وَالرَّجْعَةِ أَوْ الْحَدِّ أَوْ ثُبُوتِ الْوَصِيَّةِ لَهُ أَوْ الْمِيرَاثِ وَهِيَ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ.

#### \* \* \*

### الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشَرَة:

إِذَا كَانَ الْوَاجِبُ بَدَلاً فَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ إِلَى الْأَصْلِ حَالَةَ الْوُجُوبِ، فَهَلْ يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ إِلَى الْأَصْلِ عِنْدَ وُجُودِهِ لِلْمَسْأَلَةِ صُورٌ عَدِيدَةٌ:

مِنْهَا: هَدْيُ الْمُتْعَةِ إِذَا عَلِمِهُ وَوَجَبَ الصِّيَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ وَجَدَ الْهَدْيَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الانْتِقَالُ أَمْ لا يَنْبَنِي عَلَى الاعْتِبَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ بِحَالِ الْوُجُوبِ أَوْ بِحَالِ الْفِعْلِ فِي الْكَفَّارَاتِ بِحَالِ الْوُجُوبِ أَوْ بِحَالِ الْفِعْلِ فِيهِ رِواَيْتَانِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِحَالِ الْوُجُوبِ صَارَ الصَّوْمُ أَصْلاً لا بَدَلاً، وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُجْزِثُهُ فِعْلُ الْأَصْلُ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا سَقَطَ رُخْصَةً، الأَصْلُ فِي الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا سَقَطَ رُخْصَةً، وَحَكَى الْقَاضِي فِي شَرْح الْمَذْهَبِ عَنْ ابْن حَامِلِ أَنَّهُ لا يُجْزِثُهُ.

وَمِنْهَا: كَفَّارَةُ الظُّهَارُ وَالْيَمِين، وَنَحْوِهِمَا وَالْحُكْمُ فِيهِمَا كَهَدْيِ الْمُتَّعَةِ.

وَمَنْهَا: إِذَا أَتْلَفَ شَيْئًا لَهُ مِثْلٌ وَتَعَلَّرَ وُجُودُ الْمِثْلِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ ثُمَّ وَجَدَ الْمِثْلِ قَبْلَ الْأَدَاءِ، وَجَبَ أَدَاءُ الْمِثْلِ ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ لَأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ أَدَاءِ الْبَدَلِ الْمِثْلِ قَبْلَ الْمَثْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلامُهُمْ عَلَى مَا إِذَا قَدَرَ عَلَى الْمِثْلِ فَيَلْزَمُهُ كَمَا إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلامُهُمْ عَلَى مَا إِذَا قَدَرَ عَلَى الْمِثْلِ

عِنْدَ الإِثْلافِ ثُمَّ عَدِمَهُ إِمَّا إِنْ عَدِمَهُ ابْتِدَاءً فَلا يَبْعُدُ أَنْ يَخْرُجَ فِي وُجُوبِ أَدَاءِ الْمِثْلِ خِلافٌ، وأَمَّا التَّيَمُّمُ فَلا يُشْبِهُ مَا نَحْنُ فِيهِ لأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ لَبَطَلَ وَوَجَبَ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ بِنَصَّ الشَّارِعِ وَهَاهُنَا لَوْ أَدَّى الْقِيمَةَ لَبَرِئَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ أَدَاءُ الْمِثْلِ بَعْدَ وُجُودِهِ. وَقَالَ فِي التَّلْخِيص: عَلَى الْأَظْهَر وَهُوَ يَشْعُرُ بِخِلافٍ فِيهِ.

وَمِنْهَاَ: لَوْ جَعَلَ الإَمَامُ لِمَنْ دَلَّهُ عَلَى حَصَٰنِ جَارِيَةً مِنْ أَهْلِهِ فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ أَوْ قَبْلَهُ وكَانَتْ أَمَةً، فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهُ قِيمَتُهَا إِذَا كَانَ كَافِرًا لَأَنَّهُ تَعَذَّرَ تَسْلِيمُ عَيْنِهَا إليّهِ فَوَجَبَ لَهُ الْبُدَلُ فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ إِسْلامِهَا، فَهَلْ يَعُودُ حَقَّهُ إِلَى عَيْنِهَا فِيهِ؟ لأصْحَابِنَا وَجْهَان:

َ **أَحَدُهُمَا:** لا يَعُودُ لأَنَّ حَقَّهُ اسْتَقَرَّ فِي الْقِيمَةِ فَلا يَنْتَقِلُ إِلَى غَيْرِهَا. َوالثَّانِي: بَلَى لأَنَّهُ إِنَّمَا أَنْتُقِلَ إِلَى الْقِيمَةِ لِمَانِع وَقَدْ زَالَ فَيَعُودُ حَقَّهُ إِلَيْهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ أَصَٰدَقَهَا شَجَرا فَٱثْمَرَت ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَامْتَنَعَتْ مِنْ دَفْع نِصْفِ الثَّمَرَةِ مَعَ الثَّمَرَةِ مَعَ الثَّمَرَةِ عَلَيْهَا أَوْ مَعَ الْأَصْلِ تَعَيَّنَتْ لَهُ الْقِيمَةُ، فَإِنْ قَالَ: أَنَا أَرْجِعُ فِي نِصْفِ الشَّجَرَةِ وَٱتْرُكُ الثَّمَرَةَ عَلَيْهَا أَوْ أَلْرُجُوعَ طَيِّهَا لَاشَّجَوعَ حَتَى تَجُدِّي ثَمَرَتَكَ ثُمَّ أَرْجِعُ فِيهِ فَفِيهِ وَجْهَان حَكَاهُمَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ:

أَحَدُهُمَا: لا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ ذَٰلِكَ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ اَبْنُ عَقِيلٍ، لأَنَّ الْحَقَّ قَدْ انْتَقَلَ مِن الْعَيْنِ فَلَمْ يَعُدُ إِلَيْهَا إِلاَّ بِتَرَاضِيهِماَ.

وَالثَّانِي: يُجْبُرُ عَلَيْهِ لَأَنَّهُ لاَ ضَرَرَ عَلَيْهَا فَلَزِمَهَا كَمَا لَوْ وَجَدَهَا نَاقِصَةً فَرَضِيَ بِهَا فَعَلَى هَذَا الْحَقُّ بَاقِ فِي مَوْضِعٍ مِن الْمُجَرَّدِ أَنَّهُ الْحَقُّ بَاقِ فِي الْعَيْنِ وَالطِّمْرِسُ فِي مِلْكِهَا وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِن الْمُجَرَّدِ أَنَّهُ إِلَّا مَا يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَادَ النَّخْلُ كَمَا كَانَ أَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّجُوعَ فِي نِصْفِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ وَقَدْ بَاعَت الصَّدَاقَ فَلَمْ يَأْخُذْ نِصْفَ قِيمَتِهِ حَتَّى فُسِخَ الْبَيْعُ لُعَيْبِ.

قَالَ الْأَصْحَابُ: لَيْسَ لَهُ أَخْذُ نِصِفْهِ لَأَنَّ حَقَّهُ وَجَبَ فِي الْقِيمَةِ وَلَمْ تَكُنْ الْعَيْنُ [حِيتَلَدٍ] فِي مِلْكِهِمَا وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَخْرُجَ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ بِالرُّجُوعِ كَالَّتِي قَبْلَهَا وَهَذَا إِذَا لَمْ نَقُلْ إِنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ فَهْرًا كَالْمِيرَاثِ فَإِنْ قُلْنَا: يَدْخُلُ قَهْرًا عَادَ حَقَّهُ إِلَى الْعَيْنِ بِعَوْدِهَا إِلَيْهَا، وَلَا يُقَالُ: هَذَا عَادَ إِلَيْهَا مِلْكَا جَدِيدًا فَلا يَسْتَحِقُ الرَّجُوعَ فِيهِ كَمَا لا يَسْتَحِقُ الأَبُ الرُّجُوعَ فِيمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الابْنِ ثُمَّ عَادَ، لأَنَّهُمْ قَالُوا لَوْ عَادَ إِلَيْهَا قَبْلَ الطَّلاقِ لَرَجَعَ فِيهِ بِغَيْرِ خِلافٍ لأَنَّ حَقَّهُ فِيهِ ثِلْوَا لَوْ عَادَ إِلَيْهَا قَبْلَ الطَّلاقِ لَرَجَعَ فِيهِ بِغَيْرِ خِلافٍ لأَنَّ حَقَّهُ فِيهِ بِنَا لِلْقُرْآنِ (١٠).

<sup>(</sup>١) فى مغنى المحتاج: إن كان المهر زال عن ملكها وعاد إلى ملكها ثم طلقها قبل الدخول تعلق حق الزوج بالعين العائدة فى الأصح لأنه لابد له من بدل فعين ماله أولى. مغنى المحتاج (٣/ ٢٤٠).

وَفِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لَأَبِي الْبَرَكَاتِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَكْسِ مَا ذَكَرْنَا، وَهُوَ آنَا إِنْ قُلْنَا: يَدْخُلُ نِصْفُ الْمَهْرِ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ قَهْرًا فَلَيْسَ لَهُ الْعَوْدُ إِلَى عَيْنِهِ بِحَالِ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْقِيمَةَ تَقُومُ مُقَامَ الْفَيْنِ عِنْدَ الْقِيمَةِ قَهْرًا حِينَتْنِه، وَلا يَنْتَقِلُ حَقَّهُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلَكَ.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى عَيْنًا وَرَهَنَهَا أَوْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ شُفْعَةِ أَوْ جِنَايَةٍ ثُمَّ أَفْلَسَ ثُمَّ أَسْقَطَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الشَّفِيعُ أَوْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَالْبَائِعُ أَحَقُ بِهَا مِن الْغُرَمَاءِ لِزَوَالِ الْمُزَاحَمَةِ عَلَى الْمُرْتَهِنُ أَوْ الشَّفِيعُ أَوْ الْمُزَاحَمَةِ عَلَى ظَاهِرِ كَلامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ، ذَكَرَهُ أَبُو الْبَركَاتِ فِي شَرْحِهِ، وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ آخِرُ أَنَّهُ أَسُوةً الْغُرَمَاءِ.

#### \*\*\*\*\*\*

### الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشَرَة:

إِذَا تَقَابَلَ عَمَلانِ أَحَدُّهُمَا ذُو شَرَفٍ فِي نَفْسِهِ وَرِفْعَةِ وَهُوَ وَاحِدٌ، وَالآخَرُ ذُو تَعَدُّدٍ فِي نَفْسِهِ وَكَثْرَةِ، فَأَيُّهُمَا يُرَجَّحُ. ظَاهِرُ كَلام أَحْمَدَ تَرْجِيحُ الْكَثْرَةِ وَلِذَلِكَ صُورٌ:

أَحَدُهَا: إذَا تَعَارَضَ صَلاةُ رَكُعْتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ وَصَلاةُ أَرْبَعِ رَكَعَاتِ فِي زَمَنِ وَاحِلِو فَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْكَثْرَةَ أَفْضَلُ، وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى بِالْعَكْس وَحُكِيَ عَنْهُ رِوايَةٌ ثَالِثَةٌ بِالتَّسْوِيَةِ.

وَالثَّانِيَة: أَهْدَى بَدَنَةً سَمِينَةً بِعَشَرَةً وَبَدَنَتَيْنِ بِعَشَرَةٍ أَوْ بِأَقَلَّ، قَالَ ابْنُ مَنْصُورِ: قُلْت لأَحْمَدَ: بَدَنَتَانِ سَمِيتَانِ بِتِسْعَةٍ وَبَدَنَّةٌ بِعَشَرَةٍ، قَالَ: ثِنْتَانَ أَعْجَبُ إِلَيَّ. وَرَجَّحَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّينِ تَفْضِيلَ الْبَدَنَةِ السَّمِينَةِ، وَفِي سُنَنَ أَبِي دَاوُد حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ.

وَالثَّالِثَةُ: رَجُلٌ قَرَاً بِتَلَبُّرِ وَتَفَكُّرِ سُورَةً وَآخَرُ قَراً فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ سُورًا عَلِيدَةً سَرْدًا. قَالَ أَحْمَدُ، فِي رَوَايَةٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي قيماز، وَسَيْلَ أَيُّما أَحَبُّ إِلَيْكَ التَّرَسُّلُ أَوْ الإِسْرَاعُ، قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ بِكُلِّ حَرْف كَذَا حَسَنَةً؟ قَالُوا لَهُ: فِي السُّرْعَةِ؟ قَالَ: إِذَا صَوَّرَ الْحَرْفَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُسْقِطْ مِن الْهِجَاءِ. وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي تَرْجِيحِ الْكَثْرَةِ عَلَى التَّلَبُّرِ، وَنَقَلَ عَنْهُ كَرْبُ السُّرْعَةَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِسَانُهُ كَذَلِكَ لا يَقْدِرُ أَنْ يَتَرَسَّلَ، وَحَمَلَ الْقَاضِي الْكَرَاهَةَ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُبِيِّنُ الْحُرُوف، نَقَلَ عَنْهُ مُثَنَّى بْنُ جَامِع فِي رَجُلِ أَكَلَ فَشَبِع وَأَكْثَرَ الصَّلاةَ وَلَكَى مَا إِذَا لَمْ يُبِيِّنُ الْحُرُوف، نَقَلَ عَنْهُ مُثَنَّى بْنُ جَامِع فِي رَجُلِ أَكَلَ فَشَبِع وَأَكْثَرَ الصَّلاةَ وَالصَيَّامَ وَرَجُلِ أَقَلَ الْأَكُلُ فَقَلَت نَوَافِلُهُ، وَكَانَ أَكثَرَ فِكُرةً أَيَّهُمَا أَفْضَلُ فَذَكَرَ مَا جَاءَ فِي وَالصَيَّامَ وَرَجُلِ أَقَلَ الْأَكُلُ فَقَلَت نَوَافِلُهُ، وَكَانَ أَكثَرَ فِكُرةً أَيَّهُمَا أَفْضَلُ فَذَكرَ مَا جَاءَ فِي الْفِكْرِ: تَفَكُّرُ سَاعَةِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامٍ لَيْلَةِ، قَالَ: فَرَأَيْت هَذَا عَنْدَهُ لَكُونَ يَعْنِي الْفِكْرَ، وَهَذَا يَدُلُ عَلَى السُّوعَةِ وَهُو اخْتِيَارُ الشَيْخ تَقِيِّ الليَّنِ، وَهُو الْمَنْصُوصُ صَرِيعًا للْفَرْنِ، وَهُو الْمَنْصُوصُ صَرِيعًا

عَن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

والرابعة: رَجُلان أَحَدُهُمَا ارْتَاضَتْ نَفْسُهُ عَلَى الطَّاعَةِ وَانْشَرَحَتْ بِهَا وَتَنَعَّمَتْ وَبَادَرْت إلَيْهَا طَوَاعِيةً وَمَحَبَّةً، والاخرُ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ عَلَى تِلْكَ الطَّاعاتِ وَيُكْرِهُهَا عَلَيْهَا أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ اللَّهِ اللِهِ اللَّهِ الإِسْكَافِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ الْخَلاَّلُ: كَتَبَ إلَيَّ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الإِسْكَافِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحَسَنِ، اللَّهِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُشْرَعُ لَهُ وَجُهُ بِرِّ فَيَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وآخرَ يُشْرَعُ لَهُ فَيُسْرِ بِنَلِكَ، فَآتَهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَهُو كَبِيرٌ يَشُقُ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ».

وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي تَرْجِيحِ الْمُكْرِهِ نَفْسَهُ لَأَنَّ لَهُ عَمَلَيْنِ جِهَادًا وَطَاعَةً أَخْرَى، وَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ (١)، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَطَاءٍ وَطَائِفَةٍ مِن الصُّوفِيَّةِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَالنُّخَامَ، وَعِنْدَ الْجُنَيْدِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ عُبَّادِ الْبَصْرةِ أَنَّ الْبَاذِلَ لِذَلِكَ طَوْعًا وَمَحَبَّةً أَفْضَلُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِي الْجُنَيْدِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ عُبَادِ الْبَصْرةِ أَنَّ الْبَاذِلَ لِذَلِكَ طَوْعًا وَمَحَبَّةً أَفْضَلُ وَهُو اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِي اللَّيْنِ، لأَنَّ مُقَامَةُ فِي طُمَأْتِينَةِ النَّفْسِ أَفْضَلُ مِنْ أَعْمَالِ مُتَعَدِّدَةٍ، وَلأَنَّهُ مِنْ أَرْبَابِ الْمَنَاذِلِ اللَّيْنِ وَالْمِقَامَاتِ وَالآخَرُ مِنْ أَرْبَابِ الصَلْهَامِ وَالْبِدَايَاتِ، فَمَثَلُّهُمَا كَمَثَلِ رَجُلِ مُقِيمٍ بِمَكَّةً يَشْتَغِلُ وَالْمَقَامَةِ وَالآخِرُ مِنْ أَرْبَابِ الصَلْهَامِ وَالْبِدَايَاتِ، فَمَثَلُّهُمَا كَمَثَلِ رَجُلِ مُقِيمٍ بِمَكَّةً يَشْتَغِلُ وَالْمَفَاوِزَ وَالْقِفَارَ فِي السَّيْرِ إِلَى مَكَّةَ فَعَمَلُهُ أَشُقُ وَالْأَوْلُ أَفْضَلُ، وَاللَّهُ أَعْمَلُهُ أَشُقُ وَالأَوْلُ أَفْضَلُ، وَاللَّهُ أَعْمَلُهُ أَشُونَ وَالْآفِفَارُ فِي السَّيْرِ إِلَى مَكَة فَعَمَلُهُ أَشُقُ وَالْآوَلُ أَفْضَلُ، وَاللَّهُ أَعْمَلُهُ أَشُونَ وَالْقِفَارُ فِي السَّيْرِ إِلَى مَكَةً فَعَمَلُهُ أَشُقُ وَالَاقِلُ أَوْلُونَا أَنْ فَاللَهُ مَلَى المَعْمَلُهُ أَشُونَ وَالْوَفَارُ فِي السَّيْرِ إِلَى مَكَةً فَعَمَلُهُ أَشُقُ وَالْأَوْلُ أَنْفَلَ أَوْلَ أَنْفَالًا مُنْ الْفَالُ أَوْلَى السَّيْرِ إِلَى مَكَةً وَعَمَلُهُ أَسُونَ وَالْأَوْلَ أَوْلَالَهُ الْمُفَالُ مُ أَيْ فَالْمُ وَالْمُ الْفَالُ أَنْصَلُ مِنْ أَعْمَلُهُ أَعْمَلُهُ أَوْلَاقُونَ وَالْقِفَارُ وَالْمُعَالِ الْمُعْلِقُونَ الْمَقَالَ أَوْلَا الْمَنْ وَالْمُولُولُ الْفَالَاقُولُ وَالْمَالُ وَلَا أَلْمُ الْمَثَلُ وَالْمُ الْفَالَ وَالْمَالُ الْمُعْلَلُهُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمُقَالَ أَمْ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُ وَالْمُعُولُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللْمُعُلِيْ الْمُعَالِقُولُ الْمُعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمُ

والْخَامِسَةُ: تَعَارُضُ عِنْقِ رَقَبَةِ نَفْيسَةِ بِمَالِ وَعِنْقِ رِقَابِ مُتَعَدِّدَةٍ بِلَاكَ الْمَالِ، قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ: الرِّقَابُ أَفْضَلُ، وَفِيهِ أَيْضًا نَظَرٌ، وَقَدْ كَانَ طَائِفَةٌ مِن السَّلَفِ كَابْنِ عُمَرَ وَالرَّبِيعُ بْنُ عَقِيلٍ: الرِّقَابُ أَفْضَلُ، وَفِيهِ أَيْضًا نَظُرٌ، وَقَدْ كَانَ طَائِفَةٌ مِن السَّلَفِ كَابْنِ عُمَرَ وَالرَّبِيعُ بْنُ خُثْيَمٍ يَسْتَحِبُونَ الصَّدَقَةَ بِمَا يَشْتَهُونَ مِن الأَطْعِمَةِ. وَإِنْ كَانَ الْمِسْكِينُ يَتَقَعُ بِقِيمَتِهِ أَكْثَرَ، عَمَلاً بِقَوْلِهِ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (٢) وَهَذَا فِي الْعِنْقِ أُولَى مَعَ قُولِ عَمَلاً بِقَوْلِهِ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ (١) وَهَذَا فِي الْعِنْقِ أُولَى مَعَ قُولِ النَّبِيِّ ﷺ: «خَيْرُ الرِّقَابِ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنَا» (٣)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*

### الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشَرَة:

إِذَا اجْتَمَعَتْ عَبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ لَيْسَتْ إِحْدَاهُمَا مَفْعُولَةً عَلَى جِهَةِ الْقَضَاءِ

<sup>(</sup>۱) آخرج مثله البيهقي في السنن الكبرى ح (۳۸۶۱) (۳۸۹۳)، والترمذي ح (۲۹۰۶) وقال: هذا حديث حسن (۵/ ۱۷۱) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (٩٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه (١٠/ ٤٥٦) ح (٤٥٩٦) وابن ماجه في باب العتق ح (٢٥٢٣) ح (٨٤٣/٢).

وَلا عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِلأُخْرَى فِي الْوَقْتِ تَدَاخَلَتْ أَفْعَالُهُمَا، وَاكْتَفَى فِيهِمَا بِفِعْلِ وَاحِدٍ، وَهُوَ عَلَى ضَرَيْيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَحْصُلَ لَهُ بِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ الْعِبَادَتَانِ [جَمِيعًا] يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيهُمَا جَمِيعًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثَانِ أَصْغَرُ وَآكْبَرُ، فَالْمَنْهَبُ أَنَّهُ يَكْفِيه أَفْعَالُ الطَّهَارَةِ الْمُشْهُورِ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثَانِ أَصْغَرُ وَآكْبَرُ، فَالْمَنْهَبُ أَلَّهُ يَكْفِيه أَفْعَالُ الطَّهَارَةِ الْمُؤْمُوءِ، الْكُبْرَى إِذَا نَوَى الطَّهَارَتَيْنِ [جَمِيعًا] بِهَا وَعَنْهُ لا يُجْزِقُهُ عَنِ الأَصْغَرِ حَتَى يَأْتِي بِالْوُضُوءِ، وَاخْتَارِ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ يُجْزِقُهُ عَنْهُمَا إِذَا أَتَى بِخَصَائِصِ الْوُضُوءِ مِنِ التَّرْتِيبِ وَالْمُوالاةِ وَإِلاَّ فَلا، وَاخْتَارٍ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ يُجْزِقُهُ عَنْهُمَا إِذَا أَتَى بِخَصَائِصِ الْوُضُوءِ مِنِ التَّرْتِيبِ وَالْمُوالاةِ وَإِلاَّ فَلا، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَلَوْ كَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ فَتَيَمَّمَ تَيَمَّمًا وَاحِدًا يَنُوي بِهِ الْحَدَثَيْنِ أَجْزَاهُ عَنْهُمَا بِغَيْر خِلافِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ مُهَنَّا.

وَمِنْهَا: الْقَارِنُ إِذَا نَوَى الْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ، كَفَّاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيح، وَعَنْهُ لا بُدَّ مِنْ طَوَافَيْنِ وَسَعْيَيْنِ كَالْمُفْرِدِ، وَالْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلافَيْهِمَا حَكَيَا هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى وَجْهِ آخَرَ، وَهُو آلَهُ لا تُجْزِئُهُ الْعُمْرَةُ اللَّاخِلَةُ فِي ضِمْنِ الْحَجِّ عَنْ عُمْرَةِ الإسلام بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِي بِعُمْرَةِ مُفْرَدَةٍ بِإِحْرَام مُفْرَدٍ لَهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا نَذَرَ الْحَجُّ مَنْ عَلَيْهِ حَجُّ الْفَرْضِ ثُمَّ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ فَهَلْ يُجْزِئُهُ عَنْ فَرْضِهِ ونَذْره (١٠)؟ عَلَى روايَتَيْن:

إِحْدَاهُمَا: يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ أَبِي طَالِبٍ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي حَفْصٍ.

والثّانِيَة: لا يُجْزِئُهُ، نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ. وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ كَأْبِي الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ الرِّواَيَةَ الْأُولَى عَلَى صِحَّةِ وُتُوعِ النَّذْرِ قَبْلَ الْفَرْضِ وَفَرْضُهُمَا فِيمَا إِذَا نَوَى النَّذْرَ أَلَهُ يُجْزِثُهُ عَنْهُ وَتَبْقَى عَلَيْهِ حَجَّةُ الإسلام وَلا يَصِحُّ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: إِذَا نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ يَقْدَمُ فِيهِ فُلانٌ فَقَدِمَ فِي أَوَّلِ رَمَّضَانَ ، هَلْ يُجْزِئُهُ رَمَضَانُ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَشْهَرُهُمَا عِنْدَ الأَصْحَابِ لا يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا وَالثَّانِيَة يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا نَقَلُهَا الْمَتَّاخِرُونَ عَلَى أَنَّ نَذْرَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ نَقَلَهَا الْمُتَّاخِرُونَ عَلَى أَنَّ نَذْرَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ لِمُصَادَفَتِهِ رَمَضَانَ وَلا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا التَّاوِيلِ وَعَلَى رِوايَةِ الإِجْزَاءِ فَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي لا

<sup>(</sup>١) ذهب الشافعى إلى أن الحجّة هذه هى الحجّةَ الإسلام وكان عليه قضاء النذر بعد ذلك، فإذا مات ولم يقضِه قضى عنه الواجب أولا إذا كان له مال، ثم النذر بعده. الأم (٢/ ١٣١).

وعلل الشافعى ذلك بأن حجة الإسلام واجبة على الإنسان، أما النذر فلم يكن واجبا عليه إلا بعد إيجابه هو على نفسه فكان الواجب بكل حال أولى.

بُدَّ أَنْ يَنْوِيَهُ عَنْ فَرْضِهِ وَنَذْرِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ لا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ النَّذْرِ، قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَأَحْمَدَ لأَنَّا نُقَدِّرهُ كَأَنَّهُ نَذَرَ هَذَا الْقَدْرَ مَنْجِزًا عِنْدَ الْقُدُومِ فَجَعَلَهُ كَالنَّاذِر لِصَوْمٍ رَمَضَانَ لِجِهَةِ الْفَرْضِيَّةِ وَفِيهِ بُعْدٌ، ولَوْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُطْلَقٍ فَصَامَ رَمَضَانَ يَنُويَهُ عَنْهُمَا فَإِنَّهُ يُخَرَّجُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْحَجِّ، ذَكَرَهُ ابْنُ الزاغوني وَغَيْرُهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِنِصَابِ مِن الْمَالِ وَقْتَ حُلُولِ الْحَوْلِ، فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فَهَلْ تُجْزَيِه الصَّدَقَةُ عَن النَّذْرِ وَالزَّكَاةِ إِذَا نَواهُمَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَاخْتِيَارُ صَاحِبُ الْمُغْنِي الإِجْزَاءَ وَخَالَفَةُ صَاحِبُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ طَانَ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ طَوَاقًا يَنْوِي بِهِ الزِّيَارَةَ وَالْوَدَاعَ، فَقَالَ الْخِرَقِيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي فِي كِتَابِ الصَّلاةِ يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ خِلافٌ مِن الْمَسْأَلَةِ النِّي بَعْدَهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ أَدْرِكَ الإِمَامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ [تَكْبِيرَةً يَنْوِي بِهَا] تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ وَالرَّكُوعِ فَهَلْ يُجْزِئُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَاَخْتَارَ [الْقَاضِي] عَدَمَ الإِجْزَاءِ لِلتَّشْرِيكِ يَعْنَ الرَّكُنِ وَغَيْرِهِ وَأَخَذَهُ مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرَّكُوعِ وَعَطَسَ فَقَالَ: [الْحَمْدُ لِلْعَاطِسِ أَنْ لا يُجْزِئَهُ وَالْحَمْدُ لِلْعَاطِسِ أَنْ لا يُجْزِئَهُ وَالْحَمْدُ لِلْعَاطِسِ أَنْ لا يُجْزِئَهُ وَاخْتَارَ النِّ شَاقِلا الإِجْزَاءَ وَشَبَهَهُ بِمَنْ أَخْرَجَ فِي الْفُطْرَةِ أَكْثَرَ مِنْ صَاعٍ وَلا يَصِحُ هَذَا التَّشْبِيهُ وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ قَالَ إِنْ قُلْنَا: تَكْبِيرَةُ الرَّكُوعِ سُنَّةٌ أَجْزَآتُهُ وَحَصَلَتْ السَّنَةُ بِالنَيَّةِ تَبَعًا لِلْوَاجِبِ، وَإِنْ قُلْنَا: وَاجِبَةٌ لَمْ يَصِحَ التَّشْرِيكُ وَفِيهِ ضَعْفٌ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُ عَلَى أَنَ لا لِكُوعِ مَنْ الرَّكُوعِ شَنَّةٌ الْمَثَالَةُ تَدُلُ عَلَى أَنَ لا لَعَيْرَةً الرَّكُوعِ مَنْ الْوَعَنِي وَمَا الْقَيْلَ عَلَى أَنْ الْتَكْبِيرَةُ الرَّكُوعِ مَنَّةً الْمَثَالَةُ تَدُلُ عَلَى أَنَا وَلَكَ إِنْ قُلْنَا: تَكَلِيرَةُ الرَّكُوعِ مَنَّةً الْمَالَةُ تَدُلُ عَلَى أَنَا لِنَتَا لَا لَقَالَ إِنْ قُلْنَا وَلَكُ مِنْ مَا عَلَى أَنْ الْمَعْلَقُ مَعْنَى وَالْمَعَلَى وَلَهُ الْمُتَاخِرُونَ وَمَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُ عَلَى أَنَ

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَحْصُلَ لَهُ أَحَدُ الْعِبَادَتَيْنِ بِنِيَّتِهَا، وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْأَخْرَى وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ: مِنْهَا: إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أَقِيمَتْ الصَّلاةُ فَصَلَّى مَعَهُمْ، سَقَطَتْ عَنْهُ التَّحِيَّةُ.

وَمِنْهَا: لَوْ سَمِعَ سَجْدَتَيْنِ مَعًا، فَهَلْ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ أَمْ يَكْتَفِي بِواَحِدَةِ؟ الْمَنْصُوصُ فِي رِواَيَةِ البرزاطي أَنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِواَحِدَةِ، وَقَدْ خَرَّجَ الأَصْحَابُ بِالاكْتِفَاءِ بِسَجْدَةِ الصَّلاةِ عَنْ سَجْدَةِ التِّلاوَةِ وَجْهًا فَهُنَا أَوْلَى.

وَمِنْهَا: إِذَا قَلِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ، وَقِيَاسُهُ إِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ قَلِمَ [يَوْمَ] النَّحْرِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ طَوَافُ الزِّيَارَةِ عَنْهُ وَالْمَنْصُوصُ

هَاهُنَا أَنَّهُ يَطُوفُ قَبَّلَهُ لِلْقُدُومِ، وَخَالَفَ فِيهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَهُوَ الْأَصَحُّ (١٠).

وَمِنْهَا: إِذَا صَلَّى عَقِيبً الطَّوافِ مَكْتُوبَةً فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ رَكْعَتَا الطَّوَافِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَقْيَسُ أَلَّهَا لَا تَسْقُطُ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُجْزِئُهُ لَيْسَ هُمَا وَاجِبَتَيْنِ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ عَنْهُ أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ وَهَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ الْفَرْضِ وَاجَبَتَيْنِ، وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ عَنْهُ أَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ وَهَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ الْفَرْضِ رَكْعَتَا الطَّوافِ فَيَكُونُ مِن الضَّرْبِ الأَوَّل. لَكِنْ لا يُعْتَبَرُ هَنَا نِيَّةُ رَكْعَتَيْ الطَّوافِ. ويُشْبِهُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ التِّي حَكَاهَا أَبُو حَفْصِ الْبَرْمَكِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْجُنُبِ إِذَا اغْتَسَلَ يَنُوي الْجَنَابَةَ وَحُدَهَا أَنَّهُ يَرْتَفِعُ حَدَثَهُ الْأَصْغَرُ تَبَعًا وَهِي اخْتِيارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ اللَّيْنِ.

وَقَدْ يُقَالُ: الْمَقْصُودُ أَنْ يَقَعَ عَقِيبَ الطَّوافِ صَلاةٌ كَمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَقَعَ قَبْلَ الإِحْرامِ صَلاةٌ فَأَى صَلاةٍ وُجِدَتْ حَصَّلَتْ الْمَقْصُودَ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَخَّرَ طَوَافَ الزَّيَارَةِ إِلَى وَقْتِ خُرُوجِهِ فَطَافَ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ طَوَافُ الْوَدَاعِ أَمْ لا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ [ونَصَّ فِي رِواَيَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى سُقُوطِهِ.

وَمِنْهَا: َإِذَا أَدْرِكَ الْإِمَّامَ رَاكِعًا فَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ فَهَلُ تَسْقُطُ عَنْهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ] أَيْضًا وَالْمَنْصُوصُ عَنْهُ الإِجْزَاءُ. وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا تَكْبِيرَةَ الافْتِتَاحَ أَمْ لا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ نَقَلَهُمَا عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورٍ إحْدَاهُمَا لا يُشْتَرَطُ بَلْ يَكْفِيه أَنْ يُكَبِّرَ بِنِيَّةِ الصَّلاةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ بِقَلْبِهِ أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامُ كَمَا لَوْ أَدْرِكَ الإِمَامَ فِي الْقِيَامِ.

وَالثَّانِيَةُ: لا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الافْتِتَاحَ لأَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ هَهُنَا تَكْبِيرَتَانِ فَوَقَعَ الاشْتِرَاكُ فَاحْتَاجَتْ تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ إِلَى نِيَّةٍ تُمَيِّزُهَا بِخِلافِ حَالِ الْقِيَامِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيهِ اَشْتِرَاكٌ.

وَمِنْهَا: إِذَا اجْتَمَعَ فِي يَوْمِ عِيلِو وَجُمُعَةِ فَأَيُّهُمَا قُدِّمَ أُوَّلاً فِي الْفِعْلِ سَقَطَ بِهِ النَّانِي وَلَمْ يَحِبْ حُضُورُهُ مَعَ الإِمَامِ. وَفِي سُقُوطِهِ عَن الإِمَامِ رِواَيَتَانِ. وَعَلَى رِواَيَةِ عَدَمِ السُّقُوطِ فَيَجِبْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ تِلْكَ الصَّلاةُ ذَكَرَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ فَتَصِيرُ الْجُمُعَةُ هَهُنَا فَرْضَ كِفَايَةِ تَسْقُطُ بِحُضُور أَرْبَعِينَ.

وَمِنْهَا: إِذَا اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأَضْحِيَّةٌ فَهَلْ تُجْزِئُ الْأَضْحِيَّةُ عَنِ الْعَقِيقَةِ أَمْ لا؟. عَلَى رِوَايَتَيْنِ مَنْصُوصَتَيْنِ. وَفِي مَعْنَاهُ لَوْ اجْتَمَعَ هَدْيٌ وَأَضْحِيَّةٌ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ أَنَّهُ لا تَضْحِيَةٌ بِمَكَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ الْهَدْيُ.

<sup>(</sup>١) وعند الحنفية يسقط عنه طواف القدوم لأن طواف الزيارة أغنى عنه، كالفرض يغنى عن تحية المسجد، ولذلك لم يكن للعمرة طواف قدوم لأن طوافها أغنى عنه. البحر الرائق (٢/ ٣٧٩).

وَمِنْهَا: اجْنِمَاعُ الْآمنبَابِ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَاتُ وَتَتَدَاخُلُ فِي الْإِيمَانُ وَالْحَبُّ وَالْصَيَّامِ وَالْظُهَارِ وَغَيْرِهَا. فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ وَاحِدِ أَجْزَأَهُ أَيْضًا وَجْهَا وَاحِدًا عِنْدَ صَاحِبِ الْكَفَّارَاتِ وَإِنْ كَانَ مُبْهَمًا. فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ وَاحِدِ أَجْزَأَهُ أَيْضًا وَجْهَا وَاحِدًا عِنْدَ صَاحِبِ المُّحْرَرِ. وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِيْنِ مُوجِبُهُمَا وَاحِدُ فَيَ اعْتِبَارِ الْمُحْرَرِ. وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِيْنِ مُوجِبُهُما وَاحِدٌ فَيَتَدَاخُلُ مُوجِبُهُما وَاحِدٌ فَيَكَارُ وَلَى الْمُدَّمُّمَ وَالْمَشْهُورُ أَلَّهُ يُرْتَفِعُ الْجَمِيعُ وَيَتَنَزَّلُ ذَلِكَ عَلَى النَّدَاخُلِ كَمَا قُلْنَا: فِي الْكَفَّارَاتِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْوَاحِدَ يُعلَلُ مُسْتَقِلَّةٍ، وَإِذَا عَلَى النَّدَاخُلِ كَمَا قُلْمَشْهُورُ أَلَّهُ يُرَتَفِعُ الْجَمِيعُ وَيَتَنزَلُ ذَلِكَ عَلَى النَّدَاخُلِ كَمَا قُلْمَانُهُ وَعَلَى النَّدَاخُلِ كَمَا قُلْمُ الْوَاحِدُ بُعلَلُ مُسْتَقِلَّةٍ، وَإِذَا الْمُكُمْ الْوَاحِدُ بُعِلَيْنِ مُسْتَقِلَّةٍ، وَإِذَا أَجْنَبَتِ الْمُوجُونِ وَعَلَى النَّهُ لا يُعَلِّقُ أَيْمَ مَا لَهُ اللَّهُ الْمُعْرَدِ قُولُ أَيْ إِلَى الْمُعْرَدِ قُولُ أَيْ يَعَدُّدُ أَسْبَابِهَا وَلَمْ وَلَاعَ وَالْمَيْسِ الْمُحَرِّدُ وَلُ الْمُعْمَلُ الْمُحْرَدِ قُولُ أَيْ يَعَدُولُ مَولِكُمْ الْوَاحِدُ بُعِلَيْنِ الْمُمْ مُخْتَلِفًا الْأَحْمَامُ الْمَعْ وَلَا عَلَى الْمُخْرِقُ لَو الْمَنْعِمُ الْمُوجِدِ وَمِنْ الْأَصُمَا مُخْتَلِفًا الْأَحْمَامُ إِنْ الْمُنْمِ الْمُوجِدِ وَمِنْ الْأَصُمَا مُخْتَلِفًا الْأَحْمَامُ الْوَاحِدِ وَمَنْ الْمُحْرَدِ وَلُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ الْمُولُولُ مَولُولًا مُولُولً مَولُولًا مَولًا فِيهِ وَلا عَكْسَ.

#### الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشَرَة:

إِمْكَانُ الْآدَاءِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي اسْتِقْرَارِ الْوَاجِبَاتِ بِالشَّرْعِ فِي الذِّمَّةِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: الطَّهَارَةُ فَإِذَا وَصَلَّ عَادِمُ الْمَاءِ إِلَى الْمَاءِ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ وَيُصَلِّي بَعْدُ الْوَقْتِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي. وَخَالَفَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ وَقَالَ: يُصَلِّي بِالتَّيَمَّمِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ فِي دِواَيَةٍ صَالِح (١).

وَمِنْهَا: الصَّالَاةُ فَإِذَا طَرَّاً عَلَى الْمُكَلِّفِ مَا يُسْقِطُ تَكْلِيفَةُ بَعْدَ الْوَقْتِ وَقَبْلَ التَّمكُّنِ مِن

<sup>(</sup>١) وعند المالكية: إذا خاف فوات الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء فى الوقت فإنه لا إعادة عليه، وإن تبين خلاف ظنه. مواهب الجليل (١/ ٣٢٩).

الْفِعْلِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي الْمَشْهُورِ (١). وَقَالَ ابْنُ بَطَّةَ وَابْنُ أَبِي مُوسَى: لا قَضَاءَ [عَلَيْهِ].

وَمِنْهَا: الزَّكَاةُ فَإِذَا تَلِفَ النَّصَابُ قَبْلَ التَّمَكُنِ مِن الْآدَاء فَعَلَيْهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ إلاَّ الْمُعَشَّرَاتِ إِذَا تَلِفَتْ بِآفَةِ سَمَاوِيَّةٍ لِكَوْنِهَا ٓلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ يَدِهِ فَهِيَ كَالدَّيْنِ التَّاوِي قَبْلَ قَبْضِهِ وَخَرَّجَ الشِّيرَازِيُّ وَغَيْرُهُ وَجْهَا بِالسُّقُوطِ مُطْلَقًا.

وَمِنْهَا: الصَّيَامُ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ مُفْطِراً فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَان (١) أَوْ أَسْلَمَ فِيهِ كَافِر (١) أَوْ السَّلَمَ فِيهِ كَافِر (١) أَوْ طَهُرَتْ حَائِضٌ لَزِمَهُمْ الْقَضَاءُ فِي أَصَحِّ الرِّواكِتَيْن.

وَمِنْهَا: الْحَجُّ فَلا يُشْتَرَطُ لِثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ التَّمَكُّنُ مِن الأَدَاءِ عَنَى أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ لِلْزُومِ أَدَاثِهِ بِنَفْسِهِ.

وَأَمَّا قَضَاءُ الْعِبَادَاتِ، فَاعْتَبَرَ الْأَصْحَابُ لَهُ إِمْكَانَ الأَدَاءِ، فَقَالُوا فِيمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ زَوَالِهِ وَالتَّمَكُنِ مِن الْقَضَاءِ أُطْعِمْ عَنْهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ زَوَالِهِ وَالتَّمَكُنِ مِن الْقَضَاءِ أُطْعِمْ عَنْهُ.

وَأَمَّا [قَضَاءُ] الْمَنْذُوراتِ فَفِي اشْتِراطِ الأَدَاءِ وَجْهَانِ فَلَوْ نَذَرَ صِيامًا أَوْ حَجَّا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَهَلْ يُقْضَى (أُ عَنْهُ)؟ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْقَضَاءِ فَهَلْ يُقْضَى الصيّامُ الْفَائِتُ بِالْمَرضِ خَاصَّةً أَوْ الْفَائِتُ بِالْمَرضِ وَالْمَوْتِ أَيْضًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

#### الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ:

النَّمَاءُ الْمُتَولِّلُهُ مِن الْعَيْنِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْجُزْءِ، وَالْمُتَولِّلُهُ مِن الْكَسْبِ بِخِلافِهِ عَلَى الصَّحِيح. ويَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ:

مِنْهَا: لَوْ كَانَ عِنْدَهُ دُونَ نِصاب فَكَمُل نِصابًا بِنتَاجِهِ فَهَلْ يَحْسُبُ حَوْلَهُ مِنْ حِين كَمُل كَمَا

<sup>(</sup>١) لأن الطارئ من جنون ونحوه لا يزيل التكليف، الكافي (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) كان عليه قضاً عذاً اليوم عند أبَّى يوسف رحمه الله لأنه أدرك وقت النية، والصوم لا يتجزأ وجوبا. الهداية شرح البداية (١٢٨/١).

<sup>(</sup>٣) وكذلك الحكم لو أرتد ثم أسلم فإنه يقضى هذا اليوم إن كان فرضًا لأنه استقر عليه بإدراك جزء منه وهو مسلم. كشاف القناع (٣٠٨/٢). وكذلك يقضى الصلوات الكائنة في أيام ردته. تخريج الفروع على الأصول (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٤) ذهب الشافعية إلى أنه إذا مات قبل القضاء وأراد وليه أن يطعم عنه أخرج من تركته عن كل يوم فإنه من الصيام مدان، وقال ابن سريج: يكفى واحد، أما إذا أراد الصيام عنه صح ذلك ويفدى للتأخير. روضة الطالبين (٢/ ٣٨٥).

لَوْ كَانَ النِّتَاجُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ حِينِ مَلَكَ الأُمَّهَاتِ لأَنَّ النِّتَاجَ جُزْءٌ مِنِ الأُمَّهَاتِ فَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهَا بِالْقُوَّةِ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ؟. فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مِاثَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمَا فَاتَّجَرَ بِهَا حَتَّى صَارَتْ مِائِتَيْنِ فَحَوْلُهَا مِنْ حِينِ كَمْلَ بِغَيْرِ خِلافٍ لأَنَّ الْكَسْبَ يَتَولَّلُهُ مِن الْخَارِجِ وَهُوَ رَغَبَاتُ النَّاسِ لا مِنْ نَفْسِ الْعَيْنِ<sup>(1)</sup>

وَمِنْهَا: لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ عَنْ نَمَاءَ النِّصَابِ قَبْلَ وُجُودِهِ فَهَلْ يُجْزِثُهُ؟ فِي ثَلاثَةِ أَوْجُهِ ثَالِثُهَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّمَاءُ نِصَابًا فَلا يَجُوزُ لاسْتِقْلالِهِ بِنَفْسِهِ فِي الْوُجُوبِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ دُونَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ دُونَ نِصَابِ فَيَجُوزُ لِبَنِّعَبَّهِ لِلنِّصَابِ فِي الْوُجُوبِ، ويَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ رَابِعٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّانِي مِن الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا. النَّمَاءُ نِنَاجَ مَاشِيَةٍ أَوْ رِبْحَ تِجَارَةٍ فَيَجُوزُ فِي الْأَوَّل دُونَ النَّانِي مِن الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى شَيْنًا فَاسْتَغَلَّهُ وَنَمَا عِنْدَهُ ثُمَّ رَدَّهُ بِعَيْبٍ فَإِنْ كَانَ نَمَاؤُهُ كَسْبًا لَمْ يَرُدَّهُ مَعَهُ قَالَ كَثِيرٌ مِن الْأَصْحَابِ بِغَيْرِ خِلافٍ وَإِنْ كَانَ مُتُولِّلُهً مِنْ عَيْنِهِ كَالْولَدِ وَاللَّبَنِ وَالصَّوْفِ الْحَادِثِ وَثَمَرَةِ الشَّجَرِ فَهَلْ يَرُدُّهُ مَعَهُ؟ فِيهِ رَوايَتَانَ مَعْرُوفَتَانَ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَارَضَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَسَمَّى لِلْعَامِلِ أَكْثَرَ مِنْ تَسْمِيَةِ مِثْلِهِ صَحَّ وَكُمْ يُحْتَسَبْ مِن الثُّلُثِ وَلَوْ سَاقَى وَسَمَّى لِلْعَامِلِ أَكْثَرَ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمِثْلِ فَوَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِن الثُّلُثِ لِحُدُوثِ الثَّمَر مِنْ عَيْن مِلْكِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ فَسَخَ الْعَامِلُ الْمُضَارِبَةَ قَبْلَ ظَهُورِ الرَّبْحِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُضَارِبُ شَيْئًا، ولَوْ فَسَخَ الْمُسَاقَاةَ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرةِ اسْتَحَقَّ الْعَامِلُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لَأَنَّ الرَّبْحَ لا يَتَولَّدُ مِن الْمَال بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَتَولَّدُ مِن الْعَمَلِ وَلَمْ يَحْصُلُ بِعَمَلِهِ رَبْحٌ وَالثَّمَرُ مُتُولِّدٌ مِنْ عَيْنِ الشَّجَرِ وَقَدْ عَمِلَ عَلَى الشَّجَرِ عَمَلاً مُؤثِّرًا فِي الثَّمَرِ فَكَانَ لِعَمَلِهِ تَأْثِيرٌ فِي حُصُول الثَّمَر وَظُهُورهِ بَعْدَ الْفَسْخ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُشَارَكَةَ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِمَالَ آَحَدِهِمَا وَعَمَلَ الآخَرِ إِنْ كَانَ الْمُشَارَكَةُ فِيما يَنْمُو مِن الْعَمَلِ كَالرَبْحِ جَازَ كَالْمُضَارَبَةِ، وَكَمَنْ دَفَعَ دَابَّتَهُ أَوْ عَبْدَهُ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عَلَى الْأَصَحِ وَإِنْ كَانَتْ الْمُشَارَكَةُ فِيما يُحْدِثُ عَيْنُ الْمَال كَدَرِّ الْحَيَوانِ وَنَسْلِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ. وَكَثِيرٌ مِن الْأَصْحَابِ يَخْتَارُ فِيهِ الْمَنْعَ لَأَنَّ الْعَامِلَ لا يَثْبُتُ حَقَّهُ فِي أَصْلِ عَيْنِ الْمَال وَالْمُتُولِّدُ مِن الْعَيْنِ حُكْمُهُ حُكْمُهَا وَلَكِنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ الاسْتِثْجَارَ عَيْنِ الْمَال وَالْمُتُولِدُ مِن الْعَيْنِ حُكْمُهُ حُكْمُهَا وَلَكِنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ الاسْتِثْجَارَ عَيْنِ الْمَال وَالْمُتُولِدُ مِن الْعَيْنِ حُكْمُهُ حُكْمُهَا وَلَكِنَّ هَذَا مَمْنُوعٌ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ الاسْتِثْجَارَ عَلَى حَصَادِ الزَّرْعِ بِجُزْءِ مِنْهُ أَوْ عَلَى نَسْجِ الثَّوْبِ بِبَعْضِهِ. وَذَلِكَ مَنْصُوصٌ عِنْدَ أَحْمَدَ أَيْضًا عَلَى حَصَادِ الزَّرْعِ بِجُزْءِ مِنْهُ أَوْ عَلَى نَسْجِ الثَّوْبِ بِبَعْضِهِ. وَذَلِكَ مَنْصُوصٌ عِنْدَ أَوْعَلَى عَلَى الْمُشَارِقُهُ الْمَنْ لَا لَعَيْنِ الْمُعْمَلِ وَالْمُولِلُكُ مَنْ عَلَى عَلْمَالُومُ الْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونُ عَلَى الْمُصَالِ وَالْمَالُ وَالْمُسُومُ وَلَا لِمَا لَوْلُولُ مَنْ الْمُعْرَادِ الْعَلَى عَلَى عَلَى وَلَالَ مَا عَلَى الْمَالُ وَكُولُ مَنْ الْعَلَى عَلَى الْمُلْوِلِ لَا الْمَالِ وَالْمُعْلِقِ الْمُ لَالْمُ وَلَّهُ الْمَالُومُ وَلَالُ الْمُعْلِقِ الْمَلْوَلِ وَلَالْهُ مِنْ الْمُعْرَادِ وَلَالَ الْعَلْمُ لَا الْمُوالِقُولُ الْمُولُ وَالْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُومُ الْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُولُولُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْقُولُ الْمُعْلَمِ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلَالُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلَا الْمُعْلِقُ الْمُعْلَا الْمُعْلَقِ الْمُ

<sup>(</sup>١) وعند الحنفية لو كان أربعمائه درهم فأدى زكاة خمسمائة، ظانا أنها كذلك كان له أن يحسب الزيادة للسنة الثانية لأنه أمكن أن يجعل الزيادة تعجيلاً. حاشية ابن عابدين (٢/٩٣/).

وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ ثَمَرَ الشَّجَرِ فَإِذَا عَمِلَ الشَّرِيكَانِ فِي شَجَرٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَشَرَطَا التَّفَاضُلَ فِي ثَمَرِهِ جَازَ [عِنْدَهُ] وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَتَوَلَّدُ مِنْ عَيْنِ الْمَالِ بِأَنَّ لِلْعَمَلِ تَأْثِيرًا فِي خُصُولِ الثَّمَرِ بِخِلافِ غَيْرِهِ.

وَلَهَذَا الْمَعْنَى جَازَتُ الْمُسَاقَاةُ فَأَمَّا الإجَارَةُ الْمَحْضَةُ فَيَجُوزُ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِاسْتِغْلالِهِ وَإِجَارَتِهِ مِن الْعَقَارِ وَغَيْرِهِ. وَلا يَجُوزُ فِيمَا يُنْتَفَعُ بِأَعْيَانِهِ إِلاَّ فِيمَا أُسْتُثْنِي مِنْ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ كَالْظُنْرِ وَنَحْوِهَا. وَعِنْدَ تَقِيِّ اللَّيْنِ رَحِمَةُ اللَّهُ أَنَّ الْآعْيَانَ الَّتِي تَسْتَخْلِفُ شَيْئًا فَشَيْئًا حُكْمُهُ حَكْمُ الْمَنَافِع فَيَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهَا بِعَقْدِ الإِجَارَةِ كَمَا يُسْتَوْفَى بِالْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ.

## الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ:

وَقَدْ يَخْتَصُّ الْوَلَدُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ النَّمَاءِ الْمُتَوَلِّدِ مِنِ الْعَيْنِ بِأَحْكَامٍ وَيُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُوثُوفَةُ الْمُوثُوفَةُ الْمَوْقُوفَةُ الْمَوْقُوفَةُ الْمَوْقُوفَةُ الْمَوْقُوفَةُ الْمَوْقُوفَةُ وَلَدَتُ الْأَمَةُ الْمَوْقُوفَةُ وَلَدًا فَهَلْ يَكُونُ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ كَثَمَرِ الشَّجَرَةِ أَوْ يَكُونُ وَقُفًا مَعَهَا عَلَى وَجُهَيْنِ أَشْهَرُهُمَا أَنَّهُ وَقُفْ مَعَهَا لَأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا وَلِهَذَا يَصِحُ وَقُفْهُ الْبِدَاءَ بِخِلافِ الثَّمَرَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَلَدَتْ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا فَإِنْ قُلْنَا: الْولَدُ كَسْبٌ فَكُلُّهُ لِصَاحِبِ الْمَنْفَعَةِ وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ جُزْءٌ فَفِيهِ وَجُهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهَا. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لِلْوَرَثَةِ لَأَنَّ الْأَجْزَاءَ لَهُمْ دُونَ الْمَنَافِع. الْمَنَافِع.

وَمَنْهَا: هَلْ يَتْبَعُ الْوَلَدُ أُمَّهُ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ كَالصَّحِيحَةِ؟ فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ جُزْءٌ مِنْهَا تَبِعَهَا. وَإِنْ قُلْنَا: هُو كَسْبٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى سَلامَةِ الاكْتِسَابِ فِي الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ.

## الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ:

الْعَيْنُ الْمُنْغَمِرَةُ فِي غَيْرِهَا إِذَا لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُهَا فَهَلُ هِيَ كَالْمَعْدُومَةِ حُكْمًا أَوْ لا؟. فِيهِ خِلافٌ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ مَسَائِلُ:

وَمِنْهَا: الْمَاءُ الَّذِي أُمنتُهُلِكَتُ فِيهِ التَّجَامَةُ فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا سَقَطَ حُكْمُهَا بِغَيْرِ خِلاف، وَإِنْ كَانَ يَشِيرًا فَرِواَيَتَانِ ثُمَّ مِن الأَصْحَابِ مَنْ يَقُولُ إِنَّمَا سَقَطَ حُكْمُهَا وَإِلاَّ فَهِي مَوْجُودَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّمَا سَقَطَ حُكْمُهَا وَإِلاَّ فَهِي مَوْجُودَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بَلْ الْمَاءُ أَحَالُهَا لأَنَّ لَهُ قُوَّةَ الإِحَالَةِ فَلَمْ يَيْقَ لَهَا وُجُودٌ بَلْ الْمَوْجُودُ غَيْرُهَا فَهُو عَيْنٌ طَاهِرَةٌ وَهِي طَويةَ أَبِي الْخَطَّابِ.

وَمِنْهَا: اللَّبَنُ الْمَشُوبُ بِالْمَاءِ الْمُنْغَمِو فِيهِ هَلْ يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ؟ فِيهِ وَجُهَانِ: الْحَدُهُمَا: وَهُوَ الْمَحْكِيُ عَنِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَثْبُتُ. وَالثَّانِي: لا وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَعَلَى الْأَوَّلِ فَإِنَّمَا يُحَرَّمُ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ كُلَّهُ وَلَوْ فِي دَفْعَاتِ وَيَكُونُ رَضْعَةً وَاحِدَةً ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ خَلَطَ خَمْرًا بِمَاءِ وَاسْتُهْلِكَ فِيهِ ثُمَّ شُرِبَهُ لَمْ يُحَدَّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَسَوَاءٌ قِيلَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ لا يُسْتَهْلُكَ أَوْ صَبَّهَا فِي لِنَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ لا يُسْتَهْلُكَ أَوْ لا يُسْتَهْلُكُ. لَبَنْ إَنْ يُسْتَهْلُكَ أَوْ لا يُسْتَهْلُكُ.

وَمِنْهَا: لَوْ خَلُطَ زَيْتَهُ بِزَيْتِ غَيْرِهِ عَلَى وَجُو لا يَتَمَيَّرُ فَهَلْ هُوَ اسْتِهْلاكُ بِحَيْثُ يَجِبُ لِصَاحِبِهِ عِوضُهُ مِنْ أَيِّ مَوْضِع كَانَ أَوْ هُوَ اشْتِرَاكُ. فِي الْمَسْأَلَةِ رِواَيَتَانِ الْمَنْصُوصُ فِي رِواَيَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَآبِي الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتِراكُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدِ وَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَاخْتَارَ فِي الْمُخْتَارَةُ ابْنُ حَامِدِ وَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَاخْتَارَ فِي الْمُخْتَارَةُ ابْنُ حَامِدِ وَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَاخْتَارَ فِي الْمُخْتَارَةُ ابْنُ مَا إِنْ كَانَ الْمُخْتَلَطُ غَصْبًا، فَقَالَ فِي رَوايَةٍ أَبِي طَالِبِ: هَذَا قَدْ اخْتَلَطَ أَوْلُهُ وَآخِرُهُ أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهُ كُلَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ، وَأَنْكَرَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: يُخْرِجُ مِنْهُ قَدْرَ مَا خَالَطَهُ.

وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ التَّحْرِيمَ لامْتِزَاجِ الْحَلالِ بِالْحَرَامِ وَاسْتِحَالَةِ انْفِرادِ أَحَدِهِمَا عَن الآخَوِ، وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُ قَدْرِ الْحَرَامِ مِنْهُ بِدُونِ إِذْنِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ لآنَهَا قِسْمَةٌ فَلا يَجُوزُ بِدُونِ رِضَا الشَّرِيكَيْنِ، لَكِنْ لأَصْحَابِنَا وَجْهٌ فِي الْمَكَيلِ وَالْمَوْزُونِ الْمُشْتَرَكِ أَنَّ لاَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الاَنْفِرَادَ بِالْقِسْمَةِ دُونَ الآخَوِ وَهُو اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْكَرَهِمِ، وَمَنَعَهُ الْقَاضِي لَكِنَّهُ قَالَ فِي خِلافِهِ إِنْ كَانَ الْحَقُّ فِي الْقَدْرِ الْمُخْتَلَطِ لآدَمِي مُعَيَّنِ لَلْمَالِكِ الْقَيْرِ مُعَيَّنِ كَانَ الْحَقُ فِي الْقَدْرِ الْمُخْتَلَطِ لآدَمِي مُعَيَّنِ لَمُ النَّصَرَانِ فِي الْقَلْمَ خَبَرُ مَالِكِهِ وَوَجَبَ التَّصَدَقُ بِهِ، فَلْمُالِكِ الاسْتِبْدَادُ بِالْقِسْمَةِ لاَنَ لَهُ وِلاَيَةَ التَّصَرَانِ فِيهِ بِالصَّلَاقَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَلَهُ فَلْمَالِكِ الاسْتِبْدَادُ بِالْقِسْمَةِ لاَنَ لَهُ وِلاَيَةَ التَّصَرَانِ فِيهِ بِالصَّلَةَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَلَهُ الشَّواكُ.

وَعَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ رِواَيَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ اسْتِهْ لاكٌ قَالَ فِي رِواَيَةِ الْمَرُّوذِيّ: يُخْرِجُ الْعِوَضَ مِنْهُ وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ [أَنْ] يُخْرِجَ بَدَلَهُ عِوضًا مِنْهُ وَكَذَا سَاقَهُ الْمَرُّوذِيّ فِي كِتَابِ الْوَرَعِ لَهُ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: يُعْطَى الْعِوضَ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَرَادَ أَنَّهُ يُخْرِجُ الْعِوضَ مِنْ نَفْسِ الْمُخْتَلَطِ فَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرَكَةٌ وَأَنَّ لَهُ الاسْتَبْدَادَ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) يقال: لت الرجل السويق لنا إذا بله بشئ من الماء. عون المعبود (٢/ ٨٢).

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لَهُ بِرِطْلٍ مِنْ زَيْتٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ خَلَطَهُ بِزَيْتٍ [آخَرَ] فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ اشْتِراك لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ، وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ اسْتَهْلاك بَطَلَتْ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لا يَكُلُ شَيْنًا فَاسْتَهْلَكَ فِي غَيْرِهِ ثُمَّ أَكَلَهُ، قَالَ الْأَصْحَابُ: لا يَحْنَثُ وَلَمْ يُخَرِّجُوا فِيهِ خِلافًا لأَنَّهُ مَنْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ وَلَمْ يَقْصِدْ الامْتِنَاعَ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ وَقَدْ يُخرَّجُ فِيهِ وَجُهٌ بِالْحِنْثِ وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ أَبُو الْخَطَّابِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَاثِعَاتِ وَالْأَدِقَّةِ وَخَدُ بِالْحِنْثِ وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ أَبُو الْخَطَّابِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَاثِعَاتِ وَالْأَدِقَةِ وَنَحْوِهَا مَعْضُ أَجْزَائِهِ بِبَعْضِ، فَأَمَّا الْحُبُوبُ وَالدَّرَاهِمُ وَنَحْوُهَا فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَاثِعَاتِ فِيمَا سَبَقَ وَفَرَّعُوا عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلَ:

مِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى ثَمَرَةً فَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّى اخْتَلَطَتْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ تَتَمَيَّزْ فَهَلْ يَنْفَسخُ الْبَيْعُ عَلَى وَجْهَيْن اخْتَارَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ الانْفِسَاخَ وَفِي الْمُجَرَّدِ عَلَمَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ حِنْطَةً فَأَكُلَ شَعِيرًا فِيهِ حَبَّات حِنْطَةٍ فَفِي حِنْبِهِ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ وَغَلَّطَهُ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَقَالَ: يَحْنَثُ بِلا خِلافِ لأَنَّ الْحَبَّ مُتَمَيِّزٌ لَمْ يُسْتَهْلَكُ بِخِلافِ مَا لَوْ طُحِنَتُ الْحِنْطَةُ بِمَا فِيهَا فَاسْتُهْلِكَتْ فَإِنَّهُ لا يَحْنَثُ.

وَمِنْهَا: لَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُهُ بِدَرَاهِمَ مَغْصُوبَةِ (') فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةِ الْمَرُّوذِيّ إِنْ كَانَتْ اللَّرَاهِمُ قَلِيلَةً كَثَلاثَة فِيها دِرْهَمٌ حَرَامٌ وَجَبَ التَّوَقُفُ عَنْها حَتَّى يَعْلَمَ وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرةً كَثَلاثِينَ فِيها دِرْهَمٌ حَرَامٌ فَإِنَّهُ يُخْرِجُ مِنْها دِرْهَمًا [واحِدًا] ويَتَصَرَّفُ فِي الْبَاقِي، كَانَتْ كَثِيرةٌ كَثَلاثِينَ فِيها دِرْهَمٌ حَرَامٌ فَإِنَّهُ الْكَثِيرَ يُجْحِفُ بِمَالِهِ إِخْرَاجَهُ وَٱنْكَرَ عَلَى مَنْ وَلَهُ نُصُوصٌ كَثِيرةٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْكَثِيرَ يُجْحِفُ بِمَالِهِ إِخْرَاجَهُ وَٱنْكَرَ عَلَى مَنْ قَالَ: يُخْرِجُ هَذَا قَدْرَ الْحَرَامِ مِن الْقَلِيلِ كَالثَّلاثَةِ إِنْكَاراً [شَدِيداً]، وأَمَّا الْقَاضِي فَتَأُولَ كَلامَهُ عَلَى الاسْتِحْبَابِ لأَنَّهُ كُلَّما كَثُرَ الْحَلالُ بَعْدَ تَنَاوُلُ الْحَرَامِ وَشَقَّ التَّورُّعُ عَن الْجَمِيعِ بِخِلافِ عَلَى الاسْتِحْبَابِ لأَنَّهُ كُلَّما كَثُر الْحَلالُ بَعْدَ تَنَاوُلُ الْحَرَامِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ وَخَالَفَ فِي الْفُرُون، وَقَالَ: يُحَرَّمُ الْجَمِيعِ .

وَمِنْهَا: لَوْ خَلَطَ الْوَدِيعَةَ وَهِي دَرَاهِمُ بِمَالِهِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ، فَالْمَشْهُورُ الضَّمَانُ لِعُدُواَنِهِ حَيْثُ فَوَّتَ تَحْصِيلُهَا، وَعَنْهُ رِواَيَةٌ أُخْرَى لا ضَمَانَ عَلَيْهِ لأَنَّ النُقُودَ لا يَتَعَلَّقُ الْغَرَضُ بِأَعْيَانِهَا بَلْ فَوَّتَ تَحْصِيلُهَا، وَعَنَى هَذِهِ الرِّواَيَةِ فَإِذَا تَلِفَ بَعْضُ بِمِقْدَارِهَا وَرُبُمَا كَانَ خَلْطُهَا [مَعَ مَالِهِ] أَحْفَظَ لَهَا، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوايَةِ فَإِذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمُخْتَلَظِ بِغَيْرِ عُدُواَنٍ جَعَلَ التَّالِفَ كُلَّهُ مِنْ مَالِهِ وَجَعَلَ الْبَاقِيَ مِن الْوَدِيعَةِ نَصَّ عَلَيْهِ لأَنَّ هَذِهِ الْأَصْلُ أَمَانَةٌ بَقَاؤُهَا وَوُجُوبُ تَسْلِيمِهَا وَلَمْ يَتَيَقَّنْ زَوَالَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قُلْنَا: لَوْ مَاتَ وَعِنْدَهُ

<sup>(</sup>١) وعند الحنفية يضمن كذلك لأنه أتلفها بالخلط. بدائع الصنائع (٧/١٦٦).

وَدِيعَةٌ وَجُهِلَ بَقَاوُهَا إِنّهَا تَكُونُ دَيْنًا عَلَى التَّرِكَةِ وَتَأُوّلَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ كَلامَ أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي الضَّمَانِ هُنَا عَلَى أَنَّ الْخَلْطَ كَانَ عُدُوانًا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا ضَمَانَ عِنْدَهُمَا إِلاَّ مَعَ التَّعَدِّي وَلَوْ اخْتَلَطَتْ الْوَدِيعَةُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ، ثُمَّ ضَاعَ الْبَعْضُ جُعِلَ مِنْ مَالِ الْمُودَعِ فِي لاَّ مَعَ التَّعَدِّي وَلَوْ اخْتَلَطَتْ الْوَدِيعَةُ بِغَيْرِ فِعْلِهِ، ثُمَّ ضَاعَ الْبَعْضُ جُعِلَ مِنْ مَالِ الْمُودَعِ فِي ظَاهِرِ كَلامٍ أَحْمَدَ ذَكَرَهُ أَبُو الْبَركَاتِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ، وقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَاضِي ذَكَرَهُ أَبُو الْبَركَاتِ: وَلا يَبْعُدُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ الْهَالِكُ مِنْ الْعَاضِي أَيْضًا فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ فِيمَنْ مَعَهُ دِينَارٌ أَمَانَةٌ لِغَيْرِهِ فَسَقَطَ مِنْهُ مَعَ دِينَارٍ لَهُ مِنْ الْقَاضِي أَيْضًا فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ فِيمَنْ مَعَهُ دِينَارٌ أَمَانَةٌ لِغَيْرِهِ فَسَقَطَ مِنْهُ مَعَ دِينَارٍ لَهُ مِنْ مَعَهُ وَيَنَارٌ أَمَانَةٌ لِغَيْرِهِ فَسَقَطَ مِنْهُ مَعَ دِينَارٍ لَهُ وَلَا يَبْعُدُ عِلَى ظَنْهِ أَنَّهُ لِعَيْرِهِ فَسَقَطَ مِنْهُ مَعَ وَينَارٍ لَهُ عَلَى طَاهُ يُو لَنَهُ الْخُولُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ظَنْهِ أَنَّهُ لَعَيْرِهِ فَلَا أَنْ الْعَى الْوَيْقِ الْقَيْلُ لَهُ فَالْقُولُ وَقُلُهُ فِي الظَّاهِرِ لاَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### \* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ:

مَنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ الامْتِنَاعُ مِنْ بَدَلِ شَيْءٍ سُئِلَهُ فَامْتَنَعَ فَهَلْ يَسْقُطُ إِذْنُهُ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ يُعْتَبَرُ وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ هَذَا نَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ إِذْنَا مُجَرَّدًا وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: وَضُعُ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِ جَارِه إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِهِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ إِذْنِهِ فِي ذَلِكَ وَفِي التَّلْخِيصِ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ أَبَاهُ.

وَمِنْهَا: حَجُّ الزَّوْجَةِ الْفَرُضَ وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ صَالِحِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحُجُّ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَآلَهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا فَعَلَى هَذَا يُجْبَرُ عَلَى الإِذْنِ لَهَا، وَنَقَلَ ابْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ اسْتِئْذَانَهَا لَهُ مُسْتَحَبُّ لَيْسَ بِواَحِبٍ.

وَمِنْهَا: إِذَا قُلْنَا: بِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْعَبْدِ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِذْنِ السَّيِّدِ؟ حَكَى الْأَصْحَابُ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ: إِحْدَاهُمُمَا لا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ السَّيِّدُ. وَالثَّانِيَةُ تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ السَّيِّدُ. وَالثَّانِيَةُ تَجِبُ عِلَى الْعَبْدِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ السَّيِّدُ. وَالثَّانِيَةُ تَجِبُ بِدُونَ إِذْنِهِ وَيُسْتَحَبُ لَهُ اسْتِثْذَانُهُ فَإِنْ آذِنَ لَهُ وَإِلاَّ خَالَفَهُ وَذَهَبَ.

وَمِنْهَا: أَخْذُ فَاضِلِ الْكَلْإِ وَالْمَاءِ مِنْ أَرْضِهِ هَلْ يَقِفُ جَوَازُ الدُّخُولِ إِلَى الأَرْضِ عَلَى إِذْنِهِ أَمْ يَجُوزُ بِدُونِ إِذْنِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ الرَّعْي فِي الأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ يَدُلُ عَلَى عَدَمَ اعْتِبَارِ الإِذْنِ فِي ذَلِكَ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ الْخِلافُ فِي غَيْرِ الْمَحُوطِ، يَدُلُ عَلَى عَدَمَ اعْتِبَارِ الإِذْنِ فِي ذَلِكَ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ الْخِلافُ فِي غَيْرِ الْمَحُوطِ، وَفَا الْمَحُوطُ، قَالَ: وَمَتَى تَعَذَّرَ الاسْتِثْذَانُ لِغَيْبَةِ [فَأَمَّا الْمَحُوطُ] فَلا يَجُوزُ دُخُولُهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ بِغَيْرِ خِلافٍ. قَالَ: وَمَتَى تَعَذَّرَ الاسْتِثْذَانُ لِغَيْبَةِ

الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ اسْتَأْذَنَ، فَلَمْ يَأْذَنْ سَقَطَ إِذْنُهُ كَمَا فِي الْوَلِيِّ فِي النَّكَاحِ، وَنَقَلَ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ مَا يُشْعِرُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ اللَّحُولِ لِلْمَاءِ، وَالْكَلْأِ فَيَتَعَيَّنُ الاسْتِنْذَانُ لِللَّحُولِ لِلْمَاءِ، وَالْكَلْإِ فَيَتَعَيَّنُ الاسْتِنْذَانُ لِللَّحُولِ لِلْكَلْإِ دُونَ الْمَاءِ.

وَمِنْهَا: بَذْلُ الضّيَافَةِ الْوَاحِبَةِ إِذَا امْتَنَعَ مِنْهَا، جَازَ الْآخْذُ مِنْ مَالِهِ، وَلا يُعْتَبَرُ إِذْنُهُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ نَقَلَهَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ، وَنَقَلَ عَنْهُ حَنْبَلٌ لا يَأْخُذُ إِلاَّ بِعِلْمِهِمْ وَيُطَالِبُهُمْ بِقَدْرِ حَقِّه.

وَمِنْهَا: نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْوَاحِبَةُ.

وَمِنْهَا: الطَّعَامُ الَّذِي يَضْطُرُ إلَيْهِ خَيْرُهُ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ لَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ آبَى فَلِلْمُضْطَرِّ آخْلُهُ قَهْرًا وَإِنَّمَا اللَّهِ عَيْرَهُ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ آبَى فَلِلْمُضْطَرِّ آخْلُهُ قَهْرًا وَإِنَّمَا سَقَطَ اعْتِبَارُ الإِذْنِ فِي هَذِهِ الصُّورِ لَأَنَّ اعْتِبَارَهُ يُؤَدِّي إلَى مَشَقَّةٍ وَحَرَجٍ وَرَبُمَا أَدَّى إلَى فَوَاتِ الْحَقِّ بِالْكُلِّيَةِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ تَصَرُّفًا لِعَقْلِهِ أَوْ فَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: إِذَا طَلَبَ مِنْهُ الْقِسْمَةَ الَّتِي تَلْزَمُهُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا، وَالْأَصْحَابُ يَقُولُونَ: يُجْبَرُ عَلَى فَلِكَ، فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَكُ مِثْلِيًّا وَهُوَ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ وَامْتَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِن الإِذْنِ فِي الْقِسْمَةِ أَوْ غَابَ فَهَلْ يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ الآخرِ أَخْذُ قَدْرِ حَقّهِ مِنْهُ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ؟ عَلَى وَجُهَيْن:

أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ.

وَالثَّانِي: الْمَنْعُ، وَهُو َ قَوْلُ الْقَاضِي لَأَنَّ الْقِسْمَةَ مُخْتَلَفٌ فِي كَوْنِهَا بَيْعًا وَإِذْنُ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ النِّرَاعَ.

وَمِنْهَا: إِذَا امْتَنَعَ مِنْ بَيْعِ الرَّهْنِ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ وَيَحْبِسُهُ فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَ عَلَيْهِ وَمِنْ الْكَصْحَابِ مَنْ يَقُولُ الْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَجْبَرَهُ عَلَى الْبَيْعِ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَجْزُومُ بِهِ فِي الْمُغْنِي.

وَمِنْهَا: إِذَا امْتَنَعَ مِن الْإِنْفَاقِ عَلَى بَهَاقِمِهِ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِنْفَاقِ أَوْ الْبَيْعِ كَذَا أَطْلَقَهُ كَثِيرٌ مِن الْأَصْحَابِ. وَقَالَ ابْنُ الزاغوني: إِنْ أَبَى بَاعَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا: الْمُولِيّ إِذَا وُكُفُ ثُمَّ امْتَنَعَ مِنَ الْفَيْنَةِ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالطَّلاقِ، فَإِنْ طَلَّقَ فَذَاكَ، وَإِلاَّ فَفِيهِ رَوَايَتَان:

إِحْدَاهُمَا: يُجْبَرُ عَلَى الطَّلاقِ بِالْحَبْسِ وَالتَّصْيِيقِ.

وَالثَّانِيَةُ: يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا: الْعِنِّينُ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ (١) وَتُحَقِّقَ عَجْزُهُ وَٱبَى أَنْ يُفَارِقَ زَوْجَتَهُ، فَرَّقَ الْحَاكِمُ مَنْهُمَا (١).

وَمِنْهَا: إِذَا مَثَلَ بِعَبْدِهِ، قَالَ أَحْمَدُ فِي رَوَايَة الْمَيْمُونِيِّ: يُعْتِقُهُ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لا يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ التَّمْثِيلِ، وَلَكِنْ يُعْتَقُهُ السَّلْطَانُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ، لأَنَّ عِثْقَهُ صَارَ مُحَتَّمًا لا يُعْتَقُ بِمُجَرَّدِ التَّمْثِيلِ، وَلَكِنْ يُعْتَقُهُ السَّلْطَانُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ، لأَنَّ عِثْقَهُ صَارَ مُحَتَّمًا لا مَحَالَةَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، بِخِلافِ طَلاقِ الْمُولِي، فَإِنَّهُ لَوْ فَاءَ لَمْ يُطَالَبْ بِالطَّلاقِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ السَّلْطَانَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِوُقُوعِ الْعَنْقِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ وَفِيهِ بُعْدٌ.

وَمِنْهَا: الْمُوصَى بِعِتْقِهِ إِذَا امْتَنَعَ الْوَارِثُ مِنْ إِعْتَاقِهِ أَعْتَقَهُ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ الْعِنْقِ وَقُلْنَا: يَصِحُّ عَلَى الصَّحِيحِ فَأَبَى أَنْ يُعْتِقَهُ، فَفِيهِ وَجْهَان، وَقِيلَ رِوَايَتَان:

إِخْدَاهُمَا: وَنَصَّ عَلَيْهَا أَحْمَدُ فِي رواَيَةِ الْأَثْرَم: أَنَّ لِلْبَائِعِ الْفَسْخَ بِنَاءً عَلَى أَلَهُ حَقُّ لَهُ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى عَتْقِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ حَنَّ لِلَّهِ [تَعَالَى فَعَلَى] هَذَا إِذَا امْتَنَعَ وأَصَرَّ تَوَجَّهُ أَنْ يُعْتِقَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا: الْحَوَالَةُ عَلَى الْمَلِيءِ، هَلْ يُعْتَبَرُ لِبَرَاءَةِ الْمُحِيلِ رِضَا الْمُحَالِ، فَإِنْ أَبَى أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لَآنَّ احْتِيالَهُ عَلَى الْمَلِيءِ وَاجِبٌ عِنْدَنَا أَوْ يَبْرا بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ فِيهِ عَنْ أَحْمَلَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لَآنَ الْحَوَالَةِ فَيهِ عَنْ أَحْمَلَ رِوَايَتَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي خِلافِهِ، وَطَائِفَةٌ مِن الأَصْحَابِ، وَمَبْنَاهُمَا عَلَى أَنَّ الْحَوالَةَ هَلْ روايَتَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي خِلافِهِ، وَطَائِفَةٌ مِن الأَصْحَابِ، وَمَبْنَاهُمَا عَلَى أَنَّ الْحَوالَةَ هَلْ هِيَ نَقُلٌ لِلْحَقِ أَوْ تَقْبِيضًا فَلا بُدَّ مِن الْأَصْحَابِ، وَمُؤْنَ قُولُهَا فَيُجْبَرُ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا: الْوَلَيُّ فِي النَّكَاحِ إِذَا امْتَنَعَ مِن التَّزُويِجِ، فَهَلْ يَسْقُطُ حَقَّهُ وَيَنْتَقِلُ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ، أَوْ لا، فَيَقُومُ الْحَاكِمُ مَقَامَةُ عَلَى رواَيَتَيْن.

وَمِنْهَا: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَأَبَى أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الاخْتِيَارِ

<sup>(</sup>١) هذه المدة سنة. الأم (٥/ ١١٩)، والأصل في ذلك رواية عن سيدنا عمرو رضي الله عنه: أنه قضى أن يؤجل العتين سنة.

<sup>(</sup>٢) ووجبت عليها العدة، وتزوج كما تزوج الابكار. البحر الرائق (٣/ ١٢٢).

وَعَزَّرَهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَخْتَارَ. وَلَمْ يَخْتَرْ لَهُ إِذْ الاخْتِيَارُ مَوْكُولٌ إِلَى شَهُوتِهِ وَغَرَضِهِ لا غَيْرَ.

[وَمِنْهَا: الْكِتَابَةُ إِذَا أَوْجَبْنَاهَا بِسُوَالِ الْعَبْدِ فَأَبَى السَّيِّدُ، أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا].

وَمِنْهَا: إِذَا أَلَاهُ الْغَرِيمُ بِلَيْنِهِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ قَبْضُهُ فَآبَى أَنْ يَقْبِضَهُ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: يَقْبِضُهُ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنعِ بِولايَتِهِ. وَلَوْ أَتَاهُ الْكَفِيلُ بِالْغَرِيمِ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنعِ بِولايَتِهِ. وَلَوْ أَتَاهُ الْكَفِيلُ بِالْغَرِيمِ فَلَيْ الْعَرْيمِ فَلَيْ الْعَرْيمِ فَلَيْ الْمُعْنِي: يُشْهِدُ عَلَى امْتِنَاعِهِ، وَيَبْرَأُ لِوُجُودِ الإِحْضَارِ. وَذُكِرَ عَن الْمُعْنِي: يُشْهِدُ عَلَى امْتِنَاعِهِ، وَيَبْرَأُ لِوُجُودِ الإِحْضَارِ. وَذُكِرَ عَن الْقَاضِي أَنَّهُ يَرْفَعُهُ إِلَى الْحَاكِمِ أَوَّلاً لِيُسلِّمَهُ إِلَيْهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَشْهَدَ عَلَى امْتِنَاعِهِ.

## الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ:

مَنْ تَعَلَّقَ بِمَالِهِ حَقٌّ وَاجِب عَلَيْهِ فَبَادَرَ إِلَى نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْهُ صَحَّ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْحَقُّ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَسْقُطْ وَإِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِمَالِكِهِ لِمَعْنَى زَالَ بِانْتِقَالِهِ عَنْهُ سَقَطَ، وَإِنْ كَانَ لا يَزُولُ بِانْتِقَالِهِ لَمْ يَسْقُطْ عَلَى الأَصَحِّ، وَيَدْخُلُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: لَوْ بَادَرَ الْغَالُ قَبْلَ إِحْرَاقِ رَحْلِهِ وَبَاعَهُ، فَفِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْمُغْنِي.

**أَحَدُهُمَا:** يَصِحُّ لاَّنَّ مِلْكَهُ بَاقِ لَمْ يَزُلْ ويَسْقُطُ التَّحْرِيقُ لانْتِقَالِهِ عَنْهُ، فَهُوَ كَمَا لَوْ مَاتَ وَانْتَقَلَ إِلَى وَارِثِهِ.

وَالثَّانِي: يَنْفُسِخُ الْبَيْعُ وَيُحَرَّقُ لَأَنَّ حَقَّ التَّحْرِيقِ أَسْبَقُ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِذَا الْمَالِ عُقُوبَةٌ لِمَالِكِهِ عَلَى جَرِيَتِهِ السَّابِقَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الشَّقْصَ الْمَشْفُوعَ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ بِالشَّفْعَةِ (١) فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ لأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامٍ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ، وَهُو قَوْلُ الْخِرَقِيِّ، وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذَْهَبِ لَأَنَّ أَخْذَ الشَّقِيعِ مِن الْمُشْتَرِي الثَّانِي مُمُكِنٌ، فَإِنْ اخْتَارَ ذَلِكَ فَعَلَ، وَإِلاَّ فُسِخَ الْبَيْعُ الثَّانِي وَأَخِذَ مِن الأَوَّلِ لِسَبْق حَقِّهِ عَلَيْه.

وَمِنْهَا: لَوْ أَمِرَ النَّمِّيُّ بِهَدْم بِنَاقِهِ الْعَالِي فَبَادَرَ وَيَاعَ مِنْ مُسْلِمٍ صَحَّ وَسَقَطَ الْهَدْمُ لِزَوَالِ

<sup>(</sup>۱) وعند الحنفية للشفيع فسخ البيع وأخذ المبيع بالشفعة دفعا للضرر عن نفسه. بدائع الصنائع (٣١٨/٢). وعند مالك إذا بيع المشفوع والشريك حاضر يعلم بالبيع فله المطالبة بالشفعة متى شاء ولا يسقط حق فيها، إلا بأحد أمرين. أولهما: أن يمضى مدة يعلم أنه في مثلها قد أعرض عن الشفعة تقدر بسنة، وروى خس سنة. والثانى: أن برفعه المشترى إلى الحاكم ويلزمه الحاكم بالأخذ أو الترك.

عِلَّتِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَجِبْ الْهَدْمُ إِلاَّ لإِزَالَةِ ضَرَرِ اسْتِدَامَةِ تَعْلِيَةِ النَّمِّيِّ لا عُقُوبَةَ لِلتَّعْلِيَةِ الْمَاضِيَةِ، وَقَدْ زَالَ الضَّرَرُ بِانْتِقَالِهِ إِلَى الْمُسْلِمِ، فَهُو كَمَا لَوْ بَادَرَ الْمَالِكُ وَأَسْلَمَ، فَإِنَّ الْهَدْمَ يَسْقُطُ بِلا تَرَدُّدِ.

وَمِنْهَا: لَوْ مَالَ جِدَارُهُ إِلَى مِلْكِ جَارِهِ فَطُولِبَ بِهَدْمِهِ فَبَاعَ دَارِهِ صَحَّ، وَهَلْ يَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْهُ بِالسُّقُوطِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى رِواَيَةِ التَّضْمِينِ أَمْ لا؟ قَالَ الْقَاضِي: يَسْقُطُ لاَنَّ الْوُقُوعَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: إِنْ قَصَدَ بِبَيْعِهِ الْفِرَارَ مِن الْمُطَالَبَةِ بِهَدْمِهِ لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ لانْعِقَادِ سَبَيهِ فِي مِلْكِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ سَهْمًا بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ كَبِدِ الْقَوْسِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ ضَمَانَ مَا يُتْلِفُهُ قَالَ: وَكَذَا لَوْ بَاعَ فَخًا أَوْ شَبَكَةً مَنْصُوبَتَيْنِ فَوقَعَ فِيهِمَا صَيْدٌ فِي الْحَرَّمِ أَوْ مَمْلُوكٌ لِلْغَيْرِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ ضَمَانُهُ.

والظَّاهِرُ أَنَّ الْقَاضِيَ لا يُخَالِفُ فِي هَذِهِ الصُّورِ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيمَا إِذَا أَخْرَجَ جَنَاحًا أَوْ مِيزَابًا إِلَى الطَّرِيقِ ثُمَّ بَاعَ مِلْكَهُ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِإِزَالَتِهِ ثُمَّ سَقَطَ: فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ. لأَنَّ خُرُوجَهُ إِلَى غَيْرِ مِلْكِهِ حَصَلَ بِفِعْلِهِ بِخِلافِ مَيْلِ الْحَائِطِ، فَإِنَّهُ لا فِعْلَ لَهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ إِزَالَتُهُ عَلَى وَجْهِ مُمُكِنِ وَلا يُمْكِنُهُ نَقْضُهُ بَعْدَ زَوَال مِلْكِهِ عَنْهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتُرَى عَبْدًا بِشَرْطِ الْعِتْقِ ثُمَّ بَاعَهُ بِهِذَا الشَّرْطِ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لا؟. عَلَى وَجُهْيَنِ حَكَاهُمَا الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ، وَصَحَّحَ عَدَمَ الصِّحَّةِ لأَنَّهُ يَتَسَلْسَلُ، وَلأَنَّ تَعَلُّىَ حَقِّ الْعِتْقِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ يَمْنُعُ الصِّحَّةَ، كَمَا لَوْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ فَإِنَّهُ لا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا الْجِلافَ مُتَرتِّب عَلَى أَنَّ الْحَقَّ هَلْ هُوَ لِلَّهِ وَيَجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ أَبَاهُ أَوْ لِلْبَائِع، فَعَلَى الأُوَّل هُو كَالْمَنْدُورِ عِتْقُهُ وَعَلَى الثَّوْنِ هَو كَالْمَنْدُورِ عِتْقُهُ وَعَلَى الثَّانِي يَسْقُطُ الْفَسْخُ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَلِلْبَاثِعِ الرَّجُوعُ بِالأَرْشِ، فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَتُقُهُ وَعَلَى الثَّانِي يَسْقُطُ الْفَسْخُ لِزَوَالِ الْمِلْكِ وَلِلْبَاثِعِ الرَّجُوعُ بِالأَرْشِ، فَإِنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَتُقُصُ بِهِ الثَّمَنُ عَادَةً، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَثَبُتَ لَهُ الْفَسْخُ لِسَبْق حَقِّهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ الْعَبْدَ الْجَانِيَ لَزِمَهُ افْتِدَاؤُهُ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فُسِخَ الْبَيْعُ تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْه لِسَبْقِه.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ الْوَارِثُ التَّرِكَةَ مَعَ اسْتِغْرَاقِهَا بِالدَّيْنِ مُلْتَزِمًا لِضَمَانِهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ وَفَائِهِ، فَإِنَّهُ يُفْسَخُ الْبَيْعُ (١).

<sup>(</sup>۱) ومفهوم ذلك إن امتنع عن الوفاء مع القدرة أجبر عليه ولم يفسخ البيع، كما فى العبد الجانى والنصاب الزكوى ولا يمنع دين من التركة أو غيرها. كشاف القناع (٣٨٣/٦). وعند الحنفية أنه إذا باع الوارث بدون رضا الورثاء لا ينفذ. حاشية ابن عابدين (٤١٦/٥).

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ نِصَابَ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْوُجُوبِ ثُمَّ أَعْسَرَ فَهَلْ يُفْسَخُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ أَمْ لا؟ فِيهِ وَجُهَانِ مُرَنَّبَانِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ هَلْ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِعَيْنِ الْمَالِ أَوْ بِذِمَّةِ رَبِّهِ؟ فَإِنْ قِيلَ: بِعَيْنِ الْمَالِ فُسِخَ الْبَيْعِ لاسْتِيفَاثِهَا مِنْهُ، وَإِلاَّ فَلا.

#### \* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ:

مَنْ ثَبَتَ لَهُ مِلْكُ عَيْنِ بِبِيِّنَةِ أَوْ إِقْرَارٍ فَهَلْ يَتْبَعُهَا مَا يَتَّصِلُ بِهَا أَوْ تَوَلَّدَ مِنْهَا أَمْ لا؟. فِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ وَلَهَا صُورٌ:

مِنْهَا: أَنَّ مَنْ ثَبَتَ لَهُ مِلْكُ أَمَةٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَمَعَهَا وَلَدٌ فَهَلْ يَتْبَعُهَا فِي الْمِلْكِ إِذَا ادَّعَاهُ؟ عَلَى وَجُهْيَن:

أَحَدُهُمَا: لا وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي لأَنَّهُ لا يَتْبَعُهَا فِي بَيْعٍ وَلا غَيْرِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَلَدَتُهُ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهَا.

والثّاني: وَإِلَيْهِ مَيْلُ ابْنِ عَقِيلِ أَنَّهُ يَتْبَعُهَا لَأَنَّهُ مِنْ أَجْزَائِهَا، وَقَدْ ثَبَتَ سَبْقُ الْيَدِ الْحُكْمِيَّةِ لِلْيَدِ الْمُكْمَةِ فَي يَدِ غَيْرِهِ أَنَّهَا أُمُّ وَلَذِهِ الْمُسْأَلَةَ مَا إِذَا ادَّعَى أَمَةً فِي يَدِ غَيْرِهِ أَنَّهَا أُمُّ وَلَذِهِ وَأَنَّ وَلَدَهَا مِنْهُ [حُرُّ ] وَأَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِداً وَحَلَفَ مَعَهُ أَوْ رَجُلاً وَامْراَتَيْنِ ثَبَتَ مِلْكُهُ عَلَيْهَا، وَثَبَتَ اسْتِيلادُهَا بِإِقْرَارِهِ وَفِي الْوَلَدِ رِوايَتَانِ حَكَاهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ.

إحْداهُما: يَثْبُتُ نَسَبَهُ وَحُرِيَّتُهُ لِكَوْنِهِ مِنْ نَمَائِهَا فَيَتْبَعُهَا وَيَكُونُ ثُبُوتُ ذَلِكَ بِالإِقْرَارِ لا بِالْبِيِّنَةِ.

وَالنَّانِيَة: لا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَلا الْحُرِيَّةُ لَأَنَّهُمَا لا يَثْبَتَان بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَفِيهِ وَجُهٌ يُثْبِتُ النَّسَبَ دُونَ الْحُرِيَّةِ وَتَبْقَى [صِحَّةُ الْولَدِ علَى مِلْكِ مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ بِنَاءً علَى صِحَّةِ اسْتِلْحَاقِ نَسَبِ الْعَبْدِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ التَّلْخِيص.

وَمِنْهَا: لَوْ ثَبَتَ لَهُ مِلْكُ أَرْضِ فِي يَدِ غَيْرِه بِبِيَّنَةِ أَوْ إِقْرَادٍ وَفِيهَا شَجَرٌ قَائِمٌ، فَهَلْ يَتْبَعُهَا أَمْ لا؟ يَخْتَمِلُ أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى وَجُهَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّجَرَ هَلْ يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ أَمْ لا؟ وأَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ، رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ مَا كَانَ مُتَصِلاً بِالأَرْضِ مِن الشَّجَرِ فَيَدُ أَهْلِ الأَرْضِ ثَابِتَةٌ عَلَى مَا لَهُ عَرَفَ الْيَدِ، مِثْلُ أَنْ يكُونَ الْغَارِسُ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ غَرَسَهُ بِمَالِهِ، عَلَيْهِ مَا لَمْ تَأْتِ حُجَّةٌ تَدْفَعُ مُوجِبَ الْيَدِ، مِثْلُ أَنْ يكُونَ الْغَارِسُ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ غَرَسَهُ بِمَالِهِ، وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي، وَإِبْنِ عَقِيلٍ فِي الرَّهْنِ، فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَرَاهِنَانِ فِي رَهِينَةِ الشَّجَرِ فِي الأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ أَنَّ الْقُوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ، لأَنَّ الاخْتِلافَ هُنَا فِي عَقَلْدِ وَالْيَدُ لا

تَدُلُّ عَلَيْهِ بِخِلافِ مَا لَوْ كَانَ الاخْتِلافُ فِي مِلْكِ، وَصَرَّحَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ: بِأَنَّ مَا فِي دَارِ الإِنْسَان يَكُونُ فِي يَدِهِ وَلَوْ كَانَ مَنْفَصِلاً مَنْقُولاً ويُحْتَمَلُ تَخْرِيجُ ذَلِكَ عَلَى الرَّوَايَتَيْنِ فِي مِلْكِ الْمُبَاحَاتِ الْحَاصِلَةِ فِي أَرْضِهِ بِمُجَرَّدِ حُصُولِهَا فِي الأَرْضِ نَظَراً إِلَى أَنَّ الأَرْضَ هَلْ مِلْكِ الْمُبَاحَاتِ الْحَاصِلةِ فِي أَرْضِهِ بِمُجَرَّدِ حُصُولِهَا فِي الأَرْضِ نَظَراً إِلَى أَنَّ الأَرْضَ هَلْ هِي كَالْيَدِ أَمْ لا؟ فَإِنْ قَامَتْ النَّيْنَةُ أَنَّ هَذِهِ الشَّجَرَةَ لَهُ وَعَلَيْهَا ثَمَرٌ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُحْكَمُ لَهُ بِهِ حَتَى لَوْ كَانَ الثَّمَرُ بِيَدِ رَجُلٍ وتَبَيَّنَ سَبْقُ مِلْكِ الشَّجَرَةِ لِغَيْرِهِ حُكِمَ لَهُ بِالشَّمَرَةِ لِثَبُوتِ سَبْقِ مِلْكِ الشَّجَرَةِ لِغَيْرِهِ حُكِمَ لَهُ بِالشَّمَرةِ وَلَيْتَخَرَّجُ ] فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ كَالْولَدِ، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ.

وَمِنْهَا: لَوْ ثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ مِلْكُ لَهُ وَهُو فِي يَدِ غَيْرِهِ وَعَلَى الْعَبْدِ ثِيَابٌ فَادَّعَاهَا مِن الْعَبْدُ فِي يَدِهِ. فَقَالَ صَاحِبُ الْكَافِي وَالتَّرْغِيبِ: هِيَ لَهُ لَأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهَا وَهِيَ مُنْفَصِلَةٌ عَن الْعَبْدِ ويَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَا يَتْبَعُ الْعَبْدَ مِن الثَّيَابِ فِي الْبَيْعِ يَتْبَعُهُ هَاهُنَا، وَمَالا فَلا [ص٢٤].

وَالثَّانِي: إِنْ تَطَاوَلَتْ مُدَّةُ هَذِهِ الْيَدِ بِحَيْثُ تُبْلَى فِيهَا ثِيَابُ الْعَبْدِ عَادَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ هِي فِي يَدِهِ، وَإِلاَّ فَلا إِلْحَاقًا لَهَا بِالْعَيْبِ الْمُتَنَازَعِ فِي حُدُوثِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي إِذَا لَمْ يَحْتَمِلُ الْحَالُ إِلاَّ قَوْلَ أَحَدِهِمَا وَحُدَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَنَازَعَ الْمُوَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي شَيْءِ مِنِ اللَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، فَذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ مَا يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ فَهُو لِلْمُؤَجِّرِ، وَمَا لا يَتْبَعُ إِنْ كَانَتْ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي الْمَنَازِل فَفِيهِ خِلافٌ. مَا يَتْبَعُ فِي الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لِلْمُوَجِّرِ أَيْضًا، وكَذَلِكَ الْوَجْهَانِ لَوْ تَنَازَعَ الْمُوْجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي كَنْزِ مَدُفُونِ فِي الْأَرْضِ، وَهَلْ الْحُكْمُ مُخْتَصٌّ بِحَالَةِ بَقَاءِ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ أَمْ لا؟ صَرَّحَ فِي النَّاخِيصِ فِي مَسْأَلَة الْكَنْزِ: بِأَنَّ الْخِلافَ فِي صُورَة بَقَاءِ الإِجَارَةِ وَانْقِضَائِهَا، ويَشْهَدُ لَهُ مَسْأَلَةُ الْمُلْ الْمُحْمُ مُخْتَصُ لَهُ وَوَصَفَهُ أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ، وكَذَلِكَ حَكْمُ اخْتِلافِ الزَوْجِيَّةِ وزَوَالِهَا فِي أَحَدِ الطَّرِيقِينَ لِلأَصْحَابِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِمَظْرُوفِ فِي ظَرْفِ كَتَمْرٍ فِي جِرابِ أَوْ كَسَيْفِ فِي قِرابِ أَوْ فَصِّ فِي خَاتَمِ أَوْ رَأْسِ وَأَكَارِعَ فِي شَاةٍ أَوْ نَوَّى فِي تَمْرٍ، فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَشْهُرُهُمَا: يَكُونُ مُقِرًا بِالْمَظْرُوفِ دُونَ ظَرْفِهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَامِدِ وَالْقَالْضِي وَأَصْحَابِهِ، لأَنَّ الظَّرْفَ غَيْرُ مُقِرَّ بِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ فَهُو كَقَوْلِهِ دَابَّةٌ فِي إصْطَبْلِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: [هُو] مُقرٌّ بِهِمَا وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ فَائِدَةٌ لِلْكِكَ الظَّرْفِ.

وَفَرَّقَ بَعْضُ الْمُتَّاخِرِينَ بَيْنَ مَا يَتَصِلُ بِظَرْفِهِ عَادَةً أَوْ خِلْقَةً فَيَكُونُ إِقْرَارًا بِهِ دُونَ مَا هُو مَنْفَصِلٌ عَنْهُ عَادَةً ويَحْتَمِلُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي تَابِعًا لِلأَوَّلِ فَيَكُونُ إِقْرَارًا بِهِ كَتَوْى فِي تَمْرٍ وَرَأْسٍ جِرَابٍ أَوْ سَيْفِ فِي قِرَابٍ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَتْبُوعًا فَلا يَكُونُ إِقْرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ، فَقِيلَ: هُو عَلَى جِرَابٍ أَوْ سَيْفٍ فِي قَوْلِهِ خَاتَمٌ فِيهِ فَصِّ، وَجِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ، وَقِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ، فَقِيلَ: هُو عَلَى الْوَجْهَيْنِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ خَاتَمٌ فِيهِ فَصِّ: إِنَّهُ إِقْرَابٌ بِهِمَا جَمِيعًا بِغَيْرٍ خِلافٍ، لأَنَّ الْوَجْهَيْنِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ خَاتَمٌ فِيهِ فَصِّ: إِنَّهُ إِقْرَابٌ بِهِمَا جَمِيعًا بِغَيْرٍ خِلافٍ، لأَنَّ الْوَجْهَيْنِ مُطْلَقًا، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ خَاتَمٌ فِيهِ فَصِّ: إِنَّهُ إِقْوَلَهُ إِلْفُصَّ تُنِقِنَ دُخُولُهُ فِيهِ، وَلَمْ يَجُزْ إِخْرَاجُهُ مِنْهُ إِطْلاقَ الْخَاتَم يَدُخُلُ فِيهِ الْفَصَّ، فَإِذَا وَصَفَهُ بِالْفُصَّ تُيُقِنِ دُخُولُهُ فِيهِ، وَلَمْ يَجُزْ إِخْرَاجُهُ مِنْهُ إِلْلَاقَ الْجَوْرَادِ لَهُ أَوْ فِي ضَرَعِهَا لَبَنْ، وَنَحْو ذَلِكَ، وَفِي لَوْلَاقَ الْحَوْلَةِ فِيهِ الْفُصَّ، احْتَمَلُ وَجُهَيْنِ وَلَا اللهُ مَنْ وَلَانَ لَهُ عِنْدِي جَارِيَةٌ، فَهَلْ يَدْخُلُ الْجَنِينُ فِي الإِقْرارِ إِلَّا لَمُ أَنْ يَكُولُ الْجَوْرِينُ فِي الإِقْرارِ إِلْقَالَ عَلْكَ عَلْمَالًا وَكُولُهُ لِللْمُولُ الاسْمِ، ولَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي جَارِيَةٌ، فَهَلْ يَدْخُلُ الْجَنِينُ فِي الإِقْرارِ إِنَّا كَانَتْ حَامِلاً؟ يَحْتَمِلُ وَجُهَيْنِ.

\* \* \*

## الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ:

مَنْ أَتْلَفَ شَيْتًا لِدَفْعِ أَذَاهُ لَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ وَإِنْ أَتَّلَفَهُ لِدَفْعِ أَذَاهُ بِهِ ضَمِنَهُ ويَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: لَوْ صَالَ<sup>(۱)</sup> عَلَيْهِ حَيَوانٌ<sup>(۲)</sup> آدَمِيٌّ أَوْ بَهِيمَةٌ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ، لَمْ يَضْمَنْهُ، وَلَوْ قَتَلَ حَيْواَنًا لِغَيْرِهِ فِي مَخْمَصَةٍ لِيُحْيِيَ بِهِ نَفْسَهُ، ضَمِنَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ صَالَ عَلَيْهِ صَيْدٌ فِي إِحْرَامِهِ فَقَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، لَمْ يَضْمَنْهُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْن، وَإِنْ أَضْطُرَّ فَقَتَلَهُ فِي الْمَخْمَصَةِ لِيُحْبِيَ بِهِ نَفْسَهُ ضَمِنَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ لِتَأَذَّيهِ بِالْقَمْلِ وَالْوَسَخِ فَلَاهُ، لَأَنَّ الْأَذَى مِنْ غَيْرِ الشَّعْرِ، وَلَوْ خَرَجَتْ فِي عَيْنِهِ شَعْرَةٌ فَقَلَعَهَا أَوْ نَزَلَ الشَّعْرُ عَلَى عَيْنَيْهِ الْقَلَهْذَمَ لَمْ يَفْدِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَشْرَفَتْ السَّقِينَةُ عَلَى الْغَرَقِ فَٱلْقَى مَتَاعَ غَيْرِهِ لِيُخَفِّفُهَا ضَمِنَهُ، وَلَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ مَتَاعُ غَيْرِهِ فَخَشِيَ أَنْ يُهْلِكُهُ فَدَفَعَهُ فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يَضْمَنْهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَقَعَتْ بَيْضَةُ نَعَامَةِ مِنْ شَجَرَةٍ فِي الْحَرَم علَى [عَيْنِ] إِنْسَانِ فَدَفَعَهَا فَانْكَسَرَتْ

<sup>(</sup>١) الصائل: القاصد الوثوب عليه، قال الجوهرى: يقال: صال عليه وثب صولا وصولة والمصاولة المواثبة وكذلك الصيال الفاتر. المطلع (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) لو كان هذا الحيوان مأكول فضربه بسيف وقطع رأسه كان حلالاً لأن قصد الذبح لا يشترط، وإنما الشرط قصد الفعل وقد وجد. حواشي الشرواني (٩/ ٣١٩).

فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ، بِخِلافِ مَا لَوْ احْتَاجَ إِلَى أَكْلِهَا لِمَخْمَصَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَلَعَ شَوْكَ الْحَرَمِ لَآذَاهُ لَمْ يَضْمَنْهُ، ولَوْ احْتَاجَ إِلَى إِيقَادِ غُصْنِ شَجَرَةِ ضَمِنَهُ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ، وَخَالَفَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي جَوَازِ قَطْعِ الشَّوْكِ لِلنَّصِّ الْوَارِدِ فِيهِ.

## الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ:

مَنْ أَتْلَفَ نَفْسًا ۚ أَوْ أَفْسَدَ عِبَادَةً لِنَفْع يَعُودُ إِلَى نَفْسِهِ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ النَّفْعُ يَعُودُ إِلَى نَفْسِهِ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ النَّفْعُ يَعُودُ إِلَى غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ. فَمِنْ ذَلِكَ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَلا فِلْيَةَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى وَلَدَيْهِمَا فَعَلَيْهِمَا الْفِلْيَةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ.

وَمِنْهَا: لَوْ نَجَّى غَرِيقًا فِي رَمَضَانَ فَلَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ وَقُلْنَا: يُفْطِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ الْفِلْيَةُ، وَإِنْ حَصَلَ لَهُ بِسَبَبِ إِنْقَاذِهِ ضَعْفٌ فِي نَفْسِهِ فَأَفْطَرَ فَلا فِلْيَةَ عَلَيْهِ كَالْمَرِيضِ فِي قِياسِ الْمَسْأَلَةِ التَّي قَبْلَهَا، وَفِي التَّلْخِيصِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْفِلْيَةَ عَلَى الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ لِلْخَوْفِ عَلَى الْتَالِمُ فَعَلَى الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ لِلْخَوْفِ عَلَى جَنِينَيْهِمَا، وَهَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَنْ رِزْم إِلَى الإِفْطَارِ لإِنْقَاذِ غَرِيقٍ؟ يَحْتَمِلُ وَجُهيْنِ.

وَمَنْهَا: لَوْ دَفَعَ صَاثِلاً عَلَيْهِ بِالْقُتْلِ لَمْ يَضْمَنْهُ ۚ ۚ )، وَلَوْ دَفَعَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِالْقَتْلِ ضَمِنَهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَفِي الْفَتَاوَى الرَّجَبِيَّاتِ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ وَابْنِ الزاغوني لا ضَمَانِ عَلَيْهِ أَيْضًا.

وَمَنْهَا: لَوْ أَكْرِهَ عَلَى الْحَلِفَ بِيَمِينَ لِحَقِّ نَفْسِهِ فَحَلَفَ دَفْعًا لِلظَّلْمِ عَنْهُ لَمْ تَنْعَقِدْ يَمِينُهُ، وَلَوْ أَكْرِهَ عَلَى الْحَلِفِ لِدَفْعِ الظَّلْمِ عَنْ غَيْرِهِ فَحَلَفَ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ، وَفِي الْفَتَاوَى الرَّجَيِيَّاتِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ أَيْضًا لا تَنْعَقِدُ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ.

## الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ:

إذَا حَصِلَ التَّلَفُ مِنْ فِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَأْذُونَ فِيهِ وَالآخَرُ غَيْرُ مَأْذُونَ فِيهِ وَجَبَ الضَّمَانُ كَامِلاً عَلَى الصَّحِيح، وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلَيْنِ غَيْرِ مَأْذُونِ فِيهِمَا فَالضَّمَانُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ فِعْلِ مَنْ لا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الآخَرِ أَكْثَرُ مِن النَّصْفِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

<sup>(</sup>۱) حتى ولو كرر ضربه حتى مات بسبب ذلك. حاشية الشرواني (۲/ ۱۲۱) صـ٣٦ . وفي معنى المحتاج لا يضمن كذلك ما دام أن شر هذا الصائل لا يدفع إلا بالقتل. مُغني المحتاج (٤/٤).

مِنْهَا: إِذَا زَادَ الإِمَامُ سَوْطاً فِي الْحَدِّ فَمَاتَ الْمَحْدُودُ () فَحَكَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَجِبُ كَمَالُ الدَّيَةِ. وَالثَّانِي: يَجِبُ نِصْفُهَا، وَالأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَعَلَيْهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ لَأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ لا أَثَرَ لَهُ فِي الضَّمَانِ، وَإِنَّمَا الْجِنَايَةُ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَأَسْنِكَ بِالضَّمَانِ إِلِيَّهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ اقْتَصَّ مِن الْجَانِي ثُمَّ جَرَحَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عُدُوانًا وَجَبَ كَمَالُ الدَّبَةِ، وَفِيهِ وَجُهٌ آخَرُ أَنَّهُ يَجِبُ نِصِفْهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ رَمَى صَيْدًا فَٱثْبَتَهُ وَلَمْ يُوحِهِ ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ رَمْيَةً غَيْرَ مُوحِيَةٍ وَمَاتَ مِن الْجُرْحَيْنِ وَجَبَ ضَمَانُ الصَيْدِ كُلِّهِ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحِ الْأُوّلِ عَلَى النَّانِي، عَلَى الْمَشْهُورِ مِن الْمَذْهَبِ، لَكِنْ مِن الْأَصْحَابِ مَنْ يُعَلِّلُهُ بِأَنَّ رَمْيَ الثَّانِي انْفَرَدَ بِالْعُدُوانِ فَاسْتَقَلَّ بِالضَّمَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَلِّلُهُ بِأَنَّ رَمْيَ الثَّانِي انْفَرَدَ بِالْعُدُوانِ فَاسْتَقَلَّ بِالضَّمَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَلِّلُهُ بِأَنَّ رَمْيَهُ كَمَالُ الضَّمَانِ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى التَّعْلِيلِ يَعْلَلُهُ بِأَنَّ رَمْيَةً بِنِصْفَ الْقِيمَةِ مِمَّا قَبْلَهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ اسْتُأْجَرَ دَابَّةً لِمَسَافَةِ مَعْلُومَةِ فَزَادَ عَلَيْهِا أَوْ لِحَمْلِ مِقْدَارٍ مَعْلُومٍ فَزَادَ عَلَيْهِ فَي الصُّورَةِ الأُولَى وَخَرَّجَ الأَصْحَابُ فَتَلِفَتْ اللَّابَةُ (٢) فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا بِكَمَالِ الْقِيمَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الأُولَى وَخَرَّجَ الأَصْحَابُ وَجَهًا آخَرَ بِضَمَانَ النَّصْفُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَدِّ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ مَا إِذَا رَكِبَ الدَّابَةَ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ غَيْرُهُ فَتَلِفَتْ تَحْتَهُمَا.

وَمِنْهَا: إِذَا اشْتَرَكَ مُحِلٌ وَمُحْرِمٌ فِي جَرْح صَيْدٍ وَمَاتَ مِن الْجُرْحَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ فِي جَرْح صَيْدٍ وَمَاتَ مِن الْجُرْحَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ فَصَمَانُهُ كَامِلاً هَذَا ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي رَوَايَةٍ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَمُهَنَّا، وقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: مُقْتَضَى الْفِقْهِ عِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْجَزَاءِ وَقَاسَهُ عَلَى مُشَارِكَةٍ مَنْ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي إِنْلافِ النَّقُوسِ وَالْأَمْوَالِ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ إِذْ الإِذْنُ هَنَاكَ مُنْتَفِ وَهَاهُنَا مَوْجُودٌ، نَعَمْ عَلَيْهِ فِي إِنْلافِ النَّقُوسِ وَالْأَمْوَالِ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ إِذْ الإِذْنُ هَنَاكَ مُنْتَفِ وَهَاهُنَا مَوْجُودٌ، نَعَمْ إِنْ قَصَدَ الْمُحْرِمُ وَمُسَاعَدَتَهُ عَلَى قَتْلِ الصَيْدِ تَوَجَّهَ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَا مُعُومًا إِذَا بَاعَ مَنْ لا جُمُعَةَ عَلَيْهِ لِمَنْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ بَعْدَ النَّذَاءِ.

[وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَكَ فِي جَرْحِ آدَمِيٍّ مُقْتَصٌّ وَغَيْرُهُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى شَرِيكِ الْمُقْتَصِّ كَمَالُ اللَّيَةِ وَنِصْفُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ].

<sup>(</sup>۱) عند الشافعية تجب نصف الدية وإلا ظهر جزء من أحد وثمانين جزءاً من الديّة. مغنى الحتاج(٤/ ٢٠٠)، الوسيط (٤/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) في الوسيط يضمنها كلها لأنه غاصب، ولو كان تلفها راجع إلى آفة أخرى فلا ضمان عليه، وإنما عليه أجرة المثل للزيادة. الوسيط (٤/ ١٩١)، الأشباه والنظائر (١/ ١٦٢)، المنثور (١/ ١٣٥).

وَمِنْهَا: لَوْ تَزَوَّجَ الْمِرَاةَ ثُمَّ دَفَعَهَا هُوَ وَأَجْنَبِيٌ فَأَذْهَبَ عُذُرتَهَا ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ اللَّحُولِ (')، فَنَصَّ أَحْمَلُ فِي رَوَايَةِ مُهنَّا: عَلَى اللَّهُ يَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ نِصْفُ الْغُرْمِ، وَهُوَ أَرْشُ الْبَكَارَةِ وَعَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الْغُرْمِ، وَأَمَّا الزَّوْجُ فَأَرْشُ الْوَجْهُ فَيْرُ مُأْدُونِ فِيهِ فَيَسْقُطُ الضَّمَانُ بِهِ، وَلَزِمَ الأَجْنَبِيَّ نِصْفُ الأَرْشِ، وَأَمَّا الزَّوْجُ فَأَرْشُ الْمَحْرُونَ غَيْرُ مَضْمُونِ عَلَيْهِ، وَإَنَّمَا الْمَضْمُونُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَلَمْ يُوجَدُ مَا يُقْرَدُهُ، وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُعْنِي وَجُهًا آخِرَ اللَّهُ يَتَقَرَّدُ الْمَهْرُ كُلُّهُ عَلَى الزَّوْجِ بِهِذَا الْفِعْلِ مَعَ الْفُولُوهِ بِهِ، لأَنَّ الْآجَنْبِيَ لَوْ الْمُعْنِي وَجُهًا آخِوَ اللَّهُ عَلَى الزَّوْجِ بِهِذَا الْفِعْلِ مَعَ الْفُولُوهِ بِهِ، لأَنَّ الاَّجْنَبِيَّ لَوْ الْمُعْرِةُ وَلَكُنْ عَلَى الزَّوْجِ بِهِذَا الْفِعْلِ عَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ السَّقَلَّ بِهِذَا لَلْمَهْرِ الْبِيلَاءُ فَلَأَنْ يُقَرِّدُهُ أَوْلَى وَلَكِنْ فِي صُورَةِ الاَشْتِرَاكِ فِي الْفِعْلِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ أَلْمَا يَسْتَحِقُ اللهُ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ مَلْ الْمَعْرِ الْمَالَانُ عَلَى الزَّوْجِ نَصْفُ الْمَهْرِ، لأَنَّ الزَّوْجِ نَصْفُ الْمَعْرِ الْمُثَعِيرِ إِنَّا الْلَافَ الْبَكَارَة تَبَعًا لاسْيَعْمَ مِعْمَ أَوْسُ الْمَكْوَلِ عَلَى الْوَطْءِ فَإِذَا كَانَ اللَّهُ عَلَى غَيْرِ اسْتِعْمَالَ، فَإِنَّا لَيْعَلَى غَيْرِ اسْتِعْمَالَ، فَإِنَّا عَلَى غَيْرِ اسْتِعْمَالَ الْمَنْ فَعَلَى عَيْرِ الْمُعْرِ الْمَعْمَلِ عَلَى عَيْرِ الْمُعْمِلُ عَنْرِ الْمُعْمَلِ عَيْرِ الْمُعْرَالُ فَي مَا الْمَنْ عَلَى غَيْرِ عَلَى الْمُومِ و اللْمُ الْمَعْمِ الْمُلْهُ عَلَى الْمُومُ وَاللّهُ الْمُومُ الْمُؤْلُومُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلِ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعَلِى الْمُومُ اللْمُومُ الْمُولُ الْمُومُ الْمُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُعْلِلَا الْمُعْمِلِ الْمُ

وَفِيهِ وَجْهُ اخَرُ: أَنَّ الْأَرْشَ كُلَّهُ أَوْ مَهْرَ الْمِثْلِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لَأَنَّ الزَّوْجَ مَأْذُونُ لَهُ فِي إِثْلافِ هَذَا الْجُزْءِ فِي الْجُمْلَةِ فَيَكُونُ الْآجْنَبِيُّ مُنْفَرِدًا بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ فَيُسْتَكُمْلُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، [وَلَوْ رَمَى ثَلاثَةٌ بِالْمَنْجَنِيقِ فَرَجَعَ الْحَجَرُ عَلَى أَحَدِهِمْ فَقَتَلَهُ فَهَلْ تَجِبُ عَلَى الآخَرَيْنِ ثُلْثَا وَلَوْ رَمَى ثَلاثَةٌ بِالْمَنْجَنِيقِ فَرَجَعَ الْحَجَرُ عَلَى أَحَدِهِمْ فَقَتَلَهُ فَهَلْ تَجِبُ عَلَى الآخَرَيْنِ ثُلْثَا وَيَتِيهِ أَوْ كَمَالُهَا؟ عَلَى رِواَيَتَيْنِ].

\* \* \*

## الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ:

مَنْ سُومِحَ فِي مِقْدَارٍ يَسِيرٍ فَزَادَ عَلَيْهِ فَهَلْ تَنْتَفِي الْمُسَامَحَةُ فِي الزِّيَادَةِ وَحُدَهَا أَوْ فِي الْجَمِيعِ فِيهِ وَجُهَانِ وَلِلْمَسُّأَلَةِ صُورٌ:

مِنْهَا: الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ مَعَ الإِطْلاقِ يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَيِدُونِهِ بِمَا يَتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ عَادَةً

<sup>(</sup>١) كان عليه نصف المهر، ولو كانت إمرأة الغير وذهبت عذرتها ثم تزوجها ودخل بها وجب لها مهران أى: مهر بالدخول بحكم النكاح ومهر بإزالة العذرة بالدفع كما فى الجنايات. حاشية ابن عابدين (٣/٣٠).

فَإِذَا بَاعَ بِما لا يَتَغَابَنُ (١) بِمِثْلِهِ عَادَةً (٢) فَهَلْ يَضْمَنُ بَقِيَّةً ثَمَنِ الْمِثْلِ كُلِّهِ أَوْ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَمَّا يَتَغَابَنُ بِهِ عَادَةً ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَرَجَّحَ ابْنُ عَقِيلِ ضَمَانَ بَقِيَّةٍ ثَمَنِ الْمِثْلِ كُلِّهِ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِالنَّجَاسَةِ الْكَثِيرَةِ فِي الثَّوْبِ يَجِبُ غَسْلُهَا وَلا يُفْرَدُ هَاهُنَا مَا يُعْفَى عَنْهُ بِانْفِرادِهِ، وكَذَلِكَ الْعَمَلُ الْكَثِيرَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ مِنْهُ الْقَدْرَ الْمَعْفُو عَنْهُ بِانْفِرادِهِ فَقَدْ يَصِيرُ الْبَاقِي يَسِيرا الْعَمَلُ الْكَثِيرُ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ مِنْهُ الْقَدْرَ الْمَعْفُو عَنْهُ بِانْفِرادِهِ فَقَدْ يَصِيرُ الْبَاقِي يَسِيرا فَيَلْزَمُ الْعَفُو عَنِ الْكُلِّ وَكَذَلِكَ حَكْمُ ضَرْبِ الصَّيِّ مُعَلِّمُهُ أَوْ الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا ضَرِبًا مُبَرِّحًا فَيْلَامُ الْمَعْفُو عَنِ الْكُلِّ مَكُلِّ مَنْ عَرْبُ الْمَبَاحِ بِانْفِرادِهِ لَمْ يَجِبْ كَمَالُ اللَّيَةِ ، وَهَذِهِ وَمَاتَ ضَمِنَ اللَّيَةَ كُلَّهَا، ولَوْ عُفِي عَنِ الْقَدْرِ الْمُبَاحِ بِانْفِرادِهِ لَمْ يَجِبْ كَمَالُ اللَّيَةِ، وَهَذِهِ وَهَذِهِ الصَّورَةُ الْأَخِيرَةُ تُرَدِّ إِلَى الْقَاعِدَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ حَيْثُ كَانَ التَّلَفُ تُولَّدَ مِنْ ضَرْبٍ مَأْذُونِ فِيهِ، وَغَيْر مَأْذُونِ فَلَا ذَلِالَةَ لَهُ فِيهَا.

وَمِنْهَا: لُوْ أَكُلَ الْمُضَحِّي جَمِيعَ أَضْحِيَّتِهِ (")، فَهَلْ يَلْزَمُ ضَمَانُ ثُلْثِهَا أَوْ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَلَوْ تَصَدَّقَ أَوَّلاً بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ أَجْزَأَهُ لأَنَّ الصَّدَقَةَ بِالثُّلُثِ كُلِّهِ مُسْتَحَبُّ لَيْسَ بِواَجِبِ عَلَى الْمَشْهُور فِي الْمَذْهَبِ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَعَدَّى الْحَارِجُ مِن السَّبِيلِ مَوْضِعَ الْعَادَةِ، فَهَلْ يَجِبُ غَسْلُ الْجَمِيعِ أَوْ الْقَدْرِ الْمُجَاوِزِ الْعَادَةِ وَيُجْزِئُ الْحَجَرُ فِي مَوْضِعِ الْعَادَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. أَشْهَرُهُمَا: أَنَّ الْوَاجِبَ غَسْلُ الْمُتَعَدَّى حَاصَةً، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَاللَّمْشِ نَسَبَهُ إِلَى نَصِّ أَحْمَدَ، لأَنَّ هَذَا لا يُنْسَبُ فِيهِ إِلَى تَفْرِيطٍ وَتَعَدَّ بِخِلافِ الْوَكِيلِ وَالْمُضَحِّي. وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ غَسْلُ الْجَمِيعِ، وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ، وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلاقًا.

وَمِنْهَا: لَوْ أَدَّى زَكَاتَهُ إِلَى وَاحِهِ وَقُلْنَا: يَجِبُ الأَدَاءُ إِلَى ثَلاثَةِ فَهَلْ يَضْمَنُ الثَّلْثَيْنِ وَمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ؟ عَلَى وَجْهَيْن.

\* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ الثَّلاثُونَ:

إِذَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ مَالٌ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ ثُمَّ طَرَأً مَا يَمْنَعُ إِجْزَاءَهُ وَالْوُجُوبَ فَهَلْ يَعُودُ

<sup>(</sup>١) الغَبْنَ: ضعف الرأس يقال في رأيه غُبْنَ وغَبِنَ رأيه بالكسر إذا نقضه، فهو غبين أي: ضعيف الرأي، وغبت في البيع غبنا إذا غفلت عنه بيعا كان أو شراء. لسان العرب (١٣/ ٣١٩ – ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) عند الشافعية يضمن ثمن المثل وذلك لأنه منهى عن الإضرار بالموكل مأمور بالنصح له وفى النقصان عن ثمن المثل إضرار بالموكل، ولأن العرف فى البيع ثمن المثل محمل إطلاق الإذن عليه. المهذب (١/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) إذا كانت منذورة ووجب عليه نظيرها بجميعها حتى قرنها وخلفها، فلو أكل شيئًا من ذلك غرم بدله للفقراء. إعانة الطالبين (٣٣٣/٢).

إِلَى مِلْكِهِ أَمْ لا؟ فِيهِ خِلافٌ.

فَمِنْ ذَلِكَ: إِذَا أَوْجَبَ هَدْيًا أَوْ أَصْحِيَّةً عَنْ وَاحِبِ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ تَعَيَّبَتْ فَإِنَّهَا لا تُحْزِيه وَهَلْ يَعُودُ الْمَعِيبُ إِلَى مِلْكِهِ؟ عَلَى رواَيَتَيْن.

وَمِنْهَا: إِذَا عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَدَفَعَهَا إِلَى الْفَقِيرِ ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهَا أَمْ لا؟ عَلَى وَمِنْهَا: إِذَا عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَدَفَعَهَا إِلَى الْفَقِيرِ ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهَا أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (۱).

وَمِنْهَا: لَوْ عَجَّلَ عَنْ ثَلاثِينَ مِن الْبَقَرِ تَبِيعًا ثُمَّ نَنَجَتْ عَشَرَةٌ قَبْلَ الْحَوْلِ وَقُلْنَا: لا يُجْزِئُ التَّبِيعُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا فَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ.

#### \* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلاثُونَ:

مَنْ شَرَعَ فِي عِبَادَةٍ تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ ثُمَّ فَسَدَتْ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا عَلَى صِفَةِ الَّتِي أَفْسَدَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ وَاجِبَةً فِي الذِّمَّةِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ أَوْ دُونَهَا وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: إِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ خَلْفَ مُقِيمٍ وَفَسَدَتْ صَلاتُهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا تَامَّةً (٢).

وَمِنْهَا: إِذَا أَحْرَمَ مِنْ بَلَدِهِ ثُمَّ أَفْسَدَ نُسُكَهُ بِجِمَاعٍ وَجَبَ قَضَاؤُهُ وَالإِحْرَامُ مِنْ مَوْضِع إحْرَامِهِ أَوَّلاً نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ بِخِلافِ مَا إِذَا أُحْصِرَ فِي نُسُكِهِ ذَاكَ، ثُمَّ قَضَاهُ فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الإحْرَامُ إِلاَّ مِن الْمِيقَاتِ نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا لأَنَّ الْمُحْصَرَ فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِثْمَامُهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا عَيْنَ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مِن الْهَدْي وَالْأَضْحِيَّةِ مَا هُوَ أَزْيَدُ صِفَةً مِن الْوَاحِبِ ثُمَّ تَلِفَ، فَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَفِيهِ وَجُهَانِ. حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ صَاحِبُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ أَكْثُرُ مِمَّا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ لأَنَّ الزَّيَادَةَ وَجَبَتْ بِتَعْيِنِهِ وَقَدْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَسَقَطَتْ كَمَا لَوْ عَيَّنَ هَدْيًا تَطَوَّعًا ثُمَّ تَلِفَ.

وَمِنْهَا: لَوْ نَذْر اعْتِكَافًا فِي شَهْر رَمَضَانَ ثُمَّ أَفْسَدَهُ فَهَلْ يَلْزَمَهُ قَضَاؤَهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الأَيَّامِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ لَزُومُهُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى، لأَنَّ فِي الاعْتِكَافِ فِي

<sup>(</sup>۱) وفيه الوجهان عند الشافعية أيضًا، أحدهما: يرجع لأنه زال شرط الوجوب قبل الحول، فثبت له الرجوع كما هو هلك بغير فعله، والثانى: لا يرجع لأنه مفرط وربما ليسترجع ما دفعه فلم يجز له أن يرجع. المهب (١/ ٦٧). وعند المالكية له أخذها إذا كانت قائمة بعينها. مواهب الجليل (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) وعند الشافعية كذلك لأنه وجب عليه عدد صلاة مقيم فى الصلاة التى دخل معه فيها. الأم (١/ ١٥). أما المالكية: فحكوا فى ذلك أربعة أقوال هى البطلان والإتمام معه والسلام من ركعتين وانتظاره بعد ركعتين حتى يسلم. القوانين الفقهية (١/٨٥).

هَذَا الزَّمَنِ فَضِيلَةً لا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ فَلا يُجْزِئُ الْقَضَاءُ فِي غَيْرِهِ كَمَا لَوْ نَذَرَ الاعْتِكَافَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْقَضَاءُ فِيهِ وَلَأَنَّ نَذْرَ اعْتِكَافِهِ يَشْتَمِلُ عَلَى نَذْرِ اعْتِكَافِ مِلْهُ الْمَشْرَةِ لِلْهَ الْقَدْرِ فَتَعَيَّنَ لأَنَّ غَيْرَهَا لا يُسَاوِيها وَعَلَى هَذَا فَتَقُولُ: لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ عَشَرَةَ اعْتِكَافَ عَشَرَةً أَنْ فَشَرَعَ فِي اعْتِكَافِها فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ فِي الْعَشْرِ مِنْ قَابِلِ، لأَنَّ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ لَزِمَهُ بِالشَّرُوعِ عَنْ نَذْرِهِ، فَإِذَا أَفْسَدَهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ عَلَى صِفْةِ مَا أَفْسَدَهُ.

带 崇 崇

#### الْقَاعِدَةُ الثَّانِيةَ وَالثَّلاثُونَ:

يَصِحُّ عِنْدَنَا اسْتِثْنَاءُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ الْمُتْتَقِلِ مِلْكُهَا مِنْ نَاقِلِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: الْمَبِيعُ إِذَا امْتَثْنَى الْبَائِعُ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً صَحَّ، وَحُكِيَ فِيهِ رِواَيَةٌ أُخْرَى بِعَدَمِ لصِّحَة.

وَمِنْهَا: الْوَقْفُ، يَصِحُّ أَنْ يَقِفَ وَيَسْتَثْنِيَ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ مُدَّةً حَيَاتِهِ، لأَنَّ جَهَالَةَ الْمُدَّةِ هُنَا لا تُؤثِّرُ فَإِنَّهَا لا تَزيدُ عَلَى جَهَالَةِ مُدَّةِ كُلِّ بَطْن بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ.

وَمِنْهَا: الْعِتْنُ، وَيَصِحُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْلَهُ وَيَسْتَثْنِيَ نَفْعَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً، نَصَّ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ سَفِينَةَ، وَكَذَا لَوْ اسْتَثْنَى خِدْمَتَهُ مُدَّةً حَيَاتِهِ، وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ أَنْ يُعْتِقَ أَمَتَهُ وَيَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، لأَنَّهُ اسْتَثْنَى الانْتِفَاعَ بِالبُضْع وَيَمْلِكُهُ بِعَقْدِ النَّكَاح وَجَعَلَ الْعِتْقَ عِوضًا عَنْهُ فَانْعَقَدَ فِي آنِ وَاحِدِ.

وَمِنْهَا: إِذَا كَاتَبَ أَمَتَهُ وَاسْتَثْنَى مَنْفَعَةَ الْوَطْءِ فَإِنَّهُ يَصِحُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ، فَإِنَّهُ إِنَّهُ يَصِحُ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوصِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَقَلَ بِالْكِتَابَةِ عَنْ مِلْكِهِ مَنَافِعَهَا دُونَ رَقَيَتِهَا.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ فَيَصِحُّ أَنْ يُوصِيَ بِرَقَبَةِ عَيْنٍ لِشَخْصِ وَبِنَفْعِهَا لَآخَرَ مُطْلَقًا أَوْ مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ نَفْعِهَا لِلْوَرَثَة.

وَمِنْهَا: الْهِبَةُ يَصِحُّ أَنْ يَهَبَهُ شَيْتًا وَيَسْتَثْنِيَ نَفْعَهُ مُلَّةً مَعْلُومَةً (١)، وَبِذَلِكَ أَجَابَ الشَّيْخُ مُوفَّقُ الدِّين، رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَمِنْهَا: عِوضُ الصَّدَاقِ وَالْخُلْعِ وَالصَّلْحِ عَلَى مَالٍ، وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَّةُ اسْتِثْنَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِيها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ومثل ذلك في الإنصاف للمرداوي (٧/ ١١٩).

### الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلاثُونَ:

الاسْتِنْنَاءُ الْحُكْمِيُّ هَلْ هُوَ كَالاسْتِنْنَاءِ اللَّفْظِيِّ أَمْ تُغْتَفَرُ فِيهِ الْجَهَالَةُ بِخِلافِ اللَّفْظِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُغْنِي الصِّحَّةُ، وَهُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، خِلافًا لِلْقَاضِي، ويُخرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَاثِلُ:

مِنْهَا: لَوْ بَاعَهُ أَمَةً حَامِلاً بِحُرِّ وَقُلْنَا: يَصِحُّ اسْتِثْنَاهُ الْحَمْلِ لَفْظًا فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لا؟ عَلَى رَجْهَيْن.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَهُ عَقَارًا تَسْتَحِقُّ فِيهِ السُّكْنَى الزَّوْجَةُ الْمُعْتَدَةُ مِن الْوَفَاقِ بِالْحَمْلِ فَهَلْ يَصِحُّ؟ قَالَ فِي الْمُعْنِي: لا، لأَنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ مَجْهُولَةٌ بِخِلافِ مُدَّةِ الْأَشْهُرِ، وَقَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِين فِي مُسُوَّدَتِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَةُ الْبَيْع، وأَطْلَقَ.

وَمِنْهَا: بَيْعُ اللهَّرِ الْمُؤَجَّرَةِ تَصِحُّ وَسَواءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالإِجَارَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَواَيَةِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. وَقَالَ فِي رَواَيَةِ الْمَيْمُونِيِّ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يُبِينَ، فَقَدْ يَكُونُ مَأْخَذُهُ اشْتُرَطَ الْعِلْمِ بِالْمُسْتَنْنَى مِنَ الْمَنَافِعِ فِي الْعَقْدِ، وَقِيلَ: لأَنَّ الْبَيْعَ الْمُطْلَقَ الْبَيْعَ الْمُطْلَقَ الْمَنافِعِ وَهِي الآنَ مِلْكُ لِغَيْرِهِ فَيُشْبِهُ تَفْرِيقَ الصَّقْقَةِ، وَلَكِنَّ أَحْمَدَ إِنَّمَا أَوْجَبَ بِيَانَ الْبَيْعِ الْمُطْلَقَ ذَكُرُوا أَنَّهُ لُو الشَّرَى صَبْرَةً مِنْ طَعَامٍ فَبَانَ الْإِجَارَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى صَبْرَةً مِنْ طَعَامٍ فَبَانَ بَحْتَهَا دِكَةً فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَلا خِيارَ لَهُ، وَإِلاَّ فَلَهُ الْخِيارُ، وَعِلْمُهُ بِهَا يُفْضِي إِلَى دُحُولِهِ عَلَى جَهَالَةِ مِقْدَارَ الصَبْرَةِ، وَلَوْ اسْتَثْنَى بِلَفْظِهِ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَ.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً صَحَّ، سَوَاءٌ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَتَقَعُ مَنَافِعُ الْبُضْعِ مُسْتَثْنَاةً فِي هَذَا الْعَقْدِ حُكْمًا، ولَوْ اسْتَثْنَاهَا فِي الْعَقْدِ لَفْظًا لَمْ يَصِحَّ.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى شَجَرًا وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ، أَوْ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ، أَوْ دَارًا فِيهَا طَعَامٌ كَثِيرٌ صَحَّ، وَوَقَعَ بَقَاءُ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَالطَّعَامِ مُسْتَثْنَى إِلَى أَوَانِ تَفْرِيغِهِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَذَلِكَ مَجْهُولٌ، وَلَوْ اسْتَثْنَى بِلَفْظِهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ لَمْ يَصِحَّ.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى أَمَةً وَعَبْداً مُحُوِماً صَحَّ وَوَقَعَ مُدَّةً إِحْرَامِهِ مُسْتَثْنًى مِنِ الْبَيْعِ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، مَعَ أَنَّ مُدَّةَ الإِحْرَامِ لا تَنْضَبِطُ لاسِيَّمَا بِالْعُمْرَةِ قَدْ يَقَعُ الإِبْطَاءُ فِي السَّيْرِ لِعَاثِقِ أَوْ غَيْرِهِ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: إِنَّ الْمَسَافَةَ مَعْلُومَةٌ وَأَفْعَالَ النَّسُكِ مَعْلُومَةٌ فَصَارَ كَاسْتِثْنَاءِ ظَهْرِ الدَّابَّةِ إِلَى بَلَّادٍ مُعَيَّنٍ.

### الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة وَالثَّلاثُونَ:

اسْتِحْقَاقُ مَنَافِعِ الْعَبْدِ بِعَقْدِ لازِمِ يَمْنَعُ مِنْ سَرَيَانِ الْعِتْقِ إِلَيْهَا كَالاسْتِثْنَاءِ فِي الْعَقْدِ وَأَوْلَى، لاَ لَاسْتِثْنَاءَ الْحُكْمِيَّ أَقْوَى، وَلِهَذَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ وَالْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ عِنْدَ مَنْ لا يَرَى اسْتِثْنَاءَ الْمَنَافِعِ فِي الْعَقْدِ خِلاقًا لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ فِي قَوْلِهِ: يَسْرِي الْعِتْقُ إِلَيْهَا إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ:

مِنْهَا: إِذَا عَتَقَتْ الْأُمَةُ الْمُزُوّجَةُ لَمْ تَمْلِكْ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ الَّتِي هِي مَوْرِدُ النَّكَاحِ، وَإِنَّمَا يَبْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ تَحْتَ الْعَبْدِ لَأَنَّهَا كَمُلَتْ تَحْتَ نَاقِصِ فَزَالَتْ كَفَاءَتُهُ بِذَلِكَ، أَوْ تَعَبُّداً غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى، وَمَنْ قَالَ بِسِرايَةِ الْعِتْقِ، قَالَ: قَدْ مَلَكَتْ بُضْعَهَا فَلَمْ يَبْقَ لاَّحَدِ عَلَيْها مِلْكٌ فَصَارَ الْمَعْنَى، وَمَنْ قَالَ بِسِرايَةِ الْعِتْقِ، قَالَ: قَدْ مَلَكَتْ بُضْعَهَا فَلَمْ يَبْقَ لاَحَدِ عَلَيْها مِلْكٌ فَصَارَ الْخِيَارُ لَهَا فِي الْمُقَامِ مَعَ الزَّوْجِ أَوْ مُفَارِقَتِهِ سَواءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْداً، وَعَلَى هَذَا لَوْ اسْتَثَنَى الْخِيَارُ لَهَا فِي الْمُقَامِ مَعَ الزَّوْجِ وَلَمْ تَمْلِكُ الْخِيَارَ سَواءٌ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا أَوْ عَبْداً ذَكَرَهُ الشَيْخُ، مَنْهُ الْقَسِلَخُ وَقَالَ: وَهُو مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ، ويُرَدُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِمِلْكِهَا بُضْعِهَا أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ مِنْهُ انْفِسَاخُ وَقَالَ: وَهُو مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ، ويُرَدُّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِمِلْكِهَا بُضْعِهَا أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ مِنْهُ انْفِسَاخُ يَتُكُ لَمْ يُبْقَ لِلزَّوْجِ مِلْكٌ عَلَيْهَا، ولا قَائِلَ بِذِلِكَ، علَى أَنَّهُ يُمُكِنُ أَنْ يُقَالَ: عِتْقُ بِعَضِهَا لا يَلْزَمُ مِنْهُ ثَبُونَ الْخُرِيَةُ الطَّارِثَةُ بِهِ أَوْلَى الْحُرِّ، لاَنَ كَلَ حُرَّةً الْبُضْعِ لا تُنَافِي اسْتِحْقَاقَ مَنْفُعَتِهِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ابْتِدَاءً فَالْحُرِيَّةُ الطَّارِثَةُ بِهِ أَوْلَى.

وَمِنْهَا: لَوْ أَجَّرَ عَبْدَهُ مُدَّةً ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي ٱثْنَائِهَا لَمْ تَنْفَسِخْ الإِجَارَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَنْفَسِخُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَثْنِيهَا فِي الْعِتْقِ، وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُقْنِعِ ذَلِكَ وَجُهًا لَنَا لا بِنَاءَ عَلَى السِّرَايَةِ، بَلْ عَلَى زَوَال وِلاَيةِ السَّيِّدِ عَنْ عَبْدِهِ بِعِتْقِهِ، فَيَكُونُ كَمَا لَوْ أَجَّرَ الْولِيُّ الصَّبِيَّ مُدَّةً ثُمَّ السِّرَايَةِ، بَلْ عَلَى زَوَال وِلاَيةِ السَّيِّدِ عَنْ عَبْدِهِ بِعِتْقِهِ، فَيَكُونُ كَمَا لَوْ أَجَّرَ الْولِيُّ الصَّبِيِّ مُدَّةً ثُمَّ السِّرَايَةِ، فَإِنَّ السَّيِّ فِي وَجْهِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ فَإِنَّ الْولِيَّ تَنْقَطِعُ وِلاَيْتَهُ بِالْكُلِيَّةِ عَن الصَّبِيِّ بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا، فِإِنَّهُ السَّيِّدِ فَإِنَّ اسْتِثْنَاءَ مَنَافِعِهِ بِالشَّرْطِ، وَالاَسْتِثْنَاءُ الْحُكْمِيُّ أَقُوى كَمَا تَقَدَّمَ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَعْتَقَ الْوَرَثَةُ الْعَبْدَ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهِ صَحَّ، وَلَمْ يَسْرِ إِلَى الْمَنَافِعِ.

## الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةِ وَالثَّلاثُونَ:

مَنْ مَلَكَ مَنْفَعَةَ عَيْنٍ بِعَقْلِهِ ثُمَّ مَلَكَ الْعَيْنَ بِسَبَبٍ آخَرَ هَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ الأَوَّلُ أَمْ لا؟ هَاهُنَا صُورَتَان: إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ الَّذِي مَلَكَ بِهِ الْمَنْفَعَةُ (الْ عَقْدًا مُؤْبَدًا)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ مُعَاوَضَةِ فَلا مَعْنَى لانْفِسَاخِهِ كَالْمُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِ الْأَمَةِ إِذَا اسْتَرَاهَا فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ لَهُ مِلْكُهُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عَقْدِ كَمِلْكِ الْوَرَثَةِ لِمَنَافِعِ الْعَقْدَيْنِ وَلا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ، فَهُو كَمَا لَوْ كَانَ مِلْكُهُ لِلْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عَقْدِ كَمِلْكِ الْوَرَثَةِ لِمَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُوصَى لِمَ وَإِنْ كَانَ عَقْدَ مُعَاوضَةِ وَهُو النِّكَاحُ الْفَيْنِ الْمُوصَى بِرَقَبَقِهَ إِذَا اسْتَرَوْهَا مِن الْمُوصَى لَهُ، وَإِنْ كَانَ عَقْدَ مُعَاوضَةٍ وَهُو النِّنَفَاعِ الْفَسَخَ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ الْبُضْعِ وَيَمْلِكُ بِهِ الاسْتِمْتَاعَ بِنَفْسِهِ دُونَ الْمُعَاوضَةِ عَلَيْهِ فَلا يَجْتَمِعُ مَعَ الْمِلْكِ الْقَوِيِّ، وَهُو مِلْكُ الرَّقَبَةِ ، بَلْ يَنْدَفِعُ بِهِ وَلا نَقُولُ: إِنَّهُ يَدْخُلُ مِلْكُهُ فِي مِلْكِ الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمَنْفَعِةُ الْمُؤْمِقِ الْمَنْفَعِةُ وَمَلْكَ الْبُضْعِ وَيَمْلِكُ الرَّقَبَةِ بِجَمِيعِ مَنَافِعِهَا بِجِهَةٍ وَمَلَكَ الْبُضْعَ آمِلُكًا الرَّقَبَةِ بِجَمِيعِ مَنَافِعِهَا بِجِهَةٍ وَمَلَكَ الْبُضْعَ وَمُلَكًا الرَّقَبَةِ بِمِلْكِهِ، بَلْ نَقُولُ قَدْ الْمُؤْمُونِ الْمُعْوَى الْمُؤْمِقِ عَلَى الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ مُلْكَ الْبُضْعَ وَمِلْكًا تَامًا وَهَذَا الْمَلْكِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يَمْلِكُ الْابْضُعَ دُونَ مَنْفَعَةِ، وَلا آنَهُ يَمْلِكُ الْانْتَفَاعَ بِالنِصْعَ دُونَ مَنْفَعَةِ، وَلا آنَهُ يَمْلِكُ الْانْتَفَاعَ بِالنَّفُعُ وَلَى النَّعْتِهِ، وَلا آنَهُ يَمْلِكُ الْمُؤْمِقِ عَلَى الْمُؤْمِقِ عَلَيْ النَّكُونَ وَكُو الْمُؤْمِقِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِقِ عَلَيْ النَّهُ عَنِهِ وَلَا النَّهُ الْمُؤْمِقِ عَلَيْهِ الْمُؤْمُونَةَ عَلَيْهِ الْمُؤْمُ وَمِنَاتِ عَقَدِ النَّكَاحِ كُلُهًا.

وَالصُّورَةُ الثَّانِيَة: أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ الْمَمْلُوكُ بِهِ الْمَنْفَعَةُ غَيْرَ مُؤَبَّلٍ كَالْإِجَارَةِ، فَإِذَا مَلَكَ [الْعَيْنَ] بَعْدَ ذَلِكَ فَهَلْ يَنْفُسِخُ؟ فِيهِ وَجْهَان: ويَنْلَرَجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ الْمُسْتَأْجَرَةَ مِنْ مُؤَجِّرِهَا فَفِي انْفِسَاخِ الإِجَارَةِ، وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْأَصْحَابُ وَرَبُمَا حُكِيَ رواَيْتَان:

أَحَدُهُمَا: يَنْفَسِخُ لأَنَّهُ مَلَكَ الرَّقَبَةَ فَبَطِّل مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ.

والثّاني: لا يَنْفَسِخُ وَهُو الصَّحِيحُ وَهُو اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلِ وَالْأَكْثَرِينَ، لأَنَّ الْمَنَافِعَ مِلْكُهَا أَوَّلاً بِجِهَةِ الإِجَارَةِ وَخَرَجَتْ عَنْ مِلْكِ الْمُؤَجِّرِ، وَالْبَيْعُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ الْبَائِعُ، وَهُوَ الْعَيْنُ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا مِن الْوَرَثَةِ الْبَائِعُ، وَهُوَ الْعَيْنُ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا مِن الْوَرَثَةِ وَاسْتَأْجَرَ الْمَنَافِعَ مِنْ مَالِكِهَا فِي عَقْدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ، فَإِنَّ الإِجَارَةَ لا تَنْفَسِخُ بِغَيْرِ خِلافِ، ولا مُنَافَاةَ بَيْنَ ثُبُوتِ الْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ بِخِلافِ النِّكَاحِ، وَأَيْضًا فَالْمَلْكُ هَاهُنَا أَقْوَى مِنْ مِلْكِ النّكَاحِ مُنْافَاةَ بَيْنَ ثُبُوتِ الْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ بِخِلافِ النّكَاحِ، وَأَيْضًا فَالْمَلْكُ هَاهُنَا أَقْوَى مِنْ مِلْكِ النّكَاحِ لاَنْهَى الْمُؤْمَى الْمُؤْمَى اللّهُ النّكَاحِ الْمَنَافِعِ، فَلا تَنْفَسِخُ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ، فَإِنْ قِيلَ: لاَنْهَسِخُ الإِجَارَةُ لِعَادَتْ الْمَنَافِعُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا إِلَى الْمُؤَجَّرِ لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي عَقْدِ لَوْ لَمْ تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ لِعَادَتْ الْمَنَافِعُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا إِلَى الْمُؤَجَّرِ لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ فِي عَقْدِ لَوْ لَمْ تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ لَعَادَتْ الْمَنَافِعُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا إِلَى الْمُؤَجَّرِ لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ فِي عَقْدِ

<sup>(</sup>١) كل من ملك المنفعة له الإجارة والإعادة بخلاف من ملك الانتفاع فليس له ذلك في الأصح. الأشباه والنظائر (١/٣٢٦).

الْبَيْع، وإِنَّمَا اسْتَأْجَرَهَا مُدَةً مُؤَقَّتَةً بِخِلافِ الزَّوْجِ، لأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ مِلْكَا مُؤَبَّدًا، فَالْجَوَابُ الْنَائِعَ بَاعَ مَا يَمْلِكُهُ مِن الْعَيْنِ وَمَنَافِعَهَا الَّتِي يَسْتَحِقُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِجَارَةِ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الْعَقْدَ عَلَى الْمَنَافِعِ التَّتِي تَلِي الْعَقْدَ وَالَّتِي تَتَأَخَّرُ عَنْهُ بِالإِجَارَةِ عِنْدَنَا فَالْبَيْعِ أَوْلَى، أَمَّا إِنْ كَانَ مَالِكًا لِلْمَنَافِعِ الْمُؤَبَّدَةِ فَالإِجَارَةُ بَاقِيةٌ وَتَعُودُ إلَيْهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ الْمُدَّةِ بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ، وَلَوْ مَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ بِهِبَةِ فَهُو كَمَا لَوْ مَلَكَهَا بِشِراءِ، صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّين فِي مُسَوَّدَتِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ، فَأَمَّا إِنْ وَهَبَ الْعَيْنَ الْمُسْتَعَارَةَ مِن الْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّين فِي مُسَوَّدَةِ عَلَى الْهِدَايَةِ، فَأَمَّا إِنْ وَهَبَ الْعَيْنَ الْمُسْتَعَارَةَ مِن الْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُ الْعَيْنَ الْمُسْتَعَارَةَ مِن الْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُ الْعَيْنَ الْمُسْتَعَارَةَ مِن الْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لازِمٍ.

وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا مِنْ آبِيهِ ثُمَّ مَاتَ الْآبُ وَوَرِثُهَا فَهَلْ تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ آيَضًا، وَخَرَّجَهُمَا صَاحِبُ التَّلْخِيصِ مِن الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَالْمَنْهَبُ وَتُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ أَنَّهُ لا يَنْفَسِخُ كَشِراءِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ: يَنْفَسِخُ، وَتَوَجَّهُ بِأَنَّ الْمِلْكَ بِالإِرْثِ قَهْرِيٌّ يَقْتَضِي تَمَلُّكَ مَا لا يُتَمَلَّكُ مِنْلُهُ بِالْعُقُودِ فَجَازَ أَنْ يَمْلِكَ بِهِ الْمَنَافِعَ الْمُسْتَأْجَرَةً مِلْ الْمُسْتَأْجَرَةً مَلْ تَحْدُثُ مِنْ مُسْتَأْجَرِهَا فَتَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ، وَآيَضًا فَقَدْ يَنْبَنِي هَذَا عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُسْتَأْجَرَةِ هَلْ تَحْدُثُ مِنْ مُسْتَأْجَرِهِ الْمَوْجَرِ، ثُمَّ تَتَقُلُ إلى مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِذَلِكَ فَلا مَعْنَى لِحُدُوثِهَا عَلَى مِلْكِ وَانْتِقَالِهَا إلَيْهِ، هَذَا إِذَا كَانَ ثُمَّ وَارِثٌ سِواَهُ لَانْ قَائِدَةَ بَقَاءِ الإِجَارَةِ اسْتِحْقَاقُ بَقِيَّةِ مِلْكِ الْمُسْتَاعِرِهِ وَقَدْ مَاتَ مُقْلِسًا بَعْدَ أَنْ أَسْلَفَهُ الأُجْرَة.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى طَلْعًا لَمْ يُؤَيَّرُ (') فِي رُمُوسِ نَخْلَةٍ بِشَرْطِ قَطْعِهِ ثُمَّ اشْتَرَى أَصْلَهُ فِي الْحَالِ ('')، فَهَلْ يَتَخَرَّجُ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ فِي الطَّلْعِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ لَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَنْفَعَةِ لِتَبَعِهِ فِي الْبَيْعِ أَمْ لا، لأَنَّهُ عَيْنٌ مُسْتَقِلَةٌ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ، وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي الْكَافِي أَنَّهُ لا يَنْفَسِخُ بِغَيْر خِلافٍ.

\* \* \*

### الْقَاعِدَةُ السَّادِسَة وَالثَّلاثُونَ:

مَنْ اسْتَأْجَرَ عَيْنًا مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةُ الإِيجَارِ ثُمَّ زَالَتْ وِلاَيَّتُهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَهَلْ تَنْفَسخُ

(١) يؤبر: يعنى يلقح.

<sup>(</sup>٢) الأصل في ذلك حديث «من ابتاع نخلاً بعدما يُؤيّر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع» فقد أخرج البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر قولاً بقصه النخل فقط. نصب الراية (٤/ ٥).

الإجارةُ ؟ هَذَا قِسْمَان:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ إِجَارَتُهُ إِجَارَةٌ بِوِلاَيَةٍ مَحْضَةٍ، فَإِنْ كَانَ وَكِيلاً مَحْضًا فَالْكَلامُ فِي مُوكَلِهِ دُونَهُ. وَإِنْ كَانَ مُسْتَقِلاً بِالتَّصَرُّفِ فَإِنْ انْتَقَلَتْ الْوِلاَيَةُ إِلَى غَيْرِهِ، لا تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ، لاَنَّ الْوَلاَيَةُ إِلَى غَيْرِهِ، لا تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ، لاَنَّ الْوِلاَيَةُ عَن الْوَلِيَّ الثَّانِي يَقُومُ مَقَامَ الأَوَّل، وَإِنْ زَالَتْ الْوِلاَيَةُ عَن الْمُولِيَّ الثَّانِي عَلَيْهِ بِالْكُلِّيَةِ كَصَبِيًّ يَبْلُغُ بَعْدَ إِيجَارِهِ أَوْ إِيجَارِ عَقَارِهِ وَالْمُدَّةُ بَاقِيَةٌ، فَفِي الانْفِسَاخِ وَجُهَان:

أَشْهُرُهُمَا: عَلَمُهُ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ لَأَنَّهُ تَصَرَّفَ لَهُ تَصَرُّفًا لازِمًا فَلا تَنْفَسخُ بِبُلُوغِهِ كَمَا لَوْ زَوَّجَهُ أَوْ بَاعَ عَقَارَهُ. وَالثَّانِي: يَنْفَسِخُ، ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَجْهًا لأَنَّهُ أَجَّرَهُ مُدَّةً لا بِبُلُوغِهِ كَمَا لَوْ زَوَّجَهُ أَوْ بَاعَ عَقَارَهُ. وَالثَّانِي: يَنْفَسِخُ، ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَجْهًا لأَنَّهُ أَجَّرَهُ مُدَّةً الْمُدَّةِ، وَلَا يَشْوَمُ فِي الْحَالِ وَتَنْقَطِعُ عَلَقَتُهُ. نَعَمْ لَوْ كَانَ بُلُوغُهُ فِي مُدَّةِ الْخِيارِ فَفِيهِ نَظَرٌ، وَكَذَا النَّكَاحُ يَنْبُومُ مِنْ حِينِهِ، الْمَاتَمْرَغِيُّ: الْمَهْرُ فِيهِ بِالدُّحُولِ بِخِلافِ الإِجَارَةِ، لأَنَّ الأَجْرَة وَكَا يَشْقِرُ الْمِلْكُ فِيهَا إلاَّ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ شَيْئًا بَعْدَ الشَّيْءِ، وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي وَجْهًا آخَرَ: أَلَّهُ إِنْ أَجَرَهُ مُدَّةً يَعْلَمُ بُلُوغَهُ فِيهَا قَطْعًا لَمْ يَصِحَ فِي الزَّائِدِ، ويُخَرَّجُ الْبَاقِي عَلَى الْمُقْوِيةِ وَنَحْوِهِ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيص.

وَالْقِسْمُ النَّانِي: أَنْ تَكُونَ إِجَارَتُهُ بِمِلْكِ ثُمَّ تَنْتَقِلُ إِلَى غَيْرِهِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ تَنْتَقِلَ عَنْهُ إِلَى مَنْ يَمْلِكُ بِالْقَهْرِ مَا يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهِ، فَتَنْفُسخُ الإِجَارَةُ لِمِلْكِهِ الْمَنَافِعَ الْبَاقِيَةَ مِنْهَا، وَدَخَلَ تَحْتَ هَذَا إِذَا أَجَّرَ مُسْلِمٌ شَيْئًا ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْكُفَّارُ، وإِذَا أَجَّرَ الْمَنَافِعَ الْبَاقِيَةَ مِنْهَا، وَدَخَلَ تَحْتَ هَذَا إِذَا أَجَّرَ مُسْلِمٌ شَيْئًا ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، أَمَّا إِنْ أَجَّرَ الْحَرْبِيُّ شَيْئًا لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّي ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَالإِجَارَةُ بَاقِيَةٌ لَأَنَّ الْمَنَافِعَ مِلْكُ لِمَعْصُومٍ فَلا تُمْلَكُ.

وثَانِيهَا: أَنْ يَنْتَقِلَ الْمِلْكُ إِلَى مَنْ خَلَفَهُ فِي مَالِهِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ وَيَتَلَقَّى الْمِلْكَ عَنْهُ فَلا اعْتِرَاضَ لَهُ عَلَى عُقُودِهِ بَلْ هُوَ مُنَفِّدٌ لَهَا، وَذَلِكَ كَالْوَارِثِ وَالْمُشْتَرِي وَالْمُتَّهِبِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْعَيْنِ وَالزَّوْجَةِ إِذَا أَخَذَتُ الْعَيْنَ صَدَاقًا، أَوْ أَخَذَهُ مِنْهَا عِوضًا عَنْ خُلُعٍ أَوْ صُلُحًا أَوْ غَيْرَ فِلْكَ.

وَثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ مُزَاحِمًا لِلأَوَّلِ فِي الاسْتِحْقَاقِ وَمُتَلَقِّبًا لِلْمِلْكِ عَمَّنْ تَلَقَّاهُ الأَوَّلُ، لَكِنْ لا حَقَّ لَهُ فِي الْعَيْنِ إلاَّ بَعْدَ انْتِهَاءِ اسْتِحْقَاقِهِ كَالْبَطْنِ الثَّانِي مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ إِذَا أَجَّرَ الْبَطْنَ الأَوَّلَ، ثُمَّ انْقَرَضَ وَالإِجَارَةُ قَائِمَةٌ وَفِيهِ وَجْهَانِ:

ُ أَحَدُهُمَا: وَهُوَ مَا قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: أَنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لا تَنْفَسِخُ، لأَنَّ الثَّانِي لا حَقَّ لَهُ فِي الْعَيْنِ إلاَّ بَعْدَهُ فَهُو كَالْوارثِ.

والثّاني: وَهُو الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ وَابْنِهِ أَبِي الْحُسَيْنِ وَحَكَيَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلا، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلُ وَغَيْرُهُ: أَنَّهُ يَنْفَسِخُ، لأَنَّ الطَّبَقَةَ الثَّانِيةَ تَسْتَحِقُّ الْعَيْنَ بِجَمِيعِ مَنَافِعِهَا تَلَقَيًّا عَنِ الْوَاقِفِ بِانْقِراضِ الطَّبَقَةِ الأُولَى فِيهِ بَعْدَ انْقِرَاضِهِمْ، بِخِلافِ الْورَثَةِ فَإِنَّهُمْ لا يَسْتَحِقُّونَ عَنْ مُورَبِّهِمْ الأَولَى فَيهِ بَعْدَ انْقِرَاضِهِمْ، بِخِلافِ الْورَثَةِ فَإِنَّهُمْ لا يَسْتَحِقُّونَ عَنْ مُورَبِّهِمْ الأَولَى فَيهِ بَعْدَ انْقِرَاضِهِمْ، بِخِلافِ الْورَثَةِ فَإِنَّهُمْ لا يَسْتَحِقُّونَ عَنْ مُورَبِّهِمْ إِلاَّ مَا خَلَفَهُ فِي مِلْكُهُ مِن الأَمْوالِ وَلَمْ يَخْلُفُ هَذِهِ الْمَنَافِعَ، وَحَقُّ الْمَالِكِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ مِيرَاثِهِ بِالْكُلِيَّةِ بَلْ آثَارُهُ بَاقِيَةٌ وَلِذَلِكَ تُقْضَى دُيُونُهُ وَتُنَفَّذُ وَصَايَاهُ مِن الشَّرِكَةِ وَهِي مِلْكُهُ عَلَى مِيرَاثِهِ بِالْكُلِيَّةِ بَلْ آثَارُهُ بَاقِيَةٌ وَلِذَلِكَ تُقْضَى دُيُونُهُ وَتُنَفَّذُ وَصَايَاهُ مِن الشَّرِكَةِ وَهِي مِلْكُهُ عَلَى مِيرَاثِهِ إِلْكُلِيَّةِ بَلْ آثَارُهُ بَاقِيةٌ وَلِذَلِكَ تُقْضَى دُيُونُهُ وَتُنَفَّذُ وَصَايَاهُ مِن الشَّوبَةِ وَهِي مِلْكُهُ عَلَى التَّالِيكِ بِوقَفْ عَقَارِهِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ وَبِمَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهُ آبَدًا، وَالْمَوْقُوفُ عَلَاهِ بِخِلافِهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى التَّالِيدِ بِوقَفْ عَقَارِهِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ وَبِمَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهُ آبَدًا، وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِخِلافِهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فَي ذَلِكَ كُلُهُ وَلَا مَوْمُ الْمُومِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِ وَبِمَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهُ آبَلَاءُ وَلَا مَوْمُ الْمُهُ وَلَا مَوْمُ الْمُومِلِي الْمُعْرِلُ فَي وَلَا كُلُهُ أَلِي الْمُؤْمِ فَلَا مُؤْمِلُ الْمُومُ الْفُومِ وَالْوَمُونَ الْمَوْمُ الْمُومِ الْكُومُ الْمُعُولُ مُنْ اللْمُومُ الْمُؤْمُلُكُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمَا وَلَومُ الْمُقْتُلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَهُ مُلِكُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَجْهًا آخَرَ بِبُطْلانِ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ كَمَا سَبَقَ، لَكِنَّ الْأَجْرَةَ إِنْ كَانَتْ مُقَسَّطَةً عَلَى أَشْهُرِ مُدَّةِ الإِجَارَةِ أَوْ أَعْواَمِهَا فَهِي صَفْقَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهِيْنِ فَلا تَبْطُلُ جَمِيعًا بِبُطْلانَ بَعْضِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُقَسَّطَةً فَهِي صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَ أَصَحِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ نَظَرًا، لأَنَّ الْقَاضِي إِنَّمَا فَيَطَّرِدُ فِيهَا الْخِلافُ الْمَدْكُورُ. وَاعْلَمْ أَنَّ فِي ثُبُوتِ الْوَجْهِ الأَوَّلِ نَظَرًا، لأَنَّ الْقَاضِي إِنَّمَا فَرَضَهُ فِيمَا إِذَا أَجَّرَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لِكَوْنِ النَّظِرِ الْعَامِ فَلا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ الإِجَارَاتُ أَمْ لا؟ فَإِنَّ بِمُقْتَضَى النَّظَرِ الْمَامُ فَل يَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ الإِجَارَاتُ أَمْ لا؟ فَإِنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَاخِرِينَ مَنْ ٱلْحَقَهُ بِالنَّاظِرِ الْعَامِ فِي ذَلِكَ، وَهَكَذَا حُكْمُ الْمُقْطِعِ إِذَا أَجَّرَ مَنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَّاخِرِينَ مَنْ أَلْحَقَهُ بِالنَّاظِرِ الْعَامِ فِي ذَلِكَ، وَهَكَذَا حُكْمُ الْمُقْطِعِ إِذَا أَجَّرَ مَنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَّاخِرِينَ مَنْ أَلْحَقَهُ بِالنَّاظِرِ الْعَامِ فِي ذَلِكَ، وَهَكَذَا حُكْمُ الْمُقْطِعِ إِذَا أَجَّرَ أَوْ أَعْلَعُ أَنَا الْمَعْفِعِ إِذَا أَجَرَاتُ أَمْ الْتَقَلَتُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ بِإِقْطَاعَ أَحَلِد.

وَرَابِعُهَا: أَنْ يَكُونَ مُزَاحِمًا لِلأَوَّلِ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّلَقِّي عَمَّنْ تَلَقَّى عَنْهُ الأَوَّلُ بِسَبْقِ حَقِّهِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي لِلشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ إِذَا أَجَّرَ، وقُلْنَا: بِصِحَّةِ تَصَرُّفَاتِهِ بِالإِجَارَةِ أَوْ غَيْرِهَا، ثُمَّ انْتَزَعَهُ الشَّقِيعُ وَفِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُقْنِعِ لا تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ، لأَنَّ مِلْكَ الْمُؤَجِّرِ ثَابِتٌ، وَيَسْتَحِقُ الْشِقِيعُ الأَجْرَةَ مِنْ يَوْمِ أَخْذِهِ، لأَنَّهُ يَسْتَحِقُ انْتِزَاعَ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ، فَإِذَا فَاتَ أَحَدُهُمَا رَجَعَ إِلَى بَدَلِهِ وَهُوَ الأُجْرَةُ هَاهُنَا، كَمَا نَقُولُ فِي الْوَقْفِ إِذَا انْتَقَلَ إِلَى الْبَطْنِ الثَّانِي، وَلَمْ تَنْفَسِخْ إِجَارَتُهُ إِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الأُجْرَةَ مِنْ يَوْمِ الانْتِقَالِ، وكَذَلِكَ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ وَلَمْ تَنْفَسِخْ إِجَارَتُهُ إِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الأُجْرَةَ مِنْ يَوْمِ الانْتِقَالِ، وكَذَلِكَ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، وَأَنَّ الْمُشْتَرِي يَسْتَحِقُ الأُجْرَةَ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ، لأَنَّ الْمَنَافِعَ فِي مُدَّةِ الإِجَارَةِ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِلْبَائِعِ فَلا يَدْخُلُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ، لأَنَّ الْمَنَافِعَ يَمْلِكُ عِوضَهَا وَهُو الأُجْرَةُ ولَمْ يَسْتَقِرَّ بَعْدُ، ولَوْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ لَرَجَعَتْ الْمَنَافِعُ إلَيْهِ، فَإِذَا بَاعَ الْعَيْنَ وَلَمْ يَسْتَثْنِ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْمَنَافِعُ وَلا عِوضَهَا مُسْتَحَقًّا لَهُ لِشَمُولِ الْبَيْعِ لِلْعَيْنِ وَمَنَافِعِهَا، فَيَقُومُ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَاثِعِ فِيمَا كَانَ يَسْتَحِقَّهُ مِنْهَا وَهُوَ اسْتِحْقَلُهُ مِنْ الْمُشْتِرِي مَقَامَ الْبَاثِعِ فِيمَا كَانَ يَسْتَحِقَّهُ مِنْهَا وَهُو اسْتِحْقَلُهُ مِنْ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَاثِعِ فِيمَا كَانَ يَسْتَحِقَّهُ مِنْهَا وَهُو اسْتِحْقَلُهُ مِنْ اللهَ الْمُؤْوِمُ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَاثِعِ فِيمَا كَانَ يَسْتَحِقَّهُ مِنْهَا وَهُو اسْتِحْقَاقُهُ عِوضَ الْمَنَافِعِ مَعَ بَقَاءِ الإِجَارَةِ، وَفِي رُجُوعِهَا إلَيْهِ مَعَ الانْفِسَاخ، وَهَذَا هُوَ الْمَثَوْمُ الْمَنْفُومُ الْمَنْفِعِ إلَى الْبَائِعِ عِنْدَ الانْفِسَاخِ هُو اللّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي.

والثّاني: أنّه تنفسخ الإجارة بأخذه، وهُو الْمَجْزُوم به فِي الْمُحَرَّر، لِمَا قُلْنَا: مِنْ ثُبُوتِ حَقِّهِ فِي الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَة، فَيَمْلِكُ انْتِزَاعَ كُلِّ مِنْهُمَا مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِه، وَفَارَقَ إِجَارَةَ الْوَقْفِ عَلَى وَجُهِ، لأَنَّ الْبَطْنِ النَّانِي لا حَقَّ لَهُمْ قَبْلَ انْقِرَاضِ الأَوَّل، وَهُنَا حَقُ الشّقيع ثَابِت قَبْلَ عَلَى وَجُهِ، لأَنَّ الْبَطْنِ النَّانِي لا حَقَّ لَهُمْ قَبْلَ انْقِرَاضِ الأَوَّل، وَهُنَا حَقُ الشّقيع ثَابِت قَبْلَ إِيجَارِ الْمُشْتَرِي فَي نَيْنُفُسِخُ بِأَخْذِهِ لِسَبْقِ حَقِّه، ولِهِلَا قُلْنَا: عَلَى رَوايَةٍ إِنَّ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي فِي مُمَان مُراعَى، فَإِنْ فَسَخَ الْبَائِعُ بَطَل، وَأَيْضًا فَلَوْ لَمْ تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ لَوَجَبَ ضَمَان الْمُسْتَقِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لا بِالْمُسَمَّى لأَنَّهُ ضَمَانُ حَيْلُولَةِ، كَمَا قُلْنَا: فِي أَحَدِ الْمَنْقِعِ فِيمَا بَقِيَ مِن الْمُدَّةِ. الْمَشْتَرِي بِأَجْرَةِ الْمِثْلِ لا بِالْمُسَمَّى لأَنَّهُ ضَمَانُ حَيْلُولَةٍ، كَمَا قُلْنَا: فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ الْمُسْتَأْجَرَ لَزِمَهُ ضَمَانُ قِيمَةِ مِنَافِعِهِ فِيمَا بَقِيَ مِن الْمُدَّةِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّ الشَّفِيعَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ الإِجَارَةَ أَوْ يَتْرُكَهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الإِعَارَةِ وَهُو أَظْهَرُ، فَإِنَّ الإِجَارَةَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ، وَلَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْعَيْنَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ الشَّفِيعُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْأَخْذِ مِمَّنْ هُو فِي يَذِهِ وَبَيْنَ الْفَسْخَ لِيَأْخُذَ مِن الْمُشْتَرِي.

وَخَامِسُهَا: أَنْ يَنْفَسِخَ مِلْكُ الْمُؤَجِّرِ وَيَعُودَ إِلَى مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إِلَيْهِ مِنْهُ، فَالْمَعْرُوفُ مِن الْمَذْهَبِ أَنَّ الإِجَارَةَ لا تَنْفَسِخُ بِلَكِكَ، لَأَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ لَهُ مِنْ حِينِهِ لا مِنْ أَصْلِهِ. وَصَرَّحَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ بِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ لَوْ أَنْكَحَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبِ، بِنَاءً أَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ، بَنَاءً أَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ، مِنْ أَصْلِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي خِلافَيْهِمَا: الْفَسْخُ بِالْعَيْبِ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ، وَالْفَسْخُ بِالْخِيَارِ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، لأَنَّ الْخِيَارَ يَمْنَعُ اللَّذُومَ بِالْكُلِيَّةِ، وَلِهَذَا يُمْنَعُ مَعَهُ مِن وَالْفَسْخُ بِالْخِيارِ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، لأَنَّ الْخِيَارَ يَمْنَعُ اللَّذُومَ بِالْكُلِيَّةِ، وَلِهَذَا يُمْنَعُ مَعَهُ مِن التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ وَثَمَنِهِ بِخِلافِ الْعَيْبِ.

## الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةِ وَالثَّلاثُونَ:

فِي تَوَارُدِ الْعُقُودِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضِ، وتَدَاخُلِ أَحُكَامِهَا وَتَنْدَرِجُ تَحْتَهَا صُورٌ: مِنْهَا: إِذَا رَهَنَهُ شَيْنًا ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي الانْتِفَاعِ بِهِ، فَهَلْ يَصِيرُ عَارِيَّةً حَالَةَ الانْتِفَاعِ أَمْ لا؟ قَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ، وَابْنُ عَقِيلِ فِي نَظَرِيَّاتِهِ، وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ: يَصِيرُ مَضْمُونَا بِالانْتِفَاعِ لاَنَّ ذَلِكَ حَقِيقَةُ الْعَارِيَّةِ، وأَوْرَدَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ فِي وَقْتِ ضَمَانِهِ احْتِمَالَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لا يَصِيرُ مَضْمُونًا بِدُونِ الانْتِفَاعِ. وَالثَّانِيَ: يَصِيرُ مَضْمُونًا بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ إِذَا قَبَضِ أَمْ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، لأَنَّهُ صَارَ مُمْسِكًا لِلْعَيْنِ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ مُنْفَرِدًا بِهِ، وَهَلْ يَزُولُ لُزُومُهُ أَمْ لا؟ يَنْبِنِي عَلَى أَنَّ إِعَارَةَ الرَّاهِنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ هَلْ يُزِيلُ لُزُومَ الرَّهْنِ أَمْ لا؟ وَفِيهِ طَرِيقَانِ: لا؟ يَنْبِنِي عَلَى أَنَّ إِعَارَةَ الرَّاهِنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ هَلْ يُزِيلُ لُزُومَ الرَّهْنِ أَمْ لا؟ وَفِيهِ طَرِيقَانُ إِعْدَاهُمُا: أَنَّهُ عَلَى رَوَايَتَيْنِ وَهِي طَرِيقَةُ الْمُحَرَّدِ. وَالثَّانِيَة: أَنْ أَعَارَهُ الْمُوثَةِنُ لَمْ يَزُلُ اللَّرُومُ بِخِلافِ غَيْرِهِ وَهِي طَرِيقَةُ الْمُعْنِي.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي شَرْحِ الْهِلَايَةِ: ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَلَ أَنَّهُ لا يَصِيرُ مَضْمُونًا بِحَالِ، وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ فِي خِلافِهِ: شَرْطُ مَثْفَعَةِ الرَّهْنِ بَاطِلٌ وَهُوَ رَهْنٌ بِحَالِهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَوْدَعَهُ شَيْبًا ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فِي الانْتِفَاعِ بِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ، وَابْنُ عَقِيلِ فِي نَظَرِيَّاتِهِ، وَصَاحِبُ التَّلْخُيْصِ: يَصِيرُ مَضْمُونًا حَالَةَ الانْتِفَاعِ لِمَصِيرِهِ عَارِيَّةً حِيتَٰذِ. قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَلا يَضْمَنُ بِالْقَبْضِ قَبَلَ الانْتِفَاعِ هَاهُنَا لأَنَّهُ لَمْ يُمْسِكُهُ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ مُنْفَرِدًا بَلْ لِمَنْفَعَتِهِ وَمَنْفَعَةِ مَالِكِهِ، بِخِلافِ الرَّهْنِ. وَمِنْ الْمُتَأْخِرِينَ مَنْ قَالَ: ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ أَلَّهُ لا يَصِيرُ مَضْمُونًا أَيْضًا كَالرَّهْنِ، وَفَرَّقَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بَيْنَهُمَا، وَلا اخْتلافَ هَاهُنَا بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ فِي الْجُواذِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُدَّةً الانْتِفَاعِ مُؤَقَّتَةً فَبُخَرَّجُ فِيهَا وَجْهٌ بِاللَّزُومِ مِنْ رِواَيَةِ لُزُومِ الْعَارِيَّةِ الْمُوتَةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَعَارَهُ شَيْتًا لِيَوْهَنَهُ صَحَّ نَصَّ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الاتَّفَاقَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَضْمُونَا عَلَى الرَّاهِنِ، لَأَنَّهُ مُسْتَعِيرٌ وَأَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُوْتَهِنِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا اللَّزُومُ وَعَدَمُهُ، فَقَالَ الْأَصْحَابُ: هُوَ لازِمٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّاهِنِ وَالْمَالِكِ، لَكِنْ لِلْمَالِكِ الْمُطَالَبَةُ كَالاَسْنَانِ، فَإِذَا الْفَكَّ زَالَ اللَّزُومُ فَيَرْجِعُ فِيهِ الْمِلْكُ، وَاسْتَشْكُلَ ذَلِكَ الْحَارِثِيُّ، وَقَالَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لازِمًا فَلا يَمْكُلُ الْمَالِكُ الْمَالِكِ الْمُطَالَبَةُ قَبْلَ الأَجلِ وَتَكُونُ الْعَارِيَّةُ هَنَا لازِمَةً لِتَعَلَّقِ حَقِ الْغَيْرِ وَحُصُولِ يَمْلُكُ الْمَالِكُ الْعَارِيَّةُ هَنَا لازِمَةً لِتَعَلَّقِ حَقِ الْغَيْرِ وَحُصُولِ الضَّرَرِ بِالرَّجُوعِ كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ كَبِنَاءِ حَاثِطٍ وَوَضْع خَشَبِ وَشَبَهِهِمَا الْتَهَى. وَصَرَّحَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ بِعَدَم لُزُومِهِ فَإِنَّ لِلْمَالِكِ انْتِزَاعُهُ مِنْ يَلِ الْمُوتَهِنِ فَيَبْطُلُ الرَّهُنَ لِهُ الْمَالِكُ الْتَزَاعُهُ مِنْ يَلِ الْمُوتَةِنِ فَيَبْطُلُ الرَّهُنُ الْمُأْتُونِ فَيَنْقُلُ الْمَالِكِ الْتِزَاعُةُ مِنْ يَلِ الْمُوتُ لِيَقِ لَكُهُ الْمُونُ الْوَالِمُ فَيْ الْعَرَاقِ فِي الْتُعَمَارِهِ بِعَدَم لُزُومِهِ فَإِنَّ لِلْمَالِكِ انْتِزَاعُهُ مِنْ يَلِ الْمُوتُ فَيْشِلُ الْرَهُنُ الْمَالُ لُولُومِ فَإِنَّ لِلْمَالِكِ انْتِزَاعُهُ مِنْ يَلِ الْمُوتُ فَيَا لَالَّهُ لُولُومِ فَإِنَّ لِلْمَالِكِ الْتَزَاعُةُ مِنْ يَلِ الْمُرْتَهِنِ فَيَبْطُلُ الرَّهُ فَيَالَلُ الْمَالِلُ الْمُؤْلِقِ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْعَلَالُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِلِي الْمُؤْلِقُ الْعَلَيْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَعْلِقُ الْمَالِلُولُ الْمَؤْلِقُ الْمَوْلِ وَالْمِؤْلُ الْمَالِقُ الْعَالِقُ الْمَؤْلُ الْمَالِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِلُهُ الْمَوْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِلُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِلُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِعُلُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِلُ الْمَؤْلُ الْمَالِلُ الْمُؤْلُولُ الْ

وَمِنْهَا: لَوْ أَعَارَهُ شَيْنًا ثُمَّ رَهَنَهُ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ فِي الشَّرْحِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحْتُهُ وَيَسْقُطُ ضَمَانُ الْعَارِيَّةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لازِمَةً، وَعَقْدُ هَذِهِ الْأَمَانَةِ لازِمِّ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْ كَلامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي وَرُودِ عَقْدِ الْمَسْأَلَةِ مَا فِي تِلْكَ. أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا فِي تِلْكَ.

وَمِنْهَا: وُرُودُ عَقْدِ الرَّهْنِ عَلَى الْغَصْبِ، فَيَصِحُ عِنْدَنَا، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ وَالْقَاضِي وَيَبْراً بِهِ الْغَاصِبُ، وَكُذَا لَوْ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ أَوْ أَعَارَهُ إِيَّاهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِخِيَاطَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا، ذَكَرَهُ أَبُو الْغَاصِبُ، وَكُذَا لَوْ أَوْدَعَهُ عِنْدَهُ أَوْ أَعَارَهُ إِيَّاهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِخِيَاطَتِهِ وَنَحْوِهَا هَلْ يَبْراً بِهِ؟ الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ. وَذَكَرَ هُوَ فِي الْمُجَرَّدِ وَإَبْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ الْمُضَارِبَةَ إِذَا جَعَلَ الْمَالِكُ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَذَكَرَ هُو فِي الْمُجَرَّدِ وَأَبْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ الْمُضَارِبَةَ إِذَا جَعَلَ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَعْدُوبِ مَعَ الْغَاصِبِ مُضَارِبَةً صَحَّ وَلَمْ يَبْراً مِنْ ضَمَانِهِ إِلَى أَنْ يَدْفَعَهُ ثَمَنَا فِيما يَشْتَرِي بِهِ فَيَبْراً حِينَتِلِهِ مِن الضَّمَانِ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ يَبْراً فِي الْحَالِ.

وَمِنْهَا: رَهْنُ الْمَبِيعِ الْمَضْمُونَ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَى ثَمَنِهِ أَوْ غَيْرِهِ إِذَا قِيلَ بِصِحَّنِهِ يَزُولُ بِهِ الضَّمَانُ عَلَى قِيَاسِ الَّتِي قَبَّلَهَا لَأَنَّ يَكَةُ صَارَتْ بَدَ ارْتِهَانٍ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إِنْ جِنْتُك بِحَقِّك إِلَى وَقْتِ كَذَا وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لَك بِاللَّيْنِ وَقَبْلَ ذَلِكَ، فَهُو أَمَانَةٌ عِنْدَهُ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ، ثُمَّ يَصِيرُ مَضْمُونًا، لأَنَّ قَبْضَهُ صَارَ بِعَقْلِه فَاسِلِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ، بِاللآلِي عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ أَلَّهُ لا يَضْمَنُهُ بِحَالٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ، لأَنَّ الشَّرْطَ يَفْسُدُ فَيَصِيرُ وَجُودُهُ كَعَدَمِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَاتَبَ الْمُدَبَّرُ أَوْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبُ صَحَّ نَصَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يُؤَدِّ الْعَبْدُ مِن الْكَتَابَةِ شَيْئًا عَتَقَ بِالتَّدْبِيرِ مِن الْتُلْثِ، وَهَلْ يَكُونُ كَسْبُهُ لَهُ كَمَا لَوْ عَتَقَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ وَهُوَ مُكَاتَبٌ أَوْ لِلْوَرَثَةِ كَعِنْقِهِ بِالتَّدْبِيرِ؟ عَلَى وَجُهَيْنِ، وَهَكَذَا حُكْمُ الاسْتِيلادِ وَالْكِتَابَةِ، وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُ عَلَى بَطْلانِ التَّدْبِيرِ بِالْكِتَابَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ فَيَبْطُلُ بِالْكِتَابَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ فَيَبْطُلُ بِالْكِتَابَةِ .

## الْقَاعِدَةُ النَّامِنَةُ وَالنَّلاثُونَ:

فِيما إِذَا وَصَلَ بِٱلْفَاظِ الْعُقُودِ مَا يُخْرِجُهَا عَنْ مَوْضُوعِهَا فَهَلْ يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِذَلِكَ أَوْ يُجْعَلُ كِنَايَةً عَمَّا يُمْكِنُ صِحَّتُهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ؟ وَفِيهِ خِلافٌ، يَلْتَفِتُ إِلَى أَنَّ الْمُغَلَّبَ هَلْ هُوَ اللَّفْظُ أَوْ الْمَعْنَى، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: لَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا وَشَرَطِ عَلَيْهِ الْعِوَضَ فَهَلْ يَصِحُ أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ وَيَكُونُ كِنَايَةً عَنِ الْقَرْضِ فَيَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ إِذَا كَانَ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوْضِعِ مِنْ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوْضِعِ مِنْ رُّوُسِ الْمَسَائِلِ أَنَّهُ يَصِحُّ عِنْدَنَا شَوْطُ الْعوضِ فِي الْعَارِيَّةِ كَمَا يَصِحُّ شَوْطُ الْعوضِ فِي الْهِبَةِ، وَلا تَفْسُدُ بِذَلِكَ، مَعَ أَنَّ الْقَاضِيَ قَرَّرَ أَنَّ الْهِبَةَ الْمَشْرُوطُ فِيهَا الْعِوضُ لَكُنَ الْعَارِيَّةَ هِبَةً مَنْفَعَةِ، وَلا تَفْسُدُ بِذَلِكَ، مَعَ أَنَّ الْقَاضِيَ قَرَّرَ أَنَّ الْهِبَةَ الْمَشْرُوطُ فِيهَا الْعِوضَ لَيْسَتْ بَيْعًا، وَإِنَّمَا الْهِبَةُ تَارَةً تَكُونُ تَبَرُعًا وَتَارَةً تَكُونُ بِعِوضٍ، وكَذَلِكَ الْعِنْقُ، ولا يَخْرُجَانِ مِنْ مَوْضِعِهَا، فَكَذَلِكَ الْعَرْقَةُ، وَهَذَا مَأْخَذُ آخَرُ لِلصِّحَةِ.

والثّاني: أنّهَا تَفْسُدُ بِذَلِكَ وَجَعَلَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوْضِع آخَرَ الْمَذْهَبَ، لأَنَّ الْعِوَضَ يُخْرِجُهَا عَنْ مَوْضِعِهَا، وَفِي التَّلْخِيصِ إِذَا أَعَارَهُ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُعِيرَهُ الآخَرُ فَرَسَهُ فَهِيَ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ فَهَذَا رُجُوعٌ إِلَى أَنّهَا كِنَايَةٌ فِي عَقْدِ آخَرَ، وَالْفَسَادُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لاشْتِرَاطِ عَقْدِ فِي عَقْدِ آخَرَ، وَالْفَسَادُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لاشْتِرَاطِ عَقْدِ فِي عَقْدِ آخَرَ، وَالْفَسَادُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لاشْتِرَاطِ عَقْدِ فِي عَقْدِ آخَرَ وَإِمَّا لِعَدَم تَقْدِيرِ الْمَنْفَعَتَيْنِ، وَعَلَيْهِ خَرَّجَهُ الْحَارِثِيُّ وَقَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَعَرْتُكَ عَبْدِي لِتُمُونَةُ أَوْ دَابَتِي لِتَعْلِفَهَا، وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى مُؤْنَةِ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمَالِكِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْحَلُوانِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ بِأَنَهَا عَلَى الْمُسْتَعِير.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ خُدْ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً وَالرَّبْحُ كُلُّهُ لَكَ أَوْ لِي (١) فَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ: هِيَ مُضَارَبَةٌ فَاسِدَةٌ يَسْتَحِقُّ فِيهَا أُجْرَةَ الْمِثْلِ، وكَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي لَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْثًا فِي الصُّورَةِ الثَّانِية: لأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْ لا شَيْءَ لَهُ وَرَضِيَ بِهِ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: إِنَّهُ إِبْضَاعٌ صَحِيحٌ فَرَاعَى الْمُحْرَمِ مُوضِعِ آخَرَ: إِنَّهُ إِبْضَاعٌ صَحِيحٌ فَرَاعَى الْمُحُرْمَ وُنَ فِي الصُّورَةِ الأُولَى قَرْضًا.

وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُكِيلَ أَوْ الْمَوْزُرُونَ أَوْ النَّقُودَ أَوْ الْفُلُوسَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَسْتَأْجِرُهَا لَهُ، فَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي الإجَارَاتِ: يَصْلُحُ وَيَكُونُ قَرْضًا ولَنَا وَجْهٌ آخَرُ أَلَّهُ لا يَصِحُ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَجَّرَهُ الْأَرْضَ بِثُلُثِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعِ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى صِحَّتِهِ، وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي مَعْنَاهُ، فَقَالَ الْقَاضِي هِيَ إِجَارَةٌ عَلَى حَدِّ الْمُزَارَعَةِ تَصِحُ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ وَحُكْمُهَا حُكْمُهَا حُكْمُهَا. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي: هِيَ مُزَارَعَةٌ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ فَتَصِحُ عَلَى قَوْلِنَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَنْدُ مِن الْعَامِلِ وَإِلاَّ فَلا.

<sup>(</sup>۱) عند الشافعي: العقد فاسد، وقال مالك: المضاربة صحيحة في الصورتين لأنهما دخلا في القراض، وقال أبو حنيفة: إذا قال والربح كله كان إيضاعاً صحيحاً لأنه أثبت له حكم الإبضاع فانصرف إليه، ورجح صاحب المغنى أن المضاربة تقضى كون الربح بينهما ومن ثم فإختصاص إحدهما به شرط ينافى مقتضى العقد فيفسده، ولأن الهبة لا تصح قبل وجود الموهوب. المفتى (٥/ ٢١).

وَمِنْهَا: لَوْ أَسْلَمَ فِي شَيْءِ حَالاً فَهَلْ يَصِحُّ وَيَكُونُ بَيْعًا أَوْ لا يَصِحُّ؟ فِيهِ وَجْهَان: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةِ الْمَرُّوذِيِّ لا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِلَفْظِ السَّلَمِ. وَالثَّانِي: يَصِحُّ، قَالَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ مِنْ خِلافِهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَعْنِي بِهِ الطَّلاقَ وَقُلْنَا: الْحَرَامُ صَرِيحٌ فِي الظُّهَارِ فَهَلْ يَلْغُو تَفْسِيرُهُ وَيَكُونُ ظِهَارًا أَوْ يَصِحُّ وَيَكُونُ طَلاقًا؟ عَلَى رِواَيتَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لَهُ فِي دَيْنِ السَّلَمِ: صَالِحْنِي مِنْهُ عَلَى مِثْلِ الثَّمَنِ، قَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ وَيَكُونُ إِقَالَةً، وَقَالَ هُوَ وَابْنُ عَقِيلٍ: لا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ مِن الْغَرِيمِ بِمِثْلِهِ لأَنَّهُ نَفْسُ حَقّهِ فَيُخَرَّجُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ الْتِفَاتًا إِلَى اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى.

#### \* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة وَالثَّلاثُونَ:

فِي انْعِقَادِ الْعُقُودِ بِالْكِنَايَاتِ وَاخْتِلافِ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ الْقَاضِي: فِي مَوَاضِعَ: لا كِنَايَةَ إِلاَّ فِي الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ لا كِنَايَةَ فِيهَا، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ نَحْوَهُ، وَزَادَ: وَلا يَحِلُّ الْعُقُودُ بِالْكِنَايَاتِ غَيْرَ النِّكَاحِ وَالرِّقِّ. وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ مِنْهُ: تَدْخُلُ الْكِنَايَاتُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ سِوَى النِّكَاحِ لاَشْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَهِي لا تَقَعُ عَلَى النَيَّةِ وَأَشَارَ إليْهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَيْضًا، وكَلامُ كَثِيرٍ مِن الْأَصْحَابِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهَلْ الْمُعَاطَاةُ النِّي وَأَشَارَ إليْهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَيْضًا، وكَلامُ كثيرٍ مِن الْأَصْحَابِ يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَهَلْ الْمُعَاطَاةُ النِّي يَنْعَقِدُ بِهِ فِي الْبَاطِنِ صَرَّحَ يَنْعَقِدُ بِهَا الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَنَحْوُهُمَا الْكِنَايَاتُ وَكَذَلِكَ كِنَايَاتُ الْوَقْفِ تَنْعَقِدُ بِهِ فِي الْبَاطِنِ صَرَّحَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ، وقَدْ تَقَدَّمُ فِي الْفَاعِدَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَثِيرٌ مِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَجَّرَهُ عَيْنًا بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ، وَقَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ: إِنْ أَضَافَ الْبَيْعَ إِلَى الْمَنْفَعَةِ. الْبَيْعَ إِلَى الْمَنْفَعَةِ.

وُمِنْهَا: الرَّجْعُةُ بِالْكِتَايَاتِ، إِنْ اشْتَرَطْنَا الإِشْهَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَصِحَّ وَإِلاَّ فَوَجْهَانِ، وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَغَيْرُهُ. وَالأَوْلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، فَأَمَّا قَوْلُهُ لأَمْتِهِ: أَعْتَقْتُكَ وَجَعَلْت الْوَجْهَيْنِ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَغَيْرُهُ. وَالأَوْلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، فَأَمَّا قَوْلُهُ لأَمْتِهِ: أَعْتَقْتُكَ وَجَعَلْت عِثْقَك صَدَاقَك، فَجَعَلَهُ ابْنُ حَامِدٍ كِنَايَةً وَلَمْ يُعْقَدْ بِهِ النِّكَاحُ حَتَّى يَقُولَ: وَتَزَوَّجْتُك. وَقَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ صَرِيحٌ بِقَرِينَةٍ ذِكْرِ الصَّدَاق، فَإِنَّ الصَّرِيح قَدْ يَكُونُ مَجَازًا إِذَا أَشْتُهِرَ وَتَبَادَرَ فَهُمُهُ وَلَوْ مَعَ الْقَرِينَةِ، وَفَسَرَهُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ الظَّاهِرُ وَلا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ نَصَّا، وَكَلامُ أَحْمَدَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ كِنَايَةٌ قَالَ فِي رَوايَةٍ صَالِح: إِذَا قَالَ: أَجْعَلُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، أَوْ قَالَ: صَرَيحٌ فِي أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ كِنَايَةٌ قَالَ فِي رَوايَةٍ صَالِح: إِذَا قَالَ: أَجْعَلُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، أَوْ قَالَ: صَدَاقُكِ، أَوْ قَالَ: صَدَاقُكِ، كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فَيَيَّتُهُ تُصَرِّحُ بِاعْتِبَارِ النَيَّةِ، وَتَأُولَهُ الْقَاضِي صَدَاقُكِ عِنْقُكُ مَا الْقَاضِي عَنْقُك، كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا كَانَتُ لَهُ نِيَّةٌ فَيَيَّتُهُ تُصَرِّحُ بِاعْتِبَارِ النَيَّةِ، وَتَأُولَهُ الْقَاضِي

بِتَأْوِيلِ بَعِيدِ جِدًا، وكَذَلِكَ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مَا إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ: أَزَوَّجْت ولِيَّتَك؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ: لِلْمُتَزَوِّجِ: أَقَبِلْت؟ قَالَ: نَعَمْ. أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِهِ، وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ، وَنَعَمْ قَالَ: نَعَمْ. أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِهِ، وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ، وَنَعَمْ هَاهُنَا كِنَايَةٌ، لأَنَّ التَّقْدِيرَ نَعَمْ زَوَّجْتُ، وَنَعَمْ قَبِلْتُ، وأَكْثَرُ مَا يُقَالُ: إِنَّهَا صَرِيحَ فِي الإِعْلامِ بِحُصُولِ الإِنْشَاءِ، فَالإِنْشَاءُ إِنَّمَا أُسْتُفِيدَ مِنْهَا ولَيْسَ فِيهَا مِنْ ٱلْفَاظِ صَرِيحِ الإِنْشَاءِ شَيْءٌ فَيكُونُ كِنَايَةً عَنْ لَفْظِ النَّكَاحِ وَقَبُولِهِ.

# الْقَاعِدَةُ الْأَرْبَعُونَ:

الأَحْكَامُ الْمُتِّعَلِّقَةُ بِالأَعْيَانِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَبَدُّلُ الْأَمْلاكِ وَاخْتِلافِهَا عَلَيْهَا نَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: مَا يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ فِيهِ بِمِلْكِ وَاحَدِ فَإِذَا زَالَ ذَلِكَ الْمِلْكُ سَقَطَ الْحُكْمُ وَصُورُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: الإِجَارَةُ فَمَنْ اسْتَأْجَرَ شَيْنًا مُدَّةً فَزَالَ مِلْكُ صَاحِبِهِ عَنْهُ بِتَمَلِّكُ قَهْرِي يَشْمَلُ الْعَيْنَ وَالْمُنْفَعَة ثُمَّ عَادَ مِلْكُ الْمُوَجِّرِ وَالْمُدَّةُ بَاقِيَةٌ لَمْ تَعُد الإِجَارَةُ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، لأَنَّ مِلْكَ الْمُسْتَأْجِرِ زَالَ عَنِ الْمَنَافِعِ وَثَبَتَ لَهُ الرَّجُوعُ عَلَى الْمَالِكِ بِقِسْطِهِ مِن الأُجْرَةِ، فَإِذَا اسْتُوفَاهُ مِنْهُ لَمْ يَسْتَوْفِ شَيْئًا فَقَدْ سَبَقَ مَنْهُ لَمْ يَسْتَوْفِ شَيْئًا فَقَدْ سَبَقَ نَظَائِرُهَا فِي قَاعِدَةِ مَنْ تَعَدَّرَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ وَاسْتَقَرَّ حَقَّهُ فِي الْبَدَلِ ثُمَّ وَجَدَ الْأَصْلُ فَيَحْتَمِلُ وَجُهَيْنِ، وَالْأَظْهَرُ هُنَا عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْمَنَافِعِ لأَنَّ حَقَّهُ سَقَطَ مِنْهُ وَانْتَقَلَ إِلَى بَلَكِهَا اللَّهُ لَا أَعْ مَنْ الْمَنَافِعِ لأَنَّ حَقَّهُ سَقَطَ مِنْهُ وَانْتَقَلَ إِلَى بَلَكِهَا (١٠).

وَمِنْهَا: الإِعَارَةُ، فَلَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا ثُمَّ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ لَمْ تَعُدُ الإِعَارَةُ.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ، تَبْطُلُ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ وَلَا تَعُودُ بِعَوْدِهِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ فِيهِ بِنَفْسِ الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ هِي تَعَلَّقًا لازِمًا يَخْتَصُّ تَعَلَّقُهُ بِمِلْكِ دُونَ مِلْكِ وَلَهُ صُورٌ؛ مِنْهَا: الرَّهْنُ، فَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا رَهْنًا لازِمًا ثُمَّ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا بِغَيْرِ بِمِلْكِ دُونَ مِلْكُ وَلَهُ صُورٌ؛ مِنْهَا: الرَّهْنُ، فَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا رَهْنًا لازِمًا ثُمَّ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ثُمَّ عَادَ فَالرَّهْنُ بَاقٍ بِحَالِهِ، لأَنَّهُ وَثِيقَةٌ لازِمَةٌ لِلْعَيْنِ فَلا تَنْفَكُ بِتَبَدُّلِ الْأَمْلاكِ كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْأَرْشَ لازِمٌ لِرَقَبَةِ الْجَانِي بِدُونِ الْقَبْضِ، وَالرَّهْنُ لا يَلْزَمُ أَوْ لا يَصِحُ بِدُونِ الْقَبْضِ، وَالرَّهْنُ لا يَلْزَمُ أَوْ لا يَصِحُ بِدُونِ الْقَبْضِ، وَذَكَرَ الأَصْحَابُ صُورًا يَعُودُ فِيهَا الرَّهْنُ بِعَوْدِ الْمِلْكِ:

مِنْهَا: لَوْ سَبَى الْكُفَّارُ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ ثُمَّ أَسْتُنْقِذَ مِنْهُمْ عَادَ رَهْنًا بِحَالِهِ نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ

<sup>(</sup>١) ويؤخذ من ذلك أنه إذا لم يسقُط حقه، أو ما زال التزاع قائمًا كان له الخيار بين استحقاق المنفعة أو أخذ البدل.

أحمدً.

وَمِنْهَا: لَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ الْمُرْتَهَنُ ثُمَّ تَخَلَّلَ فَإِنَّهُ يَعُودُ رَهْنًا كَمَا كَانَ. وَكَذَلِكَ يَعُودُ الرَّهْنُ بَعْدَ زَوَالِهِ وَإِنْ كَانَ مِلْكُ الرَّاهِن بَاقِيًا عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ.

وَمِنْهَا: لَوْ صَالَحَهُ مِنْ دَيْنِ الرَّهْنِ عَلَى مَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ الصُّلْحُ وَبَرِثَتْ ذِمَّتُهُ مِن الدَّيْنِ وَزَالَ الرَّهْنُ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الصُّلْحُ وَعَادَ الدَّيْنُ وَالرَّهْنُ بِحَالِهِ.

وَمِنْهَا: مَا قَالَهُ أَبُو بَكُو: إِنْ عَادَ الرَّهْنُ إِلَى الرَّهِنِ بَطَلَ الرَّهْنُ، فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ عَادَ رَهْنًا كَمَا كَانَ، وَفِي كَلامٍ أَحْمَدَ نَحُونُهُ، وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ عَلَى أَنَّهُ بَطَلَ لُزُومُهُ لأَنَّهُ لَوْ بَطَلَ بِالْكُلِّيَّةِ لَمْ يَعُدْ بِدُونِ عَقْدٍ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِمَسْأَلَةِ الصَّلْحِ، وَقَدْ وَافَقَا عَلَيْهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرَّهْنَ لا يَبْطُلُ بَعْدَ لُزُومِهِ بِدُونَ رضَى الْمُرْتَهن.

وَمِنْ صُورِ هَذَا النَّوْعِ: الْمُكَاتَبُ، فَإِنَّ الْمُكَاتَبَةَ عَقْدٌ لازِمٌ ثَابِتٌ فِي الرَّقَبَةِ فَلا يَسْقُطُ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ فِيهِ.

وَمِنْهَا: الْأَضْحِيَّةُ الْمُعَيَّنَةُ فَإِنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي رَقَيَتِهَا لا يَزُولُ بِدُونِ اخْتِيَارِ الْمَالِكِ فَإِذَا تَعَيَّبَتْ خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا أَضْحِيَّةً، فَإِذَا زَالَ الْعَيْبُ عَادَتْ أَضْحِيَّةً كَمَا كَانَتْ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِهِ.

وَمِنْهَا: التَّدْبِيرُ عَلَى إِحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ.

وَمِنْهَا: رُجُوعُ الزَّوْجِ فِي نِصْفِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقَّهُ سَوَاءٌ كَانَ قَدْ زَالَ مِلْكُ الزَّوْجَةِ عَنْهُ ثُمَّ عَادَ أَوْ لَمْ يَزُلْ، لأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِهِ.

وَمِنْهَا: عُرُوضُ التِّجَارَةِ إِذَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ثُمَّ عَادَتْ فَإِنَّهُ لا يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ بِذَلِكَ كَمَا إِذَا تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ ثُمَّ تَخَلَّلَ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ.

وَمِنْهَا: صِفَةُ الطَّلاقِ، تَعُودُ بِعَوْدِ النَّكَاحِ، وَسَوَاءٌ وُجِدَتْ فِي زَمَنِ الْبَيْنُونَةِ أَوْ لَمْ تُوجَدُ، عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيح.

وَمِنْهَا: صِفَةُ الْعِثْقِ تَعُودُ بِعَوْدِ مِلْكِ الرَّقِيقِ فِي أَشْهَرِ الرِّوايَتَيْنِ، وَفِي الْآخْرَى لا تَعُودُ إِذَا وُجِدَتْ الصَّفَةُ بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ، وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ، بِأَنَّ مِلْكَ الرَّقِيقِ لا وَجِدَتْ الصَّفَةُ بَعْدَ الْمِلْكَيْنِ عَلَى الآخرِ، بِخِلافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يُبْنَى فِيهِ أَحَدُ الْمِلْكَيْنِ عَلَى الآخرِ النَّكَاحِ فَإِنَّهُ يُبْنَى فِيهِ أَحَدُ الْمِلْكَيْنِ عَلَى الآخرِ، بِخِلافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يُبْنَى فِيهِ أَحَدُ الْمِلْكَيْنِ عَلَى الآخرِ، بِخِلافِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يُبْنَى فِيهِ أَحَدُ الْمُلْكَيْنِ عَلَى الصَّغَيْرِ عَلَى الصَّعْدِيح، وَهَذَا التَّفْرِيقُ لا أَثْرَ لَهُ، إِذْ لَوْ كَانَ مُعْتَبَرًا لَمْ يُشْتَرَطْ لِعَدَمِ الْجِنْثِ وَوُجُودِ الصَّفَةِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ.

وَمِنْهَا: الرَّدُّ بِالْعَيْبِ لا يَمْتَنِعُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ إِذَا لَمْ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا، وَهَاهُنَا مُخْتَلَفٌ فِي إِلْحَاقِهَا بِأَحَدِ النَّوْعَيْنِ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ:

فَمِنْهَا: رُجُوعُ الْآَبِ فِيمَا وَهَبَهُ لِولَدِهِ إِذَا أَخْرَجَهُ الاَبْنُ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَهَلْ يَسْقُطُ حَقَّهُ مِن الرَّجُوعِ أَمْ لا<sup>(١)</sup>؟.

وَمِنْهَا: رُجُوعُ غَرِيمٍ الْمُفْلِسِ فِي السِّلْعَةِ الَّتِي وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا وَكَانَ الْمُفْلِسُ قَدْ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ، وَفِي الْمَسْأَلَتَيْن ثَلاثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: لا حَقَّ لَهُمَا فِيهَا، لأَنَّ حَقَّهُما مُتَعَلِّقٌ بِالْعَقْدِ الأَوَّل الْمُتَلَقَّى عَنْهُما.

وَالنَّانِي: غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ عَنْهُما فَلا يَسْتَحِقَّان فِيهِ رُجُوعًا.

وَالْقَالِثُ: لَهُمَا الرُّجُوعُ نَظَرًا إِلَى أَنَّ حَقَّهُمَا ثَابِتٌ فِي الْعَيْنِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فَأَشْبَهَ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ.

والراّبعُ: إنْ عَادَ بِمِلْكِ جَدِيدِ سَقَطَ حَقَّهُمَا، وَإِنْ عَادَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ فَلَهُمَا الرُّجُوعُ، لأَنَّ الْمِلْكَ الْعَائِدَ بِالْفَسْخِ تَابِعٌ لِلْمِلْكِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ الْحَادِثِ فَيَعُودُ الْمِلْكُ كَمَا كَانَ.

وَمِنْهَا: الْفِرَاشُ، فَإِذَا وَطِئَ أَمَةً ثُمَّ بَاعَهَا وَوَطِئَ أُخْتَهَا بِالْمِلْكِ، ثُمَّ عَادَتُ الأُولَى إلَى مِلْكِهِ فَهَلْ يَعُودُ الْفِرَاشُ أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْن:

أَشْهُرُهُمَا: أَلَّهُ يَعُودُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ ؛ فَيَجِبُ عَلَيْهِ اجْتِنَابُهُمَا حَتَّى يُحَرِّمَ إِحْدَاهُمَا. وَالثَّانِي: لَهُ اسْتِدَامَةُ اسْتِفْرَاشِ الثَّانِيةَ وَيَجْتَنِبُ الرَّاجِعَةَ لِزَوَالِ الْفِرَاشِ فِيهَا بِزَوَالِ الْمِلْكِ وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُحَرَّدِ.

\* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةِ وَالْأَرْبَعُونَ:

إِذَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِ حَقٍّ تَعَلُّقًا لازِمًا فَأَتْلَفَهَا مَنْ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ فَهَلْ يَعُودُ الْحَقُّ إِلَى الْبَدَلِ

<sup>(</sup>۱) وعند الحنفية: يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لابنه. حاشية ابن عابدين (۲/۸). وعند الشافعية كذلك، بينما ذهب الإمام أحمد إلى عدم جواز ذلك تأسيسا على أنه لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة كحديث «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» لكن الجمهور استثنى من هذا الحكم رجوع الأب لأن الولد وماله لأبيه بحديث «أنت ومالك لأبيك». فتح البارى (٥/ ٢١٥).

وعلى أية حال فإن للأب الرجوع إذا عاد المال إلى الابن مرة أخرى أما إذا خرج من ملكه بأى وجه من الوجوء من الحديثين وعملاً على استقرار المعاملات.

الْمَأْخُوذِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ آخَرَ؟ فِيهِ خِلافٌ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: لَوْ ٱلْلَفَ الرَّهْنَ مُتُلِفٌ وَأَخِذَتْ قِيمَتُهُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا تَكُونُ رَهْنَا بِمُجَرَّدِ الْآخُذِ وَفَرَّعَ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْوَكِيلَ فِي بَيْعِ الْمُثْلَفَ يَمْلِكُ بَيْعَ الْبُدَلِ الْمَأْخُوذِ بِغَيْرِ إِذْنِ جَلِيلِهِ وَخَالَفَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ، وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةٍ إِبْدَالِ وَخَالَفَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ، وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةٍ إِبْدَالِ وَخَالَفَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَالتَّلْخِيصِ، وَظَاهِرُ كَلَامٍ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةً إِبْدَال

وَمِنْهَا: الْوَقْفُ إِذَا أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ وَأَخِذَتُ قِيمَتُهُ فَاشْتُرِيَ بِهَا بَدَلَهُ فَهَلْ يَصِيرُ وَقْفًا بِلُونِ إِنْشَاءِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ مِن النَّاظِرِ حَكَى بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ وَجْهَيْنِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَتْلَفَ الْأَصْحِيَّةَ مُتْلِفٌ وَأَخِذَتُ مِنْهُ الْقِيمَةُ أَوْ بَاعَهَا مَنْ أَوْجَبَهَا ثُمَّ اشْتَرَى بِالْقِيمَةِ أَوْ الثَّمَنِ مِثْلَهَا فَهَلْ تَصِيرُ مُتَعَيَّنَةً بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ يَتَخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْن.

وَمِنْهَا: الْمُوصَى لَهُ بِعَيْنِ إِذَا أَتْلَفَهَا مُتْلِفٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ فَحَقُّهُ بَاقٍ فِي بَدَلِهَا.

### الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةِ وَالْأَرْبَعُونَ:

فِي أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى دَيْنِ وَعَيْنِ فَأَمَّا اللَّيْنُ فَلا يَجِبُ أَدَاؤُهُ بِدُونِ مُطَالَبَةِ الْمُسْتَحِقِّ إِذَا كَانَ آدَمِيًّا حَتَّى ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي جُوازِ السَّفَرِ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ وَجُهَيْنِ، وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ عُيِّنَ لَهُ وَقْتًا لِلْوَفَاءِ فَأَمَّا إِنْ عَيَّنَ وَقْتًا كَيَوْم كَذَا فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُجَوَّزَ تَأْخِيرُهُ وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ عُيِّنَ لَهُ وَقْتًا لِلْوَفَاءِ فَأَمَّا إِنْ عَيَّنَ وَقْتًا كَيَوْم كَذَا فَلا يَنْبَغِي أَنْ يُجَوَّزَ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ لَا نَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَقِيبَ إِلاَّ وَجُوبُ الْأَدَاءِ فِيهِ بِدُونِ مُطَالِّبَةٍ، فَإِنَّ تَعَيُّنَ الْوَفَاءِ فِيهِ أَوَّلاً كَالْمُطَالَبَةِ بِهِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ اللَّيْنُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَجِبُ أَدَاوُهُ عَلَى الْفَوْرِ لِتَوَجُّهِ كَالْمُطَالَبَةِ بِهِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ اللَّيْنُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَجِبُ أَدَاوُهُ عَلَى الْفَوْرِ لِتَوجَهُ لَا لَكُولُ الرَّكَاةُ وَالْكَفَّارَاتُ وَالنَّتُورُ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَلُ اللَّهُ عَنَ وَجَلَّ فَالْمَذَعِ وَأَمَّا الْعَيْنُ فَأَنُواع عُلَى الْمُظَاهِرِ عَلَى الْكَفَّارَةِ فِي رِوايَةِ ابْنِ هَانِع وَأَمَّا الْعَيْنُ فَأَنُواع وَلَا لَعَيْنُ فَأَنُواع وَقَدْ نَصَّ أَحْمَلُ عَلَى الْمُظَاهِرِ عَلَى الْكَفَّارَةِ فِي رِوايَةِ ابْنِ هَانِع وَأَمَّا الْعَيْنُ فَأَنُواع :

مِنْهَا: الْأَمَانَاتُ الَّتِي حَصَلَتْ فِي يَدِ الْمُؤْتَمَنِ بِرِضَى صَاحِبِهَا فَلا يَجِبُ أَدَاؤُهَا إِلاَّ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ مِنْهُ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْوَدِيعَةُ وَكَذَلِكَ أَمُواَلُ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوِكَالَةِ مَعَ بَقَاءِ عُقُودِهَا.

وَمِنْهَا: الْأَمَانَاتُ الْحَاصِلَةُ فِي يَدِهِ بِدُون رِضَى أَصْحَابِهَا فَيَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى رَدِّهَا مَعَ الْعُلْمِ بِمُسْتَحَقِّهَا وَالتَّمَكُّنِ مِنْهُ وَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ اللَّقَطَةُ إِذَا عُلِمَ الْعُلْمِ بِمُسْتَحَقِّهَا وَالْتَقَلَتْ إِلَى وَارْثِهِ فَإِنَّهُ لا صَاحِبُهَا وَالْوَدِيعَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالرَّهْنُ وَنَحْوُهَا إِذَا مَاتَ الْمُؤْتَمَنُ وَانْتَقَلَتْ إِلَى وَارْثِهِ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ الإِمْسَاكُ بِدُونِ إِذْنٍ لأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَكَذَا لَوْ أَطَارَتْ الرِّيحُ ثَوْبًا إِلَى دَارِهِ لِغَيْرِهِ

لا يَجُوزُ لَهُ الإِمْسَاكُ مَعَ الْعِلْم بِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِن الْأَصْحَابِ قَالُوا هَاهُنَا: الْوَاجِبُ الرَّدُّ وَصَرَّحَ كَثِيرٌ مَنْهُمْ بِأَنَّ الْوَاحِبَ أَحَدُ شَيْتَيْن إِمَّا الرَّدُّ أَوْ الإعْلامُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّدِ وَٱلْمُسْتَوْعِبِ وَنَحْوِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِمْ لأَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ لا تَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ التَّمُكِينُ مِن الْآخِذِ، ثُمَّ إِنَّ النَّوْبَ هَلْ يَحْصُلُ فِي يَدِهِ بِسُقُوطِهِ فِي دَارِهِ مِنْ غَيْرٍ إِمْسَاكُ لَهُ أَمْ لا؟ قَالَ الْقَاضِي: لا يَحْصُلُ فِي يَدِهِ بِذَكِكَ وَخَالَفَ ابْنَ عَقِيلِ وَالْخِلافُ هُنَا مُنْزَّلٌ عَلَى الْخِلافِ فِيمَا حَصَلَ فِي أَرْضِهِ مِن الْمُبَاحَاتِ هَلْ يَمْلِكُهَا بِذَلِكَ أَمْ لا، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْأَمَانَاتِ إِذَا فَسْخَهَا الْمَالِكُ كَالْوَدِيعَةِ وَالْوِكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ يَجِبُ الرَّدُّ عَلَى الْفَوْر لِزَوَالِ الاثْتِمَان صَوَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَسْخُ فِي حَضْرَةِ الأَمِينِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَظَاهِرُ كَلامِهِ أَنَّهُ يَجِبُ فِعْلُ الرَّدِّ فَإِنَّ الْعِلْمَ هُنَا حَاصِلٌ لِلْمَالِكِ وَكَذَلِكَ جَعْلُ ضَمَانِ الزَّكَاةِ مَيْنِيًّا عَلَى حُصُولِهَا فِي يَدِهِ بِغَيْرِ رِضَى الْمُسْتَحِقِّ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ الْبَدَاءَةَ بِالدَّفْعِ وَقَاسَهَا عَلَى اللَّفْظَةِ وَنَحْوِهَا فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِعْلَ الدَّفْعِ فِي هَذِهِ الْأَعْيَانِ عِنْدَهُ وَاجِبٌ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ الرَّهْنُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ وَالْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَذَكَرَ طَائِفَةٌ مِن الْأَصْحَابِ فِي الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِعْلُ الرَّدِّ وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ فِي الرَّهْنِ كَذَلِكَ وَسَيَأْتِي فِي الْقَاعِدَةِ الَّتِي تَلِيهَا وآمَّا الْأَعْيَانُ الْمَمْلُوكَةُ بِالْعُقُودِ قَبْلَ وَمُزْدَلِفَةَ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لَأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِإِبْقَاتِهَا فِي يَدِ الآخَرَ فَيَجِبُ التَّمْكِينُ مِن الْأَخْذِ ابْتِدَاءً بِدَلِيلِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ عِنْدَنَا حَبْسُ الْمَبِيعِ عَلَى الثَّمَنِ وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الصَّدَاقِ أَنَّهُ إِذَا تَلِفَ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن الأَدَاءِ أَنَّهُ لا يَضْمَنُ كَسَاثِرِ الأَمَانَاتِ وَقَاسَهُ عَلَى مَنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إِلَى دَارِهِ ثَوْبًا، وَهَذَا الْكَلامُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ النَّوْبَ لا يَقِفُ ضَمَانُهُ عَلَى الْمُطَالَبَةِ لَكِنَّ مُرَادَهُ، وَٱللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّ الْعِلْمَ يَكْفِي فَمَتَى كَانَ الْمَالِكُ عَالِمًا وَلَمْ يَطْلُبْ فَلا ضَمَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُؤْنَةُ الرَّدِّ وَاجِبَةً عَلَى مَنْ هُوَ عِنْدَهُ وَهَذَا أَحْسَنُ.

وَينْهَا: الْأَعْيَانُ الْمَضْمُونَةُ فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى الرَّدِّ بِكُلِّ ( ) حَالِ وَسَوَاءٌ كَانَ حُصُولُها فِي يَدِهِ بِفَعْلِ مُبَاحِ أَوْ مَحْظُورٍ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَالْأُوَّلُ كَالْعَوَارِيِّ يَجِبُ رَدُّهَا إِذَا اسْتَوْفَى مِنْهَا الْغَرَضَ الْمُسْتَعَارَ لَهُ، قَالَ الْأَصْحَابُ: وَهَذَا إِذَا انْتَهَى قَدْرُ الانْتِفَاعِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مُتُوجَةً وَسَوَاءٌ طَالَبَ الْمَالِكُ أَوْ لَمْ يَطْلُبُ لَأَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْمَضْمُونَاتِ فَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْمَخْصُوبِ

 <sup>(</sup>۱) على أنه إذا كانت العين غير مضمونة على من هى بيده كالوديعة والمال فى يد الشريك والوكيل والوصى فلا يصح ضمانها؛ لأن الواجب فيها النحلية دون الرد. حواشى الشرواتى (٥/ ٢٥٢).

وكذَكِكَ حُكْمُ الْمَقَبُوضِ مَخَافَتَهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمَبِيعُ الْمَضْمُونُ عَلَى بَائِعِهِ فَلا يَجِبُ عَلَيْهِ سِوَى تَمْيِزِهِ وَتَمُكِينِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ لَأَنَّ نَقْلَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ، وَالثَّانِي عَلَيْهِ سِوَى تَمْيِزِهِ وَتَمُكِينِ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ لاَنَّ نَقْلَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِعِ، وَالثَّانِي كَالْمَخْصُوبِ وَالْمَقْبُوضِ بِعَقْلِهِ فَاسِلِهِ وَنَحْوِهِمَا، وَالثَّالِثُ كَالزَّكَاةِ إِذَا قُلْنَا: تَجِبُ فِي الْعَيْنِ فَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى المَّشْتَحِقِّ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَدٍ، لاَتَهَا مِنْ قَبِيلِ الْمَضْمُونَاتِ عِنْدُنَا وَكَذَلِكَ الصَيْدُ إِذَا حُرِّمَ وَهُو َفِي يَدِهِ أَوْ حَصَلَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الإِحْرَامِ بِغَيْرِ فَعْلِ مِنْهُ.

#### 米 米 米

#### الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْأَرْبَعُونَ:

فِيما يَضْمَنُ مِنِ الْأَعْيَانِ بِالْعَقْدِ أَوْ بِالْيَدِ الْقَابِضُ لِمَالِ غَيْرِهِ، لا يَخْلُو إِمَّا يَقْبِضُهُ بِإِذْبِهِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْبِهِ فَإِنْ قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذْبِهِ فَإِنْ اسْتَنَدَ إِلَى إِذْنِ شَرْعِيُّ كَاللَّقُطَةِ لَمْ يَضْمَنْ وَكَذَا إِنْ اسْتَنَدَ إِلَى إِذْنِ شَرْعِيُّ كَاللَّقُطَةِ لَمْ يَضْمَنْ وَكَذَا إِنْ اسْتَنَدَ إِلَى إِذْنِ شَرْعِيُّ كَاللَّهُ فَي كَالْمُنْقِذِ لِمَال غَيْرِهِ مِنِ التَّلَفِ وَنَحْوِهِ وَحَكَى فِي التَّلْخِيصِ وَجْهًا بِضَمَانِ هَذَا وَفِيهِ بَعْدٌ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا لِيَرُدَّهُ فَأَبِقَ مِنْهُ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ هِنَا إِذْنُ شَرْعِيُّ فِي أَخْذِ الآبِقِ لِرَدِّهِ وَإِنْ خَلا عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَهُو مُتَعَدًّ وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي الْجُمْلَةِ هَذَا إِذَا كَانَ أَصْلُ الْقَبْضِ غَيْرَ مُسْتَنِلِ إِلَى إِذْنِ، أَمَّا إِنْ وَجَدَ اسْتِدَامَةَ قَبْضٍ مِنْ غَيْرِ الْجُمْلَةِ هِذَا إِذَا كَانَ أَصْلُ الْقَبْضِ غَيْرَ مُسْتَنِلِ إِلَى إِذْنِ، أَمَّا إِنْ وَجَدَ اسْتِدَامَةَ قَبْضٍ مِنْ غَيْرِ الْمُونَاقِ إِلَى إِذْنِ الْمَالِقَ فَهُو وَمُتَكَامَةَ قَبْضٍ مِنْ غَيْرِ إِلَى إِنْ السَيْدَامَةِ فَهُ إِنَا كُلُونَ أَلَى الْسَيْدِ إِلَى إِنْ السَيْدَامَةِ فَهُ وَاللَّهُ الْعَيْمَ وَالْقَامُ إِنْ عَيْرَامُ وَكُونَا إِلَى إِنْ الْمَالَةُ اللَّهُ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ عَقَدَ عَلَى مِلْكِهِ عَقَدًا لازِمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ فِيهِ وَلَمْ يَقْبِضُهُ الْمَالِكُ بَعْدُ فَإِنْ كَانَ مُمْتَنِعًا مِنْ تَسْلِيمِهِ فَهُوَ غَاصِبٌ إلاَّ حَيْثُ يَجُوزُ الاَمْتِنَاعُ مِن التَسْلِيمِ كَتَسْلِيمِ الْعُوضِ عَلَى وَجْهِ أَوْ لِكَوْنِهِ رَهْنًا عِنْدَهُ أَوْ لاسْتِثْنَافِهِ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمْتَنِعًا مِن التَسْلِيمِ بَلْ عَلَى وَجْهِ أَوْ لِكَوْنِهِ رَهْنًا عِنْدَهُ أَوْ لاسْتِثْنَافِهِ مَنْفَعَتَهُ مُدَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُمْتَنِعًا مِن التَسْلِيمِ بَلُ بَاذِلاً لَهُ فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إلاّ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَبْهَمًا لَمْ يَتَعَيَّنْ بَعْدُ كَقَفِيزٍ مِنْ صَمَانَ عَلَيْهِ صَمَانَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَبِمَاذَا يَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِهِ قَالَ الْخِرَقِي كَقَفِيزٍ مِنْ صَمُانِهِ قَالَ الْخِرَقِي لَكُونَ وَهَلْ يَحْصُلَ الْقَبْضُ بِمُجَرَّدِ التَّخْلِيةِ مَع وَالْأَصْحَابُ لا يَزُولُ ضَمَانُهُ بِدُونِ قَبْضِ الْمُشْتَرِي وَهَلْ يَحْصُلَ الْقَبْضُ بِمُجَرَّدِ التَّخْلِيةِ مَع وَالْأَصْحَابُ لا يَرُولُ ضَمَانُهُ بِدُونِ قَبْضِ الْمُشْتَرِي وَهَلْ يَحْصُلَ الْقَبْضُ بِمُجَرَّدِ التَّخْلِيةِ مَع وَاللَّهُ لَي بِي فَا النَّقُلُ فِيمَا يُنْقَلُ ؟ عَلَى وَجُهَيْنِ أَشْهُرُهُمَا: أَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ. وَالنَّانِي: لا يَسْقُطُ بِتَفْرِيطِ الْمُشْتَرِي فِي النَّقُلِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَشْهُرُهُمَا: أَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ. وَالثَّانِي: لا يَسْقُطُ حَتَى يُوجَدُ النَقُلُ بِكُلِ حَالِ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَوَاثِحِ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ وَفِيهِ بُعْدٌ ثُمَّ وَجَدْتُهُ مَنْصُوصًا صَرِيحًا عَنْ أَحْمَدَ فِي الثَّمَرَةِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْلَ صَلاحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ إِذَا أَخَرَهَا الْمُشْتَرِي حَتَى تَلِفَتْ بِجَائِحةِ قَبْلَ صَلاحِهَا أَنْهَا مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ مُعَلِّلاً بِأَنْهَا فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَفِي حُكْمِهِ نَقَلَهُ عَنَهُ الْحَسَنُ بُنُ ثَوَابِ وَإِنْ اعْتَبَرْنَا التَّخْلِيَةَ مَعَ الْأَعْيَانِ الْمُتَمَيِّزَةِ بِمُجرَّدِ الْعَقْدِ يَحْصُلُ بِهِ التَّمَكُنُ مِنِ الْقَبْضِ وَلِهَذَا يَتَقَلِّ الضَّمَانُ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ الْمُتَمَيِّزَةِ بِمُجرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى الْمُلْهَبِ لِحُصُولِ التَّمَكُنِ مِنِ الْقَبْضِ، وَلَعَلَّ الْمُتْرَاطَ النَّقْلِ إِلَّمَا يُخَرِّجُ عَلَى الرَّوايَةِ الْمُشْرَى وَهِي ضَمَانُ جَمِيعِ [الْأَعْيَانِ] قَبْلَ الْقَبْضِ فَلا يَنْتَقِلُ الضَّمَانُ [هُنَا] إلاَّ بِحقيقةِ النَّقْشِ دُونَ التَّمَكُنِ مِنْهُ وَالْأَوْلُ أَظْهُرُ لَانَّ اللَّذِي يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ التَمْيِيزُ وَالتَّخْلِيَةُ وَهُو النَّيْطِ التَمْيِيزُ وَالتَّخْلِيقِةُ وَهُو اللَّمْ مِنْ مَالِهِ فَيَكُونُ بِتَرْكِهِ الشَّمْولِ النَّمْولِ النَّمْ النَّعْلِ الْمَشْتَرِي وَالْتَخْلِ فَإِنَّ الضَّمَانُ النَّقُلُ فَوَاجِبٌ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ النَّيْقِ النَّمْونِ وَالْتَخْلِ فَإِنَّ الضَّمَانُ يَتَتَقِلُ لَيْهِ وَيَشْهَدُ لَهُ شِواءُ الظَّمَرِ فِي رَمُوسِ النَّخْلِ فَإِنَّ الضَّمَانَ يَتَتَقِلُ فِيهِ مُعْرِيدِ انْبِهَاءِ النَّمَرِ إِلَى أَوْانَ أَخْذِهِ وَصَلاحِيتِهِ لَهُ سَوَاءٌ قَطَعَهُ الْمُشْتَرِي أَو لَمْ يَقْطَعُ عَلَى الْمُسْتَرِي أَنْ الْمُشْتَرِي أَنْ الْمُشَوى وَلَا لَعْمُولُ الْمُسْتَرِي الْمَعْمِ الْوَلَعْ أَمْ لُولُ لَمْ يَقَطَعُ أَمْ الْمُسْتَرِي الْمَالُولِ بِصَلْحَ أَوْ خُلُقُ الْمُسْتَرِي مِن الزَكَاةِ وَرَجَعَ عَلَمَ عَلَى وَاللَّهُ الْمُشَرِّي مَنِ الْقَاضِي وَالْأَكْمُونُ الْمَعْمَلِ وَالْمَعْمِ الْمَالِقُولُ وَصَلَّ مَنْ الْمُعْلِقُ وَلَوْ عِلَى الْمُعْمَلِ وَالْمَعْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَلَا الْمُعْمَلِ وَلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمِ وَالْمُ الْمُعْلِقُ وَالْمُ وَلَا الْمُعْمَلِ وَالْمَامُ وَلَو الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُعْمَلِقُ وَالْمُ الْمُعْمَلِ وَالَى وَالْمَا الْمُعْلَى وَاللَّهُ الْمُعْمَلُولُ وَاللَّهُ الْمُعْلُولُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْلُولُ وَالْمُعْمُ الْمُعْلُولُ وَاللَّو الْمُعْلُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْمُ ال

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهِ عَقْدًا وَيَنْقُلُهُ إِلَى يَدِ الْمَعْقُودِ لَهُ ثُمَّ يَنْتَهِي الْعَقْدُ أَوْ يَنْفَسِخُ وَهُوَ نَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ عَقْدَ مُعَاوَضَةِ كَالْبَيْعِ إِذَا انْفَسَخَ بَعْدَ قَبْضِهِ بِعَيْبِ أَوْ خِيَارٍ وَالْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ إِذَا انْتَهَتْ الْمُدَّةُ أَوْ الْعَيْنُ الَّتِي أَصْدَقَهَا الْمَرْأَةَ وَأَقْبَضَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ.

والثّاني: أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُعَاوَضَةِ كَعَقْدِ الرَّهْنِ إِذَا وَفَى الدَّيْنَ وَكَعَقْدِ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارِبَةِ الْوَدِيعَةِ وَالْوَكَالَةِ إِذَا فُسِخَ الْعَقْدُ وَالْمَالُ فِي أَيْدِيهِمْ فَأَمَّا عُقُودُ الْمُعَاوَضَاتِ فَيَتَوجَّهُ فِيهَا الْوَدِيعَةِ وَالْوَكَالَةِ إِذَا فُسِخَ الْعَقْدُ وَالْمَالُ فِي أَيْدِيهِمْ فَأَمَّا عُقُودُ الْمُعَاوَضَاتِ فَيَتَوجَّهُ فِيهَا لِلأَصْحَابِ وُجُوهٌ:

أَحَدُهَا: أَنَّ حُكْمَ الضَّمَانِ بَعْدَ زَوَالِ الْعَقْدِ حُكْمُ ضَمَانِ الْمَالِكِ الْأُوَّلِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعَقْدِ مَضْمُونًا لَهُ وَإِلاَّ فَلا وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعَقْدِ مَضْمُونًا لَهُ وَإِلاَّ فَلا وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ الْكَافِي فِي آخَرَيْنِ اعْتِبَاراً لأَحَدِ الضَّمَانَيْنِ بِالآخِرِ فَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَ عِوضًا فِي بَيْعِ أَوْ نِكَامِ وَكَانَ مُتَميِّزُ ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ فِي إِجَارَةٍ ضَمِنَ وَكَانَ مُتَميِّزُ ضَمَنَ وَإِنْ كَانَ فِي إِجَارَةٍ ضَمِنَ

بِكُلِّ حَالِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: إِنْ كَانَ انْتِهَاءُ الْعَقْدِ بِسَبَبِ يَسْتَقِلُ بِهِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ كَفَسْخِ الْمُشْتَرِي أَوْ يُشَارِكُ فِيهِ الآخَرُ كَالْفَسْخِ مِنْهُمَا فَهُو ضَامِنٌ لَهُ لَآلَهُ يُسَبِّبَ إِلَى جَعْلِ مِلْكِ غَيْرِهِ فِي يَدِهِ وَإِنْ اسْتَقَلَ بِهِ الآخَرُ كَفَسْخِ الْبَائِعِ وَطَلَاقِ الزَّوْجِ فَلَا ضَمَانَ لَآنَهُ حَصَلَ فِي يَدِ هَذَا بِغَيْرِ سَبَبِ مِنْهُ وَلَا عُدُوانِ فَهُو كَمَا لَوْ أَلْقَى ثَوْبَهُ فِي دَارِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَهَذَا الْوَجْهُ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ الصَّدَاقِ وَعَلَى هَذَا يَتَوجَّهُ ضَمَانُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ لَأَنَّهُ الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ الصَّدَاقِ وَعَلَى هَذَا يَتَوجَّهُ ضَمَانُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ لَأَنَّهُ الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ الصَّدَاقِ وَعَلَى هَذَا يَتَوجَّهُ ضَمَانُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ لَا لَهُ مَنْ الْمُؤْمِرِةُ وَوَجُوبِ الدَّفْعِ الْمَسْتَاجِرُ أَخَذَهُ بِدُونِ إِذْنِهِ فَبَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ لا يُوجَدُ إِذْنُ فِي الْقَبْضِ فَإِلَّمَا أَذِنَ فِي قَبْضِ مَا مَلَكَ عَلَيْهِ فَلا يَتَمَلِّكُ وَلَوْ قُدُر وَبُودُ الإِذْنِ فِي الْقَبْضِ فَإِلَّمَا أَذِنَ فِي قَبْضِ مَا مَلَكَ عَلَيْهِ فَلا يَكُونُ إِذْنَ فِي قَبْضِ مِلْكِهِ هُو.

والْوَجْهُ الثَّالِثُ: حُكْمُ الضَّمَانِ بَعْدَ الْفَسْخِ حُكْمُ مَا قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ مَضْمُونَا فَهُوَ مَضْمُونَ وَإِلاَّ فَلا يَكُونُ الْبَيْعُ بَعْدَ فَسْخِهِ مَضْمُونًا لأَنَّهُ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِحَكْمِ [الْعَقْدِ وَلا] وَإِلاَّ فَلا يَكُونُ الْبَيْعُ بَعْدَ فَسْخِهِ مَضْمُونًا لأَنَّهُ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِحَكْمِ [الْعَقْدِ وَلا] يَزُولُ الضَّمَانُ بِالْفَسْخِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَمُقْتَضَى هَذَا ضَمَانُ الصَّدَاقِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَآلَهُ لا ضَمَانَ فِي الإِجَارَةِ لأَنَّ الْعَيْنَ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً مِنْ قَبْلُ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. يُوجَّهُ بِأَنَّ الْمَبِيعَ وَالصَّدَاقَ إِنَّمَا أَتْبِضَهُ مَضْمُونَةً مِنْ قَبْلُ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. يُوجَّهُ بِأَنَّ الْمَبِيعَ وَالصَّدَاقَ إِنَّمَا أَتْبِضَهُ لا نُتِقَالِ مِلْكِهِ عِنْهُ بِخِلافِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَإِنَّهُ أَقْبِضَهَا مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَكَانَ إِذْنَا فِي لاَيْتِهَالُ مِلْكِهِ بِخِلافِ الْأُولُ، حَتَّى قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ: لَوْ عَجَّلَ أُجْرَتَهَا ثُمَّ انْفَسَخَتْ قَبْلُ النَّهُ عَلْهُ مَنْهُ مَنْ الْمُدَّةِ فَلَهُ حَبْسُهَا حَتَّى يَسْتَوْفِي الأُجْرَةَ وَلا يَكُونُ ضَامِنًا.

وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ لا ضَمَانَ فِي الْجَمِيعِ وَيَكُونُ الْمَبِيعُ بَعْدَ فَسْخِهِ أَمَانَةً مَحْضَةً صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ لأَنَّهُ حَصَلَ تَحْتَ يَدِهِ مِلْكُ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ فَلَمْ يَضْمَنْهُ كَمَا لَوْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إلَيْهِ ثَوْبًا، وكَذَلِكَ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلاق.

وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ أَنْ يَنْتَهِيَ الْعَقْدُ أَوْ يُطَلِّقَ الزَّوْجُ، وَبَيْنَ أَنْ يَنْفَسِخَ الْعَقْدُ فَفِي الْأَوَّل يَكُونُ أَمَانَةً مَحْضَةً لأَنَّ حُكْمَ الْمَالِكِ ارْتَفَعَ وَعَادَ مِلْكًا لِلأَوَّل، وَفِي الْفَسْخِ يَكُونُ مَضْمُونًا لِغَيْرِ عَقْدٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ مَضْمُونًا لِغَيْرِ عَقْدٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الأَزَجِيُّ فِي النَّهَايَةِ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ

ابْنِ عَقِيلِ فِي مَسَاثِلِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ يَضْمَنُ نَقْصَهُ فِيمَا قَبْلَ الْفَسْخِ وَيَعْدَهُ بِالْقِيمَةِ لارْتِفَاعِ الْعَقْدِ وَيَصِيرُ مَقْبُوضًا عَلَى وَجْهِ السَّوْم.

وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ دَفَعَ [إلَى] آخَرَ دِينَارًا مِنْ شَيْءِ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فَخَرَجَ فِيهِ نَقْصٌ فَقَالَ: لِللَّافِعِ خُدْهُ وَآعُطِنِي غَيْرَهُ فَقَالَ: أَمْسِكُهُ مَعَكَ حَتَى أَبَدَّلُهُ لَكَ فَضَاعَ اللِّينَارُ فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ شَيْتًا إِنَّمَا هُوَ السَّاعَةَ مُوْتَمَنٌ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ الْمَفْسُوخَ بِعَيْبِ بَعْدَ فَسْخِهِ أَمَانَةٌ، وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ أَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَعَلَهُ أَمَانَةً لأَمْرِ الْمُعْطِي بِإِمْسَاكِهِ لَهُ فَهُو كَإِيدَاعِهِ مِنْهُ (١).

والنَّوْعُ النَّانِي: عُقُودُ الشَّرِكَات كَالْوِكَالَةِ الْوَدِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالرَّهْنِ إِذَا انْتَهَتْ أَوْ انْفَسَخَتْ وَالْهِبَةِ إِذَا رَجَعَ فِيهَا الْآبُ، أَوْ قِيلَ بِجَوَازِ فَسْخِهَا مُطْلَقًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللهِ اللَّيْنِ فَفِيهَا وَجُهَان:

أَحَدُهُمُا: أَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الرَّهْنِ وَأَنَّهُ لا يَجِبُ رَدُهُ إِلَى صَاحِبِهِ اسْتِصْحَابًا لِلإِذْنِ السَّابِقِ وَالاثْتِمَانِ كَمَّا صَرَّحُوا بِهِ فِي الإِجَارَةِ وَكَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلافَيْهِمَا فِي بَقِيَّةِ الْعُقُودِ الْمُسَمَّاةِ وَأَنَّهَا تَبْقَى أَمَانَةً كَمَا لَوْ أَطَارَتْ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلافَيْهِمَا فِي بَقِيَّةِ الْعُقُودِ الْمُسَمَّاةِ وَأَنَّهَا تَبْقَى أَمَانَةً كَمَا لَوْ أَطَارَتْ الرَّيِحُ إِلَى دَارِهِ ثَوْبًا، هَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَعَ عِلْمٍ الْمَالِكِ بِالْحَالِ لا يَجِبُ الدَّفْعُ لاَنَّ الْوَاجِبَ التَّمْكُنُ مِنْهُ لا حَمْلُهُ إِلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ عُقُودِ الأَمَانَاتِ الْمَحْضَةِ وَالْمُعَاوضَاتِ أَنَّ الْمُعَاوضَاتِ أَنَّ الْمُعَلِّمُ وَعُقُودُ الْأَمَانَاتِ الْمَحْضَةِ وَالْمُعَادِ وَبِالْقَبْضِ فَإِذَا كَانَ عَقْدُهَا مُضَمَّنًا كَانَ فَسْخُهَا كَذَلِكَ وَعُقُودُ الْأَمَانَاتِ لا تُضْمَنُ بِالْعَقْدِ فَكَالِكَ بِالْفَسْخُ.

وَالْوَجُهُ الثَّانِي: آلَهُ يَصِيرُ مَضْمُونًا إِنَّ لَمْ يُبَادِرْ إِلَى الدَّفْعِ إِلَى الْمَالِكِ كَمَنْ أَطَارَتْ الرَّيحُ إِلَى دَارِهِ ثَوْبًا وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ آخَرَ مِنْ خِلافِهِ فِي الْوَدِيعَةِ وَالْوِكَالَةِ وَكَلامُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلِ يُشْعِرُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالرَّهْنِ فَإِنَّهُمَا عَلَّلا كَوْنَ الرَّهْنِ أَمَانَةٌ بِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَوَثِيقَةٌ فَإِذَا زَالَتْ الْوَثِيقَةُ بَقِيتُ الْأَمَانَةُ كَمَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَآذِنَ لَهُ فِي بَيْعِهَا ثُمَّ نَهَاهُ، وَهَذَا التَّعَلَيلُ مُقْتَضَاهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَبَيْنَ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارِبَةِ وَالْوِكَالَةِ لَأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ كُلَّهُ اللَّاسَ مَشْتَمِلَةً عَلَى الْثِيمَانِ وَتَصَرُّفٍ فَإِذَا زَالَ التَّصَرُّفُ بَقِي الاثْتِمَانُ بِخِلافِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُ الْمُنْوَلِ مُجَرَّدٍ فَإِذَا زَالَ صَارَ ضَامِنًا وَحُكُمُ الْمَغْصُوبِ إِذَا أَبْراً الْمَالِكُ الْغَاصِبَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) الفقهاء جميعًا على أن الوديعة لا ضمان فيها إلا بالتعدى، ومتى طلبها صاحبها كان عليه ردها على الفور ما دام ذلك ممكنا وإلا ضمن. جواهر العقود (٢٧٦/١).

ضَمَانِهَا كَمَا ذَكَرْنَا.

الْقِسْمُ النَّالِثُ: أَنْ تُحَصِّلُ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَمَنْ مَاتَ مُورَّنَّهُ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أَوْ شَرِكَةٌ أَوْ مُضَارَبَةٌ فَانْتَقَلَتْ إِلَى يَدِهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الإِمْسَاكُ بِدُونِ إعْلامِ الْمَالِكِ كَمَا سَبَقَ لأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْتَمِنْهُ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ ابْنِ هَانِعِ فِي الرَّهْنِ أَنَّهُ لا يَقَرُّ فِي يَدِ الْوَصِيِّ حَتَّى يُقِرَّهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِهِ فَإِنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ قَبْلَ التَّمَكُنِ مِنِ الأَدَاءِ فَلا ضَمَانَ لِعَدَمِ التَّفْرِيطِ، وَكَمَا لُوْ تَلِفَتْ اللَّقَطَةُ قَبْلَ ظَهُورِ الْمَالِكِ، وَيَتَخَرَّجُ وَجُهٌ آخَرُ بِالضَّمَانِ كَمَا خَرَّجَهُ ابْنُ عَقِيلِ فِي الْبَيْع، وَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدَهُ قَبْلُ ظَهُورِ الْمَالِكِ، وَيَتَخَرَّجُ وَجُهٌ آخَرُ بِالضَّمَانِ كَمَا خَرَّجَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْبَيْع، وَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدَهُ قَالْمَشْهُورُ الضَّمَانُ لِتَعَدِّيهِ بِتَرْكِ الرَّدِّ مَعَ إِمْكَانِهِ وَهُو غَيْرُ مُؤْتَمَن، وَحَكَى صَاحِبُ النَّفَتَ أَمْكُونُ أَمَانَةً وَحَدُ المُسْتَأْجِرِ وَيَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِر وَيَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِر وَيَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِر وَيَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَإِنَّ الْمُسْتَأَجِر وَيَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِر وَيَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَإِنَّ الْمُسْتَأَجِر وَيَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِر وَيَيْنَهُمَا لَوْ الْقَرْدُنِ فِي الْقَبْضِ بِخِلافِ هَذَا وَكَذَلِكَ حَكْمُ مَنْ أَطَارَتُ الرِيْحُ إِلَى بَيْتِهِ نَوْبًا كَمَا لَوْ الْقَدُنَ فِي الْقَبْضِ بِخِلافِ هَذَا وَكَذَلِكَ حَكْمُ مَنْ أَطَارَتُ الرَّيْحُ إِلَى يَبْعِ لَوْلُ كَمَا لَوْ الْقَالِقُ أَلَا لَلْفَ الْمُسْتَأْفِلُولُ الْمُولِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِقُولُ الْفَرَقُ الْمَالِقُ الْفَالِقُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمَالِقُ الْمُعَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِقُ الْمُ

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ كَلامِ الْقَاضِي أَنَّهَا أَمَانَةٌ عِنْدَهُ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ مَعَ عِلْمِ الْمَالِكِ وَإِمْسَاكِهِ عَن الْمُطَالَبَةِ فَيَكُونُ تَقْرِيرًا، وَلَوْ دَخَلَ حَيَوانٌ لِغَيْرِهِ أَوْ عَبْدٌ لَهُ إِلَى دَارِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهُ لِيَذْهَبَ كَمَا جَاءَ لَأَنَّ يَلَهُ لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِمَا بِخِلافِ الثَّوْبِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ.

فَصلٌ:

وأَمَّا مَا قُبِضَ مِنْ مَالِكِهِ بِعَقْدِ لا يَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ فَثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا قَبَضَهُ آخِذُهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ كَالْعَارِيَةِ، فَهُوَ مَضْمُونٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. قَالُوا: لَأَنَّ الإِذْنَ إِنَّمَا تَعَلَّى بِالاَنْتِفَاعِ وَقَبْضُ الْعَيْنِ وَقَعَ مِنْ حَيْثُ اللَّزُومِ فَهُو كَقَبْضِ الْمُضْطَرِّ مَالَ غَيْرِهِ لِإِحْيَاءِ نَفْسِهِ لا يَسْقُطُ عَنْهُ الضَّمَانُ لاَنَّ إِذْنَ الشَّرْعِ تَعَلَّى بإِحْيَاءِ نَفْسِهِ وَجَاءَ الإِذْنُ فِي الْمُجَرَّدِ الْإِثْلافِ مِنْ بَابِ اللَّزُومِ وَلَوْ وَهَبَهُ شِقْصًا مِنْ عَيْنِ ثُمَّ أَقْبَضَهُ الْعَيْنَ كُلَّهَا فَفِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ يَكُونُ نَصِيبُ الشَّرِيكِ وَدِيعَةً عِنْدَهُ وَاسْتَدْرَكَ ذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فَنُونِهِ وَقَالَ بَلْ هُو عَارِيَّةٌ حَيْثُ قَبَضَهُ لِيَنْتَفَعَ بِهِ بِلا عِوض، وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي الانْتِفَاعِ بِهِ مَجَانًا، عَلَى آذِنَ لَهُ فِي الانْتِفَاعِ بِهِ مَجَانًا، وَلَا بَلْ طَلَبَ مِنْهُ أَجْرَةً فَهِي إِجَارَةٌ وَإِنْ لَمْ يَأَذَنْ لَهُ فِي الانْتِفَاعِ بِهِ مَجَانًا، وَلَا بَلْ طَلَبَ مِنْهُ أَجْرَةً فَهِي إِجَارَةٌ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الانْتِفَاعِ بِهِ مَجَانًا، وَلَا بَلْ طَلْبَ مِنْهُ أَجْرَةً فَهِي إِجَارَةٌ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الانْتِفَاعِ بِهِ مَجَانًا، وَلَوْ مَوْتَالَ السَّرِيكِينِ لِلْعَبْدِ الْمُشْتَرِكِ أَنْتَ حَيِسٌ عَلَى آخِرِنَا مَوْتًا لَمْ يَعْتِقْ لِمَوْتِ الأَولِ مِنْهُ الْمَانِ فِي الْمُجَرَّذِ فَي يَدِ الثَّانِي عَارِيَّةً فَإِذَا مَاتَ عَتَقَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ.

الْقِسْمُ النَّانِي: مَا أَحَدَهُ لِمَصْلَحَةِ مَالِكِهِ حَاصَّةً كَالْمُودَعِ فَهُوَ أَمِينٌ مَحْضٌ لَكِنْ إِذَا تَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ مِنْ بَيْنِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ هَلْ يُقْبَلُ فِي الْوَدِيعَةُ مِنْ بَيْنِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلُهُ هَلْ يُقْبَلُ فِي ذَلِكَ أَمْ لا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ تَلَفُهَا مِنْ بَيْنِ مَالِهِ أَمَارَةٌ عَلَى تَفْرِيطِهِ فِيهَا وَقَدْ فَرَّقَ أَحْمَدُ بَيْنَ الْعَارِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ بِأَنَّ الْيَدَ فِي الْعَارِيَّةِ آخِذَةٌ وَفِي الْوَدِيعَةِ مُعَاطَاةٌ وَهُو يَرْجِعُ إِلَى تَعْيِينِ جِهَةِ الْمَصْلَحَةِ فِيهِمَا وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَالْوَكِيلُ بِغَيْرِ جُعْلٍ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَعَلَيْهِ [دَيْنٌ] فَوكَلَهُ فِي قَبْضِ مَالً لَهُ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنْهُ فَتَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَإِلَّهُ لا يَضْمَنُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوايَةٍ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيِّ.

### الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا قَبَضَهُ لِمَنْفَعَةِ تَعُودُ إِلَيْهِمَا وَهُو نَوْعَانِ:

آحدهُمُما: مَا أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ الْمِلْكِ فَتَبَيْنَ فَسَادُهُ أَوْ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فَأَمَّا الأَوَّلُ فَهُوَ الْمَقْبُوضُ بِعَقْلِو فَاسِلِ وَهُو مَضْمُونَ فِي الْمَذْهَبِ لأَنَّهُ قَبَصُهُ عَلَى وَجْهِ السَّمَانِ وَلا بُدَّ، وَنَقَلَ ابْنُ مُشيشُ وَحَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُ عَلَى اللَّهُ عَيْرُ مَضْمُونِ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ. وَكَذَلِكَ صَرَّحَ بِجَرَيَانِ الْخِلافِ فِيهِ ابْنُ الزاغونِي فِي فَتَاوِيهِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْهِبَةِ لِلنَّوَابِ إِنْ أَرَادَ رَدَّهَا عَلَى صَاحِبِها. وَقَدْ رَدَّهُ أَبُو الْبَعْمَالِهِ لَمْ يَضْمَنُ التَقْصَ وَشَبَّهُ إِللَّوْابِ إِنْ أَرَادَ رَدَّهَا عَلَى صَاحِبِها. وَقَدْ رَدَّهُ أَبُو الْبَعْمَالِهِ لَمْ يَضَمَنُ التَقْصَ وَشَبَّهُ الْلَوْابِ إِنْ أَرَادَ رَدَّهَا عَلَى الْهِبَةِ أَنْ لا إِلْمَعْنَ الْهَبَةُ لِلْقُوابِ يَغْلِبُ فِيها حُكْمُ الْهِبَاتِ وَمِنْ حُكْمٍ الْهِبَةِ أَنْ لا اخْتَارَ هُو تَخْرِيجُهُ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لِللَّوَابِ يَغْلِبُ فِيها حُكْمُ الْهِبَاتِ وَمِنْ حُكْمٍ الْهِبَةِ أَنْ لا يَضْمَنَ نَقْصَهَا، قَالَ: وَلازِمُ هَذَا أَنْ الْهِبَةَ لِللَّوَابِ يَغْلِبُ فِيها حُكْمُ الْهِبَاتِ وَمِنْ حُكْمٍ الْهِبَةِ أَنْ لا يَضْمَنَ نَقْصَى اللَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا فَرَقَ يَشْكُونَ الْوَلِمِ الْمُحْمُولِ فَاسِدَةٌ فَيَكُونُ إِنْ كَانُ كَنْ لِكُونَ عَلَى الْمُعْرِفِقِ وَلَوْ اللَّوْمُ لِقَلْهُ لُوهُ عَلَى الْمَعْرَفِقِ وَلَاكَ لا يَكُونُ آلِلاً مَعَ الصَحِيْحَةُ وَعَلَى هَذَا إِنَمَا وَلَاكُ لَوْ وَلَكَ اللّهُ تَعَلَى الْمَعْرُوضِ وَكَذَلِكَ شَبَهُهَا بِالرَّهُنِ وَمَا عَلَى الْمَعْرَفِ وَكَذَلِكَ شَبُهُمَا بِالرَّهُنِ وَلَاكُ بِمُونَ وَلَقَى الْمَعْرُوضِ وَكَذَلِكَ شَبَهُهَا بِالرَّهُنِ وَلَاكَ لا يَكُونُ آلِلاً الْمَعْرُوضِ وَكَذَلِكَ شَبَهُهَا بِالرَّهُنِ وَلَاكَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَوْمُ وَكَذَلِكَ شَبَهُهَا بِالرَّهُنِ وَلَوْلَ الْمَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَعْرُوضِ وَكَذَلِكَ شَبَهُهَا بِالرَّهُ فَلَا الْمَاءُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَعْرُونِ وَكَلَلُكَ شَبْهُهَا بِاللَّوْ اللَّالَةُ لِللَّ الْمُعْرَافِ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ لَوْ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاءَ اللَّهُ الْمَاء

وَأَمَّا الْمَقْبُوضُ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ يَحُكِي فِي ضَمَانِهِ رِوَايَتَيْنِ سَوَاءٌ أَخَذَ بِتَقْدِيرِ الثَّمَنِ أَوْ بِدُونِهِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ وَصُحِّحَ الضَّمَانُ لَأَنَّهُ مَقَبُوضٌ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْعِوضِ فَهُو كَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ثُمَّ إِنْ كَانَ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ ضَمِنَهُ بِقِيمتِهِ وَإِلاَّ فَهَلْ يَضْمَنُهُ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالثَّمَنِ [الْمُقُلَرَ]؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَقِيل، وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: إِنْ أَخَذَهُ مَعَ تَقْدِيرِ الثَّمَنِ لِيُرِيهُ أَهْلَهُ فَإِنْ رَضُوهُ ابْتَاعَهُ فَهُوَ مَضْمُونٌ بِغَيْرِ خِلافَ، وَكَذَلِكَ إِنْ سَاوَمَ صَاحِبَهُ بِهِ وَلَمْ يَقْطَعْ ثَمَنَهُ وَأَخَذَهُ لِيُرِيهُ أَهْلَهُ، وَإِنْ أَخَذَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ مِنْ غَيْرِ سَوْمٍ وَلا قَطْعٍ ثَمَنِ لِيُرِيهُ أَهْلَهُ فَإِنْ رَضُوهُ وَزْنَ ثَمَنَهِ فَفَيهِ رِوايَتَانَ أَيْضًا أَظَهَرُهُمَا أَنَّهُ عَيْرُ مَضْمُونِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ السَّامِرِيُّ الضَّمَانَ فِيمَا قُطْعِ ثَمَنَهُ مَنْتُ بِالْمُعَاطَاةِ بِشَرْطِ غَيْرُ مَضْمُونِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى أَنَّهُ يَتَعْ بِالْمُعَاطَاةِ بِشَرْطِ الْخِيادِ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ يَعْجُونِي فِيهِ الْخِلافُ إِذَا قُلْنَا: لَمْ يَنْعَقِد الْبَيْعُ بِذَلِكَ وَفِي كَلامٍ أَحْمَلَ الْخَيْرُو وَهَذَا يَكُنُ عَلَى الْمُعَاطَاةِ بِشَوْطِ إِلَّهُ مِلْكُهُ وَعَلَى الْمُعَاطَاةِ بِشَرْطِ إِلَى ذَلِكَ، لاَئَةُ عَلَى الْمُشَورِي فِيهِ الْخِلافُ إِذَا قُلْنَا: لَمْ يَنْعَقِد الْبَيْعُ بِذَلِكَ وَفِي كَلامٍ أَحْمَلَ إِلَى ذَلِكَ، لاَئَةُ عَلَى الْمُشَورِي فِيهِ الْخِلافُ إِنْ مَنْصُورٍ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَعَلَى فِي وَايَةٍ غَيْرِهِ الْتَقَاءَ الْمَالِكُ فِيهِ إِلَى الْمُشَرِي وَيُو خَذُهُ مِنْ ذَلِكَ أَنَ الْمَقَبُوضَ بِعَقْدِ فَاسِدِ لا يُضْمَنُ الْفَطَعِ يَشَعُلُ الْمُؤْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَوى الْمُعَمِّلِ وَلَالَكُ فَلَاهُ يَحْتَمِلُ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ:

أَحَدُهَا: مَا قَالَ السَّامِرِيُّ أَنَّهُ بَيْعٌ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَيَكُونُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الرِّضَا فَسْخُهُ لا عَقْدُهُ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَيْعًا مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ فَقَدْ فَعَلَهُ أَحْمَدُ بِنَفْسِهِ لَمَّا رَهَنَ نَعْلَهُ بِالثَّمَنِ وَيَبْعِدُ هَذَا أَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ يَتْلَفَ قَبْلَ الرِّضَى بِهِ أَوْ بَعْدَهُ.

وَالنَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ بَيْعًا بِمُعَاطَاةِ تَرَاخَى الْقَبُولُ فِيهِ عَن الْمَجْلِسِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى صِحَةً مِثْلِ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ فِي رِواَيَةِ أَبِي طَالِبِ، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ مَا إِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي زِيَادَةً عَلَى حَقِّهِ غَلَطًا فَإِنَّهَا تَكُونُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ لَائَةُ قَبْضَهَا عَلَى وَجْهِ الْعُوضِ، ذَكْرَةُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ وَالْأَصْحَابُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لا يَضْمَنَ عَلَى مَعْنَى تَعْلِيلِ أَحْمَدَ فِي الْمَقْبُوضِ بِالسَّوْمِ اللَّوْمِ السَّوْمُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِيْنِ بِنَاءً عَلَى قَبْضِ الْوَكِيلِ لِلْفُسِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَالْمَنْصُوصُ الصَّحَةُ نَصَّ عَلَيْهِ بِعَمْ وَعَلَى عَدَم الصَّحَةِ قَدَّرَ حَقَّكُ فَعَلَ فَهَلْ فِي رَوَايَةِ الأَثْرَمِ وَيَكُونُ الْبَاقِي فِي يَلِهِ وَدِيعَةً وَعَلَى عَدَم الصَّحَةِ قَدَّرَ حَقَّهُ كَالْمَقْبُوضِ بِالسَّوْمِ وَالْبَاقِي أَمَانَةٌ ذَكَرَةُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَوْ دَفَعَ إِلَى غَرِيمٍ لَهُ نَقْدًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ لِلسَّوْمِ وَالْبَاقِي أَمَانَةٌ دَكَرَةُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَوْ دَفَعَ إِلَى غَرِيمٍ لَهُ نَقْدًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ لِيلَسَوْمٍ وَالْبَاقِي أَمَانَةٌ دَكَرَةُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَوْ دَفَعَ إِلَى غَرِيمٍ لَهُ نَقْدًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ لِيلَاسَوْمٍ وَالْبَاقِي أَمَانَةٌ دَكَرَةُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَوْ دَفَعَ إِلَى غَرِيمٍ لَهُ نَقْدًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ لِيلُونَ فِي الْمَافِضَةِ وَقِيَاسُ قَوْلُ الْأَصْوَى إِلَى الْمَامِنِ إِذَا لَبَعْمِ عَلَى وَجُهِ الْمُعْمُونَ عَنْهُ قَبْلِ الأَدَاءِ عَلَى وَجُهِ السَيْعِقَاقِ فَهُو كَمَا لَوْ أَقَبْضِ الْمَوْلَةِ عَلَى وَهُو كَمَا لَوْ أَقَبْضِ الْمَوْلَةُ رَوْمِهَا الْمُعْمُونَ فَهُو كَمَا لَوْ أَقَبْضَ الْمُواتِ الْمَوْنَ فَهُ وَكَمَا لَوْ أَقَبْضِ الْمُواتِ الْمَوْلَةِ فَيْ اللْمَامِونَ وَهُو كَمَا لَوْ أَقَبْضَ الْمُواتِ الْمَوْقِ عَلَى وَجُهِ الْمُعْمُونَ فَهُو كَمَا لَوْ أَقَاقِ فَهُو كَمَا لَوْ أَقَبْضَ الْمُواتِ الْمَوْلَةِ فَي الْمُعْمُونَ الْمُواتِ الْمَوْسِ الْمَا الْمُعْمُونَ الْمُواتِ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُواتِ الْمُعْمَا لَوْ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمُونَ الْمُعْمَ

مَالاً عِوَضًا عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهَا بِالطَّلاق قَبْلَهُ.

النَّوْعُ النَّانِي: مَا أَخِذَ لِمَصْلَحَتِهِمَا عَلَى غَيْرٍ وَجْهِ التَّمْلِيكِ لِعَيْنِهِ كَالرَّهْنِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوَكَالَةِ بِجُعْلِ وَالْوَصِيَّةُ كَذَٰلِكَ فَهَنَا كُلَّهُ أَمَانَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَفِي الرَّهْنِ رِواَيَةٌ أَخْرَى تَذُلُّ عَلَى ضَمَانِهِ وَتَأُولَهَا الْقَاضِي، وَأَثْبَتَهَا ابْنُ عَقِيلٍ وَالْأَعْيَانُ الْمُسْتَأْجَرَةُ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَمَانَةٌ كَالرَّهْنِ لَأَنَّهُ مَقْبُوضٌ عَلَى وَجْهِ الاسْتِحْقَاق.

تنبية: مِن الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ مَا لَيْسَ لَهُ مَالِكُ مِن الْخَلْقِ وَمَا لَهُ مَالِكٌ غَيْرُ مُعَيَّنِ فَالأُولُ: كَالْصَيْدِ إِذَا قَبْضَهُ الْمُحْرِمُ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَخْلِيتَهُ وَإِرْسَالُهُ وَسَواءٌ البَّدَأَ قَبْضَهُ فِي الإحْرَامِ أَوْ كَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَحْرَمَ وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ إِرْسَالِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّمَكُنِ مِنْهُ وَجَبَ ضَمَانُهُ لِلتَفْرِيطِهِ فِي كَانَ قَبْلَهُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ فِيمَا ابْتَدَا قَبْضَهُ فِي الإحْرَامِ دُونَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ قَبْلَهُ لِتَفْرِيطِهِ فِي كَانَ قَبْلَهُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ فِيما الْقَاضِي وَصَاحِبِ الْمُغْنِي، وَخَرَّجَ ابْنُ عَقيلِ الضَّمَانَ فِيهِما الْأُولَى دُونَ الثَّانِية، هَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَصَاحِبِ الْمُغْنِي، وَخَرَّجَ ابْنُ عَقيلِ الضَّمَانَ فِيهِمَا لَا لَوْلَى مُونَ الثَّانِية، هَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَصَاحِبِ الْمُغْنِي، وَخَرَّجَ ابْنُ عَقيلِ الضَّمَانَ فِيهِمَا لَا لَوْلَى مُونَ الثَّانِية، هَذَا تَوْلُ الْقَاضِي وَصَاحِبِ الْمُغْنِي، وَخَرَّجَ ابْنُ عَقيلِ الضَّمَانَ فِيهِمَا لَا لَكُونَ وَالنَّانِي: الرَّكَاةُ إِذَا قُلْنَا: تَجِبُ فِي الْعَيْنِ فَالْمَدْهُ وَبُوبُ الضَّمَانِ بِتَلَفِهَا بِكُلِّ حَالِ، لاَنَهَ وَلَمُوالِي وَالنَّانِي: الرَّكَاةُ إِذَا قُلْنَا: تَجِبُ فِي الْعَيْنِ فَالْمَدْهُ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ فَهِي شَيْهَةٌ بِالْمُعَاوَضَةِ وَيُسْتَثَنَى وَلَكَ مَا لَمْ يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ كَاللَّيُونِ وَالثَمَرَ فِي رُءُوسِ الشَّجَوِ لانْتِفَاءِ مُطْلَقًا. وَيُصَالِ مَنْ الْأَنْفَاءِ مِ وَمِنْ الْأَصُورَ فِي مَنْ الْأَنْفَاءِ مُ مُعْلَقًا وَمُنْ الْأَنْفَاءِ مُعْلَقًا وَمُعْلَقًا وَمُعْلَقًا وَمُعْلَقًا عَلَى الْمُعْوَلِ الْمُعْمَانِ قَبْلُ إِلَى الْمُعْوَلِي الْمُعْلَقِ الْمَالِ النَّامِ وَمُنْ الْأَنْفَاءِ مُعْلَقًا وَالْفَيْمَ فِي وَمِنْ الْأَنْفِي وَمِنْ الْأَصَافِ مَنْ الْمُعْوَلِ الْمُعْلَقِ الْمَالِ النَّامُ وَلَا لَمُونَ الْمُولِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقُ مَا لَمُ اللَّهُ وَمُ مُنْ الْأَصَالِ النَّامِ النَّهُ وَلَا لَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمَعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْعُولِ الْمُل

## الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة وَالْأَرْبَعُونَ:

فِي قَبُول قَوْل الْأَمْنَاءِ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ أَمَّا التَّلَفُ فَيُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ كُلِّ أَمِينٍ إِذْ لا مَعْنَى لِلأَمَانَةِ إِلاَّ انْتِفَاءُ الضَّمَانُ، وَمِنْ لَوَازِمِهِ قَبُولُ قَوْلِهِ فِي التَّلَفِ وَإِلاَّ لَلَزِمَ الضَّمَانُ بِاحْتِمَالِ التَّلَفِ وَهُو لا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ مَعَ تَحَقَّقِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْوَدِيعَةُ إِذَا هَلَكَتْ مَالُ الْمُودَعِ عَلَى طَرِيقَةٍ مَنْ يَحْكِي الْخِلافَ فِيهَا فِي قَبُولِ [قَوْل] الْمُودَع فِي التَّلَفِ لا فِي أَصْلِ ضَمَانِهِ وَكَذَلِكَ الْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرةُ وَالْمُسْتَأْجَرُ عَلَى عَمَلِ [فِيهَا] حُكِي فِيها رَوايَةٌ بِالضَّمَانِ فَمِنْ وَكَذَلِكَ الْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرةُ وَالْمُسْتَأْجَرُ عَلَى عَمَلِ [فِيها] حُكِي فِيها رَوايَةٌ بِالضَّمَانِ فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَهَا رَوايَةٌ بِثُبُوتِ الضَّمَانِ فِيهَا فَلا تَكُونُ أَمَانَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى الْخِلافَ فِي قَبُول دَعُوى التَّلَفِ بِأَمْرٍ خَفِيًّ وَهِي طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى فَلا تَخْرُجُ بِذَلِكَ عَن الأَمَانَةِ وَمَا الرَّذُّ فَالْأَمْنَاءُ ثَلاثَةُ أَقْسَامُ:

الْأُوَّالُ: مَنْ قَبَضَ الْمَالَ لِمَنْفَعَةِ مَالِكِهِ وَحْدَهُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي الرَّدِّ مَقْبُولٌ وَنَقَلَ أَبُو

طَالِبِ وَابْنُ مَنْصُورِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْوَدِيعَةَ إِذَا ثَبَتَتْ بِسَنَةٍ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَى الرَّدِ بِدُونِ بَيَنَةٍ وَخَرَّجَهَا ابْنُ عَقِيلٍ عَلَى أَنَّ الإِشْهَادَ عَلَى دَفْعِ الْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ بِالْبَيْنَةِ وَاجِبٌ فَيَكُونُ تَرْكُهُ تَفْرِيطًا فَيَجِبُ فِيهِ الْضَّمَانُ وَكَذَلِكَ خَرَّجَ طَائِفَةٌ مِن الأَصْحَابِ فِي وَصِيِّ الْبَتِيمِ آللهُ لا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ بِدُونِ بَيْنَةِ، وَعَزَاهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ إِلَى قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَهُو مُتُوجِهٌ عَلَى هَذَا الْمَأْخَذِ، لأَنَّ الإِشْهَادَ بِالدَّفْعِ إِلَى الْبَتِيمِ مَأْمُورٌ بِهِ بِنَصَّ الْقُرْآنِ، وَقَدْ صَرَّحَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ بِاشْتِرَاطِهِ الإِشْهَادَ عَلَيْهِ كَالنَّكَاحِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَنْ قَبَضَ الْمَالَ لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ كَالْمُرْتَهِنِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ غَيْرُ مَقْبُولِ لِشِبْهِهِ بِالْمُسْتَعِيرِ وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ وَجْهًا آخَرَ بِقَبُولِ قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ لَاَئَهُ أَمِينٌ فِي الْجُمْلَةِ وَكَذَلِكَ الْخِلافُ فِي الْمُسْتَأْجَرِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ قَبَضَ الْمَالَ لِمَنْفَعَةِ مُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ كَالْمُضَارِبِ وَالشَّرِيكِ وَالْقَرِيكِ وَالْقَالِثُ: مَنْ قَبَضَ الْمَالَ لِمَنْفَعَةِ مُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِهِ كَالْمُضَارِبِ وَالشَّائِبَتَيْنِ وَالْوَكِيلِ بِجُعْلٍ وَالْوَصِيُّ كَذَلِكَ فَفِي قَبُولِ قَوْلِهِمْ فِي الرَّدِّ وَجُهَانِ مَعْرُوفَانِ لِوُجُودِ الشَّائِبَتَيْنِ فِي حَقِّهِمْ:

أَحَدُهُمَا: عَدَمُ الْقَبُولِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْمُضَارِبِ فِي رَوَايَةُ ابْنِ مَنْصُورٍ أَنَّ عَلَيْهِ الْمُضَارِبِ فِي رَوَايَةُ ابْنِ مَنْصُورٍ أَنَّ عَلَيْهِ الْمُجَرَّدِ وَابْنِ الْبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِمْ.

وَالْقَانِي: قَبُولُ قَوْلِهِمْ وَهُوَ اخْتِيارُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَابْنِهِ أَبِي الْحُسَيْنِ وَالشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرِ وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلافِهِ وَوَجَدْت ذَلِكَ مَنْصُوصًا عَنْ أَحْمَدَ فِي روايَةِ ابْنِ مَنْصُودٍ فِي الْمُضَارِبِ أَيْضًا فِي رَجُلِ دَفَعَ إِلَى آخَرَ [ٱلْفَ دِرْهَمٍ] مُضَارَبَةً فَجَاءَ بِالَّفِ فَقَالَ: هَذَا رَبِحٌ وَقَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ ٱلْفًا رأس مَالِكِ قَالَ: وَهُو مُصَدِّقٌ فِيمَا قَالَ، وَوَجَدْت فِي مَسَائِلِ أَبِي دَاوُد عَنْ أَحْمَدَ نَحْوَ هَذَا أَيْضًا، وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ مُهنّا فِي مُضَارِبٍ دَفَعَ إِلَى رَبِّ الْمَالُ كُلَّ يَوْمُ مَصَدَّقٌ فِيمَا قَالَ، وَحَحْمُ الْآجِيرِ الْمُشْتَرَكِ حَكْمُ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: كَانَ مِنْ رأس الْمَالُ أَنَّ الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَحَكْمُ الْآجِيرِ الْمُشْتَرِكِ حَكْمُ وَيَنْ الْمُسْتَأْخِرِ أَنَّ الْمُشْتَرِكِ حَكْمُ الْآبَهُ إِنَّا الْمُشْتَرِكِ حَكْمُ الْمَسْتَأْخِرِ أَنَّ الْمُشْتَأْخِر قَبَضَ مَالَ الْمُؤَجِّرِ لِيَسْتَوْفِي مِنْهُ حَقَّ نَفْسِهِ فَصَارَ حِفْظُهُ لِنَفْسِهِ وَصَارَ الْمَالُ فِي أَيْدِيهِمْ أَمَانَةً لا حَقَّ لَهُمْ فِيهِ وَإِنَّمَا حَقَّهُمْ فِيما يُنَمَّى مِنْهُ أَوْ فَي الْمَالُ بِجُزْءِ مِنْ عَيْنِهِ فَهُو كَالُوصِيِّ النَّذِي يَأْكُلُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ الْقَوْلُ قَولُهُ وَمَالًا فِي الْمَالُ بِجُزْءِ مِنْ عَيْنِهِ فَهُو كَالُوصِيِّ النَّذِي يَأْكُلُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ الْقَوْلُ قَولُهُ فِي الرَّدُ أَيْضًا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي لَانَّ الْمَالَ لَمْ يَقْفِضُهُ لِحَقِّ نَفْسِهِ بَلْ لِلْحِفْظِ عَلَى الْمَالِكِ فِي الرَّهُ إِلَى الْمَالِكِ عَلْ الْمَالُكِ فِي الْمَالِكِ فِي الْمَالِكِ عَلْمَالُ الْمَالِكِ عَلْمَا عُلَى الْمَالِكِ عَلْمَلُ فِي الْمَالُ الْمَالِكِ عَلْمَالُ لَمْ يَقْعِضُهُ لِحَقِ نَفْسِهِ بَلْ لِلْحَفْظِ عَلَى الْمَالِكِ فَي الْمَالُ لَمْ يَعْمِلُ فِي الْمَالِ الْمَالِكِ عَلْمَالُ لَو يَعْمَلُ فِي الْمَالُ الْمَالُ مَنْ مَالُ الْمَالُ الْمَالُ لَمْ يَقْمِثُهُ لِحَقِ الْمُلِي الْمَالِ الْمَالِلُهُ الْمَالُ الْمَالُ لَمْ الْمُؤْتِ الْمُسَادِ الْمَالُهُ مَنْ الْمُسِلِقِ الْمَالُ الْمُهُ وَاللَهُ الْمَالِ الْمَلْلِ الْمَلْمِ الْمُ الْمَلْهُ الْمَالُ الْمُؤْتِ الْمُل

وَحَقُّهُ فِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِعَمَلِهِ بِخِلافِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ - ثُمَّ هَاهُنَا أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَدَّعِيَ الْأَمِينُ أَنَّهُ رَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ الثَّمَنَهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَدَّعِيَ الرَّدَّ إِلَى غَيْرِ مَنْ اثْتَمَنَهُ بِإِذْنِهِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْحَسَن التَّمِيمِيِّ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ.

والثّاني: لا يُقْبَلُ فَقِيلَ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الإِشْهَادِ عَلَى الْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ فَلَوْ صَدَّقَةُ الأَمِينُ عَلَى اللَّفْعِ لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ وقِيلَ بَلْ لأَنَّهُ لَيْسَ أَمِينًا لِلْمَأْمُورِ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِ إِلَيْهِ كَالاَّجْنَبِيِّ وَكُلِّ مِنْ [هَذِهِ] الأَقُولِ الثَّلاثَةِ قَدْ نُسِبَ إِلَى الْجَرْقِيِّ بَلْ وَنُسِبَ إِلَيْهِ أَنَّ دَعْوَى الرَّدِّ مِنْ جَمِيعِ الأَمْنَاءِ الْوَصِيِّ الرَّدَ إِلَى الْبَيْمِ غَيْرُ مَقْبُولِ كَمَا سَبَقَ فَرُبُمَا اطَّرَدَ هَذَا فِي دَعْوَى الرَّدِّ مِنْ جَمِيعِ الأَمْنَاءِ الْوَصِيِّ الرَّدَ إِلَى الْبَيْمِ غَيْرُ مَقْبُولِ كَمَا سَبَقَ فَرُبُمَا اطَّرَدَ هَذَا فِي دَعْوَى الرَّدِّ مِنْ جَمِيعِ الأُمْنَاءِ إِلَى الْبَيْمِ فَهُو بَعِيدٌ جِلنَّا وَرَبُمَا أُخْتُصَّ بِالْوَصِيِّ لاَنَّ اثِيمَانَهُ لِيْسَ مِنْ جَهَةِ الصَّبِيِّ فَهُو كَالاَجْنَبِيِّ مَعَهُ. هَذَا إِذَا ادَّعَى الرَّدَّ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَإِنْ ادْعَاهُ مِعَ عَدَمٍ إِذْنِهِ فَلا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى كَالاَجْنَبِيِّ مَعَهُ. هَذَا إِذَا ادَّعَى الرَّدَّ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَإِنْ ادْعَاهُ مِعَ عَدَمٍ إِذْنِهِ فَلا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى وَلا الأَدَاءُ إِلَى الْوارِثِ وَالْحَاكِمِ لاَتَهُ أَلَى الْوَارِثِ وَالْحَوِهِمَا مِمَّنْ يَحْفَظُ مَالَهُ لاَنَ الْمَالِكِ وَكِيلِهِ أَوْ رَدًّ الْوَدِيعَةَ إِلَى الْحَاكِمِ وَالْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُورِثِ الْمُؤْرِثِ الْقَبُولُ مَنْ مَوْتِ الْمُؤْتَمَنِ وَهُو رَدُّ مُبَرِّيْ إِلَى الْحَاكِمِ وَالْوَارِثِ بَعَدَ مَوْتِ الْمُؤْتَمَنِ وَهُو رَدُّ مُبَرِّغَى الرَّدِ إِلَى الْحَاكِمِ وَالْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُؤْتَمَنِ وَهُو رَدُّ مُبَرِّغَى الرَّذِ إِلَى الْحَاكِمِ وَالْوَارِثِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُؤْتَمَنِ وَهُو رَدُّ مُبَرِّيْ إِلَى الْحَاكِمِ وَالْوَارِثِ بَعَدَ مَوْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتِ الْمُؤْرِثِ الْمَالِكِ وَالْوَارِفِ فَلَا لَا الْمُؤْتَى السَّوْرَافِهِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِي الْمَعْمَ مَا الْمُؤْمَانِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِي الْمَعْمَ مَعْ مَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقُولِ الْمَالِكِ فَي الْمَعْرَافِهُ الْمُؤْمِقِ الْمَلْوَادِ فَيْ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَدَّعِي عَيْرُ الْأَمِينِ - كَوَارِثِهِ - أَنَّ الْأَمِينَ رَدَّ إِلَى الْمَالِكِ فَلا يُقْبَلُ لَأَنَّهُ غَيْرُ مُؤْتَمَنِ فَلا يُقْبَلُ لَأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ غَيْرُ مُؤْتَمَنِ فَلا يُقْبَلُ لَأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ عَيْرُ مُؤْتَمَنِ فَلا يُقْبَلُ الْأَنْ الْأَصْلَ عَدَمُ حَصُولِهَا فِي يَدِهِ وَجَعَلَ أَصْلَ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا مَاتَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ وَلَمْ تُوجَدْ فِي حَصُولِهَا فِي يَدِهِ وَجَعَلَ أَصْلَ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا مَاتَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَلَمَانَةٌ وَلَمْ تُوجَد فِي تَرَكَتِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ بَقَاوُهَا عِنْدَهُ أَنَّهَا لا تُضْمَنُ وَلا حَاجَةً إِلَى التَّخْرِيجِ إِذَا لَأَنَّ الضَّمَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مُنْتَفِ سَوَاءٌ ادَّعَى الْوَارِثُ الرَّدَّ أَوْ التَّلْفَ أَوْ لَمْ يَدَّع شَيْنًا.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَدَّعِيَ مَنْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأُمْنَاءِ فِي سَقُوطِ الضَّمَانِ عَنْهُ بِالتَّلَفِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن الرَّدِّ كَوَارِثِ الْمُودَعِ وَنَحْوِهِ وَالْمُلْتَقِطِ بَعْدَ ظُهُورِ الْمَالِكِ وَمَنْ أَطَارَتْ الرَّيحُ إِلَى التَّمَكُّنِ مِن الرَّدِّ وَمَنْ أَطَارَتْ الرَّيحُ إِلَى دَارِهِ ثَوْبًا إِذَا ادَّعُوا الرَّدَّ إِلَى الْمَالِكِ، فَفِي التَّلْخِيصِ لا يُقْبَلُ لأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْتَمِنْهُ وَيَتَوَجَّهُ وَيَتُوجَهُ وَبُولُ دَعْوَاهُ فِي حَالَةٍ لا يَضْمَنُ فِيهَا بِالتَّلَفِ لأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ شَرْعًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

تَنْبِيهُ: عَامِلُ الصَّدَقَةِ مَقْبُولُ الْقَوْلِ فِي دَفْعِهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَلَوْ كَذَبُوهُ بِغَيْرِ خِلافِ وَإِنْ كَانَ وَكِيلاً بِجُعْلِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الأَحْكَامِ السَّلْطَانِيَّةِ لأَنَّ الصَّدَقَةَ عِبَادَةٌ فَلا اسْتِحْلافَ فِيهَا وَلِذَلِكَ لا يُسْتَحْلَفُ أَرْبَابُهَا إِذَا ادَّعُوا الدَّفْعَ إِلَى الْعَامِلِ وَأَنْكَرَ فَكَذَلِكَ الْعَامِلُ لأَنَّهُ أَمِينٌ لأَرْبَابِهَا فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ فِي الرَّدِّ، وَآمَّا عَامِلُ الْخَرَاجِ فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الدَّفْعِ إلاَّ بِبَيْنَةٍ أَوْ تَصْدِيقٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْخَرَاجَ دَيْنٌ فَلا يُقْبَلُ قَوْلُ مُسْتَوْفِيهِ فِي دَفْعِهِ إلَى مُسْتَحِقَّهِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ مُنْتَقَضٌ بِالْوكِيلِ فِي اسْتِيفَاءِ دَيْنِ وَدَفْعِهِ إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَإِنَّ قَوْلُهُ مَقْبُولٌ مُسْتَحِقِّهِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ مُنْتَقَضٌ بِالْوكِيلِ فِي اسْتِيفَاءِ دَيْنِ وَدَفْعِهِ إلَى مُسْتَحِقِّهِ فَإِنَّ قَوْلُهُ مَقْبُولٌ فِي ذَلِكَ كَمَا سَبَقَ وَالْأَظْهَرُ تَخْرِيجُ حُكْمٍ عَامِلِ الْخَرَاجِ عَلَى الْوَقِيلِ فَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا فَالْقُولُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا فَالْقُولُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا فَالْقُولُ وَلُهُ وَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ وَكَذَلِكَ يُخَرَّجُ فِي عَامِلِ الْوَقْفِ وَنَاظِرِهِ.

#### \* \*

#### الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَة وَالْأَرْبَعُونَ:

عُقُودُ الأَمَانَاتِ هَلْ تَنفَسِخُ بِمُجرَّدِ التَّعَدِّي فِيها أَمْ لا؟ الْمَذْهَبُ أَنَّ الأَمَانَةَ الْمَحْضَةَ تَبْطُلُ عَلَى الصَّحِيحِ. وَيَتَخرَّجُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ: مِنْهَا: إِذَا تَعَدَّى فِي الْوَدِيعَةِ بَطَلَتْ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ الإِمْسَاكُ وَوَجَبَ الرَّدُّ عَلَى الْفَوْرِ لأَنْهَا أَمَانَةٌ مَخْضَةٌ () وَقَدْ زَالَتْ بِالتَّعَدِّي فَلا تَعُودُ بِدُونِ عَقْدٍ مُتَجَدِّدٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَلَوْ كَانَتْ مَحْضَةٌ () وَقَدْ زَالَتْ بِالتَّعَدِّي فَلا تَعُودُ بِدُونِ عَقْدٍ مُتَجَدِّدٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَلَوْ كَانَتْ عَيْنَيْنِ فَتَعَدَّى فِي إِحْدَاهُمَا فَهَلْ يَصِيرُ ضَامِنًا لَهُمَا أَوْ لِمَا وُجِدَ فِيهِ التَّعَدِّي حَاصَةً فِيهِ تَرَدُّدُ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ وَذَكَره ابْنُ الزاغونِي أَنَّهُ إِذَا زَالَ التَّعَدِّي وَعَادَ إِلَى الْحِفْظِ لَمْ وَجُودُ الْعَالَةِ وَقَدْ يُوجَدَّ لِوجُودِ عِلَّتِهِ فَهُو كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالتَّعْلِيقِ فَقَالَ كُلَّمَا خُنْتَ ثُمَّ عُدْتَ فَأَنْتَ أَمِينٌ فَإِنَّهُ مَوْمُودُ لِوجُودِ عِلَّتِهِ فَهُو كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالتَّعْلِيقِ فَقَالَ كُلَّمَا خُنْتَ ثُمَّ عُدْتَ فَأَنْتَ أَمِينٌ فَإِنَّهُ وَصَرَّح بِهِ الْقَاضِي. عَلَي الإيدَاعِ عَلَى الشَّرْطِ كَالْوكَالَةِ صَرَّح بِهِ الْقَاضِي.

وَمِنْهَا: الْوِكِيلُ إِذَا تَعَدَّى (٢) فَالْمَشْهُورُ أَنَّ وَكَالَتَهُ لا تَنْفَسخُ بَلْ تَزُولُ أَمَانَتُهُ ويَصِيرُ ضَامِنًا وَلَهَذَا لَوْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلُ صَعَ وضَمِنَ النَّفْصَ لأَنَّ الْوِكَالَةَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ اسْتِثْمَانِ فَإِذَا زَالَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَزُلُ الآخَرُ هَذَا هُو الْمَشْهُورُ عَلَى هَذَا فَإِنَّمَا يَضْمَنُ مَا [وَقَع] اسْتِثْمَانِ فَإِذَا زَالَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَزُلُ الآخَرُ هَذَا هُو الْمَشْهُورُ عَلَى هَذَا فَإِنَّمَا يَضْمَنُ مَا [وَقَع] فِيهِ التَّعَدِّي خَاصَّةً حَتَّى لَوْ بَاعَهُ وَقَبض ثَمَنَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِي عَيْنِهِ ذَكَرَهُ فِي التَّعَدِي بِحَالَ إِلاَّ عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ الزاغوني التَّعْذِيصِ ولا يَزُولُ الضَّمَانُ عَنْ عَيْنِ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّعَدِّي بِحَالَ إِلاَّ عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ الزاغوني فِي الْوَكِيلِ تَقْتَضِي فَسَادَ الْوِكَالَةِ لا فِي الْوَكِيلِ تَقْتَضِي فَسَادَ الْوِكَالَةِ لا بُطْلاَنَهَا فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ وَيَصِيرُ مُنَ الْمُحَرَّدِ الإِذْنِ، وَحَكَى ابْنُ عَقِيلَ فِي نَظَرِيَاتِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّدِ وَجُهًا آخَرَ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَنَّ الْوِكَالَةَ تَبْطُلُ كَالُودِيعَةِ لِزَوَالِ الالْشِمَانِ الْمُضَالَةُ تَبْطُلُ كَالُودِيعَةِ لِزَوَالِ الالْشِمَانِ الْمُعَالِي فَي خِلافِهِ أَنَّ الْوِكَالَةَ تَبْطُلُ كَالُودِيعَةِ لِزَوَالِ الاَثْتِمَانِ

<sup>(</sup>١) الوكيل إذا تعدى فلا ربح له أيا كان وجه التعدى. حاشية الدسوقى (٣/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) لأن لهذه العقود حكم الأمانات. البحر الرائق (٥/ ١٩٤).

وَالْإِذْنُ فِي التَّصَرُّفِ كَانَ مَنُوطًا بِهِ.

وَمِنْهَا: الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ إِذَا تَعَدَّى فِيهِمَا كَالنَّهَالِيِّ مِن الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِيرُ ضَامِنَا (١) وَيَصِحُ تَصَرُّفُهُ لِبَقَاءِ الإِذْن فِيهِ وَيَتَخَرَّجُ بُطْلانُ تَصَرُّفِهِ مِن الْوكَالَةِ

وَمِنْهَا: الرَّهْنُ إِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنَ فِيهِ زَالَ الْتِمَانُهُ وَبَقِيَ مَضْمُونَا عَلَيْهِ ('' وَلَمْ تَبْطُلْ تَوْثِقَتَه وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ احْتِمَالاً بِبُطْلانِ الرَّهْنِ وَفِيهِ بَعْدٌ لأَنَّهُ عَقْدٌ لازِمٌ وَحَقٌ لِلْمُرْتَهِنِ عَلَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ احْتِمَالاً بِبُطْلانِ الرَّهْنِ وَفِيهِ بَعْدٌ لأَنَّهُ عَقْدٌ لازِمٌ وَحَقٌ لِلْمُرْتَهِنِ عَلَى الرَّاهِنِ لا سَيَّمَا إِنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِي عَقْدٍ، وَقُلْنَا: يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَإِنَّ الرَّاهِنَ يُجْبَرُ عَلَى تَقْبِيضِهِ فَكَيْفَ يَزُولُ بِالتَّعَدِّى.

وَمِنْهَا: إذا اسْتَأْجَرَهُ لِحِفْظِ شَيْءِ مُدَّةً فَحَفِظَهُ فِي بَعْضِها ثُمَّ تَرَكَ فَهَلْ تَبْطُلُ الإِجَارَةُ؟ فِيهِ وَجُهْانِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: أَصَحُهُما لا تَبْطُلُ، بَلْ يَزُولُ الاسْتِنْمانُ ويَصِيرُ ضَامِنًا. وَفِي مَسَائِلِ ابْنِ مَنْصُورِ عَنْ أَحْمَدَ إذا اسْتَأْجَرَ أَجِيرا شَهْرا مَعْلُوما فَجَاءَ إليهِ فِي نِصْفِ ذَلِكَ الشَّهْرِ أَنَّ ابْنَ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ إذا اسْتَأْجَرَ أَجِيرا شَهْرا مَعْلُوما فَجَاءَ إليهِ فِي نِصْفِ ذَلِكَ الشَّهْرِ أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارَ. وَالْوَجْهُ الآخِرُ يَبْطُلُ الْعَقْدُ فَلا يَسْتَحِقُ شَيْئًا مِن الْأَجْرَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِنَا فِيمَنْ امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِ بَعْضِ الْمَنَافِعِ الْمُسْتَأْجَرَةِ أَنَّهُ لا يَسْتَحِقُ أُجْرَةً وَبِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ.

وَمِنْهَا: الْوَصِيُّ إِذَا تَعَدَّى فِي التَّصَرُّفِ فَهَلْ يَبْطُلُ كُونْهُ وَصِيًّا أَمْ لا؟ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلِ فِي الْمُفْرَدَاتِ [فِيهِ] احْتِمَالَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لا يَبْطُلُ بَلْ تَزُولُ أَمَانَتُهُ ضَامِنًا كَالْوَكِيلِ وَالثَّانِي تَبْطُلُ لَا ثَنُهُ خَرَجَ مِنْ حَيِّزِ الْأَمَانَةِ بِالتَّفْرِيطِ فَزَالَتْ وِلايَتُهُ بِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا كَالْحَاكِمِ إِذَا فَسَقَ. وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فِيما إِذَا أَقْدَمَ عَلَى الْبَيْعِ بِلُون قِيمةِ الْمِثْلِ وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ بَيْعُ الْعَدْلِ الَّذِي بِيدِهِ الرَّهْنُ لَهُ بِدُون ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ النَّمَنِ الْمُقَدَّرِ هَلْ يَصِع أَمْ لا لأَنَّ الْأَمَانَةَ مَعْتَبَرَةٌ فِيهِ، وَاخْتِيارُ الرَّهْنُ لَهُ بِدُون ثَمَنِ الْمُثْلِ أَوْ النَّمَنِ الْمُقْلَرِ هَلْ يُصِع أَمْ لا لأَنَّ الأَمَانَةَ مَعْتَبَرَةٌ فِيهِ، وَاخْتِيارُ صَاحِبِ الْمُغْنِي أَنَّهُ لا يَصِع تُبِيعُهُ بِلُون ثَمَنِ الْمُثْلِ لَكِنَّهُ عَلَلَ بِمُخَالَفَةِ الإِذْن وَهُو مُثْتَقَضٌ صَاحِبِ الْمُغْنِي أَلَهُ لا يَصِع أَيْعُهُ بِلُون ثَمَنِ الْمُثْلِ لَكِنَّهُ عَلَلَ بِمُخَالَفَةِ الإِذْن وَهُو مُثْتَقَضٌ بِالْوَكِيلِ وَلَهُ النَّعْصَ وَمِثْلُهُ إِلَى قَفْ بِلُونِ أَجْرَةِ الْمُثْلِ.

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةِ وَالْأَرْبَعُونَ:

فِي الْعُقُودِ الْفَاسِلَةِ هَلْ هِيَ مُنْعَقِلَةٌ أَوْ لا؟ وَهِيَ نَوْعَان:

<sup>(</sup>١) لأنه أمانة في يد المرتهن. روضة الطالبين (٤/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) الأصل أن يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه.

أَحَدُهُمَا: الْعُقُودُ الْجَائِزَةُ كَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوِكَالَةِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا آنِفًا أَنَّ إِفْسَادَهَا لا يَمْنَعُ نُفُوذَ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِالإِذْنِ لَكِنَّ أَحَلِيَّةٌ تَزُولُ بِفَسَادِهَا فَلا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَسْمَاءُ الْعُقُودِ الصَّحِيحَةِ إِلاَّ مُقَيَّدَةً بِالْفَسَادِ. وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ بِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ مِنْ أَصْلِهَا أَنَّهَا شَرِكَةٌ حَنِثَ قَالَ وَيُمْنَعُ مِنِ التَّصَرُّفِ فِيها وَالْمَنْعُ مِنِ التَّصَرُّفِ مَعَ الْقُولِ بِنُفُوذِهِ وَبَقَاءِ الإِذْنِ مُشْكِلٌ لا سِيَّمَا وَقَدْ قُرِّرَ أَنَّ الْعَامِلَ يَسْتَحِقُ الْمُسَمَّى.

وَالنَّوْعُ النَّانِيَ: الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ فَمَا كَانَ مِنْهَا لا يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ مِنِ الْخُرُوجِ مِنْهُ بِقَولِهِ كَالإِحْرَامِ فَهُوَ مُنْعَقِدٌ لاَنَّهُ لا سَبِيلَ إِلَى التَّخَلُّصِ مِنْهُ إِلاَّ بِإِتْمَامِهِ أَوْ الإِحْصَارِ عَنْهُ، وَمَا كَانَ الْعَبْدُ مُتَمَكِّنًا مِنِ الْخُرُوجِ مِنْهُ بِقَولِهِ فَهُوَ مُنْقَسِمٌ إِلَى قِسْمَيْنِ:

آحَدُهُمَا: مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ مَنْنِيٌّ عَلَى التَّغْلِيبِ والسِّرايَةِ وَالنَّقُوذِ فَهُوَ مَنْعَقِدٌ وَهُوَ النِّكَاحُ وَالْكِتَابَةُ يَتَرَثَّبُ عَلَيْهِمَا الطَّلَاقُ وَالْعِنْقُ فَلِقُوتِهِمَا وَنَفُوذِهِمَا انْعَقَدَ الْعَقْدُ الْمُخْتَصُّ النِّكَاحُ وَالْكِتَابَةُ يَتَرَثَّبُ عَلَيْهِمَا الطَّلَاقُ وَالْعِنْقُ فَلَوْتِهِمَا وَنَفُوذِهِمَا انْعَقَدَ الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ بِهِمَا وَنَفَذَ فِيهِ وَتَبَعَهُمَا أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَحْكَامٍ الْعَقْدِ فَفِي النِّكَاحِ يَجِبُ الْمَهْرُ بِالْعَقْدِ حَتَّى لَوْ طَلَقَهَا قَبْلَ اللَّحُولِ لَزِمَهُ نِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى وَجْهِ وَيَسْتَقِرُّ بِالْخَلُوةِ وَتَعْتَدُّ فِيهِ مِنْ حِينِ الْفُرْقَةِ لا مِنْ حِينِ الْفُرْقَةِ لا مِنْ حِينِ الْوُلُودَ وَيَعْتَدُ فِيهِ مِنْ حِينِ الْفُرْقَةِ لا مِنْ الْوَلَادَ وَالْأَكْسَابَ.

وَالْقَانِي: مَا لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَالْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ فَالْمَعْرُوفُ مِن الْمَذْهَبِ أَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَقِلِهِ وَيَتَرَقَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْغَصْبِ وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ فِي الْبَيْعِ وَاعْتَرَضَهُ أَحْمَدُ الْحَرْبِيُ فِي تَعْلِيقِهِ، وَقَالَ: النَّكَاحُ الْفَاسِدُ مُنْعَقِدٌ فَلِهِذَا صَحَّ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِخِلافِ الْبَيْعِ وَلَكِنْ أَبُو الْخَطَّابِ قَدْ لا يُسَلِّمُ انْعِقَادَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلا غَيْرِهِ لاَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْمُجَامِعَ يَحِلُّ مِنْ إحْرَاهِهِ وَأَنَّ الطَّلاقَ فِي النَّكَاحِ الْفَاسِدِ إِنَّمَا يَقَعُ مِمَنْ عَيْرِهِ لاَنَّهُ مِرَى أَنَّ الْمُجَامِعَ يَحِلُّ مِنْ إحْرَاهِهِ وَأَنَّ الطَّلاقَ فِي النَّكَاحِ الْفَاسِدِ إِنَّمَا يَقَعُ مِمَنْ يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ فَمِنْ هُنَا حَسُنَ عِنْدَهُ هَذَا التَّخْرِيجُ إِذِ الْبَيْعُ وَالنَّكَاحُ فِي هَذَا عَلَى حَدًّ وَاحِلِهِ وَأَنْ الطَّلاقَ فِي النَّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالطَّلاقِ فِي النَّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالطَّلاقِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالطَّلاقِ فِي النَّكَاحِ الْفَاسِدِ وَالْوَلَةِ بِصِحَةً الْعَقْدِ لا يُؤَثِّرُهُ وَجُهَيْنِ فِي الْفَعْدُ وَيَعَلَ عِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَلَوْقَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَيُقِيلُ فِي الْمَاسِدِ وَالْقَالِةِ بِصِحَةِ الْعَقْدِ لا يُؤَثِّرُهُ وَجُهَيْنِ فِي الْفَاسِدِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَغَيْلُ فِي الْبَيْعُ وَالْنَاعِعُ وَهُو الْبَاعِعُ وَهُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَهُو الْبَاعِعُ وَهُ الْبَاعِعُ وَهُ وَهُو الْبَاعِعُ وَهُ الْبَاعِعُ وَهُ الْبَاعِعُ وَهُ الْبَعْمُ وَهُ الْبَعْ وَهُ وَهُ وَالْبَاعِعُ وَهُ وَهُ الْبَعْ وَهُ وَهُ الْبَعْ وَهُ وَهُ الْبَاعِعُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَهُ وَالْمَاتِهُ الْطُلَاقِ الْمَاسِدِ وَالْفَاسِدِ وَالْمَاسِدِ وَالْمَاسِدِ وَالْمَاسِدِ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْتَعْرُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمَاسِدِ وَالْمَاسِدِ وَلَاكُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ احْتِمَالَيْنِ فِيمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنَّى وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ هَلْ يَثْفُدُ عِنْقُهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنِ الْأَمِرِ لَهُ وَلَكِنَّ هَذَا عَقْلٌ مَوْضُوعٌ

لِلْعِتْقِ وَالْمِلْكُ تَابِعٌ [لَهُ] فَهُوَ كَالْكِتَابَةِ بِخِلافِ الْبَيْعِ. فَإِنْ قِيلَ: فَهَلاَّ قُلْتُمْ إِنَّ صِحَّةَ التَّصَرَّفِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مُسْتَنِدٌ إِلَى الإِذْنِ كَمَا فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ إِذَا فَسَدَتْ، قِيلَ: ذَلِكَ لا يَصِحُّ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْبَيْعَ وُضِعَ لِنَقْلِ الْمِلْكِ لا لِلإِذْن وَصِحَّةُ التَّصَرُّفِ فِيهِ تُسْتَفَادُ مِن الْمِلْكِ لا مِلْكِ لا مِن الإِذْن بِخِلافِ الْوِكَالَةِ فَإِنَّهَا لِلإِذْن، يُوضِّحُهُ أَنَّ الْمُوكِلِّلَ أَذِنَ لِوكِيلِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ لَهُ وَقَدْ فَعَلَ مَا أَمَرَهُ وَالْبَائِعُ إِنَّمَا أَذِنَ لِلْمُشْتَرِي فِي التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ بِالْمِلْكِ وَلا مِلْكَ هَاهُنَا.

وَالثَّانِي: أَنَّ الإِذْنَ فِي الْبَيْعِ مَشْرُوطٌ بِسَلامَةِ عِوَضِهِ فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ الْعِوَضُ انْتَفَى الإِذْنُ وَالْوِكَالَةُ إِذْنٌ مُطْلَقٌ بِغَيْر شَرْطٍ.

# الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ:

فِي ضَمَانِ الْمَقْبُوضِ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ (١) ، كُلُّ عَقْدٍ يَجِبُ الضَّمَانُ فِي صَحِيحِهِ يَجِبُ الضَّمَانُ فِي فَاسِدِهِ وَكُلُّ عَقْدٍ لا يَجِبُ الضَّمَانُ فِي صَحِيحِهِ لا يَجِبُ الضَّمَانُ فِي فَاسِدِهِ وَنَعْنِي بِنَلِكَ أَنَّ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ إِذَا كَانَ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ فَالْفَاسِدُ كَنَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الصَّحِيحُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ فَالْفَاسِدُ كَلَكِنَ، فَالْبَيْعُ وَالإِجَارَةُ وَالنَّكَاحُ مُوجِبًةٌ لِلضَّمَانِ مَعَ الصَّحِيحُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ فَالْفَاسِدُ كَلَكِنَ، فَالْبَيْعُ وَالإِجَارَةُ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَكِلَةِ وَالْوَكِلَةِ وَعَقُودُ الصَّحَةِ وَعَقُودُ الصَّحَةِ وَعَقُودُ السَّحَةِ وَعَقُودُ السَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَكِلَةِ وَالْوَكِلَةِ وَالْوَكِلَةِ وَقَعُ صَحِيحًا لَكِنَّهُ أَنَّ الصَّلَاقَةُ، فَأَمَّا السَّعَانِ فَيمَنْ عَجَلَ زَكَاتَهُ ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ وَقُلْنَا: لَهُ الرَّجُوعُ بِهِ اللَّهُ إِذَا تَلِفَ ضَمِنَهُ الْقَاسِدِ بِشَيْءٍ لاَنَهُ وَقَعَ صَحِيحًا لَكِنَّهُ مُرَاعًى فَإِنْ بَقِيَ النَّصَابُ الْقَاسِدِ بِشَيْءٍ لاَنَهُ وَقَعَ صَحِيحًا لَكِنَّهُ مُرَاعًى فَإِنْ بَقِيَ النَّصَابُ لَقَائِشُ لَلْهُ لَمْ يَكُنْ زَكَاةً فَيَرْجِعُ بِهِ الْهُ إِذَا تَلِفَ تَبِيقَ النَّصَابُ مَمَّ لَلْهُ فَيَضَ رَكَاةً مُرَاعًى فَإِنْ بَقِي النَّسَانِ الْمَالِ لا الْفَاسِدِ وَقَعَ صَحِيحًا لَكِنَّهُ مُرَاعًى فَإِنْ بَقِي النَّصَابُ مَمَّنَ لا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا فَإِنَّهُ يَضَمَّتُهَا لِكُونَ الْقَبْضِ لَا يُحِرُهُ لَهُ وَمُو مُقُوطٌ بِقَبْضَ أَلِكُ لَمْ يَجِبُ فِيهِ ضَمَانُ الْمَثَقَعَةِ، فَالْمَعْدِح وَضَمِنَ فِي مِثْلُهَا مِن الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْبَعْ الصَّحِيح لا يَجِبُ فِيهِ ضَمَانُ الْمَثَقَعَةِ،

<sup>(</sup>۱) العقد الفاسد: هو عقد مشروع بأصله لا بوصفه، أى: أنه عقد صحيح قائم الأركان غير أنه اقترن به وصف خرج به عن المشروعية، والإقدام على العقد الفاسد حرام. المنثور (۱/ ٣٥٤). وذلك كما لو قال له علي الف درهم همام لزم ضمانها لأن إعارة الدرهم تصح فى أحد الوجهين عند الشافعية، وفى الوجه الثانى: لا تصح إعارتها وعليه ضمانها لأن ما وجب ضمانه فى العقد الصحيح وجب ضمانه فى العقد الفاسد. الأصول والضوابط (۱/ ۳۵)، المهذب (۲/ ۳۵۰)، حاشية الشروانى (٤/ ١٨٠).

وَإِنَّمَا يَضْمَنُ الْعَيْنَ بِالتَّمَنِ الْمَقْبُوضُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَجِبُ ضَمَانُ الْأَجْرَةِ فِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ.

والإِجارةُ الصَّحيِحةُ تَجِبُ [فِيها] الأُجْرةُ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ انْتَفَعَ بِهَا الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ لَمْ يَنْتَفَعْ، وَفِي الإِجَارةِ الْفَاسِدةِ رُوايَتَانِ: إحْداَهُمَا: كَذَلِكَ. وَالنَّانِيةَ: لا تَجِبُ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ لَمْ يَاتَفَعْ، وَلَعَلَّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ لا تُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ وَنَحْوِهِ إِلاَّ بِالانْتِفَاعِ وَهُو الْأَشْبَهُ. وكَذَلِكَ يُخرَّجُ فِي ضَمَانِ مَنْفَعَةِ الْمَبِيعِ هَاهُنَا، ولَكِنْ نَقَلَ [جَماعَةٌ] عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِجَارةَ الصَّحيِحةَ لا تَجِبُ فِيهَا الأُجْرةُ إِلاَّ بِقَدْرِ الانْتِفَاعِ إِذَا تَرك عَنْ أَحْمَدُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِجَارةَ الصَّحيِحةَ لا تَجِبُ فِيهَا الأُجْرةُ إِلاَّ بِقَدْرِ الانْتِفَاعِ إِذَا تَرك الْمُسْتَأْجِرُ بَقِيَّةَ الانْتِفَاعِ بِعُدْرٍ مِنْ جِهَتِهِ، وَتَأُولَهَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَقَرَّهَا صَاحِبُ شَرْحِ الْهُدَايَةِ وَالْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وأَقَرَّهَا صَاحِبُ شَرْحِ الْهُدَايَةِ وَالْقَاضِي أَيْضًا فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ وَالنّكَاحُ الصَّحِيحُ يَسْتَقِرُ فِيهِ الْمَهْرُ بِالْخَلُوةِ بِدُونِ الْوَطْءِ.

وَفِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ رِوَايَتَانِ أَيْضًا وَقَدْ قِيلَ إِنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْبُضْعَ هَلْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ أَمْ لا. وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَا إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ نِكَاحًا فَاسِدًا أَلَّهُ لا مَهْرَ لَهَا وَهُوَ مَحْمُولٌ الْيَدُ أَمْ لا. وَقَدْ نُقُلَ عَنْ أَوْ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا عَالِمَيْنِ بِالتَّحْرِيمِ فَتَكُونُ زَانِيَةً. وَنَقَلَ ابْنُ مشيش وَحَرْبٌ عَنْهُ أَنَّ الْمَبِيعَ الْمَقْبُوضَ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيةِ ثَمَنٍ لا يُضْمَنُ لأَنَّهُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ، وقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ وَالْعَمَلُ فِي الْمَفْدِ الْفَاسِدِ بِمَا سَبَقَ ذَلِكَ وَالْعَمَلُ فِي الْمَنْهِ بِلِفِي مَسَائِلَ:

مِنْهَا: الْمَبِيعُ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ ضَمَائُهُ بِالْقِيمَةِ لا بِالثَّمَنِ الْمُسَمَّى [فِيهِ] نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَأَبِي طَالِبِ لأَنَّ الْمُسَمَّى إِنَّمَا وَقَعَ الرَّضَى بِهِ فِي ضَمَانِ الْعَقْدِ وَهُو َالتَّلْفُ وَالْعَقْدُ غَيْرُ مُوجِبِ لِلضَّمَانُ. وَإِنَّمَا يَتَرَتَّبُ الضَّمَانُ بِأَمْرِ آخَرَ طَارِئٍ عَلَى الْعَقْدِ وَهُو التَّلْفُ تَحْتَ يَدِهِ فَيَجِبُ ضَمَانُهُ بِالْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ عِنْدَ إِقْبَاضِهَا بِشَيْءٍ ثُمَّ تَلِفَتْ فَإِنَّهُ يُلْغَى الْمُتَّقَقُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ كَذَلِكَ هَاهُنَا. وَحَكَى الْقَاضِي بِشَيْءٍ ثُمَّ تَلِفَتْ فَإِنَّهُ يُلْغَى الْمُتَّقِقُ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ كَذَلِكَ هَاهُنَا. وَحَكَى الْقَاضِي فِي الْمُحْرَدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي الْكِتَابَةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْمَقْبُوضَ بِالْبَيْعِ الْمُسْمَّى، وَهُو اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ اللَّيْنِ، وَقَالَ: إِنَّهُ قِياسُ الْمَدْهَبُوضَ بِالْبَيْعِ الْلَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّهُ قِياسُ الْمَدْهَبُوضَ بِالْبَيْعِ الْمُسْمَى، وَهُو اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِي اللَّيْنِ، وَقَالَ: إِنَّهُ قِياسُ الْمَدْهِ بَالْفُولِ فِي الْمُسَمِّى لَهُ الْمُثَالِقَةُ وَاللَّهُ لَا يَشْتَحِقُ [عَلَيْهِ بِالْعِوضِ الْمُسَمَّى لَهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا لِأَنْ لَلْ الْمَلْكِ لَا عَنْ الْمُلْكِ لَا عَنْ الْمُلْكِ فَلَا يَثْبُتُ الْعِوضُ وَإِنَّمَا وَجَبَ الضَّمَانُ الْمُشَعَمِّى نَقْلَ مِلْكِ بِعِوضَ وَلَمْ يُوجَدُ نَقُلُ الْمُلْكِ فَلَا يَثْبُتُ الْعِوضُ وَإِنَّمَا وَجَبَ الضَّعَمُ الْفَقَدُ إِنْ الْمَقَدُ الْمُنَافِ الْمُتَلِكِ فِي الْمُنْ الْمُحَلِقُ وَلَوْ يَشَعَمُ وَالْمَالُولُ وَلَا لَمُ الْمُعَلِّى وَلَوْ وَلَمْ وَلَوْ الْمُسَامِقُ وَلَالَهُ وَلَمْ وَلَوْلُ الْمُعْمَانُ الْمُعَلِّى وَالْمُ وَجَبَ الضَامِ وَمَنَ عَلْمُ وَلَوْ الْمُسَامِقُ وَلَوْ الْمُعَلِّى الْمِ الْمُعَلِّى الْمُعْمَلِ وَالْمُ وَجَبَ الْمُعْرَامِ وَجَبَ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَى الْمُلْكِ وَلَوْلُولُولُولُ وَلِي الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُلْكِ وَلَوْلُولُولُهُ ال

بِسبَبِ مُتَجَدِّدٍ.

وَمِنْهَا: الإِجَارَةُ الْفَاسِلَةُ وَالْمَعْرُوفُ مِن الْمَلْهَبِ ضَمَانُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ أَيْضًا (١) وَيَتَخَرَّجُ عَلَى قَوْلُ أَبِي بَكْرِ أَلَهَا تُضْمَنُ بِالْأَجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ وَالْقَوْلُ فِيهَا كَالْقَوْلُ فِي الْبَيْعِ سَوَاءٌ.

وَمِنْهَا: الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ تُضْمَنُ بِالْمُسَمَّى فَإِذَا أَدَّى مَا سَمَّى فِيهَا حَصَلَ الْعِنْقُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ ضَمَانُ قِيمَتِهِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَهُو ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ، وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ الْمُتَأْخِرُونَ زَعَمُوا أَنَّ الْكِتَابَةَ الْفَاسِدَةَ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ فَلا يُؤثِّرُ فَسَادُهَا وَلا تَحْرِيمُهَا كَمَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي خَمْرًا فَآئْتَ حُرُّ فَأَعْطَاهُ عَتَقَ لِوُجُودِ الصَفَّةِ، وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَعِنْدَهُ أَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ أَبَدًا، وَهُو اخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلِ وَهُو الْأَظْهَرُ وَلا يَقَعُ الْعِنْقُ عِنْدَهُ بِأَدَاءِ الْمُحَرَّمِ لَأَنَّ الْعَقْدَ لا يَنْعَقِدُ بِعِوضٍ مُحَرَّم، بَلْ هُو عِنْدَهُ بَاطِلٌ.

وَمِنْهَا: النَّكَاحُ الْفَاسِدُ يَسْتَقِرُ بِاللَّحُولِ فِيهِ وَجُوبُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى (٢) فِي الرّوايةِ الْمَشْهُورةِ عَنْ أَحْمَدَ وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ آبِي بَكْرٍ وَابْنِ آبِي مُوسَى وَاخْتَارَهَا الْقَاضِي وَآكَثُرُ أَصْحَابِهِ فِي كُتُبِ الْخِلافِ وَيُقُرَّقُ بَيْنَ النّكَاحِ وَالْبَيْعِ بِأَنَّ النّكَاحِ مَعَ فَسَادِهِ مُنْعَقِلٌ، وَيَتَرَبَّبُ عَلَيْهِ أَكْثُرُ أَحْكَامِ الصَّحِيحِ مِنْ وَقُوعِ الطَّلَاقِ وَلَزُومٍ عِلَّةِ الْوَفَاةِ بَعْدَ الْمُوتِ وَالاعْتِدادِ مِنْهُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَلْوةِ وَلَاعْتِدادِ مِنْهُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَلْوةِ وَالْمَعْرِةِ وَوَجُوبِ الْمَهْرِ فِيهِ بِالْعَقْدِ وَتَقَرُّرِهِ بِالْخَلْوةِ فَلِلْكِكَ لَزِمَ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى فِيهِ كَالْصَّحِيحِ يُوضَعِّحُهُ أَنَّ ضَمَانَ الْمُهْرِ فِي النَّكَاحِ الْفَاسِدِ ضَمَانُ عَقْدٍ كَضَمَانِهِ فِي الصَّحِيحِ كَالْفَعْدِ وَلَقَ بُعْدَ الْمُفَارِةِ فِي الصَّحِيحِ وَضَمَانُ الْبَعْقِلِ فَي الْمَعْرِةِ وَلَا الْمُهُولِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ضَمَانُ عَقْدٍ كَضَمَانِهِ فِي الصَّحِيحِ وَضَمَانُ الْبَعْ الْفَاسِدِ ضَمَانُ عَقْدٍ كَضَمَانِهِ فِي الصَّحِيحِ وَضَمَانُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ضَمَانُ عَقْدٍ بِخِلافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ضَمَانَةُ صَمَانَةُ مَنْ الْمُورُونِيَةِ الْمَوْدِي عَنْهُ فِي عَبْدِ تِوقِجَ فَلْ الْمُعْلِي الْمَعْدِ وَالْمَالِي وَلَوْ عَلْقِ الْمَالِقُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ مُنْ الْمَعْلُ وَالْمَوْلُ وَلَاهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالْمَعْدِ وَإِلْمَا وَهُو الْمُؤْلِ وَلَوْمَ وَالْوَاجِبُ الْمَهْرَ لِمَا السَتَحَلَّ وَمُو الْإِصَابَةُ فَذَلًا عَلَى اللّهُ لَمْ يَجِبْ بِالْعَقْدِ وَإِلَّمَا وَجَبَ بِالْوَطْءِ وَالْوَاجِبُ الْمُؤْلِ وَلُولُومِ وَالْواجِبُ وَلُولُومِ وَالْوَاحِبُ وَلُولُومِ وَالْواطَءِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهُ وَالْواجِبُ الْمُؤْلُ وَلَوالِمِ وَالْواجِبُ وَالْوالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَولِلَ وَالْواجِبُ وَالْمَالِعُ وَالْواجِبُ وَلَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِولَواجِبُ وَالْمَا وَالْواجِبُ وَلَالَامِ وَالْواجِبُ وَلَا الْمَالَ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِولُومِ عَلْمُ الْمُؤْلِ وَالْمَا وَالْمَالِولُومِ الْمُؤْلِقُ وَالْمِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْواجِبُ وَالْمُولِ الْمَوْلُ وَالْمَا وَال

وَهَذَا ضَعِيفٌ فَإِنَّ الاسْتِحْلالَ يَحْصُلَ بِمُحَاوِلَةِ الْحِلِّ وَتَحْصِيلِهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدُ الْوَطْءُ.

<sup>(</sup>١) وعند الشافعية كذلك. المهذب (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) على أنه لا يوجب بمجرده حرمة المصاهرة، بل الوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة والنظر بشهوة؛ لأن الإضافة لا تثبت إلا بالعقد الصحيح. حاشية ابن عابدين (٣/ ٣٠)، فتح القدير (٣/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) وفي قواعد الأحكام في مصالح الأنام: الواجب مهر المثل (٢/ ٨٧)، والطرق الحكمية (١/ ٣٦٥).

وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى اسْتِحْلالِ مَا لَمْ يَحِلَّ مِنِ الْأَجْنَيَةِ مِثْلُهُ وَهُوَ الْخَلْوَةُ أَوْ الْمُبَاشَرَةُ وَذَلِكَ مُقَرَّدٌ عِنْدَنَا لِلْمَهْرِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِلْمُلاعِنِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ مَحْمُولاً عِنْدَنَا إِلاَّ عَلَى [مِثْلِ] مَا ذَكَرْنَا لا عَلَى حَقِيقةِ الْوَطْءِ، فَأَمَّا عُقُودُ الْمُشَارِكَاتِ إِذَا فَسَدَتْ كَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ فَهَلْ يَجِبُ الْمُسَمَّى فِيهَا أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ؟ فِيهِ خِلافٌ بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ لأَنَّ كَلامَنَا فِي ضَمَانِ الْقَابِضِ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَهَذِهِ الْعَقُودُ لا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الْقَابِضِ، وَإِنَّمَا يُحِرِّ لَهُ الْمِثْلِ؟ يَجِبُ لَهُ فِيهَا الْعُوضُ بِعَمَلِهِ أَمَّا الْمُسَمَّى وَأَمَّا أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى خِلافٍ فِيهِ.

\* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْأَرْبَعُونَ:

كُلُّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا بِعِوَضٍ مَلَكَ عَلَيْهِ عِوَضَهُ فِي آنٍ وَاحِلِهِ وَيَطَّرِدُ هَلَا فِي الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالْإِجَارَةِ فَيَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ وَالْمُؤَجِّرُ الْأَجْرَةَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، وَكَذَلِكَ فِي النُّكَاحِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ فَيَمْلِكُ الزَّوْجُ مَنْفَعَةَ الْبُضْع بِالْعَقْدِ وَتَمْلِكُ اَلْمَرْأَةُ بِهِ الصَّدَاقَ كُلَّهُ وَكَذَلِكَ الْكِتَابَةُ تُمَلِّكُ الْعَبْدَ مَنَافِعَهُ وَاكْتِسَابَهُ وَتُمَلِّكُ عَلَيْهِ النُّجُومَ بِنَفْس الْعَقْدِ، وَكَذَلِكَ الْخُلْعُ وَالْإِعْتَاقُ عَلَى مَالٍ، وَكَذَلِكَ الْمُعَاوَضَاتُ الْقَهْرِيَّةُ كَأَخْذِ الْمُضْطَرِّ طَعَامَ الْغَيْرِ وَأَخْذِ الشُّقيعِ الشُّقْصُ (١) وَنَحْوِهِمَا، وَأَمَّا تَسْلِيمُ الْعِوَضَيْنِ فَمَتَى كَانَ أَحَدُهُمَا مُؤَجَّلاً لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الْمُطَالَبَةَ بِتَسْلِيمِ الآخَرِ وَإِنْ كَانَا حَالَيْنِ فَفِي الْبَيْعَ إِنْ كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ إِقْبَاضِ الْبَاثِعِ أُوَّلاً لأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي تَعَلَّقَ بِعَيْنِ فَقُدِّمَ عَلَى الْحَقِّ الْمُتَعَلِّقِ بِالذِّمَّةِ وَلا يَجُوزُ لِلْبَافِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ عِنْدَهُ عَلَى النَّمَنَ عَلَى الْمَنْصُوصِ لأَنَّهُ صَارَ فِي يَدِهِ أَمَانَةً فَوَجَبَ رَدُّهُ بِالْمُطَالَبَةِ كَسَائِهِ الْأَمَانَاتِ، اخْتَارَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّ لَهُ الامْتِنَاعَ مِنْ إقْبَاضِهِ حَتَّى يُحْضِرَ الثَّمَنَ لأَنَّ تَسْلِيمَهُ بِدُونِ الثَّمَنِ ضَرَرًا بِفَوَاتِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ فَلا يَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ حَتَّى يُحْضِرَهُ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيمُ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الثَّمَنَ كَمَا فِي النِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَ عَيْنًا فَهُمَا سَوَاءٌ وَلا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْبَدَاءَةَ بِالتَّسْلِيمِ بَلْ يَنْصَبُّ عِنْدَ التَّنَازُعِ مَنْ يَقْبِضُ مِنْهُمَا، ثُمَّ يُقَبِّضُهُمَا فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ خِيَارٌ لَهُمَا أَوْ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَمْلِكْ الْبَائِعُ الْمُطَالَبَةَ بِالنَّقْدِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الإِجَارَاتِ مِنْ خِلافِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَزَجِيُّ فِي نِهَايَتِهِ وَلا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي قَبْضَ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بِدُونِ إِذْنٍ صَرِيحٍ مِن الْبَائِعِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي

<sup>(1)</sup> الشقص: بالكسر، هو القطعة من الأرض والطائفة من الشئ. مختار الصحاح (١/٤٤١). أو هو النصيب في العين المشتركه من كل شئ. النهاية في غريب الحديث (٢/ ٤٩٠).

رِواَيَةِ ابْنِ الشَّالَنْجِيِّ وَآمَّا فِي الإِجَارَةِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لا يَجِبُ تَسْلِيمُ الأُجْرَةِ إِلاَّ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمَبِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا كَمَا لا يَجِبُ دَفْعُ الثَّمَنِ إِلاَّ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَمَتَى تُسَلَّمُ الْعَيْنُ وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ الأُجْرَةِ لِتَمكَنِّهِ مِن الانْتِفَاعِ بِقَبْضِهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

وَقَالَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ: إِنَّ الْأَحِيرَ يَجِبُ دَفْعُ الْأَجْرَةِ إِلَيْهِ إِذَا شَرَعَ فِي الْعَمَلِ الْآنَهُ قَلْمُ سَلَّمَ مَنْسُهُ لاسْنِيفًاءِ الْمَنْفَعَةِ فَهُو كَسَلْيِمِ اللَّارِ الْمُؤْجَرَةِ. وَلَعَلَهُ يَخُصُّ ذَلِكَ بِالْأَجِيرِ الْخَاصِ لَأَنَّ مَنَافِعَهُ تَتَلْفُ تَحْتَ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُو شَيِهٌ بِسَلْيِمِ الْعَقَارِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى مَنْ أُسْتُؤْجِرَ لِعَمَلِ مَعْلُومِ اسْتَحَقَّ الْأَجْرةَ عِنْدَ لِيفَاءِ الْعَمَلِ وَإِنْ أُسْتُؤْجِرَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومِ الْنَحْرَقَ عِنْدَ لِيفَاءِ الْعَمَلِ وَإِنْ أُسْتُؤْجِرَ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِأَجْرِ مَعْلُومِ الْنَحْرِةِ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ لِلْعَمَلِ مُلَدَّةً يَجِبُ لَهُ أَجْرةً كُلِّ يَوْمٍ فِي الْمُدَّةُ مُلْلَقَةً غَيْرَ مُعِيَّنَةٍ الْمُورَةُ مُلْقَةً غَيْر مُكُنِ مِ عِنْدَ الْمُلَقَةُ عَيْرَ مَعْنَدِهِ كُلَّ يَوْمٍ لِلْعَمَلِ فِيمَا بَعْدُهُ وَلَأَنَّ مُدَّمَةً لَا يَعْمَلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَتُ الْمُدَّةُ مُؤْمِةُ فِي كَاسَتْعُجَارِهِ كُلَّ يَوْمٍ بِلْعُمَلِ فِيمَا بَعْدُهُ وَلَاثَ مُدْتَعَى الْعُلَمَ وَعَلَى الْمُلَقِّ عَيْرَ مَعْلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِّ إِلَى تَمَامِهَا أَوْ لَا عَنَالَ الْمُلْعَلِيمِ وَلَكُ مُنْ الْمُدَّةُ الْمُعْرَبُ وَلَا عَيْنَا لَمُلُومُ الْكَعْلِمُ وَلَا الْمُنْتَاعُ مِن الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ وَلَاكُ مُنْ الْمُنْعِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ مِن الْعُلَى مَنْ الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُنْتَى الْمُنْعِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْومَاتِ وَالْمُشْرُوبَاتِ وَالْفُوكِةِ وَالرَّيَاعِينَ وَالْمُعْومَاتِ وَالْمَعْومَاتِ وَالْمُواكِةِ وَالرَّيَاعِينَ وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُعْومَاتِ وَالْمُعْومَاتِ وَالْفُوكِةِ وَالرَّيَاعِينَ وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُؤْمِ وَالرَّيَاعِينَ وَالْمُولِكِةِ وَالْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ وَالْمُولِكِةِ وَالرَّيَاعِينَ وَالْمُعْرَاقُ مِنْ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ وَالْمُؤَلِقِ وَالْمُعْرَاقِ وَالْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُولِكِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤَاكِقُ وَالْمُؤَاكِةِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَال

وأَيْضًا فَطَرْدُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنْ يَجُوزَ الامْتِنَاعُ مِنْ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ حَتَّى تُسْتَوْفَى الأَجْرَةُ لأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ يَتْلَفُ أَيْضًا ويُسْتَهْلَكُ فَلا يُمكِنُ اسْتِرْدَادَهُ عِنْدَ تَعَلَّرِ الْوُصُول إلَى الْأَجْرَةِ لَكِنْ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا تَسَلَّمَ الْمَوْأَةَ فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي فِي الْحَالِ مَا يَسْتَقِرُ بِهِ الْأَجْرَةِ لَكِنْ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَ بِأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا تَسَلَّمَ الْمَوْأَةَ فَإِنَّهُ يَسْتُوْفِي فِي الْحَالِ مَا يَسْتَقِرُ بِهِ الْمُهُرُ وَمَا قَالَهُ، وَأَمَّا فِي الإَجَارَةِ فَإِذَا تَسَلَّمَ الْمَهْرُ وَمَا قَالَهُ، وَأَمَّا فِي الإَجَارَةِ فَإِذَا تَسَلَّمَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ الْمُؤَجِّرَةَ فَلِلْمُؤَجِّرِ الْمُطَالَبَةُ حِينَتِذٍ بِالأَجْرَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ حُصُولُهَا مَلَكَ الْفَسْخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُؤَجِّرِ مَا خَرَجَ عَنْهُ أَوْ غَالِبُهُ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ مِمَّنْ يُمُكِنُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَيَرْجِعُ إِلَى الْمُؤَجِّرِ مَا خَرَجَ عَنْهُ أَوْ غَالِبُهُ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ مِمَّنْ يُمُكِنُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَيَوْدَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ مَا خَرَجَ عَنْهُ أَوْ غَالِبُهُ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ مِمَّنْ يُمُكِنُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا

<sup>(</sup>١) قال: وأجمعوا على أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. الإجماع لابن المنذر، بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد، كتاب النكاح رقم ٣٥٣ صـ٥٨.

فَإِنْ كَانَتْ لا تَصْلُحُ لِلْكِكَ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وغَيْرُهُ: لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ أَيْضًا وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُعْنِي خِلافَةُ وَخَرَّجَةُ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ مِمَّا حَكَى الآمِدِيُّ أَلَّهُ لا يَجِبُ الْبَدَاءَةَ بِتَسْلِيمِ الْمَهْرِ إِلاَّ عِنْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ تَسَلَّمِ الْعُوضِ الْمَهْرِ بَلْ يَعْدِلُ كَالثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ فَلا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الْمَهْرِ إِلاَّ عِنْدَ التَّمَكُنِ مِنْ تَسَلَّمِ الْعُوضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الآشْبَةُ عِنْدِي أَنَّ الصَّغِيرةَ تَسْتَحِقُ الْمُطَالَبَةَ لَهَا بِنصْفُ الصَّدَاقِ لأَنَّ النَّصْفُ لَكَ سَتَحَقُّ إِزَاءِ الْحَبْسِ وَهُو حَاصِلٌ بِالْعَقْدِ وَالنَّصْفُ الآخَرُ بِإِزَاءِ اللَّخُولِ فَلَ السَّعَرَةَ اللَّهُ الْمَوْلُ فَلَا تَسْتَحِقَةً إِلاَ بِالتَّمَكُنِ آمَّا لَوْ اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ بِالدُّخُولِ ثُمَّ نَشَرَت (١) الْمَوْأَةُ فَلا نَقَقَةَ اللَّهُ اللَّهُ بِالْمَهْرِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ لأَنَ وُجُوبَهُ السَّقَرَّ بِالتَّمَكُنِ فَلا يُؤثِّرُ فِيهِ مَا طَرَا عَلَيْهِ بَعْدَهُ.

\* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةِ وَالْأَرْبَعُونَ:

الْقَبْضُ فِي الْعُقُودِ عَلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مِنْ مُوجَبِ الْعَقْدِ وَمُقْتَضَاهُ كَالْبَيْعِ اللاَّزِمِ وَالرَّهْنِ اللاَّزِمِ وَالْهِبَةِ اللاَّزِمَةِ وَالصَّدَاقِ وَعُوضِ الْخُلْعِ فَهَذِهِ الْعُقُودُ تَلْزَمُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، وَإِنَّمَا الْقَبْضُ فِيهَا مِنْ مُوجَبَاتِ عُقُودِهَا.

الثّاني: أَنْ يَكُونَ الْقُبْضُ مِنْ تَمَامِ الْعَقْدِ كَالْقَبْضِ فِي السَّلَمِ وَالرَّبُويَّاتِ وَفِي الرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى وَجُهِ وَفِي بَيْعِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ أَيْضًا عَلَى خِلافِ فِيه، فَأَمَّا السَّلَمُ فَمَتَى تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِ رأْسِ مَالِهِ بَطَلَ وَكَذَلِكَ فِي الرَّبُويَّاتِ، وأَمَّا الرَّهْنُ والْهِبَةُ فَهَلْ يُعْتَبَرُ الْقَبْضُ فِيهِمَا فِي جَمِيعِ الْأَعْيَانِ أَوْ فِي الْمُبْهَمِ غَيْرِ الْمُتَميِّزِ كَقَفِيزِ مِنْ صُبْرَةٍ؟ عَلَى يُعْتَبَرُ الْقَبْضُ فِيهِمَا فِي جَمِيعِ الْأَعْيَانِ أَوْ فِي الْمُبْهَمِ غَيْرِ الْمُتَميِّزِ كَقَفِيزِ مِنْ صُبْرَةٍ؟ عَلَى روايَتَيْن، وأَمَّا الْوَقْفُ فَفِي لُزُومِهِ بِدُونِ إِخْرَاجِ الْوَقْفِ عَنْ يَدِهِ روايَتَان مَعْرُوفَتَان، وأَمَّا الْوَقْفُ فَهِلْ تَلْزَمُ بِالْقَبُولِ فِي الْمُبْهَمِ؟ فِيهِ وَجْهَان. واخْتَارَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ بِلُونِ قَبْض، وَجَرَّجَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَجْهًا ثَالِثًا: أَنَّهَا لا تَلْزَمُ بِدُونِ الْقَبْضِ مُطْلَقًا كَالْهِبَةِ، وَكَذَلِكَ حَكَى صَاحِبُ الْمُغْنِي وَغَيْرُهُ وَجْهَيْنِ فِي رَدِّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيِّنِ لِلْوَقْفِ هَلْ يَرَدِّ وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي الْمُجْرَدِ بِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لا يَلْزَمُ بِدُونِ الْقَبْضِ وأَمَّا الْمَبِيعُ وَكُولُ أَوْ الْمَبْعُ وَمُولَ عَلَيْهِ لا يَلْزَمُ بِدُونِ الْقَبْضِ وأَمَّا الْمَبِيعُ وَكُنْ لِلْهِ فِي لا يَلْزَمُ بِدُونِ الْقَبْضِ وأَمَّا الْمَبِيعُ وَى الْمُجْرَدِ بِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لا يَلْزَمُ بِدُونِ الْقَبْضِ وأَمَّا الْمَبِيعُ

<sup>(</sup>۱) النشوز: مصدر نشزت المرأة نشوز إذا استعصت على بعلها وأبغضته ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها. مختار الصحاح (۱/ ۲۷۵).

<sup>(</sup>٢) إلا أن تكون حاملاً، فَإذا عادت إلى زوجها كان لها النفقة في المستقبل. تفسير القرطبي (٥/ ١٧١).

الْمُبْهَمُ فَذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ اللَّهُ غَيْرُ لازِم بِدُونِ الْقَبْضِ وَذَكَرَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ [أَنَّهُ] لازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ] لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ فِي مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ] لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ فِي مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ] لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بَعْدُ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُغْنِي آلَهُ لازِمٌ فِي حَقِّهِمَا جَمِيعًا وَقَالَ هُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِ ضَمَانِهِ بَعْدُ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُغْنِي آلَهُ لازِمٌ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ مُعْتَبَرًا لِلْزُومِهَا وَاسْتِمْرارِهَا لا وَاعْلَمْ أَنَّ كَثِيرًا مِن الأَصْحَابِ يَجْعَلُ الْقَبْضَ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ مُعْتَبَرًا لِلْزُومِهَا وَاسْتِمْرارِهَا لا لانْعِقَادِهَا وَإِنْشَائِهَا، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَصَاحِبُ لانْعِقَادِهَا وَإِنْشَائِهَا، وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَصَاحِبُ النَّنْخِيصِ وَغَيْرُهُمْ، وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَ الْقَبْضَ فِيهَا شَرْطًا لِلصَّحَةِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَاللَّهُ لِللَّكَوْدِ عَلَى الْمُحَرِّ فِيهِ فِي الصَرْفِ وَالسَّلَمَ وَالْهِبَةِ.

وَقَالَ فِي الشَّرْجِ: مَذْهُبَنَا أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْمَوْهُوبِ لا يَشْبُتُ بِدُونِ الْقَبْضِ وَفُلْنَا: يُعْتَبُرُ فِي هِبَيهِ دَخَلَ وَفْتُ الْغُرُوبِ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَالْعَبْدُ مَوْهُوبٌ لَمْ يَقْبِضْ ثُمَّ قَبْضَ رَكُنْ مِنْ أَرْكَانَ الْهِبَةِ الْقَبْضُ فَقُطْرَتُهُ عَلَى الْوَاهِبِ. وَكَذَلِكَ صَرَّحَ ابْنُ عَقِيلٍ بِأَنَّ الْقَبْضَ رَكُنْ مِنْ أَرْكَانَ الْهِبَةِ كَالإِيجَابِ فِي غَيْرِهَا وَكَلامُ الْخِرَقِيِّ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا، وكَذَلِكَ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْقَبْضَ شَرُطٌ لَيْكُو عَلَيْهِ أَيْضًا، وكَذَلِكَ ذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْقَبْضَ شَرُطٌ وَصَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِن الأصحابِ، ولَكِنَّ صَاحِبَ الْمُحَرَّدِ لَمْ يَلْكُو فِي صَحَةِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمَ وَصَرَّحَ بِهِ كَثِيرٌ مِن الأصحابِ، ولَكِنَّ صَاحِبَ الْمُحَرِّ لَمْ يَلْكُو فَي الرَّهْنَ يَبْطُلُ وَلَا اللَّهْنَ يَبْطُلُ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالشَّيْرَازِيُّ وَغَيْرُهُمَا. وَآمَّا الْقَرْضُ بِرُوالِهِ وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالشَّيْرَازِيُّ وَغَيْرُهُمَا. وَآمَّا الْقَرْضُ بِرَوالِكَةَ وَالْشَيْرَازِيُّ وَغَيْرُهُمَا. وَآمَّا الْقَرْضُ عَلَيْكُ الْمُعَنِّ وَإِنْ الْمُعَلِقِ فِي الْمُعَيْنِ رَوالِيَّةُ الْمُعَنِّ وَإِنْ الْمُعَلِقِ وَالْمِنَ الْمُعَلِّ فِي الْمُعَيْنِ رَوالِيَّتَيْنِ كَالْهِبَةِ، وَأَمَّا السَهْمُ مِن الْمُعَيْنِ وَلِيَّةُ الْمُعَنِي رَوالِيَتَيْنِ كَالْهِبَةِ، وَأَمَّا السَهْمُ مِن الْمُعَلِقُ وَابُنِ فِي الْمُعَلِي وَلَيْ الْمَالُونِ يَعْلَولِ الْمَالُولُونَ الْفَيْفِ وَابُنَ عَلَى الْمُعَلِي وَلَالَ السَهْمُ مِن الْمُعَلِقُ وَعَلَى الْمَالُولُ وَلَى الْمَالُولُ وَلَى الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَى الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَى الْمَالُولُ وَلَى الْمَالُولُ وَلَى الْمَالُولُ وَلَى الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ فَي الْمُعَلِ وَلَى الْمَالُ الْمَلْكُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَالَ الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَمُ الْمَالُولُ وَلَى الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الْمُعَلِّ وَلَى الْمَالُولُ وَلَالَ الْمَلْكُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: التَّحْقِيقُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ: إِذَا لَمْ يَحْصُلُ الْقَبْضُ فَلا عَقْدَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْفُقُهَاءِ يَقُولُ بَطَلَ الْعَقْدُ فَكَمَا يُقَالُ إِذَا لَمْ يَقْبُلْ الْمُخَاطَبُ بَطَلَ الإِيجَابُ فَهَذَا بُطُلانُ مَا لَمْ يَتِمَّ لا بُطُلانُ مَا تَمَّ انْتَهَى. ولا يُسْتَبْعَدُ تَوقُفُ انْعِقَادِ الْعَقْدِ عَلَى أَمْوٍ زَائِدٍ عَلَى الْطُلانُ مَا يَتَوقَفُ انْعِقَادُ النِّكَاحِ مَعَهُمَا عَلَى الشَّهَادَةِ. وَفِي الْهِبَةِ وَجُهٌ ثَالِثٌ حُكِي

عَنْ ابْنِ حَامِدٍ أَنَّ الْمِلْكَ فِيهَا يَقَعُ مُرَاعًى فَإِنْ وُجِدَ الْقَبْضُ تَبَيَّنَا اللَّهُ كَانَ لِلْمَوْهُوبِ بِقَبُولِهِ وَإِلاَّ فَهُوَ لِلْوَاهِبِ، وَفُرِّعَ عَلَى ذَلِكَ حُكْمُ الْفَطْرَةِ وَقَدْ يَطَّرِدُ قَوْلُهُ بِالْوَقْفِ وَالْمُرَاعَاةِ إِلَى بَقِيَّةِ هَلَهُ الْعَبْضِ الْعَقُودِ. وَأَمَّا الْبَيْعُ الَّذِي يُعْتَبَرُ لَهُ الْقَبْضُ فَفِي كَلامٍ أَبِي بَكْرٍ مَا يَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَنْعَقِدُ بِدُونِ الْقَبْضِ أَيْضًا، فَإِنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَاهُ كَيْلاً فَلا يَقَعُ بَيْنَهُمَا إِلاَّ كَيْلاً وَتَأَوَّلُهُ الْقَاضِي عَلَى الْمُشْتَرِي؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ هُو مَنْ مَال الْبَائِعِ يَعْنِي إِذَا تَلِفَ، قُلْت لَكِنْ صَرَّحَ أَحْمَدُ فِي الْمُشْتَرِي؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ هُو مَنْ مَال الْبَائِعِ يَعْنِي إِذَا تَلِفَ، قُلْت لَكِنْ مَشِيشُ الْبَائِعِ أَنْ يُوفَيَّهُ الْمُشْتَرِي؟ قَالَ بَلِي وَلَكِنْ هُو مَنْ مُنَى عُولِيَةُ الْمُشْتَرِي وَمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ فَلا بُدَّ لِلْبَائِعِ أَنْ يُوفَيَّهُ الْمُشْتَرِي وَمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ فَلا بُدَّ لِلْبَائِعِ أَنْ يُوفَيَّهُ الْمُشْتَرِي وَمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ فَلا بُدَّ لِلْبَائِعِ أَنْ يُوفَيَّهُ الْمُشْتَرِي وَمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ فَلا بُدَّ لِلْبَائِعِ أَنْ يُوفَيَّهُ الْمُشْتَرِي وَمَا يُكَالُ وَلا يُوزَنُ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا فَهُو الْمُؤْدُونِ لِللْمُشْتَرِي فَاللَّامِ وَلَيْ الْمُشْتِرِي بِالصَّفَةِ: ولا يُحَولُلُ عَلَيْمُ النَّيْمُ النَّمَنَ وَالْبَائِعُ مَالِكٌ بَعْدُ مَا لَمْ يَكِلُهُ الْمُشْتَرِي وَهَالَ أَيْضًا فِي طَعَامِ أَشْتُرِي بِلُونَ الْقَبْضِ وَالْتَعْمُ الْمُهُونَ وَلَا الْمُشْتَرِي وَهَالَ الْمُشْتَرِي وَهَالَ الْمُشْتَرِي وَهَالَ الْمُشْتَرِي وَهَالَ الْمُشْتَرِي وَالْمَوْنُ وَالْمُؤْمُونَ الْمَلْكِ فِي بَيْعِ الْمَكِيلُ وَالْمَوْنُونِ اللْمُؤْمُونِ الْفَرْمُونِ الْمَلْكِ وَالْمَالُونُ فِي الْمُعْرَالُ وَالْمَوْنُ وَالْمُونَ الْمَلْكِ وَالْمَلْكُونُ الْمُشَرِي وَالْمَالُونُ الْمَلْكِ وَلَا الْمُعْرَالُ وَالْمَوْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُلْكِ وَلَا الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَالُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ ا

#### rrr

## الْقَاعِدَةُ الْخَمْسُونَ:

هَلْ يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ فِي الْعُقُودِ الْقَهْرِيَّةِ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ أَوْ يَقَعُ بِدُونِهِ مَضْمُونًا فِي الذِّمَّةِ هَذَا عَلَى ضَرَّيَيْن:

أَحَدُهُمَا: التَّمَلُّكُ الاضْطِرَارِيُّ كَمَنْ أَضْطُرَّ إِلَى طَعَامِ الْغَيْرِ وَمَنَعَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ فَإِلَّهُ يَأْخُذُهُ مَضْمُونًا سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ ثَمَنٌ يَدْفَعُهُ فِي الْحَالَ أَوْ لا لَأَنَّ ضَرَرَهُ لا يَنْدَفِعُ إِلاَّ بِذَلِكَ (١٠).

وَالثَّانِي: مَا عَدَّدَهُ مِن التَّمْلِيكَاتِ الْمَشْرُوعَةِ لِإِزَالَةِ ضَرَرٍ مَا كَالْأَخْذِ بِالشَّفْعَةِ وَأَخْذِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ مِن الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالزَّرْعِ وَمِنْ الْغَاصِبِ وَتَقْوِيمِ الشَّقْصِ مِن الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا قِيلَ إِنَّهُ تَمَلُّكٌ يَقِفُ عَلَى التَّقْوِيمِ، وَكَالْفُسُوخِ الَّتِي يَسْتَقِلُ بِهَا الْبَائِعُ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ يَتَخَرَّجُ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِنَّ لأصْحَابِنَا فِي الأَخْذِ بِالشَّفْعَةِ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لا يَمْلِكُ بِدُون دَفْعِ النَّمَنِ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ وَيَشْهَدُ لَهُ نَصُّ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْضِرْ الْمَالَ مُدَّةً طَوِيلَةً بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ.

<sup>(</sup>١) والأصل فى ذلك قوله تعالى: ﴿ فمن اضطر خير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾[البقرة: ]، ولأن الضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرر، على أن تقدر الضرورة بقدرها فيأخذ ما يندفع به شرُّه فقط ويضمن ثمنه.

والثّاني: تَمْلِكُ بِدُونِهِ مَضْمُونًا فِي النّمَّةِ، وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي فَسْخِ الْبَائِعِ أَنَّهُ لا يُنَفَّدُ بِدُونِ رَدِّ الثّمَنِ قَالَ أَبُو طَالِبٍ: قُلْتُ لأَحْمَدَ: يَقُولُونَ: إِذَا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ فَمَتَى قَالَ اخْتَرْتُ دَارِي أُو أَرْضِي فَالْخِيَارُ لَهُ ويُطَالِبُ بِالثّمَنِ، قَالَ: [كَيْفَ] لَهُ الْخِيَارُ ولَمْ يُعْطِهِ مَالَهُ لِيسَ هَذَا بِشَيْءٍ إِنْ أَعْطَاهُ فَلَهُ الْخِيَارُ وإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مَالَهُ فَلَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ، واَخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ذَلِكَ، وقَدْ أَعْطَاهُ فَلَهُ الْخِيَارُ وإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مَاللهُ فَلَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ، واَخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِي الدِّينِ ذَلِكَ، وقَدْ يُتَخَرَّجُ مِثْلُهُ فِي سَأْثِوِ الْمَسَائِلِ لأَنَّ التَّسْلِيطَ عَلَى انْتِزَاعِ الْأَمْوالِ قَهْرًا إِنْ لَمْ يَقَتَرِنْ بِهِ دَفَعَ الْعُوضَ وَإِلاَّ حَصَلَ بِهِ ضَرُورَةً فَسَادٍ وأَصْلُ الانْتِزَاعِ الْقَهْرِيِّ إِنَّمَا شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّورِ والضَّرَرُ الْعَوضَ وَإِلاَّ حَصَلَ بِهِ ضَرُورَةً فَسَادٍ وأَصْلُ الانْتِزَاعِ الْقَهْرِيِّ إِنَّمَا شُرِعَ لِدَفْعِ الضَّورِ والضَّرَرُ والضَّرَرُ فِي اللَّعْ لَوْ فَسَخَ مِنْ غَيْر لا يُزَالُ بِالْضَوْرِ، وقَدْ يُفَرَقُ بَيْنَ مَسْأَلَة أَبِي طَالِبٍ وَيَقِيَّةِ الْمَسَائِلِ بِأَنَّ الْبَائِعَ لَوْ فَسَخَ مِنْ غَيْر دَفْعِ الثَّمَنِ اجْنَمَعَ لَهُ الْعُورَ فِي اللّهُ مَوْ وَهُو جَائِزُ كَالْقَرْضِ وَغَيْرِهِ.

تَنْبِيهُ: الْأَمْلاكُ الْقَهْرِيَّةُ تُخَالِفُ الاخْتِيَارِيَّةَ مَنْ جِهَةِ أَسْبَابِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَحُكَامِهَا وَتَمَلُّكِ مَا لا يُتَمَلَّكُ بِهَا.

أَمًّا الْأُوَّلُ: فَيَحْصُلُ التَّمَلُّكُ الْقَهْرِيُّ بِالاسْتِيلاءِ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ الْأَجْنَبِيِّ، بِخِلافِ الاَخْتِيارِيِّ.

وَأُمَّا الثَّانِي: فَالتَّمَلُّكُ الْقَهْرِيُّ كَالْآخْذِ بِالشُّفْعَةِ هَلْ يُشْتَرَطُ مَنْفَعَتُهُ كَالْبَيْعِ أَمْ لا لأَنَّهُ قَهْرِيٌّ كَالْمِيرَاثِ، قَالَ فِي التَّلْخِيص: فِيهِ تَرَدُّدٌ.

وَّاَمًّا الثَّالِثُ: فَقَدْ ذَكَرْنَا الشَّرَاطُ دَفْعِ الثَّمَنِ لِلتَّمَلُّكِ الْقَهْرِيِّ، وَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الشَّخْصِ الْمَشْفُوعِ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ بِدُونِهِ وَيَنَفَّذُ تَصَرُّفُ الشَّقِيعِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَهَلَ الْمَشْفُوعِ عَلَى دَفْعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ بِدُونِهِ وَيَنَفَّذُ تَصَرُّفُ الشَّقِيعِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَهَلَ يَثْبُتُ لَهُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ؟ عَلَى وَجُهْيْنِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَيُخَرَّجُ التَّرَدُّدُ فِي الْجَمِيعِ نَظَرًا إِلَى الْجِهَتَيْنِ.

وَأَمَّا الرَّابِعُ: فَيَمْلِكُ الْكَافِرُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِالإِرْثِ وَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبِ وَنَحْوِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَبِاسْتِيلادِ الْمُسْلِمِ أَمَتَهُ وَبِالْقَهْرِ، وَكَذَلِكَ تُمْلَكُ الْمَصَاحِفُ بِهذهِ الْأَسْبَابِ، وَهَلْ يَمْلِكُ أُمَّ وَلَدِ الْمُسْلِمِ بِالْقَهْرِ؟ عَلَى رواَيتَيْنِ وَتَمْلَكُ بِالْمِيرَاثِ الْخَمْرُ وَالْكَلْبُ وَكَذَا الصَّيْدُ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَلا يَتَمَلَّكُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِالاخْتِيارِ.

\* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةِ وَالْخَمْسُونَ:

فِيمَا يُعْتَبَرُ الْقَبْضُ لِلدُّحُولِهِ فِي ضَمَانِ مَالِكِهِ وَمَا لا يُعْتَبَرُ لَهُ الْمِلْكُ يَقَعُ تَارَةً بِعَقْدِ وَتَارَةً بِغَيْر عَقْدٍ وَالْعُقُودُ نَوْعَان: أَحَدُهُمَا: عُقُودُ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ فَيَنْتَقِلُ الضَّمَانُ فِيهَا إِلَى مَنْ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إِلَيْهِ بِمُجَرَّدِ التَّمَكُّنِ مِن الْقَبْضِ التَّامِّ وَالْحِيَازَةِ إِذَا تَمَيَّزَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ وَتَعَيَّنَ فَأَمَّا الْمَبِيعُ الْمُبُّهَمُ غَيْرُ الْمُتَعَيَّنِ كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ فَلا يَنْتَقِلُ ضَمَانُهَا بِدُونِ الْقَبْضَ، وَهَلْ يَكُفِي كَيْلُهُ وَتَمْيِيزُهُ أَمْ لا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ؟ حَكَى الْأَصْحَابُ فِيهِ روَايَتَيْن ثُمَّ لَهُمْ طَريقَان:َ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هَلْ التَّخْلِيَةُ قَبْضٌ فِي جَمِيعِ الْأَعْيَانِ الْمَهِيعَةِ أَمْ لا بُدًّ مِنْ نَقْلِهِ؟ حَكَى َ الْأَصْحَابُ فِيهِ رواَيتَيْن، وَمَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: التَّخْلِيَةُ قَبْضٌ فِي الْمَبِيعِ الْمُتَعَيَّنِ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَفِيمَا لَيْسَ بِمُتَعَيَّنٍ إَذَا عُيِّنَ وَخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رِوَايَتَيْنِ وَكِلا الطَّرِيقَيْنِ مَسْلَكُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَلَهُ فِي طَرِيقَةٍ ثَالِثَةٍ سَلَكَهَا فِي الْمُجَرَّدِ أَنَّ الْكَيْلَ قَبْضُ لِلْمُبْهَمِ رِواَيَةً وَاحِدَةً، وَذَكَرَ قَوْلَ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَبْضُهُ كَيْلَهُ وَالتَّخْلِيَّةُ قَبْضٌ فِي الْمُعَيَّنَاتِ عَلَى رواَيتَيْنِ وَهَذِهِ أَصَحُ مِمَّا قَبْلَهَا وَقَدْ فَرَّقَ أَحْمَدُ بَيْنَ الْمُبْهَمِ فَجَعَلَ قَبْضَهُ كَيْلَهُ وَبَيَّنَ الصُّبْرَةَ فَجَعَلَ قَبْضَهَا نَقْلَهَا ۚ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ لَأَنَّ الْمُبْهَمَ إِذَا كِيلَ فَقَدْ حَصَلَ فِيهِ التَّمْيِيزُ وَزِيَادَةٌ وَهِيَ اعْتِبَارُ قَدْرِهِ وَكِلاهُمَا مِنْ فِعْلِ الْبَأْئِعِ وَهُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي بَقِيَّةِ الْمُعَيَّنَاتِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ سِوَى تَمْيِيزِهَا بِنَفْسِهَا، وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُولَى فَيَكُونُ بَعْدَ كَيْلِهِ وَتَمْيِيزِهِ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ الْمُتَمَيِّزَةِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِن الْأَعْيَانِ الْمُتَمَيِّزَةِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْعَقْدِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لِتَمَكَّنِهِ مِنْ قَبْضِهِ التَّامِّ بِالْحِيَازَةِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ عِلْقُ الْبَائِعُ مِنْهُ لاَّنَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمَهُ وَالتَّمُكِينَ مِنْ قَبْضِهِ وَقَدْ حَصَلَ، إِلاَّ الثَّمَرَ الْمُشْتَرَى فِي رُءُوسِ شَجَرِهِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَمَامٍ قَبْضِهِ فِي الْحَالَ بِحِيَازَتِهِ إِلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مَا لا يَتَأَتَّى نَقْلُهُ فِي سَاعَةِ وَاحِدَةٍ لِكَثْرَتِهِ فَإِنَّهُ لا يَتْتَقِلُ إِلَى ضَمَانَةِ الْمُشْتَرِي إِلاَّ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَتَأَتَّى فِيهِ نَقْلُهُ عَادَةً صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغُيْرُهُ فَالنَّاقِلُ لِلضَّمَان هُوَ الْقُدْرَةُ التَّامَّةُ عَلَى الاسْتِيفَاءِ وَالْحِيَازَةِ وَحُكْمُ الْمُبْهَمِ الْمُشْتَرَى بِعَدَدٍ أَوْ ذَرْعٍ كَلْكِكَ، وَٱنْكُرَ ٱحْمَدُ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ دُخُولَ الْمَعْدُودِ فِيهِ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ إِذَا اشْتَرَى صُبْرَةً، وَأَمَّا الْمُشَاعُ فَكَالْمُتَعَيَّنِ لَأَنَّ تَسْلِيمَهُ يَكُونُ عَلَى هَيْئَةِ لا يَقِفُ عَلَى إِفْرَازِهِ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالصُّبْرَةُ الْمُبْتَاعَةُ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا كَالْقَفِيزِ الْمُبْهَمِ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَالْأَكْثَرِينَ لَأَنَّ عِلْقَ الْبَائِعِ لَمْ تَنْقَطِعْ مِنْهَا وَلَمْ تَتَمَيَّزْ فَإِنَّ زِيَادَتَهَا لَهُ وَنَقْصَهَا عَلَيْهِ، وَفِي التَّلْخِيصِ أَنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ خَرَّجَ فِيهَا وَجْهًا بِإِلْحَاقِهَا بِالْعَبْدِ وَالثَّوْبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ اخْتِلاطُ الْمَبِيعِ بِغَيْرِهِ. قَالَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَ: وَاسْتَثْنَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْهَا حَمِدَه فِي الصَّرْفِ لِقَوْلِهِ [عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ]: «إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»(١).

وَمُرَادُهُ: أَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ لَهُ الْقَبْضَ فَالْتَحَقَ بِالْمُبْهَمَاتِ وَنَقَلَ صَالَحٌ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ الشُّرَى عَبْدًا فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُبْتَاعِ هُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الْمُبْتَاعُ تَسَلَّمهُ فَلا يَتَسَلَّمهُ وَظَاهِرُ هَذَا اللَّهُ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْبَاعِعِ إِلاَّ أَنْ يَمْتَنعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسَلَّمِهِ بَعْدَ عَرْضِهِ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ هَذَا اللَّهُ يَكُونُ مِنْ ضَمَانِهِ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ عَنْهُ إِذَا عَرَضَهُ الْبَاتِعُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْقُدُهُ الثَّمَنَ فَتَلِفَ فَهُو مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَلْتُحِقُ بِهِذِهِ الْمَضْمُونَاتِ مَلْ الْبَائِعِ مَا أَشْتُرِي بِصِفَةِ أَوْ رُوْيَةٍ مَايِقَةٍ عَلَى الْعَقْدِ لَأَنَّ الْغَيْبَةَ مَانِعَةٌ مِن التَّمَكُن مِن الْمَشْرِي، وَيَلْتُحِقُ بِهذِهِ الْمَصْمُونَاتِ مِن النَّمَنِيعِ مَا أَشْتُرِي بِصِفَةٍ أَوْ رُوْيَةٍ مَايِقَةٍ عَلَى الْعَقْدِ لَأَنَّ الْغَيْبَةَ مَانِعَةٌ مِن التَّمَكُن مِن الْقَبْضِ، فَأَمَّا الْمَيعِعُ فِي مَكَان أَوْ زَمَان يَعْلِبُ فِيهِ هَلاكُ السَّلْعَةِ فَهَلْ يَكُونُ مَضَمُونَا عَلَى الْعَشْرِ، فَلَمُ الْمَشْتِي مَا الْمُشْتَرِي، وَيَلْتُونُ مِن التَّمَكُونِ مِن النَّيْمَ الْفَيْفِ أَوْ رُوْيَةٍ مَايِقَةٍ عَلَى الْعَقْدِ لَأَنَّ الْفَيْبَةِ فَهَلْ يَكُونُ مَضَافِهُ مَلْكُ السَّلْعَةِ فَهَلْ يَكُونُ مَضَافًا عَلَى الْعَلْمَ مُطْلَقًا أَمْ لا؟ هَذِهِ مَسْلَلَةُ تَبَايُعِ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِذَا عَلَبَ عَلَيْهَا الْمُنْ وَعَنْ أَحْمَدَ فِي ضَمَانِهَا رَوايَتَانِ، كَذَا حَكَى الْأَصْحَابُ وَلَمْ يُغَرِّقُ أَكْثُومُ مَن مَا قَبْلِ الْقَبْضِ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ أَنْ أَلْتَ مُنْ اللَّهُ مِنْ وَلَا الْقَبْضِ وَيَعْلَمُ وَلَا أَنْ الْقَيْمِ وَيَعْلَمُ الْمُنْ الْمُعْتِي الْمَالِقُونَ أَلْ الْمُعْتَ وَلَا السَلْعَةِ وَلِكَ وَلَى الْمُؤْمِقُ الْمُؤْتِ الْمُؤْمِقُ الْمَعْمَلُ وَلَوى الْمُعْتَ الْمُؤْمُ وَالْمُونِ الْمَلْقُولُ الْمُؤْمِقُ الْمُعْتَقِ الْمَاقِقُ الْمَالِقُونَ الْمُعْتَقُونَ الْمَلْقُلُولُ الْمُؤْمِ الْمَلْقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْمِلِلِكُ السَلْعَةِ الْمَلْكُونُ الْمَنْعُولُ الْمُعْتَقِلِ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْ

[وظَاهِرً] كَلام أَبْنِ عَقِيلِ التَّمْرِينُ وَآلَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ قَوْلاً وَاحِداً كَالنَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ لِتَعَرُّضِهِ لِلآفَاتِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الشَّمَرَ لَمْ يَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِهِ تَمَا بِخِلافِ الْمَسْعِ الْمُعْيَّنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَخَصَّ أَكْثُرُ الْأَصْحَابِ ذَلِكَ بِمَالِ الْغَنِيمَةِ لَأَنَّ تَطَلُّبَ الْكُفَّارِ لَهَا شَلِيدٌ وَحِرْصَهُمْ عَلَى اسْتِرْدَادِهِا مَعْلُومٌ بِخِلافِ غَيْرِها مِنْ أَمُوالِ تَطَلُّبَ الْكُفَّارِ لَها شَلِيدٌ وَحِرْصَهُمْ عَلَى اسْتِرْدَادِها مَعْلُومٌ بِخِلافِ غَيْرِها مِنْ أَمُوالِ الْمُسْلِمِينَ أَمُوالَهُمْ بَيْنَهُمْ بِلَارِ الْحَرْبِ إِذَا غَلَبَ عَلَيْها الْمُسْلِمِينَ وَحَكَى ابْنُ عَقِيلِ فِي تَبَايُعِ الْمُسْلِمِينَ أَمُوالَهُمْ بَيْنَهُمْ بِلَارِ الْحَرْبِ إِذَا غَلَبَ عَلَيْها الْمُسْلَمِينَ وَحَكَى الْمُنْ مَنْ يَغْلِمُ عَلَيْها وَنَحْوِهِ الْعَدُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَوْلاً وَاحِلاً ذَكَرَهُ كَثِيرٌ مِن الْأَصْحَابِ كَشِراءِ مَنْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنَ فَمَنْ مَنْ يَعْلِمُ مَنْ يَعْلَمُ وَلَكُنَ وَمِن عَلَى الْمُشْتَرِي قَوْلاً وَاحِلاً ذَكَرَهُ كَثِيرٌ مِن الْأَصْحَابِ كَشِراءِ مَنْ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنَ فَهِ وَمَعْمُ لَا الْأَعْلِلَةِ وَلَى وَمَن مَا لَيْعِ فِيمَ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَ عَلَى الْمَعْلُوكَةُ بِعَقْلِ غَيْرِ الْبِيعِ فِيمَا وَمَنْ النَّعَامِ وَمَنْ النَّعَ فِيمَا وَمَنْ النَّعَ فِيمَا وَمَنْ النَّعَ وَالِكَ عَلْمَ الْمَالُوكَةُ بِعَلْم وَاعْمَى الزَّوْجِ قَبْل الْقَبْضِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ نَصَ قِيما إِذَا أَصْدَقَها غُلامًا فَقُقِتَتْ عَيْنُهُ وَلَا عَلْم مَنْ وَمَنْ الْمَالُوكَةَ مَالِم الْمَعْلُوم وَايَةً بِأَنْ السَالِقَ عَلْمَ الْمُعْمِ وَالْمَا فَقُقِتَتْ عَيْنُ عَلَى الْمَلْوَلَة عَلَى الْمُعْمِلِ مَلْ الْمُعْنِي فَيمَا إِذَا أَصْدَقَها غُلامًا فَقُقِتَتْ عَيْنُهُ وَلَهُ الْمَا وَالْحَلَى الْمُعْفِي الْمَلِي وَالْمَا فَقُقِيْتُ عَلَى الْمَا لَوْعَلَى الْمُعْلَى الْمَا فَالْمَا الْعَلَى الْمَا الْعَلْمَ الْوَالْمُ الْمَلْولِكُوم وَلْمُ الْمَا الْوَالِمُ الْمَلْوِكَةُ الْمِعْلِمُ الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْعُولِ الْمَا الْمُعْلِمُ الْمَا الْعُلْمِ الْمِلْمِي

<sup>(</sup>۱) نصه: «الذهب بالورق ربا إلا هاء هاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير ربا إلا هاء وهاء». أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲۱/۳۸۷) وأبو داود في باب الصرف حديث رقم (۳۲۵٪) (۲۶۸٪).

قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ أَنَّ عَلَيْهِ ضَمَانَهُ وَتَأَوَّلُهَا الْقَاضِي عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ فَقَاً عَينَهُ أَوْ أَنَّهُ امْتَنَعَ مِن التَّسْلِيم حَتَّى فُقِثَتْ عَيَنْهُ فَيَكُونُ ضَامِنًا بِلا رَيْبٍ وَيُمْكِنُ أَنْ يُخَرَّجَ مِنْ هَذَا رِواَيَةٌ بِأَنَّ ضَمَانَ جَميعِ الْأَعْيَانِ لا تَنْتَقِلُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ وَخَرَّجَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ مِنْ نَصُّهِ عَلَى ضَمَانِ صبر الطَّعَامِ عَلَى الْبَائع قَبْلَ الْقَبْضِ فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ تَأْوَّلُهَا عَلَى أَنَّهَا بِيعَتْ كَيْلًا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرَّهَا رِواَيَةً فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَإِنْ بِيعَ جُزَافًا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَّجَ مِنْهَا رِوَايَةً فِي جَمِيعِ الْأَعْيَانِ الْمُتَمَيِّزَةِ وَمَأْخَذُ ذَلِكَ أَنَّ عُلَقَ الْمِلْكِ لا تَنْقَطِعُ عَنْهُ بِلُونِ الْقَبْضِ لْأَنَّ تَسْلِيمَهُ وَاجَبِ ٌ عَلَيْهِ بِحَقِّ الْعَقْدِ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَمْ تَتِمَّ أَحْكَامُ الْعَقْدِ فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَىَ الْمُمَلَّكِ وَهَذِهِ شُبَّهُ ابْنِ عَقِيلٍ الَّتِي اعْتَمَدَهَا فِي أَنَّ ضَمَانَ جَمِيعِ الْأَعْيَانِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَهِيَ ضَعِيفَةٌ فَإِنَّ الْبَائِعَ عَلَيْهِ التَّمْكِينُ مِن الْقَبْضِ وَهُوَ مَعْنَى التَّسْلِيمِ فَإِذَا وُجِدً مِنْهُ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا النَّقُلُ فَهُوَ عَلَى الْمُشْتَرِي دُونَ الْبَائِع وَهُوَ وَاحِبٌ عَلَيْهِ لِتَفْرِيغِ مِلْكِ الْبَائِعِ مِنْ مِلْكِهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ تَعَلِّيهِ بِشَغْلِ أَرْضَ الْمَالِكِ بِمِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ مَعَ مُطَالَبَتِهِ بِتَفْرِيغُهِ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَى الْبَاثِع، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ مِن الْعُقُودِ بِأَنَّ الْمَهْرَ فِي النِّكَاحِ لَيْسَ بِعِوَضٍ أَصْلِيٌّ بَلْ هُوَ شَبِيهٌ بِالْهِبَةِ، وَلِهَلَا سِمَّاهُ اللَّهُ نِحْلَةً فَلا يَنْتَقِلُ ضَمَانُهُ إِلَى الْمَرْأَةَ بِدُونِ الْقَبْضِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالزَّكَاةِ، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْأَعْيَانِ. فَأَمَّا الْمَنَافِعُ فِي الإِجَارَةِ لا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُسْتَأْجِرِ بِدُونِ الْقَبْضِ أَوْ التَّمكِينِ مِنْهُ أَوْ تَفُوتُهُ بِاخْتِيَارِهِ فَإِنْ اسْتَوْفَى الْمَنَافِعَ فَلا كَلامَ وَإَنْ تَمكَّنَ مِنْ اسْتِيفَائِهَا بِقَبْضِ الْعَيْنِ أَوْ تَسْلِيمٍ الْأَجِيرِ الْخَاصِّ نَفْسَهُ تَلِفَتْ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْضًا لِتَمَكُّنِهِ مِن الانْتِفَاعِ.

والنّوعُ النّانِي: عَقُودٌ لا مُعَاوَضةَ فِيها كَالصَّدَقةِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيّةِ، فَالْوَصِيَّةُ تُمْلُكُ بِدُونِ الْقَبْضِ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ فِيهِما خِلافٌ سَبَقَ فَإِذَا قِيلَ لا يُمْلُكَانِ بِدُونِ الْقَبْضِ فَلا كَلامَ لَكِنْ هَلْ يُكْتَفَى بِالْقَبْضِ فِيهِما بِالتَّخْلِيةِ عَلَى رواَيَةِ كَالْبَيْعِ أَمْ لا بُدًّ مِنِ النَّقْلِ؟ بَارَكَت الأَصْحَابِ عَلَى تَسْوِيَةِ الرَّهْنِ وَالْهِبَةِ بِالْبَيْعِ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَلَّهُ لا يَكْفِي عَلَى تَسْوِيةِ الرَّهْنِ وَالْهِبَةِ بِالْبَيْعِ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَلَّهُ لا يَكْفِي التَّمْكِينُ هَهُنَا فِي اللّذُومِ فَفِي أَصْلِ الْمِلْكِ أَوْلَى قَالَ: لأَنَّ الْقَبْضَ هَنَا سَبَبُ الاسْتِحْقَاقِ الْقَبْضِ فَيَكْفِي فِيهِ التَّمَكُنُ. وَإِنْ قِيلَ بِخِلافِ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ الْعَقْدَ سَبَبُ لاسْتِحْقَاقِ الْقَبْضِ فَيَكْفِي فِيهِ التَّمَكُنُ. وَإِنْ قِيلَ بِخِلافِ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ الْعَقْدَ سَبَبُ لاسْتِحْقَاقِ الْقَبْضِ فَيَكُفِي فِيهِ التَّمَكُنُ. وَإِنْ قِيلَ يَحْوَلُ الْمِلْكُ إِذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَيْرِ فَبُولُ إِلْمَوْتِ مُرَاعِي الْوَرَعِ مَنْ عَيْرِ قَبُولِ أَوْ بِالْمَوْتِ مُرَاعِي الْوَرِيَةُ إِذَا ثَبَعَ لا يُلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ إِنْ الْمَوْتِ بِمُجَرَّذِهِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ أَوْ بِالْمَوْتِ مُرَاعَى الْوَرِيَةُ إِذَا ثَبَلِكُ أَوْ بِالْمَوْتِ مُرَاعِي الْوَرَادِ أَوْ بِالْمَوْتِ مُولَا أَوْ بِالْمَوْتِ مُرَاعِي

بِالْقَبُولِ أَوْ بِالْقَبُولِ مِنْ حِينِهِ دُونَ مَا قَبْلَهُ عَلَى اخْتِلافِ الْوُجُوهِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ ضَمَانَهُ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ عَلَى اَلْمُوصَى لَهُ مِنْ غَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ إِذَا كَانَ مُتَمَكَّنًا مِنْ قَبْضِهِ وَأَمَّا [مَا] قَبْلَ الْقَبُولِ فَفِيهِ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُوصَى لَهُ أَيْضًا وَهُو ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ، وكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ وَغَيْرُهُمْ، ولَمْ يَحْكُوا فِيهِ خِلاقًا. وهَذَا لأَنَّا إِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ إِمَّا مَعَ الْقَبُولِ أَوْ بِدُونِهِ فَهُو مِلْكُهُ فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ كَمَا لَوْ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنِ الْعَقُودِ، وَإِنْ قُلْنَا: لا يَمُلِكُهُ إِلاَّ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ فَلأَنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِالْغَيْرِ تَعَلِّقًا يَمْنَعُ الْوَرَثَةَ مِن التَّصَرُّفِ فِيهِ فَأَشْبَهَ الْعَبْدَ الْجَانِي إِذَا أَخَرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ حَتَّى نَقَصَ أَوْ تَلِفَ، وَلأَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ الْعَبْدَ الْجَانِي إِذَا أَخَرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ حَتَّى نَقَصَ أَوْ تَلِفَ، وَلأَنَ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ الْعَبْدَ الْجَانِي إِذَا أَخَرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ حَتَّى نَقَصَ أَوْ تَلِفَ، وَلأَنَ عَلَى الْمُوصَى لَهُ الْعَلْكُ كَمَا فِي التَّمَلُكِ ثَابِتٌ لا يُمْكِنُ إِبْطَالُهُ فَكَانَ ضَمَانُ النَّقْصِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ الْمِلْكُ كَمَا فِي التَّمَلُكِ ثَابِتٌ لا يُمْلِكُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ وَنِصْف الصَّدَاقِ إِنْ الْمَقَ فِيهَا يُمُكِنُ إِبْطَالُهُ .

والْوَجْهُ الثَّانِي: لا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ إلاَّ بِالْقَبُولِ عَلَى الْوُجُوهِ كُلُّهَا وَهُو الْمَجْزُومُ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ لأَنَّهُ إِنْ قِيلَ: لا يُمْلَكُ إلاَّ مِنْ حَيْنِهِ فَوَاضِحٌ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى مِلْكِهِ الْمُحَرَّرِ لأَنَّهُ إِنْ قِيلَ: لا يُمْلِكُهُ بِالْمَوْتِ فَالْعَيْنُ مَضْمُونَةٌ عَلَى التَّرِكَةِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ فَلا يُحْسَبُ نَقْصُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قِيلَ يَمْلِكُهُ بِالْمَوْتِ فَالْعَيْنُ مَضْمُونَةٌ عَلَى التَّرِكَةِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ الْقَوْلِ فَإِنَّهَا تَتْلَفُ مِنِ التَّرِكَةِ لا مِنْ مَالِ الْمُوصَى لَهُ فَكَذَلِكَ أَجْزَاؤُهَا، لأَنَّ الْقَبُولَ، وَإِنْ كَانَ مُثْبِتًا لِلْمِلْكِ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ إلاَّ أَنَّ ثَبُوتَهُ السَّابِقَ تَابِعٌ لِثَبُوتِهِ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ وَالْمَعْدُومُ حَالَ الْقَبُولِ لا يُتَصَوَّرُ الْمِلْكُ فِيهِ فَلا يَثْبُتُ فِيهِ مِلْكُ، نَعَمْ إِنْ قِيلَ: يَمْلِكُهُ لِمُحْرَدِ الْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ ضَمَانِهِ بِكُلِّ حَالٍ كَالْمُورَّتِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَمْلُوكِ بِالْعَقْدِ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ مِلْكَ، مَالُمُ لَوْمُ وَهُولَ فَيْبُعِي أَنْ يَكُونَ مِنْ ضَمَانِهِ بِكُلِّ حَالٍ كَالْمُورَّ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَمْلُوكِ بِالْعَقْدِ فَلَامًا مَا مُلِكَ بِغَيْرِ عَقْدٍ فَنَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: الْمِلْكُ الْقَهْرِيُّ كَالْمِيرَاثِ وَفِي ضَمَانِهِ وَجُهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَسْتَقِرُ عَلَى الْورَثَةِ بِالْمَوْتِ إِذَا كَانَ الْمَالُ عَيْنًا حَاضِرةً يُتَمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهَا قَالَ أَحْمَدُ فِي رَوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: فِي رَجُلِ تَرَكَ مِائتَيْ دِينَارٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَأَوْصَى لِرَجُلِ إَحْمَدُ فِي رَجُلِ تَركَ مِائتَيْ دِينَارٍ وَعَبْدًا قِيمَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَأَوْصَى لِرَجُلِ بِالْعَبْدِ فَسُرِقَت الدَّنَانِيرُ بَعْدَ مَوْتِ الرَّجُلِ وَجَبَ الْعَبْدُ لِلْمُوصَى لَهُ وَذَهَبَتْ دَنَانِيرُ الْورَثَةِ، وَالْعَبْدِ فَسُرِقَت الدَّنَانِيرُ الْوَرثَةِ، وَهَكَذَا ذَكَرَ الْخِرقِيِّ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، لأَنَّ مِلْكَهُمْ اسْتَقَرَّ بِثُبُوتِ سَبِيهِ إِذْ هُو لَا يَخْشَى انْفِسَاخَهُ، ولا رُجُوعَ لَهُمْ بِالْبَدَلِ عَلَى أَحَدٍ فَأَشْبَهَ مَا فِي يَدِ الْمُودَعِ وَنَحْوِهِ بِخِلافِ الْمَمْلُوكِ

بِالْعُقُودِ لِآلَهُ إِمَّا أَنْ يَخْشَى الْفِسَاخَ سَبَبِ الْمِلْكِ فِيهِ أَوْ يَرْجِعَ بِبَدَلِهِ فَلِذَلِكَ أَعْتُبِرَ لَهُ الْقَبْضِ وَآلِيَمَ فَالْمَمْلُوكُ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ يَتَتَقِلُ الضَّمَانُ فِيهِ بِالتَّمَكُّنِ مِن الْقَبْضِ فَالْمِيرَاثُ أَوْلَى. وقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كَتَابِ الْعُنْقِ: لا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِمْ بِدُونِ الْقَبْضِ لَأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي الْقَاضِي وَابْنُ عَقَيْلُ الْمَنْ اللَّيْنَ وَالْفَائِبَ وَنَحْوِهُمَا مَا لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ قَبْضِهِ، فَعَلَى هَذَا إِنْ أَيْدِيهِمْ وَكَانَتْ التَّرِكَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالزَيَّادَةُ لِلْوَرَقَةِ، وَإِنْ تَقَصَتْ لَمْ يَحْسَبِ النَّقْصُ عَلَيْهِمْ وَكَانَتْ (التَّرِكَةُ مَا النَّقْصُ عَلَيْهِمْ وَكَانَتْ التَّرِكَةُ مَا لِلْقُصِ حَتَى لَوْ تَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ سِوى الْقَدْرِ الْمُوصَى بِهِ صَارَ هُو التَّرِكَةُ وَلَى الْمَوْتِ بِمُجَرِّدِهِ إِللَّقُصِ فَيَحْدُ الْعَيْنِ الْمُوصَى لَهُ يَمْكُنُ اللَّمُوصَى لِهُ يَمْكُنُ اللَّمُوصَى لِهِ اللَّقْصِ فَيَخْتَصُ الْوَرَقَةُ الْأَنْ الْمُوصَى لَهُ سَتِي النَّقُصِ فَيَحْدَ الْعَيْنِ الْمُوصَى لِهُ يَمْكُنُ اللَّمُ وَيَ الْمَلُكُ الْوَصِيَّةَ بِالنَّقْصِ فَيَخْتُومُ الْمُوسَى لَهُ مَرَاحَمَتِهِ بِالنَّقْصِ فَيَخْتُصُ الْوَرَقَةُ الْمُوسَى لَهُ يَمْكُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ تَمَكَنَ مِنْ الْعَيْنِ الْمُوصَى لَهُ تَمْكُنَ مِنْ الْمُوسَى الْوَرَقَةُ فَيْمُ الْبَاقِي عَلَى قَبْضُ الْوَرَقَةِ فَكُو الْمَوْسَى الْوَرِثَةِ فَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُوصَى بِهِ بِقَدْرِ ثُلُئِهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ دَيْنًا أَوْ عَائِبًا لا يَتَمَكَنُ مِنْ قَبْضِوا اشَيْنًا أَوْ عَائِبًا لا يَتَمَكَنُ وَمِ الْمُوصَى بِهِ بِقَدْرِ ثُلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ دَيْنًا أَوْ عَائِبًا لا يَتَمَكُنُ مَنْ الْمُوصَى فَالْمَا الْمُؤْمِ وَلَوْ لَمْ مَنْ الْمُوصَى بِهِ بِقَدْرِ ثُلُكُهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ التَرَكَةُ دَيْنًا أَوْ عَائِبًا لا يَتَمَكُنُ وَيُولِهُ الْمُؤْمِ وَالْمُوصَى بِهِ بِقَدْرِ ثُلْفُو كَمَا لَوْ كَانَتْ التَوكَةُ مَنْ أَوْ عَلَيًا أَوْ عَائِبًا لا يَتَمَكُنُ أَنْ الْمُوصَى فَالْمُوصَى فَا لَوْ لَمُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ

والنَّوْعُ النَّانِي: مَا يَحْصُلُ بِسَبِ الآدَمِيِّ يَتَرَثَّبُ عَلَيْهِ الْمِلْكُ فَإِنْ كَانَ حِيَازَةَ مُبَاحِ كَالاحْتِشَاشِ وَالاحْتِشَاشِ وَالاحْتِشَامِ وَالاحْتِنَامِ وَنَحْوِهَا فَلا إِشْكَالَ وَلا ضَمَانَ هُنَا عَلَى أَحَدِ سِواهُ، ولَوْ وَكَلاحْتِشَاشِ وَالاحْتِشَاشِ وَالاحْتِشَاشِ وَكُلُلِكَ اللَّقَطَةُ بَعْدَ الْحَوْلِ لأَنْهَا وَكُلَلِكَ اللَّقَطَةُ بَعْدَ الْحَوْلِ لأَنْهَا وَكُلَلِكَ اللَّقَطَةُ بَعْدَ الْحَوْلِ لأَنْهَا فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ تَعَيَّنَ مَالُهُ فِي ذِمَّةٍ غَيْرِهِ مِن اللَّيُونِ فَلا يَتَعَيَّنُ فِي الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ إلاَّ فِي الْقَبْضِ، وَعَلَى الْقَوْلِ الآخِو يَتَعَيَّنُ بِالإِذْنِ فِي الْقَبْضِ فَالْمُعْتَبَرُ حُكْمُ ذَلِكَ الإِذْنِ.

\* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةِ وَالْخَمْسُونَ:

فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَمْلُوكَاتِ قَبْلَ قَبْضِهَا، وَهِيَ مُنْقَسِمَةٌ إِلَى عُقُودٍ وَغَيْرِهَا فَالْعُقُودُ نَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: عُقُودُ الْمُعَاوَضَاتِ وَتَنْقَسِمُ إِلَى بَيْعِ وَغَيْرِهِ، فَأَمَّا الْمَبِيعُ، فَقَالَتْ طَافِفَةٌ مِن الْأَصْحَابِ: التَّصَرُّفُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالضَّمَانِ مُتَلازِمَانِ فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ مَضْمُونًا عَلَى الْبَائِعِ لَمْ يَجُزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي جَازَ لَهُ

التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ. وَجَعَلُوا الْعِلَّةَ الْمَانِعَةَ مِن التَّصَرُّفِ تَوَالِي الضَّمَانَاتِ. وَفِي الْمَذْهَبِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّهُ تَلازُمٌ بَيْنَ التَّصَرُّفِ وَالضَّمَانِ فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ وَالضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ كَمَا فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ جَدِّهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي أَصَحِّ الرِّوايَتَيْنِ وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْبَائِعِ ويَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ فِي صُبْرَةِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَاةِ جُزَافًا عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخَرَوْيِّ مَعَ أَنَّهَا فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْأَكْثَرِينَ مِن الْأَصْحَابِ فَإِنَّهُمْ حَكَوا الْخِلافَ فِي بَيْعِ الصِبْرَةِ(١) مَعَ عَدَمِ الْخِلافِ فِي كَوْنِهَا مَضْمُونَةً عَلَى الْبَائِع، وَمِمَّنْ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالْخِلافِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَالْمُفْرَدَاتِ وَالْحَلْوَانِيُّ وَابْنُهُ وَغَيْرُهُمْ. وَصَرَّحَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي النَّظَرِيَّاتِ بِٱللَّهُ لا تَلازُمَ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالتَّصَرُّفِ وَعَلَى هَذَا فَالْقَبّْضُ نَوْعَان: قَبْضٌ يُبِيحُ التَّصَرُّفَ، وَهُوَ الْمُمُكِنُ فِي حَالِ الْعَقْدِ وَقَبْضٌ يَنْقُلُ الضَّمَانَ وَهُوَ الْقَبْضُ التَّامُّ الْمَقْصُودُ بِالْعَقْدِ، وَقَدْ حَكَى ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ الْخِلافَ فِيما يَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ هَلْ هُوَ الْمُبْهَمُ أَوْ جِنْسُ الْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ وَإِنْ بِيعَ جُزَافًا أَوْ الْمَطْعُوم خَاصَّةً مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ الْمَطْعُومُ الْمَكِيلُ أَوْ الْمَوْزُونُ وَنَقَلَهُ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَلَ وَضَعَّفَ الْقَاضِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَرَجَّحَهَا صَاحِبُ الْمُغْنِي وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي الضَّمَان ذَلِكَ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلِ الْمَنْعَ مِنْ بَيْع جَميع الأَعْيَانِ قَبْلَ الْقُبْضِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ لَمْ يَتِمَّ حَيْثُ بَقِيَ مِنْ أَحْكَامِهِ التَّسْلِيمُ فَلا يَردُ عَلَيْهِ عَقْدٌ آخَرُ قَبْلَ انْبِرَامِهِ وَلَمْ يَجْعَلُ الضَّمَانَ مُلازِمًا لَهُ، وَكَلامُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الصَّغْيرِ قَدْ يَتَأَوَّلُ بِأَلَّهُ ذَكَرَ أَنَّ الْمُتَّعَيَّنَ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضَ وَغَيْرَ الْمُتَعَيَّن لا يَجُوزُ ثُمَّ لازَمَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ جَوَازٍ الْبَيْعِ وَالضَّمَانِ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْر جَادَّةِ الْمَذْهَبِ وَهُوَ أَنْ لاّ ضَمَانَ وَلا مَنْعَ مِن التَّصَرُّفِ إِلاَّ فِي الْمُبْهَمَ خَاصَّةً وَلَمْ يُبيِّنْ أَلَّهُ لا تَلازُمَ بَيْنَ التَّصَرُّفِ وَالضَّمَانِ أَنَّ الْمَنَافِعَ الْمُسْتَأْجَرَةَ يَجُوزُ أَنْ يُؤَجِّرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُؤَجِّرِ الْأُوَّلِ وَالثَّمَرُ الْمَبِيعُ عَلَى شَجَرِ الْمَبِيع يَجُوزُ بَيْعُهُ عَلَى الْمَنْصُوسِ وَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى الْبَائعُ الأُوَّل.

وَالْمَقْبُوضُ قَبْضًا فَاسِدًا كَالْمَكِيلِ إِذَا قُبِضَ جُزَافًا فَانْتَقَلَ الضَّمَانُ فِيهِ إِلَى الْمُشْتَرِي وَلا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ جَائِزٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَيْسَ مَضْمُونًا التَّصَرُّفُ فِي ذِمَّتِهِ جَائِزٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَيْسَ مَضْمُونًا عَلَى مَالِكِهِ وَكَذَلِكَ الْمَالِكُ يَتَصَرَّفُ فِي الْمَغْصُوبِ وَالْمُعَارِ وَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ

<sup>(</sup>١) الصبرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض. لسان العرب (٤/ ٤٤١).

وَضَمَانُهَا عَلَى الْقَابِضِ، وَالتَّعْلِيلُ بِتَوَالِي الضَّمَانَيْنِ ضَعِيفٌ لَأَنَّهُ لا مَحْدُورَ فِيهِ كَمَا لَوْ تَبَايَعَ الشَّقْصَ الْمَشْفُوعَ جَمَاعةٌ ثُمَّ الْتَزَعَهُ الشَّقِيعُ مِن الأُوَّلِ، وَكَلَلِكَ التَّعْلِيلُ بِخَشْيَةِ النِّقَاصِ المُسْتَأْجَرَةِ الْمُسْتَأَجَرَة الْمُسْتَأَجَرَة وَلِهِذَا أَيْضًا يُتَتَقَضُ تَعْلِيلُ الْبِنِ عَقِيلٍ، وَيَسِعُ اللَّيْنَ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ، لأَنَّ الْبَائِع وَفَى عَلَيْهِ وَلِهَذَا أَيْضًا يُتَتَقَضُ تَعْلِيلُ الْبِنِ عَقِيلٍ، وَيَسِعُ اللَّيْنَ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ، لأَنَّ الْبَائِع وَفَى عَلَيْهِ وَالتَّعْيِيةِ وَالتَّعْيِيزِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَقَةٌ فِي الْعَقْدِ، وَعَلَّلَ أَيْضًا بِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ وَهُوَ يَقْتَضِي الْمُنْعَ فِي جَمِيعِ الأَعْيَانَ، وَأَشَارَ الإَمَامُ وَمَمَلُ إِلَى أَنَّ الْمُرَادِ مِن النَّهْيِ عَنْ رَبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُ اللَّهِ عَنْ مَضْمُونَا عَلَى بَاتِعِهِ فَلا يَرْبُحُ فِيهِ مُشْتَرِيهِ، وكَأَنَّهُ حَمَلَ النَّهْيَ عَنْ رَبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُ النَّهْيِ عَنْ أَصْلِ الرَّبِحِ الْمَلَى النَّهْيِ عَنْ أَلْمَالِكُمْ وَالْمَامُ وَمَنَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِنْ وَايَةٍ مِنْ إِجَارَةِ الْمُنَافِعِ الْمُشَارِبُ عَلَى وَجُهِ الْمُخَالَفَةِ لِرَبُ اللَّمَنِ الذِي الشَّيْلِ وَمَعْلِ اللَّمْونِ الْمُعَلِيقُةُ لِرَبُ الْمَالَ لاَلَيْ مِنْ وَاجَاذَ أَصُلُ النَّيْعِ وَأَجَازَ أَصْلَ النَّيْعِ وَأَجَازَ أَصْلَ الْبَعْ وَالْمَالِكُ فَي مِنْ عَيْرِ رَبْحِ لَيْلاً يَكُونَ وَيُعَلِقُ فِيمَا لَمْ يَضْمَنْ وَمَنَعَ لِللَّهُ وَلُ الْمُعَلِيقُ الْمَعْرُولِ فِي رَبْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وأَجَازَ أَصْلَ النَّيْعِ وَأَجَازَ أَصْلَ النَّيْعِ وَأَجَازَ أَصْلَ النَّيْعِ وَأَجَازَ فَي مِنْ هَذَلَ مُولِ الْمُحَلِّ يَعْمُ بِغَيْرِ رَبْح وَلَلَامُ وَلَكَمَ وَلُوكَ وَيَعْمَ لَمْ اللَّهُ عَلَى عَجْورُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ رَبْح وَلَلْكَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ اللَّهُ يَخُودُ أَيْعَ لِمَا لَمُ الْمُ يَعْمُ مَنْ الْمُعْرِي مَلْ الْمُعْرِقُ مِنْ الْمَعْرَامُ وَاللَّهُ الْمَالِلُهُ وَلُكُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمَعْرَامُ وَالَكُمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَوْقُ الْمَامُ الْمُعْرِقُ وَلِكُ الْمَعْمُولُ الْمَالِ الْمَعْم

وَنَقُلَ حَنْبُلٌ عَنْ أَحْمُدَ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ الْمَوْهُوبِ قَبْلَ قَبْضِهِ لا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَ الْمَنْعَ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ الْمَوْهُوبِ قَبْلَ قَبْضِهِ هُوَ الرَّبْحُ وَالتَّكَسُّبُ وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ بَيْعِهِ مِنْ بَائِعِهِ حَتَّى يَكِيلَهُ. وَاخْتَلَفَ بَيْنَ بَيْعِهِ مِنْ بَائِعِهِ حَتَّى يَكِيلَهُ. وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي الْإِقَالَةِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ خَرَّجَهَا عَلَى الْخِلافِ فِي كَوْنِهَا بَيْعًا أَوْ فَسْخًا، فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهَا بَيْعٌ لَمْ يَصِحَ وَإِلاَّ صَحَّتْ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ أَلَّهُ مَنْعَهَا مِن الرَّوايَتَيْنِ بِدُونَ فَسْخًا، فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهَا بَيْعٌ لَمْ يَصِحَ وَإِلاَّ صَحَّتْ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ أَلَّهُ مَنْعَهَا مِن الرَّوايَتَيْنِ بِدُونَ فَسْخًا، فَإِنْ قَيلَ: إِنَّهَا بَيْعٌ لَمْ يَصِحَ وَإِلاَّ صَحَّتْ، وَعَنْ أَبِي بَكْرِ أَلَهُ مَنْعَهَا مِن الرَّوايَتَيْنِ بِدُونَ كَيْلِ ثَانِ لاَنَّهَا تَجْدِيدُ مِلْكِ، وَيَتَخَرَّجُ لَنَا رَوايَةٌ ثَالِثَةٌ بِجَوَازِ الْبَيْعِ مِن الْبَائِعِ لاَنَ أَحْمَدَ أَجَازَ فِي رَوايَةٍ مَنْصُوصَةِ عَنْهُ بَيْعَهُ مِن الشَّرِيكِ الَّذِي حَضَرَ كَيْلَةُ وَعَلِمَهُ مِنْ غَيْرِ كَيْلٍ آخَرَ فَالْبَائِعُ أَوْلَى، وَحَكَى الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي كِتَابِ الإِجَارَاتِ رَوايَةً فِي الْمُتَافِعُ مِن الْسَاعِمُ فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي كِتَابِ الإِجَارَاتِ رَوايَةً فِي

<sup>(</sup>۱) ورد هذا النهى فى حديث عتاب بن أبى أسيد رضى الله عنه إن رسول الله ﷺ بعثه أميرا على مكة، وقال: إنى أبعثك إلى أهل الله فانْههُمْ عن أربعة خصال عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض وعن شرطين فى بيع. كتاب الآثار ح ٨٢٨ جـ١ صـ١٨٢.

جُوازِ بَيْعِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ بَائِعِهِ خَاصَةً [وَ] ذَكَرَا مَأْخَلَهَا، وَهُوَ اخْتِلافُ الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ فِي بَعْعِ اللَّيْنِ فِي اللَّمَّةِ إِذَا كَانَ طَعَامًا مَكِيلاً أَوْ مُوزُونًا قَبْلَ قَبْضِهِ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَيْعِ، وَأَمَّا غَيْرَهُ هِذَا فِيهِ الرَّوَايَتَيْنِ بِمَا فِي النَّمَّةِ سَوَاءٌ كَانَ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ هَذَا فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ الْبَيْعِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنِ الْعُقُودِ فَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلِ: لا يَجُوزُ رَهْنَهُ وَلا هِبِئَهُ وَلا هِبِئَهُ وَلا إَجَارِتُهُ قَبْل الْقَبْضِ كَالْبَيْعِ، ثُمَّ ذَكَرا فِي الرَّهْنِ عَن الأَصْحَابِ أَنَّهُ يَصِحُ رَهْنَهُ قَبْل قَبْل قَبْضِهِ لاَنَّهُ لا يُؤدِّي إلى رَبْح مَا لَمْ يُضْمَنْ بِخِلافِ الْبَيْعِ، وَفِي هَذَا الْمَأْخَذِ نَظْرٌ لاَنَّ الرَّهْنَ إِلَيْمَ لَكُنَّ وَكُهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ لا يَطُولُ غَالِبًا وَقَبْضُهُ مُتَكَمَّرٌ وَلِيهِ فَيَا لَوْمُنَ الْمَائِقُ لَا يَطُولُ عَالِبًا وَقَبْضُهُ مُتَكِمُ وَفِي هَذَا الْمَأْخَذِ نَظْرٌ مُقَبُوضٍ وَلا مَتَمَيْزِ وَقَبْصِهُ. وَعَلَّلَ مَرَةً أَخْرَى فِي الرَّهْنِ وَالْهِبَةَ بِأَنَّ الْقَبْضَ مَتَعَيْنِ وَفِيهِ ضَعَفٌ لا مُكَنَّهُ لَا مُنْمَعُ مِنْ رَهْنِهِ لاَلَهُ غَيْرُ مَقَبُوضُ وَلا مَتَمْدُ وَلِالْفَعْمِ وَعَلَى الْمُنَعِيقِ الْمَنْعَ مِنْ رَهْنِهِ لاَلَهُ غَيْرُ مَقَبُوضُ وَلا مَتَمْ وَلِهِ وَعَلَى مَوْتُ مُونَى الْمَعْمَ وَالْمَرْقُ وَالْمُعَلِي الْمَنْعَ مِنْ وَقَلْمُ وَلَا الْمَعْوفِ وَالْمُعَلِي وَالْمَعْمَ وَالْمُعَلِي وَلِمُ مُعْتَرَدُ وَهُو يَعْمَا لَوْلُو مَعْرُجَ مِنْ هَذَا وَجُهُ وَلِي الْمَعْرَو فِي الصَّلَقُ وَمُ مُولًا مَائِكُ وَالْمُعَلِي وَمَالُكُ وَلَى الْمُعَلِي وَهُو مُولًا الْمُحَرِقِ وَمُولُولُ عَلَى عَقْدُ وَهُولُ وَمُولُولُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَمِّ وَمِلْ الْمُعَوقِ وَالْمَلْكُ وَلَا الْمُحَرِقِ وَلَو الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعْرَاقُ وَمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُعْولُولُ وَلَا الْمُعُولُولُ وَلَا الْمُ وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ الْمُو

هَذَا كُلُّهُ فِي الْمَسِع، فَأَمَّا ثَمَنُهُ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا جَازَ التَّصَرُّفُ قَبْلَ قَبْضِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَسِعُ فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ لَا، وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ مُبْهَمًا لَمْ يَجُزْ إِلاَّ بَعْلَ تَمْيِزِهِ، وَإِنْ كَانَ مُبْهَمًا لَمْ يَجُزْ إِلاَّ بَعْلَ الْمُعَاوِضَةَ عَلَى الْخِلافِ فِي يَبْعِ اللَّيْنِ مِمَّنْ هُو عَلَيْهِ، وقَدْ حكيّا فِي ذَلِكَ رَوايَتَيْنِ الْمُعَاوَضَةَ عَلَى الْخِلافِ فِي جُمْلَةِ صُورِ الْخِلافِ، وقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوازِ اقْتِضَاءِ أَحَلِ النَّمْدُيْنِ مِن الآخَرِ بِالْقِيمَةِ فِي رَوايَةِ الْأَثْرَمِ وَابْنِ مَنْصُورٍ وَحَنْبَل. ونَقَلَ عَنْهُ الْقَاضِي البرتي النَّقُديْنِ مِن اللَّمَّةِ هَلْ يَشْتُوي بِهِ شَيْئًا مِمَّنْ عَلَيهِ فَتَوقَفَ قَالَ فَقُلْت [لَهُ] لِمَ لا يكُونُ مِثْلَ هَلَا الْفَيْضَاءُ الْوَرِق مِن اللَّمَةِ مَلْ يَشْتُوي بِهِ شَيْئًا مِمَّنْ عَلَيهِ فَتَوقَفَ قَالَ فَقُلْت [لَهُ] لِمَ لا يكُونُ مِثْلَ هَلَا الْفَيْضَاءُ الْوَرِق مِن اللَّمَّةِ مَلْ يَشْتُوي بِهِ شَيْئًا مِمَّنْ عَلَيهِ فَتَوقَفَ قَالَ فَقُلْت [لَهُ] لِمَ لا يكُونُ مِثْلَ هَلَا الْفَيْضَاءُ الْوَرِق مِن اللَّمَّةِ مِلْ يَشْتُوي بِهِ شَيْئًا مِمَّنُ عَلَيهِ فِتَوقَفَ قَالَ فَقُلْت [لَهُ] لِمَا لا يكُونُ مِثْلَ الْقِيضَاءُ الْوَرِق مِن اللَّمْذِي يَبِ شَيْئًا مِمَّنْ عَلَيهِ فِي وَالْمَ عَلَى اللَّهُ لَي اللَّمَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقِ عَلَى اللَّهُ الْفَاصِي وَالْمَعْنَ فِي الصَّرْفِ فِي الصَّرْفِ فِي الصَّرْفِ فِي الْوَاحِلِ فَأَحْلًا الْمُعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ النَقُطْرِقِ مَحْضَةٍ مَلْ هُو نَوْعُ اسْتِيفَاءٍ، وقَدْ صَرَّح بِذَلِكَ أَوْلُكَ أَحْمَدُ فِي

رِوَايَةِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: لَيْسَ هُوَ بِبَيْعِ وَإِنَّمَا هُوَ اقْتِضَاءٌ وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزُ إِلاَّ بِالسَّعْرِ لأَنَّهُ لَمَا كَانَتْ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْقَدْرِ لاخْتِلافِ الْجِنْسِ أَعْتُبِرَتْ فِي الْقِيمَةِ، وَهَذَا الْمَأْخَذُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي. وَمِنْ الْآصْحَابِ مَنْ جَعَلَ مَأْخَذَهُ النَّهْيَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وأَمَّا الْقَاضِي فَأَجَازَ الْمُعَاوَضَةَ عَنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالآخِرِ بِمَا يَتَفْقَانِ عَلَيْهِ وَتَأُوَّلَ كَلامَ أَحْمَدَ بِكَلامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلِ فِي الإَجَارَةِ، أَنَّ مَا فِي النِّمَةِ إِذَا كَانَ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونًا لَمْ يَجُزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لاَجْنَبِيِّ رُوايَةً وَاحِدَةً وَفِي بَيْعِهِ لِمَنْ هُو فِي ذِمَّتِهِ مَكْكُلامُ أَوْ مَوْزُونًا لَمْ يَجُزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لاَجْنَبِيِّ رُوايَةً وَاحِدَةً وَفِي بَيْعِهِ لِمَنْ هُو فِي ذِمَّتِهِ رَوايَةً وَاحِدَةً وَفِي بَيْعِهِ لِمَنْ هُو فِي ذِمَّتِهِ رَوايَةً وَاحِدَةً وَفِي بَيْعِهِ لِمَنْ هُو فِي ذِمَّتِهِ رَوايَةً وَاحِدَةً وَفِي بَيْعِهِ لِمَنْ هُو فِي ذِمَّتِهِ وَعَوَضِهِ فَآمًا وَضَاتِ فَهِي ضَرَّبُونِ وَهَذَا الْكَلامُ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَعِيمِ وَعُوضِهِ فَآمًا غَيْرُ الْمَبِيعِ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ فَهِي ضَرَبُانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا يُخْشَى الْفِسَاخُ الْعَقْدِ بِتَلَفِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِثْلُ الْأَجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَالْعُوضُ فِي الْمَنْافِعِ الْمَسْتُأْجَرَةِ فَإِنْ كَانَ بِإِعَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ فِيما سَبَقَ. وأَمَّا التَّصَرُّفُ فِي الْمَنَافِعِ الْمُسْتُأْجَرَةِ فَإِنْ كَانَ بِإِعَارَةٍ وَنَحْوِهَا فَيَجُوزُ لَأَنَّ لَهُ اسْتِيفَاءَ الْعِوَضِ بِنَفْسِهِ وَمِمَّنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَإِنْ كَانَ بِإِجَارَةٍ صَحَّ أَيْضًا بَعْدَ قَبْضِ الْعَيْنِ وَلَمْ يَصِحَّ قَبْلَهَا إللَّا لِلْمُؤَجِّرِ عَلَى وَجْهِ سَبَقَ. ويَصِحُ إِيجَارُهَا بِمِثْلِ الْأَجْرَةِ وَبِأَنْيَدَ فِي إحْدَى الرَّوايَتَيْنِ وَفِي الْأَخْرَى يُمنَعُ بِزِيادَةٍ لِلدُحُولِهِ وَيَصِحُ إِيجَارُهَا بِمِثْلِ الْأَجْرَةِ وَبِأَنْيَدَ فِي إحْدَى الرَّوايَتَيْنِ وَفِي الْآخُورَى يُمنَعُ بِزِيادَةٍ لِلدُحُولِهِ وَيَصِحُ إِيجَارُهَا بِمِثْلِ الْأَجْرَةِ وَبِأَنْيَدَ فِي إحْدَى الرَّوايَتَيْنِ وَفِي الْأَخْرَى يُمنَعُ بِزِيادَةٍ لِلدُحُولِهِ فِي رَبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنُ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ لَأَنَّ الْمَنَافِعَ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فِي وَجْهِ، لِللَّهِ اللَّهُ لَوْ عَطَلَهَا حَتَى فَاتَتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاءِ تَلِفَتْ مِنْ ضَمَانِهِ فَهِي كَالثّمَرِ فِي رَءُوسِ الشَّجَرِ فَهُو مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِإِتْلافِهِ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لا يُخْشَى انْفِسَاخُ الْعَقْدِ بِهَلاكِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَالْمُصَالَح بِهِ عَنْ دَم الْعَمْدِ، وَنَحْو ذَلِكَ فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَآبِي الْخَطَّابِ – غَيْرَ أَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْهُ الصَّدَاقَ – والسَّامِرِيِّ وَصَاحِبَيْ الْمُغْنِي والتَّلْخِيصِ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى صِحَّةٍ هِبَةِ الْمَرْأَةِ صَدَاقَهَا قَبْلِ الْقَبْضِ وَهُو تَصَرَّفٌ فِيهِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ تَلَفَ هَذِهِ الأَعْوَاضِ لا تَنْفَسخُ بِهَا عُقُودُهَا فَلا ضَرَرَ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا بِخِلافِ الْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَمَعَ هَذَا فَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُتَمَيِّزِ فِيهَا مَضْمُونٌ عَلَى مَنْ هُو بِيَدِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَ التَّصَرُّفِ وَالضَّمَانِ هَنَا وَنَسَبَ إليهِ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُمَا فَأَثْبَت الضَّمَانَ وَمَنَعَ التَّصَرُّفُ وَهُو وَهُمَّ عَلَيْهِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْبَيْعِ فَلا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مِنْهَا قَبْلَ

الْقَبّْضِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ. وَقَالَ: هُوَ قِيَاسُ قَوْل أَصْحَابِنَا وَابْن عَقِيلِ فِي الْفُصُولُ وَالْمُفْرَدَاتِ وَالْحَلْوَانِيِّ وَالشِّيرَازِيِّ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّر، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي كِتَابِ الْنَكَاحِ إِلْحَاقًا لَهَا بِسَاثِرِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ، وَلا يَصِحُ التَّقْرِيقُ بِعَدَم الانْفِسَاخُ لأَنَّ الزَّبْرَةَ الْحَلِيلَةَ الْعَظيمَةَ إِذَا أَشْتُريَتْ وَزْنَا فَلا يُخْشَى هَلاكُهَا وَالتَّصَرَّفُ فِيهَا مَمْنُوعٌ، وَمَنَافِعُ الإِجَارَةِ يُخْشَى هَلاكُهَا وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا جَائِزٌ، وَرَجَّحَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْأَوَّلَ وَلَكِنْ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ مَنْعِ التَّصَرُّفِ الرِّبْحُ فِيمَا لَمْ يُضْمَنْ وَهُوَ مُثَّتَفِ هَاهُنَا وَهُوَ أَحَدُ الْمَآخِذِ لِلأَصْحَابِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَدَّ الْقَاضِي فِي هَذَا الضَّوْبِ الْقَرْضَ وَأَرْشَ الْجِنَايَاتِ وَقِيمَ الْمُتْلَفَاتِ، وَوَافَقَهُ ابْنُ عَقِيلٍ عَلَى قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الْقَرْضَ لا يُمْلَكُ بِدُون الْقَبْض عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُجَرَّدِ وَقِيَمُ الْمُثْلَفَاتِ يَنْفَسِخُ الصُّلْحُ عَنْهَا بِتَلَفِ الْعِوَض الْمَضْمُونَ وَكَذَلِكَ أْرُوشُ جِنَايَاتِ الْخَطَا بِخِلافِ الْعَمْدِ أَوْ نَحْوِهِ لَيْسَ بِعَقْدِ لِيَدْخُلَهُ الْفَسْخُ، ثُمَّ إِنَّهُ مَضْمُونٌ فِي النُّمَّةِ كَاللَّيْنِ وَذَلِكَ لا يَتَعَيَّنُ فِي الْخَارِجَ إِلاَّ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَٱلْحَقَ صَاحِبُ التَّلْخِيص بِهَلَا أَيْضًا الْمِلْكَ الْعَائِدَ بِالْفَسْخَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالاسْتِرْدَادِ لْأَنَّهُ لا يُخْشَى انْتِقَاضُ سَبَيهِ، وَهَٰذَا مُتَّجِهٌ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّل الَّذِي اخْتَارَهُ. ۚ فَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّانِي: فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ الْمُنْفَسِخُ عَنْ غَيْرٍ مُعَاوَضَةِ صَارَتْ الْعَيْنُ أَمَانَةً كَالْوَدِيعَةِ فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْض، وَإِنْ كَانَ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى الْأَشْهَرِ فَيَتَوَجَّهُ أَنْ لا يُمْنَعَ كَالْعَوَارِيِّ وَالْغُصُوبِ، لَوْ حَجَرَ الْحَاكِمُ عَلَى الْمُفْلِسِ ثُمَّ عَيَّنَ لِكُلِّ غَرِيمٍ عَيْنًا مِن الْمَالِ بِحَقِّهِ مَلَكَهُ بِمُجَرَّدِ التَّعْيِينِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الزَّكَاةِ مِن الْمُجَرَّدِ فَعَلَى هَذَا يَتَوَجَّهُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْض.

تَنْهِهُ: مَا أَشْتُرِطَ الْقَبْضُ لِصِحَّةِ عَقْلِهِ لا يَصِحُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِعَدَم ثُبُوتِ الْمِلْكِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ فِي الصَّرْفِ وَرَأْسِ مَالَ السَّلَمِ، فَأَمَّا إِنْ قِيلَ بِالْمِلْكِ بِالْعَقْدِ فَقَدْ حَكَى فِي التَّلْخِيصِ فِي الصَّرْفِ الْمُتَعَيَّنِ وَجُهيْنِ لأَنَّ انْتِفَاءَ الْقَبْضِ هَهُنَا مُوَثِّرٌ فِي إِبْطَالِ الْعَقْدِ، فَلا يَصِحُّ وُرُودُ عَقْدِ آخَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ انْبِرَامِهِ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ الْمَنْعُ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ وَالْعُقُودِ الْقَهْرِيَّةِ كَالاَّخْذِ بِالشَّقْعَةِ يَصِحُ فِيها قَبْلَ الْقَبْضِ ذَكَرَهُ أَيْضًا فِي التَّلْخِيصِ.

النَّوْعُ النَّانِي: عُقُودٌ يَثْبُتُ بِهَا الْمِلْكُ مِنْ غَيْرِ عِوضِ كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ، فَأَمَّا الْوَصِيَّةُ فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ بِاتِّفَاقٍ مِن الأَصْحَابِ فِيمَا نَعْلَمُهُ، وَسَوَاءٌ قُلْنَا: لَهُ رَدُّ الْمُبْهَمَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ لا،

وَلاَنَ آكَثُرَ مَا فِي جَوَازِ رَدَّهِ آلَّهُ غَيْرُ لازمِ مِنْ جِهَتِهِ، وَهَذَا لا يَمْنَعُ صِحَةَ التَّصَرُّفِ لِأَنْهَا لازمَةٌ مِنْ جِهَةِ الْمَشْتَرِي وَحْدَهُ، وَلَمَّا الْهِبَةُ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْمَشْتَرِي وَحْدَهُ، وَلَمَّا الْهِبَةُ الَّتِي مُنْكُ بِالْعَقْدِ مِمُجَرَّدِهِ فَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ أَيْضًا، وَقَدْ نَصَّ آحُمدُ عَلَيْهِ كَمَا سَنَدُكُرُهُ لاَنَ حَقَ الْوَاهِبِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا مِمُجَرَّدِ انْتِقَالِ مِلْكِهِ وَلَيْسَتْ فِي ضَمَانِهِ فَلا مَحْدُورَ فِي النَّعْرُونِ فِيها بِوَجُوهِ، وَأَمَّا الصَدَّفَةُ الْوَاحِبَةُ وَالتَّطَوَّعُ قَالَمَدُهُ بَ الْمَنْصُوصُ أَنَّهَا لا بُمُنْكُ بِدُونِ الْقَبْضِ فَيَنْبَغِي الْقَبْضِ كَمَا سَبَقَ فَلا كَلامَ عَلَى هَذَا، وَعَلَى التَّخْرِيجِ الْمَذْكُورِ يَمْلِكُهَا بِدُونِ الْقَبْضِ فَيَنْبَغِي الْقَبْضِ كَمَّا مِنْكُونَ كَالْهِيَةِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَة أَبِي الْحَارِثِ وَابْنِ بُخْتَانَ فِي رَجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَيُكُونَ كَالْهِيَةِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَة أَبِي الْعَارِثِ وَابْنِ بُخْتَانَ فِي رَجُل عَلَيْهِ دَيْنٌ وَيُكُونَ كَالْهِيَةِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَة قَبْل الْعَبْوِي الْمَنْعُ بِي الْمُعَرِّ فِي اللَّهُ مَلْكَ الزَّكَةَ وَاللَّالَةِ عَبْل الْعَبْوِي وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي اللَّهُ مَلْكَ الزَّكَةَ وَلِللَّهُ عَبْل الْعَبْوِي وَالْكَ مَلْكَ الزَّكَ وَلَاللَّهُ أَيْنَ الْمُعْرَقِ الْوَمِ فِي اللَّهُ مَلْكَ الزَّكَةُ وَلَاللَّوْ الْوَالِقُ فَيْل اللَّهُ عَلْمَ مَالُولُونَ الْوَالِقُ فَيْل اللَّهُ مِن الْبَيْعِ إِنْمَا كَانَ لِللْعُورِ فِي وَمَل اللْعَالُورُ وَلَى اللَّهُ اللَّولُ وَلَى اللَّهُ وَلِللْعَالُولُ الْمَعْوَلُولُ الْمُعَلَّقُ لِلرَّيْحِ فَامْتَنَعَ بَيْعُهُ قَبْل الْقَبْضِ.

هَذَا الْكَلامُ فِي الْعُقُودِ فَآمَّا الْمِلْكُ بِغَيْرِ عَقْلِو كَالْمِيرَاثِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْاسْتِحْقَاق مِنْ أَمْوَالَ الْوَقْفِ الْمُسْتَحَقِّينَ لَهُ فَإِذَا الْوَقْفِ الْمُسْتَحَقِّينَ لَهُ فَإِذَا الْوَقْفِ الْمُسْتَحَقِّينَ لَهُ فَإِذَا ثَبَتَ لَهُمْ الْمَهْمُ الْمَسْتَعِقِّينَ لَهُ فَإِذَا لَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ خِلاف أَيْضًا لأَنَّ حَقَّهُمْ مُسْتَقِرٌ فِيهِ وَلا عَلاقَةَ لأَحَلهِ مَعَهُمْ وَيَلُهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةٍ يَدِ الْمُودَعِ وَنَحْوِهِ الْأَمْنَاءُ وَأَمَّا الْمُؤْتِةِ الْمِلْكِ فَلَهُ حَالَتَان:

إِحْدَاهُمَا: أَنْ لا يُوجَدَ سَبَبُهُ فَلا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إِشْكَالِ كَتَصَرُّفِ الْوَارِثِ قَبْلَ مَوْتِ مُورَثِّهِ وَالْغَانِمِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ وَمَنْ لا رَسْمَ لَهُ فِي دُيُونِ الْعَطَّاءِ فِي الرِّزْقِ.

وَالثَّانِيَة: بَعْدَ وُجُودِ السَّبِ وَقَبْلَ الاسْتِقْرَارِ كَتَصَرُّفِ الْغَانِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَلَى قَوْلِنَا إِنَّهُمْ يَمْلِكُونَ [الْغَنِيمَة] بِالْحِيَازَةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَالْمُرْتَزِقَةِ قَبْلَ حُلُولِ الْعَطَاءِ وَنَحْوِهِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى لا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَطَاءِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلا بَيْعُ الصَّكِّ بِعَيْنِ وَلا وَرَقِ قَوْلاً وَاحِدًا، وَإِنْ بَاعَهُ بِعُرُوضٍ جَازَ فِي إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ إِذَا قَبْضَ الْعُرُوضَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَمَنَعَ

مِنْهُ فِي الْأُخْرَى وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَغَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ وَلَا الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ [انْتَهَى]. فَهَذِهِ أَرْبُعُ مَسَائِلَ:

إِحْدَاهَا: بَيْعُ الْعَطَاءِ قَبَلَ قَبْضِهِ (١) وَهُو رِزْقُ بَيْتِ الْمَالُ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى كَرَاهَتِهِ فِي رِوايَةٍ أَبِي طَالِبِ وَابْنِ مَنْصُورٍ وَبَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ: هُو شَيْءٌ مُغَيَّبٌ لا يُدْرَى أَيصِلُ إلَيْهِ أَمْ لَا أَوْ مَا هُو، وَقَالَ ابْنُ عَبَّسِ: لا يُدْرِيهِ مَا يُحْرِجُ أَوْ لا، وَقَالَ فِي رِوايَةٍ أَبِي طَالِب فِي بَيْعِ الزَيَّادَةِ فِي الْعَطَاءِ، قَالَ ابْنُ عَبَّسِ: مَا يُدْرِيهِ مَا يُحْرِجُ وَمَتَى يُخْرِجُ لا يَشْتَرِيه وَكُوهَهُ وَرَبَما سَمَّى هَذَا أَيْضًا بَيْعِ الصَّكَاكِ. وَنَقَلَ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي بَيْعِ الزَيَّادَةِ فِي الْعَطَاءِ لا بَأْسَ بِهِ بِعَرْضِ قُلْت: وَمَا تَشْهِرُهُ ؟ قَالَ: هُو الرَّجُلُ يُوادُ فِي عَطَائِهِ عَشُرَةُ دَنَانِيرَ فَيشْتَرِيها بِعَرْضِ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَعْرَةِ فِي الْعَطَاءِ إلاَّ بِعَرْضَ قَالَ: لا بأسَ بِه وَرَوَّى حَرْبٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّسِ أَلَّهُ كَانَ يَكُرَهُ بَيْعِ النَّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ إلاَّ بِعَرْضَ وَهَذِهِ رَوايَةٌ ثَانِيَةٌ بِالْجَوَازِ. قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: هَذِهِ الرَّوايَةُ فَي وَيَالِكُ بِعَرْضَ قَالَ: لا بَأْسَ إِلَا عَوْضَ وَهَذِهِ رَوايَةٌ ثَانِيَةٌ بِالْجَوَازِ. قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: هَذِهِ لَكُونُ كُونُ وَيْتُ السَّوْقَاقِ فَهُو حِيتَلِهِ دَيْنٌ ثَابِتٌ فَيَهِ إِلْكُونَ وَقَتْ فِهُو حِيتَلِهِ دَيْنٌ ثَابِتٌ فَيَهِ فَي وَلَا الرَّوايَةُ عَلَى الْقَامِي وَلَيْ الْمَالَءِ وَلَى الْعَطَاءِ وَكَانَ وَقَتُهُمَا عِنْدُهُمَا مَعْلُومًا أَوْ أَنَّهُ أَصَلَ كَلَامَ الْعَوْمَ وَلَيْهُ مَلَى مَوْسَى بِبَيْعِ الْعَطَاءِ قَبْلَ قَبْضِهِ قَبْلَ السَّوْعَقَاقِ قَبْضِهِ فَامَّا إِذَا اسْتَحَقً فَهُو الْعُلُومِ فَيْلُ السَّوْمَةِ فَلَى السَّكُولُ الْمَالَةِ فَالَا السَّوْمَةُ أَيْ وَلَا السَّوْمَ وَلَا السَّوْمَ فَقَا إِذَا اسْتَحَقً فَهُو الْمُورُ فَي بَيْعِ الصَكَاكِ.

الْمَسْأَلَةُ النَّانِيَة: بَيْعُ الصِّكَاكِ<sup>(۱)</sup> قَبْلَ قَبْضِهَا وَهِيَ اللَّيُّونُ النَّابِتَةُ عَلَى النَّاسِ وَتُسمَّى صِكَاكًا لأَنَّهَا تُكْتَبُ فِي صِكَاكٍ وَهِيَ مَا يُكْتَبُ فِيهِ مِن الرَّقِّ وَنَحْوِهِ فَيْبَاعُ مَا فِي الصَّكِّ فَإِنْ كَانَ اللَّيْنُ نَقْدًا وَبِيعَ بِغَوْضٍ وَقَبَضَهُ فِي كَانَ اللَّيْنُ نَقْدًا وَبِيعَ بِغَوْضٍ وَقَبَضَهُ فِي الْمَجْلِس فَفِيهِ رواَيْتَان:

إِحْدَاَهُمَا: لَا يَجُوزُ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِي بَيْعِ الصَّكِّ: هُوَ غَرَرٌ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَهُ وَقَالَ: الصَّكُّ لا يُدَّرَى أَيُخْرَجُ أَوْ لا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ الصَّكُ

<sup>(</sup>۱) سئل الإمام مالك عن بيع العطاء قبل قبضه فقال: أكره ذلك قبل الاستبقاء، أخبرنى بذلك يونس عن أشهب عنه، وهذا قياس قول الشافعي، ومنع هذا البيع أبو ثور على أساس أنه ليس بعين قائمة ولا ملك لرجل ولا صفة. وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل ذلك. اختلاف الفقهاء (۱/ ۸۱).

<sup>(</sup>٢) الأصل في النهي عن هذا البيع حديث «نهي رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يستوفي». صحيح مسلم ح (١٥٢٨) جـ (٣/ ١١٦٢).

مِنْ عَطَاءِ الدِّيوان.

والثّانِية: الْجَوَازُ نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي رَوايَةٍ حَرْبٍ وَحَنْبَلِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَطَاءِ وَقَالَ الصَّكُ إِنَّمَا يَحْتَالُ عَلَى رَجُلِ وَهُو يُقِرُّ بِدَيْنِ عَلَيْهِ وَالْعَطَاءُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ مُغَيَّبٌ لا يَدْرِي أَيْصِلُ إِلَيْهِ أَمْ لا وكذلك نَقَلَ حَنْبَلٌ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الصَّكَ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّيْنِ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ بِالْعَرْضِ إِذَا خَرَجَ وَلا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ يَعْنِي مُشْتَرِيهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عِلَى اللَّيْنِ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ بِالْعَرْضِ إِذَا خَرَجَ وَلا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ يَعْنِي مُشْتَرِيهُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اللَّيْنِ مَنْ غَيْمِ الْكَهُ بِمَنْزِلَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ وَالثَّمَرِ فِي شَجَرِهِ، حَاصِلُ هَذَا يَرْجِعُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ الْغَرِيمِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى جَوَازِهِ كَمَا تَرَى.

الْمَسْأَلَةُ الظَّالِفَةُ: بَيْعُ الْمَعَانِمِ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى كَرَاهَتِهِ فِي رواَيةِ حَرْبِ وَغَيْرِهِ وَعَلَلَهُ فِي رواَيةِ صَالِحِ وَابْنِ مَنْصُورِ بِأَنَّهُ لا يَدْرِي مَا يُصِيبُهُ بِمَعْنَى أَلَّهُ مَجْهُولُ الْقَدْرِ وَالْعَيْنِ وَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ ثَابِتًا عَلَيْهِ لَكِنَّ الإِمَامُ لَهُ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِعِيْنِ مِن الأَعْيَانِ بِخِلافِ وَالْعَيْنِ وَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ ثَابِتًا عَلَيْهِ لَكِنَّ الإِمَامُ لَهُ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِعِيْنِ مِن الْأَعْيَانِ بِخِلافِ وَسُمَةِ الْمِيرَاثِ وَصَحَّ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ، قَالَ جَابِرُ: أَكْرَهُ بَيْعَ الْخُمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَسَّمُ (1). وَرَوَى مُحَمَّد بْنِ زَيْدٍ – يَعْنِي الْعَبْدِيَّ – عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ وَرَوَى مُحَمَّد بْنُ إِبْرَاهِي عَنْ مُحَمَّد بْنِ زَيْدٍ – يَعْنِي الْعَبْدِيَّ – عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ وَرَوَى مُحَمَّد بْنُ إِبْرَاهِي عَنْ مُحَمِّد بْنِ زَيْدٍ – يَعْنِي الْعَبْدِيَّ – عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ وَرَوَى مُحَمَّد بْنُ إِبْرَاهُ لِي عَنْ الْعَبْدِيَّ – عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ وَالْمَعْنَانِمَ حَتَّى تُقَسَّمَ الْمَعْنِ الْعَبْدِي وَالْمَعْنَانِمَ حَتَّى تُقَسَّمَ الْمُعْنَامِ عَلَى وَالْمَعْنَامِ اللَّهِ وَالْبَاهِلِي بُعِشِول الْمَعْمُولِ وَشَهْرٌ حَلَيْهُ وَالْمَوْلِ وَالْمَعْنَامِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْمَعْنِ مُونَى الْمَامِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْمَعْنِ مُ مُنْ وَلَى الْمُولِي اللّهُ وَالْيُومِ اللّهَ وَالْيُومِ الْاَبِي وَالْمَعْ مُعْنَمًا حَتَّى يُقَسَّمَ . وَفِي الْحَدِيثِ طُولٌ ٱخْرَجَ التَرْمِلِي بُعْضَةُ (٢) وَصَلَاحُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهِ وَالْيُومِ الْعَرْبُ الْمَالِي اللّهِ وَالْيُومِ الْاخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَعْنَمًا حَتَّى يُقَسَّمَ . وَفِي الْحَدِيثِ طُولُ الْوَلِ الْحَرَجَ التَرْمِلِي بُعْمَلُانِ وَالْمُولِ الْمُعْرَالُ اللّهِ وَالْمُولِ الْمُعْمَة وَلَا اللّهُ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْمَلُ الْمُولِ الْمُعْمَلُ الللّهِ وَالْمُولِ الْمُعْمِ الْمُولِ الْمُعْمَلُ الْمُ الْمُولِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُولُ الْمُولِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ الْمُقَل

وَخَرَّجَ النَّسَائِيِّ مِنْ حَلِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٤) أَنَّ «النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ» وَخَرَّجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَلِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مَكْحُولِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى الشَّيِّ عَنْهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ» مُرْسَلٌ، وَهَذَا فِي حَقِّ آحَادِ الْجَيْشِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ سَوَاءٌ بَاعَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ لَآنَهُ قَبْلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الوزاق في باب المغانم حديث رقم ٩٤٨٧ ح (٥/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه ابن أبي شبيه فَى مصنفه حُ رقم (٥٠٩) حـ (٢/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٤/ ١٣٢) ح رقم (٦٣ ١٥).

<sup>(</sup>٤) الدراري المضيئة (١/ ٢٩٩).

الْقَبْضِ مَجْهُولُ (١) وَيَعْدَهُ تَعَدَّ وَغُلُولٌ فَإِنَّهُ لا يُسْتَبَدُّ بِالْقِسْمَةِ دُونَ الإِمَامِ وَأَمَّا الإِمَامُ فَإِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي بَيْع شَيْءٍ مِن الْغَنِيمَةِ وَقَسَّمَ ثَمَنَهُ فَلَهُ ذَلِكَ.

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: بَيْعُ الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ وَمَاْحَذُهُ أَنَّ الصَّدَقَةَ لا تُمْلَكُ بِدُون الْقَبْض وَفِي مُصنَّقَ عَبْدِ الرَّزَّاق عَنْ ابْن جُرَيْج عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ غَيْر وَاحِدِ أَنَّ «النَّبِيَّ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصَّلَقَةُ حَتَّى تُعْتَقَلَ وَتُوسَمَّ (٢). وَعَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاءِ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ خَنْعَمَ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زَيْلِهِ عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْع الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ۗ وَهَذَا الْمُرْسَلُ ۚ أَشَبَهُ مِن الْمُسْنَدِ السَّابِق. فَأَمَّا عَلَى الْقَوْل بِمِلْكِهَا بِمُجَرَّدِ الْقَبُولِ إِذَا تَعَيَّنَتْ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَقَدْ مَرَّ نَصَّ أَحْمَدَ بِجَوَازِ التَّوْكِيل فِيهَا، وَهُوَ نَوْعُ تَصَرُّف فَقِيَاسُهُ سَائِرُ الصَّدَقَاتِ، وَتَكُونُ حِينَتِذِ كَالْهِبَةِ الْمَمْلُوكَةِ بِالْعَقَدِ، وَآمَّا إَذَا عَيَّنَهَا الْمَالِكُ مِنْ مَالِهِ وَٱفْرَدَهَا فَلا يَصِيرُ بِنَلِكَ صَدَقَةً وَلا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِدُون قَبْض الْمُسْتَحِقّ أَوْ قَبُولِهِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهَا إِذَا تَلِفَتْ بَعْدَ تَعَيُّنِهَا لَمْ تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِن الزَّكَاةِ وَأُمَّا إِنْ كَانَتْ صَدَقَةَ تَطَوُّعٍ فَاسْتَحَبَّ إِمْضَاءَهَا وَكَرَهَ الرُّجُوعَ فِيهَا، وَنُقِلَ عَنْهُ مَا يَدُلُنُّ عَلَى خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ التَّعْيِين، وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ جَعَلَهُ الرَّجُلُ لِلَّهِ يُمْضِيهِ وَلا يَرْجِعُ فِي مَالِهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ فَلَيْسَ هُوَ لَهُ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ صِلَةِ رَحِمٍ وَإِنَّ كَانَ قَلِيلاً أَمْضَاهُ وَنَقَلَ عَنْهُ جَيْشُ بْنُ سِنْدِيٍّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ، فَقَالَ لَهُ: تَصَدَّقَ بِهَذِهِ اللَّرَاهِمِ، ثُمَّ إِنَّ اللَّافِعَ جَاءَ فَقَالَ: رُدًّ إِلَيَّ اللَّرَاهِمَ، مَا يَصْنَعُ الْمَدْفُوعُ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا يَرُدُّهَا عَلَيَّهِ يُمْضِيهَا فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ، وَنَقَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ مَعْنَاهُ وَحَمَلَ الْقَاضِي ذَلِكَ عَلَى الاستحباب.

وَقَالَ ابْنَ عَقِيلِ: لا أَعْلَمُ لِلاسْتِحْبَابِ وَجْهًا وَهُو كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا يَتَخَرَّجُ عَلَى أَنَّ الصَّلَقَةَ تَتَعَيَّنُ بِالْقَوْلِ بِلا خِلاف، وَفِي تَعْسِنِهِ بِالنَّيَّةِ وَجُهَانَ فِإِذَا قَالَ: هَذِهِ صَدَقَةٌ تَعَيَّنَ وَصَارَتْ فِي حُكْمِ الْمَنْذُورَةِ وَصَرَّحَ بِهِ الأَصْحَابُ لَكِنْ هَلْ ذَلِكَ إِنْشَاءٌ لِلنَّذِرِ أَوْ إِقْرَارٌ ؟ فِيهِ خِلافٌ بَيْنَ الأَصْحَابِ، وإذَا عَيَّنَ بِنِيِّتِهِ أَنْ يَجْعَلَهَا صَدَقَةً وَعَزَلَهَا عَنْ مَالِهِ فَهُو كَمَا اشْتَرَى شَاةً يَنْوِي التَّضْحِيَة بِهَا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ سَقُوطُ الزَّكَاةِ وَعَزَلَهَا عَنْ مَالِهِ فَهُو كَمَا اشْتَرَى شَاةً يَنْوِي التَّضْحِيَة بِهَا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ سَقُوطُ الزَّكَاةِ

<sup>(</sup>١) ولا يصح بيع الجهول لنهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.

<sup>(</sup>۲) أخرج مثله ابن أبي شيبة ح (٥١١ – ١) ح (٢/ ٤١٠)، وفي سنن البيهقي الكبرى ح (٧٤١٩) (١٥٠/٤).

عَنْهُ بِتَلَفِهَا قَبْلَ قَبْضِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ الإِمَامِ لَأَنَّا إِنْ قُلْنَا: الزَّكَاةُ فِي النِّمَّةِ فَهُو كَمَا لَوْ عَيْنَ عَن الْهَدْيِ وَاجِبٌ فِي النِّمَّةِ هَدْيًا فَعَطِبَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِبْدَالُهُ وَإِنْ قُلْنَا: فِي الْعَيْنِ فَلا يَبْرأُ مِنْهَا الْهَدْيِ وَاجِبٌ فِي النِّمَّةِ هَدْيًا فَعَطِبَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ إَبْدَالُهُ وَإِيضَالُهُ أَيْضًا وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلا يَبْرأُ بِدُونِهِ، وَلا يُكْتَفَى فِيهِ بِالتَّمْيِيزِ ولَوْ حَصَلَ التَّمُكِينُ مِن الْقَبْضِ مَنْ فِعْلُ الدَّفْعِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَكَيْفَ إِذَا لَهُمْ يَعْمُلُ التَّمْكِينُ، وآللَّهُ أَعْلَمُ.

#### \* \* \*

## الْقَاعِدَةُ النَّالِئَةُ وَالْخَمْسُونَ:

مَنْ تَصَرَّفَ فِي عَيْنِ تَعَلَّقَ بِهَا حَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لاَدَمِيٍّ مُعْيَّنِ إِنْ كَانَ الْحَقُّ مُسْتَقِرًا فِيهَا لِمُطَالَبَةِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ بِحَقِّهِ أَوْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ لَمْ يَنْفُذَ التَّصَرُّفُ وَلَمْ يُوجَدُ سِوَى تَعَلَّقِ الْحَقِّ لاَسْتِفَائِهِ مِنْهَا صَحَّ التَّصَرُّفُ عَلَى ظَاهِ الْمَذْهَبِ، وَقِيَاسُ قَوْلِ أَبِي بَكْوٍ لا يَصِحُّ حَيْثُ قَالَ: لا يَصِحُّ وَقْفُ الشَّقِيعِ وَلا رَهْنُ الْجَانِي، وكلامُهُ فِي الشَّافِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّصَرُّفَ فِيما وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ لا يَصِحُّ فِي قَدْرِهَا، وكذَلِكَ اخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ أَنَّهُ لا يَصِحُ اللَّهُ لا يَصِحُ اللَّهُ لا يَصِحُ اللَّهُ لا يَصِحُ اللَّهِ اللَّيَّالُ وَهُو الْفَرْقُ بَيْنَ أَنَ الْتَصَرُّفُ وَيَع الْمُعَلِّقُ الْحَقِّ بِعَيْنِهِ فَإِنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ كَانَ افْتِكَاكًا وَسَقَطَ الْحَقُ الشَّعِلِي الْبَيْعِ لِتَعَلِّقِ الْحَقِّ بِعَيْنِهِ فَإِنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ كَانَ افْتِكَاكًا وَسَقَطَ الْحَقُ الْمُعَلِقُ بِهِ كَمَا لَوْ وَقَى دَيْنَ الرَّهُنِ وَالْمُذَهُ الْكَوْلُ وَهُو الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَتُبَكَّقَ النَّهُ لا يَصِحَ الْمُعَلِقُ بِهِ كَمَا لَوْ وَقَى دَيْنَ الرَّهُنِ وَالْمُذَاهُ الْأَوْلُ ، وَهُو الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَتُبْتَ اسْتِحْقَاقٌ " يَتَعَلِّقُ بِالْعَيْنِ وَيَيْنَ أَنْ يَتَرَبِّ عَلَى النَّبُونِ مَقَتْضَ لِلْحَجْرِ وَالْمَعْ مِن التَّصَرُّفِ، وَلا يَثْبُتُ الْمُطَالَبَةِ وَالْحُكُم ويَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْفَاعِدَةِ مَسَائِلُ كَثِيرَةُ وَالْمَطَالَبَةِ وَالْحُكُم ويَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ كَثِيرَةً وَالْمَعَلُونَ ، وَلا يَثْبُتُ

مِنْهَا: التَّصَرُّفُ فِي الْمَرْهُون بِبِيْعِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لا سِراَيَةً لَهُ لا يَصِحُّ لأَنَّ الْمُرْتَهِنَ أَخَذَ بِحَقِّهِ فِي الرَّهْنِ مِن التَّوْثِيقِ وَالْحَبْسِ وَقَبَضَةُ وَحُكِمَ لَهُ بِهِ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّهْنِ كَغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْعِثْقُ فَإِنَّمَا نَفَذَ لِقُوتِهِ وَسِراَيَتِهِ كَمَا نَفَذَ حَجُّ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْعِثْقُ فَإِنَّمَا نَفَذَ لِقُوتِهِ وَسِراَيَتِهِ كَمَا نَفَذَ حَجُّ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ بِدُونِ إِذْنِ السَّيِّدِ وَالزَّوْجِ حَتَّى الْهُمَا لا يَمْلِكَانِ تَحْلِيلَهُمَا عَلَى إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ كَقُوتَ الإِحْرامِ وَلْزُومِهِ، وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ مَعَ فَسَادِهِ وَيَلْزَمُ إِثْمَامُهُ.

وَمِنْهَا: الشَّفِيعُ إِذَا طَالَبَ بِالشُّفْعَةِ لا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ طَلَبِهِ لأَنَّ حَقَّهُ تَقَرَّرَ وَثَبَتَ، وَقَبْلَ الْمُطَالَبَةِ إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ وَالْمُطَالَبَةُ إِمَّا تَمَلُّكٌ عَلَى رَأْيِ الْقَاضِي وَإِمَّا مُؤْذِنَةٌ بِالتَّمَلُّكِ وَمَانِعَةٌ لِلْمُشْتَرِي مِن التَّصَرُّفِ، إِذْ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا كَانَ نَافِناً لِتَرْكِ

الشَّفِيعِ الاحْتِجَارَ عَلَيْهِ وَالْأَخْذَ بِحَقِّهِ وَقَدْ زَالَ فَإِنْ نَهَى الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ عَن التَّصَرُّفِ وَلَمْ يُطَالِبُ بِهَا لَمْ يَصِرْ الْمُشْتَرِي مَمْنُوعًا، بَلْ تَسْقُطُ الشَّفْعَةُ عَلَى قَوْلِنَا هِيَ عَلَى الْفَوْرِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ. الْقَاضِي فِي خِلافِهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ عَلَى الْغَرِيمِ وَأَرَادَ السَّفُرَ فَإِنْ مَنَعَهُ غَرِيمُهُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ السَّفَرُ، وَإِنْ فَعَلَهُ كَانَ عَاصِيًا بِهِ لأَنَّهُ حَبَسَهُ وَلَهُ وِلاَيَةُ حَبْسِهِ لاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ كَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ فَهَلْ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَى السَّفَر؟ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيهِ وَجْهَيْنٍ:

أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ لأَنَّ الْحَبْسَ عُقُوبَةٌ لا يَتَوَجَّهُ بِدُونِ الطَّلَبِ وَالالْتِزَامِ. وَالثَّانِي: لا لأَنَّهُ يَمْنَعُ بِسَفَرِهِ حَقًّا وَاجِبًا عَلَيْهِ لِثُبُوتِ الْحَبْسِ فِي حَقِّهِ بَلْ لِمَا يَلْزَمُ فِي سَفَرِهِ مِنْ تَأْخِيرِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا: الْمُفْلِسِ إِذَا طَلَبَ الْبَائِعُ مِنْهُ سِلْعَتَهُ الَّتِي يَرْجِعُ بِهَا قَبْلَ الْحَجْرِ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرَّفُهُ نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ: سَأَلْتَ أَحْمَدَ عَنِ الْمُفْلِسِ هَلْ يَجُوزُ فِعْلُهُ فِيمَا اشْتَرَى قَبْلَ أَنْ يُطَالِبَ الْبَائِعَ مِنْهُ بِمَا بَايَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنْ أَحْدَثَ فِيهِ الْمُشْتَرِي عِتْقًا أَوْ بَيْعًا أَوْ هِبَةً يُطَالِبَ الْبَائِعَ مِنْهُ بِمَا بَايَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنْ أَحْدَثَ فِيهِ الْمُشْتَرِي عِتْقًا أَوْ بَيْعًا أَوْ هِبَةً فَهُو جَائِزٌ مَا لَمْ يُطَالِبُ الْبَائِعُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ قَالَ: هُوَ أَحَقُ بِهِ فَلا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ إِلاَّ بِالطَّلَبِ فَلَكِ الْمُشْتَرِي عَنْهُ وَلا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ إِلاَّ مِلْكَبِ فَلَكَ أَنْ لا يُطَالِبَهُ قُلْت: أَرَأَيْتُ إِنْ طَلَبَهُ فَلَمْ يَدُفْعُهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَلا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلا مِلْكَالِبَ فَلْدَ الطَّلَبِ. وَنَقَلَ عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ أَيْضًا كَلامًا يَدُلُ عَلَى أَنَّ مُطَالَبَةَ الْبَائِعِ لَمُ السِمِ الْحَلَبِ الْبَائِعِ مَا أَنْ الشَعْهَارِ فَلَسِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْزِيدانِي أَنَّ اشْتِهَارَ فَلَسِهِ بِطْهُورِ أَمَارَاتِهِ يَمْنَعُ نُقُوذَ تَصَرُّفَاتِهِ مُطْلَقًا.

وَمِنْهَا: لَوْ وَجِدَ مُضْطَرًا وَعِنْدَهُ طَعَامٌ فَاضِلٌ فَبَادَرَ فَبَاعَهُ أَوْ رَهَنَهُ هَلْ يَصِحُ ؟ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ فِي الرَّهْنِ يَصِحُ ، ويَسْتَحِقُ أَخْذَهُ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَالْبَائِعُ مِثْلُهُ: لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا قَبْلَ الطَّلَبِ وَبَعْدَهُ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَصِحُ الْبَيْعُ بَعْدَ الطَّلَبِ لِوُجُوبِ اللَّفْعِ بَلْ وَلَوْ قِيلَ لا يَصِحُ بَيْعُهُ مُظْلَقًا مَعَ عِلْمِهِ بِاضْطِرَارِهِ لَمْ يَبْعُدُ لأَنَّ بَذُلُهُ لَهُ وَاجِبٌ بِالثَّمَنِ فَهُو كَمَا لَوْ طَالَبَ الشَّقْيعُ بِالشَّفْعَةِ وَأُولَى، لأَنَّ هَذَا يَجِبُ بَذُلُهُ الْتِلَاء لإِحْيَاء النَّفْسِ، وقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ لَوْ طَالَبَ الشَّقْيعُ بِالشَّفْعَةِ وَأُولَى، لأَنَّ هَذَا يَجِبُ بَذُلُهُ الْبَدَاء لإِحْيَاء النَّفْسِ، وقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الشَّقِيعَ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ فِي عَيْنِ الشَّقْصِ، وَهَذَا حَقَّهُ فِي سَدِّ الرَّمَقِ، ولِهَذَا كَانَ إطعامهُ فَرْضَا عَلَي الْكِفَايَةِ فَإِذَا نَقَلَهُ إِلَى غَيْرِهِ تَعَلَّى الْحَقُّ بِذَلِكَ الْغَيْرِ وَوَجَبَ الْبَدَلُ عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا تَعَلَّى بِهِ حَقِّهُ مُجَرَّدٌ فَيَنْدُرِجُ تَحْتُهُ مَسَائِلُ مُتَعَلِّقَ إِنْ الْمَعْمَةُ وَالْمَامُهُ أَنْ الْمَالَعَلَى الْمَقْدِي وَوَجَبَ الْبَدَلُ عَلَيْهِ وَأَمَا مَا تَعَلَقَ بِهِ حَقَّهُ مُ الْمَدَّةُ مُسَائِلُ مُتَعَلِقَ أَنْهُ أَلَى عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا تَعَلَقَ بِهِ مَقَدَّدُ فَيَنْدُ وَيَخُومُ الْمُلِلُ مُتَعَلِّقُ مِي مَدَّدُ فَيَنْدُومُ تَعْتُقَا مَا تَعَلَقَ بِهِ الْمُؤْمِ وَالْمَامِلُولُ مُتَعَلِقُ وَلَا مَا تَعَلَقَ بِهُ وَالْمَامُ الْمَالُولُ مُنْكِلُولُ الْمَالِقُ لَقُومُ الْمَولُ الْمَلْ مَا تَعَلَقَ بِهِ اللْهُ الْمَامِ الْمُعْمِدُونَ الْمَالِقُلُ مُومُ وَلَا مَا لَعَلَقُ الْمُ الْمُعْمِ وَالْمُعُومُ الْمُؤْمِ الْمَا لَا الْمَالِقُلُ اللّهُ الْمُعُومُ الْمُعَامِلُولُ اللّهُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعُومُ الْعَلَقُ فَي الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعْلَالَةُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُ الْمُعُومُ الْمُعَامِلُولُ الْمُعْمَالِقُلُومُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَمُ الْمُولُومُ ال

مِنْهَا: بَيْعُ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْل فَإِنَّهُ يَصِحُّ نَصَّ عَلَيْهِ لأَنَّ الْوُجُوبَ إِنْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالذِّمَّةِ

وَحْدَهَا فَلا إِشْكَالَ وَإِنْ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَحْدَهَا فَلَيْسَ بِمَعْنَى الشَّرِكَةِ وَلا بِمَعْنَى انْحِصَارِ الْحَقَّ فِيهَا، وَلا يَتَوَجَّهُ انْحِصَارُ الْحَقِّ فِيهَا، وَلا يَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ بِالإِخْرَاجِ مِنْهَا عَيْنًا مَعَ وُجُودِ غَيْرِهَا، فَلا يَتَوَجَّهُ انْحِصَارُ الاسْتِحْقَاق فِيهَا بِحَال.

وَمِنْهَا: بَيْعُ الْجَانِي يَصِحُ فِي الْمَنْصُوصِ وَهُو قُولُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، وَسَوَاءٌ طَالَبَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ بِحَقِّهِ أَمْ لا لأَنَّ حَقَّهُ لَيْسَ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ، ولَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَلَكَهُ ابْتِدَاءً وإِلَّمَا وَجَبَ لَهُ أَرْشُ جِنَايَتِهِ ولَمْ نَجْدِ مَحَلًّا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ سِوَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي فَانْحَصَرَ الْحَقُّ فِيهَا بِمَعْنَى الاسْتِيفَاءِ مِنْهَا فَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِبَنْلِهِ جَازَ وَإِلاَّ فَإِثَمَا لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرِيْنِ مِنْ الْحَقِّةِ وَحَقَّهُ وَيَهَ الْجَانِي أَوْ أَرْشِ (١) جِنَايَتِهِ فَإِنَّهُمَا بَدَلُ لَزِمَ قَبُولُهُ وَالْمُطَالَبَةُ مِنْهُ إِنَّمَا تَتَوَجَّهُ بِحَقِّهِ وَحَقَّهُ وَحَقَّهُ وَحَقَّهُ الْمَنْعُ مِن التَّصَرُّفِ فِيهِ لأَنَّ تَسُلِيمَهُ إلَيْهِ لَمْ يَتَعَيَّنُ .

وَمِنْهَا: مَنْ مَلَكَ عَبْدًا مِن الْغَنِيمَةِ ثُمَّ ظَهَرَ سَيِّدُهُ وَقُلْنَا: حَقَّهُ ثَابِتٌ فِيهِ بِالْقِيمَةِ فَبَاعَهُ الْمُغْتَنِمُ قَبْلَ أَخْذِ سَيِّدِهِ صَحَّ وَيَمْلِكُ السَّيِّدُ انْتِزَاعَهُ مِن الثَّانِي، وَكَذَلِكَ لَوْ رَهَنَهُ صَحَّ وَيَمْلِكُ السَّيِّدُ انْتِزَاعَهُ مِن الثَّانِي، وَكَذَلِكَ لَوْ رَهَنَهُ صَحَّ وَيَمْلِكُ السَّيِّدُ انْتِزَاعَهُ مِن الْمُرْتَهِنِ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ يُطَالِبَ بِأَخْذِهِ أَوْ لا وَالأَظْهَرُ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ تَمْنَعُ التَّصَرُّفَ كَالشَّفْعَةِ.

وَمِنْهَا: تَصَرُّفُ الْوَرَثَةِ فِي التَّرِكَةِ الْمُعَلَّقِ بِهَا حَقُّ الْغُرَمَاءِ، وَفِي صِحَّتِهْ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ وَعَلَى الْمُنْعِ يَنْفُذُ بِالْعِنْقِ كَالرَّهْنِ، وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ أَلَهُ لا يَنْفُذُ إلاَّ مَعَ يَسَارِهِمْ لأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ تَبَعٌ لِتَصَرَّفِ الْمُورِّثِ فِي مَرَضِهِ، وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ عَلَى قَوْلِنَا إنَّ حَقَّ الْفُرَمَاءِ تَعَلَّقَ بِالتَّرِكَةِ فِي الْمَرَضِ. الْفُورِّثِ فِي مَرَضِهِ، وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ عَلَى قَوْلِنَا إنَّ حَقَّ الْفُرَمَاءِ تَعَلَّقَ بِالتَّرِكَةِ فِي الْمَرَضِ.

وَمِنْهَا: تَصَرَّفُ الزَّوْجَةِ فِي نِصْفِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الطَّلاقِ إِذَا قُلْنَا: لَمْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ قَهْرًا، قَالَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ خِيَار الْبَيْعِ وَبَيْنَ خِيَار الْوَاهِبِ.

وَمِنْهَا: تَصَرَّفُ مَنْ وَهَبَهُ الْمَرِيضُ مَالَهُ كَلَّهُ فِي مَرَضِهِ قَبْلَ مَوَّتِهِ فَيَجُوزُ وَيَنْفُذُ حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَهَّ كَانَ لَهُ وَطُؤُهَا، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَحْدَهُ فِي خِلَافِهِ وَاسْتَبْعَدَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَكَيْفَ يَجُوزُ قَبْلَهَا، وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ فِي الظَّاهِرِ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ وَمَوْتِ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ فَكَيْفَ يَجُوزُ قَبْلَهَا، وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ فِي الظَّاهِرِ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ وَمَوْتِ الْوَاهِبِ، وَانْتِقَالُ الْحَقِّ إِلَى الْوَرَثَةِ مَظْنُونٌ فَلا يَمْنَعُ التَّصَرَّفَ، وَأَمَّا تَصَرَّفُ الْمُشْتَرِي فِي مُلَّةٍ

<sup>(</sup>۱) الأرش من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم، وقيل: هورية الجراحات، وفي البيع هو الذي يأخذه المشترى من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع. لسان العرب (٦/ ٢٦٣).

الْخِيَارِ لَهُ وَلِلْبَائِعِ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إِمْضَاءِ الْبَيْعِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْوِ فِي التَّنْبِيهِ، وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ لأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ، وَلَمْ يَتَعَلَّنْ بِهِ سَوَى حَقِ الْبَائِعِ فِي الْفَسْخِ وَقَدْ زَالَ، فَأَشْبَهُ تَصَرُّفَ الابْنِ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ الأَبُ غَيْرَ أَنَّ تَصَرُّفَ الابْنِ لِا يَقِفُ عَلَى إِمْضَاءِ الأَب، لأَنَّ حَقَ الأَب فِي الْفَسْخِ يَسْقُطُ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ، وَلأَنَّ تَسَلُّطَ الْابْنِ لا يَقِفُ عَلَى الرَّجُوعِ لَمْ يكُنْ لِبَقَاءِ أَثَوِ مِلْكِهِ، بَلْ هُو حَقٌ ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ مَع ثَبُوتِ مِلْكِ الْولَدِ وَاسْتَقْرُارِهِ فَلا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ، وَطُرِدَ هَذَا فِي كُلِّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ وَقَدْ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ غَيْرِهِ وَاسْتَقُورُارِهِ فَلا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ، وَطُرِدَ هَذَا فِي كُلِّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ وَقَدْ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ غَيْرِهِ وَاسْتَقُورُارِهِ فَلا يَمْنَعُ التَّصَرُّفِ، وَطُرِدَ هَذَا فِي كُلِّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ وَقَدْ تَعَلَقَ بِهِ حَقُ غَيْرِهِ لا يَنْظُلُ مِنْ أَصْلُهِ كَتَصَرُّفِ الْمَريضِ فِيمَا زَادَ عَلَى ثُلُقٍ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَقِفُ عَلَى إِمْضَاءِ الْوَرَثَةِ وَاللَّهُ مِنْ أَصُرُ فِي الْمُونِ يَقِفُ عَلَى إِمْنَا أَنْ تَصَرُّفِ الْفُضُولِي وَذَكَرَ الشَيْخِ وَلَا لَمُشْتُوي فِي الشَّقْصِ الْمَشْفُوعِ يَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الشَّفِيعِ.

## الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةِ وَالْخَمْسُونَ:

مَنْ ثَبَتَ لَهُ حَقٌّ فِي عَيْنِ وَسَقَطَ بِتَصَرُّفِ غَيْرِهِ فِيهَا، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَصَرِّفِ فِيهَا الإِقْلَامُ عَلَى التَّصَرَّفِ الْمُسْقِطِ لِحَقِّ غَيْرِهِ قَبْلَ اسْتِتْذَانِهِ أَمْ لا؟ هَذَا عَلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ الَّذِي يَسْقُطُ بِالتَّصَرُّفِ قَدْ أَخَذَ بِهِ صَاحِبُهُ وَتَمَلَّكَهُ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ قَدْ طَالَبَ بِهِ صَرِيحًا أَوْ إِيمَاءً، الَّذِينَ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ الْحَقُّ شَرْعًا وَلَمْ يَأْخُذُ بِهِ وَلَمْ يُطَالِبْ بِهِ.

فَأَمَّا الْأُوَّلُ: فَلا يَجُوزُ إِسْقَاطُ حَقِّهِ وَلَوْ ضَمِنَهُ بِالْبَدَلِ كَعِتْقِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ إِذَا قُلْنَا: بِنَقُوذِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ، ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنِ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ وَصَاحِبُ الْكَافِي مَعَ أَنَّ عِثْقَهُ يُوجِبُ ضَمَانَ قِيمتَهِ يَكُونُ رَهْنَا لأَنَّ فِيهِ إِسْقَاطًا لِحَقِّهِ الْقَاثِمِ فِي الْعَيْنِ بِغَيْرِ رِضَاهُ، وكَذَلِكَ إِخْرَاجُ الرَّهْنِ بِالْاسْتِيلادِ مُحَرَّمٌ وَلاَجْلِهِ مَنَعْنَا أَصْلَ الْوَطْء، وكَذَلِك يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِنْقُ الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إِذَا نَقَذْنَاهُ لأَنَّ غُرَمَاءَهُ قَلْ الْوَطْء، وكَذَلِك يَبْغِي أَنْ يَكُونَ عِنْقُ الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إِذَا نَقَذْنَاهُ لأَنَّ غُرَمَاءَهُ قَلْ الْوَطْء، وكَذَلِك يَبْغِي أَنْ يَكُونَ عِنْقُ الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إِذَا نَقَذْنَاهُ لأَنَّ غُرَمَاءَهُ قَلْ الْوَحْبُونِ الْعَنْقِ وَلا يَدَلُقُ وَيْهِ بِالْحَجْرِهِ وَتَمَلَّكُوا الْمَالَ وقَلْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلِ أَيْضًا فِي تَبْذِيرِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ، وَتَمَلَّكُوا الْمَالَ وقَلْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلِ أَيْضًا فِي تَبْذِيرِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ، وَتَمَلَّكُوا الْمَالَ وقَلْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلِ أَيْضًا فِي تَبْذِيرِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ، وَتَمَلَّكُوا الْمَالَ وقَلْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلِ أَيْقِي كَافِيصَاصِهِ مِنْ أَحَدِ عَيِيدِهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلامِ أَحْمَدَ جَوَازُ عِنْقِ الرَّاهِنِ كَاقْتِصَاصِهِ مِنْ أَحَلِ عَيلِهِ الْمَرْهُونِينَ إِذَا قَتَلَهُ الْآخَرُ وَلَمْ يَذُكُونُ لِلْكَكَ نَصًا، ولَعَلَّ أَكَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ بِنَفُوذِ الْعِنْقِ وَلا يَذَلُلُ

وأَمَّا اقْتِصَاصُ الرَّاهِنِ مِن الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ أَوْ مِنْ قَاتِلِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْقَاضِي وَأَبْنُ عَقِيلٍ بِاللَّهُ يَجُوزُ لَأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتًا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ الرَّهْنِ أَوْ قِيمَتِهِ الْوَاجِبَةِ لَهُ وَوَاجِبًا عَلَى الرَّاهِنِ يَجُوزُ لَأَنَّ فِيهِ تَفُويتًا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ الرَّهْنِ أَوْ قِيمَتِهِ الْوَاجِبَةِ لَهُ وَوَاجِبًا عَلَى الرَّاهِنِ قِيمَتُهُ تَكُونُ رَهْنَا، وَصَرَّحَا أَيْضًا [هَاهُنَا] بِأَنَّ الْعِتْقَ هَهُنَا لَا يَجُوزُ وَإِنَّمَا ذَكَرا جَوَازَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْقِ وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ جَوَازُ الْقِصَاصِ فَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالْعِنْقِ أَنَّ وَجُوبَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالْعَبْقِ أَنَّ وَجُوبَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالْعَبْقِ أَلْهُ وَلَا فِي الْعَنْقِ الْمَوْتَهِنَ لِلْوَالِمِ الْمَوْلُ فَي الْعَنْقِ الْعَنْقِ الْمَوْتَهِنَ لِلْفُولِي الْمَوْتَهِنِ وَهَلَا مَفْقُودٌ فِي الْعِنْقِ.

وَّاَمَّا الثَّانِي: فَلا يَجُوزُ أَيْضًا، وَمِنْهُ خَيَّارُ الْبَائِعِ الْمُشْتَّرَطِ فِي الْعَقْدِ لا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي إِسْقَاطُهُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَيْعِ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْمِلْكَ لَهُ فَإِنْ اشْتِراطَهُ الْخِيارَ فِي الْعَقْدِ تَعْرِيضٌ بِالْمُطَالِبَةِ بِالْفَسْخ.

وَلَمَّا الثَّالِثُ: فَفِيهِ خِلافٌ، وَالصَّحِيحُ أَلَّهُ لا يَجُوزُ أَيْضًا، وَلِهَذَا لا يَجُوزُ إِسْقَاطُ خِيَارِهِ الثَّالِتِ فِي الْمَجْلِسِ [بِالْعِتْقِ وَلا غَيْرِهِ] كَمَا لَوْ اشْتَرَطَهُ. وَيَنْدَرِجُ فِي صُورِ الْخِلافِ مَسَائِلُ:

منْهَا: مُفَارَقَةُ أَحَدِ الْمُتَبَايِعِيْنِ الْآخَرَ فِي الْمَجْلِسِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَشْيَةَ أَنْ يَفْسَخَ الْآخَرُ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا يَجُوزُ، لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ. وَالثَّانِيَة لا يَجُوزُ، لِحَدِيثِ عَمْرو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ (١). وَهُو صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ وَهُو اخْتِيارُ أَبِي بَكْرٍ وصَاحِبِ الْمُغْنِي.

وَمِنْهَا: تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِيُ فِي الشَّقُصِ الْمَشْفُوعِ بِالْوَقْفِ قَبْلَ الطَّلَبِ يَنْبَغِي أَنْ يُخرَّجَ عَلَى الْخِلافِ فِي النَّيْقِ الْبَعْقِ الْمَشْفُوعِ بِالْوَقْفِ قَبْلَ الطَّلَبِ يَنْبَغِي أَنْ يُخرَّجَ عَلَى الْخِلافِ فِي مَسْأَلَةِ التَّحيُّلِ عَلَى الْخِلافِ فِي النَّيْ عَلَى النَّعِيَّ الْفَعْقِ اللَّعْقِيلِ عَلَى إِسْقَاطِ الشَّغْعَةِ تَحْرِيمُهُ وَهُو الْأَظْهَرُ، ويَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ «النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَنَّ «النَّبِيَ عَلَيْهِ أَنَّ «النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّ «النَّبِي عَلَيْهِ الشَّرِيكِ حَتَّى يَعْمِ الشَّرِيكِ عَلَى شَرِيكِهِ لِيَأْخُذَ أَوْ يَذَرَ اللَّهُ مَعَ أَنَّ حَقَّهُ مِن الْأَخْذِ لا يَسْقُطُ بِذَلِكَ، فَأُولَى أَنْ يَنْهِ يَنْهِ عَمَّا يُسْقِطُ حَقَّهُ بِالْكُلِيَةِ.

وَمِنْهَا: وَطَّءُ الْعَبْدِ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ إِذَا عَتَقَتْ وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْعِتْقِ لِيُسْقِطَ اخْتِيارَهَا لِلْفَسْخِ، الْأَظْهَرُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْخِلافِ. وَقَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ: قِياسُ مَذْهَبِنَا جَوَازَهُ وَفِيماً قَالَهُ نَظَرٌ.

وَمِنْهَا: تَصَرُّفُ الزَّوْجَةِ فِي نِصْفِ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقُلْنَا: لَمْ يَمْلِكُهُ

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي (٣/ ٥٥٠) حديث رقم (١٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) المنثور (١/٣٦٧).

[مَهُراً] فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، فَأَمَّا تَصَرُّفُ أَحَدِ الْمُتَبَابِعَيْنِ فِيما بِيَدِهِ مِن الْعِوَضِ إِذَا اسْتَحَقَّ الآخَرُ رَدَّ مَا بِيدِهِ بِعَيْبِ أَوْ خَلْفِ فِي صِفَةِ فَيَجُوزُ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ لأَنَّ تَصَرُّفَهُ لا يَمْنَعُ حَقَّ الآخُومُ وَمَّ اللَّذِي بَلَلَهُ إِنْ تَصَرُّفَهُ لا يَمْنَعُ حَقَّ الآخُومِ اللَّذِي بَلَلَهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلاَّ رَجَعَ بِبَلَكِهِ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ لِلْبَائِعِ التَّصَرُّفَ فِي الثَّمَنِ فِي مُلَّةِ الْخِيارِ، وَظَاهِرُ كَانَ بَاقِيًا وَإِلاَّ رَجَعَ بِبَلَكِهِ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّ لِلْبَائِعِ التَّصَرُّفَ فِي الثَّمَنِ فِي مُلَّةِ الْخِيارِ إِلاَّ أَنْ يَتَّخِذَ حِيلَةً كَلامِ أَحْمَدَ فِي روايَةِ الأَثْرَمِ أَنَّ لِلْبَائِعِ التَّصَرُّفَ فِي الثَّمَنِ فِي مُلَّةِ الْخِيارِ إِلاَّ أَنْ يَتَّخِذَ حِيلَةً عَلَى أَنْ يُقُومُ مَا لاَ وَيَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَتَّصَرُّفَ فِي الثَّمَنِ فِي مُلَّةً الْخِيارَ لِيرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنْ يُقُومُ الْخِيارَ لِيرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنْ يُقُومُ الْخِيارَ لِيرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَيْرِ وَجْهِ الْخِيلَةِ فَيَجُوزُ وَلَمْ يَمْنَعُهُ مِن التَّصَرُّفِ فِي الثَّمَنِ.

# الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةِ وَالْخَمْسُونَ:

مَنْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ بِفَسْخِ أَوْ عَقْدِ هَلْ يَكُونُ تَصَرُّفُهُ فَسْخًا أَمْ لَا وَهَلْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ أَمْ لَا؟ الْمَنْهَبُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ تَمَلُّكًا، وَلَا يَنْفُذُ وَفِي بَعْضِ صُورِهَا خِلافٌ، وَمِنْ صُورِ الْمَسْأَلَةِ: الْبَائِعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إِذَا تَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ لَمْ يَكُنْ تَصَرُّفُهُ فَسْخًا ولَمْ يَنْفُذْ نَصَّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةِ: الْبَائِعُ بِشُرْطِ الْخِيَارِ إِذَا تَصَرَّفَ فِي الْمَبِيعِ لَمْ يَكُنْ تَصَرُّفُهُ فَسْخًا ولَمْ يَنْفُذْ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي رَوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ: لَا يَجُوزُ عِنْقُ الْبَائِعِ لَأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكِ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوقْتِ إِنَّمَا لَهُ فِيهِ خِيَارٌ فَإِذَا اخْتَارَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ جَازَ فَآمًا دُونَ أَنْ يَرُدًّ الْبَيْعَ فَلا. وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى طُرُقِ:

أَحَدُهَا: لا يَكُونُ فَسْخًا رِواَيَةً وَاحِدَةً وَإِنَّمَا يَنْفَسخُ بِالْقَوْلِ وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَهِيَ أَصَحُّ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ بَيْعَهُ لَيْسَ بِفَسْخٍ فِي رِواَيَةٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فِي رِواَيَةٍ مُهنَّا.

والطَّرِيقَةُ الثَّانِيَة: أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَرَجَّحَ أَنَّهُ فَسْخٌ لَأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ غَيْرُ مُسْتَقِرٌ فَيَنْفُسِخُ بِمُجَرَّدِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ بِخِلافِ بَاثِعِ الْمُفْلِسِ فَإِنَّ مِلْكَ الْمُفْلِسِ تَامٌّ.

والطَّرِيقَةُ النَّالِثَةُ: أَنَّ تَصَرُّفَهُ فَسْخٌ بِغَيْرِ خِلافٍ كَمَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي إَمْضَاءٌ وإَبْطَالٌ لِلْخِيَارِ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْحَلْوانِيِّ فِي الْكِفَايَةِ وَهِيَ لِلْخِيَارِ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْحَلْوانِيِّ فِي الْكِفَايَةِ وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْمَنْصُوصِ وَلا يَصِحُ اعْتِبَارُ فَسْخِ الْبَائِعِ بِإِمْضَاءِ الْمُشْتَرِي لَأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي قَائِمٌ وَمِلْكَ الْبَائِعِ مَفْقُودٌ.

وَالطَّرِيقَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْوَطْءِ فَسْخٌ بِلا خِلاف لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ بِدَلِيلِ وَطْءِ مَنْ أَسْلَمَ

عَلَى ٱكْثَرَ مِنْ ٱرْبَع نِسْوَةٍ وَبِغَيْرِهِ وَفِيهِ الْخِلافُ وَهِي طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْكَافِي وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِأَنَّ الْوَطْءَ اخْتِيَارٌ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَحَكَاهُ فِي الْخِلافِ عَنْ آبِي بَكْرِ فِي التَّنْبِيهِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِيهِ الْوَطْءَ اخْتِيَارٌ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَحَكَاهُ فِي الْخِلافِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِيهِ وَلا يَصِحُ إِلْحَاقُ وَطْءِ الْبَائِعِ بِوَطْءِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى ٱكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لأَنَّ مِلْكَهُ قَائِمٌ فَلِذَلِكَ كَانَ الْوَطْءُ اخْتِيَارًا فِي حَقِّهِ فَهُو كَوَطْءِ الْمُشْتَرِي هَاهُنَا وَالْبَائِعُ بِخِلافِهِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى كَانَ الْوَطْءُ اخْتِيَارًا فِي حَقِّهِ فَهُو كَوَطْءِ الْمُشْتَرِي هَاهُنَا وَالْبَائِعُ بِخِلافِهِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى كَانَ الْوَطْءُ الْحَدَّ فِي رَوَايَةٍ مُهُنَّا وَأَمَّا نُفُوذُ التَّصَرُّفِ فَهُو مَمْنُوعٌ عَلَى الْأَقُوالِ كُلِّهَا، صَرَّح بِهِ الْأَكْثَرُونَ مِن الْأَصْحَابِ لأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمُهُ مِلْكُ اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ سَبَبٌ يُوجِبُ الانْفِسَاخَ كَالسَّوْم وَنَحْوِهِ، وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ فِي التَبْصِرَةِ آلَهُ لا يَنْفُذُ وَيَتَخَرَّجُ مِنْ قَاعِدَةٍ لَنَا سَنَذُكُرُهَا إِنْ شَارَعُ اللَّهُ تَعَالَى وَهِيَ أَنَّهُ هَلُ تَكُفِي مُقَارَنَةُ شَرُطِ الْعَقْدِ فِي صِحَّتِهِ؟

وَمِنْهَا: إِذَا بَاعَ آَمَةً بِعَبْلُو ثُمَّ وَجَدَ بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَلَهُ الْفَسْخُ وَاسْتِرْجَاعُ الْأَمَةِ، وكَذَلِكَ سَائِرُ السَّلَعِ الْمَعِيبَةِ إِذَا عَلِمَ بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ ولَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي عِوضِهِ الَّذِي أَدَّاهُ لَأَنَّ مِلْكَ الآخرِ عَلَيْهِ تَامٌ مُسْتَقِرٌ فَلَوْ أَقْدَمَ وأَعْتَقَ الْأَمَةَ أَوْ وَطِيْهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَسْخًا ولَمْ يَنْفُذُ عِنْقُهُ. ذَكَرَهُ عَلَيْهِ تَامٌ مُسْتَقِرٌ فَلَوْ أَقْدَمَ وأَعْتَقَ الْأَمَةَ أَوْ وَطِيْهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَسْخًا ولَمْ يَنْفُذُ عِنْقُهُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَذَكَرَ فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلِ فِي الْفُصُولِ احْتِمَالاً آخَرَ أَنَّ وَطُأَهُ يَكُونُ اسْتِرْجَاعًا كَمَا فِي وَطْءِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ. وَمَنْ أَسُلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَهَذَا وَاهِ جِلاً الْمِلْكَ عَن الرَّجْعِيَّةِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ لَمْ يَزُلُ وَهَذَا قَدْ زَالَ.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ أَمَةً ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ نَقْدِ النَّمَنِ وَالْأَمَةُ مَوْجُودَةٌ بِعَيْنِهَا فَلَهُ اسْتِرْجَاعُهَا بِالْقَوْلِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ عَلَى أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي بِنَاءً عَلَى نَقْضِ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِخِلَافِهِ فَيَكُونُ كَالْفَسْخِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى حَاكِم، ولَوْ أَقْدَمَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهَا الْبِتَدَاءً لَمْ يَنْفُذُ ولَمْ يَكُنُ اسْتِرْجَاعًا، وكَذَلِكَ الْوَطْءُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ لِتَمَامِ مِلْكِ الْمُفْلِسِ. وفِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ أَنَّ الْوَطْءَ اسْتِرْجَاعٌ وَأَنَّ فِيهِ احْتِمَالاً آخَرَ بِعَدَمِهِ، ويُمكِنُ تَخْرِيجُ هَذَا الْخِلافِ فِي سَائِلِ التَّصَرُّفَاتِ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ أَثْبَتَ الْخِلافَ فِي بَعَدَمِهِ، ويُمكِنُ تَخْرِيجُ هَذَا الْخِلافِ فِي سَائِلِ التَّصَرُّفَاتِ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ أَثْبَتَ الْخِلافَ فِي بَعَدَمِهِ، ويُمكُنُ تَخْرِيجُ هَذَا الْخِلافِ فِي سَائِلِ التَّصَرُّفَاتِ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ أَثْبَتَ الْخِلافَ فِي تَصَرُّفِ الْبَائِعِ فِي مُلَّةِ الْخِيارِ فَيْ الْمُفْلِسِ غَيْرُ تَامً بِدَلِيلِ مَنْعِهِ مِن التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لِحَقَ الْبَائِعِ فَهُو كَالْمُشْتَرِي فِي مُلَّةِ الْخِيَارِ غَيْرَ أَنَّ ضَعْفَ الْمِلْكِ هَهُنَا طَارِئٌ وَفِي الذَّكِلِ الْخِيارِ مُبْتَدِئٌ وَلَا أَثْرَ لِذَلِكَ.

وَمَنْهَا: تَصَرُّفُ الشُّقْيِعِ فِي الشُّقْصِ الْمَشْفُوعِ قَبْلَ التَّمَلُّكِ(١) هَلْ يَكُونُ تَمَلُّكًا ويَقُومُ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) قال البغوى: له بيعه قبل القبض، وقال المتولى: ليس له ذلك لأن الخذ بها معاوضة، وهذا أصح وأقوى. المجموع (٩/ ٢٥٥).

مَقَامَ قَوْلِهِ أَوْ تَمَلُّكِهِ أَوْ مَقَامَ الْمُطَالَبَةِ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَ بِهَا الْمِلْكَ أَوْ مَقَامَ الْأَخْذِ بِالْيَدِ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَ بِهَا الْمِلْكَ أَوْ مَقَامَ الْأَخْذِ بِالْيَدِ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَ الْمُطْالَةِ قَبْلَهَا، وَلا سِيَّمَا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ لَأَبْتَ الْمُلْالَةِ قَبْلَهَا، وَلا سِيَّمَا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ لاَنَّ حَقَّةُ اسْتَقَرَّ وَثَبَتَ وَانْقَطَعَ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي.

وَمِنْهَا: لَوْ وَهَبَ الْآَبُ لِولَدِهِ شَيْنًا وَقَبَضَهُ الْولَدُ ثُمَّ تَصَرَّفَ الْآَبُ فِيهِ بَعْدَ الْقَبْضِ (۱) هَلْ يَكُونُ تَصَرُّفُهُ رُجُوعًا؟ الْمَنْصُوصُ أَنْ لا. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةٍ أَبِي طَالِبِ: إِذَا وَهَبَ لابْنِهِ جَارِيةً وَقَبَضَهَا الابْنُ لَمْ يَجُزُ لِلأَبِ عِنْقُهَا حَتَّى يَرْجِعَ فِيها. وَقَالَ فِي رِواَيَةِ ابْنِ هَانِئِ: هَذِهِ الْجَارِيةُ لِلابْنِ وَأَعْتَقَ الأَبُ مَا لَيْسَ لَهُ، وَخَرَّجَ أَبُو حَفْصِ الْبَرْمُكِيُّ فِي كِتَابِ حَكْمِ الْوَالِدَيْنِ الْجَارِيةُ لِلابْنِ وَأَعْتَقَ الأَبُ مَا لَيْسَ لَهُ، وَخَرَّجَ أَبُو حَفْصِ الْبَرْمُكِيُّ فِي كِتَابِ حَكْمِ الْوَالِدَيْنِ فِي مَالُ وَلَدَهِما رِواَيَةً أَخْرَى أَنَّ الْعِنْقَ صَحِيحٌ وَيَكُونُ رُجُوعًا وَهَلْ يَكُونُ بَيْعُهُ وَعَنْقُهُ وَنَحْوُهُما إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَفِي التَّلْخِيصِ لا يَكُونُ وَطُوْهُ رُجُوعًا وَهَلْ يَكُونُ بَيْعُهُ وَعِنْقُهُ وَنَحْوُهُمَا رُجُوعًا وَهَلْ يَكُونُ بَيْعُهُ وَعِنْقُهُ وَنَحْوُهُمَا رُجُوعًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَلا يَنْفُدُ عَلَيْهِمَا لأَنَّهُ لَمْ يُلاقِ الْمِلْكَ وَلَهُ وَجُهٌ بِنُقُوذِهِ لاقْتِرَانِ الْمِلْكِ بِهِ كَمَا سَبَقَ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَصَرَّفَ الْوَالِدُ فِي مَالُ ولَدِهِ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ تَمَلُّكُهُ قَبْلَ التَّمَلُّكِ لَمْ يَنْفُدْ [انْتَهَى]. وَلَمْ يَكُنْ تَمَلُّكُا عَلَى الْمَعْرُوفِ مِن الْمَذْهَبِ وَأَنَّ تَمَلُّكُهُ لا يَحْصُلُ بِدُونِ الْقَبْضِ الَّذِي يُرادُ التَّمَلُّكُ بِهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَواضِعَ لأَنَّهُ مُبَاحٌ فَلَمْ يَتَمَلَّكُ بِدُونَ قَبْضِهِ كَالاصْطِيَادِ وَالاَحْتِشَاشِ وَلَمْ يُخَرِّجُوا فِي تَمَلُّكِهِ بِالْقَبُولِ خِلاقًا مِن الْهِيَةِ وَنَحْوِهَا لأَنَّ الْهِيةَ عَقْدٌ بَيْنَ وَالاَحْتِشَاشِ وَلَمْ يُخَرِّجُوا فِي تَمَلُّكِهِ بِالْقَبُولِ خِلاقًا مِن الْهِيةِ وَنَحْوِهِا لأَنَّ الْهِيةَ عَقْدٌ بَيْنَ الْمَنْ فَي فِيهِ بِالْقَبُولِ كَعْقُودِ الْمُعَاوَضَةِ وَهَاهُنَا اكْتِسَابُهُ مَالٌ مُبَاحٌ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ فَلا يُكْتَفَى الْبَرْمُكِيُّ الْقَبْضِ وَالْحِيَازَةِ وَمَا لَمْ يَجُزُ فَهُو بَاقِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَخَرَّجَ أَبُو حَفْصِ الْبَرْمُكِيُّ وَلِيَةٍ بِدُونِ الْقَبْضِ وَالْحِيَازَةِ وَمَا لَمْ يَجُزُ فَهُو بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَخَرَّجَ أَبُو حَفْصِ الْبَرْمُكِيُّ وَلَيْ بِدُونِ الْقَبْضِ وَالْحِيَازَةِ وَمَا لَمْ يُعْتَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَخَرَّجَ أَبُو حَفْصِ الْبَرْمُكِيُّ وَلَا بُنِهِ جَارِيَةً أَخْرَى بِصِحَةٍ تَصَرُّفِهِ بِالْعِنْقِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَخِذَ ذَلِكَ مِمَّا رَوَاهُ الْمَرُوذِيَّ عَنْهُ أَلَّهُ قَالَ: لَوْ مَا لَمْ يُونِ عَنْ وَلَي وَلَي الْمَيْمُونِيِّ أَرَى أَنَّ مَالَهُ يُؤْخِذُ مِنْهُ وَيُعْتَى مِنْهُ وَيُعْتَى مِنْهُ وَلِي الْفَالِ وَفِي تَوْجِيهِ هَذِهِ الرَّوانِيَةِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ رَقِيقَ الابْنِ لَهُ فِيهِ شَبْهُ مِلْكٍ وَلِذَلِكَ نَفَذَ اسْتِيلاؤُهُ فَيَنْفُذُ عِنْقُهُ كَعِنْقِ أُمِّهِ مِن الْمَغْنَم لَكِنْ لا يَضْمَنُ لأَنَّ الآبَ لا يُطَالَبُ بِمَا أَتْلَفَهُ مِنْ مَال ولَدِهِ.

وَالْتَّانِي: أَنْ يُقَالَ: وَقَعَ الْمِلْكُ مُقَارِنًا لِلْعِنْقِ فَنَفَذَ وَهَذَا الْقَدْرُ مِنِ الْمِلْكِ يُكْتَفَى بِهِ فِي الْعِنْقِ كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ صَحَّ وَوَقَعَ الْعِنْقُ وَالْمِلْكُ مَعًا،

<sup>(</sup>١) وله ذلك قبل قبضه على الصحيح من الوجهين. المجموع (٩/ ٢٥٥).

وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ أَلَّهُ قَالَ بَيْعُ الْآبِ وَشِرَاؤُهُ عَلَى ابْنِهِ جَائِزٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لَآبِيكَ» وَظَاهِرُ هذه الرِّوَايَةِ جَوَازُ الإقْدَامِ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ وَنَّفُوذِهِ وَحُصُولُ التَّصَرُّفِ بِهِ وَفِي التَّبْيِهِ لَآبِي بَكْرٍ بَيْعُ الْآبِ عَلَى ابْنِهِ وَعِثْقُهُ وَصَدَقَتُهُ وَوَطْءُ إِمَائِهِ مَا لَمْ يَكُنْ الابْنُ قَدْ وَطِئَ جَائِزٌ وَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ وَعِثْقُهُمْ، وَلِهَذَا الْقَوْلِ مَأْخَذَانِ أَيْضًا:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمِلْكَ يَقْتُرِنُ بِالتَّصَرُّفِ فَيَنْفُذُ كَمَا فِي نَظِيرهِ.

فَإِنْ كَانَ قُولُهُ: إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ جَارِيَةَ ابْنِهِ إِلَى آخِرِهِ مِنْ تَمَامٍ رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مَنْصُوصًا عَنْ أَحْمَدَ وَإِلاَّ فَهُوَ مِنْ كَلامٍ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ مُوافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي التَّنْبِيهِ كَمَا حَكَيْنَاهُ عَنْهُ. وَقُولُهُ: وَإِنْ كَانَ الابْنِ فَلَمَّا ثَبُوتُ عَنْهُ. وَقُولُهُ: وَإِنْ كَانَ الابْنِ فَلَمَّا بُرِيدُ أَنَّ تَمَلُّكَهَا يَثْبُتُ مَعَ وَطْءِ الابْنِ فَأَمَّا ثُبُوتُ الاسْتِيلادِ فَفِيهِ خِلافٌ فِي الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ كَلامًا يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى السَّيْلادِ فَفِيهِ خِلافٌ فِي الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ كَلامًا يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى السَّيْلادِ فَقِيهٍ خِلافٌ فَهُو طَاهِرُ كَلامًا بْنِ أَبِي مُوسَى وَالْمُرَجَّحُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُغْنِي أَلَهَا

<sup>(</sup>۱) هذه إذا حجرها رئيس الدولة وأمر أن لا يأخذها إلا نوابه وأن تباع للناس، لم يحرم عليهم شواؤها لأنهم لا يظلمون أحدًا بهذا الشراء ولأنهم هم المظلومون بحجرها عليهم. كتب ورسائل وفتاوى ابن شمس في الفقه (۲۹/۲۵).

تَصِيرُ مُسْتُولْلَهُ لَأَنَّ التَّحْرِيمَ لا يُنَافِي الاسْتِيلادَ وكَالْأُمَةِ الْمُشْتَركَةِ ولَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَهُو آنَ هَلَهِ مُحَرَّمَةٌ عَلَى التَّأْبِيدِ بِخِلافِ الْمُشْتَركَةِ وقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ النَّسَبَ لا يَلْحَقُ بِوطْ هَا الْمُمَةِ الْمُزُوَّجَةِ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا صَغِيرًا لا يُولَدُ لِمِثْلِهِ فِي رواَيةٍ حَرْبِ وَابْنِ بُخْتَانَ وَذَكَرَهُ أَبُو الْأَمْةُ الْمُدُوَّجَةِ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا صَغِيرًا لا يُولَدُ لِمِثْلِهِ فِي رواَيةٍ حَرْبِ وَابْنِ بُخْتَانَ وَذَكَرَهُ أَبُو اللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِكَ فَي اللَّوْلَةُ اللَّهُ اللَّوْلَكَ اللَّمْ لَكُ فَيهَا بِاسْتِيلادِ غَيْرِهِ كَمَا لا يَنْتَقِلُ بِالْعُقُودِ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فَنُونِهِ السَّوْلِكَانَ أَمْتَهُما فِي طُهْرٍ واحِدٍ وأَتَتْ بِولَلا السَّوْلِكَانَ أَمْتَهُما فِي طُهْرٍ واحِدٍ وأَتَتْ بِولَلا السَّولِكَانَ أَمْتَهُما فِي طُهْرٍ واحِدٍ وأَتَتْ بِولَلا اللَّهَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُمَا جَمِيعًا كَمَا لَوْ وَطِئَ الشَّرِيكَانِ أَمْتَهُما فِي طُهْرٍ واحِدةً وَفِي مَسْأَلَتِنَا الْمَالِي عَيْرِهِ إِلاَ أَنْ يُقَالَ: أُمُّ الْولَلِدِ تُمُلَكُ بِالْقَهْرِ عَلَى مَسْأَلَتِنَا وَمُولِكِ السَّيْلِادِهِمِا لَكِن فِي مَسْأَلَةِ الْقَافَةِ حُكِمَ بِاسْتِيلادِهِما [لَهَا] دُفْعَةً واحِدةً وَفِي مَسْأَلَتِنَا وَلَكَ السَّيْلِادُ مِنْ الْتَعْرُونِ النَّ الْقَالَانَ أَنْ يُقَالَ: أُمُ الْولَلِدِ تُمُلَكُ بِالْقَهُو عَلَى الْقَهُو عَلَى الْنَعْرُونُ اسْتَرْجَاعًا لِتَصْمَرُنُهِ إِيَّاهُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ فِي الْجَامِعِ وَمُ النَّعُرُونُ النَّيْرِ أَنَّهُ يَعْدُو لَكُو الْفَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّهُ يَعْدُو لَكُومُ النَّوافُ لِيَنْفُذَ.

وَمِنْهَا: تَصَرُّفُ الْمُوصَى لَهُ بِالْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ هَلْ يَقُومُ مَقَامَ الْقَبُولِ؟ الْأَظْهَرُ قِيَامُهُ مَقَامَهُ لَأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ قَدْ اسْتَقَرَّ لَهُ ولا يُمكنُ إِبْطَالُهُ وَقَدْ كَمُلَ بِالْمَوْتِ عَلَى آحَدِ الْوُجُوهِ وَهُوَ مَنْصُوصٌ عَنْ آخُمكَ وَمِثْلُهُ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنِ إِذَا قِيلَ: بِاشْتِرَاطِ قَبُولِهِ فَآمَا الْعُقُودُ النَّي تُمكَّكُ لَهُ مُوجَبُهَا الرُّجُوعُ فِيها قَبْلَ الْقَبُولِ، فَهَلْ يَقُومُ التَّصَرُّفُ فِيها مَقَامَ الْقَبُولِ؟ فِيهِ تَرَدُّدُ يَلْقُونُ إِلَى انْعِقَادِ الْعُقُودِ بِالْمُعَاطَاةِ فَآمًا الْوِكَالَةُ فَيصِحُ قَبُولُهَا بِالْفِعْلِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ لَا لَعْشُولُ وَهَلَ يُسَاوِيها فِي ذَلِكَ سَائِرُ الْعُقُودِ لِلْمُعَاطَاةِ فَآمًا الْوِكَالَةُ فَيصِحُ قَبُولُها بِالْفِعْلِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ لَا لَمُعَالِقِ فَآمًا الْوِكَالَةُ بِالْفِعْلِ وَهَلْ يُسَاوِيها فِي ذَلِكَ سَائِرُ الْعُقُودِ لِلْمَعَاطَاةِ فَآمًا الْوِكَالَةُ فَيصِحُ قَبُولُها إِللْفِعْلِ وَهَلْ يُساوِيها فِي ذَلِكَ سَائِرُ الْعُقُودِ الْمُصَارِبَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْمُصَارِبَةِ وَالْمُسَاقَاةِ؟ ظَاهِرُ كَلامِ التَلْخِيصِ أَوْ صَرِيحُهُ الْمُسَاوَاةُ وَحَكَى الْفَاضِي فِي الْتَطْوِي الْمَعْلُ وَمَل الْقَاضِي الْقَضَاءَ بِشُرُوعِهِ فِي النَظَرِ احْتِمَالِيْنِ الْمُعَامِي فِي النَّطَرِ احْتَمَالِيْنِ وَحَكَى مَا عَلَى النَّالِيقِ عَلْدُ وَيَحْسُنُ بِنَاؤُهُما عَلَى أَنْ وَلِابَةً الْقَضَاءَ عَقَدٌ جَائِزٌ أَوْ لَازِمٌ.

وَمِنْهَا: الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةِ هَلْ تَحْصُلُ رَجْعَتُهَا بِالْوَطْءِ؟ عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ مَأْخَذُهُمَا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ [الْخِلافُ فِي وَطْنِهَا] هَلْ هُوَ مُبَاحٌ أَوْ مُحَرَّمٌ وَالصَّحِيحُ بِنَاؤُهُ عَلَى اعْتِبَارِ الإِشْهَادِ للرَّجْعِيَّةِ وَعَدَمِهِ وَهُوَ الْبِنَاءُ الْمَنْصُوصُ عَن الإِمَامِ وَلا عِبْرَةَ بِحِلِّ الْوَطْءِ وَلا عَدَمِهِ فَلَوْ وَطِئَهَا لِلرَّجْعِيَّةِ وَعَدَمِهِ وَهُوَ الْبِنَاءُ الْمَنْصُوصُ عَن الإِمَامِ وَلا عِبْرَةَ بِحِلِّ الْوَطْءِ وَلا عَدَمِهِ فَلَوْ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ أَوْ غَيْرِهِ كَانَتْ رَجْعَةً، وَهَلْ يَشْتَرِطُ غَيْرُهُ أَنْ يَنْوِيَ بِالْوَطْءِ الرَّجْعَةَ أَمْ لا؟ نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ اعْتِبَارَهُ وَهُو َ اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْقَاضِي وَمَنْ اتَّبَعَهُ

خِلافُ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الرَّجْعِيَّةَ لَمْ يَزُلُ النِّكَاحُ عَنْهَا بِالْكُلِيَّةِ وَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُ تَشَعَّتُ لَكِنَّ الرَّجْعَةَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الاسْتِبَاحَةُ حَقِيقَةً فِي الْمُدَّةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْعِدَّةِ.

\* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةِ وَالْخَمْسُونَ:

شُرُوطُ الْعُقُودِ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْعَاقِدِ أَوْ الْمَعْقُودِ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ إِذَا وُجِدَتْ مُقْتَرِنَةً بِهَا وَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ الْمُنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ الاكْتِفَاءُ عَلَيْهَا هَلْ يُكْتَفَى بِهَا فِي صِحَّتِهَا أَمْ لا بُدَّ مِنْ سَبْقِهَا؟ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ الاكْتِفَاءُ بِالْمُقَارَنَةِ فِي الصِّحَةِ وَفِيهِ وَجُهٌ آخَرُ لا بُدَّ مِن السَّبْقِ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِلٍ وَالْقَاضِي فِي الْمُقَارِنَةِ فِي الصَّحَةِ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ قَدْ ذَكَرْنَا عِدَّةً مِنْهَا فِي الْقَاعِدَةِ السَّابِقَةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَالْمَنْصُوصُ الصِّحَةُ اكْتِفَاءً بِاقْتِرَانِ شُرُوطِ النِّكَاحِ وَهُوَ الْحُرِيَّةُ بِهِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ وَاخْتَارَ ابْنُ حَامِلِهِ وَالْقَاضِي عَدَمَ النِّكَاحِ وَهُوَ ابْنُ حَامِلٍ وَالْقَاضِي عَدَمَ الصِّحَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ [جَعَل] مَأْخَذَهُ انْتِفَاءَ لَفُظِ النَّكَاحِ الصَّرِيحِ وَهُوَ ابْنُ حَامِلٍ وَمِنْهُمْ مَنْ [جَعَل] مَأْخَذَهُ انْتِفَاءَ لَفُظِ النَّكَاحِ الصَّرِيحِ وَهُوَ ابْنُ حَامِلٍ وَمِنْهُمْ مَنْ [جَعَل] مَأْخَذَهُ انْتِفَاءَ تَقَدَّمُ الشَّرْطِ.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَهُ عَلَى ثَمَنِهِ صَحَّ () نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ حَامِدٍ: لا يَصِحُّ لانْتِفَاءِ الْمِلْكِ لِلرَّهْن وَلا تَكْفِي الْمُقَارَنَةُ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَبَاعَهُ شَيْنًا صَفْقَةً وَاحِدَةً نَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: [أَنَّهُ] يَصِحُّ وَقِيلَ إِنَّهُ الْمَنْصُوصُ وَذَكَرَهُ الْقَاضِيَ وَابْنُ عَقِيلِ فِي النِّكَاحِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْأَكْثَرُونَ اكْتِفَاءً بِاقْتِرَانِ الْبَيْعِ وَشَرْطِهِ وَهُوَ كَوْنُ الْمُشْتَرِي مُكَاتَبًا يَصِحُّ مُعَامَلَتُهُ لِلسَّيِّدِ.

**وَالْوَجْهُ الثَّانِي:** لا يَصِحُّ قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْبُيُوعِ لاَّنَّ الْكِتَابَةَ لَمْ تَسْبِقْ عَقْدَ لْبَيْع.

وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَى أَلَهُ وَكِيلٌ لِزَيْدِ وَأَنَّ لِزَيْدِ عَلَى فُلانِ ٱلْفًا وَأَقَامَ الْبَيْنَةَ بِالْوِكَالَةِ وَاللَّيْنِ فِي حَالَةِ وَاحِدَةٍ فَهَلْ يَقْبَلُ وَيَدْفَعُ إلَيْهِ الْمَالَ أَمْ لا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ ثُبُوتِ الْوِكَالَةِ عَلَى ثُبُوتِ الدَّيْنِ، قَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِه: يَحْتَمِلُ وَجُهَيْنِ، وَالْأَشْبَهُ اعْتِبَارُ تَقَدُّمِ الْوِكَالَةِ لَأَنَّهُ مَا لَمْ نُثْبِتْ وِكَالَتَهُ لاَ يَجِبُ الدَّفْعُ إلَيْهِ وَاسْتَشْهَدَ لِلْقَبُولِ بِمَا لَوْ شَهِدَ أَنَّهُ ابْتَاعَ مِنْ فُلانٍ دَارًا وَهُو مَالِكٌ لَهَا بِأَنَّهُ يَصِحُ شَهَادَتُهُمَا بِالْبَيْعِ وَالْمِلْكِ فِي حَالَةِ وَاحِدَةٍ.

<sup>(</sup>١) لأن هذا الشوط لا ينافي مقتضى العقد فإذا كان مقترناً بالعقد صح العقد.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجْتُ فَلانَةَ فَقَدْ وكَلَّتُكَ فِي طَلاقِهَا فَفِي التَّلْخِيصِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحْتُهُ، ويَتَخَرَّجُ وَجُهٌ آخَرُ أَلَّهُ لا يَصِحُ لاقْتِرانِ الْوِكَالَةِ وَشَرْطِهَا إِذْ شَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ الْمُوكَلُ مَالِكًا لِمَا وَكَلَّ فِيهِ وَمِلْكُ الطَّلاق يَتَرَتَّبُ عَلَى ثُبُوتِ النَّكَاحِ فَيْقَارِنُ الْوكَالَةَ.

وَمِنْهَا: لَوْ وُجِدَتُ الْكَفَاءَةُ فِيَ النَّكَاحِ حَالَ الْعَقْدِ بِأَنْ يَقُولَ سَيِّدُ الْعَبْدِ بَعْدَ إيجَابِ النَّكَاحِ: قَبِلْت لَهُ هَذَا النَّكَاحَ وَأَعْتَقْتُهُ، فَقَالَ الشَيْخُ تَقِيُّ اللِّينِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَّتُهُ قَالَ: وَيَتَخَرَّجُ فِي عَيْدِ عَقْدٍ هَلْ يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ أَمْ لا؟ فِيهِ وَجُهٌ آخَرُ يَمْنَعُهَا فَأَمَّا اقْتِرَانُ الْحُكْمِ مَعَ شَرْطِهِ فِي غَيْدِ عَقْدٍ هَلْ يَثْبُتُ بِهِ الْحُكْمُ أَمْ لا؟ يَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: صِحَةُ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ تَثْبُتُ أَهْلِيَّةُ مِلْكِهِ بِالْمَوْتِ كَأْمُّ الْوَلَدِ وَمُدَّبَّرِهِ فَإِنَّ السَّبَحْقَاقَ، وَقَدْ اقْتَرَنَ بِهِ وُجُودُ الْمَشْهُورُ وَالْمَشْهُورُ فَإِنَّ الْاسْتِحْقَاقَ، وَقَدْ اقْتَرَنَ بِهِ وُجُودُ أَهْلِيَّةِ الْمُسْتَحِقِّ فَبَكُفِي فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ، هَذَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الْوَصِيَّةَ تُملُكُ بِالْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ، وَإِنْ قُلْنَا: تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقُبُولِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فَإِنَّ الْقَبُولَ يَتَأْخَرُ عَنْ أَهْلِيَةِ الاسْتِحْقَاقِ فَيُكُفِي فِي ثُبُوتِ الْمُلْكِ، هَذَا الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: اعْتَقُوا [عني] عَبْدِي فَيَصِحُ الْقَبُولُ حِيتَلِهِ وَلا يَضُرُّ فَوَاتُ أَهْلِيَّةٍ عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: اعْتَقُوا [عني] عَبْدِي وَاعْطُوهُ كُذَا لَصَحَّتْ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ وَمِنْهَا إِذَا وُجِدَتْ الْحُرِيَّةُ عَقِيبَ مَوْتِ الْمُورِثِ أَوْ مَعَهُ كَمَا لَوَعَلِهُ وَلَا يَصُرُّ فَوَاتُ أَهْلِيَّةٍ عَنْدَ الْمُورِيَّةُ عَقِيبَ مَوْتِ الْمُورِثِ أَوْ مَعَهُ كَمَا لَوْ قَالَ السَّيْخِ وَاللَّهُ لِلسَّوْمُ وَكُولُ الْمُعْنِي وَصَاحِبُ الْمُغْنِي، وَعَلَلَهُ بِأَنَّ الْمَانِعَ لا يُؤَثِّرُ زَوالُهُ حَالَ الاسْتِحْقَاقِ كَمَا لا يُولِقُونُ فَلْنَا عَلَى السَّيْخِ وَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ: يَنْبَغِي أَنَ يُخَوِّي عَلَى الْمُعْنِى فِيمَا إِذَا حَدَثَتُ الْمُهُمُ الطُفْلِ بِمَوْتِ أَبُويْهِ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ: يَنْبَغِي أَنَ يُكُونُ وَجُودُهُ عِنْدُنَا فِي إسْلامِ الطَّفْلِ بِمَوْتِ أَبُويُهِ الْمُالِقُ عَلَى السَّعْفِي اللَّهُ الْمُقَارِنَةُ وَرِثَ لَأَنَّ لَا عَلَى الْمُعْنِى الْنَهُ عَلَى الْمُعَلِي فِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُولِ عَلَى السَّعْفِي الْمُعَلَى الْمُعْنِي الْمُولِ فَي حَالَمُ السَّهُ الْمُ يُشْرَطُ الْمُقَارَنَا فَي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْنِي الْمُولُ الْمُؤَالَ الْمُلْكَا فِي حَالَمُ الْوَلِي فَلَا الْمَالِكُولُ وَلِمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤَلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُؤَالَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ

وَلَا يُقَالُ: هَذَا يَقْتَضِي اقْتِرَانَ الْعِلَّةِ وَمَعْلُولَهَا وَهُوَ عِنْدَكُمْ بَاطِلٌ لَأَنَّا نَقُولُ: عِلَّةُ الإِرْثِ وَسَبَبُهُ هُوَ النَّسَبُ وَهُوَ سَابِقٌ عَلَى الْمَوْتِ وَإِنَّمَا الْحُرِيَّةُ شَرْطٌ لَهُ.

وَمِنْهَا: عِدَّةُ أَمُّ الْوَلَدِ إِذَا تَوَفَّى سَيِّدُهَا، هَلُ هِي عِدَّةُ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَآكَثُرُ الرِّوايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ الْهَا تَعْتَدُ عِدَّةَ أَمْ الْوَلَدِ إِذَا تَوَفَّى سَيِّدُهَا عَدَّةَ حُرَّةٍ لَوَرثَتْ ثُمَّ تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: دَخَلَنِي مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ مَرَّةً: تَعْتَدُ عِدَّةَ حُرَّةٍ اكْتِفَاءً بِالْحُريَّةِ الْمُقَارِنَةِ لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ وَلُزُومُ مُقَارَنَةِ الْعِلَّةِ الْمُقَارِنَةِ لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ وَلُزُومُ مُقَارَنَةِ الْعِلَّةِ الْمُقَارِنَةِ لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ وَلُورُومُ مُقَارَنَةِ الْعِلَّةِ لِلْمُعْلُولِ هُنَا أَظْهَرُ وَلَا يَلْزَمُ لَأَنَّ سَبَبَ الْعِدَّةِ الاسْتِفْرَاشُ السَّابِقُ وَالْمَوْتُ شَرَطُهَا وَالْحُريَّةُ شَرْطُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَاهُنَا لَمْ يَلْزَمْ طَرْحًا لَأَنَّ سَبَبَهُ مُنْتَفِ بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ النَّكَاحُ وَالنَّسَبُ وَالْوَلَاءُ.

### الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةِ وَالْخَمْسُونَ:

إِذَا تَقَارَنَ الْحُكُمُ وَوُجُودُ الْمَنْعِ مِنْهُ، فَهَلْ يَثْبُتُ الْحُكُمُ أَمْ لا؟ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لا يَثْبُتُ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَثْبُتُ وَإِنْ تَقَارَنَ الْحُكُمُ بِالدِّي الْمَانِعِ مِنْهُ فَهَلْ يَثْبُتُ الْحُكُمُ مَعَهُ فِيهِ وَجُهَانِ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّهُ لا يَثْبُتُ وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَفِي الْمَجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّهُ لا يَثْبُتُ وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَفِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَلَّهُ يَثْبُتُ وَكَذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَةِ وَأَبُو الْحَكْمِ وَالْمَنْعِ مِنْهُ فَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ مَسَائِلُ:

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَوْتِي لَمْ تَطْلُقُ (١) بِغَيْرِ خِلافِ نَعْلَمُهُ (٢) ، ولَوْ قَالَ: مَعَ مَوْتِي أَوْ مَوْتِكَ لَمْ تَطْلُقْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِواَيةٍ مَهْنَا لأَنَّ الْمَوْتَ سَبَبُ الْبَيْنُونَةِ فَلا يُجَامِعُهَا الطَّلاقُ وَيَعَ الطَّلاقُ مَعَ الْحُكْمِ بِالْبَيْنُونَةِ فَإِيقَاعُهُ مَعَ سَبَبِ الْحُكْمِ أَوْلَى وَيَلْزَمُ مِثْلَ ذَلِكَ الْقَاضِي وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى الْوَقُوعِ مَعَ سَبَبِ الانفِسَاخِ الْمُقَارِنَةَ وَلِي السَّبِ الانفِسَاخِ النَّفِسَاخِ عَنْهُ ولَمْ يَلْتَزِمُوا ذَلِكَ، وَادَّعَوْا هَاهُنَا الْمُقَارِنَةَ دُونَ السَّبْقِ ولا يَصِحُ ولَعَلَّ الْمَانِعَ مِنْ إِيقَاعِهِ مَعَ الْبَيْنُونَةِ فِي الْحَيَاةِ الْمُقَارِنَةَ وَلِهُ إِللَّهُ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ أَوْ نَقْصَ الْعَلَدِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ لَهَا إِنْ مَلَكَتُكَ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ مَلَكَهَا لَمْ تَطْلُق، قَالَ الأَصْحَابُ: وَجْهًا وَاحِدًا، وَلا يَصِحُ لأَنَّ ابْنَ حَامِدٍ يُلْزِمُهُ الْقَوْلَ هَاهُنَا الْقَوْلَ بِالْوُقُوعِ لاقْتِرانِهِ بِالانْفِسَاخِ. وَمِنْهَا: لَوْ أَعْتِقَ الزَّوْجَانِ مَعًا وَقُلْنَا: لا خِيَارَ لِلْمُعْتَقَةِ تَحْتَ الْحُرِّ فَهَلْ يَثَبُتُ لَهَا الْخِيَارُ

<sup>(</sup>١) وكان الطلاق باطلاً، لأن الطلاق لا يمكن اعتبار الأحوال فيه بعد موته لأنه لا يتجزأ فلو ثبت نصفه ثبت كله. النكت (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) أما لو قال أنت طالق قبل موتى بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم مات بعد تلك المدة، تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها، كما لا حداد عليها. حاشية البيجرمي (٤/ ٨٤).

هَهُنَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ مَنْصُوصَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدْ اقْتَرَنَ هَنَا الْمُقْتَضَى وَهُوَ حُرِيَّتُهَا وَالْمَانِعُ وَهُوَ حُرِيَّتُهُ فَحَصَلَ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ مَعَ الْمَنْعِ مِنْهُ فَإِنْ قِيلَ يَشْكُلُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ مَسْأَلْتَانِ مَنْصُوصَتَان عَن الإمَامِ أَحْمَدَ:

إحْداهُما: إذا قَالَ لِعَبْدِهِ: إنْ بِعْتُكَ فَآنْتَ حُرِّ، ثُمَّ بَاعَهُ، فَإِنَّهُ يَعْتِنُ عَلَى الْبَائِعِ مِنْ مَالِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوايَةٍ جَمَاعَةٍ وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ خِلاَفٌ فَقَدْ حَكَمَ بِوقُوعِ الْعِتْقِ مَعَ وَجُودِ الْمَانِعِ مِنْهُ وَهُوَ انْتِقَالُ الْمِلْكِ وَهَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ صِحَّةُ قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ وَطَرْدُهُ فِي إِثْبَاتِ وَجُودِ الْمَانِعِ مِنْهُ وَهُو انْتِقَالُ الْمِلْكِ وَهَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ صِحَّةُ قَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ وَطَرْدُهُ فِي إِثْبَاتِ الْأَحْكَامِ مَعَ مُقَارَنَةِ الْمَنْعِ مِنْهَا، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا: إنْ طَلَقَتْكُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ يُطَلِّقُهُا فَيَنْبَغِي أَنْ تَطْلُقَ طَلْقَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: إنْ فَسَخْتَ نِكَاحَكِ لِعَيْبِ أَوْ نَحْوِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ: إنْ خَالَعْتَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا مَاتَ الذِّمِّيُّ وَلَهُ أَطْفَالٌ صِغَارٌ حُكِمَ بِإِسْلامِ الْولَدِ وَوَرِثَ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ خِلافُ ذَلِكَ حَتَّى أَنَّ مِن الْأَصْحَابِ مَنْ أَنْكَرَ الْقُول بِعَدَم تَوْرِيثِهِ وَقَالَ: هُوَ خِلافُ الإِجْمَاعِ وَيَلْزَمُ مِنْ تَوْرِيثِهِ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ الْمُقْتَرِن بِمَانِعِهِ، وَهَذَا لا مَحِيدَ عَنْهُ. هُوَ خِلافُ الإِجْمَاعِ وَيَلْزَمُ مِنْ تَوْرِيثِهِ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ الْمُقْتَرِن بِمَانِعِهِ، وَهَذَا لا مَحِيدَ عَنْهُ. وَالْجَوَابُ أَمَّا عَلَى قَوْل ابْنِ حَامِدٍ فَهَذَا مَتَّجَهُ لا بُعْدَ فِيهِ وَأَمَّا عَلَى قَوْل: بَارَكَتْ الأَصْحَابِ فَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي تَخْرِيجٍ كَلامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ عَلَى طُرُقٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِ بِالانْتِقَال، وَهُو الصَّحِيحُ قَوْلِهِ بِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِ بِالانْتِقَال، وَهُو الصَّحِيحُ فَلا يَعْتِقُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَفِيهَا ضَعْفٌ فَإِنَّ نُصُوصَ أَحْمَدَ بِالْعِثْقِ هَنَا فَلا يَعْتَق مَنْ وَهِ أَنَّ الْمِلْكِ لِلْبَائِعِ آخْ لَمْ تَكُنْ صَرِيحَةً عَنْ أَحْمَد بَلْ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ كَلامِهِ وَإِنّمَا الْمَنْقُولُ الصَرِيحُ عَنْهُ انْتِقَالُ الْمِلْكِ.

والطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنَّ عِتْقَهُ عَلَى الْبَائِعِ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ فَلَمْ تَنْقَطِعْ عُلَقُهُ عَن الْمَبِيعِ بَعْدُ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلِ وَأَبِي الْخَطَّابِ وَأُورِدَ عَلَيْهِمْ أَنَّ تَصَرُّفَ الْبَائِعِ بِالْعَتْقَ فِي مَلْكِهِ فَلَذَلِكَ نَفَذَ فِي مُلْكِهِ فَلِذَلِكَ نَفَذَ فِي مُلْكِهِ فَلِذَلِكَ نَفَذَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَا يَنْفُذُ عَلَى الْمَنْصُوصِ فَأَجَابُوا بِأَنَّ هَذَا الْعِتْقَ أَنْشَأَهُ فِي مِلْكِهِ فَلِذَلِكَ نَفَذَ فِي مُدَّةِ الْخِيارِ بَعْدَ زَوَال مِلْكِهِ فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ: بِنَفُوذِ الْوصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَقَالَ فِي رِوايَةِ ابْنِ مَاهَانَ: يَعْتِقُ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ قِيلَ: لأَنَّهُ خَلَفٌ عَنْ مِلْكِ قَالَ: نَعَمْ.

وَالطَّرِيقُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى الْبَائِعِ عَقِيبَ إِيجَابِهِ وَقَبْلَ قَبُولِ الْمُشْتَرِي وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَالسَّامِرِيِّ وَصَاحِبَيْ الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ لَأَنَّهُ إِنَّمَا عَلَّقَهُ عَلَى بَيْعِهِ وَبَيْعُهُ الصَّادِرُ عَنْهُ هُوَ الإِيجَابُ فَقَطْ، وَلِهَذَا يُسَمَّى بَاثِعًا وَالْقَابِلُ مُشْتَرِيًا، ويُقَالُ: بَاعَ هَذَا وَاشْتَرَى هَذَا، وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ لا يَنْعَقِدُ بِقَبُولِ الْمُشْتَرِي لَكِنَّ الْقُبُولَ شَرْطٌ مَحْضٌ لانْعِقَادِ الْبَيْعِ ولَيْسَ هُوَ مِنْ مَاهِيَّتِهِ فَإِذَا وُجِدَ الْقَبُولُ تَبَيْنَا أَنَّهُ عَتَى الْبَاعُعُ قَبْلَهُ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ الانْتِقَالِ وَفِي هَذِهِ [الطَّرِيقة] أَيْضًا نَظَرٌ فَإِنَّ الْبَيْعِ الْمُطْلَقَ إِلَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمُلْكِ وَلَا الْمِلْكِ وَلَا الْمِلْكِ وَلَا الْمِلْكِ وَلَا الْمِلْكِ وَلَا الْمِلْكِ وَلَيْقَالُ الْمِلْكِ وَهِي طَيِقةُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَيَنْفُدُ الْعِنْقُ لِقُوتِهِ وَسِرايَتِهِ دُونَ انْقَالُ الْمِلْكِ وَهِي طَرِيقةُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَيَنْفُدُ الْعِنْقُ لِقُوتِهِ وَسِرايَتِهِ دُونَ انْقَالُ الْمِلْكِ وَهِي طَرِيقةٌ أَبِي الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ وَيَنْفُدُ الْعَنْقُ لَيْهِ مَالَمُ الْمُوصَى بِهِ وَهُو ظَاهِرُ تَعْلِيلِ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي رُوايَةِ الْأَثْرَمِ: وقَدْ الْمَالُ الْمُوصَى بِهِ وَهُو ظَاهِرُ تَعْلِيلِ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي رُوايَةِ الْأَثْرَمِ: وقَدْ الْمَالُ لَكُ كَيْفَ يَعْرُونُ عَلَى الْمَدِيقَةُ فَيَامُ الْمُؤْمِ وَصَى لَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمِ وَلَا لَلْمُونَ وَلَا لَكُونَ عَلَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْرَادِ مِنْ الْعَقُودِ وَلَا يَلْرَمُ وَلَا يَلْوَلَ عَلْمُ الْمُونَ وَلَا لَمُونَ وَلَا يَلْوَلُ عَلْمُ الْمُؤْمِ وَسَورَايَتِهِ وَلَا يَلْوَلُونَ عَلْمَ عَنْهِ وَالْمَائِعِ لَالْمُونَ عَلَامُ لَلْهُ وَلَوْلَا عَلْمُ وَلَلَى عَلْمُ الْمُؤْمِ وَيَقُلُ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَلْكَ فَالْمُ لِلْكُونَ فَي عَيْرِهِ مِن الْعَقُودِ.

والطَّرِيقُ الْخَامِسُ: أَنْ يُعْتَقَ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ وَصِحَّتِهِ وَانْتِقَالِ الْمِلْكِ الْمَبِيعِ إِلَى الْمُشْتَرِي شُمَّ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِالْعِثْقِ عَلَى الْبَائِعِ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي فِي خَلافِهِ وَابْنُ عَقِيلِ فِي عُمدِهِ وَصَاحِبُ الْمُحُرَّرِ، وَهُو ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمدَ وَتَشْبِههُ بِالْوَصِيَّةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَتَاقَ لِقُوتَهِ وَسَرايَتِهِ إِلَى مِلْكِ الْغَيْرِ يَنْفُدُ، وإِنْ وُجِدَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ فِي مِلْكِ وَالاَخْرُ فِي غَيْرِ مِلْكِ وَالاَخْرُ فِي غَيْرِ مِلْكِ مَضَافًا إِلَى وُجُودِ الْمِلْكِ صَحَّ الْمِلْكُ وَنَفَذَ فِي الْمَلْهُ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ فَكَذَا إِذَا عَقَدَهُ فِي مِلْكِ عَلَى نُقُوذِهِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَإِنَّهُ يَنْفُدُ وَلِهَذَا نَقُولُ عَلَى الْمَشْهُورِ فَكَذَا إِذَا عَقَدَهُ فِي مِلْكِ عَلَى نُقُوذِهِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَإِنَّهُ يَثْفُدُ وَلِهَذَا نَقُولُ عَلَى الْمَشْهُورِ فَكَذَا إِذَا عَقَدَهُ فِي مِلْكُ عَلَى نَقُودُهِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَإِنَّهُ يَنْفُدُ وَلِهَا لَنَهُ يَعْفُ لَعَلَى الْمُؤْوِقِ وَلَا يَقُولُ عَلَى الْمَلْكِ وَالْتَهُ يَعْتُولُ عَلَى الْمَلْكِ وَإِنْ كَانَ مَمْنُوعَ عَلَى الْمَلْكِ الْغَيْرِ وَلا عَهِدَ نَقُودَ الْمَلَى بَعْدَ الْعِثْقِ مِن الْعُقُودِ لاَنْهَا لا تَسْرِي إِلَى الْعَقْوِ وَلا عَهِدَ نَقُودَهَا فِي غَيْرِ مِلْكَ بِحَالٍ، وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى طُلُكِ الْغَيْرِ وَلا عَهِدَ نَقُودَهَا فِي غَيْرِ مِلْكَ بِحَالٍ، وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُحَرِّرِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْمُعَلِّقُ الْمَعْقُودِ لاَنْهَا لا تَسْرِي إِلَى الْعَثْقُ وَعُمُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ مَا الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمَعْقُ وَالْمَعُلُ الْمُعَلِقِ وَعَلَى مَالِكَ وَلَا عَلَى خُلُومِ مَعَ الْمُعْلَقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَا الْمُعَلِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلِقُ وَالْمُومِ وَالْمَالِقُ الْمُعَلِّقُ وَالْمُعَلِقُ عَلَى الْمُعَلِّقُ وَالْمُولُومِ مَعَ الْمُعْدَ وَإِنْ الْمُعَلِّقُ وَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّقُ وَالْمُ الْعُقُومِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُومِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلَقُ وَالَا الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْمِ الْمُعَلِّقُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْ

الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْمُعَلِّقُ لِلْعِتْقِ قَصْدُهُ الْيَمِينُ دُونَ التَّبَرُّرِ بِعِتْقِهِ أَجْزَاهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ لِأَلَّهُ إِذَا بَاعَهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فَبَقِي كَنَذْرِهِ أَنْ يُعْتِى عَبْدَ غَيْرِهِ فَيُجْزِقُهُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَرُّبَ صَارَ عِتْقُهُ مُسْتَحَقًّا كَالنَّذْرِ [فَلا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَيَكُونُ الْعِتْقُ مُعَلَّقًا عَلَى صُورَةِ الْبَيْعِ كَمَا] لَوْ قَالَ: لِمَا لا يَحِلُّ بَيْعُهُ إِذَا بِعْتِه فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ قَالَ لأُمِّ ولَلِهِ: إِنْ مِعْتُكُ فَأَنْتِ حُرَّةٌ وَطَرَدَ قَوْلُهُ هَذَا فِي تَعْلِيقِ الطَّلاقِ عَلَى الْفَسْخِ وَالْخُلْعِ فَجَعَلَهُ مُعَلَّقًا عَلَى صُورَةِ الْفَسْخِ وَالْخُلْعِ الْمُعَلِّقِ عَلَيْهِ فَلا يُمْنَعُ وَقُوعَ وَلِكَ الطَّلاقِ مَعَهُ عَلَى رَأْيِ ابْنِ حَامِدٍ حَيْثُ أَوْقَعَهُ مَعَ الْبَيْنُونَةِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَذَا بِالْفَسْخِ [وَاللّهُ اللهُ عَلَى رَأْي ابْنِ حَامِدٍ حَيْثُ أَوْقَعَهُ مَعَ الْبَيْنُونَةِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَذَا بِالْفَسْخِ [وَاللّهُ أَعْلَى رَأْي ابْنِ حَامِدٍ حَيْثُ أَوْقَعَهُ مَعَ الْبَيْنُونَةِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَذَا بِالْفَسْخِ [وَاللّهُ أَعْلَمُ مُ

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمِيرَاثِ فَلا رَيْبَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى تَوْرِيثِ الطَّفْلِ مِنْ أَبِيهِ الْكَافِرِ وَالْحُكْمِ بِالسلامِهِ بِمَوْتِهِ وَخَرَّجَهُ مَنْ خَرَّجَهُ مِن الأَصْحَابِ كَصَاحِبِ الْمُغْنِي عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ لَمْ يَتَقَدَّمَ الْمُحْمُ بِالإِرْثِ وَإِنَّمَا قَارَنَهُ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ مَعَ مُقَارَنَةِ الْمَانِعِ [لَهُ] لأَنَّ الْإِسْلامَ سَبَبُ الْمَنْع، وَالْمَنْعُ يَتَرَثَّبُ عَلَيْهِ وَالْحُكْمُ بِالتَّوْرِيثِ سَابِقٌ عَلَى الْمَنْعِ لاقْتِرَانِهِ بِسَبِهِ. وَأَمَّا اقْتِرَانُ الْحُكْم وَالْمَانِعِ فَلَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: تَوْرِيثُ الطُّفُّلِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبُوَيْهِ الْكَافِرَيْنِ مِنْهُ وَقَدْ ذُكِرَتْ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَتَلَتُ أُمُّ الْولَكِ سَيْدُهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا أَقَلُ الْأَمْرِيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ اللَّية نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الْأَصْحَابُ: سَوَاءٌ قُلْنَا: إِنَّ اللَّيةَ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْورَثَةِ البِّدَاء أَوْ عَلَى مِلْكِ الْمُورِّثِ قَالَا الْأَسْدَانُ الْفَيْمَانُ بِالْحُرِيَّةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبُ الْفَيْمَانُ هِنَا بِاللَّيةِ مُطْلَقًا اكْتِفَاء بِمُقَارَنَةِ الشَّرْطِ لِلْحُكْمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَأَنَّ الْاعْتِبَارَ هُنَا فِي الضَّمَانُ بِحَالَةِ الْجِنَايةِ وَهِي حِينَيْلِ رَقِيقَةٌ فَلا يَلْزَمُهَا أَكْثَرُ مِنْ ضَمَانِ جِنَايةِ الرَّقِيقِ وَلا يَمْنَعُ الضَّمَانِ بِحَالَةِ الْجُورِيةِ الضَّمَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ إِذَا اقْتَرَنَ بِالْحُكْمِ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ فَمَانَ جِنَايةِ الرَّقِيقِ وَلا يَمْنَعُ مَنْ فَلَا يَلْ مُنَا أَنَّ الْمَانِعَ إِذَا اقْتَرَنَ بِالْحُكْمِ لَمْ يَمْنَعُهُ مِنْ فَلَا الْمَنْعَ إِذَا الْمُنْعِ إِذَا الْمُحْكُم لَمْ يَمْنَعُهُ وَلِي الْمُثَمِّلُ وَيَعْ وَلَا يَمْنَعُهُ وَلَا يَمْنَعُهُ وَلَا اللَّه وَعِي الْمُؤْتُولِ الْمُقَدُولِ الْقَلْمُ وَعَبَ الْمُؤَلِّقِ وَعَي آذِهُ وَلِكَ فِي الْحَلِقُ وَعَلِي الْمُقَدُولِ الْوَلاَ فَقَدْ وَجَبَ لَهُ ذَلِكَ فِي آخِو مِنْ الْمُمَانُ وَقَتَ الْحُرِيَّةِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُقَالِقِ وَقِي الْمُولِقَ فِي الْمُورِيَّةِ بِمَالِهِ فِي هَذِهِ الْمُعَلِي وَاللَّهُ أَعْلَى أَلُوا هُم الْمُطَالِونَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمَنْهَا: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَادِمُ لِلطَّوْلِ الْخَائِفُ لِلْعَنَٰتِ فِي عَقْلُو حُرَّةً وَأَمَةً فَهَلْ يَصِحُ ٰنِكَاحُ الْأُمَةِ مَعَ الْحُرَّةِ؟ عَلَى وَجُهْيَن. وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ الْمُتَزَوِّجُ بِأَمَةِ أَبِيهِ: إِذَا مَاتَ أَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ مَاتَ الأَبُ فَهَلْ يَقَعُ الطَّلاقُ؟ عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: يَقَعُ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَالْخِلافِ وَابْنُ عَقِيلِ فِي الْعُمَدِ وَاخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ لَأَنَّ الْمَوْتَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ [وُقُوعُ] الطَّلاقِ وَالْمِلْكِ [وَالْمِلْكِ] سَبَبُ الْفُسَاخِ النَّكَاحِ فَقَدْ سَبَقَ نَفُوذُ الطَّلاقِ وَقُوعَ الْفَسْخِ فَنَفَذَ.

وَالثَّانِي: لا يَقَعُ وَهُو َقُولُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ لَأَنَّ الطَّلاقَ قَارَنَ الْمَانِعَ وَهُوَ الْمِلْكُ فَلَمْ يَنْفُذْ.

وَمِنْهَا: إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ قَالَ لَهَا إِنْ اشْتَرَيْتُكَ فَأَنْت طَالِقٌ وَفِيهِ الْوَجْهَانِ إِنْ قُلْنَا: يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ مَعَ الْخِيَارِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، وإِنْ قُلْنَا: لا يَنْتَقِلُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَجْهًا وَاحِدًا كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الْمُطْلَبُ مَعَ الْخِيَارِ وَهُو الصَّحِيحُ، وإِنْ قُلْنَا: لا يَنْتَقِلُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَجْهًا وَاحِدًا كَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَفِي خِلَافِ الْقَاضِي إِذَا حَلَفَ لا يَسِيعُ فَبَاعَ بِشَرْطِ [الْخِيَارِ] هَلْ يَحْنَثُ أَنَ ذَلِكَ مَبْدً الْمَالِي وَعَدَمِهِ فَقِيَاسُ قَوْلِهِ إِنَّهُ لا يَقَعُ الطَّلَاقُ هُنَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إِذَا قُلْنَا: لا يَتَقِلُ الْمِلْكُ فِيهَا وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ وَقَالَ: يَحْنَثُ بِكُلِّ حَالٍ لاَنَ الْبَيْعَ قَدْ وُجِدَ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ النِّي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا: إِنْ كَلَّمْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ أَعَادَهُ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِالإِعَادَةِ لِأَنَّهُ كَلَامٌ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَ الأَصْحَابِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: فِي عُمَدِ الأَدَلَّةِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدِي أَنَّهُ لا يَحْنَثُ بِهَذَا الْكَلامِ لأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْيَمِينِ الْأُولَى وَمُؤكِّدٌ لَهَا، وَإِنَّمَا الْمَفْصُودُ أَذَاهَا وَهَجْرُهَا وَإِضْرَارُهَا بِتَرْكِ كَلامِهَا وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الإِعَادَةِ مَا يُنَافِي ذَلِكَ فَلا يَحْنَثُ بِهِ وَهَذَا أَقُوى وَالتَّمْرِيعُ عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِذَا وَقَعَ الطَّلاقُ بِالإِعَادَةِ ثَانِيًا فَهَلْ يَنْعَقِدُ بِهِ يَمِينٌ ثَانِيَةٌ أَمْ لا؟ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجُهَانِ:

أَحَدُهُمَا: لا يَنْعَقِدُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِيَ فِي الْجَامِعِ وَالْخِلافِ وَمَنْ اتَّبَعَهُ كَالْقَاضِي يَعْقُوبَ وَابْنِ عَقِيلٍ وَهُوَ قِيَاسُ قَوْل صَاحِبِ الْمُغْنِي وَلَهُ مَأْخَذَان:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ مَأْخَذُ الْقَاضِي وَمَنْ اتَّبَعَهُ أَنَّ الْكَلَامَ يَحْصُلُ بِالشُّرُوعِ فِي الإعادةِ قَبْلَ إِنْمَامِهَا فَيَقَعُ الطَّلاقُ قَبْلَ إِنْمَامِ الإِعادةِ فَلا يَنْعَقِدُ لأَنَّ تَمَامَ الْيَمِينِ حَصَلَ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ. وَهُو الْقَيْنِ وَهُو النَّيْنُونَةِ وَهُو النَّيْنُونَةِ وَهُو اللَّانِي: وَهُو النَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الطَّلاقَ وَإِنْ وَقَفَ وَقُوعُهُ إِلْمَا اللَّيْنُونَةُ فَيَقَعُ انْعِقَادُ الْيَمِينِ مَعَ الْبَيْنُونَةِ إِلَى مَا بَعْدَ إِنْهَاءِ الإِعَادةِ إلاَّ أَنَّ الإِعادةَ يَتَرَقَّبُ عَلَيْهَا الْبَيْنُونَةُ فَيَقَعُ انْعِقَادُ الْيَمِينِ مَعَ الْبَيْنُونَةِ فَيَقَعُ الْخِلافِ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ مَعَ الْمَانِعِ أَوْ مَعَ سَبَيِهِ وَالْأَصَحَ عِنْدَهُ عَلَمُهُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلاقَ يَقِفُ

وُقُوعُهُ عَلَى تَمَامِ الإِعَادَةِ لأَنَّ الْكَلامَ الْمُطْلَقَ إِنَّمَا يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُقَيَّدِ وَلا تَحْصُلُ الإِفَادَةُ بِدُونِ ذِكْرِ جُمْلَةِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَيَقِفُ الطَّلاقُ عَلَيْهِمَا وَيَقَعُ عَقِيبُهُمَا لأَنَّهُمَا شَرْطُ لِوُقُوعِهِ بِدُونِ ذِكْرِ جُمْلَةِ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ فَيَقِفُ الطَّلاقِ عَلَيْهِمَا وَيَقَعُ عَقِيبُهُمَا لأَنَّهُمَا شَرْطُ الوَّقُوعِهِ وَأَمَّا الْيَمِينُ فَوُجِدَتْ مَعَ شَرْطِ الطَّلاقِ فَسَبَقَتْ وُقُوعُهُ. يُوضِّحُهُ أَنَّ الْيَمِينَ هِي اللَّفْظُ الْمُجَرَّدُ وَهُو الْمُعَلِقُ عَلَيْهِ الطَّلاقِ فَإِذَا قَالَ إِنْ كَلَّمْتُكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهُو فِي مَعْنَى قَوْلِهِ إِنْ حَلَفْتُ يَمِينَا وَهُو عَلَى كَلامِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهُو الْيَمِينِ سَابِقَةٌ لِوُقُوعِ الطَّلاقِ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ لامْرَأَتَيْهِ وَإِحْدَاهُمَا غَيْرُ مَدْخُولِ بِهَا: إِنْ حَلَفْتُ بِطَلاقِكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانَ ثُمَّ قَالَهُ ثَانِيًا، فَإِنَّهُمَا يُطلَقَانَ طَلْقَةً [طَلْقَةً] عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ وَانْعَقَدَتْ الْيَمِينُ مَرَّةً ثَانِيَةً فِي حَقِّ الْمَدْخُولِ بِهَا. وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَفِي انْعِقَادِهَا وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَنْعَقِدُ وَهُو قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا لَأَنَّ الْيَمِينَ سَبَبُ الْبَيْنُونَةِ وَوُجِدَتْ مَعَ شَرْطِ الطَّلاقِ لا مَعَ وُقُوعِ الطَّلاقِ.

والثّانِي: لا يَنعَقِدُ وَهُو اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُغْنِي غَيْرَ أَلَهُ وَقَعَ فِي النّسْخِ حَلَلٌ فِي تَعْلِيلِهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْيَمِينَ وَإِنْ وُجِدَتْ مَعَ شَرْطِ الطَّلَاقِ لَكِنَّ انْعِقَادَهَا مُفَارِقٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فَلَمْ يَنْعَقِدُ لاقْتِراَنِهِ بِمَا يَمْنَعُهُ، فَإِنْ أَعَادَهُ ثَالِنًا قَبْلَ أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَ الْبَائِنِ لَمْ تَطْلُقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَلَى الْوَجْهِينِ لِأَنَّ الْحَلِفَ بِطَلَاقِ الْبَائِنِ لا يُمكِنُ فَإِنْ عَادَ وَتَزَوَّجَ الْبَائِنَ ثُمَّ حَلَفَ بِطَلاقِها وَعَلْقَةً لِوَجُودِ الْحَلِفِ بِطَلاقِها فَعَلَى الْوَجْهِ النَّانِي لا تَطْلُقُ لأَنَّ الْيَمِينَ الثَّانِيةَ لَمْ تَنْعَقِدْ بِحَقِّهَا وَتَطْلُقُ الأَخْرَى طَلْقَةً لؤَنِّ الشَّرُطُ وَحُدِدِ الْحَلِفِ بِطَلاقِ الثَّانِية بَعْدَ نِكَاحِها فَكَمُلَ الشَّرْطُ وَحُدِدِ الْحَلِفِ بِطِلاقِها قَبْلُ نِكَاحِ الثَّانِيةَ وَالْحَلِفُ بِطِلاقِ الثَّانِية بَعْدَ نِكَاحِها فَكَمُلَ الشَّرْطُ فَي حَقِّهِمَا جَمِيعًا كَذَا ذَكَرَهُ الأَصْحَابُ وَأُودِدَ عَلَيْهِ أَنَّ طَلاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَلْقَةَ لأَنَّ الصَفَّةَ الثَّانِية بَعْدَ نِكَاحِها مَعْ طَلاقِ الأَنْفِيةِ الْمُلاقِ فَي رَمَنِ يَكُونُ فِيهِ أَهْلا لُوكُوعِ الطَلاقِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُعَلَّى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُعَلَقَةً لِطَلاقِ مَنْهُمَا مُعَلَّى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُعَلَّى الْحَلِفِ بِطَلاقِها فِي زَمَنِ يَكُونُ فِيهِ أَهُلا لُوكُوعِ الطَلاقِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُعَلَى الْطَلاقِ صَوْتِهَا الطَّلاقِ صَوْتِهَا الطَّلاقِ مَنْهُمَا وَهِي بَائِنٌ ؟ وَأَجِيمِ عَنْهُ بِأَنَّ وَجُودَ لَعَلَاقً كُلُهُ وَلَيْكَ وَلَاكُونُ وَلَالَاقً عَقِيمِهُ الللَّاقَ عَقِيبَهُ وَلَي النَّكَاحِ لا حَاجَةً إلَيْهِ، وَيَكُفِي وُجُودُ الْخِرِهَا فِيهِ فَيَقَعُ الطَّلاقُ عَقِيبَهُ الطَّلاقُ عَقِيبَهُ وَلَا الطَلاقُ عَقِيبَهُ الطَلاقُ عَقِيبَهُ وَلَكُونُ الْمَكَونُ الْسُولُوقُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ وَلَاقًا فَي النَكَاحِ لا حَاجَةً إلَيْهِ، وَيَكُفِى وُجُودُ الْخِرِهَا فِيهِ فَيَقَعُ الطَّلاقُ عَقِيبَهُ.

وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ سَوَاءٌ قُلْنَا: يَكُفِي فِي الْحِنْثِ وُجُودُ بَعْضِهَا وَقَدْ وُجِدَ حَالَ الْبَيْنُونَةِ الْحِنْثِ وُجُودُ بَعْضِهَا وَقَدْ وُجِدَ حَالَ الْبَيْنُونَةِ

انْبَنَى عَلَى أَنَّ الْخِلافَ فِي حِلِّ الْيَمِينِ بِالصِّفَةِ الْمَوْجُودَةِ حَالَ الْبَيْنُونَةِ انْتَهَى. وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا قَدْ يَتَخَرَّجُ عَلَى خِلافِ الْمُتَأْخِرِينَ فِي أَنَّ الْيَمِينَ لا تَنْحَلُّ بِوُجُودِ الصِّفَةِ حَالَ الْبَيْنُونَةِ فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ عُمُومِ كَلامِهِ بِقَرِينَةِ الْحَالَ فَوْجُودُ بَعْضِهَا حَالَ الْبَيْنُونَةِ لا عِبْرَةَ لَهُ أَيْضًا كُوجُودِ جَمِيعِهَا، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْيَمِينَ لا تَنْحَلُّ بِدُونِ الْحِنْثِ فِيهَا أَكْتُفِي بِوجُودِ آخِرِهَا فِي كُوجُودِ جَمِيعِهَا، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْمَيْنِ لا تَنْحَلُّ بِدُونِ الْحِنْثِ فِيهَا أَكْتُفِي بِوجُودِ آخِرِهَا فِي النَّكَاحِ لإِمْكَانِ الْحِنْثِ فِيهِ عَلَى أَنَّ الاكْتِفَاءَ بِوجُودِ بَعْضِ الصَّفَةِ حَالَ الْبَيْنُونَةِ وَبَعْضِهَا فِي النَّكَاحِ مَعَ قُولِنَا: لا يُكْتَفَى بِوجُودِ بَعْضِ الصَّفَةِ فِي الطَّلاق وَقَوْلِنَا: إِنَّ الصَّفَةَ الْمَوْجُودةِ عَنْ إِسُكَالٍ [وَنَظَرً] وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا: إِذَا اشْتَرَى مَرِيضٌ أَبَاهُ بِثَمَنِ لا يَمْلِكُ غَيَّرَهُ وَهُوَ تِسْعَةُ دَنَانِيرَ وَقِيمَةُ الأَبِ سِتَّةٌ فَقَدْ حَصَلَ مِنْهَا عَطِيَّنَانِ مِنْ عَطَايَا الْمَرِيضِ مُحَابَاةٌ (١) الْبَائِعِ بِثُلُثِ الْمَالِ وَعِنْقُ الأَبِ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ عِنْقَهُ مِن الثَّلُثِ وَفِيهِ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُحَرَّرِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ يَتَحَاصَّانِ لأَنَّ مِلْكَ الْمُريضِ لأَبِيهِ مُقَادِنٌ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي لِثَمَنِهِ وَفِي كُلِّ مِنْهُمَا عَطِيَّةٌ مُنْجَزَةٌ فَتَحَاصًّا لِتَقَارُنِهِمَا.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ تَنْفُذُ الْمُحَابَاةُ وَلَا يُعْنَقُ الْأَبُّ وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ لَأَنَّ الْمُحَابَاةَ سَابِقَةٌ لِعِنْقِ الْأَبِ فَإِنَّ مَلَكَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ الَّذِي وَقَعَتْ الْمُحَابَاةُ فِيهِ وَقَعَ مُقَارِنًا لِمِلْكِ النَّمَنَ اللَّذِي وَقَعَتْ الْمُحَابَاةُ شَرْطَ عِنْقِ الأَبِ لا عِنْقُهُ الْأَبِ، وَعِنْقُهُ يَتَرَثَّبُ عَلَى مِلْكِهِ وَلَمْ يُقَارِنْهُ فَقَدْ قَارَنَتْ الْمُحَابَاةُ شَرْطَ عِنْقِ الأَبِ لا عِنْقُهُ فَنَدْ تَارَنَتْ الْمُحَابَاةُ شَرْطَ عِنْقِ الأَبِ لا عِنْقُهُ فَنَذْ تَارَنَتْ الْمُحَابَاةُ شَرْطَ عِنْقِ الأَبِ لا عِنْقُهُ فَنَذْ تَارَنَتْ الْمُحَابَاةُ شَرْطَ عِنْقِ الأَبِ لا عِنْقُهُ فَقَدْ قَارَنَتْ الْمُحَابَاةُ شَرْطَ عِنْقِ الأَب

وَمِنْهَا: لَوْ أَصْدَقَهَا مِاثَةَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى خَمْسِينَ مِن الْمَهْرِ، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْمَهْرِ أَوْ ثَلاثَةَ أَرْبَاعِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: تَسْتَحِقُّهُ كُلَّهُ لَأَنَّهُ اسْتَحَقَّ عِوَضًا عَنَ الطَّلاقِ خَمْسِينَ وَرَجَعَ إِلَيْهِ بِالطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُول النِّصْفُ الْبَاقي.

وَالثَّانِي: تَسْتَحِقُّ ثَلاثَةَ أَرْبَاعِهِ لأَنَّ الطَّلاقَ يَنْتَصِفُ بِهِ الْمَهْرُ وَيَصِيرُ مُشَاعًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَلا يَسْتَحِقُ مِن الْخَمْسِينَ الْمُخَالَعِ بِهَا إلاَّ نِصْفَهَا، فَلا يُسَلَّمُ لِلزَّوْجِ عِوَضًا عَنْ طَلاقِهِ إلاَّ نِصْفُ الْخَمْسِينَ وَيَرْجِعُ إلَيْهِ بِالطَّلاقِ النِّصْفُ. وَمَنْ نَصَرَ الْوَجْهَ الأُوَّلَ قَالَ: تَنَصَّفُ الْمَهْرِ يَتَرَثَّبُ عَلَى الْخُلْعِ لا يُفَارِقُهُ فَقَدْ مَلَكَ الْخَمْسِينَ كُلَّهَا قَبْلَ التَّنْصِيفِ، لَكِنَّ مِلْكَهُ لَهَا قَارَنَ يَتَرَثَّبُ عَلَى الْخُلْعِ لا يُفَارِقُهُ فَقَدْ مَلَكَ الْخَمْسِينَ كُلَّهَا قَبْلَ التَّنْصِيفِ، لَكِنَّ مِلْكَهُ لَهَا قَارَنَ

<sup>(</sup>۱) محاباة: الحباء العطاء بلا من ولا جزاء، وقيل: حباه أعطاه ومنعه، وحابيته في البيع محاباة. لسان العرب (١٦٢/١٤).

سَبَبَ التَّنْصِيفِ وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ فَهَذَا مَأْحَدُ الْوَجُهَيْنِ، وَلِلْمَسْأَلَةِ مَأْحَدُ آخَرُ عَلَى تَقْدِيرِ التَّنَصَفُ بِالْمُخَالَعَةِ هَلْ قَبْلَ الْمِلْكِ وَهُو أَنْ يُخَالِعَهَا لِخَمْسِينَ مِن الْمَهْرِ مَعَ عَلْمِهَا بِأَنَّ الْمَهْرَ يَتْتَصِفُ بِالْمُخَالَعَةِ هَلْ يَتَنَزَّلُ عَلَى خَمْسِينَ مَبُهُمَةِ مِنْهُ أَوْ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّتِي يَسْتَقِرُ لَهَا بِالطَّلاقِ؟. وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجُهَان، وَعَلَيْهِمَا يَتَنزَّلُ الْوَجُهَان فِيمَا إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفُ السِّلْعَةِ الْمُشْتَركَةِ هَلْ يَنزِلُ النَّيْعُ عَلَى نِصْفُ مُشَاعٍ وَإِنَّمَا لَهُ فِيهِ نِصِفْهُ وَهُو الرَّبُعُ أَوْ عَلَى النِّصْفِ الَّذِي يَخُصُّهُ كُلَّهُ بِمِلْكِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْوَصِيةِ وَغَيْرِهَا وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي آلَّهُ يَتَنزَّلُ عَلَى النَّصْفِ الَّذِي يَخُصُّهُ كُلَّهُ بِمِلْكِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْوَصِيةِ وَغَيْرِهَا وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي آلَّهُ يَتَنزَّلُ عَلَى النَّصْفِ الَّذِي يَخُصُّهُ كُلَّهُ بِمِلْكِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْوَصِيةِ وَغَيْرِهَا وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي آلَّهُ يَتَنزَّلُ عَلَى النَّصْفِ الَّذِي يَخُصُّهُ كُلَّهُ بِمِلْكِ مِلَى النَّصْفِ النِّي يَخُصُّهُ كُلَّهُ بِعِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهُ: أَشْرُكَتُك فِي نِصِفْهِ وَهُو لا يَمْلِكُ سِوى النَصْفِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُ مِنْهُ الرَّبُعِ لاَنَ الشَّرِكَة الْمُؤْتَى النَّصْفُ عَنْ الْمُلْكَيْنِ بِخِلافِ الْبَعْ. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَلَ فِي الْمُلْكَيْنِ بِخِلافِ الْبَعْ. وَالْمَانَ تَنزَلَ عَلَى الرَّبُعِ. النَّسُورِ أَنَّهُ لا يَصِحُ بَيْعُ النَّصْفُ حَتَّى يَقُولَ نَصِيبِي فَإِنْ أَطْلَقَ تَنزَلَ عَلَى الرَّبُعِ.

وَمِنْهَا: إِذَا تَزُوَّجَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ( ) بِمَهْ بِيزِيدُ عَلَى مَهْ الْمِثْلِ فَغِي الْمُحَابَاةِ رِواَيَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَفَةِ الْأَنْهَا عَطِيّةُ الْوَارِثِ. وَالظَّانِيةَ: تَنْقُلُ مِن الثُّلُثِ الْمَوَّدِيِّ وَالْأَثْرِمُ وَصَالِحٌ وَابْنُ مَنْصُورٍ وَالْفَضْلُ بْنُ زِيادٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا حَلُهُ أَنَّ الإَرْثَ الْمُقَارِنَ لِلْعَطِيَّةِ لا يَمْنَعُ نُقُودَهَا ويُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الزَّوْجَةَ مِلْكُهَا فِي حَالِ مِلْكِ الزَّوْجِ البُضْعَ وَثَبُوتُ الإِرْثِ مُتَرَبِّبٌ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَلِكَ نَصَّ فِي رَوايَةٍ أَبِي طَالِبِ فِيمَنْ أَقَرَ لِرَوْجَتِهِ فِي مَرَضِهِ بِمَهْ لِيَزِيدُ عَلَى مَهْ الْمِثْلِ أَنَّ الزَيَّادَةَ تَكُونُ مِن الثَلْثُ وَوَجَهَهُ الْقَاضِي بِمَا لِرَوْجَتِهِ فِي مَرَضِهِ بِمَهْ لِيَزِيدُ عَلَى مَهْ الْمِثْلِ أَنَّ الزَيَّادَةَ تَكُونُ مِن الثُلْثِ وَوَجَهَهُ الْقَاضِي بِمَا لَوَوْجَهَةً وَالْمَنْ وَهُو خِلافُ الْمَذْهُبِ الْمَعْرُوفِ لَكِنْ قَلْ الْعَطِيَّةَ وَالْوَصِيَّةَ لِمِنْ الْمُؤْلِ أَنَّ الإَنْوَلِ الْمُؤْلِ أَنَّ الاَنْعِقَاقَ كَانَ بِالْعَقْدِ وَهَذَا كُلُّهُ يَرَجْعُ إِلَى أَنَّ الْعَلْمِ وَيَوْدِ لَكِنَ اللَّهُ عُولَ الْمَوْلِ الْمَنْعِقُ وَالْمَالِ الْوَصِيَّةَ لِمِنْ النَّالِ الْمُولِيقِ لَلْهُ الْمَوْلِ الْمَالِمِ نَظُو الْمَالِي فَوْلَ الْمُولِيقِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا مِنْ خِلافِهِ الْمَالِي فَلَا الْمُولِيقِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا مِنْ خِلافِهِ الْمَالِي فَقُولُ لَمَا اللَّهُ مِن النَّلُكِ وَالْمَالِي فَيْ مَنَالَةً الْمَالِي فِي مَنْ النَّلُونِ اللْمُولِيقِ لِمُ الللَّهُ عِنْ النَّلُ عَلَى الْمُولِقِ لَلْكُونَ الْمُولِقِ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ الْمُولِقِ لِوالْمَا يَتَخَوِّ مِنْ هَذِهِ الرَّوْلَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

الْقَاعِدَةُ النَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ:

مَنْ تَعَلَّقَ بِهِ الامْتِنَاعُ مِنْ فِعْلِ هُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهِ فَبَادَرَ إِلَى الْإِقْلاعِ عَنْهُ، هَلْ يكُونُ إِقْلاعُهُ فِعْلاً

<sup>(</sup>١) هو المخوف الذي لا يرجى بروءه.

لِلْمَمْنُوعِ مِنْهُ أَوْ تَرْكًا لَهُ فَلا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهِ؟ هَذَا عِلَّةُ أَنْواع:

أَحَدُهَا: أَلاَّ يَتَعَلَّقَ بِهِ حُكْمُ الامْتِنَاعِ بِالْكُلِيَّةِ إِلاَّ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهِ فَلا يَكُونُ نَزْعُهُ فِعْلاً لِلْمَمْنُوعِ مِنْهُ.

فَمِنْ ذَلِكَ: إِذَا حَلَفَ لا يَلْبَسُ ثَوْبًا وَهُو لا بِسُهُ، أَوْ لا يَرْكَبُ دَابَّةٌ وَهُو َرَاكِبُهَا، أَوْ لا يَدُخُلُ دَارًا وَهُو فِيهَا، وَقُلْنَا: إِنَّ الاسْتِدَامَةَ كَالابْتِدَاءِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ فَخَلَعَ الثَّوْبَ يَدُخُلُ دَارًا وَهُو فِيهَا، وَقُلْنَا: إِنَّ الاسْتِدَامَةَ كَالابْتِدَاءِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ فَخَلَعَ الثَّوْبَ وَنَزَلَ عَنِ اللَّالَّةِ وَخَرَجَ مِنِ اللَّالِ فِي أُولًا أَوْقَاتِ الإِمْكَانِ، فَإِنَّهُ لا يَحْنَثُ لأَنَّ الْيَمِينَ تَقْتَضِي الْكَفَّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ دُونَ الْمَاضِي وَالْحَالَ فَيَتَعَلَّقُ الْحُكُمُ بِأَوَّلَ أَوْقَاتِ الإَمْكَانِ.

وَمِنْهُ: مَا إِذَا أَخْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ فَإِنَّهُ يَنْزِعُهُ فِي الْحَالَ وَلا فِلْيَةَ عَلَيْهِ، لَأَنَّ مَحْظُوراتِ الإِحْرامِ إِنَّمَا تَتَرَقَّبُ عَلَى الْمُحْرِمِ لا عَلَى الْمُحِلِّ وَلا يُقَالُ: إِنَّهُ بِإِقْدَامِهِ عَلَى إِنْشَاءِ الإِحْرامِ وَهُوَ مُتَكَبِّسٌ بِمَحْظُوراتِهِ مُنْتَسِبٌ إِلَى مُصاحَبَةِ اللَّبْسِ فِي الإِحْرامِ كُمَا لا يُقَالُ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحَالِفِ وَالنَّاذِر فَإِنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ لا يَحْلِفَ وَلا يَنْذِرَ حَتَّى يَتْرُكَ التَّلَبُسَ بِمَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ.

وَمِنْهُ: مَا إِذَا فَعَلَ فِعْلاً مُحَرَّمًا جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا ثُمَّ ذَكَرَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَطْعُهُ فِي الْحَالِ وَلا يَتَرِثَّبُ عَلَيْهِ أَحُكَامُ إِنْصَاصًا لَهُ.

النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَمْنَعَهُ الشَّارِعُ مِن الْفِعْلِ فِي وَقْتُ مُعَيَّنِ وَيَعْلَمَ بِالْمَنْعِ وَلَكِنْ لا يَسْتَقِرُّ بِوَقْتِ الْمَنْعِ حَتَّى يَتَلَبَّسَ بِالْفِعْلِ فَيُقْلِعَ عَنْهُ فِي الْحَالِ. فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ عَلَى وَجُهَيَّنِ: وَجُهَيَّنِ:

أَحَلُهُمَا: أَنَّهُ لا يَتَرَثَّبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَلْ يَكُونُ إِقْلاعُهُ تَرْكًا لِلْفِعْلِ لأَنَّ الْبِنَاءَهُ كَانَ مُبَاحًا حَيْثُ وَقَعَ قَبْلَ وَقْتِ التَّحْرِيم، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي حَفْصٍ الْعُكْبَرِيِّ.

والثّاني: أنّه يكُونُ حكْمهُ حكْم الْفَاعِلِ بِتَرْكِهِ لِإِقْدَامِهِ عَلَى الْفِعْلِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيهِ فِي وَقْتِهِ لا سَيَّمَا مَعَ قُرْبِ الْوَقْتِ [وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَنْهَبَ]. مِنْ صُورَ الْمَسْأَلَةِ مَا إِذَا جَامَعَ فِي لَيْلِ رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ فَنَزَعَ فِي الْحَالِ فَالْمَنْهَبُ أَنّهُ يُفْطِرُ بِلَاكَ وَفِي الْكَفَّارَةِ رَوَايَتَانَ وَاخْتَارَ أَبُو حَفْصِ أَلَّهُ لا يُفْطِرُ وَلا خِلافَ فِي أَنّهُ لا يَأْثُمُ إِذَا كَانَ حَالَ الابْتِدَاءِ مُتَيقًنّا رَوَايَتَانَ وَاخْتَارَ أَبُو حَفْصِ أَلّهُ لا يُفْطِرُ وَلا خِلافَ فِي أَنّهُ لا يَأْثُمُ إِذَا كَانَ حَالَ الابْتِدَاءِ مُتَيقًنّا لِيَقَاءِ اللّيلَ وَيَنِي بَعْضُ الْأَصْحَابِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْل آخَرَ، وَهُو أَنَّ النَّزْعَ هَلْ هُو جُزْءٌ مِن الْجِماعِ أَوْ لَيْسَ مِن الْجِماعِ وَحَكَى فِي الْمَسْأَلَةِ رَوايَتَيْنِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللّينِ أَنَّهُ لا يُفْطِرُ تَطُوعًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلا بِالْأَكُلِ وَلا بِغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَ مِنْهَا فِي حَكْمُ وَجُوبِ الْمُسْلَةِ عَلَى أَنَّهُ إِنَّهُ الْمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمُ وَجُوبِ الْإِمْسَاكِ عَن الْمُفْطِرَاتِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَلا يَكُونُ الْوَاقِعُ مِنْهَا فِي حَالَةِ الطُلُوعِ الْفَجْرِ فَلا يَكُونُ الْوَاقِعُ مِنْهَا فِي حَالَةِ الطُلُوعِ الْفَجْرِ فَلا يَكُونُ الْوَاقِعُ مِنْهَا فِي حَالَةِ الطُلُوعِ الْفَارِعِ فَلا يَكُونُ الْوَاقِعُ مِنْهَا فِي حَالَةِ الطُلُوعِ الْفَالَعِ عَن الْمُفْوِرَاتِ بَعْدَ الْعِلْمِ عِلْمَالِهِ عَن الْمُفْوِرِيَاتِ بَعْدَ الْعَلْمِ عِنْهَا فِي حَلَى الْمُؤْمِ الْوَاقِعُ مِنْهَا فِي حَالَةِ الطُلُوعِ الْمُ الْمَا لَكُونَ الْوَاقِعُ مِنْهَا فِي حَالَةِ الطُلُوعِ الْمُ

مُحَرَّمًا ٱلْبَتَّةَ، كَمَا قُلْنَا فِي مَحْظُوراَتِ الإِحْرامِ إِنَّهَا: إِنَّمَا تَثْبُتُ بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ: إِذَا شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ حَتَّى لا يَشُكَّ ٱنَّهُ طَلَعَ وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَحَادِيثُ وَآثَارٌ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا: إِذَا وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الْوَطْءِ فَنَزَعَ هَلْ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ () إِذَا قُلْنَا: يَلْزَمُ الْمَعْذُورُ فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ خَرَّجَهَا عَلَى النَّوْعِ هَلْ هُوَ جِمَاعٌ أَمْ تَرْكٌ لِلْجِمَاعِ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَّجَهَا عَلَى مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ قُرْبَ وَقْتِ حَيْضِهَا ثُمَّ وَطَيْ وَهُو يَخْشَى مَشَالَةِ الصَّوْمِ وَإِلاَّ فَلا كَفَّارَةَ لأَنَّهُ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ وَطِي وَهُو يَخْشَى مُفَاجَأَةَ الْحَيْضِ هُو شَبِيةٌ بِمَسْأَلَةِ الصَّوْمِ وَإِلاَّ فَلا كَفَّارَةَ لأَنَّهُ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ وَطِي وَهُو يَخْشَى مُفَاجَأَةَ الْحَيْضِ وَقَدْ تَرَكَ الْوَطْءَ حِينَتِلْ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي الْوَطْءِ فِي لَيْلِ الْمَنْعُ بَعْدَ وُجُودِ الْحَيْضِ وَقَدْ تَرَكَ الْوَطْءَ حِينَتِلْ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي الْوَطْءِ فِي لَيْلِ الصَيَّمِ إِنَّهُ إِنْ خَشِي مُفَاجَأَةَ الْفَجْرِ أَفْطَرَ لأَنَّهُ المَا يَعْلَمُ وَاقِنْ خَشِي مُفَاجَأَةَ الْفَجْرِ أَفْطَرَ لأَنَهُ لَمْ يُفْطِرُ وَإِنْ خَشِي مُفَاجَأَةَ الْفَجْرِ أَفْطَرَ لأَنَّهُ الْمَا تَعَلَى مَكْرُوهِ أَوْ مُحَرَّمُ الْبِلَاءَ.

النّوْعُ الثّالِثُ: أَنْ يَعْلَمَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي فِعْلِ أَنّهُ إِذَا شَرَعَ فِيهِ تَرَبَّبَ عَلَيْهِ تَحْرِيمُهُ وَهُو مَتُكَبِّسٌ بِهِ، فَهَلْ يُبَاحُ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ الْفَعْلِ لَأَنَّ التّحْرِيمَ لَمْ يَثْبُتْ حِيتَنِهِ أَمْ لا يَبَاحُ لاَنَهُ يَعْلَمُ أَنَّ إِثْمَامَهُ يَقَعُ حَرَاماً فِيهِ لأَصْحَابِنَا قَوْلان، وَمِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ وَطِيّتُك يَعْلَمُ أَنَّ إِثْمَامَهُ يَقَعُ حَرَاماً فِيهِ لأَصْحَابِنَا قَوْلان، وَمِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ وَطِيّتُك عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُو مُولِحٌ فَحَكَى الأَصْحَابُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلاقِ وَالظَّهَارِ رِوَايَتَيْنِ بَنَوْهُمَا عَلَى أَنَّ النَّوْعُمَا عَلَى أَنَّ النَّوْعُ وَمُولَحِ فَحَكَى الأَصْحَابُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلاقِ وَالظَّهَارِ رِوَايَتَيْنِ بَنَوْهُمَا عَلَى أَنَّ النَّوْعُ وَمُولَحِ مَاعٌ أَوْ لَيْسَ بِجِمَاعٍ وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي التَّحْرِيمَ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلاقِ وَالظَّهَارِ عَلَى كِلا الْقَوْلَيْنِ لأَنَّهُ اسْتِمْنَاعٌ بِأَجْنَييَّةٍ وَهُو حَرَامٌ وَلَوْ كَانَ لَمَسَ بَدَنَهَا لِشَهُوةَ فَلَمْسُ الْفَوْمُ عِلَى كُونُ النَّوْعُ وَلَقُالُقُ وَالْفَهُمِ عِلَى الْفَوْلِينِ لأَنَّهُ السِيْمِثَاعُ بِأَجْنَييَّةٍ وَهُو حَرَامٌ وَلُو كَانَ لَمَسَ بَدَنَهَا لِشَهُوةَ فَلَمْسُ أَلْفَوْمُ بِالْفُومُ عِلْمُ الْفَوْمُ وَلُومُ عَلَى الْمَعْنِ الْفَوْمُ وَلَيْهُ لَا يُعْفِلُ الْمُؤْتِي لِلْا لَعْلَى الْمَوْمُ وَلَوْمُ وَلُومُ مُنَا لَوْمُ مَوْلُومُ الْمُعْولِ الْمَوْمُ وَلَوْمُ لَوْمُ مَلُومُ الْمُؤْتِي لِلْهُ لُكُونُ الْوَطْءُ إِلاَ يُعْلَى الْمُومِيعَ مُحَرَّمٌ مُنَادٍ لَو الْمُؤَلِّ وَالْمُ الْمُحْرَامِ لا يُمْكِنُهُ أَكُلُهُ الأَلْ لَحْمُ الْخَوْدِي الْوَالْمُ الْمُعَلِى الْمُومِيعَ مُحَرَّمٌ الْمُؤَلِّ وَالْمُ الْمُؤَلِّ وَالْمُ الْمُومِيعَ مُحَرَّمٌ الْمُؤَلِولُ الْمُ الْمُؤَلِولُ الْمُؤَلِي الْمُعْمَلِ الْمُؤْتِولِ لِلْمُؤْمُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤَلِّ الْمُعَلِي الْمُؤَلِّ وَالْمُ الْمُعْمَى الْمُؤَلِي الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤَلِولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُ الْمُؤَلِولُ الْمُؤَلِي الْمُؤَلِلَ الْمُؤَلِولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمُ الْ

وَكَيْسَ ۚ هَذَا مُطَابِقًا لِمَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ الْبِتدَاءَ الْوَطْءِ هُنَا مُنْفَرِدٌ عَنِ الْحَرَامِ مُتَمَيِّزٌ عَنْهُ لَمْ يَشْتَبِهْ بِحَرَامٍ أَوْ لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِ، فَإِذَا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّزْعَ تَرْكٌ لِلْحَرَامِ لَمْ يَبْقَ هَاهُنَا حَرَامٌ، وَأَيْضًا

<sup>(</sup>۱) الأصل فى الكفارة: هنا حديث ابن عباس عن النبى على فى الذى يأتى امرأته وهى حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه الخمسة، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. نيل الأوطار (١/ ٣٥٢).

فَإِنَّ النَّرْعَ هَاهُنَا مُقَارِنٌ الْبَيْنُونَةَ فَيُمُكِنُ النِّرَاعُ فِي تَحْرِيهِ كَمَا وَقَعَ النِّرَاعُ فِي تَرَثُّبِ أَحُكَامِ الزَّوْجِيَةِ مَعَهُ وَأَمَّا الإيلاجُ فَمُقَارِنٌ لِشَوْطِ الْبَيْنُونَةِ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الْمُقَارِنَ لِلشَّوْطِ كَالْمُقَارِنِ لِلشَّوْطِ عَلَى مَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي الْقَاعِدَةِ الَّتِي قَبْلَهَا تَوَجَّهَ تَحْرِيمُهُ أَيْضًا وَإِلاَّ فَلا. وَأَيْضًا فَمَنْ يَقُولُ النَّزْعُ جُزْءٌ مِن الْجِماعِ وَإِنَّ الْجِماعِ عَبَارَةٌ عَنِ الإيلاجِ وَالنَّرْعِ يَلْتَزِمُ أَنَّ الطَّلاقَ وَالظِّهَارَ إِنَّمَا يَقَعَانَ بَعْدَ النَّرْعِ لا قَبْلَهُ فَلا يَحْصُلُ فِي أَجْنَبِيَّةٍ وَلا مُظَاهَرٍ مِنْهَا وَلا يُقَالُ: يَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ لا يُفْطِر الصَّائِمُ بِالإِيلاجِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا نَزَعَ بَعْدَهُ لاَنَ يَحْصُلُ بِالإِيلاجِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا نَزَعَ بَعْدَهُ لاَنَ يَحْصُلُ بِالإِيلاجِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِذَا نَزَعَ بَعْدَهُ لاَنَ يَحْصُلُ بِأَمُورِ مُتَعَدِّدَةٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَحْصُلُ بِأَحْدِ الصَّاثِمِ لَمْ تَنْحَصِر فِي الْجِمَاعِ وَحْدَهُ بَلْ تَحْصُلُ بِأَمُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَحْصُلُ بِأَنْ الْمُكَاتِمَ لَمْ الْمُعَرِّدَةِ وَلَا مُظَاهِ الْمُعَرِقِ وَلا مُظَاهِم لَمُ الْمُتَرَبِّةِ عَلَى مُسَمَّى الْوَطْءِ فَإِنَّهَا لا تَثْبُتُ إِلاَ بَعْدَ تَمَامَ مُسَمَّى الْوَطْءِ فَإِنَّهُ الْاَحْكَامِ الْمُتَرَبِّةِ عَلَى مُسَمَّى الْوَطْءِ فَإِنَّهَا لا تَثْبُتُ إِلاَ بَالْمَاتُ تَمَامُ مُسَمَّى الْوَطْءِ فَإِنَّهَا لا تَثْبُتُ إِلاَ لا تَثْبُتُ إِلاَ بَعْدَ تَمَامَ مُسَمَّى الْوَطْءِ

النَّوْعُ الرَّابِعُ: أَنْ يَتَعَمَّدَ الشُّرُوعَ فِي فِعْلِ مُحرَّمٍ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ ثُمَّ يُرِيدُ تَرْكَهُ وَالْخُرُوجَ مِنْهُ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهِ فَيَشْرَعُ فِي التَّخَلُّسِ مِنْهُ بِمُبَاشَرَةٍ أَيْضًا، كَمَنْ تَوسَطَ دَارًا مَغْصُوبَةً ثُمَّ تَابَ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهِ فَيَشْرَعُ فِي التَّخَلُّسِ مِنْهُ بِمُبَاشَرَةٍ أَيْضًا، كَمَنْ تَوسَطَ دَارًا مَغْصُوبَةً ثُمَّ تَابَ وَسَرَعَ فِي غَسْلِهِ بِيلِهِ وَنَلَامَ وَأَخَذَ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا، أَوْ طَيَّبَ الْمُحْرِمُ بَلَنَهُ عَامِدًا ثُمَّ تَاب، وَشَرَعَ فِي غَسْلِهِ بِيلِهِ قَصْدًا لِإِزَالَتِهِ، أَوْ غَصَبَ عَيْنًا ثُمَّ نَلِمَ وَشَرَعَ فِي حَمْلِها عَلَى رَأْسِهِ إِلَى صَاحِبِهَا، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَالْكَلَامُ هَاهُنَا مَقَامَيْن:

أَحَدُهُمَا: هَلْ تَصِحُّ التَّوْبَةُ فِي هَذَا الْحَالِ وَيَزُولُ الإِثْمُ بِمُجَرَّدِهَا، أَوْ لا يَزُولُ حَتَّى يَنْفَصِلَ عَنْ مُلابَسَةِ الْفِعْلِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَفِيهِ لأصْحَابِنَا وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَقِيلِ أَنَّ تَوْبْتَهُ صَحِيحَةٌ وَيَزُولُ عَنْهُ الإِثْمُ بِمُجَرَّدِهَا ويَكُونُ تَخَلُّصُهُ مِن الْفِعْلِ طَاعَةً وَإِنْ كَانَ مُلابِسًا لَهُ لأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ فَلا يَكُونُ مَعْصِيَةً، وَلا يُقَالُ: مِنْ شَرْطِ التَّوْبَةِ الإِقْلاعُ وَلَمْ يُوجَدُ لأَنَّ هَذَا هُوَ الإِقْلاعُ بِعَيْنِهِ وَأَيْضًا فَالإِقْلاعُ إِنَّمَا يُشْتَرَطُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ دُونَ الْعَجْزِ، كَمَا لَوْ تَابَ الْغَاصِبُ وَهُو مَحْبُوسٌ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ أَوْ تَوسَطَ جَمْعًا مِن الْجَرْحَى الصَّحِيحُ ثُمَّ تَابَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ أَقَامَ قَتَلَ مَنْ هُو عَلَيْهِ وَإِنْ انْتَقَلَ قَتَلَ عَيْرَهُ لَكِنَّ هَذَا مِنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ أَيْضًا.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ آبِي الْخَطَّابِ أَنَّ حَرَكَاتِ الْغَاصِبِ وَنَحْوهِ فِي جُرُوحِهِ لَيْسَتْ طَاعَةً وَلا مَأْمُورًا بِهَا بَلْ هِيَ مَعْصِيةٌ وَلَكِنَّهُ يَفْعَلُهَا لِلَافْعِ أَكْبَرِ الْمَعْصِيتَيْنِ بِأَقَلِّهِمَا وَأَبُو الْحَطَّابِ وَإِنْ قَالَ: لَيْسَتْ طَاعَةً هُوَ يَقُولُ لا إِثْمَ فِيهَا بَلْ يَقُولُ بِوُجُوبِهَا وَهُو مَعْنَى الطَّاعَةِ وَخَرَّجَ بَعْضُ الأَصْحَابِ الْخِلافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى جَوَازِ الْخِلافِ فِي الإِقْدَامِ عَلَى وَرَادِ الْخِلافِ فِي الإِقْدَامِ عَلَى

الْوَطْءِ فِي مَسَائِلِ النَّوْعِ الثَّالِثِ، فَإِنْ قِيلَ: بِجَوَازِهِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ التَّرْكُ امْتِثَالاً مِنْ كُلِّ وَجُهِ فَلا يَكُونُ مَعْصِيةً وَإِنْ قِيلَ بِتَحْرِيمِهِ لَزِمَ تَحْرِيمُ الثَّرْكِ هَاهُنَا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالتَّحْرِيمِ ثُمَّ طَارَ وَهُنَا مُسْتَصْحَبٌ مِن الاَّبْدَاءِ فَلا يَلْزَمُ مِن الْجَوَازِ ثُمَّ الْجَوَازُ هُنَا، وَيَلْزَمُ مِن التَّحْرِيمِ هُنَاكَ التَّحْرِيمُ هُنَاكَ التَّحْرِيمُ هَنَاكَ التَّحْرِيمُ هَنَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. وَالْمَقَامُ الثَّانِي فِي الأَحْكَام الْمُتَرَثِّبَةِ عَلَى هَذَا الْأَصْلُ وَهِي كَثِيرَةٌ:

قَمِنْهَا: غَسْلُ الطّيب بِيلِهِ لِلْمُحْرِمِ يَجُوزُ لَآنً تَرْكَ الطّيب لا فِعْلَ لَهُ ذَكَرَهُ الأَصْحَابُ وَاسْتَدَلُوا بِحَدِيثِ الَّذِي أَحْرَمَ وَهُوَ مُتَضَمِّحٌ بِطِيبٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَغْسِلُهُ عِنْهُ (١٠ وَلَكِنَ هَذَا كَانَ جَاهِلاً بِالْحُكْمِ فَهُو كَمَنْ تَطَيَّبَ بَعْدَ إحْرَامِهِ نَاسِيًا (٢) فَإِنَّهُ يَغْسِلُهُ بِغَيْرِ خِلافِهِ وَحَصَّ كَثِيرٌ مِن الأَصْحَابِ كَالْقَاضِي وَغَيْرِهِ الْحُكْمَ بِالنَّاسِي وَهُو مُشْعِرٌ بِأَنَّ الْعَامِدَ بِخِلافِهِ وَهُو مُتَخَرَّجٌ عَلَى الْخِلافِ السَّابِقِ فِي كَوْنِهِ مَعْصِيةً، وَالصَّحِيحُ التَّعْمِيمُ لَأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْفِعْلِ إِلَّمَا جَازَتُ ضَرُورَةً لِلْخُرُوجِ مِنْهُ وَالْمُحْرِمُ لا ضَرُورَةَ لَهُ بِالْغَسْلِ بِيَدِهِ، فَلَمَّا أَذِنَ الشَّارِعُ فِيهِ دَلَّ عَلَى أَنَّ مُبَاشَرَةً الطِّيبِ لِقَصْدِ إِزَالَتِهِ وَمُعَالَجَتِهِ غَيْرُ مَمْنُوعٍ.

وَمِنْهَا: إِذَا تَعَمَّدَ الْمَامُومُ سَبْقَ إِمَامِهِ فِي رَكُوعِ أَوْ سُجُودٍ وَقَلْنَا: لا تَبْطُلُ صَلاتُهُ بِمُجَرَّدِ تَعَمَّدِ السَّبْقِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَوْدُ إِلَى مُتَابَعَتِهِ الإِمَامَ أَمْ لا؟ أَطْلَقَ كَثِيرٌ مِن الأَصْحَابِ وَغَيْرِهِ وَجُوبَ الْعَوْدِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقِ الْعَامِدِ وَغَيْرِهِ، كَمَا وَرَدَتْ روايَاتٌ عَن الصَّحَابَةِ عُمَرَ وَابْنِهِ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَفَرَقَ صَاحِبَ الْمُحَرَّر بَيْنَ الْعَامِدِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ: مَتَى عَادَ الْعَامِدُ بَطَلَتْ صَلاتُهُ لَأَنَّهُ قَدْ تَعَمَّدَ زِيَادَةَ رُكُن كَامِلٍ عَمْدًا وَإِنَّمَا يَعُودُ السَّاهِي وَالْجَاهِلُ، وقَدْ يُقَالُ: لِمَ عَدْ الْعَامِدِ يَتَخَرَّجُ عَلَى أَنَّ الْعَوْدَ إِنَّمَا هُو قَطْعٌ لِلْفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ اللّذِي ارْتَكَبَهُ وَرَجَعَ عَنْهُ إِلَى مُتَابِعَةِ الإِمَامِ الْوَاجِيَةِ فَلا يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ بَلْ مَامُورٌ بِهِ كَالْخُرُوجِ مِن اللاَّرِ الْمَغْصُوبَةِ لِلْيَ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ الْوَاجِيَةِ فَلا يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ بَلْ مُأْمُورٌ بِهِ كَالْخُرُوجِ مِن اللاَّرِ الْمَغْصُوبَةِ لِلْيَ مُنْهُ الْوَلَى مَنَابَعَةِ الإِمَامِ الْوَاجِيَةِ فَلا يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ بَلْ مُأْمُورٌ بِهِ كَالْخُرُوجِ مِن اللاَّرِ الْمَغْصُوبَةِ وَنَحْوِهَا عَلَى مَا سَبَقَ وَقَدْ يُهُرَقُ بِأَنَّ صَعْدًا عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَى الْمُغْوِمِ عَلَى الْمَعْمُوبَ الْعَوْدِ وَضَعْ الْيَعْ وَالْقَعْمُ مِنْهُ فَلَيْسَا مِنْ الْلَالْمُ وَقَلَا إِنَّ السَّبْقَ لِللْمُورِ وَضَعْ الْمُؤْمَ وَهُو سَجُودٌ تَامٌ فَتَامَ الْمَنْصُوصَة وَقَصُلُ بَيْنَهُ وَيَيْنَ غَيْرِهِ وَمَا مَضَى مِنْهُ وَالْمَالُ الصَّلاةُ وَهُو سَجُودٌ تَامٌ فَتَامَلُ الصَلاةُ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ الْمُنْصُوسُ وَقَدَا إِنْ السَّبِقُ لِلِوكُنِ عَمْدًا يُبْطِلُ الصَّلاةَ وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ الْمَنْصُوصَة عَلَى الْمَنْكُونُ وَمُولَا الْمَنْهُ وَاللَّالَةُ وَلَا الْمَالُولُولُولُهُ الْمُؤْمِلُ الْمَنْهُ وَلَا الْمُنْونَ عَمْدًا يُنْعِلُولُ السَاسِقُولُ عَمْدًا يُنْطِلُ الصَّلَاءُ وَقَدْ قِيلَ إِلَّهُ الْمَا الْمَالَمُونَ الْمُؤَمِّ الْمَالَعُونَ الْمُعْمُونَ الْمَالِعُودُ وَالِمِنَا الْمَالَمُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤَلِع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في صحيحه ح (١٤٦٣) باب غسل الخلوق ج (٢/ ٥٥٧) والبيهقي في السنن الكبرى ح (١٨ ٤/٥) (٧٩٨١).

<sup>(</sup>٢) لأن الناسى مرفوع عنه الإثم بحديث درفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

عَنْ أَحْمَلَ، وَعَلَى الْوَجْهِ الآخرِ فَيُقَالُ: لَمَّا لَحِقَهُ الإِمَامُ فِي هَذَا الرُّكْنِ وَاجْتَمَعَ مَعَهُ فِيهِ أَكْتُفِيَ بِذَلِكَ فِي الْمُتَابَعَةِ.

#### \* \* \*

## الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةِ وَالْخَمْسُونَ:

الْعُقُودُ لا تُرَدُّ إِلاَّ عَلَى مَوْجُودٍ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ، وَأَمَّا الْفُسُوخُ فَتُرَدُّ عَلَى الْمَعْدُومِ حُكْمًا وَاخْتِيَارًا عَلَى الصَّحِيحِ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمُصَرَّاةِ حَيْثُ أَوْجَبَ الشَّارِعُ رَدَّ صَاعِ التَّمْرِ عَلَى اللَّبْنِ بَعْدَ تَلَفِهِ وَهُو مِمَّا وَرَدَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ حَكَمَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ فِيهِ وَرَدًّ عِوضِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَالرُّجُوعِ بِالثَّمَن كَامِلاً فَآمًا الانْفِسَاخُ الْحُكْمِيُّ بِالتَّلَفِ فَفِي مَوَاضِعَ:

مِنْهَا: إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ الْمُبُهَمُ قَبْلَ قَبْضِهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِيهِ وَفِي عِوَضِهِ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَنَّا أَوْ تُثْمَنَّا.

وَمِنْهَا: إِذَا تَلِفَتْ الثَّمَارُ الْمُشْتَرَاةُ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ قَبْلَ جَدِّهَا بِجَائِحَةِ<sup>(١)</sup> فَإِنَّ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ فِيهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا تَلِفَتْ الْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الإِجَارَةِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ فِيما بَقِيَ مِنْهَا. وأَمَّا الْفَسْخُ الاخْتِيَارِيُّ فَكَثِيرٌ، وَمِنْ مَسَائِلِهِ:

إِذَا تَلِفَ الْمَسِعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ هَلْ يَسْقُطُ الْخِيَارُ أَمْ لا يَسْقُطُ؟ وَلِلْبَاتِعِ الْفَسْخُ فَيَرْجِعُ بِعِوَضِهِ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ مَعْرُوفَتَيْنِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْهُ إِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ تَلِفَ عَنْهُ فَلِلْبَاتِعِ الثَّمَنُ وَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُمكِنْهُ رَدُّهُ فَلَهُ الْقِيمَةُ [فَفَرَّقَ بَيْنَ التَّلَفِ الْحِسِيِّ وَالْحُكْمِيِّ وَيَيْنَ التَّفُويِتِ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ فَأَجَازَ الْفَسْخَ] مَعَ بَقَائِهَا لإِمْكَانِ الرُّجُوعِ بِخِلافِ التَّلَفِ وَأَيْضًا وَيَيْنَ التَّفُويِتِ مَع بَقَاءِ الْعَيْنِ فَأَجَازَ الْفَسْخَ] مَع بَقَائِهَا لإِمْكَانِ الرُّجُوعِ بِخِلافِ التَّلَفِ وَأَيْضًا فَتَصَرَّقُهُ فِي الْمَبِيعِ فِي مُلَّةِ الْخِيَارِ جِنَايَةٌ حَالَ بِهَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالرَّجُوعِ فِي مَالِهِ فَيَمْلِكُ أَنْ فَتَصَرَّقُهُ فِي الْمَبِيعِ فِي مُلَوّ الْخَيْلُولَةِ وَإِلَى هَذَا الْمُأْخَذِ أَشَارَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانَ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: يَتَخَالَفَانِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيَغْرَمُ الْمُشْتَرِي الْقَيمَةَ. وَالثَّانِيَةُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَلَا فَسْخَ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ.

وَمِنْهَا: إِذَا تَبَايَعَا جَارِيَةً بِعَبْلُو أَوْ ثَوْبُ ثُمَّ وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِمَا قَبَضَهُ عَيْبًا وَقَدْ تَلِفَ الآخَرُ

<sup>(</sup>۱) جائحة: جمعها جوائح، وجاحهم جوحا: إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم، وقع الحديث «نهى رسول الله ﷺ عن بيع السنين وضع الجوائح». النهاية في غريب الحديث (١/ ٣١٢)، ولسان العرب (٢/ ٤٣١).

فَإِلَّهُ يَرُدُّ مَا بِيَدِهِ وَيَفْسَخُ الْعَقْدَ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ التَّالِفِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ حَنْبَلِ وَابْنُ مَنْضُورٍ وَلَمْ يَذْكُو الْأَصْحَابُ فِيهِ خِلافًا لأَنَّ هُنَا عَيْنًا بَاقِيَةً يُمُكِنُ الْفَسْخُ فِيها فَيَقَعُ الْفَسْخُ فِي التَّالِفِ تَبَعًا كَمَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ نَقْدًا مُعَيَّنًا وَقَدْ تَلِفَ فَإِنَّهُ لا خِلافَ آلَهُ يَرُدُّ السِّلْعَةَ بِالْعَيْبِ وَيَا خُذُ بَدَلَ الثَّمَن.

وَمِنْهَا: إِذَا تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ وَآرَادَ رَدَّهُ فَهَلْ يَجُوزُ رَدُّ الْمَوْجُودِ مَعَ قِيمَةِ الْمَفْقُودِ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ. ظَاهِرُ كَلام الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا جَوَازُهُ لأَنَّ الْفَسْخَ فِي الْمَفْقُودِ هُنَا تَابِعٌ لِلْفَسْخِ فِي الْمَوْجُودِ، وَخَرَّجَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ عَلَى رواَيتَيْن فِيما إذا اشْتَرَى شَيْئًا فَبَانَ مَعِيبًا وَقَدْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنَ وَيَرُدُّ مَعَهَا أَرْشَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ مَنْسُوبًا مِنْ قِيمَتِهِ لا مِنْ ثَمَنِهِ فَورَدَ الْفَسْخُ هُنَا عَلَى الْمَفْقُودِ تَبَعًا لِلْمَوْجُودِ وَاعْتَذَرَ ابْنُ عَقِيلٍ عَنْ ضَمَانِهِ بِالْقِيمَةِ فَإِنَّهُ لَمَّا فَسَخَ الْعَقْدَ صَارَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمَ لَأَنَّهُ قَبَضَ بِحُكْم عَقْدٍ فَلِذَلِكَ ضَمِنَ بِالْقِيمَةِ وَهَذَا رَجُوعٌ إلَى أَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّ الْأَصْلَ ضَمَانُهُ بِجُزْءِ مِن الثَّمَنِ وَهُوَ مُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مَسَائِلِ التَّفْليسِ لأَنَّ كُلَّ جُزْءِ مِن الْمَبِيعِ مُقَابِلٌ لِجُزْءِ مِن الثَّمَنِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ رَدَّ الْمَبِيعَ كُلُّهُ رَدَّ الْمَوْجُودَ مِنْهُ بِقِسْطِهِ مِن الثَّمَنِ كَمَا فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَهَذَا خَلِاف أَرْش الْعَيْبِ الَّذِّي يَأْخُذُهُ الْمُشْتَرِي مِن الْبَائِعِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ مَنْسُوبًا مِن الثَّمَنِ وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ فِي مِقْدَار الْعَيْبِ وَرُجُوعٌ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَٰنِ، وَعَلَى هَٰذَا فَالْفَسْخُ وَرَدَ عَلَى مَعْدُومٍ مُسْتَحَقِّ التَّسْلِيمِ وَهَٰذَا فِي الْمُشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ كَالسَّلَمَ ظَاهِراً لأَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِقُّهُ سَلِيمًا فَأَمَّا فِي الْمُعَيَّنِ فَلَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ عَلَى غَيْرِ عَيْنِهِ فَلا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الأَرْشُ فَسْخًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِطْلاقُ اَلْعَقْدِ عَلَى الْعَيْن يَقْتَضِي سَلامَتَهَا وَكَأَنَّهَا مَوْصُوفَةٌ بِصِفَةِ السَّلامَةِ وَقَدْ فَاتَتْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بَلْ هُوَ عِوَضٌ عَن الْجُزْءِ الْفَائِتِ. وَعَلَى هَذَا فَهَلْ هُوَ عِوضٌ عَن الْجُزْءِ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ قِيمَتِهِ؟ ذَهَبَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ إِلَى أَنَّهُ عِوَضٌ عَن الْقِيمَةِ وَذَهَبَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ وَابْنُ الْمُنَّى إِلَى أَنَّهُ عِوَضٌ عَن الْعَيْنِ عَنْهَا بِمَا شَاءَ. وَإِنْ قُلْنَا: الْقِيمَةَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: هُوَ إِسْقَاطٌ لِجُزْءِ مِن الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الْفَائِتِ الَّذِي تَعَذَّرَ تَسْلِيمُهُ لا عَلَى وَجْهِ الْفَسْخِ لَأَنَّ الْفَسْخَ لا يُقَابِلُ الْفَائِيَّةَ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ جَوَازُ الْمُصَالَحَةِ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، فَإِنْ قُلَنَا: الْمَضْمُونُ الْعَيْنُ فَلَهُ الْمُصَالَحَةُ والصِّحَّةُ وَالسَّلامَةُ وَإِنَّمَا يُقَابِلُ الأَجْزَاءَ الْمُشَاعَةَ

فَإِذَا عَقَدَ عَلَى عَيْنِ مَوْصُوفَةِ وَفَاتَ بَعْضُ صِفَاتِهَا رَجَعَ بِمَا قَابَلَهُ مِن الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ فَسْخِ وَكُلِّ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوالِ الثَّلاثَةِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ مِنْ خِلافِهِ وَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلافِ فِي أَنَّ الْأَرْشَ فَسْخٌ أَوْ إسْقَاطًا لَمْ يَرْجِعْ الْأَرْشَ فَسْخٌ أَوْ إسْقَاطًا لَمْ يَرْجِعْ الْأَرْشَ فَسْخٌ أَوْ إسْقَاطًا لَمْ يَرْجِعْ إلاَّ بِقَدْرِهِ مِن الثَّمَنِ ويَسْتَحِقُّ جُزْءًا مِنْ عَيْنِ الثَّمَنِ مَعَ بَقَافِهِ بِخِلافِ مَا إِذَا قُلْنَا: هُو مُعَاوَضَةٌ وأَمَّا إِنْ أَسْقَطَ الْمُشْتَرِي خِيارَ الرَّدِّ بِعِوضِ بَذَلَهُ لَهُ الْبَائِعُ وَقَبِلَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عَلَى حَسَبِ مَا وَقَمَا إِنْ أَسْقَطَ الْمُشْتَرِي خِيارَ الرَّدِّ بِعِوضِ بَذَلَهُ لَهُ الْبَائِعُ وَقَبِلَهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَقْقَانِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مِن الأَرْشِ فِي شَيْءٍ ذَكْرَةُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الشَّفْعَةِ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى مَثْلِهِ فِي الشَّفْعَةِ وَنَصَّ أَحْتَ عَبْدِ.

وَمِنْهَا: إِذَا تَلِفَتْ الْعَيْنُ الْمَعِيبَةُ كُلُّهَا فَهَلْ يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْفَسْخَ وَرَدِّ بَلَلِهَا آمْ لا(١)؟ النَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ لا يَمْلِكُ ذَلِكَ وَأَشَارَ إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ قَالُوا: لأَنَّ اللَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ لا يَمْلِكُ ذَلِكَ وَأَشَارَ إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ قَالُوا: لأَنَّ الرَّدَّ يَسْتَدُعِي مَرْدُوداً وَلا مَرْدُود إلاَّ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ وَظُلامَتُهُ تُسْتَدُركُ بِالأَرْثِ وَهُو ضَعِيفٌ لأَنَّ الْبَدَلَ يَقُومُ مَقَامَ الْعَيْنِ وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ جَوَازَ ذَلِكَ مِنْ رَدِّ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْنِ وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ جَوَازَ ذَلِكَ مِنْ رَدِّ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَذَكَرَ فِي أَنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْقُصُولِ مِنْ غَيْرِ خِلافٍ حَكَاهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا اشْتَرَى رِبَوِيًّا بِحِنْسِهِ فَبَانَ مَعِيبًا ثُمَّ تَلِفَ قَبْلَ رَدِّهِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الْفَسْخَ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ وَيَأْخُذُ لَأَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الأَرْشِ عَلَى الصَّحِيح بِمَحْذُورِ الرَّبَا فَتَعَيَّنَ الْفَسْخُ.

وَمِنْهَا: الإِقَالَةُ (٢) هَلْ تَصِحُّ بَعْدَ تَلَفِ الْعَيْنِ؟ قَالَ الْقَاضِي مَرَّةً: لا تَصِحُّ لَأَنَّهَا عَقْدٌ يَقِفُ عَلَى الرِّضَا مِن الْجَانِينِ فَهِي كَالْبَيْعِ بِخِلافِ الرَّدِ بِالْعَيْبِ ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ قِياسُ الْمَذْهَبِ صِحَّتُهَا بَعْدَ التَّلَفِ إِذَا قُلْنَا: هِي فَسْخٌ وَتَابَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارُ وابْنُ عَقِيلِ الْمَذْهَبِ صِحَّتُهَا بَعْدَ التَّلْفِ إِذَا قُلْنَا: هِي فَسْخٌ وَتَابَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارُ وابْنُ عَقِيلِ فِي نَظْرِيَّاتِهِ وَحَكَى صَاحِبُ التَّلْخِيصِ فِيهَا وَجْهَيْنِ بِخِلافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الرَّدَّ فَسْخٌ أَيْضًا وَالإِقَالَةُ تَسْتَدُعِي مُقَالاً فِيهِ يَسْتَدْعِي مَرْدُودًا بِخِلافِ الْفَسْخِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّ الرَّدَّ فَسْخٌ أَيْضًا وَالإِقَالَةُ تَسْتَدُعِي مُقَالاً فِيهِ وَلَكِنَّ الْبَدَلَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلَ هُنَا لِلضَّرُورَةِ.

<sup>(</sup>۱) نعم له الرد وأخذ الثمن الذى دفعه لأن المبيع لو تلف تحت يده لكان ضمانه عليه ولم يكن له على التابع شئ فالشافعي على أن له رد الأصل بالعيب. وأصحاب أبى حنيفة أن حدوث العيب في يد المشترى يمنع الرد بل يرجع بالأرش. وقال مالك: يسترد من الثمن ما نقص من العيب من قيمتها. تحفة الأحوذى (٤٢٣/٤).

<sup>(</sup>٢) الإقالة: تكون في البيعة والعهد، والاستقالة: طلب الإقالة. النهاية في غريب الحديث (٤/ ١٣٤)، ولسان العرب (١٨٠/١١).

وَمِنْهَا: الشَّرِكَةُ فِي البَّيُوع، وهِي نَوْعٌ مِنْهَا وَحَقِيقَتُهَا أَنْ يَشْتَرِي رَجُلُّ شَيْئًا فَيَقُولَ لَآخَرَ: أَشْرَكَتُكُ فِي نِصْفِهِ أَوْ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ فَيْقَبَلُ فَيصِحُ ذَلِكَ وَيَكُونُ تَمْلِيكًا مُنَجَزًا بِعِوضِ فِي اللَّمَّةِ وَمَوْضُوعُ هَذَا الْعَقْدِ أَلَّهُ إِنْ رَبِحَ الْمَالَ الْمُشْتَرِي فَيه فَالرَّبِحُ بَيْنَهُمَا النَّاطِفِيَّةِ بِالشَّمَنَ وَيَصِيرُ الْمُشْتَرِي شَرِيكًا فِي الرَّبِحِ فَيَأْخَذُ حِصَنّهُ مِنْهُ وَإِنْ تَيْفَ الْمَالُ أَوْ حَسِرَ انْفُسَخَتُ الشَّرِكَةُ فَيكُونُ الْخُسْرَانُ أَوْ التَّلَفَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيْقَدَّرُ انْفِسَاخَ الشَّرِكَةِ حُكْمًا فِي آخِرِ زَمَنِ الْمُشْتَرِي فَيقَدَّرُ انْفِسَاخَ الشَّرِكَةِ حُكْمًا فِي آخِرِ زَمَنِ الْمُشْتَرِي فَيْكُونُ أَنْسَاخَ الشَّرِكَةِ حُكْمًا فِي آخِرِ زَمَنِ الْمُشْتَرِي فَيْكُونُ مَنْهُمْ اللَّيْكَ وَمُنْتَلِكَ مِمْسَلَقَ عَلَى شَرَطٍ وَيَكْتَفَى بِلَكُ بُمُسَمَّى الْمُشْتَرِي الْمُشْتَرِي فَيْكُونُ فَسَخُهُ مُعلَقًا عَلَى شَرَطٍ وَيَكْتَفَى بِلَكُكُ مِمْسَمًى الْمُشَرِكَةِ فِي الرَّبِح خَاصَةَ وَيَكُونُ فَسَخُهُ مُعلَقًا عَلَى شَرَطٍ وَيَكْتَفَى بِلَكُكُ مِمْسَمَى الْمُشَرِّكَةِ مِنْ عَيْرٍ حَاجَةِ إِلَى شَرْطٍ لَقُظِيُّ وَقَدْ نَصَ الْحَمْدُ عَلَى جَوَازِ هَذَا فِي رِوايَةٍ جَمَاعَةِ الشَّرِكَةِ مِنْ الرَّبِح وَلَالِبِ وَأَحْمَدُ عَلَى جَوَازٍ هَذَا فِي رَبْعِمُ وَعَيْرُهُمْ وَمُنَا وَاجْمَدُ مَلَ الْمُضَارِبِ يَاخِدُ الرَّبِح وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَاحْمَدُ عَلَى عَلَى الْمُصَورِ وَمَنْ مَنَا وَلَوْ عَلَى الْمَالِقِ وَمُعَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلَى وَالْمُونِ وَتَبْعَهُ كَلَامِ وَعَلَى عَلَى الْمُشَرِي وَيَدُ اللَّهُ الْمُعَارِمِ وَلَيْعَ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلَى وَالْمَ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِي وَالْمَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَالْمَلِي وَلَكُ اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِي وَالْمَ الْمُعَلَى عَلَى الْمُعْرِمِ وَيَعْمُ اللَّهُ الْمُعْرِمُ وَمُلِكُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَا اللَّهُ الْمُعْرِمِ وَلَيْ الْمُعْرِمِ وَلَكُومُ الْمُعْرِمُ وَلَكُ اللَّهُ الْمُعْرِمِ وَلَا الْمُعَلِي وَلَا الْمُعْرِمِ وَلَا الْمُعْرِمُ وَلَكُومُ ال

### الْقَاعِلَةُ السُّتُونَ:

التَّقَاسُخُ فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مَتَى تَضَمَّنَ ضَرَرًا عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِلَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ تَعَلَّقٌ بِالْعَقْدِ لَمْ يَجُوْ وَلَمْ يَنْفُدُ إِلاَّ أَنْ يُمكِنَ اسْتِلْرَاكُ الضَّرَرِ بِضَمَانِ أَوْ نَحْوِهِ فَيَجُوزُ عَلَى ذَلِكَ الْمُوصَى إِلَيْهِ أَطْلَقَ كَثِيرٌ مِن الأَصْحَابِ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ بَعْدَ الْقَبُولِ فِي ذَلِكَ الْمُوصَى وَيَعْلَمُ وَقَيْدَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِمَا إِذَا وَجَدَ حَاكِمًا لِيْلاَ يَضِيعَ إِسْنَادُهَا فَيَقَعُ الضَّرَدُ وَأَخَلَهَا مِنْ رَوَايَةِ حَنْبَلِ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْوَصِيِّ يَلْفَعُ الْوَصِيَّةَ إِلَى الْحَاكِمِ فَيَبْرَأُ فَيَقَعُ الضَّرَدُ وَأَخَلَهَا مِنْ رَوَايَةٍ حَنْبَلِ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْوَصِيِّ يَلْفَعُ الْوَصِيَّةَ إِلَى الْحَاكِمِ فَيَبْرَأُ مِنْهَا قَالَ: إِنْ كَانَ حَاكِمًا فَنَعَمْ وَحَكَى رَوايَةَ أَخْرَى أَنَّهُ لا يَمْلِكُ الرَّدَّ بَعْدَ الْمَوْتِ بِحَالٍ وَلا قَبْلَهُ أَنْ لَهُ يَعْلِمُهُ بِنَائِكَ لِمَا فِيهِ مِن التَّغْرِيرِ بِهِ وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى رَوايَةَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرَّذُ بِحَلَى أَلْمَوْتِ وَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي بِحَالٍ وَلا بِحَالٍ إِذَا تَهِلِهَا وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ حَمَلَهَا عَلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَحَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي بِحَالٍ فِي الْحَالِيْنِ.

وَمِنْهَا: ۗ الْوَكِيلُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ إِذَا عَزَلَهُ الرَّهِنِ يَصِحُّ عَزْلُهُ عَلَى الْمَنْصُوصُ لَأَنَّ الْحَاكِمَ يَاْمُرُهُ بِالْبَيْعِ وَيَبِيعُ عَلَيْهِ وَخَرَّجَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَجْهًا آخَرَ أَنَّهُ لا يَنْعَزِلُ لأَنَّ فِيهِ تَغْرِيرٌ لِلْمُرْتَهِنِ ويَتَخَرَّجُ وَجْهٌ ثَالِثٌ بِالْقُرْقِ بَيْنَ أَنْ يُوجَدَ حَاكِمٌ يَأْمُرُ بِالْبَيْعِ أَوْ لا مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ فَسْخُ عَقْدِ الْجِعَالَةِ لَكِنْ يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أَجْرَةَ الْمِثْلِ (1) لِبُطْلانِ الْمُسَمَّى بِالْفَسْخِ فَإِذَا عَمِلَ بِهِ أَحَدُ مُسْتَنِدًا إِلَيْهِ اسْتَحَقَّ أَجْرَةَ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ سَمَّى لَهُ تَسْمِيةً فَاسِلَةً وَيَتْخَرَّجُ أَنْ يَسْتَحِقَّ فِي جَعْلِ الرَّدِّ الْأَبْقَ الْمُسَمَّى بِالشُّرُوعِ لَأَنَّهُ الْمُسْتَحَقُّ بِالإِطْلاقِ وَقَدْ صَارَ وُجُودُ التَّسْمِيةِ كَالْعَدَم.

وَمِنْهَا: إِذَا فَسَخِ الْمَالِكُ عَقْدَ الْمُسَاقَاةِ وَقُلْنَا: هِي جَائِزَةٌ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمْرَةِ فَنَصِيبُ الْعَامِلِ فِيهَا ثَابِتٌ لَأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ رِواَيَةً وَاحِدَةً لَأَنَّ حِصَّةَ الْمُسَاقِي لَيْسَتْ وِقَايَةً لِلْمَالِ بِخِلافِ الْمُضَارِبِ وَكَذَلِكَ لَوْ فَسَخَ الْعَامِلُ بَعْدَ الظُّهُورِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الظَّهُورِ فَإِنْ كَانَ مِن الْمَالِكِ فَعَلَيْهِ أَجْرَةُ الْمِثْلِ الظَّهُورِ فَإِنْ كَانَ مِن الْمَالِكِ فَعَلَيْهِ أَجْرَةُ الْمِثْلِ اللَّهُورِ فَإِنْ كَانَ مِن الْمَالِكِ فَعَلَيْهِ أَجْرَةُ الْمِثْلِ اللَّهُورِ فَإِنْ كَانَ مِن الْعَامِلِ فَلا شَيْءَ لَهُ لِإِعْرَاضِهِ وَإِنْ كَانَ مِن الْمَالِكِ فَعَلَيْهِ أَجْرَةُ الْمِثْلِ اللَّهُورِ فَإِنْ كَانَ مِن الْمَالِكِ فَعَلَيْهِ أَجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْعَامِلِ لَائَةُ مَنْ الْمَالِكِ فَعَلَيْهِ أَجْرَةُ الْمُسَمِّى لَهُ خَالِبًا فَلَزِمَهُ ضَمَانُهُ وَأَيْضًا فَإِنَّ ظُهُورَ الثَّمَرَةِ بَعْدَ الْفَسْخِ لِعَمَلِ الْعَامِلِ فِيهَا أَثَرٌ بِالْقِيَامِ عَلَيْهَا وَخِلْمَتِهَا فَلا يَذْهَبُ عَمَلِ الْعَامِلِ فِيهَا أَثَرٌ بِالْقِيَامِ عَلَيْهَا وَخِلْمَتِهَا فَلا يَذْهَبُ عَمَلُ الْعَامِلِ فَيَسْتَحِقُ مِنْ ثَمَرَةِ الْمُسَمَّى لَهُ الْمُسَمَّى لَهُ أَلَنَ الْمُلُكِ دُونَ الْعَامِلِ فَيَسْتَحِقُ مِنْ ثَمَرَةِ الْمُسَمَّى لَهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا زَارَعَ رَجُلاً عَلَى أَرْضِهِ ثُمَّ فَسَخَ الْمُزَارَعَةَ قَبَلَ ظَهُورِ الزَّرْعِ أَوْ قَبَلَ الْبَدْرِ وَبَعْدَ الْحَرْثِ قَالَ ابْنُ مَنْصُورِ فِي مَسَائِلِهِ: قُلْت لاَّحْمَدَ: الْأَكَّارُ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجُ مِن الأَرْضِ فَيَبِيعُ الزَّرْعَ قَالَ: لا يَجُوزُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحةُ قُلْت فَيِيعُ عَمَلَ يَدِيهُ وَمَا عَمِلَ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ الزَّرْعَ قَالَ: لَمْ يَجِبْ لَهُ شَيْءٌ بَعْدُ إِلَّمَا يَجِبُ بَعْدَ التَّمَامِ قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: يَقُولُ: يَجِبُ لَهُ بَعْدَ مَا يَبْلُغُ الزَّرْعُ لِمَا أَشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ حَتَى يَفْرُغَ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يَذُهُ مَا عَمَلُ يَكَيْهِ وَمَا لَيْقُ وَمَا أَنْفَقَ فِي الْأَرْضِ فَلا وَذَلِكَ أَلَهُ إِذَا أَخْرَجَهُ صَاحِبُهُ أَوْ خَرَجَ بِإِذْنِهِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ الْتَهَى. فَحَمَلَ ابْنُ مَنْصُورِ قَوْلَ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا شَيْءَ لَهُ كَلَى مَا إِذَا خَرَجَ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ الْتَهَى. فَحَمَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ قَوْلَ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا شَيْءً للْمَالِكُ أَوْ خَرَجَ بِإِذْنِهِ وَظَاهِرُ لاَنَيْ مَعَلَى مَا إِذَا خَرَجَ بِإِذْنِهِ وَظَاهِرُ لاَتَهُ مَعْرُضٌ عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ مِن الأَرْضِ بِخِلافِ مَا إِذَا أَخْرَجَهُ الْمَالِكُ أَوْ خَرَجَ بِإِذْنِهِ وَظَاهِرُ وَلَى الْمُولِيقِ وَلَى الْمَوْلِيقِ وَلَى الْمَرْجَةُ الْمَالِكُ أَوْ خَرَجَ بِإِذْنِهِ وَظَاهِرُ وَمَا الْمَلْولِيقِ وَلَى الْمَوْلِينَ وَالْمُولُونَ الْمَالِكُ أَلَّهُ لا حَقَّ لَهُ يَجِهُ اللَّالْمَانِيَّةِ وَلِهِذَا نَقُولُ فِي آثَارَ الْعَاصِبِ إِنَّهُ يَكُونُ شَرِيكًا بِهَا عَلَى آحَدِ الْقَولِيْنِ وَالْمُقْلِسُ وَيَعُولُ لا خِلَافَ فِيهِ مَعَ أَنَّ الْقَاضِي قَالَ فِي الْأَحْكَامِ السَّلُطَانِيَّةِ: قِياسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُ بَيْعِ وَالُ فِي الْمُولِي قَالَ فِي الْأَوالَ فِي الْمُؤْلِقُ فَي السَّلُولُ الْمَالِقُولُ فِي الْمَالِسُ الْمَذْهُ لِلْ عَلَى الْمَلْ الْمَولِي قَلْمُ وَلَا الْمَوالِمُ الْمُ السَلْطَانِيَّةٍ: قِياسُ الْمَذْهُ فِي وَالْمُولِلُ مَا السَلْفُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمُولِ الْمَوْمُ الْمَالِمُ الْمَوْمُ الْمُولِ الْمَالُولُ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) الحور في الفقة (١/ ٣٧٢).

الْعِمَارَةِ الَّتِي هِيَ الْإِثَارَةُ وَيَكُونُ شَرِيكًا فِي الْأَرْضِ بِعِمَارَتِهِ وَأَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِيمَنْ زَارَعَ رَجُلاً عَلَى مَزْرَعَةِ بُسْتَانِهِ ثُمَّ أَجَرَهَا هَلْ تَبْطُلُ الْمُزَارَعَةُ أَنَّهُ إِنْ زَارَعَهُ مُزَارَعَةً لازِمَةً لَمْ تَكُنْ لازِمَةً أَعْطَى الْفَلاَّحِ أَجْرَةَ عَمَلِهِ وَأَفْتَى أَيْضًا فِي رَجُل زَرَعَ أَرْضًا تَبْطُلُ بِالإِجَارَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لازِمَةً أَعْطَى الْفَلاَّحِ أَجْرَةَ عَمَلِهِ وَأَفْتَى أَيْضًا فِي رَجُل زَرَعَ أَرْضًا وَكَانَتْ بُوَاراً وَحَرَّتُهَا فَهَلْ لَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْهَا فَلاَّحُهُ أَلَّهُ إِنْ كَانَ الْمَالِكُ انْتَفَع بِهَا وَأَخَذَ عِوضًا عَنْهَا مِن الْمُسْتَأْجِرةِ فَضَمَانُهُا عَلَيْهِ وَإِنْ أَخَذَ الأَجْرَةَ عَنِ الأَرْضِ وَحْدَهَا فَضَمَانُ الْفِلاحَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُتَقْعِ بِهَا وَنَحْرَةً عَنَ الأَرْضِ وَحْدَهَا فَضَمَانُ الْفِلاحَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُتَقْعِ بِهَا وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ صَالِح فِيمَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مَعْلُومَةً وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا مَفْلُوحَةً كُونَ الْمُؤْرَةَ وَسُرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا مَفْلُوحَةً كُونَ الْمُؤْرَةَ فِي الْمُزَارَعَةِ.

وَمِنْهَا: الْمُضَارَبَةُ تَنْفَسخُ بِفَسْخِ الْمَالِكِ لَهَا وَلَوْ كَانَ الْمَالُ عَرَضَا وَلَكِنْ لِلْمُضَارِبِ بَيْعُهُ بَعْدَ الْفَسْخِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِرِبْحِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ الشَّيْخِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلٍ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ أَنَّ الْمُضَارِبَ لا يَنْعَزَلُ مَا دَامَ عَرْضًا بَلْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ حَتَّى يَنِضَّ رَأْسُ [الْمَالَ] وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ عَزَلْهُ وَإِنَّ هَٰذَا ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةٍ حَنْبَلِ وَذَكَرَا فِي الْمُضَارَبَةِ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ وَحَمَلَ صَاحِبُ الْمُغْنِي مُطْلَقَ كَلامِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ عَلَى هَذَا التَّقْبِيدِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمُضَارِبَ بَعْدَ الْفَسْخِ يَمْلِكُ تَنْضِيضٌ الْمَالِ وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِيهِ رَبْحٌ لَكِنَّ ابْنَ عَقِيلٍ صَرَّحَ فِي فَؤْضِعِ آخَرَ بِأَنَّ الْعَامِلَ لا يَمْلِكُ الْفَسْخَ حَتَّى يَنِضَّ رأس الْمَالِ مُراعَاةً لِحَقِّ مَالِكِهِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ إِذَا قَصَدَ الْمَالِكُ بِعَزْلِهِ الْحِيلَةَ لاقْتِطَاعِ الرَّبْحِ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَتَاعًا يَرْجُو بِهِ الرِّبْحَ فِي مَوْسِمٍ فَيَنْفَسِخُ قَبْلَهُ لِيُقَوِّمَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ وَيَأْخُذُهُ لَمْ يَنْفَسِخْ فِي حَقِّ الْمُضَارِبِ فِي الرِّبْحِ وَإِذَا جَاءَ الْمَوْسِمَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ فَجَعَلَ الْعَقْدَ بَاقِيًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى اسْتِحْقَاقِ نَصِيبِهِ مِن الرِّبْحِ الَّذِي أَرَادَ الْمَالِكُ إِسْقَاطَهُ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَيِهِ بِعَمَل الْمُضَارِبِ فَهُوَ كَالْفَسْخ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحُ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فِي بَابِ الْجِعَالَةِ: الْمُضَارَبَةُ كَالْجِعَالَةِ لا يَمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ فَسُخَهَا بَعْدَ تَلَبُّسِ الْعَامِلِ بِالْعَمَلِ وَأَطْلَقَ ذَلِكَ وَقَالَ فِي مُفْرَدَاتِهِ: إِنَّمَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ الْفَسْخَ بَعْدَ أَنْ يَنِضَّ رَأْسَ الْمَال وَيَعْلَمَ رَبُّ الْمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ الْفَسْخَ لِتَلاَّ يَتَمَادَى بِهِ الزَّمَانُ فَيَتَعَطَّلَ عَلَيْهِ الْأَرْبَاحُ. قَالَ: وَهَذَا هُوَ دَوْرَانَ بِمَذْهَبِنَا وَأَنَّهُ لا يَحِلُّ لأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَاتِ الْفَسْخُ مَعَ كَتْمِ شَرِيكِهِ لَأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى غَايَةِ الإِضْرَارِ وَهُوَ تَعْطِيلُ الْمَال عَن الْفَوَاثِدِ وَالْأَرْبَاحِ وَلِهَذَا لا يَمْلِكُ عَنْدُنَا فَسْخَهَا وَرَأْسُ الْمَالِ قَدْ صَارَ

عُرُوضًا لَكِنْ إِذَا بَاعَ وَنَضَ (اسَ الْمَال يَنْفَسِخُ انْتَهَى. وَحَاصِلُهُ أَنَهُ لا يَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ الْفَسْخُ حَتَّى يَنِضَّ رَأْسَ الْمَال وَيَعْلَمَ بِهِ رَبَّهُ لِثَلاَّ يَتَضَرَّرَ بِتَعْطِيلِ مَالِهِ عَن الرَّبِح كَمَا ذَكَر اللَّهُ فِي الْفُضُولِ أَنَّ الْمَالِكَ لا يَمْلِكُ الْفَسْخَ إِذَا تَوَجَّهَ الْمَالُ إِلَى الرَّبِح وَلا يَسْقُطُ بِهِ حَقُ الْعَامِلِ، وَهُو حَسَنُّ جَارٍ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ فِي اعْتِبَارِ الْمَقَاصِدِ وَسَدِّ الذَّرَائِعِ وَلِهَذَا قُلْنَا: إِنَّ الْمُضَارِبَ إِذَا ضَارَبَ لاَخَرَ مِنْ غَيْرِ عِلْمِ الأُولُ وَكَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ رَدَّ حَقَّهُ مِن الرَّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْأَولُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لإِطْلاق الأَكْثُورِينَ أَنَّهُ إِذَا فَسَخَ قَبْلَ الظَّهُورِ فَلا شَيْءَ لَهُ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْجِعَالَةِ فَفِيهِ بُعْدٌ إِلاَّ أَنْ يُتَزَلَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْحَالِ مَعَ أَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ مِثْلُهُ وَيَ بَابِ الْجِعَالَةِ فَفِيهِ بُعْدٌ إِلاَّ أَنْ يُتَزَّلَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْحَالِ مَعَ أَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ مِثْلُهُ أَيْضًا فِي بَابِ الْجِعَالَةِ فَفِيهِ بُعْدٌ إِلاَّ أَنْ يُتَزَّلَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْحَالِ مَعَ أَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ مِثْلُهُ أَيْ الْعَالَمِي وَلَى عَلِيلًا فَي بَابِ الْجِعَالَةِ فَفِيهِ بُعْدٌ إِلاَّ أَنْ يُتَزَلَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْحَالِ مَعَ أَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ مِثْلُهُ أَيْضًا فِي بَابِ الْجِعَالَةِ فَفِيهِ بُعْدٌ إِلاَّ أَنْ يُتَزَلَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْحَالِ مَعَ أَنَّ الْقَاضِي ذَكَرَ مِثْلُهُ أَوْلُ فَي بَابِ الْجِعَالَةِ الْمُعْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ

وَمِنْهَا: الشَّرِكَةُ إِذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا عَقْدَهَا بِالْقُوْلِ انْفَسَخَتْ وَإِنْ قَالَ الآخَرُ: عَزَلْتُكَ انْعَزَلَ الْمَعْزُولُ وَحْدَهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَيَنْفَسِخُ مَعَ كَوْنِ الْمَالِ عُرُوضًا أَوْ نَاضًا وَحَكَى صَاحِبُ النَّمْخِيصِ رِوايَةً أُخْرَى لا يَنْعَزِلُ حَتَّى يَنِضَ الْمَالَ كَالْمُضَارِبِ قَالَ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الشَّريكَ وَكِيلٌ وَالرَبِّحُ يَدْخُلُ بَبُونِ الْبَيْع. الشَّريكَ وَكِيلٌ وَالرَبِّحُ يَدْخُلُ بِدُونِ الْبَيْع.

وَمِنْهَا: الْوَكِيلُ إِذَا وَكَلَهُ فِي فِعْلِ شَيْءٍ ثُمَّ عَزَلَهُ وَتَصَرَّفَ قَبْلَ الْعِلْمِ تَصَرُّقاً يُوجِبُ الضَّمَانَ فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْمُوكَلُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ مَذْكُورانِ فِيمَا إِذَا وَكَلَهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصاصِ (٢) ثُمَّ عَزَلَهُ فَاسْتَوْفَاهُ قَبْلَ الْعِلْمِ (٣) قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ فَمِنْ الأصْحَابِ مَنْ قَالَ: لِأَنَّ عَفُو مُوكِلِهِ لَمْ يَصِحَ حَيْثُ حَصلَ عَلَى وَجْهِ لا يُمكِنُ لِعَدَم تَفْرِيطِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لأَنَّ عَفُو مُوكِلِهِ لَمْ يَصِحَ حَيْثُ حَصلَ عَلَى وَجْهِ لا يُمكِن اسْتِلْرَاكُهُ فَهُو كَمَا لَوْ عَفَى بَعْدَ الرَّمْيِ، قَالَ أَبُو بكرٍ: وَهَلْ يَلْزَمُ الْمُوكِلَ الضَّمَانُ ؟ عَلَى الْعَفُو فَلا الْسَيْدُراكُهُ فَهُو كَمَا لَوْ عَفَى بَعْدَ الرَّمْيِ، قَالَ أَبُو بكرٍ: وَهَلْ يَلْزَمُ الْمُوكِلِ الضَّمَانُ ؟ عَلَى قَوْلِيْنِ: أَحَلُهُمُمَا: لا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَوُجِّهَ بِأَنَّ عَفُوهُ لَمْ يَصِحَ كَمَا ذَكَوْنَا وَبِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفُو فَلا يَتَرَبَّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ بِهِ. وَالثَّانِي: عَلَيْهِ الضَّمَانُ لاَنَهُ سَلَّطَهُ عَلَى قَتْلِ مَعْصُومٍ لا يَعْلَمُ بِعِصْمَتِهِ فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ لَهُ مَنْ لا يَعْلَمُ تَحْرِيمَةُ فَتَلَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَلَى الْقِيلِ قَبْلَ الْعِلْمِ، فَإِنْ قُلْنَا: لا يَنْعَزِلُ لَمْ وَلِلاَّصْحَابِ طَرِيقَةٌ ثَانِيَةٌ وَهِيَ الْبِنَاءُ عَلَى الْعِزَالِ الْوَكِيلِ قَبْلَ الْعِلْمِ، فَإِنْ قُلْنَا: لا يَنْعَزِلُ لَمُ الْمُعْمَاتِ وَلِلاَّصْحَابِ طَرِيقَةٌ ثَانِيَةٌ وَهِيَ الْبِنَاءُ عَلَى الْعَوْلِ الْوَكِيلِ قَبْلَ الْعِلْمِ، فَإِنْ قُلْنَا: لا يَنْعَزِلُ لَمْ

<sup>(</sup>۱) النَّضُّ: الدرهم الصامت، والناض من المتاع: ما تحول ورقا أو عينا، وفي حديث عمر رضى الله عنه: فكان يأخذ الزكاة من ناضً المال: وهو ما كان ذهبا أو فضة عينا أو ورقا. لسان العرب (٢٣٧/٧)، مختار الصحاح (٢/٧٧).

<sup>(</sup>۲) من فتاوى الإمام البغوى أن الوكيل فى استيفاء القصاص إذا قال: قتلته لا عن جهة الموكل بل لغرض نفس لزمه القصاص وينتصل حق الموكل للتركة. المنثور (۳۰۳/۱)، وفتاوى ابن الصلاح فتوى رقم (۱۰۸۰) - (۲۹۲/۲).

<sup>(</sup>٣) في هذه الحالة لا شئ على الوكيل. التمهيد (١/ ٤٩٢).

يَصِحَّ الْعَفْوُ فَيَقَعُ الْقِصَاصُ مُسْتَحَقًّا لا ضَمَانَ فِيهِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَنْعَزِلُ صَحَّ الْعَفْوُ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ كَمَا لَوْ قَتَلَ مُرْتَلَنَّا وَكَانَ [قَدْ] أَسْلَمَ ولَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمُوكَلِّ؟ عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ لِتَغْرِيرِهِ. وَالثَّانِي: لا لأَنَّ الْعَفْوَ إِحْسَانٌ مِنْهُ لا يَقْتَضِي الضَّمَانَ وَعَلَى هَذَا فَاللَّيَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْوَكِيلِ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ لأَنَّهُ عَمْدٌ وَهُو بَعِيدٌ. وَقَدْ يُقَالُ: هُو شِبْهُ عَمْدُ كَذَا حَكَى صَاحِبُ الْمُغْنِي، وَلِلأَصْحَابِ طَرِيقَةٌ ثَالِثَةٌ وَهُو إِنْ قُلْنَا: لا يَنْعَزِلُ لَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ وَهَلْ يَضْمَنُ الْعَافِي؟ عَلَى وَجْهِيْنِ بِنَاءً عَلَى صِحَةٍ عَفْوِهِ، وَتَرَدَّدَا بَيْنَ تَغْرِيرِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَنْعَزِلُ لَزِمَتُهُ اللَّيْةُ. وَهَلْ يَكُونُ فِي مَالِهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَهَلْ يَكُونُ فِي مَالِهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَهَذَهِ طَرِيقَةٌ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ التَّرْغِيبِ وزَادُوا إِذَا قُلْنَا: فِي مَالِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُوكَلِ؟ عَلَى الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ التَّرْغِيبِ وزَادُوا إِذَا قُلْنَا: فِي مَالِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُوكَلِ؟ عَلَى الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ التَّرْغِيبِ وزَادُوا إِذَا قُلْنَا: فِي مَالِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْمُوكَلِ؟ عَلَى الْخَلْمِ وَجْهَيْنِ، وَلَوْ وَكَلَهُ فِي بَيْعِ شَيْءٍ أَوْ وَقْفِهِ أَوْ [فِي] عِنْقِ عَبْدِهِ ثُمَّ عَزَلَهُ ثُمَّ عَزَلَهُ ثُمَّ عَزَلَهُ ثُمَّ عَلَى مَا وَكَلَهُ فِيهِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِعَزْلِهِ فَإِنْ قِيلَ: يَنْعَزِلُ وَكَنْ لِكَ وَقْفُ الْمُشْتَرِي وَعِيْقُهُ.

وأَمَّا أَسْتِقْلَالُهُ فَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّينِ: لا يَضْمَنَهُ الْوَكِيلُ لانْتِفَاءِ تَفْرِيطِهِ وَالْمُشْتَرِي مَغْرُورٌ وَفِي تَضْمِينِهِ خِلافٌ فِي الْمَنْهَبِ وَإِذَا ضَمِنَ رَجَعَ عَلَى الْغَارِّ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْغَارُ هُنَا لا ضَمَانَ عَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِلهِ مِنْهُمَا انْتَهَى. وَعَلَى الْقَوْلِ بِضَمَانِ الْوَكِيلِ فِي مَسْأَلَةِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ قَدْ يَتَوَجَّهُ ضَمَانُ الْوَكِيلِ هُنَا وَفِيهِ بُعْدٌ أَيْضَا لأَنَّ الضَّمَانَ الْوَكِيلِ هُنَا وَفِيهِ بُعْدٌ أَيْضَا لأَنَّ الضَّمَانَ هُنَا لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لِلْغَارِ وَالْغَارُ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَضْمَنَ لا أَنْ يُضْمَنَ لَهُ. وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَهُو شَيِه بِالْمُشْتَرِي مِن الْمُشْتَرِي مِن الْعَاصِبِ إِذَا لَمْ يَعْلَمَا بِالْغَصْبِ، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَنْهَبِ الْمَشْتَرِي مِن الْمُشْتَرِي مِن الْعَاصِبِ إِذَا لَمْ يَعْلَمَا بِالْغَصْبِ، وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَنْهَبِ تَضْمِينُهُ لَكِنْ لا يُمكِنُ الرَّجُوعُ هُنَا عَلَى الْوَكِيلِ.

\* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةِ وَالسُّتُّونَ:

الْمُتَصَرِّفُ تَصَرُّفًا عَامًا عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ مِنْ غَيْرِ وِلاَيَةِ أَحَدِ مُعَيَّنِ وَهُوَ الإِمَامُ، هَلْ يَكُونُ تَصَرُّفُهُ عَلَيْهِمْ بِطَرِيقِ الْوِكالَةِ لَهُمْ أَوْ بِطَرِيقِ الْوِلاَيةِ؟ فِي ذَلِكَ وَجْهَانَ وَخَرَّجَ الأَمِدِيُّ رَوَايَتَيْنِ بَنَاءً عَلَى أَنَّ خَطَأَهُ هَلْ هُو عَلَى عَاقِلَتِهِ أَوْ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لأَنَّا إِنْ جَعَلْنَاهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فَهُو مُتَصَرِّفٌ بِوَكَالَتِهِمْ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ فَلا يَضْمَنُ لَهُمْ وَلا يُهْدِ خَطَاءَهُ فَيَجِبُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْوِكَالَةِ لَهُمْ وَلا يُهْدِرُ خَطَاءَهُ فَيَجِبُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْوِكَالَةِ

أَحَلُهُمَا: مَنْ وِلايَتُهُ خَاصَّةٌ كَمَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ سَمَاعَ شَهَادَةِ مُعَيَّنَةِ أَوْ إِحْضَارَ الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ فَهُمْ كَالْوُكُلامِ يَنْعَزَلُونَ بِعَزْلِهِ وَمَوْتِهِ.

والثّاني: مَنْ وِلايتُهُ عَامَّةُ كَخُلْفَائِهِ وَأَمْنَائِهِ عَلَى الْأَطْفَالِ وَنُوالِهِ عَلَى الْقُرَى فَهَلْ هُمْ بِمَنْزِلَةِ وَكُلافِهِ أَوْ نُوالِ الْمُسْلِمِينَ فَلا يَنْعَزِلُونَ بِمَوْتِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الآمِدِيُّ، وَصَحَّحَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ عَدَمَ الانْعِزَالِ، وَحَكَى ابْنُ عَقِيلِ عَنِ الْأَصْحَابِ اللَّهُمْ يَنْعَزِلُونَ لأَنَّهُمْ نُوالِ الْقَاضِي بِخِلافِ الْقُضَاةِ فَإِنَّهُمْ نُوالِ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلِهَذَا يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ نَصْبُ الْقُضَاةِ وَلا الْقَاضِي بِخِلافِ الْقُضَاةِ الاسْتِنَابَةُ، ويُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْقَضَاءَ لَيْسَ بِفَرْضِ كِفَايَةِ عَلَى رِوايَةٍ وَلا يَجِبُ عَلَى الْقُضَاةِ الْمَوْضِ بِالْكُلِّيَةِ وَبِأَنَّ الْوُجُوبَ لا يَتَعَلَّقُ بِمُعَيَّنِ فَلا أَثَرَ لَهُ فِي عَدَمِ نُقُوذِ الْعَزْلِ وَلِيهِ الْمُوصِيّةُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَدَائِهَا وَلَهُ عَزْلُ وَلِهَذَا مَنْ عِنْدَةُ وَدَافِعُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ خَفِيّةٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَدَائِهَا وَلَهُ عَزْلُ وَلِهَا الْمُوسِيَّةُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَدَائِهَا وَلَهُ عَزْلُ وَلِهِ الْمُوسِيَّةُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِأَدَائِهَا وَلَهُ عَزْلُ وَلَهُمُ وَكَلَيْهِ وَلَا الْمُتَصَرِّفُ تَصَرُقًا خَاصًا بِتَفُويِضِ مَنْ لَيْسَ لَهُ ولايَةٌ عَامَةٌ فَالْهُ وَلَيْهُ وَلَايَةٌ عَامَةٌ فَنَوْعَانَ :

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمُفُوِّضُ لَهُ وِلاَيَةٌ عَلَى مَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ فَإِذَا عَقْداً جَائِزاً أَوْ مُتُوَقَّعَ الانْفِسَاخِ كَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوِكَالَةُ وَإِجَارَةِ الْوَقَفِ فَإِنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ لَأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ عَلَى غَيْرِهِ لا عَلَى نَفْسِهِ وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ إِذَا أَذِنَ لَهُ مُوكَلِّهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) مثله في الإنصاف للمرداوي (١٠/ ٣١١).

يُوكِّلَ فَيَكُونُ وَكِيلُهُ وَكِيلاً لِمُوكِّلِهِ لا لَهُ.

وَالثَّانِي: مَنْ يُفَوِّضُ حُقُوقَ نَفْسِهِ فَهَذِهِ وَكَالَةٌ مَحْضَةٌ.

\* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة وَالسُّتُّونَ:

فِيمَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَزْلِ، الْمَشْهُورُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَنْعَزِلُ بِمَوْتُو أَوْ عَزْلِ هَلْ يَنْعَزِلُ بِمَوْتُو أَوْ عَزْلِ هَلْ يَنْعَزِلُ بِمُوتُو أَوْ عَزْلُهُ عَلَى عَلْمِهِ؟ عَلَى رِواَيَتَيْنِ. وَسَواءٌ فِي ذَلِكَ الْوَكِيلُ وَغَيْرُهُ وَالإِذْنُ لِلزَّوْجَةِ أَوْ الْعَبْدِ فِيمَا لَا يَمْلِكَانِهِ بِدُونِ إِذْنِ إِذَا وَجِدَ بَعْدَهُ نَهْيٌ لَمْ يَعْلَمَاهُ مُخَرَّجٌ عَلَى الْوَكِيلِ لَلزَّوْجَةِ أَوْ الْعَبْدِ فِيمَا لَا يَمْلِكَانِهِ بِدُونِ إِذْنِ إِذَا وَجِدَ بَعْدَهُ نَهْيٌ لَمْ يَعْلَمَاهُ مُخَرَّجٌ عَلَى الْوَكِيلِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَكَذَلِكَ إِذْنُ الْمُرْتَهِنِ لِلرَّاهِنِ فِي التَّصَرُّفِ إِذَا مُئِعَ مِنْهُ قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ وَلَمْ يَعْلَمْ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الْوَكِيلُ وَغَيْرِهِ وَدَخَلَ فِي هَذَا صُورٌ:

مِنْهَا: الْحَاكِمُ إِذَا قِيلَ بِالْعِزَالِهِ قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ الْخِلافُ الَّذِي فِي الْوكِيلِ. وَفِي التَّلْخِيصِ لا يَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِغَيْرِ خِلافِ ورَجَّحَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لأَنَّ فِي ولايتِهِ حَقَّا لِلَّهِ وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ وَكِيلٌ فَهُو شَيهٌ بِنَسْخِ الْأَحْكَامِ لا يَثَبُتُ قَبْلَ بُلُوغِ النَّاسِخِ عَلَى الصَّحِيحِ بِخِلافِ الْوِكَالَةِ الْمَحْضَةِ. قَالَ: هذا هُو الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وأَيْضًا فَإِنَّ ولايَةَ الْمَحْفِي عَامَةٌ لِمَا يَتَرَبَّبُ عَلَيْهَا مِنْ عُمُومِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ فَتَعْظُمُ الْبَلُوكِ بِإِبْطَالِهَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِخِلافِ الْوِكَالَةِ.

وَمِنْهَا: عُقُودُ الْمُشَارَكَاتِ كَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا تَنْفَسِخُ قَبْلَ الْعِلْمِ كَالْوِكَالَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ فِيمَا سَبَقَ فِي الْمُضَارَبَةِ أَنَّهَا لا تَنْفَسِخُ بِفَسْخِ الْمُضَارِبِ حَتَّى يَعْلَمَ رَبُّ الْمَال.

وَمِنْهَا: الْوَدِيعَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ خِلافِهِ أَنَّ لِلْمُودَعِ فَسْخَهَا بِالْقَوْلِ فِي غَيْبَةِ الْمُودِعِ وَتَنْفَسِخُ قَبْلَ عِلْمِ الْمُودِعِ بِالْفَسْخِ وَتَبْقَى فِي يَدِهِ أَمَانَةً كَمَنْ أَطَارَتْ الرَّيِحُ إِلَى يَبْتِهِ ثَوْبًا لِغَيْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ فِي مَسْأَلَةِ الْوِكَالَةِ أَنَّ الْوَدِيعَةَ لا يَلْحَقُهَا الْفَسْخُ بِالْقَوْلِ وَإِنَّمَا تَنْفَسِخُ بِالرَّدِ إِلَى صَاحِبِهَا أَوْ بِأَنْ يَتَعَدَّى الْمُودَعُ فِيهَا فَلَوْ قَالَ الْمُودَعُ بِمَحْضَرِ مِنْ رَبِّ الْوَدِيعَةِ أَوْ فِي غَيْبَةِهِ: فَسَخْت الْوَدِيعَةَ أَوْ أَزَلْت نَفْسَهَا عَنْهَا لَمْ تَنْفَسِخْ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى صَاحِبِهَا، وَلَمْ يَضْمَنْهَا. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا تَفْرِيقًا بَيْنَ فَسْخِ الْمُودِعِ وَالْمُودَعِ أَوْ يَكُونَ صَاحِبِهَا، وَلَمْ يَضْمَنْهَا. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا تَفْرِيقًا بَيْنَ فَسْخِ الْمُودِعِ وَالْمُودَعِ أَوْ يَكُونَ الْمُودِعِ إِخْراجٌ لِلْمُودِعِ وَالْمُودَعِ أَوْ يَكُونَ الْمُودِعِ إِخْرَاجٌ لِلْمُودَعِ عَن الاسْتِحْفَاظِ وَهُو يَعْلَى مَا الْمُودَعُ عَن الاسْتِحْفَاظِ وَهُو يَمُلِكُهُ وَأَمَّا الْمُودَعُ فَلَا يَصِحَ أَنْ يَرْفَعَهُ مِنَ الْاسْتِحْفَاظِ وَهُو يَمُوكَا الْمُودَعُ فَلَا يَصِحَ أَنْ يَرْفَعَهُ مِنَ الْمُودَعِ أَنْ يَرْفَعَهُ مَعَ الْمُودِعُ فَلَا يَصِحَ أَنْ يَرْفَعَهُ مَعَ الْمُودِعُ فَلَا يَصِحَ أَانْ يَرْفَعَهُ مَعَ الْمُودِعُ فَلَا يَصِحَ أَنْ يَرْفَعَهُ مَعَ الْمُودِعُ فَلَا يَصِحَ أَنْ يَرْفَعَهُ مَعَ الْمُودِعُ فَيَتَعَلَّى الْمُودِعُ فَلَا يَصَعِ أَانُ يُومِ وَالْمُودِعِ فَرَاحٌ فَلَا يَصِحْ أَنْ يَرْفَعَهُ مَعَ الْعِنْ فَلَا يَصِعَ أَنْ يَرْفَعَهُ مَعَ الْمُهُ مَا عَلَا يَصِعَ أَنْ يَرْفَعَهُ مَعَ الْمُودِعُ فَالْمُودِ عَلَى الْمُودِعُ فَا لَاسْتَعَافِلُو وَلَوى الْمُودِعُ فَلَا يَسْتَعُ فَلَالْمُودِعُ فَالْمُودِعُ أَنْ يَرْفُونَ لَا لَعُلَا يَصَعِلُ الْمُودِ عَلَيْسَ لَا الْمُودِعُ فَلَا يَعْمَلُوا وَلَوْ الْمُودِعُ فَا لَاللّهُ وَلَا الْمُودِعُ فَلَا يَعْمَا لَا الْمُودِعُ فَالْمُودِ عَلَى الْمُودِعُ فَا الْمُودِعُ فَا الْمُودِعُ فَا إِلَا الْمُودِعُ فَلَا الْمُودِعُ فَا الْمُودِعُ فَا الْمُودِعُ فَا الْمُ

وُجُودِهِ وَيَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ.

\* \* \*

### الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالسِّتُّونَ:

وَهِيَ أَنَّ مَنْ لا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ لِفَسْخِ عَقْدٍ أَوْ حِلِّهِ لا يُعْتَبَرُ عِلْمُهُ بِهِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا الطَّلاقُ وَمِنْهَا الْخُلْعُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْمَنْهَبِ سَوَاءٌ قِيلَ هُوَ فَسْخٌ أَوْ طَلَاقٌ وَلَنَا وَجُهٌ آخِرُ أَنَّهُ لا يَصِحُّ مَعَ الأَجْنَبِيِّ إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ فَسْخٌ كَالإِقَالَةِ وَالصَّحِيحُ خِلاقُهُ لَوْ طَلَاقٌ وَلَنَا وَجُهٌ آخِرُ أَنَّهُ لا يَصِحُّ مَعَ الأَجْنَبِيِّ إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ فَسْخٌ كَالإِقَالَةِ وَالصَّحِيحُ خِلاقُهُ لا يَسْتَقِلُ بِإِذَالَتِهِ لاَنَّ فَسْخُ الْبَيْعِ اللاَّزِمِ لا يَسْتَقِلُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِخِلافِ النَّكَاحِ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَسْتَقِلُ بِإِزَالَتِهِ بِالطَّلاق.

وَمِنْهَا: الْعِنْقُ وَلَوْ كَانَ عَلَى مَالٍ نَحْوَ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ.

وَمِنْهَا: فَسْخُ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْلُو، وَمِنْهَا فَسْخُ الْبَيْعِ الْمَعِيبِ وَالْمُلَكَّسِ وَكَذَلِكَ الإِجَارَةُ. وَمِنْهَا: فَسْخُ الْعَقُودِ الْجَائِزَةِ بِلدُون عِلْم الآخر وَقَدْ سَبَقَتْ.

وَمَنْهَا: ﴿ لَفَسْخُ بِالْخِيَارِ يَمْلِكُهُ مَنْ يَمْلِكُ الْخِيَارَ بِغَيْرِ عِلْمِ الآخَرِ (١) عِنْدَ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهَا وَجُهًا آخَرَ أَنَّهُ لا يَنْفَسِخُ إِلاَّ أَنْ يَبْلُغَهُ فِي الْمُدَّةِ مِنْ عَزْلِ الْوكِيلِ وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهَا وَجُهًا آخَرَ أَنَّهُ لا يَنْفُسِخُ إِلاَّ أَنْ يَبْلُغَهُ فِي الْمُدَّةِ مِنْ عَزْلِ الْوكِيلِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإَنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ يَتَصَرَّفُ بِالْفَسْخِ لِنَفْسِهِ، وَهَذِهِ الْفُسُوخُ عَلَى ضَرَّبَيْن:

أَحَدُهُماً: مَا هُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ثُبُوتِ أَصْلِ الْفَسْخِ بِهِ فَلا يَتُوقَفُ الْفَسْخُ بِهِ عَلَى حَاكِمٍ كَسَائِرِ مَا ذَكَرْنَا. وَالثَّانِي: مَا هُو مُخْتَلَفٌ فِيهِ كَالْفَسْخِ بِالْعُنَّةِ وَالْعُيُوبِ فِي الزَّوْجِ وَغَيْبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَفْتَقِرُ إِلَى حُكْمٍ حَاكِمٍ لأَنَّهَا أُمُورٌ اجْتِهَادِيَّةٌ فَإِنْ كَانَ الْخِلافُ ضَعِيفًا يَسُوغُ نَقْضُ الْحُكْمِ بِهِ لَمْ يَفْتَقِرْ الْفَسْخُ بِهِ إِلَى حُكْمٍ حَاكِمٍ ويَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ أَخْذُ بَائِعِ الْمُفْلِسِ سِلْعَتَهُ إِذَا الْحُكْمِ بِخِلافِهِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَوايَةِ وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا وَفِيهِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى نَقْضِ الْحُكْمِ بِخِلافِهِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَوايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدِ أَنَّهُ لَهُ ذَلِكَ، وكَذَلِكَ تَزُوَّجُ امْراًةِ الْمَفْقُودِ (\*\*) فَإِنَّ فِي تَوَقَفِ فَسْخِ نِكَاحِهَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ لَهُ ذَلِكَ، وكَذَلِكَ تَزُوَّجُ أَمْراقِ الْمَفْقُودِ (\*\*) فَإِنَّ فِي تَوقَفِ فَسْخِ نِكَاحِهَا عِلْمَاعُ عَلَى الْحَكْمِ رَوايَةِ الْمُؤْودِ أَمْ أَوْ الْمَنْصُوصُ عَنْ السَّلْطَانَ وَأَحَبُ إِلَى أَنْ الْمُؤْودِ عَلَى الْحَكْمُ بِخِلافِهِ وَكَذَلِكَ تَزُوجُ أُورُ أَوْ لَمْ تَأْتِ السَّلُطَانَ وَأَحَبُ إِلَى أَنْ الْمُؤْودِ اللهِ اللَّوْمِ الْمَنْعُ لَقِي رَوايَةِ الْمَوْخُ لأَنَّهُ إِجْمَاعُ عُمَرَ وَالصَّحَابَةِ، وَرَجَّحَ السَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ أَنَّ جَمِيعَ الْفُسُوخِ لا تَتَوقَفُ عَلَى حَاكِمِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أى لا يتوقف على حضوره ولا قضاء القاضى، واشترط الإمام أبو حنيفة حضور الخصم. القوانين الفقهية (۱/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) عند الشافعية إن تزوجها بعد التربص فبان زوجها ميتا صبح على الجديد. مُغني المحتاج (٣/ ١٧٩).

#### الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةِ وَالسِّتُونَ:

مَنْ تَوَقَّفَ نُفُوذُ تَصَرُّفِهِ أَوْ سُقُوطُ الضَّمَانِ أَوْ الْحِنْثِ عَنْهُ عَلَى الإِذْنِ فَتَصَرَّفَ قَبْلَ الْعِلْمِ
بِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الإِذْنَ كَانَ مَوْجُودًا هَلْ يَكُونُ كَتَصَرُّفِ الْمَأْذُونِ لَهُ أَوْ لَا؟ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجُهَانِ
تَتَخَرَّجُ عَلَيْهِمَا صُورٌ:

مِنْهَا: لَوْ تُصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِعَقْلُو أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَلَّهُ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لا؟ فِيهِ وَجْهَان.

وَمِنْهَا: لُوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إِذْنِي فَٱنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ آذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِإِذْنِهِ فَخَرَجَتْ فَهَلْ تَطْلُقُ ؟ فِيهِ وَجْهَان،: وَأَشْهَرُهُمَا - هُوَ الْمَنْصُوصُ - أَنَّهَا تَطْلُقُ لَأَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ خُرُوجُهَا عَلَى وَجْهِ الْمُشَاقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ فَإِنَّهَا أَقْدَمَتْ عَلَى ذَلِكَ وَلَآنَ عَلَيْهِ قَدْ وُجِدَ وَهُو خُرُوجُهَا عَلَى وَجْهِ الْمُشَاقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ فَإِنَّهَا أَقْدَمَتْ عَلَى ذَلِكَ وَلَآنَ الْمُشَاقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ فَإِنَّهَا أَقْدَمَتْ عَلَى ذَلِكَ وَلَآنَ الْمُخَالَفَةِ فَإِنَّهَا كَإِبَاحَة الشَّرْع، وَلَآبِي الْخَطَّابِ الْإِذْنَ هَنَا إِبَاحَةٌ بَعْدَ حَظْرٍ فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهَا بِلُونِ عِلْمِهَا كَإِبَاحَةِ الشَّرْع، وَلَآبِي الْخَطَّابِ فِي الطَّاهِرِ فَلَوْ إِللَّانَ فِي الظَّاهِرِ فَلَوْ إِلَيْ الْمُشَاقِدِ لَوْتُوعِ الطَّلَاقَ فِي الظَّاهِرِ فَلَوْ أَلْهُ عَلَى الْإِذْنَ لَنَعْمَهُ ذَلِكَ وَلَمْ تَطُلُقُ وَهَذَا ضَعِيفٌ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَذِنَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فِي التَّصَرُّفِ فَتَصَرَّفَ بَعْدَ الإِذْنِ وَقَبْلَ الْعِلْمِ فَهَلْ يَنْفُذُ أَمْ لا؟ يَتَخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي التَّوْكِيلِ وَأَوْلَى وَجَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ بِعَدَم النَّفُوذِ.

وَمِنْهَا: لَوْ خَصَبَ طَعَامًا مِنْ إِنْسَانِ ثُمَّ أَبَاحَهُ لَهُ الْمَالِكُ ثُمَّ أَكَلَهُ الْغَاصِبُ غَيْرَ عَالَم بِالإِذْنَ ضَمِنَ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ وَهُو بَعِيدٌ جِدًّا وَالصَّوَابُ الْجَزْمُ بِعَدَمِ الضَّمَانِ لَأَنَّ الضَّمَانَ لا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الاعْتِقَادِ فِيما لَيْسَ بِمَضْمُونِ كَمَنْ وَطِئَ امْراَةً يَظْنُها أَجْنَبِيَّةً فَتَبَيَّنَ الضَّمَانَ لا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الاعْتِقَادِ فِيما لَيْسَ بِمَضْمُونِ كَمَنْ وَطِئَ امْراَةً يَظْنُها أَجْنَبِيَّةً فَتَبَيَّنَ أَنْهُ لَوْ وَجَتَهُ (١) فَإِنَّهُ لا مَهْرَ عَلَيْهِ وَلا عِبْرَةً بِاسْتِصْحَابِ أَصْلِ الضَّمَانِ مَعَ زَوَال سَبَيهِ كَمَا أَلَّهُ لَوْ أَكُلَ فِي الصَّوْمِ يَظُنُّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ غَرَبَتْ فَإِنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَيَلْتَحِقُ بِهِنَدِهِ.

#### \* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَة وَالسُّتُّونَ:

وَهِيَ مَنْ تَصَرَّفَ فِي شَيْءٍ يَظُنُّ أَنَّهُ لا يَمْلِكُهُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُهُ، وَفِيهَا خِلافٌ أَيْضًا

<sup>(</sup>١) فإنه لا أثم عليه لأنه أتى مباحًا له، إلا إذا كان مستهلاً للزنى فإنه يأثم بتلك النية. الأحكام لابن حزم (١/ ٣٠١).

وَيَنْدَرِجُ تَحْتُهَا صُورٌ:

مِنْهَا: لَوْ بَاعَ مِلْكَ آبِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ قَدْ مَّاتَ وَلا وَارِثَ لَهُ وَفِي صِحَّةِ تَصَرَّفِهِ وَجُهَان وَيُقَالُ رَوَابَنَان.

وَمِنْهَا: لَوْ طَلَّقَ امْرَأَةً يَظُنُّهَا أَجْنَبِيَّةٌ فَتَبَيِّنَتْ زَوْجَتَهُ فَفِي وَقُوعِ الطَّلاقِ رواَيَتَانِ، وَبَنَاهُمَا أَبُو بَكْرٍ عَلَى أَنَّ الصَّرِيحَ هَلْ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ أَمْ لا؟ قَالَ الْقَاضِي: إِنَّمَا هَذَاَ الْخِلافُ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِأَهْلِيَّةِ الْمَحَلِّ وَلا يَطَّرِدُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ

وَمَنْهَا: لَوْ لَقِي امْراَةٌ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: تَنْحِي يَا حُرَّةُ فَإِذَا هِي آمَتُهُ وَفِيهَا الْخِلافُ أَيْضًا، وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ وَفِي الْمُغْنِي احْتِمَالُ التَّمْرِيقِ لَأَنَّ هَذَا يُقَالُ كَثِيرًا فِي الطَّرِيقِ وَلا يُرادُ بِهِ الْعَثْقُ. وَهَذَا مَعَ إطلاقِ الْقَصْدِ فَأَمَّا إِنْ قَصَدَ بِهِ الْمَدْحَ بِالْعِفَّةِ وَنَحْوِهَا فَلَيْسَتْ مِن الْمَسْأَلَةِ بِشَيْءٍ وَيَتَنَزَّلُ الْخِلافُ فِي هَذَا عَلَى [أَنَّ] الرِّضَا بِغَيْرِ الْمَعْلُومِ هَلْ هُوَ رِضَى مُعْتَبَرٌ وَالْأَظْهَرُ عَدَمُ اعْتِبَارُهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَبْراًهُ مِنْ مِاتَةِ دِرْهَمٍ مَثَلاً مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لا شَيْءً لَهُ [عَلَيْهِ] ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ مِاقَةُ دِرْهَمٍ وَفِيهَا الْوَجْهَانِ.

وَمِنْهَا: لَوْ جَرَّحَهُ جُرْحًا لا قِصاصَ فِيهِ فَعَفَا عَن الْقِصاصِ وَسِرايَتِهِ ثُمَّ سَرَى إِلَى نَفْسِهِ فَهَلُ يَسْفُطُ الْقِصاصُ؟ يُخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّين فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّين فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهَدَايَةِ وَبَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْقِصاصَ هَلْ يَجِبُ لِلْمَيْتِ أَوْ لِورَثَتِهِ كَالدِّيَةِ، وَجَزَمَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ لا يَصِحُ الْعَفْوُ هَهُنَا.

وَمِنْهَا: لَوْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ قَبْلَ الزَّمَانِ الْمُعْتَبَرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَلَّهُ كَانَ مَيْتَا قَبْلَ ذَكِكَ بِمُدَّةٍ تَنْقَضِي فِيهَا الْعِدَّةُ أَوْ أَلَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا فَفِي صِحَّةِ النِّكَاحِ الْوَجْهَانِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي عَدَمَ الصِّحَّةِ هُنَا لِفَقْدِ شَرْطِ النِّكَاحِ فِي الاَبْتِدَاءِ كَمَا لَوْ تُزَوَّجَتْ الْمُرْتَابَةُ قَبْلَ وَاللَّهَاءِ أَلُمُ ثَابَةُ قَبْلَ رَوَال الرِّيَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ بِإِعْتَاقَ عَبْلِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لِلاَمِرِ فَتَنَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَفِي التَّلْخِيصِ يَحْتَمِلُ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَنْ أَعْتَىَ عَبْدًا فِي ظُلْمَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدُهُ، لَكِنْ يَرْجِعُ هُنَا عَلَى الآمِرِ بِالْقِيمَةِ لَتَغْرِيرِهِ بِخِلافِ مَا إِذَا لَمْ يَغْرُرُهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَعْنُورِ فَيَنْفُذُ لِتَغْرِيرِهِ بِخِلافِ مَا إِذَا لَمْ يَغْرُرُهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَعْنُورِ فَيَنْفُذُ عَيْرِهِ بِغِنْقِ الْهَازِلَ وَالْمُتَلاعِبِ فَيَنْفُذُهُ وَكَذَيْكِ فِي الطَّلاقِ أَنْ يُوكِلُكُ فِي تَطْلِيقٍ زَوْجَتِهِ وَيُشِيرُ إِلَى وَكَذَيْكَ فِي الطَّلاقِ وَنَظِيرُ هَذِهِ فِي الطَّلاقِ أَنْ يُوكِلَكُ فِي تَطْلِيقٍ زَوْجَتِهِ وَيُشِيرُ إِلَى

امْراَّةٍ مُعْيَنَةٍ فَيُطلِّقُهَا ظَانًا أَنَّهَا امْراَّةُ الْمُوكِّلِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا امْراَّتُهُ. وقَدْ تُخرَّجُ هذه الْمَسْأَلَةُ علَى مَسْأَلَةٍ مَا إِذَا نَادَى امْراَّةً فَأَجَابَتْهُ امْراَّتُهُ الْأُخْرَى فَطَلَقَهَا يَنْوِي الْمُنَادَاةَ فَإِنَّهُ تَطْلُقُ الْمُنَادَاةُ وَحُدَهَا وَلا تَطْلُقُ الْمُوكَلُ فِي وَحْدَهَا وَلا تَطْلُقُ الْمُوكَلُ فِي الظَّاهِ رِواَيتَانِ، فَعَلَى هَذَا لا تَطْلُقُ الْمُوكَلُ فِي وَحْدَهَا وَلا تَطُلُقُ الْمُوكَلُ فِي طَلاقِها هُنَا وَقَدْ يُفُرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الطَّلاقَ هُنَا انْصَرَفَ إِلَى جِهةٍ مَقْصُودَةٍ فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى صَرْفِهِ إِلَى غَيْرِ الْمَقْصُودِ وَإِنْ كَانَتْ مُواَجِهَةً بِهِ بِخِلافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هَنَاكَ جِهةٌ سِوى الْمُواجِهةِ فَإِنَّ الطَّلاق يَصِيرُ يَصْرِفُهُ عَنْهَا هَزُلاً ولَعَبًا ولا هَزْل فِي الطَّلاق.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتُرَى آبِقًا يَظُنُّ أَلَّهُ لا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهِ فَبَانَ بِخِلَافِهِ فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَجُهَانِ لاعْتِقَادِهِ فَقَدَ شَرْطِ الصِّحَّةِ وَهُو مَوْجُودٌ فِي الْبَاطِنِ وَفِي الْمُغْنِي احْتِمَالٌ ثَالِثٌ وَجُهَانِ لاعْتِقَادِهِ فَقَدَ شَرْطِ الصِّحَّةِ وَهُو مَوْجُودٌ فِي الْبَاطِنِ وَفِي الْمُغْنِي احْتِمَالٌ ثَالِثٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْبَيْعَ يَفْسُدُ بِالْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي حَقِّهِ لأَنَّهُ مَتَلاعِبٌ، وبَيْنَ مَنْ لا يَعْلَمُ ذَلِكَ فَيصِحُ لأَنَّهُ لَمْ يُقْدِمْ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ بَاطِلاً وقَدْ تَبَيَّنَ وُجُودُ مُتَلاعِبٌ، وبَيْنَ مَنْ لا يَعْلَمُ ذَلِكَ فَيصِحُ لأَنَّهُ لَمْ يُقَدِمْ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ بَاطِلاً وقَدْ تَبَيِّنَ وُجُودُ شَرَطِ صِحَيِّهِ. وَهَذَا يُبِيِّنُ أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ الْتِفَاتًا إلَى مَسْأَلَةٍ بَيْعِ الْهَازِلِ وَالْمَشْهُورُ بُطْلانُهُ الْبَيْعِ فِي شَرْطِ صِحَيِّهِ. وَهَذَا يُبِيِّنُ أَنَّ لِلْمَسْأَلَةِ الْتِفَاتًا إلَى مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْهَازِلِ وَالْمَشْهُورُ بُطْلانُ الْبَيْعِ فِي قَوْلُ الْقَاضِي. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ هُو صَحِيحٌ وَهَذَا يُرَجِّحُ وَجْهَ بُطْلانِ الْبَيْعِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَبْدُوءِ بِهَا.

\* \* \*

### الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالسَّتُّونَ:

وَلَوْ تَصَرَّفَ مُسْتَنِداً إِلَى سَبَبٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَوْهُ فِيهِ وَأَنَّ السَّبَبَ الْمُعْتَمَدَ غَيْرُهُ وَهُوَ مَوْجُودٌ فَهُوَ نَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الاسْتِنَادُ إِلَى مَا ظَنَّهُ صَحِيحًا أَيْضًا فَالتَّصَرُّفُ صَحِيحٌ مِثْلُ أَنْ يَسْتَدِكً عَلَى الْقِبْلَةِ بِنَجْمٍ يَظْنُهُ الْجَدْيَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَلَهُ نَجْمٌ آخَرُ مُسَامِتُهُ.

وَالثَّانِيَ: أَنْ لا يَكُونَ مَا ظَنَّهُ مُسْتَنِدًا [اسْتَنَادًا] صَحِيَحًا مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيَّنًا ويَتَصَرَّفَ فِيهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الشِّرَاءَ كَانَ فَاسِدًا وَأَنَّهُ وَرِثَ تِلْكَ الْعَيْنَ فَإِنْ قُلْنَا فِي الْقَاعِدَةِ الأُولَى: بِالصِّحَةِ فَهُنَا أُولَى، وَإِنْ قُلْنَا: ثُمَّ بِالْبُطْلانِ فَيَحْتَمِلُ هَنَا الصِّحَةَ لأَنَّهُ اسْتَنَدَ إلى سَبَبِ مُسَوِّغ وَكَانَ فِي فَهُنَا أُولَى، وَإِنْ قُلْنَا: ثُمَّ بِالْبُطْلانِ فَيَحْتَمِلُ هَنَا الصِّحَةَ لأَنَّهُ اسْتَنَدَ إلى سَبَبِ مُسَوِّغ وَكَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَهُ مُسَوِّغ غَيْرُهُ فَاسْتَنَدَ التَّصَرُّفُ إلى مُسَوِّغ فِي الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ بِخِلافِ الْقِسْمِ نَفْسِ الْأَمْرِ لَهُ مُسَوِّغ غَيْرُهُ فَاسْتَنَدَ التَّصَرُّفُ إلى مُسَوِّغ فِي الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ بِخِلافِ الْقِسْمِ اللَّذِي قَبْلَهُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ [رَحِمَهُ اللَّهُ]. وَالْمَذْهَبُ هُنَا الصِّحَّةُ بِلا رَبَّبِ لأَنَّ أَصْحِابَنَا الْمَعْصُوبَ مِنْ مَالِكِهِ وَأَقْبَضَهُ إِيَّاهُ هَلْ يَبْرَأُ بِهِ أَمْ لا؟ وَحكى اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا وَهَبَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ مِنْ مَالِكِهِ وَأَقْبَضَهُ إِيَّاهُ هَلْ يَبْرَأُ بِهِ أَمْ لا؟ وَحكى

<sup>(</sup>١) لأنه متكلم بكلام البيع لا على إرادة حقيقته، فلم يوجد الرضا. بدائع الصنائع (١٧٦/٥).

فِيهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى رِواَيَتَيْنِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لا يَبْرَأُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ مُعَلِّلًا بِآلَهُ يَحْمِلُ مِنْتَهُ وَرَبَمَا كَافَأَهُ عَلَى ذَلِكَ وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّهُ يَبْراً لأَنَّ الْمَالِكَ تَسَلَّمَهُ تَسْلِيمًا تَامًّا وَعَادَتْ سَلْطَنَتُهُ إلَيْهِ فَبَرِئَ [الْغَاصِبُ] بِخِلافِ مَا إِذَا قَدَّمَهُ إلَيْهِ فَأَكَلَهُ فَإِنَّهُ أَلِكُهُ وَالْغَامِمُ اللَّهُ وَلَهُ الْمَالِكَ وَتَصَرُّفُ فِيهِ أَلَى سَلْطَنَتِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَيْهِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَهَذَا اتِّفَاقٌ مِنْ أَحْمَدَ وأَصْحَابِهِ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمَالِكِ تَعُودُ إلَيْهِ بِعَوْدِ مِلْكِهِ عَلَى طَرِيقَ الْهَبَةِ مِن الْغَاصِبِ وَهُو لا يَعْلَمُ بِالْحَالِ.

#### \* \* \*

### الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالسِّتُّونَ:

مَنْ اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بِعَيْنِ أَوْ دَيْنِ بِفَسْخِ أَوْ غَيْرِهِ وَكَانَ قَدْ رَجَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْحَقُّ بِهِبَةِ أَوْ إِبْرَاءِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ فَهَلَ يَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ بِبَدَلِهِ أَمْ لا؟ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجُهَانِ وَلَهَا صُورٌ:

مِنْهَا: بَاعَ عَيْنَا ثُمَّ وَهَبَ ثَمَنَهَا لِلْمُشْتَرِي أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ ثُمَّ بَانَ بِهَا عَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ فَهَلْ لَهُ رَدُّهَا وَالْمُطَالَبَةُ بِالثَّمَنِ فَهَلْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالثَّمَنِ فَهَلْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِقَدْرِ مَا أَبْرَأَهُ مِنْ بَعْضِ الثَّمَنِ فَهَلْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِقَدْرِ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ؟ عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَنَّهُ إِذَا رَدَّهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَبْرَأَهُ مِنْهُ وَيَتَخَرَّجُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْهِبَةِ وَالإِبْرَاءِ فَيَرْجِعُ بِالْهِبَةِ دُونَ الإِبْرَاءِ وَسَنَذْكُرُ أَصْلَهُ وَلَوْ ظَهَرَ هَذَا الْمُطَالَبَةُ بِأَرْشِ الْعَيْبِ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: يُخَرِّجُهُ عَلَى الْخِلافِ فِي رَدِّهِ وَالْأُخْرَى يَمْنَعُ الْمُطَالَبَةَ هُنَا وَجْهَا وَاَحِدًا وَهُوَ اخْتِيارُ ابْنِ عَقِيلٍ لأَنَّهُ صَارَ مِنْهُ تَبَرُّعًا فَلا يَمْلِكُ الْمُطَالَبَةَ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ لِثَلاَّ تَجْتَمِعَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالثَّمَنِ وَبَعْضِ الثَّمَنِ بِخِلافِ مَا إِذَا رَدَّهُ فَإِلَّهُ لا يَجْتَمِعُ لَهُ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَقَايَلا فِي الْعَيْنِ بَعْدَ هِبَةِ ثَمَنِهَا أَوْ الإِبْرَاءِ مِنْهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَصْدُقَ زَوْجَتَهُ عَيْنَا فَوَهَبَتْهَا مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِبَدَلِ نِصْفِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، فَإِنْ قُلْنَا: يَرْجِعُ فَهَلْ يَرْجِعُ إِذَا كَانَ الصَّدَاقُ دَيْنًا فَأَبْرَأَتُهُ مِنْهُ؟ عَلَى وَجْهَيْن أَصَحَّهُمَا لا يَرْجِعُ لأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ ثُمَّ أَبْراًهُ مِنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ وَعَتَى فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الْمَكَاتِبُ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِن الإِيتَاءِ الْوَاجِبِ أَمْ لا؟ مِن الأَصْحَابِ مَنْ خَرَّجَهَا عَلَى الْخِلافِ وَضَعَّفَ صَاحِبُ الْمُغْنِي ذَلِكَ لَأَنَّ إِسْقَاطَهُ عَنْهُ يَقُومُ مَقَامَ إِيتَائِهِ، وَلِهَذَا لَوْ أَسْقَطَ عَنْهُ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ

إيتَاوُهُ واَسْتَوْفَى الْبَاقِي لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُوْتِيَهُ شَيْتًا، وأَيْضًا فَالسَّيِّدُ أَسْقَطَ عَن الْمُكَاتَبِ مَا وُجِدَ سَبَبُ إِيتَاوِهِ إِيَّاهُ فَقَامَ مَقَامَ الإِيتَاءِ بِخِلافِ إِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ الصَّدَاقَ قَبْلَ الطَّلاق.

وَمِنْهَا: لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانَ بِمَالَ لِزِيْدِ عَلَى عَمْرُو ثُمَّ رَجَعَا وَقَدْ قَبَضَهُ زَيْدٌ مِنْ عَمْرُو ثُمَّ وَهَبَهُ لَهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمَا الضَّمَانُ، وَلَوْ كَانَ دَيْنَا فَأَبْرَأَهُ مِنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا شَيْءٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَلَمْ يُخَرِّجُهُ عَلَى الْخِلافِ فِي الْمَسَائِلِ الْأُولَى لَأَنَّ الضَّمَانَ شَيْءٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَلَمْ يُخَرِّجُهُ عَلَى الْخِلافِ فِي الْمَسَائِلِ الْأُولَى لَأَنَّ الضَّمَانَ لَزَمِهُمَا بِوُجُوبِ التَّغْرِيمِ وَعَوْدِ الْعَيْنِ إِلَى الْغَارِمِ مِن الْمَحْكُومِ لَهُ بِهِبَةِ لا يُوجِبُ الْبَرَاءَةَ كَمَا لاَيْمِ بَعْضُوبِ مِنْهُ لِتَحَمَّلُ مِنَّتِهِ نَعَمْ يَتَخَرَّجُ الْقَوْلُ لا يَبْرَأُ الْغَاصِبُ بِمِثْلُ ذَلِكَ فِي الرَّدِّ إِلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ لِتَحَمَّلُ مِنَّتِهِ نَعَمْ يَتَخَرَّجُ الْقَوْلُ لِل يَبْرَأُ الْغَاصِبُ بِمِثْلُ ذَلِكَ فِي الرَّدِّ إِلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ لِتَحَمَّلُ مِنَّتِهِ نَعَمْ يَتَخَرَّجُ الْقَوْلُ بِيرَا الْغَاصِبُ بِمِثْلُ ذَلِكَ فِي الرَّدِ إِلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ لِتَحَمَّلُ مِنَّتِهِ نَعَمْ يَتَخَرَّجُ الْقَوْلُ الْمَعْمُوبِ مِنْهُ قَبْلَ الْفَبْصِ فَلْ إِلَا لَهُ الْمَالُ إِلَى الْمَعْمُوبِ مِنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَمُ الْمُ مَالَا إِلَى الْمَعْمُوبِ مِنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَمْ يَتَرَبَّهُمَا الضَّمَانُ هُمَا الضَّمَانُ هُنَا لِلْكَ سَقَطَ عَنْهُمَا الضَّمَانُ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَضَى الضَّامِنُ اللَّيْنَ ثُمَّ وَهَبَهُ الْغَرِيمُ مَا قَضَاهُ بَعْدَ قَبْضِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَضْمُون عَنْهُ؟ ظَاهِرُ كَلامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لا يَرْجِعُ. وَلِهَذَا قَالُوا لَوْ قَضَى اللَّيْنَ بِنَقِيضِهِ لَمْ يَرْجِعُ إلاَّ بِمَا غَرِمَ لَكِنَّ هَذَا فِي الإِبْرَاءِ يَرْجِعُ إلاَّ بِمَا غَرِمَ لَكِنَّ هَذَا فِي الإِبْرَاءِ وَالْمُسَامَحَةِ ظَاهِرٌ فَأَمَّا إِنْ قَضَى اللَّيْنَ لِكَمَالِهِ ثُمَّ وَهَبَهُ الْغَرِيمُ مِنْهُ فَلا يَبْعُدُ تَخْرِيجُهُ عَلَى الْوَجْهَيْن.

张 张 弟

### الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالسِّتُّونَ:

إيقَاعُ الْعِبَادَاتِ أَوْ الْعُقُودِ أَوْ غَيْرِهِمَا مَعَ الشَّكِّ فِي شَرَطِ صِحَّتِهَا هَلْ يَجْعَلُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ عَلَى تَحْقِيق ذَلِكَ الشَّرْطِ أَمْ لا؟ هِيَ نَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ النَّيَّةُ الْجَازِمَةُ فَلا يَصِحُّ إِيقَاعُهُ بِهَذَا التَّرَدُّدِ مَا لَمْ يَكُنْ الشَّكُّ عَلَبَةَ ظَنَّ تَكُفِي مِثْلَهُ فِي إِيقَاعِ الْعِبَادَةِ أَوْ الْعَقْدِ كَعَلَبَةِ الظَّنِّ بِلُخُولِ الْوَقْتِ وَطَهَارَةِ الْمَاءِ وَالثَّوْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: إذَا صَلَّى يَظُنُّ نَفْسَهُ مُحْدِثًا فَتَبَيَّنَ مُتَطَهِّرًا.

وَمِنْهَا: لَوْ شَكَّ هَلْ ابْتَدَاً [مُدَّةَ] مَسْحِ الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ أَوْ الْحَضَرِ فَمَسَحَ بَوْمًا آخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْحَضَرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ ابْتَدَاَّهَا فِي السَّفَرِ لَزِمَهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ بِالشَّكِّ وَهَلْ يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ؟ فِيهِ وَجُهَان: أَحَدُهُمَا: لا يَلْزَمُهُ وَيِهِ جَزَمَ فِي الْمُغْنِي لأَنَّ الْوُضُوءَ يَصِحُّ مَعَ الشَّكِّ فِي سَبَيِهِ كَمَنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَتَوَضَّاً يَنْوِي رَفْعَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ مُحْدِثًا.

**ۚ وَالثَّانِي:** يَلْزَمَهُ لَأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ إِبَاحَتُهَا فَلَمْ يَصِحَّ كَمَنْ قَصَرَ وَهُوَ يَشُكُّ فِي جَوَازِ الْقَصْرِ.

وَمِنْهَا: [لَوْ تَوَضَّاً مِنْ إِنَاءِ مُشْتَبَوِ<sup>(۱)</sup> ثُمَّ تَبَيَّنَ أَلَّهُ طَاهِرٌ لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ فِي الْمَشْهُورِ وَقَالَ الْفَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ يَصِحُّ وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الْجَزْمَ بِصِحَّةِ الْوُضُوءِ لا يُشْتَرَطُ كَمَا سَبَقَ].

وَمِنْهَا: لَوْ تَوَضَّأُ شَاكًا فِي الْحَدَثِ أَوْ صَلَّى مَعَ غَلَبَةِ ظَنَّهِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَنَوَى الْفَرْضَ إِنْ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ الْوَقْتُ قَدْ دَخَلَ وَإِلاَّ فَالتَّجْدِيدُ أَوْ النَّفَلُ، فَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ لَأَنَّ هَذَا حُكْمُهُ وَلَوْ لَمْ يَنْوهِ، فَإِذَا نَوَاهُ لَمْ يَضُرَّهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ لَهُ مَالَ حَاضِرٌ وَغَائِبٌ فَأَدَّى زَكَاةً وَنَوَى أَنَّهَا عَن الْغَائِبِ إِنْ كَانَ سَالِمًا وَإِلاَّ كَانَ سَالِمًا أَجْزَأَهُ لِمَا ذَكَوْنًا وَحُكِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ لا يُجْزِئُهُ لَأَنَّهُ لَمْ يُخْلِص النَّيَّةَ عَن الْفَرْضِ. وَيَتَخَرَّجُ مِنْهُ وَجْهٌ فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَنَّهُ لا يَصِحُ وَأُولَى لأَنَّ هَنَاكَ لَمْ يَبْنِ عَلَى أَصْل مُسْتَصْحَبِ وَلَكِنَّهُ بَنَى عَلَى غَلَبَةٍ ظَنَّ بِدُخُول الْوَقْتِ وَهُو يَكُفِي فِي صِحَّةِ الصَّلاةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا نَوَى لَيْلَةَ الشَّكِ إِنْ كَانَ غَلَا مِنْ رَمَضَانَ فَهُو فَرْضٌ وَإِلاَّ فَهُو نَفْلٌ. فَهَلْ يُجْزِئُهُ عَنْ رَمَضَانَ إِنْ وَافَقَ؟ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ هَلْ تُشْتَرَطُ لِرَمَضَانَ فَإِنْ قُلْنَا: تُشْتَرَطُ وَهُو عَنْ رَمَضَانَ إِنْ وَافَقَ؟ يَنْبَنِي عَلَى أَصْلُ مُسْتَصْحَبِ يَجُوزُ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ لَمْ يُجْزِئُهُ لَأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِالتَّعْيِينِ وَلَمْ يَبْنِ عَلَى أَصَلُ مُسْتَصْحَبِ يَجُوزُ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ لَمْ مُسْتَصْحَبِ يَجُوزُ الصَّيَّامُ فِيهِ بِخِلافِ مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ وَهَذَا بِخِلافِ مَا لَوْ نَوَى لَيْلَةَ الثَّلاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ عَلَى أَصْلًا لَوْ نَوَى لَيْلَةَ الثَّلاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ عَلَا مِنْ رَمَضَانَ فَأَنَا صَائِمٌ عَنْهُ وَإِلاَّ فَأَنَا مُفْطِرٌ فَإِنَّهُ يَصِحُ صِيَامُهُ فِي أَصَحِ الْوَجْهَيْنِ لَأَنَّهُ بُنِي عَلَى أَصْلُ لَمْ يَثْبُتْ زُواللهُ " وَلا يَقُدَحُ تَرَدُّدَهُ لاَنَهُ حُكْمُ صَوْمِهِ مَعَ الْجَزْم.

وَالثَّانِيُ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ لا يُجْزِئُهُ لِلتَّرَدُّدِ، وَنَقَلَ صَالَحٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ يُجْزِثُهُ النَّيَّةُ الْمُتَرَدِّدَةُ مَعَ الْغَيَّمِ دُونَ الصَّحْوِ لَأَنَّ الصَّوْمَ مَعَ الْغَيْمِ لا يَخْلُو مِنْ تَرَدُّدٍ يُنَافِي الْجَزْمَ فَإِذَا تَرَدَّدَتْ النَّيَّةُ فَقَدْ نَوَى حُكْمَ الصَّوْم فَلا يَضُرُّهُ بِخِلافِ حَالَةِ الصَّحْو فَإِنَّهُ لا يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى التَّرَدُّدِ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ جَازِمَةٍ فَالصَّحِيَحُ فِيهِ الصِّحَّةُ وَقَدْ سَبَقَ مِنْ أَمْثِلَتِهِ إِذَا

<sup>(</sup>١) أي: في طهارته.

<sup>(</sup>٢) أي: وإن كان معييا.

<sup>(</sup>٣) لأن الأصل بقاء الشهر.

نُكِحَتُ امْراَةُ الْمَفْقُودِ قَبْلَ أَنْ يَجُوزَ لَهَا النِّكَاحُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ جَاثِزًا فَفِي الصِّحَّةِ وَجُهَانِ. وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ عِنْدَ رَجُلِ دَنَانِيرُ وَدِيعَةً فَصَارَفَهُ عَلَيْهَا وَهُو يَجْهَلُ بَقَاءَهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ لا يَصِحُّ لأَنَّهَا لَيْسَتْ تَالِفَةً فَتَكُونُ مُصَارَفَةً عَلَيْهَا وَهِي فِي اللَّمَّةِ وَلا حَاضِرَةً فَتَكُونُ مُصَارَفَةً عَلَيْهَا

والثّاني: وَهُو قُولُ ابْنِ عَقِيلِ أَنَّهُ يَصِحُ لَأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا فَصَارَ كَبَيْعِ الْحَيَوانِ الْغَائِبِ (١) بِالصَّفَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُ مَعَ احْتِمال تَلْفِهِ لأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ، قَالَ ابْنُ عَقِيلِ: فَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً تَقَابَضَا وَصَحَّ الْعَقْدُ وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً تَبَيَّنَ بُطُلانُ الْعَقْدِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَةُ صَحِيحٌ إِذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ وَصَحَّ الْعَقْدُ وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً تَبَيَّنَ بُطُلانُ الْعَقْدِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَةُ صَحِيحٌ إِذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَعْرِيطِ فَأَمَّا إِنْ تَلِفَتْ تَلَقًا مَضْمُونًا فِي النَّمَّةِ فَيَنْبَنِي عَلَى تَعْيِينِ النَّقُودِ بِالتَّعْيِينِ فَإِنْ قُلْنَا: يَتَعَيَّنَ لَمْ يَصِحَ الْعَقْدُ وَإِلاَّ صَحَ وَقَامَت الدَّنَانِيرُ النِّتِي فِي الذِّمَّةِ مَقَامَ الْوَدِيعَةِ لا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي لَمُ الْمَالُونَ فِي الذَّمَّةِ مَقَامَ الْوَدِيعَةِ لا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي لَيْ الذَّمَّةِ مَقَامَ الْوَدِيعَةِ لا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ لِلصَّرْفِ التَّعْيِينُ فَلا يَصِحَ عَلَى مَا فِي الذَّمَّةِ مَقَامَ الذَّرِي اللَّهُ لِلْعَيْمِ فَلَا لَعَيْمِ لَعْلَى الْوَجْهِ الذِي

وَمِنْهَا: لَوْ وَكَلَّهُ فِي شِراءِ جَارِيَةٍ فَاشْتَرَاهَا لَهُ ثُمَّ جَحَدَ الْمُوكِّلُ الْوِكَالَةَ فَأَرَادَ الْوَكِيلُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ فَلَمْ يَعْتَرِفْ بِالْمِلْكِ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ كُنْتُ أَذِنْت لَك فِي شِرَائِهَا فَقَدْ بِعْتُكَهَا فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: لا يَصِحُّ لأَنَّ الْبَيْعَ لا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْن عَقِيلٍ.

وَالثَّانِي: يَصِحُّ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي احْتِمَالاً لأَنَّهُ تَعْلِيقٌ عَلَى شَرْطٍ وَاقِع يَعْلَمَانِهِ فَلا يُؤثَّرُ وَلَيَّةً وَيَشْهَدُ لَهُ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ ابْنِ ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذِهِ إِنْ كَانَتْ جَارِيَةً وَيَشْهَدُ لَهُ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ إِنْ كَانَ سَالِمًا فَإِنَّ هَذَا مُقْتَضَى إطْلاقِ الْعَقْدِ فَلا يَضُرُّ تَعْلِيقُ الْبَيْعِ وَكَلَيْهِ الْبَيْعِ الْعَائِبِ إِنْ كَانَ سَالِمًا فَإِنَّ هَذَا مُقْتَضَى إطْلاقِ الْعَقْدِ فَلا يَضُرُّ تَعْلِيقُ الْبَيْعِ [عَلَيْهِ].

وَمِنْهَا: الرَّجْعَةُ فِي عَقْدِ نِكَاحِ شُكَّ فِي وَقُوعِ الطَّلاقِ فِيهِ قَالَ أَصْحَابُنَا: هِيَ رَجْعَةٌ صَحِيحَةٌ رَافِعَةٌ لِلشَّكِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي أَفْتَى فِيهَا شَرِيكٌ بِأَنَّهُ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَمَأْخَذُهُ أَنَّ الرَّجْعَةَ مَعَ الشَّكِ فِي الطَّلاقِ يُصِيِّرُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ عَلَى شَرْطٍ وَلا يَصِحُ تَعْلِيقُهَا فَلا يَصِحُ تَمْثِيلُ قَوْلِهِ بِمَنْ شَكَ فِي نَجَاسَةِ ثَوْبِهِ فَأَمَرَ بِتَنْجِيسِهِ ثُمَّ يَغْسِلُهُ وَكَذَلِكَ لَمْ يُصِبْ مَنْ أَدْخَلَ تَمْثِيلُ قَوْلِهِ بِمَنْ شَكَ فِي نَجَاسَةِ ثَوْبِهِ فَأَمَرَ بِتَنْجِيسِهِ ثُمَّ يَغْسِلُهُ وَكَذَلِكَ لَمْ يُصِبْ مَنْ أَدْخَلَ قَوْلُهُ فِي أَخْبَارِ الْمُغَفَّلِينَ فَإِنَّ مَأْخَذَهُ فِي ذَلِكَ خَفِيٌّ عَنْهُ فَأَمًا الرَّجْعَةُ مَعَ الشَّكُ فِي حُصُولِ

<sup>(</sup>۱) وذهب ابن وهب من المالكية إلى عدم جواز شراء الحيوان الغائب على شرط أن ينقده ثمنه حيث لا يدرى هل يوجده البائع على صفته التى رآها المبتاع أولا، وقال: إن مالك ذهب إلى مثل ذلك. مختصر اختلاف العلماء (٧٤/٣).

الإبَاحَةِ بِهَا كَمَنْ طَلَّقَ وَشَكَّ هَلْ طَلَّقَ ثَلاثًا أَوْ وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَ فِي الْعِدَّةِ فَيَصِحُ عِنْدَ أَكُثُو أَصْحَابِنَا هَهُنَا لَآنَ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَقَدْ شَكَّ فِي انْقِطَاعِهِ [وَالرَّجْعَةُ اسْتِهَاءُ لَهُ فَصَحَّ مَعَ الشَّكِّ فِي انْقِطَاعِهِ] وَعِنْدَ الْخِرَقِيِّ لا يَصِحُ لأَنَّهُ قَدْ تَيَقَّنَ سَبَبَ التَّحْرِيمِ وَهُوَ الطَّلاقُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ثَلاثًا فَقَدْ حَصَلَ التَّحْرِيمُ بِلُونِ زَوْجٍ وأَصَابَهُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدَةً فَقَدْ حَصَلَ بِهِ التَّحْرِيمُ بَعْدَ الْمَيْوَنَةِ بِدُونِ عَيْدٍ جَدِيدٍ فَالرَّجْعَةُ فِي الْعِلَّةِ لا يَحْصَلُ بِهَا الْحِلُّ إِلاَّ عَلَى هَذَا التَّعْدِيرِ فَقَطْ فَلا يَصِحُ لأَنَّ تَيَقُّنَ سَبَبِ وُجُودِ التَّحْرِيمِ مَعَ الشَّكِّ فِي وُجُودِ الْمَانِعِ فَيُسْتَصْحَبُ حُكْمُ [وبُجُودِ الْمَانِعِ فَيُسْتَصْحَبُ حُكْمُ الْمَانِعِ السَّكَ فِي وَجُودِ الْمَانِعِ فَيُسْتَصْحَبُ حُكْمُ الْمَانِعِ السَّكَ فِي وَجُودِ الْمَانِعِ فَيُسْتَصْحَبُ حُكْمُ الْوَبُودِ الْمَانِعِ فَيُسْتَصْحَبُ حُكْمُ ويَلْقَى الْمَانِعُ الْمَسْكُوكُ فِيهِ كَمَا يُلْغَى مَعَ تَيَقُّنِ وَجُودِ حُكْمِهِ وَقَلْ السَّكَ فِي تَعْلِيلِهِ بِآلَهُ تَيَقَّنَ التَّحْرِيمَ وَشَكَّ فِي التَّحْلِيلِ فَيْ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّهُ تَيَقَّنَ التَّحْرِيمَ وَشَكَّ فِي التَّحْلِيلِ فَيْ الْمُنْ أَلَّهُ مَلَ لَا يَحْرِيمَ وَلَكَ فِي التَّعَلِيلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا السَّكَ فِي التَّعْفِيلِ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمَلْعَ فَلَالُولُولُ اللَّعَلَى اللَّعَرِيمَ وَلَا السَّلَى السَّعَ فَي التَّعْرِيلِ الْمَانِعُ اللَّهُ فَي التَّعْفِيلِ الْمَانِعُ الْمَانِعُ الْمُ الْمُؤْوِقِ فَي التَعْفِيلِ الْمَانِعُ الْمُعْمِلِ الْمَانِعُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمَلْعُ فَلْ الْمَلْعُ الْمُعْمِ وَلَالِ الْمُؤْمِقِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ اللْمَلْعُ الْمُعْمِ وَلَالِ اللْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

وَمِنْهَا: لَوْ حَكُمَ حَاكِمٌ فِي مَسْأَلَةِ مُخْتَلَفِ فِيهَا بِمَا يَرَى أَنَّ الْحَقَّ فِي غَيْرِهِ أَثِمَ وَعَصَى بِذَلِكَ وَلَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِنَصِّ صَرِيحٍ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَقَالَ السَّامِرِيُّ بَلْ يُنْقَضُ حُكْمُهُ لَآنَ شَرْطَ صِحَّةِ الْحُكْمِ مُوافَقَةُ الْاعْتِقَادِ، وَلِهَذَا لَوْ حَكَمَ بِجَهْلِ لَنَقْضَ حُكْمُهُ مَعَ أَلَّهُ لا يَعْتَقِدُ بُطْلانَ مَا حَكَمَ بِهِ فَإِذَا اعْتَقَدَ بُطْلانَهُ فَهُو بِالرَّدِّ أَوْلَى وَلِلأَصْحَابِ وَجْهَانِ فِيمَا يُنْقَضَ فِيهِ حُكْمُ الْجَاهِلِ وَالْفَاسِقِ:

أَحَدُهُمَا: تُنْقَضُ جَمِيعَ أَحُكَامِهِ لِفَقْدِ أَهْلِيَتِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ.

وَالثَّانِي: تُنْقَضُ كُلُّهَا إِلاَّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ الْمَنْصُوصِ وَالْمُجْمَعَ عَلَيْهِ وَيُنْقَضُ مَا وَافَقَ الاجْتِهَادَ لَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُغْنِي وَيُشْبِهُ هَذَا الْقَوْلَ فِي الْوَصِيِّ الْفَاسِقُ إِذَا قَسَّمَ الْوَصِيَّةَ فَإِنْ أَعْطَى الْحُقُوقَ لِمُسْتَحِقِّ مُعَيَّنٍ يَصِحُ قَبْضُهُ لَمْ يَضْمَنْهُ لَآلَهُ الْفَاسِقُ إِنَا لَيْهِ وَقَدْ حَصَلَ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ فَوَجْهَانِ.

وَمِنْهَا: الْحُكُمُ بِإِسْلامِ مَنْ أَتُهِمَ بِالرِّدَّةِ إِذَا أَنْكُرَ وَأَقَرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَإِنَّهُ حُكْمٌ صَحِيحٌ وَإِنْ حَصَلَ التَّرَدُّدُ فِي مُسْتَنَاهِ هَلْ هُوَ الإِسْلامُ الْمُسْتَمِرُ عَلَى مَا يَدَّعِيه أَوْ الإِسْلامُ الْمُتَجَدِّدُ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَةِ مَا أَتُهِمَ بِهِ؟ وَقَدْ قَالَ الْخِرَقِيِّ وَمَنْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ؟ فَقَالَ: مَا كَفَرْتُ فَإِنْ شَهِدَ تَقْدِيرِ صِحَةِ مَا أَتُهُمَ بِهِ؟ وَقَدْ قَالَ الْخِرَقِيِّ وَمَنْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ؟ فَقَالَ: مَا كَفَرْتُ فَإِنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لَمْ يَكْشِفْ عَنْ شَيْءٍ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: لأَنَّ هَذَا يَشُهِدَ بِهِ إِسْلامُ الْكَافِرِ الأَصْلِيِّ فَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُ قَالَ: ولا حَاجَةَ فِي ثُبُوتِ إِسْلامِهِ إِلَى الْكَشْفِ عَنْ صِحَةٍ رِدَّتِهِ وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ الْكَشْفِ عَنْ صِحَةٍ رِدَّتِهِ وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ

ارْقَدَّ فَشَهِدَ قَوْمٌ عُدُولٌ آلَهُ تَنَصَّرَ أَوْ تَهَوَّدَ وَقَالَ: هُو لَمْ أَفْعَلْ أَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: أَتُبَلُ قَوْلَهُ وَلَا الشَّهُودِ وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ أَبُو طَالِبِ فِي أَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ وَذَكَرَ كَلامًا مَعْنَاهُ أَنَّ إِنْكَارَهُ أَقْوَى مِن الشَّهُودِ وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ أَبُو طَالِبِ فِي رَجُّلُ تَنَصَّرَ فَأَخِذَ فَقَالَ: لَمْ أَفْعَلْ قَالَ: يُقْبَلُ مِنْهُ وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْمُرْتَدَّ يُسْتَتَابُ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ فَيُقْبَلَ مِنْهُ فَإِذَا أَنْكَرَ بِالْكُلِّيَةِ فَهُو أَوْلَى بِالْقَبُولِ ولَيْسَ فِي هَذِهِ الرِّوْلِيَةِ أَنَّهُ ثَبَتَ عَلَيْهِ الرِّدَّةُ ولا فِيها آلَهُ وَجَدَ مِنْهُ غَيْرَ إِنْكَارِ الرِّدَةِ، وأَمَّا مَسْأَلَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ فَفِيها أَنَّهُ قَالَ: أَنَا مُسْلِمٌ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ الإِسْلامُ كَالشَّهَادَتَيْنِ وَظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِنْكَارَهُ يَكُفِي فِي الرَّجُوعِ يَحْصُلُ بِهِ الإِسْلامُ كَالشَّهَادَتَيْنِ وَظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ يَدُلُ عَلَى أَنَّ إِنْكَارَهُ يَكُولُ أَنَّ الْمُعْنِي فِي الرَّجُوعِ يَعْمَلُ أَنْ لا يُقْبَلَ إِنْكَارَهُ وَإِنْ سَلَمْنَا فَلاَنَّ الْحَدَّ هُنَا وَجَبَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَدَّ هُنَا وَجَبَ بِقَوْلِهِ فَيْلُ رُبُوعُ مُ عَنْهُ بِخِلافِ مَا ثَبَتَ بِالْبَيْنَةِ كَمَا فِي حَدِّ الزَّنَا.

# الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة وَالسِّتُّونَ:

الْعَقْدُ الْوَارِدُ عَلَى عَمَلِ مُعَيَّنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لازِمًا ثَابِتًا فِي الذَّمَّةِ بِعِوضِ كَالإِجَارَةِ فَالْوَاجِبُ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَلا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَعْمَلَهُ الْمَعْقُودُ مَعَهُ إِلاَّ بِشَرْطٍ أَوْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْعَمَلِ وَلا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَعْمَلَهُ الْمَعْقُودُ مَعَهُ أَنْ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ لازِمٍ وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الإِذْنِ فَلا يَجُوزُ لِلْمَعْقُودِ مَعَهُ أَنْ يُقِيمٍ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فِي عَمَلِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ صَرِيحٍ أَوْ قَرينَةٍ دَالَّةٍ عَلَيْهِ وَيَتَرَدَّدُ بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ كَانَ تَصَرَّفَ بِولايَةٍ إِمَّا ثَانِيَةٍ بِالشَّرْعِ كَوَلِيًّ النِّكَاحِ أَوْ بِالْعَقْدِ كَالْحَاكِمِ وَوَلِيٍّ الْيَتِيمِ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَهُ صُورَتْ:

مِنْهَا: الْآجِيرُ الْمُشْتُرِكُ فَيَجُوزُ لَهُ الاسْتَنَابَةُ فِي الْعَمَلِ لَأَنَّهُ ضَمِنَ تَحْصِيلَهُ لا عَمَلَهُ بِنَفْسِهِ وَاسْتَثْنَى الْأَصْحَابُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مُتَفَاوِتًا كَالْفَسْخِ فَلَيْسَ لَهُ الاسْتَنَابَةُ فِيهِ بِدُونِ إِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ صَرِيحًا وَنَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الْقَاضِي عَلَى ظَهْرِ جُزْءِ مِنْ خِلافِهِ قَالَ: نَقَلْتُ مِنْ مَسَائِلِ ابْنِ أَبِي حَرْبِ الْجُرْجَانِيِّ سَمِعَتْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَيُّلَ قَالَ: دَفَعْت ثَوْبًا إِلَى خَيَّاطٍ فَقَطَّعَهُ مَسَائِلِ ابْنِ أَبِي حَرْبِ الْجُرْجَانِيِّ سَمِعَتْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَيُّلَ قَالَ: دَفَعْت ثَوْبًا إِلَى خَيَّاطٍ فَقَطَّعَهُ مُسَائِلِ ابْنِ أَبِي حَرْبِ الْجُرْجَانِيِّ سَمِعَتْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَيْلَ قَالَ: دَفَعْت ثُوبًا إِلَى خَيَّاطٍ فَقَطَّعَهُ ثُمَّ دَفَعْهُ إِلَى آخَرَ لِيَخِيطَهُ قَالَ: هُو صَامِنٌ وَلَعَلَّ هَذَا فِيما [إذا] دَلَّتْ الْحَالُ عَلَى وَقُوع الْعَقْدِ فَهُمْ وَهُو وَسُهُرْتِهِ بِذَلِكَ وَلا يَرْضَى الْمُسْتَأْجِرُ بِعَملِ فِعَلْ عَلَى خَيَاطُهُ الْمُسْتَأْجِر لِجَوْدة صِنَاعَتِهِ وَحَلْقِهِ وَشُهُرتِهِ بِذَلِكَ وَلا يَرْضَى الْمُسْتَأْجِر بِعَملِ عَمْلِ عَلَى خَيَاطَة الْمُسْتَأْجِر لِجَوْدة صِنَاعَتِهِ وَحَلَيْهِ بَنَى الْأَصْحَابُ صِحَةً شَرِكَة الْأَبْلَانَ حَتَّى غَيْرِهِ وَالْمَذْهُ مَنْ الْمُعْدَ وَعَلَيْهِ بَنَى الْأَصْحَابُ صِحَةً شَرِكَة الْأَبْدَانِ حَتَى غَمْ مَانِ تَسْلِيمِ الْعَمْلِ وَتَحْمِيلِهِ لا عَلَى عَمْانِ قَنْهِ الصَحِّة وَجُهُانِ لَا عَلَى ضَمَانِ تَسْلِيمِ الْعَمَلِ وَتَحْصِيلِهِ لا عَلَى يُعْمَلُ وَتَحْمِيلِهِ لا عَلَى فَي الصَحَّةِ وَجُهَانِ لَا كُنَ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى ضَمَانِ تَسْلِيمِ الْعَمَلِ وَتَحْصِيلِهِ لا عَلَى

المباشرة.

وَمِنْهَا: لَوْ أَصْدَقَهَا عَمَلاً مَعْلُومًا مُقَدَّرًا بِالزَّمَانِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَقُلْنَا: يَصِحُّ ذَلِكَ فَهُوَ كَالاَّجِيرِ الْمُشْتَرَكِ.

وآمًّا الثَّانِي: وَهُوَ الْمُتَصَرِّفُ بِالإِذْنِ الْمُجَرَّدِ فَلَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: الْوَكِيلُ وَفِي جَوَازَ تَوْكِيلِهِ بِلُون إِذْنَ رواَيْتَان مَعْرُوفْتَان إِلاَّ فِيمَا اقْتَضَتْهُ دَلالَةُ الْحَالِ
مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ لا يُبَاشِرهُ مِثْلُهُ أَوْ يَعْجَزُ عَنَّهُ لِكَثْرَتِهِ فَلَهُ الاَسْتِنَابَةُ بِغَيْرِ خِلاف لَكِنْ هَلْ
لَهُ الاسْتِنَابَةُ فِي الْجَمِيعِ أَوْ فِي الْقَلْرِ الْمَعْجُوزِ عَنْهُ خَاصَّةً؟ عَلَى وَجْهَيْنِ (١) وَالأَوَّلُ اخْتِيارُ
صَاحِبِ الْمُغْنِي، وَالثَّانِي: قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ. وَمِنْهَا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِيهِ وَفِيهِ طَرِيقَانِ:
أَحَلُهُمَا: أَلَّهُ كَالْهُ كَالْ كَمَا وَهُو الْمَذْكُورُ فِي الْكَافِي لَاكُونُ الْقَادِ التَّصَرُّفُ بَالإِذْنِ [فَهُو]

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْكَافِي الْآلَهُ اسْتَفَادَ التَّصَرُّفَ بِالإِذْنِ [فَهُو] كَالْوَكِيل.

وَالْثَّانِي: لَيْسَ لَهُ الاسْتِنَابَةُ بِلُون إِذْنِ أَوْ عُرْفِ بِغَيْرِ خِلافٍ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيصِ لِقُصُورِ الْعَبْدِ فِي أَمْلاكِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ فَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ بِلُونِ إِذْنِ أَوْ قَرِينَةٍ.

وَمِنْهَا: الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ لَهُ وَهُو كَالْوَكِيلِ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي.

وَمِنْهَا: الشَّرِيكُ وَالْمُضَارِبُ وَفِيهِما طَرِيقَانِ:

أَحَلُهُمَا: أَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الْوَكِيلِ عَلَى الْخَلافِ فِيهِ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي وَالْأَكْثِرِينَ. وَالثَّانِيةَ: يَجُوزُ لَهُمَا التَّوْكِيلُ بِلدُونِ إِذْنِ وَهُو الْمَجْزُومُ بِهِ فِي الْمُحرَّرِ وَكَذَلِكَ رَجَّحَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ لِعُمُومِ تَصَرَّفِهِمَا وَكَثْرَتِهِ وَطُولِ مُدَّتِهِ غَالِبًا وَهَذِهِ قَرَائِنُ تَدَلُّ الْخَطَّابِ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَكَلامُ ابْنِ عَقِيلٍ يَشْعِرُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُضَارِبِ عَلَى الإِذْنِ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ وَالشَّرِيكِ التَّوْكِيلُ لَاللَّ الشَّرِيكِ السَّرِيكِ التَّوْكِيلُ فَاللَّ السَّرِيكِ السَّرِيكِ التَّوْكِيلُ فَاللَّ السَّينَابَةُ فِي الاَّخَصِّ بِخِلافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّ السَّينَابَةُ فِي الْاَحْصِ بِخِلافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّ السَّينَابَةُ فِي الْمُكِيلِ وَهَذَا الْكَلامُ فِي الْمَالَ مُضَارِبِ الْمَالَ مُضَارِبِ الْمَالَ مُضَارِبِ بِالْوَكِيلِ، وَهَذَا الْكَلامُ فِي الْبَيْ وَالشَّرَاءِ فَالَمَا الْمُضَارِبِ الْمَالَ مُضَارِبِ الْمَالَ مُضَارِبِ الْمَالَ مُضَارِبِ الْمَالَ مُضَارِبِ الْمَالَ مُضَارِبِ الْمَالَ مُضَارِبِ الْمَالَ مَصَرِّ فَلَا يَجُوزُ بِلُونِ إِذَنِ وَعَلَى الْمَالَ مَنْ فَلَى الْبَيْعِ وَالسَّرَاءِ فَآمًا الثَّالِثُ وَهُو الْمُتَصَرِّفِ بِالْولايَةِ فَمِنْهُ وَلِيُّ الْيَتِيمِ وَفِيهِ طَرِيقَانِ:

وَيُوسَمُرُونَ وَعَلَمُونِ وَمُعَمَّدُ وَلَوْ الْمُعَالِّيِنَ وَالْمُونِيُّ وَالْمُونِيُّ الْمُغَنِي لَا لَأَنَّ تَصَرُّفَهُ الْحَلَّهُمَا: ۚ اللَّهُ كَالْوَكِيلِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُغَنِي لَا نَّ تَصَرُّفَهُ

<sup>(</sup>١) الأول: أنه يجوز في الجميع. والثاني: الاستنابة في القدر المعجوز عنه فقط.

بِالْإِذْنِ فَهُو َكَالُوكِيلِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِخِلافِ الْوَكِيلِ وَرَجَّحَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْوَصَايَا وَأَبُو الْخَطَّابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ لَأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالْوِلايَةِ وَلَيْسَ وَكِيلاً مَحْضًا فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلافِ الْوَكِيلِ وَلاَنَّهُ يَعْتَبُرُ عَدَالَتَهُ وَأَمَانَتَهُ وَهَذَا شَأَنُ الْوِلايَاتِ وَلاَنَّهُ لا يَتَصَرَّفُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلافِ الْوَكِيلِ وَلاَنَّهُ يَعْتَبُرُ عَدَالَتَهُ وَأَمَانَتَهُ وَهَذَا شَأَنُ الْوِلايَاتِ وَلاَنَّهُ لا يُمكنِهُ الاسْتِثْذَانُ أَوْ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَكُثُرُ تَصَرُّفُهُ بِخِلافِ الْوَكِيلِ هَذَا فِي تَوْكِيلِهِ فَأَمَّا فِي وَصِيتِهِ لِمُكْنَهُ الاسْتِثْذَانُ أَوْ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَكُثُورُ تَصَرُّفُهُ بِخِلافِ الْوَكِيلِ هَذَا فِي تَوْكِيلِهِ فَأَمَّا فِي وَصِيتِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانَ وَاخْتَارَ الْمَنْعَ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي.

وَمِنْهَا: الْحَاكِمُ هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ وَفِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: طَرِيقُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالْخِلافِ أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ. وَالثَّانِي: وَهُوَ طَرِيقُ الْقَاضِي فِي الْآحُكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَابْنِ عَقِيلِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ أَنَّ لَهُ الاسْتِحْلافَ قَوْلاً وَاللَّهُ وَلَيْ الْقَاضِي لَيْسَ بِنَاثِبِ لِلإِمَامِ بَلْ هُو نَاظِرٌ وَاحِدًا وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوايَةٍ مُهنَّا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَاضِي لَيْسَ بِنَاثِبِ لِلإِمَامِ بَلْ هُو نَاظِرٌ لِلْمُسْلِمِينَ لَا عَمَّنْ وَلاَّهُ وَلِهَذَا لَا يُعْزَلُ بِمَوْتِهِ وَلا بِعَزْلِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فَيكُونُ حُكْمَهُ فِي لِلْمُسْلِمِينَ لا عَمَّنْ وَلاَّهُ وَلِهَذَا لا يُعْزَلُ بِمَوْتِهِ وَلا بِعَزْلِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فَيكُونُ حُكْمَهُ فِي وَلاَيتِهِ حُكْمَ الإِمَامِ بِخِلافِ الْوَكِيلِ وَلاَنَّ الْحَاكِمَ يَضِيقُ عَلَيْهِ تَولِي جَمِيعَ الأَحْكَامِ بِنَفْسِهِ وَيُولِي وَلاَنَّ الْحَاكِمَ يَضِيقُ عَلَيْهِ تَولِي جَمِيعَ الأَحْكَامِ بِنَفْسِهِ وَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى تَعْطِيلِ مَصَالِحِ النَّاسِ الْعَامَّةِ فَاشْبَهَ مَنْ وَكَلَّ فِيمَا لا يُمُكِنُهُ مُبَاشَرَتَهُ عَادَةً لَوْكِيلِهِ لاَنَّ وَلاَيَّةُ ثَالِمَةٌ شَرْعًا لِكَثْرَتِهِ وَمِنْهُ وَلِي النَّكَاحِ فَإِنْ كَانَ مُجْبَرًا فَلا إِشْكَالَ فِي جَوازِ تَوْكِيلِهِ لاَنَّ ولايَتَهُ ثَالِتَةٌ شَرْعًا مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمَرَاّةِ وَلِذَلِكَ لا يُعْتَبَرُ مُعَهُ إِذْنُهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُجْهَ فِي فَيهِ طَوِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي لأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالإِذْنِ. وَالثَّانِي: [أَنَّهُ] يَجُوزُ لَهُ التَّوْكِيلُ قَوْلاً وَاحِداً وَهُو طَرِيقُ صَاحِبِ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ لأَنَّ وِلاَيْتَهُ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمَرْأَةِ فَلا تَتَوَقَّفُ اسْتِنَابَتُهُ عَلَى إِذْنِهَا كَالْمُجْبَرِ وَإِنَّمَا افْتَرَقَا عَلَى اعْتِبَارِ إِذْنِهَا فِي صِحَّةِ النَّكَاحِ وَلا أَثَرَ لَهُ هَاهُنَا.

\* \* \*

# الْقَاعِدَةُ السَّبْعُونَ:

الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي إِلَى مَفْعُولِ أَوْ الْمُتَعَلِّقُ بِظَرْفِ أَوْ مَجْرُورٍ إِذَا كَانَ مَفْعُولُهُ أَوْ مُتَعَلِّقُهُ عَامًا فَهَلْ يَدْخُلُ الْفَاعِلِ قَرِينَةً مُخْرِجَةً لَهُ مِن الْعُمُومِ أَوْ فَهَلْ يَدْخُلُ الْفَاعِلِ قَرِينَةً مُخْرِجَةً لَهُ مِن الْعُمُومِ أَوْ يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ؟ فِيهِ خِلافٌ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْمُرَجَّحُ فِيهِ التَّخْصِيصُ إِلاَّ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالدُّخُولِ أَوْ قَرَائِنَ تَدُلُ عَلَيْهِ. وَتَتَرَثَّبُ عَلَى ذَلِكَ صُورٌ مُتَّعَدِّدةٌ:

مِنْهَا: النَّهْيُ عَن الْكَلامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ لا يَشْمَلُ الإِمَامَ عَلَى الْمَنْهَبِ الْمَشْهُورِ (١٠. وَمِنْهَا: الْأَمْرُ بِإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ (٢) هَلْ يَشْمَلُ الْمُؤَذِّنَ نَفْسَهُ ؟ الْمَنْصُوصُ هَاهُنَا الشُّمُولُ وَالْأَرْجَحُ عَدَمُهُ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَذِنَ [السَّيِّدُ] لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ لَمْ يَمْلِكْ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ، وَلِلْمَنْعِ مَأْخَذُ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ مِنْ أَمْوَال التِّجَارَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

وَمِنْهَا: إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يُعْتِقَ عَنْ كَفَّارَتِهِ مِنْ رَقِيقِ السَّيِّدِ لَمْ يَمْلِكُ أَنْ يُعْتِقَ نَفْسَهُ وَخَرَّجَهَا أَبُو بَكْرٍ عَلَى وَجُهْيْنِ وَهَذَا يَتَمَشَّى عَلَى طَرِيقَتِهِ وَطَرِيقَةِ ابْنِ حَامِدٍ وَالْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّ تَكْفِيرَ الْعَبْدِ بِالْمَالُ لَا يَنْبَنِي عَلَى مِلْكِهِ بِالتَّمْلِيكِ بَلْ يُكَفِّرُ بِهِ إِذْنَ السَّيِّدِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُهُ، وَإِلاَّ تَكْفِيرَ الْعَبْدِ بِالْمَالُ لَا يَنْبَنِي عَلَى مِلْكِهِ بِالتَّمْلِيكِ بَلْ يُكَفِّرُ بِهِ إِذْنَ السَّيِّدِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُهُ، وَإِلاَّ فَلَوْ مَلَكَ نَفْسَهُ لَانْعَتَقَتْ عَلَيْهِ قَهْرًا وَلَمْ تُجْزِئْهُ عَن الْكَفَّارَةِ.

وَمِنْهَا: هَلْ يَكُونُ الرَّجُلُ مُصَرِّقًا لِكَفَّارَةِ نَفْسِهِ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رِواَيَتَانِ ثُمَّ مِن الأَصْحَابِ مَنْ السَّحَرِيِّ فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ لِورُودِ النَّصِّ فِيهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَاهَا فِي الْجَمِيعِ وَجَعَلَ ذَلِكَ خُصُوصًا لِلأَعْرَابِيِّ وَإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ لِعَجْزِهِ وَكَوْنِهَا لا تَفْضُلُ عَنْهُ " وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَلِّ الْخِلافِ فَقِيلَ هُو إِذَا كَفَّرَ الْغَيْرُ عَنْهُ بِإِذْنِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا إليهِ أَمْ لا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّكُفِيرَ مِن الْغَيْرِ عَنْهُ لا يَسْتَلْزِمُ دُخُولَهَا فِي مِلْكِهِ قَبْلَ مِلْكِ الْفَقِيرِ لَهَا كَمَّا لا تَقَدَّمُ مَثْلُهُ فِي الْعِيْقِ وَقِيلَ بَلْ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهَا لِفَقْرِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلُهَا وَتَكُونُ كَفَّارَةً أَمْ لا؟ وَهِي طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى.

وَمِنْهَا: هَلَ يَكُونُ الرَّجُلُ مُصَرِّفًا لِزِكَاتِهِ إِذَا أَخَذَ السَّاعِي مِنْهُ فَقَدْ بَرِثَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا فَلَهُ أَنْ يُعِيدَهَا إليَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ، هَذَا هُو الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي لَأَنَّ عَوْدَهَا إليّهِ هَهُنَا يُعِيدَهَا إليّهِ بَعْدَدُ فَهُو كَإِرْبُهِ لَهَا وَلا نَقُولُ إِنّهُ قَبَضَهَا عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ لأَنَّهُ بَرِئَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ لِإِنّهُ بَرِئَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ لِيَجْرَدُ فَهُو كَإِرْبُهِ لَهَا وَلا نَقُولُ إِنّهُ قَبَضَهَا عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ لأَنَّهُ بَرِئَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ بَقْبُضِ السَّاعِي وَإِنَّمَا يَأْخُذُهَا مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَدَقَاتِ الْمُبَاحَةِ لَهُ. وقَالَ أَبُو بَكُونِ مَذْهَبُ أَحْمَدَ لا يَجولُ لَهُ أَخُذُهَا ذَكَرَهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَعَلَّلَ بِأَنَّهَا طُهْرَةٌ فَلا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِمَا قَدْ تَطَهَّرَ بِهِ لَا يَجوبُ فِيها الْقَبْضَ وَهَكَذَا الْخِلافُ فِي رَدِّ الْإِمَامِ خُمُسَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ عَلَى مَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ وَأَمَّا إِسْقَاطُهَا قَبْلَ وَهَكَذَا الْخِلافُ فِي رَدِّ الْإِبْرَاءَ مِن اللَّيْنِ لا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ وَلا الْخُمُسَ بَلْ يَجِبُ فِيها الْقَبْضُ فَلا يَجُوزُ لأَنَّ الإِبْرَاءَ مِن اللَّيْنِ لا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ وَلا الْخُمُسَ بَلْ يَجِبُ فِيها الْقَبْضُ

<sup>(</sup>١) الأصل في ذلك حديث: «إذا قال: صه، فقد لغا، وإذا لغا فقد قطع جمعته» مصنف عبد الرزاق (٣/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) الأصل فيه حديث: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» متفق عليه. سبل السلام (١٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه صاحب نصب الراية الحديث الـ١٤ ح (٢/ ٤٥١).

بِخِلافِ الْخَرَاجِ وَالْعُشْرُ الْمَأْخُوذُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْكِتَابِ لأَلَّهُ فَيْءٌ فَيَجُوزُ لِلإِمَامِ إِسْقَاطُهُ مِمَّنْ هُوَ وَاحِبٌ عَلَيْهِ إِذَا رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَكَذَلِكَ خُمُسُ الرِّكَازِ إِذَا قِيلَ هُوَ فَيْءٌ.

وَمِنْهَا: هَلْ يَكُونُ الْوَاقِفُ مُصَرِّفًا لِوَقْفِهِ كَمَا إِذَا وَقَفَ [شَيْئًا] عَلَى الْفُقَرَاءِ ثُمَّ افْتَقَرَ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَى الْأَصَحِّ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَكَذَلِكَ لَوْ انْقَطَعَ مُصَرِّفُ الْوَقْفِ وَقُلْنَا: يَرْجِعُ إِلَيْهِ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنِ حَكَاهُمَا ابْنُ وَقُلْنَا: يَرْجِعُ إِلَيْهِ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنِ حَكَاهُمَا ابْنُ الزاغوني فِي الإِقْنَاعِ وَجَزَمَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ بِدُخُولِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلادِهِ وَأَنْسَابِهِمْ [لَهُمْ] أَبْداً عَلَى أَنَّهُ مَنْ تُوفِيً مِنْهُمْ عَنْ غَيْرِ وَلَدِ رَجَعَ نَصِيبُهُ إِلَى أَقُوبِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَتُوفِي أَحَدُ أَوْلادِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدِ وَكَلَا لَوْاقِفُ حَيٍّ فَهَلْ يَعُودُ نَصِيبُهُ إِلَى أَقُوبِ النَّاسِ إليَّهِ فَتُوفِي أَحَدُ أَوْلادِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدِ وَالْأَبُ الْوَاقِفُ حَيِّ فَهَلْ يَعُودُ نَصِيبُهُ إِلَى أَكُونِهِ أَقُرَبِ النَّاسِ إليَّهِ فَتُوفِي أَحَدُ أَوْلادِهِ عَنْ غَيْرِ وَلَدِ وَالْأَبُ الْوَاقِفُ حَيِّ فَهَلْ يَعُودُ نَصِيبُهُ إِلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَقُرَبِ النَّاسِ إليَّهِ فَتُولِ الْمُخَاطَبِ فِي خِطَابِهِ.

وَمِنْهَا: الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ هَلْ لَهُ الشَّرَاءُ مِنْ نَفْسِهِ؟ فِيهِ رِواَيْتَانِ مَعْرُوفَتَانِ (') وَلِلْمَنْعِ مَأْخَذَان:

آحَدُهُمَا: النَّهُمَةُ وَحَشْيَةُ تَرْكِ الاسْتَقْصَاءِ فِي النَّمَنِ. وَالنَّانِي: أَنَّ سِيَاقَ التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ يَدُلُ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُشْتَرِينَ لَأَنَّهُ جَعَلَهُ بَاثِعًا فَلا يَكُونُ مُشْتَرِيًا، وَهَذَانَ الْمَأْحَذَانَ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. وَالنَّالِثُ: أَلَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَقَيْ الْعَقْدِ وَاحِدٌ بِنَفَسِهِ وَيَأْخُدُ يَاحُدُى يَدَيْهِ مِن الأَخْرَى فَإِذَا وَكَلَ رَجُلاً يَشْتَرِي لَهُ مِنْهُ جَازَ نَقَلَ ذَلِكَ حَنْبُلٌ عَنْ أَحْمَدَ فَعَلَى بِاحْدُى يَدَيْهِ مِن الأَخْرَى فَإِذَا وَكَلَ رَجُلاً يَشْتَرِي لَهُ مِنْ الْمَؤْنِ وَهُو وَلَلهُ الْمَعْيِرِ وَهُو وَلَلهُ الصَّغِيرُ دُونَ مَنْ لا وَلاَيَةً لَهُ عَلَيْهِ وَهِي طَرِيقةُ مَنْ خَصَةً بِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَهُو وَلَلهُ الصَّغِيرُ وَعَلَى النَّانِي وَالنَّالِثِ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي. وَعَلَى النَّانِي وَالنَّالِثِ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ عَنْ الْمُجَرِّدِ وَإَبْنِ عَقِيلٍ وصَاحِبِ الْمُغْنِي. وَعَلَى النَّانِي وَالنَّالِثِ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ عَنْ الْمُحَرِّدِ وَابْنِ عَقِيلٍ وصَاحِبِ الْمُغْنِي. وَعَلَى النَّانِي وَالنَّالِثِ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ عَنْ اللهُ عَلَى اللَّائِي وَالنَّالِثِ يَعْوِلُ لَو الْمُشْتَرِي اللَّهُ الْمُؤْدِلُ الْمُوتِ عِنَ الْمُوتِ عِلَى النَّوْكِيلِ الْمُولِ الْمُؤْدِلِ الْمُعْنِى وَكِيلٍ الْمُوتِ فِي الْمُوتِ اللَّوْلِ فَكَالَةُ الشَتْرَى السَّلْعَةَ مِنْ مَالِكِهَا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْوَلُ لَو اللهُ يَعْدَلُهُ الْمُؤْنِ لَلْ الْمُؤْلِلُ النَّانِي وَكِيلٌ الْمُوتِ وَيُعْلِلُهُ اللْمُوتِ اللْمُوتِيلِ الْبَيْعُ وَإِلَّا الْمُؤْنِ لَلْ الْمُوتِ الْمُؤْنِ اللَّولِي الْمُؤْنِ الْمُوتِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُوتِ الْمُؤْنِ الْمُوتِ الْمُؤْنِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَى اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

<sup>(</sup>١) المذهب ليس له ذلك. القواعد والفوائد الأصولية (١٠٨/١).

مُنْتَقِصٌ بِالْآبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ الطُّفْلِ.

وأَمَّا رِواَيَةُ الْجَوَازِ فَاخْتُلِفَ فِي حِكَايَةِ شُرُوطِهَا عَلَى طُرُقٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ يَشْتَرِطُ الزَّيَادَةَ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي يَنْتَهِي إلَيْهِ الرَّغَبَاتُ فِي النِّلَاءِ، وَفِي اشْتِراطِ أَنْ يَتَوَلَّى النِّدَاءَ غَيْرُهُ وَجْهَانِ وَهِي الثَّمَنِ اللَّذِي يَنْتَهِي إلَيْهِ الرَّغْبَاتُ فِي النِّدَاءِ، وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُشْتَرَطَ التَّوْكِيلُ الْمُجَرَّدُ كَمَا هِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالنَّالِثُ: أَنَّ الْمُشْتَرَطَ أَحَدُ أَمْرِيْنِ إِمَّا أَنْ يُوكَلَّ مَنْ يَبِيعُهُ طَرِيقَةُ الْنَ أَبِي مُوسَى وَالشَّيرَازِيِّ. وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمُشْتَرَطَ أَحَدُ أَمْرِيْنِ إِمَّا أَنْ يُوكَلَ مَنْ يَبِيعُهُ عَلَى قَمْنِهِ فِي النَّدَاءِ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَأَبِي عَلَى قَوْلِنَا بِجَوَاذِ ذَلِكَ وَإِمَّا الزَّيَادَةُ عَلَى ثَمَنِهِ فِي النَّدَاءِ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَأَبِي الْخَطَّابِ.

وأَمَّا إِنْ بَاعَ الْوَكِيلُ وَاشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُشْرِكُهُ فِيهِ فَهَلْ يَجُوزُ أَمْ لا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا يَجُوزُ، نَقَلَهَا أَبُو الْحَارِثِ فِي الْوَكِيلِ يَبِيعُ وَيَسْتَثْنِي لِنَفْسِهِ الشَّرِكَةَ أَرْجُو أَلاَّ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ. وَالثَّانِيَة: تُكُرَّهُ نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ فِي رَجُلٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ يَبِيعُهُ فَإِذَا بَاعَهُ قَالَ: أَشْرِكْنِي فِيهِ، قَالَ: أَكْرَهُ هَذَا فَأَمَّا إِنْ أَذِنَ لَهُ الْمُوكِّلُ فِي الشِّرَاءِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ، قَالَ كَثِيرٌ مِن الْأَصْحَابِ رِواَيَةً وَاحِدَةً بِخِلافِ النُّكَاحِ وَحَكَى الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ فِيهِ وَجْهًا آخَرَ بِالْمَنْعِ قَالَ: وَهَلْ يَكُونُ حُضُورُ الْمُوكَلِ وَسَكُوتُهُ كَإِذْنِهِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَشْبَهُهُمَا بِكَلامِ أَحْمَدَ الْمَنْعُ، وَنَقَلَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْخَفَّافُ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ خَمْسُونَ دِينَارًا فَوَكَلَّهُ فِي بَيْع دَارِهِ وَمَتَاعِهِ لِيَسْتُوْفِيَ حَقَّهُ فَبَاعَهَا بِدَرَاهِمَ لِيُصارفَ نَفْسَهُ وَيَأْخُذُهَا بِاللَّذَانِيرِ لَمْ يَجُزُ وَلَكِنْ يَبِيعُهَا وَيَسْتَقْصِي وَيَأْخُذُ حَقَّهُ قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ لِيَسْتَوْفِيَ مِنْهُ لَأَنَّ التُّهْمَةَ مَوْجُودَةٌ فِي عَقْدِ الصَّرْفِ لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِي الاسْتِيفَاءِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْمُصَارَفَةِ فَإِذَا بَاعَهَا بِجِنْس حَقِّهِ فَلَهُ الاسْتِيفَاءُ مِنْهَا بِالإِذْن لأَنَّ يَلَهُ كَيْدِ مُوكَلِّهِ فَهُوَ يَقْبِضُ مِنْ يَدِ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ لَكِنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ مَوْجُودَةٌ فِي شِرَاءِ الْمُوكَلِّلِ مِنْ نَفْسِهِ وَكَلَاكَ حَكَى فِي الْخِلافِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ رِوَايَتَيْنِ وَجَعَلَهَا صَاحِبُ التَّلْخِيصِ رِوايَةً يَجُوزُ أَنَّ تَوْكِيلَ الْوَكِيلِ فِي إِيفَاءِ نَفْسِهِ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ خَاصَّةً وَٱنْكَرَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى الْمَنْعِ مُدَّةَ الْبَيْعِ بِغَيْرِ جِنْسِ الْحَقِّ لا سِيَّمَا إِنْ كَانَ جِنْسُ الْحَقَّ غَيْرَ نَقْدِ الْبِلَدِ وَحَمَلَ قَوْلَ أَحْمَدَ بِبَيْعِهَا عَلَى الدَّراهِمِ الَّتِي هِيَ الثَّمَنُ وبَنَى ذَلِكَ عَلَى قَوْلِنَا بِمَنْعِ الْوَكِيلِ مِن الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِنَا بِجَوَازِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ هَاهُنَا مُصَارَفَةُ نَفْسِهِ.

وَمِنْهَا: شِرَاءُ الْوَكِيلِ لِمُوكِّلِهِ مِنْ مَالِهِ وَحُكْمَهُ حُكْمُ شِرَاءِ الْوَكِيلِ مِنْ مَالِ مُوكِّلِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ وَفِي مَسَاثِلِ ابْنِ هَانِئٍ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ بَعَثَ إليَّهِ بِدَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمَا عِنْدَهُ وَيَالَغَ فِي الاسْتِقْصَاءِ قَالَ مِمَّا لا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ مِن الْمَتَاعِ الَّذِي عِنْدَهُ. إِلَيْهِمْ مِن الْمَتَاعِ الَّذِي عِنْدَهُ.

وَمِنْهَا: شِراءُ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ شِراءِ الْوَكِيلِ، وَفِيهِ رِواَيْتَانِ مَنْصُوصَتَانِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِيهِ سِوَى الْمَنْعِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَيَتَوَجَّهُ التَّقْرِينُ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ وَلايَّتُهُ غَيْرُ مُسْتَنِدَةٍ إِلَى إِذْنَ فَيَكُونُ عَامَةً بِخِلافِ مَنْ التَّقْرِينُ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ الْحَاكِمَ وَلايَّتُهُ غَيْرُ مُسْتَنِدَةٍ إِلَى إِذْنَ فَيكُونُ عَامَةً بِخِلافِ مَنْ أَسْنِدَتُ ولايَتُهُ إِلَى إِذْنِ مِنْ غَيْرِهِ فِي التَّصَرُّفِ فَإِنَّ إِطْلاقَ الإِذْنَ لَهُ يَقْتَضِي أَنْ يَتَصَرَّفَ مَعَ غَيْرِهِ لا مَعَ نَفْسِهِ كَمَا سَبَقَ وَقَدْ اعْتَمَدَ الْقَاضِي عَلَى هَذَا الْفَرْق بَيْنَ تَصَرُّفِ الْأَبِ وَغَيْرِهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا عَمِلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ عَمَلاً يَمْلِكُ الاسْتِثْجَارَ عَلَيْهِ وَدَفَعَ الْأُجْرَةَ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ أَمْ لا؟ عَلَى رواَيَتَيْن.

وَمِنْهَا: الْمُوصَى إِلَيْهِ بِإِخْرَاجٍ مَالِ لِمَنْ يَحُجُّ أَوْ يَغْزُو وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَحُجَّ بِهِ وَيَغْزُوَ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ أَبِي دَاوُد وَقَالَ: هُوَ مُتَعَدِّ لَأَنَّهُ لَمْ يَأْمُوهُ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مَأْخَذَ الْمَنْع عَدَمُ تَنَاوُلُ اللَّفْظِ لَهُ.

<sup>(</sup>۱) وفى كشاف القناع ليس للوكيل أن يتزوجها لنفسه كالوكيل فى البيع بيع لنفسه، لأن إطلاق الإذن يقتضى تزويجها غيره بخلاف من له. (٥٧/٥).

وَمِنْهَا: الْمَأْذُونُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَقَةِ؟ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَّدُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ بَخْتَانَ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي احْتِمَالَيْنِ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَّدُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ بَخْتَانَ وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي التَّخُولِ آخَرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ مُطْلَقًا. وَالثَّانِي: الرُّجُوعُ إِلَى الْقَرَائِنِ، فَإِنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى اللَّخُولِ جَازَ الْآخُذُ أَوْ عَلَى عَلَمِهِ لَمْ يَجُزُ وَمَعَ التَّرَدُدِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَالْجَوَازُ مُتَخَرَّجٌ مِنْ مَسْأَلَةِ مِرَاءِ الْوَكِيلِ وَأُولُى إِذْ لا عِوضَ هَاهُنَا يَنْبَغِي وَهُو آمِينٌ عَلَى الْمَالِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ مَنْ الْأَوْلَى سَدُّ الذَّرِيعَةِ لَأَنَّ مُحَابَاةَ النَّفْسِ لا يُؤْمَنْ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ لَهُ أَنْ يُعْطِيهُ مَنْ لا وَلَكِنَّ الْأُولَى سَدُّ الذَّرِيعَةِ لَأَنَّ مُحَابَاةَ النَّفْسِ لا يُؤْمَنْ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ لَهُ أَنْ يُعْطِيهُ مَنْ لا وَلَكِنَّ الْأُولَى سَدُّ الذَّرِيعَةِ لَأَنَّ مُحَابَاةَ النَّغْسِ لا يُؤْمَنْ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ لَهُ أَنْ يُعْطِيهُ مَنْ لا وَلَكِنَ الْأُولُى الْمَالِيَةِ وَجُهُانِ أَنَّا الْمَنْعُ. وَالثَانِي: الْجَوَازُ اخْتَارَهُ صَاحِبَا الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّر.

وَمِنْهَا: إِذَا وَكُلَّ غَرِهَهُ أَنْ يُبْرِئَ غُرَمَاءَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ فَإِنْ سَمَّاهُ أَوْ وَكُلَّهُ وَحُدَهُ جَازَ ذَلِكَ كَمَا قُلْنَا: فِي الْبَيْعِ مِنْ نَفْسِهِ عَلَى الْأَصَحَّ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَعَزَاهُ إِلَى الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ قَالَ وَالْفَرْقُ عَلَى الْوَجْهِ الآخرِ افْتِقَارُ الْبَيْعِ إِلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِخِلافِ الْإِبْرَاءِ. الْإِبْرَاءِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ فِي الْأَيْمَانِ وَنَحْوِهَا مِن التَّعْلِيقَاتِ: مَنْ دَخَلَ دَارِي، أَوْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارِي، أَوْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارِي، أَوْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارِكُ لَمْ يَدْخُلْ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَة ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ. الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.

وَمِنْهَا: الْأَمُوالُ النِّي تَجِبُ الصَّدَقَةُ فِيهَا شَرْعًا لِلْجَهْلِ بِأَرْبَابِهَا كَالْغُصُوبِ وَالْوَدَائِعِ لا يَجُوزُ لِمَنْ هِي فِي يَدِهِ الْأَخْذُ مِنْهَا عَلَى الْمَنْصُوصِ وَخَرَجَ الْقَاضِي جَوَازَ الْأَكْلِ لَهُ مِنْهَا إِذَا كَانَ فَقِيرًا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي شِرَاءِ الْوَصِيِّ مِنْ نَفْسِهِ كَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُتُونِهِ وَأَفْتَى لا كَانَ فَقِيرًا عَلَى الرَّوَايَتَيْنِ فِي الْغَاصِبِ الْفَقِيرِ إِذَا تَابَ وَعَلَى الْمَذْهَبِ يَتَخَرَّجُ فِي إعْطَاءِ مَنْ لا به الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْغَاصِبِ الْفَقِيرِ إِذَا تَابَ وَعَلَى الْمَذْهَبِ يَتَخَرَّجُ فِي إعْطَاءِ مَنْ لا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ الْوَجَهَانِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا يُحَابِي بِهِ أَصْدِقَاءَهُ بَلْ يُعْطِيهِمْ أَسُوةً بِغَيْرِهِمْ نَقَلَهُ عَنْهُ صَالِحٌ وَكَذَا نَقَلَ عَنْهُ الْمَرُّوذِيّ إِذَا دَفَعَهَا إِلَى أَقَارِبَ لَهُ مُحْتَاجِينَ إِنْ كَانَ لَعْ عَيْرِهِمْ نَقَلَهُ عَنْهُ صَالِحٌ وَكَذَا نَقَلَ عَنْهُ الْمَرُّوذِيّ إِذَا دَفَعَهَا إِلَى أَقَارِبَ لَهُ مُحْتَاجِينَ إِنْ كَانَ لَعْ عَلْهِمْ فَقَدْ تَصَدَّقَ وَنَقَلَ عَنْهُ حَرْبٌ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُحَابَاةِ لا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُحَابِهِمْ فَقَدْ تَصَدَّقَ وَنَقَلَ عَنْهُ حَرْبٌ إِذَا كَانَ لَهُ إِنْ كَانَ يَصِلُهُمْ أَيْجُوزُ لَهُ أَنْ يَدُفَعَهَا إِلَيْهِمْ فَكَأَنَّهُ اسْتَحَبَّ أَنْ يُعْطِي غَيْرَهُمْ وَقَالَ لا يُحَابِي بِهَا أَحَدًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ جَعَلَ إِعْطَاءَهُمْ مَعَ اعْتِبَارِ صِلَتِهِمْ مُحَابَاةً فَكَذَلِكَ الْعُلُولُ عَنْهُمْ بِالْكُلِيَةِ.

تَنْبِيةٌ: لَوْ وَصَّى لِعَبْدِهِ بِثُلْثِ مَالِهِ دَخَلَ فِي الْوَصِيَّةِ ثُلُثُ الْعَبْدِ نَفْسِهِ فَيَعْتِقُ، عَلَيْهِ نَصَّ،

وَيُكُمِّلُ عِنْقُهُ مِنْ بَاقِي الْوَصِيَّةِ الْآنَّ مِلْكَهُ لِلْوَصِيَّةِ مَشْرُوطٌ بِعِنْقِهِ فَكَلَلِكَ دَخَلَ فِي عُمُومِ الْمَال الْمُوصِي بِهِ ضَرُورَةُ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ.

#### \* \* \*

### الْقَاعِلَةُ الْحَادِيَةِ وَالسَّبْعُونَ:

فِيما يَجُوزُ الأَكْلُ مِن الأَمْوَالِ بِغَيْرِ إِذْن مُسْتَحِقِّها وَهِي نَوْعَان:

مَمْلُوكٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ وَمَمْلُوكٌ لِلْغَيْرِ. فَأَمَّا الْأُوَّلُ فَهُوَ مَالُ الزَّكَاةِ فَيَجُوزُ الأَكُلُ مِمَّا تَتُوقُ إليَّهِ الْأَنفُسُ وَيَشُقُ الانْكِفَافُ عَنْهُ مِن الشَّمَارِ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إليهِ مِنْ ذَلِكَ ويُطْعِمُ الأَهْلَ وَلَا يَحْتَاجُ إليهِ مِنْ ذَلِكَ ويُطْعِمُ الأَهْلَ وَالضِّيفَانَ وَلا يَحْتَسِبُ زَكَاتَهُ وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْخَارِصِ (١) أَنْ يَدَعَ خَرْصَهُ الثَّلُثَ أَوْ الرَّبُعَ وَالضِّيفَانَ وَلا يَحْتَسِبُ زَكَاتَهُ وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْخَارِصِ (١) أَنْ يَدَعَ خَرْصَهُ الثَّلُثَ أَوْ الرَّبُعَ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ مِنْ كَثَرَةِ الْحَاجَةِ وَقِلَّتِهَا كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ (١) فَإِنْ أُستَبْقِيَتْ وَلَمْ يُوكُلُ رَطْبَةَ رَجَعَ عَلَيْهِمْ بِزِكَاتِهَا، وَأَمَّا الزُّرُوعُ فَيَجُوزُ الأَكْلُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ فَرَيْحُ وَنَّ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ فَرَيْحُ وَلَيْسَ لَهُ الإِهْلَاءُ مِنْهَا، وَخَرَجَ الْقَاضِي فِي الْأَكْلِ مِنْهَا وَجُهيْنِ مِن الزَّرُوعِ الَّتِي لَيْسَ لَهُ الإِهْلَاءُ مِنْهَا، وَخَرَجَ الْقَاضِي فِي الْأَكْلِ مِنْهَا وَجُهيْنِ مِن الزَّرُوعِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا حَافِظٌ.

وَلَمَّا الثَّانِي: فَيَنْقَسِمُ إِلَى مَا لَهُ مَالِكُ مُعَيِّنُ وَإِلَى مَا لَهُ مَالِكُ فَيْرُ مُعَيِّنِ فَامَّا مَا لَهُ مَالِكُ غَيْرُ مُعَيَّنِ كَالْهَدْي وَالْمُضْحَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَيَهْدِي وَلَهُمْدِي وَالْمُضْحَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَيَهْدِي كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَةُ (١)، وَهَلْ يَجُوزُ أَكُلُ أَكْثَر مِن الثَّلُثِ أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمُهُرُهُمَا الْجَوَازُ، وَهَلْ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَسِّم الْهَدْي أَثْلاثًا كَالْأَضَاحِيِّ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ كُلِّهُ أَوْ بِمَا يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ فَإِنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ فَإِنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ فَإِنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ وَلاَيَةٌ فَإِنْ كَانَتْ الْوِلاَيَةُ عَلَيْهِ لِحِفْظِ نَفْسِهِ كَالرَّهْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِمَّا يِيدِهِ إِذَا كَانَ دَارًا وَالانْتِفَاعُ عَلَيْهِ وَلايَةٌ لَمَصْلُحَةِ الْمُولِي عَلَيْهِ إِللّهُ فَا لَهُ مَالِكُ مَعْيَنٌ عَمُونُ لَهُ اللّهُ لَا كُنْ مَالُولُ مَا لَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ وَلا يَقُونُ لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ إِللّهُ فَيْ وَعَلَى مَا لَكُنْ مِشُوطٍ أَنْ يُعَاوضَ عَنْهُ بِالنَّفَقَةِ وَإِنْ كَانَتُ الْوِلايَةُ لِمَصَلَّحَةِ الْمُولِي عَلَيْهِ فَالْمُولِي فَالْمَنْصُوصُ جَوَازُ الأَكُلُ مِنْهُ أَيْضًا بِقَلَدْ عَمَلِهِ. وَيَتَحَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ صَوْرَادُ الْكُولُ مِنْهُ إِلْكَالُهُ وَلَا كَانَ مَرْكُوبًا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُعَاوضَ عَنْهُ بِالنَّفَقَةِ وَإِنْ كَانَتُ الْوِلاَيَةُ لِمَصْلُحَةِ الْمُولَى عَنْهُ أَيْضًا بِقَلْر عَمَلِهِ. وَيَتَحَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ صُورَدُ

مِنْهَا: وَلِيُّ الْيَتِيمِ يَأْكُلُ مَعَ الْحَاجَةِ بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَهَلْ يَرُدُّهُ إِذَا أَيْسَرَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَاحْتَارَ

<sup>(</sup>۱) خرص النخل والكرم: إذا حزرت النمر لأن الحزر إنما هو تقدير بطن لا إحاطة، فالخرص: وهو حزر ما على النخل من الرطب تمرا، والفاعل: الخارص، وكان النبي ﷺ يبعث الحراص على نخيل خيبر عند إدراك ثمرها. لسان العرب (٧/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) قوله ﷺ: «إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» وهو من باب التوسع على الأهل. بداية المجتهد (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «كلوا وادخروا وتصدقوا» وهو في الصحيحين، الدراري المضيئة (١/ ٣٨٥).

ابْنُ عَقِيلِ آلَهُ يَأْكُلُ مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا وَلَوْ فَرَضَ لَهُ الْحَاكِمُ شَيْثًا جَازَ لَهُ أَخْذُهُ مَجَانًا بِغَيْرِ خِلافٍ هَذَا ظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي وَنَصَّ [عَلَيْهِ] أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ البرزاطي فِي الآمِ الْحَاضِنَةِ الْجَلافِ هَذَا ظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي وَنَصَّ [عَلَيْهِ] أَحْمَدُ فِي رواَيَةِ البرزاطي فِي الْمَال حَقَّ الْحَضَانَةِ الْهَا لَا تَأْكُلُ مِنْ مَال وَلَدِهَا إِلاَّ لِضَرُورَةِ إِلاَّ أَنْ يَغْرِضَ لَهَا الْحَاكِمُ فِي الْمَال حَقَّ الْحَضَانَةِ وَوَجْهُهُ أَنَّ مَنْ أَعْطَاهُ غَيْرَهُ فَلَهُ تَزُودَتُ مَعَ الْغِنِي بِخِلافِ الْآخَذِ بِنَفْسِهِ وَلِهَذَا أَجَازَ لِلْوصِي الْآخَذُ إِذَا شَرَطَ لَهُ الْآبُ مَعَ غِنَاهُ وَجَازَ لِلْولِيِّ أَنْ يَدُفّعَ مَالَ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً إِلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِخُرْهِ مِنْ ربْحِهِ ولَمْ يَجُزْ لَهُ إِذَا عَمِلَ فِيهِ بِنَفْسِهِ أَنْ يَلْخَذَ وَلِهَذَا الْمَعْنَى جَازَ الْآخُذُ لِعَامِلِ الزَّكَةِ مِنْ ربْحِهِ ولَمْ يَجُزْ لَهُ إِذَا عَمِلَ فِيهِ بِنَفْسِهِ أَنْ يَأْخُذُ وَلِهَذَا الْمَعْنَى جَازَ الْآخُذُ لِعَامِلِ الزَّكَةِ مَعَ الْغَنِي لَآنَ الْمُعْطِي لَهُ [هُو] الإِمَامُ.

وَمِنْهَا: أَمِينُ الْحَاكِمِ أَوْ الْحَاكِمُ إِذَا نَظُرَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ. قَالَ الْقَاضِي مَرَّةً: لا يَأْكُلُ وَفَرَّقَ يَنْهُ وَيَيْنَ الْوَصِيِّ بِإَنَّ الْآبِ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ لِلْوَصِيِّ جُعَلاً مَعَ وَجُودِ مُتَبَرِّعٍ بِالنَّظْرِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْوَلِيُّ مُتَصَرِّفٌ بِإِذْنِهِ وَتَوْلِيَتِهِ بِخِلافِ أَمِينِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ لَوْ وَجَدَ مُتَبَرِّعًا بِالْحِفْظِ لَمْ يَجُوزُ لَهُ وَالْوَلِيُّ مُتَصَرِّفٌ بِإِذْنِهِ وَتَوْلِيَتِهِ بِخِلافِ أَمِينِ الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ لَوْ وَجَدَ مُتَبَرِّعًا بِالْحِفْظِ لَمْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ لاَّحَدِ جُعْلاً عَلَيْهِ. وَقَالَ مَرَّةً: لَهُ الأَكْلُ كُوصِيِّ الأَبِ وَأَخَذَهُ مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ عَلَى أَنْ الْحَاكِمَ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا بِقَدْرِ شُغْلِهِ وَقَالَ: هُوَ مِثْلُ وَلِي الْيَتِيمِ وَأَمَّا الأَبُ فَقَالَ اللَّهِ الْقَضَاءِ أَجْرًا بِقَدْرِ شُغْلِهِ وَقَالَ: هُوَ مِثْلُ وَلِي الْيَتِيمِ وَأَمَّا الأَبُ فَقَالَ اللَّهُ الْقَضَاءِ أَجْرًا عِمَلِهِ لِغِنَاهُ عَنْهُ بِالنَّقَقَةِ الْوَاجِبَةِ فِي مَالِهِ وَلَكِنْ لَهُ الأَكْلُ مِنْهُ اللَّكُنُ لَتَهِ الثَّمْلِيكِ عِنْدَنَا وَضَعَفَ ذَلِكَ الشَيْخُ تَقِيُّ الدِينِ.

وَمِنْهَا: نَاظِرُ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَاتِ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ أَكُلِهِ نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو الْحَارِثِ أَلَّهُ قَالَ فِي وَالِي الْوَقْفِ: إِنْ أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا بَأْسَ. قِيلَ لَهُ: فَيَقْضِي مِنْهُ دَيَنَهُ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا فِيهِ شَيْنًا وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ حَرْبٌ فِي رَجُلِ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِأَرْضِ أَوْ صَدَقَةِ لِلْمُسَاكِينِ فَلَحَلَ الْوَصِيُّ الْحَاقِطَ أَوْ الْأَرْضَ فَتَنَاولَ بِطَيْخَةً أَوْ قِثّاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْقَيِّمَ بِذَلِكَ أَكَلَ. وتَرْجَمَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْآصُحابِ –وأَظْنُهُ أَبَا حَفْصِ العكبري لِلْمَسَاكِينِ فَلَحُلُ مِن الْوَقْفِ الَّذِي يَلِيه وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَلَّهُ لا يَشْتَوِطُ لَهُ الْحَاجَةَ. وَخَرَّجَهُ أَبُو الْحَطَّابِ عَلَى عَامِلِ الْيَتِيمِ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ ذَكَرَ حَلِيثَ عُمَرَ حِينَ وَقَفَ الْخَطَّابِ عَلَى عَامِلِ الْيَتِيمِ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ ذَكَرَ حَلِيثَ عُمَرَ حِينَ وَقَفَ الْخَطَّابِ عَلَى عَامِلِ الْيَتِيمِ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ ذَكَرَ حَلِيثَ عُمَرَ حِينَ وَقَفَ الْخَطَّابِ عَلَى عَامِلِ الْيَتِيمِ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يَشْتَو فَلَ اللَّهُ وَمُولَ الْمَالِي فَاللَّهُ الْمَعْرُونِ الشَّرَطَ ذَلِكَ وَمَفْهُومُهُ الْمَنْعُ مِنْ الْأَكُلُ مِنْهُ شَيْئًا نَقَلَ يَعْفُوبُ بُن بُنْ بُخْتَانَ عَنْ أَوْصَى إِلَيْهِ بِنَفْرِقَةِ مَالِ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ أَنْ يَأَكُلُ مِنْهُ شَيْئًا بِكَنَ مِنْ الْمَسَاكِينِ أَوْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا بِحَقْ قِيامِهِ لاَنَهُ مُنَاقِلًا الْمَالِكُونَ أَلِكُولُ مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا بِحَقٌ قِيامِهِ لاَلَكُ مَنْهُ الْمَلْلُ مِنْ أَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا بِحَقْ فِي الْمَاكِينِ أَوْ الْمَالِكُونَ وَلَا الْمُولِي الْمَالِقُ فِي الْمُعَلِقُ الْمَالِي الْمَعْرَاقِ فِي الْمُعَلِي الْمَعْرَدُ لَهُ أَنْ يُؤْمُونَ الْمَلْ الْمَيْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمَعْرَاقِ الْمَالِ الْمُعَلِقُ الْمُولُ الْمَالُولُونَ الْمُعْرَدُ الْمُ الْمُعَلِقُولُ اللّهُ الْمُو

وَلَيْسَ بِعَامِلِ مُنَّمَّ وَاسْتِغْرَاقُ.

وَمِنْهَا: الْوَكِيلُ وَالْآجِيرُ وَالْمَعْرُوفُ مَنْعُهُمَا مِن الْآكُلِ لاسْتِغْنَاثِهِمَا عَنْهُ بِطلَبِ الْآجْرَةِ مِن الْمُوَجِّرِ وَالْمُوكَلِ لا سَيِّمَا وَالْآجِيرُ قَدْ أَخَذَ الْأُجْرَةَ عَلَى عَمَلِهِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمُورِ وَالْمُورِ فَأَكُلا بِالْمَعْرُوفِ فَلا بَأْسَ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ يَأْكُلانِ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَا يُصْلِحَانِ وَيَقُومَانِ بِأَمْرِهِ فَأَكُلا بِالْمَعْرُوفِ فَلا بَأْسَ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ يَأْكُلا بِالْمَعْرُوفِ فَلا بَأْسَ بِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ وَالْآجِيرِ، قَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ: وَظَاهِرُ هَذَا جَوَازُ الْآكُل لِلْوَكِيلِ.

النَّوْعُ النَّانِيَ: مَا لا ولايَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ الأَكْلُ مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ بِلا نِزَاعٍ وَأَمَّا مَعَ عَدَمِهَا فَيَجُوزُ فِيمَا تَتُوقُ إلَيْهِ النَّقُوسُ مَعَ عَدَمَ الْحِفْظِ وَالاحْتِرَازِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ فِي صُورٍ:

مِنْهَا: الْأَكُلُ مِن الْأَطْعِمَةِ فِي دَارَ الْحَرْبِ وَإَطْعَامُ الدَّوَابُ الْمُعَدَّةِ لِلرَّكُوبِ فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ رَوَايْتَانِ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّصَيَّدِ بِهَا فَوَجْهَانِ. وَسَوَاءٌ كَانَ يَحْتَاجُ إليَّهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي النِّيْجَارَةِ فَفِيهِ رَوَايْتَانِ وَإِنْ كَانَتْ لا يَجُوزُ إلاَّ لِلْحَاجَةِ بِقَدْرِهَا وَفِي رَدِّ عِوضِها فِي الْمَعْنَمِ رَوَايْتَانِ وَهِي طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَاخْتَلَفَ الأَصْحَابُ فِي مَحَلِّ الْجَوَازِ فَقِيلَ: مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَحْوِزُهُ وَهِي طَرِيقَةُ الْخِرَقِيِّ لأَنَّ الإَمْامُ فَإِذَا أَحْرَزَهُ أَوْ وَكَلَ بِهِ مَنْ يَحْفَظُهُ لَمْ يَجُزُ الْأَكُلُ إلاَّ لِضَرُورَةِ وَهِي طَرِيقَةُ الْخِرَقِيِّ لأَنَّ إلا مَا كَمْ يَصُولُ مَنْعٌ مِن التَّنَاوُلِ مِنْهُ وَآمَا قَبْلَ الإِحْرَازِ فَإِنَّ حِفْظَهُ يَشُقُ وَيْتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ عَادَةً وقِيلَ: يَجُوزُ الأَكْلُ مَا دَامُوا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَإِنْ أَحْوَظَهُ يَشُقُ وَيْتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ عَادَةً وقِيلَ: يَجُوزُ الأَكْلُ مَا دَامُوا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَإِنْ آخُوزَ مَا لَمْ يُقَسَّمْ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي، وَإِنْ قَضْلَتْ مِنْهُ فَضْلَةٌ فَهَلْ يَجِبُ رَدُّهَا مُطْلَقًا أَوْ يُشْتَرَطُ كَثَرَتُهَا؟ عَلَى رَوَايَتَيْنِ.

وَمِنْهَا: إِذَا مَرَّ بِثَمَرٍ غَيْرٍ مَحُوطٍ وَلا عَلَيْهِ نَاظِرٌ فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَنْهُ مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهَا وَلا يَحْمِلُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ مِن الْمَذْهَبِ وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَسَاقِطِ عَلَى الأَرْضِ وَمَا عَلَى يَحْمِلُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ مِن الْمَذْهَبِ وَلا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَسَاقِطِ عَلَى الأَرْضِ وَمَا عَلَى الشَّجَرِ كَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَتَنْزِيلاً لِتَرْكِهِ بِغَيْرٍ حِفْظِ مَعَ الْعِلْمِ بِتَسَامُح غَالِبِ النَّفُوسِ فِي بَذْل يَسِيرِ الشَّجْوِ لاَنْ الْمُسَامِح غَالِبِ النَّفُوسِ فِي بَذْل يَسِيرِ الْأَطْعِمَةِ بِخِلافِ الْمَحْفُوظِ بِنَاظِرٍ أَوْ حَاثِطٍ فَإِنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَنْعِ مِنْهُ وَفِي الْمَذْهَبِ رَوايَةٌ الْمَشْهُورِ لاَنَّ الْمُسَامِحَةَ فِي الْمَدْهَبِ رَوايَةٌ اللَّهُ بِمَنْ الْمُسَامِحَةُ فِي الْمُتَسَاقِطِ أَظْهَرُ الْ السَّعْرِ الْمَسْهُورِ هَلْ يَلْحَقُ الزَّرْعُ وَلَمْ الْمَالَعَا إِلاَّ مَعَ الْحَاجَةِ فَيُؤْكُلُ عَنْ الْمَواشِي بِالنِّمَادِ؟ فِينَتْ لِمَا يَعْيْرِ عِوضٍ وَعَلَى الْمَدْهَبِ الْمَشْهُورِ هَلْ يَلْحَقُ الزَّرْعُ وَلَبَنُ الْمَواشِي بِالنِّمَادِ؟ عَلَى والتَّوْرِ هَلْ يَلْحَقُ الزَّرْعُ وَلَى الْمُعَامِقِ الْمُورِ وَلَى الْمُعْمَلِ إِلَيْ الْمُواشِي بِالنَّمَادِ؟ عَلَى وَالتَّوْرِ وَحَلَى الْمُواشِي بِالنَّمَادِ؟ إِلَّمَ يُعْتَلُ لِلْعَالَةِ الْمُعْلِ الْمَواشِي بِالنِّمَادِ؟ عَلَى وَايَتَيْنِ فَإِنَّ الْأَكُلُ مِن الزَرْعُ وَحَلْبَ اللَّبُنِ مِن الضَّرْعِ إِلَّمَا يُغْعَلُ لِلْحَاجَةِ لا لِلسَّهُورَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المحرر في الفقة (٢/ ١٩٠).

### الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةِ وَالسَّبْعُونَ:

اشْتِرَاطُ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ فِي الْعُقُودِ يَقَعُ عَلَى وَجْهَيْنِ مُعَاوَضَةٍ وَغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ فَأَمَّا الْمُعَاوَضَةُ فَتَقَعُ فِي الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ وَيُمْلَكُ فِيهَا الطَّعَامُ وَالْكِسْوَةُ كَمَا يُمْلَكُ غَيْرُهُمَا مِن الْمُعَاوَضَةُ فَتَقَعُ فِي الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ وَيُمْلَكُ فِيهَا الطَّعَامُ وَالْكِسْوَةُ كَمَا يُمْلَكُ غَيْرُهُمَا مِن الأَمْوَالِ الْمُعَاوَضِ بِهَا فَإِنْ وَقَعَ التَّقَاسُخُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ رَجَعَ بِمَا عَجَّلَ مِنْهَا إِلاَّ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَكِسْوَتِهَا فَإِنَّ فِي الرُّجُوعِ بِهِمَا ثَلاثَةَ أَوْجُهِ ثَالِيُهَا يَرْجِعُ بِالنَّفَقَةِ دُونَ الْكِسْوَةِ.

فَمِنْهَا: الإِجَارَةُ فَيَجُوزُ اسْتِثْجَارُ الظّنْرِ<sup>(۱)</sup> بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا عَلَى الصَّحِيحِ وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ خِلافًا.

وَمِنْهَا: اسْتِثْجَارُ غَيْرِ الظُّنْرِ مِن الْأَجَرَاءِ بِالطُّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ كَالظُّنْرِ.

وَمِنْهَا: الْبَيْعُ فَلَوْ بَاعَهُ ثَوْبًا بِنَفَقَةِ عَبْدِهِ شَهْرًا صَحَّ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ.

وَمَنْهَا: النِّكَاحُ تَقَعُ النَّفَقَةُ وَالْكِسُوَةُ فِيهِ عِوضًا عَنْ تَسْلِيمِ الْمَنَاْفِعِ وَلا يُحْتَاجُ إِلَى شَرْطِهَا فِي الْعَقْدِ كَمَا لا يُحْتَاجُ إِلَى ذِكْرِ الْمَهْرِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ أَصْلُ الاسْتِبَاحَةِ وَلَوْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةَ وَلَدِهَا وَكِسْوَتِهِ صَحَّ وَكَانَ مِن الْمَهْرِ.

وَأَمَّا غَيْرُ الْمُعَاوَضَةَ فَهُو إِبَاحَةُ النَّفَقَةِ لِلْعَامِلِ مَا دَامَ مُتَلَبِّسًا بِالْعَمَلِ وَيَقَعُ ذَلِكَ فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ إِمَّا بِأَصْلِ الأَصْلِ أَوْ لأَنَّهُ لا يَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ فِيهِ بِالشَّرْعِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ: مِنْهَا: الْمُضَارَبَةُ، فَيَجُوزُ اشْتِراطُ الْمُضَارِبِ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ فِي مُدَّةِ الْمُضَارَبَةِ.

وَمِنْهَا: الشَّرِكَةُ. وَمِنْهَا: الْوِكَالَةُ. وَمِنْهَا: الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ، إِذَا قُلْنَا: بِعَدَم لُزُومِها وَمَا بَقِيَ مَعَهُمْ مِن النَّفَقَةِ الْمُأْخُوذَةِ وَالْكِسْوَةِ بَعْدَ الْفَسْخِ هَذِهِ الْعُقُودُ هَلْ يَسْتَقِرُّ مِلْكُهُمْ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ يَحْتَمِلُ أَنْ لا يَسْتَقِرُ لَأَنَّ مَا يَتَنَاوَلُهُ إِنَّما هُوَ عَلَى وَجْهِ الإِبَاحَةِ لا الْمِلْكِ، وَلِهِذَا قَالَ الْأَصْحَابُ: إِذَا الشَّرَطَ الْمُضَارِبُ التَّسَرِّي مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ فَاشْتَرَى أَمَةً مِنْهُ مَلَكَهَا، ويَكُونُ ثَمَنُهَا قَرْضًا عَلَيْهِ لأَنَّ الْوَطْءَ لا يُسْتَبَاحُ بِلُونِ الْمِلْكِ بِخِلافِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يُسْتَبَاحُ بِالْبَدْلُ وَالْإِبَاحَةِ كَمَا يَسْتَبِيحُ الْمُرْتَهِنُ الاَنْتِفَاعَ بِالرَّهْنِ بِشَرْطِهِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ويَكُونُ وَالْإِبَاحَةِ كَمَا يَسْتَبِيحُ الْمُرْتَهِنُ الاَنْتِفَاعَ بِالرَّهْنِ بِشَرْطِهِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ويَكُونُ إِبَاحَةً وَأَشَارَ بَنُ الْمُ الْعَزِيزِ إلَى رَوايَةٍ أَخْرَى يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ عِوض وَعَلَى هَلَا فَيْحُتَمَلُ أَنْ تَكُونَ النَّفَقَةُ وَالْكِسُوةَ تَمْلِيكًا فَلا يُرَدُّ مَا فَضَلَ مِنْهُمَا ويُحْتَمَلُ أَنْ يُغَرِّعُ وَلَى الْنَقْقَةُ وَالْكِسُوةَ تَمْلِيكًا فَلا يُرَدُّ مَا فَضَلَ مِنْهُمَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُغَرِّقَ بَيْنَ

 <sup>(</sup>١) الظئر: المرضعة لغير ولدها، والجمع: ظؤور. لسان العرب (٤/ ٥١٥)، النهاية في غريب الحديث (١/ ٥٣).

الْيَسِيرِ وَالْكَثِيرِ كَمَا فِي الْمَأْخُوذِ مِن الْمَغْنَمِ.

وَمِنْهَا: إِذَا آَخَذَ الْحَاجُ نَفَقَةً مِنْ غَيْرِهِ لِيَحُجُ عَنْهُ فَإِنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَالنَّفَقَةُ فِيهِ إِعَانَةٌ عَلَى الْحَجِ لا أُجْرَةٌ وَيُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ وَإِنْ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ رَدَّهَا الْحَجَةُ عَن الْمَيْتِ بِأَنْ تَكُونَ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ أَوْ أَوْصَى بِأَنْ يَحْجٌ عَنْهُ فَإِنَّ فَاضِلَ النَّفَقَةِ يَسْتَرِدُهُ الْوَرَثَةُ إِلاَّ أَنْ يُعِيِّنَ الْمُوصِي فِي وَصِيَّتِهِ إِعْطَاءَ مِقْدَارٍ مُعيَّن لِمَنْ يَحُجُ عَنْهُ حَجَّةً فَإِنَّ الْفَاضِلَ يَكُونُ لَهُ فِي الْمَعْرُوفِ مِن الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ يَحُجُ عَنْهُ حَجَّةً وَمَا فَصَلَ يُردُّ إِلَى الْوَرَثَةِ بَعْدَ إِلَى الْوَرَثَةِ بَعْدَ إِلَى الْوَرَثَةِ بَعْدَ إِلَى الْوَرَثَةِ بَعْدَ أَكْنَ يَكُونُ لَهُ بِخِلافِ مَا إِنْ فَلَا يَحْجُ الْبَاقِي وَصِيَّةً لَكَ الْمُوصَى لَهُ يَتَعَيْنُ وَحَجَّةً فَإِنَّ الْمَانِي وَمِيَّةً لَوْمِيَّةً لَكُومِيَّةً لَكُومِي مَعْنَ فَلا تَصِحُ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ مُعَيَّنَ وَلَمْ يَعْفُولُ الْمَانِي وَصِيَّةً الْمُولِ الْمُؤْمِ وَإِنْ قَالَ: حُجُولًا عَنِي بِأَلْفِ وَلَمْ يَقُلْ : حَجَّةً الْمَالُومُ وَلَمْ يَعْفَقِ الْمِنْلُ وَالْبَاقِي وَصِيَّةً الْمُولُ وَالْمَاقِي لِلْوَرَثَةِ ، وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى دِوايَةً أَخْرَى عَنْ الْمُولِ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَامُ وَكَى الْوَرَقَةِ الْمِثْلُ وَالْبَاقِي لِلُورَثَةِ .

وَمِنْهَا: إِذَا أَحَدَ الْحَاجُ مِن الزَّكَاةِ لِيَحُجُ بِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا إِنَّ الْحَجَّ مِن السَّبِلِ فَإِنْ حَجَّ ثُمَّ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَهَلْ يُسْتَرَدُّ أَمْ لَا؟ الْأَظْهَرُ اسْتِرْدَادُهَا كَالْوَصِيَّةِ وَأَوْلَى لأَنَّ هَذَا الْمَعَنَّةِ شَوْعًا وَلا يَجُوزُ الإِخْلالُ بِذَلِكَ بِخِلافِ فَاضِلِ الْمَالَ يَجِبُ صَرِّفَهُ فِي مَصَارِفِهِ الْمُعَيَّنَةِ شَوْعًا وَلا يَجُوزُ الإِخْلالُ بِذَلِكَ بِخِلافِ فَاضِلِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلْوَرَثَةِ وَلَهُمْ تَرِكَةٌ وَقِيَاسُ قَوْلِ الْأَصْحَابِ فِي الْغَاذِي: أَنَّهُ لا يُسْتَرَدُ وَلا يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي النَّقَقَةِ لأَنَّ اللَّالَّةَ لا تُسْتَرَدُّ وَلا يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي النَّقَقَةِ لأَنَّ اللَّالَّةَ لا تُسْتَرَدُّ وَلا يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي النَّقَقَةِ لأَنَّ اللَّالَّةَ لا تُسْتَرَدُّ وَلا يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي النَّقَقَةِ لأَنَّ اللَّالَّةَ وَيَمْلِكُهَا يِخُرُوجِهِ مِنْ بَلَدِهِ بِخِلافِ الْغَاذِي قَلْ صُرِفَتْ فِي سَيِلِ اللَّهِ بِخِلافِ فَاضِلِ النَّفَقَةِ وَيَمْلِكُهَا يِخُرُوجِهِ مِنْ بَلَدِهِ بِخِلافِ الْغَاذِي نَصَّ [عَلَيْهُ أَحْمَدُا] فِي رِوايَةِ الْمَيْمُونِيُّ وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ مِنْ حِينِ يَخُرُوجِهِ مِنْ بَلَدِهِ بِخِلافِ الْغَاذِي نَصَّ [عَلَيْهُ أَحْمَدُا] فِي رِوايَةِ الْمَيْمُونِيِّ وَعَلَلَ بِأَنَّهُ مِنْ حِينِ يَخْرُوجِهِ أَلَى أَنْ مَنْ الْحَلَى بِلْعَالِى أَنْ مَنْ الْحَدُى بِسَبِبِ فَانْتَفَى وَخِلَقَهُ سَبَبٌ آخَرُ مُيْحِ لِلْأَخْذِ أَنَّ لَهُ الإِمْسَاكَ بِالسَّبِ الثَّانِي وَفِيهِ خِلافٌ بَيْنَ الأَصْحَابِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَخَذَ الْغَاذِي نَفَقَةً أَوْ فَرَسًا لِيَغْزُو عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَيَكُونُ عَقْدًا جَائِزًا لا لازِمًا وَهُو إِعَانَةٌ عَلَى الْجِهَادِ لا اسْتِنْجَارَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَجَعَ وَالْفَرَسُ مَعَهُ مَلَكَهَا مَا لَمْ يَكُنْ وَقْفًا أَوْ عَارِيَّةً نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ولا يَمْلِكُهَا حَتَى يَغْزُو. وقَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ: وَيَكُونُ تَمْلِيكًا عَارِيَّةً نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ولا يَمْلِكُهَا حَتَى يَغْزُو. وقَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ: وَيَكُونُ تَمْلِيكًا بِشَرْطٍ وَمَعْنَاهُ أَلَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ فَإِنَّ قَاعِدَةَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ فَإِنَّ قَاعِدَةَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْهُ مَلَكَهُ مِالْكِسُوقَ فَهُو الْمَذْهَبِ أَنَّ الْهِبَةَ لا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَكَذَلِكَ عَقُودُ الْمُعَاوَضَاتِ وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ مِن الْكِسُوقَ فَهُو

كَالْفَرَسِ وَإِنْ فَضَلَ مِن النَّفَقَةِ فَفِيهِ رَوَايَتَان:

إحْداهُما: يَمْلِكُهَا أَيْضًا نَقَلَهَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ.

والثّانِية: يَرُدُّ الْفَاضِلَ فِي الْغَزْوِ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فِي الاسْتِعَانَةِ بِهِ فِي غَزْوَةٍ أُخْرَى نَقَلَهَا حَنْبُلِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّ اللنَّابَةَ قَدْ صُرِفَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاسْتُعْمِلَتْ فِيهِ وَكَذَلِكَ الْكِسْوَةُ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِهَا بِخِلافِ مَا فَضَلَ مِن النَّفَقَةِ فَأَمَّا إِنْ أَخَذَ مِن الزَّكَاةِ ثُمَّ فَصَلَتْ الْكِسْوَةُ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِهَا بِخِلافِ مَا فَضَلَ مِن النَّفَقَةِ فَأَمَّا إِنْ أَخَذَ مِن الزَّكَاةِ ثُمَّ فَصَلَتْ فَضَلَةٌ فَقَالَ الْخِرَقِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ: لا تُسْتَرَدُّ وَحَكَى صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ وَغَيْرُهُ وَجَهَيْنِ وَقَدْ قَلَمْنَا الْفَرْقَ بَيْنَ مَالِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ، وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ الْمَرُّوذِيَّ عَلَى أَنَّ اللنَّابَّةَ تَكُورُ لَهُ وَلا يَنْزَمُ مِثْلُهُ فِي النَّفَقَةِ لِمَا قَدَّمُنَا.

#### \* \* \*

### الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ:

اشْتِرَاطُ نَفْعِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْعَقْدِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ اسْتِنْجَارًا لَهُ مُقَابَلاً بِعِوضِ فَيَصِحُّ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَاشْتِراطِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ خِيَاطَةَ الثَّوْبِ أَوْ قِصَارَتَهُ أَوْ حَمْلَ الْحَطَبِ وَنَحْوَهُ، وَلِذَلِكَ يَزْدَادُ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ خِيَاطَةَ الثَّوْبِ أَوْ قِصَارَتَهُ أَوْ حَمْلَ الْحَطَبِ وَنَحْوَهُ، وَلِذَلِكَ يَزْدَادُ بِهِ النَّمَنُ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ إِلْزَامًا لَهُ لِمَا لَا يَلْزَمُهُ بِالْعَقْدِ بِحَيْثُ يَجْعَلُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلَهُ أَمْثِلَةٌ: وَلَكَ أَمْ يُطَلِّقًا وَلَا يُقَابَلُ بِعِوضٍ فَلا يَصِحُّ ولَهُ أَمْثِلَةٌ:

مِنْهَا: اشْتِرَاطُ مُشْتَرِي الزَّرْعُ الْقَائِمِ فِي الْأَرْضِ حَصَادَهُ عَلَى الْبَائِعِ فَلا يَصِحُّ ويَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي فَسَادِهِ بِهِ وَجْهَيْنِ لَأَنَّ حَصَادَ الزَّرْعِ قَدْ يُتُوهَّمُ الْعَقْدُ ذَكَرَهُ الْخَرَقِيِّ وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي فَسَادِهِ بِهِ وَجْهَيْنِ لَأَنَّ حَصَادَ الزَّرْعِ قَدْ يُتُوهَمُّ الْعَقْدُ ذَكَرَهُ النَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ.

وَمِنْهَا: أَشْتِرَاطُ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ عَلَى الآخرِ مَا لَمْ يَلْزَمْهُ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُ وَفِي فَسَادِ الْعَقْدِ بِهِ خِلافٌ وَيَتَخَرَّجُ صِحَّةُ هَذِهِ الشُّرُوطِ أَيْضًا مِن الشُّرُوطِ فِي الْمُتَاخِرِينَ وَلِذَلِكَ اسْتَشْكُلُوا مَسْأَلَةَ الْخِرَقِيِّ فِي النَّكَاحِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَكُثْرِ الْمُتَأْخِرِينَ وَلِذَلِكَ اسْتَشْكُلُوا مَسْأَلَةَ الْخِرَقِيِّ فِي حَصَادِ الزَّرْع.

وَمِنْهَا: هُمَرْطُ إِيْهَاءِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ فِي غَيْرِ مَكَانِ الْعَقْدِ وَحُكِيَ فِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانَ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فَسَادُهُ فِي رِوَايَةٍ مُهنَّا وَأَوْمَاً إِلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَقَالَ [ابْنُ مَنْصُورٍ] لَيْسَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ تَسْمِيَةُ الْمَكَانِ يُشِيرُ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ السَّلَمَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يُذْكُرَ فِي الْعَقْدِ أَوْصَافُ الْمُسَلَّمِ فِيهِ قَدْرُهُ وَزَمَانُ مَحَلَّهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ () وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ مَكَانِ إِيفَائِهِ فَاشْتِرَاطُ ذِكْرِ مَكَانِهِ يُوهِمُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ مَا ذُكِرَ زَمَانُهُ وَأَنَّهُ مُسْتَحَقَّ بِنَفْسِ الْعَقَّدِ بِخِلافِ غَيْرِهِ مِن الْبَيُوعِ الَّتِي لا يُذْكَرُ فِي عُقُودِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

#### \* \* \*

### الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة وَالسَّبْعُونَ:

فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ الْعِوَضَ عَنْ عَمَلٍ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَهُوَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ وَدَلالَةُ حَالِهِ تَقْتَضِي الْمُطَالَبَةَ بِالْعِوَضِ.

والثّانِي: أَنْ يَعْمَلَ عَمَلاً فِيهِ غَنَاءٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَقِيَامٌ بِمَصَالِحِهِمْ الْعَامَّةِ أَوْ فِيهِ اسْتِنْقَادٌ لِمَالِ مَعْصُومٍ مِنِ الْهَلَكَةِ أَمَّا الْأُوَّلُ أَفْسَدَهُ تَحْتَهُ صُورٌ كَثِيرَةٌ كَالْمَلاَّحِ وَالْمُكَارِي وَالْحَجَّامِ وَالْفَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ وَالدَّلاَّلِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَرْصُدُ نَفْسَهُ لِلتَّكَسُّبِ بِالْعَمَلِ، فَإِذَا عَمِلَ اسْتَحَقَّ أَجْرَةَ الْمَثِلُ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ شَيْءٌ نَصَّ عَلَيْهِ. وَأَمَّا النَّانِي: فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: مَنْ ُقَتَلَ مُشْرِكًا فِي حَالِ الْحَرْبِ مُغَرِّرًا بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ بِالشَّرْعِ<sup>(٢)</sup> لا بِالشَّرْطِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْن.

وَمِنْهَا: الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُ أُجْرَةَ عَمَلِهِ بِالشَّرْعِ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ صَالِحِ: الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا، الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ الشَّمَنَ فِي كِتَابَةِ السُّلُطَانَ وَقَالَ فِي رِوايَةِ حَنْبَلِ: يَكُونُ لَهُمْ اللَّذِي يَرَاهُ الإِمَامُ وَظَاهِرُ هَذَا أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ لَهُ بِالشَّرْعِ إِمَّا مُقَدَّرًا أَوْ غَيْرَ مُقَدَّرٍ وَلَكُونُ لَهُمْ اللَّذِي يَرَاهُ الإِمَامُ وَظَاهِرُ هَذَا أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ لَهُ بِالشَّرْعِ إِمَّا مُقَدَّرًا أَوْ غَيْر مُعَيَّنِ وَالْوَلِيُّ يُأْخُذُ بِنَفْسِهِ وَقَدْ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالاسْتِعْفَافِ مَعَ الْغِنَى وَأَيْضًا فَأَمُولُ الزَكَاةِ حَقُّ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِخِلافِ مَالِ الْبَيْمِ وَأَيْضًا فَمَالُ الزَكَاةِ يَسْتَحِقُّهُ جَمَاعَةٌ مِن الْغَنِيِّ فَالْعَامِلُ النَّذِي حَصَلَ الزَكَاة وَ وَجَبَاهَا أَوْلَى وَأَيْضًا فَالْعَامِلُ هُو النَّذِي جَمَعَ الْمَالُ وَحَصَلَّهُ بِخِلافِ وَلِي النَّيْمِ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجَبَاهَا أَوْلَى وَأَيْضًا فَالْعَامِلُ هُو النَّذِي جَمَعَ الْمَالُ وَحَصَلَّهُ بِخِلافِ وَلِي النَّيْمِ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجَبَاهَا أَوْلَى وَأَيْضًا فَالْعَامِلُ هُو النَّذِي جَمَعَ الْمَالُ وَحَصَلَة بِخِلافِ وَلِي النَّيْمِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْأَحْرَةِ عَلَى عَمَلِهِ وَالْأَوْلُ أَصَحُ لَا يَسْتَحِقُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ جُعْلٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى عَمَلِهِ وَالْأَوْلُ أَصَحُ لُأَنَّ حَقَّهُ ثَابِتٌ بِالنَّصَ فَهُو كَجُعْلُ رَدً الْإِبَاقِ وَأُولَى لِورُودِ الْقُرْآنِ بِهِ.

وَمَنْهَا: مَنْ رَدَّ آبِقًا عَلَى مَوْلاهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى رَدِّهِ جُعْلاً بِالشَّرْعِ سَوَاءٌ شَرَطَهُ أَوْ لَمْ

<sup>(</sup>۱) «من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم». أخرجه مسلم في صحيحه ح (١٦٠٤) (٣/ ١٢٢٧)، والبخاري ح (٢١٢٣)، (٤/ ٤٢٩) فتح الباري.

<sup>(</sup>۲) حدیث «من قتل کافراً فله سلبه»، أخرجه الدارمی ح (۲۵۸٪) (۲/ ۳۰۱)، وابن حبان فی باب صدقة التطوع ح (۳۳۰۸) (۲/۲۰، ۱۰۲).

يَشْرُطُهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَنْهَبِ وَفِيهِ أَحَادِيثُ مُرْسَلَةٌ وَآثَارٌ (١) وَالْمَعْنَى فِيهِ الْحَثُ عَلَى حِفْظِهِ عَلَى سَيِّدِهِ وَصِيانَةِ الْعَبْدِ عَمَّا يَخَافُ مِنْ لِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالسَّعْيِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ عَلَى سَيِّدِهِ وَصِيانَةِ الْعَبْدِ عَمَّا يَخَافُ مِنْ لِحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالسَّعْيِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ وَلَهُ نَنَى اخْتَصَّ الْوُجُوبُ بِرَدِّ الآبِقِ [دُونَ غَيْرِهِ مِن الْحَيُوانِ وَالْمَتَاعِ وَسَواءٌ كَانَ مَعْرُوفًا بِرَدِّ الإِبَاقِ] أَوْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ السَّلْطَانُ فَإِنَّهُ لا شَيْءَ لَهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوايَةِ حَرْبِ لاَنْتِصَابِهِ لِلْمَصَالِحِ وَلَهُ حَقٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَكُلُ مِنْ مَالِ النَّيْمِ كَمَا سَبَقَ.

وَمِنْهَا: مَنْ أَنْقَذَ مَالَ غَيْرِهِ مِن التَّلَفِ كَمَنْ خَلَّصَ عَبْدَ غَيْرِهِ مِنْ فَلاة مُهْلِكَةِ أَوْ مَتَاعَهُ مِنْ مَوْضِعٍ يَكُونُ هَلاكُهُ فِيهِ مُحَقَّقًا أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ بِالْبَحْرِ وَفَمِ السَّبُعِ فَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى وُجُوبِ الْأُجْرَةِ لَهُ فِي الْمَتَاعِ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي فِي الْعَبْدِ أَيْضًا وَحَكَى الْقَاضِي فِيهِ احْتِمَالاً بِعَدَم الْوُجُوبِ كَاللَّقَطَةِ وَأَوْرَدَ فِي الْمُجَرَّدِ عَنْ نَصِّ أَحْمَدَ فِيمَنْ خَلَّصَ مِنْ فَم السَّبْع شَاةً أَوْ خَرُوفًا أَوْ غَيْرَهُمَا فَهُوَ لِمَالِكِهِ الْأَوَّل وَلا شَيْءَ لِلْمُخَلِّص وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لَأَنَّ هَٰذَا يُخْشَى هَلاكُهُ وَتَلَفُّهُ عَلَى مَالِكِهِ بِخِلافِ اللُّقَطَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ انْكَسَرَتْ السَّفِينَةُ فَخَلُّصَ قَوْمٌ الأَمْوَالَ مِن الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ لَهُمْ الْأَجْرَةُ عَلَى الْمُلاَّكِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي لأَنَّ فِيهِ حَثًّا وَتَرْغِيبًا فِي إِنْقَاذِ الْأَمْوَال مِن التَّهْلُكَةِ فَإِنَّ الْغَوَّاصَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الأُجْرَةَ غَرَّرَ بِنَفْسِهِ وَبَادَرَ إِلَى التَّخْلِيصِ بِخِلافِ مَا إِذَا عَلِمَ أَلَّهُ لا شَيْءَ لَهُ فَهُو َ فِي مَعْنَى رَدِّ الآبِق وَفِي مُسَوَّدَةِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ لأَبِي الْبَرَكَاتِ: وَعِنْدِي أَنَّ كَلامَ أَحْمَدَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي وُجُوبِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَخْلِيصَ الْمَتَاعِ مِن الْمَهَالِكِ دُونَ الآدَمِيِّ لأَنَّ الآدَمِيَّ آهْلٌ فِي الْجُمْلَةِ لِحِفْظِ نَفْسِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يَكُونُ صَغِيرًا أَوْ عَاجِزًا وَتَخْلِيصُهُ أَهَمُّ وَأَوْلَى مِن الْمَتَاعِ وَلَيْسَ فِي كَلام أَحْمَلَ تَفْرِقَةٌ فَأَمَّا مَنْ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَوْنَا فَالْمَعْرُوفُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لا أُجْرَةَ لَهُ وَنَقَلَ أَبُو جَعْفَرٍ الْجُرْجَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ عَمِلَ فِي قَنَاةِ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ: لِهَذَا الَّذِي عَمِلَ نَفَقَتُهُ إِذَا عَمِلَ مَا يَكُونُ مَصْلَحَةً لِصَاحِبِ الْقَنَاةِ وَهَذِهِ تَتَخَرَّجُ عَلَى أَصْلَيْن: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْغَاصِبَ يَكُونُ شَرِيكًا بِآثَار عَمَلِهِ. وَالثَّانِي: أَنْ يُجْبَرَ عَلَى أَخْذِ قِيمَةِ آثَار عَمَلِهِ مِن الْمَالِكِ لِتَمَلُّكِهَا عَلَيْهِ وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ بِأَنْ يَكُونَ شَرِيكًا بِآثَارِ عَمَلِهِ إِذَا زَادَتْ بِهِ الْقِيمَةُ وَذَكَرَ نَصَّ أَحْمَدَ فِي الْعَمَلِ فِي الْقَنَاةِ مِنْ رِواَيَةِ حَرْبٍ وَابْنِ هَانِيْ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ

<sup>(</sup>۱) «من رد آبقًا استحق دينارًا أو اثنى عشر درهمًا» سواء جاء به من المصر أو خارج المصر فى إحدى الروايتين. الإنصاف للمرداوى (۳/ ۳۹۵) عن القاضى فى الجامع الصغير.

مِن الْأَصْحَابِ وَحَمَلَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفُرَدَاتِهِ هَذِهِ النُّصُوصَ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ هُنَا فِي الْقَنَاةِ كَانَ شَرِيكًا فِيهَا وَلَيْسَ فِي الْمَنْصُوصِ شَيْءٌ يُشْعِرُ بِلَكِ.

وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ أَقَرَّ النُّصُوصَ عَلَى ظَاهِرِهَا وَجَعَلَ هَذَا الْحُكْمَ مُطَّرِدًا فِي كُلِّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً كَغَيْرِهِ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ كَحَصَادِ زَرْعِهِ وَالاسْتِخْرَاجِ مِنْ مَعْدِنِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ تَخْرِيجًا مِن الْعَمَلِ فِي الْقَنَاةِ وَمِنْهُمْ الْحَارِثِيُّ وَكَالَّهُمْ جَعَلُوهُ بِمَنْزَلَةِ تَصَرُّف الْفُضُولِيِّ فَلِلْمَالِكِ حِينَتِندِ أَنْ يُمْضِيَهُ وَيَرُدَّ عِوَضَهُ وَهُوَ أَجْرَةُ الْمِثْلِ وَلَهُ أَنْ يُمْضِيَهُ فَيَكُونُ الْعَامِلُ شَرِيكًا بِالْعَمَلِ وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ وَقَرَأَتُهُ بِخَطِّهِ فِي الْأَجِيرِ: إذَا عَمِلَ فِي الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهَا دُونَ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَالِكَ مُخْيَرٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ عَمَلَهُ وَأَخَذَ وَصَارَ الْآجِيرُ شَرِيكًا بِعَمَلِهِ وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ الْعَمَلَ وَرَجَعَ عَلَى الْأَجِيرِ بِالْآرْشِ وَذَكَرَ نَصَّ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ بِالرَّجُوعِ بِالأَرْشِ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ رَضِيَ بِالْعَمَل. وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ: قِيَاسُ الْمَنْهَبِ إِذَا لَمْ يَأْتِ الْحَائِكُ بِالثَّوْبِ عَلَى الصِّفَّةِ الْمَشْرُوطَةِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَّهُ قِيمَةَ الْغَزْلُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَنْسُوجًا وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ، وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ هَاهُنَا بِمَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْغَزْلِ. ثُمَّ ذَكَرَ رواَيَةَ الْمَيْمُونِيِّ هَذِهِ وَقَالَ: هِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ النَّهُ ْبِ اخْتَارَ تَقُويَهُ مَعْمُولًا وَالْتَزَمَ قِيمَةَ الصَّنْعَةِ الَّتِي هِيَ دُونَ الَّتِي وَافَقَهُ عَلَيْهَا وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ بَعِيدٌ جِدًا أَنْ يُضَمِّنَ الْمَالِكُ الصَّانِعَ قِيمَةَ القُوْبِ مَعَ بَقَائِهِ وَلا يَصِحُ حَمْلُ كَلام أَحْمَدَ عَلَى مَا قَالَهُ لَأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: يُنْظَرُ مَا بَيْنَهُمَا فَيُرْجَعُ بِهِ عَلَى الصَّانع، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِالرُّجُوعِ عَلَيْهِ بِالْأَرْش خَاصَّةً. وَٱيْضًا فَلَوْ غَصَبَ غَزْلاً وَنَسَجَهُ لَمْ يَمْلِكُ الْمَالِكُ الْتِزَامَهُ بِهِ وَيُطَالِبُهُ بِالْقِيمَةِ فَكَيْفَ يَمْلِكُ مُطَالَبَةَ الْأَجِيرِ بِنَكِكَ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَالِكَ يَمْلِكُ اسْتِرْجَاعَ الْأَجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ وَدَفَعَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ثُمَّ ذَكَرَ احْتِمَالاً بِالرَّجُوعِ بِالأَرْشِ كَمَا هُوَ الْمَنْصُوصُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمَتَى كَانَ الْعَمَلُ فِي مَالَ الْغَيْرِ إِنْقَاذًا لَهُ مِن التَّلَفِ الْمُشْرِفِ عَلَيْهِ كَانَ جَائِزًا كَذَبْحِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ إِذَا خِيفَ مَوْتُهُ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَيُفِيدُ هَذَا أَلَّهُ لا يَضْمَنُ مَا نَقَضَ بِذَبُحِهِ.

\* \* \*

### الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالسَّبْعُونَ:

فِيمَنْ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَلُهُمَا: مَنْ أَدّى وَاجِبًا عَنْ غَيْرِهِ. وَالْثَّانِي: مَنْ أَنْفَقَ عَلَى مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ. فَأَمَّا النَّوْعُ الأَوَّلُ فَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ صُورًا:

مِنْهَا: إِذَا قَضَى عَنْهُ دَيْنًا وَاجِبًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ فِي أَصَحِ الرِّوايَتَيْنِ وَهِي الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرِ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ، وَاشْتَرَطَ الْقَاضِي أَنْ يَنْوِي الرَّجُوعَ وَيَشْهِدَ عَلَى نِيَّتِهِ عِنْدَ الْأَدَاءِ فَلَوْ نَوَى التَّبَرُّعَ أَوْ أَطْلَقَ النَّيَّةَ فَلا رُجُوعَ لَهُ وَاشْتَرَطَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ الْمَلِينُ مُمْتَنِعًا مِنِ الْأَدَاءِ، وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى أَنْ لا رُجُوعَ إِلاَّ عِنْدَ تَعَلَّرُ إِنْنِهِ وَحَالَفَ فِي يَكُونَ الْمَلِينُ مُمْتَنِعًا مِنِ الْأَدَاءِ، وَهُو طَاهِرُ الْخِلافِ لِلْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالْأَكْثَرِينَ وَهَذَا فِي ذَلِكَ صَاحِبًا الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَهُو ظَاهِرُ الْخِلافِ لِلْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالْأَكْثَرِينَ وَهَذَا فِي ذَلِكَ مَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ فَلا يَرْجِعُ بِهَا مَنْ أَدَاهَا عَمَنْ هِي عَلَيْهِ لا يَصِحُ لِتَوَقِّفِهَا عَلَى نِيَّهِ عَلَيْهِ، وَعَلَّلَ الْقَاضِي ذَلِكَ بِأَنَّ أَدَاءَهَا بِدُونِ إِذْنَ مَنْ هِي عَلَيْهِ لا يَصِحُ لِتَوَقِّفِهَا عَلَى نِيَّهِ عَلَيْهِ وَقُلْنَا: يَصِحُ أَوْ أَعْتَى عَنْهُ فِي نَذْرِ أَوْ وَكُلْنَا: يَصِحُ لِيَقَ عَنْهُ فِي نَذْرِ أَوْ وَكُلْنَا: يَصِحُ أَوْ أَعْتَى عَنْهُ فِي نَذْرٍ أَوْ وَيَلْنَا وَيكُونَ الْمَاعِينِ الزَّكَاةِ وَلَاكُونَ إِنْ لَوْ لَا أَنْفَى لِسُقُوطِ اعْتِبَارِ الإِذْنِ هُنَا وَيكُونُ كَالْوَعَمَ عَمْ الْمُؤْوطِ اعْتِبَارِ الإِذْنِ هُنَا وَيكُونُ كَالْوَعَ وَلَا الْجَمِيعِ.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى أَسِيرًا مُسْلِمًا حُرًا مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَطْلَقَهُ أَوْ أَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَطْلَقَهُ أَوْ أَخْرَجَهُ إِلَى دَارِ الْإِمْلامِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَأَنَّ الْأَسْرِ يَجِبُ عَلَيْهِ وَأَكْثُو الْأَصْحَابِ نَفْسِهِ لِيَتَخَلَّصَ مِن الْآسْرِ فَإِذَا فَلَاهُ غَيْرُهُ فَقَدْ أَدَّى عَنْهُ وَاجِبًا رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ وَأَكْثُو الْأَصْحَابِ لَمْ يَحْكُوا فِي الرَّجُوعِ هَهُنَا خِلَافًا وَحَكَى الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوْايَتَيْنِ فِيهِ رِوايَةً أُخْرَى يَتَوقَفُ الرَّجُوعُ عَلَى الإِذْنِ. وَهَلْ يُعْتَبَرُ لِلرَّجُوعِ هَهُنَا نِيَّةٌ أَمْ يَكُفِي إِطْلاقُ النَيَّةِ؟ عَلَى وَجُهَيْن:

أَحَدُهُمَا: تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الرُّجُوعِ لِقَضَاءِ الدُّيُونِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي. وَالثَّانِي: يَرْجِعُ مَا لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُحَرَّرِ لِلأَثْرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلأَنَّ انْفِكَاكَ الْأَسْرَى مَطْلُوبٌ شَرْعًا فَيُرَغَّبُ فِيهِ بِتَوْسِعَةٍ طَرَفِ الرُّجُوعِ لِئلاَّ تَقِلَّ الرَّغْبَةُ فِيهِ.

وَمِنْهَا: نَفَقَةُ الرَّقِيقِ وَالزَّوْجَاتِ وَالأَقَارِبِ وَالْبَهَائِمِ إِذَا امْتَنَعَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُ بِنِيَّةِ الرَّجُوعِ فَلَهُ الرُّجُوعُ كَقَضَاءِ اللَّيُونِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَنْفَقَ عَلَى عَبْدِهِ الآبِقِ فِي حَالِ رَدِّهِ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ نَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْ غَيْرِ خِلاف ِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ جُعْلاً عَلَى الرَّدِّ عِوضًا عَنْ بَنْلِهِ مَنَافِعَهُ فَلاَنْ يَجِبَ لَهُ الْعِوَضُ عَمَّا بَذَلَهُ مِن الْمَالِ فِي رَدِّهِ أَوْلَى، وَاشْتَرَطَ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ الْعَجْزَ عَنْ اسْتِنْذَانِ الْمَالِكِ وَضَعَّقَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَلَا يَتَوَقَّفُ الرُّجُوعُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَوْ أَبِقَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَلَوْ أَبِقَ مِنْهُ قَبْلِ اللَّهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَكَذَلِكَ حَكْمُ الْمُنْقَطِع بِمَهْلَكَةٍ وَحَكَى أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الرُّجُوع بِنَفَقَتِهِ رَوايَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ حَكْمُ الْمُنْقَطِع بِمَهْلَكَةٍ وَحَكَى أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الرِّجُوع بِنَفَقَتِهِ رَوايَتَيْنِ، وَلَوْ أَرَادَ اسْتِخْدَامَهُ بَدَلَ النَّفَقَةِ فَفِي جَوازِهِ رِوايَتَانِ حَكَاهُمَا أَبُو الْفَتْحِ الْحَلُوانِيُّ فِي الْكِفَايَةِ كَلُو الْمَرْهُونَ.

وَمِنْهَا: نَفَقَةُ اللَّقَطَةِ حَيُوانًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا يُحْتَاجُ فِي حِفْظِهِ إِلَى مُؤْنَةِ وَإِصْلاحِ فَإِنْ كَانَتْ بِإِذْنِهِ فَفِيهِ الرِّوايَتَانِ. كَانَتْ بِإِذْنِهِ فَفِيهِ الرِّوايَتَانِ. كَانَتْ بِإِذْنِهِ فَفِيهِ الرِّوايَتَانِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَجِّحُ هَاهُنَا عَدَمَ الرُّجُوعِ لَآنَّ حِفْظَهَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَيَّنًا بَلْ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَعْهَا وَحِفْظِ ثَمَنِها وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّ الْمُلْتَقِطَ إِذَا أَنْفَقَ غَيْرَ مُطَوَّعٍ بِالنَّفَقَةِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَسَبًا فِي الرَّجُوع رِوايَتَان.

وَمِنْهَا: نَفَقَةُ اللَّقِيطِ خَرَّجَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَرْجِعُ هَاهُنَا قَوْلاً وَاحِلهً وَإِلَيْهِ مَيْلُ صَاحِبِ الْمُغْنِي لَأَنَّ لَهُ وِلاَيَةً عَلَى الْمُلْتَقِطِ وَنَصَّ أَحْمَلُ أَلَّهُ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَال.

وَمِنْهَا: الْحَيَوَانُ الْمُودَعُ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْمُسْتَوْدَعُ نَاوِيًا لِلرُّجُوعِ فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُ مَالِكِهِ رَجَعَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ فَطَرِيقَانِ:

إحْدَاهُمَا: أَنَّهُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ وَأَوْلَى لأَنَّ لِلْحَيَوَانِ حُرْمَةً فِي نَفْسِهِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الدُّيُّونِ أَحْيَانًا وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُغْنِي.

والثانية: لا يَرْجِعُ قَوْلاً واحِداً وَهِي طَرِيقةُ الْمُحرَّرِ وَمُتَابَعةٌ لاَ بِي الْخَطَّابِ لَكِنْ مَنْ اعْتَبَرَهُ الرُّجُوعَ فِي قَضَاءِ اللَّيْنِ بِعُدْرِ الإِذْنِ فَهَهُنَا أَوْلَى وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ فِي اللَّيْنِ وَاعْتَبَرَهُ الرُّجُوعَ فِي قَضَاءِ اللَّيْنِ فِيهِ بَرَاءٌ لِلْمِتّهِ وَتَخْلِيصٌ لَهُ مِن الْغَرِيمِ وَهَاهُنَا الشَّغَالُ لِلْمِتّهِ لِمَنْ فَلْفُرْقُ أَنَّ قَضَاءَ اللَّيْنِ فِيهِ بَرَاءٌ لِلْمِتّهِ وَتَخْلِيصٌ لَهُ مِن الْغَرِيمِ وَهَاهُنَا الشَّغَالُ لِلْمِتّهِ بِلِدَيْنِ لَمْ تَكُنْ مُشْتَغِلَةً بِهِ وَهُو ضَعِيفٌ وَيُنْتَقَضُ بِنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ الْمُطَالَبَةَ هَنَا مُتَوَجَّهَ مِنْ ذَلِكَ وَعَجَّلَ بَرَاءَتَهُ مِنْهُ وَقَضَاءُ اللَّيْنِ لَمْ تَبْرأً بِهِ مُتَعْوِلَةٌ بِدِينِ الْمُؤدِّي عَنْهُ أَيْضًا فَإِنَّ الإِذْنَ فِي الإِنْفَاقِ عَلَى الْحَيَوانِ فَي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْحَيَوانِ الْمُؤدِّمَنِ عَلَيْهِ عُرْفِيٌّ فَيْزَلُ مُنْزِلَةَ اللَّفْظِيِّ.

وَمِنْهَا: نَفَقَةُ طَاثِرٍ غَيْرِهِ إِذَا عَشَّشَ فِي دَارِهِ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ الْمَرُّوذِيّ فِي طَيْرَةِ أَفْرَخَتْ

عِنْدَ قَوْمٍ مِنِ الْجِيرَانِ فَالْفِرَاخُ تَتْبَعُ الْأُمَّ يَرُدُّونَ عَلَى أَصْحَابِهَا فَإِنْ كَانَ قَدْ عَلَفَ الْفِرَاخَ مُدَّةً مَقَامِهَا فِي يَدِهِ مُتَطَوِّعًا لَمْ يَرْجِعْ وَإِنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ يَحْتَسِبُ بِالنَّفَقَةِ أَخَذَ مِنْ صَاحِبِهَا مَا أَنْفُقَ وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ إِمْكَانِ الاسْتِئْذَانِ وَعَدَمِهِ، وَخَرَّجَ الْقَاضِي رِوايَةً أُخْرَى بِعَدَمِ الرُّجُوعِ بِكُلِّ حَالٍ مِنْ نَظِيرَتِهَا فِي الْمَرْتَهِنِ وَغَيْرِهِ.

وأَمَّا النَّوْعُ النَّانِي: وَهُوَ مَا يَرْجِعُ فِيهِ بِالإِنْفَاقِ عَلَى مَال غَيْرِهِ لِتَعَلَّقِ حَقِّهِ بِهِ فَلَهُ صُورٌ: مِنْهَا: إِنْفَاقُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ مَعَ غَيْبَةِ الآخرِ أَوْ امْتِنَاعِهِ قَالَ أَحْمَدُ فِي مِوْلَيَةِ أَبِي الْقَاسِمِ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَرَاضٍ أَوْ دَارٌ أَوْ عَبْدُ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُنْفِقَ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ فَيَابَى الْآخرُ. قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِشَرِيكِهِ ويَمثَنعُ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ أَلْزِمَ ذَلِكَ وَيَحُكُم بِهِ عَلَيْهِ. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هذهِ الْمَسْأَلَةِ فُرُوعٌ مِنْ وَحُكِمَ بِهِ عَلَيْهِ وَلا يَضُرُّ بِهِذَا يُنْفِقُ وَيَحْكُمُ بِهِ عَلَيْهِ. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هذهِ الْمَسْأَلَةِ فُرُوعٌ مِنْ جُمْلَتِهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ أَوْ سَقْفٌ فَانْهَدَمَ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَبْنِي الآخرُ مَعَهُ عَلَى هِنِهِ لَنَانَعُ وَيَمْنَعُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَرُوعٌ مِنْ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَفِيهِ رِوايَةٌ أَخْرَى لا يُجْبَرُ فِيهِ فَيَنْفَرِدُ الطَّالِبُ بِالْبِنَاءِ ويَمْنَعُ الشَّرِيكَ مِن الاَنْقِفَةِ نَصَّ عَلَيْهِ، لأَنْ مَنْ جَازَ لَهُ السَّرِيكَ مِن الاَنْقِفَاعِ حَتَّى يَأْخُرُ مِنْهُ مَ يَخُصُّ حِصَّتَهُ مِن النَّقَةَةِ نَصَّ عَلَيْهِ، لأَنْ مَنْ جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَبَرِعًا كَالْوَصِيِّ وَالْحَاكِم فِي مِلْكِ الْيَتِيم.

وَمِنْ صُورَ النَّوْعِ: إِذَا جَنَى الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ فَقَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ، قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ كَالْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلِ وَآبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِمْ إِنْ لَمْ يَتَعَدَّرْ اَسْتِنْدَانُهُ فَلا رُجُوعَ وَإِنْ تَعَذَّرَ خُرِّجَ عَلَى الْخِلافِ فِي نَفَقَةِ الْحَيَوانِ الْمَرْهُونِ لاَنَّ الْفِداءَ هُنَا لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ وَاسْتِبْقَائِهِ وَهُو وَاجِبٌ عَلَى الرَّاهِنِ لِحَقِّ الْمُرْتَهَنِ. وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ: لا يَرْجِعُ بِشَيْءِ وَالْطَلَقَ لاَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الافْتِدَاءُ هَهُنَا، وكذَلِكَ لَوْ سَلَّمَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ قِيمتُهُ لِتَكُونَ وَالْطَلَقَ لاَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الافْتِدَاءُ هَهُنَا، وكذَلِكَ لَوْ سَلَّمَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ قِيمتُهُ لِتَكُونَ وَالْطَلَقَ لاَنَّ الْمُرْتَهِنَ وَافَقَ الأَصْحَابُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا خَالَفَ فِيهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى. وَمِنْهَا مُؤْنَةُ الرَّهْنِ مِنْ كَرْي مَخْزَنِهِ وَإِصْلاحِهِ وتَشْمِيسِهِ ونَحْوِ ذَلِكَ لا يَلْزَمُ الرَّاهِنَ إِذَا قَامَ بِهَا الْمُرْتَهِنُ بِدُونِ إِذْنِهِ كَوْ مَاكُونَ الْمَوْتَ الْاَعْرِيَةِ وَإِصْلاحِهِ وتَشْمِيسِهِ ونَحْوِ ذَلِكَ لا يَلْزَمُ الرَّهِنَ إِذَا قَامَ بِهَا الْمُرْتَهِنَ بِدُونِ إِذْنِهِ مَا عَلَى الْرَاهِنِ الْمَوْنَ الْمُونَ عِلَى مَا سَيَأْتِي صَرَّحَ بِهِ الأَصْحَابُ لاَنْ قَالَ مَعْ عَلَى الرَّهْنِ لِعَلَاقَةِ حَقَ الْمُرْتَهِنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ خَرِبَتْ اللَّارُ الْمَوْهُونَةُ فَعَمَّرَهَا الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ إِذْنِ فَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّدِ: لا يَرْجِعُ إلاَّ بِأَعْيَانِ آلَتِهِ لاَنَّ بِنَاءَ اللَّارِ لا يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ، وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرِّدِ: لا يَرْجِعُ إلاَّ بِأَعْيَانِ آلَتُهُ يَرْجِعُ لأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الرَّهْنِ. وقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَحْتَمِلُ عِنْدِي آلَهُ يَرْجِعُ بِمَا ينحفظ بِهِ أَصْلُ مَالِيَّةِ اللَّارِ لِحِفْظِ وَثِيقَتِهِ لأَنَّهَا نَفْقَةٌ لِحِفْظِ عَقِيلٍ: يَحْتَمِلُ عِنْدِي آلَهُ يَرْجِعُ بِمَا ينحفظ بِهِ أَصْلُ مَالِيَّةِ اللَّارِ لِحِفْظِ وَثِيقَتِهِ لأَنَهَا نَفَقَةٌ لِحِفْظِ

مَالِيَّةِ وَثِيقَةِ وَذَلِكَ غَرَضٌ صَحِيحُ انْتَهَى. وَلَوْ قِيلَ: إِنْ كَانَتْ اللَّالُ بَعْدَ مَا خَرِبَ مِنْهَا تُحْرِزُ قِيمَةَ اللَّيْنِ الْمَرْهُونِ [بِهِ] لَمْ يَرْجِعْ لأَنَّهُ لا حَاجَةَ لَهُ إِلَى عِمَارَتِهَا حِينَتِنْ وَإِنْ كَانَتْ دُونَ حَقِّهِ قِيمَةَ اللَّيْنِ الْمَرْهُونِ [بِهِ] لَمْ يَرْجِعْ لأَنَّهُ لا حَاجَةَ لَهُ إِلَى عِمَارَتِهَا حِينَتِنْ وَإِنْ كَانَتْ دُونَ حَقِّهِ قِيمَةً وَيُخْشَى مِنْ تَلَاعِيهَا لِلْخَرَابِ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى تَنْقُصَ عَنْ مِقْدَارِ الْحَقِّ فَلَهُ أَنْ يَعْمُرَ وَيَرْجِعَ لِمَكَانَ مَسْحِهَا.

وَمِنْهَا: عِمَارَةُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَلا يَرْجِعُ بِهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي عَلْقِ اللَّارِ إِذَا عَمِلَهُ السَّاكِنُ ويَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ بِنَاءً عَلَى مِثْلِهِ فِي الرَّهْنِ، ولَكِنْ حَكَى صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَنَّ الْمُؤَجِّرَ يُجْبَرُ عَلَى التَّرْمِيمِ بِإصْلاحِ مَنْكَسِرِ وَإَقَامَةِ مَاثِلِ فَأَمَّا تَجْدِيدُ الْبِنَاءِ وَالْآخِشَابِ فَلا يَلْزَمَهُ لَأَنَّهُ إِجْبَارٌ عَلَى تَسْلِيمٍ عَيْنِ لَمْ يَتَنَاوَلُهَا الْعَقْدُ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْخِيَارُ، قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ التَّجْدِيدُ انْتَهَى. فَعَلَى [الْقَوْل] الأَوَّلِ لا يُمكِنُ الْقَوْلُ بِرُجُوعِ الْمُسْتَأْجِرِ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى التَّافِي يَتَوَجَّهُ الرُّجُوعُ.

#### \* \* \*

### فَصْلٌ:

وَقَدْ يَجْتَمِعُ النَّوْعَانِ فِي صُورٍ فَيُؤَدِّي عَنْ مِلْكِ غَيْرِهِ وَاجِبًا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقَّهُ وَفِي ذَلِكَ طَريقَان:

أَحَدُهُما: اللهُ عَلَى روايَتَيْنِ وهِي طَرِيقةُ الأكثرينَ والنّانِي يَرْجِعُ هَاهُنَا روايةً واَحِدةً وهِي طَرِيقةُ الْقَاضِي فِي خِلافِه فَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يُنْفِقَ الْمُرْتَهِنَ عَلَى الرَّهْنِ بِإِطْعَامَ أَوْ كِسْوَةِ إِذَا كَانَ عَبْدًا أَوْ حَيَوانَا فَفِيهِ الطَّرِيقَانَ أَشْهَرُهُمَا أَنَّهُ عَلَى الرِّوايَتِيْنِ كَذَلِكَ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: عَلَى الرَّوايَتِيْنِ كَذَلِكَ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: وَالرَّوايَتِيْنِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَابُنُ عَقِيلِ وَالأَكْثَرُونَ وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ الرَّجُوعُ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوايَةٍ أَبِي الْحَارِثِ، وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَبِي هَانِعِ أَنَّهُ يَرْكَبُ وَيَعْلَى الْخَلَقِ مِقْتَةِ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ إِذْنَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ الصَّحِيحُ وَأَيْضًا فَالإِذْنُ فِي الإِنْفَاقِ وَيَحْلِبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ إِذْنَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ الصَّحِيحُ وَأَيْضًا فَالإِذْنُ فِي الإِنْفَاقِ وَيَحْلِبُ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ إِذْنَ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ الصَّحِيحُ وَأَيْضًا فَالإِذْنُ فِي الإِنْفَاقِ هَاهُنَا عُرُفِي فَيْقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِيِّ وَبِالْمُرْتَهِنِ إليِّهِ حَاجَةٌ لِحِفْظِ وَثِيقَةٍ فَصَارَ كَنِنَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكِيْنِ الْعَلْقِ عَلَى الْمُشْتَرِكَ، وَنَقَلَ [عَنْهُ الْعَلْقِ فِيعَلَى وَيُقَلِ عَنْهُ مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَحَمَلَ الْمَرْهُونِ لَكِنَّ الْمُعْرَونِ لَكِنَّ الْمُعْرَا النَّصَ عَلَى أَنَّ الرَّهُنَ كَانَ حَاضِرًا وَأَمْكَنَ اسْتَنْذَانُهُ وَعَلَفَ الْمُحَرِّ الْمُحْرَدِ وَقَدْ صَرَّحَ الْقَاضِي بِأَنَّ الرَّجُوعَ مَشْرُوطٌ بِتَعَدُّرِ الاسْتِنْذَانِ وَاعْتَبَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّ وَلَكُنَ المُمْوَلِ الْمُعْرَ الْمُ لِلْ المُعْرَدِ وَقَدْ صَرَّحَ الْقَاضِي بِأَنَّ الرَّمُوعَ مَشْرُوطُ بِيَعَدُّرِ الاسْتِنْذَانِ وَاعْتَبَرَ صَاحِبُ الْمُعَرَا الْمُعَرَا الْمُعَرِقُ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمَعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَاعِلَى الْمُعْرَاقِ الْمَعْرَاقِ الْقَاضِي فِي أَنَّ الرَّامِنَاقِ الْمَاسِلُونَ إِلْمَا الْقَاضِي فِي أَنَّ الرَّعُونَ مِنْ النَّوْرَةُ مَا الْوَالْمَاقِ الْمَاسِلُولُ الْفَاقِ ا

فِي لُزُومٍ نَفَقَةِ الْآقَارِبِ أَنْ يُسْتَدَانَ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ مَعَ قَوْلِهِ إِنَّهَا لَا تَلْزَمُ بِفَرْضِ الْحَاكِمِ وَفِيهِ نَظَرٌ. وَفِي التَّرْغِيْبِ لِيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ الْاَسْتِقْرَاضُ إِلاَّ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ حَتَّى وَلَا لِلزَّوْجَةِ فِي حَقِّهًا وَجَهَيْنِ قَالَ: وَلَيْسَ لَهَا الْإِنْفَاقُ عَلَى حَقَّهًا وَحَكَى فِي آخْذِهَا لِولَدِهَا وَجَهَيْنِ قَالَ: وَلَيْسَ لَهَا الإِنْفَاقُ عَلَى الطَّفْلِ مِنْ مَالِهِ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيهِ لاَنْتِفَاءِ ولاَيتِهَا عَلَيْهِ، وَهَذَا كُلُّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الطَّفْلِ مِنْ مَالِهِ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيهِ لاَنْتِفَاءِ ولاَيتِها عَلَيْهِ، وَهَذَا كُلُّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الطَّفْلِ مِنْ مَالِهِ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ بِدُونِ إِذْنِ وَلِيهِ لاَنْتِفَاء ولايتِها عَلَيْهِ، وَهَذَا كُلُّهُ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَمْ أَلْمُونَ الزَّكَاةَ لِولَدِها لِطَفْلِ، وَقَدْ سَبَقَ قَوْلُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ أَنَّ مَنْ أَنْفَقَ عَلَى أَقَارِبِ عَلَيْهِ وَذَكَرَ أَنَّهِ مَوْسَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا اسْتَدَانَتْ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةَ الْمِثْلِ مَعْ غَيْبَتِهِ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَلِهُ أَيْ الزَّوْجَة بِنَاءً عَلَى أَلَهُ لَا يُعْفَى الْفَاقِيقِ الْرَوْقِ فَرَالِهِ الْعَلَى اللَّهُ لَوْ مَعْ عَلَيْهِ وَوَكَرَ وَلَمْ الْوَالِقِ فَي الْرَعْ فَلَهُ اللَّهُ الْوَلَافِ فِي الْمُعْرَاقِ فَى الشَعْمَاءِ اللْمُعْرِ وَمَاحِبُ الْمُغْنِي اعْتِبَارَ الإِذْنِ طَوْدًا لَهَا لَا تَسْقُطُ الْوَقَ طَوْلًا وَاحِدًا الْمُعْنِي الْوَلَافِ فَى الْمُعْذِي الْمَعْذِي الْمُؤْنِ وَلَوْلَ عَلَيْهُ الْوَلَافَ وَاحِدًا الْفَكَالِ وَالْمَانِ وَلَا وَاحِدًا الْمُعْذِي الْمُعْذِي الْمُؤْنِ الْوَلَافِ فِي الضَّمَانِ وَضَعَقَ صَاحِبُ الْمُغْنِي اعْتِبَارَ الإِذْنِ طَرْدًا لَمَا لَمَا وَكَوَلَ عَلَا وَاحِدًا الْفَقَالِ الْوَلَوْقَ طَوْلَو الْمَالِقُ الْمَالَولُونَ عَلَالَ الْمَالِقُولُ فَلَ الْمُؤْنِ عَلَا الْوَلَا وَالِمَالِ الْمُعْلِ وَاحِلًا لَقَالَ الْمُؤْلِقُولُ الْمَوْلُ الْمَالَافِ فَلَى الْمَلَالُولُ الْمَالَاقُولُ الْمَوْلُولُ الْمَوْلَ الْمَالَالُ الْمَالَالَ الْمَالَافِقُ عَلَى الْمَعْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْ

وَمِنْهَا: إِذَا هَرَبَ الْجَمَّالُ وَتَرَكَ الْجِمَالَ فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا الْمُسْتَأْجِرُ بِدُونِ إِذْن حَاكِمٍ فَفِي الرُّجُوعِ الرِّوايَةَ وَاحِدَةً. ثُمَّ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ اعْتَبِرُوا الرُّجُوعِ الرِّوايَةَ وَاحِدَةً. ثُمَّ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ اعْتَبِرُوا هُنَا اسْتِئْذَانَ الْحَاكِمِ بِخِلافِ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّهْنِ وَاعْتَبَرُوهُ أَيْضًا فِي الْمُودَعِ وَاللَّقَطَةِ وَفِي الْمُعْنِي إِشَارَةٌ إِلَى النَّسْوِيَةِ مِنِ الْكُلِّ فِي عَدَمِ الاعْتِبَارِ وَأَنَّ الإِنْفَاقَ بِدُونِ إِذْنِهِ يُخرَّجُ عَلَى الْمُغْنِي إِشَارَةٌ إِلَى النَّسْوِيةِ مِنِ الْكُلِّ فِي عَدَمِ الاعْتِبَارِ وَأَنَّ الإِنْفَاقَ بِدُونِ إِذْنِهِ يُخرَّجُ عَلَى الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَجُهٌ الْخِلافِ فِي قَضَاءِ اللَّيْنِ، وَكَذَلِكَ اعْتَبَرُوا الإِشْهَادَ عَلَى نِيَّةِ الرُّجُوعِ وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَجُهٌ آخَرُ أَنَّهُ لا يُعْنَبَرُ وَهُو الصَّحِيحُ.

وَمِنْهَا: إِذَا هَرَبَ الْمُسَاقِي قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ أُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ مَنْ يُتِمَّهُ وَالْحُكْمُ فِيهِ كَالْجَمَّالِ إِلاَّ أَنَّ لِلْمَالِكِ الْفَسْخَ وَلَوْ قُلْنَا: بِلْزُومِ الْمُسَاقَاةِ لِتَعَذَّرِ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا غَابَ الزَّوْجُ فَاسْتَدَانَتُ الزَّوْجَةُ النَّفَقَةَ عَلَى نَفْسِهَا وَأَوْلادِهَا الصِّغَارِ نَفَقَةَ الْمِثْلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ بِذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِواَيَةِ أَبِي زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيِّ وَلَمْ يُعْتَبَرْ إِذْنُ الْحَاكِم.

وَمِنْهَا: إِذَا أَعَارَهُ شَيْتًا لِيَرْهَنَهُ ثُمَّ افْتَكَّهُ الْمُعِيرُ بِقَضَاءِ اللَّيْنِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ هُنَا قَوْلاً وَاحِدًا عَلَى

ظاهِرِ كلام الْقاضِي.

وَمِنْهَا: لَوْ قَضَى أَحَدُ الْوَرَقَةِ الدَّيْنَ عَنِ الْمَيِّتِ لِيَزُولَ تَعَلَّقُهُ بِالتَّرِكَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ أَيْضًا ولَمْ يَذْكُر الْقَاضِي فِيهِ خِلافًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَٱلَّتِي قَبْلَهَا قَدْ لا يَطَّرِدُ فِيهِمَا الْخِلافُ لَأَنَّ الإِنْفَاقَ هَنْ كَا لَا يَطَرِدُ فِيهِمَا الْخِلافُ لَأَنَّ الإِنْفَاقَ هَهُو كَإِنْفَاقِ الشَّرِيكِ عَلَى عِمَارَةِ الْحَاثِطِ يَرْجِعُ بِهِ بِغَيْرِ خِلافِ هَهُنَا لاسْتِصْلاحِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُنْفِقِ إِلاَّ أَنَّ الأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِالطِّرَادِ الْخِلافُ إِذَا كَانَ الإِنْفَاقُ لاسْتِصْلاحِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُنْفِقِ إِلاَّ أَنَّ الْأَصْحَابَ صَرَّحُوا بِالسَّتِصْلاحِ فِيهَا بِعَيْنِ مَالِ الْمُنْفِقِ.

## الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةِ وَالسَّبْعُونَ:

الشَّرِيكَانِ فِي عَيْنِ مَالٍ أَوْ مَنْفَعَةِ إِذَا كَانَا مُحْتَاجَيْنِ إِلَى رَفْعِ مَضَرَّةٍ أَوْ إِبْقَاءِ مَنْفَعَةِ أَجْبِرَ أَحَدُهُمَا عَلَى مُوافَقَةِ الآخَرِ فِي الصَّحِيحِ مِن الْمَنْهَبِ وَفِي رِواَيَةٍ أَخْرَى إِنْ أَمْكَنَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَسْتَقِلَّ بِدَفْعِ الضَّرَرِ فَعَلَهُ وَلَمْ يُجْبِرُ الآخَرُ مَعَهُ لَكِنْ إِنْ أَرَادَ الآخَرُ الانْتِفَاعَ بِمَا فَعَلَهُ شَرِيكُهُ فَلَهُ مَنْعُهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ حِصَّةً مِلْكِهِ مِن النَّفَقَةِ فَإِنْ احْتَاجًا إِلَى تَجْدِيدِ مَنْفَعَةِ فَلا إِجْبَار. وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: إِذَا انْهَدَمَ الْحَاقِطُ الْمُشْتَرَكُ (١) فَالْمَذْهَبُ إِجْبَارُ الْمُمْتَنِعُ مِنْهُمَا بِالْبِنَاءِ مَعَ الآخَرِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوَايَةِ جَمَاعَةٌ فَإِنَّ الإِجْبَارَ هُنَا مِنْ جِنْسِ الْمُعَاوَضَةِ فِي الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ وَاجِبَةٌ لِلدَّفْعِ الضَّرَرِ بِالانْتِزَاعِ بِالشَّفْعَةِ وَيَيْعِ مَا لَا يُمكِنُ قِسْمَتُهُ وَالْمُغْنِي فِيهِ أَنَّ الْمَالِكَ مُسْتَحِقٌ الاَنْتِفَاعَ بِمِلْكِهِ وَيَجِبُ عَلَى شَرِيكِهِ تَمكِينُهُ مِنْهُ فَإِذَا دَارِ الْأَمْرُ بَيْنَ تَعْطِيلِ الْحَقِّ بِالْكُلِّيَةِ وَبَيْنَ الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهِ اللَّكُلِيَةِ وَبَيْنَ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ أَوْلَى لأَنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَى الاَنْتِفَاعِ بِالْبَدَلِ بِخِلافِ التَّعْطِيلِ.

وأَمَّا الرَّوايَةُ النَّابِتَةُ بِعَدَمِ الإِجْبَارِ فَهِي مَأْخُوذَةٌ مِنْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى عَدَمِ الإِجْبَارِ فِي بِنَاءِ حِيطَانِ السَّقُلِ إِذَا كَانَ الْعُلُو لَآخَرَ وَانْهَدَمَ الْكُلُّ أَنَّهُ لا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْعُلُو عَلَى الْبِنَاءِ مَعَ صَاحِبِ السَّقُلِ فِي السَّقُلِ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ لأَنَّ السَّقُلَ مِلْكُهُ مُخْتَصٌ بِصَاحِبِهِ بِخِلافِ الْحَائِطِ الْمَاشِرَكِ وَلِذَلِكَ عَقَدَ الْخَلاَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَابًا وَذَكَرَ النَّصَّ بِالإِجْبَارِ فِي الْحَائِطِ وَالنَّصَّ الْمُشْتَرِكِ وَلِذَلِكَ عَقَدَ الْخَلاَلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَابًا وَذَكَرَ النَّصَّ بِالإِجْبَارِ فِي الْحَائِطِ وَالنَّصَّ بِالْإِجْبَارِ فِي الْحَائِطِ وَالنَّصَ بِالْإِجْبَارِ فِي الْحَائِطِ وَالنَّصَ بِالْإِجْبَارِ فِي الْحَائِطِ وَالنَّصَ بِالْعِجْبَارِ فِي الْمُعَرِي الْمَسْتِبْدَادُ بِالْتِفَاقِهِ بِالصَّوْرَةِ الأَخْرَى وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ هَذِهِ الرِّوايَةِ فِي الْمُجَوِدِ السَّيْدَالُ الْحَاكِمِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَاعْتَبَرَ فِي الْمُجَرَّدِ السَّيْدُانَ الْحَاكِمِ بِينَائِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ حَاكِمِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَاعْتَبَرَ فِي الْمُجَرَّدِ السَّيْدُانَ الْحَاكِمِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَاعْتَبَرَ فِي الْمُجَرَّدِ السَّيْدُانَ الْحَاكِمِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَاعْتَبَرَ فِي الْمُجَرَّدِ السَّيْدُانَ الْحَاكِمِ

<sup>(</sup>١) للإمام مالك فى هذه المسألة قولان الأول: أنه يجبر الممتنع على البنيان مع شريكه، والثانى: أنه لا يجبر على ذلك ويقسمان الحائط ثم يبنى من شاء منهما لنفسه. الكافي (١/ ٤٩٣).

وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ، ولَهُ مَنْعُ الشَّرِيكِ الآخَرُ مِن الانْتِفَاعِ بِمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِن الْحُقُوقِ إِنْ أَعَادَهُ بِالَةِ جَدِيدَةِ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ أَعَادَهُ بِالَّتِهِ الْأُولَى فَفِيهِ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ لأَلَهُ عَيْنُ مِلْكِهِمَا الْمُشْتَرَكِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَاَبْنِ عَقِيلِ وَالْأَكْثَرِينَ.

وَالثَّانِي: لَهُ الْمَنْعُ حَتَّى يَأْخُذَ نِصْفَ قِيمَةِ التَّالِفِ لأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ حَيْثُ وَقَعَ مَأْذُونَا فِيهِ شَرْعًا. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلام ابْن أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَافْتِتَاحُ صَاحِبُ التَّلْخِيصُ عَن بَعْض مُتَآخِري الأُصْحَابِ وإذا أَعَادَهُ بِالَةِ جَدِيدةِ واتَّفْقاً عَلَى دَفْع الْقِيمَةِ جَازَ، لَكِنْ هَلْ الْمَدْفُوعُ نِصْفُ قِيمَةِ الْبِنَاءِ أَوْ نِصْفُ مَا أُنْفِقَ عَلَيْهِ؟ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِيهِ رِواَيَتَيْنِ مَأْخَذُهُمَا هَلْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الرُّجُوعِ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى مِلْكِهِ بِإِذْنِ مُعْتَبَوِ أَوْ هُوَ مُعَاوَضَةٌ عَنْ مِلْكِ الثَّانِي كَضَمَان سِرايَةِ الْعِتْق وَالْأَسْتِيلادِ، وَإِنْ امْتَنَعَ الثَّانِي مِن الْقَوْل وَطَلَبَ رَفْعَ الْبِنَاءِ مِنْ أَصْلِهِ لِيُعِيدَاهُ مِنْ مَالِهِمَا فَقَدُّ يَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا الْبِنَاءِ فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ رُجُوعٌ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى مِلْكِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الامْتِنَاعُ وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ مُعَاوَضَةٌ فَلَهُ ذَلِكَ وَفِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ الْبِنَاءُ عَلَى الإِجْبَارِ ابْتِدَاءً وَعَدَمُهُ فَإِنَّ قُلْنَا: يُجْبَرُ أُجْبِرَ هُنَا عَلَى التَّبْقِيَةِ وَإِلاَّ فَلا وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ مُعَاوَضَةٌ سَوَاءٌ كَانَ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالنَّفَقَةِ كَمَا أَنَّ زَرْعَ الْغَاصِبِ يُعَاوَضُ عَنْهُ بِالْقِيمَةِ عَلَى رَوَاپَةٍ وَبِالنَّفَقَةِ عَلَى أُخْرَى وَالإِجْبَارُ عَلَى الْمُعَاوَضَاتِ لإِزَالَةِ الضَّور غَيْرُ مُسْتَبْعَلِ فَإِنْ قِيلَ: فَعِنْدُكُمْ لا يَجُوزُ لِلْجَارِ مَنْعُ جَارِهِ مِن الانْتِفَاعِ بِوَضْعِ خَشَبَةِ عَلَى جِدَارِهِ فَكَيْفَ مَنَعْتُمْ هَهُنَا؟ قُلْنَا: إِنَّمَا مَنَعْنَاهَا هُنَا مِنْ عَوْدِ الْحَقِّ الْقَدِيمَ الْمُتَضَمِّنِ مِلْكَ الانْتِفَاعِ قَهْرًا سَوَاءٌ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَأَمَّا التَّمْكِينُ مِن الْوَضَع لِلارْتِفَاقِ فَتِلْكَ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى وأَكْثَرُ الأَصْحَابِ يَشْتَرِطُونَ فِيهَا الْحَاجَةَ وَالْتَزَمَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُفْرَدَاتِ تَخْرِيجَ رِواَيَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَنَعَ الْجَارَ مِنْ وَضْعِ الْخَشَبِ مُطْلَقًا ثُمَّ اعْتَذَرَ بِأَنَّ حَقَّ الْوَضْعَ هُنَا سَقَطَ عُقُوبَةً لامْتِنَاعِهِ مِن التَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَحَمَلَ حَدِيثَ الزُّبَيْرِ وَشَرِيكِهِ فِي شِرَاجِ الْحُرَّةِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: إِذَا انْهَدَمَ السَّقْفُ الَّذِي بَيْنَ سُفُلِ أَحَدِهِما وَعُلُو ۗ الآخِرِ فَذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي الإِجْبَارِ الرِّوَايَتَيْنِ وَالْمَنْصُوصُ هَهُنَا آلَهُ إِنْ انْكَسَرَ خَشْبُهُ فِيهِ فَيِنَاؤُهُمَا بَيْنَهُمَا لَأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَهُمَا جَمِيعًا وَظَاهِرُهُ الإِجْبَارُ وَإِنْ انْهَدَمَ السَّقْفُ وَالْحِيطَانُ لَمْ يُجْبَرُ صَاحِبُ الْعُلُو عَلَى بِنَاءِ الْحَيطَانِ لَانَهَا خَاصٌ مِلْكُ صَاحِبِ السُّقْلِ وَلَكِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَبْنِي مَعَهُ السَّقْفَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ مِن الانْتِفَاعِ بِهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ حَقَّهُ وَيُجْبَرُ صَاحِبُ السَّفْلِ عَلَى بِنَايِهِ لَأَنَهُ يَفْعَلُ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ مِن الانْتِفَاعِ بِهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ حَقَّهُ وَيُجْبَرُ صَاحِبُ السَّفْلِ عَلَى بِنَايِهِ لَأَنَّهُ

سُتْرةٌ لَهُ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ أَبُو طَالِبِ، وَنَقَلَ عَنْهُ ابْنُ الْحَكَمِ أَنَّ صَاحِبَ السَّقْلِ لا يُجبَرُ عَلَى بِنَاءِ لاَ جُبِلُ عَلَى بِنَاءِ صَاحِبِ الْعُلُوِ لَهُ أَنْ يَبْنِي الْحِيطَانَ ويُسقف عَلَيْهَا ويَمنَعَ صَاحِبَ السُّقْلِ مِن الانْتِفَاعِ بِهِ حَثّى يُعْطِيهُ مَا بَنَى بِهِ السُّقْلُ ويَكُونُ لَهُمَا جَمِيعًا وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ السُّقْلِ مِن الانْتِفَاعِ بِهِ حَثّى يُعْطِيهُ مَا بَنَى بِهِ السُّقْلُ وَيَكُونَ لَهُ حَدِهِمَا سُفْلُهُ وَلِلآخِرِ عُلُونُهُ وَهُو ظَاهِرُ النَّهُ أَرَادَ كَلامِهِ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يُعْطِيهُ نِصْف قِيمة بِنَاءِ السُّقْلِ وَتَكُونَ الْحِيطَانُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا وَلِذَلِكَ حَكَى الْأَصْحَابُ رِوَايَتَيْنِ فِي مُشَارِكَةِ صَاحِبِ الْعُلُو لِصَاحِبِ السُّقْلِ فِي بِنَاءِ الْحِيطَانَ حَتَّى حَكَى الْأَصْحَابُ رِوَايَتَيْنِ فِي مُشَارِكَةِ صَاحِبِ الْعُلُو لِصَاحِبِ السُّقْلِ فِي بِنَاءِ الْحِيطَانَ حَتَّى حَكَى الْأَصْحَابُ رِوَايَتَيْنِ فِي مُشَارِكَةِ صَاحِبِ الْعُلُو لِصَاحِبِ السُّقْلِ فِي بِنَاءِ الْحِيطَانَ حَتَّى الْمُؤْلِ وَهُو بَعِيدٌ لاَنَ الْمَشْرَكُ وَهُو بَعِيدٌ لاَنَ الْمَعْنَى لَوْ الْحَيْمُ الْمُشْرَكُ وَهُو بَعِيدٌ لاَنَ الْمُشْرَكُ وَهُو بَعِيدٌ لاَنَاء الْمُشْرَكُ وَهُو بَعِيدٌ لاَنَ الْمُشْرَكُ وَمُو بَعِيدٌ لاَنَاء المُعْنَى لَوْ وَهُو بَعِيدٌ لاَنَاء الْمُشْرَكِ وَهُو بَعِيدُ لاَنَاء الْمَعْنَى لَوْ وَهُو بَعِيدٌ لاَنَاء اللهُ الْمَاءِ وَحَكَى الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي إِجْبَارِ صَاحِبِ السَّقْلِ عَلَى بِنَاءِ حَاقِطِهِ لِحَقٌ صَاحِبِ الْعُلُو وَكَى بِنَاءِ حَاقِطِهِ لِحَقٌ صَاحِبِ الْعُلُو وَكَى بِنَاء حَاقِطِهِ لِحَقٌ صَاحِبِ الْعُلُو وَلَيَاء وَلَوْلِهِ فِي إِجْبَارٍ صَاحِبِ السَّقُلِ عَلَى بِنَاء حَاقِطِهِ لِحَقٌ صَاحِبِ الْعُلُو فَلَا وَلَوْمِ الْمُؤْلُ وَلَا يَلْوَلُو الْمُؤْلِقُ اللْمُسْتَوا فَيَا الْمُسْتَولُو الْمَثَى الْمُسْتَولُ فَالْمُ الْمُشْتَرِكُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُ

أَحَدُهَا: إِجْبَارُهُ مُنْفَرِدًا بِنَفَقَتِهِ وَأَخَذَهَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لَأَنَّ أَحْمَدَ عَلَّلَ بِأَنَّهُ سُتُرَةٌ لَهُ فَعَلِمَ أَنَّ إِجْبَارَهُ لِحَقِّ جَارِهِ لا لِحَقِّ صَاحِبِ الْعُلُوِّ وَلَكِنْ قَدْ يُقَالُ: إِنَّ تَضَرُّرُ صَاحِبِ الْعُلُوِّ بِتَرْكِ السُّتُرةِ وَلَكِنْ قَدْ يَقَالُ: إِنَّ تَضَرُّرُ صَاحِبِ الْعُلُوِّ بِتَرْكِ السُّتُرةِ لَأَنَّ هَذَا يَمْنَعُهُ حَقَّهُ بِالْكُلِّيَةِ بِخِلافِ تَوْكُ السُّتُرةِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِي الْمُذْهَبُ عِنْدَ ابْنِ أَبِي مُوسَى.

وَالثَّانِيَة: يُجْبَرُ عَلَى الاتَّفَاقِ عَلَى وَجْهِ الاشْتِرَاك نَقَلَهَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ فَقَالَ يَشْتَرِكُونَ عَلَى السُّقْلِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الثَّالِئَةُ: لا يُجْبَرُ وَهِي رِواَيَةُ ابْنِ الْحكَمِ وَحكَى فِي الْمُجَرَّدِ إِجْبَارَ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى أَنْ يَبْنِي مَعَ الآخَرِ الْحِيطَانَ رِواَيتَانِ وكَذَا فِي الإجْبَارِ عَلَى بِنَاءِ السَّقْفِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِمِلْكِ صَاحِبِ الْعُلُوِّ وَحَاصِلُ هَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهُ هَلْ يَلْزَمُ الإِنْسَانُ بِنَاءَ مِلْكِهِ الْخَاصِّ بِهِ إِذَا كَانَ انْتِفَاعُ غَيْرِهِ الْعُلُوِّ وَحَاصِلُ هَذَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْهُ بِبِنَاءِ السَّتْرَةِ وَهَلْ يَلْزَمُ الشَّرِيكَ فِي الانْتِفَاعِ الْبِنَاءُ مَعَ الْمَالِكِ كَالشَّرِيكِ فِي الْمِلْكِ وَعَلَى هَذَا يُخرَّجُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى حَاثِطِ جَارٍ لَهُ يُحَاذِيهِ سَابَاطٌ بِحَقِّ فَانْهَدَمَ الْحَاثِطُ هَلْ يُجْبَرُ الْمَالِكُ عَلَى بِنَاثِهِ؟ وَظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ إَجْبَارُهُ أَنْ يَخِينِ بَعْيْرِ خِلافِ وَعَلَى هَذَا يُحَرِّجُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى حَاثِطِ جَارٍ لَهُ يُحاذِيهِ سَابَاطٌ يَنْهُ مُنْفَرِدًا بِهِ بِغَيْرِ خِلافِ وَلَعَلَّ هَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ لِحَقِّ مُعَاوضَةٍ وَمِثْلُهُ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي يَشِي هُ مُنْفَرِدًا بِهِ بِغَيْرِ خِلافِ وَلَعَلَّ هَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ بِحَقِّ مُعَاوضَةٍ وَمِثْلُهُ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي يَشِي مُنْ لَهُ حَقَّ إِجْرَاءِ مَائِهِ عَلَى سَطْحِ غَيْرِهِ فَعَابَ السَّطْحَ وَلَوْ بِجَرَيَانِ مَائِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَلْزَمُ صَاحِبَ الْمَا وَلَكَ مُلْهُ عَلَى الْمُسَارِكَةُ فِي إصلاحِهَا وَيُخرَّجُ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى الْخِلافِ فَعَابَ السَّفْعُ وَيُخرَّجُ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى الْخِلافِ

فِي السُّقْلِ الَّذِي عُلُوَّهُ لِمَالِكِ [آخَرَ] يَتَوَجَّهُ وَيَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الانْتِفَاعِ هَلْ هِيَ كَالشَّرِكَةِ فِي الْمِلْكِ.

وَمُنْهَا: الْقَنَاةُ الْمُشْتَرَكَةُ إِذَا تَهَدَّمَتْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الإِجْبَارِ عَلَى الْعِمَارَةِ كَمَا سَبَقَ وَلَمْ يَدُكُرُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِيهِ خِلافًا وَإِنَّمَا ذَكَرَ الرَّوَايَتَيْنِ فِي الْحَائِطِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَائِطَ يُمُكِنُ يَهُ مِنْعُ وَطَرَدَ الْقَاضِي وَالْأَكْثُرُونَ فِيهِ الرَّوايَتَيْنِ وَإِذَا لَمْ نَقُلْ بِالإِجْبَارِ فَعَمَّرَ أَحَدُهُما لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُ الآخِرِ مِن الْمَاءِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالْمُغْنِي لاَنَّ الْمَاءَ بَاقِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِن الْمِلْكِ وَالإِبَاحَةِ وَإِنَّمَا أَزَالَ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَالْمُغْنِي لاَنَّ الْمَاءَ بَاقِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِن الْمِلْكِ وَالإِبَاحَةِ وَإِنَّمَا أَزَالَ الضَّرَرَ عَنْ طَرِيقِهِ وَلا يَقَعُ الاشْتِغَالُ عَلَى مِلْكِ الآلاتِ الْمَعْمُورِ بِهَا، وَفِي الْخِلافِ الْكَبِيرِ وَالتَّمَامِ لاَبِي الْحُسَيْنِ لَهُ الْمَنْعُ مِن الانْتِفَاعِ بِالْقَنَاةِ وَيَشْهَدُ لَهُ نَصَّ عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ مِنْ سُكْنَى وَالتَّمَامِ لاَبِي الْحُسَيْنِ لَهُ الْمَنْعُ مِن الانْتِفَاعِ بِالْقَنَاةِ وَيَشْهَدُ لَهُ نَصَّ عَلَيْهِ بِالْمَنْعِ مِنْ سُكْنَى وَلَا يَعْفِي إِلْمَاءً الشَّرِيكِ وَلَا يَكُونُ مُتَعْ الشَّرِيكَ مِنْ الانْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ إِذَا أَعِدَ بِالاتِهِ الْعَتِيقَةِ لاَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَشَرِيكِهِ وَلاَنَ إِنْفَاقَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَشَرِيكِهِ فَيْرُ إِذْنِهِ وَلاَنَ إِنْفَاقَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَشَرِيكِهِ وَلاَنَّ فَيْسُتَعِقُ الرَّبُوعَ وَلا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا.

وَعَلَى الْنِزَامِ كُلْفِهَا وَمُؤَنِهَا الْقِسْمَةَ مِنِ الْأَعْيَانِ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ قِسْمَتَهُ أَجْبِرَ الآخَرُ عَلَيْهَا وَعَلَى الْنِزَامِ كُلْفِهَا وَمُؤَنِهَا لِتَكْمِيلِ نَفْعِ الشَّرِيكِ، فَأَمَّا مَا لا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ أَحَدُهُما عَلَى يَيْعِهِ إِذَا طَلَبَ الآخَرُ بَيْعَهُ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ فِي رِوايَةِ الْمَيْمُونِيِّ، فَقَالَ: إِذَا اخْتَلَفُوا عَلَى الْقِسْمَةِ فَلَيْسَ لِلْمُضَارِّ شَيْءٌ إِذَا كَانَ يَدْخُلُهُ نَقْصَانُ ثَمَنِهِ بِيع وَأَعْطُوا النَّمَنَ وكَذَا نَقَلَ حَنْبُلٌ عَنْ أَحْمَدَ آلَهُ قَالَ كُلُّ قِسْمَةِ مِنْهَا ضَرَرٌ لا أَرَى أَنْ يُقْسَمَ. مِثْلُ عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَرْضٌ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَرٌ ويَقَالُ لِصَاحِبِهَا: إِمَّا أَنْ تَشْتَرِي وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكَهُ إِذَا كَانَ ضَرَرًا وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَرٌ ويَقَالُ لِصَاحِبِهَا: إِمَّا أَنْ تَشْتَرِي وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكَهُ إِذَا كَانَ ضَرَرًا وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَالْحَلُوانِيُّ وَالشِّيرَازِيُّ وَأَبْنُ عَقِيلٍ وَالسَّامِرِيُّ وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ، وَصَاحِبُ التَرْغِيبِ، وَصَاحِبُ التَرْغِيبِ، وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ، وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ، وَمُوسَى وَالْقَاضِي وَالْمَامِ إِنَّ وَالْمَامِ وَالْمَامِ فَي إِجَارَةِ الْعَنْ إِذَا لَمْ يَتَقِقَا عَلَى الْمُهَايَاةِ أَوْ تَشَاحًا، وَكَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي فِي خَلَافِهِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْتِصَارِهِ، وكَثِيرٌ مِنْهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يُبَاعُ عِنْدَ طَلَبِ الْقِسْمَةِ وَإِنْ لَمْ

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إِذَا تَعَلَّرَ قِسْمَةُ الْعَيْنِ عُدِلَ إِلَى قِسْمَةِ بَدَلِهَا وَهُوَ الْقِيمَةُ، وَهَذَا مَأْخَذُ مَنْ قَالَ يُبَاعُ بِمُجَرَّدِ طَلَبِ الْقِسْمَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ.

وَالثَّانِي: أَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ مِثْلاً لا فِي قِيمَةِ النِّصْفِ فَلَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ مُفْرَداً لَنَقَصَ حَقَّهُ وَيَدُلُ عَلَى أَنَّ حَقَّهُ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ أَنَّ الشَّرْعَ أَمَرَ فِي السِّرَايَة أَنْ يُقَوَّمَ الْعَبْدُ كُلُّهُ ثُمَّ يُعْطَى الشُّرَكَاءُ قِيمَةَ حِصَصِهِمْ، وَقَدْ نَصَّ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ لِلْوَلِيِّ بَيْعَ التَّرِكَةِ عَلَى الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ إِذَا كَانَ فِي تَبْعِيضَهَا ضَرَرٌ وَاحْتِيجَ إِلَى الْبَيْع، وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلاَّمُ بَعْضَهِمْ مِنْ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ عَلَى الْكِبَارِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ يَكُونُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ضَرَرَ مَا نَقَصَ لَيْسَ بِمَانِع مِنْ قِسْمَةِ الإِجْبَارِ كَقَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَإِنَّمَا الْمَانِعُ مِنْهُمَا أَنْ لا يَنْتَفِعَ بِالْمَقْسُوم فَحِينَتِلْدِ يَكُونَأَ عَدَمُ الإِجْبَارِ عَلَى الْبَيْعِ فِي حَالَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ مَيْنِيًّا عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ مُمُكِنَةٌ وَمَعَ الإِجْبَارِ عَلَيْهَا لا يَقَعُ الإِجْبَارُ عَلَى الْبَيْعِ ثُمَّ وَجَدْتُ فِي مَسَائِلِ ابْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَسِعَ وَأَبَى الآخَرُ، قَالَ أَحْمَدُ: يَسِيعُ كُلُّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَلَّهُ لاَ إِجْبَارَ عَلَى الْبَيْعِ مَعَ الشَّرِيك، وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمُشْآعِ الْمُشْتَرِك، فَأَمَّا الْمُتَمَيِّزُ كَمَنْ فِي أَرْضِهِ غَرْسٌ لِغَيْرِهِ أَوْ فِي ثَوْبِهِ صَبْعٌ لِغَيْرِهِ إِذَا طَلَبَ أَحَدُهُما أَنْ يَبِيعَ الآخَرُ مَعَهُ فَفِي إِجْبَارِهِ وَجْهَان، أَوْرَدَهُمَا صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ فِي غِراَسِ الْمُسْتَعِيرِ لأَنَّهُ يُسْتَدَامُ فِي الْأَرْضِ فَلا يَتَخَلَّصُ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ بِلُونِ الْبَيْعِ، بِخِلافِ غَرْسِ الْغَاصِبِ فَإِنَّهُ يَتَخَلَّصُ مِنْهُ بِالْقَلْعِ، فَأَمَّا الْبَيْعُ فَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ فِي بَيْعِ الْغَاصِبِ إِنْ طَلَبَ مَالِكُ الثَّوْبِ أَنْ يَبِيعَ مَعَهُ لَزِمَهُ وَفِي الْعَكْسِ وَجْهَانِ وَجَزَمَ الْقَاضِي فِي خَلَافِهِ بِالإِجْبَارِ عَلَى الْبَيْعِ بِطَلَبِ الْغَاصِبِ، وَأَمَّا صَبْغُ الْمُشْتَرِي إَذَا أَفْلَسَ وَأَخَذَ الْبَائِعُ ثُوْبَهُ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ أُجْبِرَ الْآخَرُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لأَنَّ الصَّبْغَ يُسْتَدَامُ فِي الثَّوْبِ فَلا يَتَخَلُّصُ مِن الشَّرِكَةِ فِيهِ بِلُونِ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا فَرَّقْنَا بَيْن طَلَبِ الْغَاصِبِ وَغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ لِئَلاَّ يَتَسَلَّطَ الْغَاصِبُ بِعُدُو اللهِ عَلَى إِخْرَاجِ مِلْكِ غَيْرِهِ عَنْهُ قَهْرًا.

وَمِنْهَا: قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ بِالْمُهَايَأَةِ هَلْ تَجِبُ الإِجَابَةُ إِلَيْهَا أَمْ لا؟ الْمَشْهُورُ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَلَمْ يَذْكُرُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي الْمَذْهَبِ سِواهُ وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمُهَايَأَةِ وَالْقِسْمَةَ بِأَنَّ الْقِسْمَةَ إِنْ الْمُهَايَأَةِ مَعَاوضَةٌ حَيْثُ كَانَتْ اسْتِيفَاءً لِلْمَنْفَعَةِ مِنْ مِثْلِهَا فِي إِفْرَازُ أَحَدِ الْمِلْكَيْنِ مِن الآخِرِ وَالْمُهَايَّةُ مُعَاوضَةٌ حَيْثُ كَانَتْ اسْتِيفَاءً لِلْمَنْفَعَةِ مِنْ مِثْلِهَا فِي إِفْرَازُ أَحَدِ الْمُلْكَيْنِ مِن الآعْيَانِ، وَنَصَ رَمَنِ آخَرَ، وَفِيهَا تَأْخِيرُ أَحَدِهِمَا عَنْ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ فَلا يَلْزَمُ بِخِلافِ قِسْمَةِ الآعْيَانِ، وَنَصَ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ صَالِح وَحَنْبَلِ وَآبِي طَالِبٍ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرِكِ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَهُ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ صَالِح وَحَنْبَلِ وَآبِي طَالِبٍ فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرِكِ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نِصْفَهُ أَوْكَانَهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ مِنْكُونُ يَوْمًا لِنَفْسِهِ وَيَوْمًا لِسَيِّدِهِ الْبَاقِي، وَتَأُولَهُ الْقَاضِي عَلَى التَّرَاضِي وَهُو بَعِيدٌ، وَكَاتَبَهُ فَإِنَّهُ بَكُونُ يُومًا لِنَفْسِهِ وَيَوْمًا لِسَيِّدِهِ الْبَاقِي، وَتَأُولَهُ الْقَاضِي عَلَى التَّواضِي وَهُو بَعِيدٌ، وَحَكَى أَبُو بَكُو فِي التَنْهِ فِيهِ رِوايَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: يَكُونُ يَوْمًا لِنَفْسِهِ وَيَوْمًا لِسَيِّدِهِ، وَالْأُخْرَى أَنَّ كَسْبَهُ بَيْنَهُمَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وَقُوعِ الْمُهَايَّأَةِ حُكْمًا مِنْ غَيْرِ طَلَبِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ تَجِبُ الْمُهَايَأَةُ بِالْمكانِ دُونَ الزَّمَانِ لانْتِفَاءِ تَأْخُرِ اسْتِيفَاءِ أَحَدِهِمَا لِحَقِّهِ فِي الْمُهَايَأَةِ بِالْأَمْكِنَةِ فَهُو كَقِسْمَةِ الْأَعْيَانِ وَاخْتَارَهُ صاحبُ الْمُحرَّر وعَلَى الْقَوْل بِانْتِفَاءِ الْوُجُوبِ مُطْلُقًا فَيَجُوزُ بِالنَّرَاضِي، وَهَلْ تَقَعُ لازِمَةً إِذَا كَانَتْ مُلَنَّهَا مَعْلُومَةً أَوْ جَائِزَةً؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَالْمَجْزُومُ فِي التَّرْغِيبِ الْجَوازُ، وَاحْتَارَ كَالْمَجْزُومُ فِي التَّرْغِيبِ الْجَوازُ، وَاحْتَارَ صَاحِبُ الْمُحرَّرِ اللَّزُومَ، وعَلَى الْقُول بِالْجَوازِ لَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اسْتِفَاءِ نَوْبَتِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الاسْتِفَاءِ غَرِمَ مَا الْفَرَدَ بِهِ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ: لا يَنْفَسِحُ حَتَّى يَنْقَضِي اللَّوْرُ ويَسْتَوْفِي كُلُّ مِنْهُمَا حَقَّهُ مِنْهُ، ويُمكنُ أَنْ يُوْخَذَ ذَلِكَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْقَسْمِ وَهِي أَنَّ مَنْ لَهُ وَجَتَانِ فَقَسَمَ لِإِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ الْآخُرِى لَمْ يَجُزْ لَهُ حَتَّى يُوفِيهَا حَقَّهَا مِن الْقَسْمِ لَوْجَتَانِ فَقَسَمَ لِإِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ الْآخُرِى لَمْ يَجُزْ لَهُ حَتَّى يُوفِيهَا حَقَّهَا مِن الْقَسْمِ لَكُونَ الْمُعَلِقِ الْمَعَلِقِ فَي اللَّكُورِ الْمَعْوِقِ قَبْلَ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ فِي الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ فَلَقَ الْمُعَلِقِ فِي الْمُعَلِقِ فِي الْإِجَارَةِ فَالَ الْقَبْصِ الْتَعْمُ الْمَعْدِ الْمُعَلِقِ فَلَا الْمُعَادِلَةَ مُعْتَرَةً فِيهَا عَلَى الْمُعَلِقِ فِي الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ فَلَا الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ فَلَا الْمُعَلِقِ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ ال

وَهَذَا عَلَى الْقُوْلِ بِالْجَوَازِ ظَاهِرٌ، وَلَكِنَّ الشَّيْخَ رَجَّحَ اللَّزُومَ. وَيَتَخَرَّجُ فِي الرُّجُوعِ حِينَفِلْ وَجُهَان بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إِذَا تَقَاسَمَ الشَّرِيكَانِ اللَّيْنَ فِي ذِمَمِ الْغُرَمَاءِ ثُمَّ تَلِفَ أَحَدُهُمَا وَجُهَان بِنَاءً عَلَى الرَّوَيَتَيْنِ فَقَلَهُمَا قَبَضَهُ أَمْ لا؟ عَلَى روايَتَيْنِ فَقَلَهُمَا مَعًا ابْنُ مَنْصُورٍ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ أَحْمَدَ، وَرَوايَةُ الرُّجُوعِ حَمَلَهَا الأصْحَابُ عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَصِحَّ، لَكِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ لَمْ تَصِحَّ أَلَهَا غَيْرُ لازِمَةِ لأَنَّ الْقَبْضَ بِهَا مُحَرَّمٌ بَاطِلٌ، وَلِهَذَا قَالُوا: لَوْ قَبَضَ شَيْئًا بِإِذْنِ شَوِيكِهِ لانْفَرَدَ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ فَيكُونُ حِينَانِ شَبَهَهُ بِالْمُهَايَّةِ.

وَمِنْهَا: الزَّرْعُ وَالشَّجَرُ الْمُشْتَرَكُ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ سَقْيَهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَ أَجْبِرَ الآخِرُ عَلَيْهِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِيمَا إِذَا أَوْصَى لاَّحَدِهِمَا بِزَرْعِ وَلِلآخِرِ بَعْنِهِ وَأَخَذَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْجِدَارِ وَهُوَ أَوْلَى بِالْوُجُوبِ لأَنَّ السَّقْيَ مِنْ بَابِ حِفْظِ الأَصْلِ وَإِبْقَائِهِ فَهُوَ شُرُطَة السَّقْفِ إِذَا انْكَسَرَ بَعْضُ خَشَبِهِ وَالْحَائِطُ الْمَائِلُ، وَذَلِكَ أَوْلَى بِالْوُجُوبِ مِنْ بِنَاءِ السَّاقِطِ لأَنَّ إِعَادَةَ الْحَائِطِ بَعْدَ زَوَالِهِ شَبِيهٌ بِإِحْدَاثِ الْمُنْفَعَةِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ رَدًّا لَهُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَلْحِقَ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، وَٱلْحَق الشَّيْخُ تَقِيُّ اللِّينِ بِهِذَا كُلَّ مَا فِيهِ حِفْظُ الأَصْلِ إِذَا الْمَنْ الطَّرِيقِ وَالرَّشُوةِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لِدَفْعِ الظَّلْمِ الطَّرِيقِ وَالرَّشُوةِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لِدَفْعِ الظَّلْمِ الطَّرِيقِ وَالرَّشُوةِ التَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لِدَفْعِ الظَّلْمِ وَاللَّيْلِ عَلَى الطَّرِيقِ وَالرَّشُوةِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لِدَفْعِ الظَّلْمِ الطَّرِيقِ وَالرَّشُوةِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لِدَفْعِ الظَّلْمِ الطَّرِيقِ وَالرَّشُوةِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لِدَفْعِ الظَّلْمِ الْفَالِمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِ الْمُعْلِقِ وَالسَّاقِطِ الْمُؤْوةِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لِدَفْعِ الظَّلْمِ وَالسَّاقِيلِ عَلَى الطَّرِيقِ وَالرَّشُوةِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَيْهَا لِدَفْعِ الظَّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

عَن الْمَالَ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَيْضًا فِيمَنْ اشْتَرَى شَجَرًا وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ لِلْبَائِعِ أَنَّ أَحَدَهُمَا إِذَا طَلَب السَّقْيَ لِحَاجَةِ مِلْكِهِ إِلَيْهِ أَجْبِرَ الآخَرُ عَلَى التَّمْكِينِ لِلْخُولِهِ عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ الْآجْرَةُ عَلَى السَّقْي رَاجِعًا الطَّلَبِ لاخْتِصاصِهِ بِالطَّلَبِ دُونَ صَاحِيهِ، وَهَذَا يَشْمَلُ مَا إِذَا كَانَ [نَفْعُ] السَّقْي رَاجِعًا الطَّلَبِ لاخْتِصاصِهُ بِحَالَةٍ عَدَم حَاجَةِ اللَّهِمَا، وَعَلَّلَ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي بِأَنَّ السَّقْيَ لِحَاجَتِهِ وَظَاهِرُهُ اخْتِصاصِهُ بِحَالَةٍ عَدَم حَاجَةِ اللَّهِمَا، وَعَلَّلَ ذَلِكَ فِي الْمُغْنِي بِأَنَّ السَّقْيَ لِحَاجَتِهِ وَظَاهِرُهُ اخْتِصاصِهُ بِحَالَةٍ عَدَم حَاجَةِ اللَّهِمَا، وَعَلَّلَ النَّقْعَ إِذَا كَانَ لَهُمَا فَالْمَثُونَةُ عَلَيْهِما كَيِنَاءِ الْجِدَارِ وَإِنْ عَطِشَ الأَصْلُ وَخِيفَ عَلَيْهِ اللَّغَرِ فَإِنَّ النَّقْعَ إِذَا كَانَ لَهُمَا فَالْمَثُونَةُ عَلَيْهِما كَيِنَاءِ الْجِدارِ وَإِنْ عَطِشَ الأَصْلُ وَخِيفَ عَلَيْهِ الْخَورِ فَإِنَّ النَّقْعِ الْإَجْبَارِ بِأَنَّ الضَّرَرَ لاحِقٌ الضَّرَرُ فَقِي الإَجْبَارِ بِأَنَّ الضَّرَرَ لاحِقٌ لِلْمَانِ فَي الْمُعْرِ فَقِي الإِجْبَارِ عِلَى الْقَطْعِ وَالتَّقِيةِ وَالْأَصْلُ لِي الْمُعْنِي وَعَلَّلُ لِلإِجْبَارِ بِأَنَّ الصَّوْلِ وَلَكُونَ الْقَاضِي اللَّمَنِ لا مَحَالَةً مَعَ الْقَطْعِ وَالتَّقِيةِ وَالْأَصْلُ لَ الْخَرِ بِخِلافِ الثَّمَرِ الْمُشْتَرَى فِي رُءُوسِ النَّعْلِ وَمِعَ الْمَالِكُ وَاللَّهُمُ الْمُشْتَرَى فِي الْوَصِيَّةِ بِالزَّرْعِ وَالتَبْنِ.

## الْقَاعِدَةُ السَّابِعَة وَالسَّبْعُونَ:

مَنْ اتَّصَلَ مِلْكُهُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ مُتَمَيِّزًا عَنْهُ وَهُوَ تَابِعٌ لَهُ وَلَمْ يُمكِنْ فَصْلُهُ مِنْهُ بِدُونِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ وَفِي إِبْقَائِهِ عَلَى الشَّرِكَةِ ضَرَرٌ لَمْ يَفْصِلْهُ مَالِكُهُ فَلِمَالِكَ الْأَصْلِ أَنْ يَتَمَلَّكُهُ بِالْقِيمَةِ مِنْ مَالِكِهِ وَيُجْبَرَ الْمَالِكُ عَلَى الْقَبُولِ. وَإِنْ كَانَ يُمكِنُ فَصْلُهُ بِدُونِ ضَرَرٍ يَلْحَقُ مَالِكَ الْأَصْلِ مَالِكِهِ وَيُجْبَرَ الْمَالِكُ عَلَى الْقَبُولِ. وَإِنْ كَانَ يُمكِنُ فَصْلُهُ بِدُونِ ضَرَرٍ يَلْحَقُ مَالِكَ الْأَصْلِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَمَلَّكُهُ قَهْرًا لِزَوَالِ ضَرَرِهِ بِالْفَصْلِ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدةِ مَسَائِلُ كَتَهُرَةٌ:

مِنْهَا: غِرَاسُ الْمُسْتَأْجِرِ وَبِنَاوُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ إِذَا لَمْ يَقْلَعْهُ الْمَالِكُ فَلِلْمُؤَجِّرِ تَمَلَّكُهُ بِالْقِيمَةِ لَأَنَّهُ لا يَمْلِكُ قَلْعَهُ بِدُونِ ضَمَانِ نَقْصِهِ، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْأَكْثَرُونَ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَبُو الْخَطَّابِ أَنْ لا يَقْلَعَهُ الْمَالِكُ فَلَعَلَّهُ جَعَلَ الْخِيرَةَ لِمَالِكِ الأَرْضِ دُونَ مَالِكِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ.

وَمِنْهَا: غِرَاسُ الْمُسْتَعِيرِ وَبِنَاؤُهُ إِذَا رَجَعَ الْمُعِيرُ أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الإِعَارَةِ وَقُلْنَا: يَلْزَمُ بِالنَّوْقِيتِ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَتَمَلَّكُ بِالْقِيمَةِ نَقَلَهُ عَنْهُ مُهِنَّا وَابْنُ مَنْصُورٍ، وكذلِكَ نَقَلَ عَنْهُ مَهِنَّا وَابْنُ مَنْصُورٍ، وكذلِكَ نَقَلَ عَنْهُ جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدِ لَكِنْ قَالَ فِي رِوَايَةٍ: يَتَمَلَّكُ بِالنَّفَقَةِ وَلِمَالِكِهِ الْقَلْعُ ابْتِدَاءً بِغَيْرِ خِلافي، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ فَتَرَدَّدَ فِيهِ كَلامُ الْأَصْحَابِ، وَظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا يُقْلَعُ بِدُونِ شَرْطٍ

وَمِنْهَا: غِرَاسُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَرْضِ الْمَشْفُوعَةِ وَبِنَاؤُهُ حَيْثُ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إِذَا انْتَزَعَ الشَّفِيعُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ مَعَ الأَرْضِ بِقِيمَتِهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَلِمَالِكِهِ أَنْ يَقْلَعَهُ أَيْضًا وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ النَّقْضَ.

وَمِنْهَا: غِرَاسُ الْمُغْلِسِ وَبِنَاوُهُ إِذَا رَجَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَلِلْمُغْلِسِ وَالْغُرَمَاءِ الْقَلْعُ فَإِنْ أَبَوْهُ وَطَلَبَ الْقَلْعَ مَضْمُونًا. أَبَوْهُ وَطَلَبَ الْقَلْعَ مَضْمُونًا.

وَمِنْهَا: إِذَا أَصْدَقَهَا أَرْضَا فَغَرَسَتْ فِيهَا أَوْ بَنَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَطَلَبَ الرُّجُوعَ فِي نِصْفِهَا وَيَذْلَ نِصْف قِيمةِ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ قَالَ الْخِرَقِيُّ: يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَسْقُطُ حَقَّهُ إِلَى الْقِيمَةِ عَلَى قَوْلِهِ فَلَيْسَت الْمَسْأَلَةُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَالَّتِي يَسْقُطُ حَقَّهُ إِلَى الْقِيمَةِ عَلَى قَوْلِهِ فَلَيْسَت الْمَسْأَلَةُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَالَّتِي قَبْلَهَا يَتَمَلَّكُ فِيهِمَا الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ مَعَ الأَرْضِ فَلا يَكُونَانِ مِنْ صُورٍ مَسَائِلِ الْقَاعِدةِ. قِيلَ: بَلْ هُمَا مِنْهَا فَإِنَّ الشَّقِيعَ إِنَّمَا اسْتَحَقَّ انْتِزَاعَ بِنَاءِ الْمُشْتَرِي وَغِرَاسِهِ لَأَنَّهُ أَحْدَثَهُ فِي حَالِ تَعَلِّق حَمْا مِنْهَا فَإِنَّ السَّقِيعَ إِنَّمَا اسْتَحَقَّ انْتِزَاعَ بِنَاءِ الْمُشْتَرِي وَغِرَاسِهِ لَأَنَّهُ أَحْدَثَهُ فِي حَالِ تَعَلِّق حَمْا مِنْهَا فَإِنَّ السَّقِيقِ لَهَا الْمِلْكُ حَمِّهُا فَإِنَّ السَّقِيعِ إِنَّمَا اسْتَحَقَّ انْتِزَاعَ بِنَاءِ الْمُشْتَرِي وَغِرَاسِهِ لَأَنَّهُ أَحْدَتُهُ فِي حَالَ تَعَلِّقِ حَلَى النَّوْمِ بِإِخْتِيارِهِ تَارَةً وَبِغَيْرِهِ أَخْرَى، وَفِي انْتِقَالِ مِلْكِ عَلَى النَّعْفِ إِلَيْهَا خِلافٌ مَشْهُورٌ فَكَذَلِكَ [يَسْتَحِقُّ] الزَّوْجُ تَمَلَّكَهُ.

وَمِنْهَا: الْقَابِضُ بِعَقْلُو فَاسِلُو مِن الْمَالِكِ إِذَا غَرَسَ وَيَنَى فَلِلْمَالِكِ تَمَلُّكُهُ بِالْقِيمَةِ كَغِراسِ الْمُسْتَعِيرِ وَلَا يَقْلَعُ إِلاَّ مَضْمُونًا بِالاسْتِنَادِ إِلَى الإِذْنِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ.

وَمِنْهَا: غَرْسُ الْمُشْتَرِي مِن الْغَاصِبِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَالِ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَتَمَلَّكُ بِالْقِيمَةِ وَلَا يَقْلَعُ مَجَّانًا نَقَلَهُ عَنْهُ حَرْبٌ ويَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ فِي رَجُلِ بَاعَ أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ فَعَمِلَ فِيهَا وَغَرَسَ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا آخِرُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمةَ الْغِرَاسِ أَوْ نَفَقَتَهُ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ مَنْ غُرسَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ، وكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْبِ الْجُرْجَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ مَنْ غُرَسَ فِيها وَعَمِلَ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا آخِرُ أَلَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمةَ الْغِرَاسِ يَوْم يَسْتَحِقُ الشَّرَى أَرْضًا فَغُرَسَ فِيها وَعَمِلَ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا آخِرُ أَلَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ قِيمةَ الْغِراسِ يَوْم يَسْتَحِقُ لَيْسَ هَذَا مَثْلَ الْمُسْتَحِقُ الْأَرْضِ عَيْرِهِ فَيَقْلَعُ عُرْسَهُ، وَحَمَلَ الْقَاضِي هَذِهِ النَّصُوصِ عَلَى أَنَ لَكُ الشَّيْرِ عَلَى مَنْ عَرَّ فَي الْعُرُوسِ عَلَى مَا لا لَمُسْتَحِقُ الْأَرْضَ عَلْم مَانَ الْمُسْتَحِقُ الْأَرْضَ فَلَا فَمَانَ الْمُسْتَحِقُ الْأَنْ الْمُسْتَحِقُ الْأَوْضِ عَلَى مَا لا عَلَى مَا لا عَلْم وَكُونُهُ لَمْ يَحْصُلُ مِنْهُ إِذْنٌ لا يَنْفِي كُونَ الْغِرَاسِ مُحَرَّمًا كُمَا نَقُولُ فِيمَنْ حَمَلَ السَيْلُ إِلَى أَرْضِهِ نَوَى فَنَبَ شَجَرًا أَلَّهُ كَغِراسِ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى أَصَحَ الْوَجْهَيْنِ لا يُقُلِعُ مِجَانًا لِعَدَم إِلَى الْتَوْقِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلافِهِ رِوايَةً، النَّعَلِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلافِهِ رِوايَةً، النَّعَلِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلافِهِ رِوايَةً،

وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَلَكِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الْمُتَأْخِرُونَ أَنَّ لِلْمَالِكِ قَلْعَهُ مَجَّانًا وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالنَّقْصِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَالصَّحِيحُ الْأَوْلُ وَلا يَثْبُتُ عَنْ أَحْمَدَ سِواَهُ، وَهُو قَوْلُ اللَّيْثِ وَمَالِكِ وَأَبِي عَبَيْلٍ وَبِهِ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيَهِ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَمْرُ بْنُ عَبِّدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لَكِنَّ عُمرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَيْرَ صَاحِبَ الأَرْضِ بَيْنَ أَنْ يَعْظِي الْعَارِسَ قِيمَةً غَرْسِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ الْغَارِسُ إليه قِيمَةَ أَرْضِهِ، وكَذَلِكَ قَضَى عُمرُ بْنُ يَعْظِي الْعَزِيزِ، لَكِنَّهُ إِنَّمَا قَضَى بِدَفْعِ قِيمَةِ الأَرْضِ إلى الْمَالِكِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِ قِيمَةِ الْغِرَاسِ وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْآثَارَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلاَّمٍ فِي كِتَابِ الْأَمُوالِ، وَالْخَلاَلُ فِي كِتَابِ الْقُرْعَةِ مِن الْعُرْعَ فِي كَتَابِ الْقُرْعَةِ مِن الْجَامِعِ.

وَمِنْهَا: غِرَاسُ الْغَاصِبِ وَبِنَاوُهُ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ لِلْمَالِكِ قَلْعَهُ مَجَّانًا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ رَوَايَةٌ ثَانِيَةٌ لَا يَقْلَعُ بَلْ يَتَمَلَّكُ بِالْقِيمةِ أَيْضًا وَمِمَّنْ حَكَاهَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الرَّوَايَتَيْنِ لَهُمَا وَخَرَّجَاهَا فِي خِلافَيْهِمَا مِنْ مَسْأَلَةِ الصَبْغ، ونَصَّ علَيْهَا أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَيِهِ فِيمَنْ غَصَبَ أَرْضًا أَوْ دَارًا وَيَنَى فِيها قَالَ يُعْجِبنِي أَنْ يَغْرَمَ الْبِياءَ وَيُغَطَّى لَأَنَّهُ إِنْ أَخَذَ الْغَاصِبُ بِنَاءً أَضَرَّ بِرَبِّ الْأَرْضِ فِي الْخَرَابِ وَالْهَدْمِ وَيَكُونُ أَيْضًا لَيْنَاءً وَيَعْطَى الْأَنْ إِنْ الْعَنْمِ وَيَكُونُ أَيْضًا فَعْرَسَ فِيها أَسْجَارًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ لا يَغْرِسَ فِيها غَيْرَهُ رَجُلُ النَّيْوَ وَفِي مَسَائِلِ ابْنِ هَانِعُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْجَرِّ وَالْجِصِّ وَكُلِّ شَيْءٍ وَفِي مَسَائِلِ ابْنِ هَانِعُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَاكُوبُ وَالْمَرَى الْفَاعُ مِنْ أَنْ لا يَغْرَسَ فِيها غَيْرَهُ وَالْمَعْرَابُ وَالْمَوْلَ الْمَوْلِ الْمَوْلِ الْمَاكُ بِلْعُولُ وَالْمَالُولُ الْمُسْتَعِيرِ كَذَلِكَ حَكَاهَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فَلِذَلِكَ يَمْلِكُ بِالْقِيمَةِ حَيْثُ لَمْ يَكُنُ الْقَلْعُ بِلُونِ الْمُسْتَعِيرِ كَذَلِكَ حَكَاهَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فَلِذَلِكَ يَمْلِكُ بِالْقِيمَةِ حَيْثُ لَمْ يَكُنُ الْقَلْعُ بِلُونِ ضَرَدِ.

وَمِنْهَا: إِذَا بَنَى الْوَارِثُ فِي الْأَرْضِ الْمُوصَى بِهَا قَالَ ابْنُ آبِي مُوسَى: إِنْ كَانَ غَيْرَ عَالَمٍ بِالْوَصِيَّةِ فَهُوَ مُحْتَرِمٌ يَتَمَلَّكُ بِقِيمَتِهِ غَيْرَ مَقْلُوعٍ وَجُهًا وَاحِدًا، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْوَصِيَّةِ فَكَذَلِكَ وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَقْلَعَ بِنَاءَهُ وَلَمْ يُقَرِّقُ بَيْنَ مَا قَبْلَ الْقَبُولِ وَبَعْدَهُ فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلامِهِ أَنَّ الْوَصِيَّةُ تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِمَنْ لا يَعْرِفُ حُمِلَتْ وَصِيَّتُهُ إِلَى الْحَاكِمِ لِلْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِمَنْ لا يَعْرِفُ حُمِلَتْ وَصِيَّتُهُ إِلَى الْحَاكِمِ لِلْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ الْإِنَّ وَنَصَّ أَحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا وَلَكِنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْوَارِثَ إِذَا بَنَى لَيْفُولُ عَلَى فَلِكُ لَا يُعْلِقُ لَكُونُ كَيِنَاءِ الْغَاصِبِ، وأَمَّا غَيْرُ وَهُو عَالِمٌ بِالْوَصِيَّةِ أَنَّ بِنَاءَهُ لا يُقْلَعُ يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ لَائَهُ يكُونُ كَيِنَاءِ الْغَاصِبِ، وأَمَّا غَيْرُ الْعَالِمِ فَينَاؤُهُ كَيِنَاءِ الْمُشْتَوِي مِن الْغَاصِبِ عَلَى مَا سَبَقَ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدُ فِي رُوايَةِ الْعَالَمُ فَينَاؤُهُ كَيِنَاءِ الْمُشْتَوِي مِن الْغَاصِبِ عَلَى مَا سَبَقَ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رُوايَةِ

ابْنِ مَنْصُورٍ أَنَّ الْبِنَاءَ لِلْوَرَثَةِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِتَمَلَّكِهِ عَلَيْهِمْ وَلا لِقَلْعِهِ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُحْتَرِمٌ وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُهُ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ، أَمَّا إِنْ قِيلَ يَمْلِكُهُ بِالْمَوْتِ أَوْ يَتَبَيَّنُ بِقَبُولِهِ مِلْكَهُ بِالْمَوْتِ فَالْبِنَاءُ فِي الْأَرْضِ مَعَ الْعِلْم بِالْحَالِ تَفْرِيطٌ وَعُدُواَنٌ.

وَمِنْهَا: مَنْ كَانَ فِي أَرْضِهِ نَخْلَةٌ لِغَيْرِهِ فَلَحِقَ صَاحِبَ الْأَرْضِ ضَرَرٌ بِدُخُولِهِ، قَالَ أَحْمَدُ فِي دَوِلَةِ حَنْبَلِ ذَكَرَ لَهُ الْحَدِيثَ الَّذِي وَرَدَ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ أَمَرَ صَاحِبَهَا أَنْ يَبِيعَ فَأَيَى فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «أَنْتَ مُضَارٌ، اذْهَبْ فَاقْلَعْ نَخْلَهُ الله فَالَ أَحْمَد: كُلَّمَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الْجِهةِ وَفِيهِ ضَرَرٌ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَجَابَ وَإِلاَّ نَخْلَهُ السَّلْطَانُ، وَلا يَضُرُ بِأَخِيهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِيهِ مِرْفَقٌ لَهُ وَالْحَدِيثُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَوْهِ فَرَدٌ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَجَابَ وَإِلاَّ جَبَرَهُ السَّنُونِ وَأَوْرَدَهُ الْخُلَالُ فِي الْجَامِعِ مِنْ وَجُو آخَرَ وَلا يُقَالُ: لَمْ يَأْمُونُ بِضَمَانِ النَّقْصِ دَوْهِ السَّنَنِ وَأَوْرَدَهُ الْخُلَالُ فِي الْجَامِعِ مِنْ وَجُو آخَرَ وَلا يُقَالُ: لَمْ يَأْمُونُ بِضَمَانِ النَّقْصِ ذَوْهُ فِي السَّنَنِ وَأَوْرَدَهُ الْخُلَالُ فِي الْجَامِعِ مِنْ وَجُو آخَرَ وَلا يُقَالُ: لَمْ يَأْمُونُ بِضَمَانِ النَّقْصِ فَي السَّنَنِ وَأَوْرَدَهُ الْخُلَالُ فِي الْجَامِعِ مِنْ وَجُو آخَرَ وَلا يُقَالُ: لَمْ يَأْمُونُ بِضَمَانِ النَّقُصِ فَي السَّنَا وَأَوْرَدَهُ الْخُلَافَ يَتَمَلَّكُ لَأَنَّا قَلَمْ الْخَوْلِ مَا يَلْعُولُ مَنِ الْمُعْرِبُ وَلَامْتِنَاعِ مِنْ قَبُولُ مَا يَدُفَعُ ضَرَرَ فَلَكُ وَلِهُ الْمُعْرِبُ وَلِهُ الْمُعْرِبُ مِن الضَّمَانِ مُطُلَقًا فَطَلَبَ قِيمَةَ الْمُولِكِ وَلِهَذَا قَالَ آصَحْبَانًا فِي الْمُسْتَعِيرِ: إِذَا امْتَنَعَ الْمُعِيرُ مِن الضَّمَانِ مُولُومُ اللَّ فَلْعَ وَانَ طَلَبَ الْفَلْعَ وَضَمَانَ النَّقُصِ لَمْ يُجَبُ

وَمِنْ ذَلِكَ: إِذَا اشْتَرَى حَيَواَنًا يُؤكلُ واَسْتَثْنَى رَأْسَهُ أَوْ أَطْرَافَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ، فَإِذَا امْتَنَعَ الْمُشْتَرْيِ مِن الذَّبْحِ لَمْ يَجِبْ وَكَانَ لَهُ قِيمَةُ الْمُسْتَثْنَى نَصَّ عَلَيْهِ.

وَمِنْ ذَلِكَ: مَنْ مَلَكَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ ثُمَّ زَالَ عَنْهُ مِلْكُهُ بِفَسْخِ هَلْ يَمْلِكُ مَنْ عَادَ إليهِ الْمِلْكُ وَيَهِ صِبْغٌ وَيَمْلِكُ الصَبْغَ بِالْقِيمَةِ أَمْ لَا قَالَ الأَصْحَابُ فِي بَائِعِ الْمُفْلِسِ إِذَا دَفَعَ إليهِ التَّوْبَ وَفِيهِ صِبْغٌ وَيَمْلِكُ الصَبْغَ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ مُعَدُّ لِلْبَيْعِ وَلَا بُدَّ فَيَكُونُ الْبَائِعُ أَوْلَى مِنْهُ لاتَصَالِهِ بِمِلْكِهِ، وأَمَّا إِنْ رَجَعَ إليه بِفَسْخِ بِعَيْبِ فَالْمَشْهُورُ أَلَّهُ لا يَمْلِكُ تَمَلُّكَهُ قَهْرًا، وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجُهًا آخر أَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ بِالْقِيمَةِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْخِرَقِيِّ فِي الصَّلَاقِ حَيْثُ قَالَ لَهُ تَمَلُّكُ الصَبْغِ بِقِيمَتِهِ، ونَقَلَ حَنْبُلٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْمُشْتَرِي يَرُدُّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَيَاخُدُ مِنْهُ قِيمَةَ الصَبْغِ وَهَذَا يُشْعِرُ بِإِجْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْمُشْتَرِي يَرُدُ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَيَاخُدُ مِنْهُ قِيمَةَ الصَبْغِ وَهَذَا يُشْعِرُ بِإجْبَارِ عَنْ أَعْمَدُ وَعَمَدَ أَنَّ الْمُشْتَرِي يَرُدُ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَيَاخُدُ مِنْهُ قِيمَةَ الصَبْغِ وَهَذَا يُشْعِرُ بِإِجْبَارِ الْبَائِعِ عَلَى دَفْعِ قِيمَتِهِ، وأَمَّا الْغَاصِبُ إِذَا صَبَغَ الْقَوْبَ فَهَلُ لِلْمَالِكِ تَمَلُّكُ الصَبْغِ بِقِيمَتِهِ قَهُرا الْبَائِعِ عَلَى وَجُهُ مَضْمُونًا بِخِلافِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فَلا يَتَخلَقُ أَمْ الْمَسْرَدِ بِدُونِ تَمَلِّكُ فَلَعَهُ وَيَمْلِكُ عَلَى وَجُهُ مَضْمُونًا بِخِلافِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فَلا يَتَخلَقُمُ مِن الضَّرَدِ بِدُونِ تَمَلُّكِ فَامًا الآثَارُ الَّتِي يَقَعُ بِهَا الشَّرِكَةُ كَضَرْبِ الْحَدِيلِ مَسَامِيرَ وَنَجْرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه ح (٣٦٣٦) (٣/ ٣١٥) والبيهقي ح (١٦٦٣) (٦/ ١٥٧).

الْخَشَبِ أَبُواَبًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنِ الْغَاصِبِ فَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ عَلَى أَنَّ الْمَالِكَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ الزَّيَادَةِ وَيَتَمَلَّكُهُ عَلَيْهِ وَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالشِّيرَازِيُّ لَكِنَّهُمَا جَعَلا الْمَرْدُودَ نَفَقَةَ الْعَمَلِ دُونَ الْقِيمَةِ.

#### \* \* \*

### الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالسَّبْعُونَ:

مَنْ أَدْخَلَ النَّقُصَ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ لاسْتِصْلاحِ تَمَلُّكِهِ وَتَخَلُّصِهِ مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ دَخَلَ النَّقْصَ عَلَيْهِ بِتَفْرِيطٍ بِاشْتِغَالِ مِلْكِهِ بِمِلْكِ غَيْرِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ أَدْخَلَ النَّقْصَ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ فَلا ضَمَانَ عَلَى مَنْ أَدْخَلَ النَّقْصَ وَكَذَا إِنْ وُجِدَ مِمَّنْ دَخَلَ النَّقْصَ عَلَيْهِ إِذْنٌ فِي تَفْرِيغِ مِلْكِهِ مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِ حَيْثُ لا يُجْبَرُ الآخِرُ عَلَى التَّفْرِيغِ وَإِنْ وُجِدَ النَّقْصُ عَلَيْهِ إِذْنٌ فِي تَفْرِيغِ مِمَالِ غَيْرِهِ حَبْثُ لا يُجْبَرُ الآخِرُ عَلَى التَّفْرِيغِ فَوَجْهَانِ، وَيُفَرَّعُ عَلَى فَرْجِدَ مَلَى اللَّهْ رِيغِ مِلْكِهِ بِمَالِ غَيْرِهِ حَبْثُ لا يُجْبَرُ الآخَرُ عَلَى التَّفْرِيغِ فَوَجْهَانِ، وَيُفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا نَاقَةٌ لَمْ تَخْرُجْ مِن الْبَابِ إِلاَّ بِهَدْمِهِ فَإِنَّهُ يَهْدِمُ وَيَضْمَنُ لِلْمُشْتَرِي النَّقْصَ.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ لِلْبَائِعِ فَحَصَدَهُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ لَهُ عُرُوقٌ أَوْ كَانَتْ لا تَضُرُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نَقْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَضُرُّ عُرُوقَهُ بِالْأَرْضِ كَالْقُطْنِ وَالذَّرَةِ فَعَلَيْهِ النَّقُلُ وتَسْوِيَةُ الْحَفْرِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ.

وَمِنْهَا: لَوْ دَخَلَ حَيُوانُ غَيْرِهِ دَارِهِ وَتَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ بِدُونِ هَدْمٍ بَعْضِهَا أَوْ أَدْخَلَتْ بَهِيمَةُ غَيْرِهِ رَأْسَهَا فِي قِدْرِهِ أَوْ وَقَعَ دِينَارُ غَيْرِهِ فِي مِحْبَرَتِهِ وَتَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ بِدُونِ الْكَسْرِ وَلَمْ يَكُنْ فَيْرِهِ رَأْسَهَا فِي قِدْرِهِ أَوْ وَقَعَ دِينَارُ غَيْرِهِ فِي مِحْبَرَتِهِ وَتَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ بِدُونِ الْكَسْرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِتَفْرِيطِ أَحَدِ فَهُلِمَتْ اللَّارُ وَكُسِرَتْ الْقِدْرُ أَوْ الْمَحْبَرَةُ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الْحَيْوانِ وَاللَّيْنَارِ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَمَلَ السَّيْلُ إِلَى أَرْضِهِ غَرْسَ غَيْرِهِ فَنَبَتَ فِيهَا فَقَلَعَهُ مَالِكُهُ فَعَلَيْهِ تَسْوِيَةً حُفَرِهِ. وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا فَغَرَسَهَا ثُمَّ أَفْلَسَ وَرَجَعَ فِيهَا الْبَاثِعُ وَاخْتَارَ الْمُفْلِسُ وَالْغُرَمَاءُ الْقَلْعَ فَعَلَيْهِمْ تَسْوِيَةُ الْحُفَرِ وَضَمَانُ أَرْشِ النَّقْصِ لَآنَهُ نَقْصٌ حَصَلَ بِفُعْلِهِمْ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ لِيُخَلِّصَ مِلْكَهُمْ مِنْهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ غَصَبَ فَصِيلاً وَأَدْخَلَهُ دَارِهِ وَكَبِرَ وَتَعَذَّرَ إِخْرَاجُهُ بِدُونِ هَدْمِهَا فَإِنَّهَا تُهْدَمُ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ لِتَفْرِيطِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا غَصَبَ غِرَاسًا وَغَرَسَهُ فِي أَرْضِهِ فَإِنَّهُ يَقْلَعُ وَلا

ر ، رو وررو يضمن حفره.

وَمِنْهَا: لَوْ غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ ثُمَّ طَلَبَ قَلْعَ صِبْغِهِ وَقُلْنَا: يَمْلِكُهُ فَعَلَيْهِ نَقْصُ الثَّوْبِ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ غَرَسَ الْأَرْضَ الَّتِي غَصَبَهَا ثُمَّ قَلَعَ غَرْسَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِلْغِرَاسِ ثُمَّ أَحَٰذَ غَرْسَهُ فَإِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْقَلْعَ فَلا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ النَّقْصِ بِذَلِكَ وَلا تَسْوِيَةُ الْحُفَرِ لآنَّ الْمَالِكَ رَضِيَ بِذَلِكَ بِاشْتِرَاطِهِ [لَهُ] وَإِنْ لَمْ يَشْتَرطْ عَلَيْهِ الْقَلْعَ فَوَجْهَان:

أَحَلُهُمَا: لا يَلْزَمُهُ أَيْضًا قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ لأَنَّ الإِعَارَةَ مَعَ الْعِلْمِ بِجَوَازِ الْقَلْعِ رضَاءٌ بِمَا يَنْشَأَ عَنْهُ مِنِ الْحَفْرِ.

وَالثَّانِي: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْكَافِي لأَنَّهُ قَلَعَ بِاخْتِيَارِهِ حَيْثُ لا يُجْبَرُ عَلَيْهِ فَقَلْ أَدْخَلَ النَّقْصَ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ لاسْتِصْلاح مَالِهِ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ طَلَبَ مِنْهُ الْمَالِكُ الْقَلْعَ وَبَذْلَ أَرْشِ النَّقْصِ فَيَنْبَغِي أَنْ لا يُلْزِمَهُ التَّسْوِيَةَ لَأَنَّ الْقُلْعَ بِأَمْرِ الْمَالِكِ مَعَ أَنَّ كَلامَ ابْنِ عَقِيل وَغَيْرِهِ يُشْعِرُ بِخِلافِ ذَلِكَ فَأَمَّا الإِعَارَةُ لِلزَّرْعِ إِذَا كَانَ عُرُوقُهُ الثَّابِتَةُ تَضُورُ بِالْأَرْضِ فَقَدْ يُقَالُ يَجِبُ نَقْلُهَا وَتَسُويَةُ الْحُفُو لِأَنَّ الزَّرْعَ يُحْبَرُ عَلَى تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْهُ بِخِلافِ الْغَرْسِ وَقَدْ يُقَالُ يَجِبُ نَقْلُهَا وَتَسُويَةُ الْحُفُو الْغَرْسِ وَقَدْ يُقَالُ لا يَبْعِبُ الْمَالِكِ مَا الْأَرْضِ مِنْهُ بِخِلافِ الْغَرْسِ وَقَدْ يُقَالُ لا يَجْبَلُ عَلَى تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْهُ بِخِلافِ الْغَرْسِ وَقَدْ يُقَالُ لا يَبْعِبُ الْأَنْ الْإِنْ الْإِنْ الْوَلْمِ بِأَنَّهُ لا يُبْقِي رضًا بِمَا يَنْشَأُ مِنْ قَلْعِهِ الْمُعْتَادِ.

وَمِنْهَا: إِذَا آَجَرَهُ آَرْضًا لِلْغِواسِ وَانْقَضَتْ الْمُدَّةُ كَانَ الْقَلْعُ مَشْرُوطًا عِنْدَ انْقِضَائِهَا فَلا ضَمَانَ وَإِنْ لَمْ يَحْكِ صَاحِبُ الْكَافِي فِي الضَّمَانِ ضَمَانَ وَإِنْ لَمْ يَحْكِ صَاحِبُ الْكَافِي فِي الضَّمَانِ خَلَافًا وَهُو وَعَلَّلَ بِآلَهُ قَلَعَ غَرْسَهُ مِنْ أَرْضِ غَيْرِهِ الَّتِي لا خِلافًا وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَعَلَّلَ بِآلَهُ قَلَعَ غَرْسَهُ مِنْ أَرْضِ غَيْرِهِ الَّتِي لا يَدُلُّهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَجَزَمَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ، ولَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلافًا وَعَلَّلَ بَأَنَّ الْمَالِكَ دَخَلَ عَلَى فَلِكَ.

ُ وَمِنْهَا: إِذَا غُوَّسَ الْمُشْتَوِي فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْتَزَعَهَا الشَّفِيعُ فَقَلَعَ الْمُشْتَوِي غَرْسَهُ فَفِيهِ وَجُهَان:

أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ وَضَمَانُ النَّقْصِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ لَأَنَّ قَلْعَهُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ لِتَخْلِيص مِلْكِهِ.

وَالنَّانِي: لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَيِهِ جَزَمَ فِي الْكَافِي مُعَلِّلاً بِانْتِفَاءِ عُدُوانِهِ مَعَ أَنَّهُ جَزَمَ فِي الْكَافِي مُعَلِّلاً بِانْتِفَاءِ عُدُوانِهِ مَعَ أَنَّهُ جَزَمَ فِي بَابِ الْعَارِيَّة بِخِلافِهِ وَالْقَاضِي إِنَّمَا عَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مِلْكُ نَفْسِهِ مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا قَلَعَ قَبْلَ تَمَلُّكِ الشَّفِيعِ لا بَعْدَهُ.

## الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةِ وَالسَّبْعُونَ:

الزَّرْعُ النَّابِتُ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ صَحِيحٍ أَقْسَامٌ:

الْقِسْمُ الْأُوَّلُ: أَنْ يَزْرَعَ عُدُوانًا مَحْضًا خَيْرَ مُسْتَنِدِ إِلَى إِذْنِ بِالْكُلِّيَّةِ (١)، وَهُوَ زَرْعُ الْغَاصِبِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْمَالِكَ إِنْ أَدْرَكَهُ نَابِتًا فِي الْأَرْضِ فَلَهُ تَمَلُّكُهُ بِنَفَقَتِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ عَلَى اخْتِلافِ الرِّوَايَتَيْن، وَإِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ حَصَدَ فَلا حَقَّ لَهُ فِيهِ، وَنَقَلَ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ لَهُ تَمَلُّكُهُ أَيْضًا، وَوَهِمَ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ نَاقِلُهَا عَلَى أَنَّ مِن الْأَصْحَابِ مَنْ رَجَّحَهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ نَبَتَ عَلَى مِلْكِ مَالِكِ الأَرْضُ ابْتِدَاءً وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ خِلافُهُ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ هُوَ حَدِيثُ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ تَارَةً، وَقَالَ تَارَةً مَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثًا آخَرَ مُرْسَلًا مِنْ مَرَاسِيل الْحَسَن بْن مُحَمَّدِ ابْن الْحَنَفَيَّةِ، وَقَالَ هُوَ شَيْءٌ لا يُوَافِقُ الْقِيَاسَ وَفَرَّقَ بَيْنَ زَرْعِ الْغَاصِبِ وَغَرْسِهِ حَيْثُ يَقْلَعُ غَرْسَهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ" (٢). فَإِنَّ الزَّرْعَ يَتْلَفُ بِالْقَلْعِ فَقَلْعُهُ فَسَادٌ بِخِلافِ الْغَرْسِ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَرَّرَ مُواَفَقَتَهُ لِلْقِيَاسِ بِأَنَّ الْمُتَوَلَّدَ بَيْنَ أَبَوَيْنَ مَمْلُوكَيْن مِن الآدَمِيِّينَ يكُونُ مِلْكًا لِمَالِكِ الأُمِّ دُونَ مَالِكِ الْأَبِ بِالاتِّفَاق مَعَ كَوْنِهِ مَخْلُوقًا مِنْ مَائِهِمَا وَيُطُونُ الْأُمَّهَاتِ بِمَنْزِلَةِ الأَرْض وَمَاءُ الْفُحُول بِمَنْزِلَةِ الْبَذْرِ، وَلِهَذَا سَمَّى النِّسَاءَ حَرْثًا (٣ُ. «وَلَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» (٤)، فَجَعَلَ الْوَلَدَ زَرْعًا وَهُوَ لِمَالِكِ أُمِّهِ وَسِرُّ ذَلِكَ أَنَّ الْحَيَوَانَ يَنْعَقِدُ مِن الْمَاءَيْنِ ثُمَّ مِنْ دَمُ الْمَرْأَةِ فَأَكْثَرُ أَجْزَائِهِ مَخْلُوقَةٌ مِن الْأُمِّ كَذَلِكَ الْبَذْرُ يَنْحَلُّ فِي الأَرْضِ وَيَنْعَقِدُ الزَّرْعُ مِن التُّرْبَةِ وَالْحَبَّةِ ثُمَّ يَتَغَذَّى مِن الْأَرْضِ وَمَائِهَا وَهَوَائِهَا فَتَصِيرُ أَكْثَرَ أَجْزَائِهِ مِن الْأَرْضِ وَإِنَّمَا خُيِّرَ مَالِكُ الْأَرْضِ بَيْنَ تَمَلِّكِهِ وَبَيْنَ أَخْذِ الْأُجْرَةِ لَأَنَّهُ قَابِلٌ لاسْتيفَائِهِ بِعَقْدِ الإجَارَةِ بِخِلافِ الإيلادِ وَجَبْر حَقِّ صَاحِبِ الْبَدْر بِإعْطَائِهِ قِيمَةَ بَذْرهِ وَنَفَقَةَ عَمَلِهِ حَيْثُ كَانَ مُتَقَوِّمًا بِخِلافِ مَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ فَإِنَّهُ لا قِيمَةَ لَهُ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ لأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ شَيْءٌ وَهَذَا مُطَّرِدٌ فِي جَمِيعٍ الْمُتُولِّدَاتِ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي الْحَيَوَانِ وَالنَّبَاتِ وَالْمَعْدِنِ حَتَّى لَوْ ٱلْقَى رَجُلِ فِي أَرْضِ رَجُلٍ

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: يؤمر بقلعه إلا أن يرضى صاحب الأرض بتركه. عون المعبود (٨/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى بلفظ «ليس لذى عرق السهو حق» فتح البارى (۱۹/۵) ح (۲۲۰۹)، وفي عون المعبود (۱۹/۵)، والهيثمى في المجمع (۱۲۰۶)، والبيهقى في السنن الكبرى ح (۱۱۳/۷) (۱۹۹۶). (۳) في قوله تعالى: ﴿ نسائكم حرث لكم﴾.

<sup>(</sup>٤) حيث قال ﷺ: «لا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره»، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار، سبل السلام (٣/٧٠٧).

شَيْئًا مِمًّا تُنْبِتُ الْمَعَادِنَ لَكَانَ الْخَارِجُ مِنْهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ كَالنَّتَاجِ وَالزَّرْعِ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ سَلَكَهَا الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَهَذَا مُلَخَّصٌ مِنْ كَلامِهِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يُؤذَنَ لَهُ فِي زَرْعِ شَيْءٍ فَيَزْرَعُ مَا ضَرَرُهُ أَعْظَمُ مِنْهُ كَمَنْ اسْتَأْجَرَ لِزَرْعِ شَعْيرِ فَزَرَعَ دُرَةً أَوْ دُخْنًا فَحُكُمْهُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ حُكْمُ الْغَاصِبِ لِتَعَلِيهِ بِزَرْعِهِ فَإِنّهُ غَيْرُ مُسْتَنِلًا إِلَى إِذْنِ وَالْمَسْتَأْجِرِ لَهُ وَالزّيَادَةُ عَلَيْهُ مَلْدُونَ فِيهِ وَهُو قَدْرُ ضَرَرِ الْمُسْتَأْجِرِ لَهُ وَالزّيَادَةُ عَلَيْهِ غَيْرُ مَنَمِيزَةٍ فَكَيْفَ يَتَمَلَّكُ الْمُؤَجِّرُ الزَّرْعَ كُلَّهُ. وَقَلْ يُنْنِي ذَلِكَ عَلَى مَأْذُونِ فِيها، وَهِي غَيْرُ مُتَميِّزَةٍ فَكَيْفَ يَتَملَّكُ الْمُؤَجِّرُ الزَّرْعَ كُلَّهُ. وَقَلْ يُنْنِي ذَلِكَ عَلَى الْخُورِي فِيها، وَهِي غَيْرُ مُتَميِّزَةٍ فَكَيْفَ يَتَملَّكُ الْمُؤَجِّرُ الزَّرْعَ كُلَّهُ. وَقَلْ يُنْنِي ذَلِكَ عَلَى الْخُورِي فِيها، وَهُي غَيْرُ الْمِثْلِ أَمْ الْوَاجِبِ مِن الْأَجْرَةُ الْمُشْلِ الْجَمِيعِ حَيْثُ تَمَكَّضَ عَدْواَنٌ؟ الْأَجْرَةُ الْمُسْلِ الْجَمِيعِ حَيْثُ تَمَحَّضَ عُدُواَنٌ؟ وَالْمَنْصُوصُ الْأَوْلُ وَهُو قَوْلُ الْخِرَقِيِّ، وَالْقَاضِي. وَالنَّانِي: اخْتِيارُ ابْنِ عَقِيلِ وَافْتِتَاحُ الْقَاضِي وَالْمَرْمُ مُن الْوَجُهُ الْوَلِي وَهُو وَهُلُ الْخِرَقِيِّ، وَالْقَاضِي. وَالنَّانِي: اخْتِيارُ ابْنِ عَقِيلِ وَافْتِتَاحُ الْقَاضِي وَالْمَنْ إِلَا الْعَرْعِ فَلَا الْمُنْ مَن الْمُولِي فِي الضَّمَانِ. وَكُلْمُ مُولِكُ الْمُلَوْعِ وَلَيْسَ بِجَارٍ عَلَى الثَّانِي يَتُوجُهُ أَنْ يَتَمَلُكَ الْمُلْوَقِ فَي الضَّمَانِ. وَكُلْ الْمُنْ وَلِيسَ بِجَارٍ عَلَى قَوْاعِدِ الْمُذُهُ مِنَ الْمَالِكُ الْمُلَوْمُ وَالْمَلُ وَلَامَ الْمَالِكُ وَيَلْكَ وَلَالًا الْمَالِكُ وَالْمَلْفِ وَلَيْسَ بِجَارٍ عَلَى قَوَاعِدِ الْمُذَهُ مَلِ فَالْمَا الْمَالِكُ مُحْتَرِهُ فَالْمَا الْمَالِكُ وَالْمَا الْمَالِكُ وَالْمَا الْمَالِكُ وَالْمُو وَتُوكِهِ إِلْلَامُونَ وَالْمُولِ الْمُنْ فَلَالَالِهُ فَلَا.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَزْرَعَ بِعَقْلِ فَاسِلِهِ مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةُ الْعَقْدِ كَالْمَالِكِ [وَالْوَكِيلِ] وَالْوَصِيِّ وَالنَّاظِرِ إِمَّا بِمُزَارَعَةِ فَاسِدَةٍ أَوْ بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ. فَقَالَ الْأَصْحَابُ الزَّرْعُ لِمَنْ زَرَعَهُ وَعَلَيْهِ لِرَبِ وَالنَّاظِرِ إِمَّا بِمُزَارَعَةٍ فَاسِدَةٍ أَوْ بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ وَلَا الْكَوْرَقِيِّ أَيْضًا فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ لَأَنَّ الزَّرْعُ الْفَاسِدِ وَإِنَّمَا رِوايَةُ حَرْبٍ فِي الْغَرْسِ. وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ أَيْضًا فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدةِ لَأَنَّ الزَّرْعُ الْفَاسِدِ وَإِنَّمَا رَوايَةُ حَرْبٍ فِي الْغَرْسِ. وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ أَيْضًا وَيَعْ الْفَاسِدةِ لَأَنَّ الزَّرْعُ الْمَالِكِ وَمَنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْمَصْلَحَةِ كَالْوَصِيِّ فَلا يُعْتَبَرُ إِذْنُهُ لانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْعَقْدِ وَمَنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْمَصْلَحَةِ كَالْوَصِيِّ فَلا يُعْتَبَرُ إِذْنُهُ لانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْعَقْدِ وَمَنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْمَصْلَحَةِ كَالْوَصِيِّ فَلا يُعْتَبَرُ إِذْنُهُ لاَنْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ وَيُحْتَمَلُ أَيْضًا التَقْرِيقُ الْمَصْلَحَةِ كَالْوَصِيِّ فَلا يُعْتَبَرُ الْإِذْنُ وَلِهَذَا لَمْ يصحَّ تَصَرُّفَ فِي الْمُشْرِي الْمَعْلِدِ وَيَعْتَمَلُ أَنْ الْإِذْنَ وَلِهَذَا لَمْ يَصِحَ تَصَرُّفُ الْمُشْرَى وَلِهَذَا لَمْ عُودِ الْمَالِكِ وَقَعَ الْعَقْدِ الْقَاسِدِ بِخِلافِ عُقُودِ التَّصَرُّفِ فَإِنَّ الإِذْنَ مَوْمُودُ فِي صحِيعِهَا وَفَاسِدِهَا وَلَذَلِكَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ وَلَاكَ حَدِيثٌ مُوسَلُ مِنْ طَرِيقِ الْأُودَاعِيِّ عَنْ

وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ «أَرْبَعَةِ اشْتَرَكُوا فِي زَرْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمْ: قِبَلِي الْأَرْضُ، وَقَالَ الآخَرُ: قِبَلِي الْفَدَنُ، وَقَالَ الآخَرُ: قِبَلِي الْبَذْرُ، وَقَالَ الآخَرُ: عَلَيَّ الْعَمَلُ. فَلَمَّا أُسْتُحْصِدَ الزَّرْعُ تَفَاتَوا فِيهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيَّ الزَّرْعَ لِصَاحِب الْبَذْرِ وَٱلْغَى صَاحِبَ الأَرْضِ وَجَعَلَ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ دِرْهَمًا كُلَّ يَوْمٍ، وَجَعَلَ لِصَاحِب الْفَدَّانِ شَيْتًا مَعْلُومًا»، وَقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثِ<sup>(١)</sup> قَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِم: لا يَصِحُّ وَالْعَمَلُ عَلَى غَيْرِهِ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَلَ ذَكَرَ هَذَا الْحَلِيثَ، قَالَ: هُوَ مُنْكَرٌ لأَنَّ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الأَرْضِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَعَلَ الزَّرْعَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، وَهَذَا الْكَلَامُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ لِصاحِبِ الأَرْضِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِلَةِ وَالْمُزَارَعَةِ الْفَاسِلَةِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ: الْحَلِيثُ حَدِيثُ أَبِي جَعْفُرِ الْخِطْمِيَّ يُشِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو جَعْفُرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. قَالَ: قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَرَى بِهَا يَعْنِي الْمُزَارَعَةَ بَأْسًا حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِع بْنِ خَلِيجٍ حَلِيثٌ فَلَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعٌ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا، فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ، ٱليْسَ أَرْضُ ظُهَيْرٍ»؟ قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرَدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُ<sup>(٢)</sup> وَلاَ بِي دَاوُد مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَنْعَمَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ وَالدَّارَقُطْنِيّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَلاَبْنِ عَدِيٌّ مَعْنَاهُ مِنْ حَديثِ جَابِرٍ وَفِيهما ضَعْفٌ، وَكُلُّ هَٰذِهِ وَارِدَةٌ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ لا فِي الْغَصْبِ وَقَدْ رَجَّحَ الإمَامُ أَحْمَدُ حَدِيثَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَى حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجِ فِيمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ قَزَحٌ، وَقَالَ الْحَدِيثُ: حَدِيثُ أَبِي جَعْفَرٍ وَقَالَ فِي رِواَيَةٍ أَبِي دَاوُد أَبُو إِسْحَاقَ زَادَ فِيهِ زَرَعَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَيْسَ غَيْرُهُ يَذْكُرُ هَذَا الْحَرْفَ فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ التَّمَلُّكَ بِالنَّفَقَةِ إِنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ أَنْ يَتَمَلَّكَ الزَّرْعَ فِيهَا مَعَ ثُبُوتِ الْحَدِيثِ فِيهَا بِخُصُوصِيَّتِهَا دُونَ الْغَصْبِ لا سِيَّمَا وَقَدْ ٱنْكُوَ حَدِيثَ جَعْلِ الزَّرْعِ لِرَبِّ الْبَذْرِ وَصَرَّحَ بِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَى غَيْرِهِ. وَقَدْ خَرَّجَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجْهًا فِي الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ أَنَّهَا تُتَمَلَّكُ بِالنَّفَقَةِ مِنْ زَرْعِ الْغَاصِبِ وَقَدْ رَأَيْتِ أَنَّ كَلَامَ أَحْمَدُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لَا عَلَى خِلافِهِ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَزْرَعَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِعَقْلُو مِمَّنْ يَظْنُّ أَنَّ لَهُ وِلايَةَ الْعَقْدِ ثُمَّ تَبَيَّنَ بِخِلافِهِ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ح (٢٢٥٦٣) (٤/٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي. الجتبي (٧/ ٤٠) ح (٣٨٨٩)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبري (٣/ ٩٥) ح (٤٦١٦).

مِثْلُ أَنْ تَتَبَيَّنَ الْأَرْضُ مُسْتَحَقَّةً لِلْغَيْرِ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّ لِمَالِكِ الْأَرْضِ تَمَلُّكَهُ بِالنَّفَقَةِ أَيْضًا نَقَلَهُ عَنْهُ الأَثْرَمُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ.

وَمِنْهَا: وَهَذَا مُتُوَجِّهٌ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ غَرْسَهُ وَبِنَاءَهُ كَغَرْسِ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتِعِيرِ وَالْمُسْتِعِيرِ وَالْمُسْتِعِيرِ وَالْمُسْتِعِيرِ وَالْمُسْتِعِيرِ وَالْمُسْتِعِيرِ وَالْمُسْتِعِيرِ وَالْمُنْوَلِي وَطَرْدُهُ أَنْ يَكُونَ زَرْعُ وَلَيْنَ الْمَالِكِ وَطَرْدُهُ أَنْ يَكُونَ زَرْعُ الْعَاصِبِ بِالْمَالِ أَنَّ الرَّبِّ بَيْنَهُ وَيَسْ الْمَالِكِ وَطَرْدُهُ أَنْ يَكُونَ زَرْعُ الْعَاصِبِ وَلَى الْمُعْصِبِ وَلَكُ وَيَعْتُولُ وَكُونَ وَرَعْ وَالْفَةُ أَحْمَلُهُ وَلَيْكَ فِي زَرْعِ وَلَكُ أَنْ الْرَحْمِ الْمَعْصُوبَةِ وَقَدْ وَافَقَهُ أَحْمَلُهُ عَلَى أَجْرَةِ الْهِالِكِ مَلَّكُ الْمَالِكِ مَلْوَلُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ الْمُعْصُوبَةِ وَقَدْ وَافَقَهُ أَحْمَلُهُ عَلَى الْجَرَةِ الْمَالِكِ مِنْ عَيْرِ عُدُولُ وَلَا تَفْرِيطِ وَلَا الْوَجْوِ فَالَالُ الْمُعْصُوبَةِ وَقَدْ وَافَقَهُ أَحْمَلُهُ السِيْلُ لِمَالِكِ مَنْ الْقَلْعِ إِذَى الْمَالِكِ مَلْولُ الْمَرْدِ عَلَى الْعَرْمِ وَهُو يَتَعَلَّهُ الْمَالِعِ مَن الْقَلْعِ إِدْخَالُ الضَّرِرِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى الْعَرْمِ وَهُو يَتَعَلَّمُ أَنْ الْمَالِعِ مِنَ الْقَلْعِ إِدْخَالُ الضَّرِر عَلَى الْمُنْعِ مِن الْقَلْعِ إِدْخَالُ الضَّرَو عَلَى الْمُنْعِ مِن الْقَلْعِ إِدْخَالُ الضَّرِدِ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْعِ مِن الْقَلْعِ إِدْخَالُ الْمُرْدِ عَلَى الْمُنْعِ مِن الْقَلْعِ إِدْخَالُ الْمُوبِ وَالْمُنَاءُ وَلِلْ الْمِلُولُ الْمُرْدِعِ هُولُو الْمَالِكِ الْمُرْدِعُ مُولُ الْقَلْعِ إِذْخَالُ الْمُعْرِولُ وَلَوْلُولُ الْمُلْكُ عَرِاسَهُ وَإِلْمَالُ الْمُعْرَالِ الْمُولِلُولُ الْمُلْكُ عَرِاسَةً وَالْمُ الْمُنْ الْمُلْكُ عَرِاسَةً وَالْمُلْكُ عَلَالُ الْمُلْكُ عُولُولُ الْمُولِلُ الْمُلْعُولُ الْمُلْكُ الْمُولِلُولُ الْمُعْمِلِ الْمُل

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: أَنْ يَزْرَعَ فِي أَرْضٍ بِمِلْكِهِ لَهَا أَوْ بِإِذْنِ مَالِكِهَا ثُمَّ يَنْتَقِلُ مِلْكُهَا إِلَى غَيْرِهِ وَالزَّرْعُ قَائِمٌ فِيهَا، وَهُوَ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتْتَقِلَ مِلْكُ الأَرْضِ دُونَ مَنْفَعَتِهَا الْمَشْغُولَةِ بِالزَّرْعِ فِي بَقِيَّةٍ مُدَّتِهِ فَالزَّرْعُ لِمَالِكِهِ وَلا أُجْرَةَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ تَجَدُّدِ الْمِلْكِ بِغَيْرِ إِشْكَال. وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا مَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مَنْ مَالِكِهَا وَزَرَعَهَا ثُمَّ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ وَانْتَقَلَتْ إِلَى وَرَثَتِهِ. وَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فَزَرَعَهَا ثُمَّ أَوْضًا مَنْ مَالِكِهَا وَزَرَعَهَا ثُمَّ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ وَانْتَقَلَتْ إِلَى وَرَثَتِهِ. وَمَنْ اَصْدَقَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا فَزَرَعَهَا ثُمَّ أَفْلَسَ فَإِنَّ لِلْبَائِعِ الرَّجُوعَ فِي الأَرْضِ وَالزَّرْعُ لِلْمُفْلِسِ. وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَتَهُ أَرْضًا فَزَرَعَهَا ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلُ الدُّخُولِ وَالزَّرْعُ قَائِمٌ وَقُلْنَا: لَهُ الرُّجُوعُ فَإِنَّ الزَّرْعَ مُبْقَى بِغَيْرِ أُجْرَةٍ إِلَى أَوَان أَخْذِهِ وَكُذَلِكَ حُكْمُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ يَمْلِكُهَا ثُمَّ انْتَقَلَتْ إِلَى غَيْرِهِ بِبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ يَكُونُ الزَّرْعُ بِغَيْرِ أَجُوبَةٍ الْمَى أَوَان أَخْذِهِ وَكُذَلِكَ حُكْمُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ يَمْلِكُهَا ثُمَّ انْتَقَلَتْ إِلَى غَيْرِهِ بِبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ يَكُونُ الزَّرْعُ بِغَيْرِ أَجُوبَةٍ مُبْقَى فِيهَا إِلَى أَوَان أَخْذِهِ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ تَنْتَقِلَ الأَرْضُ بِجَمِيعِ مَنَافِعِهَا عَنْ مِلْكِ الْأَوَّلِ إِلَى غَيْرِهِ. وَمِنْ أَمْثِلَةِ

ذَلِكَ الْوَقْفُ إِذَا زَرَعَ فِيهِ أَهْلُ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ أَوْ مَنْ أَجْرَوْهُ ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْبَطْنِ الثَّانِي وَالزَّرْعُ مُنْقَى لِمَالِكِهِ قَائِمٌ، فَإِنْ قِيلَ إِنَّ الإَجَارَةَ لا تَنْفَسخُ وَلِلْبَطْنِ الثَّانِي حِصَتُّهُمْ مِن الأُجْرَةِ فَالزَّرْعُ مُنْقَى لِمَالِكِهِ بِالأُجْرَةِ السَّابِقَةِ، وَإِنْ قِيلَ: بِالانْفِسَاخُ وَهُو الْمَنْهَبُ الصَّحِيحُ فَهُو كَزَرْعِ الْمُسْتَأْجِوِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُلَّةِ إِذَا كَانَ بَقَاؤُهُ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ مِن الْمُسْتَأْجِوِ فَتَبْقَى بِالأَجْرَةِ إِلَى أُوانِ أَخْذِهِ. وقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَيْهِ فِي الْوَقْفِ الشَّيْخُ تَقِي نَصَّ أَحْمَدُ عَلَيْهِ فِي رَوايَةِ مُهنَا فِي مَسْأَلَةِ الإِجَارَةِ الْمُنْقَضِيةِ وَأَفْتَى بِهِ فِي الْوَقْفِ الشَّيْخُ تَقِي اللَّيْنِ وَأَفْتَى مِرَّةً أَخْرَى بِأَنَّهُ يُجْعَلُ مُزَارَعَةً بَيْنَ الْمُزَارِعِ وَرَبِّ الأَرْضِ لِنُمُومِ مِنْ أَرْضِ النَّيْخُ تَقِي اللَّيْنِ وَأَفْتَى مَرَّةً أَخْرَى بِأَنَّهُ يُجْعَلُ مُزَارَعَةً بَيْنَ الْمُزَارِعِ وَرَبِّ الأَرْضِ لِنُمُومِ مِنْ أَرْضِ النَّيْفِ وَالزَّرْعَ وَالْوَلَاكَ أَفْتَى فِي الْأَقْطَعِ آخَرَ وَالزَّرْعَ أَلْقَالَتُ إِنَّهُمْ فِيهَا.

وَمِنْهَا: الشَّقْيِعُ إِذَا انْتَزَعَ الْأَرْضَ وَفِيهَا زَرْعٌ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ مُحْتَرَمٌ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْل عَلَى الْمُشْتَرِي؟ عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: لا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَقَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ هُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لأَصْحَابِنَا إِلْحَاقًا لَهُ بِبَيْعِ الْأَرْضِ الْمُزْرُوعَةِ فَإِنَّ الْأَخْذَ بِالشَّفْعَةِ نَوْعُ بَيْعِ قَهْرِيً.

وَالثَّانِي: لَهُ الأُجْرَةُ مِنْ حِينِ أَخْذِهِ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ، وَهُوَ أَظْهَرُ لأَنَّ حَقَّ الشَّفيعِ فِي الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ جَمِيعًا لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَفِي تَرْكِ الزَّرْعِ مَجَّانًا تَفْوِيتٌ لِحَقِّهِ مِن الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَلا يَجُوزُ.

الْقِسْمُ السَّادِسُ: حَمَلَ السَّيْلُ بَذْرَ إِنْسَانِ إِلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فَنَبَتَ فِيهَا فَهَلْ يَلْحَقُ بِزَرْعِ الْمُسْتَغِيرِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ بَعْدِ الْغَاصِبِ النَّيْفَاءِ الإِذْنِ مِن الْمَالِكِ فَيَمْلِكُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِزَرْعِ الْمُسْتَغِيرِ أَوْ الْمُسْتَغِيرِ الْهُ لَنْقَاءِ الْعُدُوانِ مِنْ صَاحِبِ الْبَذْرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَشْهَرَهُمَا أَنَّهُ كَزَرْعِ الْمُسْتَغِيرِ وَهُوَ اخْتِيارُ الْقَاضِي وَابْنِهِ أَبِي الْحُسَيْنِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ لَكِنْ هَلْ يُتُوكُ فِي الْأَرْضِ مَجَّانًا أَمْ بِأَجْرَةٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُتُرَكُ مَجَّانًا قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ لَأَنَّهُ وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ إِذْنُ الْمِلْكِ فَقَدْ انْتَفَى عَنْهُ إِذْنُ الْمِلْكِ فَقَدْ انْتَفَى عَنْهُ فِعْلُ الزَّارِعِ فَيَتَقَابَلانِ وَلَأَنَّهُ حَصَلَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَهُو كَالْقَائِمِ فِي الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ.

وَالثَّانِي: لَهُ الْأُجْرَةُ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ لَأَنَّهُ زَرْعٌ حَصَلَ ابْتِدَاؤُهُ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَأَوْجَبَ الْأُجْرَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي مِن الْغَاصِبِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ.

الْقِسْمُ السَّابِعُ: مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِإِذْنِ غَيْرِ لازِمٍ كَالْإِعَارَةِ ثُمَّ رَجَعَ الْمَالِكُ فَالزَّرْعُ مُنْقَى لِمَنْ زَرَعَهُ إِلَى أَوَانِ حَصَادِهِ بِغَيْرِ خِلافٍ لَكِنْ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرَةُ مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ مُنْقَى لِمَنْ زَرَعَهُ إِلَى أَوَانِ حَصَادِهِ بِغَيْرِ خِلافٍ لَكِنْ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْأَجْرَةُ مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَشْهَرُهُمَا الْوُجُوبُ وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ. وَالثَّانِي: انْتَفَاءٌ لأَنَّهُ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَشْهَرُهُمَا الْوُجُوبُ وَهُو اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ فِي رِوايَةِ صَالِح يَشْهَدُ لَهُ.

الْقِسْمُ النَّامِنُ: مَنْ زَرَعَ فِي مِلْكِهِ الَّذِي مُنِعَ مِن التَّصَرُّفِ فِيهِ لِحَقٌّ غَيْرِهِ كَالرَّاهِنِ وَالْمُؤَجِّرِ وَكَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِالْمُسْتَأْجِر وَبِالْمُرْتَهِنِ لِتَنْقِيصِهِ قِيمَةَ الْأَرْضِ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ فَهُوَ كَزَرْعِ الْغَاصِبِ: وَكَذَٰكِكَ غِرَاسُهُ وَيَنَاؤُهُ فَيَقْلَعُ الْجَمِيعَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَإِنَّمَا قُلعَ الزَّرْعُ مِنْهُ لأَنَّ مَالِكَ الأَرْضِ هُنَا هُوَ الزَّارِعُ وَالْمُتَعَلِّقُ حَقُّهُ بِهَا لا يُمكِنُهُ تَمَلُّكُهُ لِعَدَمَ مِلْكِهِ فَيَتَعَيَّنُ الْقَلْعُ وَفِيهِ نَظَرٌ ۚ أَمَّا فِي الْرَّهْنِ فَيُمْكِنُ ۚ أَنْ يُقَالَ: إنَّ نَقْصَ الْأَرْضِ يَنْجَبِرُ وإزَالَةُ الْزَرْعِ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةٍ نَمَاءِ الْأَرْضِ فَلا يَجُوزُ قُلْعُهُ كَذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إِتْلافِ مَال الرَّاهِنَ، وَقَدْ صَرَّحَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُول بِأَنَّ الْغِرَاسَ الْحَادِثَ فِي الْأَرْضِ اَلْمَرْهُونَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ الرَّاهِنِ يَكُونُ رَهْنًا لأَنَّهُ مِنْ نَمَاثِهَا وَالزَّرْءُ مِثْلُهُ وَلَوْ قِيلَ: إنَّهُ لا يَدْخُلُ فِي الرَّهْن فَيَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِن الرَّاهِن أُجْرَةُ مِثْلِهِ أَوْ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الْأَرْضِ بِسَبَيِهِ وَيُجْعَلُ رَهْنَا وَقَدْ وَقَعَ فِي كَلامٍ أَحْمَدَ فِي رُوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وكَلام ابْنِ أَبِي مُوسَى مَا يَدُلُّ عَلَى جَواز انْتِفَاع الرَّاهِنَ بِالرَّهُن بِإِذْن الْمُرْتَهَن وَتُؤْخَذُ مِنْهُ الْأُجْرَةُ وَتُجْعَلُ رَهْنًا وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ وَآمًا الْمُسْتَأْجِرُ وَلا سِيَّمَا إَنْ كَانَ اسْتُأْجَرَ لِزَرْعِ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ يَمْلِكُ الزَّرْعَ بِنَفَقَتِهِ إِذْ هُوَ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ قَدْ يُقَالُ مِثْلُهُ فِي الزَّرْعِ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ إِنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَتَمَلَّكُهُ بِالنَّفَقَةِ تَمَلُّكُهُ مَنْفَعَةَ الأَرْضِ وَيُحْمَلُ تَخْرِيجُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهَيْن فِي تَمَلُّكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِلشُّفْعَةِ بِشَركَةِ الْوَقْفِ عَلَى طَرِيقٍ مَنْ عَلَّلَ ثُبُوتَ الشُّقُعَةِ بِكَوْنِهِ مَالِكًا وَانْتِفَاءَهَا بِتَصَوُّرُ مِلْكِهِ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي تَمَلَّكِهِ لِلْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ مَا لَوْ غَصَبَ الْأَرْضَ [الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا] أَوْ الْمُسْتَأْجَرَةَ وَزَرَعَ فِيهَا فَهَلْ يَتَمَلَّكُ الزَّرْعَ مَالِكُ الرَّقَبَةِ أَوْ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ؟.

#### \* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الثَّمَانُونَ:

مَا تَكَرَّرَ حَمْلُهُ مِنْ أُصُولِ الْبُقُولِ وَالْخَضْرَاوَاتِ هَلْ هُوَ مُلْحَقٌ بِالزَّرْعِ أَوْ بِالشَّجَرِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ وَيَنْبِنِي عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا: هَلْ يَجُوزُ يَيْعُ هَذِهِ الْأُصُولِ مَفْرَدَةً أَمْ لا؟ إِنْ ٱلْحَقْنَاهَا بِالشَّجَرِ لِتَكَرَّرِ حَمْلِهَا جَازَ فِي مَوْضِع آخَرَ بَيْنَ مَا يَتَبَاقَى مِنْهَا سِنِينَ كَالْقُطْنِ الْحِجَازِيِّ فَيَجُوزُ بَيْعُ أَصُولِهِ، وَمَا لا يَتَبَاقَى إلاَّ سَنَةً وَنَحْوَهَا لا يَجُوزُ بَيْعُهَا إلاَّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ إلاَّ اللَّ اللَّهُ وَيَعْهَا إلاَّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ إلاَّ أَنْ تُبَاعَ مَعَهُ الأَرْضُ كَالزَّرْعِ وَرَجَّحَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَنَّ الْمَقَاثِي وَنَحْوَهَا لا يَجُوزُ بَيْعُهَا إلاَ يَشَرُطِ الْقَطْعِ فَإِنَّهَا مَعَ أَصُولِهَا مُعَرَّضَةٌ لِلاَفَاتِ كَالزَّرْعِ وَهُو مَقْتَضَى كلامِ الْخِرَقِيِّ وَابْنِ أَبِي مُوسَى.

وَمِنْهَا: إِذَا بَاعَ الْأَرْضَ وَفِيهَا هَذِهِ الْأَصُولُ فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ كَالشَّجَرِ انْبَنَى عَلَى أَنَّ الشَّجَرَ هَلْ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مَعَ الإِطْلاقِ أَمْ لا؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ. وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ كَالزَّرْعِ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ وَجْهًا وَاحِدًا وَلِلْأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا طَرِيقَانَ:

إِحْدَاهُمَا: أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الشَّجَرِ فِي تَبْقِيَةِ الْأَرْضِ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّر.

وَالثَّانِيَة: أَلَّهَا تَتْبَعُ وَجُهَّا وَاحِدًا بِخِلافِ الشَّجَرِ لأَنَّ تَبْقِيَتِهَا فِي الْأَرْضِ مُعْتَادٌ وَلا يَقْصِدُ نَقْلَهَا وَتَحْوِيلَهَا فَهِيَ كَالْمَنْبُوذَاتِ وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي، وَعَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ أَوَّلاً يُخَرِّجُ فِيهَا طَرِيقَةٌ ثَالِثَةٌ: أَلَّهَا لا تَتْبَعُ وَجْهًا وَاحِلنًا كَالزَّرْعِ.

وَمِنْهَا: إِذَا غَصَبَ أَرْضًا فَرَرَعَ فِيهَا مَا يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ فَإِنْ قِيلَ: هُوَ كَالشَّجَرِ فَلِلْمَالِكِ قَلْعُهُ مَجَّانًا وَإِنْ قِيلَ: هُوَ كَالزَّرْعِ فَلِلْمَالِكِ تَمَلُّكُهُ بِالْقِيمَةِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ مَذْكُورَانِ فِي الْمُغْنِي.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى لَقَطَة ظَاهِرَةً مِنْ هَذِهِ الْأَصُولِ فَتَلِفَتْ بِجَائِحَةِ قَبْلَ الْقَطْعِ فَإِنْ قِيلَ: حُكْمُهَا حُكْمُ ثَمَرِ الشَّجَرِ تَلِفَتْ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَإِنْ قِيلَ: هِيَ كَالزَّرْعِ خُرِّجَتْ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي إِجَاحَةِ الزُّرُوعِ. الْوَجْهَيْنِ فِي إِجَاحَةِ الزُّرُوعِ.

وَمِنْهَا: لَوْ سَاقَى عَلَى هَذِهِ الْأَصُولِ فَإِنْ قِيلَ: هِيَ كَالشَّجَرِ صَحَّتْ الْمُسَاقَاةُ وَإِنْ قِيلَ: هِيَ كَالزَّرْعِ فَهِيَ مُزَارَعَةٌ.

# الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةِ وَالشَّمَانُونَ:

النَّمَاءُ الْمُتَّصِلِ فِي الْأَعْيَانِ الْمَمْلُوكَةِ الْعَائِلةَ إِلَى مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ بِالْمَفْسُوخِ تَتْبَعُ الْأَعْيَانَ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا يَتْبَعُ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشِّيرَازِيُّ فِي الْمُبْهِجِ، وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلافًا وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلِ صَرَّحَ بِهِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدَّينِ وَيَتْبَعُ الأَصْلَ فِي التَّوْثِقَةِ وَالضَّمَانِ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: الْمَرْدُودُ بِالْعَيْبِ إِذَا كَانَ قَدْ زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَالسِّمَنِ وَتَعَلَّم صِنَاعَةِ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الزَيَّادَةَ لِلْبَائِعِ تَبَعًا لأَصْلِهَا وَلا يَسْتَحِقُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ شَيْئًا وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلِ بِأَنَّ الزَيَّادَةَ لِلْمُشْتَرِي وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّيْرَازِيُّ وَزَادَ أَلَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْبَاقِعِ بِقِيمَةِ النَّمَاءُ لَهُ، قَالَ الشَّيرَازِيُّ وَرَادَ أَلَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْبَاقِعِ بِقِيمَةِ النَّمَاءُ لَهُ، قَالَ: وَهَذَا يَعُمُّ الْمُنْفَصِلَ وَالْمُتَّصِلَ قُلْت: وَقَدْ نَصَّ آخْمَلُ فَنَمَتُ ثُمَّ اسْتَحَقَّتُ فَالنَّمَاءُ لَهُ، قَالَ: وَهَذَا يَعُمُّ الْمُنْفَصِلَ وَالْمُتَّصِلَ قُلْت: وَقَدْ نَصَّ آخْمَلُ الشَّيرَى سِلْعَةً فَنَمَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بِهَا دَاءٌ: فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي حَبَسَهَا وَرَجَعَ بِقَدْرِ الدَّوَاءِ وَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي حَبَسَهَا وَرَجَعَ بِقَدْرِ الدَّوَاءِ وَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي حَبَسَهَا وَرَجَعَ بِقَدْرِ الدَّوَاءِ وَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي حَبَسَهَا وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ الدَّوَاءِ وَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي حَبَسَهَا وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ الدَّقَاءِ وَالْنُ شَاءَ الْمُشْتَرِي وَقِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِ يَعُودُ إِلَى الْمُشْتَرِي وَقِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِ يَعُودُ إِلَى الْبَائِعِ فَلَى الْمُشْتَرِي وَقِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِ يَعُودُ إِلَى الْبَائِع فَي وَلِهِ بُعُودُ إِلَى الْمُشْتَرِي وَقِي قَوْلِهِ: عَلَيْهِ يَعُودُ إِلَى الْبَائِع قَلْ وَالْمَوْمِ وَلَا فَيَالَ وَوَا مُو وَرَجُهُ لَا الْمَعْمِلُ بِهَا يَتَبْعُهَا فِي عَلْ الْمُشْتَرِي وَقَعْ لِلْعَقْدُ وَالْمَرْدُودُ بِالإقَالَةِ وَالْخِيَارِ يَتَوَجَّهُ فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ إِلاَ أَنْ يَقَالَ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي وَابْنُ الْفَسَعُ لِلْ الْمُنْ فِي خِلافِ الْعَنْدِ وَلَا فَالِهِ وَلَا فَالْمَ وَقِيهُ الْمُنْ وَلَا الْمُشَافِقِ وَلَهُ الْمُسْتَعِ وَلَا لَعَلْكَ الْفَاضِي وَابْنُ

وَمِنْهَا: الْمَبِيعُ إِذَا أَفْلَسَ مُشْتَرِيهِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ وَوَجَدَهُ الْبَائِعُ قَدْ نَمَا نَمَاءً مُتَّصِلاً قَالَ الْفَاضِي وَأَصْحَابُهُ: يَرْجِعُ بِهِ وَلا شَيْءَ لِلْمُفْلِسِ وَكَذَلِكَ ابْنُ أَبِي مُوسَى ذَكَرَ الرُّجُوعَ وَهُو مَا الْفَاضِي وَأَصْحَابُهُ: يَرْجِعُ الْمُفْلِسِ وَكَذَلِكَ ابْنُ أَبِي مُوسَى ذَكَرَ الرُّجُوعَ وَهُو مَا خُودٌ مِمَّا رَوَى الْمَيْمُونِيُّ وَإِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ إِذَا زَادَ أَوْ نَقَصَ يَوْمَ اشْتَرَاهُ قَالَ: هُو فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ، وَلَفْظُ رَوايَةٍ إِسْحَاقَ قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ زَادَ أَوْ نَقَصَ يَوْمَ اشْتَرَاهُ قَالَ: هُو أَحَى لِللَّهُ بِهِ زِيَادَةُ السِّعْرِ وَنَقْصَانُهُ وَإِنْ السَّعْلِ وَلَقُ اللَّهُ مُونَى الْمُشْتَرِي وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرادَ بِهِ زِيَادَةُ السِّعْرِ وَنَقْصَانُهُ وَإِنْ السَّعْلِ فَلْكَ فَلِسَ اللَّهُ الرَّجُوعِ مَا يُنَافِي مُطَالَبَتَهُ بِقِيمَةِ الزِّيَادَةِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الزَيَّادَةُ صِبْعًا فِي الثَّوْبِ وَقَالَ الْحَرِقِيِّ : لَيْسَ لَهُ الرَّجُوعُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْهِبَةِ مِنْ خِلافِهِ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَنْ وَقَالَ الْخِرَقِيِّ: لَيْسَ لَهُ الرَّجُوعُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْهِبَةِ مِنْ خِلافِهِ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَنْ وَقَالَ الْخِرَقِيِّ: لَيْسَ لَهُ الرَّجُوعُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْهِبَةِ مِنْ خِلافِهِ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَنْ وَقَالَ الدَّخِرَقِيِّ : لَيْسَ لَهُ الرَّجُوعُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْهَجُولِ وَقَدْ زَادَ الصَّلَقُ زِيَادَةً مُتَصِلَةً وَقَالَ الدَّخُولِ وَقَدْ زَادَ الصَّلَاقُ زِيَادَةً مُتَصِلَةً وَقَالَ الرَّذَةِ بِإِنْكُولَ وَقَدْ زَادَ الصَّلَاقُ رِيَادَةِ بِخِلافِ

الْمُفْلِسِ. وَلَأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ اسْتَنَدَ إِلَى سَبَبِ مُقَارِنِ لِلْعَقْدِ وَالْفَسْخُ هُنَا اسْتَنَدَ إِلَى سَبَبِ مُقَارِنِ لِلْعَقْدِ وَالْفَسْخُ هُنَا اسْتَنَدَ إِلَى سَبَبِ حَادِثِ وَهُوَ حُكْمُ الْحَاكِمِ وَهُوَ شَهِيهٌ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيُتْتَقَضُ الأَوَّلُ بِمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِثَوْبِ فَوَجَدَ صَاحِبُ الثَّوْبِ بِهِ عَيْبًا فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ وَيَأْخُذُ الْعَبْدَ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَمِنَ. وَالثَّانِي: عَبْدًا بِهُ عَيْبًا بَعْدَ إِفْلاسِهِ وَقَبْلَ حَجْرِ الْحَاكِمِ فَإِنَّ حَجْرَهُ إِنَّمَا هُوَ مُعْتَبَرٌ لِثُبُوتِ الْمُفْلِسِ وَظُهُورِهِ. وَظُهُورِهِ.

وَقَدْ سَبَقَ نَصَّ أَحْمَدَ بِلَكِكَ وَأَيْضًا فَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَعْلَمْ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. وَفَرَّقَ الْأَوَّلُونَ بَيْنَ رُجُوعِ الْبَائِعِ هَهُنَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ بِأَنَّ الصَّدَاقَ بِمُكِن لِلزَّوْجِ الْوَجْهَيْنِ. وَفَرَّقَ الْأَوْلُونَ بَيْنَ رُجُوعِ الْبَائِعِ فَإِنَّهُ لَا يُمكِنُهُ اللَّهُ وَلَا يَلَى حَقِّهِ تَامَّا إِلاَّ بِالرَّجُوعِ، هَذَا الرَّجُوعُ إِلَى بَدَلِهِ تَامَّا بِخِلافِ الْبَائِعِ فَإِنَّهُ لَا يُمكِنُهُ اللَّهُ وَلَا لِلَى حَقِّهِ تَامَّا إِلاَّ بِالرَّجُوعِ، هَذَا ضَعِيفٌ لَأَنَّ انْدِفَاعَ الضَّرَرِ عَنْهُ بِالْبَدَلِ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ مِن الْعَيْنِ وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا ثُمَّ يَبْطُلُ بِمَا لَوْ كَانَ الْذَوْقُ وَيَتَخَرَّجُ مِنْ رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ كَانَ الزَوْجَةَ مُفْلِسَةً فَإِنَّ حَقَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الْعَيْنِ فَبَطَلَ الْفَرْقُ وَيَتَخَرَّجُ مِنْ رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ فِي الرَّدِ بِالْعَيْبِ أَنْ يَرْجِعَ الْبَائِعُ هَهُنَا وَيَرُدُّ قِيمَةَ الزَّيَادَةِ كَمَا لَوْ صَبَعَ الْمُفْلِسُ النَّوْبُ.

وَمِنْهَا: مَا وَهَبَ الْآَبُ لِولَدِهِ إِذَا زَادَ زِيادَةً مُتَّصِلَةً فَهَلْ يَمْنَعُ رُجُوعَ الأَبِ أَمْ لا؟ عَلَى رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورِ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ وَعَلَى الْقُوْلِ بِجَوَازِهِ فَلا شَيْءً عَلَى الْأَبِ لِلزِّيَادَةِ لأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِمَا يُبَاحُ لَهُ مِنْ مَالٍ وَلَذِهِ فَهُو بِالرُّجُوعِ وَالْقَبْض يَتَمَلَّكُ لَهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا أَصْدُقَهَا شَيْعًا فَزَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً ثُمَّ طَلَقَهَا قَبَلَ اللَّحُولِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّجُوعُ فِي نِصْفِهِ وَسَقَطَ حَقَّهُ مِنْهُ إِلَى قِيمَةِ النَّصْفِ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ وَلَمْ نَعْلَمْ عَنْ أَحَدِ مِن الْأَصْحَابِ خِلافَهُ حَتَى جَعَلَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ رِواَيَةً واَحِدةً وَفَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَائِعِ الْمُفْلِسِ بِأَنَّ فَسْخَ الْبَائِعِ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ وَالطَّلَاقُ قَاطَعٌ لِلنَّكَاحِ مِنْ حِينِهِ فَلا يَكُونُ لِلزَّوْجِ حَقَّ فِي الزِيَّادَةِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْفَسْخَ بِالْفَلَسِ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ أَيْضًا فَهُو كَالطَّلَاق، وَخَرَّجَ صَاحِب الْمُحَرَّدِ الرَّجُوعَ فِي النَّعَيْفِ بِزِيادَةٍ مُتَصلَةٍ مِن الرِّوايَةِ الْمَحْكِيَّةِ عَنْ أَحْمَدَ فِي الرَّجُوعِ فِي الْمُحَرَّدِ الرَّبُوعَ فِي النَّعْفِ بِزِيادَةٍ مُتَصلَةٍ مِن الرِّوايَةِ الْمَحْكِيَّةِ عَنْ أَحْمَدَ فِي الرَّجُوعِ فِي المُحَكِيَّةِ وَالْمُنْعُ بِاللَّهُ تَعَالَى، المُحَكِيَّةِ وَالْمُنْ بِاللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَعْ الزَيَّادَةِ كَمَا فِي الْفُسْخِ بِالْعَيْبِ وَسَنَدُكُو أَصْلُ هَذِهِ الرِّوايَةِ فِيمَا بَعْدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجُهْ آخَرُ بِالرُّجُوعِ فِي النَّعْفُ بِزِيادَتِهِ وَبِودَ قِيمَةِ الزَيَّادَةِ كَمَا فِي الْفُسْخِ بِالْعَيْبِ عِلْمَاعِ الْمُعَلِي وَلَا لَكُونَ فَهُو شَرِيكٌ بِقِيمَةِ الرَّيَادَةِ كَمَا فِي الْفُسْخِ بِالْعَيْبُ وَلِيمَا لَكُونُ فَهُو شَرِيكٌ بِقِيمَةً الرَّهُ لَعُونَ شَرِيكٌ بِقِيمَةً الرَّهُ لَعُونَ الْمُؤْلُونَ وَلَا لَمُ يَكُنْ فَهُو شَرِيكٌ بِقِيمَةً النَّهُ الْمُسْخِ بِالْعَيْثِ وَلَوْ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَى الْفَاسِعُ بِالْعَلَقِ وَلَوْلَ الْمُعْتَى الْمُؤْلُولُ الْمَالَى الْمُعْمَلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلَاقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِّي الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتَ الْمُعْتَا الْمُعْتَا الْمُعْتَعُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ ا

وَمِنْهَا: إِذَا اشْتَرَى قَصِيلاً بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَتَرَكَهُ حَتَّى سَنْبَلَ وَاشْتَدَّا أَوْ ثَمَرًا وَلَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ

بِشَوْطِ الْقَطْعِ فَتَرَكَهُ حَتَّى بَداً صَلاحُهُ فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِذَلِكَ أَمْ لا؟ فِيهِ رِواَيتَانِ:

**أَشْهَرُهُمَا:** أَنَّهُ يَبْطُلُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ وَلِلْبُطْلان مَأْخَذَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ تَأْخِيرَهُ مُحَرَّمٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَأَبْطَلَ الْبَيْعَ كَتَأْخِيرِ الْقَبْضِ فِي الرِّبُويَّات وَلَأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى شِراءِ الشَّمَرَةِ وَبَيْعِهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهَا وَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمِ مَمْنُوعَةٌ وَبِهَذَا عَلَّلَ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةٍ أَبِي طَالِبٍ.

وَالْمَأْخَذُ النَّانِي: أَنَّ مَالَ الْمُشْتَرِي اخْتَلَطَ بِمَالِ الْبَاثِعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ عَلَى وَجُو لا يَتَمَيَّرُ مِنْهُ فَيَطَلَ بِهِ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ تَلِفَ فَإِنَّ تَلَفَهُ فِي هَدِهِ الْحَالِ يَبْطِلُ الْبَيْعَ لِضَمَانِهِ عَلَى الْبَائِعِ فَعَلَى الْمُأْخَذِ الْأُولِ الْمَثْلَا وَلَمْ الْمَخْوَ فَي رَوايَةٍ أَبِي طَالِبِ وَظَاهِرُ كَلام الْخِرَقِيِّ، وَيَكُونُ تَأْخُرُهُ إِلَى مَا قَبْلَ ذَلِكَ جَائِزًا وَقَدْ أَحْمَدُ فِي رَوايَةٍ الْمَصَنِ بْنِ بَوَّابِ عِلَى اللَّهُ إِذَا أَخَرَهُ تَعْلَى الْبَائِعِ وَمَنْ الْمَشْرَى وَايَةٍ الْمَسْنِ بْنِ بَوَابِ عِلَى الْبُائِعِ وَنَخْلِهِ فَلَمَّا عَلَّلَ بِالْفُصِالِهِ لِمِلْكِ الْبَائِعِ وَمَنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ مَعلَلًا بِأَنَّ هَذَا تَشَاعُ وَمَلُهِ الْبَائِعِ وَمَنْ النَّانِعِ مَلْكِ الْبَائِعِ وَمَنْ النَّانِعِ مَلْكِ الْبَائِعِ وَمَنْ النَّيْعَ لَمْ يَكُنْ مُنْفَسِخًا قَبْلَ تَلَفِهِ وَكَانَ التَّاخِيرُ تَقْرِيطًا وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرَى رَطَبَةً أَوْ مَا عَلَى الْبَائِعِ مَنْ النَّعْنَاعِ وَالْهِنْلِبَا أَوْ صُوفًا عَلَى ظَهْرِ فَتَرَكَهَا حَتَّى طَالَتْ لَمْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ لاَلَهُ لا أَنْ الْمُشْتَرَى وَهُو عَلَى الْمَالِينِ يَنْطُلُ البَيْعُ لاَلَهُ لا أَنْ الْمُشْتَرَى وَهُو فَي الْمُجَرَّدِ وَعَلَى الْمُعْنِي وَلَى الْمُعْنِي وَلَوْقَ بَيْنَ النَّانِي يَبْطُلُ البَيْعُ لاَلْهُ لا فَي وَعَلَى الْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَلَا الْمَعْنِي وَيَكُونَ الزَّيَادَةِ الْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَمَلَى الْمُعْنِي وَمَلَى الْمُعْنِي وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِينِ وَالْمُؤْتِ وَالْمَالِينِ وَالْمَالِقُ وَمَنَى الْمُعْنِي وَلَوْلَ وَالْمَالِي وَالْمَالِقُ وَلَى الْمُلْلِ فَلِكَ الْمَالِينِ وَلَى الْمُعْنِي وَلَوْلُ وَلُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِقَةُ وَهِمَ وَلَى الْمُعْنِي وَلَى الْمُعْنِي وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَمَالِ الْمُعْلِي وَلَا الْمَالِقُ وَالِمُ الْمُعْلَى وَمَلَى الْمُعْلَى وَالْمُ وَلَى الْمُعْلِي وَلَوْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَا وَلَوْلُ وَالْمُ وَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُولِي وَلَالَو الْمَالَى الْمُولِقُولُ وَالْمَالِمُ وَلَالَ الْمُعْتَى وَلَوْلُ الْمُعْ

وَإِمَّا عَلَى الْأُوَّلِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَأَنَّ مِلْكَهُ إِنَّمَا يَنْفَسِخُ بَعْدَ بَدُوِّ الصَّلاحِ وَفِي تِلْكَ الْحَالِ تَجِبُ الزَّكَاةُ فَلا تَسْقُطُ بِمُقَارَنَتِهِ الْفَسْخَ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَرَى جَوَازَ اقْتِراَنَ الْحَكْمِ وَمَانِعِهِ كَمَا سَبَق، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْبَائِعِ ثُمَّ يَذْكُرُ الْأَصْحَابُ فِيهِ خِلافًا لَأَنَّ الْفَسْخَ بِبُدُوِّ الصَّلاحِ اسْتَنَدَ إلى سَبَبِ سَابِقِ عَلَيْهِ وَهُو تَأْخِيرُ الْقَطْعِ وَقَدْ يُقَالُ يَبْدُو الصَّلاحُ بِتَعَيِّنِ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ مِنْ حِينِ التَّاْخِيرِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَا إِذَا تَرَكَهُ حَتَى صَارَ

شَعِيرا إِنْ أَرَادَ حِيلَةً فَسَدَ الْبَيْعُ فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَ هَذِهِ رِوَايَةً ثَالِثَةً بِالْبُطْلانِ مَعَ قَصْدِ النَّحِيْلِ عَلَى شِراءِ الزَّرْعِ قَبْلَ اسْتِنَادِهِ لِلتَّبْقِيةِ كَابْنِ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ مَتَى تَعَمَّدَ الْحِيلَةَ فَسَدَ الْبَيْعُ مِنْ أَصْلِهِ وَلَمْ يَنْعَقِدْ بِغَيْرِ خِلافٍ، وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَقْصِد الْحِيلَةَ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَدَا صَلاحُهُ كَصَاحِبِ الْمُغْنِي. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: قَصْدُ الْحِيلَةِ إِلَّمَا يُؤثِّرُ الْحِيلَة فَمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَدَا صَلاحُهُ كَصَاحِبِ الْمُغْنِي. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: قَصْدُ الْحِيلَةِ إِلَّمَا يُؤثِّرُ فِي الْإِثْمِ لا فِي الْفَسَادِ وَعَدَمِهِ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي، وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَالزَيَادَةُ إِلَمَا تُعْلَمُ بِاخْتِلافِ الْقِيمَةِ لِعِدَم تَمْيزِهَا فِي نَفْسِهَا وَهِي تَفَاوَتُ مَا بَيْنَ الْقِيمَةِ يَوْمَ الشِّرَاءِ وَبَعْدَ الزِيادَةِ الْحَدِيثَةِ [بَعْدَهُ أَنْ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، ونَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ الْحَادِثَةِ [بَعْدَهُ]، كَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، ونَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي روايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ عَلَى مَا سَيَاتِي، وَهُو مُتَمَسُ عَلَى الْمُأْخَذِ الثَّانِي فِي الْانْفِسَاخِ بِمُجَرَّدِ الزَّيَادَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ.

وَأَمَّا عَلَى الْمَأْخَذِ الأَوَّلِ فَالزِّيَادَةُ هِيَ تَفَاوُتُ مَا بَيْنَ الْقِيمَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلاحِ وَبَعْدَهُ لأَنَّهُ لَمَ يَزُلْ عَنْهُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي وَقْتَ ظُهُورِ الصَّلاحِ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ فِي الْكَافِي وَحَكَاهُ فِي الْمُغْنِي الْمُغْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْكَلامُ فِي حُكْمِ الزَّيَادَةِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ. أَمَّا رِوَايَةُ الانْفِسَاخِ فَفِيهَا رِوَايَتَانِ: وَاللَّهُ النَّالِيَةُ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللْمُلْعُلِي

إِحْدَاهُمَا: أَنَّهَا لِلْبَائِعِ وَهِيَ اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَنَقَلَهَا أَبُو طَالِبِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ لأَنَّ الْبَيْعِ مَتَى انْفَسَخَ يَعُودُ إِلَى بَائِعِهِ بِنَمَائِهِ الْمُنْفَصِلِ كَسِمَنِ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ بَلْ هُنَا أَوْلَى لأَنْهُ نَمَاءٌ مِنْ تَيَقَّنِهِ فِي مِلْكِهِ فَحَقَّهُ فِيهِ أَقْوَى.

والثّانية: يتصدّقان بِها مَع فَسَادِ الْبَيْعِ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجرَّدِ: وَالرَّوَايَتَيْنِ نَقَلَهَا حَنْبَلِ، قَالَ: وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عِنْدِي عَلَى الاستْحْبَابِ بِوُقُوعِ الْخِلافِ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ وَمَسْتَحَقِّ النَّمَاءِ فَأَسْتَحِبُ الصَّدَقَة بِهِ وَٱنْكُرَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ ثُبُوتَ هَذِهِ الرِّوايَةِ وَقَالَ هِي سَهُو "مِن الْقَاضِي، قَالَ: وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا الْقَاضِي فِي خِلافِهِ مُسْتَدِلاً بِهَا عَلَى الصِّحَّةِ فَأَمَّا مَعَ الْفَسَادِ فَلا وَجْهَ لَهَذَا الْقَوْلِ، وَأَمَّا الْبنُ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: وَعَنْهُ يَتَصَدَّقُ الْبائِعُ بِالْفَضْلِ لَائَهُ نَمَاءٌ الْفَسَادِ فَلا وَجْهَ لَهَذَا الْقَوْلِ، وَأَمَّا الْبنُ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: وَعَنْهُ يَتَصَدَّقُ الْبائِعُ بِالْفَضْلِ لَائَهُ نَمَاءٌ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ، وَهَذَا التَّعْلِلُ يَرُدُ عَلَيْهِ الزَيَّادَةَ فِي الْمَوْدُودِ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ، لَكِنَّ الْمُوادَ أَنَّ هَذِهِ الزَيَّادَةَ فِي الْمَوْدُودِ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ، لَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذِهِ الزَيَّادَةَ عَادَتْ إليَّهِ لانْفِسَاخِ الْعَقْدِ عَلَى وَجْهِ مَنْهِيً عَنْهُ فِي الشَّرْع بِخِلافِ الرَّدِ بِالْعَيْبِ.

ثُمَّ حَكَى رِواَيَةً ثَالِثَةً بِاشْتِرَاكِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الزِّيَادَةِ، وَهَذِهِ الرِّواَيَةُ تَرْجِعُ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ لا تُتَبَعُ فِي الْفَسْخِ بَلْ تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَإِنَّمَا شَارَكَهُ الْبَائِعُ فِيهَا لاَّنَهَا نَمَتْ مِنْ مِلْكِهِ وَمِلْكِ الْمُشْتَرِي وَلَوْلا ذَلِكَ لانْفَرَدَ بِهَا الْمُشْتَرِي وَخَصَّ ابْنُ أَبِي مُوسَى هَذَا الْخِلافَ بِالثِّمَارِ، فَأَمَّا الزَّرْعُ فَلَمْ يَذْكُو ْفِيهِ خِلاقًا [إِلاَّ] أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْبَائِعِ، وَأَمَّا عَلَى رِواَيةِ

الصِّحَّةِ فَفِي حُكْمِ الزِّيَادَةِ ثَلَاثُ رِواَيَاتٍ:

إِحْدَاهُنّ: إِنَّمَا يَشْتَرِكَانَ بَيْنَهُمَا [فِيهَا]، نَقَلَهَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ لِحُدُوثِهَا عَلَى مِلْكَيْهِمَا كَمَا سَبَقَ وَحَمَلَهَا الْقَاضِي عَلَى الاسْتِحْبَابِ وَلا يَصِحُّ، وَبِالاشْتِرَاكِ أَجَابَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ فِيمَنْ اشْتَرَى [خَشَبًا] لِلْقَطْعِ فَتَرَكَهُ حَتَّى اشْتَدَّ وَغَلْظَ.

والثّانِيةُ: يتصدّقان بِها وأخدَها القاضي في خلافه مِنْ رواية حنْبل ويلك قد صرّح فيها أحمد بفساد الْبيْع علَى ما حكاه القاضي أيضًا في المُجرّدِ و كِتَابِ الرّوايَتَيْنِ ثُمَّ قالَ: وَهذا عنْدِي علَى الاسْتِحْبَابِ الْمنْهِي عَنْ ربْح ما لَمْ يُضْمَنْ وَهذا لَمْ يُضْمَنْ علَى الْمُشْتَرِي فَكُرِه لَدُوهُ وكُرِهَ لِلْبَائِع لِحُدُوثِهِ علَى ملْكِ الْمُشْتَرِي، وكذلك مال صاحب المُغْنِي إلى حملها على الاسْتِحْبَابِ لأَنَّ الصَّدَقَة بِالشَّبُهَاتِ مُسْتَحَبُّ وَهذهِ شَبْهة لاشْتِباهِ الأَمْرِ فِي مُسْتَحَقِّهَا، ولَحدُوثِها بِجِهةِ مَحْظُورة ويُشْبِهُ هذهِ الرِّوايَة مَا نَصَّ عليهِ آحمد في ربْح مال المُضاربة إذا في مُسْتَحقها، خالف فيه المُضارب ألَّهُ يَتَصَدَّقُ بِه وفِيمَنْ أَجَّرَ ما اسْتَأْجَرَهُ بِرِيْح أَلَهُ يَتَصَدَّقُ بِه لِلدُحُولِه فِي ربْح ما لَمْ يَضَمَنْ.

وَالرَّوايَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ الزَيَّادَةَ كُلَّهَا لِلْبَائِعِ نَقْلَهَا الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي مَسْأَلَةِ زَرْعِ الْغَاصِبِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَخْمَدُ فِي رِوايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ فِيمَنْ الشَّتَرَى قَصِيلاً فَتَركَهُ حَتَّى سَنْبلَ يكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِقَدْرِ مَا اشْتَرَى يَوْمَ اشْتَرَى فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ كَانَ لِلْبَائِعِ صَاحِبِ الْأَرْضِ قِيلَ لَلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِقَدْرِ مَا اشْتَرَاهُ لِيَقْلَعَهُ فَطلَع؟ قَالَ كَذَلِكَ فِي النَّخْلِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيادَةٌ فَهُو لَلُهُ وَكَذَلِكَ النَّخْلُ أَلْنَاقِعِ فَهِي كَالرَّبِح فِي لَمَاحِبِ الْأَرْضِ الْبَائِعِ، وَوَجَهَّهُ الْقَاضِي بِأَنَّ الزِيَّادَةَ مِنْ [نَمَاءً] مِلْكِ الْبَائِعِ فَهِي كَالرَّبِح فِي لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الْبَائِعِ، وَوَجَهَّهُ الْقَاضِي بِأَنَّ الزِيَادَةَ مِنْ [نَمَاءً] مِلْكِ الْبَائِعِ فَهِي كَالرَّبِح فِي لَكُونُ لِصَاحِبِ الْمَالِ دُونَ الْغَاصِبِ وَيَلْغَى تَصَرُّفُهُ فِيهِ لِكَوْنِهِ مَحْظُوراً كَمَل الْمَالُ الْمَغْصُوبِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْمَغْمَوبِ وَلِنَّةً بِنَّالَ الْمَعْمَ وَيَعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِيقِ فَهُو لَكُونِهِ مَحْظُوراً كَمَل الْمَشْتَرِي وَهُمَا لِلْمُشْتَرِي عَيْنُ مَالَ نَمَتْ فَكَيْفَ يَسْقُطُ حَقَّهُ مِنْ نَمَاتِهَا، وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُعَقِيقِ الْمَنْ وَمَا وَلَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ لَمْ يَتِمَّ قَبْضَ غَيْرَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ لَمْ يَتِمَّ قَبْضَ غَيْرَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ النَيْعُ لَوْ يَسْتَحِقُ أَنْ يَقْبِضَ غَيْرَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ النَيْعُ فَلَا يَسْتَحِقُ أَنْ يَقْبِضَ غَيْرَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ النَيْعُ فَي وَلَا مَتَعْ عَلَيْهِ النَيْعُ فَلَا مَنَ وَالْمَوالَ عَلَا الْقَامِ الْمَالِقُ فَلَا يَسْتَحِقُ أَنْ يَقْبِضَ غَيْرَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ النَيْعُ فَي الْمَالِقُ فَلَا مَنَا اللْمَامِ الْمُ الْمُولَ عَلَى النَّهُ الْمَالِقُ فَلَا مَا اللَّهُ الْمُنْ وَالْمَ عَلَيْهِ الْمَلِي الْمَالِقُونَ الْمُعَلِقُ الْمُعْفِى الْمَلْعُ فَلَا مَنْ يُعْفِي اللْمُولِقُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمَالِعُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَعِ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُؤْ

وَحَمَلَ الْقَاضِي قَوْلَ أَحْمَدَ هَهُنَا وَكَذَلِكَ النَّخْلُ إِذَا اشْتُرَاهُ لِيَقْلَعَهُ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى جُدُوعَهُ لِيَقْطَعَهَا. وَقَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ: ويَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: بِأَنَّ زِيَادَةَ الثَّمَرَةِ فِي صِفْتِهَا لِلْمُشْتَرِي وَمَا طَالَ مِن الْجِزَّةِ لِلْبَائِعِ لَأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ كَانَ قَدْ جَزّ مَا اشْتَرَاهُ لَأَمُكُنَ وُجُودُهَا وَيَكُونُ لِلْبَائِع، فَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ تُجَزَّ انْتَهَى. وَاخْتَارَ الْقَاضِي خِلافَ هَٰذَا كُلِّهِ وَأَنَّ الزِّيَادَةَ كُلُّهَا لِلْمُشْتَرِي مَعَ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَلِلْبَائِعِ مَعَ فَسَادِهِ وَلَمْ يُثْبِتْ فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْن فِي الْمَذْهَبِ فِي هَذَا خِلافًا، وَمَا قَالَهُ مِنْ انْفِرَادِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَرَةِ بِزيَادَتِهَا مُخَالِفٌ لِمَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَقِيَاسِهِ كَذَلِكَ عَلَى سِمَن الْعَبْدِ غَيْرُ صَحِيحَ ۖ لَأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ نَمَتْ مِنْ أَصْلِ الْبَائِعُ مَعَ اسْتِحْقَاق إِزَالَتِهَا عَنْهُ بِخِلافِ سِمَن الْعَبْدِ وَطُولِهِ وَلَوْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ بِوجُوبِ الْأُجْرَةِ لِلْبَائِعِ إِلَى حِينَ الْقَطْعِ لَكَانَ أَقْرَبَ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ بَطَّةَ فِيمَنْ اشْتَرَى خَشَبًا لِلْقَطْع فَتَرَكَهُ فِي أَرْضَ الْبَائِعِ حَتَّى غَلْظَ وَاشْتَدَّ أَنَّهُ يَكُونُ بِزِيَادَتِهِ لِلْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ لِصَاحِبِ الأَرْضِ أُجْرَةُ أَرْضِهِ لِلْمُدَّةِ الَّتِيَ تَرَكَهَا فِيهِ وَأَخَذَهُ مِنْ غَرْس الْغَاصِبِ وَلَكَٰزِنَّ تَبْقِيَةَ الشَّجَرِ فِي الأَرْضِ لَهُ أُجْرَةٌ مُعْتَبَرَةٍ وَلِلْمَالِكِ الزَّرْعُ فَأَمَّا تَبْقِيَةُ الثَّمَر عَلَى رُءُوس الشَّجَرِ فَلا يَسْتَحِقُ لَهُ أُجْرَةً بِحَالٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي التَّفْليس وَحُكُمُ الْعَرَايَا إِذَا تُركَتْ فِي رُءُوسَ النَّخْل [حتَّى أَثْمَرَتْ] حُكْمُ الثَّمَر إِذَا تُركَ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَٱكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَحْكِ خِلافًا فِي ٱلْبُطْلانِ فِي الْعَرِيَّةِ بِخِلافِ الثَّمَر وَالزَّرْع كَالْحَلْوَانِيِّ وَابْنِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ بَيْعَ الْعَرَايَا رُخْصَةٌ مُسْتَثَنَاةٌ مِن الْمُزَابَنَةِ الْمُحَرَّمَةِ شُرعَتْ لِلْحَاجَةِ إِلَى أَكُل الرُّطَبِ وَشِوائِهِ بِالنَّمَن فَإِذَا تُركَ حَتَّى صَارَ تَمْوًا فَقَدْ زَالَ الْمَعْنَى الَّذِيَ شُرعَتْ لأَجْلِهِ الرُّخْصَةُ وَصَارَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ فَكَمْ يَصِحَّ إِلاَّ بِتَعْيِينِ الْمُسَاوَاةِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ. وأَمَّا الْعُقُودُ فَيْتَّبَعُ فِيهَا النَّمَاءُ الْمَوْجُودُ حِينَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ بِالْقَبُولِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ مَوْجُوداً حِينَ الإيجابِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ فَمِنْ ذَلِكَ الْمُوصَى بِهِ إِذَا نُمِّيَ نَمَاءً مُنْفَصِلاً بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقُبُولَ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ الْعَيْنَ إِذَا احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي. وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّد: إِنْ قُلْنَا: لَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إِلاَّ مِنْ حِين الْقَبُول فَالزِّيَادَةُ مَحْسُوبَةٌ كَذَلِكَ عَلَيْهِ مِن الثُّلُثِ، وَإِنْ قُلْنَا: ثَبَتَتْ مِنْ حِين الْمَوْتِ فَالزِّيَادَةُ لَهُ غَيْرُ مَحْسُوبَةِ عَلَيْهِ مِن التَّرَكَةِ لَأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ وَمَنْهُ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ إِذَا كَانَ فِيهِ شَجَرٌ فَنَمَا قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِنَمَاثِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ أَوْ زَرْعٌ فَنَمَا، وَقُلْنَا: يَتْبَعُ فِي الشُّفْعَةِ كَمَا هُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْن فِيهِمَا وَلَوْ تَأْبَرَ الطُّلْعُ الْمَشْمُولِ بِالْبَيْعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ فَفِي تَبَعِيَّتِهِ وَجْهَانِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالطَّلْعِ وَنَمَائِهِ.

وَمِنْهُ: لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مَا اسْتَوْلُواْ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ مُسْلِمٍ ثُمَّ نَمَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي نَمَاءً مُنْفَصِلاً حَتَّى زَادَتْ قِيمَتُهُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ

لِلزَّيَادَةِ فَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ مُهنَّا، وأَمَّا تَبَعِيَّةُ النَّمَاءِ فِي عُقُودِ التَّوَثُّقِ فَإِنَّهُ يَتَبَعُ فِي الرَّهْنِ وَأَمْوال الزَّكَاةِ وَالْجَانِي فِي التَّرِكَةِ الْمُتَعَلَّقِ بِهَا حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ، وإِنْ قِيلَ بِانْتِقَالِهَا إِلَى الْوَرَثَةِ لَا التَّعَلُّقَ فِيها إِمَّا تَعَلُّقُ رَهْنِ أَوْ جِنَايَةِ وَالنَّمَاءُ الْمُتَّصِلُ تَابِعٌ فِيهِما صَرَّحَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ بِذَلِكَ كُلِّهِ مُتُفَرِّقًا فِي كُلامِهِما، وأَمَّا عُقُودُ الضَّمَانِ فَتُتَبَعُ فِي الْغَصْبِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَدْهَبِ وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى فِيهِ رِوايَةً أُخْرَى أَنَّهُ لا يَتَبَعُ وَلا يَكُونُ النَّمَاءُ الْمُتَّصِلُ الْمُدَّهِ وَقِياسُهُ الْعَارِيَّةُ لاَنَ النَّعَامِ الْمُدَّدِ فَي يَدِ الْغَاصِبِ مَضْمُونًا إِذَا رَدَّ الأَصْلُ كَمَا قَبَضَهُ وَقِياسُهُ الْعَارِيَّةُ لاَنَّ الانْتِفَاعَ الْحَادِثُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مَضْمُونًا إِذَا رَدَّ الأَصْلُ كَمَا قَبْضَهُ وَقِياسُهُ الْعَارِيَّةُ لاَنَّ الاَنْتِفَاعَ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَتَثْبَعُ أَيْضًا فِي الصَيْدِ الَّذِي حَاصِلٌ بِهِ فَيصِيرُ حُكْمَةُ حُكْمَ الأَصْلِ كَنَمَاءِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَتُثْبَعُ أَيْضًا فِي الصَيْدِ الَّذِي عَلَيْ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَتُنْبَعُ أَيْضًا فِي الصَيْدِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُمْونِ فِي نَمَاءِ الْمَقْبُوضِ بِعَقْدِ فَاسِدِ وَجُهَانِ مَعْرُوفَانِ.

# الْقَاعِدَةُ الثَّانِيةَ وَالثَّمَانُونَ:

وَالنَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ تَارَةً يَكُونُ مُتُولِّلُهُا مِنْ عَيْنِ النَّاتِ كَالْوَلَدِ وَالطَّلْعِ وَالصَّوفِ وَاللَّبَنِ وَالنَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ تَارَةً يَكُونُ مُتُولِّدًا مِنْ غَيْرِهَا وَاسْتُحِقَّ بِسَبَبِ الْعَيْنِ كَالْمَهْرِ وَالْأَرْشِ. وَالْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَعْيَانِ ثَلاَثَةٌ: عُقُودٌ وَسَبَّابَتِهِ وَحُقُوقٌ يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ فَسْخٍ وَلا عَقْدٍ، فَأَمَّا الْعُقُودُ فَلَهَا حَالَتَان:

إحداهُما: [أَنْ تُردًا علَى الأَعْيَانِ بَعْدَ وُجُودِ نَمَائِهَا الْمُنْفَصِلِ فَلا يَتْبَعُهَا النَّمَاءُ وسَوَاءٌ كَانَ مِن الْعَيْنِ فِي حَالِ اتَّصَالِهِ بِهَا وَاسْتِتَارِهِ وَتَعَيِّهِ فِيهَا مِن الْعَيْنِ فِي حَالِ اتَّصَالِهِ بِهَا وَاسْتِتَارِهِ وَتَعَيِّهِ فِيهَا بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ تَبَعًا كَالْولَدِ وَاللَّبَنِ وَالْبَيْضِ وَالطَّلْعِ غَيْرِ الْمُؤبَّرِ أَوْ كَانَ مُلازِمًا لِلْعَيْنِ لا يُفَارِقُهَا عَادةً كَالشَّعرِ وَالصَّوْفِ فَإِنَّهَا تَلْحَقُ بِالْمُتَصِلِ فِي اسْتِبْاعِ الْعَيْنِ وَفِي الْمُجَرَّدِ لَلْعَيْنِ لا يُفَارِقُهَا عَادةً كَالشَّعرِ وَالصَّوْفِ فَإِنَّهَا تَلْحَقُ بِالْمُتَصِلِ فِي اسْتِبْاعِ الْعَيْنِ وَفِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ وَجَهٌ فِي الرَّهْنِ أَنَّهُ لا يَدْخُلُ فِيهِ صُوفُ الْحَيُوانِ وَلَبَنَّهُ وَلا وَرَقُ الشَّجَرِ الْمَقْصُودِ وَهُو بَعِيدٌ، أَمَّا الْمُنْفَصِلُ الْبَائِنُ فَلا يَتَبَعُ بِغَيْرِ خِلافٍ إِلاَّ فِي التَّدْبِيرِ فَإِنَّ فِي اسْتِبَاعِ الْأَوْلادِ فِيهِ رَوَايَتَيْنِ.

وَالْحَالَةُ النَّانِيَةِ: أَنْ يَحْدُثَ النَّمَاءُ بَعْدَ وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَى الْعَيْنِ فَيَنْقَسِمُ الْعَقْدُ إِلَى تَمَلُّكِ وَعَيْرِهِ وَالْمَنْفَعَةُ بِعِوضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا عُقُودُ التَّمْلِيكَاتِ الْمُنْفَصِلِ مِن الْعَيْنِ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ وَالْهَبَةِ وَالْعَبْقِ وَعِوضِهِ وَعِوضِهِ فَاللَّهُ يَسْتَلْزِمُ اسْتَبْاعَ النَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ مِن الْعَيْنِ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْعِبْقِ وَعِوضِهِ وَعِوضِ الْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ وَالإِجَارَةِ وَالصَّدَاقِ وَغَيْرِهَا وَمَا وَرَدَ مِنْهَا عَلَى الْعَيْنِ الْمُجَرَّدَةِ مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةِ كَالْوَصِيَّةِ بِالرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنَافِعِ وَالْمُشْتَرِي لَهَا مِنْ مُسْتَحِقِّهَا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْمَبِيعِ فَلا يُتْبَعُ

فِيهِ النَّمَاءُ مِنْ غَيْرِ الْعَيْنِ، وَفِي اسْتِبْاعِ الأَوْلادِ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْولَدَ جُزْءٌ أَوْ كَسْبِ وَمَا وَرَدَ فِيهَا عَلَى الْمَنْفَعَةِ الْمُجَرَّدَةِ فَإِنْ عَمَّ الْمَنَافِعِ كَالْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ الْمَنْفَعَةِ النَّمَاءَ الْحَادِثَ مِن الْعَيْنَ وَغَيْرِهَا إِلاَّ الْولَدَ فَإِنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ مُصرَّحًا بِهِمَا فِي الْوَقْف وَمُخرَّجَيْنِ فِي الْحَادِثَ مِن الْعَيْنَ وَغَيْرِهَا إِلاَّ الْولَدَ فَإِنَّ فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَى الطَّرَفِ بِالإِتْلافِ احْتِمَالانِ غَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى اللَّهُ جُزْءٌ أَوْ كَسْبٌ وَفِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ عَلَى الطَّرَفِ بِالإِتْلافِ احْتِمَالانِ مَذْكُورَانِ فِي التَّرْغِيبِ هِلْ هُو لِلْمُوقَفِ عَلَيْهِ كَالْفُوائِدِ أَوْ يُشْتَرَى بِهِ شِقْصٌ يَكُونُ وَقْفًا كَبَدَلَ الْجُمْلَةِ فَإِنْ كَانَتُ الْجِنَايَةُ بِغَيْرِ إِتْلافِ فَالأَرْشُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَجُهًا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ الْجُمْلَةِ فَإِنْ كَانَتُ الْجِنَايَةُ بِغَيْرِ إِتْلافِ فَالأَرْشُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَجُهًا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ الْعَقْدَ عَاصَةٍ لا تَتَآبَدُ كَالإِجَارَةِ فَلا تَتْبَعُ فِيهِ شَيْئًا مِن النَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ بِغَيْرِ خِلافِ وَامَّا عَقُودُ غَيْرِ التَّمْلِ بِغَيْرِ خِلافِ وَآمًا كَمِنَا عَلْمُ مُنْفَعَةِ خَاصَةٍ لا تَتَآبَدُ كَالإِجَارَةِ فَلا تَتْبَعُ فِيهِ شَيْئًا مِن النَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ بِغَيْرِ خِلافِ وَآمًا عُقُودُ غَيْرِ التَّمْلِيكَاتِ الْمُنْفَودَةِ فَلَا تَسْعَ فِيهِ شَيْئًا مِن النَّمَاءِ الْمُنْفَعِلِ بِغَيْرِ خِلافِ وَآمًا عَلْمَاءِ الْمُنْفَولِ اللْمُنْمَاءِ المُنْفَودِ الْمَاءِ النَّمُ لِيكَاتِ الْمُنْ كَانِهُ وَلَى السَّوْلِ الْمُنْفَعِيْقِ الْمُولِ الْعَلَاقِ الْمُنْفَاقِ الْمُنْفَولَ الْمُنْفَولِ الْمُعْلِ الْمُلْمُولُ الْمَاءِ الْمُنْفَعِقِ الْمُؤْمِلِ الْمُنْ عَلَى الْمُنْفَولُ لَقَالَا الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُعَلِّقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُولِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

أَحَدُهُمَا: [مَا] يَنُولُ إِلَى التَّمْلِيكِ فَمَا كَانَ مِنْهُ لازِمًا لا يَسْتَقِلُّ الْعَاقِدُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ بِإِبْطَالِهِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ فَإِلَّهُ يَتْبَعُ فِيهِ النَّمَاءَ الْمُنْفَصِلَ مِن الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا، ويَنْدَرِجُ فِي ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: الْمُكَاتَبَةُ، فَيَمْلِكُ اكْتِسابَهَا وَيَتْبَعُهَا أَوْلادُهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ.

وَمِنْهَا: الْمُكَاتَبُ، يَمْلِكُ اكْتِسَابَهُ وَيَتْبَعُهُ أَوْلادُهُ مِنْ أَمَتِهِ كَمَا يَتْبَعُ الْحُرَّ وَلَدُهُ مِنْ أَمَتِهِ وَلا يَتْبَعُهُ وَلَدُهُ مِنْ أَمَةٍ لِغَيْرِهِ.

وَمِنْهَا: الْمُوصَى بِعِثْقِهِ، إِذَا اكتَسَب بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ إِعْتَاقِ الْوَرَثَةِ فَإِنَّ كَسْبَهُ لَهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَأَنَّ إِعْتَاقَهُ وَاجِبٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُعْنِي وَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي آخِرِ بَابِ الْعِتْقِ كَسْبُهُ لَلْوَرَثَةِ كَأُمِّ الْولَلِهِ وَلَكِنْ يُمكِنُ التَّقْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ أُمَّ الْولَلِهِ مَمْلُوكَةٌ لِسَيِّلِهَا وَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ لِلْورَثَةِ كَأُمِّ الْولَلِهِ وَلَكِنْ يُمكِنُ التَّقْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ أُمَّ الْولَلِهِ مَمْلُوكَةٌ لِسَيِّلِهَا وَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ غَيْرُ مَمْلُوكَ لِلْوَرَثَةِ لَأَنَّ الْوصِيَّةَ تَمْنَعُ انْتِقَالَهُ إِلَيْهِمْ، وَإِذَا قِيلَ هُوَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ فَهُو مِلْكٌ عَيْرُ مَمْلُوكَ لِلْوَرَثَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْكَسْبِ فَلَوْ كَانَ أَمَةً فَولَدَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ تَبِعَهَا الْولَلَا هَنَا الْعَنْقِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ تَبِعَهَا الْولَلَا هَا الْولَلِهِ هَذَا هُو الظَّاهِرُ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ لا يَعْتِقُ.

وَمِنْهَا: الْمُعَلَّقُ عِنْقُهُ بِوَقْتِ أَوْ صِفَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، كَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ مِتُ ثُمَّ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرُّ أَوْ أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي بِسَنَةٍ وَصَحَّحْنَا ذَلِكَ فَكَسَبُهُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَوَجُودِ شَرْطِ الْعِتْقِ فَأَنْتَ حُرُّ أَوْ أَنْتَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي بِسَنَةٍ وَصَحَحْنَا ذَلِكَ فَكَسَبُهُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَوَجُودِ شَرْطِ الْعِتْقِ لِلْأَنَّ لِلْوَرَثَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وصَاحِبُ الْمُغْنِي كَأْمِّ الْولَدِ بِخِلافِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ. لأَنَّ لِلْورَثَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وصَاحِبُ الْمُغْنِي كَأْمِ الْولَدِ بِخِلافِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ. لأَنَّ ذَلِكَ أَوْجَبَ عِتْقَهُ فِي الْحَالِ وَهَذَا يَتَرَدَّدُ فِي وَجُودِ شَرْطِ عِتْقِهِ فَإِلَّهُ قَلْ يَجِيءُ الْوَقْتُ الْمُعَيِّنُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلا تُوجَدُ الصَّفَةُ حَتَّى ذَكَرَ فِي الْمُغْنِي فِي مَنْعِ الْوارِثِ مِن التَّصَرُّفِ فِيهِ قَبْلَ الصَّفَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلا تُوجَدُ الصَّفَةُ حَتَّى ذَكَرَ فِي الْمُغْنِي فِي مَنْعِ الْوارِثِ مِن التَّصَرُّفِ فِيهِ قَبْلَ الصَفَّة

احْتِمَالَيْنِ وَصَرَّحَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ بِأَنَّهُ بَاقِ عَلَى حُكْمٍ مِلْكِ الْمَيْتِ لا يَشْقِلُ إِلَى الْوَرَثَةِ كَالْمُوصَى بِعِيْقِهِ. وَعَلَى هَذَا فَيَتَوَجَّهُ أَنَّ كَسْبَهُ لَهُ وَمَا قِيلَ مِنْ احْتِمَالِ مَوْتِهِ قَبْلَ الصَّفَةِ مُعَارَضٌ بِاحْتِمَالِ مَوْتِ الْمُوصَى بِعِيْقِهِ قَبْلَ الْعِيْقِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ أَمَةً وَوَلَدَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ مُعَارَضٌ بِاحْتِمَالَ مَوْتِ الْمُوصَى بِعِيْقِهِ قَبْلَ الْعِيْقِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ أَمَةً وَوَلَدَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُو تَابِعٌ لَهَا كَأْمٍ الْوَلَدِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَهُو مُتَوَجَّةٌ سَوَاءٌ قِيلَ إِنَّ هَذَا الْعَقْدَ تَعْبِيرٌ كَقَوْلِ الْبَنِ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَوْ قِيلَ إِنَّهُ تَعْلِيقٌ كَقَوْلِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فَإِنَّهُ تَعْلِيقٌ كَقَوْلِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فَإِنَّهُ تَعْلِيقٌ لازِمٌ مُسْتَقِرٌ لا يُمكِنُ إِبْطَالُهُ فَهُو كَالْكِتَابَةِ، وَهَذَا يَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَبَعِيَّةِ الْولَكِ فِي الْبَي قَبْلَهَا.

وَمِنْهَا: الْمُوصَى بِوَقْفِهِ إِذَا نَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ إِيقَافِهِ فَأَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ يُصْرَفُ مُنْصَرَفَ الْوَقْفِ لَأَنَّ نَمَاءَهُ قَبْلَ الْوَقْفِ كَنَمَاثِهِ بَعْدَهُ.

وَمِنْهَا: مَا نَقَلَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ جَعَلَ مَالاً فِي وُجُوهِ الْهِرِّ فَاتَّجَرَ بِهِ الْوَصِيِّ قَالَ إِنْ رَبِحَ جَعَلَ رِبْحَهُ مَعَ الْمَالِ فِيمَا أَوْصَى بِهِ وَإِنْ خَسِرَ كَانَ ضَمَانًا، فَهَذَا إِنْ كَانَ مُرَادُهُ إِذَا وَصَّى بِتَفْرِقَةِ عَيْنِ الْمَالِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ وَصََّى أَنْ يَشْتَرِيَ فِيمَا يَنْمُو وَيُوقَفَ أَوْ يُتَصَدَّقَ بِنَمَائِهِ كَانَ مُخَالِفًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ.

وَمِنْهَا: الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّن يَقِفُ عَلَى قَبُولِهِ إِذَا نَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُول نَمَاءً مُنْفَصِلاً فَيَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبُول هَلْ هُوَ لِلْوَارِثِ أَوْ لِلْمَيِّتِ أَوْ لِلْمُوصَى لَهُ، وَفِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهِ فَإِنْ قِيلَ: هُوَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ فَنَمَاؤُهُ مِن أَوْجُهِ فَإِنْ قِيلَ: هُوَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ فَنَمَاؤُهُ مِن التَّرِكَةِ وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ لِلْمُوصَى لَهُ بِمَعْنَى أَنَّا نَتَبَيَّنُ بِقَبُولِهِ مِلْكَهُ بِالْمَوْتِ أَوْ قِيلَ: إِنَّهُ لِا يَتَوقَفَ اللَّهُ لا يَتَوقَفُ مِلْكُهُ عَلَى قَبُولِ فَنَمَاؤُهُ كُلُّهُ لِلْمُوصَى لَهُ.

وَمِنْهَا: النَّذْرُ وَالصَّدَقَةُ وَالْوَقْفُ إِذَا لَزِمَتْ فِي عَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ أَلَّهُ يَشْتَرِي شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الصَّدَقَةِ وَالْوَقْفِ فِي رواَيَةٍ حَنْبَلٍ.

وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ بَانَ بِهِ عَيْبٌ فَأَخَذَ أَرْشَهُ فَهَلْ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَرْفُهُ فِي الرِّقَابِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَخَصَّ الْقَاضِي الرِّوَايَتَيْنِ بِالْعِتْقِ عَن الْوَاجِبِ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ يَمْنَعُ الإِجْزَاءَ إِلْحَاقًا لِلأَرْشِ بِالْوَلاءِ.

وَلَوْ اَشْتَرَى شَاةً فَأَوْجَبَهَا أَضْحِيَّةً ثُمَّ أَصَابَ بِهَا عَيْبًا فَأَخَذَ أَرْشَهُ اَشْتَرَى بِهِ أَضْحِيَّةً فَإِنْ لَمْ يُمكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِتْقِ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِن الْعِتْقِ تَكْمِيلُ أَحْكَامِ يُمكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِتْقِ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِن الْعِتْقِ تَكْمِيلُ أَحْكَامِ الْعَبْدِ وَقَدْ حَصَلَ وَالْقَصْدُ مِن الْأَضْحِيَّةِ إِيصَالُ لَحْمِهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ فَإِذَا كَانَ فِيهِ عَيْبٌ دَحَلَ الْعَبْدِ وَقَدْ حَصَلَ وَالْقَصْدُ مِن الْأَضْحِيَّةِ إِيصَالُ لَحْمِهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ فَإِذَا كَانَ فِيهِ عَيْبٌ دَحَلَ

الضَّرَرُ عَلَيْهِمْ فَوَجَبَ أَرْشُهُ عَلَيْهِمْ جَبْرًا [وتَكُمِيلاً] لِحَقِّهِمْ وَفِي الْكَافِي احْتِمَالٌ آخَرُ أَنَّ الْأَرْشَ لَهُ كَمَا فِي الْعَتْقِ وَأَمَّا الْهَدْيُ وَالْأَضَاحِيّ إِذَا تَعَيَّنَ فَإِنْ قِيلَ إِنَّ مِلْكَهُ لا يَزُولُ بِالتَّعْيِينِ الْأَرْشَ لَهُ كَمَا فِي الْعِتْقِ وَأَمَّا الْهَدْيُ وَالْأَضَاحِيّ إِذَا تَعَيَّنَ فَإِنْ أَبْدَالُهُ لاَنَّ إِبْدَالُهُ لَاَنَّ إِبْدَالُهُ لَاَنَّ إِبْدَالُهُ لَا يَوْكُ بِالتَّعْيِينِ كَقُولُ الْقَوْعِ وَإِنْ جَازَ إِبْدَالُهُ لاَنَّ إِبْدَالُهُ لَا اللَّعْقِ اللهُ اللَّعْقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُل يَكُونُ لَهُ كَالْولَدِ فَإِذَا وَلَدَتُ الْأَضْحِيَّةُ ذَبِّحَ مَعَهَا وَلَدَهَا وَهَلْ يَكُونُ أَضْحِيَّةً بِطَرِيقِ التَّبَعِ أَمْ لا؟ فِيهِ وَجْهَان:

آحَلُهُمُا: هُوَ أَضْحِيَّةٌ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي فَيَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ كَأْمَّهِ. وَالظَّانِي: لَيْسَ بِأَضْحِيَّةً قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ قَالَ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ صَحِيحًا فَهَلْ يُجْزِئُ؟ فِيهِ احْتِمَالانِ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الصَّدَقَةِ الْمُنْ عَقِيلٍ قَالَ وَي يَحْذِي بَهِ حَنْوَ الأَمِّ وَالْأَشْبَهُ بِكَلامٍ أَحْمَدُ أَلَّهُ أَضْحِيَّةٌ فَإِلَّهُ قَالَ فِي روايَةٍ ابْنِ مَنْصُورٍ: يَبْدَأَ بِأَيْهُمَا شَاءَ فِي النَّبْحِ مشيش: يَذَبْحُهَا وَوَلَدَهَا عَنْ سَبْعَةٍ. وَقَالَ فِي روايَةٍ ابْنِ مَنْصُورٍ: يَبْدَأَ بِلَيْما شَاءَ فِي النَّبْحِ وَالْكُرَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: لا يَبْدأُ إلا بِالأُمِّ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يَصِيرُ الْولَدُ تَابِعًا لأَمْهِ أَوْ مُسْتَقِلاً بِنَفْسِهِ حَتَّى لَوْ بَاعَ أُمَّةً أَوْ عَابَتْ وَقُلْنَا: يُرَدّ إلَى مِلْكِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ وَلَدُهَا مَعَهَا؟ عَلَى وَجُهِيْنِ ذَكَرَهُمَا حَتَّى لَوْ بَاعَ أُمَّةً أَوْ عَابَتْ وَقُلْنَا: يُردّ إلَى مِلْكِهِ فَهَلْ يَرْجِعُ وَلَدُهَا مَعَهَا؟ عَلَى وَجُهَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمُعْيَنَةِ وَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعِينَ ابْتِلَاءً أَوْ عَنْ وَاجِبٍ فِي النَّمَّةِ وَاحِدٌ وَالْمَحْيِحُ وَلِيهِ وَجُهُ آخَرُ وَعُلُ المُعْيَنَةِ ابْتِلَاءً وَآمًا اللَّبَنُ فَيَجُوزُ شُرْبُهُ مَا لَمْ يُعْجِفُهَا لِلنَصَّ وَلَا الْمَوْفُ وَالْمَا لِلْكُلُ مِنْ لَحُمُهُا جَائِزٌ فَيَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِغَيْرِهِ مِنْ مَنَافِعِها وَمِنْ دَرِّهَا لَهَا الْالْمُونُ وَلَالَ الْأَصُوفُ وَلَا بَنِ مَلَا السَّوْفَ كَانَ مَوْجُودًا مَيْنَ لَهُ عَلَى الشَّوفُ وَلَا اللَّاسُ عَلَى عَلَى السَّوْفُ كَالَ السَّوفُ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ إِيمَاهِا فَوَرَدَ الإِيجَابُ عَلَيْهِ وَاللَّبَنِ عَلَى السَّوفُ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ إِيمَاهِا فَوَرَدَ الإِيجَابُ عَلَيْهِ وَاللَّبَنِ عَلَى مَنْ عَهُو فَهُو كَمَنْفَعَةٍ ظَهُرُهَا مَا مَا لَمْ هُومًا مَنَ الصَّوفُ وَا بَيْنَ الصَّوفُ وَلَا اللَّعُونَ عَلَى المَعْوَلُ عَلَى الْهُ وَرَدَ الإِيجَابُ عَلَيْهِ وَاللَّبَنِ الْمَالِمُ وَاللَّهُ اللْهَ مُلَا لَكُ الْمُعَةِ ظَهُرِهَا مَا مَا لَمْ الْمَالَا الْمَالِمُهُ وَلَو اللَّهُ الْمَالَا الْمُعَلَى الْمَالَا اللَّهُ وَلَا لَعَلَى الْمَالَةُ وَلَا لَوْ الْمَالَعُ اللَّهُ ال

وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: ويُسْتَحَبُّ لَهُ الصَّدَقَةُ بِالشَّعْرِ ولَهُ الانْتِفَاعُ بِهِ وَذَكَرَ ابْنُ الزَاغُونِي أَنَّ اللَّبَنَ وَالصُّوفَ لا يَدْخُلانَ فِي الإِيجَابِ ولَهُ الانْتِفَاعُ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْهَدْيِ وَكَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ فِي اللَّبَن.

وَلَوْ فَقَاً رَجُلٌ عَيْنَ الْهَدْيِ الْمُعَيَّنِ ابْتِدَاءً أَخِذَ مِنْهُ أَرْشُهُ وَتُصُدِّقَ بِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَإِنْ قِيلَ: بِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالتَّعْبِينِ كَقَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ فَهُوَ مِنْ قِسْمِ التَّمْلِيكاتِ الْمُنْجَزَةِ كَالْعِتْقِ وَإَنْ قِيلَ: بِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالتَّعْبِينِ كَقَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ فَهُوَ مِنْ قِسْمِ التَّمْلِيكاتِ الْمُنْجَزَةِ كَالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ وَإِنْ جَازَ الانْتِفَاعُ بِبَعْضِ مَنَافِعِهِ كَمَنْ وَقَفَ مَسْجِداً فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهِ مَعَ جُمْلَةِ الْمُسْلِمِينَ.

وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا غَيْرَ لازِمٍ وَهُوَ [مَا] يَمْلِكُ الْعَاقِدُ إِبْطَالَهُ إِمَّا بِالْقَوْلِ أَوْ تُمْنَعُ نَفُوذُ الْحَقِّ

الْمُتَعَلِّقِ بِهِ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ وُجُوبِ إِبْدَالٍ فَلا يُتْبَعُ فِيهِ النَّمَاءُ مِنْ غَيْرِ عَيْنِهِ، وَفِي اسْتِتْبَاعِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ عَيْنِهِ، وَفِي اسْتِتْبَاعِ الْوَلَدِ خِلافٌ، وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: الْمُدَّبَرَةُ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا عَلَى الْمَنْهُ الْمَشْهُورِ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى لا يَتْبَعُهَا وَزَعَمَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصارِهِ أَنَّ هَذَا الْخِلافَ نَزَلَ عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ هَلَ هُوَ لازِمٌ أَمْ لا. فَإِنْ قِيلَ: بِلْزُومِهِ تَبِعَ الْوَلَدُ وَإِلاَّ لَمْ يَتْبَعْ وَأَبَى أَكْثَرُ الأَصْحَابِ ذَلِكَ وَعَلَى الْقُول بِالتَّبَعِيَّةِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ: يَكُونُ مُدَبِّراً بِنَفْسِهِ لا بِطَرِيقِ التَّبَع بِخِلافِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ الْأَكْثَرُونَ: يَكُونُ مُدَبِّراً بِنَفْسِهِ لا بِطَرِيقِ التَّبَع بِخِلافِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ الْأَكْثَرُونَ: يَكُونُ مُدَبِّراً بِنَفْسِهِ لا بِطَرِيقِ التَّبَع بِخِلافِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ الْأَكْثَرُونَ: يَكُونُ مُدَبِّراً بِنَفْسِهِ لا بِطَرِيقِ التَّبَع بِخِلافِ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ الْمُنْ مَنْصُورٍ عَلَى أَنَّ الأُمَّ لَوْ عَتَقَتْ فِي حَيَاةِ السَيِّدِ لَمْ يَعْتِقُ الْولَدُ حَتَّى يَمُوتَ وَعَلَى هَذَا لَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِ الْأُمِّ، وَقُلْنَا: لَهُ ذَلِكَ بَقِي الْولَدُ مُدَبَّراً هَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ. وَقَالَ أَبُو بَرَجَعَ فِي تَدْبِيرِ الْأُمِّ، وَقُلْنَا: لَهُ ذَلِكَ بَقِي الْولَدُ مُدَبَّرًا هَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ. وَقَالَ أَبُو مُنَا بِعُ مُحْصٌ لَهَا إِنْ عَتَقَتْ عَتَقَ وَإِنْ رَقَّتْ رَقَّ وَهُو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ أَبِي

وَمِنْهَا: الْمُعَلَّقُ عِنْقُهَا بِصِفَةِ إِذَا حَمَلَتْ وَوَلَدَتْ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَوُجُودِ الصَّفَةِ فَفِي عِنْقِهِ مَعَهَا وَجُهَانِ مَعْرُوفَانِ وَلَوْ لَمْ تُوجَدُ الصَّفَةُ فِي الْأُمَّ لَمْ يُعْنَقُ وَلَوْ وَجُدَتْ فِيهِ الصَّفَةُ لَأَنَّهُ تَابِعٌ مَحْضٌ.

وَمِنْهَا: الْمُوصَى بِعِتْقِهَا أَوْ وَقْفِهَا إِذَا وَلَدَتْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصَى لَمْ يَتْبَعْهَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُوصَى بِعِتْقِهَا وَقِيَاسُهُ الأُخْرَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَتْبَعَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْوَقْفِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ شَوْبُ التَّحْرِيرِ دُونَ التَّمْلِيكِ.

وَمِنْهَا: الْمُعَلَّقُ وَقَفْهَا بِالْمَوْتِ إِنْ قُلْنَا: هُو لازِمٌ وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ مِنْ رِواَيَةِ الْمَيْمُونِيِّ [صَارَتْ كَالْمُسْتُولْدَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْبَعَهَا ولَدُهَا وَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ بِلازِمِ وكَلامُ أَحْمَدَ الْمَيْمُونِيِّ [صَارَتْ كَالْمُدَبَّرِ يَعْنِي أَنَّهُ يَتْبَعَهُ فِي آخِرِ رواَيَةِ الْمَدْبَرِ يَعْنِي أَنَّهُ يَتْبَعَهُ فَهَلْ يَتْبَعَهُ الْولَدُ كَالْمُدَبَّرِ أَوْ لا يَتْبَعُ لأَنَّ الْوَقْفَ تُغَلَّبُ فِيهِ شَائِبَةُ التَّمْلِيكِ فَهُو كَالْمُوصَى بِهِ وَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

النَّوْعُ النَّانِي: عَقُودٌ مَوْضُوعَةٌ لِغَيْرِ تَمْلِيكِ الْعَيْنِ فَلا يُمْلَكُ بِهَا النَّمَاءُ بِغَيْرِ إشْكَالِ إِذَ النَّصْلُ لا يُمْلَكُ فَالْفَرْعُ أَوْلَى وَلَكِنْ هَلْ يَكُونُ النَّمَاءُ تَابِعًا لأَصْلِهِ فِي وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ وَفِي كُونِهِ مَضْمُونًا أَمْ غَيْرَ مَضْمُونَ فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ وَارِدًا عَلَى الْعَيْنِ وَهُوَ لازِمٌ فَحَكْمُ النَّمَاءِ حَكْمُ الْأَصْلِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ لازِمِ أَوْ لازِمًا لَكِنَّهُ مَعْقُودٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ مِنْ غَيْرِ تَأْبِيدِ أَوْ عَلَى مَا فِي الْأَصْلِ، وَإِنْ كَانَ النَّمَاءُ وَعَلَى الْمَنْفَعَةِ مِنْ غَيْرِ تَأْبِيدِ أَوْ عَلَى مَا فِي النَّمَةِ فَلا يَكُونُ النَّمَاءُ وَعَلَى الْمُنْفَعَةِ مِنْ غَيْرِ الضَّمَانِ وَعَلَمِهِ فِيهِ اللَّهُ فَلا يَكُونُ النَّمَاءُ وَعَلَمِهِ فِيهِ اللْأَصْلِ فِي الضَّمَانِ وَعَلَمِهِ فِيهِ

رَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ فِيهِمَا. وَالنَّانِي: إِنْ شَارَكَ الْأَصْلَ فِي الْمَعْنَى الَّذِي أَوْجَبَ الضَّمَانَ أَوْ الاثْتِمَانَ تَبِعَهُ وَإِلاَّ فَلا وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: الْمَرْهُونَ، فَنَمَاؤُهُ الْمَنْفُصِلُ كُلُّهُ رَهْنٌ مَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ مُتُولِّلُهُ مِنْ عَيْنِهِ كَالنَّمَرَةِ وَالْولَكِ أَوْ مِنْ كَسْبِهِ كَالْأُجْرَةِ أَوْ بَدَلاً عَنْهُ كَالاَرْشِ وَهُوَ دَاخِلٌ مَعَهُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ فَيَمْلِكُ الْوَكِيلُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ بَيْعَهُ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ حَادِثًا بَعْدَ الْعَقْدِ وَالتَّوْكِيلُ (١).

وَمِنْهَا: الْآجِيرُ كَالُراعِي وَغَيْرِهِ فَيَكُونُ النَّمَاءُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً كَأَصْلِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ رَعْيُ سِخَالِ الْغَنَمِ الْمُعَيَّنَةِ فِي عَقْدِ الرَّعْيِ لَأَنَّهَا غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِيهِ بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ الاسْتِئْجَارُ عَلَى رَعْيَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ رَعْيَ سِخَالِهَا لأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَرْعَى مَا جَرَى الْعُرْفُ بِهِ مَعَ الإِطْلاقِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ.

وَمَنْهَا: الْمُسْتَأْجُرُ يَكُونُ النَّمَاءُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً كَأَصْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ الانْتِفَاعُ بِهِ لأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلِ فِي الْعَقْدِ وَهَلْ لَهُ إَمْسَاكُهُ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانِ مَالِكِهِ تَبَعًا لأَصْلِهِ جَعْلاً لِلإِذْنَ فِي إمْسَاكِ أَصْلِهِ إِذْنَا فِي إمْسَاكِ نَمَائِهِ أَمْ لا؟ كَمَنْ أَطَارَتْ الرَّيحُ إِلَى دَارِهِ ثَوْبَ غَيْرِهِ خَرَّجَةُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ؟ عَلَى وَجْهَيْن.

وَمِنْهَا: الْوَدِيعَةُ هَلْ بِكُونُ نَمَاؤُهَا وَدِيعَةً وَأَمَانَةً مَحْضَةً كَالثَّوْبِ الْمُطَارِ إِلَى دَارِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَيْضًا.

وَمِنْهَا: الْعَارِيَّةُ، لا يُردُّ عَقْدُ الإِعَارَةِ عَلَى وَلَدِهَا فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ الانْتِفَاعُ بِهِ وَهَلْ هُوَ مَضْمُونٌ كَأَصْلِهِ أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْن ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي بَابِ الرَّهْنِ:

أَحَدُهُمَا: هُوَ مَضْمُونٌ لأَنَّهُ تَابِعٌ لأَصْلِهِ. وَالنَّانِي: لَيْسَ بِمَضْمُونِ لأَنَّ أَصَلَهُ إِنَّمَا ضُمِنَ لِإِمْسَاكِهِ لِلانْتِفَاعِ بِهِ [فِي بَابِ الرَّهْنِ] وَالنَّمَاءُ مَمْسُوكٌ لِحِفْظِهِ عَلَى الْمَالِكِ فَيَكُونُ أَمَانَةً وَقَالا فِي كِتَابِ الْغَصْبِ إِنَّ فِي وَلَدِ الْعَارِيَّةِ وَجُهًا وَاحِدًا.

وَمِنْهَا: الْمَقْبُوضَةُ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ إِذَا وَلَدَتْ فِي يَدِ الْقَابِضِ قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ: حُكْمُهُ حُكْمُ أَصْلِهِ إِنْ قُلْنَا: هُوَ مَضْمُونٌ فَالْوَلَدُ مَضْمُونٌ وَإِلاَّ فَلا يُمكِنُ أَنْ يُخَرَّجَ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَضْمُونٍ كَوَلَدِ الْعَارِيَّةِ لأَنَّ أُمَّهُ إِنَّمَا ضَمِنَتْ لِقَبْضِهَا بِسَبَبِ الضَّمَانِ وَالتَّمْلِيكِ

<sup>(</sup>١) النماء هنا تابع للأصل فلا يملك المرتهن الاتفاق منه كما لا يملك الاتفاق من الأصل. بدائع الصنائع (١/ ١٥١).

وَالْوَلَدِ وَلَمْ يَحْصُلُ قَبْضُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ كَالثَّوْبِ الْمُطَارِ بِالرِّيحِ إِلَى مِلْكِهِ.

وَمِنْهَا: الْمَقْبُوضُ بِعَقْلُو فَاسِلُو وَفِي ضَمَانِ زِيَادَتِهِ (١) ُ وَجُهَانَ وَوَجَّهَ الْقَاضِي سُقُوطَ الضَّمَان بِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ عَلَى ضَمَان الْعَيْن دُونَ نَمَاثِهَا وَهُوَ مُنْتَقَضٌ بِتَضْمِينِهِ الْأُجْرَةَ.

وَمِنْهَا: الشَّاهِدَةُ والضَّامِنَةُ والْكَفِيلَةُ لا يَتَعَلَّتُ بِأَوْلادِهِنَّ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ لأَنَّ هَذِهِ حُقُوقٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنِّمَّةِ لا بِالْعَيْنِ فَهِي كَسَائِو عُقُودِ الْمُدَايَنَاتِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقُولِ الْمُدَايَنَاتِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَنَّ وَلَدَ الضَّامِنَةِ يَتْبَعُهَا وَيَبَاعُ مَعَهَا كَولَدِ الْمَرْهُونَةِ بِنَاءً عَلَى عَقِيلِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَنَّ ولَدَ الضَّامِنَةِ يَتْبَعُهَا وَيَبَاعُ مَعَهَا كَولَدِ الْمَرْهُونَةِ بِنَاءً عَلَى عَقِيلِ وَاخْتَارَ الْمَاذُونِ لَهُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَيَتِهِ وَضَعَقَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ لأَنَّ التَّعَلُّقَ بِالرَّقَبَةِ هُنَا كَتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ فَلا يَسْرِي

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَاهُ فُلانٌ فَأَكَلَ مِنْ لَبَنِهِ أَوْ بَيْضِهِ لَمْ يَحْنَثْ لأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَعَلَّقْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فَإِنَّ الْيَمِينَ لَيْسَتْ لازِمَةً بَلْ يُخَيَّرُ الْحَالِفُ بَيْنَ الْيَزامِهَا وَيَيْنَ الْخِنْثِ فِيهَا وَتَكْفِيرِهَا [وَهَذَا] بِخِلافِ مَا لَوْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكُلِ لَنَجْنُ لا يُؤْكِلُ مِنْ هَذِهِ الشَّاةِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكُلِ لَيَهَا لأَنَّهُ لا يُؤْكِلُ مِنْهَا فِي الْحَيَاةِ عَادَةً إلاَّ اللَّبَنُ فَآمًا نِنَاجُهَا فَفِيهِ نَظَرٌ.

#### \* \* \*

### فَصْلٌ:

هَذَا حُكْمُ النَّمَاءِ فِي الْعُقُودِ وَأَمَّا فِي الْفُسُوخِ فَلَا تَتْبَعُ فِيهَا النَّمَاءَ الْحَاصِلُ مِن الْكَسْبِ بِغَيْرِ خِلاف، وَأَمَّا الْمُتُولِّلَهُ مِن الْعَيْنِ فَفِي تَبَعِيَّتِهِ فِيهَا رِواَيَتَانِ فِي الْجُمْلَةِ تَرْجِعَانِ إِلَى أَنَّ الْفَسْخَ هَلْ هُوَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ حِينِهِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الاسْتِتْبَاعِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: إِذَا عَجَّلَ الزَّكَاةَ ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ وَقُلْنَا: لَهُ الرَّجُوعُ بِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهَا وَهَلْ يَرْجِعُ بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: **أَظْهَرُهُمَا: لا** يَرْجِعُ. وَالثَّانِي: يَرْجِعُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي خلافِه.

وَمِنْهَا: الْمَبِيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إِذَا نَمَا نَمَاءً مُنْفَصِلاً ثُمَّ فُسِخَ الْبَيْعُ هَلْ يَرْجِعُ الْبَائِعُ أَمْ لا؟ خَرَّجَهُ طَائِفَةٌ مِن الأَصْحَابِ كَصَاحِبَيْ التَّلْخِيصِ وَالْمُسْتَوْعِبِ عَلَى وَجْهَيْنِ كَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِهِ أَنَّ الْفَسْخَ بِالْخِيَارِ فَسْخٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ

<sup>(</sup>۱) يلزمه رد النماء المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة بقائه في يده، وإن نقص ضمن نقصه وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته. الإنصاف للمرداوي (٤/ ٣٦٢).

لْأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ فِيهِ بِلْزُومِ الْبَيْعِ بِخِلافِ الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ فَعَلَى هَذَا يَرْجِعُ بِالنَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ فِي الْخِيَارِ بِخِلافِ الْعَيْبِ.

وَمِنْهَا: الْإِقَالَةُ إِذَا قُلْنَا: هِيَ فَسْخٌ، فَالنَّمَاءُ لِلْمُشْتَرِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ، ويَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجُهٌ آخَرُ أَنَّهُ يَرُدُّهُ مَعَ أَصْلِهِ حَكَاهُ أَبُو الْبَركاتِ فِي تَعْلِيقِهِ عَن الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَيْضًا.

وَمِنْهَا: الرَّدُ بِالْعَيْبِ وَفِي رَدُ النَّمَاءِ فِيهِ رِوَايَتَان: أَشْهَرُهُمَا: أَلَهُ لا يُرَدُّ كَالْكَسْبِ وَنَقَلَ مَنْهُ ابْنُ مَنْصُورِ عَنْ أَحْمَدَ كَلامًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّبَنَ وَحْدَهُ يُرَدُّ عِوضَهُ لِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ وَنَقَلَ عَنْهُ ابْنُ مَضُورٍ أَيْضًا أَلَّهُ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ سُفْيَانَ فِي رَجُلِ بَاعَ مَاشِيةً أَوْ شَاةً فَولَدَتْ أَوْ نَخُلاً لَهَا ثَمَرَةٌ فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا أَوْ اسْتَحَقَّ أَخِذَ مِنْهُ قِيمةٌ النَّمَرةِ وَقِيمةٌ الْولَدِ إِنْ كَانَ أَحْدَثَ فِيهِمْ شَيْبًا أَوْ كَانَ مَاتَ أَوْ ذَهَبَ بِهِ الرَّبِحُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ أَحْدَدُ كَمَا قَالَ، وَهَذَا بَاعَ أَوْ اسْتَهَلْكَ فَإِنْ كَانَ مَاتَ أَوْ ذَهَبَ بِهِ الرَّبِحُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ أَحْمَدُ: كَمَا قَالَ، وَهَذَا يَكُونُ عَلَى أَنَّ النَّمَاءَ الْمُثْفَصِلَ يَرُدُهُ مَعَ وُجُودِهِ وَيَرُدُّ عِوضَهُ مَعَ تَلَفِهِ إِنْ كَانَ تَلِفَ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَضَمَنْ لاَنَّ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ تَلِفَ بَغِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَضْمُن لاَنَّ الْمُشْتَرِي لَمْ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ تَلِفَ بَعْلِ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَضُمُن الْأَنَّ الْمُشْتَرِي لَمْ الْمُونُ وَلَمَ الْمُكَا إِلْكُ مَا الْتَقَعَ بِهِ فَإِلَّهُ يَسْتَقِرُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَحَمَلَ الْقَعْلِ فَي الْمُتَعْمِ فِي الْمُلْسِ اللَّهُ يَرْجِعُ بِالنَّمَٰونَ وَإِنْ تَلِفَ مَنْ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَى الْمُلْسَ الْعَلْمَ وَكُمَا الْقَافَةُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي وَكَمَلَ الْمُسْتَوْرِهِ وَلَكُنَ النَّمَاءُ وَمُونَ اللَّهُ عَلَى إِلْمُ الْمُشْتَرِي وَالْمَالَى الْمُعْرُونَ وَلَكُنَ الْمُسْتَوْرِ وَلَكُنَ الْمَلْكَ النَّمَاءُ وَلَكُمْ وَلَ الْمَالَى النَّمَاءُ وَمُونَ اللَّهُ عَلَى إِلْكُمْ مَنْ مَا الْمُسْتَور وَلَو اللَّكُونَ الْمُسْتَور عَلَى الْمُسُلِق الْمُسُتَوى وَلَولَى الْمُسْتَور عَلَى الْمُسُتَوى وَلَولَ الْمُسْتَقِر عَلَى الْمُولِ الْمُؤْورِ فَلَا يَسْتَقَرُ عَلَى الْمُلْولِ الْمُكُلِي الْمُلْولِ الْمَلْكِ الْمُعْرُونَ وَلَكُ فَلَا يَسْتَقَرُ عَلَى الْمَلْ الْمُسْتَوى وَالْمُعْرُودُ فَلَا يَسْتَقَرُ عَلَى الْمُلْولِهِ الْمُسُلِقِ الْمَالِقُ الْمُلْكُولُ الْمُعْرُودُ فَيَا الْمُ

وَحَكَى طَائِفَةٌ مِن الْمُتَأْخِرِينَ رِواَيَةً أُخْرَى أَنَّهُ لا يَوْجِعُ مَعَ التَّلَفِ بَلْ يَأْخُذُ الأَرْشَ وَرَجَّحَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَهَذَا تَفْصِيلٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّلَفُ وَرَجَّحَهُ أَبُو الْخَطِّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا حَمَلَ الْقَاضِي عَلَيْهِ، رِواَيَةُ ابْنِ مَنْصُورٍ أَصَحُّ، وَهُو ظَاهِرُ كَلامٍ أَبِي بَكْرٍ وَبِذَكِكَ أَجَابَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ. كَلامٍ أَبِي بَكْرٍ وَبِذَكِكَ أَجَابَ عَنْ حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ، وَكَذَلِكَ أَجَابَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ. وَيُمكِنُ أَنْ يُقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي النَّمَاءِ الْحَادِثِ إِذَا رُدَّ بِعَيْبٍ عَلَى الْقَوْلِ بِرَدِّهِ كَمَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ رَوايَةَ ابْن مَنْصُورٍ أَوَّلاً، وَٱللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا: فَسْخُ الْبَائِعِ لِإِفْلاسِ الْمُشْتَرِي بِالتَّمَنِ هَلْ يَتْبَعُهُ النَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ؟ فِيهِ رِواَيَتَانِ(١٠):

<sup>(</sup>١) المنصوص: أنه يرجع بالنماء المنفصل فلا يكون الخيار. النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ٢٦٤).

إِحْدَاهُمُا: يَتْبَعُ وَهِيَ الْمُرَجَّحَةُ عِنْدَ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ وَابْنِ عَقِيلِ وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ حَنْبُلِ فِيمَنْ الشَّتَرَى جَارِيةً أَوْ دَابَّةً فَوَلَدَتْ ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ الْأَنْهَا مَالُلُ الْبَاثِعِ وَقَدْ الشَّحَقَّهَا وَوَلَدَهَا وَهَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ لَفُظَ هَذِهِ الرَّوَايَةِ أَنَّ أَحْمَدَ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ مَالِكِ فِيمَنْ الشَّرَى جَارِيَةً أَوْ دَابَّةً فَولَدَتْ ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْجَارِيةَ وَاللَّابَّةَ وَولَدَهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ الْغُرَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَيَعْطُوهُ حَقَّهُ كَامِلاً ويُمْسِكُونَ ذَلِكَ فَقَالَ أَحْمَدُ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ لَأَنَهَا مَالُهُ وَهَذَا يَدَلُ عَلَى غَيْرِ الرَّجُوعِ فِي الْمُسْكُونَ ذَلِكَ فَقَالَ أَحْمَدُ تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ لَأَنَهَا مَالُهُ وَهَذَا يَدَلُ عَلَى غَيْرِ الرَّجُوعِ فِي الْمَعْرَدِيَةِ أَوْ اللَّابَّةِ. وَإِنْمَا الْقَائِلُ بِالرَّجُوعِ فِي الْولَدِ مَالِكٌ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ مُوافَقَةٌ لَهُ وَأَبُو الْجَورِيةِ أَوْ اللَّابَةِ. وَإِنْمَ الْقَائِلُ بِالرَّجُوعِ فِي الْولَدِ مَالِكٌ ولَيْسَ فِي كَلَامِ أَحْمَدَ مُوافَقَةٌ لَهُ وَأَبُو الْجَورِيةِ أَوْ اللَّولَدِ عَلَى الْفَيَلُ بِالرَّجُوعِ فِي الْمُعْرَدِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُعْرَدُ وَابْنُ عَقِيلُ فِي عَقْدِ الْبَعْ حَمَلًا، وَاخْتَارَ هُو وَابْنُ حَامِدِ أَنَّهَا لِلْمُقْلِسِ لَأَنَّهَا نَمَتُ فِي مِلْكِهِ وَهُو ظَاهِرُ كَلَامَ الْخُرَقِيِّ وَكَذَلِكَ صَحَعَدَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلَ فِي الْفُصُولِ.

وَمِنْهَا: اللَّقَطَةُ إِذَا جَاءَ مَالِكُهَا وَقَدُ (١) نَمَتْ نَمَاءً مُنْفَصِلاً فَهَلْ يَسْتُرِدُهُ مَعَهَا؟ عَلَى وَجُهَيْنِ خَرَّجَهُمَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ مِن الْمُفْلِسِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا صَاحِبُ الْمُغْنِي وَيُحْتَمَلُ الرَّجُوعُ هُنَا بِالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَجُهّا وَاحِدًا لأَنَّ تَمَلُّكَهَا إِنَّمَا كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى فَقْدِ رَبِّهَا فِي الظَّاهِرِ وَقَدْ تَبَيْنَ خِلاقُهُ فَانْفَسَخَ الْمِلْكُ مِنْ أَصْلِهِ لِظُهُورِ الْخَطَأِ فِي مُسْتَنَدِهِ وَوَجَبَ الرَّجُوعُ بِمَا وَجَدَهُ مِنْهَا قَائِمًا، وَهَذَا [هُو] اللّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَذَكَرَ أَصْلاً مِنْ كَلامِ أَحْمَدَ فِي طَيْرَةِ فَوْمُ أَنْهُمْ يَرُدُّونَ فِرَاحَهَا.

وَمِنْهَا: رُجُوعُ الآبِ فِيما وَهَبَهُ لِولَدِهِ إِذَا كَانَ قَدْ نَمَا نَمَاءً مُنْفَصِلاً هَلْ يَسْتَرِدُهُ مَعَهُ أَمْ لا؟ فِيهِ وَجُهَان.

وَمِنْهَا: إِذَا وَهَبَ الْمَرِيضُ جَمِيعَ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ وَنَمَا نَمَاءً مُنْفَصِلاً [وَمَات] وَلَمْ يُجِزُ الْوَرَثَةُ فَذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ يَمْلِكُهُ بِالْقَبْضِ وَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ إِخْمَاعًا وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ حَقُّ الْفَسْخِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُلُثِ وَإِذَا جَازَ وَأَسْقِطَ حَقَّهُمْ مِن الْفَسْخِ فَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ فِي اسْتِرْجَاعُ النَّمَاءِ وَجُهَانِ أَظْهَرُهُمَا أَنَّ النَّمَاءَ لِلْمُتَّهَبِ إِلَى حِين الْفَسْخِ نَبَّةَ عَلَى هَذَا الشَّيْخُ مَجْدُ الدَّيْنِ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْهِبَةَ تَقَعُ مُرَاعَاةً فَلا يَتَنْفَعُ مِلْ اللَّهُ مِنْهَا مِقْدَارُ الثَّلُثِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهَا فَلَهُ مِنْهَا مِقْدَارُ الثَّلُثِ عَنْدَ الْمَوْتِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهَا فَلَهُ مِنْهَا مِقْدَارُ الثَّلُثِ

<sup>(</sup>١) إذا جاء بعد تملكها وقد تلفت كان له المثل في المثلي والقيمة في المتقوم. الأشباه والنظائر (١/ ٣٥٩).

وَيَتْبَعُهُ نَمَاوُهُ وَالزَّافِلُ مَيْنِيٌّ عَلَى الْخِلافِ فِي الإِجازَةِ هَلْ هِيَ تَنْفِيذٌ أَوْ هِيَ عَطِيَّةٌ مُبْتَداًةٌ.

وَمِنْهَا: إِذَا عَادَ الصَّدَاقُ أَوْ نِصِفُهُ إِلَى الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّحُولِ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخِ وَقَدْ نَمَا عِنْدَ الزَّوْجَةِ نَمَاءً مُنْفَصِلاً فَهَلْ يَرْجِعُ بِنَمَاتِهِ أَوْ نِصِفْهِ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ إِلَيْ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ سُفْيَانَ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْراًةً فِي رَوَايَةٍ أَبِي دَاوُد وَصَالِح نَقَلَ عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورِ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ سُفْيَانَ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْراًةً عَلَى خَادِمَةٍ ثُمَّ زَوَّجَهَا غُلَامًا فَوَلَدَتْ أَوْلادًا، فَطَلَّقَ امْراًتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ عَلَى طَرِيقَيْن: قِيمَةٍ وَلَدِهَا، قَالَ أَحْمَدُ: جَيِّدٌ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى طَرِيقَيْن:

أَحَدُهُما: وَهُوَ مَسْلَكُ الْقَاضِي أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِنَّمَا مَلَكَتْ بِالْعَقْدِ نِصْفَ الصَّدَاق فَيَكُونُ لَهَا نِصْفُ نَمَاثِهِ وَجَعَلَ قَوْلَهُ: وَقِيمَةِ وَلَدِهَا مَجْرُورًا بِالْعَطْفِ عَلَى قَوْلهِ: نِصْفُ قِيمَتِهَا أَيْ وَنِصْفُ قِيمَةِ وَلَدِهَا. قَالَ: وَذِكْرُ الْقِيمَةِ هَهُنَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّرَاضِي عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ نِصْفُ الْأُمِّ وَنِصْفُ الْوَلَدِ وَلَمْ يُرد الْقِيمَةَ وَهَذَا الْمَسْلَكُ ضَعِيفٌ جِدًّا أَوْ فِي تَمَام النِّصْفِ مَا يُبْطِلُهُ وَهُوَ ۚ قَوْلُ أَحْمَدَ فَإِنْ أَعْتَقَهَا قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لا يَجُوزُ عِتْقُهَا لأَنَّهَا مِنْ حَبِين تَزَوَّجَهَا وَجَبَتْ لَهَا الْجَارِيَةُ وَهَٰذَاَ تَصْرِيحٌ بِٱلَّهَا مَلَكَتْ الْأَمَةَ كُلُّهَا بِالْعَقْدِ إِذْ لَوْلا ذَلِكَ لَعَتَقَ نِصْفُهَا بِالْمِلْكِ وَسَرَى عَتْقُهَا إِلَى الْبَاقِي مَعَ الْيَسَارِ وَكَذَلِكَ سَلَكَ أَبُو بَكْرٍ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ وَابْنُ أَبِي مُوسَى فِي تَخْرِيجَ هَذَا النَّصِّ وَيَّنيَاهُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَمْلِكْ بِالْعَقَّدِ إِلاَّ النَّصْفَ ثُمَّ خَرَّجَ أَبُو بَكْرٍ لْأَحْمَدَ قَوْلًا أَخَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِهِ تَمْلِكُ الصَّدَاقَ كُلَّهُ بِالْعَقْدِ أَنَّ الْأَوْلَادَ وَالَّنَّمَاءَ لَهَا وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْأُمِّ دُونَ الأَوْلادِ يَعْنِي الزَّوْجَ، قَالَ: وَبِهِ أَقُولُ وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُغْنِي أَيْضًا فِرَارًا مِن التَّفْرِيق بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا فِي بَعْض الزَّمَان وَأَمَّا ابْنُ أَبِي مُوسَى فَإِنَّهُ خَرَّجَ وَجْهًا ۚ عَلَى الْقَوْل بِمِلْكِ الْصَّدَاق كُلُّهِ بِالْعَقْدِ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْمَرْأَةِ لِحُدُوثِهِ فِي مِلْكِهَا وَلَهَا نِصْفُ قِيمَةِ الْأُمِّ فَجَعَلَ لِلزَّوْجَةِ الْقِيمَةَ كَمَا فِي نَصِّ أَحْمَدَ وَهَذَا الْوَجْهُ ضَعِيفٌ جِدًا حَيثُ تَضَمَّنَ التَّقْرِيقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَلِهَا بِغَيْرِ الْعِتْقِ وَمَنَعَ الزَّوْجَةَ مِنْ أَخْذِ نِصْفِ الأَمَةِ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى عَدَم التَّقْرِيقِ مِنْ أَخْذِ نِصْف الْقِيمَةِ، وَعِنْدَ الْقَاصِي إِذَا قِيلَ: إِنَّ الْوَلَدَ كُلَّهُ لَهُ فَلِلزَّوْجِ نِصْفُ قِيمَةِ الْأُمُّ صرَّحَ بِهِ فِي الْمُجَرَّدِ، وَقَالَ فِي الْخِلافِ يَرْجِعُ بِنِصْفِ الْأُمَةِ.

والطَّرِيقُ الثَّانِي: فِي مَعْنَى الرَّوايَةِ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّمَاءَ الْمُنْفَصِلَ يَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ بِالْفُرْقَةِ تَبَعًا لِلأَصْلِ، وَهَذَا مَسْلَكُ جَمَاعَةِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَكِنَّهُ اسْتَشْكُلَ إِيجَابَ الْقِيمَةِ بِالْفُرْقَةِ تَبَعًا لِلأَصْلِ، وَهَذَا مَسْلَكُ جَمَاعَةِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَكِنَّهُ اسْتَشْكُلَ إِيجَابَ الْقِيمَةِ دُونَ الْمُعَيَّنِ وَقَالَ لا أَدْرِي هَلْ هُوَ لِنَقْصِ الْوِلادَةِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ أَحْمَدَ جَعَلَ لِلْمَرَّاةِ نَصْف الأَمَةِ وَوَلَدِهَا وَلَيْسَ نِصْف الأَمَةِ وَوَلَدِهَا وَلَيْسَ ذَلِكَ بِأَنَّ بِالطَّلاقِ يَرْجِعُ بِهِ نِصْفُ الْأَمَةِ إِلَى الزَّوْجِ ذَلِكَ بِأَنَّ بِالطَّلاقِ يَرْجِعُ بِهِ نِصْفُ الْأَمَةِ إِلَى الزَّوْجِ ذَلِكَ بِأَنَّ بِالطَّلاقِ يَرْجِعُ بِهِ نِصْفُ الْأَمَةِ إِلَى الزَّوْجِ ذَلِكَ بِأَنَّ بِالطَّلاقِ يَرْجِعُ بِهِ نِصْفُ الْأُمَةِ إِلَى الزَّوْجِ

قَهْرًا كَالْمِيرَاثِ لِأَنَّهُ بَاقَ بِعَيْنِهِ لا سِيَّمَا وَالْأَمْلاكُ الْقَهْرِيَّةُ يُمْلَكُ بِهَا مَا لا يُمْلَكُ بِالْعُقُودِ الاَحْتِيَارِيَّةِ فَلا يُجْبَرُ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى آخْدِ قِيمتِهِ بَلْ يَتَعَيَّنُ تَكْمِيلُ الْمِلْكِ لَهُ فِي الْأُمُ وَالْمُولِدِ حَذَرًا مِنِ التَّقْرِيقِ الْمُحَرَّمِ. ويُشْبِهُ هَذَا مَا قَالَهُ الْخِرَقِيِّ فِيمَا إِذَا كَانَ الصَّدَاقُ أَرْضًا فَنَبَتَ فِيهِ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبَلَ الدُّخُولِ أَنَّ الزَّوْجَ يَرْجِعُ بِنصْفُ الأَرْضِ ويَتَمَلَّكُ عَلَيْهَا الْبِنَاءَ النَّي فِيهِ بِالقِيمَةِ لَكِنَّ آحْمَدَ فِي تَمَامٍ هَذَا النَّصِ بِعَنِيهِ مِنْ رَوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الْبِنَاءَ السَّدَاقُ النَّوْمِ وَقَالَ لِلزَّوْجِ نِصْفُ الْقِيمَةِ لَاَنَّهُ اسْتِهْلاكٌ فَفَرَقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَرَّأَةُ وَصَلَت الصَّدَاقَ بِمِنَاهِا عَلَى وَجُو لا يَنْفُصِلُ عَنْهُ إِلاَّ بِضَرَرِ عَلَيْهَا وَيَبْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَرَّأَةُ وَصَلَت الصَّدَاقَ بِمِنَاهِا عَلَى وَجُو لا يَنْفُصِلُ عَنْهُ إِلاَّ بِضَرَرِ عَلَيْهَا وَيَبْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَرَّأَةُ وَصَلَت الصَّدَاقَ بِمِنَاهِا عَلَى وَجُو لا يَنْفُصِلُ عَنْهُ إِلاَّ بِضَرَرِ عَلَيْهَا وَيَسْ أَنْ يَكُونَ الْمَرَاةُ وَصَلَعَ الْعَيْنِ لِبَقَائِها بِحَلِها وَإِنْمَا عَلَى وَجُو لَها عَلَى وَجُو لَهَا عَلَى وَجُو لَهَا عَلَى اللَّوْمِ فِي اللَّانِ وَقَى النَّانِي يَرْجِعُ بِنِصْفُ الْعَيْنِ لِبَقَائِها بِعَلِيها وَإِنْمَا لِلْوَالِدَ بَعْمَالُها وَلِها اللهُ مُنْ وَلَيها بِعَلْهِ اللهُ الْمَالِع الزَّوْجَةُ وَقَدْ عَادَ إِلَى الزَّوْجَ نِصْفَ قِيمَةِ الأُمِّ وَقِيمَةِ الْأَوْدِ بِكَمَالُها حَذَرا مِن التَقْرِيقِ، ولَعَلَ هَذَا أَظْهَرُ مِنَا قَبْلَهُ مُ وَلَها مُؤْلِكُ وَلَها مُنَالًا لاَلْهُ أَعْلَمُ وَلَكَ الْمَالَةُ الْمَلَةُ وَلَكَ أَلُقُ اللّهُ الْمَلَادُ اللّهُ الْمُلُولُ ولَكَ الللّهُ الْمَلَادُ الْمَلْولَةُ وَلَكُولُ الللّهُ اللْمَلَالُ الْمُؤْمُ ولَكُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلَالُهُ الللّهُ الْمَلْهُ الْمُؤْمُ الْمَلَالُ الْمَلْمُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الْمَلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الْمَلْمُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّه

وَمِنْهَا: مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ الَّذِي اسْتُولَى [عَلَيْهِ] الْكُفَّارُ مِن الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقَدْ نَمَا مَنْفَصِلاً، فَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَمْلِكُهُ الْكُفَّارُ بِالاسْتِيلاءِ فَهُو لَهُ بِنَمَائِهِ وَإِنْ قُلْنَا: مَلَكُوهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي وَهُلْ يَرْجِعُ بِنَمَائِهِ ؟ يَتَخَرَّجُ عَلَى وَجُهَيْنِ كَبَائِعِ الْمُفْلِسِ لَأَنَّ حُقُوقَ الْغَانِمِينَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنَّمَاءِ كَتَعَلَّقِ حُقُوقَ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ بِأَحْوَالِهِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ النَّهَا إِذَا كَانَتْ أَمَةً وَوَطِئِهَا الْحَرْبِي وَوَلَدَت مِنْهُ أَنَّ الْولَد غَنِيمة لا يَرْجِعُ بِهِ الْمَالِكُ لاَنَهُ حَدَثَ فِي مِلْكِ الْحَرْبِي الْوَلَد غَنِيمة لا يَرْجِعُ بِهِ الْمَالِكُ لاَنَهُ حَدَثَ فِي مِلْكِ الْحَرْبِي الْوَلَد عَنِيمة لا يَرْجِعُ بِهِ الْمَالِكُ لَهَا فَإِنَّ وَلَدَهُ يَعْقِدُ حُرًا وَإِنَمَا يَطُرَأُ الْوَلَدَ عَنِيمة لا يَرْجِعُ بِهِ الْمَالِكُ لَهَا فَإِنَّ وَلَدَهُ يَنْعَقِدُ حُرًا وَإِنَّمَا يَطُرَأُ وَلَكَ عَلَى الْوَلَدَ عَنِيمة لَوْ وَوَلَدَت مِن الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ نَمَائِها بِخِلافِ مَا لَوْ زَوَّجَهَا فَولَدَت مِن الزَّوْجِ فَإِلَهُ يَكُونُ مَنْ نَمَائِها لِانْعِقَادِهِ رَقِيقًا.

وَقَدُ سَيُّلَ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ وَمَعَهُ مِنْ أَمْوالِهِمْ فَتَوَقَّفَ فِي مُسْتَحِقِ الْمَالِ الَّذِي مَعَهُ، وَقَالَ مَرَّةً: هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لِلسَّيِّدِ وَعَلَّلَ فَتَوَقَّفَ فِي مُسْتَحِقِ الْمَالِ الَّذِي مَعَهُ، وَقَالَ مَرَّةً: هُو لِلْمُسْلِمِينَ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لِلسَّيِّدِ وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَا غَنِيمَةً لَهُ وَحَمَلَهُ بِأَنَّ الْعَبْدَ لا غَنِيمَةً لَهُ وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْوَاحِدُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ يَكُونُ فَيْنًا، قَالَ: وَأَمَّا إِنْ قُلْنَا: هُو لَاخِذِهِ فَهُو هُذَا لِلسَّيِّدِ.

### فَصلُ:

وَأَمَّا الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَعْيَانِ مِنْ غَيْرِ عَقْلِ وَلَا فَسْخِ فَإِنْ كَانَتْ مِلْكَا قَهْرِيًّا فَحَكْمُهُ حَكْمُهُ صَكْمُ سَائِرِ التَّمَلُكَاتِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكَا فَإِنْ كَانَتْ حَقَّا لاَزِمَا لا يُمكِنُ إِبْطَالُهُ بِوَجْهِ كَحَقً الاسْتِيلادِ وَسَرَى حُكْمُهُ إِلَى الأَوْلادِ دُونَ الأَكْسَابِ لِبَقَاءِ مِلْكِ مَالِكِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ لا لِسَتِيلادِ وَسَرَى حُكْمُهُ إِلَى الأَوْلادِ دُونَ الأَكْسَابِ لِبَقَاءِ مِلْكِ مَالِكِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ لازِمِ بَلْ يُمكِنُ إِبْطَالُهُ إِمَّا بِإِخْتِيَارِ الْمَالِكِ أَوْ بِرِضَى الْمُسْتَحِقِّ لَمْ يَتْبَعُ النَّمَاءُ فِيهِ الْأَصْل بِحَالٍ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: الْأَمَةُ الْجَانِيَةُ لا يَتَعَلَّقُ الْجِنَايَةُ بِأَوْلادِهَا وَلا أَكْسَابِهَا لأَنَّ حَقَّ الْجِنَايَةِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَلَهَذَا لَمْ يُمْنَع التَّصَرُّفُ عِنْدَنَا وَلأَنَّ حَقَّ الْجِنَايَةِ تَعَلَّقَ بِالْجِنَايَةِ لِصُدُورِ الْجِنَايَةِ مِنْهَا وَهَذَا مَفْقُودٌ فِي وَلَدِهَا وَكَسْبُهَا مِلْكُ لِلسَيِّدِ بِخِلافِ الْمُكَاتَبَةِ.

وَمِنْهَا: تَرَكَهُ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِذَا تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَوْتِهِ فَإِنْ قِيلَ: هِي بَاقِيةٌ عَلَى حُكْمٍ مِلْكِ الْمَيْتِ تَعَلَّقَ حَقُ الْغُرَمَاءِ بِالنَّمَاءِ أَيْضًا كَالْمَرْهُونِ كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كَتَابِ الْقِسْمَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إِنْ قُلْنَا: إِنَّ تَعَلَّقُ اللَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ تَعَلَّقُ رَهْنِ يُمنَعُ التَّصَرُّفُ فِيهِ فَالأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا: تَعَلَّقُ جِنَايَةٍ لا يُمنَعُ التَّصَرُّفُ فَلا يَتَعَلَّقُ بِالنَّمَاءِ، وَآمَّا إِنْ قُلْنَا: لا تَنْتَقِلُ التَّرِكَةُ إِلَى الْورَثَةِ بِمُجَرِّدِ الْمَوْتِ لَمْ تَتَعَلَّقُ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ بِالنَّمَاءِ إِذْ هُو تَعَلَّقٌ قَهْرِيٌ تَتَقِلُ التَّرِكَةُ إِلَى الْورَثَةِ بِمُجَرِّدِ الْمَوْتِ لَمْ تَتَعَلَّقُ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ بِالنَّمَاءِ إِذْ هُو تَعَلَّقٌ قَهْرِيٌ تَتَقِلُ التَّرِكَةُ إِلَى الْورَثَةِ بِمُجَرِّدِ الْمَوْتِ لَمْ تَتَعَلَقُ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ بِالنَّمَاءِ إِذْ هُو تَعَلَّقٌ قَهْرِيٌ عَلَيْكَ كَذَا ذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ. وَخَرَّجَ الآمِدِيُّ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي تَعَلَّقُ رَهْنِ وَقَدْ يَنْبَنِي ذَكِ كَالْجَنَايَةِ كَذَا لَكَوْرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ. وَيَقُوى هَذَا عَلَى قَوْلِنَا إِنَّ التَّعَلِّقُ لَا يُغْرَى وَقَدْ يَنْبَنِي ذَلِكَ عَلَى أَعْلُ اللَّهُ ضَالًا الْمَعْنِي وَقَدُ الْورَثَةِ أَوْ هُو مَا الْمَعْنِي وَهُو الْأَولُ الْأَمِدِي وَهُو الْمُؤْنِ الْمُغْنِي وَهُو ظُاهِرُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي مَسْأَلَةِ ضَمَانِ دَيْنِ الْمَيْتِ.

وَالنَّانِي: قَوْلُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَآبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَابْنِ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعِ آخَرَ [كَنْكِك] قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ لَكِنَّهُ خَصَّهُ بِحَالَةِ تَأْجِيلِ الدَّيْنِ لِمُطَالَبَةِ الْورَثَةِ بِالتَّوْثَقَةِ وَالنَّالِثُ قَوْلُ ابْنِ أَبِي مُوسَى فَيَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ لا يَتَعَلَّقَ الْحُقُوقَ بِالنَّمَاءِ إِذْ هُوَ لِتَعَلَّقُ الْجَنَايَةِ وَعَلَى الْأَوْلَيْنِ يَتَوَجَّهُ تَعَلَّقُهَا بِالنَّمَاءِ كَالرَّهْنِ وَقَدْ يُقَالُ: لا يَتَعَلَّقُ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ الْجَنَايَةِ وَعَلَى الْأَوْلَيْنِ يَتَوَجَّهُ تَعَلَّقُهَا بِالنَّمَاءِ كَالرَّهْنِ وَقَدْ يُقَالُ: لا يَتَعَلَّقُ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ بِالنَّمَاءِ إِلنَّالَةُ إِلَى الْورَثَةِ بِكُلِّ حَالٍ إِلاَّ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الدِينَ فِي ذِمَهِمْ لاَنَ بَالنَّمَاء فِي الرَّهْنِ إِلَّمَا إِنْ كَانَ النَّمَاءُ مِلْكًا لِمَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ فَآمًا إِنْ كَانَ مِلْكًا لِمَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ فَآمًا إِنْ كَانَ مِلْكًا لِعَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ فَآمًا إِنْ كَانَ مِلْكًا لِعَنْ عَلَى الرَّهْنِ لِآئَهُ عَلَى الْوَقِيْ لَكُونُ دَاخِلاً فِي الرَّهْنِ لاَنَهُ عَلَى الْمَوْنُ وَقَلْ لَا يَكُونُ دَاخِلاً فِي الرَّهْنِ لاَنَهُ عَلَى الْمُحَتَّ سَيِّلُهُ فَإِنَّ كَسْبَهُ لا يَكُونُ دَاخِلاً فِي الرَّهْنِ لاَنَهُ عَلَى الْمُعَاتِبَ سَيِّلُهُ فَإِنَّ كَسْبَهُ لا يَكُونُ دَاخِلاً فِي الرَّهْنِ لاَنَهُ عَلَى الْمُونَ وَالْمَاءُ فَإِنْ كَسْبَهُ لا يَكُونُ دَاخِلاً فِي الرَّهْنِ لاَنَهُ عَلَى الْمُعَاقِلُ الْمُعَالِقُ مَا الْمُعَالِقُ فَوْقَلُ الْقَالُ عَلَى الْمَا الْمُونَ الْمُعَاقِلُ الْمَاءِ فَالْمَاءُ وَالْوَلَا لَوْلَا لَا اللْمُعَلَّقُولَ عَلَى الْمَا عَلَى الْمُولِقُولُ الْقَالُ الْمُعَالِقُ مِنْ وَالْمُعُولِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلَى الْمُعَالَونَ مُولِقًا إِلَى الْمُعَالِقُ الْمُنَاقُولَ الْمَالُولُ وَالْمِ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ

مِلْكِ الْمُكَاتَبِ فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِيمَنْ تُجْزِيهِ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ فَرَهَنَهُ أَنَّ النَّمَاءَ لا يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ لِذَلِكَ وَقَدْ يُقَالُ التَّرِكَةُ تُعَلِّقُ الْحَقَّ تَعَلُّقًا قَهْرِيًّا مَعَ انْتِقَالَ مِلْكِهَا إِلَى الْورَثَةِ فَكَذَلِكَ نَمَاؤُهَا. وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ التَّعَلُّقَ حَالَةَ الانْتِقَالِ إِنَّمَا ثَبَتَ بِضَعْفَ الْمَانِعِ مِنْهُ حَيْثُ اقْتِراَنُ التَّعَلُق وَمَانِعُهُ وَهُوَ الانْتِقَالُ، فَأَمَّا بَعْدَ الانْتِقَالِ وَاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فِيهِ فَلا يَتَعَلَّقُ لِسَبْقِ الْمَانِعِ وَاسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ فِيهِ فَلا يَتَعَلَّقُ لِسَبْقِ الْمَانِعِ وَاسْتِقْرَارِهِ وَاللَّهُ أَعْلَم.

وَأَمَّا تَعَلُّقُ الضَّمَانِ بِالْأَعْيَانِ لِلتَّعَدِّي فَيَتْبَعُ فِيهِ النَّمَاءَ الْمُنْفَصِلَ إِذَا كَانَ دَاخِلاً تَحْتَ الْيَلِـ الْعُدُوانِيَّةِ:

فَمِنْ ذَلِكَ: الْغَصْبُ يُضْمَنُ فِيهِ النَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي ضَمَانِهِ خِلافًا مَعَ حِكَايَتِهِ الْخِلافَ فِي الْمُتَّصِلِ وَلا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَالتَّخْرِيجُ مُتَوَجَّهٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ: ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ الَّتِي سُقْنَاهَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ تَدُلُّ عَلَى عَدَم الضَّمَان حَيْثُ سَرَى بَيْنَ ظُهُورِ الْعَيْنِ وَبَيْنَ الاسْتِحْقَاق.

وُمِنْهُ: الْأَمَانَاتُ، إِذَا تَعَدَّى فِيهَا ثُمَّ نَمَتْ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي الضَّمَانِ وَمِنْهُ صَيْدُ الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ يُضْمَنُ نَمَاؤُهُ الْمُنْفَصِلُ إِذَا دَخَلَ تَحْتَ الْيَدِ الْحِسِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْيَدِ لَكِنَّهُ هَلَا مِنْهُورٌ. هَلَكَ بِسَبِ إِمْسَاكِ الْأُمِّ فَفِيهِ خِلافٌ مَشْهُورٌ.

تنبية: اضطرَبَ كلامُ الأصحابِ فِي الطَّلْعِ وَالْحَمْلِ هَلْ هُمَا زِيادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ أَوْ مُتَصِلَةٌ؟ أَمَّا الطَّلْعُ فَلِلأَصْحَابِ فِيهِ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنَّهُ زِيادَةٌ مُتَّصِلَةٌ سَوَاءٌ أَبِّرَ أَوْ لَمْ يُؤَبَّرْ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي الطَّلْعُ فَلِلأَصْحَابِ فِيهِ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنَّهُ زِيادَةٌ مُتَّصِلَةٌ سَوَاءٌ أَبِّرَ أَوْ لَمْ يُؤبَّرُ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الصَّلَاقِ وَأَنَّ الزَّوْجَ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهِ إِذَا بَذَلَتْهَا الزَّوْجَةُ بِكُلِّ حَالٍ وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَافِي فِي كِتَابِ الصَّلَاقِ وَجَعَلَ كُلَّ ثَمَرَةٍ عَلَى شَجَرِهَا زِيادَةً مُتَّصِلَةً وَصَرَّحَ الْقَوْبِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي بَابِ الْغَصْبِ بِأَنَّ الزِيَّادَةَ الْمُتَّصِلَةَ النِّي يُمُكِنُ إِفْرَادُهَا كَصَبْغِ الثَّوْبِ وَهُو الْمُتَّصِلَةَ النِّي يُمُكِنُ إِفْرَادُهَا كَصَبْغِ الثَّوْبِ وَتَوْوِيقِ اللنَّارِ وَالْمَسَامِيرِ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهَا؟ يُخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَصَحَّهُمَا: يُجْبَرُ وَهُو قَوْلُ الْخِرَقِيِّ اللنَّارِ وَالْمَسَامِيرِ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهَا؟ يُخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَصَحَّهُمَا: يُجْبَرُ وَهُو قُولُ الْخِرَقِيِّ اللنَّارِ وَالْمَسَامِيرِ هَلْ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهَا؟ يُخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَصَحَهُمَا: يُجْبَرُ وَهُو قُولُ الْخِرَقِيِّ فِي الصَّلَاقِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ بِكُلِّ حَالِ أُبِّرَ أَوْ لَمْ يُؤَبَّرُ لأَنَّهُ يُمُكِنُ فَصْلُهُ وَإِفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ كَذَا أَطْلَقَهُ الْقَاضِي وَأَبْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فِي مَوْضِعِ مِن التَّفْلِيسِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَصَرَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي بِإِبْدَائِهِ احْتِمَالاً وَحَكَاهُ فِي الْكَافِي عَنْ أَبْنِ حَامِلٍ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُؤبَّرَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَغَيْرَ الْمُؤبَّرِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فِي التَّفْلِيسِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ اعْتِبَارًا بِالتَّبَعِيَّةِ فِي

الْبَيْع وَعَدَمِهَا.

الرَّابِعُ: أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِغَيْرِ خِلاف وَفِي الْمُؤَبَّرِ وَجْهَانِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ فِي الصَّدَاق.

والْخَامِسُ: أَنَّ الْمُوَّبَرَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَجُهَا وَاَحِداً وَفِي غَيْرِ الْمُوَّبَرِ وَجُهَانِ وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلِ حَامِدِ أَنَّهَا مُنْفَصِلَةٌ وَهِي طَرِيقَةُ الْكَافِي فِي التَّقْلِيسِ. وَآمًا الْحَمْلُ فَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ فِي الصَّلَاقِ: هُو زِيَادَةٌ ، قَالَ الْقَاضِي: وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى قَبُولِهَا إِذَا بَذَلَتْهَا الْمَرْأَةُ وَخَالْفَهُ ابْنُ عَقِيلِ فِي الطَّلَاقِ: هُو زِيَادَةٌ مَخْصَةٌ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّقْلِيسِ: يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ هَلْ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لا؟ فَإِنَّ فَهُو زِيَادَةٌ مُتَصِلَةٌ كَالسَّمَنِ وَفِي التَّلْخِيصِ الْأَظْهَرُ أَلَّهُ فَلْنَا: لَهُ حُكْمٌ فَهُو زِيَادَةٌ مُتَصِلَةٌ وَإِلاَ فَهُو زِيَادَةٌ مُتَصِلَةٌ كَالسَّمَنِ وَفِي التَّلْخِيصِ الْأَظْهَرُ أَلَّهُ فَلْنَا: لَهُ حُكْمٌ فَهُو زِيَادَةٌ مُنْ وَالْحَبُ إِذَا صَارَ وَرْعًا وَالْبَيْضَةُ إِذَا صَارَتْ فَرْخًا فَأَكْثُو لَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ فِي النَّلَهَ وَالْحَبُ إِذَا صَارَ وَرْعًا وَالْبَيْضَةُ إِذَا صَارَتْ فَوْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ فِي الْفَلَسِ الْأَصْدَابِ عَلَى أَلْهُ الْمُؤْنِي وَجُهًا آخَرَ وَصَحَحَهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ تَغَيِّرٍ بِمَا يُزِيلُ الاسْمَ لَأَنَّ وَالْعَرِيلُ الاسْمَ لَأَنَّ الْاسْمَ لَأَنَّ الْمُعْنِي وَجُهًا آخَرَ وَصَحَحَهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ تَغَيِّرٍ بِمَا يُزِيلُ الاسْمَ لْأَنَّ الْاسْمَ لَأَنَّ الْاسْمَ لَأَنَّ الْمَا وَكَذَا ابْنُ عَقِيلِ فِي مَوْضِع آخَرَ.

وَفِي الْمُجَرَّدِ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بَيْضَةً فَصَارَتْ فَرُّوجًا أَوْ حَبًّا فَصَارَ سَنْبُلاً أَلَّهُ لا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ لِزَوَالِ الاسْمِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي مَسْأَلَةِ تَعَارُضِ الاسْمِ وَالتَّعْبِينِ فَأَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَكَمَا أَشَارَ إليهِ ابْنُ عَقِيلٍ فَأَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَكَمَا أَشَارَ إليهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ هَذَا التَّمْرَ فَصَارَ دَبْسًا وَقَدْ تَفَرَّقَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْضَةِ بِبَقَاءِ حَلاوَةِ التَّمْرِ وَلَوْنِهِ فِي اللَّبْسِ بِخِلافِ الْفَرُّوجِ.

وَلَوْ اشْتَرَى بَيْضَةً فَوَجَدَ فِيهَا فَرُّوجًا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ اَبْنِ مَنْصُورٍ، وَهُوَ يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ بِأَنَّ الْبَيْضَ وَالْفَرُّوجَ عَيْنَانِ مُتَعَايِران كَمَا إِذَا تَبَايَعَا دَابَّةً يَظْنَانِ بِأَلَّهَا حِمَارٌ فَإِذَا يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ بِأَنَّ الْبَيْضَ وَالْفَرُّوجَ عَيْنَانِ مُتَعَايِران كَمَا إِذَا تَبَايَعَا دَابَّةً يَظْنَانِ بِأَلَّهَا حِمَارٌ فَإِذَا هِي فَرَسٌ، وَالْقَصِيلُ إِذَا صَارَ سُنْبُلاً فَهُو زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَبُ فَلَيْسَ بَعْدَهُ زِيَادَةٌ لا مُتَّصِلَةٌ وَلا مُنْفَصِلَةٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

\* \* \*

# الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّمَانُونَ:

إِذَا انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَن النَّخْلَةِ بِعَقْلِهِ أَوْ فَسْخِ يَتْبَعُ فِيهِ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ دُونَ الْمُنْفَصِلَةِ أَوْ بِانْتِقَالِ اسْتِحْقَاقٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ طَلْعٌ مُؤَبَّرٌ لَمْ يَتْبَعْهُ فِي الانْتِقَالِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤَيَّرٍ تَبِعَهُ كَذَا قَالَ

الْقَاضِي فِي كِتَابِ التَّقْلِيس مِن الْمُجَرَّدِ، وَقَالَ: سَوَاءٌ كَانَ الانْتِقَالُ بِعِوَضِ اخْتِيَادِيٍّ كَالْبَيْع وَالصُّلْحِ وَالنَّكَاحِ وَالْخُلْعِ أَوْ بِعِوَضٍ كَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَرُجُوعِ الْبَائِعِ فِي عَيْنِ مَالَهِ بِالْفَلْسِ وَيَيْعِ الْرَّهْنِ بَعْدَ ۚ أَنْ أَطْلَعَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الرَّاهِنِ وَالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ بِشَرْطِ الثَّوَابِ أَوْ كَانَ الانْتِقَالُ بِغَيْرِ عِوَضٍ سَوَاءٌ كَانَ الانْتِقَالَ اخْتِيَارِيًّا كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ أَوْ غَيْرَ اخْتِيَارِيًّ كَالرُّجُوع فِي الْهِبَةِ لِلأَبِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِهِ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالْثَمَارِ أَيْضًا لأَنَّهُ جَعَلَ الْكُلَّ كَالْبَيْعِ سَوَآءٌ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْكَافِي فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ، وأَمَّا ابْنُ عَقِيلٍ فَإِنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْفُسْخ بِالْإِفْلاسُ وَالرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ أَنَّ الطَّلْعَ يَتْبَعُ الْأَصْلَ وَلَمْ يُفَصِّلْ وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ وَصَرَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي الْبَيْعِ بِأَنَّ الْفَسْخَ يَتْبَعُ الطَّلْعَ فِيهِ أَصْلُهُ سَوَاءٌ أَبِّرَ أَوْ لَمْ يُؤَبَّرُ لَأَنَّهُ نَمَاءٌ مَتَّصِلٌ فَأَشْبَهَ السِّمَنَ وَصَرَّحَ بِدُخُولِ الْإِقَالَةِ وَالْفَسْخِ بِالْعَيْبِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مُوافِقٌ لِكَلام الْأَصْحَابِ فِي الصَّدَاق وَقَدْ قَلَّمْنَا أَنَّ صَاحِبَ الْمُغْنِي ذَكَرَ احْتِمَالاً فِي الْفَسْخ بِالْفَلَسِ وَنَحُوهِ أَنَّهُ لا يَتْبَعُ فِيهِ الطَّلْعَ سَوَاءٌ أَبِّرَ أَوْ لَمْ يُؤبَّرْ لِتَمَيُّزِهِ وَإِمْكَانِ إِفْرَادِهِ بِالْعَقْدِ فَهُوَّ كَالْمُنْفَصِل بِخَلافِ السَّمْن وَنَحْوهِ، وَهَذَا عَكْسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَيْعَ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُوافِقٌ لإطْلاق كَثِيرٍ مِن الْأَصْحَابِ أَنَّ التَّمَرَةَ لا تُرَدُّ مَعَ الْأَصْلِ بِالْعَيْبِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَكَذَا فِي الْفَلْسِ فَتَحَرَّرَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْعُقُودَ كَالْبَيْعِ وَالصُّلْحَ وَالصَّدَاَقِ وَعِوَض الْخُلْعِ وَالْأَجْرَةِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنَ يُفَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ حَالَةِ التَّأْبِيرِ وَعَلَمَهِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَذُ فِي الرَّهْنِ فِي رواَيَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمَ ۚ إِلاَّ أَنَّ فِي الْأَخْذِ فِي الشُّفْعَةِ وَجْهًا آخَرَ سَبَقَ ذِكْرُهُ أَلَّهُ يَقَعُ فِيهِ الْمُؤَبَّرُ إِذَا كَانَ فِي حَالَ الْبَيْعِ غَيْرَ مُؤَيَّرٍ وَلَآنَّ الآخْذَ يَسْتَنِدُ إِلَى الْبَيْعِ إِذْ هُوَ سَبَبُ الاسْتِحْقَاقِ وَأَمَّا الْفُسُوخُ فَفِيهَا ثَلاثَةً أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الطَّلْعَ يَتْبَعُ فِيهَا مَعَ التَّأْبِيرِ وَعَدَمِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلْعَ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِكُلِّ حَالٍ أَوْ عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ رَفْعُ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ.

وَالثَّانِي: لا يَتْبَعُ بِحَالٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَإِنْ لَمْ يُؤَبَّرْ.

وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ مُوَبَّرًا تَبِعَ وَإِلاَّ فَلَا كَالْعُقُودِ هَذَا كُلُّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النَّمَاءَ الْمُنْفَصِلَ لا يَتْبَعُ فِي الْفُسُوخِ. أَمَّا إِنْ قِيلَ: بِتَبَعِيَّهِ فَلا إِشْكَالَ فِي أَنَّ الطَّلْعَ يَتْبَعُ سَوَاءٌ أَبِّرَ أَوْ لَمْ يُؤَبَّرُ وَكَذَلِكَ إِنْ قِيلَ: إِنَّ الْفُسُوخَ لا يَتْبَعُ فِيهَا الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ فَإِنَّ الطَّلْعَ لا يَتْبَعُ فِيهَا بِكُلِّ حَالٍ، وَكَذَلِكَ إِنْ قِيلَ: إِنَّ الْفُسُوخَ لا يَتْبَعُ فِيهَا الزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ فَإِنَّ الطَّلْعَ لا يَتْبَعُ فِيهَا بِكُلِّ حَالٍ، وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ فَالْمُنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِمَا الثَّمَرَةُ لاسْتِشْمَامِ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ إِذَا بَقِيَتْ إِلَى يَوْمَ الْمُوتِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ أَنْ يُؤَبَّرَ أَوْ لا يُؤَبِّرُ نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو بَكُو بْنُ صَدَقَةَ إِذَا بَقِيَتُ إِلَى يَوْمِ الْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ أَنْ يُؤَبَّرَ أَوْ لا يُؤَبِّرُ نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو بَكُو بْنُ صَدَقَةَ

فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْكَوْمِ أَوْ البُسْنَان لِرَجُلِ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَوْمِ حَمْلٌ فَهُو َلِلْمُوصَى لَهُ وَقَالَ فِي رِواَيَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى وَسَئُلَ عَن الرَّجُلِ يُوصِي البُسْنَانَ أَوْ الْكَرْمَ لِرَجُلِ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ أَوْ الْبُسْنَان حَمْلٌ لِمَن الْحَمْلُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَوْمَ أَوْصَى بِهِ لَهُ فِيهِ حَمْلٌ فَهُو لَهُ وَأَطْلَقَ بِاللَّهُ يَلْخُرُمُ أَوْ الْبُسْنَان حَمْلٌ لِمَن الْحَمْلُ وَقَلْ تُوَجَّهُ بِأَنَّ الْوَصِيَّة عَقْدُ تَبَرُّع لا يَسْتَلْعِي عِوضًا وَأَطْلَقَ بِاللَّهُ يَلْخُرُهُ الْأَصْحَابُ وَكَذَلِكَ الْوقْفُ الْمُنَجِّزُ وَأَوْلَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِمَا فِيهِ حَمْلُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتِ وَالصَّلَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَأَمْلُ الْمُؤْتِ وَلَوْمِيَّةِ مَن الْوَقْفِ وَالصَّلَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَأَمَّا اعْتِبَارُ وُجُودِهِ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ مَعَ أَنَّ الْمِلْكَ عَمْلُ مَعْنَى الْقُرْبَةِ مِن الْوَقْفِ وَالصَّلَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَأَمَّا اعْتِبَارُ وُجُودِهِ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ مَعَ أَنَّ الْمِلْكَ عِمْلُ مَعْنَى الْقُرْبَةِ مِن الْوَقْفِ وَالصَلَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَأَمَّا اعْتِبَارُ وُجُودِهِ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ مَعَ أَنَّ الْمِلْكَ عَمْلَ عَلَى الْمُؤْتِ فَلَالَكُ إِلَى عَالَمُونَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُلْكُ إِلَى حَالِ الإِيصَاءِ وَلِهَذَا لَوْ وَصَّى لَهُ بِأَمْوِ حَامِلِ عَن الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَلَهُ الْمُؤْتُ وَلَافِي الْتَخْلِ طَلْعٌ فَهَاهُنَا وَإِنَّهُ كَالْمُنْفُولِ أَمْ لا وَلَقْفِ وَفِي النَّخُلِ طَلْعٌ فَهَاهُنَا وَإِنَّهُ كَالْمُنْفُولِ أَمْ لا وَقِي النَّخُلِ طَلْعٌ فَهَاهُنَا وَإِلَّهُ كَالْمُنْفُولِ أَمْ لا وَلَقْلُ الْمُؤْتُ وَلَيْلُ الْمُؤْتُ وَلِي النَّخُلُ طَلْعٌ فَهَاهُنَا وَالْتَافِ وَفِي النَّخُلِ طَلْعٌ فَهَاهُنَا وَلَوْلُ وَقِي النَّخُلُ طَلْعٌ فَهَاهُنَا وَالْتَانِ الْمُؤْفُودِ وَفِي النَّخُلُ طَلَعٌ فَهَاهُنَا وَالْتَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْوَقُفُ وَفِي النَّخُولُ طَلْعٌ فَهَاهُنَا وَالْتَلْقُولُ الْمُبْعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمَالَقُ الْمُؤْلُولُ الْوَقُولُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَ

إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ اسْتِحْقَاقُهُ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالِ مِنْ غَيْرِهِ. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِنْ حَدَثَ اسْتِحْقَاقُهُ بَعْدَ التَّأْبِيرِ لَمْ يَسْتَحِقَّ مِن الشَّمَرِ شَيْنًا وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ اسْتَحَقَّ. قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلِ أَوْقَفَ نَخْلاً عَلَى ولَدِ قَوْمٍ وَولَدِهِ مَا تَوالَدُوا ثُمَّ وَلَا مَوْلُودٌ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّخْلُ أَبِّرَ فَلَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَهُو مِلْكُ الْأَوَّلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبْرَ فَلِيسَ لَهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ وَلَا كَانَ لَمْ يَبْلُغُ الْحَصَادَ فَلَهُ فِيهِ وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ إِذَا بَلَغَ الْحَصَادَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغُ الْحَصَادَ فَلَهُ فِيهِ وَكَذَلِكَ الْأَصْحَابُ صَرَّحُوا بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُؤَبِّرِ وَغَيْرِهِ هَهُنَا مِنْهُمْ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَكَذَلِكَ الْأَصْحَابُ صَرَّحُوا بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُؤَبِّرِ وَغَيْرِهِ هَهُنَا مِنْهُمْ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَكَذَلِكَ الْأَصْحَابُ مُعَلِّينَ بِبَعِيَّةِ غَيْرِ الْمُؤْبَّرِ فِي الْعَقْدِ فَكَذَا فِي الاسْتِحْقَاقِ وَعَلَّلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَأَلْ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فَي الْمُؤْبِرِ فِي حُكْمِ الْمُؤْبَرِ فِي حُكْمِ الْمُؤْبِرِ فِي حُكْمِ الْمُعَدُومِ لَاسْتِتَارِهِ وَكُمُونِهِ وَالْمُؤَبِّرُ فِي حُكْمٍ سَرَاوِيل لِبُرُورِهِ وَلْمُؤَبِّرُ فِي حُكْمٍ سَرَاوِيل لِبُرُورِهِ وَالْمُؤَبِّرُ فِي حُكْمٍ سَرَاوِيل لِبُرُورِهِ وَلْمُؤْرِهِ.

الْحَالَةُ النَّانِيَةُ: أَنْ يَخْرُجَ بَعْضُ أَهْلِ الاسْتِحْقَاقِ لِمَوْتِ أَوْ غَيْرِهِ وَيَنْتَقِلَ نَصِيبُهُ إِلَى غَيْرِهِ قَالَ يَعْقُوبُ بُنُ بُخْتَانَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَقَالَ ضَيْعَتِي الَّتِي بِالثَّغْرِ لِمَوَالِي الَّذِينَ بِبَعْدَادَ وَأَوْلادِهِمْ فَلِمَنْ بِالثَّغْرِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ هَذِهِ بِالثَّغْرِ وَضَيْعَتِي الَّتِي بِبَعْدَادَ لِمَوالِي الَّذِينَ بِبَعْدَادَ وَأَوْلادِهِمْ فَلِمَنْ بِالثَّغْرِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ الَّتِي هَاهُنَا؟ قَالَ: لا، قَدْ أَفْرَدَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَقِيلَ لَهُ: فَقَدِمَ بَعْضُ مَنْ بِالثَّغْرِ إِلَى هُنَا وَخَرَجَ مَنْ هُنَا بَعْضُهُمْ إِلَى الثَّغْرِ ثُمَّ وَقَدْ أَبِّرَتْ النَّحْلُ أَلَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: لا فَقِيلَ فَإِنْ وَلِدَ

لأُحدِهِمْ ولَلا بعد مَا أَبِّرَتْ فَقَالَ: وَهَذَا أَيْضًا شَيِيهٌ بِهِذَا كَأَنَّهُ رَأَى مَا كَانَ قَبْلَ التَّأْبِيرِ جَائِزٌ أَوْ كَمَا قَالَ. وَهَذَا مُوافِقٌ لِنَصِّهِ السَّابِقِ فِي أَنَّ تَجَدُّدَ الْمُسْتَحِقِّ لِلْوَقْفِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ لا يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَهُ مِنْهُ وَأَمَّا خُرُوجُ الْخَارِجِ مِن الْبَلَدِ فَلَمْ يَشْمَلُهُ جَوَابُهُ وَانْقِطَاعُ حَقّ الْمُسْتَحِقِّ بِمَوْتِهِ السِّيحْقَاقَهُ مِنْهُ وَأَمَّا خُرُوجُ الْخَارِجِ مِن الْبَلَدِ فَلَمْ يَشْمَلُهُ جَوَابُهُ وَانْقِطَاعُ حَقّ الْمُسْتَحِقِّ بِمَوْتِهِ أَوْ زَوَالُ صِفَةِ الاسْتِحْقَاقِ شَبِيهٌ بِانَفِسَاخِ الْعَقْدِ الْمُزيلِ لِلْمَلِكِ قَهْراً وقَدْ سَبَقَ الْخِلافُ فِيهِ لا سَيَّمَا عَلَى قَوْلِنَا إِنَّ الْوَقْفَ مِلْكُ لِلْمُوفُوفِ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ مَوْتُهُ كَانْفِسَاخِ مِلْكِهِ فِي الْأَصْلِ فَيَحْرُجُ فِي تَبَعِيَّةِ الطَّلْعِ الْخِلافُ السَّابِقُ فَإِنْ قِيلَ: بِالتَّقُرِيقِ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَّأْبِيرِ وَيَعْدَهُ فَلَأَنَّ الطَّلْعَ إِذَا لَمْ يُوبَرُ فِي حُكْمِ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ وَاللَّبَنِ فِي الضَرَّعِ فَلا يَكُونُ لَهُ حُكْمٌ بِمِلْكِ الطَّلْعَ إِذَا لَمْ يُوبَو فَلَا يَكُونُ لَهُ حُكُمٌ بِمِلْكِ وَلا غَيْرِ حَتَّى يَظْهَرَ وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّ لَهُ حُكْمًا بِالْمِلْكِ فَالْمُسْتَحِقُ الْحَادِثُ. لَمَّا شَارَكَ فِي غَيْرِ وَلا غَيْرِهِ حَتَّى يَظْهَرَ وَإِنْ سُلِّمَ أَنَّ لَهُ حُكْمًا بِالْمِلْكِ فَالْمُسْتَحِقُ الْحَادِثُ. لَمَّا شَارَكَ فِي غَيْرِ وَلا عَيْرِهِ حَتَّى يَظْهَرَهِ عَلَى الْمُؤْتِ وَلَى الشَقَرَّ عَلَيْهِ بِخِلافِ الْمُؤْتُولِ فَإِنْ الْمُؤْتَرِ فَإِنَّ الْمُؤْتِ وَلَا اللْمُؤْتِ وَلَا مَلْكَ الْمُؤْتُولُ الْمَيْكَةُ مُ الْمَوْتُوبُ وَلَا اللْهُ لِلْمُولِ الْمُؤْتِ وَلَا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَلَو الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَلَا اللْهُ لِلْولِهُ الْمُؤْتِ وَلَى الْمُؤْتُ وَلَا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَلَا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُقَالِقُ الْمُؤْتِ وَلَا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَلِي الْمُؤْتِقُولِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَلَا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْوَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُونُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِ ا

#### \* \* \*

### فَصْلٌ:

هَذَا كُلُّهُ فِي حُكْمٍ ثَمَرِ النَّخْلِ فَأَمَّا غَيْرُهُ مِن الشَّجَرِ فَمَا كَانَ لَهُ كِمَامٌ ثُفَتَّحُ فَيَظْهَرُ ثَمَرَهُ كَالْقَطْنِ فَهُو كَالطَّلْعِ وَٱلْحَقَ أَصْحَابُنَا بِهِ الزُّهُورَ الَّتِي تَخْرُجُ مُنْضَمَّةً ثُمَّ تَتَفَتَّحُ كَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينَ وَالْبَنَفْسَجِ وَالنَّرْجِسِ وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ هَذَا الْمُنَظَّمَ هُو نَفْسُ الثَّمَرَةِ أَوْ قِشْرُهَا الْمُلازِمُ لَهَا كَقِشْرِ الرُّمَّانِ فَظُهُورُهُ ظُهُورُ الثَّمَرَةِ بِخِلَافِ الطَّلْعِ فَإِنَّهُ وِعَاءٌ لِلثَّمَرَةِ وَكَلامُ الْخِرَقِيِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: وكذلك بَيْعُ الشَّجَرِ إِذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ بَادٍ وبَلُدُو الْوَرْدِ ونَحْوِهِ ظُهُورُهُ مِنْ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: وكذلك بَيْعُ الشَّجَرِ إِذَا كَانَ فِيهِ ثَمَرٌ بَادٍ وبَلُورٌ الوَرْدِ ونَحْوِهِ ظُهُورُهُ مِنْ شَجَرِهِ وَإِنَّمَ الْمَقْصُودِ كَورَقِ التُوتِ هَلْ يُعْتَبَرُ شَعَرَهِ وَالْمَشْمِشُ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أُورُهِ وَهَذِهِ فَعَلَيْهِ بِمَعْنَاهُ وَمِنْهُ مَا يَظْهَرُ نُورُهُ ثُمَ يَتَنَاثَرُ فَيَظُهَرُ ثُورُهُ ثُمَ وَالْمَشْمِشُ فَفِيهِ ثَلاثَةُ أُورُجُهِ:

أَحَدُهَا: إِنْ تَنَاثَرَ نَوْرُهُ فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَإِلاَّ فَلا وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ لأَنَّ ظُهُورَ ثَمَرِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَنَاثُر نَوْرِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ بِظْهُور نَوْرِهِ لِلْبَائِعِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي احْتِمَالاً جَعْلاً لِلنَّورِ كَمَا فِي الطَّلْعِ لأَنَّ الطَّلْعَ لأَنَّ الطَّلْعَ لَيْسَ هُوَ عَيْنَ الثَّمَرَةِ بَلْ هِي مُسْتَتَرَةٌ فِيهِ فَتَكْبَرُ فِي جَوْفِهِ وَتَظْهَرُ حَتَّى يَصِيرَ تِلْكَ فِي طَرَفِهَا وَهِيَ قَمْعِ الرَّطْبَةِ.

وَالثَّالِثُ: لِلْبَائِعِ بِظُهُورِ الثَّمَرَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَنَاثَرْ النَّوْرُ كَمَا إِذَا كَبِرَ قَبْلَ انْتِثَارِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامٍ

الْخِرَقِيِّ وَاخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُغْنِي وَهُوَ أَصَحُّ، وَقِيَاسُ مَا فِي بَطْنِ الطَّلْعِ عَلَى النَّوْرِ لا يَصِحُّ لَائَنَّ النَّوْرَ يَتَنَاثَرُ وَمَا فِي جَوْفِ الطَّلْعِ يَنْمُو ويَتَزَايَدُ حَتَّى يَصِيرَ ثَمَوًا.

وأَمَّا صَاحِبُ الْمُغْنِي فَقَالَ: مَا كَانَ مِن الزَّرْعِ لا يَتْبَعُ الْأَرْضَ فِي الْبَيْعِ فَلا حَقَّ فِيهِ لِلْمُتَجَدِّدِ لَأَنَّهُ كَالنَّمَرِ الْمُؤْبَرِ، وأَمَّا مَا كَانَ يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِمَّا يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ مِن اللَّمْرِ الْمُؤْبَرِ، وأَمَّا مَا كَانَ يَتْبَعُ فِي الْبَيْعِ وَهُو مَا لَمْ يَظْهَرُ مِمَّا يَتَكَرَّرُ عَ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْمُتَجَدِّدُ فِي الْوَقْفِ مِن النَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ مُطْلُقًا وَلَكِنَّ أَحْمَدَ فَرَّى بَيْنَهُمَا الْمُتَجَدِّدُ فِي الْوَصِيةِ مِن التَّمْرِ التَّأْبِيرَ وَنَصَّهُ مَعَ ذَلِكَ فِي اسْتِحْقَاقِ كَمَا تَقَدَّمَ فَاعْتَبَرَ فِي النَّرْعِ بَلُوعَ الْحَصَادِ وَفِي الثَّمَرِ التَّأْبِيرَ وَنَصَّهُ مَعَ ذَلِكَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمُوسَى لَهُ بِالشَّجَرِ الْمُوْجُودِ فِيهِ حَالَ الْوَصِيةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ أَنْ يَبْدُو صَلاحُهُ أَوَ اللَّمْرِ التَّابِيرَ وَنَصَّةُ مَعْ بَيْنَ أَنْ يَبْدُو صَلاحُهُ أَوَ الْمُوبُودِ فِيهِ حَالَ الْوَصِيةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ أَنْ يَبْدُو صَلاحُهُ أَو الْمُوبُودِ فِيهِ حَالَ الْوَصِيةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ أَنْ يَبْدُو صَلاحُهُ أَو اللَّمَ لَلْمُوبُودِ فِيهِ حَالَ الْوَصِيةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ أَنْ يَبْدُو صَلاحُهُ أَو اللَّهُ مَنْ بَيْدُونَ الْمُوبُودِ فِيهِ السَّعْطَةُ مَنْ بَلَا الْعَلَامِ لَوْمِي بَعْمِ فَي مَنْ بَدَا الْمَالُونُ النَّانِي، وَقَالَ فِي شَجَرِ الْجَوْزِ الْمَوْقُوفِ: إِنَّهُ إِنْ أَدْرَكَ أُوانَ قَطْعِهِ فِي حَيَاةِ الْبَطْنِ النَّانِي، وَمِنْ الْأَولُ الْمَوْفُوفِ: إِنَّهُ إِنْ أَذُرَكَ أُوانَ قَطْعِهِ فِي حَيَاةِ الْبَطْنِ النَّانِي، وَمَنْ الْأَصْلُ اللَّذِي لِورَثَةِ الْأَولُ فَإِمْ فَإِمَا أَنْ تُقَسَّمَ الزَيَادَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَرْضَ الَّتِي لِلْبَطْنِ النَّانِي، وَمِنْ الْأَصْلُ الَّذِي لِورَثَةِ الْأُولُ فَإِمَا أَنْ ثَقَسَمَ الزَيَادَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى

قَدْرِ الْقِيمَتَيْنِ وَإِمَّا أَنْ تُعْطَى الْورَثَةُ أُجْرَةَ الْأَرْضِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي. وَإِنْ غَرَسَهُ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ فِيهِ مَالُ الْوَاقِفِ وَلَمْ يُدْرِكُ إِلاَّ بَعْدَ انْتِقَالِهِ إِلَى الْبَطْنِ الثَّانِي فَهُو لَهُمْ وَلَيْسَ لِوَارِثِهِ الْأُوَّلِ فِيهِ مَنْ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ هَاهُنَا إِلَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ بِصِفَةِ مِثْلَ كَوْنِهِ وَلَدًا أَوْ فَقِيرًا أَوْ نَحْوَهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ اسْتِحْقَاقُ الْوَقْفِ عِوضًا عَنْ عَمَلِ وَكَانَ مَحْضَةِ مِثْلَ كَوْنِهِ وَلَدًا أَوْ فَقِيرًا أَوْ نَحْوَهُ، أَمَّا إِذَا كَانَ اسْتِحْقَاقُ الْوَقْفِ عِوضًا عَنْ عَمَلِ وَكَانَ كَالْأُجْرَةِ يَشْطُ عَلَى جَمِيعِ السَّنَةِ كَالْمُقَاسَمَةِ الْقَائِمَةِ مَقَامَ الأُجْرَةِ أَوْ إِنْ كَانَ اسْتِعْلالُ الأَرْضِ كَالْأُجْرَةِ يَبْسُطُ عَلَى جَمِيعِ السَّنَةِ كَالْمُقَاسَمَةِ الْقَائِمَةِ مِقَامَ الأَجْرَةِ أَوْ إِنْ كَانَ اسْتِعْلالُ الأَرْضِ كَالْأَجْرَةِ الْوَقْفِ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُ كُلُّ مَنْ اتَّصَفَ بِصِفَةِ الاسْتِحْقَاقُ فِي ذَلِكَ الْعَامِ مِنْهُ حَتَّى لَوْ تَأْخُورَ إِذْرَاكُ ذَلِكَ الْعَامِ اللَّذِي بَعْدَهُ لَمْ يَسْتَحِقً مِنْ مَاتَ فِي الْعَامِ اللَّذِي بَعْدَهُ لَمْ يَسْتَحِقً مِنْهُ مَنْ تَجَدَّدَ اسْتِحْقَاقُهُ فِي عَامِ الإِدْرَاكِ وَاسْتَحَقً مِنْهُ مَنْ مَاتَ فِي الْعَامِ الَّذِي بَعْدَهُ لِكَ أَنْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ.

واَّفْتَى الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ أَبِي عُمرَ بِأَنَّ الاعْتِنَاءَ فِي ذَلِكَ بِسَنَةِ المغل دُونَ السَّنَةِ الْهِلالِيَّةِ فِي جَمَاعَةِ مُقِرِيِّنَ فِي نَزِيهِ حَصلَ لَهُمْ حَاصِلٌ مِنْ قَرْبَتِهِمْ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِمْ يَطْلُبُونَ أَنْ الْهِلالِيَّةِ فِي جَمَاعَةِ مُقِرِيِّنَ فِي نَزِيهِ حَصلَ لَهُمْ حَاصِلٌ مِنْ قَرْبَتِهِمْ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِمْ يَطْلُبُونَ أَنْ لَكُوا مَا اسْتَحَقُّوهُ عَنِ الْمَاضِي وَهُو مغل سَنَةَ خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ مَثَلاً فَهَلْ يَصْرِفُ إليهِمْ النَّاظِرُ بِحِسابِ سَنَةِ المغل مَعَ أَلَّهُ قَدْ نَزَلَ بَعْدَ هَوْلاءِ الْمَتَقَدِّمِينَ جَمَاعَةٌ شَاركُوا فِي حِسابِ السَّنَةِ الْهِلالِيَّةِ لَمْ يَبْقَ لِلْمُتَأْخِرِينَ إلاَّ شَيْءٌ يَسِيرٌ سَنَةِ المغل فَإِنْ أَخَذَ أُولَئِكَ عَلَى حِسابِ السَّنَةِ الْهِلالِيَّةِ لَمْ يَبْقَ لِلْمُتَأْخِرِينَ إلاَّ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَأَجَابَ بِأَلَّهُ لَا يُحْتَسَبُ إلاَّ بِسَنَةِ المغل دُونَ الْهِلالِيَّةِ وَوَافَقَهُ جَمَاعَةٌ مِن الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَةِ عَلَى خَلَى عَلَى عَلَ

# الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ:

الْحَمْلُ هَلْ لَهُ حُكْمٌ قَبْلِ انْفِصَالِهِ أَمْ لا؟ حَكَى الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ وَغَيْرُهُمَا فِي الْمَسْأَلَةِ وَالْتَعْنِ قَالُوا: وَالصَّحِيحُ مِن الْمَذْهَبِ أَنَّ لَهُ حُكْمًا وَهَذَا الْكَلامُ عَلَى إطْلاقِهِ قَدْ يَسْتَشْكُلُ وَوَايَتَيْنِ قَالُوا: وَالصَّحِيحُ مِن الْمَذْهَبِ أَنَّ لَهُ حُكْمًا وَهَذَا الْكَلامُ عَلَى إطْلاقِهِ قَدْ يَسْتَشْكُلُ فَإِنَّ الْحَمْلَ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ ثَابِتَةٌ بِالاتِّفَاقِ مِثْلُ عَزْلِ الْمِيرَاثِ لَهُ وَصِحَةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ وَوَجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا إِذَا كَانَتْ بَائِنًا وَإِبَاحَةِ طَلاقِهَا وَإِنْ كَانَتُ الْفُطْرِ لَهَا إِذَا خَشِيتَ عَلَيْهِ وَوَجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا إِذَا كَانَتْ بَائِنًا وَإِبَاحَةٍ طَلاقِهَا وَإِنْ كَانَتُ مُوطُوءَةً فِي ذَلِكَ الطَّهْرِ قَبْلَ ظَهُورِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِن الْأَحْكَامِ وَلَمْ يُرِيدُوا إِدْخَالَ مِثْلِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي مَحَلِّ الرِّوَايَتَيْنِ، وَفَصْلُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْحَمْلِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا يَتَعَلَّقُ بِسَبَبِ الْحَمْلِ بِغَيْرِهِ، فَهَذَا ثَابِتٌ بِالاتِّفَاقِ لأَنَّ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ تَتَعَلَّقُ

عَلَى الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَةُ الْحَمْلِ كَانَ وُجُودُهُ هُوَ الظَّاهِرُ فَتَرَثَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ فِي الْبَاطِنِ وَإِنْ بَانَ آنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ أَوْ فِي الْبَاطِنِ وَإِنْ بَانَ آنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ أَوْ خَرَجَ مَيَّنَا فَسَادَ مَا يَتَعَلَّقُ مِنِ الْأَحْكَامِ بِهِ أَوْ بِحَيَاتِهِ كَإِرْثِهِ وَوَصِيَّتِهِ وَهَذِهِ الْآحُكَامُ كَثِيرَةٌ خَرَجَ مَيَّنَا فَسَادَ مَا يَتَعَلَّقُ مِنِ الْأَحْكَامِ بِهِ أَوْ بِحَيَاتِهِ كَإِرْثِهِ وَوَصِيَّتِهِ وَهَذِهِ الْآحُكَامُ كَثِيرَةٌ حَرْجَ مَيَّنًا فَسَادَ مَا يَتَعَلَّقُ مِنِ الْأَحْكَامِ بِهِ أَوْ بِحَيَاتِهِ كَإِرْثِهِ وَوَصِيَّتِهِ وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ كَثِيرَةٌ حَمْلٌ مَتَعْقَ عَلَيْهِ وَبَعْضُهَا فِيهِ اخْتِلافٌ فَمِنْ أَحْكَامِهِ إِذَا مَاتَتْ كَافِرَةً وَفِي بَطْنِهَا حَمْلٌ مَحْكُومٌ بِإِسْلامِهِ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْكُفَّارِ لِحُرْمَةِ الْحَمْلِ.

وَمِنْهَا: إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ عَن الْحَمْلِ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ وَفِي وُجُوبِهَا طَرِيقَانِ لِلأَصْحَابِ مِنْهُمْ مَنْ جَزَمَ بِنَفْي الْوُجُوبِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ رَوَايَتَانِ.

وَمِنْهَا: فِطْرُ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى جَنِينِهَا مِن الصَّوْمِ وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَهَلْ الْكَفَّارَةُ مِنْ مَالِهَا أَوْ بَيْنَهَا وَيَيْنَ مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْحَمْلِ؟ عَلَى احْتِمَالَيْنِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فَبَانَتْ حَامِلاً فَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْبَائِعَ إِنْ أَقَرَّ بِوَطْنِهَا رُدَّتْ إِلَيْهِ لَأَنْهَا أُمُّ وَلَلِهِ لَهُ وَإِنْ أَنْكَرَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَدَّهَا وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَرُدُّهَا فَأَبْطِلَ الْبَيْعُ مَعَ إِقْرَارِ الْبَائِعِ بِالْوَطْءِ بِمُجَرَّدِ تَبَيِّنِ الْحَمْلِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: عِنْدِي لا يَجِبُ الرَّدُّ حَتَّى الْبَيْعُ مَعَ إِقْرَارِ الْبَائِعِ بِالْوَطْءِ بِمُجَرَّدِ تَبَيِّنِ الْحَمْلِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: عِنْدِي لا يَجِبُ الرَّدُّ حَتَّى تَضِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَهِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَهَذَا تَقْرِيعٌ عَلَى قَوْلِنَا بِصِحَّةِ الْبَيْعِ قَبْلَ الاسْتِبْرَاءِ فَأَمَّا عَلَى الرِّوايَةِ فَالْبَيْعُ مِنْ أَصْلِهِ بَاطِلٌ لِعَدَمِ اسْتِبْرَاءِ الْبَائِعِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَطِئَ الرَّاهِنُ أَمَتَهُ الْمَرْهُونَةَ فَأَحْبَلَهَا خَرَجَتْ مِن الرَّهْنِ وَلَزِمَهُ قِيمتُهَا تَكُونُ رَهْنًا كَذَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِن الأَصْحَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَتَأَخَّرُ الضَّمَانُ حَتَّى تَضَعَ فَيَلْزَمُهُ قِيمتُهَا يَوْمَ أَحَبَلَهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا وَطِئَ جَارِيَةً مِنِ الْمَغْنَمِ فَحَمَلَتْ فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَتَصِيرُ مُسْتَولُلَةً لَهُ، هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ لا تَصِيرُ مُسْتَولُلَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغَنِيمَةَ لا تُمْلَكُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهَا لِكَوْنِهَا حَامِلاً بِحُرٍّ وَلا يُؤخَّرُ قِسْمَتُهَا الْغَنِيمَةَ لا تُمْلَكُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهَا لِكَوْنِهَا حَامِلاً بِحُرٍّ وَلا يُؤخَّرُ قِسْمَتُهَا فَتَعَيِّنَ أَنْ يُحْسَبَ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ كَذَلِكَ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ كُنْت حَامِلاً فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِنْ خَفِي عَلَيْهِنَّ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ حَنِثَ فَأُوثَعَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَإِنْ خَفَيْهِ وَصَحَّحَ الْقَاضِي الطَّلَاقَ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ بِالْحَمْلِ أَوْ بِوِلَادَتِهَا لِغَالِبِ مُدَّةِ الْحَمْلِ عِنْدَ خَفَائِهِ وَصَحَّحَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِن الْجَامِعِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَقَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: إِنْ وَلَدَتْ لَأَكْثَرَ مِنْ نِهَايَةِ مُدَّة

الْحَمْلِ لَمْ تَطْلُقُ وَإِنْ وَلَدَتْ لِلدُونِ أَكْثَرِ مُدَّةِ الْحَمْلِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأُهَا بَعْدَ الْيَمِينِ طَلْقَتْ وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ وَطِئَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ وَطِئَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ وَطِئَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ فَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْهُ فَوَجْهَا وَاحِدًا لَاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ بِهِ مِن فَوَجْهَا وَاحِدًا لَاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ بِهِ مِن الْوَطْءِ الْمُتَجَدِّدِ. وَالثَّانِي: تَطْلُقُ لَآنَ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ لا تَطْلُقُ حَتَّى تَضَعَهُ لِدُونِ اللَّهُ لِا يَتَعَيَّنُ وَجُودُهُ عِنْدَ الْيَمِينِ بِدُونِ ذَلِكَ وَالطَّلاقُ لا يَقَعُ مَعَ الشَّكَ سَتِّةِ أَشْهُرٍ بِكُلِّ حَالٍ لاَنَّهُ لا يَتَعَيَّنُ وَجُودُهُ عِنْدَ الْيَمِينِ بِدُونِ ذَلِكَ وَالطَّلاقُ لا يَقَعُ مَعَ الشَّكَ وَالاَحْتِمَالِ.

وَمِنْهَا: إِذَا كَانَ لِرَجُلِ رَوْجَةٌ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ وَلا أَبَ لَهُ وَقَدْ كَانَ تَقَدَّمَ مِن الزَّوْجِ وَطَيْهِ الْمُنْقَدِّمِ أَمْ لا لاَّجْلِ مِيراَثِ الْحَمْلِ مِنْ أَخِيهِ، وكَذَلِكَ إِذَا كَانَ عَبْدٌ تَحْتُهُ حُرَةٌ قَدْ وَطِنْهَا ولَهُ الْمُنْقَدِّمِ أَمْ لا لاَّجْلِ مِيراَثِ الْحَمْلِ مِنْ وَطْء زَوْجَتِه حَتَّى يَبَيْنَ هَلْ هِي حَامِلٌ أَمْ لا لاَّجْلِ الْمُنْعَ مِنْ عَمْ فَمُ الْحُرُ فَإِنَّهُ يُمنَعُ مِنْ وَطَء زَوْجَتِه حَتَّى يَبَيْنَ هَلْ هِي حَامِلٌ أَمْ لا لاَجْلِ أَخْ حُرَّ فَيَمُوتُ الْحَمْلِ مِنْ عَمْ فَمُ أَمَّ إِنْ جَاءَتْ بِولَلِه لِسِتَّةِ أَشْهُر مِنْ حَيْن الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَرِثُ كُلِا إِللْكَالِ وَلِا لِسِتَّةِ أَشْهُر مِنْ حَيْن الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَوْكُ بِلا إِللْكَالِ وَلاَ عَلْ الْحَمْلِ فَإِنْ كَفَّ الزَّوْجُ عَن الْوَطْء وَبِن أَكْثَو مُنْ الْحَمْلِ فَإِنْ كَفَّ الزَّوْجُ عَن الْوَطْء وَرَثِ الْمَوْتُ وَرَثَ الْحَمْلِ الْمَوْتُ وَلَوْلَهِ اللَّهُ لِلَّ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ لِللَّ اللَّهُ مِنْ يَوْمَ مَنْ وَاللَّهُ وَانْ فَعَ عَن الْوَلَهِ بَعْدَ الْمَوْلِ لِلْكُونِ سِتَّة أَشْهُ وَرَثَ الْمَوْتُ وَرَفَ الْوَلَهِ لِلْكَثَرَ مِنْ سِتَّة أَشْهُ وَرَفَ الْمَوْلِ اللَّهُ لِلْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّا لِمَاكَلَا الْمَالُولِ اللَّهُ وَلَى الْمَالِلَة عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمَعْرَة وَلَى الْمَعْرَدِ الْمَالِ الْمَوْلَة اللَّهُ الْمَوْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِق الْمَالِقُ عَلَى الْمَوْلَة اللَّهُ الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِلَة عَلَى الْمَعْرُودِ إِلاَّ أَنْ يُقِرَّ الْوَرَقَة الْهَالِ وَالْمَالِلَة عَلَى الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِكَ وَلَوْلَا الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِق عَلَى الْمُعَلِق الطَّلَاقِ عَلَى الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِلَة عَلَى الْمَامِ الْكَيْرِ وَالْمَالِلَة عَلَى الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِقُ الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِمُ اللْوَلِلَة عَلَى الْمَالِلَة عَلَى الْمَالِمُ اللَ

النَّوْعُ الثَّانِي: الْأَحُكَامُ الثَّابِتَةُ لِلْحَمْلِ فِي نَفْسِهِ مِنْ مِلْكِ وَتَمَلَّكِ وَعِثْقِ وَحُكْم بِإِسْلامِ وَاسْتِلْحَاق نَسَبِ وَنَفْيهِ وَضَمَانِ وَنَفَقَةٍ، وَهَذَا النَّوْعُ هُوَ مُرَادُ مَنْ يَأَنَّ الْخِلافَ فِي الْحَمْلِ لَهُ وَاسْتِلْحَاق نَسَبِ وَنَفْيهِ وَضَمَانِ وَنَفَقَةٍ، وَهَذَا النَّوْعُ هُو مَرَادُ مَنْ يَأَنَّ الْخِلافَ فِي الْحَمْلِ فَمِنْهَا حُكْمٌ أَمْ لَا وَيَعْضُ هَذِهِ الْأَحُكَامِ ثَابِتَةٌ بِغَيْرِ خِلافٍ وَلْنَذْكُرْ جُمْلَةً مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فَمِنْهَا وَجُوبُ النَّفَقَةِ لَهُ فَيَجِبُ نَفَقَةُ الْحَمْلِ عَلَى الْأَبِ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لا نَفَقَةَ لَهَا كَالْبَائِنِ بِالْاتِّقَاقِ، وَهَذِهِ النَّقَقَةُ لِلْمُ لَا لَأُمَّةٍ عَلَى أَصَحِ الرِّوايَتَيْنِ وَهِي اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ، وَلِهَذَا

يَدُورُ مَعَهُ وَجُودًا وَعَلَمًا فَعَلَى هَذِهِ يَجِبُ مَعَ نُشُوزِ الْأُمِّ وَكَوْنِهَا حَامِلاً مِنْ وَطْءِ شُبْهَةً أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَيَجِبُ عَلَى سَائِرِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ مَعَ فَقْدِ الْأَبِ بِالْمَوْتِ أَو نِكَامِ فَاسِدٍ وَيَجِبُ عَلَى سَائِرِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ مَعَ فَقْدِ الْأَبِ بِالْمَوْتِ أَو الْإِعْسَارِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وتَسْقُطُ بِيسَارِ الْحَمْلِ إِذَا حُكِمَ لَهُ بِمِلْكِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْخِلافِ وَظَاهِرُ كَلامِهِ فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ يُخَالِفُ ذَلِكَ مِيلُكِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْخِلافِ وَظَاهِرُ كَلامِهِ فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَيَجِبُ الإِنْفَاقُ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ وَلا يَقِفُ عَلَى الْوَضْعِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَخَرَّجَ الأَمِدِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَجُهًا إِذَا قُلْنَا: لا حُكْمَ لِلْحَمْلِ اللّهُ لا يَجِبُ لِلْحَمْلِ نَفَقَةٌ حَتَى يَنْفَصِلَ فَتَرْجِعُ بِهَا الْخَطَّابِ وَجُهًا إِذَا قُلْنَا: لا حُكْمَ لِلْحَمْلِ أَنَّهُ لا يَجِبُ لِلْحَمْلِ نَفَقَةٌ حَتَى يَنْفَصِلَ فَتَرْجِعُ بِهَا وَمُو ضَعِيفٌ مُصَادِمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْنَ حَمْلِ فَقَوْلُ عَلَيْهِ أَوْلُونَ عَمْلُ فَقُولًا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْنَ عَمْلُ فَلَا فَقُولًا عَلَيْهِنَّ حَتَى يَضَعْنَ عَمْلُ فَالْهُ فَلَا عَلَيْهِ لَا يَجِبُ لِلْكَ عَمْلُ فَالْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَتَى يَضَعْنَ عَمْلُونَ عَلَى الْمُحْرِقِ فَلَا عَلَى الْعَلَى الْقَالَ عَلَيْهِ الْمُ الْعَلَاقِ الْمُؤْلُونِ عَلَى الْمُعْلِ اللّهِ الْمَالِقُ مِنْ الْفَلَولُ عَلَيْهِ اللْمَالِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْفَالِقُ اللْمُؤْمِلُ الْمِلْ الْمُؤْمِ الْمَالِ الْمُؤْمِلُ الْمَلْمِ الْمُؤْمِلُ الْمَالِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

وأَمَّا أُمُّ الْولَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَهِي حَامِلٌ فَلَيْسَتْ مِنْ هَذَا الْقَبِلِ وَإِنْ كَانَ أَبُو الْخَطَّابِ ذَكَرَ فِي وَجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا لأَجْلِ الْحَمْلِ رَوايَتَيْنِ بَلْ نَفَقَةُ هَذِهِ مِنْ جِنْسِ نَفَقَةِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ فِي وَجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا لأَجْلِ الْحَمْلِ رَوايَتَيْنِ بَلْ نَفَقَةُ الْأَعَلِ الْمَتُوفَى عَنْهَا، وَفِيهَا أَيْضًا رَوايَتَان، ولَيْسَ ذَلِكَ مَيْنِيًّا عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ المُحمَلِ أَوْ الْحَمْلِ الْمَوْتِ ولَكِنْ هَذَا مِنْ بَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الْمَحْبُوسَةِ بِحَقِّ الزَّوْجِ مِنْ مَالِهِ كَنَفَقَةِ الْبَائِنِ الْحَامِلِ نَعَمْ إِنْ يَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ إِنْ الْخَامِلِ وَجَبَتْ كَنَفَقَةٍ أُمِّ الْولَدِ وَالْمُتُوفَّى عَنْهَا مِنِ التَّرِكَةِ، لأَنْهُمَا مَحْبُوسَةَانِ لِحَقً الزَّوْجِ مِنْ مَالِهِ كَنَفَقَةٍ الْبَائِنِ الْحَامِلِ نَعَمْ إِنْ يَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ إِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ وَجَبَتْ لَهُمَا نَفْقَةٌ فَهِي مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: النَّفْقَةُ لِلْحَمْلِ فَهِي عَلَى الْوَلَدِ وَالْمُتُوفِّي عَنْهَا مِنِ التَّرِكَةِ، لأَنْهُمَا مَحْبُوسَتَانِ لِحَقِّ الزَّوْجِ فَإِذَا وَجَبَتْ لَهُمَا نَفْقَةٌ فَهِي مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: النَّفْقَةُ لِلْحَمْلِ فَهِي عَلَى الْورَقَةِ كَمَا الْوَلَدِ وَالْمُتُوفِي وَغَيْرُهُ وَفِي نَفْقَةٍ أُمِّ الْولَدِ الْحَامِلِ ثَلاثُ رَوايَاتِ عَنْ أَحْمَدُ أَحَمُلُ الْمَالِ ثَلَاثُ رَوايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ أَحَدُهُ لا نَفْقَةً لَهَا نَقَلَهَا حَرْبٌ وَابْنُ بُخْتَانَ.

والثّانِي: يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ مَا فِي بَطْنِهَا نَقَلَهَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ، والثّالِثَةُ: إنْ لَمْ تَكُنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَنَفَقَتُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً وَإِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِيَ فِي عِدَادِ الْأَحْرَارِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا نَقَلَهَا عَنْهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ وَهِي مُشْكِلَةٌ جِدًّا وَمَعْنَاهَا عِنْدِي، وَاللّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً وَلَمْ تَضَعْ مِنْ سَيِّدِهَا قَبْلَ وَهِي مُشْكِلَةٌ جِدًّا وَمَعْنَاهَا عِنْدي، وَاللّهُ أَعْلَمُ، أَنَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً وَلَمْ تَضَعْ مِنْ سَيِّدِهَا قَبْلَ وَهِي مُشْكِلَةٌ جِدًّا وَمَعْنَاهَا عِنْدي، وَاللّهُ أَعْلَمُ مَنْ حَبْسِهَا عَلَى سَيِّدِهَا بِالْحَمْلِ فَتَكُونُ النَّقَقَةُ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ اسْتِيلادُهَا بَعْدُ، وَيَجُوزُ أَنْ لا تَصِيرُ أُمَّ وَلَذِ بِالْكُلِّيَةِ وَتُسْتَرَقَ فَإِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ اسْتِيلادُهَا بَعْدُ، وَيَجُوزُ أَنْ لا تَصِيرُ أُمَّ وَلَذِ بِالْكُلِّيَةِ وَتُسْتَرَقَ فَإِذَا أَنْفَقَ عَلَيْها مِنْ مُتَعْبَعا الْمَالِ فَإِنْ بَيْنَ عِثْقَهَا، وقَدُ اسْتُوفَتَ الْوَاجِبَ لَهَا وَإِنْ رُقَّتْ لَمْ يَذْهَب عَلَى الْورَثَةِ شَيْعَا أَلْمَالُ فَإِنْ بَيْنَ عِثْقَهَا، وقَدُ اسْتُوفَتَ الْوَاجِبَ لَهَا وَإِنْ رُقَتْ لَمْ يَذْهَب عَلَى الْورَثَةِ شَيْعَا فَمَنْ مَوْلِهِ هِي فِي عِدَادِ الْأَحْرَادِ، وَحِيتَنِذِ ثَيْتَ لَهَا حُكْمُ الاسْتِيلادِ فِي حَيَاةِ السَيِّلَةِ وَهُو مَعْنَى قَوْلِهِ: هِي فِي عِدَادِ الْأَحْرَادِ، وَحِيتَنِذِ

يُعْتَقُ لِمَوْتِ السَّيِّدِ بِلا رَيْبٍ فَإِيجَابُ نَفَقَتِهَا عَلَى وَلَدِهَا أَوْلَى مِنْ إِيجَابِهَا مِنْ مَالِ سَيِّدِهَا وَيَرْبِدُهُ إِيضَاحًا فِي الْمَسْأَلَةِ الاَتِيَةِ.

وَمِنْهَا: وُجُوبُ نَفَقَةِ الْإَقَارِبِ عَلَى الْحَمْلِ مِنْ مَالِهِ وَقَدْ نَصَّ آَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ الْكَحَّالِ أَنَّ نَفَقَةَ أُمَّ الْوَلَدِ الْحَامِلِ مِنْ نَصِيبِ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكْرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَاسْتَشْكُلَهُ الشَّيْخُ مَجْدُ اللَّيْنِ قَالَ: لأَنَّ الْحَمْلَ إِنَّمَا يَرِثُ بِشَرْطِ خُرُوجِهِ حَيًّا وَيُوقَفُ نَصِيبُهُ فَكَيْفَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مَجْدُ اللَّيْنِ قَالَ: لأَنَّ الْحَمْلَ إِنَّمَ عَنْهُ بِأَنَّ هِذَا النَّصَّ يَشْهَدُ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ بِالإِرْثِ مِنْ حِينِ مَوْتِ مَوْدُوثِهِ وَإِنَّمَا خُرُوجِهُ حَيًّا يَتَبَيْنُ بِهِ وُجُودُ ذَلِكَ فَإِذَا حَكَمْنَا لَهُ بِالْمِلْكِ ظَاهِرًا جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالنَّفَقَةَ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ يَلْزَمَهُ نَفَقَتُهُ لا سِيَّمَا وَالتَّقَقَةُ عَلَى أُمِّهِ يَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي بِالنَّفَقَةُ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ يَلْزَمَهُ نَفَقَتُهُ لا سِيَّمَا وَالتَّقَقَةُ عَلَى أُمِّهُ بَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي مَالَ الْمَفْقُودِ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظِّنِّ هَلاكُهُ وَيُقَسَّمُ مَالُهُ فِي أَيْدِي الْوَرَثَةِ فَقِي ضَمَالِهِ يَتَصَرَّفُ فِي مَالَ الْمَفْقُودِ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِ هَالْكُهُ وَيُقَسَّمُ مَالُهُ فِي أَيْدِي الْوَرَثَةِ فَقِي ضَمَالِهِ يَكُمَا وَلِيَتَانَ الْقَالُ فِي مَالَ الْمَفْودِ إِذَا غَلَبَ عَلَى الْطَنِّ مَالُهُ فِي أَيْدِي الْوَرْثَةِ فَقِي ضَعَمَالِهِ وَيَقَالُ أَنْ وَكُنَا يَعْلَلُ مَنْ مَالُهُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَنْ عَلَيْهِ بُعُلْكَ مَالُهُ فِي أَيْدِي الْكُمُ مِنْ نَصِيبِهِ إِذَا وَضَعَتْهُ حَيَّا وَلِيهِ بُعُدًى الْبَائِنِ يَظُنُّهُ مَنْ نَصِيبِ إِنَّ وَلَا عَلَى أَلَامً لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَقِي الرَّحِعُ بِهِ عَلَى نَصِيبِهِ إِذَا وَضَعَتْهُ حَيَّا وَقِيهِ بُعُدٌ.

وَمِنْهَا: مَلَكُهُ بِالْمِيرَاثِ وَهُوَ مُنْفِقٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ لَكِنْ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ مِثَا؟ فِيهِ خِلافٌ بَيْنَ مَوْرُوثِهِ، وَتَبَيْنَ ذَلِكَ بِخُرُوجِهِ حَيَّا أَوْ لَمْ يَثَبُتْ لَهُ الْمِلْكُ حَتَّى يَنْفَصِلَ حَيَّا؟ فِيهِ خِلافٌ بَيْنَ الْصَحَابِ وَهَذَا الْخِلافُ مُطَرِّدٌ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ النَّائِتَةِ لَهُ هَلَ هِي مَعْلَقَةٌ بِشَرْطِ انْفِصَالِهِ حَيَّا فَإِذَا فَلَا يَثَبُتُ قَبِّلُهُ أَوْ هِي ثَائِتَةٌ لَهُ فِي حَالَ كَوْنِهِ حَامِلاً لَكِنَّ ثَبُوتَها مَرَاعَى بِانْفِصَالِهِ حَيَّا فَإِذَا انْفَصَلَ حَيَّا نَبِينَا ثُبُوتَها مِنْ حِين وُجُودِ أَسْبَابِهَا، وَهَذَا هُو تَحْقِيقُ مَعْنَى قُولُ مَنْ قَالَ: هَلَ الْمَصْلَ حَيَّا نَبِينَا ثُبُوتَها مِنْ حِين وَجُودِ أَسْبَابِها، وَهَذَا هُو تَحْقِيقُ مَعْنَى قُولُ مَنْ نَصِيهِ أَنَّهُ يَثَبُتُ لَهُ الْحَمْلُ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لا؟ وَأَلَّذِي يَقَتَضِيهِ نَصُّ أَحْمَدَ فِي الإِنْفَاقِ عَلَى أُمِّهُ مِنْ نَصِيهِ أَنَّهُ يَثَبُتُ لَهُ الْمَحْمُ لِلْ إلارِثِ مِنْ نَصِيهِ أَنَّهُ يَثَبُتُ لَهُ الْمَدْنُ عِلْ وَقَلْ مَنْ نَصِيهِ أَنَّهُ يَثَبُتُ لَهُ الْمَدْنُ عِلْ الْإِنْفَاقِ عَلَى أَمُ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَنَقِلَ عَنْ الْمُعَلِيقُ مَنْ الْأَصْحَابِ، وَنَقِلَ عَنْ الْمُلْكُ بِالْإِرْثِ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَنَقِلَ عَنْ الْمَدْنَ عَلَى خِلافِهِ أَيْضَا فَرَوى عَنْهُ جَعْمُ أَبْنُ مُحَمَّلًا فِي نَصْرَانِي مَا عَلَى الْمُلَامِ وَهُو لا يَعْلَى فَلَا اللّهِ عَلَى الْمَلْمَ عَلَى الْمُلَامِ وَهُو لا يَعْلَى فَلَى اللّهِ الْمَالَمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْتِهِ أَلْمَ وَمُولُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَولِادَةِ وَحَكَمَ لَهُ بِحُكُمْ الْإِسْلَامِ، وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُحْمَى الْكَولِ الْمُولِقُ وَهُ وَلَا مَلْمَا الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُلُولُ اللهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ عَلَى الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهِ اللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَقَدْ سَبَقَ الْحُكْمُ بِإِسْلامِهِ زَمَنَ الْوِلَادَةِ إِمَّا بِإِسْلامِ أُمِّهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلامُ أَحْمَدَ هُنَا أَوْ بِمَوْتِ أَبِيهِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.

وَالْحُكُمُ بِالإِسْلامِ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ بِخِلافِ التَّوْرِيثِ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ التَّوْرِيثَ وَالْحُكُمُ بِالإِسْلامِ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ بِخِلافِ التَّوْرِيثِ وَأَصُولُ أَحْمَلَ تَشْهَدُ لِذَلِكَ فِي يَتَأْخَرُ عَنْ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ وَأَصُولُ أَحْمَلَ تَشْهَدُ لِذَلِكَ فِي إِسْلامِ الْقَرِيبِ الْكَافِرِ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ، وَأَمَّا عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَقِيلِ وَغَيْرُهُ وَهُو مَقْتَضَى رَوَايَةِ الْكَحَّالِ فِي النَّقَقَةِ فَيَرِثُ الْحَمْلُ بِمَوْتِ أَبِيهِ وَمِنْهُ وَإِنْ قُلْنَا: يُحْكَمُ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِ أَبِيهِ وَمَنْهُ وَإِنْ قُلْنَا: يُحْكَمُ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِ أَبِيهِ وَمَانِعِهِ. وَأَمَّا إِنْ قِيلَ: لا يُحْكَمُ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبُويَهِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي قَاعِدَةِ اقْتِرَانِ الْحُكْمِ وَمَانِعِهِ. وَأَمَّا إِنْ قِيلَ: لا يُحْكَمُ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِ أَحَدٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَاضِحٌ لا خَفَاءَ فِيهِ وَقَدْ أَلَمَّ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَأَمَّا إِنْ قَبِلَ: الْأَصْحَابِ وَأَمَّا الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ فَاضْطَرَبُوا فِي تَخْرِيجِ كَلامٍ أَحْمَدَ وَلِلْقَاضِي فِي تَخْرِيجِ ثَلاثَةُ أَوْجُهِ:

الْأُوَّلُ: أَنَّ إِسْلامَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ أَوْجَبَ مَنْعَهُ مِنِ التَّوْرِيثِ كَمَا أَنَّ إِسْلامَ الْكَافِرِ قَبْلَ قِسْمَةِ مِيرَاثِ الْمُسْلِمِ يُوجِبُ تَوْرِيثَهُ اعْتِبَارًا بِالْقِسْمَةِ فِي التَّوْرِيثِ وَالْمَنْعِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْفَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَأَبْنِ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَهِي ظَاهِرَةُ الْفَسَادِ، لأَنَّ إِسْلامَ قَريبِ الْكَافِرِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَثَبُوتَ إِرْثِهِ لا يُسْقِطُ تَوْرِيثَهُ مِنْهُ بِغَيْرِ خِلافٍ فَإِنَّ تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ثَبَت بَعْدَ مَوْتِهِ وَثَبُوتَ إِرْثِهِ لا يُسْقِطُ تَوْرِيثَهُ مِنْهُ بِغَيْرِ خِلافٍ فَإِنَّ تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ثَبَت تَوْمِينَ الْمُسْلِمِ وَحَلَّا عَلَيْهِ وَهَذَا الْمَقْصُودُ يُنْعَكِسُ هَاهُنَا.

والثّانِي: أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مِنْ جُمْلَةِ صُورَ تَوْرِيثِ الطَّفْلِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِ أَبِيهِ مِنْهُ وَنَصَّهُ هَذَا يَدُلُ عَلَى عَدَمِ التَّوْرِيثِ فَيَكُونُ رَوايَةً ثَانِيَةً فِي الْمَسْأَلَةِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوايَتَيْنِ وَهِي ضَعِيفَةٌ، لأَنَّ أَحْمَدَ صَرَّحَ بِالتَّعْلِيلِ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَلأَنَّ تَوْرِيثَ الطَّفْلِ مِنْ أَيهِ الْكَافِرِ وَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِهِ غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِيهِ حَتَّى نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَلَيْهِ الْكَافِرِ وَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِهِ غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِيهِ حَتَّى نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعَ فَلا يَصِحُّ حَمْلُ كَلامٍ أَحْمَدَ عَلَى مَا يُخَالِفُ الإِجْمَاعَ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْحُكْمَ بِإِسْلامَ هَذَا الطَّفْلِ جُعِلَ بِشَيْئَيْنِ بِمَوْتِ أَبِيهِ وَإِسْلامِ أُمِّه. وَهَذَا الثَّانِي مَانِعٌ قَوِيٌّ، لأَنَّهُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ [مُنِع] الْمِيراَثَ بِخِلافِ الْولَدِ الْمُنْفَصِلِ إِذَا مَاتَ أَحَدُ مَانِعٌ قَوِيٌّ، لأَنَّهُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَبُويْهِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلامِهِ وَلا يُمْنَعُ إِرثَهُ، لأَنَّ الْمَانِعَ فِيهِ ضَعِيفٌ لِلاخْتِلافِ فِيهِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَهِي ضَعِيفةٌ أَيْضًا وَمُخَالِفَةٌ لِتَعْلِيلِ أَحْمَدَ فَإِنَّ أَحْمَدَ إِنَّمَا عَلَّلَ بِسَبْقِ الْمَانِعِ وَضَعْفِهِ وَإِنَّمَا وَرَّثَ أَحْمَدُ مَنْ حُكِمَ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبُويْهِ الْمُقَارِنَةِ الْمَانِعِ لا بِقُوَّةِ الْمَانِعِ وَضَعْفِهِ وَإِنَّمَا وَرَّثَ أَحْمَدُ مَنْ حُكِمَ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبُويْهِ لِمُقَارِنَةِ الْمَانِعِ لا لِضَعْفِهِ.

وَمِنْهَا: ثُبُوتُ الْمِلْكِ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِيهِ الْخِلافُ السَّابِقُ بِالتَّوْرِيثِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّ

الْوَصِيَّةَ لَهُ تَعْلِيقٌ عَلَى خُرُوجِهِ حَيًّا وَالْوَصِيَّةُ قَابِلَةٌ لِلتَّعْلِيقِ بِخِلافِ الْهِبَةِ وَابْنُ عَقِيلِ تَارَةً وَافَقَ شَيْخَهُ وَتَارَةً خَالَفَهُ، وَحُكِمَ بِثُبُوتِ الْمِلْكِ مِنْ حِينِ مَوْتِ الْمُوصِي وَقَبُولِ الْوَلِيِّ لَهُ، وَصَرَّحَ بِهِ أَبُو الْمَعَالِي التَّنُوخِيُّ وَبِاللَّهُ يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ حِينِ الْحُكْمِ بِالْمِلْكِ إِذَا كَانَ مَالاً زَكُوبِيًّا وَكَذَلِكَ فِي الْمَمْلُوكِ بِالإِرْثِ وَحَكَى وَجُهًا آخِرَ آلَهُ لا يَجْرِي فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ حَتَّى تُوضَعَ لِلتَّرَدُدِ فِي كَوْنِهِ حَيًّا مَالِكًا فَهُو كَالْمُكَاتَبِ وَلا يُعْرَفُ هَذَا التَّقْرِيعُ فِي الْمَذْهَبِ.

وَمَانُهَا: الإِقْرَارُ الْمُطْلَقُ لِلْحَمْلِ هَلْ يَصِعُ أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَقَالَ التَّمِيمِيُّ: لا يَصِعُ وَقَالَ أَبُو حَامِدِ وَالْقَاضِي: يَصِعُ وَاَخْتَلَفَ فِي مَأْخَذِ الْبُطْلان فَقِيلَ: لأَنَّ الْحَمْلَ لا يَمْلِكُ إلاَّ بِالإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ، فَلَوْ صَحَّ الإِقْرَارُ لَهُ تَمَلَّكَ بِغَيْرِهِمَا وَهُو فَاسِدٌ فَإِنَّ الإِقْرَارَ كَاشِفٌ لِلْمِلْكِ وَمُبَيِّنٌ لَهُ لا مُوجِبٌ لَهُ وَقِيلَ: لأَنَّ ظَاهِرَ الإِطْلاق يَنْصَرِفُ إلَى الْمُعَامَلَة ونَحْوِهَا وَهِي مَسْتَحِيلَةٌ مَعَ الْحَمْلِ وَهُو ضَعِيفٌ، لأَنَّهُ إِذَا صَحَّ لَهُ الْمِلْكُ تَوَجَّهَ حَمْلُ الإِقْرَارِ مَعَ الإطلاق عَلَيْهِ، وقِيلَ: لأَنَّ الإِقْرَارَ لِلْحَمْلِ تَعْلِيقٌ لَهُ عَلَى شَرْطٍ فِي الْولادَةِ، لأَنَّهُ لا يَمْلِكُ بِدُونَ عَلَيْهِ، وقِيلَ وَهِي الْولادَةِ، لأَنَّهُ لا يَمْلِكُ بِدُونَ خَرُوجِهِ حَيَّا وَالإِقْرَارُ لا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ وَهِي أَظْهَرُ وَتَرْجِعُ الْمَسْأَلَةُ حَيْثَةِ إِلَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ وَانْتِفَائِهِ كَمَا سَبَق.

وَمِنْهَا: اسْتِحْقَاقُ الْحَمْلِ مِن الْوَقْفِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ كَمَا سَبَقَ اللَّهُ لا يَسْتَحِقُ حَتَى يُوضَعَ، وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي وَالْأَكْثِينَ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: يَثَبُتُ لَهُ اسْتِحْقَاقُ الْوَقْفِ فِي حَالَ كَوْنِهِ حَمْلاً حَتَى صَحَّحَ الْوَقْفَ عَلَى الْحَمْلِ ابْتِدَاءً وَقِيَاسُ قَوْلِهِ فِي الْهِبَةِ كَذَيكَ إِذْ تَمْلِيكُ الْحَمْلِ عِنْدَهُ تَمْلِيكٌ مُنْجَزٌ لا مُعلَّقٌ وَإِنَّمَا مَنَعَ الْقَاضِي صِحَّةَ الْهِبَةِ لَهُ، لأَنَّ تَمْلِيكَهُ مُعلَّقٌ عَلَى خُرُوجِهِ حَيًّا وَالْهِبَةُ لا تَقْبُلُ التَّعْلِيقَ وَأَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ بِاسْتِحْقَاقِ الْحَمْلِ مِن الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ مِن الإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ مِن الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ مِن الإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ فَإِنَّ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ مِن الإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ وَلَا لَهُ اللْهِبَةِ فَإِنَّ الْوَقْفِ وَالْمَوْمُ وَلَا الْمُعْتَى اللَّهِ لِقَوْمِ وَالْحَمْلُ لَلْهِ الْمُنْعِمُ وَقُوالِدُهُ وَلَوْمِ وَالْحَمْلُ الْمُعَلِّى الْانْتِفَاعِ مَعَهُمْ بِخِلافِ الْمِلْكِ الَّذِي يَخْتَصُ بِهِ وَاحِدٌ مُو اللَّهُ مَلِي الْمُعَلِّى وَلِي الْمُعَلِي وَلِهُ وَلَا اللْهُ الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِّى وَلَا الْمُعَلِّى وَلَا اللْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَلِهِ مَعَ أَهْلُ الْوَقْفِ وَعَلَا الْمُعَلِّى وَلِي الْمُعَلِّى وَلِي الْمُولِ الْمُعَلِي وَلَا الْوَقْفِ وَالْمَا الْوَقْفِ وَالْمَوْفِ وَالْمَا الْمُعَلِّى وَلِي الْمُولِي الْمُولِ الْمُعْلِى وَلَا الْمُعَلِّى وَلَا الْمُعَلِّى وَلَا الْمُعَلِّى وَلَا الْمُعَلِّى وَلَا الْمُعَلِّى وَلَا اللْمُولِ الْمُولِي الْمُعَلِي وَالْمَا الْمُعَلِّى وَلَى الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَلِي الْمُعَلِي وَلِلْ الْمُؤْلِقُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعَلِي وَال

وَمِنْهَا: الْأَخْذُ لِلْحَمْلِ بِالشَّفْعَةِ إِذَا مَاتَ مُورَثُهُ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ، قَالَ الْأَصْحَابُ: لا يُؤْخَذُ لَهُ ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ عَلَّلَ بِاللَّهُ لا يَخْطِينِي وُجُودُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَّلَ بِانْتِفَاءِ مِلْكِهِ وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ آخَرُ بِالْأَخْذِ لَهُ بِالشُّفْعَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمًا وَمِلْكًا.

وَمِنْهَا: اللَّعَانُ عَلَى الْحَمْلِ، وَفِيهِ رِواَيْتَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَفِي كِتَابِ الرِّواَيْتَيْن:

إِحْداَهُمَا: لا يَصِحُّ نَفْيُهُ وَلا الالْتِعَانُ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ غَيْرُ مُحَقَّقٍ، نَقَلَهَا أَبُو طَالِبِ وَحَنْبَلٌ وَالْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ وَعَلَّلَ بِاحْتِمَال كَوْنِهِ رَبْحًا وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ.

وَالثَّانِيَة: تَلاعُنُ بِالْحَمْلِ نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ الْخَلاَّلُ: هُو قَوْلٌ أَوَّلٌ وَذَكَرَ النَّجَّادُ أَلَّهُ هُوَ الْمَذْهَبُ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي، وَعَلَى هَذَا الْخِلافِ يَخْرُجُ صِحَّةُ اسْتِلْحَاقِ النَّجَادُ أَنَّهُ هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةِ الْحَمْلِ وَالإِقْرَارِ بِهِ، لأَنَّ لُحُوقَ النَّسَبِ أَسْرَعُ ثُبُوتًا مِنْ نَفْيِهِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةِ ابْن الْقَاسِمِ أَنَّهُ لا يَلْزَمُ الإِقْرَارُ بِهِ وَهُوَ مُنْزَلٌ عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّهُ لا يَنْتَفِي بِاللِّعَانِ عَلَيْهِ.

وَمَنْهَا: وَجُوبُ الْغُرَّةَ بِقِتَلِهِ إِذَا ٱلْقَتْهُ أَمُّهُ مَيْتًا مِن الضَّرْبِ وَهُو َ ثَابِتٌ بِالسُّنَةِ الصَّحِيحَةِ (') وَقَدْ أَنْكُرَ النَّي يُ عَلَيْ عَلَى مَنْ اعْتَرَضَ عَلَى ذَلِكَ مَعَلَّلاً بِاللهُ لَمْ يُشَارِكُ الْأَحْيَاءَ فِي صِفْاتِهِمْ الْحُوانِ الْحَوَى وَالسَّرْبِ وَالاسْتِهْ لال وَآنَ ذَلِكَ يَقتضِي إِهْدَارَهُ وَلَسَبَهُ إِلَى اللهُ مَن إِخُوانِ الْكُهَّانِ حَيْثُ تَكَلَّم بِكَلامٍ مُسَجَّع بَاطِلٍ فِي نَفْسِهِ، والْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِمَّنْ يَدَّعِي التَّحْقِيقَ الْكُهَّانِ حَيْثُ تَكَلَّم بِكَلامٍ مُسَجَّع بَاطِلٍ فِي نَفْسِهِ، والْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِمَّنْ يَدَّعِي التَّحْقِيقَ الْكُونَ وَيَقُولُ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي إِهْدَارَهُ وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّهُ فَإِنَّ وَيَرْتَضِي لِنَفْسِهِ مُشَارَكَةَ هَذَا الْمُعْتَرِضِ، وَيَقُولُ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي إِهْدَارَهُ وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّهُ فَإِنَّ يَعْدُونَ وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّهُ فَإِنَّ يَعْدُونَ وَلَا الْمَعْرَودُ وَلَيْقَ فِيهِ وَلا يَخُونُ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَارَوْتَهُ الْحَيَاةِ فِيهِ وَلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَارَقَتْهُ الْحَيَاةُ وَلِهِ عَيَالَةُ فِي الْبَطْنِ وَحِيتَلِذِ فَالْجَانِي إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ أَوْ مَنَعَ الْعَقَادَ حَيَاتِهِ فَضَمَتُهُ بِالْغُرَّةِ لِتَفْوِيتِ الْعَقِيمِ الْمَعْرُودُ وَلَدَهُ مِنْ الْمُعْرُودُ وَلَدَهُ وَلَعْقِيمِ الْمَعْرِيةِ الْعَلَى وَلَيْ الْمُعْرَودُ وَلَدَهُ وَلَعْلَى وَلَا اللّهُ وَلَيْ وَلَقُومِ وَلَهُ الْمَعْرُودُ وَلَكَ الظَّيْ وَقَوْتِ مَرْبَلَةَ اللَّوْثِ مَنْ الْمُعْرَبُونَ الْعَقَادِهِمِ اللْفَعْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْرُودُ وَلَكَ الظَّاهِ وَلَقَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الطَّاهِ وَلَقَلِ التَعْمَلُ اللَّهُ عُلَى الْفَالِمِ وَالْمَوْمِ وَالْقَامِعِ الْفَاصِي وَالْاَصْوَى وَلَقَالَ فِي الْمُؤْولُ وَلَا لَمْ يُولُ الْمُؤْمِ وَالْمَلُونُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُؤْمُ وَلَيْ الْمُؤْمَلُكُ الْفَالُونُ فَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُعْولِ وَلَا اللْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا اللْقَامِي وَالْأَوامُ مَالَتُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَكُونُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَلَ

<sup>(</sup>۱) وذلك في حديث أبي هريرة رضى الله عنه، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بججر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ ...». مسند أبي عوانة (۱) حديث (۱۹۶) (۱۰۷/٤).

مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَوْ يَكُونَ قَدْ انْشَقَّ جَوْفُهَا فَشُوهِدَ الْجَنِينُ وَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ، لأَنَّ الْعِلْمَ بِحَالِهِ يَحْصُلُ بِذَلِكَ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ أَبِي طَالِبِ: إِذَا كَانَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقُتِلَتْ الأُمُّ وَمَاتَ الْجَنِينُ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ دِيَةُ الأُمِّ وَدِيَةُ الْجَنِينَ وَلَمْ يُشْتَرَطَ الانْفِصَالُ.

وَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ وَشُوهِدَ لِجَوْفِهَا حَرَكَةٌ ثُمَّ عُصَرَ جَوْفُهَا فَخَرَجَ الْجَنِينُ مَيَّنَا فَهَلْ تَضْمَنُهُ الْعَاصِرَةُ عَلَى احْتِمَالَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلافِهِمَا: أَحَدُهُمَا: تَضْمَنُهُ، لأَنَّ الْعَاصِرَةُ عَلَى احْتِمَالَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلافِهِمَا: أَحَدُهُمَا: تَضْمَنُهُ لأَنَّ اللَّهُ مُنْخَنِقٌ بِمَوْتِ أُمِّهِ فَلا يَبْقَى جِنَايَةٌ الظَّهِرَ أَلَّهُ مَنْخَنِقٌ بِمَوْتِ أُمِّهِ فَلا يَبْقَى جِنَايَةٌ بَعْدَهَا.

وَهَلْ يَخْتَصُّ الضَّمَانُ بِجَنِينِ الآدَمِيَّةِ أَمْ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا مِنِ الْحَيَوانَاتِ؟ ذَهَبَ أَكْثَرُ الآصْحَابِ إِلَى الاخْتِصَاصِ، لآنَّ ضَمَانَ الْجَنِينِ الْمَيِّتِ عَلَى خِلافِ الْقِيَاسِ، قَالُوا: وَإِنَّمَا يَجِبُ ضَمَانُ مَا نَقَصَ مِنْ أَمِّهِ بِالْجِنَايَةِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَقَالَ أَبُو يَجِبُ ضَمَانُ مَا نَقَصَ مِنْ أَمِّهِ بِالْجِنَايَةِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: يَجِبُ ضَمَانُ جَنِينَ الْبَهَائِمِ بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمَّةٍ كَجَنِينِ الْأَمَةِ وَقِياسَهُ جَنِينُ الصَيِّلَا فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ، وَالْمَشْهُورُ أَلَّهُ يُضْمَنُ بِمَا نَقَصَ أُمَّهُ أَيْضًا، لأَنَّ غَيْرَ الآدَمِيِّ لا يُضْمَنُ بِمُقَدَّرٍ وَإِنَّمَا يُضْمَنُ بِمَا نَقَصَ أُمَّهُ أَيْضًا، لأَنَّ غَيْرَ الآدَمِيِّ لا يُضْمَنُ بِمُقَدَّرٍ وَإِنَّمَا يُضَمَّنُ بِمَا نَقَصَ أُمَّهُ أَيْضًا، لأَنَّ غَيْرَ الآدَمِيِّ لا يُضْمَنُ بِمُقَدَّرٍ وَإِنَّمَا يُضْمَنُ بِمَا نَقَصَ أُمَّهُ أَيْضًا، لأَنَّ غَيْرَ الآدَمِيِّ لا يُضْمَنُ بِمُقَدَّرٍ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ بِمَا نَقَصَ.

ولَوْ ٱلْقَتْ الْبَهِيمَةُ بِالْجِنَايَةِ جَنِينًا حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَاحْتِمَالانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ فِي الرَّهْنِ: أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُ قِيمَةُ الْولَدِ حَيًّا لا غَيْرُ. وَالثَّانِي: عَلَيْهِ أَكْثُرُ الْأَمْرِيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مَا لَوَهْنِ: الْحَبْنِينَ، هَلْ يَجِبُ ضَمَانُهُ نَقَصِتُ الْأُمَّةِ إِذَا أَسَقَطَتْ الْجَنِينَ، هَلْ يَجِبُ ضَمَانُهُ فَقَطْ، أَوْ يَجِبُ مَعَهُ ضَمَانُ نَقْصِهَا أَوْ ضَمَانُ أَكْثُرِ الْأَمْرِيْنِ ثَلاثُ احْتِمَالاتٍ وَالْمَذْهَبُ الْأُوّلُ وَلَمْ يَذْكُر الْقَاضِي سِواَهُ وَخَرَّجَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ أَنَّ جَنِينَ الْأَمَةِ يُضْمَنُ بِمَا نَقَصَتْ أُمَّهُ لا غَيْرُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّ الرَّقِيقَ لا يُضْمَنُ بِمُقَدَّرِ بَلْ بِمَا يَنْقُصُ بِكُلِّ حَالٍ.

وَلَوْ قَتَلَ صَيْدًا مَاخِضًا فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: يَفْدِيهِ بِمِثْلِهِ مِن النَّعَم مَاخِضٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ.

وَالثَّانِي: يَفْدِيهِ بِقِيمَتِهِ مِثْلَهُ، لَأَنَّ اللَّحْمَ الْمَاخِضَ يَفْسُدُ فَقِيمَةُ الْمِثْلِ أَزْيَدُ مِنْ قِيمَةِ لَحْمِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي.

وَالثَّالِثُ: يُجْزِيهِ أَنْ يَفْدِيَهُ بِمِثْلِهِ غَيْرَ مَاخِضٍ، لأَنَّ هَذِهِ الصَّفَةَ عَيْبٌ فِي اللَّحْمِ فَلا يُعْتَبَرُ فِي الْمِثْل كَسَاثِر الْعُيُوبِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي احْتِمَالاً.

وَمِنْهَا: هَلْ يُوصَفُ قَتْلُ الْجَنِينِ بِالْعَمْدِيَّةِ أَمْ لا؟، قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِي

امْرَأَةِ شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ: إِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ فَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُعْتَنَ رَقَبَةٌ، وَإِنْ سَقَطَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَالدَّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهَا لَآيِهِ وَلا يَكُونُ لأَمِّهِ شَيْءٌ، لأَنَّهَا الْقَاتِلَةُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ شَرِبَتْ عَمْدًا؟ مَانَ: هُوَ شَبِيهُ الْعَمْدِ شَرِبَتْ وَلا تَدْرِي يَسْقُطُ أَمْ لا. عَسَى لا يَسْقُطُ الدَّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلُهُ عَمْدًا لِلشَّكِّ فِي وُجُودِهِ لا لِلشَّكِّ فِي الإِسْقَاطِ بِالدَّوَاءِ، لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الإِسْقَاطُ مَعْلُومًا كَمَا أَنَّ الْقَتْلَ بِالسَّمِّ وَنَحْوِهِ مَعْلُومٌ وَمِنْ هَذِهِ الرِّوايَةِ أَخَذَ الأَصْحَابُ رِوايَةَ وَجُودِهِ لِا لِلشَّكَ فِي الْإِسْقَاطِ وَلاَ الْعَمْدِ وَلا يَصِحُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَمْدٍ وَإِنَّمَا هُوَ شَبِهُ عَمْدٍ.

وَمِنْهَا: عِنْقُ الْجَنِينِ هَلْ يَنْفُدُ مِنْ حِينِهِ أَوْ هُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى خُرُوجِهِ حَيَّا؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رواَيْتَان:

إحْداهُما: يَنْفُذُ مِنْ حِينِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

وَالثَّانِيَةُ: لا يُعْتَقُ حَتَّى تَضَعَهُ حَيَّا نَصَّ عَلَيْهَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: لا يَجِبُ الْعِنْقُ إِلاَّ بِالْوِلادَةِ، وَهُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٌ وَكَذَلِكَ الْخِلافُ إِذَا أَعْتِقَ تَبَعًا لِعِنْقِ أُمِّهِ أَوْ يَمْكُ كُهُ مِمَّنْ يُعْتَقُ بِرَحِمٍ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ فُرُوعٌ:

الْفَوْعُ الْأُوّلُ: لَوْ زُوَجَ الْبَنُهُ بِالْمَتِهِ فَوَلَدَتْ وَلَدَا بَعْدَ مَوْتِ الْجَدِّ سَيِّدِ الْأَمَةِ فَإِنْ قُلْنَا: يَعْتِنُ الْحَمْلُ فَقَدْ عَتَقَ عَلَى جَدِّهِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ أَبِي طَالِبِ وَصَالِح، وَإِنْ قُلْنَا: لا يَعْتِقُ حَتَى يُوضَعَ هَهُو تَوكَةٌ مَوْرُوثَةٌ عَنْ سَيِّدِهِ فَيَرِثُ مِنْهُ أَبُوهُ وَأَعْمَامُهُ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ وَيَعْتِنُ عَلَيْهِمْ بِالْمِلْكِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي رَوايَةِ الْمَوَّذِيّ وَهَذَا لأَنْنَا إِنْ قُلْنَا: لَيْسَ لِلْحَمْلِ حُكُمْ قَالُمِ فَلَا الْمَوْدِيّ وَهَذَا لأَنْنَا إِنْ قُلْنَا: لَيْسَ لِلْحَمْلِ حُكُمْ قَالُمِ فَالْمَوْدِي وَهَذَا لأَنْنَا إِنْ قُلْنَا: لَيْسَ لِلْحَمْلِ حُكُمْ قَالُمِ فَالْمَوْدِي وَهَدَا لأَنْنَا إِنْ قُلْنَا: لَيْسَ لِلْحَمْلِ حُكُمْ قَالُمِ فَالْمِلْكُ فِيهِ قَائِمٌ وَطَرَدَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ الْخِلافَ فِي ثَبُوتِ مِلْكِهِ أَيْضًا وَذَكَرا فِي الْوَصِيَّةِ اللّهُ لَوْ وَصَّى بِهِ مَعَهَا يَتَبْعُهَا فِي الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ قُلْنَا: لا حُكْمَ لَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوَصِيَّةِ وَكَانَ مِلْكَا الْوَصِيَّةِ وَكَانَ مِلْكُا الْمَالِ عُكْمَ لَهُ لَمْ وَلَكَ الْمَالِكُ وَلِي الْمُوتِي وَكَانَ مِلْكَا لَمُ لَوْ وَلَكَتُهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَكَانَ مِلْكَا لَمُ الْمُؤْدِهِ. فَهُو لَهُ وَلَكَةُ لُو وَصَّى بِلَهُ وَلَمُ لَكُ الْمُوسَى فَهُو لَهُ وَلَكَ الْمَالِ لَهُ وَلَامَ لَكُ الْمُوسَى فَهُو لَهُ وَلَكُونَ وَلَكَةُ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُؤْدِهِ. فَهُو وَلَيْ الْمُعَلِي وَلِي الْمُعْلِقِ فَلَوْ الْمَعْلَ لَهُ الْمُؤْدِةِ وَلَيْلُ الْمُؤْدِقِ وَلَمْ الْمُؤْدِقِ وَلَيْكَ الْمُؤْدِقُ الْمُؤْدِقُ وَلَا لَكُولُونَ وَصَلَى الْمُؤْدُونَ الْمَعْلِ لَهُ وَلَمُ الْمُؤْدُولُ فَلْهُو لَهُ الْمُؤْدِقُ فَلَى الْمُؤْدِقُ الْمُؤْدِقُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُونَ الْحَمْلِ لَهُ حُكُمْ أَوْ لا وَصَلَى الْمُؤْدُونُ الْحَمْلِ لَهُ حُكْمَ أَوْلا لا فَعْمَ وَيُومَ الْمُعَلِي وَلَا الْمَوْدُونَ الْحَمْلِ لَهُ حُكُمْ أَوْلا لا أَنْ الْمُؤْدُونُ الْمُؤْدُونُ الْمُؤْدُولُ الْمُؤْمُ ولَا الْمُؤْمِولُ لَهُ وَلَا اللْمُؤْدُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

حُكْمَ لَهُ طَرِيقَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ هَلْ هُوَ كَجُزْءِ مِنْ أَجْزَاءِ أُمِّهِ أَوْ كَالْمَعْدُومِ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ بِوُجُودِهِ بِالْوَضْعِ. وَالثَّانِي: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ مُنْفَصِلٌ عَنْ أُمِّهِ وَمُودَعٌ فِيهَا وَلَكِنْ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْوَلَدِ الْمُسْتَقِلِّ بِدُون انْفِصَالِهِ أَوْ لا يَثْبُتُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَنْفَصِلَ.

الْفَرْعُ النَّانِي: إِذَا أَعْتَقَ الْأَمَةَ الْحَامِلَ عَتَقَ حَمْلُهَا مَعَهَا، ولَكِنْ هَلْ يَقِفُ عِنْقُهُ عَلَى انْفَصَالِهِ أَوْ يُعْتَقُ مِنْ حِينِ عِنْقِ أُمِّهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَقِياسُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ أَنَّهُ لا انْفَصَالِهِ أَوْ يُعِنْقُ بِالْكُلِّيَةِ إِذْ هُو كَالْمَعْدُومِ قَبْلَ الْوَضْعِ وَهُو بَعِيدٌ جِدًا فَإِنَّ أَسُواً مَا يُقَدَّرُ فِي الْحَمْلِ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَيْهِ الْعِنْقُ فِي حَالِ مَنَعَ مِنْ نَفُوذِهِ مَانِعٌ فَوَقَفَ عَلَى زَوَالِهِ كَعِنْقِ الْمَريضِ لِكُلِّ رَقِيقِهِ، وَرَدَ عَلَيْهِ الْعِنْقُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ وَمِنْ أَصْلُنَا أَنَّ الْعِنْقَ قَبْلَ الْمِلْكِ يَصِحُ تَعْلِيقُهُ عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ الْمَدْهَبِ فَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مَوْجُودًا فِي مِلْكِهِ صَحَّ تَعْلِيقُهُ بِغَيْرِ خِلافٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ كَمَنْ قَالَ الْمَدْهَبِ فَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مَوْجُودًا فِي مِلْكِهِ صَحَّ تَعْلِيقُهُ بِغَيْرِ خِلافٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ كَمَنْ قَالَ الْمَدْهَبِ فَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مَوْجُودًا فِي مِلْكِهِ صَحَّ تَعْلِيقُهُ بِغَيْرِ خِلافٍ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ كَمَنْ قَالَ الْمَدْهِ عَلَى صَلاحِيَّةِ لِلْعِنْقِ بِظُهُورِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ بِآلَهُ لَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلُ وَكَانَ عَلَى صَلاحِيَّةِ لِلْعَنْقِ بِطُهُورِهِ، وَقَدْ صَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ بِآلَهُ لَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلُ وَكَانَ عَلَقَةً عَتَقَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا حِيتَنِذٍ نُظُورَ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْفَرْعُ الثَّالِثُ: أَعْتَقَ الأَمَةَ وَاسْتَثْنَى حَمْلُهَا صَحَّ وَكَانَ الْوَلَدُ رَقِيقًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِواَيَةٍ جَمَاعَةٍ وَتُوقَفُ فِيهِ رِواَيَةُ ابْنِ الْحَكَمِ، وَخَرَّجَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي أَنَّهُ لا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَجُزُءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا وَخَرَّجُوهُ مِنْ عَدَمٍ صِحَّةِ اسْتِثْنَائِهِ فِي الْبَيْعِ، وَلا يَصِحُّ، لأَنَّ الْبَيْعَ تَنَافِيهِ الْجَهَالَةُ بِخِلافِ الْعِنْق.

الْفَرْعُ الرَّابِعُ: أَعْتَقَ الْمُوسِرُ أَمَةً لَهُ حَمْلُهَا لِغَيْرِهِ فَهَلْ يُعْتَقُ بِالسِّرايَةِ أَمْ لا؟ إِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ لَمْ يَسْرِ إليهِ الْعِتْقُ وَإِنَّمَا دَخَلَ مَعَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لِمَالِكِهِ اتَبَعًا لاتَّصَالِهِ مُسْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ لَمْ يَسْرِ إليهِ الْعِتْقُ وَإِنَّمَا دَخَلَ مَعَ الأُمْ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لِمَالِكِهِ وَلا يَتْبَعُ الطَّلْعُ الْمُؤبَّرُ لِلنَّخْلِ فِي الْعَقْدِ إِذَا كَانَ مِلْكًا لِمَالِكِهِ وَلا يَتْبَعُ إِذَا كَانَ مِلْكًا لِمَالِكِهِ وَلا يَتْبَعُ إِذَا كَانَ مِلْكًا لِمَالِكِهِ وَلا يَتْبَعُ إِذَا كَانَ مِلْكًا لِعَيْرِهِ وَهَذَا اخْتِيَارُ السَّامِرِيِّ وَصَاحِبَيْ التَّلْخِيصِ وَالْمُحَرَّدِ. وَقَالَ الْقَاضِي وَالشَّريفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ: يُعْتَقُ وَيَضْمَنُهُ لِمَالِكِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَجُزْءٍ مِنْهَا.

الْفَرْعُ الْخَامِسُ: لَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ وَحْدَهُ صَحَّ وَنَفَذَ وَهَلْ يُعْتَقُ مِنْ حِينِهِ أَوْ يَقِفُ عَلَى خُرُوجِهِ حَيًّا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا سَبَقَ وَأَشَارَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي دِيَاتِ الْآجِنَّةِ إِلَى خِلافٍ لَنَا فِي صِحَّةِ عِتْقِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقِيَاسُ قَوْل مَنْ قَالَ: هُوَ كَجُزْءِ مِنْهَا أَنْ يَسْرِيَ عِتْقُهُ إِلَيْهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْفَرْعِ لَوْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ حَامِلٍ فَأَعْتَقَ يَسْرِيَ عِتْقُهُ إِلَيْهَا وَهُو ضَعِيفٌ أَيْضًا. وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْفَرْعِ لَوْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ حَامِلٍ فَأَعْتَق

السَّيِّدُ حَمْلُهَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَوْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ ثُمَّ جَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا أَوْ انْفَصلَ حَيَّا ثُمَّ مَاتَ عَقِيبَ الانْفِصالِ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ إِلاَّ بَعْدَهُ، عَقِيبَ الانْفِصالِ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ إِلاَّ بَعْدَهُ، وَعَلَى أَنَّ الْعِتْقَ هَلْ حَصلَ قَبْلَ الانْفِصالِ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ إِلاَّ بَعْدَهُ، وَعَلَى أَصْلِ آخَرَ وَهُو إِذَا جُرَحَ رَقِيقًا ثُمَّ عَتَقَ فَسَرَى إِلَى نَفْسِهِ فَمَاتَ هَلْ يَضْمَنُهُ بِلِيةٍ حُرِّ أَو بِقِيمَةٍ عَبْدٍ عَلَى رِواَيَتَيْنِ فَإِذَا عُلِمَ هَذَا فَهَهُنَا صُورٌ أَرْبَعَةٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَجْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتِى ثُمَّ يَنْفَصِلَ مَيْتًا فَيَنْنِي عَلَى أَنَّ الْعِنْقَ هَلْ حَصَلَ لَهُ حَالَ كَوْنِهِ حَمْلًا أَمْ لا، فَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَحْصُلُ لَهُ الْعِنْقُ حِينَئِذٍ وَجَبَ ضَمَانُهُ بِضَمَانِ جَنِينِ مَمْلُوكِ عُمْثُرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، وَإِنْ قُلْنَا: قَلْ عَتَى الْبَنِي عَلَى الْخِلافِ فِي اعْتِبَارِ الضَّمَانِ بِحَالِ السِّرايَةِ أَوْ فَيهِ عُرَّةُ ضَمَانِ الْجِنَايَةِ، فَإِنْ قُلْنَا: الاعْتِبَارُ بِحَالِ الْجِنايَةِ فَكَذَلِك، وَإِنْ قُلْنَا: بِحَالِ السِّرايَةِ فَفِيهِ غُرَّةُ ضَمَانِ الْجِنايَةِ وَكَذَلِك، وَإِنْ قُلْنَا: بِحَالِ السِّرايَةِ فَفِيهِ غُرَّةُ ضَمَانِ جَنِينٍ حُرِّ. وَقِيلَ: يَضَمَّنُهُ ضَمَانُ رَقِيقٍ وَجُهًا وَاحِدًا كَذَلِك ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ إِذْ لَمْ جَنِينَ عُرِّةً لِجَوَاذِ تَلْفِهِ قَبْلَهُ وَحَكَيَا أَيْضًا فِيمَا إِذَا لَوْ أَعْتَى الْأُمَّ بَعْدَ الْجِنايَةِ ثُمَّ الْقَتْ جَنِينَهَا يَتَحَقَّقُ عِنْقُهُ لِجَوَاذِ تَلْفِهِ قَبْلَهُ وَحَكَيَا أَيْضًا فِيمَا إِذَا لَوْ أَعْتَى الْأُمَّ بَعْدَ الْجِنايَةِ ثُمَّ الْقَتْ جَنِينَهَا وَجُهَيْنِ مُخَرَّجَيْنِ مِن الاخْتِلافِ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ السِّرايَةِ أَوْ الْجِنايَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مُحَرَّجَيْنِ مِن الاخْتِلافِ فِي اعْتِبَارٍ حَالَةِ السِّرايَةِ أَوْ الْجِنايَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مُتَوْجَةٍ.

والصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُجْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتِقَ ثُمَّ يَنْفَصِلَ حَيَّا ثُمَّ يَمُوتَ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ الْعِتْقُ بِغَيْرِ خِلاف فَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلاف فِي اعْتِبَارِ الضَّمَانِ هَلْ هُوَ بِحَالَةِ السِّرَايَةِ أَوْ الْجِنَايَةِ؟ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي مُسَوَّدَةِ شَرْح الْهدَايَةِ يَضْمُنُهُ بِلِيَةٍ حُرِّ روايَةً وَاحِدَةً وَهُوَ سَهُوْ.

والصُّورَةُ الثَّالِقَةُ: أَنْ يَعْتِى أَوَّلاً ثُمَّ يُجْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَنْفَصِلَ حَيَّا، فَيَجِبُ ضَمَانُهُ بِدِيةِ حُرِّ إِنْ قُلْنَا: عَتَقَ وَهُوَ حَمْلٌ، وَإِنْ قُلْنَا: لا يَعْتِقُ إِلاَّ بَعْدَ الانْفِصَالِ انْبَنَى عَلَى الْخِلافِ فِي اعْتِبَارِ الْضَّمَانِ هَلْ هُوَ بِحَالَةِ الْجِنَايَةِ أَوْ السِّرَايَةِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِحَالَةِ السِّرَايَةِ ضَمِنَهُ بِدِيةٍ حُرٍّ وَإِلاَّ ضَمِنَهُ الضَّمَانَ مَقِيقٍ وَظَاهِرُ كَلامِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرُ أَلَّهُ يَجِبُ ضَمَانُهُ بِدِيةٍ حُرٍّ وَجُهَا وَاحِدًا، لأَنَّ ضَمَانَ رَقِيقٍ وَظَاهِرُ كَلامِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرُ أَلَّهُ يَجِبُ ضَمَانُهُ بِدِيةٍ حُرٍّ وَجُهَا وَاحِدًا، لأَنَّ الْجَبْ ضَمَانُهُ بِدِيةٍ وَقَعَتْ بَعْدَ الْعَثْقِ الْمُبَاشِوِ وَوُجِدَ الْمَوْتُ بَعْدَ النَّقُوذِ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَمَنْ جُنِي عَلَيْهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ.

والصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَعْتِقَ ثُمَّ يُجْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَنْفَصِلَ مَيَّتًا، فَإِنْ قُلْنَا: عَتَقَ وَهُوَ حَمْلٌ ضَمَنَهُ ضَمَانَ جَنِينِ رَقِيقٍ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رواَيةِ ضَمَانَ جَنِينِ رَقِيقٍ ونَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رواَيةِ الْنِي مَنْصُورٍ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ بَعْدُ، وَفِي الْخِلافِ الْكَبِيرِ وَالْمُحَرَّرِ أَنَّ حَرْبًا نَقَلَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ أَحْمَدُ وَلِيسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا حَكَاهُ أَحْمَدُ فِي روايتِهِ عَن الزُّهْرِيِّ، وقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ وَجُهُهُ. وقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: إِذَا قُلْنَا: لا يَصِحُ عِنْقُ الْحَمْلِ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فِي جَمِيعِ

هَذِهِ الصُّورَ فَهُو ضَعِيفٌ كَمَا سَبَّقَ.

وَمِنْهَا: وُرُودُ الْعُقُودِ عَلَى الْحَامِلِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِصْدَاقِ، قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ: إِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْلِ حُكْمٌ فَهُو دَاخِلٌ فِي الْعَقْدِ وَيَا خُذُ قِسْطًا مِن الْعُوضِ، وَإِنْ قُلْنَا: لا حُكْمٌ لَهُ لَمْ يَأْخُذُ قِسْطًا مِن الْعُوضِ وَكَانَ بَعْدَ وَضْعِهِ حُكْمُهُ حُكْمُ النَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ فَلَوْ رُدَّتُ حُكْمٌ لَا يَعْيَنُ بِعَيْبٍ أَوْ إِفْلاسٍ أَوْ طَلاقِ، فَإِنْ قُلْنَا: لَهُ حُكْمٌ، رُدَّ مَعَ الْأَصْلِ وَإِلاَّ كَانَ حَكْمُهُ حُكْمَ الْعَيْنِ بِعَيْبٍ أَوْ إِفْلاسٍ أَوْ طَلاقٍ، فَإِنْ قُلْنَا: لَهُ حُكْمٌ الْحَمْلِ اللّهُ لا يَعْيَقُ وَأَلَّهُ تِرَكَةٌ مَوْرُوثَةٌ يَقَتَضِي أَنَّ النَّمَاءِ، وَقِيَاسُ الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْحَمْلِ اللّهُ لا يَعْيَقُ وَأَلَّهُ تِرَكَةٌ مَوْرُوثَةٌ يَقَتَضِي أَنَّ النَّمَاءِ، وَقِيَاسُ الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَد فِي الْحَمْلِ اللّهُ لا يَعْيَقُ وَأَلَّهُ تَرِكَةٌ مَوْرُوثَةٌ يَقَتَضِي أَنَّ الْمَرَاءُ لا حُكْمُ الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ، فَيَجِبُ رَدَّهُ مَعَ الْعَيْنِ وَإِنْ قُلْنَا: لا حُكْمَ لَهُ إِذَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَلَّهُ لا يَثْبُتُ لَا حُكْمُ الْوَلَدِ الْمُنْفُصِلِ، فَيَجِبُ رَدَّهُ مَعَ الْعَيْنِ وَإِنْ قُلْنَا: لا حُكْمَ لَهُ إِذَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَلَّهُ لا يَثَبُتُ لَهُ حُكْمُ الْأَوْلادِ لا أَنَّهُ مَعْدُومٌ وَهَذَا أَصَحُ وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ الْمُؤْدِ وَيَتَخْرَبُ وَالْهَبَةِ وَمَا لا الْكَثَورِينَ وَالْهِبَةِ وَمَا لا الْكَثْرُ فِي وَيَتَخْرَبُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: جَنِينُ الدَّابَةِ الْمُذَكَّاةِ هَلْ يُحكَمُ بِزكاتِهِ مَعَهَا قَبْلَ الانْفِصَالِ أَمْ لا؟ قَالَ ابْنُ عَقِيلِ فِي فُنُونِهِ: لا يُحكَمُ بِذكاتِهِ إِلاَّ بَعْدَ الانْفِصَالِ وَظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ خِلاَفُهُ فَإِنَّهُ قَالَ: هُو رُكُنْ فِي فُنُونِهِ: لا يُحكَمُ بِذكاتِهِ إِلاَّ بَعْدَ الانْفِصَالِ بِأَنَّ الْجَنِينَ فِيهِ غُرَّةٌ وَالْولَلَهُ فِيهِ اللَّيَّةُ فَعُلِمَ أَنَّهُ مِنْ أَرْكَانِهَا وَفَرَّقَ بَيْنَ الْجَنِينِ وَالْولَدِ الْمُنْفَصِلِ بِأَنَّ الْجَنِينَ فِيهِ غُرَّةٌ وَالْولَلَهُ فِيهِ اللَّيَّةُ فَعُلِمَ أَنَّهُ كُنْ مُنْ الْجُنِينَ وَالْولَدِ الْمُنْفَصِلِ بِأَنَّ الْجَنِينَ وَالْولَدِ الْمُنْفَصِلِ بِأَنَّ الْجَنِينَ فِيهِ غُرَّةٌ وَالْولَلَهُ فِيهِ اللَّيَّةُ فَعْلِمَ أَنَّهُ وَلَدٌ مُسْتَقِلٌ لَعْنِهِ بَعْذُرِ وَهَذَا يَبْنِي عَلَى دَوَايَتَيْنِ، وَأَكْثُرُ النُّصُوصِ عَنْهُ يَلَكُ عَلَى الاسْتِحْبَابِ فَقَطْ وَكَلامُ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ يَدُكُ عَلَى دَوَايَتَيْنِ، وَأَكْثُرُ النُّصُوصِ عَنْهُ يَلَكُ عَلَى الاسْتِحْبَابِ فَقَطْ وَكَلامُ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ يَدُكُ عَلَى دَوَايَتَيْنِ، وَأَكْثُرُ النُّصُوصِ عَنْهُ يَلَكُ عَلَى الاسْتِحْبَابِ فَقَطْ وَكَلامُ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ يَدُكُ يَتِهِ بِغَيْرِ تَذَيْكِيةِ فِيهِ بَعْشِ تَذَكِيةِ فِيهِ عَنْدَ تَذَكِيَتِهَا ثُمَ وَجَبَ سَفْحُ دَمِهِ لِيَحْصُلُ مَقْصُودُ التَذْكِيةِ فِيهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا مَاتَتُ الْحَامِلُ وَصَلَّى عَلَيْهَا هَلْ يَنْوِي الصَّلاةَ عَلَى حَمْلِهَا، قَالَ ابْنُ عَقِيلِ فِي فَنُونِهِ: لا، وَعَلَّلَ بِالشَّكُ فِي وُجُودِهِ وَهَذَا مُتُوَجِّهٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ قَبْلَ الانْفِصَال، وَعَلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ قَبْلَ الانْفِصَال، وَعَلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ قَبْلَ الانْفِصَال، وَعَلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِن الأُمِّ أَيْضًا. وأَمَّا إِنْ قِيلَ: بِأَنَّهُ وَلَدٌ مُسْتَقِلٌ فَفِيهِ نَظَرٌ. وَقَدْ يُقَالَ: شَرْطُ ثُبُوتِ الْأَحُكَام لَهُ ظُهُورُهُ وَلَمْ يُوجَدْ فَهَذَا مُتَوَجِّهٌ.

### الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّمَانُونَ:

الْحُقُوقُ خَمْسَةُ أَنْواع:

أَحَدُهَا: حَقُّ مِلْكِ كَحَقِّ السَّيِّدِ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَمَالِ الْقِنِّ إِذَا قُلْنَا: يُمْلُكُ بِالتَّمْلِيكِ وَمَا يَمْتَنَعُ إِرْثُهُ لِمَانِعِ كَالتَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ عَلَى رِواَيَةٍ، كَالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ مَوْرُوثُهُ وَفِي مِلْكِهِ صَيْدٌ عَلَى أَظْهَرَ الْوَجْهِيْنِ.

وَالثَّانِي: حَقُّ تَمَلُّكِ كَحَقِّ الأَبِ فِي مَالِ وَلَدِهِ وَحَقِّ الْعَاقِدِ لِلْعَقْدِ إِذَا وَجَبَ لَهُ وَحَقِّ الْعَاقِدِ لِلْعَقْدِ إِذَا وَجَبَ لَهُ وَحَقِّ الْعَاقِدِ فِي عَقْدٍ يَمْلِكُ فَسْخَهُ لِيُعِيدَ مَا خَرَجَ عَنْهُ إِلَى مِلْكِهِ مَعَ أَنَّ فِي هَذَا شَائِبَةً مِنْ حَقِّ الْعَاقِدِ فِي عَقْدٍ يَمْلِكُ فَسْخَهُ لِيُعِيدَ مَا خَرَجَ عَنْهُ إِلَى مِلْكِهِ مَعَ أَنَّ فِي هَذَا شَائِبَةً مِنْ حَقُّ الْمَلْكُ أَوْ حَقُّ الْمَلْكُ أَوْ حَقُّ الشَّفْيعِ فِي الشَّقْصِ وَهَهَنَا صُورٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا هَلْ يَثْبُتُ فِيهَا الْمِلْكُ أَوْ حَقُّ التَّمْلِيكِ؟.

فَمِنْهَا: حَقُّ الْمُضَارِبِ فِي الرَّبْحِ بَعْدَ الظُّهُورِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ وَفِيهِ رِواَيتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يَمْلِكُهَا بِالطُّهُورِ. وَالثَّانِيَةُ: لَمْ يَمْلِكُهُ وَإِنَّمَا مَلَكَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ وَهُوَ حَقُّ مُتَاكَدٌ حَتَّى لَوْ مَاتَ وَرُرِثَ عَنْهُ، ولَوْ أَتْلَفَ الْمَالِكُ الْمَالَ غَرِمَ نَصِيبَهُ وكَذَلِكَ الأَجْنَبِيُّ، ولَوْ أَسْقَطَ الْمُضَارِبُ حَقَّهُ مِنْهُ فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ مِلْكُهُ لَمْ يَسْقُطْ، وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَمْلِكُهُ بَعْدُ فَفِي التَّلْخِيصِ الْمُضَارِبُ حَقَّهُ مِنْهُ فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ مِلْكُهُ لَمْ يَسْقُطْ، وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَمْلِكُهُ بَعْدُ فَفِي التَّلْخِيصِ الْمُتَمَالَان:

أَحَدُهُما: يَسْقُطُ كَالْغَنِيمَةِ. وَالثَّانِي: لا، لأَنَّ الرَّبْحَ هُنَا مَقْصُودٌ وَقَدْ تَأَكَّدَ سَبَبُهُ بِخِلافِ الْغَنِيمَةِ فَإِنَّ مَقْصُودَ الْجِهَادِ إعْلاء كَلِمَةِ اللَّهِ لا الْمَالُ.

وَمِنْهَا: حَقُّ الْغَانِم فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَفِيهِ وَجُهَانِ:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ آلَهُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهَا بِمُجَرَّدِ الاسْتِيلاءِ لَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ الإِحْرَازُ أَمْ لا عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: لا يُشْتَرَطُ وتُمْلَكُ بِمُجَرَدِ تَقَضِّي الْحَرْبِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَمَنْ تَابَعَهُ عَلَى طَرِيقَتِهِ. وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ وَهُو قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَابْنِ أَبِي مُوسَى كَسَاثِرِ الْمُبَاحَاتِ وَرَجَّحَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي فَعَلَى هَذَا لا يَسْتَحِقُّ مِنْهَا إلاَّ مَنْ شَهِدَ الإحْراز، وأَمَّا عَلَى الأَوَّل وَرَجَّحَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي فَعَلَى هَذَا لا يَسْتَحِقُّ مِنْهَا إلاَّ مَنْ شَهِدَ الإحْراز، وأَمَّا عَلَى الأَوَّل فَاعْتَبَرَ الْقَاضِي وَالأَكْثُرُونَ شُهُودَ إحْراز الْوَقْعَةِ وَقَالُوا لا يَسْتَحِقُّ مَنْ لَمْ يَشْهَدُهُ. وَفَصَلَ فِي الْأَحْكَامِ السَّلْطَانِيَّةِ بَيْنَ الْجَيْشِ وأَهْلِ الْمَدَدِ فَأَمَّا الْجَيْشُ فَيَسْتَحِقُّونَ بِحُضُورِ جُزْءِ مِن الْوَقْعَةِ إِلاَّ كَانَ تَخَلِّفُهُمْ عَن الْبَاقِي لِعُدْرٍ كَمَوْتِ الْغَازِي أَوْ مَوْتِ فَرَسِهِ، وأَمَّا الْمَدَدُ فَيُعْتَبَرُ الْاسْتِحْقَاقِهِمْ شُهُودَ انْجِلاءِ الْحَرْبِ، ونَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ يَعْقُوبَ بْنِ بُخْتَانَ فِيمَنْ قُتِلَ فِي لَاسْتِحْقَاقِهِمْ شُهُودَ انْجِلاءِ الْحَرْبِ، ونَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ يَعْقُوبَ بْنِ بُخْتَانَ فِيمَنْ قُتِلَ فِي

الْمَعْرَكَةِ يُعْطَى وَرَثَتُهُ نَصِيبَهُ.

والوجه الثاني: لا يَمْلِكُ الْغَنِيمة إلا باخْتِيار الْمِلْكِ وَهُو اخْتِيارُ الْقَاضِي فِي خِلافِه. فَعَلَى هَذَا إِنَّمَا ثَبَتَ لَهُمْ حَقُّ التَّمَلُّكِ كَالشَّفِيعِ فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ اخْتِيارِ التَّمَلُّكِ أَوْ الْمُطَالَبَةِ فَلا هَذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي بَابِ الشُّقْعَةِ أَنَّ الْحَقَّ يَتْقِلُ إِلَى الْوَرَثَةِ بِلُونِ الْقَبُولِ وَالْمُطَالَّبَةِ، وَإِنْ قَالُوا: اخْتَرْنَا الْقِسْمَة لَزِمَت حُقُوقُهُمْ وَلَمْ تَسْقُطْ بِالإِعْرَاضِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ بِخِلافِ مَا إِذَا أَسْقَطُوا حُقُوقَهُمْ قَبْلَ الاخْتِيارِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ وَيَصِيرُ فَيْتًا فَإِنْ أَسْقِطَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضَ فَالْكُلُّ لِمَنْ يَسْقُطُ حَقَّهُ.

وَمِنْهَا: حَقُّ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فِي الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِمَّا مَلَكَهُ الْكُفَّارُ بِالاسْتِيلاءِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ التَّمْلِيكِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَخَرَّجَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّينِ عَلَى الْخِلافِ فِي حَقِّ الْغَانِمِينَ.

وَمِنْهَا: حَقُّ الزَّوْجِ فِي نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّنَ قَبْلَ الدُّحُولِ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ فِيهِ الْمِلْكُ فَهْرَا الْمَلْكُ فَهْ يَدُونِهِ فِيهِ وَجْهَانِ وَالأَوَّلُ هُوَ الْمَنْصُوصُ وَعَلَى النَّانِي الْخَطْرِ فَيهِ الْمُطَالَبَةُ وَاخْتِيارُ التَّمَلُّكِ عَلَى ظَاهِرِ كَلامِ أَبِي الْخَطَّابِ كَرُجُوعِ الأَبِ وَزَعَمَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ أَنَّ هَذَا مُرتَّبٌ عَلَى الْخِلافِ فِي عَفْوِ الَّذِي بِيدِهِ عُقْلَةُ النَّكَاحِ هَلْ هُوَ الزَّوْجُ أَوْ الْوَلِيُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلا يَلْزَمُ مَنْ طَلَبَ الْعَفْوَ مِنِ الزَّوْجُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَالِكُ فَإِنَّ الْعَفْو يَصِحُ عَمّا يَشْبُتُ فِيهِ حَقُّ التَّمَلُّكِ كَالشَّفُعةَ وَلَيْسَ فِي قَوْلِنَا أَنَّ الَّذِي بِيدِهِ عُقْلَةُ النَّكَاحِ الْمَهُونُ الْمَوْلِ الْمَهُونُ اللَّهُ اللَّهُ النَّعَلُو عَن النَّصْفُ الْمُحْتَصَّ الْمَهُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّعْفُ عَن النَّصْفُ الْمُحْتَصَّ الْمُبْورُ اللَّهُ اللَّهُ وَعُهُمْ وَالْمَسُونِ وَالْعَجَبُ اللَّهُ حَكَى بَعْدَ ذَلِكَ فِي مِنْ عَفْو الزَّوْجِ عَن النَّصْفُ إِذَا قُلْنَا: قَلْ دَحُلَ فِي مِلْكِهِ وَجُهَيْنِ وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ اللَّهُ وَالْمَالِقُ وَلَا اللَّمُ اللَّهُ حَكَى اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْ أَلْهَاتِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِمُ وَالْمُالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُ وَالْمُنَاءُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولِ الْمُعْولِ وَالْمَعْولِ وَالْمُعْولِ وَالْمُ الْمُعْولِ وَالْمُولِي وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُ الْمُعْولِ وَالْمُ وَالْمُؤُولُ وَالْمُ الْوَلَامُ وَالْمَالُونُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُهُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُعُولُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُعْولُ وَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَاللَّذُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

أَحَدُهُمَا: لا يَصِحُ قَالَهُ ابْنُ عَقَيِلٍ. وَالثَّانِي: يَصِحُ قَالَهُ الْقَاضِي وَرَجَّحَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي

وَهُوَ الصَّحِيحُ، لأَنَّ عَقْدَ الْهِبَةِ عِنْدَنَا يَنْعَقِدُ بِكُلِّ لَفْظٍ يُفِيدُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ إِيجَابِ وَلاَ قَبُولِ بِلَفْظٍ مُعَيَّنٍ. وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ يُشْتَرَطُ هَاهُنَا الإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَالْقَبْضُ وَحَكَى قَبُولِ بِلَفْظٍ مُعَيَّنٍ. وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ يُشْتَرَطُ هَاهُنَا الإِيجَابُ وَالْقَبْضَ لا يُشْتَرَطُ فِي الْفُسُوخَ صَاحِبُ النَّرْغِيبِ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ وَجْهَيْنِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْقَبْضَ لا يُشْتَرَطُ فِي الْفُسُوخَ كَالإِقَالَةِ وَنَحْوِهَا وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَكَذَلِكَ يَصِحُّ رُجُوعُ الأَبِ فِي الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ قَبْض وَكَذَلِكَ يَصِحُ رُجُوعُ الأَبِ فِي الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ قَبْض وَكَذَلِكَ يَصِحُ رُجُوعُ الأَبِ فِي الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ قَبْض وَكَذَلِكَ يَصِحُ رُجُوعُ الأَبِ فِي الْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ

وَمِنْهَا: حَقُّ الْمُلْتَقِطِ فِي اللَّقَطَةِ بَعْدَ حَوْلِ التَّعْرِيفِ وَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَشْهُرُهُمَا: أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَقَالَ: إِنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَلَ. وَالثَّانِي: لا يَدْخُلُ حَتَّى يَخْتَارَ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ فَيَكُونُ حَقَّهُ فِيهَا حَقَّ تَمَلُّكِ.

وَمِنْهَا: الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ وَقِيلَ إِنَّهُ ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ. وَالثَّانِي: إِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ بِالْقَبُولِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ.

وَمَنْهَا: مَنْ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ كَلَا أَوْ نَحُوهُ مِن الْمُبَاحَاتِ أَوْ تَوَحَّلَ فِيها صَيْدٌ أَوْ سَمَكُ وَنَحُوهُ فَهَلُ يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوايَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ وَأَكْثَرُ النَّصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ يَدُلُ عَلَى الْمِلْكِ وَعَلَى الرِّوايَةِ الْأَخْرَى إِنَّمَا ثَبَتَ حَقُّ التَّمَلُّكِ وَهُو مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهُ بِذَلِكَ إِذْ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْذُلُ مِنِ الْمَاءِ وَالْكَلْ إِلاَّ الْفَاضِلَ عَنْ حَوافِحِهِ وَلَوْ سَبَقَ غَيْرَهُ وَحَقَّقَ سَبَبَ الْمِلْكِ بِحِيازَتِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ الْقَاضِي وَالْأَكْثُرُونَ: يَمْلِكُهُ وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ لا يَمْلِكُهُ، لأَنَّهُ سَبَبٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلا يُفِيدُ الْمِلْكَ وَيَشْبِهُ هَذَا الْخِلافُ فِي الطَّائِفَةِ الَّتِي تَعْزُو بِدُونِ إِذْنِ الإِمَامِ هَلْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلا يُفِيدُ الْمِلْكَ وَيُشْبِهُ هَذَا الْخِلافُ فِي الطَّائِفَةِ الَّتِي تَعْزُو بِدُونِ إِذْنِ الإِمَامِ هَلْ يَمْلِكُهُ مَنْ خِلافِ أَنَّ الْأَسْبَابَ الْفِعْلِيَّةَ يَمْ مَوْضِعِ مِنْ خِلافِ أَنَّ الْأَسْبَابَ الْفِعْلِيَّةَ عَلَى الْمَلْكَ وَإِنْ كَانَتْ مَحْظُورَةً كَأَحْذِ الْمُسْلِمِ أَمُوالَ أَهْلِ الْحَرْبِ غَصِبًا وَإِنْ دَخَلَ الْمُسْلِمِ أَمُوالَ أَهْلِ الْحَرْبِ غَصِبًا وَإِنْ دَخَلَ النَّهُمُ وَلَيْ يَعْلِكُ وَالْمُ لَلْكُ وَالْمُ لَوْ وَقَوْ مَوْضِعِ آخَرَ عَلَى وَلَكَ وَآلَهُ لا يَمْلِكُ بِهِ الْمُسْلِمِ وَهُ عَلَى وَلَكَ وَآلَهُ لا يَمْلِكُ بِهِ الْمُسْلِمُ وَهُو مَوْضِعِ مِن الْمَدْهُ بِ الْمُسْلِمُ وَهُو مَوْضِعِ مِن الْمَدْهُ بِ الْمُسْلِمِ أَمُولَ وَلَكَ وَآلَهُ لا يَمْلِكُ بِهِ الْمُسْلِمُ وَهُو الْمَسْلِمِ وَلَيْكُ وَلَكُ وَآلَهُ لا يَمْلِكُ بِهِ الْمُسْلِمُ وَهُو الْمَسْلِمُ وَلَيْهُ مِن الْمَدْهُ فِي مَوْفِع مَوْفِع آخَرَ الْمُسْلِمُ وَلَيْهُ فَلَا لَالْمُنْهُ فِي الْمُسْلِمُ وَلَى الْمُؤْورَةُ وَلَا لَالْمُوالِلُ الْمُسْلِمُ وَلَا لَهُ وَلَا الْمُلْكُ وَلِكُ وَلَا الْمُعْلِكُ فَا الْمُسْلِمُ وَاللَّهُ الْمَسْلِمُ وَلَا لَوْفُ وَلَا وَالْمَالِمُ الْمُعْلِكُ وَلَا اللْمُعْلِكُ وَلَا مُنْ الْمُعْلِقُ الْمَالِكُ وَلِي مَا الْمُعْلِلُكُ اللَّهُ الْمَالِلُكُ وَالِهُ الْمُعْلِلُكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِلُولُ اللْعُولِي الْم

وَمِنْهَا: مُتَحَجِّرُ الْمَوَاتِ الْمَشْهُورُ. أَنَّهُ لا يَمْلِكُهُ بِلَلِكَ وَنَقَلَ صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِنَلِكَ وَنَقَلَ صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَعَلَى الْأُوبَّاهُ فَفِي مِلْكِهِ وَجُهَانِ مَعْرُوفَانِ هَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ انْعَقَدَ لَهُ سَبَبُ التَّمَلُّكِ وَصَارَ التَّمَلُّكُ وَاقِفًا عَلَى اخْتِيارِهِ. فَأَمَّا إِنْ ثَبَتَ لَهُ رَغْبَةٌ فِي التَّمَلُّكِ وَوَعَدَ بِهِ وَلَمْ يَنْعَقِدْ السَّبَبُ كَالْمُسْتَامِ وَالْخَاطِبِ إِذَا رَكَنَ إليهِمَا فَلا يَجُوزُ مُزَاحَمَتُهُمَا أَيْضًا وَلَكِنْ يَصِحُ عَلَى الْمَنْصُوصِ وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَجُهًا بِالْبُطْلانِ مِن يَجُوزُ مُزَاحَمَتُهُمَا أَيْضًا وَلَكِنْ يَصِحُ عَلَى الْمَنْصُوصِ وَخَرَّجَ الْقَاضِي وَجُهًا بِالْبُطْلانِ مِن

الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ، لأَنَّ الْحَقَّ فِي الْبَيْعِ انْعَقَدَ وَأَخَذَ بِهِ وَلا كَذَلِكَ هَاهُنَا وَلاً كَذَلِكَ هَاهُنَا وَلاً كَذَلِكَ هَاهُنَا وَلاً كَذَلِكَ هَاهُنَا الْمُفْيِدَ لِلْمِلْكِ هَنَا الْعَقْدُ وَالْمُحَرَّمُ سَابِقٌ عَلَيْهِ فَهُوَ كَاسْتِيلادِ الآبِ وَالشَّرِيكِ يَحْصُلُ لَهُ الْمِلْكُ بِالْعُلُوقِ لَمَّا كَانَ الْمُحَرَّمُ وَهُوَ الْوَطْءُ سَابِقًا عَلَيْهِ.

النَّوْعُ النَّالِثُ: حَقُّ الانْتِفَاعِ وَيَدْخُلُ فِيهِ صُورَرٌ:

مِنْهَا: وَضْعُ الْجَارِ خَشَبَهُ عَلَى جِدارِ جَارِهِ إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِهِ لِلنَّصِّ الْوَارِدِ فِيهِ(١).

وَمِنْهَا: إِجْرَاءُ الْمَاءِ فِي أَرْض غَيْرِهِ إِذَا أَضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْن لِقَضَاءِ عُمْرَتِهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين وَكَذَلِكَ إِذَا احْتَاجَ أَنْ يُجْرِيَ مَاءَهُ فِي طَرِيق مَاثِهِ مِثْلُ أَنْ يُجْرِيَ مِيَاهَ سُطُوحِهِ أَوْ غَيْرِهَا فِي قَنَاةٍ لِجَارِهِ أَوْ يَسُوقَ فِي قَنَاةٍ عَنْبَةٍ مَاءً ثُمَّ يُقَاسِمُهُ جَارُهُ وَلَوْ وَضَعَ عَلَى النَّهْر عَبَّارَةً يَجْرَي فِيهَا الْمَاءُ فَخَرَّجَهَا الْأَصْحَابُ عَلَى الرِّوَايَتَيْن وَنَقَلَ أَبُو طَالِب عَنْ أَحْمَكَ فِي قَوْمٍ اقْتَسَمُوا دَارًا كَانَتْ لَهَا أَرْبَعَةُ سُطُوح يَجْرِي الْمَاءُ عَلَيْهَا فَلَمَّا اقْتَسَمُوا أَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ جَرَيَانَ الْمَاءِ لِلآخَرِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا قُدْ صَارَ لِي وَلَيْسَ بَيْنَنَا شَوْطٌ، فَقَالَ أَحْمَدُ: يُرَدُّ الْمَاءُ إِلَى مَا كَانَ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ وَلا يَضُرُّ بِهِ. وَحَمَلَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا هَذِهِ الرَّوَايَةَ عَلَى أَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ ضَرَرٌ يَمْنَعُهُ مِنْ جَرَيَان الْمَاءِ وَأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَنْقُضَ سَطْحَهُ ويَسْتَحْدِثَ لَهُ مَسِيلاً فَجَعَلَ لَهُ أَنْ يُجْرِيهُ عَلَى رَسْمِهِ الْأَوَّل كَذَلِكَ كَمَا يَجْرِي مَاؤُهُ فِي أَرْض غَيْرِهِ لِلْحَاجَةِ أَوْ يَضَعُ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ وكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلِ وَغَيْرُهُ وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الدَّارَ إِذَا أَقْتُسِمَتْ كَانَتْ مَرَافِقُهَا كُلُّهَا بَاقِيَةً مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْجَمْع كَالاسْتِطْرَاق فِي طَريقِهَا، وَلِهَذَا قُلْنَا: لَوْ حَصَلَ الطَّريقُ فِي حِصَّةِ أَحَدِ الْمُقْتَسِمِينَ وَلا مَنْفَذَ لِلآخَر لَمْ تَصِحَّ الْقِسْمَةُ، وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ صَاحِبُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي رِوَايَةٍ أَبِي طَالِبٍ وَجُهَّا فِي مَسْأَلَةِ الطَّريق بِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ ويَقَاءِ حَقِّ الاسْتِطْرَاق فِيهِ لِلآخَر وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ، فَإِنَّ الطَّريقَ لا يُرَادُ مِنْهُ سِوَى الاسْتِطْرَاق فَالاشْتِراكُ فِيهِ يُزيلُ مَعْنَى الْقِسْمَةِ وَالاخْتِصَاصُ بِخِلافِ إجْراءِ الْمَاءِ عَلَى السَّطْحِ فَإِنَّهُ لا يَمْنَعُ صَاحِبَ السَّطْحِ مِن الانْفِرَادِ بِالانْتِفَاعِ بِهِ بِسَائِرِ وُجُوهِ الانْتفاعات الْمُخْتَصَّة بالْملْك.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ يُحْصَدُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ أَوْ شَجَراً عَلَيْهِ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ أَوْ شَجَراً عَلَيْهِ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ كَانَ ذَلِكَ مُبْقَى فِي الشَّجَرِ وَالأَرْضِ إِلَى وَقْتِ الْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ بِغَيْرِهِ أُجْرَةٍ وَلَوْ

<sup>(</sup>١) الأصل في ذلك حديث «لا يمنع أحدكم جاره أي: يغرز خشبة في جداره»، رواه الإمام أحمد في المسند من حديث مجمع، والبيهقي في السنن الكبري عن الحجاج بن محمد الأعور، مصباح الزجاجة (٣/٤٧).

أَرَادَ تَفْرِيغَ الْأَرْضِ مِنِ الزَّرْعِ لِيَنْتَفَعَ بِهَا إِلَى وَقْتِ الْجُذَاذِ أَوْ يُؤَجِّرَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ كَمَا لا يَمْلِكُ الْجَارُ إِعَارَةَ غَيْرِهِ مَا يَسْتَحِقَّهُ مِنِ الانْتِفَاعِ بِمِلْكِ جَارِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ زَرْعًا قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ فِي أَرْضِ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِبْقَاءَهُ إِلَى وَقْتِ صَلَاحِهِ لِلْحَصَادِ فَأَمَّا إِنْ بَاعَ شَجَرَةً فَهَلْ يَدْخُلُ مَنْتُهَا فِي الْبَيْعِ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَحَكَى عَنْ ابْنِ شَاقِلا أَنَّهُ لا يَدْخُلُ وَإِنْ ظَاهِرَ كَلَامٍ أَحْمَدَ الدُّخُولُ حَيْثُ قَالَ فِيمَنْ أَقَرَّ بِشَجَرَةٍ لِرَجُلٍ: هِي لَهُ بِأَصْلِهَا وَعَلَى هَذَا لَوْ انْقَلَعَتْ فَلَا يَحُونُ لَكُ اللّهَ عَلَى عَرْ الْنَ فِيمَنْ قَوْلُ ابْنِ شَاقِلا كَالزَّرْعِ إِذَا حُصِدَ فَلا يَكُونُ لَهُ فِي الْأَرْضِ سِوَى حَقِّ الانْتِفَاعِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: حَقُّ الاخْتِصَاصِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا يَخْتَصُّ مُسْتَحِقَّهُ بِالانْتِفَاعِ بِهِ وَلا يَمْلِكُ أَحَدٌ مُزَاحَمَتَهُ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ قَابِلِ لِلشَّمُولِ وَالْمُعَاوَضَاتِ وَيَدْخُلُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: الْكَلْبُ الْمُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ كَالْمُعَلَّمِ لِمَنْ يَصْطَادُ بِهِ فَإِنْ كَانَ لا يَصْطَادُ بِهِ أَوْ كَانَ الْكَلْبُ جَرْوًا يَحْتَاجُ إِلَى تَعْلِيمٍ فَوَجْهَان.

وَمِنْهَا: الْأَدْهَانُ الْمُتَنَجِّسَةُ الْمُنْتَفَعُ بِهَا بِالإِيقَادِ وَغَيْرِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ فَأَمَّا نَجِسَةُ الْعَيْنِ كَدُهْنِ الْمَيْتَةِ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ.

وَمِنْهَا: حِلْدُ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوعُ إِذَا قِيلَ يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ فِي الْيَابِسَاتِ فَأَمَّا مَا لا يَجُوزُ الانْتِفَاعُ بِهِ مِن النَّجَاسَاتِ بِحَالِ فَلا يَدَ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ، وآيَةُ ذَلِكَ آنَّهُ لا يَجِبُ رَدُهُ عَلَى مَنْ الْنَتْزَعَهُ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِخِلافِ مَا فِيهِ نَفْعٌ مُبَاحٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ رَدُّهُ نَعَمْ لَوْ خَصَبَ خَمْرًا فَتَخَلَّلَتْ فِي يَدِ الْغَصِبِ وَجَبَ رَدُّهَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَإِبْنُ عَقِيلٍ وَالْإَصْحَابُ، لأَنَّ يَدَ الأُوَّلِ لَمْ تَزُلُ عَنْهَا الْغَصْبِ وَجَبَ رَدُّهَا تَخَلَّلَتْ فِي يَدِهِ وَاخْتَلَفَتْ عَبَارَاتُ الأَصْحَابِ فِي زَوَالِ الْمِلْكِ بِمُجَرَّدِ النَّعَصْبِ فَكَانَّهَا تَخَلَّلَتْ فِي يَدِهِ وَاخْتَلَفَتْ عَبَارَاتُ الأَصْحَابِ فِي زَوَالِ الْمِلْكِ بِمُجَرَّدِ النَّعْصِي وَابْنُ عَقِيلٍ. وَظَاهِرُ كَلامِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمِلْكِ لِمُعْرَدِ لَلْ يَوْلُ وَمِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَفِي كَلامِ الْقَاضِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَبِكُلِّ حَالَ لَمْ يُلُكُ وَمِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَفِي كَلامِ الْقَاضِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَبِكُلِّ حَالَى الْمُلْكُ لَمْ يَزُلُ وَمِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَفِي كَلامِ الْقَاضِي مَا يَدُلُ تُكَلِّلُ عَلَيْهِ وَبِكُلِّ حَالًا عَادَ الْمِلْكُ الْأُولُ لِكُونَ الزَّوَالَ الْمُعْنِي فِي المَّعْزِي فَي لَا المَّعْنِي وَوَلَالًا اللَّانِي فَهَلُ عَمْرَا الْعَصْبِ بِأَنَّ الْأُولِ وَمَنْ الْعُصْبِ وَلَا لِللَّوْلَ عَلَى احْتِمَالِيْنِ وَفَرَقَا بَيْنَ ذَلِكَ وَيَيْنَ الْعَصْبِ بِأَنَّ الْمُغْنِي أَنَّ الْوَقَلَ وَالَتُ يَلُكُ وَلَاقًا فِي وَالْمِثَلُولُ وَاللَّوْلُ عَلَى النَّانِي بِخِلافِ الْغَصْبِ وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّ الْوَلْ لَا اللَّانِي يَعْمِلُ وَالْعَصْبِ وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّ الْوَمْنُ لا

يَبْطُلُ بِتَخْمِيرِ الْعَصِيرِ وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُ عَلَى ثُبُوتِ الْيَدِ عَلَى الْخَمْرِ لِإِمْكَانِ عَوْدِهَا مَالاً.

وَمِنْهَا: مَرَافِقُ الْأَمْلاكِ كَالطُّرُقِ وَالْأَفْنِيَةِ وَمَسِيلِ الْمِيَاهِ وَنَحْوِهَا هَلْ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ ثَبَتَ فِيهَا حَقُّ الاخْتِصَاصِ؟ وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: ثُبُوتُ حَقِّ الاخْتِصاصِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ مِلْكُ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي بَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَفِي الْغَصْبِ وَدَلَّ عَلَيْهِ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ حَفَرَ فِي فِنَائِهِ بِنُوا بَابِ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَفِي الْغَصْبِ وَدَلَّ عَلَيْهِ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ حَفَرَ فِي فِنَائِهِ بِنُوا أَنَّهُ مُتَعَدًّ بِحَفْرِهِ فِي غَيْرِ مِلْكِ، وَطَرَدَ الْقَاضِي ذَلِكَ حَتَّى فِي حَرِيمِ الْبِنْ وَرَثَّبَ عَلَيْهِ أَلَّهُ لَوْ بَاعَ بَاعَهُ أَرْضًا بِفِنَائِهَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، لأَنَّ الْفِنَاءَ لا يَخْتَصُّ بِهِ إِذْ اسْتِطْرَاقُهُ عَامٌ بِخِلافِ مَا لَوْ بَاعَ بِطَرِيقِهَا، وَأَوْرَدَ ابْنُ عَقِيلٍ احْتِمَالاً بِصِحَةِ الْبَيْعِ بِالْفِنَاءِ، لأَنَّهُ مِن الْحُقُوقِ فَهُو كَمَسِيلِ الْمِيَاهِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الْمِلْكُ وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي الطُّرُقِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكُلِّ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَأَخَذَهُ مِنْ نَصٍّ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيُّ عَلَى مِلْكِ حَرِيمِ الْبِثْرِ

وَمِنْهَا: مَرَافِقُ الْأَسْوَاقِ الْمُتَّسِعَةِ الَّتِي يَجُوزُ الْبَيْعُ وَالشُّرَاءُ فِيهَا كَالدَّكَاكِينِ الْمُبَاحَةِ وَنَحْوِهَا فَالسَّابِقُ إِلَيْهَا أَحَقُ بِهَا، وَهَلْ لِيَخْطِبُوا حَقَّهُ بِانْتِهَاءِ النَّهَارِ أَوْ يَمْتَدُّ إِلَى أَنْ يَنْقُلَ قُمَاشَهُ عَنْهَا إِلَى وَجُهَيْنِ، وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ فِي روايَةِ حَرْبِ الأَوَّلُ لِجَريَانِ الْعَادَةِ بِانْتِفَاءِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، وعَلَى الثَّانِي فَلَوْ أَطَالَ الْجُلُوسَ فَهَلْ يُصْرَفُ أَمْ لا عَلَى وَجُهَيْنِ، لأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى الاخْتِصاصِ بِالْحَقِّ الْمُشْتَرَكِ.

وَمِنْهَا: الْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا لِعِبَادَةِ أَوْ مُبَاحٍ فَيَكُونُ الْجَالِسُ أَحَقَّ بِمَجْلِسِهِ إِلَى اَنْ يَقُومَ عَنْهُ بِاخْتِيَادِهِ قَاطِعًا لِلْجُلُوسِ أَمَّا إِنْ قَامَ لِحَاجَةِ عَارِضَةِ وَنِيَّتُهُ الْعَوْدُ فَهُو آَحَقُ إِنَّ يَقُومُ عَنْهُ بِاخْتِيادِهِ وَيَسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الصَّبِيُّ إِذَا قَامَ فِي صَفً فَاضِلٍ أَوْ فِي وَسَطِ الصَّفَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَقُلُهُ عَنْهُ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي، وَهُو ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ وَعَلَيْهِ حُمِلَ فِعْلُ طَرَفَةَ بْنِ كَعْبِ بِقَيْس بْن عَبَادٍ.

وَالنَّوْعُ الْخَامِسُ: حَقُّ التَّعَلُّقِ لاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ وَلَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: تَعَلَّقُ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِالرَّهْنِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ جَمِيعَ أَجْزَاءِ الرَّهْنِ مَحْبُوسٌ بِكُلِّ جُزْءِ مِن اللَّيْنِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَهُ.

وَمِنْهَا: تَعَلَّقُ حَقِّ الْجِنَايَةِ بِالْجَانِي وَمَعْنَاهُ إِنَّ حَقَّهُ انْحَصَرَ فِي مَالِيَّتِهِ وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالاسْتِيفَاءِ مِنْهُ وَيَتَعَلَّقُ الْحَقُ بِمَجْمُوعِ الرَّقَبَةِ لا بِقَدْرِ الْأَرْشِ عَلَى ظَاهِرِ كَلامِ الأَصْحَابِ وَيُبَاعُ جَمِيعُهُ فِي الْجِنَايَةِ وَيُوفَى مِنْهُ الْحَقُّ وَيُرَدُّ الْفَضْلُ عَلَى السَّيِّدِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي

الْمُجَرَّدِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا يُرَدُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي تَعَلُّقِ الْحَقِّ بِالْجَمِيعِ وَلِلأَصْحَابِ فِي الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ إِذَا جَنَى وَكَانَ فِي قِيمَتِهِ فَضْلٌ عَنِ الْأَرْشِ هَلْ يُبَاعُ جَمِيعُهُ أَوْ بِمِقْدَارِ الْأَرْشِ فِيهِ وَجْهَانِ لَكِنَّ بَيْعَ جَمِيعِهِ يَنْدَفِعُ بِهِ عَنِ السَّيِّدِ ضَرَرُ نَقْصِ الْقِيمَةِ بِالتَّشْقِيصِ.

وَمِنْهَا: تَعَلَّقُ حَقِّ الْغُرِمَاءِ بِالتَّرِكَةِ هَلْ يَمْنَعُ انْتِقَالَهَا بِالإِرْثِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَهَلْ هُوَ كَتَعَلَّقِ الْجِنَايَةِ أَوْ الرَّهْنِ؟ اخْتَلَفَ كَلامُ الأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ وَصَرَّحَ الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّهُ كَمُتَعَلِّقِ الرَّهْنِ وَيُفَسَّرُ بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ:

أَحَدُهَا: أَنَّ تَعَلَّقَ اللَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ وَبِكُلِّ جُزْءِ مِنْ أَجْزَاثِهَا فَلا يَنْفَكُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يُوَفَّى اللَّيْنُ كُلُّهُ. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ إِذَا كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا قَالَ وَإِنْ كَانَ جَمَاعَةً اللَّيْنُ كُلُّهُ. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ إِذَا كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا قَالَ وَإِنْ كَانَ جَمَاعَةً انْقَسَمَ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَصِ وَيَتَعَلَّقُ كُلُّ حِصَّةٍ مِن اللَّيْنِ بِنظِيرِهَا مِن التَّرِكَةِ وَبِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا لا يَنْفَكُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يُوفِّي جَمِيعٌ تِلْكَ الْحِصَّةِ وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّيْنُ مُسْتَغْرِقٍ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ فِي التَّقْلِيسِ.

الثَّانِي: أَنَّ اللَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ وَهَلْ هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ أَوْ الْوَرَثَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ سَبَقَ ذِكْرُهُمَا.

والثّالِثُ: أَلَّهُ يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ وَفِي ذَلِكَ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ حِينِ الْمَرَضِ أَمْ لا؟ تَرَدَّدَ الأصْحَابُ فِي ذَلِكَ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ حِينِ الْمَرْضِ أَمْ لا؟ تَرَدَّدَ الأصْحَابُ فِي ذَلِكَ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِجَمِيعِ مَا تَرَكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَيَهَبَ يَعْنِي الْمَيِّت؟ قَالَ: أَلَيْسَ هُوَ السَّاعَةُ فِي يَدِهِ؟ قُلْت: مَالُهُ قَالَ: أَلَيْسَ هُوَ السَّاعَةُ فِي يَدِهِ؟ قُلْت: مَلَى، وَلَكِنَّهُ لِغَيْرِهِ، قَالَ: دَعْهَا فَإِنَّهَا مَسْأَلَةٌ فِيهَا لَبْسٌ، وَالَّذِي كَانَ عِنْدَهُ عَلَى مَا نَاظَرْتُهُ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ. وَاسْتَشْكُلَ الْقَاضِي هَذِهِ الرَّوايَةَ فِيمَا قَرَأَتُهُ بِخَطِّهِ وَجَعَلَ ظَاهِرَهَا صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ بِالثُلْثِ مَعَ النَّيْنِ وَحَمَلَهَا عَلَى أَحَدِ وَجُهَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْمَرِيضِ مَعَ الْغُرَمَاءِ كَحُكْمِهِ مَعَ الْوَرَبَةِ لِتَعَلُّقِ حَقً الْجَمِيعِ بِمَالِهِ فَلا يَكُونُ مَمْنُوعًا مِن التَّصَرُّفَ بِالثَّلُثِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. أَوْ الْوَرَبَةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْجَمِيعِ بِمَالِهِ فَلا يَكُونُ مَمْنُوعًا مِن التَّصَرُّفَ بِالثَّلُثِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. أَوْ الْفَرَبَاءِ فَلَا يَكُونُ مَمْنُوعًا مِن التَّصَرُفُ بِالثَّلُثِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. أَوْ يُقِفَ صِحَةٌ تَصَرُّفِ عَلَى إِجَازَةِ الْغُرَمَاءِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: هِيَ بَدَلٌ عَلَى أَنَّ الْغُرَمَاءَ لا يَتَعَلَّقُ حَقَّهُمْ بِالْمَالِ إِلاَّ بَعْدَ الْمَوْتِ، لأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ فِي ذِمَّتِهِ وَالْوَرَثَةُ لا يَتَعَلَّقُ حَقَّهُمْ بِالْمَالِ مَعَ الدَّيْنِ فَيَبْقَى الثُّلُثُ الَّذِي مَلَّكَهُ الشَّارِعُ التَّصَرُّفُ فِيهِ مَنْجَزًا لا مُعَلَّقًا مَلَّكَهُ الشَّارِعُ التَّصَرُّفُ فِيهِ مَنْجَزًا لا مُعَلَّقًا

بِالْمَوْتِ بِخِلافِ الزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّ حَقَّ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي مَرَضِهِ إِذْ لا حَقَّ لَهُمْ فِي ذِمَّتِهِ. قُلْتُ: وَتَرَدَّدَ كَلامُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ فِي خِلافَيْهِمَا فِي الْمَريضِ هَلْ لوَرَثَتِهِ مَنْعُهُ مِنْ إِنْفَاق جَمِيع مَالِهِ فِي الشَّهَوَاتِ أَمْ لا؟ فَفِي مَوْضِعٍ جَزَمَا بِثُبُوتِ الْمَنْعِ لَهُمْ لِتَعَلَّقِ حُقُوقِهِمْ بِمَالِهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ فِي مَواضِع.

وَمِنْهَا: تَعَلَّقُ حَقِّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَالِ هَلْ يَتْبَعُ الاَنْتِقَالَ إِلَى الْوَرَقَةِ؟ جَعَلَ طَائِفَةٌ مِن الْأَصْحَابِ حُكْمَهُ حُكْمَ اللَّيْنِ وَمِنْهُمْ أَبُو الْخَطَّابِ فِي النِّصَارِهِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ فِي فُرُوعِهِ وَيَشْهَدُ لِنَلِكَ قُولُ طَائِفَةِ مِن الْأَصْحَابِ: أَنَّ الْمُوصَى بِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ وَجَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ بِعَدَم انْتِقَالِهِ إِلَى الْوَرَثَةِ مُفَرِقًا بَيْنَ اللَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ بِأَنَّ حَقَّ الْمُوصَى لَهُ فِي عَنْ التَّوْفِيةُ مِنْ غَيْرِهِ وَأَخِذَ ذَلِكَ مِمَّا رَوَاهُ الْبُنُ مَنْصُورِ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ يُخْرِجَ وَاللَّمَةِ وَاللَّمَّةِ وَاللَّمَّةِ مِنْ مَنْ غَيْرِهِ وَأَخِذَ ذَلِكَ مِمَّا رَوَاهُ الْبُنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ كَذَا وَكَذَا فِي كَذَا وَكَذَا سَنَةً، قَالَ: لا يُقَسَّمُ الْمَالُ حَتَى يُنَقِّدُوا مَا قَالَ، إِلاَ أَنْ يُخْرِجُوهُ فَلَهُمْ أَنْ يُقَسِّمُوا الْبَقِيَّةَ وَكَذَلِكَ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ يَضَمْنُوا أَنْ يُخْرِجُوهُ فَلَهُمْ أَنْ يُقَسِّمُوا الْبَقِيَّةَ وَكَذَلِكَ فِي الْمُحَرَّدِ وَالْفُصُولِ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ يَضَالُونَ الْمُوصَى لَهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنَ كَالْفُقْرَاءِ الْمُوسَى لَهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنَ كَالْفُقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَمْ يَجُزُ لِلْوَرَثَةِ التَّصَرُّفُ حَتَى يُقُرْدُوا نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنِ كَالْفُقُرَاءِ وَلَيْ الْمُرْتَةِ الْوَرِثَةِ الْوَمِيَةِ بِالزَّائِدِ عَلَى الثَّلُكِ وَإِنَّ إِبْدَاءُ عَلَى عَلَى الْمُؤْلِكَ وَالْمَوْمَى لَهُ وَمِمَّا يَدُلُ عَلَى عَلَى الْمُورَقَةِ الْوَرَثَةِ الْوَرَقَةِ الْوَالِي عَلَى النَّلُكُ وَالْمَ أَوْمَ الْوَرَقَةِ الْوَرَقَةِ الْوَرَقَةِ الْوَرَقَةِ الْوَالِدَةُ الْوَرَقَةِ الْوَقَى الْمُعْلُولُ مَا اللْهَالِمُ الْوَلَا الْوَلَا الْهَمُ الْفُلِكُ وَالْمُولَةِ الْوَلَوْلَةُ الْمَوالَةُ الْمَوْمَةُ الْفُولُولُ الْمَالِ الْمَوْمَ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْرَادِ الْمَلْمُ الْمُ الْمُعَلِي

وَمِنْهَا: تَعَلَّقُ الزَّكَاةِ بِالنِّصَابِ هَلْ هُوَ تَعَلَّقُ شَرِكَةِ أَوْ ارْتِهَانِ أَوْ تَعَلَّقُ الاسْتِيفَاءِ كَالْجِنَايَةِ اضْطَرَبَ كَلامُ الأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ اضْطِراَبًا كَثِيرًا. وَيَحْصُلُ مِنْهُ ثَلاثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ شَرْحِ الْمَذْهَبِ وَظَاهِرِ كَلامِ أَبِي بَكْرٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ.

وَالثَّانِي: تَعَلَّقُ اسْتِيفَاءِ وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْقَاضِي، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يُشْبَهُهُ بِتَعَلَّقِ الْجِنَايَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُشْبَّهُهُ بِتَعَلَّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ تَعَلُّقُ رَهْنِ وَيَنْكَشِفُ هَذَا النِّزَاعُ بِتَحْرِيرِ مَسَائِلَ:

مِنْهَا: أَنَّ الْحَقَّ هَلْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ النِّصَابِ أَوْ بِمِقْدَارِ الزَّكَاةِ فِيهِ غَيْرُ مُعَيَّنِ؟ وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ الاتِّفَاقَ عَلَى الثَّانِي.

وَمِنْهَا: أَلَهُ مَعَ التَّعَلُّقِ بِالْمَالِ هَلْ يَكُونُ ثَانِتًا فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ أَمْ لا؟ وَظَاهِرُ كَلامِ الأَكْثَرِينَ

أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّعَلُّقِ بِالْعَيْنِ لا يَثْبُتُ فِي النِّمَّةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَتْلَفَ الْمَالُ أَوْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمَالِكُ بَعْدَ الْمَوْلِ. فَظَاهِرُ كَلامٍ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ أَنَّا إِذَا لَمْنَانَ الزَّكَاةُ فِي النَّمَّةِ فَيَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ اسْتِيفَاءِ مَحْضٍ كَتَعَلُّقِ الدَّيُونِ بِالتَّرِكَةِ وَهُوَ اخْتِيارُ الشَّيْخ تَقِيِّ الدَّيْنِ شَيْخ الإِسْلام بْنِ تَيْمِيَّةَ وَهُو حَسَنٌ.

وَمِنْهَا: مَنْعُ التَّصَرُّفِ وَالْمَذْهَبُ أَنْ لا يَمْنَعَ كَمَا سَبَقَ.

وَمِنْهَا: أَعْنِي صُورَ تَعَلِّقِ الْحُقُوقِ بِالْأَمْوالِ تَعَلِّقَ حَقِّ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ بِمَالِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ وَهُوَ تَعَلِّقُ اسْتِحْقَاق الاسْتِيفَاءِ مِنْهُ.

وَمِنْهَا: تَعَلَّقُ دُيُون الْغُرَمَاءِ بِمَالِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ أَنَّ هَذَا التَّعَلُّقَ هَلْ يَصِحُّ شِرَاءُ السَّيِّدِ مِنْهُ كَمَالِ الْمُكَاتَبِ مَعَ سَيِّدِهِ أَوْ لا؟ كَالْمَرْهُونِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّاهِنِ عَلَى احْتِمَالَيْنِ وَهَذَا لا يَتَوجَّهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَهُو تَعَلُّقُ دُيُونِهِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ وَإِنَّمَا يَتَوجَّهُ عَلَى قَوْلِنَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْخِلافِ الْكَبِيرِ بِبِنَاءِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى هَذَا.

وَمِنْهَا: تَعَلَّقُ حُقُوقِ الْفُقَرَاءِ بِالْهَدَّيِ وَالْأَضَاحِيِّ الْمُعَيَّنَةِ وَيَقَدِّمُونَ بِمَا يَجِبُ صَرَّفُهُ إلَيْهِمْ مِنْهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ فِي حَيَاةِ الْمُوجِبِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ.

\* \* \*

# الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةِ وَالثَّمَانُونَ:

الْمِلْكُ أَرْبَعَةُ أَنْواَع: مِلْكُ عَيْنِ وَمَنْفَعَةِ، وَمِلْكُ عَيْنِ بِلا مَنْفَعَةِ، وَمِلْكُ مَنْفَعَةِ بِلا عَيْنِ، وَمِلْكُ أَنْتِفَاع مِنْ غَيْر مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ.

أمًّا النَّوْعُ الأَوَّلُ: فَهُوَ عَامَّةُ الأَمْلاكِ الْوَارِدَةِ عَلَى الأَعْيَانِ الْمَمْلُوكَةِ بِالأَسْبَابِ الْمُقْتَضِيةِ لَهَا مِنْ يَيْعِ وَهِبَةٍ وَإِرْثُ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَاعْلَمْ أَنَّ ابْنَ عَقِيلِ ذَكَرَ فِي الْوَاضِحِ فِي أُصُولِ الْفَقْهِ إِجْمَاعَ الْفُقْهَاءِ عَلَى أَنَّ الْعِبَادَ لا يَمْلِكُونَ الأَعْيَانَ وَإِنَّمَا مَالِكُ الأَعْيَانِ حَالِقُهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَانَّ الْعَبَادَ لا يَمْلِكُونَ سوى الانْتِفَاعِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ شَرْعًا فَمَنْ كَانَ مَالِكًا لِعُمُومِ الانْتِفَاعِ فَهُو الْمَلْلَقُ وَمَنْ كَانَ مَالِكًا لِنَوْعِ مِنْهُ فَمِلْكُهُ مُقَيَّدٌ ويَعَنْتَصَّ بِاسْمِ فَاللهُ الْمُطْلَقُ وَمَنْ كَانَ مَالِكًا لِنَوْعِ مِنْهُ فَمِلْكُهُ مُقَيَّدٌ ويَعَنْتَصَّ بِاسْمِ خَاصَ يَمْتَاذُ بِهِ كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي كِتَابِ غُرَدِ خَاصَ يَمْتَاذُ بِهِ كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي كِتَابِ غُرَدِ خَاصَ يَمْتَاذُ بِهِ كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي كِتَابِ غُرَدِ الْبَيْنِ وَرَجَّحَهُ الشَيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ. فَعَلَى هَذَا جَمِيعُ الأَمُلْكِ إِنَّمَا هِيَ مِلْكُ الانْتِفَاعِ وَلَكَنَ التَقْشِيمَ هَاهُنَا وَارَدٌ عَلَى الْمَشْهُورِ.

النَّوْعُ النَّانِي: مِلْكُ الْعَيْنِ بِدُونِ مَنْفَعَةِ وَقَدْ أَثْبَتَهُ الْأَصْحَابُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ لِوَاحِدِ

وَبِالرَّقَبَةِ لَأَخَرَ أَوْ تَرْكِهَا لِلْوَرَثَةِ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رواَيَةِ مُهَنَّا فِيمَنْ أَوْصَى بِخِلْمَةِ عَبْلِهِ أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ تُرْكَبُ أَوْ بِدَارِ تُسْكَنُ، فَقَالَ: الدَّارُ لا بَأْسَ بِهَا وَآكْرَهُ الْعَبْدَ وَالدَّابَّةَ، لأَنَّهُمَا يَمُوتَان قَالَ أَبُو بَكْرٍ الَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُ فِي جَمِيع ذَلِكَ، لأَنَّ الدَّارَ تَخْرَبُ أَيْضًا وَحَمَلَ الْقَاضِي كَلاَمَ أَحْمَدَ عَلَى الْكَرَاهَةِ دُونَ إِبْطَالَ الْوَصِيَّةِ.َ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمْ يُردْ أَحْمَدُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لا تَجُوزُ إِلاَّ بِمَا يَدُومُ نَفْعُهُ فَإِنَّ هَذَا لا يَقُولُهُ أَدْنَى مَنْ لَهُ نَظَرٌ فِي الْفِقْهِ فَضُلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا الإِمَامَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْعَبْدَ وَالدَّابَّةَ إِذَا أَوْصَى بِمَنَافِعِهمَا عَلَى التَّأْبِيدِ فَلَمْ يَتْرُكُ لِلْوَرَثَةِ مَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُحْسَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مِن الْمِيرَاثِ فَإِنَّهُ لا فَاثِلَةَ فِي الرَّقَّبَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَن الْمَنَافِع بَلْ هُوَ ضَرَرٌ مَحْضٌ بِجَوَازِ الْوَصِيَّةِ وَقَدْ شَرَطَ اللَّهُ تَعَالَى لِجَوَازِ الْوَصِيَّةِ عَدَمَ الْمُضَارَّةِ لَكِنْ إِنْ قَصَدَ الْمُوصِي إيصَالَ جَمِيعِ الْمَنَافِع إِلَى الْمُوصَى لَهُ فَهَاذِهِ وَصِيَّةٌ بِالرَّقَبَةِ فَلا يُحْتَسَبُ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْهَا شَيْءٌ وَلا يَصِحُّ الإيصَاءُ مَعَهَا بِالرَّقَبَةِ وَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ إِبْقَاءَ الرَّقَبَةِ لِلْوَرَثَةِ أَوْ الإيصَاءَ بِهَا لاَخَرَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لامْتِنَاع أَنْ تَكُونَ الْمَنَافِعُ كُنُّهَا لِشَخْصِ وَالرَّقَبَةُ لَاخَرَ وَلاَ سَبِيلَ إِلَى تَرْجِيحِ أَحَدِ الْأَمْرَيْن فَيَبْطُلاَنِ. إمَّا إنْ وَصَّى فِي وَقْتِ بِالرَّقَبَةِ لِشَخْصٍ وَفِي آخَرَ بِالْمَنَافِعِ لِغَيْرِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ وَصَّى بِعَيْنِ لاَثْنَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ وَاسْتَدَلَاً عَلَى أَنَّ تَمْلِيكَ جَمِيعِ الْمَنَافِعِ تَمْلِيكٌ لِلْعَيْنِ بِالرُّقْبَى وَالْعُمْرَى فَإِنَّهَا تَمْلِيكٌ لِلرَّقَبَةِ حَيْثُ كَانَتْ تَمْلِيكًا لِلْمَنَافِعِ فِي الْحَيَاةِ وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفِ فِي الْوَصِيَّةِ بِسُكُنَى اللَّارِ، لْأَنَّ هَٰذَا تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ خَاصَّةٍ يَنْتَهِي بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ وَيِخَرَابِ الدَّارِ فَيَعُودُ الْمِلْكُ إِلَى الْورَثَةِ كَمَا يَعُودُ الْمِلْكُ فِي السُّكْنَي فِي الْحَيَاةِ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ بِدُونِ عَيْنِ وَهُو ثَابِتٌ بِالاتَّفَاقِ وَهُو ضَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: مِلْكُ مُؤَبَّدٌ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالْمَنَافِعِ كَمَا سَبَقَ، ويَشْمَلُ جَمِيعَ أَنْواعِهَا إِلاَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ فَإِنَّ فِي دُخُولِهَا بِالْوَصِيَّةِ وَجْهَيْنِ.

وَمِنْهَا: الْوَقْفُ فَإِنَّ مَنَافِعَهُ، وَثَمَراتِهِ مَمْلُوكَةٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ لِرَقَبَتِهِ وَجُهَانِ مَعْرُوفَان لَهُمَا فَوَائدُ مُتَعَدِّدَةٌ.

وَمِنْهَا: الْأَرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ الْمُقَرَّةُ فِي يَدِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ بِالْخَرَاجِ يَمْلِكُ مَنَافِعَهَا عَلَى التَّأْبِيدِ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مِلْكٌ غَيْرُ مُؤبَّلِ فَمِنْهُ الإِجَارَةُ وَمَنَافِعُ الْمَبِيعِ الْمُسْتَثْنَاةُ فِي الْعَقْدِ مُدَّةً

مَعْلُومَةً، وَمِنْهُ مَا هُوَ غَيْرُ مُوَقَّتِ لَكِنَّهُ غَيْرُ لازِمِ كَالْعَارِيَّةِ عَلَى وَجْهِ وَإِقْطَاعِ الاسْتِغْلالِ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: مِلْكُ الانْتِفَاعِ الْمُجَرَّدِ وَلَهُ صُورٌ مُتَّعَدِّدَةٌ:

مِنْهَا: مِلْكُ الْمُسْتَعِيرِ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الْانْتِفَاعَ لَا الْمَنْفَعَةَ إِلاَّ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ عَنْ أَحْمَلَ أَنَّ الْعَارِيَّةَ الْمُؤَقَّتَةَ تَلْزَمُ كَذَا قَالَ الأَصْحَابُ، ويُمكِنُ أَنْ يُقَالَ: لُزُومُ الْعَارِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَدَل الانْتِفَاعِ لا عَلَى تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ.

وَمِنْهَا: الْمُنْتَفِعُ بِمِلْكِ جَارِهِ مِنْ وَضْعِ خَشَبِ وَمَمَرٌ فِي دَارٍ وَنَحْوِهِ، وَإِنْ كَانَ بِعَقْدِ صُلْحِ فَهُوَ إِجَارَةٌ.

وَمِنْهَا: إِقْطَاعُ الْأَرْفَاق كَمَقَاعِدِ الْأَسْوَاق ونَحْوها.

وَمِنْهَا: الطَّعَامُ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ حِيَازَتِهِ يَمْلِكُ الْغَانِمُونَ الانْتِفَاعَ بِهِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَقِيَاسُهُ الْأَكْلُ مِن الْأُضْحِيَّةِ وَالنَّمَر الْمُعَلَّق وَنَحْوهِ.

وَمِنْهَا: أَكُلُ الضَّيْفِ لِطَعَامِ الْمُضِيفِ فَإِنَّهُ إِبَاحَةٌ مَحْضَةٌ لا يَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ بِحَالِ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدُنَا وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ بِإِجْزَاءِ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَاتِ وَيَنْزِلُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ، إِمَّا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لا يَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ مَا قُدِّمَ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِلْكًا خَاصًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَكْلِ، وَإِمَّا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَمْلِيكٌ.

وَمِنْهَا: عَقْدُ النَّكَاحِ، وَتَرَدَّدَتْ عِبَارَاتُ الْأَصْحَابِ فِي مَوْرِدِهِ هَلْ هُوَ الْمِلْكُ أَوْ الْاسْتِبَاحَةُ؟ فَمِنْ قَائِلِ هُوَ الْمِلْكُ. ثُمَّ تَرَدَّدُوا هَلْ هُوَ مِلْكُ مَنْفُعَةِ الْبُضْعِ أَوْ مِلْكُ الانْتِفَاعِ بِهَا وَقِيلَ: بَلْ هُوَ الْحِلُ لا الْمِلْكُ وَلِهَذَا يَقَعُ الاسْتِمْتَاعُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ مَعَ آلَّهُ لا مِلْكَ لَهَا وَقِيلَ: بَلْ هُوَ الْحِلُ لا الْمِلْكُ وَلِهَذَا يَقَعُ الاسْتِمْتَاعُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ مَعَ آلَّهُ لا مِلْكَ لَهَا وَقِيلَ: بَلْ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ ازْدِواجِ مُ كَالْمُشَارِكَةِ وَلِهَذَا فَرَّقَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ بَيْنَ الازْدِواجِ وَمِلْكِ الْمُشَارِكَةِ وَلِهَذَا فَرَّقَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ بَيْنَ الازْدواجِ وَمِلْكِ الْمُشَارِكَاتِ دُونَ الْمُعَاوَضَاتِ.

# الْقَاعِدَةُ السَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ:

فِيماً يَقْبَلُ النَّقْلَ وَالْمُعَاوَضَةَ مِنِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ وَالْأَمْلاكِ، أَمَّا الْأَمْلاكُ التَّامَّةُ فَقَابِلَةٌ لِلنَّقْلِ بِالْعُوَضِ وَغَيْرِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وأَمَّا مِلْكُ الْمَنَافِعِ فَإِنْ كَانَ بِعَقْلِهِ لازمٍ مَلَكَ فِيهِ نَقْلَ الْمِلْكِ بِمِثْلِ الْعَقْدِ الَّذِي مَلَكَ بِهِ أَوْ دُونَهُ دُونَ مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ وَيَمْلِكُ الْمُعَاوَضَةَ عَلَيْهِ أَيْضًا صَرَّحَ بِهِ الْفَاضِي فِي خِلافِهِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذَا صُورٌ:

مِنْهَا: إجَارَةُ الْمُسْتَأْجَرِ جَائِزَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ بِمِثْلِ الْأَجْرَةِ وآكثرَ وأَقَلَّ.

وَمِنْهَا: إِجَارَةُ الْوَقْفِ.

وَمِنْهَا: إِجَارَةُ الْمَنَافِعِ الْمُوصَى بِهَا وَصَرَّحَ بِهَا الْقَاضِي فِي خِلافِهِ.

وَمِنْهَا: إِجَارَةُ الْمَنَافِعُ الْمُسْتَثْنَاةِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ.

وَمَنْهَا: إِجَارَةُ [أَرْضِ] الْعَنْوَةِ الْخَراَجِيَّةُ، وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ صِحَّتُهَا وَهُوَ نَصُّ أَحْمَدَ وَلَكِنْ أُسْتُحِبَّ الْمُزَارَعَةُ فِيهَا عَلَى الاسْتِثْجَارِ، وَحَكَى الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ رِواَيَةً أُخْرَى بِالْمَنْعِ كَرِبَاعِ مَكَّةَ وَقَدْ أَشَارَ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةٍ حَنْبَلٍ إِلَى كَرَاهَةِ مَنْعِهَا وَسَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ

وَمِنْهَا: إَعَارَةُ الْعَارِيَةُ الْمُؤَقَّتَةِ إِذَا قِيلَ بِلْزُومِهَا وَمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلا تَجُوزُ الإِجَارَةُ الْأَنْهَا أَعْلَى صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ، وَأَمَّا إِجَارَةُ إِقْطَاعِ الاسْتِغْلالِ الَّتِي مَوْرِدُهَا الْإِجَارَةُ الْأَرْضِ دُونَ رَقَبَتِهَا فَلا نَقْلَ فِيهَا نَعْلَمُهُ، وَكَلامُ الْقَاضِي قَدْ يُشْعِرُ بِالْمَنْعِ، لأَنَّهُ جَعَلَ مَنَاطَ صِحَّةِ الإِجَارَةِ لِلْمَنَافِعِ لُزُومَ الْعَقْدِ وَهَذَا مُنْتَفِ فِي الإِقْطَاعِ وَقَدْ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُّ الليِّنِ مَنَاطَ صِحَّةِ الإِجَارَةِ لِلْمَنَافِعِ لُزُومَ الْعَقْدِ وَهَذَا مُنْتَفِ فِي الإِقْطَاعِ وَقَدْ قَالَ الشَيْخُ تَقِيُّ الليِّنِ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ، وَجَعَلَ الْخِلافَ فِيهِ مُبْتَدَعًا وَقَرَّرَهُ بِأَنَّ الإِمَامَ جَعَلَهُ لِلْجُنْدِ عِوضًا عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَهُو كَالْمَمْلُوكِ بِعِوضٍ وَلاَنَّ إِذْنَهُ فِي الإِيجَارِ عُرْفِيٌّ فَجَازَ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ، ولَوْ تَهَاياً أَعْمَالِهِمْ فَهُو كَالْمَمْلُوكِ بِعِوضٍ وَلاَنَّ إِذْنَهُ فِي الإِيجَارِ عُرْفِيٌّ فَجَازَ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ، ولَوْ تَهَاياً الشَّرِيكَانِ عَلَى الْأَرْضِ وَقُلْنَا: لا يَلْزَمُ فَهَلْ لأَحَدِهِمَا إِجَارَةُ لِكُومَ وَلَوْتُهُ اللَّيْ لَيُ الْفَالِي وَتَعْمَ الْمُنْ فَعَلَ الْمُلْكُ مُشَاعًا فَيَخْرُجُ عَلَى الْخِلافِ فِي إِجَارَةِ الْمُشَاعِ وتُسْتَشَى الْمُلْكُ مُلْكُ مُلْكُ فَلا يَصِحُ النَّقُلُ فِيهَا بِحَالِ وَتَصِحُ الْمُعَاوضَةُ المُعَاوضَةُ النَّالِةَ الْمُعَانِ وَتَصَحُ الْمُعَامِ الْمُعَاوضَةُ النَّاتِهَا وَاسْتِيفَائِهَا وَاسْتِيفَائِها.

وَأَمَّا مِلْكُ الْانْتِفَاعِ وَحُقُوقُ الاخْتِصَاصِ سِوَى الْبُضْعِ وَحُقُوقُ التَّمَلُّكِ فَهَلْ يَصِحُّ نَقْلُ الْحَقِّ فِيهَا أَمْ لا؟ إِنْ كَانَتْ لازِمَةً جَازَ النَّقْلُ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهَا بِغَيْرِ عِوضِ وَفِي جَوازِهِ بِعِوض خِلافٌ وَيَنْدَرجُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ:

مِنْهَا: مَا ثَبَتَتْ عَلَيْهِ يَدُ الاخْتِصاصِ كَالْكَلْبِ وَالزَّيْتِ النَّحِسِ الْمُنْتَفَع بِهِ، فَإِنَّهُ تَنْتَقِلُ الْيَدُ فِيهِ بِالإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ وَالإِعَارَةِ فِي الْكَلْبِ، وَفِي الْهِبَةِ وَجْهَانِ اخْتَارَ الْقَاضِي عَدَمَ الصَّحَّةِ وَخَالَفَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا خِلافٌ فِي الْحَقِيقَةِ، لأَنَّ نَقْلَ الْيَدِ فِي هَذِهِ الْأَعْيَانِ بِغَيْرِ عَوَض جَائِزٌ كَالْوَصِيَّةِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ.

وَأَمَّا إِجَارَةُ الْكَلْبِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا لا تَصِحُّ، لأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ وَلا مَالِيَّةَ فِيهِ وَحكَى أَبُو الْفَتْحِ الْحَلْوَانِيُّ فِيهَا وَجْهَيْنِ وَكَذَا خَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ وَجْهَا بِالْجَوَازِ فَيَكُونُ مُعَاوَضَةً عَنْ نَقْلِ الْيَلِا وَيُكُونُ مُعَاوَضَةً عَنْ نَقْلِ الْيَلِا وَيَرُدُّهُ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ وَقَدْ كَانَ يُمكِنُ جَعْلُهُ مُعَاوَضَةً عَنْ نَقْلِ الْيَلِا.

وَمِنْهَا: الْمُسْتَعِيرُ لا يَمْلِكُ نَقْلَ حَقِّهِ مِن الانْتِفَاعِ إِلاَّ أَنْ يَقُولَ بِلْزُومِ الْعَارِيَّةِ كَمَا سَبَقَ. وَمَنْهَا: مَرَافِقُ الْآمُلاكِ مِن الْآفْنِيَةِ وَالْآزِقَةِ الْمُشْتَرَكَةِ تَصِحُ إِبَاحَتُهَا وَالْإِذْنُ فِي الانْتِفَاعِ بِهَا(') كَالْإِذْنِ فِي فَتْح بَابِ وَنَحْوِهِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَيَكُونُ إِعَارَةً عَلَى الْأَشْبَهِ وَتَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ عَنْ فَتْح الْأَبْوابِ وَنَحْوِهَا ذَكَرَهُ فِي الْمُعْنِي وَالتَلْخِيصِ وَهُو شَيِهٌ بِالْمُصالَحَةِ بِعِوضِ عَلَى إِجْراءِ الْمَاءِ فِي أَرْضِهِ أَوْ فَتْحِ الْبَابِ فِي حَائِطِهِ أَوْ وَضْعِ خَشَبِ عَلَى جِدَارِهِ وَنَحْوِه عَلَى إِجْرَاءِ الْمَاءِ فِي أَرْضِهِ أَوْ فَتْحِ الْبَابِ فِي حَائِطِهِ أَوْ وَضْعِ خَشَبِ عَلَى جِدَارِهِ وَنَحْوِه وَهَذَا مُتُوجَةٌ عَلَى الْمُولُ بِمِلْكِ هَلَهِ الْمَرَافِقِ أَمَّا عَلَى الْقَوْل بِعَدَم الْمُلْكِ فَهُو شَيِه بَوْنَ الْمُولُوقِ أَمَّا عَلَى الْمُعَالَحَةِ عَلَى الرَّوْشَنِ الْخَارِجِ بِعَوْضٍ كَمَا سَبَقَ وَكَذَكَ الْكَحْرَةِ فَقِيهَا خِلافٌ مَعْرُوفٌ لِكَوْنِها لا تَدُومُ عَلَى طَلَق فِي اللَّرْبِ الْمُشْتَرِكِ وَآمًا [عَلَى] الشَّجَرَة فَقِيهَا خِلافٌ مَعْرُوفٌ لِكُونِها لا تَدُومُ عَلَى حَلَاقٍ فِي اللَّرْبِ الْمُشْتَرِكِ وَآمًا [عَلَى] الشَّجَرَة وَقَيها خِلافٌ مَعْرُوفٌ لِكُونِها لا تَدُومُ عَلَى حَلَاقٍ وَالْمَامِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ وَالْمَعْ وَالْمَامِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَدٌ وَالْمَعْ وَالْمَامِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَوبُ لَوْنَ عِلَى السَّلُطَانِيَّة وَتَجُوزُ الْمُصَالَحَة وَالْمَا السَّلُطَانِيَّة وَتَجُوزُ الْمُصَالَحَة لَمَ عَلَى إِسْفَاطِ حَقِّهِ مِنْ وَضَعَ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِهِ وَنَحْوَةُ ذَكَرَهُ فِي الْمُجَوْدُ الْمُصَالَحَة بِعُوضٍ عَلَى إِسْفَاطِ حَقِّهِ مِنْ وَضُعَ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِهِ وَنَحْوَةً ذَكَرَهُ فِي الْمُجَودُ الْمُعَالِحَة عَلَى الْمُعَلِقِ فَي الْمُجَودُ الْمُعَالِحَة وَالْمَامِ فَلَى الْمُعَرِدِ وَالْمُعَالِحَة وَلَوا الْمُعَالِحَة وَلَوا الْمُعَالِحَةُ وَلَوا الْمَعْرَدِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ فَقَا الْمُعَالَةِ وَلَكُولُ وَالْمُولِ وَالْمَامِ فَالْمُعَوْدُولُ الْمُعَالِهِ الْمُعَالِحَالَاقِ الْمُعْرَادِ وَلَوالِمُ الْمُعَالِقُولُ

وَمِنْهَا: مُتَحَجِّرِ الْمَوَاتِ وَمَنْ أَقْطَعَهُ الإِمَامُ مَوَاتًا لِيُحْيِهُ لا يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ عَلَى الْمَنْهَبِ لَكِنْ يَنْبُتُ لَهُ فِيهِ حَنَّ التَّمَلُّكِ فَيَجُوزُ نَقْلُ الْحَقِّ إِلَى غَيْرِهِ بِهِبَةٍ وَإِعَارَةِ وَيَنْتَقِلُ إِلَى وَرَبَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَهَلْ لَهُ الْمُعَاوَضَةُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى وَجُهَيْنِ أَصْلُهُمَا الْمُعَاوَضَةُ عَن الْحُقُوقِ فَإِنَّ هَذَا حَقَّ تَمَلُّكِ كَمَا سَبَقَ وَفَارَقَ الشُّفُعَةَ فَإِنَّ النَقْلَ فِيهَا مُمْتَنَعٌ الْأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْأَمُولاكِ فَهِي مِمَّا أَسْتُنْنِي مِن الْقَاعِدَةِ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رَوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: الشُّقْعَةُ لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَحَمَلَ الْقَاضِي قَوْلُهُ لا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَحَمَلَ الْقَاضِي قَوْلُهُ لا تُبَاعُ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ الشَّقِيعَ عَنْهَا بِعِوضِ قَالَ: لأَنَّهُ عَلَى أَنَّ المُشْتَرِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ الشَّقِيعَ عَنْهَا بِعِوضِ قَالَ: لأَنَّهُ الْفَاضِي قَوْلُهُ لا تُبَاعُ وَلا يُحِرَّ لا يَسْقُطُ إِلَى مَالُ فَلَمْ الْمُولُونِ عَنْهُ كَخِيارِ الشَّوْطِ وَالْمَجْلِسِ بِخِلافِ خِيَارِ الْقَصَلُ وَالْمَكُولُ الْمُسَلِّعِ عَلَى أَنَّ الشَّقِيعَ لَيْسَ لَهُ نَقْلُهَا إِلَى اللَّيَةِ وَالأَرْشِ وَالأَنْهُمُ وَوَلَا أَحْمَلُ لِلْمُ لِلْمُشْتَرِي فَهُو كَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِ السَّلُومَ وَعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ وَمَعَ الْحُسُلِ وَلَا أَنْ النَّصَرُ فَى فَيَا السَّلُحَ هَهُنَا إِسْقَاطًا مِنِ الثَّمَنِ عِلَى اللَّهُ مِ عَلَى اللَّهُ مِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلللَّهُ مِي النَّمَ الْعَلَى الْمُولُولُ وَلَامُ اللَّهُ مِ اللَّهُ مَنِ النَّمُولُ وَالشَّعُولُ وَاللَّهُ مِ اللَّمُ وَلَى النَّهُ مِ وَالنَّهُ مِ وَاللَّهُ مِ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا السَّلُومُ وَلَا السَّلُومُ اللَّهُ الْفَيْعِ وَلَى النَّمُ وَاللَّهُ مِن النَّمُولُ وَاللَّهُ مِن النَّمُ وَلَا السَلَامُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ مَلَى فِي النَّمُ مِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِ الللَّهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعَالِ اللْمُ اللَ

<sup>(</sup>١) لأنها مشتركة لا تختص بدار دون أخرى كالشارع حاشية البيجرمي (٣/ ١٩١).

وَمِنْهَا: الْكَلَّا وَالْمَاءُ فِي الْأَرْضِ الْمَمْلُوكَةِ إِذَا قُلْنَا: لا يُمْلَكَانَ بِدُونِ الْحِيَازَةِ فَلِلْمَالِكِ الْإِذْنُ فِي الْكَخْذِ وَلَيْسَ لَهُ الْمُعَاوَضَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَوَقَعَ فِي الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ مَا يَقْتَضِي حِكَايَةَ رِوَايَتَيْنِ فِي جَوَازِ الْمُعَاوَضَةِ، وَإِنْ قُلْنَا: بِعَدَمِ الْمِلْكِ وَلَعَلَّهُ مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ عَمَّا يَسْتَحِقُ تَمَلَّكُهُ فَيَلْتَحِقُ بِالْقَاعِدَةِ.

وَمِنْهَا: مَقَاعِدُ الْأَسُواقِ وَمَجَالِسُ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا يَصِحُّ نَقْلُ الْحَقِّ فِيهِمَا بِغَيْرِ عِوَضٍ، لَأَنَّ الْحَقَّ فِيهِمَا لازِمٌ بِالسَّبْقِ وَلَوْ آثَرَ بِهَا غَيْرَهُ فَسَبَقَ ثَالِثٌ فَجَلَسَ فَهَلْ يَكُونُ أَحَقُّ مِن الْمُؤْثَر أَمْ لا؟ عَلَى وَجُهْيَن:

أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، لأَنَّ الْحَقَّ الْقَائِمَ زَالَ بِانْفِصَالِهِ فَصَارَ الْحَقُّ ثَابِتًا بِالسَّبْقِ. وَالثَّانِي: لا، لأَنَّهُ لَوْ قَامَ لِحَاجَةِ وَنَحْوِهَا لَمْ يَسْقُطْ حَقِّهُ فَكَذَا إِذَا آثَرَ غَيْرَهُ، لأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ وَبَنَى بَعْضَهُمْ هَذَا الْخِلافَ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمٍ كَرَاهَةِ الإِيثَارِ بِالْقُرَبِ فَأَمَّا إِنْ قُلْنَا: بِكَرَاهِيتِهِ فَالسَّابِقُ أَحَقُ بِهِ هَذَا الْخِلافَ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمٍ كَرَاهَةِ الإِيثَارِ بِالْقُرَبِ فَأَمَّا إِنْ قُلْنَا: بِكَرَاهِيتِهِ فَالسَّابِقُ أَحَقُ بِهِ وَجُهًا وَاحِدًا وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ مَجَالِسِ الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا وَمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ فَأَجَازَ النَّقُلَ فِي الْمُقَاعِدِ خَاصَّةً، لأَنَّهَا مَنَافِعُ دُنْيُويَةٌ فَهِي كَالْحُقُوقَ الْمَالِيَّةِ.

وَمِنْهَا: الطَّعَامُ الْمُبَاحُ فِي دَارِ الْحَرْبِ يَجُوزُ نَقْلُ الْيَدِ فِيهِ إِلَى مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الاسْتِحْقَاقِ مِنْ الْمَغْنَمِ أَيْضًا لاشْتِرَاكِ الْكُلِّ فِي اسْتِحْقَاقِ الانْتِفَاعِ وَلا يَكُونُ ذَلِكَ تَمْلِيكًا لانْتِفَاءِ مِلْكِهِ مِنْ الْمَغْنَمِ أَيْضًا لاشْتِرَاكِ الْكُلِّ فِي اسْتِحْقَاقِ الانْتِفَاعِ وَلا يَكُونُ ذَلِكَ تَمْلِيكًا لانْتِفَاءِ مِلْكِهِ بِالْآخْذِ حَتَّى لَوْ احْتَاجَ إِلَى صَاعٍ مِنْ بُرِّ جَيِّدٍ وَعِنْدَهُ صَاعَانِ رَدِيئَانِ فَلَهُ أَنْ يُبْدِلَهُمَا بِصَاعٍ إِذْ هُو مَا خُودٌ عَلَى الإِبَاحَةِ دُونَ التَّمْلِيكِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ.

وَمِنْهَا: الْمُبَاحُ أَكُلُهُ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ وَالْأَضَاحِيِّ يَجُوزُ إِطْعَامُهُ لِلضِّيْفَانِ وَنَحْوِهِمْ لاسْتِقْرَارِ الْحَقِّ فِيهِ بِخِلافِ طَعَام الضِّيَافَةِ وَلا يَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: مَنَافِعُ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةُ فَيَجُوزُ نَقُلُهَا بِغَيْرِ عِوضِ إِلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهَا وَيَنْقَلُ إِلَى الْوَارِثِ وَيَقُومُ مَقَامَ مَوْرُوثِهِ فِيها. وكَذَلِكَ يَجُوزُ جَعْلُها مَهْرا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةٍ عَبْدِ اللّهِ وَنَصَّ فِي رِوايَةِ ابْنِ هَانِعِ وَغَيْرِهِ عَلَى جَواز دَفْعِها إِلَى الزَّوْجَةِ عِوضًا عَمَّا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَنَصَّ فِي رَوايَةِ ابْنِ هَاوَضَةٌ عَنْ مَنَافِعِها الْمَمْلُوكَةِ فَأَمَّا الْبَيْعُ فَكَرِهَهُ أَحْمَدُ وَنَهَى عَنْهُ وَاخْتَلَفَ مَنِ الْمَهْرِ وَهَذَا مُعَاوَضَةٌ عَنْ مَنَافِعِها الْمَمْلُوكَةِ فَأَمَّا الْبَيْعُ فَكَرِهَهُ أَحْمَدُ وَنَهَى عَنْهُ وَاخْتَلَفَ قُولُهُ فِي بَيْعِ رَقِبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي تُمْلَكُ بَلْ هِي إِمَّا وَنَصَّ فِي رَوايَةِ الْمَرُّوذِيِّ عَلَى أَنَّهُ يَبِيعُ الاتِ عِمَارَتِهِ بِمَا وَقَفْ وَإِمَّا لِلْلُمُسُلِمِينَ جَمِيعًا وَنَصَّ فِي رَوايَةِ الْمَرُّوذِيِّ عَلَى أَنَّهُ يَبِيعُ الاتِ عِمَارَتِهِ بِمَا وَنَصَ فِي رَوايَةِ الْمَوْدِيِّ عَلَى أَنَّهُ بَيْعُ الْاتِ عِمَارَتِهِ بِمَا يُسَاوِي وَكُرُهَ أَنْ يَبِيعَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِهَذَا الْمَعْنَى وَكَذَلِكَ وَلَا أَرَى أَنْ يَبِيعَ سُكُنَى دَارٍ ولا دُكَانُهُ مَا فِيهِ مِنْ غَلْقٍ وَكُلُّ شَيْءٌ يُحْدِثُهُ فِيهِ فَيْعِظَى ذَلِكَ وَلا أَرَى أَنْ يَبِيعَ سُكُنَى دَارٍ ولا وَلاَ أَرَى أَنْ يَبِيعَ سُكُنَى دَارٍ ولا وَلا أَرَى أَنْ يَبِيعَ سُكُنَى دَارٍ ولا

دُكَّانِ وَرَخَّصَ فِي رِواَيَةِ عَنْهُ فِي شِرائِهَا دُونَ يَيْعِهَا، لأَنَّ شِرَاءَهَا اسْتِنْقَادٌ لَهَا بِعِوضٍ مِمَّنْ يَتَعَدَّى الصَّرْفُ فِيهَا وَهُوَ جَائِزٌ وَرَخَّصَ فِي رِواَيَةِ الْمَرُّوذِيّ أَيْضًا فِي بَيْعِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِلنَّقَقَةِ مَنْهُا فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَن النَّقَقَةِ تَصَدَّقَ بِهِ وَكُلُّ هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ رَقَّبَةً هَذِهِ الأَرْضِ وَقَفَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ () وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ حَكَى رِواَيَةً أُخْرَى بِجَوَازِ الْبَيْعِ مُطْلَقًا كَالْحَلُوانِيٍّ عُمَّرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ () وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ حَكَى رِوايَةً أُخْرَى بِجَوَازِ الْبَيْعِ مُطْلَقًا كَالْحَلُوانِيِّ وَابْنِ وَكُلُّ هَذَا عَلَى صِحَّةٍ وَقْفِهَا وَلَوْ كَانَتْ وَقْفًا لَمْ يَصِحَّ وَقُفْهَا وَكُو كَانَتْ وَقْفًا لَمْ يَصِحَّ وَقُفْهَا وَكُو كَانَتْ وَقْفًا لَمْ يَصِحَّ وَقُفْهَا وَكُو كَانَتْ وَقْفًا لَمْ يَصِحَ وَقُفْهَا وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي كَلامٍ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ شَاقِلًا وَابْنِ أَبِي مُوسَى مَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَلَهُ مَا عُنْكُونَ وَلَهُ مَا عُذَلَكَ وَقَعَ فِي كَلامِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ شَاقِلًا وَابْنِ أَبِي مُوسَى مَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَلَهُ مَا عُذَلَكَ وَقَعَ فِي كَلَامٍ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ شَاقِلًا وَابْنِ أَبِي مُوسَى مَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَلَهُ مَا خُذَلَكَ وَقَعَ فِي كَلامٍ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ شَاقِلًا وَابْنِ أَبِي مُوسَى مَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَلَهُ مَا لَانَ

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ وَقْفًا وَهُوَ مَأْخَذُ ابْنِ عَقِيلِ وَعَلَى هَذَا فَإِنْ كَانَتْ مَقْسُومَةً فَلا إِشْكَالَ فِي مِلْكِهَا وَإِنْ كَانَتْ فَيْنًا لِبَيْتِ الْمَالِ وَآكَثُرُ كَلامٍ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَهَلْ تَصِيرُ وَقْفًا فِي مِلْكِهَا وَإِنْ كَانَتْ فَيْنًا لِبَيْتِ الْمَالِ وَآكُنُو كَلامٍ أَحْمَدَ يَدُلُ عَلَيْهِ فَهَلْ تَصِيرُ وَقْفًا فَلِلإِمَامِ بَيْعُهَا بِنَفْسِ الانْتِقَالِ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. فَإِنْ قُلْنَا: لا تَصِيرُ وَقْفًا فَلِلإِمَامِ بَيْعُهَا وَصَرْفُ ثَمَنِهَا إِلَى الْمَصَالِحِ. وَهَلْ لَهُ إِقْطَاعُهَا إِقْطَاعَ تَمُلِيكِ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي فِي الْأَحُكَامِ السَّلْطَانِيَّةِ.

وَالْمَأْخَذُ الثَّانِي: أَنَّ الْبَيْعَ هُنَا وَارِدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ دُونَ الرَّقَبَةِ فَهُو َنَقُلٌ لِلْمَنَافِعِ الْمُسْتَحَقَّةِ بِعِوضٍ وَهَذَا اخْتِيارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ويَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ كَلامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ أَجَازَ دَفْعَهَا عِوضًا عَن الْمَهْرِ ويَشْهَدُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن الْمُعَاوَضَةِ عَن الْمَنَافِعِ فِي مَسَائِلَ مُتَعَدِّدَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْأَكْثَرُونَ صَرَّحُوا بِعَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْمَنَافِعِ الْمُجَرَّدَةِ وَالتَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَنَافِع نَوْعَانَ:

أَحَدُهُمَا: مَنَافِعُ الْأَعْيَانِ الْمَمْلُوكَةِ الَّتِي تَقْبَلُ الْمُعَاوَضَةَ مَعَ أَعْيَانِهَا فَهَذِهِ قَدْ جَوَّزَ الْأَصْحَابُ بَيْعَهَا فِي مَوَاضِعَ.

مِنْهَا: أَنَّ أَصْلَ وَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَى الْعَنْوَةِ، إذَا قِيلَ هِيَ فَيْءٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَجْرَةِ بَلْ هُوَ شَبِيهٌ بِهَا وَمُتُرَدِّدٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ.

وَمِنْهَا: الْمُصَالَحَةُ بِعِوَضٍ عَلَى وَضْعِ الْآخْشَابِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَمُرُورِ الْمِيَاهِ وَنَحْوِهَا، وَلَيْسَ بِإِجَارَةٍ مَحْضَةٍ لِعَدَمِ تَقْدُيرِهِ الْمُدَّةَ وَهُوَ شَبِيهٌ بِالْبَيْعِ.

<sup>(</sup>۱) وقال أبو سعيد: أن الأرض الموقوفة على المسلمين من يد إلى يد وما يؤخذ من الخراج فهو أجرة، ودليل ذلك ما روى بكير بن عامر عن عام قال: اشترى عقبة بن فوقد أرضا من أرض الخراج فأتى عمر فأخبره، فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أهلها، قال: فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئا، قالوا: لا، قال: فاذهب فاطلب مالك. المهذب (٢/ ٢٦٤، ٢٦٥).

وَمِنْهَا: لَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَاسْتَثْنَى خِدْمَتَهُ سَنَةً، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَهُمَا مَنْصُوصَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ وَلا يُقَالُ: هُوَ لا يَمْلِكُ بَيْعَ الْعَبْدِ فِي هَذِهِ الْنُ أَبِي مُوسَى وَهُمَا مَنْصُوصَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ وَلا يُقَالُ: هُوَ لا يَمْلِكُ بَيْعَ الْعَبْدِ فِي هَذِهِ الْمُنَافِعَ كَانَتْ بِمِلْكِ الْمُعَاوَضَةِ عَنْهَا فِي حَالِ الرِّقِّ وَقَدْ اسْتَبْقَاهَا بَعْدَ زَوَالِهِ فَاسْتَمَرَّ حُكْمُ الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اسْتَثْنَاهُ فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَهَلْ الْكِتَابَةُ إِلاَّ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى الْمَنَافِع.

النَّوْعُ الثَّانِي: الْمَنَافِعُ الَّتِي مُلِكَتْ مُجَرَّدَةً عَن الأَعْيَانِ أَوْ كَانَتْ أَعْيَانُهَا غَيْرَ قَابِلَةِ لِلْمُعَاوَضَةِ فَهَذَا مَحِلُّ الْخِلافِ الَّذِي نَتَكَلَّمُ فِيهِ هَاهُنَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

#### \* \* \*

# الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّمَانُونَ:

فِي الانْتِفَاعِ وَإِحْدَاثِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِن الطُّرُقِ الْمَسْلُوكَةِ فِي الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى وَهُوائِهَا وَقَرَارِهَا. أَمَّا الطَّرِيقُ نَفْسُهُ فَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا أَوْ أَحْدَثَ فِيهِ مَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ فَلاَ يَجُوزُ بِكُلِّ حَالِ، وَأَمَّا مَعَ السَّعَةِ وَانْتِفَاءِ الضَّرَرِ فَإِنْ كَانَ الْمُحْدِثُ فِيهِ مَتَأَبِّدًا كَالْبِنَاءِ وَالْغِراسِ فَإِنْ كَانَ لِمَنْفَعَةِ عَاصَّةٍ بَاحَادِ النَّاسِ لَمْ يَجُزْ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِن الْمَذْهَبِ وَإِنْ كَانَ لِمَنْفَعَةٍ عَامَّةٍ فَفِيهِ خِلافٌ مَعْرُوفٌ، مِنْهُمْ مَنْ يُطْلِقُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْصُهُ بِحَالَةِ انْتِفَاءِ إذْنِ الإِمَامِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَأَبِّدِ وَيَعْمُ مَنْ يُطُلِقُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْصُهُ بِحَالَةِ انْتِفَاءِ إذْنِ الإِمَامِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَأَبِّدِ وَيَقَافِ اللنَّابَةِ فِيهِ فَفِيهِ خِلافٌ أَيْضًا. وَأَمَّا الْقَرَارُ الْبَاطِنُ فَحُكْمُهُ وَنَفْعُهُ خَاصٌ كَالْجُلُوسِ وَإِيقَافِ اللنَّابَةِ فِيهِ فَقِيهِ خِلافٌ أَيْضًا. وَأَمَّا الْقَرَارُ الْبَاطِنُ فَحَكْمُهُ وَنَفْعُهُ خَاصٌ كَالْجُلُوسِ وَإِيقَافِ اللنَّابَةِ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الانْتِفَاءُ بِهِ خَاصًا بِدُونِ إِذْنِ الإِمامِ فَيهِ خِلافٌ أَنْ الْإَنْفِقُ عَلَى الْمَنْصُوصِ. وَآمًا الْهَوَاءُ فَإِنْ كَانَ الانْتِفَاءُ بِهِ خَاصًّا بِدُونِ إِذْنِ الإِمامِ فَلَمُ عُرُونُ أَوْنَ الإِمامِ فَيه خِلافٌ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ.

مِنْهَا: إِذَا حَفَرَ فِي طَرِيقٍ وَاسِعٍ بِثُوا فَإِنْ كَانَ لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ (١) فَفِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِنْ كَانَ بِإِذَٰنِ الإِمَامِ جَازَ وَإِنْ كَانَ بِدُونِ إِذْنِهِ فَفِيهِ رِواَيَتَانِ قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ.

وَّالثَّانِي: فِيهِ رِواَيَتَانَ عَلَى الإِطْلاقِ قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَصَاحِبُ الْمُغْنِي إِذْ الْبِئْرُ مَظِنَّةُ الْعَطَبِ، وَإِنْ كَانَ الْمَغْنِي إِذْ الْبِئْرُ مَظِنَّةُ الْعَطَبِ، وَإِنْ كَانَ الْمَغْنِي إِذْ الْبِئْرُ مَظِنَّةُ الْعَطَبِ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنُ وَلَا يَجُوزُ إِذْنُ الإَمْمِ فِيهِ عِنْدَ الأَصْحَابِ. وَفِي الأَحْكَامِ السَّلْطَانِيَّةِ لِلْقَاضِي أَنَّ لَهُ التَّصَرُّفَ فِي فِنَاثِهِ بِمَا شَاءَ مِنْ حَفْرٍ وَغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَضُرَّ وَإِمَّا فِي فِنَاءِ غَيْرِهِ، فَإِنْ أَضَرَّ بِأَهْلِهِ لَمْ يَجُزُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ جَازَ

<sup>(</sup>۱) عند الشافعية إذا كان ذلك بغير إذن الإمام فهلك به إنسان فقد قيل: يضمن وقيل: لا يضمن. المهذب (۲/ ۲۲۱).

وَهَلْ يُعْتَبَرُ إِذْنُهُمْ أَوْ إِذْنُ الإِمَامِ فِي فِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمِنْهَا: بِنَاءُ خَيْرِ الْمَسَاجِدِ فِي الطُّرُقَاتِ فَإِنْ كَانَ الْبِنَاءُ لِلْوَقْفِ عَلَى الْمَسْجِدِ فَهُو كَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَكَذَا إِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ كَخَانِ مُسبَّلِ وَنَحْوِهِ الْمَسْجِدِ قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَكَذَا إِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ كَخَانِ مُسبَّلِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ كَانَ لِمَثْفَعَةٍ تَخْتَصُّ بِأَحَدِ النَّاسِ فَالْمَشْهُورُ عَدَمُ جَوَازِهِ الْأَنَّ الطَّرِيقَ مُشْتَركُ فِي ذَلِكَ وَفِي أَحَدُ إِسْقَاطَ الْحَقِّ الْمُشْتَركِ مِنْهُ وَالاخْتِصَاصُ بِهِ وَلا يَمْلِكُ الإِمَامُ الإِذْنَ فِي ذَلِكَ وَفِي كَتَابِ الطُّرُقَاتِ لاَبْنِ بَطَّةَ أَنَّ بَعْضَ الأَصْحَابِ أَفْتَى بِجَوَازِهِ وَأَخَذَهُ مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ فِي بِنَاءِ الْمُسْجِدِ حَقُّ الاَشْتِرَاكِ فِيهِ بَاقٍ غَيْرَ أَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَّ الْمُسْجِدِ حَقُّ الاَشْتِرَاكِ فِيهِ بَاقٍ غَيْرَ أَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَا يَمُلُكُ الْمُشْعِقِقِ اللَّسِ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ حَقُّ الاَشْتِرَاكِ فِيهِ بَاقٍ غَيْرَ أَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَلَا لَمُنْ وَلَا مُنْ عَلَى الْمَنْعِقَاقِ اللَّبُ لِلْعِبَادَةِ، وَكَلامُ أَحْمَدَ يَدُلُ عَلَى الْمَنْعِقَاقِ اللَّبُ فِيهِ اللَّاسُ وصَيِّرَ طَرِيقًا فَلَيْسَ لاَحَدِ أَنْ يَأْخُدَ مِنْهَا شَيْئًا الْمَاءِ وَلَا كَثِيراً. وَقَالَ فِي رِواَيَةِ الْعَبَّسِ بْنِ مُوسَى: إِذَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْ جَزِيرَةٍ لَمْ يُبْنَ فِيهَا، وَلَا كَثِيراً. وقَالَ فِي رِوايَةِ الْعَبَّسِ بْنِ مُوسَى: إِذَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْ جَزِيرَةٍ لَمْ يُبْنَ فِيهَا،

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه البخارى في فتح الباري ح (٢٣٤١) ح (١١٩/٥).

<sup>(</sup>٢) فإذا كان أزيد من سبعة أذرع لم يمنع من المعقود في الزائد، وإن كان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره. فتح الباري (٥/ ١١٩).

لأَنَّ فِيهَا ضَرَرًا وَهُو أَنَّ الْمَاءَ يَرْجِعُ، قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ إِذَا بَنَى فِي طَرِيقِ الْمَارَةِ فَضَرَّ بِالْمَارَةِ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ فَلَمْ يُجَوِزُهُ، وَكُوهَ فِي رَوَايَةِ ابْنِ بُخْتَانَ أَنْ يَطْحَنَ فِي الْغُرُوبِ وَقَالَ: رَبَّمَا غَرِقَتْ السَّفُنُ وَقَالَ فِي رَوَايَةٍ مُثَنَّى: إِذَا كَأَنَتْ فِي طَرِيقِ النَّاسِ فَلا يُعْجِئِنِي وَالْغُرُوبُ كَالَهَا طَاحُونٌ يُصْنَعُ فِي النَّهْرِ الَّذِي تَجْرِي فِيهِ السُّقُنُ وَكُرِهَ شَرَاءُ مَا يُطْحَنُ فِيهَا. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْغُرْبَةِ فِي النَّهْرِ: إِنْ كَانَ وَضْعُهَا بِإِذْنِ الإِمَامِ وَالطَّرِيقُ وَاسِعٌ وَالْجَرَيَانُ مُعْتَدِلٌ بِحَيْثُ يُمكِنُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ جَازَ وَإِلاَّ لَمْ يَجُزْ. وَلَعَلَّ الْغُرْبَةَ كَالسَّقْيِنَةِ لا تَتَأَلِّلُ بِخِلافِ الْبِنَاءِ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي النَّحْلَةِ الْمَغْرُوسَةِ فِي الْمَسْجِدِ: أَلَّهَا غُرِسَتُ وَكُمُ الْبِنَاءِ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي النَّحْلَةِ الْمَغْرُوسَةِ فِي الْمَسْجِدِ: أَلَّهَا غُرِسَتُ وَكُو فَلَا أُحِبُ الْكُولُ مِنْهَا وَلَوْ قَلَعَهَا الإِمَامُ كَانَ أَوْلَى وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ أَطْلَقَ فِيها الْكَرَاهُ فَي الْمَسْجِدِ الْفُقْرَاءِ وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي وَكِي أَنْهُ وَكُو أَلْهُ وَلَا لَهُ الْمَعْرُوسَةِ فِي الْمَسْجِدِ: أَنْهُ وَلَا الْمَامُ كَانَ أَوْلَى وَمِنْ الْأَصْوَاتِ مَنْ أَطْلَقَ فِيها الْمَسْجِدِ الْفُقْرَاءِ وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مُخْرَانُ فِي وَالْمَامُ كَانَ يَضُرُّ بِهِمْ فَلا. وَظَاهِرَهُ جَوَانُهُ مَا الْمَعْرُونَ الْمَسْجِدِ الْفُقْرَاءِ وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي وَالْمَامِ الْعَرْسُ فِيهَا كُرْمٌ قَالَ: إِنْ كَانَ يَضَرُّ بِهِمْ فَلا. وَظَاهِرَهُ جَوَانُهُ مَعَ انْتِهَاءِ الضَّرَرِ وَلَعَلَّ الْغَرْسَ كَانَ لِجِهَةِ السَّيلِ أَيْضًا.

وَمِنْهَا: اخْتِصَاصُ آحَادِ النَّاسِ فِي الطَّرِيقِ بِانْتِفَاعِ لا يَتَأَبَّدُ فَمِنْ ذَلِكَ الْجُلُوسُ لِلْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: إِنْ كَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا وَلا ضَرَرَ فِي الْجُلُوسِ بِالْمَارَّةِ جَازَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَيَدُونِ إِذْنِهِ وَإِلاَّ لَمْ يَجُزْ وَلِلإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَهُ مَنْ شَاءَ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السِّلْطَانِيَّةِ فِي جَوَازِهِ بِدُونِ إِذْنِ الإِمَامِ رِوَايَتَيْنِ، وَحَكَى فِي كِتَابِ الرَّوايَتَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ رَوايَتَيْنِ بِالْجَوَازِ وَالْمَنْعِ ثُمَّ حَمَلَهُمَا عَلَى اخْتِلافِ حَالتَيْنِ، فَالْجَوَازُ إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ وَالْمَنْعُ وَمَعَلَ حَقَّ الْجُلُوسِ كَحَقِّ الاسْتِطْرَاقِ، لأَنَّهُ لا يُعَطِّلُ حَقَّ الْمُرُودِ بِالْكُلِّيَةِ وَالْمَنْعُ فِي الْجُلُوسِ كَحَقِّ الاسْتِطْرَاقِ، لأَنَّهُ لا يُعَطِّلُ حَقَّ الْمُرُودِ بِالْكُلِيَّةِ وَالْمُنْعُ فِي الْجُلُوسِ كَحَقِّ الاسْتِطْرَاقِ، لأَنَّهُ لا يُعَطِّلُ حَقَّ الْمُرُودِ بِالْكُلِيَّةِ وَالْمَنْ أَنَّ ابْنَ بَطَّةَ حَكَى قَبْلَهُ رِوايَتَيْنِ مُطْلَقَتَيْنِ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ وَكَذَلِكَ وَلَاتَيْنِ وَكَالُوسُ فِي الْمُؤْوِدِ بِالْكُلِيَةِ وَالْمَارَةِ وَعَدَمِهِ وَكَذَلِكَ وَالْمَارَةِ وَعَدَمِهِ وَكَذَلِكَ وَلَاكَ يَدُلُكُ عَلَى الْجُلُوسِ فِي الطَّرِيقِ الْوَاسِعِ هَلُ يُوجِبُ ضَمَانَ مَا عَثْرَ بِهِ عَلَى وَالْمِعَ فَلَانَ لا يَضْمَنُ بِالْجُلُوسِ رُوايَةً وَاحِدَةً وَالْمَارِةِ وَعَلَى بَوْدِبُ مُولِكَ يَذَلُكَ يَدُلُكُ عَلَى الْجِلافِ فِي جَوَازِهِ، وَآمًا الْقَاضِي فَقَالَ: لا يَضْمَنُ بِالْجُلُوسِ رُوايَةً وَاحِدَةً.

وَمِنْ ذَلِكَ لَوْ رَبَطَ دَابَّتَهُ أَوْ أَوْقَفَهَا فِي الطَّرِيقِ وَالْمَنْصُوصُ مَنْعُهُ قَالَ فِي رِواَيةِ أَبِي الْحَارِثِ: إِذَا أَقَامَ دَابَّتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَهُو ضَامِنٌ لِمَا جَنَتْ لَيْسَ لَهُ فِي الطَّرِيقِ حَقٌّ، وَكَذَا نَقَلَ عَنْهُ أَبُو طَالِبٍ وَحَنْبَلٌ ضَمَانَ جِنَايَةِ اللَّابَةِ إِذَا رَبَطَهَا فِي الطَّرِيقِ، وكَذَا أَطْلَقَ ابْنُ أَبِي مُوسَى عَنْهُ أَبُو طَالِبٍ وحَنْبَلٌ ضَمَانَ جِنَايَةِ اللَّابَةِ إِذَا رَبَطَهَا فِي الطَّرِيقِ، وكَذَا أَطْلَقَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَأَبُو الْخَطَّابِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ حَالَةِ التَّضْيِيقِ والسَّعَةِ وَمَأْخَذُهُ أَنَّ طَبْعَ اللَّابَةِ الْجِنَايَةُ بِهْمِهَا وَرَبِيهِا فَإِيقَافِهَا فِي الطَّرِيقِ كَوَضْعِ الْحَجَرِ ونَصْبِ السَّكِينِ فِيهِ. وَحَكَى الْقَاضِي فِي كِتَابِ

الرَّوَايَتَيْنِ رِوايَةً أُخْرَى بِعَدَمِ الضَّمَانِ إِذَا وَقَفَ فِي طَرِيقٍ واسِع لِقَوْل أَحْمَدَ فِي رِوايَةً أَحْرَى بِعَدَمِ الضَّمَانِ إِذَا وَقَفَ فِي مِنْلِهِ أَصْمَدَ بْنِ سَعِيلٍ إِذَا وَقَفَ عَلَى نَحْوِ مَا يَقِفُ النَّاسُ أَوْ فِي مَوْضِع يَجُوزُ أَنْ يَقِف فِي مِنْلِهِ فَنَفَحَتْ بِيلِ أَوْ رِجْلٍ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لا ضَمَانَ إِذَا كَانَ وَاقِفًا لِحَاجَةٍ وَكَانَ الطَّرِيقُ وَاسِعًا، وَآمًا الآمِدِيُّ فَحَمَلَ الْمَنْعَ عَلَى حَالَةٍ ضِيقِ الطَّرِيقِ وَالْجَوازَ عَلَى حَالَةِ سَعْتِهِ وَالْمَدْهَبُ عَنْهُ الْجَوازَ مَلَى حَالَةٍ بَعْضُ الْمُتَّاخِرِينَ، وَقَالَ: الرَّبْطُ عُدُوانٌ بِكُلِّ حَالٍ وَرَبْطُ السَّقِينَةِ عَلَى النَّهُ وَخَالَفَ بَعْضُ الْمُتَاخِرِينَ، وقَالَ: الرَّبْطُ عُدُوانٌ بِكُلِّ حَالٍ وَرَبْطُ السَّقِينَةِ وَالْمَرْفِيةُ وَحَالَفَ بَعْضُ الْمُتَاخِرِينَ، وقَالَ: الرَّبْطُ عُدُوانٌ بِكُلِّ حَالٍ وَرَبْطُ السَّقِينَةِ وَالْمَشْمُونِيُّ وَاسِعٌ وَالْجَرِينَانُ الْمُعْرَقِينُ وَاسِعٌ وَالْجَرِينَانُ الْمَشْمُونِيُّ وَاسِعٌ وَالْجَرِينَانُ الْمُسْلِوقِ وَعَلَى النَّهُ الْمَسْوَلِيقُ وَاسِعٌ وَالْجَرِينَانُ الْمَسْوَلِيقُ وَاسِعٌ وَالْجَرَيانُ وَالْمَرْبُونُ وَالْجَرَيَانُ الْمَسْوَى وَالْمَامُ وَلِي هَنَا لِيَكُورُونَ الْمَسْوَى وَالْمَ وَالْعَلَى وَوَلَا مِنْ وَوَرَقَعِهُ وَلَا يُعْضُ الْأَصْوِي وَلَى الْمَسْوَى وَالْمَسْوَى وَلَا الْمَسْوَى وَلَوْمَ وَلَا الْمَسْوَى وَلَا لَكُورُ وَالْمَالُونِ مَا لَوْلَالُونَ الْمَامُ وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ وَعَلَى قِياسِ ذَلِكَ وَلَا يُسْتَقَونُ وَيَعْ وَلَا يُصَلِّى عَلَيْهِ وَعَلَى قَيَاسِ ذَلِكَ وَلَوسِم فَي الْمَسْوَةُ فِي الْمَسْوَى وَلَا الْمَسْوَى وَلَا لَعْلَى الْمَسْوَى وَلَولَ الْمَامِ وَلَو الْمَسْولِ وَلَا يُصَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَالْمَامِ وَلَا يُصَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ الْمَاسِعُ وَلَا لَعَلَى الْمَسْعِقُ وَلَا الْمَالِقُ وَلَا يُعْمِلُ الْمُعْمُولُولُ و

وَمِنْ ذَلِكَ: الانْتِفَاعُ بِالطَّرِيقِ بِإِلْقَاءِ الْكُنَاسَةِ وَالْأَقْذَارِ فَإِنْ كَانَ نَجَاسَةً فَهُو كَالتَّخَلِّي فِي الطَّرِيقِ وَهُو مَنْهِيٌ عَنْهُ لَكِنْ هَلْ هُو نَهْيُ كَرَاهَةٍ أَوْ نَهْيُ تَحْرِيمٍ كَلامُ الأَصْحَابِ مُخْتَلَفٌ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ الزَّلَقُ كَرَشِّ الْمَاءِ وَصَبَّةٍ وَإِلْقَاءِ قُشُورِ الْبِطِّيخِ أَوْ يَحْصُلُ بِهِ الْعُثُورُ كَالْحَجَرِ فَلا يَجُوزُ وَالضَّمَانُ وَاجِبٌ بِهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَشَّ الْمَاءِ قَالَ فِي النَّرْغِيبِ إِلاَّ أَنْ يَرُشَّهُ لِيَسُكُنَ بِهِ الْغُبَارُ فَهُو مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ فَيَصِيرُ كَحَفْرِ الْبِنْوِ السَّابِلَةِ. وَفِيهِ رَوَايَتَانِ.

وَمِنْهَا: الْحَفْرُ فِي الطَّرِيقِ وَهُو مَمْنُوعٌ سَوَاءٌ تَرَكَهُ ظَاهِرًا أَوْ غَطَّاهُ واَسْقَفَ عَلَيْهِ. قَالَ الْمَرُّوذِيّ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ فِي فِنَائِهِ الْبِثْرَ أَوْ الْمَخْرَجَ الْمُغْلَقَ. قَالَ: لا هَذَا طَرِيقٌ لِلْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: إِنَّمَا هِيَ بِثْرٌ تُحْفَرُ وَيُسَدُّ رَأْسُهَا. قَالَ: أَلَيْسَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِيْنِ هَذَا طَرِيقٌ لِلْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: إِنَّمَا هِيَ بِثْرٌ تُحْفَرُ وَيُسَدُّ رَأْسُهَا. قَالَ: أَلَيْسَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِيْنِ أَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ فَمَنَعَ مِنِ التَّصَرُّفِ فِي بَاطِنِ الطَّرِيقِ بِالْحَفْرِ، وَنَقَلَ عَنْهُ ابْنُ هَانِعٍ وَابْنُ بُخْتَانَ وَالْفَضَلُ بْنُ زِيادٍ فِي رَجُلٍ فِي دَارِهِ شَجَرَةٌ، فَنَبَتَ مِنْ عُرُوقِهَا شَجَرَةٌ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ، لِمَنْ

هَذِهِ الشَّجَرَةُ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا وَرَبُمَا كَانَ ضَرَرًا عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ. قَالَ الْقَاضِي: وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا ضَرَرٌ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ عُرُوقُهَا تَحْتَ الْأَرْضِ لَا يُؤْخَذُ بِقَلْعِهَا، لَأَنَّ الضَّرَرَ إِنَّمَا يَكُونُ بِظُهُورِهَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. انْتَهَى. وَفِيهِ نَظَرٌ، وَصَرَّحَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْوَاضِح فِي أَصُولِ الْفِقْهِ بِوُجُوبِ إِزَالَةٍ عُرُوقٍ شَجَرَتِهِ مِنْ أَرْضِ غَيْرِهِ.

وَمِنْهَا: إِشْرَاعُ الْآجْنِحةِ وَالسَّابَاطَاتِ (١) وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ فِي الْجِدَارِ إِلَى الطَّرِيقِ فَلا يَجُوزُ وَيَضْمَنُ بِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَواَيَةِ أَبِي طَالِبِ وَابْنِ مَنْصُورٍ وَمُهَنَّا وَغَيْرِهِمْ. وَلَمْ يُعْتَبَرْ إِذْنُ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَالْأَكْثَرُونَ يُجَوِّزُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ بِهِ، وَفِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لِلشَّيْخِ مَجْدُ اللَّيْنِ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ: إِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ جَازَ، وَهَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ الإِمَامِ؟ عَلَى رَوايَتَيْن:

َ إِحْدَاهُمَا: يَفْتَقِرُ، لأَنَّهُ مِلْكٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ بِجِهَةٍ خَاصَّةٍ إلاَّ لِلإِمَام.

وَالْقَانِيَةُ: لا يَفْتَقِرُ، لأَنَّ مَنْفَعَةَ الطَّرِيقِ الْمُرُورُ وَهُو لا يَخْتَلُّ بِذَلِكَ وَأَمَّا الْمَيَازِيبُ وَمَسِيلُ الْمِيَاهِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمَرُوذِيّ: سُقِفَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَطْحُ الْحَاكَةِ وَجُعِلَ مَسِيلُ الْمَيَاهِ إِلَى الطَّرِيقِ وَبَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: أَدْعُ لِي النَّجَّارَ يُحَوِّلُ الْمِيزَابِ (') مَسِيلُ الْمَياهِ إِلَى الطَّرِيقِ وَبَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: أَدْعُ لِي النَّجَّارَ يُحَوِّلُ الْمِيزَابِ (') إِلَى الدَّارِ. فَلَاعَوْنَهُ لَهُ فَحَوَّلَهُ وَهَذَا لا يَدُلُ عَلَى التَّحْرِيمِ، لأَنَّهُ لَوْ اعْتَقَدَهُ مُحَرَّمًا لَمْ يَفْعَلُهُ الْتِداءً وَإِنِّهُ مَوْلَهُ تَورُعًا لِحُصُولِ الشَّبْهَةِ فِيهِ، وَفِي الْمُغْنِي احْتِمَالٌ بِجَوَازِهِ مُطْلَقًا مَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ وَاخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِن الْمُتَأْخِرِينَ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إخْرَاجُ الْمَيَاذِيبِ إِلَى الدَّرْبِ الْمَالَقِيلُ هُوَ السَّنَّةُ وَذَكَرَ حَدِيثَ الْعَبَّاسِ (") فِي ذَلِكَ وَالْمَانِعُونَ يَقُولُونَ مِيزَابُ الْعَبَّاسِ وَضَعَهُ النَّيْ الْمَاعُ فِي وَلَا كَلامَ فِيمَا أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) الساباط: هي سقيفة بين حائطين تحتها طريق والجمع سوابيط، والسابطة: بالضم الكناسة. مختار الصحاح (١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) سمى بذلك لانحطاط الناس عليه، وقيل: لأنهم كانوا يحلقون عنده في الجاهلية، وهو تدفق وجريان الماء. النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٢٤)، ولسان العرب (٦/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>۳) هذا الحديث في تلخيص الحبير، حديث (۱۷۱۱) (٤/ ٢٩)، وخلاصة البدر المنير ح (۲۲۷۸) (۲/ ۲۷۷). ۲۷۷).

# الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّمَانُونَ:

أَسْبَابُ الضَّمَان ثَلاثَةٌ: عَقَدٌ، ويَدٌ، وإثلافٌ. أَمَّا عُقُودُ الضَّمَان فَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهَا وكَذَلِكَ سَبَقَ ذِكْرُ الْأَيْدِي الْضَّامِنَةِ، وَأَمَّا الإِثْلافُ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يُبَاشِرَ الإِثْلافَ بِسَبَبِ يَقْتَضِيهِ كَالْقَتْل وَالإِحْرَاقَ أَوْ يَنْصِبُ سَبَبًا عُدُوانًا فَيَحْصُلُ بِهِ الإِثْلافُ بِأَنْ يَحْفِرَ َبِثْرًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ عُدُوانًا أَوْ يُؤَجِّجَ نَاراً فِي يَوْم رِيحٍ عَاصِفٍ فَيَتَعَدَّى إِلَى إِثْلافِ مَال الْغَيْرِ أَوْ كَانَ الْمَاءُ مُحْتَسِسًا بِشَيْءٍ وَعَادَتُهُ الانْطِلاقُ فَيُزِيلُ احْتِبَاسَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ اخْتِيَارٌ فِي انْطِلَاقِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ فَلَخَلَ تَحْتَ ذَلِكَ مَا إِذَا حَلَّ وِكَاءَ زِقٍّ مَاثِعِ فَانْدَفَقَ أَوْ فَتَحَ قَفَصًا عَنْ طَاثِرٍ فَطَارَ أَوْ حَلَّ عَبْدًا آبِقًا فَهَرَبَ هَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ، لأَنَّهُ تَسَبَّبَ إِلَى الإثلافِ بِمَا يَقْتَضِيهِ عَادَةً وَاسْتَثْنَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ مَا كَانَ مِن الطُّيُّورِ يَأْلُفُ الْبُرُوجَ وَيَعْتَادُ الْعَوْدَ، فَقَالَ: لا ضَمَانَ فِي إطْلاقِهِ وَإِنْ لَمْ يَعُدُ، لأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِعَوْدِهِ فَلَيْسَ إطْلاقُهُ إِتْلافًا، وَقَالَ: أَيْضًا فِي الْفُنُون الصَّحِيحُ التَّقْرَقَةُ بَيْنَ مَا يُحَالُ الضَّمَانُ عَلَى فِعْلِهِ كَالْآدَمِيِّ وَمَا لا يُحَالُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ كَالْحَيَوَانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ فَإِذَا حَلَّ قَيْدَ الْعَبْدِ لَمْ يَضْمَنْ، لأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ اخْتِيَارٌ وَيَصِحُّ إِحَالَةُ الضَّمَان عَلَيْهِ فَيَقْطَعُ مُبَاشَرَتَهُ لِلتَّلَفِ بِسَبَبِ مُطْلَقِهِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ إِنَّمَا يَصِحُ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ مِنْ أَهْلُ الضَّمَان لِسَيِّدِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الضَّمَان لِلسِّيِّدِ تَعَيَّنَ إِحَالَةُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُتُسَبِّبِ، وَلِهَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ: إِنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ عَلَى سَيِّدِهِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَان لِلسِّيِّدِ فَأْحِيلَ عَلَى الْغَاصِبِ لِتَعَدِّيهِ بِوَضْع يَدِهِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ سَبَبًا لِلْجِنَايَةِ وَلَكِنْ خَرَّجَ ابْنُ الزاغوني فِي الإقْنَاعِ وَجْهًا آخَرَ أَلَّهُ لا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ، لأَنَّ الْجِنَايَةَ مِنْ أَصْلِهَا غَيْرُ قَابِلَةِ لِلتَّضْمِين لِتَعَلُّقِهَا بِالرَّقَبَةِ الْمَمْلُوكَةِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ شَيْءٌ مِنْهَا وَلا يَلْزَمُ مِثْلَهُ فِي مُطْلَق الْعَبْدِ، لأَنَّهُ مُتَسَبِّبٌ إِلَى الإِثْلافِ فَإِذَا لَمْ يُمكِنْ إِحَالَةُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُبَاشِرِ أُحِيلَ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ صِيَانَةً لِلْجِنَايَةِ عَلَى مَالُ الْمَعْصُوم عَن الإهْدَار مَهْمَا أَمْكُنَ، وَخَرَّجَ الآمِدِيُّ وَجْهًا آخَرَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ يُتَّبَّعُ بِهَا بَعْدَ عِتْقِهِ.

وَهَاهُنَا فَرْعٌ مُتَرَدَّدٌ فِيهِ بَيْنَ ضَمَانِ الْيَدِ وَضَمَانِ الإِتْلافِ وَهُوَ مَا إِذَا حَفَرَ بِئْرًا عُدُوانًا أَوْ نَصَبَ شَبَكَةً أَوْ مِنْجَلًا لِلصَيْدِ ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ وَقَعَ فِي الْبِئْرِ حَيَوانٌ مَضْمُونٌ أَوْ عَثَرَ بِآلاتِ الصَيْدِ حَيَوانٌ مَضْمُونٌ فَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِنْ بَابِ الإِتْلافِ ضَمِنَ مِن التَّرِكَةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي بَابِ الرَّهْنِ حَتَّى قَالا: لَوْ بِيعَتْ التَّرِكَةُ لَفُسِخَ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ مِنْهَا عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ فِي بَابِ الرَّهْنِ حَتَّى قَالا: لَوْ بِيعَتْ التَّرِكَةُ لَفُسِخَ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ مِنْهَا

لِسَبْقِ سَبَيهِ وَلَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْورَثَةُ قَبْلَ الْوُقُوعِ ضَمِنُوا قِيمَةَ الْعَبْدِ كَالْمَرْهُونِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِنْ ضَمَانِ الْيَدِ فَهَلْ يُجْعَلُ كَيَدِ الْمُشَاهَدَةِ بَعْدَ الْمُشَاهَدَةِ بَعْدَ الْمُشَاهَدَةِ بَعْدَ الْمُشَاهَدَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ هَلْ هُو تَرِكَةٌ مَوْرُوثَةٌ جَعْلاً لَهَا الْمُشَاهَدَةِ أَوْ هُو مِلْكٌ لِلْورَثَةِ، لأَنْهَا صَارَتْ كَأَيْدِيهِمْ؟ وَاللّذِي صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيل أَنَّهُ تَرِكَةٌ مَوْرُوثَةٌ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ: بَلْ هُوَ مِلْكٌ لِلْوَرَثَةِ بِانْتِقَالِ مِلْكِ الشَّبَكَةِ إِلَيْهِ كَمَا يَتَوَلَّلُهُ مِن الشَّجَرِ وَأَمَّا فِي الْعُدُوانِ الْمُجَرَّدِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْقَطِعَ حَكْمُهُ مِن الشَّجَرِ وَأَمَّا فِي الْعُدُوانِ الْمُجَرَّدِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْقَطِعَ حَكْمُهُ بِمَوْتِهِ وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ضَمَانُهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَعَدِّي لاَنْعِقَادِ سَبَيهِ فِي حَيَاتِهِ، ويَشْهُ ذَلِكَ الْخِلافَ فِيمَنْ مَالَ حَائِطُهُ فَطُولِبَ بِنَقْضِهِ فَبَاعَهُ ثُمَّ سَقَطَ هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ الضَّمَانُ؟ فِيهِ الْخِلافَ فِيمَنْ مَالَ حَائِطُهُ فَطُولِبَ بِنَقْضِهِ فَبَاعَهُ ثُمَّ سَقَطَ هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ الضَّمَانُ؟ فِيهِ وَجُهَانِ سَبَقَ ذِكْرُهُمَا، وَهَلْ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى مَن انْتَقَلَ الْمِلْكُ إِلَيْهِ إِذَا اسْتَدَامَهُ أَمْ لا؟ وَجُهانِ سَبَقَ ذِكْرُهُمَا، وَهَلْ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى مَن انْتَقَلَ الْمِلْكُ إِلَيْهِ إِذَا اسْتَدَامَهُ أَمْ لا؟ الْأَظْهَرُ وَجُوبُهُ عَلَيْهِ كَمَنْ اشْتَرَى حَائِطًا مَائِلاً فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْبَائِعِ فِيهِ فَإِذَا طُولِبَ بِإِزَالَتِهِ فَلَمْ يَغُومُ مَقَامَ الْبَائِعِ فِيهِ فَإِذَا طُولِبَ بِإِزَالَتِهِ فَلَمْ يَغْعَلُ ضَمِنَ عَلَى رَوَايَةٍ.

وَلَوْ حَفَرَ عَبْدُهُ بِنْرًا عُدُوانًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثُمَّ أَعْتَقَهُ ثُمَّ تَلِفَ بِهَا مَالٌ أَوْ غَيْرُهُ فَفِي الْمُغْنِي الصَّمَانُ عَلَى السَّيِّدِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَمَا الضَّمَانُ عَلَى السَّيِّدِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَمَا الصَّبَانُ فِي مِلْكِهِ فَلا يَنْتَقِلُ وَهُوَ بَعِيدٌ.

تَنْبِيهُ: لَوْ أَتْلَفَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ ضَمِنَهُ ضَمَان (١) إِثْلافِ ويَلِ وَقَلْ نَصَّ أَحْمَلُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَمْسكَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ثُمَّ كَفَّرَ عَنْهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ أَنَّهُ يُجْزِيهِ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَهُ ضَمَانَ مَنْ أَمْسكَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ثُمَّ كَفَّرَ عَنْهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ أَنَّهُ يُجْزِيهِ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَهُ ضَمَانَ يَلِ وَإِلاَّ لَمَا جَازَ تَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ وَإِنْ كَانَ مُوجِبُها مَعْصِيةً وَفِيهِ وَجُهٌ بِالْمَنْعِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ، لأَنَّ التَقْدِيمَ رُحْصَةٌ فَلا تُسْتَبَاحُ بِمُحَرَّم.

\* \* \*

# الْقَاعِدَةُ التِّسْعُونَ:

الْأَيْدِي الْمُسْتَوْلِيَةُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثَلاثَةٌ يَدٌ يُمُكِنُ أَنْ يَثْبُتَ بِاسْتِيلائِهَا الْمِلْكُ

<sup>(</sup>۱) وذلك قبل أن يرده إلى صاحبه فيجب عليه مثله لقوله تعالى: ﴿ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا﴾، البحر الرائق (٨/ ١٢٥).

فَيَنْتَفِي الضَّمَانُ عَمَّا يَسْتَوْلِي عَلَيْهِ سَوَاءٌ حَصَلَ الْمِلْكُ بِهِ أَوْ لَمْ يَحْصُلُ وَيَدٌ لا يَثْبُتُ لَهَا الْمِلْكُ وَيَثْبُتُ عَلَيْهَا الضَّمَانُ. أَمَّا الأُولَى الْمِلْكُ وَيَثْبُتُ عَلَيْهَا الضَّمَانُ. أَمَّا الأُولَى فَيَدُّخُلُ فِيهَا صُورٌ:

مِنْهَا: اسْتِيلاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَمْوال أَهْل الْحَرْبِ(١).

وَمِنْهَا: اسْتِيلاءُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، لأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا بِالاسْتِيلاءِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَيَنْتَفِي الضَّمَانُ عَنْهُمْ فِيمَا لَمْ يَمْلِكُوهُ أَيْضًا مِمَّا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْأَيْدِي كَأْمٌ الْوَلَدِ وَمَا لَمْ يَحُوزُوهُ إِلَى دَارِهِمْ وَمَا شَرَدَ إِلَيْهِمْ مِنْ دَوَابً الْمُسْلِمِينَ وَأَرِقَائِهِمْ عَلَى قَوْلِنَا أَنَّهُمْ لا يَمْلِكُونَ ذَلِكَ أَيْضًا.

وَمِنْهَا: اسْتِيلاءُ الأَبِ عَلَى مَالِ الابْنِ، فَإِنْ كَانَ اسْتِيلاءٌ يَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ فَلا إِشْكَالَ فِي انْتِفَاءِ الضَّمَانِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ وَجَهُ التَّمَلُّكِ فَلا يَثْبُتُ بِهِ الضَّمَانُ وَلَوْ ٱتَّلَفَهُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّدِ. وَأَمَّا الْيَدُ الثَّانِيَةُ فَيَدْخُلُ فِيهَا صُورٌ:

مِنْهَا: مَنْ لَهُ وِلاَيَةٌ شَرْعِيَّةٌ بِالْقَبْضِ.

وَمِنْهَا: مَنْ قَبَضَ الْمَالَ لِحِفْظِهِ عَلَى الْمَالِكِ، فَإِنَّهُ لا يَضْمَنُهُ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِيمَنْ أَخَدَ الْآبِقِ فِيهِ إِذْنٌ شَرْعِيٌ وَفِي الْقَالِمِيْ لِيَرَدَّهُ إِلَى سَيِّدِهِ فَهَرَبَ مِنْهُ أَنَّهُ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَكِنَّ أَخْذَ الْآبِقِ فِيهِ إِذْنٌ شَرْعِيٌ وَفِي التَّلْخِيصِ وَجُهٌ آخَرُ بِالضَّمَانِ فِي الْمُسْتَقَدِ مِنِ الْغَاصِبِ لِلرَّدِّ لِعَدَمِ الْولايَةِ وَهُو ضَعِيفٌ وَلَوْ كَانَ الْقَابِضُ حَاكِمًا فَهُو أَوْلَى بِنَفْي الضَّمَانِ لِعُمُومِ وِلايَتِهِ وَفِي التَّلْخِيصِ فِيما إِذَا حَمَلَ الْمَغْصُوبُ إِلَيْهِ لِيَدْفَعَهُ إِلَى مَالِكِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ قَبُولُهُ عَلَى وَجُهَيْنِ وَصَحَّحَ اللَّزُومَ وَهُو تَفْرِيقٌ الْمَغْصُوبُ إِلَيْهِ لِيَدْفَعَهُ إِلَى مَالِكِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ قَبُولُهُ عَلَى وَجُهَيْنِ وَصَحَّحَ اللَّزُومَ وَهُو تَفْرِيقٌ بَيْنَ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْمُجَرِّدِ وَالْفُصُولِ وَالْمُغْنِي لَيْسَ لِلْحَاكِمِ النَّزَعُ مَالِ الْغَاقِبِ وَالْمَعْنِي لَيْسَ لِلْحَاكِمِ الْقَوْمِ وَوَارِثُهُ عَائِبٌ وَالْمَعْضُوبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ولايَةٌ عَلَيْهِ بِوَجْهِ مَا مِثْلَ أَنْ يَجِدَهُ فِي تَرِكَةِ مِيْ وَوَارِثُهُ عَائِبٌ وَالْمَعْنَى لَيْسَ لِلْحَاكِمِ وَقَرَاهُ وَوَارِئُهُ عَائِبٌ وَالْمَعْنَى لَيْنُ لَكُونِهِ أَوْ يَجِدُهَا فِي يَلِ السَّارِقِ لَيَةِ الْقَطْعِ، وَالْمَسْأَلَةُ مَذَكُورَةٌ فِي مَسْأَلَةِ وَجُوبِ السَّارِقِ لِمَالَا الْعَاقِبِ وَمَسْأَلَةُ مَذَكُورَةٌ فِي مَسْأَلَةٍ وَجُوبِ الْقَطَعَ السَّارِقِ لِمَالَ الْعَاقِبِ وَمَسْأَلَةً وَطُع السَّارِق لِمَالَ الْعَاقِبِ.

وَمِنْهَا: الطَّاتِفَةُ الْمُمْتَنِعَةُ عَنْ حُكْمَ الإَمَامِ كَالْبُغَاةِ، لا يَضْمَنُ الإَمَامُ وَطَائِفَتُهُ وَمَا أَتْلَفُوهُ عَلَى الإِمَامِ فِي تِلْكَ الْحَال رِوَايَتَان أَصَحَّهُمَا عَلَيْهِمْ حَالَ الْحَرْبِ وَفِي تَضْمِينِهِمْ مَا أَتْلَفُّوهُ عَلَى الإِمَامِ فِي تِلْكَ الْحَال رِوَايَتَان أَصَحَّهُمَا نَفْيُ الضَّمَانِ إِلْحَاقًا لَهُمْ بِأَهْلِ الْحَرْبِ. وَأَمَّا أَهْلُ الرِّذَّةِ إِذَا لَحِقُوا بِلدَارِ الْحَرْبِ أَوْ اجْتَمَعُوا

<sup>(</sup>١) هذه الأموال إن أخذت بقتال فهي للغانمين، وإلا فهي أرض للفئ. روضة الطالبين (٥/ ٢٧٩).

بِدَارٍ مُنْفَرِدِينَ وَلَهُمْ مَنَعَةٌ فَفِي تَضْمِينِهِمْ رِوَايَتَانَ وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ عَدَمَ التَّضْمِينِ إِلْحَاقًا لَهُمْ بِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ، وأَمَّا الْيَدُ الثَّالِثَةُ فَهِيَ الْيَدُ الْعَارِيَّةُ الَّتِي يَتَرَثَّبُ عَلَيْهَا الضَّمَانُ.

### \* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالتَّسْعُونَ:

يُضْمَنُ بِالْعَقْدِ وَبِالْيَدِ الْأَمُوالُ الْمَحْضَةُ الْمَنْقُولَةُ إِذَا وُجِدَ فِيهَا النَّقْلُ. فَأَمَّا غَيْرُ الْمَنْقُولِ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالْعَقْدِ وَبِالْيَدِ أَيْضًا كَمَا يَضْمَنُ فِي عُقُودِ التَّمْلِيكَاتِ بِالاَتِّفَاقِ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْعَقَارَ لا يُضْمَنُ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ فِي الْغَصْبِ مِنْ غَيْر إِتْلاف. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ العكبري فِي الْعَارِيَّةِ فِيمَا قَرَأَتُهُ بِخَطِّ الْقَاضِي: وَأَمَّا الْمَنْقُولُ فَإِنْ حَصَلَ نَقْلُهُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْيَدِ وَالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ النَّقْلُ فَهَلْ يُضْمَنُ بِالْعَقْدِ فِيهِ كَلامٌ سَبَقَ فِي أَحْكَامِ الْقُبُوضِ، وَأَمَّا الْيَدُ الْمُجَرَّدَةُ فَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ: لا يَتَوَقَّفُ الضَّمَانُ بِهَا عَلَى النَّقْلَ أَيْضًا كَالْعَقْدِ وَكَمَا يَصِيرُ الْمُودِعُ ضَامِنًا بِمُجَرَّدِ جُحُودِ الْوَدِيعَةِ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ وَلَا إِزَالَةِ يَلِدِ. وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْغَاصِبُ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ وَحَلَّى بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْمُشْتَرِي فَتَلِفَتْ قَبْلَ النَّقْل ثُمَّ جَاءَ الْمَالِكُ، أَنَّ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِي، قَالَ: وإنْ سَلَّمْنَاهُ تَعَيَّنَ مَنْعُ تَضْمِينِهِ فَلاَّئَهُ لَمْ يَحْصُلُ كَمَالِ الاسْتِيلاءِ وَهُوَ النَّقْلُ فِيمَا يُمُكِنُ نَقْلُهُ وَإِنَّمَا تَرَدَّدَ فِي هَذَا، لأَنَّهُ فَوْعٌ مُتُرَدِّدٌ بَيْنَ الضَّمَانِ بِالْعَقْدُ وَبِالْيَدِ وَفِي التَّلْخِيصِ إِثْبَاتُ الْيَدِ [وَجَزَمَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ هَاهُنَا لا يَضْمَنَّهُ ضَمَانَ غَصْبِ وَإِنْ كَانَ يَضْمَنَّهُ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيح ضَمَانَ عَقْدٍ بِمُجَرَّدِ التَّخْلِيَةِ وَقَاسَهُ عَلَى الْعَقَارِ فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي خَارَ مِنْ ضُمَّانِهِ بِالْعَقْدِ، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مُسْتَحِقٌّ لَمْ يَضْمَنْهُ بِذَلِكَ ضَمَانَ غَصْبٍ فِيمَا يَقْبَلُ النَّقْلَ] إلاَّ فِي الدَّابَّةِ فَإِنَّ رُكُوبَهَا كَافٍ وَكَذَلِكَ الْجُلُوسُ عَلَى الْفُرُش، لأَنَّهُ غَايَةُ الاسْتِيلاءِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي الدَّابَّةِ.

وأَمَّا غَيْرُ الْأَمْوَالِ الْمَحْضَةِ فَنَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: مَا فِيهِ شَائِبَةُ الْحُرِّيَّةِ لِثُبُوتِ بَعْضِ أَحُكَامِهَا دُونَ حَقِيقَتِهَا كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ فَيُضْمَنُ بِالْيَدِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ وَكَذَلِكَ يُضْمَنُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ قَالَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ.

وَالنَّانِي: الْحُرُّ الْمَحْضُ هَلْ تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ أَمْ لا؟ الْمَعْرُوفُ مِن الْمَذْهَبِ أَنَّ الْحُرَّ لا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ فَلا يَضْمَنُ بِهَا بِحَالِ ولَوْ كَانَ تَابِعًا لِمَنْ تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ

كَمَنْ غَصَبَ أَمَةً حَامِلاً بِحُرٍّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِه بِمَا يُشْعِرُ أَلَّهُ مَحِلُ وَفَاقِ حَكَى الْقَاضِي فِي خِلافِه أَيْضًا وَتَابَعَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ فِي ثُبُوتِ الْيَدِ عَلَى الْحُرِّ الصَّغِيرِ وَضَمَانُهُ بِالتَّلْفِ تَحْتَهَا رَوَايَتَيْنِ مَنْصُوصَتَيْنِ لِشَبَهِهِ بِالْعَبْدِ حَيْثُ يَتَمكَّنُ مِنْ دَعْوَى نَسَهِ مَع جَهَالَتِهِ وَدَعْوَى رَقِّهِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ خِلافِهِ: تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَى الْحُرِّ الْكَيْرِ بِالْعَقْدِ دُونَ الْيَدِ وَيَنَى عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الأَجِيرَ الْخَاصَّ إِذَا أَسْلَمَ نَفْسَهُ إِلَى مُسْتَأْجِرِهِ فَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ اسْتَقَرَّتْ لَهُ الْأَجْرَةُ لِتَلْفِ مَنَافِعِهِ تَحْتَ يَدِهِ. وَكَذَلِكَ يَجِبُ الْمَهْرُ بِالْخَلُوةِ فِي النَّكَاحِ الْفَاسِدِ عِنْدَنَا لِلْمُولِ الْمُنْفَعَةِ تَحْتَ الْيَدِ بِالتَّمَكُنُ مِن الاسْتِيفَاءِ وَكَذَلِكَ لَوْ تَلَاعَى اثْنَانِ زَوْجِيَّةَ امْراَةٍ وَأَقَامَا لِيَّكُولِ الْمُنْفَعَةِ تَحْتَ الْيَدِ بِالتَّمَكُنُ مِن الاسْتِيفَاءِ وَكَذَلِكَ لَوْ تَلَاعَى اثْنَانِ زَوْجِيَّةَ الْمُولِي وَالْمَامِ الْبَيْفَةُ وَهِي فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَهِي لَهُ تَوْجِيعًا بِالْيَدِ كَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَإِنَّمَ يَتَوجَةً عَلَى قُولِنَا الْمَنْفَعِةِ اللَّعْلِي وَلَى النَّهُ عِلَى مَنَافِعِ الْحُرِّ وَكَنَ الْعَمْولِ الْمُنْفَعِقِ وَلَيْفَعِ الْحُرِّ وَكَى النَّهُ مِنْ وَكَنَ الْتَهُ مِعِي قَلْمَا عَلَى ذَلِكَ عَصْبَ الْحُرُ وَحَبْسَهُ عَنِ الْعُمَلِ فَإِنَّ فِي ضَمَانِ أَجْرَتِهِ وَجُهَيْنِ.

تنبية: مِن الأصحابِ مَنْ قَالَ مَنْفَعَةُ البُضِعِ لا تَدْخُلُ تَحْتَ الْبَدِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَغَيْرِهِمَا، وَفَرَّعُوا عَلَيْهِ صِحَّةَ تَزْوِيجِ الْأُمَةِ الْمَغْصُوبَةِ وَإِنَّ الْمُنَى الْغَاصِبَ لا يَضْمَنُ مَهْرَهَا وَلَوْ حَبَسَهَا عَن النّكاحِ حَتَّى فَاتَ بِالْكِبَرِ. وَخَالَفَ ابْنُ الْمُنَى وَجَزَمَ فِي تَعْلِيقِهِ بِضَمَانِ مَهْرِ الأَمَةِ بِتَفْوِيتِ النّكاحِ وَذَكَرَ فِي الْحُرَّةِ تَرَدُّدًا لامْتِنَاعِ ثُبُوتِ الْيَدِ عَلَيْهَا وَقَدْ يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الأَمَةَ الْمَوْطُوءَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ لَوْ حَمَلَت ثُمَّ تَلْفَتْ بِالْوِلادَةِ ضَمِنَهَا الْوَاطِئُ بِخِلافِ الْحُرَّةِ إِذَا زَنَى بِهَا كُوهًا فَحَمَلَت ثُمَّ مَاتَتْ مِن الطَّلْقِ قَالَ فِي ضَمَنَهَا الْوَاطِئُ بِخِلافِ الْحُرَّةِ إِذَا زَنَى بِهَا كُوهًا فَحَمَلَت ثُمَّ مَاتَت مِن الطَّلْقِ قَالَ فِي ضَمْنَهَا الْوَاطِئُ بِخِلافِ الْحُرَّةِ إِذَا زَنَى بِهَا كُوهًا فَحَمَلَت ثُمَّ مَاتَت مِن الطَّلْقِ قَالَ فِي التَّسْبُ فِي النَّوْمِ وَالْحُرَّة لا السَّيْ فِي الْمُعْنِي يَضْمَنَهَا مُطْلَقًا لِحُصُولِ التَسَبُّ فِي الْمُعْنِي يَضْمَنَهَا مُطْلَقًا لِحُصُولِ التَسَبُّ فِي النَّوْمِ وَالْحُرَة لا التَسَبُّ فِي الْمُعْنِي يَضْمَنَهَا مُطْلَقًا لِحُصُولِ التَسَبُّ فِي الْمُعْنِي يَضْمَنَهَا مُطْلَقًا لِحُصُولِ التَسَبُّ فِي النَّالَةِ فَي الْمُعْنِي يَضْمَنَهَا مُطْلَقًا لِحُصُولِ التَسَبُّ فِي النَّالَةِ فَي الْمُعْنِي يَضْمَنَهَا مُطَلِقًا لِحَصُولِ التَسَبُّ فِي النَّالَةِ فَي الْمُعْنِي يَضْمَنَهَا مُطْلَقًا لِحَصُولِ التَسَبُّ فِي النَّالَةُ الْمَا الْمَالِقُولُ النَّالَةِ فِي الْمُعْنِي يَضْمَنَهُا مُطْلَقًا لِحَصُولِ التَسَبُّ فِي

\* \* \*

# الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالتَّسْعُونَ:

هَلْ تَثْبُتُ يَدُ الضَّمَانِ مَعَ ثُبُوتِ يَدِ الْمَالِكِ أَمْ لا؟ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ فِيمَنْ أَسَرَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ: أَنَّهَا مِلْكُهُ مَعَ أَنَّ مَذْهَبَهُ الْمَشْهُورَ عَنْهُ أَنَّ الْكُفَّارَ يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ بِالاسْتِيلاءِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ إِنْ زَالَ انْتِفَاعُ الْمَالِكِ وَسَلْطَانُهُ ثَبَتَ الضَّمَانُ وَإِلاَّ فَلا، ويَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: لَوْ غَصَبَ دَابَّةً عَلَيْهَا مَالِكُهَا وَمَتَاعُهُ فَفِي الْخِلافِ الْكَبِيرِ لا يَضْمَنُ، وكَذَلِكَ قَالَ الْأَصْحَابُ: لَوْ اسْتُولَى عَلَى حُرِّ كَبِيرٍ لَمْ يَضْمَنْ ثِيَابَهُ، لأَنْهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ ولَوْ كَانَ الْحُرُّ صَغِيرًا. وقُلْنَا: لا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ فَفِي ثِيَابِهِ وَجُهَانِ نَظَرًا إِلَى [أَنَّ] يَدَهُ لا قُوَّةً لَهَا عَلَى الْمَنْعِ وَهَذَا يَشْهَدُ لاعْتِبَار بَقَاءِ الامْتِنَاع فِي انْتِفَاءِ الضَّمَانِ.

وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَسَافَق فَزَادَ عَلَيْهَا أَوْ لِحَمْلِ شَيْءٍ فَزَادَ عَلَيْهِ وَهِي فِي يَلِا الْمُوَجِّرِ فَتَلِفَتْ، قَالَ فِي الْمُجَرَّدِ: يَضْمَنُ لِتَعَدِّيهِ بِالزِّيَادَةِ، وَسَكُوتُ الْمَالِكِ لا يَمْنَعُ الضَّمَانَ كَمَنْ خَرَقَ ثَوْبَهُ وَهُو لا يَمْنَعُ. وَفِي التَّلْخِيصِ لا يَضْمَنُ إِذَا تَلِفَتْ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى (۱)، وإِنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ فَفِي تَكْمِيلِ الضَّمَان عَلَيْهِ وَتَنْصِيفِهِ وَجْهَان، ويَتَوَجَّهُ التَّقْرِيقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ تَلْفَتْ بِالْحَمْلِ فَفِي تَكْمِيلِ الضَّمَان عَلَيْهِ وَتَنْصِيفِهِ وَجْهَان، ويَتَوَجَّهُ التَّقْرِيقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى الأَمْتِنَاعِ أَوْ لا يَكُونَ كَنَاكِ فَيَجِبُ الضَّمَانُ مَعَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ كَمَنْ غَصَبَ دَابَّةً وَأَكْرَهُ الْمَالِكَ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ فَإِنَّ هَذَا زِيَادَةُ عُدُوانِ فَلا يَسْقُطُ بِهِ الضَّمَانُ.

وَمِنْهَا: الْآجِيرُ الْمُشْتَرَكُ إِذَا جَنَتْ يَدُهُ عَلَى الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ عَلَى الْعَمَلِ فِيها وَيَلُ صَاحِبِها ثَانِتَةٌ عَلَيْها فَلا ضَمَانَ قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، قَالَ: لأَنَّهُ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِن الْغَاصِبِ وَالْغَاصِبُ لا يَضْمَنُ مَا دَامَ يَدُ صَاحِبِهِ ثَانِتَةً عَلَيْهِ انْتَهَى. وَمُرَادُهُ بِثَبُوتِ يَدِ صَاحِبِهِ ثَبُوتُ سُلُطَتِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَلِهَذَا لَوْ أَعَادَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ إِلَى يَدِ الْمَالِكِ عَلَى وَجْهِ لا يَعُودُ تَصَرُّفُهُ اللّهُ مِثْلُ إِنْ رَهَنَهُ عَبْدُهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْعَمَلِ فِيهِ لَمْ يَبْرُأُ بِلَكِ عَلَى الصَّحِيحِ إِلاَّ أَنْ لا يَعُلَمَ اللّهُ مِلْكُهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ دَخَلَ دَارَ إِنْسَانِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ جَلَسَ عَلَى بِسَاطِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَالْمَالِكُ جَالِسٌ فِي اللهَّارِ أَوْ عَلَى الْبِسَاطِ فَفِي الْخِلافِ الْكَبِيرِ لا ضَمَانَ وَعَلَّلَ بِانْتِفَاءِ الْحَيْلُولَةِ وَرَفْعِ الْيَدِ. وَكَذَلِكَ قَالَ فِيمَنْ رَكِبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ إِنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهَا ضَمِنَ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى الشَيْرَاطِ الْحَيْلُولَةِ وَالْقَهْرِ لِلضَّمَانِ وَفِي التَّلْخِيصِ لَوْ دَخَلَ دَارَ الْمَالِكِ وَهُوَ فِيهَا قَاصِلاً للْغَصْبِ فَهُو غَاصِبٌ لِلنَّصْف لاجْتِماع يَدِهِما وَاسْتِيلائِهِما بِشَرْطِ قُوَّةِ اللهَّخِلِ وَتَمَكِينِهِ مِن النَّهُورِ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ عَائِبًا فَاللَّخُولُ غَصْبٌ بِكُلِّ حَالِ لِحُصُولِ الاسْتِيلاءِ بِهِ وَذَكَرَ بَعْضُ الْهَهْرِ وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ عَائِبًا فَاللَّحُولُ غَصْبٌ بِكُلِّ حَالٍ لِحُصُولِ الاسْتِيلاءِ بِهِ وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي خِلافِهِ أَنَّ الْجَالِسَ عَلَى بِسَاطِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا جَلَسَ عَلَيْهِ مِنْهُ وَالدَّاخِلُ إِنْ دَخَلَ بِنِيَّةِ الْغَصْبِ صَارَ غَاصِبًا.

<sup>(</sup>١) أي: بآفة طبيعية (فعل سماوي).

وَمِنْهَا: لَوْ أَرْدَفَ الْمَالِكُ خَلْفَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَتَلِفَتْ فَهَلْ يَضْمَنُ الرَّدِيفُ نِصْفَ الْقِيمَةِ لِكَوْنِهِ مُسْتَعِيراً أَمْ لا لِثُبُوتِ يَدِ الْمَالِكِ عَلَيْهَا ذَكَرَ فِي التَّلْخِيصِ احْتِمَالَيْن وَصَحَّحَ لِلثَّانِي.

تَنْبِيهُ: لَوْ كَانَتُ الْعَيْنُ مِلْكَا لَائْتَيْنَ فَرَفَعَ الْغَاصِبُ يَدَ أَحَدِهِماً وَوَضَعَ يَدَهُ مَوضَعَ بَدِهِ وَأَقَرَّ الْآخَرَ عَلَى حَالِهِ فَهَلْ يَكُونُ عَاصِبًا لِنَصِيبِ رَفْعٍ يَدِهِ خَاصَةً أَمْ هُوَ غَاصِبٌ لِنِصْفُ الْعَيْنِ مِن الشَّرِيكَيْنِ مُشَاعًا، قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: هُو غَاصِبٌ لِنِصْفُ مَنْ رَفَعَ يَدَهُ فَقَطْ وَرَجَّعَهُ الشَّرِيكِي الشَّيْخُ تَقِيُّ اللِيِّنِ مُسْتَدِلاً بِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنَيَّاتِ، فَعَلَى، هَذَا لَوْ اسْتَعْمَلَ الْغَاصِبُ وَالشَّرِيكُ الشَّرِيكُ الشَّرِيكِ الْمَخْرِجِ شَيْءٌ فَلَوْ بَاعَا الْعَيْنَ صَحَّ فِي نَصِيبِ الْمَوْدِي وَلَيْقَعَا بِهِ لَمْ يَلْزَمُ هَذَا الشَّرِيكَ لِشَرِيكِهِ الْمُخْرِجِ شَيْءٌ فَلَوْ بَاعَا الْعَيْنَ صَحَّ فِي نَصِيبِ الْمُؤْلِكُ وَانْتَفَعَا بِهِ لَمْ يَلْزَمُ هَذَا الشَّرِيكَ لِشَرِيكِهِ الْمُخْرِجِ شَيْءٌ فَلَوْ بَاعَا الْعَيْنَ صَحَّ فِي نَصِيبِ الْمُؤْلِكَ وَانْتَفَعَا بِهِ لَمْ يَلْوَ وَيَطَلَ فِي النَّصْفُ اللَّذِي بَاعَهُ الْغَاصِبُ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى الشَّرِيكِ الْبَائِعِ كُلَّةِ وَهُو يُشْهِهُ أَصْلًا لَعْ وَهُو يَشْهِ أَصْلَا لَعْ وَالْمَوْدِ عَلَيْهِ وَهُو يُشْهِهُ أَصْلَهُ الْمَنْصُوصَ عَنْ أَحْمَاكُ اللَّيْعِ عَلَى الْنَقْوادُ بِمَا رُدَّ عَلَيْهِ وَهُو يُشْهِ أَصْلَهُ الْمَنْصُوصَ عَنْهُ لَمْ يَاءً اللَّهُ الْمَالِكُ فِي النَّبِع خَاصَةً وَالرُّبْعُ الْآخِرُ حَقَّ لِشَرِيكِهِ الْمَعْصُوبِ مِنْهُ وَلَمْ يَرْفَعُ يَدَهُ لِشَوْرِيكِهِ الْمُقَاصِبِ مَعَ يَدِ الْمَالِكِ فِي شَيْءٍ.

## الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالتِّسْعُونَ:

مَنْ قَبَضَ مَغْصُوبًا مِنْ غَاصِبِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَلَهُ مَغْصُوبٌ فَالْمَشْهُورُ عَن الْأَصْحَابِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ فِي جَوَازِ تَضْمِينِهِ مَا كَانَ الْغَاصِبُ يَضْمَنُهُ مِنْ عَيْنِ وَمَنْفَعَةِ ثُمَّ إِنْ كَانَ الْقَابِضُ قَلْ دَخَلَ عَلَى ضَمَانَ عَيْنِ أَوْ مَنْفَعَةِ اسْتَقَرَّ ضَمَانُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْغَاصِبِ وَإِنْ ضَمِنَهُ الْمَالِكُ مَا لَمْ يَدْخُلُ عَلَى ضَمَانِهِ وَلَمْ يَكُنْ، حَصَلَ لَهُ بِمَا ضَمِنَهُ نَفْعٌ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَإِنْ ضَمَنَهُ وَلَمْ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ عَلَى وَايَتَيْنِ هَذَا وَإِنْ كَانَ حَصَلَ لَهُ بِهِ نَفْعٌ فَهَلْ يَسْتَقِرُ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ أَمْ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ عَلَى روايتَيْنِ هَذَا وَإِنْ كَانَ حَصَلَ لَهُ بِهِ نَفْعٌ فَهَلْ يَسْتَقِرُ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ أَمْ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ عَلَى روايتَيْنِ هَذَا وَإِنْ كَانَ حَصَلَ لَهُ بِهِ نَفْعٌ فَهَلْ يَسْتَقِرُ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ أَمْ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ عَلَى روايتَيْنِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ وَفِي بَعْضِهِ خِلافٌ نُشِيرُ إلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهَذِهِ الْأَيْدِي الْقَاضِي وَالْأَكْثُرُونَ وَفِي بَعْضِهِ خِلافٌ نُشِيرُ إلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهَذِهِ الْأَيْدِي الْقَاضِي وَالْأَكْمَرُونَ وَفِي بَعْضِهِ غِلَافٌ نُشِيرُ إلَيْهِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى،

ا**لأولَى:** الْغَاصِبَةُ يَتَعَلَّقُ بِهَا الضَّمَانُ كَأَصْلِهَا ۚ وَيَسْتَقِرُ ۗ عَلَيْهَا مَعَ التَّلَفِ تَحْتَهَا وَلا يُطَالَبُ بِمَا زَادَ عَلَى مُدَّتِهَا.

وَالثَّانِيَةُ: الآخِذَةُ لِمَصْلَحَةِ الدَّافِعِ كَالاسْتِيدَاعِ وَالْوَكَالَةِ بِغَيْرِ جُعْلِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّ لِلْمَالِكِ تَضْمِينُهَا ثُمَّ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْغَاصِبِ لِتَغْرِيرِهِ، وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ بِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَيْهَا لِتَلَفُ الْمَالِ تَحْتَهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي بَابِ الْمُضَارَبَةِ وَسَيَاتِي أَصْلُهُ وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجُهٌ آخَرُ أَلَّهُ لا يَجُوزُ تَضْمِينُهَا بِحَالِ مِن الْوَجْهِ الْمَحْكِيِّ كَذَلِكَ فِي الْمُرْتَهِنِ وَنَحْوِهِ وَأُولَى، وَخَرَّجَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ مِنْ مُودِعِ الْمُودَعِ حَيْثُ لا يَجُوزُ لَهُ الْإِيداعُ فَإِنَّ الضَّمَانَ عَلَى الأُولِ وَحُدُهُ كَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَذَكَرَ اللهُ ظَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ مَنَعَ ظُهُورَهُ وَعَلَى تَقْدِيرِ اللهُ كَذَلِكَ فَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ وَذَكَرَ اللهُ طَاهِرُ كَلَامٍ أَحْمَدَ وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ مَنَعَ ظُهُورَهُ وَعَلَى تَقْدِيرِ اللهُ كَذَلِكَ وَالْفُصُلِ وَذَكَرَ اللهُ عَلَى الْقَبْضُ وَهُو وَهُو الْفُصَانِ فِي الْأَصِبِ فَإِنَّ الْضَمَّانُ فِي الْوَكِيلُ وَهُو الْفَصَانُ مُسْتَقِرًا عَلَى الْغَاصِبِ قَبْلُهُ وَبِأَنَّ الضَّمَانَ يَتَرَبَّبُ عَلَى الْقَبْضِ وَعَلَى الْمُنْعَرِ عَنْهُ وَالْقَبْضُ مِنْ يَدِ أَمِينِهِ وَلا عُدُوانَ فِيهِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ فَاخْتُصَّ الضَمَّانُ بِالْمُتَعَلِي وَلا عَلْوالِ وَيَعْلَ الْمُسْتَحِقَّ الْمُوكِلُ وَلَا لَوكِيلَ وَالْأُمِينَ فِي الرَّهُنِ إِذَا بَاعَا وَقَبْضَا النَّمَنَ ثُمَّ بَانَ الْمَسِعُ مُستَحِقًا لَمْ يَوْمُهُمَ اللهُ مُونَ فَهُمُهُ مَنْ قَصُرَ فَهُمُهُ الْمُسْتَحِقُ لِلْعَيْنِ بِالضَّمَانُ فَهَذَا لَمُ الْمُسْتَحِقُ لِلْعَيْنِ بِالضَّمَانِ فَهَذَا لَمْ يَعَرَّضُوا لَهُ هَهُنَا ٱلْمُشْتَحِقُ لِلْعَيْنِ بِالضَّمَانِ فَهَذَا لَمْ الْمُشْتَحِقُ لِلْعَيْنِ بِالضَّمَانِ فَهَذَا لَمُ

الثَّالِقَةُ: الْقَابِضَةُ لِمَصْلَحَتِهَا، وَمَصْلَحَةُ اللَّافِعِ كَالشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ وَالْوَكِيلِ بِجُعْلُ (۱) وَالْمُرْتَهِنِ، فَالْمَشْهُورُ جَوَازُ تَضْمِينِهَا أَيْضًا وَتَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَتْ لِلدُّحُولِهَا عَلَى الْأَمَانَةِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي فِي الرَّهْنِ احْتِمَالَيْنِ آخَرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي فِي الرَّهْنِ احْتِمَالَيْنِ آخَرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَسْتَقِرُ الضَّمَانُ عَلَى الْقَابِضِ لِتَلْفِ مَالِ الْغَيْرِ تَحْتَ يَدِهِ الَّتِي لَمْ يُؤذَنْ لَهُ فِي الْقَبْضِ فَهِي كَالْعَالِمَةِ بِالْحَالِ، إَجَازَةُ هَذَا الْوَجْهَ فِي الْمُضَارِبِ أَيْضًا. وَالثَّانِي: لا يَجُوزُ تَضْمِينُهَا بِحَالِ كَالْعَالِمَةِ بِالْحَالِ، إجَازَةُ هَذَا الْوَجْهَ فِي الْمُضَارِبِ أَيْضًا. وَالثَّانِي: لا يَجُوزُ تَضْمِينُها بِحَالِ لِلدُّحُولِهَا عَلَى الْأَمَانَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُو الْمُشَارِبِ أَيْضًا. وَالثَّانِي: لا يَجُوزُ تَضْمِينُها بِحَالِ لِلدُّحُولِهَا عَلَى الْأَمَانَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُو الْمَنْهُ وَاللَّهُ لا يَجُوزُ تَضْمِينُ الْقَابِضِ مَا لَمْ يَعْولِ الْمُنْورِ فِي الْمُعْرُورِ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ النَّتَرَى الْمُعْرَاسِ فِيهَا ثُمَّ ظَهَرَتْ مُسْتَحَقَّةً أَلَّهُ لا يَمْلِكُ الْمُسْتَحِقُ قَلْعَهُ إِلاَّ مَعَ ضَمَان نَقْصِهِ كَالْغِرَاسِ فَيهَا ثُمَّ فَلَا يَضْمَنُ ابْتِنَاءً مَا لَمْ يَلْورُورُ فِي النَّكَاحِ أَنَّ فِلاَء وَلَذِهِ عَلَى مَنْ ضَمَانُهُ. وَكَذَلِكَ نَقَلَ حَرْبُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَغْرُورِ فِي النَّكَاحِ أَنَّ فِلاَء وَلَذِهِ عَلَى مَنْ أَصَالَهُ فَي النَّكَاحِ أَنَّ فِلاَ وَلَذِهِ عَلَى مَنْ

<sup>(</sup>١) أي: بأجر.

غَرَّرَهُ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى الزَّوْجِ مُطَالَبَةً. وَقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ مَا نَقَلَ عَنْهُ مُهُنَّا فِيمَنْ بَعَثَ رَجُلاً إِلَى رَجُل إِلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ مُهُنَّا فِيمَنْ بَعَثَ رَجُلاً إِلَى رَجُلٍ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنْهُ دِينَاراً فَآخَذَ مِنْهُ أَكْثَرَ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُرْسِلِ لِتَغْرِيرِهِ وَيَرْجُعُ هُو عَلَى الرَّسُولِ، وَحَكَى الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فِي الْمُضَارَبَةِ وَجُهًا آخَرَ أَنَّ الضَّمَانَ فِي هَذِهِ الْأُمُانَاتِ يَسْتَقِرُ عَلَى الآخَرِ. هَذِهِ الْأَمَانَاتِ يَسْتَقِرُ عَلَى مَنْ ضَمِنَ مِنْهُمَا فَآيَّهُمَا ضَمِنَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الآخَرِ.

الرابِعةُ: الْقَابِضةُ لِمَصْلَحَتِهَا خَاصَةً إِمَّا بِاسْتِيفَاءِ الْعَيْنِ كَالْقَرْضِ أَوْ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ كَالْعَارِيَّةِ فَهِي دَاخِلَةٌ فِي الضَّمَان فِي الْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ فَإِذَا ضَمِنَتْ الْعَيْنَ وَالْمَنْفَعَةَ رَجَعَتْ كَالْعَارِيَّةِ فَهِي دَاخِلَةٌ فِي الضَّمَان الْمَنْفَعَةِ، لَأَنَّ ضَمَانَهَا كَانَ بِتَغْرِيرِهِ، وَفِي الْمَنْهَبِ رِواَيَةٌ ثَانِيَةٌ لا يَرْجِعُ مِضَمَانِ الْمَنْفَعَةِ إِذَا تَلِفَتْ بِالاسْتِيفَاءِ وَيَسْتَقِرُ الضَّمَانُ عَلَيْهَا فِي مُقَابِلَةِ الانْتِفَاعِ لاسْتِيفَائِهَا بِلدَلَهُ، كَيْ لا يَجْتَمِع لَهَا الْعِوض وَالْمُعَوَّضُ، وأَصْلُ الرِّوايَتَيْنِ الرِّوايَتَانِ فِي رُجُوعِ الْمَغْرُودِ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَإِنْ ضَمِنَ الْعَاصِبُ الْمَنْفَعَةَ ابْتِلاَءً فَفِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْبِنَاءُ عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا: لا يَرْجِعُ الْقَابِضُ عَلَيْهِ إِذَا ضَمِنَ ابْتِدَاءً رَجَعَ الْغَاصِبُ هُنَا عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَلا وَهِي طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ وَمَنْ اتَّبَعَهُ وَالْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعٍ.

والثّاني: أنّه لا يَرْجِعُ الْغَاصِبُ عَلَى الْقَابِضِ قَوْلاً وَاحِداً قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ. وَأَمَّا الْعَيْنُ فَلا يَرْجِعُ بِضَمَانِهَا حَيْثُ دَخَلَتْ عَلَى ضَمَانِها وَعَلَى الاحْتِمَال الْأَوَّلِ فِي الْقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ يَسْتَقِرُ هَهُنَا عَلَيْها ضَمَانُ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ سَوَاءٌ تَلِفَتْ الْمَنْفَعَةُ بِالْكُلِّيَةِ فَلا تُطَالِبُ بِاسْتِيفَاءِ أَوْ بِتَفُويِتِ وَعَلَى الاحْتِمَال الآخِرِ وَهُو آلَّهُ لا يَجُوزُ تَضْمِينُهَا بِالْكُلِّيَةِ فَلا تُطَالِبُ هَذِهِ بِضَمَانِ مَا لَمْ يَلْتَزِمْ ضَمَانُهُ البِّدَاء وَيَسْتَقِرُ عَلَيْها ضَمَانُ مَا دَحَلَتْ عَلَى ضَمَانِهِ مَا دَحَلَتْ عَلَى ضَمَانِهِ مَا دَحَلَتْ عَلَى ضَمَانِهِ مَا دَحَلَتْ عَلَى ضَمَانِهُ فِي الْقِسْمِ عَلَى ضَمَانِه وَيَتَخَرَّجُ لَنَا وَجُهُ آخَرُ أَنَّهُ لا يَسْتَقِرُ عَلَيْهَا ضَمَانُ شَيْءٍ وَسَنَذْكُرُ أَصْلَهُ فِي الْقِسْمِ عَلَى ضَمَانِه بَعْدَهُ.

الْخَامِسَةُ: الْقَانِضَةُ تَمَلَّكَا بِعِوَضِ مُسَمَّى عَنِ الْعَيْنِ بِالْبَيْعِ فَهِي َ دَاخِلَةٌ عَلَى ضَمَانِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا ضَمِنَتْ مِنْ قِيمَةِ الْعَيْنِ كَدَّخُولِهَا عَلَى ضَمَانِهَا وَلَكِنْ يُسْتَرَدُّ الشَّمَنُ مِن الْغَاصِبِ، لأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكُهُ لانْتِفَاءِ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْقِيمَةُ التَّتِي ضَمِنَتْ الْمَالِكُ وَفْقَ الشَّمَنِ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلامُ الْأَصْحَابِ هَاهُنَا وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَفِي ضَمَانِ الْمَغْرُورِ الْمَهْرِ. وَفِي التَّلْخِيصِ احْتِمَالٌ إِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَزْيَدَ رَجَعَتْ بِالزَّيَادَةِ عَلَى الْغَاصِبِ حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الضَّمَانِ بِأَكْثَرَ مِن كَانَتْ الْقِيمَةُ أَزْيَدَ رَجَعَتْ بِالزَّيَادَةِ عَلَى الْغَاصِبِ حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الضَّمَانِ بِأَكْثَرَ مِن

الثَّمَنِ الْمُسَمَّى، وَيِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُنَّى فِي خِلافِهِ وَقَدْ سَبَّقَ فِي قَاعِدَةِ ضَمَانِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ بِالْمُسَمَّى أَوْ بِعِوَضِ الْمِثْلِ مَا يُشْبِهُ هَذَا وَلَوْ طَالَبَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ بِالثَّمَن كُلِّهِ إِذَا كَانَ أَزْيَدَ مِن الْقِيمَةِ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْمُتَّجِر الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إِذْنٍ أَنَّ الرِّبْحَ لِلْمَالِكِ، ثُمَّ مِن الْأَصْحَابِ مَنْ بَيَّنَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِوَقْفِ الْعُقُودِ عَلَى الإجَازَةِ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَابْنِ عَقِيلٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُطْلِقُ ذَلِكَ وَكَذَا فِي الْمُضَارِبِ إذَا خَالَفَ وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ، لأَنَّهُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ. وَهَلْ لِلْمُضَارِبِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَطَرَدَهُمَا أَبُو الْفَتْحِ الْحَلْوَانِيُّ فِي الْكِفَايَةِ فِي الْغَاصِبِ وَحَكَى صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي بَابِ الرَّهْنِ رِواَيَةً أُخْرَى بِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَى الْغَاصِبِ فِي الْبَيْعِ فَلا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِشَيْءٍ مِمًّا صَنَعَهُ وَحَكَاهُ فِي الْكَافِي فِي بَابِ الْمُضَارَبَةِ وَجْهًا وَصَرَّحَ الْقَاضِي بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي خِلافِهِ فِي مَسْأَلَةِ رُجُوعِ الْمَغْرُورِ بِالْمَهْرِ. وَهُوَ عِنْدِي قِيَاسُ الْمَذْهَبِ حَيْثُ قُلْنَا فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: بِرُجُوعِ الْمَغْرُورِ بِنِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مَعَ اسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ وَاسْتِهْلاكِهَا وَدُخُولِهِ عَلَى ضَمَانِهَا، وَلِهَٰذَا طَرَدَ مُحَقِّقُو الْأَصْحَابِ هَذَا الْخِلافَ فِيمَا إِذَا زَوَّجَهَا الْغَاصِبُ وَوَطِيْهَا الزَّوْجُ هَلْ يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى الْغَاصِبِ سَوَاءٌ ضَمَّنَهُ الْمَالِكُ الْمَهْرَ أَوْ لَمْ يُضَمِّنْهُ؟ وَٱيْضًا فَإِنَّ الْمَنْصُوصَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْبَائِعَ إِذَا دَلَّسَ الْعَيْبَ ثُمَّ تَلِفَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَهُ الرُّجُوعُ بِالثَّمَن وَكَذَلِكَ لَوْ نَقَصَ أَوْ تَعَيَّبَ وَهُوَ مَوْجُودٌ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ بِغَيْرِ شَيْءِ وَيَأْخُذ الثَّمَنَ إِلاًّ أَنْ يَكُونَ حَصَلَ لَهُ انْتِفَاعٌ بِمَا نَقَصَهُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ عِوضَهُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِلْحَاقًا لَهُ بِلَبَنِ ٱلْمُصَرَّاةِ مَعَ ٱلَّهُ قَدْ دَخَلَ عَلَى ضَمَانِ الْعَيْنِ بِالْمُسَمَّى وَلَكِنْ سَقَطَ عَنْهُ كَتَدْلِيسِ الْبَائِعِ الْعَيْبَ وَهُوَ لا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَنْهَبِ فَلاَّتَهُ لا يَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِن الْغَاصِبِ مَعَ تَدْلِيسِ الْغَاصِبِ عَلَيْهِ وَعَدَم صِحَّةِ الْعَقْدِ أَوْلَى. وأَمَّا الْمَنَافعُ إِذَا ضَمِنَهَا الْمَالِكُ لِلْمُشْتَرِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَنَافِعَ الْمَغْصُوبَةَ مَضْمُونَةٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ لِلْأُخُولِهِ عَلَى اسْتِيفَائِهَا فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَسَوَاءٌ انْتَفَعَ بِهَا أَوْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَلِهِ وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى لا يَرْجِعُ بِمَا انْتَفَعَ بِهِ لاسْتِيفَائِهِ عِوَضَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِيَ مُوسَى، وَحُكْمُ الثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ الْحَادِثِ مِن الْمَبِيعِ حُكْمُ الْمَنَافِعِ إذَا ضَمِنَهَا رَجَعَ بِبَدَلُهَا عَلَى الْغَاصِبِ. وَكَذَلِكَ الْكَسْبُ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ انْتَفَعَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَيُخَرَّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ وَقَدْ أَشَارَ أَحْمَدُ إِلَى هَذَا فِي رِوَايَة ابْنِ مَنْصُورٍ فِيمَنْ بَاعَ مَاشِيةً أَوْ شَاةً فَولَدَتْ أَوْ نَخْلاً لَهَا ثَمَرَةٌ فَوجَدَ بِهَا عَيْبًا أَوْ اسْتَحَقّ أَخذَ مِنْهُ قِيمَةَ الثَّمَرَةِ

وَقِيمةَ الْولَدِ إِنْ كَانَ أَحْدَثَ فِيهِمْ شَيَّنًا أَوْ بِأَنْ بَاعَ أَوْ اسْتَهْلَكَ فَإِنْ كَانَ مَاتَ أَوْ ذَهَبَ بِهِ الرَّبِحُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانَ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنِ النَّمَوةُ وَالتَّاجِ دُونَ مَا أَتَلِفَ فِي يَدِهِ بِعِيْدٍ فِعْلِهِ وَكُمْ يَنْتَفِعْ بِهِ وَهُذَا يُقَوِّي التَّخْرِيجَ لِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ البِّلَاءً، لأَنَّهُ لَمْ يَلْخُلْ عَلَى ضَمَانِهِ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ وَهَذَا يُقَوِّي التَّخْرِيجَ لِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ الْبِيقِ قَبْلَهُ، وَكَلَيكَ ظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى لا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي إلا مَا الْمُشْتَرِي إلا مَا يَسْتَقِرُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ سَوَاءٌ دَخَلَ عَلَى ضَمَانِهِ أَوْ لَمْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ لَكِنْ انْتَفَعَ بِهِ كَالْخِلْمَةِ وَمَهْدِ الْمُشْتَرِي قَلْهُ وَكَلَيكَ ظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى لا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي إلا مَا الْمُشْتَرِي عَيْرِ ضَمَانَ فَقُومٍ إِنَا قَلْعَهُ الْمَالِكُ وَكُمْ الْغَيْرِهِ لا لَهُ، وَالْوَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِي غَيْرِ ضَمَانُ لَقُومِ إِنَّا قَلْعَهُ الْمَالِكُ وَلَاهِ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عِنْدَهُ الْمَالِكُ وَمُورَادُهُ مَا نَقَصَ بِقَلْعِهِ وَإِنَّمَا أَجَادَ الْمُعْوَلِي الْمَالِي وَلِمُ الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمَالِكُ وَلَاهُمْ مُنْتَعِ عَلَى الْمَالِكُ وَلَا عَلْمَ الْمَوْرَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِ وَلَيْ الْمُؤْمِ وَلَوْمَ اللّهُ وَإِنَّ الْمُؤْمِ وَلَيْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا عَمَى الْعَرَاسِ الّذِي لَمَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَاعْمُ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى الْعَرَامِ الْمُؤْمِ وَلَا عَمَانَ عَلَى الْعَرَامُ لِلْ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعُرَامِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِ وَلَا عَلَى وَالْمَالِكُ عَلَى وَالْمَالِكُ وَلَا اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَوْ الْمَعْرُودِ فِي بَابِ النَّكَاحِ بِالْمُهُو وَالْمَالِ الْمُؤْمِ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِلُولُ وَلَوْمَ الْمَعْرَامِ الْمُؤْمِ وَلَا مَا مَلْكُومُ وَالْمَالِكُ وَاللَّهُ وَلَامُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمُودِ فِي بَابِ النَّكَاحِ بِالْمُؤْمُ وَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهِ الْمَالِكُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِ وَالْمَالِلُومُ اللْمُؤُمُ وَ

تَنْبِيهُ: لَوْ أَقَرَّ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ بِالْمِلْكِ فَلا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ فَفِي الرُّجُوعِ احْتِمَالان ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي، وَقَدْ يُخَرَّجُ كَذَلِكَ فِي الإِقْرَارِ بِالْمِلْكِ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ الْيَدُ، وَقَدْ بَانَ عُدُوانُهَا.

الْيَدُ السَّادِمَةُ: الْقَابِضَةُ عِوَضًا مُسْتَحَقًّا بِغَيْرِ عَقْدِ الْبَيْعِ كَالصَّدَاقِ وَعِوضِ الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ عَمْدِ إِذَا كَانَ مُعْيَنًا مِنْهُ أَوْ كَانَ الْقَبْضُ وَفَاءً كَدَيْنِ مُسْتَقِرٍ فِي الذَّمَّةِ مِنْ ثَمَنِ مَسِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَصَدَاقِ أَوْ فِيمَةِ مُتْلَفَ وَنَحْوِهِ فَإِذَا تَلِفَتْ هَذِهِ الْأَعْيَانُ فِي يَدِ مَنْ فَبَضَهَا ثُمَّ مَسْتَحِقً وَصَدَاقِ أَوْ فِيمَةِ مُتْلَف وَنَحْوِهِ فَإِذَا تَلِفَتْ هَذِهِ الْأَعْيَانُ فِي يَدِ مَنْ فَبَضَهَا ثُمَّ أَسْتُحَقَّ وَالْمُشْعَةِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ، ويَتَخَرَّجُ وَجُهَا آخَرَ أَنْ لا مُطَالِبَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ أَبِي مُوسَى فِي الصَّدَاقِ وَالْبَاقِي مِثْلُهُ وَجُها آخَرَ أَنْ لا مُطَالِبَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَهُو ظَاهِرُ كَلامٍ ابْنِ أَبِي مُوسَى فِي الصَّدَاقِ وَالْبَاقِي مِثْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّصْمِينِ فَيَوْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا غَرِمَ مِنْ قِيمَةِ الْمَنَافِعِ لِتَغْرِيرِهِ إِلاَّ بِمَا انْتَفَعَ بِهِ عَلَى الرَّوَايَتَيْنِ. وَأَمَّا قِيمُ الْأَعْيَانِ فَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَمَنْ اتَّبَعُهُ أَلَّهُ لا يَرْجعُ بِهَا، لاَنَّةُ دَخَلَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَنْمُونَةُ عَلَيْهِ بِحَقِّهِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْقِيمَةُ الْمَصْمُونَةُ وَقَى حَقِّهِ وَلَا يُومِ فِي الْبَيْعِ بِالرَّجُوعِ بِفَضْلِ الْقِيمَةِ. ثُمَّ إِنْ كَانَ وَلَهُ أَوْ أَوْنَادَ مِنْهُ إِلاَّ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْبَيْعِ بِالرَّجُوعِ بِفَضْلِ الْقِيمَةِ. ثُمَّ إِنْ كَانَ

الْقَبْضُ وَفَاءً عَنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ فَهُو بَاقِ بِحَالِهِ وَإِنْ كَانَ عِوَضًا مُتَعَيِّنًا فِي الْعَقْدِ لَمْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ هَهُنَا بِاسْتِحْقَاقِهِ فِيهِ. وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّ النِّكَاحَ عَلَى الْمَغْصُوبِ لا يَصِحُّ، لأَنَّ الْقَوْلَ بِانْتِفَاءِ الصِّحَّةِ مُخْتَصٌّ بِحَالَةِ الْعِلْمِ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ويَرْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ بِقِيمَةِ الْمُسْتَحَقِّ فِي الْمُخَرَّدِ: ويَجِبُ مَهْرُ الْمُشْتَحَقِّ فِي الْمُجَرَّدِ: ويَجِبُ مَهْرُ الْمُثْلِ وَأَمَّا عِوضُ الْخُلْعِ وَالْعِنْقِ وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَفِيهَا وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهَا بِقِيمَةِ الْعِوَضِ الْمُسْتَحَقِّ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ، لَأَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ لا تَنفَسِخُ بِاسْتِحْقَاقِ أَعْوَاضِهَا فَيَجِبُ قِيمَةُ الْعِوَضِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ.

والثّاني: يَجِبُ قِيمَةُ الْمُسْتَحَقِّ فِي الْخُلْعِ وَالصَّلْحِ عَنِ الدَّمِ بِخِلافِ الْعِنْقِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ، لأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ قِيمَةٌ فِي نَفْسِهِ فَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ بِخِلافِ الْبُضْعِ وَالدَّمِ فَإِنَّ الْقِيمَةَ لِيهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ، لأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ قِيمَةٌ فِي الْبُيُوعِ مِنْ خِلافِهِ وَيُشْبِهُ قَوْلَ أَصْحَابِنَا فِيما إِذَا جَعَلَ عِنْقَ أَمَتِهِ صَدَاقَهَا، وَقُلْنَا: لا يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهَا قِيمَةُ نَفْسِهَا لا قِيمَةُ مَهْرِ مِثْلِهَا وَعَلَى الْوَجْهِ الْمُخَرَّجِ فِي الْبَيْعِ أَنَّ الْمَغْرُورَ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَيْنِ عَلَى الْغَاصِبِ فَهَهُنَا كَذَلِكَ.

الْيَدُ السَّابِعَةُ: الْقَابِضَةُ بِمُعَاوَضَةِ عَن الْمَنْعَةِ وَهِيَ يَدُ الْمُسْتَأْجِرِ فَقَالَ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ: إِذَا ضَمِنَت الْمَنْفَعَةَ لَمْ يَرْجِعْ بِهَا وَلَوْ زَادَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ عَلَى الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ فَفِيهِ مَا مَرَّ مِنْ زِيَادَةٍ قِيمَةِ الْعَيْنِ رَجَعَتْ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ لِتَغْرِيرِهِ وَفِي تَعْلِيقَةِ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلَى الْهَدَايَةِ وَيَتَخَرَّجُ لأصْحَابِنَا وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِحَال لِقَوْل فَرَضِيتُ يَضْمَنُ الْعَيْنَ وَهَل الْقَرَارُ عَلَيْهِ؟ لَنَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: عَلَى الْغَاصِبِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ انْتَهَى وَالْوَجْهُ الْأُوّلُ مُنَزَّلٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمَغْرُورَ لا يَضْمَنُ شَيْئًا ابْتِدَاءً وَلا اسْتِقْرَارًا وَالْوَجْهُ الْآخَرُ فِي قَرَارِ ضَمَانِ الْعَيْنِ عَلَيْهِ يَتَنَزَّلُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي اسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ .

الْيَدُ النَّامِنَةُ: الْقَابِضَةُ لِلشَّرِكَةِ وَهِيَ الْمُتَصَرِّفَةُ فِي الْمَالِ بِمَا يُنَمِّيهِ بِجُزْءِ مِن النَّمَاءِ كَالشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ وَالْمُزَارِعِ وَالْمُسَاقِي وَلَهُمْ جَرَّةٌ عَلَى الْغَاصِبِ لِعَمَلِهِمْ لَهُ بِعِوضِ لَمْ يَسْلَمْ، فَأَمَّا الْمُضَارِبُ وَالْمُزَارِعُ بِالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ وَشَرِيكُ الْعَنَانِ فَقَدْ دَخَلُوا عَلَى أَنْ لا

ضمان عليهم بحال فإذا ضمينوا على المشهور رَجَعُوا بِما ضَمِنُوا إلاَّ حِصْتَهُمْ مِن الرَّبِحِ فَلا يَرْجِعُونَ بِضَمانِهَا لِلْبُحُولِهِمْ عَلَى ضمانِهَا عَلَيْهِمْ بِالْعَمَلِ لِلْكِكَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُسَاقِي وَالْمَزَارِعِ نَظِيرَهُ، وَأَمَّا الْمُضَارِبُ وَالشَّرِيكُ فَلا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِمْ ضَمَانُ شَيْءٍ بِلدُونِ الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ قُلْنَا: مَلَكُوا الرَّبِحَ بِالظُّهُورِ أَوْ لا، لأَنَّ حِصَتَهُمْ وقايَةٌ لِرأْسِ الْمَالِ وَلَيْسَ لَهُمْ الْانْفِرَادُ بِالْقِسْمَةِ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُمْ شَيْءٌ مَضْمُونٌ. وَحَكَى الْأَصْحَابُ فِي الْمُصَارِبِ بِغَيْرِ لَهُمْ أَلْانُ فَلْمُ مَنِهُ بِنَاءً عَلَى الْوَجْهِ الْمَدُكُورِ بِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ إِلْمُ الْمَعْفَرِ بِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ الْوَجْهِ الْمَدُكُورِ بِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ الْمُسَاقِي إِذَا ظَهَرَ الشَّجَرُ مَسْتَحِقًا بَعْدَ تَصُمِينَهُمْ بِحَالِ لِلدُّحُولِهِمْ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمُعْلِ الْمَالُ وَإِنَّمَا الْمُنْكِقِي وَالْمُعُورِ بِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ الْمُعْلِ أَجْرَةُ الْمِثْلِ لِيَحْوَى وَلَمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَالِ السَّجِورِ وَالْمُعْرِينِ الْمَالُ وَإِنَّمَا الْمُنْعِقِيقِ الْمُنْفِي إِذَا ظَهَرَ الشَّجَرُ مَسْتَحِقًا بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَكُمُ الْمُنْ الْمُلْلِ وَمُنَى الْعُمَلِ أَجْرَةً الْمُونِ فَلَهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِيقِ فَلْهُ أَلْمُ الْمُنْ الْمُنْعِعِ عَلَى الْعَاصِلِ الْمُنْ وَمِعُ عَلَى الْعَاصِلِ فَإِلَى الْمُنْ وَلَى الْمُعْرِيقِ فَلْمُ الْمُؤْلِ وَمَلَ لِلْمُ الْعُونَ الْمُنْعِقِ وَلَو الْمُنْ الْمُكَلِي وَلَى الْعَامِلِ الْمُعْرِيقِ وَلَو اللّهُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِيقِ وَلَو الْمُ الْمُعْرِقِ وَلَو الْقَرْمِ وَلَى الْمُعْرِقِ وَلَى الْمُعْرِقِ وَلَو الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ وَلَى الْمُعْرِقِ وَلَو الْمُعْرِقِ وَلَى الْمُعْلِ مَعْمَى الْمُعْرِقِ وَالْمُ الْمُ الْمُعْرِقِ وَلَى الْمُعْرِقِ وَلَا الْمُعْرِقِ وَلِي الْمُعْرِقِ وَلَى الْمُعْرِقِ وَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِق

أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، لأَنَّ يَدَهُ تَثْبُتُ عَلَى الْكُلِّ مُشَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّ ثُمَّ يَرْجِعُ الْعَامِلُ عَلَى الْفَاصِبِ بِمَا قَبَضَهُ مِن الثَّمَرِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَبِالْكُلِّ عَلَى الاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ.

والثّاني: لا، لأنّه لَمْ يَكُنْ قَابِضًا عَلَى الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا كَانَ مُرَاعِيًا حَافِظًا وَيَشْهَدُ لِهِذَا مَا قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ فِيما إِذَا اخْتَلَفَ الْمُسَاقِي وَالْمَالِكُ فِي قَدْرِ الْمَشْرُوطِ لِلْعَامِلِ مِن الثّمَرِ وأَقَامَا يَنْتَيْنِ أَلَّهُ تُقَدَّمُ بَيْنَةُ الْعَامِلِ، لأَنّهُ خَارِجٌ وَالْمَالِكُ هُو الدَّاخِلُ لاتّصالِ الثّمرِ بِمِلْكِهِ، ولَو اشْتَرَى ثَمَرةَ شَجَرٍ شِراءً فَاسِدًا وَخَلَّى الْبَائِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَلَى شَجَرِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ بِذَلِكَ لِعَدَم ثَبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنّهُ مَحِلُ وفَاقٍ.

الْحَالَةُ النَّانِيَةُ: أَنْ يَتْلَفَ النَّمَرُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إِمَّا عَلَى الشَّجَرِ أَوْ بَعْدَ جَدِّهِ فَفِي التَّلْخِيصِ فِي مُطَالَبَةِ الْعَامِلِ بِالْجَمِيعِ احْتِمَالان وكذا لَوْ تَلِفَ بَعْضُ الشَّجَرِ وَهُوَ مُلْتَفِتٌ إِلَى أَنَّ يَدَ الْعَامِلِ مُطَالَبَةِ الْعَامِلِ بِالْجَمِيعِ احْتِمَالان وكذا لَوْ تَلِفَ بَعْضُ الشَّجَرِ وَهُو مُلْتَفِتٌ إِلَى أَنَّ يَدُ الْعَامِلِ هَلْ تَثْبُتُ عَلَى الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ اللَّذِي عَلَيْهِ أَمْ لا؟ وَالأَظْهَرُ أَنْ لا، لأَنَّ الضَّمَانَ عِنْدَنَا لا يَنْتَقِلُ فِي النَّمَرِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَجَرَةٍ بِالتَّخْلِيَةِ إِلاَّ أَنْ يُقَالَ يَدُهُ هَاهُنَا عَلَى الثَّمَرِ حَصَلَتْ تَبَعًا لِثُبُوتِ

يَدهِ عَلَى الشَّجَرِ فَيُقَالُ فِي ثُبُوتِ يَدهِ عَلَى الشَّجَرِ [هَاهُنَا] تَرَدُّدٌ ذَكَرْنَاهُ آنِفًا حَتَّى لَوْ تَلِفَ بَعْضُ الشَّجَرِ فَفِي تَضْمِينِهِ لِلْعَامِلِ الاحْتِمَالان صرَّحَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ أَيْضًا وَلَوْ اشْتَرَى شَجَرَةً بِثَمَرِهَا فَهَلْ يَدْخُلُ الثَّمَرُ فِي ضَمَانِهَا تَبَعًا لِشَجَرِهِ، قَالَ ابْن عَقِيلِ فِي فُنُونِهِ: لا يَدْخُلُ وَالْمَذْهَبُ دُخُولُهُ تَبَعًا لانْقِطَاعٍ عَلَّقَ الْبَائِعُ عَنْهُ مِن السَّقْي وَغَيْرِهِ وَبِكُلِّ حَالٍ فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَضْمَنَ الْعَامِلُ الثَّمَرَ التَّالِفَ بَعْدَ جِدَادِهِ وَاسْتِحْفَاظِهِ بِخِلافِ مَا عَلَى الشَّجَرِ.

الْيَدُ التَّاسِعَةُ: الْقَابِضَةُ تَمَلُّكًا لا بِعِوَضِ إِمَّا لِلْعَيْنِ بِمَنَافِعِهَا بِالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ أَوْ لِلْمَنْفَعَةِ كَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنَافِعِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا تَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَتْهُ بِكُلِّ حَالٍ، لأَنَّهَا دَخْلَتْ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ ضَامِنَةِ لِشَيْءٍ فَهِي مَغْرُورَةٌ إِلاَّ مَا حَصَلَ لَهَا بِهِ نَفْعٌ فَفِي رُجُوعِهَا دَخَلَتْ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ ضَامِنَةِ لِشَيْءٍ فَهِي مَغْرُورَةٌ إِلاَّ مَا حَصَلَ لَهَا بِهِ نَفْعٌ فَفِي رُجُوعِهَا بِضَمَانِهِ الرِّوايَتَانِ. ويَتَخَرَّجُ وَجُهٌ آخَرُ أَنَّهَا لا تَضْمَنُ ابْتِدَاءً مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ ضَمَانُهَا عَلَيْهِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ رَوَايَةً أَنَّهُ لا تَرْجِعُ بِمَا ضَمِتَتُهُ بِحَالٍ وَهُوَ مُنَزَّلٌ عَلَى الْقَوْلِ بِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ كَانَ أَمِينًا كَمَا سَبَقَ ثُمَّ اخْتَلَفَ الأَصْحَابُ فِي مَحِلً الرَّوايَتَيْنِ فِي الرَّجُوعِ بِمَا انْتَفَعَتْ بِهِ عَلَى طُرُقٍ ثَلاثَةِ:

إِحْدَاهُنَّ: أَنَّ مَحِلَّهُمَا إِذَا لَمْ يَقُلُ الْغَاصِبُ: هَذَا مِلْكِي أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ، فَالْمَدَارُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ خِلاف لاعْتِرَافِهِ بِاسْتِقْرَارِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَنَفْيهِ عَن الْقَابِضِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُغْنِي.

وَالثَّانِيَةُ: إِنْ ضَمِنَ الْمَالِكُ الْقَابِضَ ابْتِدَاءً فَفِي رُجُوعِهِ عَلَى الْغَاصِبِ الرِّوَايَتَانِ مُطْلَقًا وَإِنْ ضَمَنَ الْغَاصِبُ الرِّوَايَتَانِ مُطْلَقًا وَإِنْ ضَمَنَ الْغَاصِبُ ابْتِدَاءً فَإِنْ كَانَ الْقَابِضُ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِيَّةِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْقَابِضِ رِواَيَةً وَالْخَاصِبُ ابْتِدَاءً فَإِنْ كَانَ الْقَابِضُ قِدْ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ بِالْمِلْكِ مُعْتَرَفٌ بِأَنَّ وَاحِدَةً، وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّ مَا يَتَتَفِعُ بِهِ يَسْتَقِرُ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ بِالْمِلْكِ مُعْتَرَفٌ بِأَنَّ الْمُسْتَحِقَ ظَالِمٌ لَهُ بِالتَّغْرِيمِ فَلا يَرْجِعُ بِظُلْمِهِ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي.

وَالثَّالِثُ: فِي الْخِلافِ مِن الْكُلِّ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ.

الْيَدُ الْعَاشِرَةُ: الْمُتْلِفَةُ لِلْمَال نِيَابَةً عَنَ الْغَاصِبِ كَالذَّبْحِ لِلْحَيْوَانِ وَالطَّابِخِ لَهُ فَلا قَرَارَ عَلَيْهَا بِحَالِ وَإِنَّمَا الْقَرَارُ عَلَى الْغَاصِبِ لِوُقُوعِ الْفِعْلِ لَهُ فَهُو كَالْمُبَاشِرِ كَذَا قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَلَيْهَا بِحَالِ وَإِنَّمَا الْقَرَارُ عَلَيْهَا فِيما تَلِفَتْهُ كَالْمُودِعِ إِذَا تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَأُولَى لِمُبَاشَرَتِهَا لِلإِتْلافِ، وَيَتَخَرَّجُ وَجُهٌ آخَرُ لا ضَمَانَ عَلَيْهَا بِحَالَ مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ فِيمَنْ حَفَرَ لِرَجُلِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ بِثْرًا فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ، فَقَالَ الْحَافِرُ: ظَنَنْتُ أَنَّهَا فِي مِلْكِهِ. فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ مَعَ اشْتَرَاكِ الْحَافِرِ وَالآمِرِ فِي عَلَيْهِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ مَعَ اشْتَرَاكِ الْحَافِرِ وَالآمِرِ فِي عَلَيْهِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ مَعَ اشْتَرَاكِ الْحَافِرِ وَالآمِرِ فِي

التَّسَبُّبِ وَانْفِرَادِ الْحَافِرِ بِمُبَاشَرَةِ السَّبَ وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ الضَّمَانُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالْحَالِ وَهَهُنَا أَوْلَى، لاشْتِرَاكِهَا فِي ثُبُوتِ الْيَدِ وَلَوْ أَتَلْفَتُهُ عَلَى وَجْهِ مُحَرَّمٍ شَرْعًا عَالِمَةً بِتَحْرِيهِ كَالْقَاتِلَةِ لِلْمَالِ بِإِذْنِ الْغَاصِبِ فَفِي التَّلْخِيصِ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهَا الضَّمَانُ، لأَنَّهَا لِلْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ وَالْمُحْرِقَةِ لِلْمَالِ بِإِذْنِ الْغَاصِبِ فَفِي التَّلْخِيصِ يَسْتَقِرُ عَلَيْهَا الضَّمَانُ، لأَنَّهَا عَالِمَةٌ بِتَحْرِيمَةِ فَهِي كَالْعَالِمَةِ بِأَنَّهُ مَالُ الْغَيْرِ وَرَجَّحَ الْحَارِثِيُّ دُخُولَهَا فِي قِسْمِ الْمَغْرُورِ، لأَنَّهَا عَلْمَ بِالضَّمَانِ فَنَغْرِيرُ الْغَاصِبِ لَهَا حَاصِلٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

### \* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالتَّسْعُونَ:

قَبْضُ مَالَ الْغَيْرِ مِنْ يَدِ قَابِضِهِ بِحَقِّ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهِ إِنْ كَانَ يَجُوزُ لَهُ إِقْبَاضُهُ فَهُوَ آَمَانَةٌ عِنْدَ الثَّانِي إِنْ كَانَ الأَوَّلُ آَمِينًا وَإِلاَّ فَلا، وَإِنْ لَمْ يَكُ إِقْبَاضُهُ جَاثِرًا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا، ويَتَخَرَّجُ وَجْهٌ آخَرُ ٱلاَّ يَضْمَنَ غَيْرُ الأَوَّلُ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: مُودِعُ الْمُودَعِ فَإِنْ كَانَ حَيْثُ يَجُوزُ الإِيدَاعُ فَلا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدِ مِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ حَيْثُ لا يَجُوزُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّل وَفِي الثَّانِي وَجْهَان سَبَقَ ذِكْرُهُمَا.

وَمِنْهَا: الْمُسْتَأْجِرُ مِن الْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ كَانَ حَيْثُ يَجُوزُ الإِيجَارُ بِأَنْ كَانَ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الانْتِفَاعِ فَلا ضَمَانَ وَإِلاَّ فَلا يَثْبُتُ الضَّمَانُ عَلَيْهَا وَقَرَارُهُ فِي الْعَيْنِ عَلَى الأَوَّلِ وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ لا ضَمَانَ عَلَى الثَّانِي بِحَالٍ مِن الْمُودِعِ.

وَمِنْهَا: مُضَارِبُ الْمُضَارِبِ، حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ فَهُو َامِينٌ وَهَلْ الثَّانِي مُضَارِبٌ لِلْمَالِكِ وَالْأَوَّلُ وَكِيلٌ فِي الْعَقْدِ لا شَيْءَ لَهُ مِن الرَّبْحِ أَوْ هُو مُضَارِبٌ لِلأَوَّلِ فَالرَّبْحُ بَيْنَهُما؟ عَلَى وَجُهَيْنِ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ بِالأُوَّل ثُمَّ اخْتَارَ الثَّانِي فِيما إِذَا دَفَعَهُ مُضَارَبَةً وَقُلْنَا: لا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَحَيْثُ مُنعَ مِنْ دَفْعِهِ مُضَارَبَةً فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ أَيِّهِما شَاءَ، ويَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الأُوَّلِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَالِ لِدُخُولِهِ عَلَى الْأَمَانَةِ. وفِيهِ وَجُهٌ آخَرُ لا يَرْجِعُ لِحُصُولِ التَّلَفِ تَحْتَ يَدِهِ وَقَدْ سَبَقَ أَصْلُهُ وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لا يَضْمَنَ الثَّانِي بِحَالٍ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحَالِ فَهَلْ هُو كَالْمُصَارِبِ الْمُتَعَدِّي لَهُ أَجْرَةُ الْمِثْلِ؟ يَحْتَمِلُ وَجُهَيْنِ قَالَهُ صَاحِبُ كَالْمُضَارِبِ الْمُتَعَدِّي لَهُ أَجْرَةُ الْمِثْلِ؟ يَحْتَمِلُ وَجُهَيْنِ قَالَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَحَكَاهُمَا صَاحِبُ الْكَافِي رِواَيَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدِ بِحَالَةِ الْعِلْمِ.

وَمِنْهَا: وَكِيلُ الْوَكِيلِ، حَيْثُ لا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فَهُو كَالْمُضَارِبِ فِي الضَّمَانِ.

وَمِنْهَا: الْمُسْتَعِيرُ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِجَوَاذِهِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِلْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ لِلدُّخُولِهِ عَلَى ذَلِكَ عَلَى بَصِيرَةِ فَإِذَا تَلِفَتْ عِنْدَ الثَّانِي ضَمِنَهُ الْمَالِكُ كَمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمُعِيرُ لَهُ

وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْأَوَّلِ لانْتِفَاءِ التَّغْرِيرِ، وَإِنْ قُلْنَا: بِالْمَنْعِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فَلِلْمَالِكِ مُطَالَبَةُ كُلِّ مِنْهُمَا بِضَمَانِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ، وَالْمَدَارُ عَلَى الثَّانِي لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ وَمَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَقِرُّ ضَمَانُهَا عَلَى الْأَوَّلِ لِتَغْرِيرِهِ، كَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ. وَيَتَخَرَّجُ وَجُهُ آخَرُ أَنَّهُ لا يَضْمَنُ الثَّانِي إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَالِ.

وَمِنْهَا: الْمُسْتَعِيرُ مِن الْمُسْتَأْجِرِ، قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: هُوَ أَمِينٌ عَلَى الصَّحِيحِ لِقَبْضِهِ مِنْ يَكِ أَمِينَ فَلا يَكُونُ ضَامِنًا.

وَمِنْهَا: الْمُشْتَرِي مِن الْوَكِيلِ الْمُخَالِفِ مُخَالَفَةً يَفْسُدُ بِهَا الْبَيْعُ إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ فَلِلْمُوكَلِ تَضْمِينُ الْقِيمَةِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا مِن الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْمَشْهُورِ، ثُمَّ إِنْ ضَمِنَ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الْمَشْهُورِ، ثُمَّ إِنْ ضَمِنَ الْوَكِيلُ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِتَلَفِهِ فِي يَدِهِ.

## الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالتَّسْعُونَ:

مَنْ أَتَلَفَ مَالَ غَيْرِهِ وَهُو يَظُنُّ أَنَّهُ لَهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ يَظُنُّ لِنَفْسِهِ وِلاَيَةً عَلَيْهِ ثُمَّ يَبَيْنُ خَطَأَ الْمُتَسَبِّبِ أَوْ أَقَرَّ بِتَعَمَّدِهِ لِلْجِنَايَةِ ظُنّهِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى سَبَبِ ظَاهِرٍ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ تَبَيْنَ خَطَأَ الْمُتَسَبِّبِ أَوْ أَقَرَّ بِتَعَمَّدِهِ لِلْجِنَايَةِ ضَمِنَ الْمُتَسَبِّبُ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنِدًا إِلَى اجْتِهَادٍ مُجَرَّدٍ كَمَنْ دَفَعَ مَالاً تَحْتَ يَدِهِ إِلَى مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مَالِكُهُ أَوْ اللَّهُ لِيَجِبُ عَلَيْهِ إِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ، أَوْ دَفَعَ مَالَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْراَجُهُ لِحَقِّ مَالِكُهُ أَوْ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ، أَوْ دَفَعَ مَالَهُ اللَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ إِخْراَجُهُ لِحَقِّ اللَّهِ إِلَى مَنْ يَظُنُّهُ مُسْتَحِقًا ثُمَّ تَبَيَّنَ الْخَطَأَ، فَفِي ضَمَانِهِ قَوْلانِ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُسْتَنِدَ لا يَجُوزُ اللّهُ إِلَى مَنْ يَظُنُهُ مُسْتَحِقًا ثُمَّ تَبَيَّنَ الْخَطَأَ، فَفِي ضَمَانِهِ قَوْلانِ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُسْتَنِدَ لا يَجُوزُ الْاعْتِمَادُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَبَيِّنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِخِلافِهِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حُكْمٌ فَنَقَصَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُتْلِفِ وَإِلاً فَلا ضَمَانَ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدَان بِمَوْتُ زَيْدٍ فَيُقَسَّمُ مَالَّهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ ثُمَّ بَتَبَيَّن بُطُلان الشَّهَادَةِ بِقُدُومِهِ حَيًّا فَنَصَّ [أَحْمَدُ] فِي رِواَيَةِ الْمَيْمُونِيِّ أَنَّهُمَا يَضْمَنَان الْمَالَ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْوَرَثَة وَظَاهِرُ كَلَامِهِ اسْتِقْرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ اخْتِصَاصَهُمْ بِهِ وَهُوَ فِي الْجُمْلَةِ مُوافِقٌ لِقَوْلِهِ الْمَشْهُورِ عَنْهُ فِي تَقْرِيرِ الضَّمَانِ عَلَى الْغَارِّ كَمَا سَبَقَ وَقَالَ الْقَاضِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَغْرَمَ الْمَشْهُورِ عَنْهُ فِي تَقْرِيرِ الضَّمَانِ عَلَى الْغَارِ كَمَا سَبَقَ وَقَالَ الْقَاضِي يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَغْرَمَ الْوَرَثَةَ وَرَجَعُوا بِنَكِكَ عَلَى الشَّهُودِ لِتَغْرِيهِمْ وَلا ضَمَانَ هُنَا عَلَى الْحَاكِمِ، لأَنَّهُ مُلْجَأً إِلَى الْحُكْمِ مِنْ جِهَةِ الشَّهُودِ وَنَقَلَ أَبُو النَّصْرِ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ فِي حَاكِمٍ رَجَمَ رَجُلاً بِشَهَادَةِ الشَّهُودِ وَنَقَلَ أَبُو النَّصْرِ الْعِجْلِيّ عَنْ أَحْمَدَ فِي حَاكِمٍ رَجَمَ رَجُلاً بِشَهَادَةِ النَّهُ مِنْ جَهَةِ الشَّهُودِ وَنَقَلَ أَبُو النَّصْرِ الْعِجْلِيّ عَنْ أَحْمَدَ فِي حَاكِمٍ رَجَمَ رَجُلاً بِشَهَادَةِ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ الْعَمْرِ الْعَصْرَ عَنْ حَلِهِ تَفْرِيطِهِ إِذْ الْمَحْشِ الْ يَخْفَى آمْرُهُ عَالِبًا فَتَرْكُهُ الْفَحْصَ عَنْ حَالِهِ تَفْرِيطُهِ إِذْ الْمَجْبُوبُ لا يَخْفَى آمْرُهُ عَالِبًا فَتَرْكُهُ الْفَحْصَ عَنْ حَالِهِ تَفْرِيطُ

وَمِنْهَا: لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِمَالِ ثُمَّ رَجَعَ الشَّهُودُ وَصَرَّحُوا بِالْخَطَأِ أَوْ التَّعَمُّدِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَإِنَّ الضَّمَانَ يَخْتَصُّ بِهِمْ لَاعْتِرَافِهِمْ وَلَا يُنْتَقَضُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ بِشَيْءٍ كَمَا لَوْ بَاعَ عَيْنًا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ أَقَرَّ بِهَا لِرَجُلٍ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَآخَرَ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَى الْأَوَّلُ وَيَضْمَنُ النَّانِي.

وَمِنْهَا: أَنْ يَحُكُمَ الْحَاكِمُ بِمَالِ وَيَسْتَوْفِي ثُمَّ يَتَبَيَّنَ أَنَّ الشَّهُودَ فُسَّاقٌ أَوْ كُفَّارٌ فَإِنَّ حُكْمَهُ فِي الْبَاطِنِ غَيْرُ نَافِلْ بِالاتَّفَاقِ نَقَلَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ. وَأَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَهُو نَافِذٌ وَهَلْ يَجِبُ نَقْضُهُ ؟ الْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ وَهُو قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي كَتَبَيُّنِ انْتِفَاءِ شَرْطِ الْحُكْمِ فَلَمْ يُحِبُ نَقْضُهُ ؟ الْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ وَهُو قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي كَتَبَيُّنِ انْتِفَاءِ شَرْطِ الْحُكْمِ فَلَمْ يُصَادِف مُحَلِّ ثُمَّ يَجِبُ ضَمَانُ الْمَال عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ لِإِثْلافِهِ لَهُ مُباشَرَةً قَالَ الْقَاضِي وَلَوْ كَانَ الْمَحْكُومُ لَهُ مُباشَرَةً قَالَ الْقَاضِي وَلَوْ كَانَ الْمَحْكُومُ لَهُ مُعْسِرًا فَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الإِمَامِ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ وَلا شَيْءَ عَلَى الْمُحَكُومُ لَهُ مُعْسِرًا فَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الإِمَامِ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْمُحَكُومِ لَهُ وَلا شَيْءَ عَلَى الْمُزَكِّينَ بِحَالِ، ولَوْ حُكِمَ لآدَمِي إِلْتِلافِ نَفْسٍ أَوْ طَرَفِ فَطَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: هُوَ كَالْمَالِ، لأَنَّ الْمُسْتَوْفِيَ هُوَ الْمَحُكُومُ لَهُ وَالإِمَامُ مُمَكَّنٌ لا غَيْرُ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمُحَرَّرِ.

وَالْقَانِي: يَضْمَنُهُ الْحَاكِمُ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَهُوَ وَفْقُ إِطْلاقِ الْأَكْثَوِينَ، لأَنَّ الْمَصُكُومَ لَهُ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا فَنَسَبَ الْفَعْلَ إِلَى خَطَأِ الإِمَامِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُسْتُوفِي حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ ضَمَانَهُ عَلَى الإِمَامِ وَحَكَى الْقَاضِي وَغَيْرُهُ رِوَايَةً أُخْرَى اللهُ لا يُنْقَضُ الْحُكْمُ إِذَا بَانَ الشَّهُودُ فُسَّاقًا ويَضْمَنُ الشَّهُودُ كَمَا لَوْ رَجَعُوا عَنِ الشَّهَادَةِ وَهَذَا ضَعِيفٌ جِلنًا، وَلا أَصْل لِذَلِكَ فِي كَلامِ أَحْمَدَ وَإِنَّمَا أَخَذُوهُ مِنْ رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ الأُولَى، وَتِلْكَ لا فِسْقَ فِيهَا لِجَوَازِ الْعَلْيِيَاتِ الشَّهُودِ وَإِنِّمَا ضَمِنُوا لِتَبَيِّنِ بُطْلانِ شَهَادَتِهِمْ بِالْعِيَانِ فَهُو أَعْظَمُ لا فِسْقَ فِيهَا لِجَوَازِ الْعَلْيِيَاتِ الشَّهُودِ وَإِنِّمَا ضَمِنُوا لِتَبَيِّنِ بُطْلانِ شَهَادَتِهِمْ بِالْعِيَانِ فَهُو أَعْظَمُ مِن الرَّجُوعِ وَلا يُمكِنُ بَقَاءُ الْحُكْمِ بَعْدَ تَبَيِّنِ فَسَادِ الْمَحُكُومِ بِهِ عِيَانًا وَلا يَصِحُ إِلْحَاقُ الْفِسْقِ فَي الْمَسْقَ الْفَوْلِ بِأَنْ الْحَكْمِ فَتَعَيْنَ تَعْرِيمُهُمْ وَلَا يُمكُونُ بَقَاءُ الْحُكُمْ بَعْدَ تَبَيْنِ فَلَاللهِ الْمَكُومِ بِهِ عِيَانًا وَلا يَصِحُ الْمَاكُونُ الْفِيقِ الْمَالِيقِ الْمَعْمَودِ وَقَوْلُهُمْ غَيْرُ مَقَبُولِ عَلَى نَقْضِ الْحُكْمِ فَتَعَيَّنَ تَعْرِيمُهُمْ وَيَسِمَ هَوَوْلُهُمْ غَيْرُ مَقْبُولِ عَلَى الْعَوْلُ بِأَنَّهُ لا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِ عَلَى الْقُولِ بِأَنَّ الْحُكْمَ لا عَلَى الْعَوْلِ بِأَنَّ الْحُكْمَ لا عَلَى الْعَوْلِ بِأَنَّ الْحُكْمَ لا عَلَى أَعْرَامُ مَوى أَلَو فَي الْمُعَرِقِ الْمُعَرِقِ أَلَا الْمُعَرِقِ أَلَى الْمَعَلَ عَلَى الْمُعَرِقِ أَلَا الْمُعَوْدِ وَلَا الْمُعَوْدِ وَلَيْ الْمُعَرَةِ فِي الْمُعَرَدِ.

وَمِنْهَا: إِذَا وَصَّى إِلَى رَجُلِ بِتَفْرِيقِ ثُلَثِهِ فَفَعَلَ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنَا مُسْتَغْرِقًا لِلتَّرِكَةِ فَفَي ضَمَانِهِ رِواَيَتَانِ وَلَكِنْ هُنَا لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي مِلْكِ الْغُرَمَاءِ بَلْ فِيما تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُمْ وَلَكِنَّهُ تَعَلَّقٌ وَلَهَذَا قَالَ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِي التَّرِكَةِ: قَوِيٌ لا سِيَّمَا إِنْ قُلْنَا: لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى الْوَرَثَةِ وَلِهِذَا قَالَ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِي التَّرِكَةِ:

هِيَ لِلْغُرَمَاءِ لا لِلْوَرَثَةِ وَلِهَذَا لا يَمْلِكُ الْوَرَثَةُ التَّصَرُّفَ فِيهَا إِلاَّ بِشَرْطِ الضَّمَانِ، وَخَرَّجَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَلَى هَذَا الْخِلافِ كُلَّ مَنْ تَصَرَّفَ بِولايَةِ فِي مَالٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَلَّهُ مُسْتَحَقَّ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لِشَخْصِ بِشَيْءِ فَلَمْ يُعْرَفَ الْمُوصَى لَهُ صَرَفَهُ الْوَصِيُّ أَوْ الْحَاكِمُ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ أَبُواَبِ الْبِرِّ فَإِنْ جَاءَ الْمُوصَى لَهُ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ فَهَلْ يَضْمَنُ الْمُفَرِّقُ مَا فَرَّقَهُ عَلَى روايَتَيْنِ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: أَظْهَرُهُمَا لا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي الثَّانِي: إنْ فَعَلَهُ الْوَصِيُّ بِإِذْنِ الْحَاكِم لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ فَعَلَهُ بِدُونِ إِذْنِهِ ضَمِنَ.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى الْوَرَثَةُ عَبْداً مِن التَّرِكَةِ وَأَعْتَقُوهُ تَنْفِيذاً لِوَصِيَّةِ مُورِثِهِمْ بِذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فَإِنَّهُمْ يَضْمَنُونَ لِلْغُرَمَاءِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ بِانْتِفَاءِ الضَّمَان مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصِيِّ.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ صَحَّ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَهَلْ يَضْمُنُهُ الْعَامِلُ؟ فِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: يَضْمَنُ بِكُلِّ حَالٍ سَواءٌ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ أَوْ جَاهِلاً قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَأَبُو الْخَطَّابِ.

وَالثَّانِي: إِنْ كَانَ جَاهِلاً لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا ضَمِنَ كَمَا لَوْ عَامَلَ فَاسِقًا أَوْ مُمَاطِلاً أَوْ سَافَرَ سَفَرًا مَخُوفًا أَوْ دَفَعَ الْوَصِيُّ أَوْ أَمِينُ الْحَاكِمِ مَالَ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً إِلَى مَنْ ظَاهِرُهُ الْعَلَالَةُ فَبَانَ بِخِلافِهِ فَإِنَّهُ لا ضَمَانَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلاَّ مَعَ الْعِلْمِ وَهُو قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ وَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ.

وَالثَّالِثُ: لا ضَمَانَ بِكُلِّ حَالٍ حَكَاهُ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الضَّمَانِ هَلْ يَضْمَنُهُ بِالثَّمَنِ الْمُشْتَرَى أَوْ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ وَيَكُونُ الضَّمَانُ فِي الرَّبْحِ الزَّائِدِ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ.

وَمِنْهَا: إِذَا دَفَعَ الْقَصَّارُ ثُوْبَ رَجُلَ إِلَى غَيْرِهِ خَطَّا فَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ بِقَطْعِ أَوْ لُبْسِ يَظْنُهُ ثَوْبَهُ فَنَقَلَ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي قَصَّارِ أَبْدَلَ النَّوْبَ فَأَخَذَهُ صَاحِبُهُ فَقَطَعَهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ أَنَّهُ ثَوْبَهُ، قَالَ: عَلَى الْقَصَّارِ إِذَا أَبْدَلَ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ مَالاً فَأَنْفَقَهُ؟ قَالَ: ثَمَنُ هَذَا مِثْلُ الْمَالِ عَلَى النَّذِي أَنْفَقَهُ، لأَنَّهُ مَالٌ تَلِف، فَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَالِ إِذَا أَنْفِقَ وَتَلِفَ وَيَيْنَ الثَّوْبِ إِذَا قُطْع، لأَنَّ عَلَى النَّذِي أَنْفَقَهُ، لأَنَّهُ مَالٌ تَلِف، فَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَالِ إِذَا أَنْفِقَ وَتَلِفَ وَيَيْنَ الثَّوْبِ إِذَا قُطْع، لأَنَّ الْعَيْنَ هُنَا مَوْجُودَةٌ فَيُمُكِنُ الرَّجُوعُ فِيهَا ويَضْمَنُ نَقْصَهَا الْقَصَّارُ لِجِنَايَتِهِ خَطاً. وَظَاهِرُ كَلامِهِ أَنْ لا شَيْءَ عَلَى الْقَطعِ، لأَنَّهُ مَعْرُورٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى [الضَّمَان]. أمَّا إِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ دَرَاهِمَ غَيْرِهِ يَظُنُّهُ صَاحِبُهَا فَأَنْفَقَهَا فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُنْفِقِ وَإِنْ كَانَ مَعْرُورًا لِتَلَفِ الْمَالِ تَحْتَ يَدِهِ غَيْرِهِ يَظُنُهُ صَاحِبُهَا فَأَنْفَقَهَا فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُنْفِقِ وَإِنْ كَانَ مَعْرُورًا لِتَلْفِ الْمَالِ تَحْتَ يَدِهِ

بِانْفَاعِهِ بِهِ وَذَلِكَ مُقَرَّرٌ لِلضَّمَانِ مَعَ الْيَدِ عَلَى إِحْدَى الرَّوَابَتَيْنِ، وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَحْمَدَ فِي هَنِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ مَالِكِ: لا يَغْرَمُ الَّذِي لَبِسَهُ وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصاحِبِ النَّوْبِ فَقَالَ: لا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ: ولَكِنْ إِذَا هُو لَمْ يَعْلَمْ فَلَسِسَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ لَيْسَ عَلَى النَّوْبِ الْشَيْفَائِهِ الْمَنْفَعَةَ دُونَ اللَّافِع بِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدُ الْقَصَّارِ شَيْءٌ فَأَوْجَبَ هُنَا الضَّمَانَ عَلَى اللَّإِسِ لاسْتِيفَائِهِ الْمَنْفَعَةَ دُونَ اللَّافِع بِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدُ الْجَنَايَةَ فَكَأَنَّ إِحَالَةَ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَوْفِي لِلتَّفْعِ أَوَّلا وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ تُوافِقُ مَا قَبْلَهَا فِي تَقْرِيرِ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَوْفِي لِلتَّفْعِ أَوَّلاً وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ تُونَ اللَّافِعِ بِأَنَّهُ لَمْ الْضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَوْفِي لِلتَّفْعِ أَوَلا وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ تُونَ الْقَطْعَ، لأَنَّهُ تَلَفْ لَمْ الضَّمَانِ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّافِع لِيسْبَتِهِ إِلَيْهِ، فَالرَّوْايَتَانِ إِذَا مُتَعْقَتَانِ وَمِنْ الْصَّمَانِ الْقَطْعِ، فَكَانَ ضَمَانُهُ عَلَى اللَّافِع لِيسْبَتِهِ إِلَيْهِ، فَالرِّوْايَتَانِ إِذَا مُتَعْقِتَانِ وَمِنْ يَحْدُثُ مِنْ انْفَعَ الْقَافِي الْمُعْرَدِ فَى اللَّهُ عَلَى الْفَافِي إِلَى الْمُعْرَقِ الْمُعْرَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ يَتَعَمَّدُهُ مَن جُنَايَةً يَلُوهِ وَلِيَا لَهُ عَلَى الْمُ عَرَالَ الْمُعَرَّدِ فَى الْمُ عَرَدِهِ عَلَى اللَّهُ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا فَيْضَمَّنُ وَالْمَارَ الْقَاضِي إِلَى فَالْمُ عَلَى الْمُجَرِّذِ.

وَمِنْهَا: لَوْ دَفَعَ الْمُلْتَقِطُ اللَّقَطَةَ إِلَى واَصِفِهَا ثُمَّ أَقَامَ غَيْرُهُ الْبَيَّنَةَ أَلَّهَا لَهُ، فَإِنْ كَانَ الدَّفْحُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ فَلا ضَمَانَ عَلَى الدَّافِعِ وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِ فَوَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: لا ضَمَانَ لِوُجُوبِ الدَّافِعِ عَلَيْهِ فَلا يُنْسَبُ إِلَى تَفْرِيطٍ.

وَالنَّانِي: عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَهُو قَوْلُ الْقُنْضِي، ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَاصِفِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ بِالْمِلْكِ، أَمَّا لَوْ دَفَعَ الْوَدِيعَةَ إِلَى مَنْ يَظْنُهُ صَاحِبُهَا ثُمَّ تَبَيْنَ الْخَطَأْ فَقَالَ الْأَصْحَابُ: يَضْمَنُ لِيَقْرِيطِهِ. وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجُهُ آخَرُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُثْلِفِ وَحُدَهُ، وَهُو ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَصَّار

وَلَوْ قَتَلَ مَنْ يَظْنُهُ قَاتِلَ أَبِيهِ لاشْتَبَاهِهِ بِهِ فِي الصُّورَةِ قُتِلَ بِهِ لِتَفْرِيطِهِ فِي اجْتِهَادِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ. وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنْ لا قَوَدَ وَأَنَّهُ يَضْمَنُ بِاللَّيةِ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَسَارَ قَاطِع يَمِينِهِ ظَانًا أَنَّهَا الْيَمِينُ فَإِنَّهُ لا قَودَ وَسَواءٌ كَانَ الْجَانِي عَاقِلاً أَوْ مَجْنُونًا وَفِي وُجُوبِ اللَّيةِ وَجْهَان.

وَمِنْهَا: لَوْ مَضَى عَلَى الْمَفْقُودِ زَمَنٌ تَجُوزُ فِيهِ قِسْمَةُ مَالِهِ فَقَسَمَ ثُمَّ قَدِمَ فَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَكَى فِي ضَمَانِ مَا تَلِفَ فِي أَيْدِي الْوَرَثَةِ مِنْهُ رِوَايَتَيْنِ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ وَابْنِ مَنْصُورٍ وَأَبِي دَاوُد عَدَمُ الضَّمَانِ وَهُوَ اللَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ،

وَوَجْهُهُ أَنَّهُ جَازَ اقْتِسَامُ الْمَالِ فِي الظَّاهِرِ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ، وَلَهَذَا يُبَاحُ لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ (' ) وَإِذَا قَدِمَ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ فَجَعَلَ التَّصَرُّفَ فِيمَا يَمْلِكُهُ مِنْ مَالَ وَيَضْع مَوْقُوفًا عَلَى تَنْفِيذِهِ وَاجَازَتِهِ مَا دَامَ مَوْجُودًا فَإِذَا تَلِفَ فَقَدْ مَضَى الْحُكْمُ فِيهِ وَنَفَذَ فَإِنَّ إِجَازَتَهُ وَرَدَّهُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَفْقُودِ، وقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ أَبِي طَالِبِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَدِمَ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ وَاللَّمَ وَجَتُهُ وَمَاتَتْ فَلا خِيَارَ لَهُ وَلا يَرِثُهَا، ويَشْهُ ذَلِكَ اللَّقَطَةُ إِذَا قَدِمَ الْمَالِكُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَالتَّمَلُّكِ وَقَدْ تَلِفَتُ الْمُالِكُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَالتَّمَلُّكِ وَقَدْ تَلِفَتْ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَجِبُ ضَمَانُهَا لِلْمَالِكِ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوايَةً أَخْرَى وَالتَّمَلُّكِ وَقَدْ تَلِفَتْ الضَّمَانُ مَعَ التَّلَفِ وَإِنَّهَا يَجِبُ ضَمَانُهَا لِلْمَالِكِ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى رِوايَةً أَخْرَى اللَّهُ لا يَجِبُ الضَّمَانُ مَعَ التَّلَفِ وَإِنَّهَا يَجِبُ الرَّدُّ مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَبَضِتَ الْمُطَلِّقَةُ الْبَائِنُ النَّفَقَةَ يُظَنَّ أَنَّهَا حَامِلٌ ثُمَّ بَانَتْ حَامِلاً فَفِي الرُّجُوعِ عَلَيْهَا رِوَايَتَان.

وَمِنْهَا: لَوْ غَابَ الزَّوْجُ فَأَنْفَقَتُ الزَّوْجَةُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ مَوْتُهُ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَتُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى دِواَيَتَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ دَفَعَ زَكَاتَهُ أَوْ كَفَّارِتَهُ إِلَى مَنْ يَظْنُهُ فَقِيرًا فَبَانَ أَلَّهُ غَنِيٌ فَفِي وُجُوبِ الضَّمَانَ عَلَيْهِ رَوَايَتَانِ أَصَحَهُمَا أَنْ لا ضَمَانَ وكذلك لَوْ كَانَ الْعَامِلُ هُو الدَّافِعُ قَالَهُ الْقَاضِي فِي الاَّحْكَامِ السَّلْطَانِيَّةِ. وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ: لا يَضْمَنُ الإِمَامُ بِغَيْرِ خِلافِ، لأَنَّهُ أَمِينٌ ولَمْ يُفَرِّطْ، لأَنَّ هَذَا لا يُمكنُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ، وَإِنْ بَانَ عَبْدًا أَوْ كَافِراً أَوْ هَاشِمِيًّا فَقِيلَ هُو عَلَى الْخِلافِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ عَيْدٍ فِي فَنُونِهِ، وكذَلكَ ذَكرَ الْقَاضِي فِي آخِرِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إِلاَّ أَنَّهُ خَرَّجَ الْخِلافَ فِي عَلَى الْخِلافَ فِي الشَّمِيَّا فَقِيلَ هُو عَلَى الْغِلافِ وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ عَيْدٍ الْمُعْنِي، وَقِيلَ : لا يُجْزِثُهُ رَوايَةً وَاحِدَةً لِظَهُودِ التَّفْرِيطِ فِي الضَّمَانِ هُنَا عَلَى الْقُولُ بِعَدَمِهِ فِي الْمُغْنِي، وَقِيلَ: لا يُجْزِثُهُ رَوايَةً وَاحِدَةً لِظَهُودِ التَّفْرِيطِ فِي الاجْيْهَاذِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ لا تَخْفَى بِخِلافِ الْغَنِيِّ وَإِنْ بَانَ أَلَهُ بِسَبَبِ نَفْسِهِ فَطَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: لاَ يُجْزِئُهُ قَوْلاً وَاحِداً كَمَا لَوْ بَانَ ۚ آلَهُ عِنْدَ نَفْسِهِ. وَالْثَانِي: هُوَ لَوْ بَانَ غَنِيًّا وَالْمَنْصُوصُ هَاهُنَا الْإِجْزَاءُ، لأَنَّ الْمَانِعَ خَشْيَةُ الْمُحَابَاةِ وَهُوَ مُنْتَفَو مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ مَالُ الْفَيْءِ وَالْخُمْسِ، وَالْأَمْوَالُ الْمُوصَى بِهَا،

<sup>(</sup>١) فإذا تزوجت ثم قدم زوجها فرق بينها وبين زوجها الآخر، فإن كان قد دخل بها كان لها الصداق، بما أستحل من فرجها الأقل بما سمى لها ومن صداق مثلها، فتعتد ثلاث حيضات ثم ترجع إلى زوجها الأول.

وقال أهل المدينة أنه إن أدرك أمرأته قبل أن تتزوج كان أحق بها، وإن كانت تزوجت فلا سبيل له عليها دخل بها الآخر ولم يدخل، ولا مهر لها عليه ولا على زوجها الآخر وهي إمرأة الآخر. ودليل الأولون: قضاء عمر رضى الله عنه، وهو الراجح لرجوع عمر رضى الله عنه عن قوله إلى قول على رضى الله عنه عن قوله إلى قول على رضى الله عنه عنه عن قوله إلى قول على رضى الله عنه . الحجة (٤/ ٥١) وما بعدها.

وَالْمَوْقُوفَةُ إِذَا ظَنَّ الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا أَنَّ الْأَخْذَ مُسْتَحَقٌّ فَأَخْطاً.

\* \* \*

## الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالتِّسْعُونَ:

مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاءُ عَيْنِ مَالٍ فَأَدَّاهُ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ هَلْ تَقَعُ مَوْقِعَهُ وَيَنْتَفِي الضَّمَانُ عَن الْمُؤَدِّي؟ هَذَا عَلَى قِسْمَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مِلْكًا لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌ لِلْغَيْرِ فَإِنْ كَانَ الْمُتَصَرِّفُ لَهُ وَلِايَةُ التَّصَرُّفِ وَقَعَ الْمَوْقِعَ وَلا ضَمَانَ، وَلَوْ كَانَ الْوَاجِبُ دَيْنًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلاَيَةٌ فَإِنْ كَانَ الْعَيْنُ مُتَمَيِّزَةً بِنَفْسِهَا فَلا ضَمَانَ وَيَجْزِعُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَمَيِّزَةً مِنْ بَقِيَّةِ مَالِهِ ضَمَنَ وَلَمْ يُجْزِعُ الْأَ أَنْ يُجِيزَ الْمَالِكُ التَّصَرُّفَ فَنَقُولُ بِوَقْفِ عَقُودِ الْفُضُولِيِّ عَلَى الإِجَازَةِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ:

مِنْهَا: لَوْ امْتَنَعَ مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ وَلَهُ مَالٌ فَبَاعَ الْحَاكِمُ مَالَهُ وَوَفَّاهُ عَنْهُ صَحَّ وَبَرِئَ مِنْهُ وَلَا ضَمَانَ.

وَمِنْهَا: لَوْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَأَخَذَهَا الإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا فَإِنَّهُ تُجْزِئُ عَنْهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ، لأَنَّ لِلإِمَامِ وِلاَيَةً عَلَى الْمُمْتَنِعِ وَهَذَا حَقٌّ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ فَوَقَعَ مَوْقِعَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَعَذَّرَ اسْتِثْذَانُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِغَيْبَةِ أَوْ حَبْسٍ فَٱخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ.

وَمِنْهَا: وَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ يُخْرِجُ عَنْهُمَا الزَّكَاةَ وَيُجْزِئُ كَمَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا سَاثِرَ الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ مِن النَّفَقَاتِ وَالْغَرَامَاتِ.

وَمِنْهَا: إِذَا عَيْنَ أَضْحِيَّةً فَلَبَحَهَا غَيْرُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَجْزَأَتْ عَنْ صَاحِبِهَا، وَلَمْ يَضْمَن الذَّابِحُ شَيْئًا نَصَّ عَلَيْهِ، لأَنَّهَا مُتَعَيِّنَةٌ لِلذَّبْحِ مَا لَمْ يَبَدِلْهَا وَإِرَاقَةُ دَمِهَا وَاجِبٌ. فَالذَّابِحُ قَدْ عَجَّلَ الْوَاجِبِ فِي الْوَاجِبِ فَي الْوَاجِبِ فِي اللَّمَّةِ، وَفَرَقَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ بَيْنَ مَا وَجَبَ فِي اللَّمَّةِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ: الْمُعَيَّنَةُ عَنْهَا فِي اللَّمَّةِ النَّمَّةِ وَغَيْرِهِ. وَقَالَ: الْمُعَيَّنَةُ عَنْهَا فِي اللَّمَّةِ يَشْرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْمَالِكِ غَيْرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَقَالَ عِنْدَ الذَّبْحِ: فَلا يُحْزِئُ ذَبْحُ غَيْرِهِ لَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَقَالَ عِنْدَ الذَّبْحِ: فَلا يُحْزِئُ ذَبْحُ غَيْرِهِ لَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَقَالَ عِنْدَ الذَّبْحِ: فَلا يُحْزِئُ ذَبْحُ غَيْرِهِ لَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ عِنْدَ الذَّبْحِ: فَلا يُحْزِئُ ذَبْحُ غَيْرِهِ لَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ عِنْدَ الذَّبْحِ: فَلا يُحْزِئُ ذَبْحُ غَيْرِهِ لَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ عَنْدَ الذَّبْحِ: فَلا يُحْزِئُ فَرَّى مَا وَجَبَ فِي اللَّهُ إِنْهِ إِنْ إِنْهِ فَقَالَ عَنْدَ الذَّبْحِ: فَلا يُحْزِئُ فَتُعُ ذَبْحُ غَيْرِهِ لَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ الللَّهُ عَنْ الْمَالِكِ غَيْرَهِ لَهَا يَقَةً الْمَالِكِ غَيْرَهُ لَهُ الْمُعَلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْهِ الْمُعَالَ عَنْدَ النَّابِحِ:

وَمِنْهَا: لَوْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ صَيْدٌ فَأَطْلَقَهُ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ لا يَضْمَنُ، لأَنَّهُ فَعَلَ

الْوَاجِبَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَدَّى عَنْهُ دَيْنَهُ فِي هَذَا الْحَالِ وَفِي الْمُبْهِجِ لِلشِّيرَازِيِّ أَنَّهُ لا يَضْمَنُ، لأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَزُلْ عَنْهُ وَإِرْسَالُ الْغَيْرِ إِثْلافٌ يُوجِبُ الضَّمَانَ فَهُو كَقَتْلِهِ اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمُرْسِلُ حَاكِمًا أَوْ وَلَيَّ صَبِيٍّ فَلَا ضَمَانَ لِلْوِلاَيَةِ وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا يَجِبُ [عَلَيْهِ] الْمُرْسِلُ حَاكِمًا أَوْ وَلَي صَبِيٍّ فَلَا ضَمَانَ لِلْوِلاَيَةِ وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا يَجِبُ [عَلَيْهِ] إِرْسَالُهُ وَإِلْحَاقُهُ بِالْوَحْشِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ، أَمَّا إِنْ قُلْنَا: يَجُوزُ لَهُ نَقُلُ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ بِإِعَارَةِ أَوْ إِيلَامً كُمَّ قَالُهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرِّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ فَالضَّمَانُ وَاجِبٌ بِغَيْرِ إِشَكَالِ.

وَمِنْهَا: لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ مُعَيَّنِ فَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ غَيْرُهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: لا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَالْآضْحِيَّةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ سَوَاءٌ قِيلَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ أَوْ امْتِنَاعِ الإِبْدَالِ كَمَا [لَوْ] اخْتَارَهُ أَوْ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ وَجَوَازِ الإِبْدَالِ إِذَ لا فَرْقَ بَيْنَ الدَّرَاهِم الْمَنْذُورَةِ وَبَيْنَ الْأَضْحِيَّةِ [فِي ذَلِك].

الثَّانِي: الضَّمَانُ وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلِ وَيَشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَضْحِيَّةِ]. لا سِيَّمَا وَالْمَنْقُولُ لا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي الْعُقُودِ عَلَى إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ بِخِلافِ الْحَيُوانِ، وَقَدْ يُقَالُ فِي الْفَرْقِ: إِنَّ الْأَضْحِيَّةَ إِنَّمَا يَجُوزُ إِبْدَالُهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا وَالنُّقُودُ مُتَسَاوِيَةٌ غَالِبًا فَلا مَعْنَى لِإِبْدَالِهَا، وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى الْفَرْقِ بِأَنَّ النَّذَرَ يَحْتَاجُ إِخْرَاجُهُ إِلَى نِيَّةِ كَالزَّكَاةِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ نَقُولُ فِي الْأَضْحِيَّةِ الْمُعَيِّنَةِ.

وَأَمَّا إِذَا أَدَّى غَيْرُهُ زِكَاتَهُ الْوَاحِبَةَ مِنْ مَالِهِ أَوْ نَذُرَهُ الْوَاحِبَ فِي النَّمَّةِ أَوْ كَفَّارَتَهُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَيْثُ لا وِلايَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ فِي الْمَشْهُورِ، لأَنَّهُ لا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ الْمَالِكِ لَفُواَتِ النَّيَّةِ الْمُعْتَبَرَةَ مِنْ فَقُومُ مَقَامَهُ، وَخَرَّجَ الْأَصْحَابُ ثَقُوذَهُ بِالإِجَازَةِ مِنْ نَقُودِ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ [بِهَا]. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْعِبَاداتِ كَالزَّكَاةِ وَالأَصْحِيَّةِ وَالنَّذر إِنَّما هُو يَقَلَقُونُ الْفُضُولِيِّ [بِها]. وَهَذَا النَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْعِبَاداتِ كَالزَّكَاةِ وَالأَصْحِيَّةِ وَالنَّارِ إِنَّما هُو الْمَالِكِ فَأَمَّا إِنْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ وَكَانَ عَالَمًا بِالْحَالِ فَهُو عَاصِبٌ مَحْضٌ فَلا يَصِحُ تُصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَلا بِذَبْحِ الأَصْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَلا غَيْرِهِمَا، لأَنَّهُ وَقَعَ مِنْ أَسُلِهِ تَعَدِيًا وَذَلِكَ يَنَافِي التَّقَرُّبَ. وَخَرَّجَ بَعْضُ الأَصْحَابِ وَجْهًا ذَكَرَهُ بَعْضَهُمْ رِوايَةً فِي الزَّكَاةِ وَحَرَّجَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَجْهًا فِي الْعِثْقِ لَكِنْ إِذَا الْتَزَمَ ضَمَانَهُ فِي مَالِهِ وَهَذَا شَيه الرَّكَة وَقَعَ مِنْ الْمَالِكِ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَمْ لا، حَكَى الْقَاضِي فِي بِتَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ، وَهَلْ يُهِلُ عَرْزِئُ عَن الْمَالِكِ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَمْ لا، حَكَى الْقَاضِي فِي الْأَصْحَيَّةِ رَوايَتَيْنِ وَالصَّوَابُ أَنَّ الرَّوايَتَيْنِ تَشَرَّلُانَ عَلَى اخْتِلافِ حَالَيْقِ الْغَيْرِ لَمْ يُجْزِئُ لِغَصْبِهِ وَلَكُنْ فَإِنْ فَوَى الذَّابِحُ بِالذَابِحِ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا أَضْحِيَّةُ الْغَيْرِ لَمْ يُجْزِئُ لِغَصْبِهِ فَوْ لَيْنَ فَوَى الذَّابِحُ بِالذَابِحِ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَلَهَا أَصْحِيَّةُ الْغَيْرِ لَمْ يُجْزِئُ لِغَصْبِهِ فَالْمَعُنِ فَا يُعْصُونِ الْفَافِي لَنَا اللَّهُ لَا الرَّولَةُ الْمُلْالِ الْمُ الْمُعْرِقُ لَلْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ لَلْهُ الْمُولِي الْمُعْرِقُ لَمْ اللَّكُونُ الْمُولِقُولُونَ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقُولُونَا الْوَالِي الْمَالِلَةُ الْمُهُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِي الْمُوالِقُولُونَ الْمُؤْمِ الْمُولِقُولُونَ الْمُولِقُول

وَاسْتِيلائِهِ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ وَإِثْلافِهِ لَهُ عُدُوانًا، وَإِنْ كَانَ يَظُنُّ الذَّابِحُ أَنَّهَا أَضْحِيَّةٌ لاشْتِبَاهِهَا عَلَيْهِ أَجْزَأَتْ عَن الْمَالِكِ. وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الصُّورَتَيْنِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسِنْدِيٌّ مُفَرِّقًا بَيْنَهُمَا مُصَرِّحًا بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَكَذَلِكَ الْخَلاَّلُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَقَدَ لَهُمَا بَابَيْنَ مُنْفَرِدَيْن فَلا يَصِحُّ التَّسْوِيَةُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَمَتَى قِيلَ بِعَدَمِ الإِجْزَاءِ فَعَلَى الذَّابِحِ الضَّمَانُ لَكِنْ هَلْ يَضْمَنُ أَرْشَ الذَّبْحِ أَوْ كَمَالَ الْقِيمَةِ؟ أَمَّا عَلَى رِواَيَةٍ تَحْرِيم ذَبِيحَةِ الْغَاصِبِ فَضَمَانُ الْقِيمَةِ مُتَعَيِّنٌ، وَعَلَى الْقَوْلُ بِالْحِلِّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، فَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ كَأَنَتْ مُعَيَّنَةً عَنْ وَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ فَحُكْمُ هَذَا الذَّبْحِ حُكْمُ عَطَبِهَا وَإِذَا عَطِبَتْ فَهَلْ تَرْجِعُ إِلَى مِلْكِهِ عَلَى رِواَيتَيْنِ فَإِنْ قِيلَ: بِرُجُوعِهَا إِلَى مِلْكِهِ فَعَلَى الذَّابِحِ أَرْشُ نَقْصِ الذَّبْحِ خَاصَّةً وَإِنْ قِيلَ لا يَرْجِعُ إِلَى مِلْكِهِ فَالذَّبْحُ حِينَتِلْهِ بِمَنْزِلَةِ إِثْلَافِهَا بِالْكُلِّيَّةِ فَيَضْمَنُ الْجَمِيعَ وَيَشْتَرِي الْمَالِكُ بِالْقِيمَةِ مَا يَذْبَحُهُ عَن الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَيَصْرُفُ الْكُلَّ مَصْرُفَ الْأَصْحِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً ابْتِدَاءً أَوْ تَطَوُّعًا فَقَدْ فَوَّتَ عَلَى الْمَالِكِ التَّقَرُّبَ بِهَا. وَكُونْهَا أَضْحِيَّةً أَوْ هَدْيًا لَكِنْ عَلَى وَجْهِ لا يَلْزَمُهُ بَدَلُهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا كَالْعَاطِبِ دُونَ مَحِلِّهِ، وَيَأْخُذَ أَرْشَ الذَّبْحِ مِن الذَّابِحِ وَيَتَصَدَّقَ بِهِ، ويُحْتَمَلُ أَنْ يُضَمِّنُهُ قِيمَتَهَا وَهُوَ أَظْهَرُ، لأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهَا التَّقَرُّبَ بِهَا عَلَى وَجْهِ لا يَعُودُ إلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ فَهُوَ كَإِثْلَافِهَا وَأَمَّا إِذَا فَرَّقَ الْأَجْنَبِيُّ اللَّحْمَ فَقَالَ الْأَصْحَابُ لا يُجْزئُ، لأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ فِي رواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ: فِيمَا إِذَا ذَبَّحَ كُلُّ وَاحِلِهِ أَضْحِيَّةَ الآخَر يَعْتَقِدُ أَنَّهُمَا يَتَرَادًان اللَّحْمَ، قَالُوا: وَإِنْ تَلِفَ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ قِيمَتِهِ وَأَبْدَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ احْتِمَالاً بِالإِجْزَاءِ، لأَنَّ التَّقْرِقَةَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَى الْمَالِكِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ ذَبَحَهَا فَسُرِقَتْ، وَيَشْهُدُ لَهُ قَوْلُ أَحْمَدَ فِي رواَيَةِ الْمَرُّوذِيّ وَغَيْرِهِ فِي رَجُلِ اشْتَرَى لِقَوْمٍ نُسُكًا فَاشْتَرَى لِكُلِّ وَاحِدٍ شَاةً ثُمَّ لَمْ يَعْرِفْ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، قَالَ: يَتَرَاضَيَانِ وَيَتَحَالاًن وَلا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدِ شَاةً بَعْدَ التَّحْلِيل فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّفْرِيقَ إِذَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِ قَصْلُهِ وَلَا تَعَمُّلُهِ أَنَّهُ يُجْزِئُ وَلَوْلا ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ التَّضْحِيَّةُ بِهَذِهِ الْأَضْحِيَّةِ الْمُشْتَبِهَةِ، وَقَدْ يَكُونُ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ يَتَرَادًانِ اللَّحْمَ مَعَ بَقَائِهِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ أَدَاؤُهُ غَيْرَ مَمْلُوكِ لَهُ فَأَدَّاهُ الْغَيْرُ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَحِقُهُ مُعَيَّنًا فَفِي الْإِجْزَاءِ خِلافٌ، وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحِقُهُ مُعَيَّنًا فَفِي الْإِجْزَاءِ خِلافٌ، وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: الْمَغْصُوبُ وَالْوَدَائِعُ إِذَا أَدَّاهَا أَجْنَبِيٌّ إِلَى الْمَالِكِ أَجْزَاَتْ وَلَا ضَمَانَ. وَمِنْهَا: إِذَا اصْطَادَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فِي إِحْرَامِهِ فَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُ مِنْ يَدِهِ فَلا ضَمَانَ.

وَمَنْهَا: [إذاً] دَفَعَ آجُنْنِي عَيْنًا مُوصَى بِهَا إِلَى مُسْتَحِقٌ مُعَيَّنِ لَمْ يَضْمَنْ وَوَقَعَتْ مَوْقِعَهَا، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِمَالَ غَيْرِ مُعَيَّنِ بَلْ مُقَدَّرِ وَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ مُعَيَّنِ فَفِي الضَّمَانِ وَجُهَانِ وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ حَنْبُلِ فِيمَنْ بِيَدِهِ وَدِيعَةٌ وَصَّى بِهَا الْمُعَيَّنُ أَنَّ الْمُودِعَ يَدُفَعُهَا إِلَى الْمُوصِى لَهُ وَالْوَرَثَةَ قِيلَ لَهُ: فَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى الْمُوصَى لَهُ يَضْمَنُ ؟ قَالَ: أَخَافُ، قِيلَ لَهُ: فَيعُطِيهِ الْمُوصِى لَهُ وَالْوَرَثَة قِيلَ لَهُ: فَيعُظِيهِ الْقَاضِي ؟ قَالَ: لا ولَكِنْ يَدُفْعُهُ إِلَيْهِمْ. وَنَصَّ فِي رَوايَةٍ مُهنَا ضَمَانَهُ بِالدَّفْعِ إِلَى الْمُوصِي وَهَذَا الْقَاضِي ؟ قَالَ: لا ولَكِنْ يَدُفْعُهُ إِلَيْهِمْ. وَنَصَّ فِي رَوايَةٍ مُهنَا ضَمَانَهُ بِالدَّفْعِ إِلَى الْمُوصِي وَهَذَا مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ ظَاهِرًا، وَصَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَوَصَّى بِهِ مَعْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ تَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ ظَاهِرًا، وَصَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَوَصَّى بِهِ الْمُعَيِّنِ كَانَ مُخَيَّرًا فِي دَفْعِهِ إِلَى الْورَثَةِ والْمُوصِى لَهُ، لأَنَّهُ صَارَ حَقَّا لَهُ فَهُو كَالُوارِثِ وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ دَفْعُ مَالِ الْوَقْفِ إِلَى مُسْتَحِقِهِ الْمُعَيِّنِ مَعَ وُجُودِ النَّاظِرِ فِيهِ.

## الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالتَّسْعُونَ:

مَنْ بِيدِهِ مَالٌ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ يَعْرِفُ مَالِكَهُ وَلَكِنَّهُ عَاثِبٌ يُرْجَى قُدُومُهُ، فَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَافِهَا فَلَهُ الصَّلَقَةُ بِهِ عَنْهُ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي مَواضِعَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ آيِسَ مِنْ قُدُومِهِ بِأَنْ مَضَتْ مُلَّةٌ يَجُوزُ فِيهَا أَنْ تُزَوَّجَ امْراَّتُهُ ويُقَسَّمَ مَالُهُ وكَيْسَ لَهُ وارثٌ فَهَلْ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ؟ قَدْ يَتَخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَصْلُهُمَا الرَّوايَتَانِ فِي امْراَّةِ الْمَفْقُودِ هَلْ تَتَزَوَّجُ بِدُونِ الْحَاكِمِ أَمْ لا؟ فِي رِوايَةِ صَالِح جَوازُ التَّصَدُّقُ بِهِ ولَمْ يُعرِفُ مَالِكِهُ بَلُ جَهِلَ جَازَ التَّصَدُّقُ بِهِ عَنْهُ لِشُوطِ الضَّمَانِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ أَمْ لا؟ فِي روايَةِ صَالِح جَوازُ التَّصَدُّقُ بِهِ ولَمْ يُعرِفُ مَالِكَهُ بَلْ جَهِلَ جَازَ التَّصَدُّقُ بِهِ عَنْهُ لِشُوطِ الضَّمَانِ بِدُونِ إِذْنِ الْحَاكِمِ أَمْ لا؟ فِي روايَةِ فِيهِ رَوايَتَانِ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْحَاكِمِ وَلَا أُولِي النَّانِيةِ فِيهِ رَوايَتَانِ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْمُؤْونِ الْمُولِ الرَّوايَتَيْنِ وَفِي مَوْضِع مِنِ الْمُجَرِّدِ وَجَزَمَ فِي مَوْضِع آخَرَ مِنْهُ بِتَوقُفُ التَّصَرُفِ عَلَى الثَّانِيةِ فِيهِ رَوايَتَانِ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوايَتَيْنِ وَفِي مَوْضِع مِنِ الْمُجَرِّدِ وَجَزَمَ فِي مَوْضِع آخَرَ مِنْهُ بِتَوقُفُ التَّصَرُفُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: اللَّقَطَةُ الَّتِي لا تُمْلَكُ إِذَا أَخَرْنَا الصَّلَقَةَ بِهَا أَوْ الَّتِي يُخْشَى فَسَادُهَا إِذَا أَرَادَ التَّصَدُّقَ بِهَا فَالْمَنْصُوصُ جَوَازُ الصَّدَقَةِ بِهَا مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ رَوَايَةً أُخْرَى أَلَّهُ إِنْ كَانَ يَسِيرًا بَاعَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا رَفَعَةُ إِلَى السَّلْطَانِ وَقَالَ: نَقَلَهَا مُهَنَّا، وَرَوَايَةُ مُهَنَّا، إِنَّمَا يَسِيرًا بَاعَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا رَفَعَةُ إِلَى السَّلْطَانِ وَقَالَ: نَقَلَهَا مُهَنَّا، وَرَوَايَةُ مُهَنَّا، إِنَّمَا هِيَ فِيمَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلِ شَيْئًا ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِهِ وَخَشِي الْبَائِعُ فَسَادَهُ وَهَذَا مِمَّا لَهُ مَالِكٌ مَعْرُوفٌ وَيُمْكِنُ الاطِّلاعُ عَلَى مَعْرِفَةٍ وَرَثَتِهِ فَلَيْسَتْ الْمَسْأَلَةَ، نَبَّهُ عَلَى ذَلِكَ الشَيْخُ مَجْدُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَمِنْهَا: اللَّقِيطُ إِذَا وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ فَإِنَّهُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ بِدُونِ إِذْنِ حَاكِمٍ (') ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدِ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو الْحَارِثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَقُ عَلَيْهِ إِلاَّ بِإِذْنِ حَاكِمٍ، قَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّيْنِ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ إِنَّمَا هِيَ فِي الْمُودَعِ أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَى زُوْجِهِ الْمُسْتَوْدِعَ اللَّيْخُ مَجْدُ الدِّيْنِ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ إِنَّمَا هِيَ فِي الْمُودَعِ أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَى زُوْجِهِ الْمُسْتَوْدِعَ وَالْمَلِي مَعْرُونِهِ وَالْمَلْهِ فِي غَيْبَةِ إِلاَّ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ هَذَا نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا، لَأَنَّ الْوِلايَةَ هُنَا عَلَى مَعْرُونِهِ فَنَظِيرُهُ مَنْ وَجَدَ طِفْلاً مَعْرُوفَ النَّسَبِ أَبُوهُ غَائِبٌ.

وَمِنْهَا: الرَّهُونُ الَّتِي لا تُعْرَفُ أَهْلُهَا نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِ الصَّدَقَةِ بِهَا فِي رِواَيَةِ أَبِي طَالِبِ وَأَبِي الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا وَتَأُولَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلِ عَلَى أَنَّهُ تَعَذَّرَ إِذْنَ الْحَاكِمِ لِمَا رَوَى عَنْهُ أَبُو طَالِبِ أَيْضًا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ رَهْنٌ وَصَاحِبُهُ غَائِبٌ وَخَافَ فَسَادَهُ يَأْتِي السَّلْطَانَ لِيَامُرَ بِينِعِهِ وَلا يَبِيعُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّلْطَانِ وَآنْكُرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ وَغَيْرُهُ وَأَقَرُوا الشَّلْطَانَ لِيَامُرَ بِينِعِهِ وَلا يَبِيعُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّلْطَانِ وَآنْكُرَ ذَلِكَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ وَغَيْرُهُ وَأَقَرُوا النَّصُوصَ عَلَى وُجُوهِهَا فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ مَعْرُوفًا لَكِنَّهُ غَائِبٌ رَفَعَ أَمْرَهُ إِلَى السَّلْطَانِ وَإِنْ السَّلْطَانِ وَإِنْ عَلَى جَوَلُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِدُونِ حَاكِمٍ وَإِنْ عَلِمَ صَاحِبُهُ لَكِنَّهُ آبِسٌ مِنْهُ تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ أَبِي الْحَارِثِ.

وَمِنْهَا: الْوَدَائِعُ الَّتِي جُهِلَ مَالِكُهَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِلُونِ حَاكِم نَصَّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ فَقِدَ وَلَمْ يُعْتَبِرْ حَاكِمًا قَالَ الْقَاضِي فَيِا الْمُجْرَّو فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى إطْلاقِهِ، لاَّنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمِلَ عَلَى إطْلاقِهِ، لاَّنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْمَعْرُوفِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمِلَ عَلَى إطْلاقِهِ، لاَّنَّهُ مِنْ الْمَالِ مَوْكُولَةٌ إلَى تَعْتَ الْمَالِ مَوْكُولَةٌ إلَى الْمَعْرُوفِ وَيَحْتَمَلُ أَنْ يُحْمِلَ عَلَى الْمَالُ مَوْكُولَةٌ إلَى الْمَعْرُوفِ وَيَعْتَ الْمَالُ الضَّائِعُ فَإِذَا أَيْسَ مِنْ وُجُودِ صَاحِبِهِ فَلا مَعْنَى لِلْحِفْظِ وَمَقْصُودُ وَالْمَالُ يَحْفَظُ فِيهِ الْمَالُ الضَّائِعُ فَإِذَا أَيْسَ مِنْ وُجُودِ صَاحِبِهِ فَلا مَعْنَى لِلْحِفْظِ وَمَقْصُودُ الْمَالُ الْصَّرْفِ فِي الْمَالُ الضَّائِعُ فَإِذَا أَيْسَ مِنْ وُجُودِ صَاحِبِهِ فَلا مَعْنَى لِلْحِفْظِ وَمَقْصُودُ الْمَالُ وَمِقْتُ فِيهِ الْمَالُ الضَّائِعُ فَإِذَا أَيْسَ مِنْ وَجُودِ صَاحِبِهِ فَلا مَعْنَى لِلْحِفْظِ وَمَقْصُودُ الْمَالُ وَمِقْتُ وَمِنْ فَلَا الْمَالُ عَيْرِ مَعْرِ يَدِ الإِمَامِ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْودُ، وَلِهَذَا وَلَكَ الْمَالُ عَيْرِ مَعْرِ يَدِ الإِمَامِ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ، ولِهَذَا وَلَكَ الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَعْرَاءِ وَلَولَ الْمَقْولَءَ وَكَانَتُ الْعَرْبُ مُعِينَ كَالْفَقَرَاء فَإِنْ الْمَقْولِ وَلَيْكُ وَلَاكُونَ وَكَلَ عَلَى الْمَلْوِي وَلَكَى الْمُقْولِ وَلَقِي وَالْمَالِ فَيْدَا وَلَولَ الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالِعُ عَلَى الْمُعْرَاء وَلَولَ الْمَلْولِ فَلَالْمُ وَلَا الْمَلْولِ فَولَى الْمَالُ وَلَالْمُ الْمُعْلِى وَلَيْ الْمُقْولِ وَلَى الْمُلْولُولُ وَلَالَ الْمُلْكِ عَلَى وَاللَّالُ عَلَى الْمَلْولُ وَلَالَ الْمُعْلِى وَلَى الْمُعْرَاء وَلَولُ الْمُولِقِي وَلَا الْمَلْمُ وَلَالُ الْمُعْلِى وَلَولَلُ وَلَالًا الْمُولِقِي الْمُعْرَاء وَلَولُ اللْمُولِي الْمُعْمِلُ وَلَالُولُ وَلَولُولُ اللْمُعْ

<sup>(</sup>١) فإن لم يوجد معه شيء فنفقه في بيت المال لأنه مصير ميراثه. المحرر في الفقة (١/ ٣٧٣).

يَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ الْوَكِيلُ وَوَرَثَةُ الْمُوكَلِّ فِي الْبَلَدِ الَّذِي كَانَ صَاحِبُهَا فِيهِ حَيْثُ يَرَوْنَ أَلَهُ كَانَ، وَهُمْ ضَامِنُونَ إِذَا ظَهَرَ لَهُ وَارِثٌ، وَاعْتِبَارُ الصَّدَقَةِ فِي مَوْضِعِ الْمَالِكِ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ، وَقَلْ نَصَّ عَلَى مِثْلِهِ فِي الْغَصْبِ وَفِي مَالِ الشَّبْهَةِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عُمَرَ جَعَلَ اللَّيةَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ (1) يَعْنِي عَلَى مِثْلِهِ فِي الْغَصْبِ وَفِي مَالِ الشَّبْهَةِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ عُمرَ جَعَلَ اللَّيةَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ (1) يَعْنِي إِذَا جُهلَ الْقَاتِلَ، وَوَجْهُ الْحُجَّةِ مِنْهُ أَنَّ الْغُرْمَ لَمَّا اخْتَصَّ بِأَهْلِ الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ الْجَانِي، لَأَنَّ الظَّهِرَ أَنَّ الْجَهْلِ الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ الْجَانِي، لَأَنَّ الظَّهْرَ أَنَّ الْجَهْلِ الْمَكَانُ [مِنْهُمْ] فَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْمُخْتَصَيْنِ بِالْغُرْمِ لا يَخْلُو الْمَكَانُ [مِنْهُمْ] فَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ بِالْمَالِ الْمَجْهُولِ مَالِكُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصَّ بِأَهْلِ مَكَانِهِ، لأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى وَصُولِ الْمَالِ إِلَيْهِ إِنْ كَالْمَالُ الْمَجْهُولِ مَالِكُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَصَّ بِأَهْلِ مَكَانِهِ، لأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى وَرَبَّتِهِ وَيُرَاعَى فِي ذَلِكَ الْفُقْرَاءُ، لأَنَّهَا صَدَقَةٌ كَمَا يُرَاعَى فِي مَوْضِعِ اللَّيَةِ الْغَنِيُ.

وَمِنْهَا: الْغُصُوبَ الَّتِي جُهِلَ رَبُّهَا (٢) فَيَتَصَدَّقُ بِهَا أَيْضًا وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي رِواَيَةِ جَمَاعَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ فِيهِ خِلافًا وَطَرَدَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّواَيَتَيْنِ فِيهِ الْخِلافَ بِنَاءً عَلَى اللهُ مُسْتَحَقُّ لِبَيْتِ الْمَالِ وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمَسْرُوقِ وَنَحْوِهِ نَصَّ عَلَيْهِ. وَلَوْ مَاتَ الْمَالِكُ وَلا وَارِثَ لَهُ يُعْلَمُ فَكَذَلِكَ يَتُصَدَّقُ بِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ أَيْضًا.

## تَنْبِيهَانِ:

أَحَدُهُمَا: الدَّيُونُ الْمُسْتَحَقَّةُ كَالْأَعْيَانِ يُتَصدَقَّ بِهَا عَنْ مُسْتَحَقِّهَا نَصَّ عَلَيْهِ وَمَعَ أَلَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ لِغَرِيهِ: تَصَدَّقُ عَنِّي بِالدَّيْنِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ لَمْ يَبْرأ بِالصَّدَقَةِ عَنْهُ، ولَوْ وكَلَّهُ فِي قَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنُ الْمَدُفُوعُ مِلْكًا لَهُ فَإِنَّ اللَّيْنَ لا يَتَعَيَّنُ مِلْكُهُ فِيهِ بِدُونِ قَبْضِهِ أَوْ فَبْضِ وَكِيلِهِ وَفَرَّقَ الْقَاضِي فِي خِلافِه بِيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ مُعَيَّنَا أَوْ غَيْر مُعَيَّنِ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا بَرئَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ كَالْوكيلِ مِنْ نَفْسِهِ وَخَرَّجَ فِي الْمُجَرَّدِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى بَيْعِ الْوَكِيلِ مِنْ نَفْسِهِ نَقْطُ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ هِي الْقَبْضِ، وقَدْ أَطْلَقَ فَلْ الْمَالِكُ فِي التَّعْيِينِ وَالْقَبْضِ، وقَدْ أَطْلَقَ فَإِنْ كَانَ مُعَيِّنَا بَرئَ الْعِلَّةَ هِي الْقَبْضِ مِنْ نَفْسِهِ حَيْثُ وكَلَّهُ الْمَالِكُ فِي التَّعْيِينِ وَالْقَبْضِ، وقَدْ أَطْلَقَ فَإِنْ الْعِلَّةَ هِي الْقَبْضِ، وقَدْ أَطْلَقَ الْوَ مَحْمُولاً عَلَى حَالَةِ هَاهُ الْمَالِكُ فِي التَّعْيِينِ وَالْقَبْضِ، وقَدْ أَطْلَقَ عَلَى اللَّيْنِ الْعِلَةَ بِهِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا رَوايَةً ثَانِيةً بِالْجَوَازِ مُطْلُقًا أَوْ مَحْمُولاً عَلَى حَالَةِ تَعَلَّدُ وَجُودِ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ وَهُو الْأَقْرَبُ، وكَذَلِكَ نَصَّ فِي رَوايَةِ أَبِي طَالِبِ فِيمَنْ عَلَيْهِ النَّيْنِ النَّذِي عَلَيْهِ أَنَّهُ يَبْرَأُ بِهِ فِي دَيْنُ لِللَّاسِ فَقَضَى عَنْهُ دِينَهُ بِالدَّيْنِ الذِي عَلَيْهِ اللَّهُ يَبْرَأُ بِهِ فِي الْبَاطِنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) مذهب الشافعي أنها تحفظ مطلقا حتى يظهر أصحابها كسائر الأموال الضائعة. ومذهب الإمام أحمد وأبى حنيفة وعامة السلف: إعطاء هذه الأموال لأولى الناس بها. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه (٨٤/ ٥٩٢).

والثّاني: إذا أراد من بيلوه عين جهل ربّها أن يتملّكها ويتصدّق، بقيمتها عن مالِكها فنقلَ صَالح عن أبيه الْجَواز فيمن اشْترى آجُوا وعَلِم أنَّ الْبَائع بَاعَ مَا لا يَمْلِكُ ولا يَعْرِفُ لَهُ أَرْبَابًا أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ قِيمة الأَجْرِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ أَنْ يَنْجُو مِنْ إثْمِهِ، وقَدْ يَتَخَرَّجُ فِيهِ الْخِلافُ مِنْ جَواز الرّجُو أَنْ يُخْرِجَ قِيمة الأَجْرِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ أَنْ يَنْجُو مِنْ إثْمِهِ، وقَدْ يَتَخَرَّجُ فِيهِ الْخِلافُ مِنْ جَواز شَراءِ التوْكيلِ مِنْ نَفْسِهِ ويَشْهَدُ لَهُ اخْتِلافُ الرّوايَةِ عَنْهُ فِيمَنْ لَهُ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ رَهْنٌ وانقطَع خَبَر صَاحِيهِ وَبَاعَهُ هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ مِنْ قَصْدَقَ بِالْفَاضِلِ أَمْ يَتَصَدَّقَ بِهِ كُلّهِ؟ عَلَى صَاحِيهِ وَبَاعَهُ هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ مِنْ تَحْتَ يَذِهِ وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ جَوَازَهُ مُطْلَقًا وَخَرَّجَهُ مِنْ بَيْع الْوَكِيلِ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ مَوَاضِعَ أَخَر.

#### \* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالتَّسْعُونَ:

مَنْ ادَّعَى شَيْنًا وَوَصَفَهُ دُفِعَ إلَيْهِ بِالصَّفَةِ إِذَا جُهِلَ رَبَّهُ وَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ يَدٌ مِنْ جِهَةِ مَالِكِهِ وَإِلاَّ فَلا. وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: اللَّقَطَةُ يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَى وَاصِفِهَا نَصَّ عَلَيْهِ وَإِنْ وَصَفَهَا اثْنَانِ فَهِيَ لَهُمَا، وَقِيلَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ اسْتَقْصَى أَحَدُهُمَا الصِّفَاتِ وَاقْتَصَرَ الْآخِرُ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي يُجْزِئُ الدَّفْعَ فَوَجْهَانِ يُخَرَّجَانِ مِن التَّرْجِيحِ بِالْفِسَاخِ وَالنِّتَاجِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلِ فِي مُفْرَدَاتِهِ.

وَمِنْهَا: الْأَمْوَالُ الْمَغْصُوبَةُ وَالْمَنْهُوبَةُ وَالْمَسْرُوقَةُ كَالْمَوْجُودَةِ مَعَ اللَّصُوصِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِمْ يُكْتَفَى فِيهَا بِالصِّفَةِ.

وَمِنْهَا: تَدَاعِي الْمُوَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ دَفْتًا فِي الدَّارِ فَهُوَ لِوَاصِفِهِ مِنْهُمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِواَيَةِ الْفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ.

وَمِنْهَا: اللَّقِيطُ إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ أَيُّهُمَا الْتَقَطَّهُ وَلَيْسَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَمَنْ وَصَفَهُ مِنْهُمَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقَّهُ بِالْوَصْفِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى اللهُ يَسْتَحِقَّهُ بِالْوَصْفِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى اللهُ وَسَثِيلَ آثَرِيدُ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً؟ قَالَ: لا بُدَّ مِنْ بَيَّانٍ يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً؟ قَالَ: لا بُدَّ مِنْ بَيَانٍ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ وَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ انْتَهَى، وَقَدْ قَضَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهَا بِالْعَلَامَةِ الْمَحْضَةِ.

## الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالتَّسْعُونَ:

مَا تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إِلَى الانْتِفَاعَ بِهِ مِن الأَعْيَانِ وَلا ضَرَرَ فِي بَذْلِهِ لِتَيْسِيرِهِ وَكَثْرَةِ وُجُودِهِ أَوْ الْمَنَافِعِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا يَجِبُ بَذْلُهُ مَجَّانًا بِغَيْرِ عِوضَ فِي الْأَظْهَرِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا: الْهِرُ لا يَجُوزُ بَيْعُهُ (١) عَلَى أَصَحِ الرِّواَيتَيْنِ وَثَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ النَّهْيُ عَنْهُ. وَمَأْخَذُ الْمَنْع مَا ذَكَرْنًا.

وَمِنْهَا: الْمَاءُ الْجَارِي وَالْكَلَأُ يَجِبُ بَذْلُ الْفَاضِلِ مِنْهُ لِلْمُحْتَاجِ إِلَى الشُّرْبِ وَاسِقَاءِ بَهَائِمِهِ وَكَلَلِكَ زُرُوعُهُ عَلَى الصَّحِيحِ أَيْضًا، وَسَوَاءٌ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ مَنْ هُوَ فِي أَرْضِهِ أَمْ لا وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَا خَكَرْنَا لا أَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكِ بِمِلْكِ الأَرْضِ فَإِنَّ النُّصُوصَ مُتَكَاثِرةٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَبَاحَاتِ النَّابِتَةِ فِي الأَرْضِ، ويَشْهَدُ لَهُ أَيْضًا مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ ابْنِ أَحْمَدَ فِي اللَّوْضِ أَنْ يَمْنَعَهُ النَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ مَعَ أَنَّهُ مَمْلُوكٌ لَهُ بِلا إِشْكَالٍ وَلا يُقَالِدُ: زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ بِمَصِيرِهِ مَنْبُوذًا مَرْغُوبًا عَنْهُ، لاَنَّ الْمَنْعَ وَالْبَيْعَ يُنَافِي ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: وَضْعُ الْخَشَبِ عَلَى جِدارِ الْجَارِ إِذَا لَمْ يَضُرَّ وَكَذَلِكَ إِجْرَاءُ الْمَالِ عَلَى أَرْضِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْن.

وَمَنْهَا: إِعَارَةُ الْحُلِيِّ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ وَجَمَاعَةِ مِن الْأَصْحَابِ وُجُوبُهُ وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ وُجُوبَ بَذْلِ الْمَاعُونِ وَهُوَ مَا خَفَّ قَدْرُهُ وَسَهُلَ كَاللَّلْوِ وَالْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالْمُنْخُلِ وَإِعَارَةِ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْحَارِثِيِّ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّيْخِ تَقِيِّ اللَّينِ.

وَمِنْهَا: الْمُصَحَفَ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَارَتُهُ لِمَنْ احْتَاجَ إِلَى الْقِرَاءَةِ فِيهِ وَلَمْ يَجِدْ مُصْحَفًا عَيْرَهُ نَقَلَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي كَلامٍ مُفْرَدٍ لَهُ أَنَّ الْأَصْحَابَ عَلَلُوا قَوْلُهُمْ: لا يُقْطَعُ لِسَرِقَةِ الْمُصْحَفِ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ حَقَّ النَّظَرِ لاستِخْراجِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ إِذَا خَفِيتَ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِيهِ بَذَلُهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَهَذَا تَعْلِيلٌ يَقْتَضِي التَّسُويَةَ بَيْنَ سَرِقَتِهِ وَسَرِقَةِ كَتُبِ السَّنَنِ فَإِنَّهَا مُضَمَّنَةٌ مِن الأَحْكَامِ أَمْثَالُ ذَلِكَ. وَالْحَاجَةُ دَاعِيةٌ إلَيْهَا وَبَذَلُهَا مِن الْمَحَاوِيجِ

<sup>(</sup>۱) عند المالكيّة: يجوز بيعه لينتفع به حيا. حاشية الدسوقي (٣/ ١١) والتاج والأكليل (٢٦٧/٤) الكافي (١/ ٣١٧).

وعند أبى حنيفة قال: سمعت عطاء بن أبى رباح يقول: لا بأس بثمن الهر. وذهب الحنابلة إلى المنع لحديث (١٢٨٠) (٥٧٨/٣). لحديث «نهى النبى على عن أكل الهر وثمنه». سنن الترمذي، حديث (١٢٨٠) (٥٧٨/٣).

والقائلون بالجواز أسسوا ذلك على ما روى عن ابن سيرين كان لا يرى بأسًا بثمن الهر. مصنف ابن أبى شيبة ح (٢/٥٠٤) (٢/٥٠٤).

على أن البعض حمل النهي عن بيع الهر على التنزيه. شرح عمدة الأحكام (٣/ ١٣٢).

إِلَيْهَا مِن الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ وَأَهْلِ الْفَتَاوَى وَاحِبٌ عَلَى مَالِكِهَا انْتَهَى.

وَمِنْهَا: ضِيَافَةُ الْمُجْتَازِينَ، الْمَذْهَبُ وَجُوبُهَا وَآمَّا إِطْعَامُ الْمُضْطَرِّينَ فَوَاجِبٌ لَكِنْ لا يَجِبُ بَذْلُهُ مَجَّانًا بَلْ بِالْعِوَضِ، وآمَّا الْمَنَافِعُ الْمُضْطَرُّ إِلَيْهَا كَمَنْفَعَةِ الظَّهْرِ لِلْمُنْقَطِعِينَ فِي يَجِبُ بَذْلُهُ مَجَّانًا وَجْهَانِ وَاخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيُّ اللَّيْنِ أَنَّ الْمُضْطَرَّ إِلَى الطَّعَامِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا وَجَبَ بَذْلُهُ لَهُ مَجَّانًا، لأَنَّ إِطْعَامَهُ فَرْضُ كِفَايَةِ لا يَجُوزُ الْمُضْطَرَّ إِلَى الطَّعَامِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا وَجَبَ بَذْلُهُ لَهُ مَجَّانًا، لأَنَّ إِطْعَامَهُ فَرْضُ كِفَايَةِ لا يَجُوزُ الْمُضْطَرِّ الْمُعْمَلُ الْمُضْطَرُ الْفَعْمَ أَنْ الْوَاجِبَ مُعَاوَضَتُهُ فَقَطْ وَهَذَا حَسَنٌ، وَحَكَى الآمِدِيُ وَاللَّهُ لا يَضْمَنُ الْمُضْطَرُ الطَّعَامَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَهْرًا لِمَنْعِهِ إِيَّاهُ.

وَمِنْهَا: رِبَاعُ مَكَّةٌ (١ كَبُوزُ بَيْعُهَا وَلا إِجَارِتُهَا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَنْصُوص وَاخْتُلِفَ فِي مَأْخَذِهِ فَقِيلَ: لأَنَّ مَكَّةَ فَتِحَتْ عَنْوَةً فَصَارَتْ وَقْفَا أَوْ فَيْتًا فَلا مِلْكَ فِيهَا لأَحَدِ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَنِي الْخِلافُ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ عَلَى الْخِلافِ فِي فَتْحِهَا عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا، وَقِيلَ: بَلْ، لأَنَّ الْحَرَمَ حَرِيمُ الْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي، فَلا يَجُوزُ لأَحَلِ التَّخْصِيصَ بِمَكَّةَ وَتَحْجِيرَهُ بَلْ الْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ فِيهِ شَرْعًا وَاحِدًا لِعُمُوم الْحَاجَةِ إِلَيْهِ فَمَنْ احْتَاجَ إِلَى مَا بِيَدِهِ مِنْهُ سَكَنَهُ وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَجَبَ بَذْلُ فَاضِلِهِ لِلْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ وَهُوَ مَسْلَكُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ وَسَلَكَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَيْضًا وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَتَرَدَّدَ كَلامُهُ ۚ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ فَأَجَازَهُ مَرَّةً كَبَيْعِ أَرْضِ الْعَنْوَةِ عِنْدَهُ وَيَكُونُ نَقْلاً لِلْيَدِ بِعِوَضٍ وَمَنَعَهُ فِي أُخْرَى إِذْ الْأَرْضُ وَأَبْعَاضُ الْبِنَاءِ مِن الْحَرَمَ غَيْرُ مَمْلُوكِ لِلْبَانِي وَإِنَّمَا لَهُ التَّالِيفُ وَقَدْ رَجَّحَ بِهِ بِتَقْدِيمِهِ فِي الانْتِفَاعِ كَمَنْ بَنَى فِي أَرْضٍ مُسَبَّلَةٍ لِلسُّكْنَى بِنَاءً مِنْ تُرَابِهَا وأَحْجَارِهَا وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ دُونَ الإِجَارَةِ وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي وَعَلَى هَٰذَا الْمَأْخَذِ فَقَدْ يَخْتَصُّ الْبَيْعُ بِالْقَوْلِ بِفَتْحِهَا عَنْوَةً لِمَصِيرَ الْأَرْضَ فَيْتًا وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رُوَايَةٍ حَنْبَلٍ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْكَرَاهَةِ أَنَّهَا فَتِحَتْ عَنْوَةً فَصَارَ الْمُسْلِمُونَ فِيهَا شِرْكًا وَاحِدًا قَالَ وَعُمَرُ إِنَّمَا تَرَكَ السَّوَادَ لِذَلِكَ قَالَ: وَلا يُعْجِبُنِي مَنَازِلَ السَّوَادِ وَلا أَرْضَهُمْ وَهَذَا نَصٌّ بِكَرَاهَةِ الْمَنْعِ فِي سَائِرِ أَرَاضِي الْعَنْوَةِ وَبِكُلِّ حَالٍ فَلا يَجِبُ الإِسْكَانُ فِي دُورِ مَكَّةَ إلاَّ فِي الْفَاضِلِ عَنْ حَاجَةِ السَّاكِنِ نَصَّ عَلَيْهِ.

崇 米 崇

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي: يجوز بيع رباع مكة. التحقيق في أحاديث الخلاف (۲/ ۱۸٦) ح (۱٤٦٢). وأحاديث المنع موقوفة ح (۱٤٦٣، ١٤٦٤).

### الْقَاعِدَةُ الْمِائَةُ:

الْواَحِبُ بِالنَّذْرِ، هَلْ يَلْحَقُ الْواَحِبُ بِالشُّرُوعِ أَوْ بِالْمَنْدُوبِ؟ فِيهِ خِلافٌ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: الأَكُلُ مِنْ أَضْحِيَّةِ النَّذْرِ وَفِيهِ وَجُهَانِ اخْتَارَ أَبُو بَكْرِ الْجَوَازَ (١٠٠

وَمِنْهَا: فِعْلُ الصَّلاةِ الْمَنْذُورَةَ فِي وَقْتِ النَّهْيِ وَفِيهِ وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا الْجَوَازُ.

وَمَنْهَا: نَذْرُ ۚ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَالصَّلَاثِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ وَفِيهِ وَجُهْانِ أَيْضًا وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ كَنَذْرِ الْمَعْصِيَةِ، لأَنَّ الْمُلْزَمَ بِالنَّذْرِ هُوَ التَّطْوَّءُ الْمُطْلَقُ.

وَمِنْهَا: لَوْ نَذَرَ صَلاةً فَهَلْ يُجُزِئُهُ رَكْعَةٌ أَمْ لا بُدَّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ؟ عَلَى دِواَيتَيْنِ.

وَمَنْهَا: لَوْ نَذَرَ عِثْقَ رَقَبَةٍ لَمْ يُجْزِفْهُ إِلاَّ سَلِيمَةٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِيَ حَمْلاً لَهُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِفُهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ كَالْوَصِيَّةِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ سَلَّمَهَا مَعَ أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ وَصَّى بِعِنْقِ رَقَبَةٍ لا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلاَّ سَلِيمَةً.

### \* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الْحَادِيةَ بَعْدَ الْمِائَة:

مَنْ خَيِّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَأَمُكَنَهُ الإِثْيَانُ بِنِصْفَيْهِمَا مَعًا فَهَلْ يُجْزِئُهُ أَمْ لا؟ فِيهِ خِلافٌ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: لَوْ أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ نِصْفَيْ رَقَبَتَيْنِ وَفِيهَا وَجْهَانِ وَقِيلَ إِنْ كَانَ بَاقِيهِمَا حُرَّا أَجْزَأَ وَجُهَا وَجُهَانِ وَقِيلَ إِنْ كَانَ بَاقِيهِمَا حُرَّا أَجْزَأَ وَجُهَا وَاحِدًا لِتَكْمِيلِ الْحُرِيَّةِ، وَخَرَّجُوا عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَوْ أَخْرَجَ فِي الزَّكَاةِ نِصْفَيْ شَاتَيْنِ وَزَادَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ لَوْ أَهْدَى نِصْفَيْ شَاتَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ إِذْ الْمَقْصُودُ مِنِ الْهَدْيِ اللَّحْمُ وَلِهَذَا أَجْزَا فِيهِ شِقْصٌ مِنْ بَدَنَةٍ. وَقَدْ رُويَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُ عَلَى الإِجْزَاءِ هَاهُنَا.

وَمَنْهَا: لَوْ أَخْرَجَ الْجُبْرَانَ فِي زَكَاةِ الإِبِلِ شَاةً وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ فَهَلْ يُجْزِئُهُ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَمِنْهَا: لَوْ كَفَّرَ يَمِينَهُ بِإِطْعَامِ خَمْسَةِ مَسَاكِينَ وَكِسْوَةِ خَمْسَةِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَفِيهِ وَجْهٌ مَذْكُورٌ فِي شَرْح الْهَدَايَة فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ.

وَمِنْهَا: لَوْ ٱَخْرَجَ فِي الْفِطْرَةَ صَاعًا مِنْ جِنْسَيْنِ وَالْمَذْهَبُ الإِجْزَاءُ وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ. وَمِنْهَا: لَوْ كَفَّرَ فِي مَحْظُوراتِ الْحَجِّ بِصِيامٍ يَوْمٍ وَإِطْعَامٍ أَرْبَعَةٍ مَسَاكِينَ فَالْأَظْهَرُ مَنْعُهُ،

<sup>(</sup>١) الفروع (٣/ ٤٠٧).

وَفِي أَحُكَامِ الْقُرْآنِ لِلْقَاضِي يُحْتَمَلُ الْجَوَازُ، لأَنَّهَا عَلَى التَّخْيِرِ بِخِلافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا لَوْ أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثُلُثَ رَقَبَةٍ وَأَطْعَمَ أَرْبَعَةً مَسَاكِينَ وَكَسَا أَرْبَعَةً أَلَّهُ يُجْزِئُهُ وَفِيهِ بُعْدٌ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَخْرَجَ عَنْ أَرْبَعِمِاقَةِ مِن الإبِلِ أَرْبَعُ حِقَاقِ وَخَمْسُ بَنَاتِ لَبُونِ أَجْزاً بِغَيْرِ خِلافٍ عِنْدَانَا، لأَنَّهُ عَمَلٌ بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٍ وَلَأَنَّ هَذِهِ وَاجِبَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ فَهِي كَكَفَّارَاتِ مُتَعَدِّدَةٍ فَإِنْ أَخْرَجَ بِتَشْقِيصٍ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ عَنْ مِاثَتَيْنِ حِقَّتَيْنِ وَبَعْتَيْنِ وَبَعْتَى لَبُونٍ وَنِصْفًا فَهُو كَإِخْراجِ نِصْفَى شَاتَيْنِ عَلَى مَا سَبَق.

### \* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ:

مَنْ أَتَى بِسَبَبِ يُفِيدُ الْمِلْكَ أَوْ الْحِلَّ أَوْ يُسْقِطُ الْوَاجِبَاتِ عَلَى وَجْهِ مُحَرَّم وَكَانَ مِمَّا تَدْعُو النَّقُوسُ إِلَيْهِ ٱلْغَى ذَلِكَ السَّبَبَ وَصَارَ وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ وَلَمْ يَتَرَثَّبْ عَلَيْهِ أَحُكَامُهُ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: الْفَارُّ مِن الزَّكَاةِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِتَنْقِيصِ النِّصَابِ أَوْ إِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ صَرَفَ أَكْثَرَ أَمْوَالِهِ فِي مِلْكِ مَا لَا زَكَاةً فِيهِ كَالْعَقَارِ وَالْحُلِيِّ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْفَارِّ عَلَى وَجُهْيَّنِ؟

وَمِنْهَا: اَلْمُطَلِّقُ فِي مَرَضِهِ لا يَقْطَعُ طَلاقُهُ حَقَّ الزَّوْجَةِ مِنْ إِرْثِهَا مِنْهُ إِلاَّ أَنْ تَنْتَفِيَ التَّهَمُ بِسُوَال الزَّوْجَةِ ونَحْوهِ فَفِيهِ رواَيتَان.

وَمَنْهَا: الْقَاتِلُ لِمَوْرُوثِهِ لَا يَرِثُهُ (١)، وَسَوَاءٌ كَانَ مُتَّهَمًا أَوْ غَيْرَ مُتَّهَمٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَعُمَدُ الأَدِلَّةِ وَجُهًا أَنَّهُ مَتَى انْتَفَتْ التُّهُمَةُ كَقَتْلِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَمْ يَمْتَنِعُ الإِرْثُ قَالَ وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي.

وَمِنْهَا:َ قَتْلُ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصِي بَعْلَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ رِوَايَةً وَاحِدَةً عَلَى أَصَحِّ لطَّريقَيْن.

وَمِنْهَا: السَّكْرَانُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ عَمْدًا يُجْعَلُ كَالصَّاحِي فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ فِيمَا عَلَيْهِ فِي

<sup>(</sup>۱) الأصل فى ذلك حديث «ليس لقاتل ميراث». قال ابن عباس: من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده قضى رسول الله ﷺ: «إنه ليس لقاتل ميرأث». مصنف عبد الرزاق (٤٠٤/٩) فى باب عقوبة القاتل.

الْمَشْهُورِ مِن الْمَذْهَبِ بِخِلافِ مَنْ سَكِرَ بِبَنْجِ أَوْ نَحْوِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَزَالَ عَقْلُهُ بِأَنْ ضَرَبَ رَأْسَهُ فَجُنَّ فَإِنَّهُ لا يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَى الْمَنْصُوصِ، لأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لا تَدْعُو النَّقُوسُ إلَيْهِ بَلْ فِي الطَّبْعِ وَازِعٌ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ لا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلاةِ إذَا جُنَّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى الصَّحِيح.

وَمِنْهَا: تَخْلِيلُ الْخَمْرِ لا يُفِيدُ حِلَّهُ وَلا طَهَارَتَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ.

وَمَنْهَا: ذَبْحُ الصَّيْدِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ لا يُبِيحُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَذَبْحُ الْمُحَلِّ لِلْمُحْرِمِ لا يُبِيحُهُ لِلْمُحْرِمِ الْمُحْرِمِ الْمُحْرِمِ الْمُحْرِمِ الْمُحْرِمِ الْمُدْبُوحِ لَهُ وَفِي حِلِّهِ لِغَيْرِهِ مِن الْمُحْرِمِينَ وَجْهَانِ، وَلا يُرَدُّ عَلَى هَذَا ذَبْحُ الْغَاصِبِ وَالسَّارِقِ، لأَنَّ ذَبْحَهُمَا لا يَتَرَثَّبُ عَلَيْهِ الإِبَاحَةُ لَهُمَا فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ وَلا إِبَاحَةً لِهُمَا فَإِنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ وَلا إِبَاحَةَ بِدُونَ إِذَنِهِ مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْتَزَمَ تَحْرِيَهُ مُطْلَقًا وَحَكَاهُ رِوايَةً.

وَيَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ، قَاعِدَةٌ: مَنْ تَعَجَّلَ حَقَّهُ أَوْ مَا أَبِيحَ لَهُ قَبْلَ وَقْتِهِ عَلَى وَجْهِ مُحْرِمٍ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ وَيَدْخُلُ فِيهَا مِنْ مَسَائِلَ: الْأُولَى مَسْأَلَةُ قَتْلِ الْمَوْرُوثِ وَالْمُوصَى لَهُ.

وَمِنْهَا: الْغَالُ مِن الْغَنِيمَةِ يَحْرُمُ أَسْهُمُهُ مِنْهَا عَلَى إِحْدَى الرِّواَيتَيْنِ.

وَمِنْهَا: مَنْ تَزَوَّجَ امْراًةً فِي عِدَّتِهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ عَلَى رِواَيَةِ.

وَمَنْهَا: مَنْ تَزَوَّجَتْ بِعَبْدِهَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا عَلَى التَّأْبِيدِ كَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ نَصَّ عَلَيْهِ الْحُمَدُ فِي رَوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَهُ الْخَلَالُ فِي أَحْكَامِ الْعَبِيدِ عَنِ الْخَضِرِ بَنِ الْمُثَنَّى الْكِنْدِيِّ عَنْهُ. وَالْخَضِرُ مَجْهُولٌ تَفَرَّدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِرَوايَةِ الْمَنَاكِيرِ الَّتِي لا يُتَابَعُ عَلَيْهَا.

وَمِنْهَا: مَنْ اصْطَادَ صَيْداً قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ مِنْ إَخْرَامِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَإِنْ تَحَلَّلَ حَتَّى يُرْسِلَهُ وَيَطْلِقَهُ. وَأَمَّا إِذَا قَتَلَ الْغَرِيمُ خَرِيمَهُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ دَيْنُهُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ مَاتَ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِن الْأَصْحَابِ. وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ لا يَحِلُّ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ.

\* \* \*

## الْقَاعِدَة الثَّالِثَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الْفِعْلُ الْوَاحِدُ يُبْنَى بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ مَعَ الاتِّصَالِ الْمُعْتَادِ وَلا يَنْقَطِعُ بِالتَّقَرُّقِ الْيَسِيرِ وَلِذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: مُكَاثَرَةُ الْمَاءِ النَّجَسِ الْقَلِيلِ بِالْمَاءِ الْكَثِيرِ يُعْتَبَرُ لَهُ الاتِّصَالُ الْمُعْتَادُ دُونَ صَبِّ الْقُلَّتَيْنِ دُفْعَةً وَاحِدَةً.

وَمِنْهَا: الْوُضُوءُ إِذَا أَعْتُبِرَ حَالَةُ الْمُوالاةِ لَمْ يَقْطَعْهُ التَّفَرُّقُ الْيَسِيرُ، وَهَلْ الاعْتِبَارُ بِالْعُرْفِ أَوْ

بِجَفَافِ الْأَعْضَاءِ عَلَى رُوَايَتَيْن.

وَمِنْهَا: الصَّلاةُ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا إِذَا سَلَّمَ سَاهِيًا مَعَ قُرْبِ الْفَصْلِ وَلا تَبْطُلُ بِنَالِكَ.

وَمِنْهَا: الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ مُدَّةً يَوْمَيْنِ فَهُوَ سَفَرٌ وَاحِدٌ يَنْبَنِي بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَإِنْ زَادَ لَمْ نَبْن.

وَمِنْهَا: إِذَا تَرَكَ الْعَمَلَ فِي الْمَعْدِنِ التَّرْكَ الْمُعْتَادَ أَوْ لِعُذْرٍ وَلَمْ يَقْصِدْ الإِهْمَالَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى السَّيْخُرَاجِ ضُمَّ الْأَوَّلُ إِلَى النَّانِي فِي النِّصَابِ.

وَمِنْهَا: الطُّواَفُ إِذَا تَخَلِّلَهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ أَوْ جِنَازَةٌ يُبْنَى عَلَيْهِ (١) سَوَاءٌ قُلْنَا: الْمُوالاةُ سُنَّةٌ أَوْ شَرْطٌ عَلَى أَشْهَر الطَّريقيَّن لِلأَصْحَابِ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا أَكُلْتِ إِلاَّ أَكُلَةَ وَاحِدةً فِي يَوْمِي هَذَا فَأَكُلَ مُتُواصِلاً لَمْ يَحْنَثُ وَإِنْ تَفَرَّقَ التَّقُرُّقَ الْمُعْنَادَ عَلَى الْآكُلَةِ الْوَاحِدةِ وَلَوْ طَالَ زَمَنُ الْآكُلِ وَإِنْ قَطَعَ ثُمَّ عَادَ بَعْدَ طُولِ تَفَرَّقَ التَّقَرُّقَ الْمُعْنَادَ عَلَى الْآكُلَةِ الْوَاحِدةِ فِي الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ وَالْآمِدِيُّ، وَقِياسُهُ لَوْ حَلَفَ لاَ الْفَصْلِ حَنِثَ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ وَالْآمِدِيُّ، وَقِياسُهُ لَوْ حَلَفَ لاَ وَطِنَهَا إِلاَّ مَرَةً وَاحِدةً، فَإِنَّ الْوَطْءَ فِي الْعُرْفِ عِبَارَةٌ عَنِ الْوَطْءِ التَّامِ اللَّانُ الْمُسْتَدَامِ إِلَى الإِنْزَالِ وَلا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ مِثْلُهُ فِيمَنْ رَبَّبَ عَلَى مُطْلَقِ الْوَطْءِ. وَفِي التَّرْغِيبِ آلَهُ ظَاهِرُ كَلامِ أَصْحَابِنَا فِيما إِذَا قَالَ: إِنْ وَطِئْتُكِ فَوَاللَّهِ لا وَطِئْتُكِ وَلَكِنَّ مَنْصُوصَ الْحِنْثِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي وَجُهًا أَلَهُ لا حَقَّ عَلَى مَنْ أَكْمَلَ الْوَطْءَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلاقُ الثَّلاثُ بِإِنْمَامِهِ إِلَى الإِنْوَالِ. اللهُ لا حَقَّ عَلَى مَنْ أَكْمَلَ الْوَطْءَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلاقُ الثَّلاثُ بِإِنْمَامِهِ إِلَى الإِنْوَالِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَخْرَجَ السَّارِقُ مِنِ الْحِرْزِ بَعْضَ النِّصَابِ ثُمَّ دَخَلَ وَأَخْرَجَ مَا فِيهِ وَكُلُّ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ لا يَبْلُغُ نِصَابًا فَإَنْ لَمْ يَطُلُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا قُطْعَ وَإِنْ طَالَ فَفِيهِ وَجُهَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي بِانْفِرَادِهِ لا يَبْلُغُ نِصَابًا فَإَنْ لَمْ يَطُلُ الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا قُطْعَ وَإِنْ طَالَ فَفِيهِ وَجُهَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّدِ عَنْهُ فِي التَّرْغِيبِ وَقَالَ: اخْتَارَ بَعْضُ شُيُوخِي أَلَّهُ لا قَطْعَ مَعَ طُولِ الْفَصْلُ (٢).

وَمِنْهَا: إِذَا تَوكَ الْمُرْتَضِعُ الثَّدْيَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَبْلِ طُولِ الْفَصْلِ فَهِيَ رَضْعَةٌ وَاحِدةٌ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ وَكَذَا ذَكَرَ الآمِدِيُّ أَلَّهُ لَوْ قَطَعَ بِاخْتِيَارِهِ لِتَنَفَّسِ أَوْ إِعْيَاءِ يَلْحَقَّهُ ثُمَّ عَادَ وَلَحِدةٌ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ وَكَذَا ذَكَرَ الآمِدِيُّ أَلَّهُ لَوْ قَطَعَ بِاخْتِيَارِهِ لِتَنَفَّسِ أَوْ إِعْيَاءِ يَلْحَقَّهُ ثُمَّ عَادَ وَلَمْ يَطْلُ الْفَصْلُ فَإِنْ وَلَم يَطْلُ الْفَصْلُ فَإِنْ كَانَ مِنْ امْرَأَتَيْنِ فَوَجْهَانِ، وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ كَانَ مِنْ امْرَأَتَيْنِ فَوَجْهَانِ، وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ

<sup>(</sup>١) فإذا طاف خمسًا مثلاً ثم دخل في الصلاة أهل بعد الصلاة شوطين فقط.

<sup>(</sup>٢) لأنه مع طول الفصل صار كل فصل مستقلاً بذاته وهو بذلك لا يشكل قيام ركن السرقة.

عَنْ ابْنِ حَامِدٍ نَحْوَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الصُّورِ إِلاَّ فِي صُورَةِ الْمَرْأَتَيْنِ وَذَكَرَ أَلَهَا ظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِيِّ وَحَكَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَلَهَا تَكُونُ رَضْعَتَيْنِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الرِّضاَ بِالْمَجْهُول قَدْرًا أَوْ جِنْسًا أَوْ وَصْفًا هَلْ هُوَ رِضًا مُعْتَبَرٌ لازِمٌ؟ إِنْ كَانَ الْمُلْتَزَمُ عَقْداً أَوْ فَسْخًا يَصِحُ إِبْهَامُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَنْوَاعِهِ أَوْ إِلَى أَعْيَانِ مَنْ يَرِدُ عَلَيْهِ صَحَّ الرِّضاَ بِهِ وَٱلْزِمَ بِغَيْرِ خِلافٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَفِيهِ خِلافٌ، فَالْأَوَّلُ لَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: أَنْ يُحْرِمَ مِنْهَا بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلانٌ أَوْ بِأَحَدِ الْأَنْسَاكِ فَيَصِحُ. وَمَنْهَا: إذا طَلَقَ إحْدى زَوْجَاتِهِ فَيَصِحُ وتَعَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَعْتَنَ أَحَدَ عَبِيدِهِ فَيصِحُ وَيُعَيِّنُ بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيح،

وَأَمَّا الثَّانِي فَلَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: إِذَا طَلَّقَ بِلَفْظِ أَعْجَمِيٍّ مَنْ لا يَفْهَمُ مَعْنَاهُ وَالْتَزَمَ مُوجَبَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ فَفِي لُزُومِ الطَّلاقِ لَهُ وَجُهَانَ، وَالْمَنْصُوصُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ الطَّلاقُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيل وَالْأَكْثَرِينَ.

وَمِنْهَا: إِذَا طَلَّقَ الْعَجَمِيُّ بِلَفْظِ الطَّلاقِ وَلَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ الْتَزَمَ مُوجَبَهُ عِنْدَ الْعَرَبِ فِيهِ الْخلافُ.

وَمِنْهَا: إِذَا عَتَنَ الْعَجَمِيُّ أَوْ الْعَرَبِيُّ بِغَيْرِ لَغَتِهِ وَلَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ فَفِيهِ خِلافٌ وَنَصَّ أَحْمَدُ مِنْ روايَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَلَهُ لا يَلْزَمُ الْعِتْقُ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ مِثْلُ مَا طَلَّقَ فُلانٌ زَوْجَتَهُ. وَلَمْ يَعْلَمْ فَهَلْ يَلْزَمُهُ مِثْلُ طَلاق فُلانِ بِكُلِّ حَالِ أَوْ لا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.

وَمَنْهَا: إِذَا قَالَ: أَيْمَانُ الْبَيْعَةِ تَلْزَمُنِي لَافْعَلَنَّ كَذَا وَلَمْ بَعْلَمْ مَا هِيَ فِيهِ. وَفِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهِ: أَحَدُهَا: لا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ بِالْكُلِيَّةِ. وَالثَّانِي: تَنْعَقِدُ إِذَا لَزِمَهَا وَنَواهَا وَبِهِ أَفْتَى أَبُو الْقَاسِمِ الْخِرَقِيِّ فِيما حَكَى عَنْهُ ابْنُ بَطَّةَ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَكَانَ أَبِي يَتَوَقَّفُ فِيها وَلا يُجِيبُ فِيها الْخِرَقِيِّ فِيما حَكَى عَنْهُ ابْنُ بَطَّةَ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَكَانَ أَبِي يَتَوَقَّفُ فِيها وَلا يُجِيبُ فِيها بِشَيْءٍ. وَالثَّالِثُ: يَنْعَقِدُ فِيما عَدَا الْيَمِينِ بِاللَّهِ بِشَرْطِ النَّيَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ بِاللَّهِ لا تَصِحُ بِالْكِتَابَةِ وَفِيهِ وَجُهٌ رَابِعٌ وَهُو ظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُوجَبُهَا نَواهَا أَوْ لَمْ يَنْوِهَا وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ وَقَالَ: لأَنَّ مِنْ أَصْلِنَا وُقُوعَ الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ بِالْكِتَابَةِ بِالْخَطِّ وَإِنْ لَمْ يَنْوهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: أَيْمَانُ الْمُسْلِمِينَ تَلْزَمُنِي فَفِي الْخِلافِ لِلْقَاضِي يَلْزَمُهُ الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالطَّلاقُ وَالْعَتَاقُ وَالظَّهَارُ وَالنَّذْرُ نَوَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ وَهُوَ مَفْوَعٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي أَيْمَانِ الْبَيْعَةِ، وَالطَّلاقُ وَالظَّلْقُ مَجْدُ اللَّيْنِ: وَذَكَرَهُ الْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالنَّذْرُ مَيْنِيٌّ عَلَى قَوْلِنَا بِعَدَم تَدَاخُلِ فَيُجْزِئُهُ لَهُمَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَقِياسُ الْمَشْهُورِ عَنْ أَصْحَابِنَا كَفَّارَاتِهِمَا. فَأَمَّا عَلَى قَوْلِنَا بِالتَّذَاخُلِ فَيُجْزِئُهُ لَهُمَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَقِياسُ الْمَشْهُورِ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي يَمِينِ الْبَيْعَةِ آلَهُ لا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالْكُلِيَّةِ حَتَّى يَعْلَمَهُ أَوْ يُعْرِفِي وَيَلْوَمُ أَوْ لا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالْكُلِيَّةِ حَتَّى يَعْلَمَهُ أَوْ يُعْرَقِي بَيْنِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَغَيْرِهَا، مَعَ أَنَّ صَاحِبَ الْمُحَرَّرِ لَمْ يَحْكِ خِلافًا عَلَى اللُّزُومِ هَاهُنَا وَإِنْ لَمْ يَنُوهَا، لأَنَّ أَيْمَانَ الْمُسْلِمِينَ مَعْرُوفَةٌ بَيْنَهُمْ وَلا سِيَّمَا الْيَمِينُ بِاللَّهِ وَبِالطَّلاقِ وَالْعَتَاقَ بِخِلافِ أَيْمَانَ الْمُسْلِمِينَ مَعْرُوفَةٌ بَيْنَهُمْ وَلا سِيَّمَا الْيَمِينُ بِاللَّهِ وَبِالطَّلاقِ وَالْعَتَاقَ بِخِلافِ أَيْمَانَ الْمُسْلِمِينَ مَعْرُوفَةٌ بَيْنَهُمْ وَلا سِيَّمَا الْيَمِينُ بِاللَّهِ وَبِالطَّلاقِ وَالْعَتَاقَ بِخِلافِ أَيْمَانَ الْبَيْعَةِ.

وَمِنْهَا: الْبَرَاءَةُ مِنَ الْمَجْهُولِ<sup>(۱)</sup> واَشْهَرُ الرِّوايَاتِ صِحَّتُهَا (۱) مُطْلَقًا سَوَاءٌ جَهِلَ الْمُبَرِّئُ قَلْارَهُ وَوَصْفَهُ أَوْ جَهِلَهُمَا مَعًا وَسَوَاءٌ عَرَفَهُ الْمُبَرِّئُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ. وَالثَّانِيَة: لا يَصِحُّ إِذَا عَرَفَهُ الْمُبَرِّئُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُبَرِّئُ مِعْرِفَتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَفِيهِ تَخْرِيجٌ اللَّهُ إِنْ عَلِمَ مَعْرِفَتَهُ صَحَّ وَإِنْ ظَنَّ الْمُبَرِّئُ مُسَوَاءٌ عَلِمَ الْمُبَرِّئُ بِمَعْرِفَتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَفِيهِ تَخْرِيجٌ اللَّهُ إِنْ عَلِمَ مَعْرِفَتَهُ صَحَّ وَإِنْ ظَنَّ جَهْلُهُ لَمْ يُصِحَّ، لأَنَّهُ عَارٌ لَهُ. وَالثَّالِثَةُ: لا يَصِحُ الْبَرَاءَةُ مِن الْمَجْهُولِ وَإِنْ جَهِلاهُ إِلاَّ فِيماً تَعَذَّرَ عِلْمَهُ لِلضَّرُورَةِ وَكَذَلِكَ الْبَرَاءَةُ مِن الْحُقُوقِ فِي الأَعْرَاضِ وَالْمَظَالِمِ.

وَمِنْهَا: الْبَرَاءَةُ مِنْ عُيُوبِ الْمَبِيعِ إِذَا لَمْ يُعَيَّنْ مِنْهَا شَيْءٌ وَفِيهِ رِوَايَتَان: أَشْهَرُهُمَا: أَنَّهُ لا يَبْرَأْ. وَالثَّانِيَةُ: يَبْراً إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ عَلِمَهُ فَكَتَمَهُ لِتَغْرِيرِهِ وَغِشِّهِ، وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ وَجُهَا آخَرَ بِالصَّحَّةِ مُطْلَقًا مِن الْبَرَاءَةِ مِن الْمَجْهُولِ.

وَمِنْهَا: إِجَازَةُ الْوَصِيَّةِ الْمَجْهُولَةِ وَفِي صِحَّتِهَا وَجْهَانِ.

\* \* \*

# الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ:

فِي إِضَافَةِ الإِنْشَاءَاتِ والإخبارات إِلَى الْمُبْهَمَاتِ: أَمَّا الإِنْشَاءَاتُ فَمِنْهَــا الْعُقُودُ

<sup>(</sup>۱) وصورة ذلك لو كان على إنسان ديتان وأبرأه من أحدهما لا بعينه أو كان له ديتان على شخصين وأبرأ أحدهما لا بعينه.

<sup>(</sup>۲) عند الحنفية فى قول أبى يوسف وعليه الفتوى البراءة قضاء وديانة، والبعض ذهب إلى عدم البراءة وبأنه على أساس أنه لو علم بذلك الحق لم يبرئهما. حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٤٩). وعند المالكية جواز البراءة من الجهول والصلح منه وهبته. التمهيد لابن عبد البر (٢٢/ ٢٢٢).

## وَهِيَ أَنْوَاعٌ:

أَحَدُهَا: عُقُودُ التَّمْلِيكَاتِ الْمَحْضَةِ كَالْبَيْعِ وَالصُّلْحِ بِمَعْنَاهُ وَعُقُودُ التوثقات كَالرَّهْنِ وَالْكَفَالَةِ وَالتَّبَرُّعَاتِ اللاَّزِمَةِ بِالْعَقْدِ أَوْ بِالْقَبْضِ بَعْدَهُ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ. فَلا يَصِحُ فِي مُبْهَمٍ مِنْ أَعْيَانِ مَتُفَاوِتَةٍ كَعَبْدِ مِنْ عَبِيدِ وَشَاةٍ مِنْ قَطِيعِ وكَفَالَةِ أَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ وَضَمَانِ أَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ وَضَمَانِ أَحَدِ هَذَيْنِ اللَّيْنَيْنِ، وَفِي الْكَفَالَةِ احْتِمَالٌ، لأَنَّهُ تَبَرُّعٌ فَهُو كَالإِعَارَةِ وَالإِبَاحَةِ ويَصِحُ فِي مُبْهَمٍ مِنْ أَعْيَانِ مُتَسَاوِيَةِ مُخْتَلِطَةِ كَقَفِيزِ صَبُرَةٍ فَإِنْ كَانَتْ مُتَمَيِّزَةً مُتَفَرِقَةً فَقِيهِ احْتِمَالانِ ذَكَرَهُما فِي التَّلْخِيصِ، مَتَسَاوِيَةِ مُخْتَلِطَةٍ كَقَفِيزِ صَبُرَةٍ فَإِنْ كَانَتْ مُتَمَيِّزَةً مُتَفَرِقَةً فَقِيهِ احْتِمَالانِ ذَكَرَهُما فِي التَلْخِيصِ، وَظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي الصِّحَةُ فَإِنْ كَانَتْ مُتَمَيِّزَةً مُتَفَرِقَةً فَقِيهِ اجْتِمَالانِ ذَكَرَهُما فِي التَلْخِيصِ، وَظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي الصِّحَةُ فَإِنْ كَانَتْ مُتَمَانِ وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدِ كَصَبْرَةً مُخْتَلِفَةً اللهَ عَنْ وَبُونَ وَالْكَعْرَانِ وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةً مِنْ جِنْسٍ وَاحِدِ كَصَبْرَةً مُخْتَلِفَةً مِنْ غِنْمِ وَاحِدِ كَصَبْرَةً مُخْتَلِفَةً مِنْ خِنْسٍ وَاحِدِ كَصَبْرَةً مُخْتَلِفَةً مِنْ خِنْسٍ وَاحِدٍ كَصَبْرَةً مُخْتَلِفَةً وَوَجُهَان:

أَحَدُهُمَا: الْبُطْلانُ كَالْأَعْيَانِ الْمُتَمَيِّزَةِ. وَالثَّانِي: الصِّحَّةُ وَلَهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ بِحِصَّتِهِ

وَالثَّانِي: عُقُودُ مُعَاوَضَاتٍ غَيْرُ مُتَمَحِّضَةٍ كَالْصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَالصَّلْخِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ فَفِي صِحَّتِهَا عَلَى مُبْهَمٍ مِنْ أَعْيَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَجْهَانِ أَصَحَّهُمَا الصَّحَّةُ وَفِي الْكِنَايَةِ طَرِيقَانِ:

آحَدُهُما: أَنَّهَا كَذَلِكَ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي. والنَّانِي: لا تَصِحُّ وَجُهّا واَحِدًا، لأَنَّ عِوضَهَا مَالٌ مَحْضٌ، والنَّالِثُ: عَقْدُ تَبَرَّع مُعَلَقٌ بِالْمَوْتِ فَيَصِحُ فِي الْمُبْهَمِ بِغَيْرِ خِلافِ لِمَا دَخَلَهُ مِن التَّوْسُعُ كَعَبْدِهِ وَشَاةِ مِنْ قَطِيعِهِ وَهَلْ يُعِيْنُ بِتَعْيِنِ الْوَرْقَةِ أَوْ بِالْقُرْعَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ عُقُودُ النَّبَرُعَاتِ كَإَعَارَةِ أَحَدٍ هَذَيْنِ اللَّوْبَيْنِ وَإِبَاحَةُ أَحَدٍ هَذَيْنِ الْوَعْيِفَيْنِ، وكَذَلِكَ عُقُودُ المَّشَارَكَاتِ وَالْأَمَانَاتِ الْمَحْضَةِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: ضَارِبٌ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ الْمِاتَتَيْنِ وَهُمَا فِي الْمُشَارَكَاتِ وَالْأَمَانَاتِ الْمَحْضَةِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: ضَارِبٌ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ الْمِاتَيْنِ وَهُمَا فِي المَّمْارُكِ وَدَعْ عَنْكَ الْأَخْرَى عِنْدَكَ وَدِيعَةً، أَوْ ضَارِبٌ مِنْ هَذِهِ الْمَاتَيْنِ الْمُاتَيْنِ وَهُمَا فِي التَّمَلُّلُ وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجُو يَثُولُ التَّمَاثُلُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ الإِبْهَامُ فِي التَّمَلُّكِ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجُو يَثُولُ إِلَى الْعِلْمِ كَالْوَصِيَّةِ لاَحَدِ هَذَيْنِ فَيْدِهِ وَايَتَانِ إِلَى الْعِلْمِ كَالَوْمَ وَالْعَمَالَةِ: مَنْ رَدَّ الْمَعْمِ وَعَلَى الصَحِّةِ يُمِيزُ بِالْقُرْعَةِ، وَأَمَّا الْفُسُوخُ فَمَا وُضِعَ مِنْهَا عَلَى التَعْلِيبِ وَالسَّرَايَةِ صَعْ فِي الْمَعْمِ وَالْمَالِي وَلَا فِي الْمَالِي فَي الْمَعْمِ وَالْمَالِي فَي الْمَعْمِ وَالْمَالِي وَالْمَوْمِ الْمُؤْمِ وَالْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي فَي الْمَعْمُ وَالْمَالِي وَكَلَّ وَلَا لَوْلَا لَي الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَوْمُ الْمُؤْلُولِ الْمَالَةِ أَلَّا الْمُذَى الْمَالَقُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَدْمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا الْمُنْ الْمُنْ وَلَالَ فِي الْمُعْرَادِ الْمَالِي وَلَا الْمُولُولِ وَلَى الْمَالَةُ فِي الْمَنْعُ وَلَالِهُ وَلَالِكُولُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمَلِي وَلَا الْمَالَالِ وَلَا الْمَالَالِ وَلَا الْمَالُولُولُ وَلَى الْمَالُولُولُ وَلَالَعُولُ وَلَالَ وَلَوْمَ عَلَى الْمَحْرِبُولُ وَلَى الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَى الْمُعْلِى وَلَا لَكُولُولُ الْمَوْمِ وَلَا اللْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمَال

الْحَقِّ عَلَى غَيْرِهِ لِغَيْرِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ إِخْبَارِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَيُخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: لَوْ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلْبًا وَلَغَ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الإِنَاءَيْنِ لا بِعَيْنِهِ قَبْلُ وَصَارَ كَمَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِنَجَسٍ، وكَذَلِكَ لَوْ أَخْبَرَهُ بِنَجَاسَةِ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ، أَوْ أَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ اللَّحْمَيْنِ مَيْتَةٌ وَالآخَرُ مُذَكَّاةٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: الإِقْرَارُ، فَيَصِحُّ الْمُبْهَمُ وَيُلْزَمُ بِتَعْيِنِهِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَحَدُ هَذَيْنِ مِلْكٌ لِفُلانِ، أَوْ لَهُ عِنْدِي دِرْهُمْ أَوْ دِينَارٌ. ويَصِحُّ لِلْمُبْهَمِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ، أَوْ أَعْتَقَهُ مَوْرُونُهُ، وكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ أَنَّهُ زَوَجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ مِنْ رَجُلٍ ولَمْ يُسَمِّهَا ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهَا تُميَّزُ مِلْكُ وَدِيعةٌ ولا بِالْقُرْعَةِ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وكذلك لَوْ أَقَرَّ أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ النِّي فِي يَدِهِ لأَحَدِ هَذَيْنِ وَدِيعةٌ ولا أَعْلَمُهُ عَيْنًا فَإِنَّهُما يَقْتَرِعَانِ عَلَيْهَا نَصَّ عَلَيْهِ، وكذا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَعَ هَذِهِ الْعَيْنَ مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ وَهُمَا يَدَّعِينِهَا فَإِنَّهُمَا يَقْتَرِعانِ عَلَيْهَا نَصَّ عَلَيْهِ، وكذا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَعَ هَذِهِ الْعَيْنَ مِنْ أَحَدِ هَذَيْنِ وَهُمَا يَدَعِينِهَا فَإِنَّهُمَا يَقْتَرِعانِ عَلَيْهَا نَصَّ عَلَيْهِ، وكذا لَوْ أَقَرَّ اللَّهُ الْعَيْنَ مِنْ أَحَدِهِ هَذَيْنِ وَلَاهُ مُنْ اللَّهُ الْعَيْنَ مِنْ أَحَدِهِ مِنْهُمَا أَلَّهُ الشَّرَى مِنْ رَجُلِ ثَوْبًا وقَالَ آحَدُهُمَا وَإِنْ أَقَاما مَنْصُودٍ فِي رَجُلُقْ بُونِ وقَالَ آحَدُهُمَا وَإِنْ أَقَاما ولَوْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحْدِهِمَا، وَهُذَا اخْتِيلُ وَلَمْ يُعَنِّنَ وَلَا الْعَرْنُ لِعَلْمَ بِمِاتَيْنِ وَكَانَ الثَوْبُ فِي يَنْهُ النَّهُ الْعَرْبُ وَلَا الْعَيْنُ لِعِلْمِ وكانَ الْقُوبُ فِي يَنَهُ اللنَّوْلُ وَالْخَارِجِ.

وَمِنْهَا: الدَّعْوَى بِالْمُبْهَمِ فَإِنْ كَانَتْ بِمَا يَصِحُّ وُقُوعُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ مُبْهَمًا كَالْوَصِيَّةِ وَالْعَبْدِ الْمُطْلَقِ فِي الْمُبْهَمِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَٱلْحَقَ أَصْحَابُنَا الإِقْرَارَ بِلْكِكَ قَالَ وَلَا لُمُطْلَقِ فِي الْمُثَاثِ الْمُعْلُومِ لا يَصِحُّ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِالْحَقِّ وَلا مُوجَبِهِ فَكَيْفَ وَالْمَجْهُول.

وَأَمَّا الدَّعْوَى عَلَى الْمُبْهَمِ، فَلا تَصِحُّ وَلا تُسْمَعُ وَلا يَثْبُتُ بِهَا قَسَامَةٌ وَلا غَيْرُهَا. فَلَوْ قَالَ: قَتَلَ آبِي أَحَدُ هَوُلاءِ الْخَمْسَةِ لَمْ يُسْمَعْ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ ويَحْتَمَلُ أَنْ يُسْمَعَ لِلْحَاجَةِ فَإِنْ مِثْلَهُ يَقَعُ كَثِيرًا ويَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَالَ: وكَذَلِكَ وَالْقَبَاءِ فِي دَعْوَى الْغَصْبِ وَالإِثْلافِ وَالسَّرِقَةِ وَلا يَجْرِي فِي الإِقْوَارِ وَالْبَيْعِ إِذَا قَالَ: نَسِيت، لأَنَّهُ مُقَصِّرٌ.

وَمِنْهَا: الشَّهَادَةُ بِالْمُبْهَمِ فَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ [يَصِحُ ] مُبْهَمًا صَحَّتْ الشَّهَادَةُ بِهِ كَالْعِتْقِ وَالطَّلاقِ وَالإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ وَإِلاَّ لَمْ يَصِحَّ لا سِيَّمَا الشَّهَادَةُ الَّتِي لا تَصِحُّ بِدُونِ دَعْوَى فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِلدَّعْوَى فِي الْحُكْمِ، أَمَّا إِنْ شَهِدَت الْبَيْنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ أَبْطَلَ وَصِيَّةً مُعَيَّنَةً

وَادَّعَتْ نِسْيَانَ عَيْنِهَا فَفِي الْقَبُولِ وَجُهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ ابْنُ أَبِي مُوسَى بِقَبُولِ الشَّهَادَةِ بِالرَّجُوعِ عَنْ أَحَدِ الْوَصِيَّتَيْنِ مُطْلَقًا وَكَذَلِكَ حُكِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورِ عَنْ أَلِي بَكْرٍ وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورِ عَنْ أَحْمَدَ فِي شَاهِدَيْنِ شَهِداً عَلَى رَجُلِ أَلَّهُ أَخَذَ مِنْ يَتِيمٍ ٱلْفًا وَشَهِدَ آخَوَانِ عَلَى آخَوَ أَلَّهُ هُوَ النَّهِ الْذِي آخَذَهَا يُأْخُذُ الْوَلِيُّ بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَلَّهُ إِذَا صُدُقً إحْدًى الْبَيِّتَيْنِ حُكِمَ لَهُ بِهَا.

### \* \* \*

### فَصلٌ:

وَلَوْ تَعَلَّقَ الإِنْشَاءُ بِاسْمِ لا يَتَمَيَّزُ بِهِ مُسَمَّاهُ لِوَقُوعِ الشَّرِكَةِ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ فِي الْبَاطِنِ مُعَيَّنًا فَهُوَ كَالتَّصْرِيحِ بِالإِبْهَامِ وَإِنْ نَوَى بِهِ مُعَيَّنًا فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ مِمَّا لا يُشْتَرَطُ لَهُ الشَّهَادَةُ صَحَّ وَإِلاَّ فَفِيهِ خِلافٌ وَالإِخْبَارُ تَابِعٌ لِلإِنْشَاءِ فِي ذَلِكَ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: وُرُودُ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى اسْمٍ لا يَتَمَيَّزُ مُسَمَّاهُ وَلا يَصِحُّ. فَلَوْ قَالَ: زَوَّجْتُكِ بِنْتِي وَلَهُ بَنَاتٌ لَمْ يَصِحَّ، وَآمًا إِنْ عَيْنَا فِي الْبَاطِنِ وَاحِدةً وَعَقَدَا الْعَقْدَ عَلَيْهَا بِاسْمٍ غَيْرِ مُميَّزٍ نَحْو أَنْ يَقُولَ: بِنْتِي وَلَهُ بَنَاتٌ أَوْ يُسَمِّيهَا بِاسْمٍ وَيَنْوِيا فِي الْبَاطِنِ غَيْرَ مُسَمَّاهُ فَفَي الصَّحَّةِ وَجُهَانِ يَقُولَ: بِنْتِي وَلَهُ بَنَاتٌ أَوْ يُسَمِّيهَا بِاسْمٍ وَيَنْوِيا فِي الْبَاطِنِ غَيْر مُسَمَّاهُ فَفَي الصَّحَّةِ وَجُهَانِ الخَثَارَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ الصَّحَّةِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَالْقَاضِي فِي مَوْضِعِ آخَرَ الْبُطْلانَ، وَمَأْخَذُهُ أَنَّ النَّكَاحَ يُشِتَرَطُ لَهُ الشَّهَادَةُ وَيَتَعَذَّرُ الإِشْهَادُ عَلَى النَّيَّةِ. وَعَنْ أَبِي حَفْصِ الْعُكْبَرِيِّ إِنْ كَانَت الْمُسَمَّاةُ غَلَطًا لا يَحِلُّ نِكَاحُهَا لِكُونِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ صَحَّ النَّكَاحُ وَإِلاَّ فَلا، فَلَوْ وَقَعَ الْمُسَمَّاةُ غَلَطًا لا يَحِلُّ نِكَاحُهَا لِكُونِهَا مُزَوَّجَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ صَحَّ النَّكَاحُ وَإِلاَّ فَلا، فَلَوْ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي غَيْرِ النَّكَاحِ مِمَّ لا يُشْرَطُ لَهُ الشَّهَادَةُ فَإِنْ قُلْنَا: فِي النَّكَاحِ يَصِحُّ فَفِي غَيْرِهِ أَوْلَى، وَإِنْ قُلْنَا: فِي النَّكَاحِ لا يَصِحُّ فَمَعْتَضَى تَعْلِيلِ مَنْ عَلَّلَ بِاشْتِرَاطِ الشَّهَادَةِ أَنْ يُصِحَّ فِي غَيْرِهِ أَوْلَى، مِمَّا لا يُعْتَبَرُ الإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِصِحَّتِها.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ لِجَارِهِ مُحَمَّد ولَهُ جَارَانِ بِهِذَا الاسْمِ فَلَهُ حَالْتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنْ يُعْلَمَ بِقَرِينَةِ أَوْ غَيْرِهَا أَنَّهُ أَرَادَ وَاحِدًا مِنْهُمَا مُعَيَّنًا وَأَشْكُلَ عَلَيْنَا مَعْرِفَتُهُ فَهَهُنَا يَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ وَيَخْرُجُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُمَا بِالْقُرْعَةِ عَلَى قِيَاسِ الْمَذْهَبِ فِي اشْتِبَاهِ الْمُسْتَحِقِّ اللهِ الْمُسْتَحِقِّ اللهِ الْمُسْتَحِقِّ اللهِ الْمُسْتَحِقِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَالْحَالَةُ النَّانِيَةُ: أَنْ يُطلِّقَ وَقَدْ يَذْهَلُ عَنْ تَعْيِينِ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ فَهُوَ كَالْوَصِيَّةِ لَأَحَدِهِمَا مُبْهَمًا، وَكَذَلِكَ حَكَى الْأَصْحَابُ فِي الصِّحَّةِ رِوَايَتَيْنِ وَلَكِنَّ الْمَنْصُوصَ عَنْ أَحْمَدَ الصِّحَّةُ.

قَالَ صَالِحٌ: سَٱلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلِ مَاتَ وَلَهُ ثَلاثَةُ غِلْمَانِ ثَلاثَتُهُمْ اسْمُهُمْ فَرَجٌ فَوَصَّى عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ فَرَجٌ حُرٌّ وَفَرَجٌ لَهُ مِاثَةٌ وَفَرَجٌ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ. قَالَ أَبِي: يُقُرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ

الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ وَأَمَّا صَاحِبُ الْمِاتَةِ فَلا شَيْءَ لَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدٌ وَالْعَبْدُ هُوَ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ مَعَ اشْتَرَاكِ الاسْم، لأَنَّهُ إِنَّمَا عَلَّلَ الْبُطْلانَ هَاهُنَا لِكَوْنِهِ عَبْداً فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ حُرًّا لاسْتَحَقَّ، وَزَعَمَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّ رِوَايَةَ صَالِحٍ تَدُلُّ عَلَى بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ وَخَالَفَهُ صَاحِبُ الْمُحَرِّرِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فِي رَجُلِ لَهُ غُلامَانِ اسْمُهُمَا وَاحِدٌ فَأُوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ: ۚ فُلانٌ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي لاَحَدِ الْغُلامَيْنِ وَلَهُ مِاْتَنَا دِرْهَمٍ، وَفُلانٌ لَيْسَ هُوَ حُرٌّ وَاسْمُهُمَا وَاحِدٌ، فَقَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتُهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ وَأَمَّا صَاحِبُ الْمِاتَتَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَذَلِكَ أَلَهُ عَبْدٌ وَالْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ وَهَذِهِ لا تَدُلُّ عَلَى مِثْلِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ رِواَيَةُ صَالِحٍ لَكِنَّ السُّؤَالَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمِاتَتَيْنِ هُوَ الْعَتِيقُ وَالْجَوَابُ يَدُلُّ عَلَى خِلافِهِ، وَمِنْ ثُمَّ زَعَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَنَّهَا تَدُلُتُ عَلَى بُطْلانَ الْوَصِيَّةِ لِلإِبْهَامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لأَنَّهُ إِنَّمَا عَلَّلَ بِكَوْنِهِ عَبْدًا لَمْ يُعْتَقُ وَتَأُوَّلَهَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَصِحَّ لِكَوْنِهِ عَبْدًا حَالَ الإِيصَاءِ وَلَا يَكُفِي حُرِيَّتُهُ حَالَ الاسْتِحْقَاق، وَعَلَى هَذَا فَلا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًاً. وَجَوَابُ أَحْمَدَ إِنَّمَا يَتَنَزَّلُ عَلَى أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالدَّرَاهِم غَيْرُ الْمُعْتِقِ. وَنَقَلَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلاثَةُ غِلْمَانِ اسْمُ كُلِّ وَاحِلِهِ مِنْهُمْ فَرَجٌ، فَقَالَ: فَرَجٌ حُرٌّ وَلِفَرَجٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ. قَالَ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ حُرٌّ وَٱلَّذِي أَوْصَى لَهُ بِالْمِائَةِ لا شَيْءَ لَهُ، لأَنَّ هَذَا مِيرَاتٌ، وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا حَيْثُ عَلَّلَ فِيهَا بِبُطْلانِ الْوَصِيَّةِ بِكَوْنِ الْعَبْدِ الْمُوصَى لَهُ مِيرَاثًا لِلْوَرَثَةِ فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ الَّتِي سَاقَهَا الْخَلاَّلُ فِي الْجَامِعِ وَكُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى الصِّحَّةِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَسَاقَهَا أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي عَلَى أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِاللَّرَاهِمِ هُوَ الْمُعْتَقُ وَأَنَّ أَحْمَدَ صَحَّحَ الْوَصِيَّةَ لَهُ فِي رِواَيَةِ صَالِحٍ وَٱبْطَلَهَا فِي رَوَايَةٍ حَنْبَل، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِالصِّحَّةِ أَقُولُ، وَفِي الْخَلاَّل أَيْضًا عَنْ مُهَنَّا أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ فِي رَجُلُيْنِ شَهِداً عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ مِنْ أَصْحَابِ فُلانِ ٱلْفَ دِرْهَمِ أَوْ أَحَالَهُ بِهَا وَالشُّهُودُ لا يَعْرِفُونَ فُلانَ بْنَ فُلانِ كَيْفَ يَصْنَعُونَ وَقَدْ مَاتَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: يَنْظُرُونَ فِي أَصْحَابِ فُلانِ فِيهِمْ فُلانُ بْنُ فُلانِ مِنْ أَصْحَابِ فُلانِ؟ قُلْت: فَإِنْ جَاءَ رَجُلان فَقَالَ كُلُّ وَاحِلِهِ مِنْهُمَا: أَنَا فُلانُ بَن فُلانٍ مِنْ أَصْحَابِ فُلانٍ قَالَ: فَلا يَدْفَعُ إليَّهِمَا شَيْئًا حَتَّى يَكُونَ رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَحْمَلَ لَمْ يَتَوَقَّفْ فِي الدَّفْعِ إِلاَّ لِيَتَيَقَّنَ الْمُسْتَحِقَّ مِنْ غَيْرِهِ لا لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهَا هَاهُنَا لِمُعَيَّنِ فِي نَفْسٍ وَإِنَّمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا لاشْتِرَاكِ الاسْمَيْنِ فَلِذَلِكَ وُقِفَ الدَّفْعُ عَلَى مَعْرِفَةِ عَيْنِ الْمُسْتَحِقِّ إِذَا رُجِيَ انْكِشَافُ الْحَال وأَمَّا مَعَ الإياس مِنْ ذَلِكَ فَيَتَعَيَّنُ تَعْيِينَ الْمُسْتَحِقِّ بِالْقُرْعَةِ قَالَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَهُوَ الْحَقُّ.

وَمِنْهَا: اشْتِبَاهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَتَبَ الْقَاضِي إِلَى قَاضِي بَلَدِ آِخُرَ أَنَّ لِفُلانِ عَلَى فُلان بْنِ فُلانِ الْمُسَمَّى الْمَوْصُوفِ كَذَا. فَأَحْضَرَهُ الْمَكْتُوبُ إليْهِ بِالصَّفَةِ وَالنَّسَبِ فَادَّعَى أَنَّ لَهُ مُشَارِكًا فِي الاسْمِ وَالصَّفَةِ وَالنَّسَبِ وُقِفَ فَي ذَلِكَ وَلَمْ يَثْبُتْ حُكْمٌ عَلَيْهِ وَإِنْ أَثَبَتَ أَنَّ لَهُ مُشَارِكًا فِي الاسْمِ وَالصَّفَةِ وَالنَّسَبِ وُقِفَ حَتَّى يُعْلَمَ الْخَصْمُ مِنْهُمَا وَلَمْ يَجُزُ الْقَضَاءُ مَعَ عَدَمٍ الْعِلْمِ. أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُدَّعِي الْمَكْتُوبُ فِيهِ حَيَوانَا أَوْ عَبْدًا مَوْصُوفًا وَلَمْ يَثَبُتْ لَهُ مُشَارِكٌ فَفِيهِ وَجُهَان:

أَشْهَرُهُمَا: أَنَّهُ يُسَلَّمُ إِلَى الْمُدَّعِي مَخْتُومُ الْعِتْقِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ كَفِيلٌ حَتَّى يَأْتِيَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ فَيَشْهَدَ الشَّهُودُ عَلَى عَيْنِهِ وَيَقْضَى لَهُ بِهِ، وَإِنْ يَشْهَدُوا عَلَى عَيْنِهِ وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى الْحَاكِمِ الَّذِي سَلَّمَهُ وَيَكُونُ فِي ضَمَانِ الَّذِي أَخَذَهُ، لأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقِ.

والْوَجْهُ الثَّانِي: لا يُسلَّمُ إلاَّ بِالشَّهَادَةِ علَى عَيْنِهِ، واَلْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ الْحُرَّ قَلْ طَابَقَ قَوْلَ الْمُدَّعِي اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَصِفْتَهُ فَيَبْعُدُ الاشْتِرَاكُ، والْعَبَّدُ والْعَيَوانُ إِنَّمَا حَصلَ الاتِّفَاقُ فِي وَصَفْهِ أَوْ فِي وَصَفْهِ واسْمِهِ والْوصْفُ كَثِيرُ الاشْتِبَاهِ وكَذَلِكَ الاسْمُ ونَظيرُ هَذَا مَا ذَكَرُوهُ فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى أَنَّهُ إِنْ عَرَفَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ ونَسَبِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وإِنْ عَرَفَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ ونَسَبِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ عَرَفَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ ونَسَبِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ عَرَفَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ ونَسَبِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ عَرَفَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ عَرَفَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ عَرَفَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ قَبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ عَرَفَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ قَبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ عَرَفَ الْمُشْهُودَ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ قَبِلَتْ مُنَا لَا الْشَيْرَاكُ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ لَهُ ابْنَتَانِ اسْمُهُمَا وَاحِدٌ فَوَهَبَ لِإِحْدَاهُمَا شَيْئًا أَوْ أَقَرَّ لَهَا ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ فَقَالَ الْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ: قِيَاسُ الْمَلْهَبِ إِخْرَاجُ الْمُسْتَحَقَّةِ مِنْهُمَا بِالْقُرْعَةِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ: قِيَاسُ الْمَلْهَبَ إِخْرَاجُ الْمُسْتَحَقَّةِ مِنْهُمَا بِالْقُرْعَةِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ اللهِبَةَ وَالإِقْرَارَ هَنَا وَقَعَ لِمَعْنَى فِي النَّهُ زَوَّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبِيِّنْ، وَهَذَا صَحِيحٌ، لأَنَّ الْهِبَةَ وَالإِقْرَارَ هَنَا وَقَعَ لِمَعْنَى فِي الْنُاطِنِ وَإِنَّمَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا الْوُقُوفُ عَلَيْهِ فَيُمَيِّزُ بِالْقُرْعَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وُجِدَ فِي كِتَابِ وَقْفِ أَنَّ رَجُلاً وَقَفَ عَلَى فَلانِ وَيَنِي بَنِيهِ وَاشْتَبَهَ هَلُ الْمُرَادُ بَنِي بَنِيهِ، وَاحِدَةُ الْبَنَاتِ، قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ: يَكُونُ بَيْنَهُمَا عِنْدَنَا لِتُسَاوِيهِمَا كَمَا فِي تَعَارُضِ الْبَيْنَيْنِ بَلْ هُو لِتُسَاوِيهِمَا كَمَا فِي تَعَارُضِ الْبَيْنَيْنِ بَلْ هُو السَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَيْسَ هَذَا تَعَارُضَ الْبَيْنَيْنِ بَلْ هُو بِمَنْزِلَةِ تَرَدُّدِ الْبَيِنَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَوْ كَانَ مِنْ تَعَارُضِ الْبَيْنَيْنِ فَالْقِسْمَةُ عِنْدَ التَّعَارُضِ رِوَايَةُ مَرْجُوحَةٌ وَإِلاَّ فَالصَّحِيحُ إِمَّا التَّسَاقُطُ وَإِمَّا الْقُرْعَةُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُوجَعَ بَنُو الْبَيْنِ، لأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا لِإِحْدَى الْجَهَتَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُهَا، وَيَحْتَمَلُ أَنْ يُرَجَّحَ بَنُو الْبَيْنِ، لأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا لِإِنْدَى الْجَهَتَيْنِ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُهَا، وَيَحْتَمَلُ أَنْ يُرَجَّحَ بَنُو الْبَيْنِ، لأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا لاَيْحُورَ فَإِلَّهُ بَنُولُونِ الْوَقْفِ عَلَى ولَلا لَكُورِ فَإِلَّهُ بَخُصُّ دُكُورَهُمْ كَثِيرًا كَآبَائِهِمْ وَلأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ وَلَدَ الْبِنْتِ لَسَمَّاهَا بِاسْمِهَا أَوْ لَشَرَكَ اللَّهُمُ وَلَا اللْمُورَةِ وَلَلَهُ لَوْ أَلَهُ يَخُصُ دُكُورَهُمْ كَوْرَهُمْ كُورَامُ أَنْ يُمَا إِلْمَ لَوْ أَلَادُ وَلَدَ الْبِنْتِ لَسَمَّاهَا بِاسْمِهَا أَوْ لَشَرَكَ

بَيْنَ وَلَدِهَا وَوَلَدِ سَائِرِ بَنَاتِهِ، قَالَ: وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ. وَأَفْتَى رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَنْ وَقَفَ عَلَى أَحَدِ أَوْلادِهِ وَلَهُ عِدَّةُ أَوْلادٍ وَجَهَلَ اسْمَهُ أَنَّهُ يُميَّزُ بِالْقُرْعَةِ.

#### \* \* \*

### الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ:

يَنْزِل الْمَجْهُولُ مَنْزِلَةَ الْمَعْدُومِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ بَقَاءَهُ إِذَا يَئِسَ مِن الْوُقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ شَقَّ اعْتِبَارُهُ وَذَلِكَ فِي مَسَاثِلَ:

مِنْهَا: الزَّائِلُ عَلَى مَا تَجْلِسُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ أَوْ خَالِيهِ إِلَى مُنْتَهَى أَكْثَرِهِ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَعْدُومِ حَيْثُ حَكَمْنَا فِيهَا لِلْمَرَاةِ بِأَحْكَامِ الطَّاهِراَتِ كُلِّهَا فَإِنَّ مُدَّةَ الاسْتِحَاضَةِ تَطُولُ وَلا غَايَةَ لَهَا تُنْتَظَرُ بِخِلافِ الزَّائِدِ عَلَى الْأَقَلِّ فِي حَقِّ الْمُبْتَدَاّةِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ تَطُولُ وَلا غَايَةَ لَهَا تُنْتَظَرُ بِخِلافِ الزَّائِدِ عَلَى الْأَقَلِ فِي حَقِّ الْمُبْتَدَاّةِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ حَيْثُ تَقْضِي الصَّوْمَ الْوَاقِعَ فِيهِ قَبْلَ ثُبُوتِ الْعَادَةِ بِالتَّكْرَارِ، لأَنَّ أَمْرَهُ يَنْكَشِفُ بِالتَّكْرَارِ عَنْ قُرْبٍ. وَكَذَلِكَ النَّفَاسُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ تَقْضِي فِيهِ الصَّوْمَ، لأَنَّهُ لا يَتَكَرَّرُ.

وَمِنْهَا: اللَّقَطَةُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَإِنَّهَا تَتَمَلَّكُ لِجَهَالَةِ رَبِّهَا وَمَا لا يُتَمَلَّكُ مِنْهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ الْوَدَائِعُ وَالْغُصُوبُ وَنَحْوُهَا.

وَمِنْهَا: مَالُ مَنْ لا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثْ فَإِنَّهُ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَالضَّائِعِ مَعَ أَلَهُ لا يَخْلُو مِنْ بَنِي عَمِّ أَعْلَى إِذْ النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ فَمَنْ كَانَ أَسْتِقَ إِلَى الاجْتِمَاعِ مَعَ الْمَيْتِ فِي أَبِ مِنْ آبَاثِهِ فَهُو عَصَبَتُهُ وَلَكِنَّهُ مَجْهُولٌ فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمٌ. وَجَازَ صَرْفُ مَالِهِ فِي الْمَصَالِح، وكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ مَوْلَى مُعْتَقٌ لَوَرِثَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ولَمْ يُلْتَفَتْ إلى هذَا الْمَجْهُول. ولَنَا روايَةٌ أُخْرَى لَوْ كَانَ لَهُ مَوْلًى مُعْتَقٌ لَوَرِثَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ولَمْ يُلْتَفَتْ إلى هذَا الْمَجْهُول. ولَنَا روايَةٌ أُخْرَى اللَّهُ يَتْتَقِلُ إلى بَيْتِ الْمَالِ إرْثًا لِهِذَا الْمَعْنَى فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ اشْتِبَاهَ الْوَارِثِ بِغَيْرِهِ يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالإرْثِ لِلْكُلِّ فَهُو مُخَالِفٌ لِقَوَاعِدِ الْمَنْهَ فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ اشْتِبَاهَ الْوَارِثِ بِغَيْرِهِ يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالإرْثِ لِلْكُلِّ فَهُو مُخَالِفٌ لِقَوَاعِدِ الْمَنْمَ فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ الشَّبَاهَ الْوارِثِ بِغَيْرِهِ يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْإِرْثِ لِلْكُلِّ فَهُو مُخَالِفٌ لِقَوَاعِدِ الْمَنْ أَوْنُ أُرِيدَ أَنَّ إِنْ أَنِيدَ الْمَالِ لِمُعَنِّى فَيُحْفَظُ مِي يَشْتِ الْمَالِ ثُمَّ يُصُرَفُ فِي الْمَصَالِحِ لِلْجَهْلِ بِمُسْتَحَقِّهِ عَيْنًا فَهُو وَالْأَوْلُ بِمَعْنَى وَالْمُولِ لِمُسْتَحَقِّهِ عَيْنًا فَهُو وَالْأَوْلُ بِمَعْنَى وَالْمَالِمِ وَيَنْ الْمَالِ هَلَ الْمَسْلَالَةِ وَيَنْ الْمَالُونِ اللْعَلَى الْمَالِ هُو وَارِثٌ أَمْ لا وَرِثَ لَهُ وَفِي الْمَسْالَةِ وَالْمَانَ عَلَى الْمَالَ لَهُ الْمَلْ الْمَالِ هُو وَارِثٌ أَمْ لا وَرِثَ لَهُ مُنْ قَالَ: لا يَشْيَى وَلَا لَكَ مُنْ اللهُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالِ هُو وَارِثٌ أَمْ لا وَوْنِ الْمَالُ عَلَى الْمَالِ هُو وَالِنَ اللْمَالُ هُو وَارِثٌ أَمْ لا وَوْنَ لَلْ وَالْمَ لَا عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ هُو وَالِقُ أَوْ وَالِكُ أَلْمُ الْمَالِ عَلَى الْمَالُ هُو وَالِكُ أَلْولُولُ الْمَالِ عَلَى الْمُعْلِقُولُ الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمُعْرِقُ الْمَالِ عَلْمَا عَلَى الْمَالِلْمُ الْمُولِ وَلَا الْمَالِ عَلْمَا الْمُعْلِ

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لا يَقْتَصَّ وَلَوْ قُلْنَا: بِأَنَّهُ وَارِثٌ، لأَنَّ فِي الْمُسْلِمِينَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَالْغَائِبُ وَهِي طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ.

وَالثَّانِي: يَجُوزُ الاقْتِصَاصُ، وَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ بِوَارِثِ، لأَنَّ وِلايَةَ الإِمَامِ وَنَظَرَهُ فِي الْمَصَالِحِ

قَائِمٌ مَقَامَ الْوَارِثِ وَهُوَ مَأْخَذُ ابْنِ الزاغوني.

وَمِنْهَا: إِذَا اَشْتَبَهَتْ أَخْتُهُ بِنِسَاءِ أَهْلِ مِصْرَ جَازَ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَى النّكَاحِ مِنْ نِسَائِهِ وَلا يَحْتَاجُ إِلَى التَّحَرِّي فِي ذَلِكَ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، وَكَذَلِكَ لَو اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بِلَحْمِ أَهْلِ مِصْرَ أَوْ قَرْيَةٍ، أَوْ اشْتَبَهَ حَرَامٌ قَلِيلٌ بِمُبَاحٍ كَثِيرٍ وَنَحْوٍ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُثُرَ الْحَرَامُ وَيَغْلِبَ فَيُخَرِّجُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ كَثِيَابِ الْكُفَّارِ وَأَوَانَيْهِمْ.

وَمِنْهَا: طِينُ الشُّوارعِ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ.

وَمِنْهَا: إِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ وَأَنْسِيهَا فَإِنَّهَا تُمَيَّزُ بِالْقُرْعَةِ وَيَحِلُّ لَهُ وَطْءُ الْبَوَاقِي عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَ وَاحِلَةً مِنْ إِمَاثِهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَحْرَمَ بِنُسُكِ وَأَنْسِيهِ ثُمَّ عَيَّنَهُ بِقِرانٍ فَإِنَّهُ يُجْزِثُهُ عَن الْحَجِّ، وَهَلْ يُجْزِثُهُ عَن الْعُمْرَةِ؟ وَجُهَيْن:

أَشْهُرُهُمَا: عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ لا يُجْزِئُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ لا، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ بِنِيَّةِ الْقِرَانِ فَلا تَصِحُّ عُمْرَتُهُ. وَالثَّانِي: يُجْزِئُهُ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ إِدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْعُمْرَةَ مِنَا الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ مَعَ الْعِلْمِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَلا تَنْزِيلاً لِلْمَجْهُولِ كَالْمَعْدُومِ فَكَأَنَّهُ ابْتَداً الإِحْرَامَ بِهِمَا مِنْ حِينِ التَّعْيِينِ.

#### \* \* \*

### الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ بَعْدَ الْمِائةِ:

تَمْلِيكُ الْمَعْدُومِ، وَالإِبَاحَةُ لَهُ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ فَالْمَشْهُورُ أَلَهُ لا يَصِحُّ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَيَصِحُّ فِي الْوَقْفِ وَالإِجَازَةِ وَهَذَا إِذَا صَرَّحَ بِلُخُولِ الْمَعْدُومِ فَأَمَّا إِنْ لَمْ يُصَرِّحْ وَكَانَ الْمَحِلُّ لا يَسْتَلْزِمُ الْمَعْدُومَ فَفِي دُخُولِهِ خِلافٌ، وَكَذَا لَوْ الْمَعْدُومِ فَفِي دُخُولِهِ خِلافٌ، وَكَذَا لَوْ الْمَعْدُومِ فَأَمَّا إِنْ لَمْ يُصَرِّحُ مَنْ يُشَارِكُهُمْ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: الإِجَازَةُ لِفُلانِ وَلِمَنْ يُولَدُ لَهُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ وَفَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي دَاوُد [وَهُوَ] مِنْ أَعْيَانِ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُ أَجَازَ لِشَخْصٍ وَوَلَذِهِ وَلِحَبَلِ الْحَبَلَةِ.

وَمِنْهَا: الإِجَازَةُ لِمَنْ يُولَدُ لِفُلانِ ابْتِدَاءً فَأَفْتَى الْقَاضِي فِيهَا بِالصِّحَّةِ مُطْلَقًا نَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ. وَقِيَاسُ قَوْلِهِ فِي الْوَقْفِ عَدَمُ الصِّحَّةِ.

وَمِنْهَا: الْوَقْفُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لَهُ فَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ بِأَنَّهُ لا يَصِحُّ، لأَنَّهُ وَقَفَ عَلَى

مَنْ لا يَمْلِكُ فِي الْحَالِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى الْعَبْدِ. قَالَ أَحْمَدُ: فِي رِواَيَةِ صَالِحِ الْوَقْفُ إِنَّمَا يَكُونُ أَنْ يُوقِفَهُ عَلَى ولَلِهِ أَوْ مَنْ يَكُونُ مِنْ أَقَارِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ مَنْ رَأَى، قَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ اللَّيْنِ: ظَاهِرُهُ يُعْطَى صِحَّةُ الْوَقْفِ ابْتِدَاءً عَلَى مَنْ يُولِدُ لَهُ أَوْ مَنْ يُوجَدُ مِنْ أَقَارِبِهِ وَهَذَا عِنْدِي وَقْفٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ. انْتَهَى. وَيُمُكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنْ يُولَدُ لَهُ أَوْ مَنْ يَكُونُ [مَوْجُودًا] مِنْ أَقَارِبِهِ فَيَكُونُ كَانَ نَاقِصَةً وَخَبَرُهَا مَحْذُوفًا.

وَمِنْهَا: الْوَقْفُ عَلَى وَلَدِهِ (١) وَوَلَدِ وَلَدِهِ أَبَدَا أَوْ مَنْ يُولَدُ لَهُ فَيَصِحُ بِغَيْرِ إِشْكَالِ نَصَّ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ مَوْجُودُونَ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ آخَرُ فَفِي دُخُولِهِ روايَتَانِ، وَظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ دُخُولُهُ فِي الْمَوْلُودِ قَبْلَ تَأْبِيرِ النَّخْلِ وَقَدْ سَبَقَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَأَفْتَى بِهِ ابْنُ الزاغوني.

وَمِنْهَا: لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِمْ أَبَدا عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَهِ فَنَصِيبهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَكَانَ فِي دَرَجَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ النّانِ مَثَلاً لَوَلَدِهِ (٢) وَمَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَلَهِ فَنَصِيبهُ لِمَنْ فِي دَرَجَتِهِ فَكَانَ فِي دَرَجَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ النّانِ مَثَلاً فَتَنَاوَلا نَصِيبهُ ثُمَّ حَدَثَ قَالِثٌ فَهَلْ يُشَارِكُهُمْ يُخَرَّجُ فِيهِ وَجْهَانَ مِن النَّتِي قَبْلَهَا وَالدُّخُولُ هُنَا أَوْلَى وَبِهِ أَفْتَى الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ بْنُ أَبِي عُمرَ الْمَقْدِسِيَّ، لأَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الأَوْلادِ قَدْ يُلْحَظُ فِيهِمْ أَعْيَانُ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَ الْوَقْفِ بِخِلافِ الدَّرَجَةِ وَالطَّبَقَةِ فَإِنَّهُ لا يُلْحَظُ فِيهِ إلاَّ يُلْحَظُ فِيهِ إلاَّ مُطْلَقُ الْجَهِةِ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ حَدَثَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنِ الْمَوْجُودِينَ وَكَانَ فِي الْوَقْفِ اسْتِحْقَاقُ مُطْلَقُ الْإَعْلَى فَالأَعْلَى، فَإِلَّهُ يَفْتَرِغُهُ مِنْهُمْ. وَأَمَّا حُكْمُ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهَا لا تَصِحُ لِمَعْدُومِ بِالأَصَالَةِ كَمَنْ الْأَعْلَى فَالأَعْلَى، فَإِنَّهُ يَفْتَرِغُهُ مِنْهُمْ. وَأَمَّا حُكْمُ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهَا لا تَصِحُ لِمَعْدُومِ المُتَجَدِّدِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَقِبَلُ وَفِي دُخُولِ الْمُتَجَدِّدِ بَعْدَ الْوصِيَّةِ وَقَبْلُ مَوْتِ الْمُوصِي رِوَايَتَانِ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي فِيمَنْ وَصَّى لِمَوَالِيهِ وَلَهُ مُدَبَّرُونَ وَأُمَّهَاتُ أَوْلادٍ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ وَعَلَّلَ بِأَنَّهُمْ مَوَالِ حَالَ الْمَوْتِ وَخَرَّجَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللِّينِ عَلَى الْخِلافِ فِي مَوَالِ حَالَ الْمَوْتِ وَالْوَصِيَّةُ تُعْتَبَرُ بِحَالَ الْمَوْتِ وَخَرَّجَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللِّينِ عَلَى الْخِلافِ فِي الْمُتَجَدِّدِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْمَوْتِ. قَالَ: بَلْ هَذَا مُتَجَدِّدٌ بَعْدَ الْمَوْتِ فَمَنْعُهُ أَوْلَى وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ يَتَوَجَّهُ إِنْ عَلَقْنَا الْوَصِيَّةَ بِصِدْقِ الاسْمِ فَأَمَّا إِنْ كَانَ قَصْدُ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ لَأَعْيَانِ رَقِيقِهِ يَتَوَجَّهُ إِنْ عَلَقْنَا الْوَصِيَّةَ لِمُعْيَانِ رَقِيقِهِ

<sup>(</sup>١) ذهب الحنفية إلى أنه لو وقف على ولده فأقر بأنه عليه وعلى زيد عمل بإقرار ما دام حيا حملاً عن أن الواقف رجع عن اختصاصه وأشرك زيدا. البحر الرائق (٢٤٣/٥).

<sup>(</sup>٢) وُذهب الشافعي إلى أنه لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع إلى الفقراء، والقاعدة في ذلك أنه (إذا مات واحد من ذرية الواقف، ثم وقف الترتيب قبل استحقاق للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده أي ممن هو في درجته ثم استحقاق نهاية ومعنى) حواشي الشرواني (٦/ ٢٥٩).

وَسَمَّاهُمْ بِاسْمٍ يَحْدُثُ لَهُمْ الْجُوعِ يَسْتَحِقُّونَ الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِ تَوَقُّفٍ. وَأَفْتَى الشَّيْخُ أَيْضًا بِلدُخُولِ الْمَعْدُومِ فِي الْوَصِيَّةِ تَبَعًا كَمَنْ وَصَّى بِغَلَّةِ ثَمَرِهِ لِلْفُقَرَاءِ إِلَى أَنْ يَحْدُثَ لِولَدِهِ ولَلَاٌ فَيَكُونَ، وَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ تَعْلِيقِ الْوَصِيَّةِ بِشَرْطٍ آخَرَ بَعْدَ الْمَوْتِ.

وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ فِي سِكَّةٍ فَلان بِكَذَا وَكَذَا فَسَكَنَهَا قَوْمٌ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلَّذِينَ كَانُوا، ثُمَّ قَالَ: لا الْكُورَةُ وَكَثْرَةُ أَهْلِهَا كَانُوا، ثُمَّ قَالَ: لا الْكُورَةُ وَكَثْرَةُ أَهْلِهَا خِلافُ هَذَا الْمَعْنَى يَنْزِلُ قَوْمٌ وِيَحْرُجُ قَوْمٌ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ. فَفَرَّقَ بَيْنَ الْكُورَةِ وَالسَّكَّةِ، لأَنَّ الْكُورَةَ لا يَلْحَظُ الْمُوصِي فِيهَا قَوْمًا مُعَيَّنِينَ لِعَدَم انْحِصَارِ أَهْلِهَا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَفْرِيقُ الْوَصِيَّةِ الْمُوصِيةِ الْمُوصِي فِيهَا بِخِلافِ السَّكَّةِ فَإِنَّهُ قَدْ يَلْحَظُ أَعْيَانَ سُكَانِهَا الْمُوجُودِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمَوْجُودِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمَوْجُودِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمَوْجُودِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُ الْوَصِيَّةُ وَلَاكَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهَا تَمْلِيكُ فَيَسْتَدْعِي مَوْجُودًا فِي الْحَالِ.

## الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ:

مَا جُهِلَ وُقُوعُهُ مُتَرَتِّبًا أَوْ مُتَقَارِنًا هَلْ يُحكَمُ عَلَيْهِ بِالتَّقَارُنِ أَوْ بِالتَّعَاقُبِ؟ فِيهِ خِلافٌ، وَالْمَذْهَبُ الْحُكْمُ بِالتَّعَاقُبِ لِبُعْدِ التَّقَارُن. وَيَنْدَرجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: الْمُتَوَارِثَانِ إِذَا مَاتَا جُمْلَةً بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ طَاعُونِ وَجُهِلَ تَقَارُنُ مَوْتِهِمَا وَتَعَاقُبُهُ حَكَمْنَا بِتَعَاقَبِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ، وَوَرَثْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِن الآخرِ مِنْ تِلادِ مَالِهِ دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنْ صَاحِيهِ. وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً أُخْرَى بِعَدَمِ التَّوَارُثِ لِلشَّكِّ فِي شَرْطِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ سَبْقَ أَحَدِهِمَا بِالْمَوْتِ وَجَهِلَ عَيْنَهُ أَوْ عَلِمَ عَيْنَهُ ثُمَّ نَسِيَ عَلَى الْمَذْهَبِ لَكِنَّ هَذَا يَسْتَبَدُ إِلَى أَنَّ تَيَقُّنَ الْحَيَاةِ لا يُشْتَرَطُ لِلتَّوْرِيثِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَقِيمَ فِي الْمِصْوِ جُمُعَتَانَ لِغَيْرِ حَاجَةِ وَشَكَّ هَلْ أَحْرَمَ بِهِمَا مَعًا فَيُبْطَلانَ وتُعَادُ الْجُمُعَةُ، أَوْ أَحْرَمَ بِهِمَا مُعَا فَيُبْطَلانَ وتُعَادُ الْجُمُعَةُ، أَوْ أَحْرَمَ بِهِمَا مُتَرَبِّبَيْنِ فَتُصَلِّى الظُّهْرُ؟ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَصَحَهُمَا تُعَادُ الظُّهْرُ، لأَنَّ النَّهَارُنَ مُسْتَبْعَدٌ وَعَلَى الثَّانِي تُعَادُ الْجُمُعَةُ إِمَّا لاحْتِمَالِ الْمُقَارَنَةِ أَوْ تَنْزِيلاً لِلْمَجْهُولِ كَالْمَعْدُوم.

وَمِنْهَا: إِذَا زَوَّجَ وَكِيَّانِ وَجُهِلَ هَلْ وَقَعَ الْعَقْدَانِ مَعًا فَيَبْطُلانِ أَوْ مُتَرَثِّبَيْنِ فَيُصَحَّحُ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ؟ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَيْضًا: أَحَدُهُمَا: يَبْطُلانِ لاحْتِمَالِ التَّقَارُنِ وَالثَّانِي لاسْتِبْعَادِهِ. وَمِنْهَا: إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ الْكَافِرَانِ قَبْلَ اللَّحُولِ وَاخْتَلَفَا هَلْ أَسْلَمَا مَعًا أَوْ مُتَعَاقِبَيْنِ فَهَلَ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي التَّعَاقُبِ، لَأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ عَلَى وَجْهَيْن يَرْجِعَان إِلَى تَعَارُضِ الأَصْل وَالظَّاهِرِ.

وَمِنْهَا: إِذَا كَانَ فِي يَلِهِ رَجُلِ عَبْدٌ فَادَّعَى رَجُلانِ كُلَّا مِنْهُمَا أَلَّهُ بَاعَهُ هَذَا الْعَبْدَ بِٱلْفِ وَٱقَامَا بِذَلِكَ بَيْنَتَيْنِ وَكُمْ يُوَرِّخَا فَهَلْ يَصِحُّ الْعَقْدَانِ وَيَلْزَمُهُ الثَّمُنَانِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ فِي عَقْدَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَحَدُّ اسْتِرْجَاعِ الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا أَوْ يَتَعَارَضُ الْبَيِّنَتَانِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَقْداً وَاحِدًا فَيَسْقُطَانِ وَالْأُصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَتِهِ عَلَى وَجْهَيْن.

#### \* \* \*

### الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الْمَنْعُ مِنْ وَاحِلَهِ مَبْهَمٍ مِنْ أَعْيَانِ أَوْ مُعَيَّنِ مُشْتَبِهَةٍ بِأَعْيَانِ يُؤَثِّرُ الاَشْتِبَاهُ فِيهَا الْمَنْعَ بِمَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي تِلْكَ الْأَعْيَانِ قَبْلَ تَمْيِيزِهِ، وَالْمَنْعُ مِنِ الْجَمْعِ يُمْنَعُ مِنِ التَّصَرُّفِ فِي الْقَلْرِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْجَمْعُ خَاصَةً، فَإِنْ حَصَلَ الْجَمْعُ دَفْعَةً وَاحِلَةً مُنعَ مِنِ الْجَمِيعِ مَعَ التَّسَاوِي، فَإِنْ يَحْصُلُ بِهِ الْجَمْعُ خَاصَةً، فَإِنْ حَصَلَ الْجَمْعُ دَفْعَةً وَاحِلَةً مُنعَ مِنِ الْجَمِيعِ مَعَ التَّسَاوِي، فَإِنْ كَانَ لِواَحِدٍ مِنْهُمَا مَزِيَّةٌ عَلَى غَيْرِهِ بِأَنْ يَصِحَ وَرُودُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَلا عَكْسَ اخْتَصَ الْفَسَادُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْمَنْعُ مِنِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ كَالْمَنْعِ مِنِ الْجَمِيعِ يَقْتَضِي الْعُمُومَ، فَلِلأُوّلَ أَمْثِلَةٌ: عَلَى الصَّحِيحِ وَالْمَنْعُ مِنِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ كَالْمَنْعِ مِنِ الْجَمِيعِ يَقْتَضِي الْعُمُومَ، فَلِلأُوّلَ أَمْثِلَةٌ: عَلَى الصَحِيحِ وَالْمَنْعُ مِنِ الْقَرْعِ مَنْ وَطْءِ زَوْجَاتِهِ حَتَى يُمَيِّزَ بِالْقُرْعَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَالْمُنْعُ مِن الْقَرْعَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَالْمُ الْمُثَوِيةِ عَلَى الصَحِيحِ وَالْمَنْعُ مِن الْقُرْعَةِ عَلَى الصَّحِيعِ وَالْمَنْعُ مِن الْقُرْعَةِ عَلَى الصَحِيحِ وَالْمَنْعُ مِن الْقُرْعِ مِنْ وَطْءِ زَوْجَاتِهِ حَتَى يُمِينَ بِالْقُرْعَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَاللَّوْرَعَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَاللَّهُ الْحُرَى أَلَّهُ يُمَيِّنِهِ (٢).

وَمِنْهَا: إِذَا أَعْتَقَ أَمَةً مِنْ إِمَاثِهِ مُبْهَمَةً مُنِعَ مِنْ وَطْءِ وَاحِدَةِ مِنْهُنَّ حَتَّى تُميَّزَ الْمُعْتَقَةُ بِالْقُرْعَةِ وَفِيهِ وَجُهٌ بِالتَّعْيِين.

وَمِنْهَا: إِذَا اشْتَبَهَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا بِزَوْجَاتِهِ مُنعَ مِنْ وَطْءِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حَتَّى يُمَيِّزَ الْمُطَلَّقَةَ ويُميِّزَهَا بِالْقُرْعَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَبَهَتْ أَخْتُهُ بِعَدَو مَحْصُورٍ مِن الْآجْنَبِيَّاتِ مُنِعَ مِن التَّزَوَّجِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حَتَّى يَعْلَمَ أُخْتَهُ مِنْ غَيْرِهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا اشْتَبَهَتْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِن الْأَكْلِ مِنْهُمَا حَتَّى يَعْلَمَ الْمُذَكَّاةَ.

وَمِنْهَا: اشْتِبَاهُ الآنِيَةِ النَّحِسَةِ بِالطَّاهِرَةِ يُمْنَعُ مِن الطَّهَارَةِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا حتَّى يَتَبَيَّنَ عَلَى

<sup>(</sup>١) وإن لم ينو شيئًا طلق الكل. دليل الطالب (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) فلا بدُّ من تَعيُّنها. الكوكب الدرى (٢٩٣/١)، التمهيد (٣٢٣/١).

الظَّاهر .

وَمَنْهَا: لَوْ حَلَفَ بِالطَّلاقِ لا يَأْكُلُ تَمْرَةً فَاخْتَلَطَتْ فِي تَمْرٍ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ أَكُلِ تَمْرَةِ مِنْهُ حَتَّى يَعْلَمَ عَيْنَ التَّمْرَةِ، وَإِنْ كُنَّا لا نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ بِأَكْلِ وَاحِدَةٍ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ بِطَلاَقِ زَوْجَاتِهِ أَنْ لا يَطَأَ وَاحِلةً مِنْهُنَّ وَنُوَى وَاحِلةً مُبْهَمَةً فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِن الْوَطْءْ حَتَّى يُميِّزَهَا بِالْقُرْعَةِ وَقِيلَ بِتَعْيينِهِ.

وَمَنْهَا: لَوْ أَعْطَيْنَا الْأَمَانَ لِوَاحِدِ مِنْ أَهْلِ حِصْنِ أَوْ أَسْلَمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ تَدَاعَوْهُ حَرُمَ قَتْلُهُمْ بِغَيْر خِلافٍ، وَفِي اسْتِرْقَاقِهِمْ وَجُهَان:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ يَحْرُمُ مَعَ التَّدَاعِي.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَخْرُجُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ وَيُرَقُّ الْبَاقُونَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرِ وَالْخِرَقِيِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلِ فِي رِواَيَتِهِ إِلْحَاقًا لَهُ بِاشْتِبَاهِ الْمُعْتَقِ بِغَيْرِهِ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ الْوَلَدَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَةِ وَلَدُهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُوجِدْهُ قَافَةٌ فَإِنَّا نَقْرِعُ لِإِخْراجِ الْحُريَّةِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرَّ الْأَصْلِ وَالصَّحِيحُ الْأُوَّلُ، لأَنَّ أَهْلَ الْحِصْنِ لَمْ يَسْتِقُ لَهُمْ رِقٌ فَإِرْقَاقَهُمْ إلاَّ وَاحِداً يُؤَدِّي إلى ابْتِدَاءِ الإِرْقَاق مَعَ الشَّكِ فِي إِبَاحَتِهِ بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ أَحَدُ الْمُشْتَبَهِينَ وَعِيلًا فَي وَوَالِهِ.

### وَلِلثَّانِي أَمْثِلَةٌ:

مِنْهَا: إِذَا مَلَكَ أَخْتَيْنِ أَوْ أَمَّا وَبِنْتًا فَالْمَشْهُورُ أَنَّ لَهُ الإِقْدَامَ عَلَى وَطْءِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ابْتِدَاءً فَإِذَا فَعَلَ حَرُمَتُ الْآخْرَى، وَعَنْ أَبِي الْخَطَّابِ أَلَّهُ يُمْنَعُ مِنْ وَطْءِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَحْرُمَ الْآخْرَى، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِعٍ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى تَحْرِيمٍ إِحْدَاهُمَا مُبْهَمَةً وَالْأَوْلُ أَصَحَةً لَأَنَّ الْمُحَرَّمَ هُوَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْجَمْعُ.

وَمِنْهَا: إِذَا وَطِئَ الْأَخْتَيْنِ وَاحِلَةً بَعْلَ الْآخْرَى يَمْتَنَعُ مِنْ وَطْبِهِمَا جَمِيعًا حَتَى يُحَرِّمَ إِذَا اسْتَبْراً النَّانِيَةَ، لأَنَهَا أَخَصُّ إِذَا اسْتَبْراً النَّانِيَةَ، لأَنَهَا أَخَصُّ إِذَا اسْتَبْراً النَّانِيَةَ، لأَنَهَا أَخَصُّ بِالتَّحْرِيمِ حَيْثُ كَانَ الْجَمْعُ حَاصِلاً بِوَطْنِهَا عَلَى وَجْهَيْنِ، وَالْأَظْهَرُ هَاهُنَا الْأَوَّلُ لِثُبُوتِ الْفِراشُ لَهُمَا جَمِيعًا فَيَكُونُ الْمَمْنُوعُ مِنْهُمَا وَاحِلَةً مُبْهَمَةً.

وَمِنْهَا: إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَعِنْدَهُ أَكْثُرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ فَالْأَظْهَرُ أَنَّ لَهُ وَطُءَ أَرْبَعِ مِنْهُنَ وَيَكُونُ اخْتِيَارًا مِنْهُ، لأَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَكَلامُ الْقَاضِي قَدْ يَدُلُّ عَلَى هَذَا وَقَدْ يَدُلُ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَمِيعِ قَبْلَ الاخْتِيَارِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ الْأَرْبَعِ: وَٱللَّهِ لا وَطِيْتُكُنَّ، وَقُلْنَا: لا تَحْنَثُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ فَاشْهُو الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ لا يَكُونُ مُوَالِيًا حَتَّى يَطَا ثَلاثًا فَيَصِيرَ حِينَئِذٍ مُولِيًا مِن الرَّابِعةِ وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَأَبِي الْخَطَّابِ، لأَنَّهُ يُمُكِنُهُ وَطْءُ كُلِّ وَاحِلَةٍ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ حِنْثِ فَلا تَكُونُ يَمِينُهُ مَا الْمُجَرَّدِ وَآبِي الْخَطَّابِ، لأَنَّهُ لا يُمكِنُهُ وَطْءُ الرَّابِعةِ بِلُونِ حِنْثٍ. وَالثَّانِي: هُو مُولً فِي مَا الْحَلْمُ مَا إِذَا وَطِئَ ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يُمكِنُهُ وَطْءُ الرَّابِعةِ بِلُونِ حِنْثٍ. وَالثَّانِي: هُو طَاهِرُ كَلامِ الْحَلْمُ الْمُعَلِّقُ بِالْهَيْقَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ هَلْ هُو حُكْمٌ عَلَى مَا يَتِمُّ بِهِ الْحَلْمُ الْمُعَلِّقُ بِالْهَيْقَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ هَلْ هُو حُكْمٌ عَلَى مَا يَتِمُّ بِهِ مُسَمَّاهَا حِنْثُ أَوْ عَلَى مَجْمُوعِ الأَجْزَاءِ فِي حَالَةِ الاجْتِمَاعِ دُونَ الانْفِرَادِ فَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ مُصَاعًا عَلَى مَا لِتَمْ بِهِ مُلِيًا مِن الْجَمِيعِ وَيَتَوَقَّفُ حِنْثُهُ بِوطْء كُلِّ وَاحِلةٍ عَلَى وَطْء الْبُواقِي مَعَهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا زَنَى بِامْراَقُ ولَهُ أَرْبَعُ نِسُوقَ فَفِي التَّعْلِيقِ لِلْقَاضِي يُمْنَعُ مِنْ وَطْءِ الأَرْبَعِ حَتَّى يُسْتَظْهَرَ بِالزَّانِيَةِ حَمْلٌ، وَاسْتَبْعَدَهُ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ وَهُو كَمَا قَالَ، لأَنَّ التَّحْرِيمَ هُنَا لأَجْلِ لَيْسَظْهَرَ بِالزَّانِيَةِ حَمْلٌ، وَاسْتَبْعِكَهُ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ وَهُو كَمَا قَالَ، لأَنَّ التَّحْرِيمَ هُنَا لأَجْلِ الْجَمْعِ بَيْنَ خَمْسٍ فَيَكُفِي فِيهِ أَنْ يُمْسِكَ عَنْ [وَطْء] وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لا حَتَّى تَسْتَبْرِئَ. وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ النَّرْغِيبِ، وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ المُغْنِي مِثْلَهُ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى خَمْسِ نِسْوَةٍ فَقَارَقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ الْمُفَارَقَةُ.

وَمِنْهَا: إِذَا تَزُوَّجَ حَمْسًا أَوْ أَخْتَيْنِ فِي عَقْلِ وَاحِلِو فَالنَّكَاحُ بِاطِلٌ، لَأَنَّ الْجَمِيعَ حَصَلَ بِهِ وَلا مَزِيَّةَ لِلْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ فَيَبْطُلُ بِخِلَافِ مَا إِذَا تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَلا مَزِيَّةً لِلْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ فَيَبْطُلُ بِخِلَافِ مَا إِذَا زُوَّجَ الْولِيَّانِ مِنْ رَجُلَيْنِ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَهَذَا مِثْلُهُ وَلَكِنَّ فِي خِلَافِهِ احْتِمَالاً بِالْقُرْعَةِ فِيمَا إِذَا زُوَّجَ الْولِيَّانِ مِنْ رَجُلَيْنِ دُفْعَةً وَاحِدَةً وَهَذَا مِثْلُهُ وَلَكِنَّ هُذَا لِعِلَّةِ تُخَالِفُ الإِجْمَاعَ قَالَهُ الشَيْخُ مَجْدُ اللَّيْنِ وَلَكَنَّهُ يُعْتَضَدُ بِالرِّوايَةِ النِّي نَقلَهَا ابْنُ أَبِي هُوسَى فِيمَنْ قَالَ لِعَبِيدِهِ: أَيْكُمْ جَاءَنِي بِخَبَرِ كَذَا فَهُو حُرٌّ فَأَتَاهُ بِهِ اثْنَانِ مَعًا عَتَنَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مُورَّةٍ نَصَ عَلَيْ فَهِي طَالِقٌ. وَلَكُنَّ مُعْدَلُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَي فَهُو حُرٌّ أَوْ أَوَّلُ امْراًةٍ تَطلُعُ عَلَيَ فَهِي طَالِقٌ. وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي طَلْقَ وَعَيْنُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي طَلَقَ مُ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُغْنِي فِي مَوْضِعِ مِنْهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَتَأَوَّلًا مَرَّةً عَلَى اللَّهُمْ وَلِكُو وَكَلًا مَوْدَةً وَعَيْرُهُ بَعِيدٌ.

وأَمَّا إِنْ كَانَ لِبَعْضِهِمْ مَزِيَّةٌ فَلَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: إِذَا تَزَوَّجَ أَمًّا وَبِنْتًا فِي عَقْلُو وَاحِلُو فَفَيِهِ وَجُهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَبْطُلُ النِّكَاحَانِ مَعًا وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي.

وَالثَّانِي: يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأُمِّ وَحْدَهَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ، لأَنَّ

نِكَاحَ الْبِنْتِ لا يَمْنَعُ نِكَاحَ الأُمِّ إِذَا عَرِيَ عَن الدُّخُولِ بِخِلافِ الْعَكْسِ فَكَانَ نِكَاحُ الأُمِّ أَوْلَى بِالإِبْطَال.

وَمِنْهَا: لَوْ أَسُلَمَ الْكَافِرُ عَلَى أُمُّ وَبِنْتِ لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَالْمَذْهَبُ أَلَّهُ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأُمِّ وَحْدَهَا وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَيَثْبُتُ نِكَاحُ الْبِنْتِ نَصَّ عَلَيْهِ [أَحْمَدُ] فِيما ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَاتَّقَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ وَيَنَاهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ أَنْكِحةَ الْكُفَّارِ صَحِيحةٌ فَإِذَا صَحَيَّ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَاتَّقَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ وَيَنَاهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ أَنْكِحةَ الْكُفَّارِ صَحِيحةٌ فَإِذَا صَحَيحًا فِيها كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَيَّهُما شَاءَ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا قَرَّرَهُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ أَنَّ الْعَقْدَ صَحَيحًا فِيها كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَهَذَا النَّكَاحُ غَايتُهُ أَنَّهُ فَاسِدٌ، لَآلَهُ مُخْتَلَفٌ فِي الْفَاسِدَ فِي النَّكَاحِ يُحَرِّمُ مَا يُحرِّمُهُ الصَّحِيحُ وَهَذَا النَّكَاحُ غَايتُهُ أَنَّهُ فَاسِدٌ، لَآلَهُ مُخْتَلَفٌ فِي الْفَاسِدَ فِي النَّكَاحِ يُحرِّمُ مَا يُحرِّمُهُ الصَّحِيحُ وَهَذَا النِّكَاحُ غَايتُهُ أَنَّهُ فَاسِدٌ، لَآلَهُ مُخْتَلَفٌ فِي طَحَقِيقُهُ أَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَلْنَ الْعَقْدَ وَهَ أَلْهُ لَمُ مُؤْتَلُفٌ وَيَالَ الْمُعْدِعُ وَهَذَا مَحْمُولُ عَلَى مَا إِذَا وَجَدَ الللَّخُولَ بِهِمَا، لاَنَّهُ قَالَ فِي تَمَامِ هَذِهِ الرَّوايَةِ فَلَا عَلَى اللَّهُ لَمْ يَبْعُ وَيَنْ الزَيَّادَةِ فَلَلَ عَلَى النَّالُ وَيَعْ الْلَاكُةُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَمْ يَجْعَلُهُ وَيَنْ الزَيَّادَةِ فَلَلَ عَلَى اللَّهُ لَمْ يَجْعَلُهُ وَيَنْ الزَيَادَةِ فَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَمْ يَجْعَلُهُ وَالْمَا فَا الْعَقْدِ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَزَوَّجَ كَبِيرَةً وَصَغِيرَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى أَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ فَسَدَ نِكَاحُ الْكَبِيرَةِ لِمَصِيرِهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ وَفِي الصَّغِيرَةِ. رِواَيَتَان:

أَحَدُهُمَا: يَفْسُدُ نِكَاحُهَا أَيْضًا عَمَّنْ عَقَدَ عَلَى أُمِّ وَبِنْتِ ابْتِدَاءً. وَالثَّانِيَةُ: لا يَبْطُلُ وَهِيَ أَصَحُ وَمَسْأَلَةُ الْجَمْعِ فِي الْعَقْدِ قَدْ سَبَقَ الْخِلافُ فِيهَا وَعَلَى التَّسْلِيمِ فِيهَا فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَسْأَلَتِنَا أَنَّ الْجَمْعِ هَاهُنَا حَصَلَ فِي الاسْتِدَامَةِ دُونَ الابْتِدَاءِ وَالدَّوَامُ أَقْوَى مِن الابْتِدَاءِ فَهُو كَمَنْ أَسْلَمَ عَنْ أُمَّ وَبِنْتِ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ تَحْتَ ذِمِّي أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثُمَّ أَسْتُرِقَ لِلْحُوقِهِ بِلاَرِ الْحَرْبِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ الشَيْخُ مَجْدُ اللِّينِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ اثْتَيْنِ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ عَبْدٌ وَتَحْتَهُ أَرْبَعٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَبْطُلَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ كَالرَّضَاعِ إِلَى الْحَادِثِ الْمُحَرِّم لِلْجَمْعِ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَاَمَةً فِي عَقْلِهِ وَهُو َ فَاقِلاً لِشَرْطِ نِكَاحِ الإِمَاءِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَحْدَهَا عَلَى الْأَصَحِّ، لَأَنَّ الْحُرَّةَ تَمْتَازُ عَلَيْهِمَا بِصِفَةِ وُرُودِ نِكَاحِهَا عَلَيْهَا مِثْلُ هَذِهِ الْحَالِ وَلا عَكْسَ.

وَلِلثَّالِثِ وَهُوَ الْمَنْعُ مِن الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ أَمْثِلَةٌ:

مِنْهَا: لَوْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ: وَٱللَّهِ لا وَطِيْتُ إِحْدَاكُنَّ نَاوِيًا بِذَلِكَ الامْتِنَاعَ مِنْ وَطْءِ مُسَمَّى

إِحْدَاهُنَّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْجَمِيعِ فَيَكُونُ مُولِيًا مِنِ الْجَمِيعِ مَعَ أَنَّ الْعُمُومَ يُسْتَفَادُ أَيْضًا مِنْ كَوْنِهِ مُفْرَدَا مُضَافًا. أَمَّا لَوْ قَالَ: لاَ وَطِئْتُ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَعُمُّ الْجَمِيعَ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَالْأَصْحَابِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْي يُفِيدُ الْعُمُومَ، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا مِنْ وَاحِدَةٍ غَيْر مُعَيَّنَةٍ وَأَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا آلَى مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَأَشْكَلَتْ عَلَيْهِ أَخْرجَتْ بِالْقُرْعَةِ وَلا يَصِحُ ۖ هَٰذَا الْأَخْذُ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمُغْنِي عَن الْقَاضِي كَذَلِكَ وَالْقَاضِيَ مُصَرِّحٌ بِخِلافِهِ فَإِنَّهُ قَالَ: هُوَ إِيلاءٌ مِن الْجَمِيع رِواَيَةً وَاحِدَةً وَلَكِنَّهُ قَالَ: مَتَى وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ مِن الْكُلِّ بِخِلافِ مَا إذَا قَالَ: لا وَطِئْتُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ أَوْ لا وَطِئْتُكُنَّ فَإِنَّهُ إِذَا وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَنِثَ وَبَقِيَ الإِيلاءُ مِن الْبُوَاقِي، وَإِنْ لَمْ يَحْنَتْ بِوَطْثِهِنَّ، لأَنَّ حَقَّهُنَّ مِن الْوَطْءِ لَمْ يُسْتَوْفَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورِ الثَّلاثِ أَنَّ قَوْلَهُ لا أَطَأْ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِهَمَدَانِيَّةٍ وَلا وَبِابْتَغِي فِي قُوَّةِ أَيْمَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ لِإِضَافَتِهِ إِلَى مُتَعَدِّدٍ بِخِلافِ قَوْلِهِ: لا. الْأُسْرُشَنِيِّ وَاحِدَةً مِنْكُنَّ فَإِنَّهُ مُضَافٌ إِلَى مُفْرَدٍ مِنْكُنَّ مَوْضُوعٌ بِالْأَصَالَةِ لِنَفْيِ الْوَحْدَةِ. وَعُمُومُهُ عُمُومُ بَدَلِ لا شُمُولِ فَالْيَمِينُ فِيهِ وَاحِدَةٌ فَتَنْحَلُ بِالْحِنْثِ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ وَلَكِنَّ مُقْتَضَى هَذَا التَّقْرِيقُ أَنْ تَتَعَدَّدَ الْكَفَّارَةُ فِي الصُّورَتَيْن الأولَتَيْن بِوَطْءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ. وَهُوَ قِيَاسُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الظِّهَارِ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَعَدَّدُ ويُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْي إِنْ قِيلَ: أَنَّهَا تَعُمُّ بِوَضْعِهَا كَمَا تَعُمُّ صِيَعَ الْجُمُوع فَالصُّورُ الثَّلاثُ مُتَسَاوِيَةٌ، وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ عُمُومَهَا جَاءَ ضَرُورَةَ نَفْيِ الْمَاهِيَّةِ فَالْمَنْفِيُّ بِهَا وَاحِلٌّ لا تَعَدُّدُ فِيهِ وَهُوَ الْمَاهِيَّةُ الْمُطَّلَقَةُ فَيُتَّجَهُ تَفْرِيقُ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ، وَأَلَلَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ: إِنْ خُرْجَتِي مِن الدَّارِ مَرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِي فَٱنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى بِذَلِكَ بَيْنَ الْمَرَّاتِ الْقَتَضَى الْعُمُومَ بِغَيْرِ إِشْكَالٍ وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَالَ الْقَاضِي: فِي خِلافِهِ تَتَقَيَّدُ يَمِينُهُ بِمَرَّةٍ وَاحِدةٍ، وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهَا مَرَّةً فَخَرَجَتْ بِإِذْنِهِ ثُمَّ خَرَجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَطْلُقْ، وَخَالَفَهُ أَبُو وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهَا مَرَّةً فَخَرَجَتْ بِإِذْنِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَأْخَذُ فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي خِلافِهِمَا وَهُو الْحَقُّ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَأْخَذُ فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي خِلافِهِما وَهُو الْحَقُّ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَأْخَذُ فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَي خِلافِهِما وَهُو الْحَقُّ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَأْخَذُ فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَي خَرُولِ النَّكِرةِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْمَنْع مِن الزَيَادَةِ عَلَيْهَا وَظَاهِرُ كَلامِ أَبِي الْخَطَّابِ أَنَّ الْعُمُومَ أَتَى مِنْ دُخُولِ النَّكِرةِ فِي الشَّرْطِ وَلَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ كُلِّهِ فَإِنَّ الْيَمِينَ عِنْدَنَا إِنَّمَا تَنْحَلُّ بِالْحِنْثِ وَلُو خَرَجَتْ مِاثَة فِي الشَّرْطِ وَلَا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ كُلِّهِ فَإِنَّ الْيَمِينَ عِنْدَنَا إِنَّمَا تَنْحَلُ بِالْخِنْثِ وَلُو خَرَجَتْ مِاثَةً وَإِنْ الْمَعْتَى وَلُونَ عَلَيْهِ قَاثِمٌ وَهُو خُرُوجُهَا مَرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَ وَهُو خَرُوجُهَا مَرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَا وَهُو خَرُوجُهَا مَرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَا مَوْ مُو خَرُوجُهَا مَرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَمَا وَلَا حَلَقُ اللَّهُ الْحُرْثُ عُلَى السَّولَ عَلَيْهِ قَاثِمٌ وَهُو خَرُوجُهَا مَرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمَ الْحَلَقَ الْمَاعِلَ عَلَيْهِ قَاثِمٌ وَهُو خَرُوجُهَا مَوْتُ الْمَاعِلُ فَا عَلَيْهِ وَالْمَاعِلُونَ عَلَيْهِ الْعَرْفُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ لَا عَلَى الْمَاعِلَ فَا عَلَى الْمَاعِلَ الْمَاعِلَ عَلَيْهِ الْمُولَ عَلَيْهِ عَلَى المَاعِلَ الْمَاعُلُونَ عَلَيْهِ الْمَاعِلُولُ عَلَيْهِ الْمَاعِلُونَ اللّهُ الْعَلَى الْمَاعُلُولُ عَلَى اللّهَ الْمِنْ اللَّهُ الْمَاعُولُ الْمَاعُولُ الْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلَ الْمَاعُولُ الْمَاعُولُ الْمَاعُولُ الْمَاعُولُ الْمَاعُلُولُ الْمَاعُولُ

## الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ:

مَنْ ثَبَتَ لَهُ أَحَدُ أَمْرِيْنِ فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا سَقَطَ الآخِرُ، وَإِنْ أَسْقَطَ أَحَدَهُمَا أَثْبِتَ الآخِرُ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ امْتِنَاعُهُ ضَرَرًا عَلَى غَيْرِهِ اسْتَوْفَى لَهُ الْحَقَّ الأَصْلِيَّ الثَّابِتَ لَهُ إِذَا كَانَ مَالِيًّا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا ثَابِتًا سَقَطَ وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ غَيْرَ مَالِيٍّ أَلْزِمَ بِالاخْتِيَارِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا وَإِنْ كَانَ مَسْتَحَقًّا مُعَيَّنَ حُبِسَ حَتَّى يُعَيِّنَهُ ويُوفِيَّهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا مُعَيَّنَ وَإِجِبًا لَهُ وَعَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا مُعَيَّنَ حُبِسَ حَتَّى يُعيِّنَهُ ويُوفِيَّهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا مُعَيَّنَ عُسِ حَتَّى يُعيِّنَهُ ويُوفِيَّهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقًّا مُعَيَّنَا وَالْمَعْقُوهُ وَالْمَعْقُومُ وَالْمَعْقُومُ وَالْمُولِيُّ وَيُوفِيهِ الْخِلافُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ وَأَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ وَهُوفِيَهُ الْمَتَوْفَى مِنْهُ الْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهِ الْخِلافُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ وَأَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَيُوفِي ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقَّانِ أَصْلِيٌ وَيَدَلُ قَامْتَنَعَ مِن الْبَدَلِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالأَصْلُ وَيَنْدَرِجُ مَنْ اللّهَ الْقَاعِدَةِ صُورَدُ:

مِنْهَا: لَوْ عَفَى مُسْتَحِقُّ الْقِصَاصِ عَنْهُ وَقُلْنَا: الْوَاجِبُ لَهُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ تَعَيَّنَ لَهُ الْمَالُ وَلَوْ عَفَى عَن الْمَال ثَبَتَ لَهُ الْقَوَدُ.

وَمِنْهَا: لَوْ اَشْتَرَى شَيْتًا فَظَهَرَ عَلَى عَيْبِ فِيهِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ اسْتِعْمَالاً لا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِإِمْسَاكِهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقَّهُ مِن الْمُطَالَبَةِ بِالأَرْشِ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ، لأَنَّ الْعَيْبَ مُوجِبٌ لأَحَدِ شَيْئَيْنِ إِمَّا الرَّدُّ وَإِمَّا الْأَرْشُ فَإِسْقَاطُ أَحَدِهِمَا لا يَسْقُطُ بِهِ الآخِرُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي: يَسْقُطُ الأَرْشُ أَيْضًا وَفِيهِ بُعْدٌ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَتَاهُ الْغَرِيمُ بِلَيْنِهِ فِي مَحِلِّهِ وَلا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي قَبْضِهِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِقَبْضِهِ أَوْ إِبْرَائِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ قَبَضَهُ لَهُ الْحَاكِمُ وَبَرَئَ غَرِيمُهُ.

وَمِنْهَا: [لَو] امْتَنَعَ الْمُوصَى لَهُ مِن الْقَبُولِ وَالرَّدِّ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدِّ وَسَقَطَ حَقَّهُ مِن الْوَصِيَّةِ. وَمِنْهَا: لَوْ تَحَجَّرَ مَوَاتًا وَطَالَتْ مُدَّتُهُ وَلَمْ يُحْيِهِ ولَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ عَنْهُ فَإِنَّ حَقَّهُ يَسْقُطُ مِنْهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَامْتَنَعَ مِن الاخْتِيَارِ حُبِسَ وَعُزِّرَ حَتَّى يَخْتَارَ.

وَمِنْهَا: لَوْ أُخِّرَتْ الْمُعْتَقَةُ تَحْتَ عَبْدِ الاخْتِيَارِ حَتَّى طَالَتْ الْمُدَّةُ أَجْبَرَهَا الْحَاكِمُ عَلَى اخْتِيَارِ الْفَسْخ أَوْ الإِقَامَةِ بِالتَّمْكِينِ مِن الاسْتِمْتَاعِ

وَمَنْهَا: لَوْ أَبَى الْمَوْلَى بَعْدَ الْمُدَّةِ أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَرِواَيَتَانِ: إحْدَاهُمَا: يُحْبَسُ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ. وَالثَّانِيَة: يُفَرِّقُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَّ دَيْنُ الرَّهْنِ وَامْتَنَعَ مِنْ تَوْفِيَتِهِ وَلَيْسَ ثُمَّ وَكِيلٌ فِي الْبَيْعِ بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَوَفَّى الدَّيْنَ مِنْهُ. وَمِنْهَا: لَوْ أَدَّعِيَ عَلَيْهِ فَٱتْكُرَ وَطَلِبَ مِنْهُ الْيَمِينُ فَنَكُلَ عَنْهَا وَقَضَى بِالنُّكُولِ وَجُعِلَ مُقِرًّا، لأَنَّ الْيَمِينَ بَدَكٌ عَن الإِقْرَارِ وَعَنْ النُّكُولِ فَإِذَا امْتَنَعَ مِن الْبَدَلِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالأصلُ.

وَمِنْهَا: لَوْ نَكُلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْجَوابِ بِالْكُلْيَّةِ فَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى مِمَّا يُقْضَى فِيهَا بِالنَّكُولِ فَهَلْ يَقْضِي عَلَيْهِ بِهِ هَاهُنَا أَمْ يُحْبَسُ حَتَّى يُحِيبَ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لا يُقْضَى فِيهَا بِالنُّكُولِ كَالْقَتْلِ وَالْحَدِّ فَهَلْ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُخْلَى سَبِيلُهُ عَلَى وَجُهْيَنِ.

## الْقَاعِدَةُ الْحَادِيةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

إِذَا كَانَ الْوَاجِبُ بِسَبَبِ وَاحِلِ أَحَدَ شَيْتَيْنِ فَقَامَتْ حُجَّةٌ بِهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الآخرِ فَهَلْ يَثْبُتُ أَمْ لا؟ عَلَى رَوَايَتَيْنَ وَيُخَرَّجُ عَلَيْهِمَا مَسَائِلُ:

مِنْهَا: إِذَا قُلْنَا: مُوجَبُ قَتْلِ الْعَمْدِ أَحَدُ شَيْنَيْنِ، فَإِذَا ادَّعَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ عَلَى وَلِيِّ الْقَاتِلِ فِي الْقَسَامَةِ فَنَكَلَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الدَّيَّةُ، عَلَى رواَيتَيْن.

وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَى جِراحَةً عَمْدًا عَلَى شَخْصَ وَأَتَى بِشَاهِلِهِ وَامْراَتَيْنِ فَهَلْ تَلْزَمُهُ دِيتُهَا عَلَى رُوايَتَيْنِ وَالصَّحِيحُ فِيهَا عَدَمُ وُجُوبِ الدِّيَةِ لِثَلاَّ يَلْزَمَ أَنْ يَجِبَ بِالْقَتْلِ الدِّيَةُ عَيْنًا وَأَمَّا إِنْ قُلْنَا: أَنْ مُوجِبَ الْقَتْلِ الْدِيَّةُ عَيْنًا وَأَمَّا إِنْ قُلْنَا: أَنَّ مُوجِبَ الْقَتْلِ الْقِصَاصُ عَيْنًا فَالدَّيَةُ بَدَلٌ فَلا يَجِبُ بِمِمَا لا يَجِبُ بِهِ الْمَبْدُولُ.

وَمِنْهَا: شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانَ بِقَتْلِ عَبْدِ عَبْداً عَمْداً فَهَلْ يَثْبُتُ بِذَكِكَ غُرْمُ قِيمةَ الْعَبْدِ دُونَ الْقَوْدِ عَلَى رَوَايَةَ وَجُوبِ الْقِيمةِ رَوَاها ابْنُ الْقَوْدِ عَلَى رَوَايَةَ وَجُوبِ الْقِيمةِ رَوَاها ابْنُ مَنْصُورِ فَإِذَا ظَاهِرُها أَنَّ الْقَاتِلَ كَانَ حُرًّا فَلا يَكُونُ جِنَايَتُهُ مُوجِبةً لِلْمَالِ لَلْقُودِ، فَلا تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ هَذَا الْقَيلِ بَلْ مِنْ نَوْعِ آخَرَ وَهُوَ إِذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ مُوجِبةً لِلْمَالِ لِلْقُودِ، فَلا تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ هَذَا الْقَيلِ بَلْ مِنْ نَوْعِ آخَرَ وَهُوَ إِذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ مُوجِبةً لِلْمَالِ عَيْنًا وَقَامَتْ بِهَا يَبَنَّةُ يَبْبُتُ بِهَا الْمَالُ دُونَ أَصْلِ الْجِنَايَةِ فَهَلْ يَجِبُ بِهَا الْمَالُ عَلَى رَوَايَتَيْنِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطاً أَوْ عَمْداً يُوجِبُ الْمَالَ دُونَ الْقَوْدِ وَأَتَى عَلَيْهَا بِشَاهِدِ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطاً أَوْ عَمْداً يُوجِبُ الْمَالَ دُونَ الْقَوْدِ وَأَتَى عَلَيْهَا بِشَاهِدِ وَامْراَتَيْنِ أَوْ الْتَوْدِ وَآتَى عَلَيْهَا بِشَاهِدِ وَامْراَتَيْنِ أَوْ الْتَوْدِ فَى الْصَقَ وَآتَى بِشَاهِدِ وَكَانَتْ الْجَنِيةُ عَلَى الرَّوايَتَيْنِ أَو الْتَوْدِ وَآتَى عَلَيْهَا بِشَاهِدِ وَامْراَتَيْنِ أَوْ الْتَوْدِ فِي الصَّفَ وَآتَى بِشَاهِدِ وَكَافَ مَعَهُ فَهَلْ يَسْتَحِقُ بِذَلِكَ سَلْبُهُ عَلَى الرَّوايَتَيْنِ.

## الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

إِذَا اجْتَمَعَ لِلْمُضْطَرِّ مُحَرَّمَان كُلُّ مِنْهُمَا لا يُبَاحُ بِدُونِ الضَّرُورَةِ وَجَبَ تَقْدِيمُ أَخَفِّهِمَا مَفْسَدَةً وَأَقَلِّهِمَا ضَرَرًا، لأَنَّ الزِّيَادَةَ لا ضَرُورَةَ إليَّهَا فَلا يُبَاحُ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ: مِنْهَا: إِذَا وَجَدَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا وَمَيْتَةً فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، لأَنَّ فِي آكُلِ الصَيْدِ

ثَلاثُ جِنَايَاتٍ صَيْدُهُ وَذَبْحُهُ وَآكُلُهُ، وآكُلُ الْمَيْتَةِ فِيهَا جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ وُجِدَ لَحْمُ صَيْدٍ ذَبَحَهُ مُحْرِمٌ وَمَيْتَةٌ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ لَحْمَ الصَّيْدِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ، لأَنَّ كُلاَّ مِنْهُمَا فِيهِ جِنَايَةٌ وَاحِدةٌ وَيَتَميَّزُ الصَّيْدُ بِالاخْتِلافِ فِي كَوْنِهِ مُذَكِّى وَفِي هَذَا نَظَرٌ فَإِنَّ أَكُلَ الصَّيْدِ جِنَايَةٌ عَلَى الإحْرَامِ وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ بِهَا الْجَزَاءُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُو مُسْتَغْنِ عَنْ ذَلِكَ بِالأَكْلِ مِن الْمَيْتَةِ، عَلَى الإحْرَامِ وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ بِهَا الْجَزَاءُ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ وَهُو مُسْتَغْنِ عَنْ ذَلِكَ بِالأَكْلِ مِن الْمَيْتَةِ، وَهُو مَسْتَغْنِ عَنْ ذَلِكَ بِالأَكْلِ مِن الْمَيْتَةِ، وَعَلَى الإحْرَامُ وَلَوْ وَجَدَ بَيْضَ صَيْدِ فَظَاهِرُ كَلام الْقَاضِي أَنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَلا يَكْسِرُهُ وَيَأْكُلُهُ، لأَنَّ كَسْرَهُ جِنَايَةٌ كَذَبْحِ الصَيْدِ.

وَمَنْهَا: نَكَاحُ الْإِمَاءِ وَالْاسْتِمْنَاءِ كِلاهُمَا إِنَّمَا يُبَاحُ لِلضَّرُورَةِ وَيَقَدَّمُ نِكَاحُ الإِمَاءِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ عَبَاسٍ، لأَنَّهُ مُبَاحٌ بِنَصٍّ وَالآخرُ مُتَرَدَّدٌ فِيهِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ الاسْتِمْنَاءُ الْحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نِكَاحِ الأَمَةِ. وَفِيهِ نَظَرٌ وَأَمَّا نِكَاحُ الإِمَاءِ وَوَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إِنَّمَا يُبَاحُ وَطْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ عِنْدَ خَوْفِ الْعَنَتِ وَعَدَم الطَّوْلِ لِنِكَاحِ غَيْرِهَا، وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ إِنَّمَا عَلَى إِبَاحَةِ نِكَاحِ الإِمَاءِ دُونَ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي مَعْنَى وَطْء الْحَائِض لِكَوْنِهِ دَمُ أَذًى.

وَمِنْهَا: مَنْ أَبِيَّحَ لَهُ الْفِطْرُ لِشَبَقِهِ (') قَلَمْ يُمُكِنْهُ الاسْتِمْنَاءُ وَاضْطُرَّ إِلَى الْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ فَلَهُ فِعْلُهُ، فَإِنْ وَجَدَ زَوْجَةً مُكَلَّفَةً صَائِمَةً وَأَخْرَى حَائِضَةً، فَفِيهِ احْتِمَالانِ ذَكَرَهُمَا صَاحِبُ الْمُغْنى:

أَحَدُهُمَا: وَطَّءُ الصَّائِمَةِ أَوْلَى، لَأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهَا تُفْطِرُ لِضَرَرَ غَيْرِهَا وَذَلِكَ جَائِزٌ لِفِطْرِهَا لَأَجُلِ الْوَلَدِ، وَأَمَّا وَطْءُ الْحَائِضِ فَلَمْ يُعْهَدْ فِي الشَّرْعِ جَوَازُهُ فَإِنَّهُ حُرِّمَ لِلأَذَى وَلا يَزُولُ الثَّرْعِ جَوَازُهُ فَإِنَّهُ حُرِّمَ لِلأَذَى وَلا يَزُولُ الثَّذَى بِالْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

وَالْتَّانِي: مُخَيَّرٌ لِتَعَارُضِ مَفْسَدَةِ وَطْءِ الْحَائِضِ مِنْ غَيْرِ إِفْسَادِ عِبَادَةٍ عَلَيْهَا وَإِفْسَادِ صَوْمِ الطَّاهِرَةِ وَالْأُوّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ لأَسْبَابٍ دُونَ وَطْءِ الْحَائِضِ. الطَّاهِرَةِ وَالْأُوّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِبَاحَةِ الْفِطْرِ لأَسْبَابٍ دُونَ وَطْءِ الْحَائِضِ.

وَمِنْهَا: إِذَا ٱلْقِيَ فِي السَّفِينَةِ نَارٌ واَسْتُوَى الْأَمْرانِ فِي الْهَلاكِ أَعْنِي الْمُقَامَ فِي النَّارِ وَإِلْقَاءَ النُّقُوسِ فِي الْمَاءِ فَهَلْ يَجُوزُ إِلْقَاءُ النُّقُوسِ فِي الْمَاءِ أَوْ يَلْزَمُ الْمُقَامُ عَلَى رِواَيَتْنِ، وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةٍ مُهُنَّا أَلَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ طَرْحَ نَفُوسِهِمْ فِي الْبَحْرِ. وَقَالَ فِي رِواَيَةِ أَبِي دَاوُد:

<sup>(</sup>١) الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح يقال: رجل شبق وامرأة شبقة، وشبق الرجل بالكسر شبقه فهو شبق: أشتدت غلمته، وكذلك المرأة، وفي حديث ابن عباس: أنه قال لرجل محرم وطئ امرأته قبل الإفاضة شبق شديد. لسان العرب (١٠/ ١٧١).

يَصْنَعُ كَيْفَ شَاءَ، قِيلَ لَهُ: هُوَ فِي اللَّجِ (١) لا يَطْمَعُ فِي النَّجَاةِ، قَالَ: لا أَدْرِي فَتَوَقَّفَ وَرَجَّعَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وُجُوبَ الْمُقَامِ مَعَ تَيَقُّنِ الْهَلاكِ فِيهَا لِئَلاَّ يَكُونَ قَاتِلاً لِنَفْسِهِ بِخِلافِ مَا إِذَا لَمْ يَتَيَقَنُوا ذَلِكَ لاحْتِمَالِ النَّجَاةِ بِالإِلْقَاءِ.

#### \* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمائَة:

إِذَا وَجَدْنَا جُمْلَةً ذَاتَ أَعْدَادٍ مُوزَّعَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ أُخْرَى، فَهَلْ يَتُوزَّعُ أَفْرَادُ الْجُمْلِ الْمُوزَّعَةِ عَلَى مَجْمُوعِ الْجُمْلَةِ الْأُخْرَى، هَذِهِ عَلَى قِسْمَيْنِ: الْأُولُ أَنْ تُوجَدَ قَرِينَةٌ تَدُلُ عَلَى تَعْيِنِ أَحِدِ الْأَمْرِيْنِ فَلا خِلافَ فِي ذَلِكَ. فَمِثَالُ مَا دَلَّتُ الْقَرِينَةُ فِيهِ تُوجَدَ قَرِينَةٌ تَدُلُ عَلَى تَعْيِنِ أَحَدِ الْأَمْرِيْنِ فَلا خِلافَ فِي ذَلِكَ. فَمِثَالُ مَا دَلَّتُ الْقَرِينَةُ فِيهِ عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا لاستِحالَةِ مَا سِواهُ - أَنْ يَقُولَ لِزُوجَتَيْهِ: إِنْ أَكَلَتُما الْعُرْفِ أَوْ دَلالَةِ الشَّوْعِ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا لاستِحالَةِ مَا سِواهُ - أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتَيْهِ: إِنْ أَكَلَتُما هَدُيْنِ الرَّغِيفَيْنِ فَأَنتُما طَالِقَتَانِ، فَإِذَا أَكَلَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رَغِيفًا طَلْقَتْ لاستِحالَةِ أَكُلُ كُلُّ وَاحِدةٍ مِنْهُمَا رَغِيفًا طَلْقَتْ لاستِحالَةِ أَكُلُ كُلًّ هَدْينِ الرَّغِيفَيْنِ فَانَتُما طَالِقَتَانِ، فَإِذَا أَكَلَتْ كُلُّ وَاحِدةٍ مِنْهُمَا رَغِيفًا طَلْقَتْ لاستِحالَةِ أَكُلُ كُلُّ وَاحِدةٍ مِنْهُمَا رَغِيفًا طَلْقَتْ لاستِحالَةِ أَكُلُ كُلً اللْعَيْقُ مَلْ وَعَلِيلَةً عَلَى الْجَمْلَةِ أَكُلُ كُلُّ وَاحِدة وَلَا الللَّهُ وَلَا لَوْ لَيَسْتُما ثَوْلِيعِ لَكُونَ وَخِي بَعْضِهِ شَرْعِي فَيْتَكِمَّا فَاللَّهُ وَلَى تَوْرُيعِ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَلَا لَا لَكُولَ مِنْ أَوْرَدِيعِ الْمُعْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَلَا لَا لَوْ كَلَّمْ مَلُ وَلَا لَوْلَا أَوْ كُلَّهُ مَلْ وَلَا لَو كُلَّهُ مَلَ وَلَا لَا أَوْلُولُ كَلَّمُ مَلُ وَالْ وَعَلِي مَنْ وَلَا لَمَا طَالِقَتَانَ فَلا يُطَلِّقُ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَلَهُمَا وَلَكُولُ اللْعَلَا عَلَى الْمُؤْلِقَ الْمُولِقَ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُولُ اللْهُ وَلَا لَا لَكُونُ الللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللْقَتَانَ فَالا اللْكَعْلَى الْمُولِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُولِقُ اللْهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ لا يَدُلَّ عَلَى إِرَادَةِ أَحَدِ التَّوْزِيعَيْنِ فَهَلْ يُحْمَلُ التَّوْزِيعُ عِنْدَ هَذَا الإِطْلاقِ عَلَى الْأَوْل أَوْ الثَّانِي فِي الْمَسْأَلَةِ خِلافٌ وَالْأَشْهَرَ أَلَّهُ يُوزِّعُ كُلِّ مِنْ أَفْراَدِ الْجُمْلَةِ عَلَى جَمِيعِ عَلَى الْأَوْل أَوْ الْجُمْلَةِ عَلَى جَمِيعِ أَفْواَدِ الْجُمْلَةِ الْخُورَى إِذَا أَمْكَنَ وَصَرَّحَ بِنَلِكَ الْقاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي مَسْأَلَةِ الْطُهَارِ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمةٍ وَاحِدةٍ. وكَذَلِك لا يُذْكُو الْخِلافُ إِلاَّ فِي بَعْضِ الصُّورِ ويَجِبُ طَرْدُهُ الظِّهَارِ مِنْ نِسَائِهِ بِكَلِمةٍ وَاحِدةٍ. وكَذَلِك لا يُذْكُو الْخِلافُ إِلاَّ فِي بَعْضِ الصُّورَ ويَجِبُ طَرْدُهُ فِي سَائِرِها مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ وَلِذَلِكَ آمَثِلَةٌ كَثِيرةٌ، فَمِنْهَا: قَوْلُهُ ﷺ فِي تَعْلِيلِ مَسْحِهِ الْخُقَيْنِ: "إِنِّي أَدْخَلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ قَلَمَيْهِ الْحُمَاد : "إِنِّي أَدْخَلُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ قَلَمَيْهِ الْمُورَةِ فَيْ الْمُورَةِ فَيَ عَلْمَ الْمَورَةِ وَيَعِبُ الْمُورَةُ اللهُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ فَيْ الْمُورَةُ اللهُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ مِنْ قَلَمَيْهُ الْمُورَةُ فَلْ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ فَيْ الْمُورَةُ مِنْ قَلْمُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَقِيقِ الْمُؤْلِلُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورَةُ اللّهُ الْمُورُونَ اللّهُ الْمُورُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ وَلَالِكُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الل

<sup>(</sup>١) اللج: الموج.

<sup>(</sup>٢) فيه دلالة على شرط جواز المسح على الملبوس أن يكون طاهر طهارة كاملة. المبسوط (٢/ ١٣٥).وهذا

الْخُفَيْنِ وَكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا طَاهِرَةٌ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَدْخَلَ كُلَّ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَيْنِ وَكُلُّ قَدَم فِي حَالِ إِدْخَالِهَا طَاهِرَةٌ. وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ مَا إِذَا غَسَلَ إِحْدَى رَجْلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهَا الْخُفَّ ثُمَّ الْخُفَّ ثُمَّ الْمُفْرَدِ عَلَى الْجُمْلَةِ لا يَجُوزُ غَسَلَ الْآخُرَى وَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ فَعَلَى التَّوْزِيعِ الْأُولَى الْخُفَّ لَمْ يَكُن الرِّجْلانِ طَاهِرَتَيْنِ وَعَلَى الثَّانِي الْمَسْخُ، لأَنَّهُ فِي حَالِ إِدْخَالِ الرِّجْلِ الأُولَى الْخُفَّ لَمْ يَكُن الرِّجْلانِ طَاهِرَتَيْنِ وَعَلَى الثَّانِي وَهُو تَوْزِيعُ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ يَصِحُ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ رَوايَتَانَ عَنْ أَحْمَدَ وَلَكِنَّ الْقَائِلَ بِأَنَّ الْحَدَثَ الْأُولَى عَنْدَ دُخُولِ الْخُفِّ نَعَمْ وَأَنَّهُ لا يَرْتَفِعُ إِلاَّ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ الْشَهارَةِ بِمَنْعِ طَهَارَةِ الرِّجْلِ الْأُولَى عَنْدَ دُخُولِ الْخُفِّ نَعَمْ وُجِدَتْ طَهَارَتُهُمَا عِنْدَ اسْتِكْمَالِ لُبْسِ الْخُفِّيْنِ وَذَلِكَ مِنْ بَابِ الْأُولَى عَنْدَ دُخُولِ الْجُمْلَةِ عَلَى الْمُعْرَدِ عَلَى الْمُعَرِقِ وَذَلِكَ مِنْ بَابِ الْأُولَى عَنْدَ دُخُولِ الْخُمْلَةِ عَلَى الْمُعْرَدِ عَلَى الْمُعْرَدِ عَلَى عَنْدَ الْمُ عَلْدَالًا لَمْ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْرَدِ عَلَى الْمُعْرَدِ وَلِكَ مِنْ بَابِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَدِ عَلَى الْمُعْرَدِ وَلَكَ مِنْ بَابِ اللَّهُ عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلْمَ الْجُمْلَةِ عَلَى الْمُمْلَةِ عَلَى الْمُعْرَادِ الْعَلَالَ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ عَلْمَ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُونَةِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْمَلَةِ عَلَى الْمُعْمَلِهِ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ عَلَى الْكُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُعْرِقُ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفَاقِ الْمَالِ الْمُعْرِيْحُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالِ الْمُهُمَالِ الْمُعْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

وَمِنْهَا مَسْٱلَةُ: مُدِّا عَجْوَةِ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ بِنَفْسِهَا فَلْنَذْكُو هَاهُنَا مَضْمُونَهَا مُلَخَصًا: إِذَا بَاعَ رِبَوِيًّا بِجِنْسِهِ وَمَعَهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مِن الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَمُدٌ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدِّ عَجْوَةٍ أَوْ مَدً عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدِّ عَجْوَةٍ أَوْ مَدً عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدَّي عَجْوَةٍ بِدِرْهَمَيْنِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا بُطْلانُ الْعَقْدِ وَلَهُ مَا خَذَانَ:

أَحَدُهُما: وَهُو مَسْلَكُ الْقَاضِي وَآصْحَابِهِ أَنَّ الصَّفْقَةَ إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى شَيْئِيْنِ مُخْتَلِفَي الْقِيمَةِ يُقَسَّطُ النَّمَنُ عَلَى قِيمتِهِما وَهَذَا يُؤَدِّي هَاهُنَا إِمَّا إِلَى يَقِينِ التَّفَاضُلِ وَإِمَّا إِلَى الْجَهْلِ الْقَيْمةِ يُقَسَطُ النَّمَنُ عَلَى قِيمتِهِما وَهَذَا يُؤَدِّي هَاهُنَا إِمَّا إِلَى يَقِينِ التَّفَاضُلِ وَإِمَّا إِلَى الْجَهْلِ بِالتَّسَاوِي وَكِلاهُما مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ فِي أَمُوال الرَّبَ. ويَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا بَاعَ مُدًّا يُساوِي دِرْهَمَا وَدِرْهَم فِي مُقَابِلَةِ ثُلُثَيْ مُدًّ ويَيْقَى مُدُّ فِي مُقَابِلَةٍ مُدَّ وَيَبْقَى مُدُّ فِي مُقَابِلَةِ مُدًّ وَيَبْقَى مُدُّ فِي مُقَابِلَةٍ مُدَّ ويَبْقَى مُدُّ ويَبْقَى مُدَّ فِي مُقَابِلَةٍ مُدَّ ويَبْقَى مُدُّ فِي مُقَابِلَةٍ مُدَّ ويَبْقَى مُدُّ فِي مُقَابِلَةٍ مُدَّ ويَبْقَى مُدُّ ويَبْقَى مُدَّ وَيُهُم وَاللَّهُ مُدًّ ويَبْقَى مُدَّ وَيَبْقَى مُلَّا يُسَاوِي دِرْهَما وَدِرْهَم فَإِنَّ الدَّوْهِمَ ظَنَّ وَتَخْمِينٌ فَلا يَتَعَيْنُ مَعَهُ يَتَقَابِلُ الدَّرْهَمَانَ بِمُدَّ وَلَكُ مُلَّ وَيَنْقَى مُنْ النَّسَاوِي كَمُدً وَاحِدِهُم فَإِنَّ المُكَنِّنِ مِنْ التَسَاوِي كَمُدًا اللَّهُ وَالْمَالُولِ وَلَوْ فَرِضَ أَنَّ الْمُدَيْنِ مِنْ الْتَعَامِ وَاحِدِ وَالْقَافِي وَرُهُمَ أَنَ الْمُدَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدُ وَفِيهِ وَجُهَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِي فِي خِلافِهِ الْحَمَالِيْنِ:

الحديث أخرجه البخارى في فتح البارى في باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (٢٠٣) (١/ ٣٠٩)، وفي مسند أبي عوانة (١/ ١٩٥)، والسنن الصغرى حديث (١٢٨) (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>۱) المد: ربع الصاع، ويقال: إنه مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملاً كفيه طعامًا، ولذلك سمى مدًا، وقد قال فى اصحابه على: «لو أن أحدكم أنفق ملء الأرض ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفيه» الغريب للخطابى (٢٤٨/١).

أَحَدُهُمَا: الْجَوَازُ لِتَحَقُّق الْمُسَاوَاةِ. وَالثَّانِي: الْمَنْعُ لِجَوَازِ أَنْ يَتَغَيَّرَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْعَقْدِ فَتَنْقُصُ قِيمَتُهُ وَحْدَهُ وَصَحَّحَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ الْمَنْعَ قَالَ: لأَنَّا لا نُقَابِلُ مُدًّا بِمُدٍّ وَدِرْهَمًا بِدِرْهَمَ بَلْ نُقَابِلُ مُدًّا بِنِصْفِ مُدًّ وَنِصْفِ دِرْهَمَ، وَكَذَٰلِكَ لَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا لاسْتُرِدَّ ذَلِكَ وَحِينَتِنْ فَالْجَهْلُ بِالتَّسَاوِي قَاثِمٌ، هَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي تَقْرِيرِهِ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ. وَهُوَ عِنْدِي ضَعِيفٌ، لأَنَّ الْمُنْقَسِمَ هُوَ قِيمَةُ الثَّمَنِ عَلَى قِيمَةِ الْمُثْمَنِ [لا إَجْرَاءِ أَحَدِهِماً عَلَى قِيمَةِ الآخر فَفِيمًا إِذَا بَاعَ مُلَمًّا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا بِمُدَّيْن يُسَاوَيَان ثَلاثَةً لا نَقُولُ دِرْهَمٌ مُقَابَلٌ بِثُلْثَيْ مُدِّ بَلْ نَقُولُ ثُلُثُ الثَّمَنِ مُقَابَلٌ بِثُلْثِ الْمُثَمَّن فَنْقَابِلُ ثُلُثَ الْمُدَّيْن بِثُلْثِ مُدًّ وَثُلُثِ دِرْهَم وَنُقَابِلُ ثُلُثَ الْمُدَيْنِ بِثُلُثَيْ مُدٍّ وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ فَلاَ تَنْفَكُ مُقَابَلَةُ كُلٍّ جُزْءِ مِن الْمُدَّيْنِ بِجُزْءِ مِن الْمُدِّ وَالدِّرْهَمِ] مُقَابِلٌ لِثُلُّثِ الْمُثَمَّنَ فَيُقَابِلُ ثُلُثُ الْمُدَّيْنِ ثُلْثَ مُدٍّ وَثُلُثَ دِرْهَمٍ وَيُقَابِلُ ثُلْثًا الْمُدَيْنِ بِثُلْثَيْ مُدٍّ وَثُلْثَيْ دِرْهَم فَلا يَنْفَكُ مُقَابِلَةُ كُلِّ جُزْءٍ مِن الْمُدَّيْنِ بِجُزْءِ مِن الْمُدِّ وَاللَّرْهَم. وَلِهَذَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا وَسَيْفًا بِمِائَةِ دِرْهُم وَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ لأَخَذَ الشَّقْبِيعُ الشَّقْصَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدُّنَانِيرِ، نَعِمْ نَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةٍ مَا يُقَابِلُ الدَّرَاهِمَ أَوْ الْمُدَّ مِن الْجُمْلَةِ الْأُخْرَى إِذَا ظَهَرَ أَحَدُهُمَا مُسْتَحَقًّا أَوْ رُدًّ بِعَيْبِ أَوْ غَيْرِهِ لِيَرُدُّ مَا قَابَلَهُ مِنْ عِوضِهِ حَيْثُ كَانَ الْمَرْدُودُ هَاهُنَا مُعَيِّنًا مُفْرَدًا، أَمَّا مَعَ صِحَّةِ الْعَقْدِ فِي الْكُلِّ وَاسْتِدَامَتِهِ فَإِنَّا نُوزَعُ أَجْزَاءَ الثَّمَنِ عَلَى أَجْزَاءِ الْمُثَمَّن بِحَسَبِ الْقِيْمَةِ وَحِيتَئِذٍ فَالْمُفَاضَلَةُ الْمُتَيَقَّنَةُ كَمَا ذَكَرُوهُ مُنْتَفِيَةٌ، وأَمَّا إِنَّ الْمُسَاوَاةَ غَيْرُ مَعْلُومَةً فُقِدَت فِي بَعْض الصُّور كَمَا سَبَق. وَالْمَأْخَذُ الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ سَدًّا لِذَريعَةِ الرِّبَا. فَإِنَّ اتِّخَاذَ ذَلِكَ حِيلَةً عَلَى الرِّبَا الصَّرِيحِ وَاقِعٌ كَبَيْعِ مِاثَةِ دِرْهَمٍ فِي كِيسٍ بِمِاثَتَيْنِ جَعْلاً لِلْمِائَةِ فِي مُقَابَلَةِ الْكِيسِ وَقَدْ لا يُسَاوِي دِرْهَمًا فَمُنْعَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَا مَقْصُودَيْنِ حَسْمًا لِهَذِهِ الْمَادَّةِ، وَفِي كَلام أَحْمَدَ إِيمَاءٌ إِلَى هَذَا الْمَأْخَذِ.

وَالرِّوايَةُ النَّانِيةُ: يَجُوزُ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَعَ الرَّبُوِيِّ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مِن الطَّرَفَيْنِ أَوْ يَكُونَ مَعَ أَحَدِهِما وَلَكِنَّ الْمُفْرَدَ أَكْثُرُ مِن الَّذِي مَعَهُ غَيْرُهُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ جَمَاعَةِ جَعْلاً لِغَيْرِ الْجِنْسِ فِي مُقَابَلَةِ الْجِنْسِ وَفِي مُقَابَلَةِ الزَّيَادَةِ، وَمِنْ الْمُتَأْخِرِينَ كَالسَّامِرِيِّ مَنْ يَشْرَطُ فِيما إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِلِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مِن الْجَانِبَيْنِ التَّسَاوِي جَعْلاً لِكُلِّ جِنْسِ فِي مُقَابَلَةِ جَنْسِهِ وَهُو آولَى مِنْ جَعْلِ الْجِنْسِ فِي مُقَابَلَةِ غَيْرِهِ لا سِيَّما مَعَ اخْتِلافِهِما فِي الْقِيمةِ وَعَلَى هَذِهِ الرَّوايَةِ فَإِنَّمَ الرَّبَا وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا الشَّرْطُ فِي رِوايَةِ خَرْبِ وَلا بُدَّ مِنْهُ. وَعَلَى هَذِهِ الرَّوايَةِ يَكُونُ التَّوْزِيعُ هَاهُنَا لِلأَفْرَادِ عَلَى هَذَا السَّرْطِ فِي رِوايَةِ حَرْبِ وَلا بُدَّ مِنْهُ. وَعَلَى هَذِهِ الرَّوايَةِ يَكُونُ التَّوْزِيعُ هَاهُنَا لِلأَفْرَادِ عَلَى هَذَا السَّرْطِ فِي رِوايَةِ حَرْبِ وَلا بُدَّ مِنْهُ. وَعَلَى هَذِهِ الرَّوايَةِ يَكُونُ التَّوْزِيعُ هَاهُنَا لِلأَفْرَادِ عَلَى هَذَهِ لِوَايَةٍ حَرْبِ وَلا بُدَّ مِنْهُ. وَعَلَى هَذِهِ الرَّوايَةِ يَكُونُ التَّوْزِيعُ هَاهُمُنَا لِلأَفْرَادِ عَلَى

الْأَفْرَادِ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى هُوَ مِنْ بَابِ تَوْزِيعِ الْأَفْرَادِ عَلَى الْجُمَلِ أَوْ تَوْزِيعِ الْجُمَلِ عَلَى الْجُمَل، وَلِلأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَةٌ ثَانِيَةٌ. وَهُوَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُحَلَّى بِجِنْس حِلْيَتِهِ قَوْلاً وَاحِدًا، وَفِي بَيْعِهِ بِنَقْلِهِ آخَرَ رِوَايَتَانِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِعَرْضٍ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ وَٱبْنِ أَبِي مُوسَى وَالشِّيرَازِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدِ التَّمِيمِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ الْهَمْدَانِيِّ فِي كِتَابِ الْمُقْتَدَى، وَمِنْ هَؤُلاءِ مَنْ جَزَمَ بِالْمَنْعِ مِنْ بَيْعِهِ بِنَقْلُهِ مِنْ جِنْسِهِ وَغَيْرِ جِنْسِهِ كَأَبِي بَكْدٍ فِي التَّنْبِيهِ. وَقَالَ الشِّيرَازِيُّ الْأَظْهَرُ الْمَنْعُ وَمِنْهُمْ مَنْ جَزَمَ بِالْجَوَازِ فِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ كَالتَّمَيمِيِّ وَمَنْهُمْ مَنْ حَكَى الْخِلافَ كَابْنِ أَبِي مُوسَى وَنَقَلَ البرزاطي عَنْ أَحْمَلَا مَا يَشْهَدُ لِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ فِي حُلِيٍّ صُنعَ مِنْ مِاثَةِ دِرْهَمٍ فَضَّةٍ وَمِاثَةٍ نُحَاسٍ أَنَّهُ لا يَجُوزُ بَيْعُهُ كُلُّهُ بِالْفِضَّةِ وَلَا بِالنَّاهَبِ وَلَا بِوَزْنِهِ مِن الْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يُخَلِّصَ الْفِضَّةَ مِن النُّحَاسِ وَبَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ، وَفِي تَوْجِيَهِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ غُمُوضٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ بَيْعَ الْمُحَلَّى بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِهِ قَبْلَ التَّمْيِيزِ وَالتَّفْصِيلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حِلْيَتِهِ يُؤَدِّي إِلَى الرِّبَّا، لأَنَّهُ بَيْعٌ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ تَحَقَّقِ مُسَاوَاةِ، لأَنَّ بَعْضَ الثَّمَنِ يُقَابِلُ الْعَرْضَ فَيَبْقَى الْبَاقِي مُقَابِلاً لِلرَّبُويِّ وَلَا تَتَحَقَّقُ مُسَاَّواَتُهُ وَأَمَّا مَعَ تَمْيِيزِ الرِّبَوِيِّ وَمَعْرِفَةٍ مِقْدَارِهِ فَإِنَّمَا مَنَعُوا [مِنْهُ] إذَا ظَهَرَ فِيهِ وَجْهُ الْحِلْيَةِ أَوْ كَانَ التَّفَاضُلُ فِيهِ مُتَيَقَّنَّا كَبَيْعٍ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَكْسُورَةٍ بِثَمَانِيَةٍ صِحَاحٍ وَفَلْسَيْنِ أَوْ أَلْفُ صِحَاحٍ بِٱلْفُ مَكْسُورَةٍ وَتَوْسِ أَوْ ٱلْفُ صِحَاحٍ وَدِينَارٍ بِٱلْفُ وَمِائَة مَكْسُورَةٍ هَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَىِي وَأَمَّا بَيْعُهُ بِنَقْلَدٍ آخَرَ أَوْ بِرِبَوِيٍّ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَلَكِنَّ عِلَّةَ الرَّبَا فِيهَا وَاحِدَةٌ فَالْخِلافُ فِيهِ مَنْنِيٌّ عَلَى الْخِلافِ فِي بَيْعِ الْمَوْزُونَاتِ وَالْمَكِيلاتِ وَبَعْضُهَا بِبَعْضٍ جُزَافًا وَفِي جَوَازِهِ رِوَايَتَانِ. وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ الْمَنْعَ بِأَنَّهُ لَوْ اسْتَحَقَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَدْرِ بِمَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ فَيُؤَدِّي إِلَى الرِّبَا مِنْ جِهَةِ الْعَقْدِ وَهَكَذَا عَلَّلَ أَهْلُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ الْمَنْعَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَفِيهِ ضَعْفٌ فَإِنَّ الْمُسْتَحَقَّ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ فِيهَا وَعِوَضُهُ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ فَيَجُوزُ الْمُصَالَحَةُ عَنْهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمَجْهُولَةِ وَهَذَا الْخِلافُ يُشْبِهُ الْخِلافَ فِي اشْتِرَاطِ الْعِلْم بِرَأْس مَالِ وَضَبْطِ صِفَاتِهِ وَأَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَ فِي جِنْسَيْنِ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يُبَيِّنَ قَسْطَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّ السَّلَمَ وَالصَّرْفَ مُتَقَارِبَانِ وَهَذَا كُلَّهُ فِي الْجِنْسَيْنِ. فَأَمَّا بَيْعُ نَوْعَيْ جِنْسٍ بِنَوْعٍ مِنْهُ فَفِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ حُكْمَ نَوْعَيْ الْجِنْسِ حُكْمُ الْجِنْسَيْنِ وَهُوَ طَرِيقُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ نَظَرًا، لأَنَّ تَوْزِيعَ الْعِوَضِ بِالْقِيمَةِ فَيُؤدِّي ذَلِكَ هَاهُنَا إِلَى تَعَيُّنِ الْمُفَاضَلَةِ وَلَيْسَ هَاهُنَا شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ

الْجِنْسِ يُجْعَلُ فِي مُقَابِلَةِ الْفَاضِلِ.

والثَّانِي: الْجَوَازُ هَاهُنَا وَهُو طَرِيقُ أَبِي بَكْرٍ ورَجَّحَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ نَظَرًا إِلَى الْرَبُويَّاتِ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ فَكَذَا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، وَالتَّقْسِطُ إِلَّمَا يَكُونُ فِي غَيْرِ آمْوَالِ الرّبا أَوْ فِي الْجِنْسِ بِللِيلِ مَا لَوْ بَاعَ نَوْعًا بِنَوْعٍ يَشْتَمِلُ وَالتَّقْسِطُ إِلَّمَا يَكُونُ فِي غَيْرِ آمْوَالِ الرّبا أَوْ فِي الْجِنْسِ بِللِيلِ مَا لَوْ بَاعَ نَوْعًا بِنَوْعٍ يَشْتَمِلُ عَلَى جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ فَإِنَّ الْمَذْهَبَ جَوَازُهُ ولَكِنْ ذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصارِهِ فِيهِ احْتِمالاً بِالْمَنْع، ونَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ إِنْ كَانَ نَقْدًا لَمْ يَجُزْ فَإِنْ كَانَ ثَمَرًا جَازَ، وَالْفَرْقُ أَنَّ أَنْواعِ الثَّقُودِ وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الرّبُويُ الثَّمَارِ يَكْثُرُ اخْتِلاطُهَا وَيَشُقُّ تَمْيِزُهَا بِخِلافِ أَنْواعِ النَّقُودِ وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الرّبُويُ مَقْصُودِ بِالأَصَالَةِ وَإِنَّهُمَ الْبِعَ لِغَيْرِهِ فَهَذَا ثَلاثَةُ أَنُواعٍ :

أَحَدُهَا: مَا لا يُقْصَدُ عَادَةً وَلا يُبَاعُ مُفْرَدًا كَتَزْوِيقِ الدَّارِ وَنَحْوِهِ فَلا يُمْنَعُ مِن الْبَيْعِ بِجِنْسِهِ بالاتّفاق.

والثّاني: مَا يُقْصَدُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ ولَيْسَ أَصْلاً لِمَالِ الرّبَا كَبَيْعِ الْعَبْدِ ذِي الْمَالِ بِمَالِ مِنْ جِنْسِهِ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ هُوَ الْعَبْدُ وَفِيهِ ثَلاثُ طُرُقٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ يَصِحُّ رِواَيَةً واَجِدةً سَواءٌ قُلْنَا: إِنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ أَوْ لا يَمْلِكُ وَهِي طَرِيقةُ أَبِي بَكْرِ وَالْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَابْنِ عَقِيلٍ فِي مَواضِعَ مِنْ فُصُولِهِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ. وَالتَّانِية: الْبِنَاءُ عَلَى مِلْكِ الْعَبْدِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ يَصِحُّ، لأَنَّ الْمَالَ مِلْكُ الْعَبْدِ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي عَقْدِ الْبِيْعِ عَلَى مَلْكُ الْعَبْدِ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي عَقْدِ الْبِيْعِ عَلَى مِلْكِ الْعَبْدِ فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَإِنْ قُلْنَا: لا يَمْلِكُ أَعْتُمِرَ لَهُ شُرُوطُ الْبَيْعِ وَهِي طَرِيقةُ كَمَالُ الْمُكَاتَبِ لا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي يَيْعِهِ وَإِنْ قُلْنَا: لا يَمْلِكُ أَعْتُمِرَ لَهُ شُرُوطُ الْبَيْعِ وَإِنْ قُلْنَا: يَا يَعْدِ الْبَيْعِ وَإِنْ قُلْنَا: لا يَمْلِكُ أَعْتُمِ لَلْ أَعْتُم لَا أَعْتُم لَا الْمَحْرَدِ وَآبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ. وَالثَّالِثَةُ: طَرِيقةُ صَاحِبِ الْمُحَرِّدِ وَآبِي الْخَطَّابِ فِي انْتَصَارِهِ. وَالثَّالِثَةُ: طَرِيقةُ صَاحِبِ الْمُحَرِّدِ وَآبِي الْخَطَّابِ فِي انْتُصَارِهِ. وَالثَّالِثَةُ: طَرِيقةُ صَاحِبِ الْمُحَرِّدِ وَآبِي الْخَطَّابِ فِي الْعَلْمِ وَهُو عَلَى الْمُعَيْرِ لَهُ وَالْعَالِينَ أَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ وَعَلَى الْمُنْ وَلِي الطَّاهِرِ وَهُو عَلَى الْفَالِيَةُ لا يَعْمُولُ الْمَدُولِ الْمَدُولُ الْمَدُولِ وَلَيْ الْمُنَاءِ لَوْلَى وَلِي الطَّاهِرِ وَهُو عَلَى الْسَالِقُ فَلِ وَلِي الْمُلِي عَلَى الْمَدُولِ وَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُ وَلَولَ الْمَالُولُ وَلِي الطَّاهِ وَلِي الْفَالِدُ وَلِي الطَّاهِ وَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُولِهِ وَلَيْلُكُ وَالْمُلْكُ وَالْمُولِهِ وَالْمُولِهِ وَلَيْعِ وَالْمَلِيقَةُ وَلِي الْمُؤْمِ وَالْمُ لَا الْمُؤْمِ وَلَى الْعَلَالَةُ وَلَى الْمَالُولُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِقُولُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِهِ وَالْمَلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

النَّوْعُ الثَّالِثُ: مَا لا يُقْصَدُ وَهُوَ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ وَهُوَ أَصْلٌ لِمَالِ الرَّبَا إِذَا بِيعَ بِمَا فِيهِ وَهُوَ ضَرْبَان:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُمْكِنَ إِفْرَادُ التَّابِعِ بِالْبَيْعِ كَبَيْعِ نَخْلَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ بِرُطَبٍ. وَفِيهِ طَرِيقَانِ:

**أَحَدُهُمَا:** وَهُوَ طَرِيقُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ الْمَنْعُ، لأَنَّهُ مَالٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُ أَحْكَامِهِ بِنَفْسِهِ مُنْفَرِدًا عَنْ حُكْم الْأَصْل.

وَالثَّانِي: الْجَوَازُ وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ وَالْخِرَقِيِّ وَابْنِ بَطَّةَ وَالْقَاضِي فِي الْخِلافِ كَمَا سَبَقَ

فِي بَيْعِ الْعَبْدِ ذِي الْمَالِ، وَاشْتَرَطَ ابْنُ بَطَّةَ وَغَيْرُهُ أَنْ يَكُونَ الرُّطَبُ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَلِذَلِكَ شَرَطَ فِي بَيْعِ النَّخْلَةِ النِّي عَلَيْهَا ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ أَنْ يَكُونَ الثَّمَرُ غَيْرَ مَقْصُودٍ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَيْهِ فِي رَوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ وَالْأَثْرَمِ، وَتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ وَمَعْنَى قَوْلِنَا غَيْرُ مَقْصُودٍ أَيْ بِالْأَصَالَةِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ فِي الْأَصْلِيِّ الشَّجَرُ وَالثَّمَرُ مَقْصُودٌ تَبَعًا.

والضّرْبُ النَّانِي: أَنْ لا يَكُونَ التَّابِعُ مِمَّا لا يَجُوزُ إِفْرَادُهُ بِالنَّبِعِ كَبَيْعِ شَاةِ لَبُونِ بِلَبَنِ أَوْ فَاتِ صَوُونِ بِصُوفِ وَبَيْعِ النَّمَرِ بِالنَّوَى فَيَجُوزُ هَاهُنَا عِنْدَ الْقَاضِي فِي الْمَسْأَلَةِ رِواَيْتَانِ عَنْ وَلَيْنِ أَبِي مُوسَى وَمَنَعَ مِنْهُ أَبُو بَكُو وَالْقَاضِي فِي خِلافِه، وَقَدْ حُكِي فِي الْمَسْأَلَةِ رِوايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ وَلَعَلَّ الْمَنْعَ يَنْزِلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الرَّبِوِيُّ مَقْصُودًا وَالْجَوَازُ عَلَى عَدَمِ الْقَصْدِ وَقَدْ صَرَّحَ بِاعْتِبَارِ عَدَم الْقَصْدِ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَيَشْهَدُ لَهُ تَعْلِيلُ الأَصْحَابِ كُلُهِمْ الْجَوازَ بِاللّهُ صَرَّحَ بِاعْتِبَارِ عَدَم الْقَصْدِ ابْنُ عَقِيلُ وَغَيْرُهُ وَيَشْهَدُ لَهُ تَعْلِيلُ الأَصْحَابِ كُلُهِمْ الْجَوازَ لا تَعْيَرُ مَقْصُودٍ، وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْعَبْدِ وَالنَّوى بِالْمَرِو وَكَذَلِكَ الْمَنْعُ فِيهَا مُطْلَقٌ عِنْدُ وَقَالُهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَالنَّوى بِالْمَولَ وَكَذَلِكَ الْمَنْعُ فِيها مُطْلَقٌ عِنْدُ وَقَالُهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَالنَّوى بِالنَّمَو وَكَذَلِكَ الْمَنْعُ فِيها مُطْلَقٌ عِنْدَ الْمُقْرَدِينَ الْمُقْرَدِ عَلَى مَسَائِلِ مُدَّ عَجُوةٍ فَقَرَقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُقْرَدُ أَكْثُرَ مِنَ النَّرِي مَعَ عُنَو اللَّانِ وَلَا لَوْ وَلَدُ صَرَّحَ بِهِ طَائِفَةٌ مِن الْأَصْحَابِ كَأَبِي الْحَلَافِ مَنْ الْكَبْوِقِ وَاللَّهُ وَالْمَوْفِ وَاللَّهُ وَالْمَالُ وَكُولُ الْمُولِ مَنَ الْمُولِ وَلَكَ الْمَنْدُ أَكْثَرَ مِمَا فِي الشَّاةِ وَالْمُولِ وَلَا مَكَونَ الْمُقْرَدُ أَكْثَرَ مِمَا فِي الشَّاةِ مِنْ عَلَى السَّاقِ مِنْ الْمُولِ وَلَا اللَّهُ وَلَالًا الْعَلْمَ وَاللَّهُ وَالْمَالُو وَلَوْلُ الْمُولُولُ مَلَى الْمُقْرَدُ أَكْثَرَ مِمَا فِي الشَّاقِ مِنْ وَلَالَهُ وَالْمَالِي وَلَاللَهُ وَالْمَالُونَ وَلَالَهُ وَالْمَالُونِ وَلَا لَكَبَعِهُ وَلَالًا الْعَلَمُ وَلَا لَلْهُ وَلَالًا لَا الْعَلَى الْمُؤَدُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالًا لَهُ وَلَالَهُ وَلَا لَا مُعْرَالًا لَا عَبْرَةً فِيهَا وَلَى الْمُؤْدُ وَلَالَهُ النَّالِهُ وَلَالَهُ النَّالِقَ فَلَى الْمَلَالَ الْمَالِ وَلَا الْعَلَالَة

وَمِنْهَا: إِذَا بَاعَ رَجُلٌ عَبْدَيْنِ لَهُ مِنْ رَجُلَيْنِ بِثَمَنِ وَاحِلِو فَإِنَّ الْمَبِيعَ يَقَعُ شَائِعًا بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِلِهِ مَنْهُمَا نِصْفُ كُلِّ عَبْلاٍ، وَلا يَتَخَرَّجُ هُنَا وَجْهٌ آخِرُ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِلِهِ عَبْلاً، لأَنَّهُ لِكُلِّ وَاحِلِهِ عَبْلاً، لأَنَّهُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ تَعْبِينِ الْمَبِيعِ فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ، نَعَمْ لَوْ كَانَ الْعَقْدُ مِمَّا يَصِحُ بِهِ مُبْهَمًا كَالْوَصِيَّةِ وَالْمَهْرِ وَالْخُلْعِ تَوَجَّهَ هَذَا التَّخْرِيجُ فِيهِ. وَلَوْ أَقَرَّ لِرَجُلِ بِنِصْفِ عَبْدَيْنِ ثُمَّ فَسَرَهُ بِعَبْلِهِ مُعَيَّنٍ وَالْمَهْرِ وَالْخُلْعِ تَوَجَّهَ هَذَا التَّخْرِيجُ فِيهِ. وَلَوْ أَقَرَّ لِرَجُلِ بِنِصْفِ عَبْدَيْنِ ثُمَّ فَسَرَهُ بِعَبْلِهِ مُعَيَّنٍ فَلِلْ بَخِلافِ مَا إِذَا أَقَرَّ لَهُ بِنِصْفِ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ فَسَرَّهُ بِأَحَدِهِمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَرْغِيبِ، فَلْنَ الْأَوَّلَ لَا اللَّوْسُ بَعْلَى الْمَنْ فَهَلَ الْمَوْسِيةِ تَطْلُقُ وَالْمَ لِوَالْمَ لِلْعَلَقَ مَنْ الْعَبْدِيْنِ ثُمَّ فَسَرَّهُ بِأَحَدِهِمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَرْغِيبِ، لَا عَبْدِينَ فَهَلَ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ يَصْفَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِلَّهُ لَائَة أَوْسَى لَهُ بِثُلْثُ ثَلَاثَةً أَعْبُلِهُ فُمَّ الْمُنْ وَالِمَانُ فَهَلْ يُسْتَحَقً مِنْهُمْ النَّنَانِ فَهَلْ يُسْتَحَقً ثُلُكُ أَنْ وَاحِدَةً، وَآمًا إِذَا أَوْصَى لَهُ بِثُلْثُ ثَلاثَةِ أَعْبُلِهِ ثُمَّ السَّتُحِقَّ مِنْهُمْ النَّنَانِ فَهَلْ يُسْتَحَقُّ ثُلُكُ

الْبَاقِي أَوْ كُلُّهُ فِيهِ وَجْهَان. وَهَذَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ قَبُولُ التَّفْسِيرِ بِعَبْدِ مُفْرَدٍ مَعَ التَّعْبِينِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ حَرَّك هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ هَلْ يَدْخُلُ الْعَبِيدُ وَنَحْوُهُمْ قِسْمَةَ الإِجْبَارِ أَمْ لاَ؟ وَفِيهِ وَجْهَان وَالْمَنْصُوصُ دُخُولُهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا رَهَنَهُ اثْنَانِ عَيْنَيْنِ أَوْ عَيْنَا لَهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً عَلَى دَيْنِ لَهُ عَلَيْهِمَا مِثْلَ أَنْ يَرْهَنَاهُ دَارًا لَهُمَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَم لَهُ عَلَيْهِمَا نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ مُهَنَّا عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا إِذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْضِ الآخَرُ أَنَّ اللَّارَ رَهْنٌ عَلَى مَا بَقِيَ. فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ جَعَلَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِلِهِ [رَهْنًا] بِجَمِيع الْحَقِّ تَوْزيعًا لِلْمُفْرَدِ عَلَى الْجُمْلَةِ لا عَلَى الْمُفْرَدِ وَيِذَلِكَ جَزَمَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَأَبُو الْخَطَّابِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ صَاحِبِ التَّلْخِيص. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا بِنَاءً عَلَى الرِّواَيَةِ الَّتِي تَقُولُ: إِنَّ عَقْدَ الاثْنَيْنِ مَعَ الْوَاحِدِ فِي حُكْمِ الصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ. أَمَّا إِذَا قُلْنَا: بِالْمَنْهَبِ الصَّحِيحِ فِي حُكْم عَقْدَيْنِ كَانَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مَرْهُونًا بِنِصْفِ الدَّيْنِ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَمَّا رَهَنَ صَارَ كَفِيلاً عَنْ صَاحِبِهِ فَلا يَنْفَكَ الرَّهْنُ فِي نَصِيبِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ، وَتَأَوَّلَهُ [أَيْضًا] فِي مَوْضِعِ آخَرَ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَإِذَا قَضَى أَحَدُهُمَا لَمْ يَنْفَكَ حَقُّهُ مِن الرَّهْنَ، لأَنَّهُ مُطَالَبٌ بِمَا ضَمِنَهُ. قَالَ: وأَمَّا إِنْ لَمْ يَضْمَنْ كُلُّ وَاحِلِهِ مِنْهُمَا مَا عَلَى صَاحِبِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِقَدْرٍ حِصَّتِهِ. وَلَيْسَ فِي كَلامٍ أَحْمَلَ مَا يَدُلُنُّ عَلَى الضَّمَان وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ وَقَالَ: عَلَى هَذَا يَصِحُّ الرَّهْنُ مِمَّنْ لَيْسَ اللَّيْنُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُوَّل لا يَصِحُّ، وَتَأَوَّلَ الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي كَلامَ أَحْمَلَ عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ انْفَكَّ فِي نَصِيبِ الْمُوفِي لِللدَّيْنِ لَكِنْ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ مُقَاسَمَةُ الْمُرْتَهِن لِمَا عَلَيْهِ مِن الضَّرَر لا لِمَعْنَى أَنَّ الْمُعَيَّنَ يَكُونُ كُلُّهَا رَهْنَا وَيِمِثْلِ ذَلِكَ تَأُوَّلَ صَاحِبُ الْمُغْنِي مَا قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِيمَنْ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلَيْنِ فَوَفَّى أَحَدُهُمَا أَلَهُ يَبْقَى جَمِيعُهُ رَهْنًا عِنْدَ الآخر وَتَأَوَّلَهُ عَلَى الْمَنْع مِن الْمُقَاسَمَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ

أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى أَنَّ الدَّارَ رَهْنٌ عَلَى مَا بَقِيَ. وَالثَّانِي: أَنَّ انْفِكَاكَ أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ وَقَبْضَ صَاحِبِهِ لَهُ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُقَاسَمَةِ فَإِنَّ الشَّرِيكَ يَقْبِضُ نَصِيبَهُ الْمُشْتَرِكَ مِنْ عَيْ النَّصِيبَيْنِ وَقَبْضَ صَاحِبِهِ لَهُ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُقَاسَمَةِ فَإِنَّ الشَّرِيكَ يَقْبِضُ نَصِيبَهُ الْمُشْتَرِكَ مِنْ غَيْرِ اقْتِسَامٍ وَيَكُونُ قَبْضًا صَحِيحًا إِذَ الْقَبْضُ يَتَاتَى فِي الْمُشَاعِ وَيُشْبِهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَا إِذَا كَاتَبَ عَبْدَيْنِ لَهُ صَفْقَةً وَاحِدةً بِعِوضٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَدًى أَحَدُهُمَا حِصَتَهُ مِن الْكِتَابَةِ هَلْ يُعْتَقُ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجُهَيْن:

أَحَدُهُمَا: يُعْتَقُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ، لأَنَّهُ أَدَّى مَا يَخُصُّهُ فَهُو كَمَا لَوْ أَدَّى أَحَدُ الْمُشْتَرِيَيْنِ حِصِّتَهُ مِن الثَّمَٰنِ فَإِنَّهُ يَتَسَلَّمُ نَصِيبَهُ تَسْلِيمًا مُشَاعًا عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُشْتَرِيَيْنِ حِصِّتَهُ مِن الثَّمَٰنِ فَإِنَّهُ يَتَسَلَّمُ الْمَسْأَلَةِ فَهُو يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهُ لا يَتَسَلَّمُ الْعَيْنَ كُلَّهَا وَهَذَا صَحَيِحٌ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْخِلافِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ.

وَالْوَجْهُ النَّانِي: أَنَّهُ لا يُعْتَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَى يُؤَدِّيَا جَمِيعَ مَالِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَابْقِلَ مُهِنَا عَنْ أَحْمَدَ مَا يَشْهَدُ لَهُ وَاخْتَلَفُوا فِي مَأْخَذِهِ فَقِيلَ: لأَنَّ الْكِتَابَةَ عِنْ مُعلَّقٌ بِشَوْطِ فَلا يَقَعُ إلاَّ بَعْدَ كَمَالِ شَرْطِهِ وَهُوَ هَاهُنَا أَدَاءُ جَمِيعِ الْمَالِ وَهَذَا بَعِيدٌ عَنْ أَصْلِ أَبِي بَكْرٍ، لأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدُ مَعَاوضَةِ مَحْضَةِ لا تَعْلِيقَ فِيها بِحَالٍ، وقِيلَ: لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفِيلٌ ضَامِنٌ عَنْ صَاحِيهِ فَلا يُعْتَى حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لأَنَّهَا صَفْقَةٌ وَاحِدةٌ فَلا تَتَبَعَّضُ وَهَذَا قَدْ يَرْجِعُ إلَى الضَّمَانِ أَيْضًا كَأَنَّهُ الْتَزَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَلْفَ عَنْهُ وَعَنْ صَاحِيهِ فَلا يُعْتَى مَا كَلَهُ الْتَزَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَلْفَ عَنْهُ وَعَنْ صَاحِيهِ فَيَكُونُ تَوْزِيعًا لِلْمُفْرَدِ عَلَى الْجُمْلَةِ إِذْ لَوْ لَمْ يَلْزَمْ أَحَدُهُمَا أَذَاءُ جَمِيعِ الْمَالِ وَعَنْ صَاحِيهِ فَيَكُونُ تَوْزِيعًا لِلْمُفْرَدِ عَلَى الْجُمْلَةِ إِذْ لَوْ لَمْ يَلْزَمْ أَحَدُهُمَا أَذَاءُ جَمِيعِ الْمَالِ وَعَنْ صَاحِيهِ فَيَكُونُ تَوْزِيعًا لِلْمُفْرَدِ عَلَى الْجُمْلَةِ إِذْ لَوْ لَمْ يَلْزَمْ أَحَدُهُمَا أَذَاءُ جَمِيعِ الْمَالِ الْخَوْرِ فَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلِ لَهُ عَلَى قَوْمٍ حَقٌ أَلَّهُ الْخَرِي فَقَيلٍ فِي صَمَانَ كُلُّ مِنْهُمَا عَنَ الْخَرِي فَقَيلُ فِي كِتَابِهِمْ أَيَّهُمْ شِنْتَ أَخَذْتُ بِحَقِي مِنْهُ يَأْخُذُ أَيَّهُمْ شَاءَ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْغُرَمَاءَ لا ضَمَانَ كَلَّ مَنْهُمُ وَمُقُولُ الشَّرُطِ بِكُلُ وَالشَرُطِ بِكُلُ مَا حَلْهِ

وَمِنْهَا: لَوْ وَضَعَ الْمُتَرَاهِنَانِ الرَّهْنَ عَلَى يَدَيْ عَدْلَيْنِ وَكَانَا عَيْنَيْنِ مُنْفَرِدَيْنِ أَوْ كَانَ مِمَّا يُقَسَّمُ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فَهَلَ لَهُمَا انْقِسَامُهُ وَانْفِرَادُ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا يِحِفْظِ نَصِيبِهِ أَمْ لا عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهُما: يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ تَوْزِيعًا لِلْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَمِينًا عَلَى نِصْفِهِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي بِذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ دَفَعَ أَحَدُهُمَا النَّصْفَ الْمَقْسُومَ الَّذِي بِيَدِهِ إِلَى الآخَرِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ عَلَى احْتِمَالَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي، لَائَهُ الْفَرَدَ بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِخِلافِ مَا إِذَا سَلَّمَ الْكُلَّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِلَّهُ لا يَضْمَنُ كَذَا قَالَ الْقَاضِي. وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: يَضْمَنُ نِصْفَهُ أَيْضًا.

وَالثَّانِي: لا يَجُوزُ اقْتِسَامُهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ حِفْظُهُ كُلُّهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ، لأَنَّ الْمُتَرَاهِنَيْنِ إِنَّمَا رَضِيا بِحِفْظِهِمَا جَمِيعًا فَلا يَجُوزُ لَهُمَا الانْفِرَادُ كَالْوَصِيَيْنِ وَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ وَعَلَى هَذَا يُخْرِجُ

الْوَدِيعَةَ لاَثْنَيْنِ وَالْوَصِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحِفْظِ حَاصَّةً دُونَ التَّصَرُّفِ فَإِنَّهُ لا يَسْتَقِلُّ أَحَدُهُمَا بِنِصْفِ التَّصَرُّفِ فَنَقَلَ عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ التَّصَرُّفِ فَنَقَلَ عَنْهُ حَرْبٌ فِيمَنْ قَالَ لِرَجُلِيْنِ: تَصَدَّقًا عَنِّي بِٱلْفَيْ دِرْهَم مِنْ ثُلُثِي فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ ٱلْفَافَتَ عَنْهُ عَلَى عَلَيْهِمَا فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. وَهَذَا قَدْ يَخْتَصُ بِالصَّدَقَةِ لِيَكُونَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمَا فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. وَهَذَا قَدْ يَخْتَصُ بِالصَّدَقَةِ لِيكُونَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمَا فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. وَهَذَا قَدْ يَخْتَصُ بِالصَّدَقَةِ لِيكُونَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمَا فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. وَهَذَا قَدْ يَخْتَصُ بِالصَّدَقَةِ لِكُمُونَ الْمُخَلِقِ وَكُلِ النَّيْنِ فِي الْمُخَاصِمَةِ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدِ الاسْتِبْدَادُ بِهَا وَالْغِبْطَةُ وَالْعَبْطَةُ وَالْعَرْفَ وَكَلَ النَّيْنِ فِي الْمُخَاصِمَةِ لَمْ يُكُنْ لِواحِدِ الاسْتِبْدَادُ بِهَا كَالْوَصِيَيْنِ وَوَكِيلَيْ التَّصَرُّفِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ لَانَّ الْعُرْفَ فِي الْخُصُومَةِ يَقْتَضِيهِ بِخِلافِ عَيْرِهَا انْتَهَى. وَقَالَ [الْقَاضِي] أَيْضًا: ولَوْ تَعَدَّدَ الْمُعَيِّنُ فَاحْتِمَالانِ يَعْنِي فِي تَعَدُّدِ الصَقَفَّةِ وَاتَحَادِهَا.

وَمِنْهَا: الضَّمَانُ، فَإِذَا ضَمِنَ اثْنَانِ دِيَةَ رَجُلٍ لِغَرِيمِهِ فَهَلْ كُلُّ وَاحِلِهِ مِنْهُمَا ضَامِنُ لِجَمِيعِ اللَّيْنِ أَوْ بِالْحِصَّةِ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: كُلُّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِلْجَمِيعِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهُنَّا فِي رَجُلِ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهُمٍ فَكَفَلَ بِهَا كَفِيلانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ فَأَيَّهُمَا شَاءَ أَخَذَ جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْهُ وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ فِيمَنْ قَالَ لِلرَّجُلِ أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ عَلَى أَنِّي وَرَكْبَانُ السَّفِينَةِ ضُمَنَاءُ فَٱلْقَاهُ ضَمِنَهُ دُونَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعُوا بِالضَّمَانِ مَعَهُ. وَقَدْ يَكُونُ مَأْخَذُ أَبِي بَكْرٍ السَّفِينَةِ ضُمَنَاءُ فَٱلْقَاهُ ضَمِنَهُ دُونَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعُوا بِالضَّمَانِ مَعَهُ. وقَدْ يَكُونُ مَأْخَذُ أَبِي بَكْرٍ السَّفِينَةِ ضُمَنَاءُ فَٱلْقَاهُ إِلَّمَ اللَّقَاهُ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ قِيمَتَهُ تُرَدُّ عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ هَذَا الْقَائِلِ فَلَا مَنْ بَابِ التَّغْرِيرِ فَإِلَّهُ إِنَّمَ الْقَاهُ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ قِيمَتَهُ تُرَدُّ عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِ هَذَا الْقَائِلِ فَلَاكَ لَنِمَهُ الضَّمَانُ وَعَلَى هَذَا فَيْفَرَقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عَالِمًا بِالْحُكْمِ أَوْ جَاهِلاً إِنِهُ إِلَيْهِ إِللْهُ الْمَا أَلْقَاهُ وَعَلَى هَذَا فَيْفَرَقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عَالِمًا بِالْحُكْمِ أَوْ جَاهِلاً إِيهِا.

وَالْوَجْهُ النَّانِي: أَنَّ الضَّمَانَ بِالْحِصَّةِ إِلاَّ أَنْ يُصَرِّحُوا بِمَا يَقْتَضِي خِلافَهُ مِثْلُ أَنْ يَقُولُوا ضَمِنًا لَكَ، وكُلُّ وَاحِلِهِ مِنَّا يضمنُ الْأَلْفَ الَّتِي لَكَ عَلَى فُلانِ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِلِهِ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ حِيتَلِد. وأَمَّا مَعَ إطْلاق ضَمَانِ الْأَلْفِ مِنْهُمْ بِالْحِصَّةِ وَهَذَا قُولُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَلَيْخِلافِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ احْتِمَالَيْنِ وَبَنَاهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ وَالْخِلافِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمَسْأَلَةِ احْتِمَالَيْنِ وَبَنَاهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ الْمُضْمُونُ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدُ الضَّامِنِيْنِ فَهَلُ يُقَالُ كُلُّ وَاحِلِهِ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِنِصْفِ اللَّيْنَيْنِ أَوْ كُلُّ مِنْهُمَا وَعَلَى هَذَا فَلَوْ كَانَ الْمُضْمُونُ دَيْنَا مُتَسَاوِيًا عَلَى رَجُلَيْنِ فَهَلُ يُقَالُ كُلُّ وَاحِلِهِ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِنِصْفِ اللَّيْنَيْنِ أَوْ كُلُّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِنِصْفِ اللَّيْنِيْنِ أَوْ كُلُّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِنَصْفِ اللَّيْنِيْنِ أَوْ كُلُّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِنَصْفِ اللَّيْنِيْنِ أَوْ كُلُّ مِنْهُمَا فَعَلَى مَتَعَلِي وَعَلَى هَذَا فَلُو كُلُ أَمْنَهُ بِكُلامِ ضَامِنٌ لِنَصْفِ اللَّيْنِيْنِ أَوْ كُلُّ أَلْنَانِ شَخْصًا لَاخَرَ فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْمَكْفُولِ الْمُسْأَلَةِ مَا إِذَا كَفَلَ الْنَانِ شَخْصًا لَاخِرَ فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْمَكْفُولِ الْمُسْأَلَةِ مَا إِذَا كَفَلَ الْنَانِ شَخْصًا لَآخِرَ فَسَلَّمَةُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْمَكْفُولِ

لَهُ فَهَلْ يَبْراً الْكَفْيِلُ الآخِرُ أَمْ لا عَلَى وَجْهَيْنِ: أَشْهَرُهُمَا أَنَّهُ لا يَبْراً ، لأَلَهُمَا كَفَالتَآنِ وَالْوَبْيَقَتَانَ إِذَا الْحَلَهُمَا وَهَذَا قُولُ إِذَا الْحَلَّهُمَا وَهَذَا قُولُ إِذَا الْحَلَّهُمَا وَهَذَا قُولُ إِذَا الْحَلَّهُمَا وَهُذَا قُولُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ. وَالثَّانِي: يَبْراً ، لأَنَّ التَّوْفِيةَ قَدْ وُجِدَتْ بِالتَّسْلِيمِ فَهُو كَمَا لَوْ سَلَّمَ الْمَكُفُولَ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ. وَالثَّانِينِ اللَّيْنَ وَهُو احْتِمَالٌ فِي الْكَافِي وَقُولُ الْأَزَجِيِّ فِي نِهايَتِهِ وَهُو نَفْسَهُ أَوْ وَقَي أَحَدُ الضَّامِنِيِّ فِي فَرُوقِهِ وَهُو يَعُودُ إِلَى أَنَّهَا كَفَالَةٌ وَاحِدَةٌ وَالْأَظْهَرُ أَلَّهُمَا إِنْ كَفَلا كَفَالَةَ الْشَرَاكِ فَإِنْ قَالاً: كَفَلَا لَكَ زَيْدًا نُسَلِّمُهُ إلَيْكَ فَإِذَا سَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا بَرِئَ الآخِرُ، لأَنَّ التَسْلِيمَ السَّامِرِيِّ فَهُو كَادَاءِ أَحَدِ الضَّامِنَيْنِ لِلْمَالِ، وَإِنْ كَفَلا كَفَالَةَ انْفِرَادٍ وَاشْتِرَاكِ بِأَنْ قَالا كُلُّ التَسْلِيمَ الْمُلْتَزَمَ وَاحِدٌ فَهُو كَأَدَاءِ أَحَدِ الضَّامِنِيْنِ لِلْمَال، وَإِنْ كَفَلا كَفَالَةَ انْفِرَادٍ وَاشْتِرَاكِ بِأَنْ قَالا كُلُّ النَّسْلِيمَ وَاحِدِ مِنْهَا كَفِيلٌ لِكَ بِزَيْدٍ فَكُلُّ مِنْهُمَا مُلْتَزِمٌ لَو أَوْلَا يَبْرا لِهُ بِلُونِهِ مَا دَامَ الْحَقُّ بَاقِيًا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهَا كَفِيلٌ لِكَ بِزَيْدٍ فَكُلُّ مِنْهُمَا مُلْتَزِمٌ لَهُ إِخْصَارًا فَلا يَبْرا لللَّيْنِ فِي ضَمَانِ الرَّجُلَيْنِ الْمُكْفُولِ فَهُو كَمَا لَوْ كَفَلا عَقْدَيْنِ مُتَفَرَقَيْنِ وَهَذَا قِيَاسُ قُولُ الْقَاضِي فِي ضَمَانِ الرَّجُلِيْنِ

واعْلَمْ أَنَّ عُقُودَ التوثقات وَالْأَمَانَاتِ إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى جُمَلِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ فِيهَا تَوْزِيعُ أَفْرَادِ الْجُمْلَةِ أَوْ كُلُّ مُفْرَدٍ لِجُزْءِ أَوْ كُلُّ مُفْرَدٍ لِجُزْءِ أَوْ كُلُّ مُفْرَدٍ لِجُزْءِ أَوْ كُلُّ مُفْرَدٍ لِجُزْء أَوْ كُلُّ مُؤْدِ لِجُزْء فَلْ مَنْه لِكُلُ فَوْدِ مَن الْجُمْلَة الْأَخْرَى أَوْ أَجْزَائِها فَيَثْبُتُ الاَشْتِراكُ بِالإِشَاعَة ويَكُونُ الْعَقْدُ عَلَى هَذَه الاَحْتِمَالِينِ وَاحِلاً وَيُمْكِنُ أَنْ يَثْبُتَ حُكْمُ التَّوْثِقَة وَالْأَمَانَة بِكَمَالِهِ لِكُلِّ فَرْدُ فَيْكُونُ هَاهُنَا عُقُودٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْمُسَائِلِ التَّفْرِيعَ عَلَى هَذِهِ الاَحْتِمَالاتِ الثَّلاثَةِ: فَأَمَّا عُقُودُ التَّمْلِيكَاتِ فَلا يَتَأَتَّى فِيها الاحْتِمَالُ الثَّالِثُ وَلَوْ قِيلَ بِتَعَدُّدِ الصَّقْقَة فِيما يَتَعَدَّدُ الْتَمْلِيكَاتِ فَلا يَتَأَتَى فِيها الاحْتِمَالُ الثَّالِثُ وَلَوْ لِمَالِكَيْنِ عَلَى الْكَمَالِ، وَإِنَّمَا يَتَعَدُّدُ الشَّمْلِ النَّوْلِينَ وَاحِدَة لِمَالِكَيْنِ عَلَى الْكَمَالِ، وإِنَّمَا يَقَعُ الشَّرَدُدُ فِيهَا بَيْنَ الاحْتِمَالِيْنِ الْأَوْلَيْنِ. ويُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صُورَتَانِ:

إحْدَاهُمَا: أَنْ يُوصِيَ بِعَيْنِ لِزَيْدِ ثُمَّ يُوصِي بِهَا لِعَمْرِو وَيَقُولُ: لَيْسَ بِرُجُوعِ كَمَا هُو الْمَشْهُورُ مِن الْمَدْهَبِ فَيَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا مُسْتَحِقًا لِلْعَيْنِ لِكَمَالِهَا وَيَقَعُ التَّزَاحُمُ فَيَشْتَرِكَانِ فِي الْمَشْهُورُ مِن الْمَدْهَبِ فَيَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا مُسْتَحِقًا لِلْعَيْنِ لِكَمَالِهَا. وَالثَّانِية: أَنْ يَقِفَ قَسْمِهَا، فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُما قَبْلَ الْمُوصِي أَوْ رَدَّ لاسْتَحَقَّهَا الآخِرُ بِكَمَالِهَا. وَالثَّانِية: أَنْ يَقِفَ عَلَى قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ مَوْصُوفِينَ ثُمَّ عَلَى آخَرِينَ بَعْدَهُمْ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدِ مِن الطَّبَقَةِ الأُولَى مُسْتَحِقٌ لِجَمِيعِ الْوَقْفِ بِانْفِرَادِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَبْقَ مِن الطَّبَقَةِ سِواهُ لاسْتَحَقَّ الْوَقْفَ كُلَّهُ هَكَذَا وَمُحْمِيعِ الْوَقْفَ بِانْفِرَادِهِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَبْقَ مِن الطَّبَقَةِ سِواهُ لاسْتَحَقَّ الْوَقْفَ كُلَّهُ هَكَذَا وَمُحْمَدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي فِيمَنْ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى وَلَدِهِ وَأَوْلادِهِمْ وَأَوْلادِهِمْ وَأَوْلادِهِمْ أَبْدَا

مَا تَنَاسَلُوا فَإِنْ حَدَثَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدَثُ الْمَوْتِ دَفَعَ ذَلِكَ إِلَى وَلَدِهِ يَعْنِي الْوَاقِفَ وَوَلَدِ أَوْلادِهِمْ يَجْرَي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَا تَنَاسَلُوا وَقَدْ وَلَدَ هَؤُلاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ وَقَفَ عَلَيْهِمْ أَوْلادًا هَلْ يَدْخُلُونَ مَعَ آَبَاتِهِمْ فِي الْقِسَمَةِ أَوْ يَصِيرُ هَذَا الشَّيْءَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ مَوْتِ آبَاتِهُمْ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَمْ يُخَلِّفُ وَلَدًا يَرْجِعُ نَصِيبُهُ إِلَى إِخْوَتِهِ أَمْ لاً؟ قَالَ: يَجْرِي ذَلِكَ عَلَى الْولَدِ وَولَدِ الْوَلَدِ يَتُوَارَثُونَ ذَلِكَ حَتَّى لا يَكُونَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ مِنْ إخْوَتِهِ وَظَاهِرُ كَلامِهِ أَنَّهُ يَكُونُ تَرْتِيبُ أَفْرَادٍ بَيْنَ كُلِّ وَلَلِّهِ وَوَالِدِهِ لِقَوْلِهِ يَتَوَارَثُونَ ذَلِكَ. وَجُعِلَ قَوْلُ الْوَاقِفِ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَلهِ فَنَصِيبُهُ لِولَلهِ مُقْتَضِيًّا لِهَذَا التَّرْتِيبِ وَمُخَصِّصًا لِعُمُوم أُوَّلِ الْكَلام الْمُقْتَضِي لِلتَّشْرِيكِ. وَقَدْ زَعَمَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّين أَنَّ كَلامَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ يَدُلُّ عَلَى خِلافِ ذَلِكَ وَأَلَّهُ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْأَوْلادِ وَأَوْلادِهِمْ ثُمَّ يُضَافُ إِلَى كُلِّ وَلَدٍ نَصِيبُ وَالِدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ فِي كَلام الْقَاضِي مَا يَدُلُلُ عَلَى ذَلِكَ لِمَنْ رَاجَعَهُ وَتَأَمَّلَهُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: حَتَّى لا يَكُونَ لِلْمَيِّتِ وَلَلًا فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ مِنْ إِخْوَتِهِ فَيَعْنِي بِهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْر وَلَكِ فَنَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ وَهَذَا قَدْ يَدُلُّ لِمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ طَبَقَةِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إِلَى الْبَاقِينَ مِنْهَا بِإطْلاق الْوَاقِفِ وَقَدْ يُقَالُ: لا دَلالَةَ فِيهِ عَلَى ذَلِكَ، لأَنَّ هَذَا الْوَاقِفَ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ أَبَدًا بِالتَّشْرِيكِ فَلَوْ تَرَكْنَا هَذَا ضَرَّتَكِ بَيْنَ الْبُطُون كُلُّهَا لَكِنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ فَنَصِيبُهُ لِولَدِهِ فَفُهُمَ مِنْهُ أَنَّ الْولَدَ لا يَسْتَحِقُّ مَعَ والِدِهِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ دَاخِلاً فِي عُمُوم أَوَّل الْكَلامُ فَاسْتِحْقَاقُ الْإِخْوَةِ هَاهُنَا مُتَلَقَّى مِنْ كَلامَ الْوَاقِفِ وَمِثْلُ هَذَا لا نِزَاعَ فِيهِ، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِيما إِذَا لَمْ يَدُلُّ كَلاَّمُ الْوَاقِفِ عَلَيْهِ وَلا يُقَالُ: قَدْ دَلَّ كَلامُ الْوَاقِفِ عَلَيْهِ حَيْثُ جَعَلَهُ بَعْدَ تِلْكَ الطَّبْقَةِ لِطَبْقَةِ أُخْرَى فَلَمْ يَجْعَلْ لِلثَّانِيَةِ فِيهِ حَقًّا فِيهِ مَعَ وُجُودِ الأُولَى فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْأُولَى هِيَ الْمُسْتَحِقَّةُ مَا دَامَتْ مَوْجُودَةً، لأَنَّهُ قَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ نَفْيَ اسْتِحْقَاق الثَّانِيَةِ مَعَ وُجُودِ الأُولَى لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأُولَى هِيَ الْمُسْتَحِقَّةُ لِجَمِيعِهِ لِجَوَازِ صَرْفِهِ مَصْرْفَ الْمُنْقَطِع إِلاَّ أَنَّ هَذَا بَعِيدٌ مِنْ مَقْصُودِ الْوَاقِفِ وَالْأَظْهَرُ مِنْ مَقْصُودِهِ مَا ذَكَرْنَا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَوْدُهُ إِلَى بَقِيَّةِ الطَّبَقَةِ مُسْتَفَادًا مِنْ مَعْنَى كَلام الْواقِفِ، ويَشْبِهُ ذَلِكَ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى فُلانِ فَإِذَا انْقُرَضَ أَوْلادُهُ فَعَلَى الْمَسَاكِين فَهَلْ يَكُونُ بَعْدَ مَوْتِ فُلانٍ لأَوْلادِهِ؟ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ تُصْرَفُ بَعْدَ مَوْتِ فَلانٍ مَصْرِفَ الْمُنْقَطِعِ حَتَّى تَنْقَرِضَ أَوْلادُهُ، ثُمَّ يُصْرَفُ عَلَى الْمَسَاكِينَ أَوْ تُصْرُفُ بَعْدَ مَوْتِ فُلانٍ مَصْرَفَ الْمُنْقَطِعَ حَتَّى تَنْقَرَضَ أَوْلادُهُ، ثُمَّ يُصْرَفُ عَلَى الْمُسَاكِينِ عَلَى وَجْهَيْنِ مَذْكُورَيْنِ فِي الْكَافِي. وَالْأُوَّالُ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ، ولَنَا فِي

وَحكَى الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجُهَا آخَرَ بِالنَّانِي وَرَجَّحَهُ فَعَلَى الأَوَّل يَكُونُ مِنْ بَابِ تَوْزِيعِ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ، بَابِ تَوْزِيعِ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا مِنْ كَلامِ أَحْمَدَ مَا رَوَاهُ عَنْهُ يُوسُفُ بْنُ أَبِي مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبِيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي فِي رَجُلِ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَنَّ لِعلِيًّ بْنِ إسْمَاعِيلَ رَبُّعَ غَلَيْهَا مَا دَامَ حَيًّا وَرَبُعًا مِنْهَا لِولَدِ عَبْدِ اللَّهِ وَولَدِ مُحَمَّدِ وَولَدِ أَحْمَدَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ مَاتَ عَلِيٌّ بْنُ إسْمَاعِيلَ فَوزَعُوا هَذَيْنِ اللَّهِ وَولَدِ الثَّلاثَةِ فَفَعَلُوا ذَلِكَ. ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ ولَدِ عَلِيٌّ بْنُ إسْمَاعِيلَ مَاتَ عَلِيٌّ بْنُ إسْمَاعِيلَ مَاتَ وَتَركُ الرَّبُعَيْنِ بَيْنَ ولَدِهِ وَولَدِ الثَّلاثَةِ فَفَعَلُوا ذَلِكَ. ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ ولَدِ عَلِيٍّ بْنُ إسْمَاعِيلَ مَاتَ عَلِي بُنُ إسْمَاعِيلَ دُفِعَ إلَى ولَدِهِ إِلَى السَّعَيلَ مَا الْمِامُ أَحْمَدُ : يُدْفَعُ مَا إِلَى ولَدِ عَلِي بْنِ إِسْمَاعِيلَ دُفِعَ إلَى ولَدِهِ إِلَى ولَدِ عَلِي بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَلَدِ عَلِي أَلَى الْكَلامُ عَلَى أَلْكُلامُ ولَدِ عَلِي بِي أَنْ إِسْمَاعِيلَ وَلَدِ عَلِي أَنْ إِسْمَاعِيلَ وَلَدِ عَلِي بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَلَدِ عَلِي أَلَى ولَدِ عَلِي بُن إِسْمَاعِيلَ وَلَدِ عَلِي أَلَى ولَدِ عَلِي أَلَا الْمُعَلِّ وَلَدِ عَلَى أَلَى الْمُعْمَ وَلَدِ عَلِي أَلِي الْمُعَلِّ وَلَدِ عَلَى أَلَا الْمَعْمُ وَلَدِ عَلَى أَلَا الْمُعْمَلُ وَلَا عَلَى أَلِهُ عَلَى أَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَلَامُ وَالِهِ عَلَى أَلَا عَلَى الْعَلَامُ الْمَلْ عَلَى الْعَلَامِ الْمَلْوِ عَلَى أَلَا

عَلَى طَبَقَةِ فَإِنَّ أَحْمَدَ جَعَلَهُ مُرَّبًا تَرْتِيبَ أَفْرادٍ بَيْنَ كُلِّ ولَلدٍ وَولَدِهِ فَيُوْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلادِهِمْ أَبَدًا أَنْ يَكُونَ مُرَّبًا بَيْنَ كُلِّ والِدٍ وولَدِهِ وَبَيْنَ بَقِيَّةٍ طَبَقَتِهِ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْوَقْفَ هَاهُنَا أَوَّلاً كَانَ بَيْنَ شَخْصٍ وَولَدِهِ فَرُوعِيَ هَذَا التَّرْتِيبُ فِي اسْتِحْقَاق ولَدِهِ وَولَدِهِ وَلَدِهِ وَلَذِهِ وَلَدِهِ وَلَدِهِ وَلَدِهِ وَلَدِهِ مَنْ كَلامٍ أَحْمَدَ فِي مَسْألَةِ التَّرْبِيرِ مَا يَحْسُنُ تَخْرِيجُ هَذَا الْوَجْهِ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَمِنْهَا: إِذَا عَلَّنَ طَلَاقَ نِسَائِهِ أَوْ عِنْقَ رَقِيقِهِ عَلَى صِفَاتِ مُتَعَدِّدَةَ ('' فَوَجَدَ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضِ وَبَاقِيهَا مِنْ بَعْضِ النَّطْوِ عَن الْحِنْثِ وَبَاقِيهَا مِنْ بَعْضِ الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ مَعَ قَطْعِ النَّظُوِ عَن الْحِنْثِ بِوَجُودِ بَعْضِ الصَّفَةِ فِي الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ طُرُقًا بِبَعْضِ الصَّفَةِ فِي الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ طُرُقًا ثَلاثَةً:

عُرْ بَعْضِ الصَّفَةِ فَإِنَّ لِلأَصْحَابِ فِي الاَكْتِفَاءِ بِبَعْضِ الصَّفَةِ فِي الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ طُرُقًا ثَلاثَةً:

إِحْدَاهُنَّ: أَنَّهُ يَكْتَفِي بِهَا كَمَا يَكْتَفِي بِذَلِكَ فِي الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي وَاسْتَثْنَى فِي الْجَامِعِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ مُعَارِضَةً.

وَالثَّانِيَةُ: لَا يَكَتَّفِي بِهَا وَإِنْ اكْتَفَيَا بِبَعْضِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي الْحِنْثِ، لَأَنَّ هَذَا شَرْطٌ وَمَشْرُوطٌ وَعِلَّةٌ وَمَعْلُولٌ فَلَا يَتَرَثَّبُ الْأَثَرُ إِلاَّ عَلَى تَمَامِ الْمُؤثِّرِ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي.

وَالثَّالِثَةُ: إِنْ كَانَتْ الصّفّةُ تَنْتِفِي قَطْعًا أَوْ تَبَعًا أَوْ تَصْدِيقًا أَوْ تَكْذِيبًا فَهِي كَالْيَمِينِ وَإِلاَّ فَهِي عِلَّةٌ مَحْضَةٌ فَلا بُدَّ مِنْ وُجُودِهَا بِكَمَالِهَا وَهِي طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ. وَالْقَاضِي يُفَرَّعُ عَلَى اخْتِيارِهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَقَالَ فِيمَا إِذَا قَالَ لِعَبِيدِهِ: إِذَا أَدَيْتُمْ إِلَيَّ ٱلْفًا فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ عَتَقَ كُلُّ اخْتَيارِهِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَقَالَ فِيمَا إِذَا قَالَ لِعَبِيدِهِ: إِذَا دَخَلَتُمْ اللّارَ فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ عَتَقَ مَنْ دَخلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَتَقَ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ مِنْهُمْ، لأَنَّ وُجُودَ الصّفّةِ تَقُومُ مَقَامَ جَمِيعِهَا فَمَتَى أَدَّى وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَتَقَ هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَرَدَّهُ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ وَقَالَ: هُوَ عِنْدِي خَطَّ يَقِينًا، لأَنَّ هَذِهِ الصّفّةَ لا تَشْتَمِلُ عَلَى الْكَتَابَةِ وَرَدَّهُ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ وَقَالَ: هُو عَنْدِي خَطَّ يَقِينًا، لأَنَّ هَذِهِ الصّفّةَ لا تَشْتَمِلُ عَلَى مَنْع وَلا حَثِّ انْتَهَى. وَعِنْدِي أَنَّهُ لَوْ صَحَّ الاكْتِفَاءُ بِبَعْضِ الصّفّةِ هَاهُنَا لَمْ يَصحَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَلَمْ يَتَفَرَعُ عَلَى الاكْتِفَاءِ لِبَعْضِ الصّفّةِ إِذْ لَوْ كَانَ التَقْرِيعُ عَلَى ذَلِكَ لَعَتَقُوا كُلُّهُمْ إِلَاكَ اللّهُ عَلَى وَلِكَ لَعَقُوا كُلُّهُمْ إِنْ الْقَاضِي، وَإِنْمَا يَتَوْجَهُ إِلَاكُمْ وَهُ إِنْ الْقَاضِي، وَإِنَّمَ وَلُو الْقَاضِي، وَإِنَّمَ التَّامِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ الْكَانُ وَهَذَا خِلافُ قَوْلِ الْقَاضِي، وَإِنْمَا يَتَوَجَهُ إِلَى الْمَارِقِي وَلَا الْقَاضِي، وَإِنْمَا يَتُوجُهُمُ إِلْهُمُ وَالْمَالُونُ وَيِدُخُولِ بَعْضِهِمْ اللنَّارَ وَهَذَا خِلافُ قَوْلُ الْقَاضِي، وَإِنْمَا يَتُومُ وَلَهُ الْوَافَ وَيِدُولُ بَعْضِهِمْ اللنَّافَ وَوْلُ الْقَاضِي، وَإِنْمَا يَتُومُ وَالْمَاسُونِ اللْهُ الْدُولُ وَقَالَ الْمُولُ الْمُؤْولِ الْقَاضِي الْمَالِقُولُ الْمُقَالِقُولُ الْمُلْ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُ اللَّذَافُ وَالْمَالَوْلُولُ الْمَالُولُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمَالَ الْمُهُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَةُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>۱) كأن علق طلاق زوجته على ثلاث صفات فاجتمعن فى عين واحد مثل أن يقول: إن رأيت رجلاً فأتت طالق، وإن رأيت نقيها فأتت طالق، وإن رأيت وجلاً أسود فأتت طالق، فرأت رجلاً أسود فقيها، طلقت ثلاثًا، أشبه ما لو رأت ثلاثة فيهم الثلاث صفات. المبدع (٧/ ٢٣٩).

مَا قَالَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ تَوْزِيعِ الْمُفْرِدَاتِ عَلَى الْمُفْرِدَاتِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَ مِنَكُمْ اللّاَرَ فَهُو حُرِّ وَمَنْ أَدَّى إِلَىَّ حِصَنَّهُ مِن الْأَلْفِ فَهُو حُرِّ، وَهَذَا لا تَعَلَّقَ لَهُ بِمَسْأَلَةِ الْكَثِفَاءِ بِبَعْضِ الصَّفَةِ وَكَلامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ هَذَا التَّوْزِيعِ فِي مِثْلِ هَذِهِ التَّعْلِيقَاتِ، فَإِنَّهُ نَصَّ فِي رَوَايَةِ مُهُنَّا فِي عَبْدِ بَيْنَ رَجُلِيْنِ قَالا لَهُ: إِذَا مُثَنَا فَأَنْتَ حُرُّ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَتْ حِصَنَّهُ وَقَطْ فَإِذَا مَاتَ الاَخْرُ عَتَقَتْ حِصَنَّهُ. قَالا لَهُ: إِذَا مُثَنَا فَأَنْتَ حُرِّ، ثُمَّ مَاتَ الْاَخْرِ عَلَى الْمُنْفَرِدِ كَانَّهُما قَالا: إِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنَّا فَنَصِيبُهُ مِنْكَ حُرِّ، الْفَوْرَدِهِما وَهَذَا هُو الْمُذُهِدِ عَلَى الْمُنْفَرِدِ كَأَنَّهُما قَالا: إِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنَّا فَنْصِيبُهُ مِنْكَ حُرِّ، وَتَعْلِيلُ أَبِي بَكْوِ يَدُلُكُ عَلَى اللّهُ مَنْ يَعْضِي الصَّفَةِ وَرَدَهُ الشَّيْخُ مَجْدُ اللّهِنِ بِأَنَّ وَتَعْلِيلُ أَبِي بَعْضِها إِذَا كَانَتْ فِي مَعْنَى الْيَمْنِ يَقْضِي حَضَّا أَوْ مُنْعًا، وَمَا لَمْ يَكُنْ وَجُودِ بَعْضِ الصَّفَةِ وَرَدَهُ الشَيْخُ مَجْدُ اللّيْنِ بِأَنَّ السَّرِيقِ الْمُؤْدِ عَلَى الْمُونِ عَلَى الْمُونِ عَلَى الْمُؤْدِ عَلَى الْمُؤْدِ عَلَى السَّرَايَةُ وَهُو الْمُؤْدِ عَلَى السَّرَايَة وَهُو آخَدُ الْمَوْتِ عَلَى صَفَة بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَا هُو إِحْدَى الرَّوايَتَيْنِ مِنْ مَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ الْعِنْقِ عَلَى صَفِقَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّ فِي صِحَتِّهِ وَالْتَمْنِ فَى صِحَتِهِ وَوَايَتَيْنِ وَنَ أَلْكُونَ السَّرَايَةَ وَعُلِيقِ الْعَنْقِ عَلَى صَفَقَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّ فِي صِحَتِهِ وَوَايَتَيْنِ وَنَ مَنْ مَسْأَلَة تَعْلِيقِ الْعَنْقِ عَلَى صَفَة بَعْدَ الْمُوتِ فَإِنَّ فِي صِحَتِهِ وَوَايَتَيْنِ

أَحَدُهُمَا: يَصِحُ هَذَا التَّعْلِيقُ وَلا يَعْتِقُ مِنْهُ شَيْءٌ هَاهُنَا حَتَّى يَمُوتَ الآخَرُ مِنْهُما فَيَعْتِقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ حِيتَلِد. وَالطَّانِيَةُ: لا يَصِحُ هَذَا التَّعْلِيقُ وَلا يُعْتَقُ بِهِ شَيْءٌ مِن الْعَبْدِ هَاهُنَا الْآ كُلُّا مِنْهُما عَلَقَ عَثْقَهُ عَلَى مَوْتِهِ وَمَوْتِ شَرِيكِهِ وَلا يُوجَدُ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِهِ، ولَكِنْ هَاهُنَا قَدْ يُمكِنُ اجْتِماعُ مَوْتِهِما فِي آنِ واَحِدٍ فَلا يَتَوجَّهُ إِبْطَالُ التَّعْلِيقِ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلافِ قَوْلِهِ: إِنْ دَخَلْتُ اللَّارَيْنِ أَوْ اللَّارَ بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرُّ. وَمِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ: لَوْ قَالَ لِزَوْجَتَيْهِ: إِنْ دَخَلْتُما هَاتَيْنِ الللَّارِيْنِ أَوْ كَلَّمْتُ اللَّارِيْنِ أَوْ كَلَّمْتَ الْمَالِيقِيقِ مِنْ الْطَلْوَتَانِ فَكَلَّمَتْ إِحْدَاهُمَا زَيْدًا وَالْأَخْرَى عَمْرًا أَوْ دَخَلَتْ كُلُّ كَلَّمْتُما ذَيْدًا وَعَمْرًا فَأَنْتُما طَالِقَتَانِ فَكَلَّمَتْ إِحْدَاهُمَا زَيْدًا وَالْآخْرَى عَمْرًا أَوْ دَخَلَتْ كُلُّ كَلَّمْتُما ذَيْدًا وَعَمْرًا فَأَنْتُما طَالِقَتَانِ فَكَلَّمَتْ إِحْدَاهُمُما زَيْدًا وَالْأَخْرَى عَمْرًا أَوْ دُخَلَتْ كُلُّ وَاحِدَةِ مِنْهُما دَارًا، وقُلْنَا: لا يَكْتَفِي بِبَعْضِ الصَّفَةِ فَهَلْ تَطْلُقَانِ أَمْ لا؟ فِيهِ وَجُهْانِ ذَكَرَ الْأَخْرَى وَمَنْ بَعْدَهُ مِنِ الْأَصْحَابِ وَجَعَلَ أَبُو الْخَطَّبِ الْمَذْهُبَ الْوُقُوعَ وَإِنْمَا فَكُلُ الْأَخْرَى الشَّافِعِيَّةِ مَعَ قَوْلِهِمْ وَقُولِ الْمُنْفِيَّةِ إِنَّ بَعْضَ الصَّفَةِ لا يَكْفِي فِي مَسَائِلِ التَّابِيرِ السَّالِقَةِ أَنْ تَطْلُقَ هَاهُنَا كُلُّ وَاحِدَةِ بِدُخُولِ اللَّارِ بِعَضِ الصَّفَةِ. وَيَتَخَرَّجُ فِي مَسَائِلِ التَّابِيرِ السَّالِقَةِ أَنْ تَطْلُقَ هَاهُنَا كُلُّ وَاحِدَةِ بِدُخُولِ اللَّارِ اللَّالِ اللَّالِ التَّابِيرِ السَّافِةِ أَنْ تَطْلُقَ هَاهُنَا كُلُ وَاحِدَةِ بِدُخُولِ اللَّارِ

عَقِبَ دُخُولِهَا وَلا يَتَوَقَّفُ طَلاقُهَا عَلَى دُخُولِ الْأُخْرَى، لَأَنَّ مَعْنَى كَلامِهِ مَنْ دَخَلَتْ مِنْكُمَا دَارًا مِنْ هَاتَيْنِ اللهَّارِيْنِ فَهِي طَالِقٌ، وَيَتَخَرَّجُ مِنْ هَذَا الْقُولِ هَاهُنَا فِيمَا إِذَا قَالَ لَهُمَا: إِنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ. وَجُهٌ أَنَّ كُلَّ وَاحِلَةٍ تَطْلُقُ بِحَيْضِ نَفْسِهَا وَأَنْ لا يُشْتَرَطَ ثُبُوتُ حَيْضِ كُلِّ وَاحِلَةٍ مِنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِمَا بَلْ يُكُفِي ثُبُوتُ حَقِّهَا فِي حَيْضِهَا بِإِقْرَارِهَا. وكَذَلِكَ فِي قَولِهِ كُلِّ وَاحِلَةٍ مِنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا بَلْ يُكُفِي ثُبُوتُ حَقِّهَا فِي حَيْضِهَا بِإِقْرَارِهَا. وكَذَلِكَ فِي قَولِهِ كُلِّ وَاحِلَةٍ مِنْهُمَا طَالِقَتَانِ ثُمْ حَلَفَ إِنْ حَلَفْتُ بِطَلاقِ إِحْدَاهُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ ثُمْ حَلَفَ بِطُلاقِ إِحْدَاهُمَا أَنْهَا تَطُلُقُ. وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ الْقَاضِي لَمْ يُفَرِّعُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى بِطَلاقِ إِحْدَاهُمَا أَنْهَا تَطُلُقُ. وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ الْقَاضِي لَمْ يُفَرِّعُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى الْحَيْقِاءِ بِوُجُودِ بَعْضِ الصَفْةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اقْتَضَتْ حَثًا أَوْ مَنْعًا أَوْ كَانَتْ تَعْلِيقًا وَلُو أَنْ يُطِلَقُ إِيْتُونَ إِنْ حَلَقْهُ مُطْلَقًا مَا يُواعِلُهُ وَالْمُاكِلُ وَمُودِ وَيْ إِلْمُمَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى وَالْحَلِفُ بِطَلَاقِ إِحْدَاهُمَا، وَمَقْتَضَى قَوْلِهِ أَنْ يُطَلِقًا هَاهُونَ مَعْ بِوجُودِ حَيْضِ إِحْدَاهُمَا، ومَشْيئةِ إحداهُمَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى وَالْحَلِفُ بِطَلَاقِ إِحْدَاهُمُا فِي هَذِهِ الْمُسَائِلِ عَلَى الْمُعَلِقُ إِلَا عَلَى الْعَلَقِ إِلَى الْمُعَلِقَ إِلَى الْمَعَلَقُ إِلَى الْمُهَا فَي هَذِهِ الْمُسَائِلِ عَلَى الْمُعَلِقُ إِلَى الْمُعَلِقُ الْمُسَائِقِلِ الْمُسَائِلِ عَلَى الْمُعَلِقُ إِلَاقً إِلَامُ مُنْ فِي هَذِهِ الْمُسَائِلِ عَلَى الْمُنَاقِ إِلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْعَلَقُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعُولِ الْمُنْ الْمُعَلِقُ الْمُسَائِلِ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعَا

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ لِزَوْجَاتِهِ الْأَرْبَعِ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ أَوْ عَلَيْكُنَّ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتِ فَهَلْ تُقَسَّمُ كُلُّ طَلْقَةٍ عَلَى الْأَرْبَعِ أَرْبَاعًا ثُمَّ يُكَمَّلُ فَيَقَعُ بِهِنَّ الثَّلاثُ جَمِيعًا أَوْ يُوزَّعُ الثَّلاثُ عَلَى الأَرْبَعِ طَلْقَةٍ عَلَى رِواَيَتَيْنِ: فَيَلْحَقُ كُلُّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ طَلْقَةً عَلَى رِواَيَتَيْنِ:

الأولى: اخْتِيارُ أَبِي بَكْرِ وَالْقَاضِي: وَالنَّانِيةُ: اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي قَالَ: لَأَنَّ الْقِسْمَةَ بِالاَّجْزَاءِ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْمُخْتَلِفَاتِ كَاللَّورِ وَنَحْوِهَا فَأَمَّا الْجُمَلُ الْمُتَسَاوِيةُ مِنْ حِنْسِ كَالنُّقُودِ فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ بِرُءُوسِهَا وَيُكَمَّلُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِلَةٍ كَأَرَبْعَةِ لَهُمْ دِرْهَمَانِ صَحِيحانِ يَقَسَّمُ لِكُلِّ وَاحِلِهِ نِصْفَ مِنْ دِرْهَمِ وَاحِلٍهِ فَكَذَلِكَ الطَّلَقَاتُ وَيُمكِنُ الأَوْلَيْنِ الْجَوابُ عَنْ هَذَا يَقَسَّمُ لِكُلِّ وَاحِلِهِ نِمْكِنُ الْأَولَيْنِ الْجَوابُ عَنْ هَذَا لِكُلُّ عَنْنِ الْمُولَاقِ النَّمْوَاكُ فِي الاسْتِحْقَاقَ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ، ولَهِذَا قِيلَ فِي قِسْمَةِ الْمُشْرَكَةِ: إِنَّهَا بَيْعٌ وَمَتَى ثَبَتَ اسْتِحْقَاقَ كُلِّ وَاحِلِهِ مِنِ الشُّرِكَاءِ لِجُزْءٍ مِنْ كُلُّ عَيْنِ الْمُولَاقِ الظَّلاقِ الظَّلافِ الثَّلاثِ هَاهُنَا بِكُلِّ وَاحِلَةٍ مَن الشُّرِكَاءِ لِجُزْءٍ مِنْ كُلُّ عَيْنِ الْمُولَاقِ الظَّلاقِ الثَّلاثِ هَاهُنَا بِكُلِّ وَاحِلةٍ مِنِ الشُّرِكَاءِ لِجُزْءٍ مِنْ كُلُّ عَيْنِ الْمُؤْلَقِ الظَّلاقِ الثَّلاثِ هَا مِنْ كُلِّ وَاحِلةٍ مِنِ الشَّرِكَاءِ لِجُزْءٍ مِنْ كُلُّ عَيْنِ الْمُولَاقِ الثَّلاثِ هَا مِنْ يُكُلِّ وَاحِلةٍ مَن الشُّرِكَاءِ لَوجُوءُ الْمَولاقِ وَلَى الْمُعَلِيقِ مَا الْمُعْلَقِ وَلَالَ الْمُسْتَوقِيقِ الْرَقِ مِنَ الشَّونَ وَلَا الْمُسْتَوقِي وَلَي الْمُولِيقِ الْمُولِيقِ الْمَولِيقِ الْمُولِيقِ الْمُولِيقِ الْمُولِيقِ أَنْ يُولِقُ الثَّلاثَةَ عَلَى مَجْمُوعِهِنَّ لا عَلَى كُلُّ وَاحِلةٍ فِيهَا أَيْضًا، لاَنَ الصَّورَةِ ولَيْ وَالْمَا الْمُعَلِيقِ وَلَى الْمُولِيقِ الْمُؤْلِقِ الثَّلاثَةَ عَلَى مَجْمُوعِهِنَّ لا عَلَى كُلُ وَاحِلةِ فِيهَا أَيْضًا، لاَنَ الصَّورَةِ وَلَمْ الشَّلَاثَةَ عَلَى مَجْمُوعِهِنَّ لا عَلَى كُلُّ وَاحِلةٍ مِنْهُنَ .

وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ الآية فَهَلَ الْمُرَادُ تَوْزِيعُ مَجْمُوعِ الْصَّدَقَاتِ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَصْنَافِ أَوْ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرادِ الصَّدَقَاتِ عَلَى

مَجْمُوعِ الْأَصْنَافِ. وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الْأَصْنَافِ بِكُلِّ صَدَقَةِ وَفِي ذَلِكَ رَوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبِ. وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ إِذَا اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ الصَّدَقَاتُ ذَلِكَ رَوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا أَمُّ لا قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ يَجِبُ عَلَى ذَلِكَ التَّوْفِيةُ بِاسْتِيعَابِ الأَصْنَافِ بِمَجْمُوعِ الصَّدَقَاتِ كَمَا ذَلَّتْ عَلَيْهِ الآيَةُ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَلا يَجِبُ، لاَنَّ حَقَ بَهِيَّةِ الأَصْنَافِ يَسْقُطُ بِإِعْطَاءِ الْمُلاَّكِ لَهُمْ وَأَيْضًا فَلِيْسَ فِي الآيَةِ إِيجَابُ الاسْتِيعَابِ لِصَدَقَاتِ كُمَا فَيْسَ فِي الْآيَةِ إِيجَابُ الاسْتِيعَابِ لِصَدَقَاتِ كُلُّ عَامٍ فَيَجُورُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ الآيَة إيجَابُ الاسْتِيعابِ لِصَدَقَاتِ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ الآيَة هَلَ اقْتَضَتْ مُقَابَلَةَ كُلِّ فَرْدُ مِن يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَتَوْزِيعِهِ مَعَ كُلِّ مُظَاهِرٍ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ مُقَابَلَةَ كُلِّ فَرْدُ مِن الْمُظَاهِرِينَ لِمَجْمُوعِ [نِسَائِهِمْ وَتَوْزِيعِهِ مَع كُلِّ مُظَاهِرٍ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ مُقَابَلَةَ كُلِّ فَرْدِهِ وَاللَّيَةِ هَلَ النَّانِي الْمُظَاهِرِينَ لِمَجْمُوعِ [نِسَائِهِمْ وَتَوْزِيعِهِ مَع كُلِّ مُظَاهِرٍ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ مُقَابِلَةً كُلِّ فَرْدُ مِن الْمُظَاهِرِينَ لِمَجْمُوعِ [نِسَائِهِمْ وَتَوْزِيعِهِ مَع كُلِّ مُظَاهِرٍ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ مُقَابَلَةً كُلِّ وَاحِلَةٍ الْمُطَاهِرِينَ مَجْمُوعِ السَائِهِمْ وَتَوْزِيعِهِ مَع كُلِّ مُظْاهِرٍ عَلَى زَوْجَتِهِ أَوْ مُقَالِقًا النَّانِي الْمُظَاهِرِينَ مَنْ جَمِيعِ الزَّوْجَاتِ بِكَلِمُ وَاجِلَةٍ لا يُوجِبُ سِوى كَفَارَةُ وَاحِلَةٍ وَاحِلَةً لا يُوجِبُ سُوى كَفَارَةُ وَاحِلَةً وَاللَّهُ وَعَلَاللَهُ عَلَى الْمُعَالِقُ وَاحِلَةً الْمُعَلَى عَلَى عَلَى كُلُ وَاحِدِ بَنَاتُهُ وَعَلَائُهُ وَخَالَاتُهُ وَخَالَاتُهُ وَخَالَاتُهُ وَخَالَاتُهُ وَعَلَى الْمُقَامِقُ وَالْمَاعِلَةُ وَالْمُعْلَامُ وَالْمَالِعُومُ عَلَى الْعَلَامُ وَالْمَلِ الْمُعَالِقُولُ الْوَاقِيقِ الْمُعْلَالُهُ الْمُؤَادِ وَاحِلَو الْمُعَامِقُولُ الْمُعْوِقُ الْمَاعِمُ

فَأَمَّا الْأُمَّهَاتُ فَجَعَلَهَا فِي مُقَابِلَةِ الْأَفْرَادِ بِالْأَفْرَادِ قَالَ: لْأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَتَصَوَّرْ أَنْ يَكُونَ لِلْوَاحِدِ أَمَّانِ عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الْوَاحِد فِي مُقَابِلَةِ الْوَاحِدِ وَأَمَّا مَا احْتَمَلَ الْجَمْعَ فِي مُقَابِلَةِ الْوَاحِدِ فَإِنَّهُ عَمَلُ حَيلَةِ، وَالْأَظْهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْكُلَّ مِمَّا قُوبِلَ فِيهِ الْوَاحِدُ بِالْوَاحِدِ وَالْجُمْلَةُ بِالْجُمْدَةُ وَأَخْتُهُ إِذْ لَوْ أُرِيدَ مُقَابِلَةُ الْوَاحِدِ بِالْجَمْعَ لَحَرَّمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أُمَّهُ وَبِنْتُهُ وَأَخْتُهُ إِذْ لَوْ أُرِيدَ مُقَابِلَةُ الْوَاحِدِ بِالْجَمْعِ وَبَنَاتِهِمْ وَهُو بَاطِلٌ قَطْعًا.

#### 零

# الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِاثَةِ:

إطْلاقُ الشَّرِكَةِ هَلْ يَتَنَزَّلُ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ أَوْ هُوَ مُبْهَمٌ يَفْتَقِرُ إِلَى تَفْسِيرِ؟ فِيهِ وَجُهَانِ ذَكَرَهُمَا صَاحِبُ التَّلْخِيصِ فِي الْبَيْعِ. وَٱلَّذِي ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي الْإِقْرَارِ أَلَّهُ مُبْهَمٌ وَكَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ مُخْتَارًا لَهُ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي الْبَيْعِ فِي خِلافِهِ أَيْضًا يَنْزِلُ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ وَهَلْ يُقَالُ بِاسْتِحْقَاقِ الشَّرِيكِ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ أَوْ بِمَرْغِينَانَ يَحْتَمِلُ وَجُهَيْنِ وَكَلامُ الْأَصْحَابِ يَدُلُ عَلَى بِالْمَزْنِيَّةِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: لَوْ قَالَ لِمُشْتَرِي سِلْعَةِ: أَشْرِكْنِي فِي هَذِهِ السِّلْعَةِ فَهَلْ يَصِحُّ وَيَنْزِلُ عَلَى الْمُنَاصَفَةِ أَمْ لا لِلْجَهَالَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ الصِّحَّةُ تَنْزِيلاً

عَلَى الْمُنَاصَفَة.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ هَذَا الْعَبْدُ شَرِكَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ فُلانِ أَوْ هُوَ شَرِيكِي، وَفِيهِ وَجْهَانِ الْمَجْزُومُ فِي الإِقْرَارِ الإِبْهَامُ وَيَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَيْهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلٍ وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن.

وَمِنْهَا: لَوْ أَوْقَعَ طَلَاقًا فَلاقًا بِامْرَاقَ لَهُ ثُمَّ قَالَ لِلأَخْرَى شَرَكْتُكِ مَعَهَا فَإِنْ قُلْنَا: بِالْمُنَاصَفَةِ اقْتَضَى وُقُوعَ اثْنَتَيْنِ. وَإِنْ قُلْنَا: الإِبْهَامُ لَمْ يَقَعْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ، لَأَنْهَا الْيَقِينُ إِلاَّ أَنْ يُفَسِّرَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقَعَ ثَلاثًا بِنَاءً عَلَى [أَنَّ] الشَّرِكَةَ تَقْتَضِي الاسْتِحْقَاقَ مِنْ كُلِّ جُزْءٍ. وَقَدْ يُقَالُ هَذَا إِنَّمَا يُمكِنُ فِي التَّمْلِيكَاتِ دُونَ طَلاقٍ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الاشْتِرَاكِ فِي طَلاقِ الأُولَى لا تُمكِنُ فَحُمِلَ عَلَى اسْتِحْقَاق نَظِيرِهِ.

أَمَّا لَوْ تَعَدَّدَ الشُّرِكَاءُ فَهَلْ يُقَالُ: يَسْتَحِقُّ الشَّرِيكُ نِصْفَ مَالِهِمْ أَوْ مِثْلَ وَاحِدِ مِنْهُمْ عَلَى وَجُهْيْنِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِي الْبَيْعِ وَبَنَى عَلَيْهِمَا لَوْ الشْتَرَى اثْنَانِ شَيْئًا ثُمَّ الشْتَرَكَا ثَلاثًا فِيهِ فَهَلْ لَهُ نِصْفَهُ أَوْ ثُلْثُهُ عَلَى وَجُهْيْنِ، وَخَرَّجَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَالشَّيْخُ مَجْدُ اللَّينِ فِي الْمُسُودَةِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا قَالَ لِثَلاثَةِ نِسُوةٍ: أَوْقَعْت بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً ثُمَّ قَالَ لِرَابِعَةِ: أَشْرَكَتُك مَعَهُنَّ هَلْ الْوَجْهَيْنِ. يَقَعُ بِهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ طَلْقَتَان؟ عَلَى الْوَجْهَيْنِ.

零

## الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الْحُقُوقُ الْمُشْتَرِكَةُ بَيْنَ اثْنَيْن فَصَاعِداً نَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: مَا يَقَعُ اسْتِحْقَاقُ كُلِّ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ لِجَمِيعِ الْحَقِّ وَيَتَزَاحَمُونَ فِيهِ عِنْدَ الاجْتِمَاعِ.

وَالثَّانَي: مَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِلهِ مِن الْحَقِّ بِحِصَّتِهِ بِخَاصَّةٍ وَلِلأَوَّل أَمْثِلَةٌ كَثِيرةٌ:

مِنْهَا: الشُّفَعَاءُ الْمُجْتَمِعُونَ كُلُّ مِنْهُمْ يَسْتَحِقُّ الشُّفْعَةَ بِكَمَالِهَا فَإِذَا عَفَى أَحَدُهُمْ عَنْ حَقِّهِ تَوَفَّرَ عَلَى الْبَاقِينَ.

وَمِنْهَا: غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ الَّذِي لا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ وَهُمْ كَالشُّقَعَاءِ. وَمِنْهَا: الآوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي النِّكَاحِ.

وَمِنْهَا: الْعَصَبَاتُ الْمُجْتَمِعُونَ فِي الْمِيرَاثِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ اجْتَمَعَ اثْنَانِ نِصْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُرٌّ فَهَلْ يَسْتَحِقَّانِ الْمَالَ كُلَّهُ أَمْ لا عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَسْتَحِقَّانِ جَمِيعَ الْمَالِ رَجَّحَهُ الْقَاضِي وَالسَّامِرِيُّ وَطَائِفَةٌ مِن الْأَصْحَابِ، وَلَهُ مَا خَذَانِ: أَحَدُهُمَا: جَمَعَ الْحُرِيَّةِ فِيهَا فَيَمْلِكُ بِهَا حُرِيَّةَ ابْنِ وَهُوَ مَأْخَذُ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ. مَاخْذَانِ: أَحَدُهُمَا: جَمَعَ الْحُرِيَّةِ فِيهَا فَيَمْلِكُ بِهَا حُرِيَّةِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ لا فِي نِصْفِهِ وَإِنَّمَا أَخَذَ وَلِئَانِي: أَنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ كَمَالِ حُربَّتِهِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ لا فِي نِصْفِهِ وَإِنَّمَا أَخَذَ نِصْفَهُ لِمُنَا وَهُو نِصْفَ حَقِّهِ نِصْفَهُ لِمُنَا وَهُو نِصَفَ حَقِّهِ مَعْ كَمَال حُربَّتِهِ فَلَمْ يُأْخُذُ زِيَادَةً عَلَى قَدْر مَا فِيهِ مِن الْحُربَّةِ.

والْوَجْهُ الثّانِي: لا يَسْتَحِقّان الْمَالَ كُلَّهُ لِيَلاَّ تَسْتُوِيَ [حَالً] حُربَّتِهِمَا الْكَامِلَةِ وَالْمُبْعَضَةِ. وَهَلْ يَسْتَحِقَّان نِصْفَهُ تَنْزِيلاً لَهُمَا حَالَيْنِ أَوْ ثَلاثَةَ أَرْبَاعِه تَنْزِيلاً لَهُمَا ثَلاثَةُ أَحْوال؟ علَى وَجُهْيْنِ. وَلَوْ كَانَ ابْنٌ نِصْفُهُ حُرًّا مَعَ أُمَّ فَعَلَى الْمَأْخَذِ الثّانِي فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَتَوَجَّهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمَالِ كُلِّهِ وَهُو أَحَدُ الْوُجُوهِ لِلأَصْحَابِ وَرَجَّعَهُ الشّيْخُ تَقِيُّ اللّيِّنِ وَذَكَرَ أَنَّهُ اخْتِيارُ أَيِهِ، قِيلَ يَأْخُذُ نِصْفَ الْبَاقِي بَعْدَ رَبْعِ الْأُمِّ وَهُو اخْتِيارُ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ. وَقِيلَ: يَأْخُذُ نِصْفَ الْبَاقِي بَعْدَ رَبْعِ الْأُمِّ وَهُوَ اخْتِيارُ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ. وَقِيلَ: يَأْخُذُ نِصْفَ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ حَالَ كَمَالَ الْحُربَّةِ وَهُوَ هُنَا رَبْعُ السُّدُسِ وَهُو النَّذِي ذَكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُ فِي كِتَابِ الْفَرَاثِضِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُحَرِّدِ، لأَنَّ اللَّذُورَ اللَّهُ مَا عَلَاهُ. اللَّهُ مَا عَلَاهُ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ أُمَّ الْآبِ تَحْجُبُهَا عَن السُّدُسِ إِلَى نِصْفِهِ فَلا أَثَرَ لِكَوْنِهَا مَحْجُوبَةً كَمَا يَحْجُبُ وَلَدُ الْأُمِّ الْأُمِّ الْأُمِّ الْمُورِيقِ يَحْجُبُ وَلَدُ الْأُمِّ الْأُمِّ الْأُمِّ الْمُورِيقِ الْمُؤَاحِمَةِ وَلا مُزَاحَمَةَ هُنَا. وَحَجْبُ الإِخْوَةَ لِلأُمِّ لَيْسَ بِالْمُزَاحَمَةِ فَإِنَّهُمْ لا يُشَارِكُونَهَا فِي الْمُزَاحِمَةِ وَلا مُزَاحَمَةَ هُوَ مُقْتَضِ لِتَنْقِيصِ فَرْضِهَا.

والثَّانِي: أَنَّ أُمَّ الأَبِ لَهَا مَعَ أُمِّ الْأُمِّ نِصَفُ السُّدُسِ فَلَمَّا حَجَبَ الأَبُ أُمَّهُ تَوَفَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لا عَلَى الْأُخْرَى، وَرُدَّ بِأَنَّ وَلَدَ الأُمِّ يَحْجُبُونَ الأُمَّ عَن السُّدُسِ ثُمَّ لا يَأْخُذُونَهُ بَلْ يَتَوَفَّرُ عَلَى الْأُخْرَى، وَرُدَّ بِأَنَّ وَلَدَ الأُمِّ لَمَّا كَانُوا مَحْجُوبِينَ بِالأَبِ تَوَفَّرَ مَا حَجَبُوا عَنْهُ الأُمَّ عَلَى الْأَبِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ وَلَدَ الأُمِّ لَمَّا كَانُوا مَحْجُوبِينَ بِالأَبِ تَوَفَّرَ مَا حَجَبُوا عَنْهُ الأُمَّ عَلَى مَنْ حَجَبَهُمْ وَهُوَ الأَبُ كَذَلِكَ هُنَا.

<sup>(</sup>١) كأن مات عن أكثر من زوجة.

وَمِنْهَا: الْوَصَايَا الْمُزْدَحِمَةُ فِي عَيْنِ أَوْ مِقْدَارٍ مِنْ مَالٍ، فَإِنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمْ فِي مَجْمُوع وَصِيَّتِهِ وَإِنَّمَا يَأْخُذُ دُونَ ذَلِكَ لِلْمُزَاحَمَةِ فَإِذَا رُدَّ بَعْضُهُمْ تَوَفَّرَ عَلَى الْبَاقِينَ وَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ بَعْضَ الْوَصَايَا دُونَ بَعْضٍ فَهَلْ يُعْطَى الْمُجَازَ لَهُ الْقَدْرَ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُهُ فِي حَالِ الإِجَازَةِ لِلْكُلِّ أَوْ يُكْمَلُ لَهُ الْجُزْءُ الْمُسَمَّى فِي الْوَصِيَّةِ كُلُّهُ إِنْ أَمْكَنَ لِقِيَامِ اسْتِحْقَاقِهِ لَهُ وَقَلْ أَمْكَنَ وُصُولُهُ إِلَيْهِ بِزَوَال الْمُزَاحَمَةِ بِالرَّدِّ عَلَى غَيْرِهِ فِيهِ وَجْهَان، صَحَّحَ صَاحِبُ الْمُحَرَّر الثَّانِي، وَمَنْ رَجَّحَ الأَوَّلَ ۚ قَالَ الْقَدْرُ الْمُزَاحَمُ بِهِ كَانَ حَقًّا لِلْمُزَاحِمَ فَإذَا رَدَّهُ الْوَرَثَةُ عَلَيْهِ تَوَفَّرَ عَلَيْهِمْ لَا عَلَى الْوَصِيَّةِ الْآخْرَى وَيَشْهَدُ لِلأَوَّلَ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ حَامِدِ وَالْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ فِيمَنْ وَصَمَّى لِرَجُلٍ بِعَبْدِ قِيمَتُهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَلاَخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ. فَإِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِمُزَاحَمَةِ الآخَرِ لَهُ فِيهِ وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ رَبُّعُ الْعَبْدِ وَثُلُثُ بَاقِي الْمَال وَإِنْ رَدُّوا قُسِّمَ النُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصفْيَنَ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ وَصِيَّةِ الْعَبْدِ بِقَدْر سُدُس الْمَالِ كُلِّهِ ۚ مِنَ الْعَبْدِ وَيَأْخُذُ الْآخَرُ سُدُسَ الْعَبْدِ وَسُدُسَ بَاقِي الْمَال لِزَوَال الْمُزَاحِمَةِ بِالرَّدُّ فَأَمْكَنَ وُصُولُ كُلِّ مِنْهُمَا إِلَى نِصْفِ مَا سَمَّى لَهُ كَامِلاً فَلا يَنْقُصُ مِنْهُ، وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ وَجْهًا آخَرَ مِن الْوَجْهِ الثَّانِي فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا أَنَّهُ يُقَسِّمُ الثُّلُثَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ يَقْتُسِمَان وَصِيَّتَهُمَا حَالَ الإِجَازَةِ فَيَفْضُلُ نَصِيبُ صَاحِبِ الثُّلُثِ عَلَى نَصِيبِ صَاحِبِ الْعَبْدِ وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُغْنِي تَسْوِيَةً [بَيْنَهُمَا] فِي الرَّدِّ وَالإِجَازَةِ، وَفِي تَخْرِيج هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا نَظَرٌ، لأَنَّ الْوَرَثَةَ هُنَاكَ قَلْ يَكُونُ مَقْصُودُهُمْ بِالرَّدُّ عَلَى أَحَدِهِمَا تَوْفِيرَ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ بِالْمُزَاحَمَةِ عَلَيْهِمْ كَمَا لَوْ أَجَازُوا لِصاحِبِ الْوَصِيَّةِ بِالْكُلِّ ورَدُّوا عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فَلَوْ أَعْطَيْنَا صَاحِبَ الْكُلِّ مَا رَدُّوهُ عَلَى صَاحِبِ الثُّلُثِ لَمْ يَبْقَ فِي رَدِّهِمْ فَائِدَةٌ لَهُمْ. وَهُنَا لا يَخْرُجُ عَنْهُمْ سِوَى الثُّلُثِ فَيَنْبَغِي أَنْ تُقَسَّمَ الْوَصِيَّتَانِ عَلَى قَدْرِهِمَا عَمَلاً بِمُرَادِ الْمُوصِي مِن التَّسْويَةِ حَيْثُ أَمْكَنَ وَلا ضَرَرَ عَلَى الْوَرَثَةِ فِي ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: اسْتِحْقَاقُ الْغَانِمِينَ مِن الْغَنِيمَةِ مَتَى رَدَّ بَعْضُهُمْ تَوَفَّرَ عَلَى الْبَاقِينَ وَسَوَاءٌ قُلْنَا: مَلَكُوهُ بِالاسْتِيلاَءِ أَوْ لَمْ يَمْلِكُوهُ.

وَمِنْهَا: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَدَّ بَعْضُهُمْ تَوَفَّرَ عَلَى الْبَاقِينَ كَمَا لَوْ مَاتَ بَعْضُهُمْ وَقَدْ سَنَقَتْ.

وَمِنْهَا: حَدُّ الْقَذْفِ الْمَوْرُوثِ لِجَمَاعَةِ يَسْتَحِقُ كُلُّ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ فَإِذَا أَسْقَطَهُ بَعْضُهُمْ

فَلِلْبَاقِينَ اسْتِيفَاؤُهُ (١).

وآمًّا النَّوْعُ الثَّانِي فَلَهُ أَمْثِلَةٌ:

مِنْهَا: عُقُودُ التَّمْلِيكَاتِ الْمُضَافَةِ إِلَى عَدَدٍ فَيَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحِصَّتِهِ لاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَالِكًا لِجَمِيعِ الْعَيْنِ. ثُمَّ هَاهُنَا حَالَتَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ التَّمْلِيكُ بِعُوضٍ مِثْلُ أَنْ يَبِعَ مِنْ رَجُلَيْنِ عَبْداً أَوْ عَبْدَيْنِ بِثَمَنِ فَيَقَعُ الشَّرَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَيَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ نِصْفُ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ لاَئْنَنِ عَبْداَنِ مَفْرَدَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَبْداً مُعَيَّنًا بِثَمَنِ وَاحِدٍ فَفِي صِحَةِ وَاحِدٍ عَبْداً مُعَيَّنًا بِثَمَنِ وَاحِدٍ فَفِي صِحَةِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ أَصَحَّهُما وَهُو الْمَنْصُوصُ الصَحَّةُ وَعَلَيْهِ فَيَقْتَسِمانِ الثَّمَنَ عَلَى قَدْرِ قِيمتَي الْعَبْدَيْنِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي وَأَبْنُ عَقِيلٍ وَجْهًا آخَرَ أَنَّهُما يَقْتَسِمانِ الثَّمَنَ عَلَى عَدَد رَءُوسِ الْمَبِيعِ الْعَبْدَيْنِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي وَأَبْنُ عَقِيلٍ وَجْهًا آخَرَ أَنَّهُما يَقْتَسِمانِ الثَّمَنَ عَلَى عَدَد رَءُوسِ الْمَبِيعِ الْعَبْدَيْنِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي وَأَبْنُ عَقِيلٍ وَجْهًا آخَرَ أَنَّهُما يَقْتَسِمانِهِ عَلَى عَدَد رَءُوسِ الْمَبِيعِ الْعَبْدَيْنِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي وَأَبْنُ عَقِيلٍ وَجْهًا آخَرَ أَنَّهُما يَقْتَسِمانِ الثَّمَنَ عَلَى عَدَد رَءُوسِ الْمَبِيعِ نِصْفَيْنِ تَخْرِيجًا مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعًا فِي عَقْدِ بِمَهْ وَاحِدٍ أَوْ خَالَعَهُنَ بِمُونِ وَاحِدٍ أَوْ خَالَعَهُنَ بِعِيدٌ حِدًا أَنْ الْبُضْعَ لَيْسَ بِمَالِ مَحْضِ بِعِوضَ وَاحِدِ أَنَّهُ بِيهَ الْأَرْبَاحُ وَالتَّكَسُّبُ وَخَرَّجَاهُ أَيْضًا فِي الْكِتَابَةِ وَهُو أَقْرَبُ مِن الْبَيْعِ إِذِ الْكِتَابَةُ فِيهَا مَعْنَى الْعِنْق.

الْحَالَةُ النَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ عَوضِ مِثْلُ أَنْ يَهَبَ لِجَمَاعَةِ شَيْئًا أَوْ يُمَلِّكَهُمْ إِيَّاهُ عَنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ مُشَاعًا فِي النَّمْلِيكِ بِعِوضِ أَنَّهُمْ يَتَسَاوُونَ فِي أَوْ كَفَّارَةٍ مُشَاعًا فِي التَّمْلِيكِ بِعِوضِ أَنَّهُمْ يَتَسَاوُونَ فِي مِلْكِهِمْ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمُغْنِي فِيمَا إِذَا وَضَعَ طَعَامًا فِي الْكَفَّارَةِ بَيْنَ يَدَيْ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ فَقَالَ: هُو بَيْنَكُمْ بِالسَّوِيَةِ فَقَبِلُوهُ. ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ أَوَّلاً أَنَّهُ يُجْزِيهِ، لأَنَّهُ مَلَّكَهُمْ التَّصَرُّفَ فِيهِ وَالانْتِفَاعَ بِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَمَا لَوْ دَفَعَ دَيْنَ غُرَمَائِهِ بَيْنَهُمْ.

وَالثَّانِي: وَحَكَاهُ عَنْ ابْنِ حَامِلْا يَجْزِيهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِالتَّسْوِيَةِ، لَأَنَّ قَوْلَهُ: خُذُوهَا عَنْ كَفَّارَتِي يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ، لأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُهَا.

وَالثَّالِثُ: وَافْتِتَاحُ عَن الْقَاضِي أَنَّهُ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ قَدْرَ حَقِّهِ أَجْزاً وَإِلاَّ لَمْ يُجْزِهِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ. وأَصْلُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ إِذَا أَفْرَدَ سِتِّينَ مُدًّا وَقَالَ لِسِتِّينَ

<sup>(</sup>۱) عند الشافعية في ذلك ثلاث أوجه، أصحُّها: يجوز لمن بقى استيفاء جميع الحد لأن الحد يثبت لهم ولكل واحد منهم كولاية التزويج وحق الشفعة، والثانى: يسقط جميع الحد كالقصاص وهو من عفا ويستوفى الباقى لأنه متوزع بخلاف القصاص، فعلى هذا يسقط السوط الذي يقع فيه الشركة. روضة الطالبين (۸/ ٣٢٦).

مِسْكِينًا: خُذُوهَا فَأَخَذُوهَا، أَوْ قَالَ: كُلُوهَا وَلَمْ يَقُلْ بِالسَّوِيَّةِ، أَوْ قَالَ: قَدْ مَلَكَتُمُوهَا بِالسَّوِيَّةِ فَأَخَذُوهَا. فَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ: يَجْزِيهِ، لأَنَّ قَوْلَهُ: خُذُوهَا عَنْ كَفَّارَتِي يَقْتَضِي النَّسُويَةَ، لأَنَّ حُكْمَ الْكَفَّارَةِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ عَرَفَ أَنَّهَا وَصَلَتْ إليْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ أَنْ عَرَفَ أَنَّهَا وَصَلَتْ إليْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ أَنْ عَرَفَ أَنَّهَا وَصَلَتْ إليْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ أَنْ عَرَفَ أَنَّهَا وَصَلَ اللَّهِ بَالسَّوِيَةِ فَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا وَصَلَ أَيْدِ النَّيْفِ أَنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا وَصَلَ إلَيْهِمْ لَمْ يَجْزِهِ وَعَلَيْهِ اسْتِثْنَافُهَا، لأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا وَصَلَ إلَيْهِمْ لَمْ يَجْزِهِ وَعَلَيْهِ اسْتِثْنَافُهَا، لأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا وَصَلَ إلَيْ يَعْمُ التَّهُ عَلَى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ. انْتَهَى.

فَحكَى الْكُلَّ عَنْ ابْنِ حَامِلِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي جَعَلَ الإِجْزَاءَ مُطْلَقًا قَوْلُ ابْنِ حَامِلِه وَاعْتِبَارُ الْوُصُولِ قَوْلُ الْقَاضِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ اسْتَشْكُلَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ مَا وَقَعَ فِي الْمُجَرَّدِ، وَقَالَ: لَعَلَّهُ وَقَعَ غَلَطٌ فِي النَّسْخَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَيْضًا فَإِنِّي نَقَلْتُ مَا ذَكَرْتُهُ. قَالَ: وَلَعَلَّ مِنْ أَصْلِ الْقَاضِي بِخَطِّهِ. ثُمَّ قَالَ: عِنْدِي أَنَا إِنْ قُلْنَا: مَلَكُوهَا بِالتَّخْلِيَةِ وَأَنَّهَا قَبْضٌ وَلَعَلَّ مِنْ أَصْلِ الْقَاضِي بِخَطِّهِ. ثُمَّ قَالَ: عِنْدِي أَنَا إِنْ قُلْنَا: مَلَكُوهَا بِالتَّخْلِيَةِ وَأَنَّهَا قَبْضٌ أَجْزَاتُهُ بِكُلِّ حَالِ. قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِلِ وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًا بَل اخْتِيارُ ابْنِ حَامِلِ عَمْدُهُ وَإِنَّ الْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ لاَ تُمْلَكُ بِلُونِ قَبْضٍ، وَقَدْ قَلَّمْنَا ذَلِكَ عَنْهُ فِي مَسَائِلِ الْقُبُوضِ، وَكَدْ قَلَّمْنَا ذَلِكَ عَنْهُ فِي مَسَائِلِ الْقُبُوضِ، وَلَا عَبْرَةَ بِالإِيجَابِ لَهُمْ بِالسَّوِيَةِ وَمَا حَكَاهُ الْقَاضِي مَنْ ابْنِ حَامِلِ يُشْعِرُ بِأَنَّ إِطْلاقَ قَوْلِهِ: خُلُوا هَذَا وَهُو لَكُمْ، لاَ يُحْمَلُ عَلَى التَسُويَةِ وَمَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ ابْنَ حَامِلِ يُشْعِرُ بِأَنَّ إِطْلاقَ قَوْلِهِ: خُدُوا هَذَا وَهُو لَكُمْ، لاَ يُحْمَلُ عَلَى التَسُويَةِ، فَإِنَّهُ إِلَّهُ إِلَيْ الْمَانِي عَتُودِ الْمُعَاوَضَاتِ. عَلَّلَ بَانً التَسُويَة حُكُمُ الْكَفَارَةِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا قَرَّرُوهُ فِي عَقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ.

وَأَمَّا مَاحَكَاهُ فِي الْمُغْنِي مِنْ طَرْدِ الْخِلاَفِ فِيمَا لَوْ قَالَ: هُوَ بَيْنَكُمْ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: هُوَ بَيْنَكُمْ ٱلْبَتَّةَ، فَلَيْسَ ذَلِكَ فِي كَلاَمِ الْقَاضِي وَيَتَخَرَّجُ ذَلِكَ عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ أَنَّ إطْلاَقَ الْبَيْنَةِ هَلْ يَقْتَضِي التَّسَاوِيَ أَمْ لاَ؟ وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ وَهُو الَّذِي ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا قَالَ: خُذْ هَذَا الْمَالَ فَاتَّجِرْ فِيهِ وَالرَّبْحُ بَيْنَنَا، أَنَّهُمَا يَتَسَاويَان فِيهِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْأَصْحَابُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُضَارَبَةِ فِي أَنَّ إِطْلاَقَ الْقَرَارِ بِشَيْءٍ أَنَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْلِهِ يَتَنَزَّلُ عَلَى النَّاصِفَةِ أَيْضًا، وكَذَلِكَ صَرَّحُوا بِهِ فِي الْوَصَايَا إِذَا قَالَ: وَصَيْت لِفُلانِ وَقُلانِ بِمِائَةٍ بَيْنَهُمَا أَنَّ لِكُلِّ وَاحِلِ خَمْسِينَ. وَنُصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِيمَنْ قَالَ: بَيْنَ فُلانٍ وَقُلانٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ، وأَحَدُهُمَا مَتَّ لِيْسَ لِلْحَيِّ إِلاَّ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لِقُلانَ وَقُلانٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ وأَحَدُهُمَا مَتَّ لِيْسَ لِلْحَيِّ إِلاَّ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لِقُلانَ وَقُلانَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وأَحَدُهُمَا مَيْتُ لِيْسَ لِلْحَيِّ إِلاَّ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لِقُلانَ وَقُلانَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وأَحَدُهُمَا مَيْتُ لِيْسَ لِلْحَيِّ إِلاَّ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لِقُلانَ وَقُلانَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وأَحَدُهُمَا مَتَ اللَّهُ وَقُلَ اللّهُ لِيَا اللّهُ وَيَقِ بَيْنَهُمَا وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ إِطْلاَقَ الْوَصِيَّةِ يَتَنَوَّلُ عَلَى اللّهُ لِلْ وَلَيْقَ الْوَصِيَّةِ يَتَنَوَّلُ عَلَى وَالْكَوْلُولُ اللْوَقِ الْوَصِيَّةِ يَتَنَوَّلُ عَلَى

التَّسَاوي كَمَا قَالَ بَيْنَهُمًا.

وَالُوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ إِطْلاَقَ الْبَيَّنَةِ لاَ تَقْتَضِي التَّسَاوِيَ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِهِ فِي مَسْأَلَةِ الإِقْرادِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الإِقْرادِ وَصَاحِبَا الْمُغْنِى وَالْمُحَرَّدِ.

وَمِنْهَا: الْقِصَاصُ الْمُسْتَحَقُّ لِجَمَاعَةِ بِقَتْلِ مَوْرُوثِهِمْ يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ بِالْحِصَّةِ فَمَنْ عَفَى مِنْهُمْ سَقَطَ حَقَّهُ وَسَقَطَ الْبَاقِي، لأَنَّهُ لاَ يَتَبَعَّضَ، وَهَاهُنَا صُورٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا هَلْ يَلْحَقُ بِالنَّوْعِ الْأُوَّلِ أَوْ النَّانِي كَالْغَرَامَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى جَمَاعَةٍ بِسَبَبِ وَاحِدٍ كَالْمُشْتَرِكِينَ فِي قَتْلِ بِالنَّوْعِ الْأُوَّلِ أَوْ النَّانِي كَالْغَرَامَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى جَمَاعَةٍ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ كَالْمُشْتَرِكِينَ فِي قَتْلِ إَدَمِيَّ أَوْ وَسَيْدٍ [مُحَرَّم] أَوْ فِي وَطْءٍ فِي الْحَجِّ أَوْ فِي الصَيَّامِ هَلْ يَتَعَدَّدُ عَلَيْهِمْ الدِيّاتُ وَالْجَزَاءُ وَالْكَفَالَةِ وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهَا.

## الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

مَنْ اسْتَنَدَ تَمَلَّكُهُ إِلَى سَبَبٍ مُسْتَقِرٍ لاَ يُمكِنُ إِبْطَالُهُ وَتَأْخَرَ حُصُولُ الْمِلْكِ عَنْهُ فَهَلْ يَنْعَطِفُ إِحْكَامُهُ مِنْ حِينَتِلْ أَمْ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ يَنْعَطِفُ إِحْكَامُهُ مِنْ حِينَتِلْ أَمْ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ مِنْ حِينَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ؟ فِيهِ خِلاَفُ وَلِلْمَسْأَلَةِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: مِلْكُ الشَّقِيعِ إِذَا أَخَذَ بِالشَّفْعَةِ وَثَمَّ نَخْلٌ مُؤَبَّرٌ كَانَ وَقْتَ الْبَيْعِ غَيْرَ مُؤَبَّرٍ وَفِيهِ وَجُهَانِ سَبَقَ ذِكْرُهُمَا.

وَمِنْهَا: مِلْكُ الْمُوصَى لَهُ إِذَا قَبِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ أَمْ لاَ؟ وَفِيهِ خِلاَفٌ مَعْرُوفٌ.

وَمِنْهَا: إِذَا تَمَلَّكَ الْمَالِكُ لِلأَرْضِ زَرَعَ الْغَاصِبُ بِنَفَقَتِهِ بَعْدَ بَدُو صَلاَحِهِ فَهَلْ يَجِبُ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ أَمْ عَلَى الْغَاصِبِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بَدُو صَلاَحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ نَحْو ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: الْفَسْخُ بِالْعَيْبِ وَالْخِيَارِ فَإِنَّهُ بَسْتَنِدُ إِلَى مُقَارَنِ لِلْعَقْدِ فَهَلْ هُوَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ حِينِهِ وَفِيهِ خِلاَفٌ مَعْرُوفٌ.

وَمِنْهَا: دِيَةُ الْمَقْتُولِ هَلْ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ، لَأَنَّهَا تَجِبُ [بَعْدَ] الْمَوْتِ أَوْ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ، لَأَنَّهَا تَجِبُ [بَعْدَ] الْمَوْتِ أَوْ عَلَى مِلْكِ الْمَوْرُوثَةِن وَحَكَى ابْنُ الزاغوني فِي الْمَوْرُوثِ، لَأَنَّ مَسَبَهَا وُجِدَ فِي حَيَاتِهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ مَعْرُوفَتَيْنِ وَحَكَى ابْنُ الزاغوني فِي الْمِقْنَاعِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْقِصَاصِ أَيْضًا هَلْ هُوَ وَاجِبٌ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً أَوْ مَوْرُوثٌ عَن الْمَيِّتِ.

وَمِنْهَا: إِذَا انْعَقَدَ سَبَبُ الْمِلْكِ أَوْ الضَّمَانِ فِي الْحَيَاةِ وَتَحَقَّقَ بَعْدَ الْمَوْتِ كَمَنْ نَصَبَ شَبَكَةً فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَ [مَوْتِهِ] أَوْ عَثْرَ بِهَا إِنْسَانٌ نَفِيهِ خِلاَفٌ سَبَقَ ذِكْرُهُ.

وَمِنْهَا: [إذَا كَاتَبَ عَبْداً ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهِ شَيْئًا فَأَدَّى إِلَى وَرَثَتِهِ وَعَتَقَ فَهَلِ الْوَلاَءُ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَهُ لانْعِقَادِ سَيِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ لِلْوَرَثَةِ الْمُؤَدَّى إِلَيْهِمْ لِتَحَقُّقِ السَّبَ فِي مِلْكِهِمْ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنَ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْوَلاَءَ لِلسَّيِّدِ الْأَوَّل].

وَمِنْهَا: إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا فَأَدَّى إِلَيْهِ وَعَتَقَ قَبْلَ أَدَائِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ بِمَالٍ وَقُلْنَا: لَهُ ذَلِكَ فَفِي وَلاَيَتِهِ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَهُ لِلسَّيِّدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ لِثَبُوتِ الْوَلاَءِ عَلَى هَذَا الْعِنْقِ فِي حَالٍ لَيْسَ مَوْلاَهُ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ فَاسْتَقَرَّ لِمَوْلَى الْمَوْلَى.

وَالثَّانِي: هُوَ مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْأُوّلُ وَعَتَقَ فَالْوَلاَءُ لَهُ لانْعِقَادِهِ لَهُ قَبْلَ عِيْقِهِ وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَرَجَّحَ فِي الْخِلاَفِ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى حَكَى عَنْهُ أَلَّهُ لَوْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ الْأُوّلَ عَبْلَ الثَّانِي فَالْوَلاَءُ لِلسَّيِّدِ لانْعِقَادِ سَبَبِ الْوَلاَءِ لَهُ حَيْثُ كَانَ الْمُكَاتَبُ لَيْسَ الْمُكَاتَبُ اللَّوَلاَءِ لَهُ حَيْثُ كَانَ الْمُكَاتَبُ لَيْسَ الْمُكَاتَبُ اللَّهُ وَكَلامُ أَبِي بَكْرٍ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِقْرارِ الْوَلاَءِ لِلسِّيِّدِ إِذَا وَقَعَتْ الْكِتَابَةُ أَوْ الْعِتْقُ الْمُنْجَزُ بِإِذْنِهِ وَآمًا مَا وَقَعَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَالْعِيْقُ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَاءِ الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلُ فَيَنْبَغِي أَنْ الْمُنْجَزُ بِإِذْنِهِ وَآمًا مَا وَقَعَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَالْعِيْقُ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَاءِ الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلُ فَيَنْبَغِي أَنْ الْمُنْجَزُ بِإِذْنِهِ وَآمًا مَا وَقَعَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَالْعِيْقُ عِنْدَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى أَدَاءِ الْمُكَاتَبِ الْأَوْلُ فَيَنْبَغِي أَنْ الشَّرَاهُمْ فِي حَالِ الْكِتَابَةِ وَآمًا الْعَبْدُ الْقِنُ إِذَا أَعْتِقَ لَلْوَلاَءُ لَهُ مَوْلِكَ مِنْ طَلْحَةَ الْعَاقُولِيِّ مِنْ أَصَعَالِنَا لِهِ مَا مَلَكَهُ وَقُلْنَا: بِمِلْكِهِ فَحَكَى صَاحِبُ الْمُغْنِي عَنْ طَلْحَةَ الْعَاقُولِيِّ مِنْ أَصْعَالِنَا لِلسَّيْدِ.

وَفِي الْمُجَرَّدِ لِلْقَاضِي أَنَّ الْوَلاَءَ لِلسَّيِّدِ مُطْلَقًا، ونَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ فِي عَبْدِ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ أَنْ يَبْنَاعَ عَبْدًا أَوْ يُعْتِقَهُ أَنَّ وَلاَءَهُ لِسَيِّدِهِ، وَقَالَ: إِذَا أَذِنُوا لَهُ فَكَالَّهُمْ هُمْ الْمُعْتَقُونَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَعِتْقِهِ بِدُونِهِ كَمَا سَبَقَ وَيَحْتَمَلُ أَنْ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَعِتْقِهِ بِدُونِهِ كَمَا سَبَقَ وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُخَرَّجًا عَلَى قَوْلِهِ إِنَّ الْعَبْدَ لاَ يَمْلِكُ وَآلَهُ أَعْتَقَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ ثُمَّ لَيْسَ فِي يَكُونَ مُخَرَّجًا عَلَى قَوْلِهِ إِنَّ الْعَبْدَ لاَ يَمْلِكُ وَآلَهُ أَعْتَقَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ ثُمَّ لَيْسَ فِي يَكُونَ مُخَرَّجًا عَلَى قَوْلِهِ إِنَّ الْعَبْدَ لاَ يَمْلِكُ وَآلَهُ أَعْتَقَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ ثُمَّ لَيْسَ فِي نَصًّ إِنَّا الْعَبْدَ عَتَقَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنَّهَا فِيهِ أَنَّ سَيِّدَهُ بَاعَهُ.

وَيُشْبِهُ هَذِهِ الْمَسَائِلَ إِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ عَلَى ٱكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةِ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ وَاخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا انْفَسَخَ نِكَاحُ الْبَوَاقِي وَهَلْ يَبْتَدِئْنَ الْعِدَّةَ مِنْ حِينِ الاخْتِيَارِ، لأَنَّ نِكَاحَهُنَّ إِنَّمَا انْفَسَخَ بِهِ أَوْ مِنْ حِينِ الإِسْلاَم، لأَنَّهُ السَّبِ عَلَى وَجْهَيْنِ.

فَأَمَّا تَصَرُّفُ الْفُضُولِيِّ إِذَا قُلْنَا: يَقِفُ عَلَى الإِجَازَةِ فَأَجَازَهُ مَنْ عُقِدَ لَهُ فَهَلْ يَقَعُ الْمِلْكُ فِيهِ

مِنْ حِينِ الْعَقْدِ حَتَّى يَكُونَ النَّمَاءُ لَهُ أَمْ مِنْ حِينِ الإِجَازَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَيِهِ قَطَعَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ نِكَاحِ الْفُضُولِيِّ.

والثَّانِي: مِنْ حِين الإِجازَةِ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ النَّهَايَةِ وَلَكِنَّ السَّبَ هُنَا غَيْرُ مُسْتَقَرِّ لِإِمْكَانِ زَوَالِهِ بِالرَّدِّ وَيَشْهَدُ لِلْوَجْهِ الثَّانِي أَنَّ الْقَاضِي صَرَّحَ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إِنَّماً يَفِيدُ وَعَلَم بِالرَّدِّ وَيَشْهَدُ لِلْوَجْهِ الثَّانِي أَنَّ الْقَاضِي صَرَّحَ بِأَنَّ حُكْم كَانَ بَاطِلاً. ويَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدةِ صِحَّةَ الْمُحَكُومِ بِهِ وَانْعِقَادُهُ مِنْ حِينِ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ كَانَ بَاطِلاً. ويَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْقَاعِدةِ الْعَبَادَاتُ النِّي يَكُتْفِي بِحُصُولِ بَعْضِ شَرَائِطِهَا فِي أَثْنَاءِ وَقْتِهَا إِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ فِي أَثْنَائِهَا فَهَلْ يُحْكَمُ لَهَا بِحُكْمِ مَا اجْتَمَعَتْ شَرَائِطُهَا مِنْ الْبِتِدَائِهَا أَمْ لاَ؟ فِيهِ خِلاَفٌ أَيْضًا ويَنْبَنِي عَلَيْهِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: إذَا نَوَى الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ الصَّوْمَ مِنْ أَثْنَاءِ النَّهَارِ فَهَلْ يُحكَمُ لَهُ بِحُكْمِ الصَّيَامِ مِنْ أَوَّلِهِ أَمْ حِينَ نَوَاهُ فَلاَ يُثَابُ عَلَى صَوْمِهِ إِلاَّ مِنْ حِينِ النَّيَّةِ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَالثَّانِي: ظَاهِ ُكَلاَمِ أَحْمَدَ.

وَمِنْهَا: إِذَا بِلَغَ الصَّبِيُ () أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ قَبْلَ فَوَاتِ وَقْتِ الْوَقُوفِ فَهَلْ يُجْزِقُهُمَا عَنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ عَلَى رِواَيَتَيْنِ أَشْهَرُهُمَا الإِجْزَاءُ فَقِيلَ: لأَنَّ إِحْرَامَهُمَا انْعَقَدَ مُرَاعَى، لأَنَّهُ قَابِلٌ لِلنَّقْلِ وَالانْقِلاَبِ، وَقِيلَ: بَلْ بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْهُ كَالْمَعْدُومِ وَيَكْتَفِي بِالْمَوْجُودِ مِنْهُ، وَقِيلَ: إِنْ قُلْنَا: الإِحْرَامُ شَرْطٌ مَحْضٌ كَالطَّهَارَةِ لِلصَّلاَةِ اكْتَفَى بِالْمَوْجُودِ مِنْهُ وَلِيلَ: هُوَ رُكُنْ لَمْ يُكْتَفِ بِهِ.

\* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائةِ:

كُلُّ عَقْدٍ مُعَلَّقٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ حَالَيْنِ إِذَا وُجِدَ تَعْلِيقُهُ فِي أَحَدِهِمَا وَوُقُوعُهُ فِي الآخَرِ فَهَلْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ جَانِبُ التَّعْلِيقِ أَوْ جَانِبُ الْوُقُوعِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلاَنِ: إِلاَّ أَنْ يَقْتَضِيَ اعْتِبَارُ أَحَدِهِمَا إِلَى مَا هُوَ مُمْتَنِعٌ شَرْعًا فَيَلْغِي وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: الْوَصِيَّةُ لِمَنْ هُوَ فِي الظَّاهِرِ وَارِثٌ فَيَصِيرُ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثِ أَوْ بِالْعَكْسِ

<sup>(</sup>۱) إذا بلغ الصبى بعدما أحرم لم يجزئه حجه عن حجة الإسلام لأن إجرامه انعقد لاداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض فلو جدد الصبى الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الإسلام جاز. الهداية شرح البداية (۱/ ١٤٥)، الجامع الصغير (١/ ١٤٥).

وَالْمَذْهُبُ أَنَّ الاعْتِبَارَ بِحَالِ الْمَوْتِ وَلَمْ يَحْكِ الْأَكْثَرُونَ فِيهِ خِلاَفًا فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَرَثَةِ لاَ يُمْكِنُ أَنْ تَقْفَ عَلَى الإِجَازَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُمْكِنُ أَنْ تَقْفَ عَلَى الإِجَازَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَمْكِنُ أَنْ تَقْفَ عَلَى الإِجَازَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ رَوَايَةً أَنَّ حَكَى خِلاَفًا ضَعِيفًا فِي الاعْتِبَارِ بِحَالِ الْوَصِيَّةِ كَمَا حَكَى أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ رَوَايَةً أَنَّ حَكَى خِلاَفًا ضَعِيفًا فِي الاعْتِبَارِ بِحَالِ الْوَصِيَّةِ كَمَا حَكَى أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ رَوَايَةً أَنَّ الْوَصِيَّةَ فِي حَالِ الصِّحِّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلاَ يَصِحُ عَنْ أَحْمَدَ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْعَطِيَّةَ الْمُنْجَزَةِ كَنَا لَالْقَاضِي وَغَيْرُهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا عَلَقَ عِنْقَ عَبْدِهِ فِي صِحَتِهِ بِشَرْطٍ فَوَجَدَ فِي مَرَضِهِ فَهَلْ يُعْتَقُ مِن الثَّلُثِ أَوْ مِنْ وَأُسِ الْمَالِ؟ عَلَى وَجُهيْنِ، وَحَكَى الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ رِوَايَتَيْنِ وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ يُعْنَقُ مِن الثُّلُثِ وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ الصَّفَةُ وَاقِعَةً بِاخْتِيارِ الْمُعَلِّقِ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ فِعْلِهِ مُوسَى أَنَّهُ يُعْتَقُ مِن الثُّلُثِ بِغَيْرِ خِلاَف وقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ صَالَح أَنَّهُ إِذَا قَالَ لامْراَتِهِ: أَنْتِ كَذَا وكذا وَكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فَلَمْ تَعْلِقُ حَتَّى يَكُونَ فِي وَقَالَ: لَمْ تَكُنْ لِي نِيَّةٌ فِي تَعْجِيلِ ذَلِكَ فَلاَ تَطْلُقُ حَتَّى يَكُونَ فِي وقَالَ: لَمْ تَكُنْ لِي نِيَّةٌ فِي تَعْجِيلِ ذَلِكَ فَلاَ تَطْلُقُ حَتَّى يَكُونَ فِي وقَالَ: لَمْ تَكُنْ لِي نِيَّةٌ فِي تَعْجِيلِ ذَلِكَ فَلاَ تَطْلُق حَتَى يَكُونَ فِي وقَالَ: لَمْ تَكُنْ لِي نِيَّةٌ فِي تَعْجِيلِ ذَلِكَ فَلاَ تَطْلُق وَوَثَلَى لَهُ يَكُونَ فِي وقَدَ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَإِذَا طَلْقَتْ وَرَثَتُهُ يَكُونَ فِي وقَتْ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَإِذَا طَلْقَتْ وَرَثَتُهُ وَكَذَا فَكَمْ فَو وَقَدَ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ، فَإِذَا طَلْقَتْ وَرَثَتُهُ وَالَى مُونَ عَلَى مَرْضِهِ وَقُلْنَا: لاَ يُعْتَقُ الْحَمْلُ إِلاَ بَعْدَ الْوَضْع.

وَمِنْهَا: إِذَا عَلَقَ طَلاَقَ امْراَّتِهِ فِي صِحَّةِ عَلَىَ صِفَةٍ فَوُجِدَتْ فِي مَرَضِهِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِهِ فَهَلْ تَرِثُهُ أَمْ لاَ؟ عَلَى رِواَيَتَيْنِ وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهَا تَرِثُهُ فِي رِواَيَةِ صَالِحٍ وَمُهُنَّا وَالأُخْرَى مُخَرَّجَةٌ مِنْ مَسْأَلَةٍ قَذْفِهَا فِي الصِّحَّةِ وَمُلاَعَتَتِهَا فِي الْمَرَضِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَوْصَى إِلَيَّ فَاسِقٍ وَصَارَ عَدُلاً عِنْدَ الْمَوْتِ فَهَلْ يَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا لاَ يَصِحُّ الإِيصَاءُ إِلَى الْفَاسِقِ؟ عَلَى وَجْهَيْن.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لِزَيْدِ بِدَارِ ثُمَّ انْهَدَمَ بَعْضُ بِنَائِهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَهَلْ يَدْخُلُ مِلْكُ الْأَنْقَاضِ فِي الْوَصِيَّةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَكَذَا الْوَجْهَانِ لَوْ زَادَ فِيهَا بِنَاءً لَمْ يَكُنْ حَالَ الْوَصِيَّةِ ذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو الْخَطَّابِ.

مِنْهَا: لَوْ قَالَ الْعَبْدُ مَتَى مَلَكُت عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ. وَقُلْنَا: يَصِحُّ هَذَا التَّعْلِيقُ مِن الْحُرِّ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِن الْمَذْهَبِ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ مَلَكَ عَبْدًا فَهَلْ يُعْتَقُ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَلَوْ وَصَّى الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ ثُمَّ عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِهِ فَهَلْ يَصِحُّ وَصِيَّتُهُ خَرَّجَهَا الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ الْعَبْدُ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَٱنْتِ طَالِقٌ ثَلاَقًا ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ فَهَلْ تَطْلُقُ ثَلاَثًا أَوْ اثْنَيْنِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا حَالَ التَّعْلِيقِ لَأَكْثَرَ مِنْهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ عَلَقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ اللَّّحُولِ عَلَى قُلُومٍ زَيْلٍو مَثَلاً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ قَلِمَ زَيْلٌا وَهِيَ حَائِضٌ، فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلاَقُ بِلْعِيًّا لاَ بِمَعْنَى الإِثْمِ بِهِ، بَلْ بِمَعْنَى أَمْرِهِ بِالْمُرَاجَعَةِ فِيهِ وَلَوْ كَانَ قَدْ عَلَقَ طَلاَقًا أَوْ غَيْرَهُ عَلَى طَلاقِ الْبِدْعَةِ تَرَثَّبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحْكِ الْأَصْحَابُ فِيهِ خِلاَقًا.

وَلَوْ قَالَ: إِنْ قُمْت فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَامَتْ وَهِيَ حَائِضٌ فَهَلْ يَكُونُ بِدْعِيًّا قَالَ فِي رِعَايَةِ الانْتِصار: مُبَاحٌ، وَفِي التَّرْغِيبِ: بِدْعِيٌّ.

#### \* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

تَعْلِيقُ فَسْخِ الْعَقْدِ وَإِبْطَالِهِ لِوُجُودِهِ إِنْ كَانَ فِيهِ مَقْصُودٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا صَحَّ وَإِلاَّ لَمْ يَصِحَّ إِذْ لَوْ صَحَّ لَصَارَ الْعَقْدُ غَيْرَ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ هَذَا مُقْتَضَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالنَّكَاحِ فَالْمَدْهَبُ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَلَّهُ لاَ يَصِحُّ، لأَنَّ النَّكَاحِ لاَ يُقْصَدُ لِلطَّلاقِ عَقِيبَ الْعَقْدِ. وَاخْتَلَفَت الرَّوايَةُ عَنَهُ فِيمَنْ حَلَفَ لِزَوْجْتِهِ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا لَيْ عَلَى رَوَايَتَيْنِ، لاَنَّ مَذَا فِيهِ حَقِّ لِلزَّوْجَةِ فَيصِيرُ مَقْصُوداً كَمَا لَوْ شَرَّطَ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ خَصَّ الْخِلاَفَ لِلزَّوْجَةِ فَيصِيرُ مَقْصُوداً كَمَا لَوْ شَرَّطَ أَنْ لاَ يَتَزَوِّجَ عَلَيْهَا فَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ خَصَّ الْخِلاَفَ لِلزَّوْجَةِ فَيصِيرُ مَقْصُوداً كَمَا لَوْ شَرَّطَ أَنْ لاَ يَتَزَوِّجَ عَلَيْهَا فَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ خَصَّ الْخِلاَفَ لِللَّوَ وَلَمْ يُخَرِّجُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَّجَ فِي الْكُلِّ رَوايَتِيْنِ. هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَالَةُ التَّعْلِيقِ فِي نِكَاحِهِ وَمَنْهُمْ مَنْ خَرَّجَ فِي الْكُلِّ رَوايَتِيْنِ. هَذَا كُلُّهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَالَةُ التَّعْلِيقِ فِي رَكَاحِهِ وَيَتَلِيقُ وَيَ نِكَاحِهِ وَيَتَلِيقُ وَافْتِيَحُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، لأَنَّ التَّعْلِيقَ هَنَا أَيْعِلْيقُ وَافْتِيَحُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، لأَنَّ التَعْلِيقَ هَنَا أَيْ مِنْ الْتَعْلِيقُ وَافْتِيلَ مُنْ الْمُعْمَلِ فَي رَوايَةِ ابْنِ هَانِي كَاحِ مَمْ الْمُ الْمُومِ وَعَلَقَ الْمُطَلِّقَةِ الْمُ لَكُونُ التَعْلِيقُ كَتَعْلِيقُ فَي الْمُؤْلِقُ وَلَا لَكُ اللَّهُ الْمُحَرِيقِ الْمُعْلَقِ الْمُلْكِ فِيهِ بِالْكُلِيقِ فَلْمَا لَكُ أَنْ التَعْلِيقُ أَلْهُ لَيْكُونُ التَعْلِيقُ كَتَعْلِيقُ وَلَالَكُ وَي عَلَيْهَ الْمُلْكُ فِيهِ بِالْكُلِيَّةِ فَلِلْلِكَ وَمَا لَلْهُ الْمُلْكُ فِيهِ بِالْكُلِيقِ فَلْمَا لَكُو السَّفَةُ اللَّكُاحِ عَلَيْهَا قَهُمُ فَلَا فَلَا لَكُ فَي وَلِولَكُ فَي وَلَالَكُ عَلَى الْكُلُو فَي الْمُؤْلُ وَلَا الْمُلْكُ فِيهِ بِالْكُلُقِ فَلْلَلِكَ وَي الصَعْفُ أَلَا الْمُلْكُ فِيهِ بِالْكُلِيقِ فَلِلْكُلُكِ وَالْمَلِقُ الْمُلْكُ فِيهِ بِالْكُلُكُ وَلِلْكُ فَي الْمُلْكُ فِيهِ الصَعْفُ الْمُوالِقُ الْمُلْكُ فَي الْمُلْكُ فِيهِ الْمُنْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ فَي الْمُلْكُ فَي الْمُلْكُ فَي الْمُلْكُ فَلِهُ الْم

وَمِنْهَا: تَعْلِيقُ الْعِنْقِ بِالْمِلْكِ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ صِحَّتُهُ، لَأَنَّ الْمِلْكَ يُرَادُ لِلْعِنْقِ وَيَكُونُ مَقْصُودًا كَمَا فِي شِراءِ ذِي الرَّحِمِ وَغَيْرِهِ وَالْخَلاَّلُ وَصَاحِبُهُ لاَ يُثْبِتَانِ فِي الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ خِلاَفًا وَابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي يَحُكِيَانِ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ.

وَمِنْهَا: تَعْلِيقُ النَّذْرِ بِالْمِلْكِ مِثْلُ: إِنْ رَزَقَنِي اللَّهُ مَالاً فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَيَصِحُ وَنَقَلَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَلَيْهِ بِالاتَّفَاقِ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُمُ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَ ﴾ الآياتِ.

وَمِنْهَا: تَعْلِيقُ فَسْخِ الْوَكَالَةِ عَلَى وُجُودِهَا أَوْ تَعْلِيقُ الْوَكَالَةِ عَلَى فَسْخِهَا كَالْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ، وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَنَّ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ صِحَّةُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ قَابِلَةٌ لِلتَّعْلِيقِ عِنْدَنَا وَكَذَلِكَ فَسْخُهَا، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لاَ يَصِحُّ، لأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنْ تَصِيرَ الْعُقُودُ الْمُعَلِّقِ إِيقَاعُ الْفَسْخِ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ الْجَائِزَةُ لاَزِمَةً وَذَلِكَ تَغْيِيرٌ لِقَاعِدَةِ الشَّرْعِ وَلَيْسَ مَقْصُودُ الْمُعَلِّقِ إِيقَاعُ الْفَسْخِ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ الْمُتَاعُ مِن التَّوْكِيلِ وَحِلُّهُ قَبْلَ وَقُوعِهِ وَالْعُقُودُ لاَ تَنْفَسِخُ قَبْلَ انْعِقَادِهَا.

وَمِنْهَا: تَعَلَّقُ فَسْخِ الْبَيْعِ بِالإِقَالَةِ عَلَى وُجُودِ الْبَيْعِ أَوْ تَعْلِيقُ فَسْخِ النَّكَاحِ بِالْعَيْبِ عَلَى وُجُودِ الْبَيْعِ أَوْ تَعْلِيقُ فَسْخِ النَّكَاحِ وَالْبُو الْخَطَّابِ وَجُودِ النَّكَاحِ وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِبُطْلاَن ذَلِكَ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ وَابُو الْخَطَّابِ مَعْلَيْنَ بِأَنَّهُ وَقَعَ الْعَقْدُ قَبْلَ عَقْدِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَلِّلُ بِأَنَّ الْفُسُوخَ لاَ تَقْبُلُ التَّعْلِيقَ وَقَدْ صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ كَالْقَاضِي وَآبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي بِهِذَا الْمَأْخَذِ وَهُو مُخَالِفٌ كَثِيرٌ مِنْهُمْ كَالْقَاضِي وَآبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي بِهِذَا الْمَأْخَذِ وَهُو مُخَالِفٌ لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَسْأَلَةِ: إِنْ جِثْنِي بِالثَّمْنِ إِلَى كَذَا وَكَذَا وَإِلاَّ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَا. أَلَّهُ يَصِحُ لِمَا لَيْعَ بَيْنَا. أَلَّهُ يَصِحُ وَيَكُونُ تَعَلَّقًا لِلْفَسْخِ عَلَى شَرْطٍ وَقَدْ صَرَّحَ الْقَاضِي فِي جَوَازِهِ فِي الْبَيْعِ خَاصَّةً فِي خِلافِهِ وَمِنْ الْمُتَاخِينَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ فِي فَسْخِ الإِجَارَةِ أَيْضًا.

وَمِنْهَا: تَعْلِيقُ فَسْخِ التَّدْبِيرِ بِوُجُودِهِ، وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ بِامْتِنَاعِهِ، فِيمَا إِذَا قَالَ لَأَمَّتِهِ الْمُدَّبِّرَةِ: كُلَّمَا وَلَدْت وَلَدًا فَقَدْ رَجَعْت فِي تَدْبِيرِهِ، فَقَالَ: لاَ يَكُونُ رُجُوعًا، لاَنَّ الرَّجُوعَ إِنَّمَا يَصِحُّ فِي تَدْبِيرِ مَوْجُودٍ هَذَا بَعْدَ مَا خَلَقَ فَكَيْفَ يَكُونُ رُجُوعًا كَمَا لَوْ قَالَ: لِعَبْدِهِ مَتَى دَبَّرْتُك فَقَدْ رَجَعْت. لَمْ يَصِحَّ. هَذَا لَفْظُهُ.

#### الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

إِذَا وَجَدْنَا لَفْظًا عَامًّا قَدْ خُصَّ بَعْضُ أَفْرَادِهِ بِحُكْمٍ مُوافِقٍ لِلأَوَّلِ أَوْ مُخَالِفٍ لَهُ فَهَلْ يَقْضِي بِخُرُوجِ الْخُاصِّ مِن الْعَامِّ وَانْفِرَادُهُ بِحُكْمِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ أَوْ يَقْضِي بِدُخُولِهِ فِيهِ

فَيَتَعَارَضَانِ مَعَ اخْتِلاَفِ الْحُكْمِ وَيَتَعَدَّدُ سَبَبُ الاسْتِحْقَاقِ مَعَ إِبْقَائِهِ هَذَا عَلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ فِي كَلاَمٍ وَاحِلْدٍ مُتَّصِلِ فَالْمَذْهَبُ أَلَّهُ يُفْرَدُ الْخَاصُّ بِحُكْمِهِ وَلاَ يَقْضِي بِدُخُولِهِ فِي الْعَامِّ وَسَوَاءٌ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ مِمَّا يُمُكِنُ الرَّجُوعُ عَنْهُ كَالْوَصَايَا أَوْ لاَ يُمُكِنُ كَالإِقْرَارِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: لَوْ قَالَ هَذِهِ اللَّهُ لِزَيْدِ وَلِي مِنْهَا هَذَا الْبَيْتُ قُبِلَ وَلَمْ يَدْخُلُ الْبَيْتُ فِي الإِقْرارِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ، ويَجِيءُ عَلَى هَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ عَقِيلِ فِي مَسْأَلَةِ كَانَ لَهُ عَلَيَّ، وقَضِيتُهُ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ فِي الْقَضَاءِ أَنْ لاَ يَقْبَلَ هَاهُنَا أَفْرَادَ الْبَيْتِ، لأَنَّ مَأْخَذَهُ أَنَّ الْمَعْطُوفَ بِالْوَاوِ جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَةٌ عَمْرُ مُرْتَبِطَةٍ بِمَا قَبْلَهَا فَهِي دَعْوَى مُسْتَقِلَةٍ كَمَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ: أَنَّهَا عَمْرُ مُرْتَبِطَةٍ بِمَا قَبْلَهَا هَيْءٌ وَعُوى مُسْتَقِلَةٍ كَمَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ: أَنَّهَا تَطْلُقُ بِغَيْرِ عِوضٍ بِخِلافِ الاسْتِثْنَاءِ وَالصَّفَاتِ فَإِنَّهَا مَعَ مَا قَبْلَهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ وَأَنَّ الْمَعْطُوفَ بِالْوَاوِ مَعَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي حُكْمِ الْجُمْلَةِ الْوَاحِدةِ وَهُو الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَأَمَّا أَنْتِ طَالِقٌ وَهُو الْمَنْصُوفِ عَلَيْهِ فِي حُكْمِ الْجُمْلَةِ الْوَاحِدةِ وَهُو الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَأَمَّا أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ فَقِيهَا رِوَايَتَانِ وَمَأْخَذُ الْوَقُوعِ بِغَيْرِ عِوضٍ مَا ذَكَرُوهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لِزَيْلِ بِشَيْءِ وَلِلْمَسَاكِينِ بِشَيْءِ وَهُوَ مِسْكِينٌ فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ مَعَ الْمَسَاكِينِ مِشَيْء وَهُوَ مِسْكِينٌ فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ مَعَ الْمَسَاكِينِ فِيماً مِنْ نَصِيبِهِمْ شَيْئًا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِعٍ وَعَلِيًّ بْنِ سَعِيلٍ وَنَقَلَ الْقَاضِي فِيماً قَرَأْته بِخَطَّهِ الاتَّفَاقَ عَلَى أَنَّ زَيْدًا لاَ يَسْتَحِقُّ مِنْ وَصِيَّةِ الْمَسَاكِينِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصَّورة، وَإِنْ كَانَ مِسْكِينًا مَعَ أَنَّ ابْنَ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ حَكَى عَنْهُ أَلَّهُ خَرَّجَ وَجُهًا آخَرَ بِمُشَارِكَتِهِمْ إِذَا كَانَ مِسْكِينًا مَعَ أَنَّ ابْنَ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ حَكَى عَنْهُ أَلَّهُ خَرَّجَ وَجُهًا آخَرَ بِمُشَارِكَتِهِمْ إِذَا كَانَ مِسْكِينًا

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لِزِيْلِو بِخَاتَم وَبِفَصِّه لِآخَوَ أَوْ وَصَّى لِرَجُل بِعَبْلُو وَبِمَنَافِعِهِ لآخَوَ أَوْ وَصَّى لِرَجُل بِعَبْلُو وَبِمِنَافِعِهِ لآخَوَ أَوْ وَصَّى لَهُ لِآ يَقْتَضِي الْفُرَادَ كُلِّ وَاحِلِهِ بِمَا وَصَّى لَهُ بِهِ لاَ يُشَارِكُهُ الآخَوُ فِيهِ مِرْجُكَا، فَقَالَ أَبُو بَكُو فِي الشَّافِي: لِكُلِّ وَاحِلِهِ مِنْهُمَا مَا وَصَّى لَهُ بِهِ لاَ يُشَارِكُهُ الآخَوُ فِيهِ وَحَمَلَهُ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي كَلاَم وَاحِلِهِ مُتَّصِل وَآخَذَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الإِقْرارِ السَّابِقَةِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ هَاهُنَا التَّوَقُّفُ. قَالَ مُهنَّا: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُل السَّابِقَةِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ هَاهُنَا التَّوَقُّفُ. قَالَ مُهنَّا: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُل السَّابِقَةِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَوْصَى بِهِ لاَخَرَ قَالَ: هَذِهِ مُشْكِلَةٌ فَقُلْت لَهُ: فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ يَكُونُ الْعَبْدُ بِيَنَهُمْ نِصَفْيْنُ قَالَ: لاَ فَقُلْت لَهُ: فَإِنْ أَوْصَى بِلاَرٍ لِرَجُل وَأَوْصَى بِغَلَّتِهَا لآخَرَ فَقَالَ: هَذِهِ مُشْكِلَةٌ فَقُلْت لَهُ: فَإِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ يَكُونُ الْعَبْدُ بِينَهُمْ نِصَفْيْنُ قَالَ: لاَ فَقُلْت لَهُ: إِنَّهُ أَوْصَى بِخَاتَمِهِ لِرَجُل وَأَوْصَى بِغَلَّتِهَا لآخَرَ فَقَالَ: وَهَذِهِ مِثْلُ تِلْكَ، فَقُلْت لاَجْرُ فَقَالَ: فِيهِمْ بِشَيْءٍ، فَتَوَقَّفَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَأَنْكُرَ قَوْلَهُ مَنْ قَالَ: بِالاشَيْرِ وَعَلَقِهُ وَاللّهُ مَنْ قَالَ: بِالاشَيْرِ وَعَلَيْهَا وَالْخَاتُم وَفَصّةِ حَكْمَ الْوَصِيَّةِ بِاللَّارِ وَغَلَّتُهَا وَالْخَاتَم وَفَصّةِ حَكْمَ الْوَصِيَّةِ بِاللَّارِ وَغَلَّتُهَا وَالْخَاتَم وَفَصّةٍ حَكْمَ الْوَصِيَةِ بِالللّهِ وَاللّهُ وَلَا مَنْ قَالَ: وَهَلَا مَوْلَ الْفَالَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَوْصَى بِهِ لاَثَنَيْنِ وَجَعَلَ حُكْمَ الْوَصِيَةِ بِالللّهِ وَأَنْكُو وَقُلْهُ مَنْ قَالَ: بِهُ الْفَارِي الْفَالَةُ وَلَا أَلَا وَالْحَالَة وَلَكُو مُنْ قَالَ: فَا أَنْ فَاللّهُ الْفَالَةُ وَلُولُولُولُهُ لَالْعَلَمُ الْفَالِقُ وَلَا الْفَالَةُ وَلَا أَوْمَى الْوَصِيَةِ الللّهُ وَلَا أَوْصَى لَهُ الْفَالَة وَلَا أَلَا الللّهُ وَلَالْعُولُولُولُهُ الللّهُ وَلَا الْف

الْوَصِيَّةِ بِعَبْدِ لاثْنَيْنِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لاَ اشْتِرَاكَ فِي الْفَصِّ وَالْغَلَّةِ.

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِهِ بِخُصُوصِهِ لَكِنَّ هَذَا قَدْ يَكُونُ مَأْخَذُهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ النَّانِيَةَ رُجُوعٌ عَنِ الْأُولَى كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلاَمُهُ فِي الْعَبْدِ وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِعَيْنِ مَرَّةً لِرَجُلٍ وَمَرَّةً لِغَيْرِهِ لَا يَكُونُ رُجُوعًا بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِيهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ الْمَنْسُوبَةِ كَالنَّلُثِ وَنَحْوِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لِرَجُلِ بِثَلْتِهِ وَوَصَّى لِآخَرَ بِقَدْرِ مِنْهُ قَالَ آحْمَدُ فِي رَوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوَّابِ فِي رَجُلِ، قَالَ: ثُلْثَيْ هَذَا لِفُلاَن وَيُعْطَى فُلاَنٌ مِنْهُ مِائَةَ دِرْهَم فِي كُلِّ شَهْرٍ إِلَى أَنْ يَمُوتَ، قَالَ: هُوَ لِلاَخرِ مِنْهُمَا قِيلَ: كَيْفَ؟ قَالَ: لاَنَ الْوَصِيَّةَ رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي قَالَ: ويَعْطَى هَذَا مِنْهُ كُلُّ شَهْرٍ وَإِذَا مَاتَ هَذَا أَوْ فَضَلَ شَيْءٌ يُردُ إلَى صَاحِبِ الثُّلُثِ هَذِهِ الرَّوَايَةُ تَدُلُ عَلَى تَقَدَّمُ كُلُّ شَهْرٍ وَإِذَا مَاتَ هَذَا أَوْ فَضَلَ شَيْءٌ يُردُ إلَى صَاحِبِ الثُّلُثِ هَذِهِ الرَّوَايَةُ تَدُلُ عَلَى تَقَدَّمُ الْوَصِيَّةِ بِالْجُزْءِ الْمَنْسُوبِ، لأَنَّهُمَا كَالْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ. وَكَتَبَ الْقَاضِي بِخَطِّهِ عَلَى حَاشِيةِ الْجَامِعِ لِلْخَلاَلِ ظَاهِرُ كَلاَم أَحْمَدَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ الثَّانِيةَ تَقْتَضِي الرَّجُوعَ عَن الثَّلُومَ عَلَى حَاشِيةِ الْجَامِعِ لِلْخَلالِ ظَاهِرُ كَلاَم أَحْمَدَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ الثَّانِيةَ تَقْتَضِي الرَّجُوعَ عَن الثَّلْوَلَ وَهَدَى الْمَالُ إِذْ الْعُمْرُ لَيْسَ لَهُ حَدًّ مَعْرُوفَ". قَالَ: وَقَدْ قِيلَ: لاَ يَخُونُ رُجُوعًا وَيُقَسَّمُ الثُلُثُ عَلَى أَرْبَعَةِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُلْثِ سَهُمْ وَثَلاثَةٌ لِلاَخْرِ كَمَا لَوْ وَصَّى لِرَجُوعً وَيُقَسَّمُ الثُلُثُ عَلَى أَرْبُعَةِ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُلْثِ سَهُمْ وَثَلاثَةٌ لِلاَخْرِ كَمَا لَوْ وَصَى لِرَجُوعً وَلاَنَ الْوَصِيَّةَ لِلنَّانِي إِلَيْكَ لِمَ النَّلُوثُ وَصَيَّةً لِلْالْوَلِ وَهَذَا يَبْطُلُ أَنَّهُ رُجُوعٌ وَلاَنَ الْوَصِيَّةَ لِلْتَانِي إِلْمَا هِي مِن الثُلُثُ وَكَانً الْفَضْلُ عَن النَّقَةَ إِلَى الْأَولُ وَهَذَا يَبْطُلُ أَنَّهُ رَجُوعٌ وَلاَنَ الْوَصِيَّةَ لِلْقَانِي إِلْمَالُ كُلُّهِ فَتَعَيْنَ حَمْلُهَا عَلَى مَا قَلَقَنَاهُ أَوْلاً.

فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْخِرَقِيُّ فِي كِتَابِهِ وَهِيَ إِذَا أَوْصَى لِرَجُلِ بِمُعَيَّنِ مِنْ مَالِهِ كَعَبْلُو وَلَآخَرَ وَتَبِعَهُ بِجُزْءِ مُشَاعِ مِنْهُ كَالثَّلُثِ أَنَّ الْوَصِيَّتَيْنِ يَزْدَحِمَانِ فِي الْمُعَيَّنِ مَعَ الْإِجَازَةِ كَمَا لَوْ وَصَّى بِهِ لاَثْنَيْنِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ حَامِلٍ وَالْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ، فَهَذَا قَدْ يُحْمَلُ عَلَى مَا وَصَّى بِهِ لاَثْنَيْنِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ حَامِلٍ وَالْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ، فَهَذَا قَدْ يُحْمَلُ عَلَى إِطْلاَقِهِ وَهُو إِذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةَ الْوَصِيَّةِ بِالْعَبْدِ لاَثْنَيْنِ وَنَصِّهِ عَلَى أَنَّ مَنْ وَصَى لِزَيْدِ بِشَيْءٍ وَلِجِيرَانِهِ بِشَيْءٍ وَزَيْلاً مِنْ عَلَى الْتَعْبُولِ الْمُعَلِّقِ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَامِلٍ أَنَّ الْأَصْحَابَ اسْتَشُكَلُوا جَبِرَانِهِ أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُ مِن الْوَصِيَّةِ لِلْجِيرَانِ شَيْئًا، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَامِلٍ أَنَّ الْأَصْحَابَ اسْتَشُكَلُوا جَبِرَانِهِ أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُ مِن الْوَصِيَّةِ لِلْجِيرَانِ شَيْئًا، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَامِلٍ أَنَّ الْأَصْحَابَ اسْتَشُكَلُوا مَسْأَلَةَ الْخِرَقِيِّ وَأَنْكُرُوهَا عَلَيْهِ وَنَسَبُوهُ إِلَى التَّقَرُّدِ بِهَا.

القِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْخَاصُّ وَالْعَامُّ فِي كَلاَمَيْنِ مُنْفُرِدَيْنِ فَهَاهُنَا حَالَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا لاَ يُمْكِنُهُ الرُّجُوعُ عَنْ كَلاَمِهِ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ كَالْأَقَارِيرِ

والشَّهَاداتِ والْعُقُودِ فَيَقَعُ التَّعَارُضُ فِي الشَّهَاداتِ ولاَ يكُونُ الإِقْرارُ النَّانِي ولاَ الْعَقْدُ النَّانِي رَجُوعًا عَنِ الأُوَّلِ هَكَذَا ذكرَهُ غَيْرُ وَاحِدِ الْمُتَأْخِرِينَ مَعَ أَنَّ كَلاَمَ أَحْمَدَ وَآبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَجُوعًا عَنِ الأَوَّلِ هَكَذَا ذكرَهُ غَيْرُ وَاحِدِ الْمُتَأْخِرِينَ مَعَ أَنَّ كَلاَمَ الْوَاحِدِ وَغَيْرِهِ. وقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الْخَاصَ لاَ يَدْخُلُ فِي الْعَامِّ مُطْلُقًا وَيَكُونُ تَخْصِيصُهُ بِالذَّكْرِ قَرِينَةً مُخَرَّجَةٍ مِنِ الْعُمُومِ مَا لَمْ الْخَاصَ لاَ يَدْخُلُ فِي الْعَامِّ مُطْلُقًا وَيكُونُ تَخْصِيصُهُ بِالذَّكْرِ قَرِينَةً مُخْرَجَةٍ مِن الْعُمُومِ مَا لَمْ الْخَاصَ ذَلِكَ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي دُخُولَهُ فِيهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ دُخُولِهِ فِيهِ بِقَرِينَةٍ أَوْ مُطْلُقًا فَإِذَا تَعَارَضَ يُعَارِضْ ذَلِكَ قَرِينَةٌ أَوْ مُطْلُقًا فَإِذَا تَعَارَضَ وَلَالَةُ الْخَاصِّ فِي شَيْءٍ فَهَلْ تَرْجِعُ دَلاَلَةُ الْخَاصِ أَمْ يَتَسَاوِيَانِ وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي النَّمْهِيدِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ دَلاَلَةُ الْخَاصِّ وَهَلَا أَيْفَا وَالْأَصْوَى النَّهُ مِنْ يَسَاوِيَانِ وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي النَّمْهِيدِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ دَلاَلَةُ الْخَاصِ وَهَيَا أَيْفِ الْفَوْلَ بِخَبِر فِي النَّالُةِ تَقْدُيمِ الْفَرَانِ بِخَبِر فِي الْمَامِ وَيَنْ عَلِيمَ الْغُوالِ عَلَى الْعَامُ عَنْدَ النَّعَارُضِ وَإِنْ عَلِمَ تَقَدَّمُ الْخَاصِ مَتَى الْفَاصِ وَغَيْرُهُ وَقَلِيمِ الْخَاصِ عَلَى الْعَامُ الْخَاصَ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِمُسَاوِ لَهُ.

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ مُمُكِنًا كَالْوَصِيَّةِ وَعَزْلُ الْإِمَامِ لِمَنْ يُمُكِنَهُ عَزْلُهُ وَوِلاَيْتُهُ فَهَذَا يُشْبِهُ تَعَارُضَ الْعَامِّ الْخَاصَّ فِي كَلاَم الشَّارِعِ فِي الْأَحْكَامِ وَفِي ذَلِكَ ثَلاَثُ رِواَيَاتِ:

أَشْهَرُهُنَ": تَقْدِيمُ الْخَاصِّ مُطْلَقاً وَتَخْصِيصُ الْعُمُّومِ بِهِ سَوَاءٌ جَهْلَ التَّارِيخَ أَوْ عَلِمَ.

والثَّانِية: إنْ جَهلَ التَّاريخَ فَكَذَلِكَ وَالإِقْداَمُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُما.

وَالثَّالِثَةُ: إِنْ عَلِمَ التَّارِيخُ عُمِلَ بِالْمُتَّاخِّرِ وَإِنَّ جَهِلَ تَعَارَضًا.

وَيَتَّصِلُ بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَاعِدَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: إذَا اجْتَمَعَ فِي شَخْصِ اسْتِحْقَاقٌ بِجِهَةِ خَاصَّةِ كَوَصِيَّةِ مُعَيَّنَةِ وَمِيرَاثٌ وَالْمَسْكَنَةِ فَإِلَّهُ لاَ يَأْخُذُ إلاَّ بِالْجِهَةِ الْخَاصَّةِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: إذَا وَصَّى لِزَيْلُو بِشَيْءِ [وَلِجِيرَانِهِ بِشَيْءِ وَهُوَ مِن الْجِيرَانِ فَإِنَّهُ لاَ يُعْطَى مِنْ نَصِيبِ الْجِيرَان.

وَمِنْهَا: إِذَا وَصَّى لِزَيْلِ بِشَيْءً وَلِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ وَزَيْدٌ فَقِيرٌ، لاَ يُعْطِي مِنْ نَصِيبِ الْفُقَرَاءِ شَيْئًا نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الصُّورَتَيْنِ وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِيما نَقَلَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ الاسْتِحْقَاقَ بِجِهَةِ الْفُقْرَاءِ وَالْجِوَارِ كَمَا يَسْتَحِقُ عَامِلُ الزَّكَاةِ الْأَخْذَ بِجِهَةِ الْفَقْرِ مَعَ الْعِمَالَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لَأَقَارِبِهِ بِشَيْءٍ وَوَصَّى أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ بِإِيمَانِ فَلاَ يُعْطَى مِن الْكَفَّارَةِ مَنْ أَخَذَ مِن الْوَصِيَّةِ مِن الْأَقَارِبِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي رِواَيَةِ صَالحٍ. وَمِنْهَا: لَوْ وَسَمَّى لِلْفُقَرَاْءِ وَوَرَثَتُهُ فَقَرَاءُ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ الْآخْذُ مِن الْوَصِيَّةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِواَيَةِ حَرْبٍ، وَقَا َ: الْوَارِثُ لاَ يَصْرِفُ فِي الْمَالِ مَرَّتَيْنِ عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ لاَ يَحُجُّ عَن الْمَيْتِ ويَأْخُذُ الْوَصِيَّةَ وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى مَنْعِهِ مِنْ أَخْذِ الزَّائِدِ عَنْ نَفَقَةِ الْمِثْلِ فَأَمَّا نَفَقَةُ الْمِثْلِ فَيَجُوزُ، لاَنَهَا مُعَاوَضَةً.

الْقَاعِدَةُ النَّانِيَة: إِذَا اجْتَمَعَتْ صِفَاتٌ فِي عَيْنِ فَهَلْ يَتَعَدَّدُ الاسْتِحْقَاقُ بِهَا كَالْأَعْيَانِ الْمُتَّعَدُّدَةِ الْاسْتِحْقَاقِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ الْمُتَّعَدُّدَةِ الْمَسْهُورُ نِي الْمَنْهُورُ فَي الْمُنْعَدِّةِ وَلَاعْيَانِ فِي تَعَدُّدِ الْاسْتِحْقَاقِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورٌ. مِنْهَا: الْأَخْذُ مِن الزّكَاةِ بِالْفَقْر وَالْغُرْم وَالْغَزْو وَنَحْوِهِ.

وَمِنْهَا: الْآخْذُ مِن الْخُمُس بِأَوْصَافَ عِ مُتَعَدَّدَةٍ.

وَمِنْهَا: الْأَخْذُ مِن الصَّدَقَاتِ الْمَنْذُورَةِ وَالْفَيْءِ وَالْوَقُوفِ.

وَمِنْهَا: الْمَوَارِيثُ بِأَسْبَابِ مُتَعَدِّدَةِ كَالزَّوْجِ ابْنِ عَمَّ، وَابْنِ الْعَمِّ إِذَا كَانَ أَخًا لأُمِّ بِالاتَّفَاقِ وَكَذَلِكَ الْجَذَّتُ الْمُدُلِيَاتُ بِقَرَابَتَيْنِ وَالْأَرْحَامُ وَالْمَجُوسُ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ يُدُلِي بِنَسَبَيْنِ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالْجَمِيعِ عَلَى الصَّحِيحِ مِن الْمَذْهَبِ.

وَمِنْهَا: فِي تَعْلِيقِ الطَّلاقِ كَمَا لَوْ قَالَ إِنْ كَلَّمْت رَجُلاً [فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ كَلَّمْت فَقِيهًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ كَلَّمْت أَهُ وَدَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَكَلَّمَت رَجُلاً فَقِيهًا أَسُودَ طَلُقَت ثَلاثًا، وكَذَا لَوْ قَالَ: إِنْ ولَدَّت ولَدًا فَأَنْت طَالِقٌ وَإِنْ ولَدَّت أَنْقى طَلْقَتَيْنِ. قَالَ: إِنْ ولَدَّت ولَدًا فَأَنْت طَالِقٌ وَإِنْ ولَدَّت أَنْقى فَأَنْت طَالِقٌ فَولَدَت أَنْقى طَلْقَتَ ولَا اللَّهُ عَلَيْت ولَا اللَّهُ وَاحِدةً فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا مَعَ الطَّلاقِ، لأَنَّ الأَظْهَر وقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لاَ تَطْلُقُ إلاَّ طَلْقَةً وَاحِدةً فِي الْمَسَائِلِ كُلُهَا مَعَ الطَّلاقِ، لأَنَّ الأَظْهَر مِنْ مُوادِ الْحَالِف أَنْت طَالِقٌ سَوَاءٌ ولَلدَت ذَكَرا أَوْ أَنْتَى، وَسَوَاءٌ كلَّمْت رَجُلاً أَوْ فَقِيهًا أَوْ أَسُودَ، فَيَنْزِلُ الإطْلاقُ عَلَيهِ لاشْتِهَارِه فِي الْعُرْف، إلاَّ أَنْ يَنْويَ خِلاَفَهُ.

وَنَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِيهِ قَالَ لَامْرَاتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً إِنْ وَلَدْت ذَكَرًا وَأَنْثَى الله عَلَى مَا نَوَى، إِنَّمَا أَرَادَ وِلاَدَةً وَاحِدَةً، وَلَاكُرَ قَوْلَ سَفْيَانَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهَا، فَالأُولَ مَا عَلَقَ بِهِ وَتَبَيَّنَ بِالثَّانِي وَلاَ تَطْلُقُ بِهِ، وَقَوْلُ سَفْيَانَ وَهُو النَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا: أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو حَفْسٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُنهُ، وكَذَلِكَ ابْنُ حَامِدٍ وزَادَ وَهُو النَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُنا: أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو حَفْسٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وكَذَلِكَ ابْنُ حَامِدٍ وزَادَ أَنْهَا تَطْلُقُ بِالثَّانِي أَيْضًا. وَالْمَنْصُوصُ أَصَحَّ، لأَنَّ الْحَالِفَ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى حَمْلٍ وَاحِدٍ وَوَلاَدَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْغَالِبُ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ وَلَدًا وَاحِدًا، لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ ذَكَرًا مَرَةً وَأَنْثَى أَخْرَى وَالْأَنْقَى لَمْ يَقَعْ بِهِ الْمُعَلَّقُ بِالذَّكُو وَالْأَنْقَى فَوْلَ الْحَمْلُ ذَكَرًا وَأَنْثَى لَمْ يَقَعْ بِهِ الْمُعَلَّقُ بِالذَّكُو وَالْأَنْثَى فَلَا الْحَمْلُ ذَكَرًا وَأَنْثَى لَمْ يَقَعْ بِهِ الْمُعَلَّقُ بِالذَّكُو وَالْأَنْثَى جَمِيكًا، بَلُ الْمُعَلَقُ بِأَلَالُكُو وَلَدَا ولَدَتْ هَذَا الْحَمْلُ ذَكَرًا وَأَنْثَى لَمْ يَقَعْ بِهِ الْمُعَلَقُ بِالذَكُو وَالْمَالُ لَوْلَا إِلَا إِيقَاعَ آحَدِ الطَّلَاقَيْنِ، وَإِنَّمَا رَدَّدَهُ لِتَرَدُّوهِ

فِي كَوْنِ الْمَوْلُودِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقَعَ أَكُثْرُ الطَّلاَقَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ تَطْلِيقُهَا بِهَذَا الْوَضْعِ، سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، لَكِنَّهُ أَوْقَعَ بِوِلاَدَةِ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِن الآخرِ، فَيَقَعُ بِهِ أَكْثَرُ الْمُعَلَّقَيَّن.

تَنْهِيةٌ: إِذَا كَانَت الْجِهَةُ وَاحِدَةً لَمْ يَتَعَدَّد الاسْتِحْقَاقُ بِتَعَدُّدِ الْأَوْصَافِ الْمُدْلِيةِ إلَيْهَا كَالْوَصِيَّةِ لِقَرَابَتِهِ إِذَا أَدْلَى شَخْصٌ بِقَرَابَتَيْنِ وَالآخِرُ بِقَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ فِي الْوَصِيَّةِ لِقَرَابَتِهِ إِذَا أَدْلَى شَخْصٌ بِقَرَابَتَيْنِ وَالآخِرُ بِقَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلإِخْوَةِ اللَّهُ يَسْتَوِي الإِخْوَةُ لِلأَبُويْنِ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالإِخْوَةُ لِلأَمِّ، لأَنَ الْكُلَّ الْكُلَّ مُشْتَركُونَ فِي جِهَةِ الْأُخُوَّةِ فَلاَ عِبْرَةَ بِتَعَدُّدِ الْجِهَاتِ الْمُوصِلَةِ إِلَيْهَا.

\* \* \*

#### الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

يُرَجَّحُ ذُو الْقَرَابَتَيْنِ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ الْوَاحِدَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِحْدَاهُمَا لَهَا مَدْخَلٌ فِي السَّتِحْقَاق فِي مَسَائِلَ:

مِنْهَا: فِي ٱلْآخِ لِلأَبُويْنِ (١) عَلَى الآخِ لِلأَبِ فِي الْمِيرَاثِ بِالْوَلاَءِ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَخَرَّجَ ابْنُ الزاغوني فِي كِتَابِهِ التَّلْخِيصِ فِي الْفَرَائِضِ رِواَيَةً أُخْرَى بِاشْتِراَكِهِ فِي مَسْأَلَةِ النِّكَاحِ.

وَمِنْهَا: تَقْدِيمُ الآخِ لِلأَبُويْنِ عَلَى الْآخِ لِلأَبِ فِي وِلآيَةِ النَّكَاحِ فِي إِحْدَى الرَّواَيَتَيْنِ، اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَرَجَّحَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي.

وَمِنْهَا: تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ فِي حَمْلِ الْعَاقِلَةِ، وَفِيهِ الرِّوايَتَانِ.

وَمِنْهَا: تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ فِي الصَّالَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَفِيهِ الرِّوايَتَانِ أَيْضًا.

وَمِنْهَا: فِي الْوَقْفِ الْمُقَدَّمِ فِيهِ بِالْقُرْبِ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ، فَيَتَرَجَّحُ الْآخُ لِلاَبَوَيْنِ عَلَى الْآخِ لِلاَبَوَيْنِ عَلَى الْآخِ لِلاَبَوَيْنِ عَلَى الْآخِ لِلاَبَقِ الْوَصِيَّةِ، وَعَلَّلُوا بِأَنَّ الانْفِرَادَ بِالْقَرَابَةِ كَالتَّقَدُّمِ لِلاَّبِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ فِي الْوَقْفِ، وَقَالَ: لاَ يَرْجِعُ فِيهِ بِالْقَرَابَةِ الأَجْنَبِيَّةِ عَنْ الْمَتَّاقِ الْوَقْفِ، وَقَالَ: لاَ يَرْجِعُ فِيهِ بِالْقَرَابَةِ الأَجْنَبِيَّةِ عَنْ السِّيْحُقَاقِ الْوَقْفِ.

\* \* \*

الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: فِي تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْعُرْفِ وَلَهُ صُورَتَانِ:

<sup>(</sup>١) أي الشقيق.

إَحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ قَدْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الاسْمِ الْعَامِّ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ حَتَّى صَارَ حَقَيقةً عُرْفِيَّةً، فَهَذَا يَخْتَصُّ بِهِ الْعُمُومُ بِغَيْرِ خِلاَف، فَلَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ شِواءً اخْتَصَّ يَمِينُهُ بِاللَّحْمِ الْمَشْوِيِّ دُونَ الْبَيْضِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُشُوى، وكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ عَلَى لَفْظِ الدَّابَّةِ وَالسَّقْفِ وَالسَّمْفِي دُونَ الْادَمِيِّ وَالسَّمَاءِ وَالشَّمْسِ وَالْمَبْوَى أَلُو اللَّهُ مَا يُسْمَى فِي الْعُرْفِ كَذَلِك، دُونَ الاَدَمِيِّ وَالسَّمَاءِ وَالشَّمْسِ وَالْجَبَل، فَإِنَّ هَذِهِ التَّسْمِيةَ فِيهَا هُجِرَتْ حَتَّى عَادَتْ مَجَازًا.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لاَ يَكُونَ كَذَلِكَ وَهُوَ نَوْعَان:

أَحَدُهُمَا: مَا لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الاسْمُ الْعَامُّ إِلاَّ مُقَيَّدًا بِهِ وَلاَ يُفْرَدُ بِحَالٍ، فَهَذِهِ لاَ يَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ بِغَيْرِ خِلاَف نَعْلَمُهُ، فَخِيَارُ شنبر وَتَمْرُ هِنْدِيِّ لاَ يَدْخُلاَن فِي مُطْلَقِ الثَّمَرِ والْخِيَارِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ، وَنَظِيرُهُ مَاءُ الْوَرْدِ لاَ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْمَاءِ الْمُطْلَق.

وَالنَّوْعُ النَّانِي: مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الاسْمُ الْعَامُّ لَكِنَّ الْأَكْثَرَ أَنْ لاَ يُذْكُرَ مَعَهُ إلاَّ بِقَيْلِ أَوْ قَرِينَةِ، وَلاَ يَكَادُ يُفْهَمُ عِنْدَ الإِطْلاَقِ دُخُولُهُ فِيهِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِمَا مَسَاثِلُ:

مِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لاَ يَكُلُ الرَّمُوسَ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَحْنَثُ بِأَكُلِ كُلِّ مَا يُسَمَّى رأْسًا مِنْ رَّمُوسِ الطُيُّورِ وَالسَّمَكِ، وَنَقَلَهُ فِي مَوْضِعِ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ فِي مَوْضِع: الْعُرْفِ يُعْتَبَرُ فِي تَخْمِيمِ الْعَامِّ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لاَ يَحْنَثُ إلاَّ بِرأْس يُؤْكُلُ فِي تَخْمِيمِ الْعَامِّ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لاَ يَحْنَثُ إلاَّ بِرأْس يُؤْكُلُ فِي الْعَادَةِ مَفْرَدًا، وكَذَلِكَ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ خِلاَفِهِ أَنَّ يَمِينَهُ تَخْتُصُ بِمَا يُسَمَّى رأْسًا عُرْفًا، وَحَكَى ابْنُ الزاغوني فِي الإِقْنَاعِ رواَيتَيْن:

إحْدَاهُمَا: يَحْنَثُ بِأَكْلِ كُلِّ رَأْسٍ. وَالنَّانِيَةُ: لاَ يَحْنَثُ إلاَّ بِأَكْلِ رَأْسِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ حَاصَةً، وَعَزَى الْأُولَى إلَى الْخِرَقِيِّ، وَفِي التَّرْغِيبِ ذَكَرَ الْوَجْهَ النَّانِي: أَنَّهُ لاَ يَحْنَثُ إلاَّ بِأَكْلِ رَأْسِ يَبَاعُ مُفْرَدًا لِلاَّكْلِ عَادَةً، قَالَ: فَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِأَكْلِ رُءُوسِ الظّبَاءِ حَنِثَ بِهِ فِي ذَلِكَ يُبَاعُ مُفْرَدًا لِلاَّكْلِ عَادَةً، قَالَ: فَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِأَكْلِ رُءُوسِ الظّبَاءِ حَنِثَ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمُكَانِ، وَفِي غَيْرِهِ وَجْهَانِ مَأْخَذُهُمَا هَلِ الاعْتِبَارُ بِأَصْلِ الْعَادَةِ أَوْ عَادَةِ الْحَالِفِ؟ انْتَهَى.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لاَ يَكُلُ الْبَيْضَ فَهُو عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَيْضًا، فَيَحْنَثُ عِنْدَ الْقَاضِي بِأَكُلِ بَيْضِ السَّمَكِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ يَحْنَثُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ إِلاَّ بِأَكْلِ بَيْضٍ يُزَايِلُ بَاثِضَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَزَعَمَ صَاحِبُ الْكَافِي أَنَّ التَّخْصِيصَ هُنَا إِنَّمَا كَانَ إضافَةَ الأَكْلِ إِلَى الرُّءُوسِ وَالْبَيْضِ، حَيْثُ كَانَتُ الْعَادَةُ تَخْنَصُ بَعْضَ أَنْوَاعِهَا، وَظَاهِرُ كَلاَمِهِ أَنَّهُ لَوْ عَلَقَ حُكْمًا سِوى الأَكْلِ لَعَمَّ بغَيْر خِلاَفٍ وَفِيه نَظَرٌ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ اللَّحْمَ فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَيْضًا. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي

رِوَايَةِ صَالِحٍ: هُوَ عَلَى نِيَّتِهِ. قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ إِنْ نَوَى لَحْمًّا بِعَيْنِهِ لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ غَيْرِهِ مَعَ الْإِطْلاَقِ وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لاَ يَحْنَثُ مَعَ الْإِطْلاَقِ وَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِإِذْخَالِهِ بِالنَّيَّةِ، وَلَعَلَّهُ ظَاهِرُ كَلاَم أَحْمَدَ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ بَيْتًا فَلَخَلَ مَسْجِداً أَوْ حَمَّامًا فَالْمَنْصُوصُ فِي رِواَيَةِ مُهَنَّا أَنَّهُ يَحْنَثُ وَأَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى نِيَّةِ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ وَالْحَمَّامَ يُسَمَّى بَيْتًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهَذَا يُخَالِفُ نَصَّةُ فِي رَوايَةِ صَالِح فِي لَحْمِ السَّمَكِ، فَيُخرَّجُ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوايَتَانِ، وَخَرَّجَ الْأَصْحَابُ فِي هَذَا وَجُهًا بِعَدَمِ الْحِنْثِ، وَخَرَّجَةُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ مِنْ نَصِّهِ الآتِي وَخَرَّجَ الْأَصْحَابُ فِي هَذَا وَجُهًا بِعَدَم الْحِنْثِ، وَخَرَّجَةُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ مِنْ نَصِّهِ الآتِي فِيمَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ أَنَّهُ يَخْتَصُ بِمَا يُسَمَّى عِنْدَهُ مَالاً، وَكَذَا الْخِلاَفُ لَوْ حَلَفَ لاَ يَرْكَبُ فَرَكِبَ سَفِينَةً.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لاَ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ، فَقَالَ الْقَاضِي: تَخْتَصُّ يَمِينُهُ بِالْفَارِسِيِّ، لأَنَّهُ الْمُسَمَّى بِالرَّيْحَانِ عُرْفًا. وقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ: يَحْنَثُ بِكُلِّ نَبْتٍ لَهُ رَاثِحَةٌ طَيِّبَةٌ، لأَنَّهُ رَيْحَانُ حَقِيقَةً وَهَذَا يُعَاكِسُ قَوْلَهُمَا فِي مَسْأَلَةِ الرَّءُوسِ وَالْبَيْضِ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَاكُلُ لَحْمَ بَقَر، فَهَلْ يَحْنَثُ بِأَكْلِ لَحْمِ بَقَرِ الْوَحْشِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، ذَكَرَهُمَا فِيما إِذَا حَلَفَ لَا يَرْكَبُ حِمَاراً وَكَهُما فِي التَّرْغِيبِ، وَخَرَّجَهُما مِنْ وَجْهَيْنِ. حَكَاهُما فِيما إِذَا حَلَفَ لَا يَرْكَبُ حِمَاراً فَرَكِبَ حِمَاراً وَحْشِيًا هَلْ يَحْنَثُ أَمْ لَا؟ وَالْخِلاَفُ هَاهُنَا يَقْرُبُ أَخَذُهُ مِنْ مَسْأَلَةٍ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي بَقَرِ الْوَحْشِ، وَالْحِنْثُ فِي مَسْأَلَةِ الرُّكُوبِ أَضْعَفُ، لأَنَّ الرُّكُوبِ إِنَّما يُرادُ بِهِ الْحِمَارُ الْاَهْلِيُّ، وَيُشْبِهُ هَذَا الْخِلاَفَ لأَصْحَابِنَا فِي مُرُورِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي هَلْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ أَمْ لاَ؟ وَقَدْ حَكَاهُ أَبُو الْبَقَاءِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لاَ يَتَكَلَّمُ فَقَراً أَوْ سَبَّحَ، هَلْ يَحْنَثُ أَوْ لاَ؟ الْمَشْهُورُ أَلَّهُ لاَ يَحْنَثُ، وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةٍ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ بِعِثْقِ عَبِيدِهِ أَوْ أَعْتَقَهُمْ مُنْجِزًا، فَقَالَ الْخِرَقِيِّ، وَأَبُو بَكْرٍ: يَتَنَاوَلُ الْقِنَّ وَالْمُدَبِّرَ وَالْمُكَاتَبَ وَأَمَّ الْوَلَدِ وَأَشْقَاصَهُ، وَزَادَ الْقَاضِي عَبِيدُ عَبْدِهِ التَّاجِرِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْمُكَاتَبِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَخَرَّجَ الْقَاضِي رِوايَةً بِعَدَم دُخُول الْمُكَاتَبِينَ بِدُون نِيَّةِ فِي الْمُكَاتَبِينَ بِدُون نِيَّةٍ مِنْ رُوايَةِ مُهُنَّا فِي الْأَشْقَاصِ أَنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ فِي عِنْقِ الْمَمَالِيكِ، إلاَّ أَنْ يَنُويَهُمْ، وَمَأْخَذُهُ أَنْ مَارِجُونَ مِنْ مُسَمَّى الرَّقِيقِ وَالْمَمْلُوكِ عُرْفًا، ولَوْ قِيلَ إِنَّ أَمَّ الْولَكِ كَذَلِكَ لَمْ يَبْعُدْ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ وَأَرَادَ الْبِرَّ أَوْ نَذْرَهُ نَذْرَ تَبَرُّدٍ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِثُلْثِ جَمِيعٍ مَالِهِ

عِنْدَ الْأَصْحَابِ. وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ هَلِ الثَّلُثُ مِن الصَّامِتِ خَاصَّةً أَوْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَمْلِكُ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا نَوَى وَعَلَى قَدْرِ مَخْرَجِ يَمِينِهِ، وَالْأَمُوالُ عِنْدَ النَّاسِ تَخْتَلِفُ، الْأَعْرَابُ يُسَمَّونَ الإبِلَ وَالْغَنَمَ الْأَمُوالَ، وَغَيْرُهُمْ يُسَمَّى الصَّامِت، وَغَيْرُهُم تَخْتَلِفُ، الْأَعْرَابُ يُسَمَّونَ الإبِلَ وَالْغَنَمَ الْأَمْوالَ، وَغَيْرُهُمْ يُسَمَّى الصَّامِت، وَغَيْرُهُم الْأَرْضِينَ، فَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: مَالِي صَدَقَةٌ أَلَيْسَ كُنَّا نَأْخُذُ بِإلِيهِ أَوْ نَحْوِ هَذَا؟، قَالَ الْقَاضِي الْأَرْضِينَ، فَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: مَالِي صَدَقَةٌ أَلَيْسَ كُنَّا نَأْخُذُ بِإلِيهِ أَوْ نَحْوِ هَذَا؟، قَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ: فَظَاهِرُ هَذَا أَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَى نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ أَطْلَقَ يَرْجِعُ إِلَى عُرْفِ الإِطْلاقِ عِنْدَ النَّاذِر.

وَقُالَ أَحْمَدُ أَيْضًا فِي رِواَيَةِ صَالِح: إِذَا قَالَ: جَارِيتِي حُرَّةٌ إِنْ لَمْ أَصْنَعْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ: تُعْتَقُ، وَإِذَا قَالَ: مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ لَمْ يَدْخُلُ فِيهِ جَارِيتُهُ. قَالَ الْقَاضِي: فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْمَال، قَالَ: وَالْمَذْهَبُ التَّعْمِيمُ، وَالْعَجَبُ أَنَّهُ لَمْ يَحْكِ بِالتَّعْمِيمِ عَنْ أَحْمَدَ نَصًّا صَرِيجًا وَلاَ ظَاهِراً.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لاَ مَالَ لَهُ وَلَهُ مَالٌ غَيْرُ زَكُويٌ، فَقَالَ الْأَصْحَابُ: يَحْنَثُ وَأَخَذُوهُ مِن الْمَسْأَلَةِ الَّذِي قَبْلَهَا، قَالَ ابْنُ الزاغوني فِي الإِقْنَاعِ: وَظَاهِرُ كَلاَمٍ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يَحْنَثُ، لأَنَّهُ قَالَ فِي رِواَيَةِ الْحَرْبِيِّ: نَحْنُ لاَ نَعُدُ الدَّارَ وَالشَّيَابَ وَالْخَادِمَ مَالاً.

# الْقَاعِدَةُ الثَّانِيةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائةِ:

يُخَصُّ الْعُمُومُ بِالْعَادَةِ عَلَى الْمَنْصُوصِ، وَذَلِكَ فِي مَسَاثِلَ:

مِنْهَا: لَوْ وَصَّى لَأَقْرِبَائِهِ أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ، قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ: إِذَا قَالَ: لأَهْلِ بَيْتِي أَوْ قَرَابَتِي فَهُو عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ مَنْهَبِ الرَّجُلِ، إِنْ كَانَ يَصِلُ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، وَنَقَلَ سِنْدِيٌّ نَحْوَهُ. وَقَالَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنْ قِبَلِ نَحْوَهُ. وَقَالَ فِي رِوايَةٍ صَالِح فِي الْوَصِيَّةِ لأَهْلِ بَيْتِهِ: يُنْظَرُ مَنْ كَانَ يَصِلُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنْ قِبَلِ أَمِّهِ فَأَهْلُ بَيْتِهِ مِنْ قِبَلِ أَيهِ. وَاخْتَلَفَ الأَصْحَابُ فِي حِكَايَةِ هَذِهِ الرِّوايَةِ عَلَى طَرِيقَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ فِي قَرَابَةِ الأُمِّ خَاصَّةً أَنَّهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ، إلاَّ إنْ كَانَ يَصِلُهُمْ فِي حَيَاتِهِ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ.

وَالْطَّرِيْقُ الثَّانِي: أَنَّهَا هِيَ الْمَنْهَبُ، وَأَنَّ الاعْتِبَارَ بِمَنْ كَانَ يَصِلُهُ فِي حَيَاتِهِ بِكُلِّ حَالِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَادَةٌ بِالصِّلَةِ فَهِيَ لِقَرَابَةِ الأَبِ، وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ، وَثَقِلَ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لاَ اعْتِبَارَ بِالصِّلَةِ، قَالَ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِي رَجُلٍ وَصَّى فِي فُقَرَاءِ أَهْلِ بَيْتِهِ ولَهُ قَرَابَةٌ فِي بَغْدَادَ وَقَرَابَةٌ فِي بِلاَدِهِ وَكَانَ يَصِلُ فِي حَيَاتِهِ الَّذِينَ بِبَغْدَادَ. قَالَ: يُعْطِي هَوُلاَءِ الْحُضُورَ وَالَّذِينَ فِي بِلاَدِهِ وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ أَبُو حَفْصِ الْبَرْمُكِيُّ هَذَا قَوْلٌ آخَرُ لاَ يُعْتَبَرُ بِمَنْ كَانَ يَصِلُ فِي حَيَاتِهِ. قُلْت: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: مَنْعُ الصِّلَةِ هَاهُنَا لِمَنْ لَيْسَ بِبَغْدَادَ قَدْ عُلِمَ سَبَبُهُ، وَهُو تَعَذَّرُ الصِّلَةِ لِلْبُعْدِ، وَالْكَلاَمُ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا تَرَكَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. قَالَ الْقَاضِي: ويَشْهَدُ لِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ عَنْهُ فِي رَجُلٍ وَصَّى بِصَدَقَةٍ فِي أَطْرَافِ بَغْدَادَ وَقَدْ كَانَ رَبُّمَا تَصَدَّقَ فِي إَبُوابِ بَغْدَادَ كُلُهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لِقَرَابَةِ غَيْرِهِ وَكَانَ يَصِلُ بَعْضَهُمْ، أَوْ وَصَّى لِلْفُقَهَاءِ أَوْ الْفُقَرَاءِ وَكَانَ يَصِلُ بَعْضَهُمْ، أَوْ وَصَّى لِلْفُقَهَاءِ أَوْ الْفُقَرَاءِ وَكَانَ يَصِلُ بَعْضَهُمْ. قَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ: لاَ رِواَيَةَ فِيهِ، ولاَ يَمْتَنَعُ أَنْ نَقُولَ فِيهِ مَا نَقُولُهُ فِي أَقَارِبِ نَفْسِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَقَفَ عَلَى بَعْضِ أَوْلاَدِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلاَدِ أَوْلاَدِهِ فَهَلْ يَخْتَصُّ الْبَطْنُ الثَّانِي بِأَوْلاَدِ الْمُسَمِّينَ أَوْ لاَ؟ أَوْ يَشْمَلُ جَمِيعَ وَلَلهِ وَلَلهِ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ حَرْبٍ عَلَى أَنَّهُ يَشْمَلُ جَمِيعَ وَلَدِ الْوَلَدِ. وَيَتَخَرَّجُ وَجُهٌ آخَرُ بِالاخْتِصَاصِ بِولَدِ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ اعْتِبَارًا بِآبَائِهِمْ فَإِنَّ هَذِهِ عَطِيَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَحَمْلُ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ أَقْرَبُ مِنْ حَمْلِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْعَطِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ، وَهَٰذَا النَّصُّ هُوَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ فِي رَجُلٍ لَهُ وَلَلٌ صَغَارٌ خَافَ عَلَيْهِمْ الضَّيْعَةَ فَأَوْقَفَ مَالَهُ عَلَى وَلَدِهِ، وَكَتَبَ كِتَابًا وَقَالَ: هَذَا صَدَقَةٌ عَلَى وَلَدِهِ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ سَمَّاهُمُ، ثُمَّ قَالَ: وَوَلَدِ وَلَدِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ غَيْرُ هَوُلاَءِ قَالَ: هُمْ شُرَكَاءُ، فَحَمَلَهُ الشَّيْخَانِ: صَاحِبُ الْمُغْنِي وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى مَا قُلْنَا، وتَبُويبُ الْخَلاَّلِ يَدُلُّ عَلَيْهِ. وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّمَا عَمَّ الْبَطْنُ الثَّانِي وَلَدَ الْولَدِ، لْأَنَّ تَخْصِيصَ الْبَطْنِ بِالصِّغَارِ كَانَ لِخَوْفِهِ عَلَيْهِمْ الضَّيْعَةَ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ فِي الْبَطْن الثَّانِي، فَذَلِكَ أَشْرُكَ فِيهِ أَوْلاَدَ الأَوْلاَدِ كُلَّهُمْ، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ عَلَى أَنَّ الْبَطْنَ الْأُوَّلَ يَشْتَرِكُ فِيهِ وَلَدُ الْمُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمْ أَخْذًا مِنْ عُمُوم قَوْلِهِ: صَدَقَةٌ علَى ولَلهِ، وتَخْصِيصُ بَعْضِهِمْ بِالذِّكْرِ لاَ يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِالْحُكْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾. وَهَذَا فَاسِدٌ، لأَنَّ الآيَةَ فِيهَا عَطْفُ نَسَقِ بِالْوَاوِ وَهَاهُنَا إمَّا عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ بَدَلٌ، وَإِنَّهُمَا كَانَ فَيَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِالْحُكْمِ، لأَنَّ عَطْفَ الْبَيَانَ ِ مُوَضِّحٌ لِمَتْبُوعِهِ وَمُطَابِقٌ لَهُ، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ بَيَانًا، وَالْبَدَلُ هُوَ الْوَاسِطَةُ الْمَقَصُودُ بِالْحُكْم فَيُعَيِّنُ التَّخْصِيصَ بِهِ، وَلِهَذَا لَوْ قَالَ مَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتِ: زَوْجَتِي فُلاَنَةُ طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقُ الثَّلاَثُ الْبَوَاقِي، أَوْ قَالَ مَنْ لَهُ عَبِيدٌ: عَبْدِي فُلاَنٌ حُرٌ لَمْ يُعْتَقُ مَنْ عَدَاهُ بِغَيْرِ خِلاَف.

وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا يَعْمَلُ لَهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً حُمِلَ عَلَى مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْعَمَلِ فِيهِ مِن الزَّمَانَ دُونَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ خِلاَف.

وَمَنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَاكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اخْتَصَّتْ يَمِينُهُ بِمَا يُؤْكَلُ مِنْهَا عَادَةً وَهُوَ الشَّمَرُ دُونَ مَا لاَ يُؤْكَلُ عَادَةً كَالْوَرَق وَالْخَشَبِ.

\* \* \*

### الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

ويُخَصُّ الْعُمُومُ بِالشَّرْعِ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ فِي مَسَائِلَ:

مِنْهَا: إِذَا نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ لَمْ يَدْخُلْ فِي ذَلَكَ مَا يُحَرِّمُ صَوْمَهُ مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ أَوْ وَمَا يَجِبُ صَوْمُهُ شَرْعًا كَرَمَضَانَ عَلَى أَصَحِّ الرِّوايَتَيْن.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لاَ يَلْكُلُ لَحْمًا لَمْ يَتَنَاوَلْ يَمِينُهُ اللَّحْمَ الْمُحَرَّمَ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لَأَقَارِبِهِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِمْ الْوَارِثُونَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. حَكَاهُمَا فِي التَّرْغِيبِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ النَّرْغِيبِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ آبِي مُوسَى وَابْنِ عَقِيلٍ خِلاقُهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَكَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ فَهَلْ يَدُّخُلُ فِيهِ الطَّلاَقُ الْمُحَرَّمُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَقِيل وَصَاحِبُ الْمُحَرَّر.

وَمِنْهَا: لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ مُتَتَابِعٍ (١) فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ وَيَخْرُجُ إِلَى الْجُمُعَةِ لاسْتِثْنَائِهَا بِالشَّرْعِ، وَفِيهِ وَجْهٌ لاَ يَجُوزُ الاعْتِكَافُ فِي غَيْرِ الْجَامِعِ، وَالْأُوَّلُ الْمَذْهَبُ، كَمَا أَنَّهُ لاَ يَنْقَطَعُ فِي الصَّيَامِ الْمُتَتَابِعِ بِصَوْمٍ رَمَضَانَ وَلاَ فِطْرِ أَيَّامِ النَّهْيِ.

# الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

هَلْ نَخُصُّ اللَّفْظَ الْعَامَّ بِسَبَيهِ الْحَاصِّ إِذَا كَانَ السَّبَبُ هُوَ الْمُقْتَضِي لَهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: لاَ يُخَصُّ بِهِ بَلْ يَقْضِي بِعُمُومِ اللَّفْظِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي فِي الْخِلاَفِ وَالأَمِدِيِّ وَآنِي الْفَتْحِ الْحَلُوانِيِّ وَآنِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِمْ وَأَخَذُوهُ مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةٍ عَلِي بُن سَعِيلُو فِيمَنْ حَلَفَ لاَ يَصْطَادُ مِنْ نَهْرٍ لِظُلْمٍ رَآهُ فِيهِ ثُمَّ زَالَ الظُّلْمُ قَالَ أَحْمَدُ: النَّذُرُ يُوفِي بِهِ. وَكَذَلِكَ أَخَذُوهُ مِنْ قَاعِدَةِ الْمَذْهَبِ فِيمَنْ حَلَفَ لاَ يُكلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ فَصَارَ شَيْخًا يُوفِي بِهِ. وَكَذَلِكَ أَخَذُوهُ مِنْ قَاعِدةِ الْمَذْهَبِ فِيمَنْ حَلَفَ لاَ يُكلِّمُ هَذَا الصَّبِيَّ فَصَارَ شَيْخًا

<sup>(</sup>١) ويقطع التتابع السكر والكفر وتعمد الجماع وتعمد الخروج من المسجد لا لقضاء حاجة ولا الأكل ولا الشرب إن تعذر الماء في المسجد ولا للمرض. المقدمة الحضرمية (١/ ١٤١).

أَلَّهُ يَحْنَثُ بِتَكْلِيمِهِ تَغْلِيبًا لِلتَّعْيِينِ عَلَى الْوَصْفِ قَالُوا: وَالسَّبَبُ وَالْقَرِينَةُ عِنْدَنَا تَعُمُّ الْخَاصَّ وَلَا تُخَصِّصُ الْعَامَّ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لاَ يَحْنَثُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ صَاحِبَي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ، وَلَكِنَّ صَاحِبَ الْمُحْرِّرِ اسْتَنْنَي صُورةَ النَّهْرِ وَمَا أَشْبَهِهَا كَمَنْ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ بَلَدًا لِظْلْمِ رَآهُ فِيهِ ثُمَّ زَالَ، وَصَاحِبُ الْمُغْنِي عَزَى الْخِلاَفَ إليَّهَا، وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الأَدِلَّةِ، وَقَالَ: هُو قِياسُ الْمَذْهَبَ لأَنَّ الْمُذْهَبَ أَنَّ الصَّفَةَ لاَ تَنْحَلُ بِالْفِعْلِ حَالَةَ الْبَيْونَةِ، لأَنَّ الْمُعْتَضَى دَلاَلَةِ الْحَال تَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِحَالَةِ الزَّوْجِيَّةِ دُونَ غَيْرِهَا. وكَذَلِكَ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي مَوْضِع الْحَال تَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِحَالَةِ الزَّوْجِيَّةِ دُونَ غَيْرِهَا. وكَذَلِكَ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي مَوْضِع الْمُحَرَّدِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ، وَفَوَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ النَّهْرِ الْمُنْصُوصَةِ بِأَنَّ نَصَّ أَحْمَدَ إِنَّمَ الْمَعْنَى النَّيْرُ وَلَيْكَ مَنْ الْمُعْرَقِ وَالْمَعْرَقِ اللَّيْ وَلَا اللَّهُ اللَّيْنَ الْمَعْنَى اللَّيْوِ الْمُعْرَقِ اللَّيْ وَالْمُعَرِّ وَلَهِ الْعَوْدُ وَالْمَالِقَا، وإِنْ كَانَ بِسَبِهِ قَلْ يَتَغَيَّرُ، وَلَهَذَا نَهَى الْمُتَصَدِّقُ أَنْ يَشْتَعِ فِيهِ الْعَوْدُ مُطْلَقًا، وإِنْ كَانَ بِسَبِهِ قَلْ يَتَغَيَّرُ، وَلَهِذَا نَهَى الْمُتَصَدِّقُ أَنْ يَشْتَرِي صَرَكُوهَا لَلَهُ إِنْ كَانَ بَعْنَ الْمُورِ وَاللَّالَةِ الْمَعْنَى الْمُعَوْدِ وَلَمَ الْمَعْنَى الْمُعَرِدُ وَلَاللَّهُ الْحَلْقَ عَلَى الْعَيْنِ الْمُوطُونَةِ وَالْ كَانَ بُسَبِهِ وَلَا الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعَرِدِ وَلَا الْمَعْنَى الْمُولِي وَلَوْلَا الْمَعْنَى الْمُولِي وَلَالَ الْمُعَلِّى وَلَى الْمُعْرَدِ وَالْمَالِي الْمُعْرِقِ وَلَامُحَرِّر فَهِي كَمَسْالِيَا وَيَتَعْرَعُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِلَةِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: لَوْ دُعِيَ إِلَى غَدَاءِ فَحَلَفَ لاَ يَتَغَدَّى، فَهَلْ يَحْنَثُ بِغَدَاءِ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحْلُوفِ بِسَبَيِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَجَزَمَ الْقَاضِي فِي الْكِفَايَةِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّدِ بِعَدَمِ الْحِنْثِ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لاَ رَأَيْت مُنْكُراً إلاَّ رَفَعْته إلَى قُلاَنِ الْقَاضِي، فَعُزِلَ فَهَلْ تَنْحَلُّ يَمِينُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَفِي التَّرْغِيبِ وَإِنْ كَانَ السَّبُ أَوْ الْقَرَائِنُ تَقْتَضِي حَالَةَ الْولاَيَةِ اخْتَصَّ بِهَا، وَإِنْ كَانَتْ تَقْتَضِي الرَّفْعَ إلَيْهِ بِعَيْنِهِ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مُرْتَكِبُ الْمُنْكُرِ قَرَابَةَ الْولاَيةِ وَالْعَزْل، وَإِنْ لَمْ إِعْلاَمَهُ بِذَلِكَ لاَّجْلِ قَرَابَتِهِ، وَذَكَرَ الْولاَيةَ تَعْرِيفًا، تَتَنَاوَلُ الْيَمِينَ حَالَ الْولاَيةِ وَالْعَزْل، وَإِنْ لَمْ يَكُونُ دَلاَلَةٌ بِحَالٍ فَهَلْ يَبَرُّ بِرَفْعِهِ إلَيْهِ بَعْدَ الْعَزْلُ وَيَحْنَثُ بِتَرْكِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ رَفَعَهُ إلى الْولِي قَرْبُونِ فَهَلْ يَبَرِّ بَعْيِينٍ، فَهَلْ يَتَعَيَّنُ الْمَنْصُوصُ فِي الْحَالِ أَمْ يَبْراً بِالرَّفْعِ إلَى كُلِّ مَنْ رَفَعَهُ إلى الْولِي قَرْبِينٍ، فَهَلْ يَتَعَيَّنُ الْمَنْصُوصُ فِي الْحَالِ أَمْ يَبْراً بِالرَّفْعِ إلَى كُلِّ مَنْ يُنْكَبُ بَعْدَاهُ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَلَوْ عَلِمَ بِمُنْكِهِ وَالْجِنْسِ، وَلَوْ عَلِمَ بِمُنْكِ وَالْجِنْسِ، وَلَوْ عَلِمَ بِمُنْكِ بَعْدَ عِلْم الْوَالِي احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ، لِتَرَدُّدِ الْأَلِفِ وَاللاَّمِ بَيْنَ تَعْرِيفِ الْعَهْدِ وَالْجِنْسِ، وَلَوْ عَلِمَ بِمُنْكِ بَعْدَ عِلْم الْوَالِي احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ، فَوْ وَاللاَّم بَيْنَ تَعْرِيفِ الْعَهْدِ وَالْجِنْسِ، وَلَوْ عَلِمَ بِمُنْكِ بَعْدَ عِلْم الْوَالِي احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْبِرَّ قَدْ فَاتَ كَمَا لَوْ رَآهُ مَعَهُ. وَالثَّانِي: لَمْ يَفُتْ، لأَنَّ صُورَةَ الرَّفْعِ مُمُكِنَةٌ، ثُمَّ

عَلَى الْوَجْهِ الْأُوَّلِ يُخَرَّجُ عَلَى مَا إِذَا تَبَدَّدَ الْمَاءُ الَّذِي فِي الْكُوزِ بَعْدَ حَلِفِهِ عَلَى شُرْهِهِ، أَوْ أَبْرَأَهُ مِن الدَّيْنِ بَعْدَ حَلِفِهِ عَلَى قَضَائِهِ، وَفِيهِ وَجْهَانِ انْتَهَى. فَجُعِلَ مَحِلُّ الْوَجْهَيْنِ إِذَا انْتَفَتْ الْفَرَائِنُ وَالدَّلاَئِلُ بِالْكُلِيَّةِ، وَمَعَ دَلاَلَةِ الْحَالِ وَالسَّبَبِ يَخْتَصُّ الرَّفْعُ بِحَالَةِ الْوِلاَيَةِ وَجْهًا وَاحِدًا.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ عَلَى عَبْدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ لِغَرِيمِهِ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، ثُمَّ بَاعَ الْعَبْدَ وَطَلَّقَ الزَّوْجَةَ وَوَفَّى الْغَرِيمَ، فَهَلْ تَنْحَلُّ يَمِينُهُ؟ عَلَى الْوَجْهَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَتُ لَهُ زَوْجَتُهُ: تَزَوَّجْت عَلَيَّ؟ قَالَ: كُلُّ امْراَّةٍ لِي طَالِقٌ، فَإِنَّ الْمُخَاطَبَةُ تَطْلُقُ بِذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَواَيَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَابْنِ هَانِي، وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد السِّجِسْتَانِيُّ فِي بِذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَواَيَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَابْنِ هَانِي، وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد السِّجِسْتَانِيُّ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْراًةً فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ لَكَ غَيْرَهَا فَقَالَ: كُلُّ امْراَّةٍ لِي طَالِقٌ فَسَكَت، فَقِيلَ: إلاَّ فُلاَنَة، وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ فَقَالَ: إلاَّ فُلاَنَة عَلَى رَواَيَتَيْنِ. الْمَسْأَلَة عَلَى رَواَيَتَيْنِ.

#### الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

النَّيَّةُ تَعُمُّ الْخَاصَّ وَتُخَصِّصُ الْعَامَّ بِغَيْرِ خِلاَف فِيهَا، وَهَلْ تُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ أَوْ تَكُونُ اسْتِثْنَاءً مِن النَّصِّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ فِيهَا، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:

أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فَلَهُ صُورٌ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: لَوْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ لاَ تَرَكْت هَذَا الصَّبِيَّ يَخْرُجُ فَخَرَجَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا، فَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ مُهَنَّا أَنَّهُ إِنْ نَوَى أَنْ لاَ يَخْرُجَ مِن الْبَابِ فَخَرَجَ فَقَدْ حَنِثَ وَإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ لاَ تَدَعَهُ لَمْ يَحْنَثْ، لأَنَّهَا لَمْ تَدَعْهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: إِنْ رَأَيْتُكَ تَدْخُلِينَ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ مُهَنَّا أَنَّهُ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ لاَ تَدْخُلُهَا بِالْكُلِّيَةِ فَلَخَلَتْ وَلَمْ يَرَهَا حَنِثَ، وَإِنْ كَانَ نَوَى إِذَا رَآهَا فَلاَ يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ نَوَى إِذَا رَآهَا فَلاَ يَحْنَثُ عَلَى عَرَاهَا تَدْخُلُهَا. وَقَرَّرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِع أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ وَنَحُوهُ مَوْضُوعٌ فِي الْعُرْفِ عَمَّى يَرَاهَا تَدْخُلُهَا. وَقَرَّرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِع أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ وَنَحُوهُ مَوْضُوعٌ فِي الْعُرْفِ لِعُمُومِ الامْتِنَاعِ وَكَذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ، فَعَلَى هَذَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الْعُمُومِ بَلْ إِذَا أَطْلَقَ اقْتَضَى الْامْتِنَاعَ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَمَا فَوْقَهُ خَاصَةً، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ يُرِيدُ هِجْرَانَ قَوْمٍ فَلَخَلَ عَلَيْهِمْ بَيْتًا آخَرَ حَنِثَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْكَحَّالِ. وَمِنْهَا: فَلَوْ حَلَفَ لاَ يَشْرَبُ لَهُ الْمَاءَ وَنَوَى الامْتِنَاعَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ حَنِثَ بِتَنَاوُلِ كُلِّ مَا يَمْلِكُهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَضْرِبَهُ وَنَوَى أَنْ لاَ يُؤلِمَهُ حَنِثَ بِكُلِّ مَا يُؤلِمُهُ مِنْ خَنْقِ وَعَضًّ وَغَيْرهِمَا نَصَّ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ امْرَأَتَهُ يَقْصِدُ هِجْرَانَهَا بِذَلِكَ حَنِثَ بِوَطْنِهَا، أَوْمَا إلَيْهِ أَحْمَدُ. وَمِنْهَا: لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً وَحَلَفَ لَا رَاجَعْتُهَا وَآرَادَ الامْتِنَاعَ مِنْ عَوْدِهَا إلَيْهِ مُطْلَقًا حَنِثَ بِتَزَوَّجِهَا بِنِكَاحِ جَدِيدٍ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ عَلَى زُوْجَتِهِ لاَ خَرَجْت مِنْ بَيْتِهِ لِتَهْنِتَةِ وَلاَ تَعْزِيَةِ، وَنَوَى أَنْ لاَ تَخْرُجَ أَصْلاً، هَلْ يَحْنَثُ بِخُرُوجِها لِغَيْرِ تَهْنِتَة وَلاَ تَعْزِيَةٍ؟ فَذَكَرَ الْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهَا، وَأَنَّ الْقَاضِي أَبَا الطَّيِّبِ الطَّبِرِيَّ مِن الشَّافِعِيَّةِ قَالَ لَهُ: مُقْتَضَى مَذْهَبِكُمْ أَلَّهُ لاَ يَحْنَثُ، فِيهَا، وَأَنَّ الْفَرَضَ يَخْتَلِفُ فِي الْخُرُوجِ، وَلاَ يُوجَدُ الْمَقْصُودُ فِي كُلِّ خُرُوج، بِخِلاَفِ مَا إِذَا قَصَدَ قَطْعَ الْمِنَّة، فَإِنَّ الْمَنْقُ تُوجَدُ فِي غَيْرِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ. قُلْت: وَالصَّوَابُ الْجَزْمُ بِالْحِنْثِ هَاهُنَا مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ نَصُ الْحَمْدُ فِي الْمَسْألَتَيْنِ الْأُولَتِيْنِ الْمَذْكُورَتِيْنِ هَاهُنَا، وَكَلَيْهِ الْغَزْلِ وَثَمَنه مِنْ الْمَدْكُورَتِيْنِ هَاهُنَا، وَكَلِيهِ الْعَرْفِ وَلَكُ الْمَاكُونِ وَلَا يُسْبَعُ هَذَا الْمَدْكُورَتِيْنِ هَاهُنَا، وَلَا يُشْفِهُ هَذَا الْمَدْكُورَتِيْنِ هَاهُنَا، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْمَدْكُورَتِيْنِ هَاهُنَا، وَكَلِيهِ الْعَرْلُ وَثَمَنه مِنْ أَوْلَتَيْنِ الْمَذْكُورَتِيْنِ هَاهُنَا، وَلَا يُشْبُهُ هَذَا الْمَدْكُورَةُ فِي الْمَدْلُوفِ اللّهَ الْمَقَادُ مِن السَّبِ، وَهُنَا يُسْتَفَادُ مِن النَيَّةِ فَاوَلَ الْمَعْ أَلْهُ وَلَقَلَامُ مِنْ الْنَيَّةِ فَهُو أَبُلُكُ أَلَى الْمَالُونِ وَلَمَا السَّبِ، وَهُنَا يُسْتَفَادُ مِن النَيَّةِ فَهُو أَبُلُكُ أَنْ الْعُمُومَ هَمُنَاكَ يُسْتَفَادُ مِن السَّبِ، وَهُنَا يُسْتَفَادُ مِن النَيَّةِ فَهُو الْبَلَعُ عُلُولُ وَلَمَا الْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ الْعَمُومَ هَا الْمَالَا الْمَنْ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ وَلَمَالُولُ وَلَمَا الْمُنْ الْمَالُولُ وَلَمَالُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ وَلَقَالًا الْمَلْكُ أَلَالُ الْمُؤْمُ مِنْ الْمَالَالَةُ الْمَالُولُ وَلَيْنَالُ الْمَالُولُ وَلَا لَهُ الْمَالُولُ وَلَالَالُولُ وَلَمَالُولُ وَلَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

وأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: فَصُورَهُ كَثِيرَةٌ جِدًّا:

مِنْهَا: أَنْ يَقُولَ نِسَائِي طَوَالِقُ ويَسْتَثْنِي بِقَلْبِهِ وَاحِدَةً، أَوْ يَحْلِفُ لاَ يُسَلِّمُ عَلَى زَيْلِو فَسَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةِ هُوَ فِيهِمْ ويَسْتَثْنِيهِ بِقَلْبِهِ، وَوَقَعَ فِي كَلاَمِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا عَلَى جَمَاعَةِ هُوَ فِيهِمْ ويَسْتَثْنِيهِ بِقَلْبِهِ، وَوَقَعَ فِي كَلاَمِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا يَقْتَضِي حِكَايَةَ روايَتَيْنِ فِي حِنْثِهِ فِي مَسْأَلَةِ السَّلامِ، وَتَأُولَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى يَقْتَضِي حِكَايَةَ روايَتَيْنِ فِي حَنْثِهِ فِي مَسْأَلَةِ السَّلامِ، وَتَأُولَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ هَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى إِرَادَةِ ذَلِكَ أَمْ لاَ، قَالَ: وَقَلْ صَرَّحَا بِذَلِكَ فِي مَوْضِع آخَرَ مِنْ كِتَابَيْهِمَا.

وَلَوْ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ عَلَى فُلاَنِ بَيْتًا فَدَخَلَ بَيْتًا هُوَ فِيهِ مَعَ جَمَاعَةِ وَنَوَى بِدُخُولِهِ غَيْرَهُ، هَلْ يَحْنَثُ؟ خَرَّجَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ السَّلاَمِ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّد: وَعِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ، لاَّنَّ الدُّخُولَ فِعْلٌ حِسِّيٌ لاَ يَتَمَيَّزُ بِخِلاَفِ السَّلاَمِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ لَبِسْت ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْت أَحْمَرَ، وَقَالَ: إِنْ لَبِسْت فَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت فِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت فِي

هَذِهِ السَّنَةِ، فَالْجُمهُورُ مِن الْأَصْحَابِ عَلَى اللهُ يَدِينُ فِي ذَلِكَ فِي تَبُولِهِ الْحُكْمَ رَوايَتَانِ. وَشَدَّ طَائِفَةٌ فَحَكُواْ الْخِلاَفَ فِي تَدْيِنِهِ فِي الْباطِنِ، مِنْهُمْ الْحَلُوانِيُّ وَابْنُهُ وَكَذَلِكَ وَقَعَ لِلْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ: مَنْ مُفْرَدَاتِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الإِيمَانِ، وَكَذَلِكَ وَقَعَ لِلْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ: وَهُو سَهُوْ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْحِيلِ: اللهُ إِنْ كَانَ الْمُخَصَّصُ بِالنَيَّةِ مَلْفُوظًا صَحَّ تَخْصِيصهُ وَإِلاَّ فَلاَ. فَلَوْ حَلَفَ لاَ يَلْكُلُ شَيْئًا أَبَدًا وَنَوَى بِهِ اللَّمْمَ قُبِلَ، وإِنْ حَلَفَ لاَ يَلْكُلُ وَنَوَى بِهِ اللَّمْمَ قُبِلَ، وإِنْ حَلَفَ لاَ يَلْكُلُ وَنَوَى اللَّحْمَ قَبِلَ الْحَلْمَ فَيْلَافَ كَلام وَنَوى اللَّحْمَ لَمْ تَنْفَعُهُ نِيتُهُ، لاَنَّهُ خَصَصَ مَا لَيْسَ فِي لَفْظِهِ، وَحَمَلَ حَبَّلُ اخْتِلافَ كَلام وَنَوى اللَّحْمَ لَمْ تَنْفَعُهُ نِيتُهُ، لاَنَّهُ خَصَصَى مَا لَيْسَ فِي لَفْظِهِ، وَحَمَلَ حَلَيْنِ لاَ عَلَى اخْتِلافِ وَنُوى اللَّحْمَ الْمُعْلِقِ فِي الْمُونِيَّ إِنْ كَانَ يَرْفَعُ مُقْتَضَى الْحُكُم بِالْكُلِّيَةِ كَالاسْتِثْنَاءِ الْمُشْلِقَةِ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ أَوْ حَيْثُ يَنْفَعُ لَمْ يَصِحَّ بِالنَيَّةِ إِلاَّ مَعَ الظَّلْمِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي الْمُشْلِقَةِ فِي الْيَمِينِ بِاللَّهِ أَوْ حَيْثُ يَنْفَعُ لَمْ يَصِحَ بِالنَيَّةِ إِلاَّ مَعَ الظَّلَامِ، وَقَدْ نَصَ الْحُكُم بِالْكُلُيَّةِ فَهُو، وَالسَّمِنِ بَالنَيَّةِ إِلاَّ مَعَ الظَّلْمِ، وَقَدْ نَصَ الْحُدُم بِالنَّيَةِ إِلاَ مَعَ الْفَلْمُ وَيَحُومِا، فَإِنَّهَا تَرْفَعُ الْحُكُم بِالْكُلُيَّةِ فَهُو، وَلَيْقُ مَرْدُو السَّامِونَ فِي الْمُؤْلِقُ وَنَحُوهِا، فَإِنَّهُ إِلَا مَعَ الْعُلْدِي وَنَعُومَ الْمَلْقُ وَنَحُوهِا، فَإِنَّهُ مَا مُخْصَصَةٌ لا رَافِعَةً وَلَا مَعَ الْعُذُرِ، بِخِلاَفِ شُرُوطِ الطَّلَاقِ وَنَحُوهَا، فَإِنَّهَا مَحْصَصَةُ الْمَعْلُولَ وَحَمَلَ مَا الْمُلْلُولُ وَلَا الْمَلْلُولُ وَلَا الْمُعْلَقُ وَلَا الْمُعْلَقُ وَلَا الْمَا مُنْ وَلَا الْمَلْقُولُ الْمُعَلِي اللْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمَلْقُولُ الْمَا الْمُؤْلِقُ الْمَا الْمُعْلِقُ الْمَعُولُ

وأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ: فَلَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: إِذَا نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ وَنَوَى فِي نَفْسِهِ قَدْرًا مُعَيْنًا، فَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ، وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ اللَّزُومَ قَالَ: وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمًا أَوْ صَلاَةً وَنَوَى فِي نَفْسِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَنَاولُهُ اللَّفْظُ أَلَهُ يَلْزُمُ مَا نَوَاهُ، وَهَذَا مِثْلُهُ، وَكَذَلِكَ رَجَّحَ ابْنُ عَقِيلِ اللَّزُومَ فِيما نَوَى فِي الْجَمِيعِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَافِي أَنَّهُ لَوْ وَكَذَلِكَ رَجَّحَ ابْنُ عَقِيلِ اللَّزُومَ فِيما نَوَى فِي الْجَمِيعِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَافِي أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَيْكُلِّكُ رَجُلًا أَوْ لَيَكُمْنَ لَحُما أَوْ فَاكِهَةً أَوْ لَيَشْرَبَنَ مَاءً أَوْ لَيُكَلِّمَنَ رَجُلًا أَوْ لَيَدْخُلَنَّ دَارًا وَأَرَادَ بِيمِينِهِ حَلَفَ لَيْكُلُمَنَ لَحُمْلِ الخَتَصَّ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ مَعْنَا تَعَلَقَتْ يَمِينَهِ اخْتَصَّ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ خَلَقَتْ يَمِينَهِ اخْتَصَ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ خَلَقَتْ يَمِينَهُ إِهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِنْ نَوَى الْفِعْلَ فِي وَقْتَ بِعِيْنِهِ اخْتَصَ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ خَلَقًا.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى ثَلاَثًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ أَمْ لاَ يَقَعُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِلَةٍ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنِ. وَجْهُ الْقُوْل بِلْزُومِ الثَّلاَثِ: إِنَّ طَالِقًا اسْمُ فَاعِل، وَهُو صَادِقٌ عَلَى مَا قَامَ بِهِ الْفَعْلُ مَرَّةً وَأَكْثَرَ، فَيَكُونُ مُحْتَمِلاً لِلْكَثْرَةِ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهَا بِالنَّيَّةِ. وَرَأَيْت فِي كِتَابِ شَرْحِ الْفَعْلُ مَرَّةً وَأَكْثَرَ، فَيَكُونُ مُحْتَمِلاً لِلْكَثْرَةِ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهَا بِالنَّيَّةِ. وَرَأَيْت فِي كِتَابِ شَرْحِ الْفَعْلُ مَرَّةً وَأَكْثَرَ، فَيَكُونُ مُحْتَمِلاً لِلْعُمُومِ، وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ وَهُو غَرِيبٌ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ: الْقَوَافِي لاَبْنِ جِنِّي أَنَّ الْأَفْعَالَ كُلُّهَا لِلْعُمُومِ، وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ وَهُو غَرِيبٌ، وَأَمَّا إِذَا قَالَ: ثَلاثًا فَيَعِلْ لَكِنْ لَنَا فِيهِ طَرِيقَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ثَلاثًا صِفَةٌ بِمَصَّدَرٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ طَلاَقًا ثَلاثًا وَالْمَصْدَرُ يَتَضَمَّنُ الْعَدَدَ.

وَالنَّانِي: أَنَّ ثَلاثًا صَالِحٌ لاَ يَقَعُ الثَّلاَثُ مِنْ طَرِيقِ الْكِنَايَةِ، وَذَكَرَ الطَّلاَقَ يُقَرِّرُ الإِيقَاعَ بِهَا، كَنِيَّةِ الطَّلاَق، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْمَأْخَلَيْنِ هَلْ وَقَعَ الثَّلاَثُ بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَمْ بِقَوْلِهِ ثَلاثًا، ولَوْ مَاتَتْ مَثَلاً فِي حَالِ قَوْلِهِ ثَلاثًا هَلْ تَقَعُ الثَّلاَثُ أَوْ وَاحِدَةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي التَّرْغِيبِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِنَا: أَنَّهُ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى ثَلاثًا أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ الثَّلاَثُ أَنَّا إِذَا قُلْنَا: لاَ يَقَعُ الثَّلاَثُ بِالنَّةِ لَمْ يَقَع الثَّلاَثُ إِلاَّ بِقَوْلِهِ ثَلاثًا بِغَيْرِ خِلاَفٍ.

وَمِنْهَا: إِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى اسْمٍ مُطْلَقِ وَنَوَى تَعْبِينَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لاَ؟ قَدْ سَبَقَ لَنَا أَنَّ فِي صِحَّةِ النَّكَاحِ وَجُهْنِ إِذَا قَالَ: زَوَّجْتُكُ بِنِي وَلَهُ بَنَاتٌ وَنَويَا وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً، وَإِنَّ مَأْخَذَ البُطْلانِ الشَّرَاطُ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّكَاحِ، وَهَذَا يَقْتَضِي صِحَّةً سَائِرِ الْعُقُودِ الَّتِي لاَ يُحْتَاجُ مُأْخَذَ البُطْلانِ الشَّهَادَةِ بِمِثْلِ ذَلِكَ. وصَرَّح صَاحِبُ الْمُحَرِّ إِذَا الشَّرَى شَيْئًا بِثَمَنٍ مُطْلَقٍ فِي اللَّمَّةِ وَنَوى نَقْدَهُ مِن الْمَالِ الْمَعْصُوبِ وَنَقَدَهُ مِنْهُ فَهَلْ يكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلاً كَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى عَيْنِ الْمَعْصُوبِ أَوْ يَكُونُ صَحِيحًا عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَإِنَّمَا خَرَّجَ الْخِلاَفَ فِي تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ بِالنَّيَةِ الْمُطْلَقِ بِالنَّيَّةِ وَلَاكَ مُخَصِيصِ الْعَامِ بِهَا، لأَنَّ تَخْصِيصَ الْعَامِ بَقَيْ مِنْ وَقَصْرٌ لَهُ وَقَصْرٌ لَهُ عَلَى بَعْضِ مَدْلُولِهِ، وَذَلِكَ مُخْصِيصِ الْعَامِ اللَّهُ عَلَى التَّخْصِيصِ الْعَامِ لِللَّالَيَّةِ وَالإِرَادَةِ فَهِي الْمُخْصِيصَ الْعَامِ عَلَى الْمُطْلَقِ فَإِلَّهُ اللَّالَةُ عَلَى التَّخْصِيصِ مُدُولِكَ مَلْكُولُهِ وَذَلِكَ الْمُعْلَقِ فَإِلَّهُ وَالْمَالِ فَوْلَ الْمُعْرَدِ اللَّهُ عَلَى النَّعْفِ الْمُخْصِيصِ الْعَامِ وَلَكَ الْعَلْقِ فَإِلَّهُ وَلَاكَ الْعِلْقِ فَإِلَّهُ اللَّالَةِ عَلَى النَّيَّةِ الْمُخْصِعِصَ عَلَى الْمُعْلَقِ فِلْ الْمُعْلَقِ فِلْ الْمُعْلَقِ فِلْ الْمُعْلَقِ فِي الْمُعْلَقِ إِنْ قِيلَ الْفُونُ أَيْنَاهُمَا أَنَّ الْعَلَقُ مِنْ الْمُعْرِ فِي الْمُطْلَقِ فِالْ أَرْبِدَ بِهِ بَعْضُ مُقَيَّدًا وَي الْمُولُونَ فِي الْمُطْلَقِ فِي الْمُعْلَقِ فِي الْمُعْلَقِ إِنَا لَيْهُمَا أَلَى الْمُعْلَقِ فِي الْمُعْلَقِ إِنَّا أَوْمِكُ مُولِولَ الْمَعْلَقِ فِي الْمُطْلَقِ إِذَا أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ مُقَيَّدًى الْحُكُمُ اللَّي كُلُّ مَا وُجِدَتْ فِيهِ تِلْكَ الْعِلَةُ ، وَهَذَا أَوْلِكَ الْعَلْقُ فِي الْمُعْلَقِ إِنَا أَوْمَ الْمُعْلَقِ فِي الْمُعْلَقِ فِي الْمُعْلَقِ فِي الْمُعْلَقِ فِي الْمُعْلَقِ إِنْ الْمُعْلَقِ فِي الْمُعْلَقِ فَي الْمُعْلَقِ الْمَالَقِ إِنَا أَلُولُولُ الْمَالِقِ فَا الْمُعْلَقِ فَلَا اللَّهُ ال

وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ: فَلَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا وَاسْتَثْنَى بِقَلْبِهِ إِلاَّ وَاحِدَةً. فَهَلْ يَلْزَمُهُ الثَّلاَثُ فِي الْبَاطِنِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُما: لاَ يَلْزَمَهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ الْحَلْوَانِيِّ.

وَالنَّانِي: يَقَعُ بِهِ الثَّلاثَةُ فِي الْبَاطِنِ وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ السَّامِرِيُّ فِي فُرُوقِهِ، وَصَاحِبُ الْمُغْنِي، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، لأَنَّ النَّيَّةَ إِنَّمَا تَصْرِفُ اللَّفْظَ إِلَى مُحْتَمَلِ وَلاَ احْتِمَالَ فِي الْمُغْنِي، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، لأَنَّ النَّيَّةُ إِنَّمَا تَصْرِفُ اللَّفْظَ إِلَى مُحْتَمَلِ وَلاَ احْتِمَالَ فِي النَّيَّةُ فِيمَا النَّصِّ الصَّرِيح، إِنَّمَا الاحْتِمَالُ فِي الْعُمُومِ، ويَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ أَحْمَدَ فِي رِوايَةِ صَالِحٍ: النَّيَّةُ فِيمَا خَفِي لَيْسَ فِيمَا ظَهَرَ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: نِسَائِي الْأَرْبَعُ طَوَالِقُ وَاسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ فُلاَنَةَ فَهِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: كُلُّ عَبْدِ لِي حُرٌ وَاسْتَثْنَى بِقَلْبِهِ بَعْضَ عَبِيدِهِ، فَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَيْنِ، وَلَكِنْ صِحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ هُنَا أَظْهَرُ، وَفِي كَلاَمٍ أَحْمَدَ فِي مَسْأَلَةِ الْأَشْقَاصِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ، لأَنَّ كُلاً وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً لاسْتِغْرَاقِ مَا يُضَافُ إليهِ، إلاَّ أَنَهَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ الْقَابِلَةِ فِي الْجُمْلَةِ.

تُنْبِيةٌ حَسَنُ: فَرَقَ الْأَصْحَابُ بَيْنَ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْي فِي الْأَيْمَانِ فِي مَسَائِلَ، وَقَالُوا: الإِثْبَاتِ: لاَ يَتَعَلَّقُ الْبِرُ إلاَّ بِتَمَامِ الْمُسَمَّى، وَفِي الْحِنْثِ يَتَعَلَّقُ بِيعْضِهِ عَلَى الصَّحِيح، وَقَالُوا: الأَيْمَانُ تُحْمَلُ عَلَى عُرْفِ الشَّرْعُ وَالشَّارِعِ إِذَا نَهَى عَنْ شَيْءٍ تَعَلَّقَ النَّهْيُ بِجُمْلَتِهِ وَأَبْعَاضِهِ، وَإِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ لَمْ يَحْصُلُ الامْتِثَالُ بِدُونِ الْإِثْيَانِ بِكَمَالِهِ. فَأَخَذَ الشَّيْخُ تَتِي اللَّيْنِ مِنْ هَذَا أَنَ النَّمْيِنَ فِي الْإِثْبَاتِ لاَ تَعُمُّ وَفِي النَّفْي تَعْمُّ، كَمَا عَمَّتْ أَجْزَاءَ الْمَحْلُوفِ، قَالَ: وقَدْ ذَكَرَ الْشَيْخُ : وَهَذَا وَيَاسُ الْمَخْلُوفِ، قَالَ: وقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ : وَهَذَا قَيَاسُ الْمَذْهُمِ فِي النَّفْي تَعْمُ اللَّيْمِ اللَّيْمِينَ فِي النَّفْي دُونَ الإِثْبَاتِ. قَالَ السَّبَ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ فِي النَّفْي دُونَ الإِثْبَاتِ. قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا أَنَّ السَّبَ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ فِي النَّقْي دُونَ الإِثْبَاتِ. قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا وَيَسَ الْمُفَالِمِ فَإِنَّ الْمَنَامُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنَامُ عَنْ اللَّهُ الْمَعَلِقُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنَامُ اللَّهُ الل

وَحَكَى عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَوْجَبْت كُلَّ يَوْمٍ أَكُلَ السُّكَّرِ، لأَنَّهُ حُلُو ّ وَجَبَ أَكُلُ كُلِّ حُلُو ، فَكُم عَنْ أَبِي الْخَطْو كَاثِنًا مَا كُلِّ حُلُو، ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا بَعِيدٌ، بَلُ الَّذِي يُقَالُ إِنَّهُ يَجِبُ كُلَّ يَوْمٍ أَكُلُ شَيْءٍ مِن الْحُلُو كَاثِنًا مَا كَانَ، قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ، لأَنَّهُ يُبْطِلُ إِيجَابَ السُّكَر، وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يُرْفَعُ إِشْكَالٌ فِي مَسْأَلَةِ قَوْلِ كَانَ، قَالَ: أَعْتَقْت غَانِمًا لِسَوَادِهِ، وَأَنَّهُ لاَ يُعْتَقُ عَلَيْهِ كُلُّ أَسُودَ كَمَا هُو قَوْلُ الْجُمْهُورِ، خِلاَقًا لِمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْحَلُوانِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ.

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الصُّورُ الَّتِي لاَ تُقْصَدُ مِن الْعُمُومِ عَادَةً إِمَّا لِنُدُورِهَا أَوْ لاخْتِصاصِهَا بِمَانِع لَكِنْ يَشْمَلُهَا اللَّفْظُ مَعَ اعْتِرَافِ الْمُتَكَلِّمِ بِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِدْخَالَهَا فِيهِ هَلْ يُحْكَمُ بِدُخُولِهَا أَمْ لاَّ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَفٌ، ويَتَرَجَّحُ فِي بَعْضِ الْمَواضِعِ الدُّخُولُ وَفِي بَعْضِهَا عَدَمُهُ بِحَسَبِ قُوَّة الْقَرَائِنِ خِلاَفٌ، ويَتَرَجَّحُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ الدُّخُولُ وَفِي بَعْضِهَا عَدَمُهُ بِحَسَبِ قُوَّة الْقَرَائِنِ

وَضَعْفِهَا، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: إِذَا قِيلَ تَزَوَّجْت عَلَى امْراَتِك فَقَالَ: كُلُّ امْراَّةٍ طَالِقٌ هَلْ تَطْلُقُ الْمَوْأَةُ الْمُخَاطَبَةُ أَمْ لاَ إِذَا قَالَ: لَمْ أَرُدَّهَا؟ وقَدْ سَبَقَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ تَارَةً عَلَى أَنَّهَا تَطْلُقُ وَتُوقَفُ فِيهَا أُخْرَى. وَخَرَّجَهَا ابْنُ عَقِيلِ عَلَى رِواَيَتَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَذَفَ آَبَاهُ إِلَى آدَمَ وَحَوَّاءَ، فَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ أَنَّ عَلَيْهِ حَدَّا وَآحِداً وَكَمْ يَجْعَلُهُ رِدَّةً عَنِ الإِسْلاَمِ، لأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ دُخُولَ الأَنْبِيَاءِ فِي ذَلِكَ وَلاَ يَقْصِدُ ذَلِكَ مُسْلِمٌ، وَخَرَّجَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِيهَا وَجُهًا آخَرَ أَلَّهُ رِدَّةٌ مِنِ الْمَسْأَلَةِ الآتِيَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: عَصَيْت اللَّهَ فِيمَا أَمَرَنِي بِهِ هَلْ يَكُونُ يَمِينًا؟ قَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ بِيَمِينٍ، لَأَنَّ الْمَشْهُورَ تَخْصِيصُ الْمَعَاصِي بِالذُّنُوبِ دُونَ الْكُفْرِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ: عِنْدِي أَنَّهُ يَمِينٌ لِدُخُول التَّوْحِيدِ فِيهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لِعَبِيدِهِ وَهُمْ عِنْدَهُ: أَنْتُمْ أَحْرَارٌ، وَكَانَ فِيهِمْ أَمُّ وَلَذِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ بِهَا وَلَمْ يُودْ عِنْقَهَا، هَلْ تُعْتَقُ أَمْ لاَ؟ عَلَى رِواَيَتَيْنِ حَكَاهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى. وَنَصَّ أَحْمَدُ عُرَى عَنْقِهَا فِي رِواَيَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْن حَسَّانَ بِمَنْ عَلَى عِنْقِهَا فِي رواَيَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْن حَسَّانَ بِمَنْ نَادَى امْرَأَةً لَهُ فَأَجَابَتْهُ أَخْرَى فَطَلَقَهَا يَظْنُهَا الْمُنَادَاة، وَقَالَ: تَطْلُقُ هَذِهِ بِالإِجَابَةِ وَتِلْكَ بِالتَسْمِيةِ، وَهَذِهِ الْمَسَالَةُ أَعْنِي مَسْأَلَةَ الْمُنَادَاةِ فِيهَا روايَتَان:

إحْداهُمَا: تَطْلُقُ الْمُنَادَاةُ وَحْدَهَا نَقَلَهَا مُهنّا وَهِيَ اخْتِيَارُ الْأَكْثُرِينَ كَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ حَامِلِهِ وَالْقَاضِي فَيَتَعَيْنُ تَخْرِيجُ رِواَيَةٍ فِي أُمِّ الْولَدِ أَنَّهَا لاَ تُعْتَقُ مِنْهَا، وَعَلَى الرَّواَيَةِ النَّانِيةِ: تَطْلُقُ الْمُنَادَاةُ وَالْمُجِيبَةُ، وَظَاهِرُ كَلاَمٍ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ أَنَّهُما يُطَلَقَانِ جَمِيعًا فِي الْبَاطِنِ. وَالظَّاهِرِ، كَمَا يَقُولُ فِي إحْدَى الرِّواَيَتَيْنِ إِذَا لَقِيَ امْرَأَةً يَظُنُهُا أَجْنَيِيَّةً فَطَلَقَهَا فَإِذَا هِي زَوْجَتُهُ، أَنَّ زَوْجَتَهُ تَطْلُقُ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا.

وَزَعَم صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ أَنَّ الْمُجِيبَةَ إِلَّما تَطْلُقُ ظَاهِرًا، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي يَعْتَقِدُهَا أَجْنَبِيَّةً أَنَّ الطَّلَاقَ هَاهُنَا صَادَفَ مَحِلًا فَنَفَذَ فِيهِ وَهُوَ الْمُنَادَاةُ فَلاَ يُحْتَاجُ إِلَى مَحِلً يَعْتَقِدُهَا أَجْنَبِيَّةً، فَإِلَّهُ لَوْ لَمْ يَقَعْ بِهَا لِلْغَيِّ الطَّلاَقُ الصَّادِرُ مِنْ أَهْلِهِ آخَرَ، بِخِلاَفِ طَلاَق مَنْ يَعْتَقِدُهَا أَجْنَبِيَّةً، فَإِلَّهُ لَوْ لَمْ يَقَعْ بِهَا لِلْغَيِّ الطَّلاَقُ الصَّادِرُ مِنْ أَهْلِهِ إِن مَحِلِّهِ وَلاَ سَبِيلَ إِلَيْهِ، وقَدْ أَشَارَ أَحْمَدُ إِلَى مَعْنَى هَذَا الْفَرْقِ وَسَنَذُكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لا يُسَلِّمُ عَلَى فُلاَنِ فَسَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةِ هُوَ فِيهِمْ وَهُوَ لا يَعْلَمُ بِمكانِهِ وَلَمْ

يَرُدُّهُ بِالسَّلَام، فَحكَى الأصْحَابُ فِي حِنْهِ الرِّوايَتَيْنِ، ويَشْبِهُ تَخْرِيجَهُمَا عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ فَفَعَلُهُ جَاهِلاً بِأَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، وَالْمَنْصُوصُ هَاهُنَا عَنْ أَحْمَدَ الْحِنْثُ فِي رِوايَةِ مُهنَّا، حَتَّى فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُسْتَتِرًا بَيْنَ الْقَوْمِ بِبَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَهُو لَا يَرَاهُ. وَنَقَلَ أَبُو طَالِبِ إِنْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَهُو لَا يَعْرِفُهُ حَنِثَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ جَمَاعَةٍ وَهُو لَمْ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبِ إِنْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَهُو لَا يَعْرِفُهُ حَنِثَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ جَمَاعَةٍ وَهُو لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَمْ يَحْنَثُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمُنَادَاةِ إِذَا أَجَابَتْ عَيْرُهَا، وَيَئْنَ مَنْ يُطلِقُهُا يَعْتَقِدُهَا أَجْنَيَةً، وَهَذَا يُشْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُنَادَاةِ إِذَا أَجَابَتْ عَيْرُهَا، وَيَئْنَ مَنْ يُطلِقُهُا يَعْتَقِدُهَا أَجْنَيَةً، فَإِنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ لَمْ يَقْصِد السَّلاَمُ عَلَيْهِ بِالْكُلِيّةِ، وَهُو لَكُن وَحْدَهُ وَهُو لَلْ الْمُحْلُوفَ عَلَيْهِ لَمْ يَقْصِد السَّلامَ عَلَيْهِ بِالْكُلِيّةِ، وَهُو لَلْ الْمُحْلُوفَ عَلَيْهِ دُونَهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَهُولَ الْقَاضِي رَوايَةَ أَبِي طَالِبِ هَذِهِ عَلَى أَنَّهُ وَجُدَ وَلَكِنْ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ، وقَدْ تَأُولَ الْقَاضِي رَوايَةَ أَبِي طَالِبِ هَذِهِ عَلَى أَنَّهُ وَهُو لَا يَصِحُ وَلَا يَصِحُ وَلَكُنْ مَا السَّلامَ وَلَا يَصِحُ وَلَا يَصِحُ وَلَا يَصِحُ وَلَا يَصِحُ وَلَا يَصَحَ وَلَا يَكُونُ عَلَلْهُ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِحُضُورِهِ بَيْنَهُمْ، فَكَيْفَ يَسْتَثْنِيهِ النَّيَّةِ مِن السَّلامَ وَلَا يَصِحُ وَلَا يَصِحُ وَلَا يَصِحُ وَلَا يَصِحُ الْمَالِقُولُ عَلَى النَّالَةُ عَالَى الْمَا يَعْوَلُولُهُ عَلَى السَّلَامُ وَلَا يَصَعْ بَعْلَقُهُ اللْمَا يَعْمُ وَالْمَا يَعْوَلُونَ عَلَى الْمَقَاقِ وَلَا يَلْقُولُ الْمَالِقُولُ عَلَى الْمَالِقُولُ عَلَيْهُ عَلَى السَلَالَ الْمُعَلِقُ الْمَعْقُولُ الْمَا عَلَيْهُ وَلَوْ الْمَعْلُولُ الْمَا لِمُ اللَّهُ اللْمَا لَمُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ اللْمَا يَعْوَلُولُولُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَمُ الْمَا الْمَعْولِ الْمَالِلَ

وَمِنْهَا: لَوْ وَقَفَ الْمُسْلِمُ عَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ أَهْلِ قَرْبَتِهِ أَوْ وَصَّى لَهُمْ وَفِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارٌ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْكُفَّارَ حَتَّى يُصَرِّحَ بِدُخُولِهِمْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ وَأَبِي طَالِبٍ، وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ وَاحِدٌ وَالْبَاقِي كُفَّارٌ فَفِي الاقْتِصَارِ عَلَيْهِ وَجُهَانِ، لأَنَّ حَمْلَ اللَّفْظِ الْعَامِّ عَلَى وَاحِدٍ بَعِيدٌ جِدًا.

وَمِنْهَا: لَوْ تَهَايَاً الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ هُوَ وَسَيِّدُهُ عَلَى مَنَافِعِهِ وَآكُسَابِهِ، فَهَلْ يَدْخُلُ فِيهَا الْآكُسَابُ النَّادِرَةُ كَالرَّكَازِ وَالْهَدِيَّةِ وَاللَّقَطَةِ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ ولَهُ زَوْجَةٌ وَمَالٌ وَقَالَ: لَمْ أُرِدْ زَوْجَتِي فَهُوَ مُظَاهِرٌ، عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورِ، لأَنَّ الزَّوْجَةَ أَشْهَرُ أَفْرادِ الْحَلاَلِ مُظَاهِرٌ، عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظَّهَارِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ، لأَنَّ الزَّوْجَةُ أَفْرُهُ مِن الْعُمُومِ بِعَدَمَ اللَّذِي يَقْصِدُ تَحْرِيَهُ، وَلاَ يَنْصَرِفُ اللَّهْنُ ابْتِلَاءً إلَى غَيْرِهِ، فَلاَ يَصِحُ إخْواَجُهُ مِن الْعُمُومِ بِعَدَمَ لِمُحُولِهِ. فَأَمَّا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَهُ مَالٌ فَهُو إِرَادَةٍ عَدَمَ دُخُولِهِ. فَأَمَّا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَهُ مَالٌ فَهُو يَمِينٌ كَسَائِرِ تَحْرِيمِ الْمُبَاحَاتِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَمَالٌ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ لاَ غَيْرُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَآبِي طَالِبِ فِي صُورَةٍ: كُلِّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ. وَقَالَ ابْنُ عَيْلٍ: يَجِبُ مَعَ كَفَّارَة الظِّهَارِ كَفَّارَةُ يَمِينِ لِلدُخُولِ الْمَالِ فِي الْعُمُومِ. وَوَجْهُ الْقَاضِي نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ بِتَوْجِيهَاتِ مُسْتَبْعَدَةٍ، وَعِنْدِي فِي تَخْرِيجِهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُتَبَادَرَ إِلَى الْأَفْهَامِ مِنْ تَحْرِيمِ الْحَلاَلِ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ دُونَ الْأَمْوَالِ، فَإِنَّهَا لاَ تُقْصَدُ عَادَةً، فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ حِينَتِذِ فِي لاَ تُقْصَدُ عَادَةً، فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ حِينَتِذِ فِي

صُورَةِ الْقَاعِدَةِ.

وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مُخَرَّجَةً عَلَى قَوْلِهِ بِتَدَاخُلِ الأَيْمَانِ، وَأَنَّ مُوجِبَهَا وَاحِدٌ فَإِنَّ الْجِنْسَ هَاهُنَا وَاحِدٌ وَهُوَ تَحْرِيمُ الْحَلاَلِ، فَصَارَ مُوجِبُهُ كَفَّارَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَعَيَّنَتْ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِدُخُولِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ.

# الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

إِذَا اسْتَنَدَ إِثْلَافُ أَمْوَالِ الآدَمِيِّينَ وَنَقُوسِهِمْ إِلَى مُبَاشَرَةٍ وَسَبَبِ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالْمُبَاشَرَةِ دُونَ السَّبَبِ وِنَاشِئَةً عَنْهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُلْجِئَةً، ثُمَّ إِنْ دُونَ السَّبَبِ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ مُلْجِئَةً، مُنْيَّةً عَلَى السَّبَبِ وَنَاشِئَةً عَنْهُ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُلْجِئَةً، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ الْمُبَاشَرَةُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لاَ عُدُوانَ فِيهَا بِالْكُلِيَّةِ اسْتَقَلَّ السَّبَبَ وَحْدَهُ بِالضَّمَانِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا عُدُوانٌ شَارَكَتْ السَّبَبَ وَحْدَهُ الطَّوَلُ مَسَائِلُ: فِي الضَّمَانِ فَالآقْسَامُ ثَلاَثَةٌ: وَمِنْ صُورَ الْقِسْمِ الأَوَّلِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: إِذَا حَفَرَ وَاحِدٌ بِثْرًا عُدُواَنَا ثُمَّ دَفَعَ غَيْرَهُ فِيهَا آدَمِيًّا مَعْصُومًا أَوْ مَأَلاً لِمَعْصُومٍ فَسَقَطَ فَتَلِفَ فَالضَّمَانُ عَلَى الدَّافِعِ وَحْدَهُ.

وَمِنْهَا:لَوْ فَتَحَ قَفَصًا عَنَ ْطَائِرٍ فَاسْتَقَرَّ بَعْدَ فَتْحِهِ فَجَاءَ آخَرُ فَنَفَّرَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُنَفِّرِ وَحْدَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ رَمَى مَعْصُومًا مِنْ شَاهِقٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ بِسَيْفُ وَقَدَّهُ بِهِ فَالْقَاتِلُ هُوَ الثَّانِي دُونَ الْأَوْلِ. الْأَوَّل.

فَأَمَّا أَنْ لَوْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَٱلْقَتْ جَنِينًا وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَضَرَبَهُ آخَرُ فَمَاتَ فَالْقَاتِلُ هُوَ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ الْغُرَّةُ وَيُعَزَّرُ الثَّانِي، لأَنَّ الضَّارِبَ لَيْسَ بِمُتَسَبِّبِ بَلْ هُوَ مُبَاشِرٌ لِلْقَتْلِ فَلِذَلِكَ لَزَمَهُ الضَّمَانُ.

وكَذَا لَوْ رَمَى بِهِ صَيْدًا فَأَصَابَ مَقْتَلَهُ ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ فَمَاتَ فَالْقَاتِلُ هُوَ الْأُوَّلُ فَيُبَاحُ الصَّيْدُ بِنَاكِ وَالثَّانِي جَانٍ عَلَيْهِ فَيَضْمَنُ مَا خُرِقَ مِنْ جِلْدِهِ هَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ وَخَرَّجَهُ طَائِفَةٌ عَلَى الْخِلاَفِ فِي تَحْرِيمٍ مَا سَقَطَ بَعْدَ النَّبْح فِي بِنَاءِ وَنَحْوِهِ لِإِعَانَتِهِ عَلَى قَتْلِهِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ تَحْرِيمُ هَاهُنَا فَيَضْمَنُ الثَّانِي قِيمَتَهُ كَامِلَةً وَيَسْقُطُ مِنْهَا قَدْرَ جُرْحِ الْأُوّلِ.

وَمِنْ صُورِ الْقِسْمِ الثَّانِي مَسَائِلُ:

مِنْهَا: لَوْ قَدَّمَ إِلَيْهِ طَعَامًا مَسْمُومًا عَالِمًا بِهِ فَأَكَلَهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ بِالْحَالِ، فَالْقَاتِلُ هُوَ الْمُقَدِّمُ، وعَلَيْه الْقصاصُ أَوْ الدِّيَةُ. وَمِنْهَا: لَوْ قَتَلَ الْحَاكِمُ حَلاً أَوْ قِصَاصًا بِشَهَادَةِ ثُمَّ أَقَرَّ الشَّهُودُ أَنَّهُمْ تَعَمَّدُوا الْكَذِبَ فَالضَّمَانُ وَالْقَوَدُ عَلَيْهِمْ دُونَ الْحَاكِمِ. وَنَقَلَ أَبُو النَّصْرِ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ إِذَا رَجَمَ الْحَاكِمُ فِالضَّمَانُ عَلَى الْعَاكِمِ وَهُوَ مُشْكِلٌ، لأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ بِشَهَادَةِ أَرْبُعَةٍ ثُمَّ تَبَيْنَ أَنَّ الْمَرْجُومَ مَجْبُوبٌ فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَاكِمِ وَهُو مُشْكِلٌ، لأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ كَذَبُهُمْ بِالْعِيانِ فَهُو كَإِقْرَارِهِمْ بِتَعَمَّدِ الْكَذِبِ، وَقَدْ يُفُرَقُ بِأَنَّ الْمَجْبُوبَ لاَ يُخْفَى أَمْرُهُ عَالِبًا فَالإَقْدَامُ عَلَى رَجْمِهِ لاَ يَخْلُو مِنْ تَفْرِيطٍ، وَبِأَنَّ الشَّهُودَ قَدْ يَشْتِهُ عَلَيْهِمْ فَلاَ يَتَحَقَّقُ تَعَمَّدُهُمْ لِلْكَذِبِ وَأَمَّا إِنْ تَبَيْنَ أَنَّ الشَّهُودَ فَسَقَةٌ أَوْ كُفَّارٌ وَقُلْنَا: يُنْقَضُ الْحُكُمُ وَكَانَ الْحَقُّ لاَدَمِيً للْكَذِبِ وَأَمَّا إِنْ تَبَيْنَ أَنَّ الشَّهُودَ فَلَا يَتَحَقَّقُ لَا لَكِيْ لاَ يَعْمَلُهُمْ فَاللَّا اللهُ عَلَى الْمَحُكُومِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَهُ حَالتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَسْتَنِدَ الْحَاكِمُ فِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ إِلَى تَزْكِيَةِ مَنْ زَكَّاهُمْ وَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهُمَا: الضَّمَانُ عَلَى الْمُزَكِّيَيْنِ قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَالتَّرْغِيبِ، لاَّنَهُمْ ٱلْجَثُوا الْحَاكِمَ إلَى الْحُكْمِ، وَالْحَاكِمُ فَعَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، وَالشَّهُودُ لاَ يَعْتَرِفُونَ بِبُطْلاَنِ شَهَادَتِهِمْ فَيَتَعَيَّنُ إِحَالَةُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُزكِينِ.

وَالنَّانِي: الضَّمَانُ عَلَى الْحَاكِمِ وَحْدَهُ قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ: لأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ مَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ، وَحَكْمُهُ يَخْتَصُّ بِالْمَحْكُومِ بِهِ، بِخِلاَفِ التَّرْكِيَةِ، فَإِنَّهَا لاَ تَخْتَصُ بِالْمَحْكُومِ بِهِ.

وَالثَّالِثُ: يُخَيَّرُ الْمُسْتَحِقُّ بَيْنَ تَضْمِينِ مَنْ شَاءَ مِن الْحَاكِمِ وَالْمُزَكِّيَنِ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُزَكِّيْنِ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُزَكِّيْنِ قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ وَجْهِ تَغْرِيمٍ كُلِّ مِنْهُمَا فَيُخَيِّرُ الْمُسْتَحِقُّ ويَسْتَقِرُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُزَكِّيْنِ لِإِلْجَائِهِمْ الْحَاكِمَ إِلَى الْحُكْمِ.

وَحُكِي عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ وَجْهٌ رَابِعٌ: أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الشَّهُودِ كَمَا لَوْ رَجَعُوا عَن الشَّهَادَةِ وَلَا يَصِحُ حِكَايَتُهُ عَنْهُ لِتَصْرِيجِهِ بِخِلاَفِهِ، وَهُو غَيْرُ مُتَّجِهِ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِبُطْلاَنِ شَهَادَتِهِمْ وَلاَ ظَهَرَ كَذَبُهُمْ، بِخِلاَفِ الرَّاجِعِينَ عَن الشَّهَادَةِ. لَكِنْ ذَكَرَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ رَواَيَةً أَنَّهُ لاَ يُنْقَضُ الْحُكْمُ ويَضْمَنُ الشُّهُودُ وَهَذَا ضَعِيفٌ جِلاً. وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ ضَمَانَ الشُّهُودِ مِنْ إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ فِيما إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِنَّا ثُمَّ بَانُوا فُسَاقًا فَلَى الْهِدَايَةِ ضَمَانَ الشَّهُودِ مِنْ إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ فِيما إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِنَّا ثُمَّ بَانُوا فُسَاقًا فَلَى الْهِدَايَةِ ضَمَانَ الشَّهُودِ مِنْ إحْدَى الرِّوايَتَيْنِ فِيما إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِنَّا ثُمَّ بَانُوا فُسَاقًا لاَنَّهُمْ يُحَدُّونِ عَلَى إِحْدَى الرَّوايَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفُوا بِبُطْلاَنِ قَوْلِهِمْ، وَهَذَا تَخْرِيجٌ ضَعِيفٌ، فَإِلَّنَ أَلْمُسْهَا، إِلاَّ أَنْ يُوجَدَ مَعَهَا كَمَالُ لاَنَّ الشَّهَادَةَ بِالزَّنَا قَذْفٌ فِي الْمَعْنَى مُوجِبَةٌ لِلْحَدِّ فِي نَفْسِهَا، إِلاَّ أَنْ يُوجَدَّ مَعَهَا كَمَالُ الشَّهُودِ عَلَيْهِ الْحَدِّ أَوْ لاَ، وَلَيْسَ الْمُسْتُوفَى مِن الشَّاهِدِ نَظِيرُ الْمُسْتُوفَى مِن الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْحَدِّ فَي مِن الْمُشْهُودِ عَلَيْهِ الْحَدِّ أَوْ لاَ، وَلَيْسَ الْمُسْتُوفَى مِن الشَّاهِدِ نَظِيرُ الْمُسْتُوفَى مِن الْمُسْتُوفَى مِن الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْحَدِّ أَمَا الْمُشْهُودِ عَلَيْهِ الْحَدِي الْمُسْتُوفَى مِن الْمَسْتُوفَى مِن الْمُسْتُوفَى مِن الْمُسْتُوفَى مِن الْمُسْتُوفَى مِن الْمُسْتُوفَى اللْعُلِيمُ الْمُسْتُوفَى الْمُسْتُوفِ اللَّهُ الْمُسْتُوفَى الْعَلْمُ الْمُسْتُوفِ الْمُسْتُوفِ اللَّهُ الْمُسْتُوفِ الْمُسْتُوفِ الْمُنْ الْمُسْتُوفِ اللْمُسْتُوفِ الْعَنْ الْمُسْتُوفِ اللْمُ الْمُسْتُوفِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُسْتُوفُ الْمُسْتُوفُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُعْلِ

وَأَمَّا الشَّهَادَةُ بِالْمَالِ فَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا ضَمَانٌ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَنْشَأَ عَنْهَا غُرْمٌ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ بُطْلاَنُهَا إِمَّا إِللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا غَرْمٌ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ بُطْلاَنُهَا إِمَّا إِلْعِيَانِ، وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَة: أَنْ لاَ يَكُونَ ثَمَّ تَزْكِيَةٌ فَالضَّمَانُ عَلَى الْحَاكِمِ وَحْدَهُ، ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَالأَصْحَابُ، لِتَفْرِيطِهِ بِقَبُول مَنْ لاَ تَجُوزُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ إِلْجَاءِ لَهُ إِلَى الْقَبُولِ.

وَمِنْهَا: الْمُكْرَةُ عَلَى إِثْلاَفِ مَال الْغَيْرِ وَفِي الضَّمَانِ وَجُهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ عَلَى الْمُكْرَهِ وَحْدَةً، لَكِنَ لِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْمُتْلِفِ، ويَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرَهِ، لَأَنَّهُ مَعْنُورٍ، لَأَنَّهُ مَعْنُورٌ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الضَّمَانُ، بِخِلاَفِ الْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَعْنُورٍ، فَلَاتُهُ مَعْنُورٍ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن فَلِهَذَا شَارَكَهُ فِي الضَّمَانِ، وَبِهِذَا جَزَمَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنْكَر، وَابْنُ عَقِيل فِي عُمَدِ الْأَدِلَةِ.

وَالنَّانِي: عَلَيْهِمَا بِالضَّمَانِ كَالدِّيَةِ، صَرَّحَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ احْتِمَالاً، وَعَلَّلَ بِاشْتِراَكِهِمَا فِي الإِثْمِ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الإِكْرَاهَ لاَ يُبِيحُ إِثْلاَفَ مَالِ الْغَيْر، وَكَانَ فَرْضُ الْكَلاَم فِي الْوَدِيعَةِ.

وَحَكَى احْتِمَالاً آخَرَ: أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُثْلِفِ وَحْدَهُ، كَمَا لَوْ أَضْطُرَّ إِلَى طَعَامِ الْغَيْرِ فَأَكَلَهُ، وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا، لأَنَّ الْمُضْطَرَّ لَمْ يُلْجِئْهُ إِلَى الإِثْلاَفِ مَنْ يُحَالُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ.

ولُوْ أَكْرِهَ عَلَى تَسْلِيمِ الْوَدِيعَةِ إِلَى غَيْرِ الْمَالِكِ فَقَالَ الْقَاضِي: لاَ ضَمَانَ، لأَنَّهُ لَيْسَ بِإِنْلاَفِ. وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ، وصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُجَرَّدِ مَفْرِقًا بَيْنَهُ وبَيْنَ الإِكْراهِ عَلَى الْقَتْلِ بِأَنَّ الْقَتْلَ لِأَنْ الْقِتْلَ لاَ يُعْذَرُ فِيهِ بِالإِكْراهِ بِخِلاَفِ هَذَا، وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَشْمَلُ الإِنْلاَفَ أَيْضًا، وتَابَعَ الْقَتْلِ بِأَنَّ الْقَتْلَ لاَ يُعْذَرُ فِيهِ بِالإِكْراهِ بِخِلاَفِ هَذَا، وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَشْمَلُ الإِنْلاَفَ أَيْضًا، وتَابَعَ ابْنُ عَقِيلِ فِي الْفُصُولِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَفِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ لاَبِي الْبَرَكَاتِ الْمَدْهَبَ أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لاَ يَدْخُلُ الدَّارَ فَدَخَلَهَا مُكْرَهًا، وَفِي الْفَتَاوَى الْبَرَكَاتِ الْمَدْهَبَ أَنَّهُ لِأَنَّهُ الْقَنَوى الْفَتَاوَى الْمُرَورَةَ، وَعَن الْفَتَاوَى الرَّجَبِيَّاتِ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلِ الضَّمَانُ مُطْلَقًا، لأَنَّهُ افْتَدَى بِهَا ضَرُورَةً، وَعَنْ ابْنِ الزَاغُونِي أَنَّهُ إِنْ أَكُوهِ عَلَى التَسْلِيمِ بِالتَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلاَ إِثْمَ، وَإِنْ نَالَهُ الْعَذَابُ فَلاَ إِثْمَ وَلاَ ضَمَانَ.

واَّشَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي مَسْأَلَةِ الإِكْرَاهِ عَلَى الْأَكْلِ فِي الصَّوْمِ مِنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ إِلَى خِلاَفَو فِي الصَّوْمِ مِنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ إِلَى خِلاَفَو فِي أَصْلِ جَوَازِ تَضْمِينِ الْمُكْرَهِ عَلَى إِثْلاَفِ الْمَال، وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي الْأَيْمَانِ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْداً مُكْرَها فَضَمَانُهُ عَلَى الْمُكْرِهِ لَهُ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ النَّيْمَانِ أَنَّ الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ صَيْداً مُكْرَها فَضَمَانُهُ عَلَى الْمُكْرِهِ لَهُ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ الْبِي ثَوْبِ عَلَى أَنَّ حَافِرَ الْبِيْرِ عُدُوانًا إِذَا أَكْرَهَهُ السَّلْطَانُ عَلَى الْحَفْرِ لَمْ يَضْمَنُ، لَكِنَّ هَذَا

إِكْرَاهٌ عَلَى السَّبَبِ دُونَ الْمُبَاشَرَةِ، وَهَذِهِ النُّقُولُ الثَّلاَثَةُ تَرْجِعُ إِلَى أَلَّهُ لاَ يَضْمَنُ ابْتِدَاءً مَنْ لاَ يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ.

وَأَمَّا الْمُكْرَهَةُ عَلَى الْوَطْءِ فِي الْحَجِّ وَالصِّيَامِ إِذَا أَفْسَدُنَا حَجَّهَا وَصِيَامَهَا، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ فِي مَالِهَا أَوْ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ أَوْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَتَحَمَّلَهَا عَنْهَا؟ ثَلاَتُ رِواَيَاتٍ، وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ الأُولَى عَلَى أَنَّهَا تَرْجِعُ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ.

وَالْمُكْرَةُ عَلَى حَلْقِ رَأْسِهِ فِي الإِحْرَامِ تَجِبُ الْفِلْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ فِي أَشْهَرِ الْوَجْهَيْنِ قَالَهُ أَبُو بَكْر.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَجِبُ عَلَى الْمَحْلُوقِ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْحَالِقِ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَجْهًا، لأَنَّ حَلْقَ الشَّعْرِ كَالإِثْلاَفِ، وَلِهَذَا يَسْتَوِي عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ.

وَمِنْ صُورَ الْقِسْمِ الثَّالِثِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: الْمُكْرَةُ عَلَى الْقَتْلِ، وَالْمَنْهَبُ اشْتَرَاكُ الْمُكْرَةِ فِي الْقَوَدِ وَالضَّمَان، لَأَنَّ الإِكْرَاة لَيْسَ بِعُدْرِ فِي الْقَتْلِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلِ فِي بَابِ الرَّهْنِ: أَنَّ أَبَا بَكْوٍ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلِ فِي بَابِ الرَّهْنِ: أَنَّ أَبَا بَكُو ذَكَرَ الْقَوْدَ عَلَى الْمُكْرَةِ قَوْدًا، قَالاَ: وَالْمَذْهَبُ وَجُوبُهُ عَلَيْهِمَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الشَّهُودِ الرَّاجِعِينَ إِذَا اعْتَرَفُوا بِالْعَمْدِ. وَقَدْ بيَّنَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الشَّهُودِ الرَّاجِعِينَ إِذَا اعْتَرَفُوا بِالْعَمْدِ. وَقَدْ بيَّنَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ كَلاَمَ أَبِي بَكُو، وَأَنَّهُ قَالَ فِي الأَسِيرِ إِذَا أَكْرِهَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ فَقَتَلَهُ: فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَهَاهُنَا كَلاَمَ أَبِي بَكُو، وَأَنَّهُ قَالَ فِي الأَسِيرِ إِذَا أَكْرِهَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ فَقَتَلَهُ: فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَهَاهُنَا الْمُكْرَةُ لِيسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ، لأَنَّهُ حَرْبِيِّ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُو تَضْمِينَهُ، وَذَكَرَ ابْنُ الصَيْرَفِيِّ أَنَّ الْمُكْرَةُ لِيسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ، لأَنَّهُ حَرْبِيِّ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُو تَضْمِينَهُ، وَذَكَرَ ابْنُ الصَيْرَفِيِّ أَنَّ الْمُكْرَةُ لِيسَ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ عَرْبَ وَجُهًا أَنَّهُ لاَ قُودَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَوايَةِ امْتِنَاعِ مُتَالًا الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ وَأُولَى، لأَنَّ السَّبَبَ هَاهُنَا غَيْرُ صَالِح فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لأَنَّ أَحَدُهُمَا مُنَا السَّبَ وَلَا مُحْرَادًانَ مُنْ وَالاَثَعْرَالُكَ مُنَا مَا مُنَامِانِ مُؤْتَارَانِ.

وَمِنْهَا: الْمُمْسِكُ مَعَ الْقَاتِلِ فَإِنَّهُمَا يَشْتَرَكَانِ فِي الضَّمَانِ وَالْقَوَدِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الْأُخْرَى يَخْتَصُّ الْمُبَاشِرُ بِهِمَا وَيُحْبَسُ الْمَاسِكُ حَتَّى يَمُوتَ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَفَرَ بِثْرًا عُدُوانَا فِي الطَّرِيقِ فَوَضَعَ آخَرُ حَجَرًا إِلَى جَانِبِهَا فَهَلْ يَخْتَصُّ بِالضَّمَانِ الْوَاضِعُ جَعْلًا لَهُ كَاللَّافِعِ أَوْ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ كَالْمُمْسِكِ وَالْقَاتِلِ؟ عَلَى رِواَيَتَيْنِ. وَلَوْ كَانَ الْحَافِرُ غَيْرَ مُتَعَدًّ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَاضِعِ وَحْدَهُ، وَهِيَ مِنْ صُورَ الْقِسْمِ الثَّانِي.

وَمِنْهَا: لَوْ دَلَّ الْمُودِّعُ لِصَّا عَلَى الْوَدِيعَةِ فَسَرَقَهَا فالضَّمَانِ عَلَيْهِمَا، ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، كَمَا لَوْ دَلَّ حَلَالاً فَالضَّمَانُ عَلَى صَيْلِ فَقَتَلَهُ، ولَوْ دَلَّ حَلَالاً فَالضَّمَانُ عَلَى

الْمُحْرِمِ وَحْدَهُ، وَهِيَ مِنْ صُورِ الْقِسْمِ الثَّانِي.

وَمَنْهَا: لَوْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ اَلْمُشَاهَٰدَةِ صَيْدٌ وَتَمَكَّنَ مِنْ إِرْسَالِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ فَفْيِهِ احْتِمَالاَن ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ:

أَحَدُهُمَا: الضَّمَانُ عَلَى الْقَاتِلِ، لأَنَّهُ مُبَاشِرٌ وَالْأَوَّلُ مُتَسَبِّبٌ غَيْرُ مُلْجِئِ.

والثّاني: الضّمانُ عليهما، عَلَى الأوَّل بِالْيَدِ وَعَلَى الثّانِي بِالْمُبَاشَرَةِ. وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ كُلُّ مَنْ أَتْلَفَ عَيْنًا فِي يَدِ مَنْ هِي مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بِالْيَدِ، هَلْ يَضْمَنُ الْمُتْلِفُ وَحُدَهُ الْجَمِيعَ دُونَ صَاحِبِ الْيَدِ أَوْ يَجُوزُ تَضْمِينُ صَاحِبِ الْيَدِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُتْلِفِ؟ وَفَرَضَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ التَّخْرِيجِ مَسْأَلَةَ الصَّيْدِ فِي حَالَيْنِ: صَادَ أَحَدُهُمَا فِي الْحَرَمِ صَيْداً فَقَتَلَهُ الْاَحْرُ فِيهِ. وَذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِمَا جَزَاءَيْنِ كَامِلَيْن، أَحَدُهُمَا عَلَى الْقَاتِلِ بِقَتْلِهِ، وَالآخَرُ عَلَى الْمُصُلِّكِ لِتَلْفِهِ فِي يَدِهِ قَبْلَ إِرْسَالِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ الَّذِي فِي يَدِهِ عَلَى الْقَاتِلِ بِمَا غَرِمَهُ، لأَنَّهُ قَرَّرَ الْمُمْسِكِ لِتَلْفِهِ فِي يَدِهِ قَبْلَ إِرْسَالِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ الَّذِي فِي يَدِهِ عَلَى الْقَاتِلِ بِمَا غَرِمَهُ، لأَنَّهُ قَرَّرَ اللهُ صَادِي الْمَالِةِ بِمَا الْمَعْصُوبَ عَلَى الْمُعَلِّمُ مِنْهُ بِالإِرْسَالَ، وَصَرَّحَ فِي أَثْنَاءِ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الْمَعْصُوبَ عَلَى الْمُعَلِّ وَمَنَ عَلَى الْمُعَلِّ وَي يَدِ الْعَاصِبِ كَانَ الْمَالِكُ مُخْتِرًا فِي الْمُطَالَبَةِ لِمَنْ شَاءً مِنْهُمَا.

## الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائةِ:

إِذَا اخْتَلَفَ حَالُ الْمَضْمُونِ فِي حَالَيْ الْجِنَايَةِ وَالسِّرَايَةِ. فَهَاهُنَا أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا فِي الْحَالَيْنِ، لَكِنْ يَتَفَاوَتُ قَدْرُ الضَّمَانِ فِيهِمَا، فَهَلْ الاعْتِبَارُ بِحَالِ السِّرَايَةِ أَوْ حَالِ الْجِنَايَةِ؟ عَلَى رواَيَتَيْن.

وَٱلْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُهْدَرًا فِي الْحَالَيْنِ فَلاَ ضَمَانَ بِحَالٍ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ مُهْدَرَةً وَالسِّرَايَةُ فِي حَالِ الضَّمَانِ فَتُهْدَرُ تَبَعًا لِلْجِنَايَةِ بِالاتِّفَاقِ. وَالسَّرَايَةُ فِي حَالِ الْإِهْدَارِ، فَهَلْ يَسْقُطُ

الضَّمَانُ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَلَهُ أَمْثِلَةٌ:

مِنْهَا: لَوْ جَرَحَ ذِمِيًّا فَأَمْلُمَ ثُمَّ مَاتَ فَلاَ قَودَ، وَهَلْ يَجِبُ فِيهِ دِيَةُ مُسْلِمٍ أَوْ دِيَةُ ذِمِّيُّ<sup>(۱)</sup>؟ عَلَى وَجُهَيْنِ، اخْتَارَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وُجُوبَ دِيَةٍ ذِمِّيٍّ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ، وَابْنُ عَلَى وَجُوبَ دِيةٍ ذِمِّيٍّ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ، وَابْنُ عَلَى وَجُوبَ دِيةٍ مُسْلِمٍ. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ نَصُّ أَحْمَدَ، وَبِكُلِّ حَالٍ فَاللَّيةُ تَكُونُ

<sup>(</sup>١) الاعتبار هنا بحال الموت. الوسيط (٦/ ٢٨٣).

لِوَرَثَتِهِ مِن الْمُسْلِمِينَ، لأَنَّهُ اسْتَحَقَّ أَرْشَ جُرْحِهِ حَيًّا فَمَلَكَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فَانْتَقَلَ مَا مَلَكَهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَار.

وَمِنْهَا: لَوْ جَرَحَ عَبْدًا ثُمَّ أَعْتِقَ ثُمَّ مَاتَ مِن الْجُرْحِ، فَهَلْ يَضْمَنُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِدِيَتِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، نَقَلَ حَنْبَلٌ عَنْ أَحْمَدَ يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ لاَ بِالدَّيَّةِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي خِلاَفِهِ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلاَفِ أَيْضًا.

ونَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ فِيمَنْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ فَأَعْتِقَتْ ثُمَّ أَسْقَطَتْ جَنِينًا حَيًّا ثُمَّ مَاتَ هُوَ حُرُّ وَعَلَيْهِ دِيتُهُ، لأَنَّ الْعِثْقَ لاَ يَجِبُ إلاَّ بِالْوِلاَدَةِ وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدِ، وَحَكَى عَنْهُ الْقَاضِي حُرُّ وَعَلَيْهِ دِيتُهُ، لأَنَّ الْعِثْقَ لاَ يَجِبُ إلاَّ بِالْوِلاَدَةِ وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدِ، وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ عَن الْقَاضِي أَنَّ ابْنَ اللَّهُ يَجِبُ أَقَلُ الأَمْرِيْنِ مِنْ فِصْفِ الدِّيَةِ أَوْ فِصْفِ الْقِيمَةِ وَالْبَاقِي حَامِدِ أَوْجَبَ دِيَةَ حُرِّ لِلْمَوْلَى مِنْهَا أَقَلُ الأَمْرِيْنِ مِنْ فِصْفِ الدِّيَةِ أَوْ فِصْفِ الْقِيمَةِ وَالْبَاقِي لوَرُثَتِهِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ احْتِمَالاً بِوُجُوبِ أَكْثُو الأَمْرِيْنِ مِن الْقِيمَةِ أَوْ الدَّيَةِ.

وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّ الْمَنْصُوصَ فِي النَّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ وُجُوبُ دِيَةِ مُسْلِمٍ وَفِي الْعَبْدِ إِذَا عَتَقَ قِيمَةُ عَبْدٍ، ثُمَّ خَرَّجَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَجَمِيعُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ ذَكَرَهُ أَبُو عَتَقَ قِيمَةُ عَبْدٍ، ثُمَّ خَرَّجَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَجَمِيعُ الْقِيمَةِ لِلْسِيِّدِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ، لأَنَّ السِّرَايَةَ لاَ تَثْبُتُ مُنْفُودَةً وَإِنَّمَا تَجِبُ تَابِعَةً لِلْجِنَايَةِ وَقَدْ ثَبَتَ أَرْشُ الْجُرْحِ لِلسَّيِّدِ حِينَ كَانَ الْمَجْرُوحُ عَبْدًا لاَ يَمْلِكُ، فَتَتْبَعُ السِّرَايَةُ الْجِنَايَةِ وَهُو السَّيِّدُ، وَهَكَذَا لَوْ بَاعَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ الْجُرْحِ ثُمَّ مَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَالْقِيمَةُ كُلُّهَا لِلأَوَّلُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

وَذَكَرَ ابْنُ الزاغوني فِي الإِقْنَاعِ فِيمَا إِذَا قَطَعَ يَدَيْ عَبْدِ وَقِيمَتُهُ أَلْفَا دِينَادٍ فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ ثُمَّ مَاتَ احْتِمَالَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْأَلْفَيْنِ بَيْنَ السَّيِّدِ وَالْوَرَثَةِ نِصْفَيْنِ تَوْزِيعًا لِلْقِيمَةِ عَلَى السِّرايَةِ وَالْجِنَايَةِ.

وَالثَّانِي: يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا أَثْلاَثًا، لأَنَّ لِلسَّيِّدِ مَا يُقَابِلُ الْيَدَيْنِ وَهُوَ كَمَالُ الدَّيَةِ، وَلِلْوَرَثَةِ كَمَالُ الدِّيَةِ وَهُوَ بِقَدْرِ نِصْفِ الْقِيمَةِ، وَلاَ قِصاصَ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَٱلَّتِي قَبْلَهَا، لانْتِفَاءِ الْمُكَافَآةِ حَالَ الْجِنَايَةِ.

تَثْبِيهُ: ذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ أَنَّ رَواَيَةَ الضَّمَانَ بِدِيةِ حُرِّ نَقَلَهَا حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَزَادَ أَنَّ لِلسَّيِّدِ مِنْهَا أَقَلُّ الأَمْرِيْنِ، وَلَمْ يَنْقُل حَرْبٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِك، وَإِنَّمَا نَقَلَ أَلَهُ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ الزَّهْرِيِّ يَضْمَنُهُ بِقِيمَةِ مَمْلُوكِ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ هَذَا؟ وَلَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ، وَهَذَا يَذُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَنْكُرَ ضَمَانَهُ بِالْقِيمَةِ، وَإِنَّمَا نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ أَلَّهُ يَضْمَنُهُ

بِدِيَةِ حُرٌّ كَامِلَةِ بِاللَّفْظِ الَّذِي زَعَمَ الْقَاضِي أَنَّ حَرْبًا نَقَلَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةِ حَامِلٍ فَأَعْتِقَتْ أَوْ جَنِينُهَا ثُمَّ ٱلْقَتُهُ مَيَّتًا، فَهَلْ يَضْمَنُهُ بِغُرَّةِ جَنِينِ حُرِّ أَوْ بِقِيمَةِ جَنِين أَمَةٍ؟ عَلَى وَجْهَيْن.

وَكَذَلِكَ لَوْ ضَرَبَ بَطْنَ نَصْرَانِيَّةٍ حَامِلٍ بِنَصْرَانِيٍّ فَأَسْلَمَتْ ثُمَّ ٱلْقَتْ جَنِينًا مَيْتًا هَلْ يَضْمَنُهُ ضَمَانَ جَنِينِ مُسْلِمِ أَوْ ذِمِّيٍّ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَطَعُ يَدَيُ عَبْلُو وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ ثُمَّ سَرَتْ إِلَى نَفْسِهِ وَمَاتَ وَقِيمَتُهُ أَلْفَ فَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُهُ بِٱلْفَيْنِ، لأَنَّ نُقْصَانَ الْقِيمَةِ كَنَقْصَانَ بَدَلِهِ الْفَاضِي فِي خِلاَفِهِ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُهُ بِٱلْفَيْنِ إِذَا عَتَقَ، كَذَلِكَ هَاهُنَا، وَهَذَا مَوْضِعٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، لأَنَّ مَوْتَهُ حَصَلَ بِقَطْع بَدِهِ وَقِيمَتُهُ فِي تِلْكَ الْحَال أَلْفَان.

وَيَلْتَحِقُّ بِهَذَا مَا إِذَا جُرِّحَ ذِمِّيٌّ خَطَاً ثُمَّ أَسْلَمَ وَسَرَى الْجُرْحُ إِلَى النَّفْسِ وَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ مَذْكُورَةٍ فِي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ.

أَحَدُهَا: اللَّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ حَالَ الْجُرْحِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ اعْتِبَاراً بِحَالِ الْجِنَايَة.

وَالنَّانِي: عَلَى عَاقِلَتِهِ أَرْشُ الْجُرْحِ وَالزَّائِدُ بِالسِّرَايَةِ فِي مَالِهِ، لأَنَّهُ حَصَلَ بَعْدَ مُخَالَفَتِهِ لِدِين عَاقِلَتِهِ.

وَالثَّالِثُ: اللَّيَةُ كُلُّهَا فِي مَالِهِ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَتْ دِينَّهُ حَالَ الرَّمْيِ وَالإِصَابَةِ عَلَى مَا يَأْتِي ذِكْرُهُ، لأَنَّ أَرْشَ الْجُرْحِ إِنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِالانْدِمَالِ أَوْ السِّرَايَةِ، وَلَوْ كَانَ الْجَانِبُ ابْنَ مُعْتَقَةٍ لِقَوْمٍ ثُمَّ أَنْجَزَ وَلاَءَهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ فَفِي الْمُحَرَّرِ هُوَ عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ، وَفِي الْكَافِي اللَّيَةُ فِي مَالِهِ، وَلَمْ يَذْكُرُ خِلاَفًا.

وآمًّا الْقِسْمُ الثَّانِي فَمِنْ أَمْثِلَتِهِ:

مَا إِذَا جَرَحَ عَبْدًا حَرْبِيًّا ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ، أَوْ جَرَحَ عَبْدًا مُرْتَدًّا ثُمَّ مَاتَ، فَلاَ ضَمَانَ، لأَنَّ الْحَرْبِيَّ وَالْمُرْتَدَّ لاَ يَضْمَنُ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا.

وأَمَّا الْقِسْمُ النَّالِثُ فَلَهُ أَمْثِلَةٌ:

مِنْهَا: لَوْ جَرَحَ حَرْبِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ فَلاَ ضَمَانَ.

وَمِنْهَا: لَوْ جَرَحَ مُرْتَكًا ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ فَلاَ ضَمَانَ أَيْضًا. وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ أَنَّ الضَّمَانَ هُنَا مُخَرَّجٌ عَلَى الضَّمَانِ فِيمَا إِذَا طَراً الإِسْلاَمُ بَعْدَ الرَّمْيِ وَقَبْلَ الإِصابَةِ. وَمِنْهَا: لَوْ جَرَحَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ فَلاَ ضَمَانَ وَيَحِلُّ أَكُلُهُ، ذَكَاةً فِي الْحِلِّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ قَوْل سُفْيَانَ فِي الْحِلِّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ قَوْل سُفْيَانَ فِي صَيْدِ ذِمِّيٍّ فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ فَلَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَيَكُرَهُ أَكُلُهُ، لأَنَّهُ مَاتَ فِي الْحَرَم. قَالَ أَحْمَدُ: مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ: وَهَذِهِ الْكَرَاهَةُ كَرَاهَةُ تَنْزِيهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ خُورَحَ عَبْدٌ نَفْسَهُ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ يَضْمَنُهُ أَمْ لاَ عَلَى وَجْهَيْنِ، ذَكَرَهُما فِي التَّوْغِيبِ؛ لأَنَّ عَبْد نَفْسِهِ إِنَّمَا يُهْدَرُ ضَمَانُهُ عَلَى السَّيِّدِ دُونَ غَيْرِهِ، فَهُو مَضْمُونٌ فِي الْجُمْلَةِ، التَّوْغِيبِ؛ لأَنَّ عَبْد وَالْحَرْبِيِّ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْقَاضِي أَنَّهُ يَضْمُنُهُ بِدِيةٍ حُرَّ، وأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكُو إِنَّ الضَّمَانَ بِالْقِيمَةِ فَلاَ إِشْكَالَ فِي عَدَم ضَمَانِهِ، وَلِهَذَا خَرَّجَهُ صَاحِبُ الْكَافِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الاعْتِبَارِ بِحَالِ الْجِنَايَةِ أَوْ السِّرَايَةِ.

وأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ فَلَهُ أَمْثِلَةٌ:

مِنْهَا: لَوْ جَرَحَ مُسْلِماً أَوْ قَطَعَ يَدَهُ عَمْداً فَارْتَدا ثُمَّ مَاتَ فَهَلْ يَجِبُ الْقُودُ فِي طَرَفِهِ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، الْمُرَجَّعُ مِنْهُمَا عَلَمُهُ؟ لأَنَّ الْجِراحَةَ صَارَتْ نَفْسًا لاَ قَوَدَ فِيهَا بِالاتَّفَاقِ، وَفِي عَلَى وَجْهَيْنِ، الْمُرَجَّعُ مِنْهُمَا عَلَمُهُ؟ لأَنَّ الْجِراحَةَ صَارَتْ نَفْسًا لاَ قَوَدَ فِيهَا بِالاتِّفَاقِ، وَفِي التَّرْغِيبِ أَصْلُ الْوَجْهَيْنِ الْخِلافُ فِيما إِذَا قَطَعَ يَدَهُ عَمْداً فَسَرَتْ إِلَى نَفْسِهِ، هَلْ يُقْتَصُّ فِي الطَّرَفِ ثُمَّ فِي النَّفْسِ أَمْ فِي النَّفْسِ فَحَسْبُ؟ وَعَلَى وَجْهِ ثُبُوتِ الْقَوْدِ هَلْ يَسْتَوْفِيهِ الإِمَامُ أَوْ وَلِيَّهُ الْمُسْلِمُ؟ عَلَى وَجْهِيْنِ، وَالْمَحْكِيُّ عَنْ أَبِي بَكُو أَلَّهُ يَسْتَوْفِيهِ الْوَلِيُّ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَعَلَى وَلِيَّهُ الْمُسْلِمُ؟ عَلَى وَجْهِيْنِ، وَالْمَحْكِيُّ عَنْ أَبِي بَكُو أَلَّهُ يَسْتَوْفِيهِ الْوَلِيُّ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَعَلَى أَلْمُ الْمُدِيِّ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَعَلَى الْمُدِيِّ عَلَى مَالُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَالُ لامْتِنَاعِ إِرْثُهِ، وَفِي الْمُحَرِّدِ الْفَوْلِ بِأَنَّ الْوَارِثَ يَسْتَوْفِيهِ لَوْ عَفَا عَلَى مَالُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْمَالُ لامْتِنَاعِ إِرْثِهِ، وَفِي الْمُحَرِّدِ الْوَجْهَانِ عَلَى قَوْلِنَا مَالُهُ فَيْءٌ وَأُمَّا ضَمَانُ طَرَفِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُما: لا ضَمَانَ أَيْضًا؛ لأَنَّ الْجِنَايَةَ صَارَتْ نَفْسًا مُهْدَرةً.

وَالثَّانِي: يَضْمَنُ لِثُبُوتِ ضَمَانِ الطَّرَفِ قَبْلَ الرِّدَّةِ، ثُمَّ هَلْ يَضْمَنُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ أَوْ الطَّرَفِ أَوْ بِدِيَةِ الطَّرَفِ مَطْلَقًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، الْمُرَجَّحُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ، وَلَمْ يَذْكُوْ فِي الْمُحَرَّرِ سِواَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ جَرَحَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَخَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَمَاتَ لَزِمَهُ (١) كَمَالُ ضَمَانِهِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلاَقَيْهِما تَعْلِيبًا لِضَمَانِ الصَّيْدِ حَيْثُ كَانَ لَهُ حَالاَنِ يَضْمَنُ فِي

<sup>(</sup>١) ولو رمى ذمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا، وقد أسلم الرامى، فقال الآمدى: يجب ضمانه في ماله. الإنصاف للمرداوي (٦٦/٩).

أَحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَضْمَنَ أَرْشَ جُرْحِهِ خَاصَّةً مِن الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا.

#### \* \* \*

### الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

إِذَا تَعَيَّنَتْ حَالُ الْمَرْمِيِّ تَجِيء بَيْنَ الرَّمْيُ وَالْإِصَابَةِ، فَهَلْ الاعْتِبَار بِحَالِ الإِصَابَةِ أَمْ بِحَالَةِ الرَّمْي، أَمْ يُفُرَق بَيْنِ الْقَوْدِ وَالضَّمَانِ، أَمْ بَيْنِ أَنْ يَكُونَ بَيْنِ الرَّمْيي مُبَاحًا أَوْ مَحْظُوراً؟ فِيهِ لِلأَصْحَابِ أَوْجُهُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: لَوْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِيًّا أَوْ حُرُّ عَبْداً فَلَمْ يَقَعْ بِهِمَا السَّهْمُ حَتَّى أَسْلَمَ الذَّمِيُّ () وَعَتَقَ الْعَبْدُ ثُمَّ مَاتَا فَهَلْ يَجِبُ الْقَوَدُ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: لاَ يَجِبُ وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَابْنِ حَامِدٍ وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي لِفَقْدِ التَّكَافُوِّ حِينَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ حَالَةُ الإِرْسَال، فَهُو كَمَا لَوْ رَمَى إِلَى مُرْتَدًّ فَأَسْلَمَ قَبْلَ الإصابَةِ.

وَالنَّانِي: يَجِبُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَخَذَهُ مِمَّا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ أَرْسَلَ سَهُمًا عَلَى زَيْدٍ فَأَصَابَ عَمْرًا قَالَ: هُوَ عَمْدٌ عَلَيْهِ الْقُوَدُ، فَاعْتُبِرَ الرَّمْيُ الْمَحْظُورُ إِذَا أَصَابَ بِهِ مَعْصُومًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْمَقْصُودِ.

وَفَرَقَ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ رَمْيِ الْمُرْتَدِ وَالذَّمِّ بِأَنَّ رَمْيَ الْمُرْتَدِ مُبَاحٌ، وَرَدَّهُ الْقَاضِي بِأَنَّ رَمْيَهُ لِلْأَمَانِ لاَ إِلَى آحَادِ النَّاسِ فَهُو غَيْرُ مُبَاحٍ لِآحَادِهِمْ، وَأَمَّا النَّصُّ الْمَذْكُورُ فَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ الْقَاضِي، وَيُمكِنُ الْجَوَابُ عَنْهُ بِآلَهُ قَصَدَ هُنَاكَ مُكَافِئًا وأَصَابَ نَظِيرُهُ وَهُنَا لَمْ يَقْصِدْ مُكَافِئًا، وقَدْ تَبَيْنَ وَقَدْ تَبَيْنَ الْهَا أَصْلُهُ وَأَمَّا صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فَجَعَلَهُ خَطاً بِغَيْرِ خِلاَفِ؛ لأَنَّهُ أَصَابَ مَنْ لَمْ يَقْصِدْهُ، فَأَشْبَهُ مَا إِذَا قَصَدَ صَيْدًا، وَهَذَا ضَعِيفٌ لأَنَّهُ قَصَدَ مَعْصُومًا فَأَصَابَ نَظِيرَهُ، بِخِلاَفِ مَنْ لَمْ يَقْصِدْهُ، فَأَشْبَهُ مَا إِذَا قَصَدَ صَيْدًا، وَلِهَذَا لَوْ قَصَدَ صَيْدًا مَعْيَنًا فَأَصَابَ غَيْرَةُ حَلَّ بِغِيلاً فَأَصَابَ نَظِيرَهُ، بِخِلاَفِ مَنْ قَصَدَ مَعْصُومًا فَأَصَابَ صَيْدًا فَوَجْهَانِ، وَقَدْ يَتَخَرَّجُ صَيْدًا، ولِهذَا لَوْ قَصَدَ صَيْدًا مَعْيَنًا فَأَصَابَ غَيْرَةُ حَلَّ بَعْيَداً فَأَصَابَ صَيْدًا فَوَجْهَانِ، وقَدْ يَتَخَرَّجُ مَا الْمَا لَوْ رَمَى هَدَفًا يَعْلَمُهُ الْمُورِي وَقَدْ يَتَخَرَّجُ وَالْقَاضِي عَلْمُهُ الْمُؤْدِرَا فَهَذَا الْكَلاَمُ فِي الْقَوَدِ، وأَمَّا الضَّمَانُ فَيَضْمَنَهُ بِلِيَةٍ حُرِّ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي كَانَ مَحْظُورًا فَهَذَا الْكَلاَمُ فِي الْقَوَدِ، وأَمَّا الضَّمَانُ فَيَضْمَنَهُ بِلِيَةٍ حُرِّ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي كَانَ مَحْظُورًا فَهَذَا الْكَلاَمُ فِي خِلاقًا، حَتَى نَقَلَ صَاحِبُ التَرْغِيبِ اتَفَاقَ الأَصْمُحَابِ عَلَى ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) ولو رمى صيداً في الحل فلم يصبه وأصاب صيداً في الحرم وجب الضمان. المنثور (٢/ ١١٥).

اعْتِبَاراً بِحَالَةِ الإِصَابَةِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَصَابَ حُرًّا مُسْلِمًا وَتَكُونُ دِيَةُ الْمُعْتَقِ لِورَثَتِهِ دُونَ السَّيِّدِ. ذَكَرَهُ الْقَاضي.

وَمِنْهَا: لَوْ رَمَى إِلَى مُرْتَدُّ أَوْ إِلَى حَرْبِي فَأَسْلَمَا ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْهِمَا السَّهْمُ فَقَتَلَهُمَا فَلاَ قَوَدَ بِغَيْر خِلاَفِ؛ لأَنَّ دَمَهُمَا حَالَ الرَّمْي كَانَ مُهْدَرًا، وَهَلْ يَجِبُ الضَّمَانُ؟ فِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: وَجُوبُهُ فِيهِما قَالَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَالاَمِدِيُّ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوْضِعِ مِن الْهِدَايَةِ، وَعَزَاهُ غَيْرُ وَاحِلِهِ إِلَى الْخِرَقِيِّ اعْتِبَاراً بِحَالَةِ الإصابَةِ وَهُمَا حِينَئِذِ مُسْلِمان مَعْصُومَان، وَلاَ أَثَرَ لانْتِفَاءِ الْعِصْمَةِ حَالَ السَّبُ، كَمَا لَوْ حَفَرَ بِثُرا لَهُمَا فَوَقَعا فِيها بَعْدَ إِسْلاَمِهِما فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا بِغَيْرِ خِلاَفِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ قَالَ الْقَاضِي: وَلاَ نُسَلِّمُ أَنَّ رَمْيَ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ مُطْلَقًا بَلْ هُو مُراعًا فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْوَقُوعِ تَبَيَّنَا أَلَّهُ لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا.

وَالنَّانِي: لاَ ضَمَانَ فِيهِمَا وَهُوَ أَشْهَرُ، وَحَكَاهُ الْقَاضِيَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي الْمُرْتَدِّ، وَقَالَ: لاَ خِلاَفَ فِيهِ فِي الْمُرْقَدِّ، وَقَالَ: لاَ خِلاَفَ فِيهِ فِي الْمَدْهَبِ؛ لأَنَّ رَمْيَهُمَا كَانَ مَأْمُورًا بِهِ، وَقَدْ حَصَلَ عَلَى وَجْهِ لاَ يُمكِنُ تَلاَفِيهِ، فَأَشْبَهَ مَا إِذَا جَرَحَهُمَا ثُمَّ أَسْلَمَا.

وَالنَّالِثُ: يَضْمَنُ الْمُرْتَدُّ دُونَ الْحَرْبِيِّ وَأَصْلُ هَذَا الْوَجْهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْمُجرَّدِ وَابْنِ عَقِيلِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي مَوْضِع مِن الْهِدَايَةِ أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ الْحَرْبِيُّ بِغَيْرِ خِلاَف؛ وَفِي الْمُرْتَدُّ وَجُهَان، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ قَتْلُهُ إلَى الإِمَامِ فَالرَّامِي إلَيْهِ مُتَعَدِّ وَهُو كَالرَّامِي إلَى اللهِيّ، وَجُهَان، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ قَتْلُهُ إلَى الإِمَامِ فَالرَّامِي إلَيْهِ مُتَعَدِّ وَهُو كَالرَّامِي إلَى اللهِيّ، وَجُهَان، وَالْفَرْقُ النَّ الْكُلِّ أَحَدِ قَتْلَهُ، فَرَمْيُهُ لَيْسَ بِعُدُوان، أَمَّا عَكْسُهُ وَهُو لَمَّا رَمَى إلَى مَعْصُومِ فَأَصَابُهُ السَّهْمُ وَهُو مَهُدُرٌ كَمُسُلِمِ ارْتَدَّ وَذِمِّيٌ نَقَضَ الْعَهْدَ بَيْنَ الرَّمْي وَالإِصَابَةِ فَلاَ ضَمَانَ بِغَيْرِ خِلاَف أَعْلَمُهُ بَيْنَ الأَصْحَابِ؛ لأَنَّ الإِصَابَةَ لَمْ تُصَادِفْ مَعْصُوماً، فَهُو كَمَا لَوْ رَمَى مَعْصُوماً، فَأَصَابَهُ السَّهُمُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وكَذَلِك لَوْ رَمَى عَبْدًا قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً فَأَصَابَهُ السَّهُمُ وَهُو مُمُنَّهُ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الإِصَابَةِ لاَ وَقْتَ الرَّمْي بِغَيْرِ خِلاَف ذَكَرَهُ السَّهُمُ وَهُو مَنْهُ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الإِصَابَةِ لاَ وَقْتَ الرَّمْي بِغَيْرِ خِلاَف ذَكَرَهُ السَّهُمُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وكَذَلِك لَوْ رَمَى عَبْدًا قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً فَأَصَابَهُ السَّهُمُ وَقِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَإِنَّهُ يَضَمَّنُهُ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الإِصَابَةِ لاَ وَقْتَ الرَّمْي بِغَيْرِ خِلاَف ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ رَمَى الذِّمِيُّ سَهُمَا إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ آدَمِيًّا وَقَدْ أَسْلَمَ الرَّامِي، فَقَالَ الآمِدِيُّ (''): يَجِبُ ضَمَانُهُ فِي مَالِهِ؛ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا حَالَ الرَّمْي لِتَعْقِلَهُ عَاقِلَتُهُ الْمُسْلِمُونَ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لأَنَّهُ حِينَ الإِصَابَةِ كَانَ مُسْلِمًا وَبِذَلِكَ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ؛ لأَنَّهُ حِينَ الإِصَابَةِ كَانَ مُسْلِمًا وَبِذَلِكَ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ وَالْكَافِي، وَكَذَلِكَ حَكَمَ مَا إِذَا رَمَى ابْنَ مُعْتَقَةٍ فَلَمْ يُصِب ْ حَتَى أُنْجِزَ وَلاَؤُهُ إِلَى مَوالِي أَبِيهِ،

<sup>(</sup>١) الإنصاف للمرداوي (٤٦٦/٩).

وَلَوْ رَمَى مُسْلِمًا سَهْمًا ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَصَابَ سَهْمُهُ فَقَتَلَ فَهَلْ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الرَّمْي عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ. الإِصَابَةِ أَمْ عَلَى عَاقِلَتِهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الرَّمْي عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ. وَيُخَرَّجُ مِنْهَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَجْهَانِ أَيْضًا:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَوَالِي الأُمِّ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَوَالِي الأُمِّ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَوَالِي الأُمِّ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَمَوَالِي الأُمِّ.

وَمِنْهَا: لَوْ رَمَى الْحَلَالُ إِلَى صَيْلُو ثُمَّ آَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ ضَمِنَهُ، ولَوْ رَمَى الْمُحْرِمُ إِلَى صَيْلُو ثُمَّ آَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ ضَمِنَهُ، ولَوْ رَمَى الْمُحْرِمُ إِلَى صَيْلُو ثُمَّ أَحْلًا لِإِصَابَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ فِي الْجِنَايَاتِ، قَالَ: ويَجِيءُ عَلَى قَوْمٍ أَحْمَدَ فِيمَنْ رَمَى طَيْراً عَلَى غُصْنٍ فِي الْجِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ أَنْ يَضْمَنَ هَنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ تَغْلِيبًا لِلضَّمَانِ، انْتَهَى.

وَيَتَخَرَّجُ عَدَمُ الضَّمَانِ فِيمَا إِذَا رَمَى وَهُوَ مَحِلٌ ثُمَّ أَحْرَمَ، مِنْ عَدَمِ ضَمَانِ الْحَرْبِيِّ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الإِحْرَامِ عَقِيبَ الرَّمْيِ سَبَبٌ أَسْلَمَ قَبْلَ الإِحْرَامِ عَقِيبَ الرَّمْيِ سَبَبٌ إِلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ قَصْدَ الإِحْرَامِ عَقِيبَ الرَّمْيِ سَبَبٌ إِلَى الْجِنَايَةِ عَلَى الصَّيْدِ فَهِ وَلاَ سِيَّمَا إِنْ قَصَدَ الرَّمْيَ قَبْلَ الإِحْرَامِ لِذَلِكَ.

وَمِنْهَا: لَوْ رَمَى الْحَلَالُ مِن الْحِلِّ صَيْداً فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ عَلَى الْمَنْصُوصِ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ فِي رَجُل رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَأَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ قَالَ: عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ. وَقَالَ أَيْضًا فِي رِوايَتِهِ وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ سُفْيَانَ: لَوْ رَمَى شَيْئًا فِي الْحِلِّ فَلَحَلَتْ رَمْيَتُهُ فِي الْحَرَمُ فَأَصَابَتْ شَيْئًا ضَمِنَ؛ لآنَّ يَلَهُ التَّتِي جَنَتْ. قَالَ أَحْمَدُ: مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ.

وكَذَلِكَ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوايَة ابْنِ مَنْصُورٍ فِي شَجَرَةٍ فِي الْحِلِّ غُصْنُهَا فِي الْحَرَمِ عَلَيْهِ طَيْرٌ لاَ يُرْمَى وَلَمْ يُفُصِلْ بَيْنَ رَمْيهِ مِن الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَي خِلاَفِهِ سِواهُ؛ لأَنَّهُ يَدُدٌ مَعْصُومٌ بِمَحِلِّهِ فَلاَ يَبَاحُ قَتْلُهُ بِكُلِّ وَالْأَكْثَرُونَ، وَلَمْ يَذْكُر الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ سِواهُ؛ لأَنَّهُ يَدُدٌ مَعْصُومٌ بِمَحِلِّهِ فَلاَ يَبَاحُ قَتْلُهُ بِكُلِّ حَالًا وَفِيهِ الضَّمَانُ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٌ روايَةً أَخْرَى أَلَهُ لاَ يَضْمَنُهُ اعْتِبَارًا بِحَالِ الرَّامِي وَمَحِلِّهِ وَهُو ضَعِيفٌ، وَلاَ يَثْبُتُ عَنْ أَحْمَدَ، وَإَنَّمَا أَخَذَهُ الْقَاضِي فِي روايةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِي إِبَاحَةِ الاصْطِيادِ بِالْكَلْبِ وَإِرْسَالِهِ مِن الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ. قَالَ: فَظَاهِرُ هِذَا الْتَوْلِ وَالْاَحْرُ فِي الْحَرَمِ فَلاَ ضَمَانَ وَلاَ يَصِحُ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّصَّ فِي الْكَلْبِ، وَالْكَلْبُ لَهُ فِعْلُ اخْتِيَادِيٌّ، فَإِذَا أَرْسَلَهُ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدِ فِي الْحَلِّ وَذَبَحَهُ فِيهِ. صَيْدٍ فِي الْحِلِّ فَهُو بِمَنْزِلَةِ مَنْ وكَّلَ عَبْدَهُ فِي الْحَرَمِ فِي شَرِاءِ صَيْدٍ مِن الْحِلِّ وَذَبَحَهُ فِيهِ. وَيَلْدِ مِن الْحِلِّ وَذَبَحَهُ فِيهِ. وَهَذَا بِخِلاَفِ مَا إِذَا أَرْسَلَ سَهْمَهُ؛ لأَنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَى فِعْلِهِ، وَلِهَذَا فَرَّقَ أَحْمَدُ فِي رِوايَةٍ ابْنِ

مَنْصُورٍ بَيْنَ أَنْ يُرْسِلَ سَهْمَهُ مِنِ الْحِلِّ إِلَى صَيْدِ فِي الْحِلِّ فِيَدْخُلُ الْحَرَمَ فَيُقْتَلُ فِيهِ فَيَضْمَنُهُ، وَيَنْ أَنْ يُرْسِلَ الْكَلْبَ وَلَا يَضْمَنُهُ وَلَوْ أَصَابَ الْكَلْبِ الْمَالُثُ وَمُ بِاخْتِيَارِهِ، وَدُخُولَ السَّهُمْ فِي الْحَرَمِ بِاخْتِيَارِهِ، وَدُخُولَ السَّهْمِ لِفِعْلِ الرَّامِي، وَلِهِذَا لَوْ أَصَابَ سَهُمْ آدَمِيًّا لَضَمِنَهُ، وَلَوْ أَصَابَ الْكَلْبُ آدَمِيًّا لَمْ يَضْمَنْهُ، وَإِلَى هَوْسَى حَيْثُ ضَمِنَ فِي الرَّمْي السَّهْمُ فِي الْمَسْأَلْتَيْنِ وَلَمْ يَضْمَن فِي صَيْدِ الْكَلْبِ إِذَا أَرْسَلَهُ فِي الْحِلِّ فَصَادَ فِي الْحَرَمِ، إِلاَّ أَنْ يُرْسِلَهُ بِقُرْبِ الْحَرَمِ، وَأَمَّا إِنْ أَرْسَلَهُ فِي الْحِلِّ فَصَادَ فِي الْحَرَمِ، إِلاَّ أَنْ يُرْسِلَهُ بِقُرْبِ الْحَرَمِ، وأَمَّا إِنْ أَرْسَلَهُ فِي الْحِلِّ فَصَادَ فِي الْحَرَمِ، وأَيَّتَيْنِ قَالَ: وَالْأَظْهَرُ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ جَزَاءَ فِيهِ، وَوَايَتَيْنِ قَالَ: وَالْأَظْهَرُ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ جَزَاءَ فِيهِ، وَلَكِنَّ الْقَاضِي إِلَّمَا صَرَّحَ بِالْخِلاَفِ فِي الْكَلْبِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ هُو اللَّذِي طَرَدَ الْخِلَافَ فِي الْكَلْبِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ هُو اللَّذِي طَرَدَ الْخِلَافَ فِي السَّهُم.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَذَا النَّصَّ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الضَّمَانِ فِيمَا إِذَا أَرْسَلَ سَهْمَهُ مِن الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ؛ لأَنَّ صَيْدَ الْحِلِّ غَيْرُ مَعْصُومٍ فَلاَ يَصِحُّ إِلْحَاقُ صَيْدِ الْحَرَمِ بِهِ، وَقَدْ فَرَّقَ طَوَاثِفُ مِن الْأَصْحَابِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ فَمِنْهُمْ مَنْ جَزَمَ بِنَفْيِ الضَّمَانِ فِيمَا إِذَا أَرْسُلَ سَهْمَهُ مِن الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، وَبِالضَّمَانِ فِي الْعَكْسِ مِنْ غَيْرِ خِلاَف ِحَكَاهُ فِيهِمَا، وَهُوَ فِي الْمُبْهِجِ لِلشِّيرَازِيِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى الْخِلاَفَ فِيهِماً، وَصَحَّحَ الْفَرْقَ وَهُوَ صَاحِبُ الْمُغْنِي، وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَمَى الْخِلاَفَ فِيما إِذَا أَرْسُلَ سَهْمَهُ مِن الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ وَلَمْ يُحْكَ الْخِلاَفُ فِي ضَمَانٍ عَكْسِهِ وَهُوَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ، وَأَخْذُ نَفْيِ الضَّمَانِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورِ الْمَذْكُورَةِ، وَالضَّمَانُ مِنْ رواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورِ أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ قَتَلَ صَيْدًا عَلَى غُصْنٍ فِي الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ أَنَّهُ يَضْمُنَّهُ. وَفِي أَخْذ الضَّمَانِ مِنْ هَذَا نَظَرٌ، فَإِنَّ الْغُصْنَ تَابِعٌ لِمَحِلٍّ مَعْصُومٍ وَهُوَ أَصْلُ الشَّجَرَةِ الَّذِي فِي الْحَرَمِ فَكَانَ خَكْمُهُ حُكْمَ الْحَرَم بِخِلاَف الْحِلِّ، وَلِهَذَا لَمْ يُفَرِّقْ أَحْمَدُ بَيْنَ قَتْلِهِ مِن الْحِلِّ أَوْ مِنَ الْحَرَمِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْغُصْنِ عِنْدَهُ حُكْمُ الْحَرَمِ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ أَيْضًا وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ سَفْيَانَ فِي شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ الْغُصْنُ عِنْدَهُ حُكْمُ الْحَرَمِ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ أَيْضًا وَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ سُفْيَانَ فِي شَجَرَةِ كَانَ فِي الْحَرَمِ فَلاَ يَرْمٍ، قَالَ أَحْمَدُ: مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ، فَجَعَلَ الْقَاضِي هَذِهِ رِوَايَةً ثَانِيَةً مُخَالِفَةً لِلْأُولَى، وَحَكَى فِي الصَّيْدِ الَّذِي عَلَى غُصْنٍ فِي الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ رِوَايَتَيْنِ، وَلَيْسَ كَلْكِكَ، فَإِنَّ أَحْمَدَ ضَمِنَ الصَّيْدَ فِي الْأُولَى إِلْحَاقًا لِلْفَرْعِ بِأَصْلِهِ فِي الْحُرْمَةِ، وَلَمْ يَضْمَنْ فِي الثَّانِيَة إِلْحَاقًا لِلْفَرْع بِأَصْلِهِ فِي عَدَم الْحُرْمَةِ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ مَا كَانَ عَلَى الْغُصْنِ تَابِعًا لِقَرَارِهِ مِن الأَرْض دُونَ أَصْلِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِنَصٍّ أَحْمَدَ. وَمِنْهَا: هَلْ الاعْتِبَارُ بِحَالِ الصَّيْدِ بِأَهْلِيَّةِ الرَّامِي وَسَائِدِ الشُّرُّوطِ حَالَ الرَّمْيِ أَوْ الإِصَابَةِ؟ نيهِ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: الاعْتِبَارُ بِحَالِ الإِصَابَةِ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ، فَلَوْ رَمَى وَهُوَ مُحْرِمٌ أَوْ مُرْتَدٌ أَوْ مَجُوسِيٌ ثُمَّ وَقَعَ السَّهْمُ بِالْحَيَّابِ فِي رُءُوسِيٌ أَنُمَّ وَقَعَ السَّهْمُ بِالْصَيَّدِ وَقَدْ حَلَّ أَوْ أَسْلَمَ حَلَّ أَكُلُهُ، ولَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ لَمْ يَحِلَ، وَقَدْ سَبَقَ الْخِلافُ فِي الْمُحْرِم.

والتَّانِي: الاعْتِبَارُ بِحَالِ الرَّامِي، قَالَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الصَّيْدِ وَأَخَذَهُ مِنْ نَصِّ أَحْمَدَ فِي رَجُلِ رَمَى بِنُشَّابِ وَسَمَّى فَمَاتَ الرَّامِي قَبْلَ أَنْ يُصِيبَ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِذَا رَمَاهُ بِمَا يُجْرَحُ، وَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا إِذَا رَمَيَاهُ جَمِيعًا فَأَصَابَهُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا أَوَّلاً فَأَنْخَنَهُ ثُمَّ أَصَابَهُ سَهْمُ الآخرِ فَقَتَلَهُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَكُلُهُ؛ لأَنَّ النَّانِي أَرْسَلَ سَهْمَهُ قَبْلَ امْتِنَاعِهِ وَالْقُلْرَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَقَدْ أَوْمًا إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ رَمَيَا صَيْدًا وَالْقُلْرَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَقَدْ أَوْمًا إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلِيْنِ رَمَيَا صَيْدًا وَالْقُلْرَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَقَدْ أَوْمًا إلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ مُحَمِّدِ بْنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلِيْنِ رَمَيَا صَيْدًا فَاصَابِهُ جَمِيعًا وَلَا أَنْ يَتَقَدَّمَ إِصَابَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخرِ أَوْ يَتَأْخَرَ أَوْ يَتَأْخَرَ انْتَهَى. وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الآخرِ أَوْ يَتَأَخِرَ الْتَهْمَى. وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى الآخرِ أَوْ سَمَّى بَعْدَ إِرْسَالِهِ فَإِنَّ الزَّسْمِيةِ وَقَلْ النَّاسُمِيةِ وَقُدَى التَسْمِيةُ وَلِقًا فَلاَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوايَةٍ الْمَيْمُونِيِّ. وقالَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ! وَرَادَ جَرْيُهُ كَفَى، وَإِلاَّ فَلاَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوايَةٍ الْمَيْمُونِيِّ. وقالَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْجَنَايَاتِ! وَرَادَ جَرِيْهُ كَفَى، وَإِلاَّ فَلا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوايَةٍ الْمَيْمُونِيِّ. وقالَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْجِنايَاتِ! إِنْكَابُ الْمَامِيةِ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا لاَجْزَا لَكُولُوا لِمَلَيْهِ وَقُتَ الإِصَابَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا لاَجْزَا الْ مَصَاعِةُ وَقُتَ الإِصَابَةِ وَقُلْ الْمَامِةِ مَعَ الْعِلْمُ بِهَا لاَجْزَا الْمَلْ لِمُسَالًا لِمَا الْمَامِ وَلَوْ الْمَالُولُ الْمَامِ الْمَلْ الْمُعَلِّ فَلَا الْمَامِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَةُ الْمَالِ لَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْمُ الْمُ الْمُنَا الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَةُ الْمَا الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ ا

#### \* \* \*

### الْقَاعِدَةُ النَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ وَالْمَرْكَبُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ لَيْسَ بِمَالِ فَاضِلِ يَمْنَعُ أَخْذَ الزَّكُواتِ وَلاَ يَجِبُ فِيهِ الْحَجُّ وَالْكَفَّارَاتُ وَلاَ يُوفِي مِنْهُ اللَّيُونَ وَالنَّفَّقَاتِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي مَسَائِلَ:

مِنْهَا: الزَّكَاةُ قَالَ أَبُو دَاوُد: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلِ لَهُ دَارٌ يَقْبَلُ مِنِ الزَّكَاةِ قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: هِيَ دَارٌ وَاسِعَةٌ، قَالَ: أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ قَالَ: أَرْجُو، قِيلَ لَهُ: فَرَسٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ يَغْزُو عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ تُسَاوِي مِائَةَ دِينَارٍ يَحْتَاجُ

إِلَيْهَا لِلْخِلْمَةِ يَأْخُذُ مِنِ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَسَيْلَ عَنِ الدَّارِ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فَضَلَ كَثِيرِ مَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ يُعْطَى. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ يُعْطَى مِنِ الزَّكَاةِ صَاحِبُ الْمَسْكَنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنُ: يَفْضُلُ عَنْهُ. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَلَا: أَنَّ الْعَرْضَ الَّذِي لاَ يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ فِي دَيْنِهِ إِذَا كَانَ يَفِي بِدَيْنِ صَاحِبِهِ وَبِيَدِهِ نِصَابٌ فَإِنَّهُ لاَ يُجْعَلُ الدَّيْنُ فِي مُقَابَلَتِهِ حَتَّى يُزَكِّي النِّصَابَ بِغَيْرِ كَانَ يَفِي بِدَيْنِ صَاحِبِهِ وَبِيَدِهِ نِصَابٌ فَإِنَّهُ لاَ يُجْعَلُ الدَّيْنُ فِي مُقَابَلَتِهِ حَتَّى يُزَكِّي النِّصَابَ بِغَيْرِ خَلَافُو؛ لأَلَّهُ لاَ يَجِبُ صَرْفُهُ إِلَى جِهَةٍ وَدَيْنٍ وَوَفَائِهِ مِنْهُ، وَأَمَّا مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ فَهَلْ يُجْعَلُ الدَّيْنُ فِي مُقَابَلَتِهِ وَيُزَكِّي النِّصَابَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَمِنْهَا: الْحَجُّ، قَالَ أَحْمَدُ فِي رَوَايَة الْمَيْمُونِيِّ: إِذَا كَانَ الْمَسْكَنَ وَالْمَسْكَنَيْنِ وَالْخَادِمَ أَوْ الشَّيْءَ الَّذِي يَعُودُ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ فَلاَ يُبَاعُ إِذَا كَانَ كِفَايَةً لاَهْلِهِ، وَقَدْ يَكُونُ الْمَنَازِلُ يُكْرِيهَا إِنَّمَا هِيَ قُوتُهُ وَقُوتُ عِيَالِهِ بَاعَ. وَالضَيْعَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فَصْلاً عَنِ الْمُؤْنَةِ بَاعَهُ. وَقَالَ فِي رَوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ أَرْضٌ فَلاَ أَرَى أَنْ كَانَ لِرَجُلٍ أَرْضٌ فَلاَ أَرَى أَنْ يَبِعَ وَيَحُجَّ وَلاَ يَجِبُ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ فِي مِلْكِهِ أَوْ بِيَدِهِ نَقْدٌ يُرِيدُ شِرَاءَهُمَا بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ.

وَمِنْهَا: الْمَغْلِسُ وَلاَّحْمَدَ فِيهِ نُصُوصٌ كَثَيرةٌ آلَهُ لاَ يُبَاعُ الْمَسْكَنُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ فَضْلٌ فَيْبَاعُ الْفَضْلُ وَيَتْرَكُ لَهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوَايَةٍ أَبِي الْحَارِثِ وَآبِي طَالِبِ وَغَيْرِهِمَا إِلَيْهِ لِزَمِنِ أَوْ كَبَرٍ أَوْ حَاجَةٍ غَيْرِهِمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْخَادِمُ فَلاَ يُبْعَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَسْكَنَا رَوايَةٍ عِبْدِ اللَّهِ وَآبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِمَا. وَقَالَ فِي رَوَايَةٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيلِدِ: إِذَا كَانَ مَسْكَنَا وَاسِعًا نَفْيسًا أَوْ خَادِمًا نَفْيسًا يَشْتَرِي لَهُ مَا يُقْيمُهُ وَيَجْعَلُ سَائِرَهُ لِلْغُرَمَاءِ وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ مُوسَى بْنُ سَعِيلِدِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ فِي مِلْكِهِ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا فَيَتْرُكُ لَهُ مُوسَى بْنُ سَعِيلِهِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ فِي مِلْكِهِ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا فَيَتْرُكُ لَهُ مُوسَى بْنُ سَعِيلِهِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ فِي مِلْكِهِ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا فَيَتْرُكُ لَهُ مُوسَى بْنُ سَعِيلِهِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَادِمُ وَالْمَسْكَنُ فِي مِلْكِهِ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا فَيَتْرُكُ لَهُ مُرْتَعَى طَالْمِ لِكُونَ الْمُولِقِ الْمَالِ لِيَشْرَى اللَّهُ وَلَيْ الْمَالِقِ الْمَعْمَا فَيَتْرُكُ فَلَاسٍ سَواهَا يَتَاسِ مِوْلَا النَّاسِ مَلْ مُؤْخَذَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَفِي الْكَافِي يَحْتَمَلُ أَنْ يُوخَذَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَفِي الْكَافِي يُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَفِي الْكَافِي يُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَقِي الْكَافِي يُحْتَمَلُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَةً وَلَى الْحَيْلِةِ عَلَى آخَذُو أَمُولُ النَّاسِ.

وَمِنْهَا: الشَّرِيكُ فِي عَبْدِ إِذَا أَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَلَيْسَ لَهُ سِوَى دَادٍ وَخَادِمٍ فَهُوَ مُعْسِرٌ لاَ يُعْتَقُ عَلَيْهِ سِوَى حِصَّتِهِ وَلاَّ يُبَاعُ ذَلِكَ فِي قِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ. قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: قُلْت لأَحْمَدَ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدِ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ؟ قَالَ: عَتَقَ كُلُّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، قُلْت: كَمْ قَدْرُ الْمَال؟ قَالَ: لاَ يُبَاعُ فِيهِ دَارٌ وَلاَ رِبَاعٌ وَلَمْ يَقُمْ لِي عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ. قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ لاَ يُبَاعُ مَا َلاَ غِنِّى لَهُ عَنْ سُكْنَاهُ كَالْمُفْلِس.

وَمِنْهَا: التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ لاَ يُبَاعُ فِيهِ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ وَقَالُوا يُبَاعُ فِيهِ الْفَاضِلُ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ رَقَبَةٌ نَفِيسَةٌ يُمكِنُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا رَقَبَتَيْنِ فَيَسْتَغْنِيَ بِخِلْمَةِ أَحَدِهِمَا وَيُعْتِقُ الْأُخْرَى لَزِمَهُ ذَلِكَ، وَهَكَذَا الدَّارُ وَالْمَلاَبِسُ. وَأَمَّا إِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ لِتَكْفِيرُ وَلَهُ خَادِمٌ لاَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ ثُمَّ احْتَاجَ إلَيْهِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَمِنِ الْأَصْحَابِ مَنْ جَزَمَ هُنَا التَّكْفِيرُ وَلَهُ خَادِمٌ لاَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ ثُمَّ احْتَاجَ إليْهِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَمِنِ الْأَصْحَابِ مَنْ جَزَمَ هُنَا لِلْتَكْفِيرُ وَلَهُ بِمَثَابَةِ مَنْ كَانَ مُوسِرًا حَالَ يَحْنَثُ الْعِتْقُ ثُمَّ أَعْسَرَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فَإِنَّ الْعِتْقَ يَسْتَقِرُ فِي ذِمَّتِهِ.

وَمَنْهَا: نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ قَالَ أَبُو طَالِبِ: قِيلَ لأَحْمَدَ: فَإِنْ كَانَ لَهُ دَارٌ يَبِيعُهَا وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ قَالَ: لاَ بُدَّ لَهُ مِنْ مَسْكَنِ إِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ عَنْ مَسْكَنِهِ فَضَلٌ عَنْ نَفَقَةِ عِيلَهِ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمُ فَضَلٌ وَلاَ سَعَةٌ فَلاَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ. وَصَرَّحَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ لاَ يُبَاعُ فِيهَا إِلاَّ مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ فِي دَيْنِهِ وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَالْعَاقِلَةِ. وَذَكَرَ الْأَمْدِيُّ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ فَغَيَّبَ مَالَهُ وَامْتَنَعَ مِنْهَا وَوَجَدَ الْحَاكِمُ وَالْعَاقِلَةِ. وَذَكَرَ الْأَمْرَادِي أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةً قَرِيبِهِ فَعَيَّبَ مَالَهُ وَامْتَنَعَ مِنْهَا وَوَجَدَ الْحَاكِمُ وَالْعَاقِلَةِ وَذَكَرَ الشَّعَلِيْ فَي نَفَقَةً فِيهِ عَلَى أَقَارِبِهِ، وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْعَقَارُ الَّذِي لاَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلسَّكُنَى أَوْ أَنَّ هَذَا يَخْتَصُ بِالْمُمْتَنِعِ مِنْ النَّقَقَةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا لِلضَّرُورَةِ حَيْثُ لَمْ يَقْدِرْ لَهُ عَلَى غَيْرِ عَقَارِهِ.

# الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلاَّثُونَ بَعْدَ الْمِائةِ:

الْقُدُرْةُ عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ بِالْبِضْعِ لَيْسَ بِغِنِّى مُعْتَبَرٍ، صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ مَسَائِلَ: مِنْهَا: إِذَا أَفْلَسَتَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ مِمَّنْ يُرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا لَمْ تُجْبَرْ عَلَى النّكَاحِ لاَّخْذِ الْمَهْرِ بِغَيْر خِلاَفٍ.

وَمِنْهَا: أَنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَةُ الأَقَارِبِ بِقُدْرَتِهَا عَلَى النَّكَاحِ وَتَحْصِيلِ الْمَهْرِ. وَمِنْهَا: أَنَّهُ لاَ تُمْنَعُ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ بِذَلِكَ أَيْضًا.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ لِمُفْلِسِ أُمُّ وَلَلَو لَمْ يُجْبَرُ عَلَى نِكَاحِهَا وَآخُذِ مَهْرِهَا وَإِنْ كَانَ يُجْبَرُ عَلَى إِجَارِتِهَا وَآخُذِ أُجْرِتِهَا.

## الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِائةِ:

مَنْ لَهُ الْقُدُرَةُ عَلَى اكْتِسَابِ الْمَالِ بِالْصَّنَاعَاتِ غَنِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَفَقَةِ النَّفْسِ، وَمَنْ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَخَادِمٍ وَهَلْ هُوَ غَنِيٌّ فَاضِلٌ عَنْ ذَلِكَ عَلَى رِواَيَتَيْنِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: الْقَوِيُّ الْمُكْتَسِبُ لاَ يُبَاحُ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ بِجِهَةِ الْفَقْرِ فَإِنَّهُ غَنِيٌّ بِالاكْتِسَابِ، وَهَلْ لَهُ الاَخْذُ لِلْغُرْم إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: لَهُ ذَلِكَ قَالَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِهِ فِي الزَّكَاةِ وَكَذَلِكَ ذَكَرَاهُ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُول فِي بَابِ الْكِتَابَةِ.

وَالثَّانِي: لاَ يَجُوزُ وَيِهِ جَزَمَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْهِداَيَةِ وَهَذَا الْخِلاَفُ فِي إجْبَارِهِ عَلَى التَّكَسُّبِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَالْأُوَّلُ ظَاهِرُ كَلاَمٍ أَحْمَدَ؛ لأَنَّهُ أَبَاحَ السُّوَّالَ لِلْمُكَاتَبِ فَقَالَ: هُوَ مُغْرَمٌ ويُبَاحُ لَهُ الْآخْذُ مِن الزَّكَاةِ مَعَ قُوتِهِ وَاكْتِسَابِهِ مَعَ أَنَّ وَيُنْهُ لاَ يُجْبَرُ عَلَى الْكَسْبِ لِوَفَائِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ فَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُجْبَرُ عَلَى الْكَسْبِ لِوفَائِهِ أَوْلَى بِالْآخْذِ.

وَمِنْهَا: وُجُوبُ الْحَجِّ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُكْتَسِبِ فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا عَنْ مَكَّةَ فَالْمَذْهَبُ انْتِفَاءُ الْوُجُوبِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَوَجْهَان. وَقَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ: يَتَوَجَّهُ عَلَى أَصْلِنَا فِي الْبَعِيدِ أَنْ يَجِبَ الْحَجُّ إِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّكَسُّبِ فِي طَرِيقَةِ كَمَا يَجْبُرُهُ عَلَى الْكَسْبِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ وَلَكِنْ يُمْكِنُ بِأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحة بِخِلاف حُقُوقِ الأَدَمِيِّينَ وَلِهَذَا لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ النَّكَسُّبُ لِتَحْصِيلِ مَالٍ يَحُجُّ بِهِ وَلاَ يُعْتَقُ بِهِ فِي الْكَفَّارَةِ.

وَمِنْهَا: وَفَاءُ اللَّيُونَ وَفِي إجْبَارِ الْمُفْلِسِ عَلَى الْكَسْبِ لِلْوَفَاءِ رِوَايَتَانِ مَشْهُورَتَانِ. فَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلاَ يُجْبَرُ عَلَى الْكَسْبِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ؛ لأَنَّهُ دَيْنٌ ضَعِيفٌ، وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلِ وَجْهَا بِالْوُجُوبِ كَسَائِرِ اللَّيُونِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْكَسْبِ بِالْحِرْفَةِ يَمْنَعُ وُجُوبَ نَفَقَتِهِ عَلَى أَقَارِهِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَافِي وَغَيْرُهُ وَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ وَهُوَ صَحِيحٌ فَهَلْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ ؟ حَكَى أَبُو الْخَطَّابِ رَوَايَتَيْنِ وَخَصَّهُمَا الْقَاضِي بِغَيْرِ الْعَمُودَيْنِ وَأَوْجَبَ نَفَقَةَ الْعَمُودَيْنِ مُطْلَقًا مَعَ عَدَمِ الْحِرْفَةِ وَفَرَّقَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِن الْمُجَرَّدِ بَيْنَ الْأَبِ وَغَيْرِهِ وَأَوْجَبَ النَّقَقَةَ لِلأَبِ بِكُلِّ حَالٍ وَشَرَطَ فِي الابْنِ وَغَيْرِهِ الزَّمَانَةَ، وَآمًا وُجُوبُ النَّقَقَةِ عَلَى أَقَارِبِهِ مِن النَّقَقَةَ عَلَى أَقَارِبِهِ مِن

الْكَسْبِ فَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَفِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلِ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَابْنُ الزاغوني وَالْأَكْثَرُونَ بِالْوُجُوبِ. قَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ كَلاَمُ أَحْمَدَ: أَلَّهُ لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَكْثَرُونَ بِالْوُجُوبِ. قَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ كَلاَمُ أَحْمَدَ: أَلَّهُ لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْلاَدِ وَغَيْرِهِمْ مِن الْأَقَارِبِ. وَخَرَّجَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِواَيتَيْنِ مِنْ الشَّيراطِ انْتِفَاءِ الْحِرْفَةِ لِلإِنْفَاقِ وَهُو ضَعِيفٌ، وأَظْهَرُ مِنْهُ أَنْ يُخَرِّجَ عَلَى الْخِلاَفِ فِي إِجْبَارَ الْمُفْلِسِ عَلَى الْكَسْبِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْفَقِيرَ الْمُكْتَسِبَ هَلْ يَحْتَمِلُ الْعَقْلَ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيهِ رِوَايَتَانِ. وَمِنْهَا: الْجِزْيَةُ هَلْ تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ الْمُكْتَسِبِ عَلَى رِوَابَتَيْنِ أَشْهُرُهُمَا الْوُجُوبُ.

# الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلاَّثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

يَثْبُتُ تَبَعًا مَا لِإَ يَثْبُتُ اسْتِقْلاَلاً فِي مَسَائِلَ:

مِنْهَا: شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِالْوِلاَدَةِ يَثْبُتُ بِهَا النَّسَبُ وَلاَ يَثْبُتُ النَّسَبُ بِشَهَادَتِهنَّ بِهِ اسْتِقْلاَلاً.

وَمِنْهَا: شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى إِسْقَاطِ الْجَنِينِ بِالضَّرْبَةِ يُوحِبُ الْغُرَّةَ إِنْ سَقَطَ مَيَّتًا وَاللَّيَةَ إِنْ يَقَطَ حَيًّا.

وَمِنْهَا: شَهَادَةُ امْراَّةَ عَلَى الرَّضَاعِ يُقْبَلُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَيَتَرَثَّبُ عَلَى ذَلِكَ انْفِسَاخُ النَّكَاحِ. وَمِنْهَا: لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِرُوْيَةِ هِلاَلُ رَمَضَانَ ثُمَّ أَكُملُوا الْعِدَّةَ وَلَمْ يَرَوْا الْهِلاَلَ فَهَلْ يُغْطِرُونَ أَمْ الْكَملُوا الْعِدَّةَ وَلَمْ يَرَوْا الْهِلاَلَ فَهَلْ يُغْطِرُونَ أَمُ الْأَيْفَطِرُ وَلَا الْفِطْرِ بِقَوْلُ وَاحِدٍ. وَالثَّانِي: بَلَى، وَيَثْبُتُ الْفِطْرُ بِقَوْلُ وَاحِدٍ. وَالثَّانِي: بَلَى، وَيَثْبُتُ الْفِطْرُ بِقَوْلُ وَاحِدٍ. وَالثَّانِي: بَلَى، وَيَثْبُتُ الْفِطْرُ بَبَعًا لِلصَّوْمِ وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: إِنْ كَانَ غَيْمًا أَفْطَرُوا وَإِلاَّ فَلاَ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَخْبَرَ وَاَحِدٌ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ جَازَ الْفِطْرُ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ اقْتَضَى كَلَامَهُ حِكَايَةَ الإِنْفَاقِ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ وَقْتَ الْفِطْرِ تَابِعٌ لِوَقْتِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، وَلَهُ مَاْخَذٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ لِلْغُرُوبِ عَلَيْهِ أَمَارَاتٌ تُورَثُ ظَنَّا بِانْفِرَادِهَا فَإِذَا انْضَمَّ إِلَيْهَا قَوْلُ الثَّقَةِ قَوِيَ بِخِلاَفِ الشَّهَادَةِ بِرُؤْيَةِ هِلاَلِ الْفِطْرِ.

وَمِنْهَا: صَلاَةُ التَّرَاوِيحِ لَيْلَةَ الْغَيْمِ تَبَعًا لِلصَّيَامِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَذَكَرَ الْقَاضِي احْتِمَالاً بِثُبُوتِ سَائِرِ الْآحُكَامِ الْمُعَلَّقَةِ بِالشَّهْرِ مِنْ وُقُوعِ الطَّلاَقِ الْمُعَلَّقِ بِهِ وَحُلُولِ آجَالِ الدَّيُونِ وَهُوَ ضَعِيفٌ هُنَا، نَعَمْ، إِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ بِرُؤْيَةِ الْهِلالَ ثَبَتَ بِهِ الشَّهْرُ وَتَرَثَّبَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَحْكَامُ وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ وَاحِدَةِ ابْتِدَاءً صَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَهُ فَرَوَاهُ

وَاحِدٌ ثَبَتَ الْحَدِيثُ بِهِ وَوَقَعَ الطَّلاَقُ وَإِنْ كَانَ الطَّلاَقُ لاَ يَثْبُتُ بِخِلاَفِ وَاحِدِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْعُمَدِ أَيْضًا، وَيَتَخَرَّجُ عَدَمُ وُقُوعِ الطَّلاَق فِي الْمَسْأَلَتَيْن مِن الْمَسْأَلَةِ الآتِيَةِ.

وَمُنْهَا: لَوْ حَلَفَ بِالطَّلاَقُ آلَهُ مَا غَصَبَ شَيْئًا ثُمَّ ثَبَتَ عَلَيْهِ بِشَاهِلِو وَيَمِينِ أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرُ آتَيْنِ فَهَلْ يَقَعُ بِهِ الطَّلاَقُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَحَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ فِي كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ وَالاَمِدِيُّ رِوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُول وَصَاحِبُ السَّرِقَةِ وَالاَمْدِيُّ الْوُقُوعِ وَاخْتَارَ السَّامِرِيُّ الْوُقُوعَ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ: الْمُغْنِي بِعَدَمِ الْوُقُوعِ وَاخْتَارَ السَّامِرِيُّ الْوُقُوعَ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ: وَعَنْدِي أَنَّ قِياسَ قَوْلِ مَنْ عَفَا عَن الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي فِي الطَّلاقِ أَنْ لاَ يَحْكُم عَلَيْهِ بِهِ ولَوْ ثَبَتَ الْغَصْبُ بِرَجُلَيْن.

وَمِنْهَا: لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالْوِلاَدَةِ فَشَهِدَ بِهَا النِّسَاءُ (١) حَيْثُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي وِلاَدَتِهَا هَلْ يَقَعُ الطَّلاَقُ؟ الْمَشْهُورُ الْوُقُوعُ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَتَبِعَهُ الشَّرِيفُ أَبُو حَفْصِ وَأَبُو الْحَطَّابِ وَالْأَكْثَرُونَ وَيَشْهَدُ لَهُ نَصُّ أَحْمَدَ فِي رِواَيةٍ مُهَنَّا إِذَا وَأَبُو الْحَطَّابِ وَالْأَكْثَرُونَ وَيَشْهَدُ لَهُ نَصُّ أَحْمَدَ فِي رِواَيةٍ مُهَنَّا إِذَا قَالَ لَهَا: إِنْ حِضْت فَأَنْت وَضَرَّتُك طَالِقٌ فَشَهِدَ النِّسَاءُ بِحَيْضِها طَلْقَتَا جَمِيعًا، وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرُ فِيهِ وَجُهًا آخَرَ أَنَّهُ لاَ يَقَعُ الطَّلاَقُ مِن الْمَسْأَلَةِ النِّي قَبْلَهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَى الْمُكَاتَبُ إِذَا أَخَّرَ نُجُومَ الْكِتَابَةِ فَأَنْكُرَ السَّيِّدُ فَأَتَى الْمُكَاتَبُ بِشَاهِدَيْنِ وَيَمِينِ أَوْ بِرَجُلِ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى مَا قَالَ فَهَلْ يُعْتَقُ أَمْ لاَ؟ قَالَ الْخِرَقِيُّ: يُعْتَقُ وَلَمْ يَحْكِ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ فِيهِ وَجُهْيَّن.

وَمِنْهَا: إِذَا وَقَفَ وَقْفًا مُعَلَّقًا بِمَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْمَنْصُوصِ فِي رِواَيَةِ الْمَيْمُونِيِّ وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ، وَقَالَ الْقَاضِي: لاَ يَصِحُّ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لأَنَّهَا وَصِيَّةٌ وَالْوَصَايَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ.

وَمِنْهَا: الْبَرَاءَةُ الْمُعَلَّقَةُ بِمَوْتِ الْمُبَرِّئِ تَصِحُ أَيْضًا لِللَّحُولِهَا ضِمْنَهَا فِي الْوَصِيَّةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوَايَةِ الْمَرُّوذِيّ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ وَكَذَا إِبْرَاءُ الْمَجْرُوحِ لِلْجَانِي مِنْ دَمِهِ أَوْ تَحْلِيلَهِ مِنْهُ يَكُونُ وَصِيَّةً مُعَلَّقَةً بِمَوْتِهِ، وَهَلْ هِي وَصِيَّةٌ لِلْقَاتِلِ عَلَى طَرِيقَيْنِ فَعِنْدَ الْقَاضِي هِي تَحْلِيلَهِ مِنْهُ يَكُونُ وَصِيَّةً مُعَلَّقَةً بِمَوْتِهِ، وَهَلْ هِي وَصِيَّةٌ لِلْقَاتِلِ عَلَى طَرِيقَيْنِ فَعِنْدَ الْقَاضِي هِي وَصِيَّةٌ لِلْقَاتِلِ عَلَى طَرِيقَيْنِ فَعِنْدَ الْقَاضِي هِي وَصِيَّةٌ لِلْقَاتِلِ فَيُخَرَّجُ عَلَى الْخِلافِ فِي الْوَصِيَّةِ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ لَيْسَ الإِبْرَاءُ وَالْعَفْوُ وَصِيَّةً؟ لَانْهَاتِلِ فَلُخَرَّجُ عَلَى الْخِلافِ فِي الْوَصِيَّةِ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ لَيْسَ الإِبْرَاءُ وَالْعَفْوُ وَصِيَّةً؟ لِانْهَاتِلِ فَلَى الْمُؤْمِقُ وَصِيَّةً لِلْقَاتِلِ فَلَادَ وَإِلَّمَا يَكُونُ إِبْرَاءٌ مَحْضًا قَبْلَ لَانْدِمَالُ فَأَمًا بَعْدَهُ فَعَلَى وَجُهَيْن.

<sup>(</sup>١) فشهد بها أربع من النسوة لم يقع الطلاق وأثبتت النسب والميراث لأنهما من توابع الولادة وضروراتها بخلاف الطلاق. خبايا الزوايا (١/ ٤٧٣).

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَلَدْخُلُ الْمُعَاوَضَةُ تَبَعًا لِلطَّلَاقِ إِذَا قَبِلَتْهُ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ قَبُولِهَا، كَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ لَهُ: إِنْ طَلَقْتْنِي فَلَكَ عَلَيَّ ٱلْفَنْ. فَطَلَقَهَا بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْأَلْفُ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: ذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ مَا يَقْتَضِي أَنْهُ لاَ يَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا وَقَالَ الشَّيْخُ: عَلَيْهِ مَا إِذَا قَالَتْ: إِنْ طَلَقْتِنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِهَا وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا؛ لأَنَّ تَعْلِيقَ الإِبْرَاءِ أَقْرَبُ إِلَى الصَّحَّةِ مِنْ تَعْلِيقِ البَّهْلِكِ لِتَرَدُّدِ الإِبْرَاءِ بَيْنَ الإِسْقَاطِ وَالتَّمْلِيكِ يَقَعُ مُعَلَقًا فِي الْجَعَالَةِ وَالسَّبْقِ فَهَاهُنَا كَذَلِكَ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ كُلَّمَا أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ فَهِيَ طَالِقٌ فَهَلْ يَصِحُّ عَلَى وَجْهِيْنِ.

أَحَدُهُمَا: لاَ يَصِحُّ؛ لَأَنَّ الطَّلاَقَ اخْتِيَارٌ وَالاخْتِيَارُ لاَ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ. وَالثَّانِي: يَصِحُّ؛ لأَنَّ الطَّلاَقَ يَقْبَلُ التَّعْليقَ وَالاخْتِيَارَ يَثْبُتُ تَبَعًا لَهُ وَضِمْنًا.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ رَجُلٌ لَآخَرَ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي وَعَلَيَ ثَمَنُهُ، فَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ: هُو اسْتِدْعَاءٌ لِلْعَنْقِ وَالْمِلْكُ يَدْخُلُ تَبَعًا وَضِمْنًا لِضَرُورَةِ وَقُوعِ الْعِنْقِ لَهُ وَصَرَّحَ بِاللَّهُ مِلْكٌ قَهْرِيٌ اسْتِدْعَاءٌ لِلْعَنْقِ وَالْمُسْتَدْعِي كَافِراً حَتَّى إِنَّهُ مِسْلِمًا وَالْمُسْتَدْعِي كَافِراً مَعَ أَلَّهُ مُنعَ مِنْ شِراءِ الْكَافِرِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ مِن الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ كَانَ الْعَقْدُ مَوْضُوعًا فِيهِ لِلْمِلْكِ دُونَ الْعِنْقِ، وكذَلِكَ عَلَى قِياسٍ قَوْلِهِ سِرايَةٌ عِنْقِ الشَّريكِ وآولَى إِتْلاَفٌ مَحْضٌ يَحْصُلُ بِغَيْرِ اخْتِيارِ أَحَلِهِ وَلاَ قَصْدِهِ. ويَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَعْتَقَ الْكَافِرُ الْمُوسِرُ شِرْكًا لَهُ مِنْ عَبْدِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَسْرِي وَلاَ يَخَرَّجُ عَلَى الْخِلاَفِ فِي شِراءِ مُسْلِمٍ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِمِلْكِهِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الْخَلَافِ فِي شِراءِ مُسْلِمٍ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِمِلْكِهِ كَمَا فَعَلَ عَبْدِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَسْرِي وَلاَ يَخَرَّجُ عَلَى الْخِلافِ فِي شِراءِ مُسْلِمٍ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِمِلْكِهِ كَمَا فَعَلَ عَبْلُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ.

وَمِنْهَا: صَلاَةُ الْحَاجِّ عَنْ غَيْرِهِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ تَحْصُلُ ضِمْنًا وَتَبَعًا لِلْحَجِّ وَإِنْ كَانَت الصَّلاَةُ لاَ تَقْبَلُ النِّيَابَةَ اسْتِقْلاَلاً وَقَدْ أَشَارَ الإِمَامُ أَحْمَدُ إِلَى هَذَا فِي رِواَيَةِ الشَّالَنْجِيِّ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْوَكِيلَ وَوَصِيَّ الْيَتِيمِ لَهُمَا أَنْ يَبْتَاعَا بِزَاثِلِو عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ مَا يَتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا عَادَةً وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا هِبَةُ ذَلِكَ الْقَدْرِ ابْتِدَاءً ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَلَكِنَّهُمْ جَعَلُوا مَأْخَذَهُ أَنَّ الْمُحَابَاةَ لَيْسَتْ بِبَذْلِ صَرِيحٍ وَإِنَّمَا فِيهَا مَعْنَى الْبَذْلِ وَجَعْلُهَا مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَوْلَى.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ لَهُ أَمَتَانَ لِكُلَّ مِنْهُمَا وَلَدٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ولَدِي ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ وَلَمْ يُبِيِّنْ وَارِثَهُ وَلَمْ يُوجَدْ قَافَةٌ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ وَأَمَّهُ مُعْتَقَةٌ بِالاسْتِيلاَدِ وَإِنْ كَانَ أَقَرَّ أَنَّهُ أَحْبَلَهَا فِي مِلْكِهِ، وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُ الْولَدِ وَيَرِثُهُ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلاَ يَرِثُ بِهِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَالسَّامِرِيُّ؛ لأَنَّ الْقُرْعَةَ لاَ مَدْخَلَ لَهَا فِي الْأَنْسَابِ. [قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ مُخَرَّجَانِ مِنْ الْخِلاَفِ فِي دُخُول الْقُرْعَةِ فِيمَا إِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ فَلَمْ يَعْلَمُ السَّابِقَ مِنْهُمَا].

وَالثَّانِي: يَثْبُتُ نَسَبُّهُ وَيَرِثُ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ؛ لأَنَّهُ حُرِّ اسْتَنَدَتْ حُرِيَّتُهُ إِلَى الإِقْرَارِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَيْنُهُ فِي إِقْرَارِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ طَلَقَ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُعْلَمْ عَيْنُهَا أُقْرِعَ بَيْنَهُنَ وَأُخْرِجَتَ الْمُطَلَّقَةُ بِالْقُرْعَةِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ، وَتُحْسَبُ لَهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ مِنْ حِينِهِ وَعَلَى الْمُطَلَّقَةُ بِالْقُرْعَةِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي ظَاهِرِ كَلاَمِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ لأَنَّ الطَّلاقَ لَمَّا ثَبَتَ بِالْقُرْعَةِ تَبِعَهُ الْبُواقِي عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي ظَاهِرِ كَلاَمِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ لأَنَّ الطَّلاقَ لَمَّا ثَبَتَ بِالْقُرْعَةِ تَبِعَهُ لَوَارَمُهُ مِن الْعِدَّةِ وَغَيْرِهَا. وَقَالَ الْقَاضِي: يَعْتَدُ الْكُلُّ بِأَطْولِ الْأَجَلَيْنِ وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ: أَنَا رَجُلُ ((). وَقَبِلْنَا قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ فِي النَّكَاحِ فَهَلْ يَثْبُتُ فِي حَقّهِ سَاثِوِ أَحْكَامٍ الرِّجَالِ تَبَعًا لِلنِّكَاحِ وَيَزُولُ بِذَلِكَ إِشْكَالُهُ؟ أَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِيمَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِ الاَّدَمِيِّينَ (() دُونَ مَالِهِ مِنْهَا لِئَلاَّ يَلْزَمَ قَبُولُ قَوْلِهِ فِي اسْتِحْقَاقِهِ بِمِيرَاثِ ذَكَرٍ وَدِيَتِهِ فِيهِ وَجْهَانِ.

### \* \*

## الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلاَّثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الْمَنْعُ أَسْهَلُ مِن الرَّفْعِ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ جِلًّا:

مِنْهَا: تَخْمِيرُ الْخَلِّ اَبْتِدَاءً بِأَنْ يُوضَعَ فِيهَا خَلِّ يَمْنَعُ تَخْمِيرَهَا مَشْرُوعٌ، وَتَخْلِيلُهَا بَعْدَ تَخْمِيرِهَا مَمْنُوعٌ.

مِنْهَا: ذَبْعُ الْحَيُوانِ الْمَأْكُولِ يَمْنَعُ نَجَاسَةَ لَحْمِهِ وَجِلْدِهِ وَهُوَ مَشْرُوعٌ وَدَبْغُ جِلْدِهِ بَعْدَ نَجَاسَتِهِ بِالْمَوْتِ لِاَ يُفِيدُ طَهَارَتَهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.

<sup>(</sup>۱) لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك أما لو قال: أنا امرأة لم ينكح إلا رجلاً. نختصر الخرقي (۱/ ٩٩).

 <sup>(</sup>٢) ويعامل الحنثى بالنسبة لمسألة النظر إلى المرأة بالأشد فيجعل مع النساء رجلاً ومع الرجال امرأة إذا كان في سن يحرم فيه النظر. (٢/ ٧٠)، مغنى الحتاج (٣/ ١٣٢).

وَمِنْهَا: السَّفَرُ قَبْلَ الشَّرُوعِ فِي الصَّيَامِ يُبِيحُ الْفِطْرَ وَلَوْ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَفِي اسْتِبَاحَةِ الْفِطْرِ رَوَايَتَانِ وَالْإِثْمَامُ فِيهِ أَفْضَلُ بِكُلِّ حَالٍ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ نَوَى السَّفَرَ فِي النَّهَارِ وَسَافَرَ عَنْ أَوْنَاءِ النَّهَارِ النَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَسَافَرَ فِي النَّهَارِ وَسَافَرَ فِيهِ فَلاَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُفْطِرَ فِيهِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ نِيَّةَ السَّفَرِ مِن اللَّيْلِ تَمْنَعُ الْوُجُوبَ إِذَا وَجَدَ السَّفَرَ فِي النَّهَارِ وَسَافَرَ فَي النَّهَارِ وَسَافَرَ فَي النَّهَارِ وَلَا اللَّهُ مَا يَعْدِي اللَّهُ مَرَاعًى بِخِلاَفِ مَا إِذَا طَرَاتُ النَّيَّةُ وَالسَّفَرُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ مَنْعَ زَوْجَتِهِ مِنْ حَجِّ النَّذْرِ وَالنَّقُلِ فَإِنْ شَرَعَتْ فِيهِ بِدُونِ إِذْنِهِ فَفِي جَوَاز تَحْليلهَا روايَتَان (١).

وَمِنْهَا: أَنَّ وَجُودَ الْمَاءِ بَعْدَ التَّيَمُّمِ وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلاَةِ يَمْنَعُ اللَّخُولَ فِيهَا بِالتَّيمُّمِ، وَلَوْ دَخَلَ فِيهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَكَذَلِكَ الْخِلاَفُ وَلَوْ دَخَلَ فِيهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَكَذَلِكَ الْخِلاَفُ الصَّلاَةَ أَمْ لاَ عَلَى رِواَيتَيْنِ، وَكَذَلِكَ الْخِلاَفُ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ بَعْدَ نِكَاحِ الْأَمَةِ هَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهَا عَلَى رِواَيتَيْنِ. وَنَمْنَعُهُ الْبِيدَاءً وَكَذَلِكَ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى كَفَّارَةِ الظِّهَارِ بِالْعِتْقِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَيَّامِ لاَ يُوجِبُ الانْتِقَالَ عَلَى الصَّحِيح وَقَبْلَهُ يُوجِبُ الانْتِقَالَ عَلَى الصَّحِيح وَقَبْلَهُ يُوجِبُ.

مِنْهَا: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَمْلِكُ مَنْعَ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا الْبِتِدَاءُ قَبْلَ قَبْضِ الصَّدَاقِ فَهَلْ تَمْلِكُ الامْتِنَاعَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَقْبِضَهُ عَلَى وَجْهَيْنِ. وكَذَلِكَ اخْتَارَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي الْبَيْعِ أَنَّ الْبَائِعَ يَمْلِكُ الامْتِنَاعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ حَتَّى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ فَإِذَا صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي الْبَيْعِ أَنَّ الْبَائِعَ يَمْلِكُ الامْتِنَاعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ حَتَّى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ فَإِذَا سَلَمَهُ لَمْ يَمْلِكُ اسْتُورْجَاعَهُ وَمَنَعَ الْمُشْتَرِي مِن التَّصَرُّفِ فِيهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ مُسْتَنِدًا إِلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَهُو خَلاَفُ مَا قَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْعَابُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ الْغَريبِ.

وَمِنْهَا: اخْتِلاَفُ الدِّينِ الْمَانِعِ مِن النَّكَاحِ يَمْنَعُهُ ابْتِدَاءً وَلاَ يَفْسَخُهُ فِي الدَّوَامِ عَلَى الْأَشْهَرِ بَلْ يَقِفُ الْأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِيهِ.

وَمِنْهَا: الْإِسْلاَمُ يَمْنَعُ الْبِتِدَاءَ الرِّقِّ وَلاَ يَرْفَعُهُ بَعْدَ حُصُولِهِ وَإِنَّمَا اسْتَرَقَ وَلَدُ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ ؛ لأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا فَهُوَ فِي مَعْنَى اسْتِدَامَةِ الرِّقِّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَأَمَّا الْأَسْرَى إِذَا أَسْلَمُوا قَبْلَ الْاسْتِرْقَاقِ فَإِنَّمَا أَجَازَ اسْتِرْقَاقَهُمْ لانْعِقَادِ سَبَيِهِ فِي الْكُفْرِ انْعِقَادًا تَامَّا فَاسْتَنَدَ إِلَى سَبَيهِ مَوْجُودٍ فِي الْكُفْرِ انْعِقَادًا تَامَّا فَاسْتَنَدَ إِلَى سَبَيهِ مَوْجُودٍ فِي الْكُفْرِ .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) نفس الخلاف عند الشافعية والمالكية. الوسيط (۲/۲۱)، الشرح الكبير (۹۸/۲)، والأشباه والنظائر (۱۳۸/۱).

## الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلاَّثُونَ بَعْدَ الْمِائةِ:

الْمِلْكُ الْقَاصِرُ مِنْ ابْتِدَاءِ لاَ يُسْتَبَاحُ فِيهِ الْوَطْءُ بِخِلاَفِ مَا كَانَ الْقُصُورُ طَارِقًا عَلَيْهِ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَمِنِ الْأُولَ: الْمُشْتَرَاةُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرَاةُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرَاةُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فِي مُدَّةِ اللَّهِ فِيمَنْ بَاعَ وَنُصُوصُهُ صَرِيحةٌ بِصِحةٍ هَذَا البَيْعِ وَالشَّرْطُ وَمَنْعِ الْوَطْءِ قَالَ فِي رَوَايَةٍ عَبْدِ اللَّهِ فِيمِنْ بَاعَ جَارِيةٌ عَلَى أَنْ لاَ يَبِيعَ ولاَ يَهَبَ: البَيْعُ جَائِزٌ ولاَ يَقْرَبُهَا؛ لاَنَّ عُمرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ يَقْرَبُهُ وَرُادَ: إِنْ اشْتَرَطُوا إِنْ بَاعَهَا فَهُمْ أَحَقُ فَرْجًا فِيهِ شُرْطٌ لاَّحَدِه كَذَلِكَ قَالَ مُهُنَّا فِي رَوايَةٍ حَرْبِ وزَادَ: إِنْ اشْتَرَطُوا إِنْ بَاعَهَا فَهُمْ أَحَقُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ لاَ حَدِيمَ فَلَا مُهُنَّا فِي رَوايَةٍ حَرْبِ وزَادَ: إِنْ اشْتَرَطُوا إِنْ بَاعَهَا فَهُمْ أَحَقُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ لاَ حَدِيمَا اللَّهُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُو مَا مُورَاهُ وَلَو الْمَوْرُ أَنْ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عَمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ فَقَالَ لاَ يَتُكِحُهَا وَفِيهَا شُرُطٌ وَلَا عَمْرَ كُنَ الْمُعْرَادِ عَمْرَ كُو الْمُعْرَادِ عُمْرُ أَنْ يَظَاهَا وَفِيهَا شُرطَ التَدْيِورِ أَنْ يَطَآهَا وَ اللَّهُ الْمُنْتَرَاةِ بِشَرْطِ التَدْيِرِ الْمُعْرَادِ وَلَهُ وَلَا عَمْرَ أَنْ الْمَعْرَادِ اللَّهُ الْمُنْتَرَاةِ بِشَرَادً النَّامِ وَلَهُ الْمُعْرَادُ عُمْرَ أَنْ يَظَاهَا وَقِيهَا شُرطً التَدْيِلِ اللَّهُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُعْرَادُ

ونَصَّ أَيْضاً فِي رَواْيَةُ ابْنِ مَنْصُورٍ عَلَى مَنْعُ وَطْءِ بِنْتُ الْمُدَبَّرَةِ دُونَ أُمِّهَا وَكَاعَ الأَصْحَابُ فِي تَوْجِيهِهِ وَالْأَمْرُ فِيهِ وَاضِحٌ عَلَى مَا قَرَرْنَاهُ إِذْ بِنْتُ الْمُدَبَّرَةِ مُدَبَّرَةٌ مِنْ ابْتِدَاءِ مِلْكِهَا بِخِلاَفِ أُمِّهَا، وَكَذَلِكَ نَصَّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ بِالْعُمْرَى، وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى السَّيْحِبَابِ وَهُو بَعِيدٌ، وَالصَّوَابُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ بِالْعُمْرَى قاصِرٌ وَلِهذَا نَقُولُ عَلَى رَوايَةِ: إِذَا شَرَطَ رُجُوعَهَا إليه بَعْدُ صَحَّ فَيَكُونُ تَمْلِيكًا مُوَّقَتًا. وَمِنْ ذَلِكَ الْأَمَةُ الْمُوصَى رَوايَةِ: إِذَا شَرَطَ رُجُوعَهَا إليه بَعْدُ صَحَّ فَيَكُونُ تَمْلِيكًا مُوَّقَتًا. وَمِنْ ذَلِكَ الْأَمَةُ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا لاَ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَطُوْهُمَا عَلَى أَصَحِ الْوَجْهِيْنِ وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي خِلاَفًا لابْنِ عَقِيلٍ مِمْنَافِعِهَا لاَ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَطُوهُمَا عَلَى أَصَحِ الْوَجْهِيْنِ وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي خِلاَفًا لابْنِ عَقِيلٍ وَلَكِنَّ لِهِذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَأْخَذُ آخَرُ وَهُو أَنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ هَلْ هِي دَاخِلَةٌ فِي الْمَنَافِعِ الْمُوصَى بِهَا لَا مُنْ مَنْ الثَّانِي: أُمُّ الْولَدِ وَالْمُدُبِّرَةُ وَالْمُكَاتِبَةُ إِذَا اشْتَرَطُوا وَطَأَهَا فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَالْمُورَاثُ وَالْمُولَى وَالْمُولَا وَطَأَهَا فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَالْمُؤَودَةِ وَالْجَانِيَة.

وَأَمَّا الْمَرْهُونَةُ فَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ وَطْئِهَا لِوَجْهَيَّنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُفْضِي إِلَى اسْتِيلاَدِهَا فَيَبْطُلُ الرَّهْنُ وَيَسْقُطُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الرَّاهِنَ مَمْنُوعٌ مِن الانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَلَوْ بِالاسْتِخْدَامِ وَغَيْرِهِ فَالْوَطَّءُ أَوْلَى.

## الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلاَّثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الْوَطْءُ الْمُحَرَّمُ الْعَارِضُ هَلْ يَسْتَتْبِعُ تَحْرِيمَ مُقَدَّمَاتِهِ أَمْ لاَ؟ إِنْ كَانَ لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَقُصُورِهِ أَوْ خَشْيَةَ عَدَمٍ ثَبُوتِهِ كَالْأَمَةِ الْمُشْتَرَاةِ إِذَا مُلِكَتْ بِعَقْلِهِ مُحَرَّمٍ فَيَحْرُمُ سَائِرُ أَنْواعِ السَّيْمَتَاع بِهَا، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِن الْمَوَانِعِ فَهُو نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْعِبَادَاتُ الْمَانِعَةُ مِن الْوَطْءِ وَهِي عَلَى ضَرَيْيْنِ. ضَرْبٌ يَمْتَنِعُ فِيهِ جِنْسُ التَّرَفَّهِ وَالْاسْتِمْتَاعِ بِالنِّسَاءِ فَيَمْنَعُ الْوَطْءَ وَالْمُبَاشَرَةَ كَالْإِحْرَامِ الْقَوَيِّ وَهُوَ مَا قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ وَالْمُبَاشَرَةَ كَالْإِحْرَامِ الْقَوَيِّ وَهُوَ مَا قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ وَالْمُبَاشَرَةَ وَمَا أَفْضَى إِلَى الْإِنْزَالِ، فَلاَ يُمْنَعُ مِمَّا بَعُدَ إِفْضَاقُهُ وَالاعْتِكَافِ. وَضَرْبٌ يَمْتَنعُ فِيهِ الْجِماعُ وَمَا أَفْضَى إِلَى الْإِنْزَالِ، فَلاَ يُمْنَعُ مِمَّا بَعُدَ إِفْضَاقُهُ وَالْمَاقِمِ مِنَ الْمُلاَمَسَةِ وَلَوْ كَانَتْ لِشَهُوةٍ وَهُو الصَيَّامُ، وَأَمَّا الْإِحْرَامُ الضَّعِيفُ وَهُو مَا بَيْنَ التَّحَلُّلِيْنَ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَحْرُمُ بِالْوَطْءُ وَالْمُبَاشَرَةِ، وَفِيهِ رِوايَةٌ أَخْرَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الْوَطْءُ حَاصَةً.

النَّوْعُ النَّانِي: غَيْرُ الْعِبَادَاتِ فَهَلْ يَحْرُمُ مَعَ الْوَطْءِ غَيْرُهُ فِيهِ قَوْلاَنِ فِي الْمَذْهَبِ. وَيُخَرَّجُ عَلَى ذَلكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: الْحَيْضَ وَالنَّفَاسُ يَحْرُمُ بِهِمَا الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ وَلاَ يَحْرُمُ مَا دُونَهُ فِي الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ وَفِيهِ رِواَيَةٌ أُخْرَى يُمْنَعُ الاسْتِمْتَاعُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ (١).

وَمَنِهَا: اَلظَّهَارُ يُحَرِّمُ الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ وَفِي الاسْتِمْتَاعِ بِمُقَدِّمَاتِهِ رِوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا التَّحْرِيمُ.

وَمِّنْهَا: الْأَمَةُ الْمَسْيَّةُ فِي مُدَّةِ الاسْتِبْرَاءِ يَحْرُمُ وَطْنُهَا وَفِي الاسْتِمْتَاعِ بِالْمُبَاشَرَةِ رِواَيَتَانِ وَصَحَّحَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ الْجَوَازَ.

وَمِنْهَا: الزَّوْجَةُ الْمَوْطُوءَةُ لِشُبْهَةِ يَحْرُمُ وَطْؤُهَا مُدَّةَ الاسْتَبْرَاءِ وَفِي مُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ وَجْهَان.

وَمِنْهَا: الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فِي الاسْتِمْنَاعِ بِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ قَالَ ابْنُ عَقِيلِ يُكْرَهُ وَلاَ يَحْرُمُ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَحْرُمَ أَمَّا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الْمُبَاشَرَةَ لِشَهْوَةِ كَالْوَطْءِ فِي تَحْرِيمِ الْأُخْتِ حَتَّى تَحْرُمَ الْأُولَى فَلاَ إِشْكَالَ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وعند الحنفية يحرم الاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة. نور الإيضاح (١/ ٣٢).

# الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلاَّثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الْوَاجِبُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ هَلْ هُوَ الْقَوَدُ عَيْنًا أَوْ أَحَدُ أَمْرِيْنِ إِمَّا الْقَوَدُ وَإِمَّا الدِّيَةُ، فِيهِ رِوَايَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِمَا ثَلاَثُ قَوَاعِدَ، اسْتِيفَاءُ الْقَوَدِ، وَالْعَفْوُ عَنْهُ، وَالصَّلُحُ عَنْهُ.

الْقَاعِدَةُ الْأُولَى فِي اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ: فَيَتَعَيَّنُ حَقُّ الْمُسْتَوْفِي فِيهِ بِغَيْرِ إِشْكَالِ ثُمَّ إِنْ قُلْنَا: الْفَوَدُ عَيْنًا فَلاَ يَكُونُ الاسْتِيفَاءُ تَفْوِيتًا لِلْمَالِ وَإِنْ قُلْنَا: أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ فَهَلْ هُوَ تَفْوِيتٌ الْمَالِ وَإِنْ قُلْنَا: أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ فَهَلْ هُوَ تَفْوِيتٌ لِلْمَالِ وَإِنْ قُلْنَا: أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ فَهَلْ هُو تَفْوِيتٌ لِلْمَالِكِ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا مَسَائِلُ:

مِنْهَا: إِذَا قُتِلَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ، فَاقْتَصَّ الرَّاهِنُ مِنْ قَاتِلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لِلْمُرْتَهِنِ أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. أَشْهَرُهُمَا اللَّزُومُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِواَيةِ ابْنِ الْضَّمَانُ لِلْمُرْتَهِنِ أَمْ لَاكْرُتُهِنِ اللَّمُوْمِي وَالْأَكْثَرِينَ [قَالُوا: ولا يَجُوزُ لَهُ الْقِصاصُ بِدُونِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ الْمُرْتَهِنِ الْوَاحِبُ كَانَ أَحَدُ أَمْرِيْنِ فَإِذَا عَيَّنَهُ بِالْقِصاصِ فَقَدْ فَوَّتَ الْمَالَ الْوَاحِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَقَدْ كَانَ تَعَلَّقَ مِرقَبةِ الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ فَيَتَعَلَّقُ بِبَدَلِهِ الْوَاجِبُ فَهُو كَمَا لَوْ قَتَلَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَقَدْ كَانَ تَعَلَّقَ مِقَدِهِ فِي الْمُحْرَدِ، وَقَالَ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ: بِأَقَلِ الْأَمْرِيْنِ فَيَضَمَّةُ بِقِيمَتِهِ فِي الْمُنْصُوصِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُحَرَّدِ، وَقَالَ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ: بِأَقَلَ الْأَمْرِيْنِ فَيَصَدِهُ أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَالْخِلَافُ فِي هَذَا يُشْبِهُ الْخِلَافَ فِيما يَضْمَنُ بِهِ الْعَبْدُ الْجَانِي إِذَا مَتَى الْمُعَرِّدِ، وَقَالَ الْقَاضِي وَالْأَكْثُونَ بِأَقِلَ الْمُوانِي إِنْ الْمُعَرِّدِ، وَقَالَ الْقَاضِي وَالْأَكْثُونُ الْمَالِي إِلْمَالِي إِلْمَالِهُ الْمُعَالِدُ الْمَالُونَ فِيمَا لَا الْعَالِمُ الْمُؤَلِّي الْمُعَلِقِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُونَ إِلَاكُونَانِ إِلْمُ وَلِي الْمُؤَلِّي الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِلُونَ فِيمَا يَضْمَنُ بِهِ الْعَبْدُ الْجَالِي إِلْمَالِي الْمَالِي الْمَرْيَانِ الْعَلَامُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُولِي الْمَالِولِي الْمَلْمُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُولُونُ الْمُؤْمِلُول

وَمِنْهَا: إِذَا قُتِلَ عَبْدٌ مِن التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدُّيُونِ عَمْدًا وَقُلْنَا: يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إِلَى الْوَرَثَةِ

فَاخْتَارُوا الْقِصَاصَ فَهَلْ يُطَالَبُونَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ أَمْ لاَ؟ يُخَرَّجُ عَلَى الْمَرْهُونِ.

وَمِنْهَا: الْعَبْدُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ إِذَا قُتِلَ عَمْدًا فَهَلُ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ الاقْتِصَاصُ بَعْدَ إِذْن مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ وَهَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا؟ صَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ بِالْمَنْع كَالرَّهْنِ سَوَاءٌ وَهَذَا يَتَخَرَّجُ الْمَنْفَعَةِ وَهَلْ بِالْفَتْلِ وَأَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الآخَرِ وَهُو عَلَى أَحَدِ الْوَجْهِيْنِ وَهُو أَنَّ حَقَّ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ لَمْ يَبْطُلُ بِالْقَتْلِ وَأَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الآخَرِ وَهُو بُطُلانُ حَقِّهِ بِالْفَتْلِ جَعْلاً لِلْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ كَالْهِبَةِ الَّتِي لَمْ تُقْبَضْ فَلاَ يُمنَعُ مَالِكُ الرَّقَبَةِ مِن الاقْتِصاص فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا جَنَى عَلَى الْمُكَاتَبِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْتُصَّ بِدُونِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلِ الْجَوازِ؛ لأَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالقِصاصِ وَالْعَفْوَ عَنْهُ إِلَى الْعَبْدِ دُونَ سَيِّدِهِ وَلَوْ الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلِ الْجَوازِ؛ لأَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِالقِصاصِ وَالْعَفْوَ عَنْهُ إِلَى الْعَبْدِ دُونَ سَيِّدِهِ وَلَوْ كَانَ قِنَّا وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ: قِياسُ الْمَنْهَبِ قَوْلُ أَبِي بَكْرِ فِي مَنْعِهِ مِنِ الاقْتِصاصِ مِنْ عَيْدِهِ إِذَا قَتَلَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا؛ لأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ الاقْتِصاصُ بِدُونِ إِذْنَ سَيِّدِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ عَيدِهِ الْمَوْلَ الْمَالُونَ الْمَرْهُونَ بِقِصاصِ اسْتَحَقَّهُ عَلَيْهِ، ولَكِنْ لاَ اللَّاتِ الرَّاهِنِ الْمَرْهُونَ بِقِصاصِ اسْتَحَقَّهُ عَلَيْهِ، ولَكِنْ لاَ يَلْزَمُ ضَمَانُ الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ؛ لأَنَّ السَيِّدَ لاَ يَسْتَحِقُ انْتِزاعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَهَذَا بِخِلاَفِ اقْتِصاصِ الْمُكَاتَبِ مِن الْجَانِي عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُفَوِّت بِهِ مَالاً مَمْلُوكًا لَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ قُتِلَ الْعَبْدُ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنِ قَبْلَ قَبُولِهِ فَهَلْ لِلْوَرَثَةِ الاقتِصاصُ بِدُونِ إِذْنِ الْمُوصَى لَهُ، إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الْجِنَايَةَ أَوْجَبَتْ أَحَدَ شَيْئَيْنِ فَإِنْ فَعُلُوا ضَمِنُوا لِلْمُوصَى لَهُ الْقِيمَةَ إِذَا قَبِلَ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَتِلَ عَبْدٌ مِنْ مَالِ الْمُضَارِبَةِ عَمْدًا فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رَبْحٌ فَهُمَا شَرِيكَانِ ولَيْسَ لَاَ عَلَمْ اللهُ فَيَا الْمُضَارِبَةِ عَمْدًا فَإِنْ كَالَمِ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ فَلَوْ اقْتَصَّ رَبُّ الْمُضَارِبِ عَقِيلٍ فَلَوْ اقْتَصَّ رَبُّ الْمُضَارِبِ حِصِّتَهُ مِن الرَّبْحِ إِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقَتْلَ الْعَنْقُ مَن الرَّبْحِ إِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقَتْلَ أَحَدُ شَيْئَيْنَ.

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ فِي الْعَفْوِ عَن الْقِصاصِ: ولَهُ ثَلاَثَةُ أَحْوالِ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَقَعَ الْعَفْوُ إِلَى الدِّيةِ وَفِيهِ طَرِيقَانِ:

إحْداهُمَا: ثُبُوتُ الدَّيَةِ عَلَى الرَّوَايَتَيْنِ آوهِي طَريقَةُ الْقَاضِي. وَالثَّانِيَة: بِنَاوُهُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ آوهِي طَريقَةُ الْقَاضِي. وَالثَّانِيَة: بِنَاوُهُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ]. فَإِنْ قُلْنَا: مُوجِبُهُ أَحَدَ شَيْئَيْنِ ثَبَتَ الدِّيَةُ وَإِلاَّ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ بِدُونِ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَهِي طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ وَأَبْنِ عَقِيلٍ وَذَكَرهَا الْقَاضِي أَيْضًا فِي الْمُضَارَبَةِ، فَيَكُونُ الْقَودُ بَاقِيا بِحَالِهِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِإِسْقَاطِهِ إِلاَّ بِعِوضٍ وَلَمْ يَحْصُلُ لَهُ.

وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَعْفُو عَنِ الْقِصَاصِ وَلاَ يَذْكُرَ مَالاً، فَإِنْ قُلْنَا: مُوجِبُهُ الْقِصَاصُ عَيْنًا فَلاَ شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ قُلْنَا: أَحَدَ شَيْئَيْنِ ثَبَتَ الْمَالُ وَخَرَّجَ الْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ إِذَا عُقِي عَنِ الْقُودِ سَقَطَ وَلاَ شَيْءَ بِكُلِّ حَالِ عَلَى كُلِّ قَوْلُ؛ لأَنَّهُ بِعَفُوهِ عَنْهُ تَعَيَّنَ الْوَاجِبُ فِيهِ بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ فَهُو كَمَا لَوْ أَسْلُمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ ثُمَّ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الاخْتِيَارُ فِيها وَهَذَا ضَعِيفٌ فَإِنَّ إِسْقَاطَ الْفُودِ تَرْكُ لَهُ وَإِعْرَاضٌ عَنْهُ وَعُدُولٌ إِلَى غَيْرِهِ وَلَيْسَ اخْتِيَارًا لَهُ وَلِهَذَا يَمْلِكُ الْعَفُو عَنِ الْقَودِ وَلْأَمَالِ جَمِيعًا وَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُهُمَا جَمِيعًا بِخِلاَفِ الزَّوْجَاتِ فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ طَلاقَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَع مِنْهُنَ عَلَى الْمَشْهُور.

الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْقُودِ إِلَى غَيْرِ مَالِ مُصَرِّحًا بِذَلِكَ فَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقِصاصُ عَيْنًا فَلاَ مَالَ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَقُولُهُ هَذَا لَغُوْ، وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدَ شَيْئَيْنِ سَقَطَ الْقُصاصُ وَالْمَالُ جَمِيعًا، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ تَبَرَّعَ لَهُ كَالْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَريضِ فِيمَا زَادَ عَلَى النَّلُثِ وَالْوَرَثَةِ مَعَ اسْتِغْرَاقِ الدَّيُونِ لِلتَّرِكَةِ فَوَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: لاَ يَسْقُطُ الْمَالُ بِإِسْقَاطِهِمْ وَهُوَ الْمَشْهُورُ؛ لأَنَّ الْمَالَ وَجَبَ بِالْعَفْوِ عَن الْقِصاصِ وَلاَ يُمْكِنُهُمْ إِسْقَاطُهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَالْعَفْو عَنْ دِيَةِ الْخَطَاِ.

الثّاني: يَسْقُطُ فِي الْمُحرَّدِ اللّهُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ الْمَالَ لاَ يَتَعَيَّنُ بِدُونِ اخْتِيَارِهِ لَهُ أَوْ السَّفَاطِ الْفِصاصِ وَحْدَهُ وَآهًا إسْقَاطُهُمَا فِي كَلاَمٍ وَاَحِدِ مُتَصِلِ سَقَطَا جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ دُخُولِ الشَمَلُكِ فِي مِلْكِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ آخْتِيَارًا مِنْهُ. نَقُولُ لِتَرْكِ التَّمَلُكِ فَلاَ يَدْخُلُ الْمَالُ فِي مِلْكِهِ، إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَهَلْ يَكُونُ الْعَفُو تَفْوِيتًا الِلْمَالُ إِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْوَاحِبِ الْقَوَدُ عَيْنًا لَمْ يَكُنْ الْعَفُو تَفْوِيتًا لِلْمَالُ إِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْوَاحِبِ الْقَودُ عَيْنًا لَمْ يَكُنْ الْعَفُو تَفْوِيتًا لِلْمَالُ إِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْوَاحِبِ الْقَودُ عَيْنًا لَمْ يَكُنْ الْعَفُو يَعْلِيلِ وَكَلاَمُ أَبِي الْخَطَّابِ يَدُلُّ عَلَى وَجُهَيْنِ وَمَلَّ لَوْ اقْتَصَّ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّ وَجُهِبِ الضَّمَانِ وَصَرَّحَ فِي الْكَافِي بِأَنَّهُ عَلَى وَجُهَيْنِ وَمَعَلَمُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّ وَجُهِبِ الضَّمَانِ وَصَرَّحَ عَيْلِ الْقَاضِي وَابْنِ عَلَيْهُ فِي النَّكُونِي وَلَانُ مَنْ وَجُهَيْنِ وَمَحَمَّعَ عَلَمَةُ وَلَمْ يَذَكُونُ فِي عَلْمَالًا وَعَلَيْكُ وَمُخْلَقِيهِ لِظَاهِ وَعَلَمْ وَلَمْ يَذَكُونُ فِي النَّلْفِيلِكَ وَمُخْلَافَتِهِ الْقَامِلِ وَعَلَمْ وَلَمْ يَلِكُونُ وَلَى الْمُعَلِّ فِي النَّلْوَي وَلَهُ السَّمَانِ وَالْمَالُ وَلِلْكُونَ وَمُحَالِ بَيْنَ الْطَمَّمَانِ بِالاقْتِصَاصِ وَعَدَمِ الضَّمَانِ الْمَالِمُ وَلِي وَلَيْكُونُ وَلَى الْمُعْوِي وَلَكُ وَمُحَالِ الْمُنْ الْمُولِكِةِ مَلْ الْمُقَولُ عَنَ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا وَلَمْ مَلْونَ عَنْ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا وَلَمْ الْمُؤَلِّ وَلَا الْمَالُ فَإِلَا فَقِي الْكَافِي هُو كَالْعَفُو عَنِ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا وَلَمْ الْمُؤْو عَنِ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا وَلَمْ وَالْمُولُ وَلَا كُولُولُ كَلَى الْمُؤَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَنْ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا وَلَى الْمُؤْولُ كَانَ مَوْعُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ عَنِ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا وَلَا الْمَالِ فَلِلْ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمَلِولُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَ وَاهِيًا فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهُما: لاَ يَصِحُ وَهُوَ اخْتِيَارُهُ أَعْنِي صَاحِبَ الْكَافِي كَمَا لاَ يَصِحُ عَفْوُ الْمُفْلِس.

وَالثَّانِي: يَصِحُ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِيمَةُ تَكُونُ رَهْنًا؛ لأَنَّهُ أَتَّلَفَهُ بِعَفْوِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَيِهِ جَزَمَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ. وَالثَّالِث يَصِحُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّاهِنِ دُونَ الْمُرْتَهِنِ فَتُوْخَذُ الْقِيمَةُ مِن الْجَانِي تَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ فَإِذَا زَالَ الرَّهْنُ رُدَّتْ إِلَى الْجَانِي وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ، وأَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي صِحَّةِ عَفْوِ الْمُفْلِسِ وَالْمَرِيضِ فِيمَا إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَالْوَرَثَةُ وَنَحْوُهُمْ فَيَتَخَرَّجُ فِي الضَّمَانِ وَجْهَانِ كَالاقْتِصَاصِ إِذَا قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدَ شَيْئَيْنِ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: عَفْوُ الرَّاهِن عَن الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَرْهُون وَقَدْ ذَكَرْنَا حُكْمَةُ مُسْتَوْفَى.

وَمِنْهَا: عَفْوُ الْمُغْلِسِ عَن الْجِنَايَةِ الْمُوجِيَةِ لِلْقَوَدِ مَجَّانًا فَالْمَشْهُورُ أَنَّا إِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا صَحَّ، وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الْعَفْوُ عَنِ الْمَالِ وَعَلَى الْوَجْهِ الآخَر الَّذِي قِيلَ إِنَّهُ الْمَنْصُوصُ يَصِحُّ، وَعَلَى طَرِيقَةَ مَنْ حَكَى الضَّمَانَ وَهُوَ َالْمَوْهُونُ، وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاحِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا يَخْرُجُ هَاهُنَا مِثْلُهُ.

وَمِنْهَا: عَفْوُ الْمُكَاتَبِ عَن الْقِصَاصِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُفْلِسِ.

وَمِنْهَا: عَفْوُ الْوَرَثَةِ عَن الْقِصَاصِ مَعَ اسْتِغْرَاقِ الدَّيُونِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ ذَلِكَ

وَمِنْهَا: عَفْوُ الْمَرِيضِ عَن الْقِصَاصِ وَحُكْمُهُ فِيمَا إِذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ كَذَلِكَ.

وَمِنْهَا: إِذَا عَفَى الْوَارِثُ عَن الْعَبْدِ الْجَانِي عَلَى الْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ هَلْ يَضْمَنُ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ قِيمَتُهَا عَلَى وَجْهَيْن حَكَاهُمَا فِي التَّرْغِيبِ وَالْأَظْهَرُ تَخْرِيجُهُمَا عَلَى أَنَّ حَقَّ صَاحِب الْمَنْفَعَةِ هَلْ سَقَطَ بِالإِتْلاَفِ أَمْ لاَ، وَيَتَوَجَّهُ أَنْ لاَ يَنْفُذَ عَفْوُهُ فِي قَدْر قِيمَةِ الْمَنَافِع؛ لأَنَّهَا مِلْكٌ لِلْغَيْرِ إِذَا قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ أَمْرَيْن وَهَذَا بِخِلاَفِ الْعَفْو عَن الْجَانِي عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْتَأْجَر؛ لَأَنَّ الإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ بِالْقَتْلِ وَيَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ بِبَقِيَّةِ الْأُجْرَةِ

وَمِنْهَا: إِذَا قُتِلَ الْعَبْدُ الْمُوصَى بِهِ الْمُعَيَّنُ قَبْلَ قَبُولِهِ فَهَلْ لِلْوَرَثَةِ الْعَفْوُ عَنْ قَاتِلِهِ بِدُونِ اخْتِيَارِ الْمُوصَى لَهُ بِهِ؛ لَأَنَّ قِيمَتَهُ لَهُ صَرَّحَ بِلَلِكَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالْأَصْحَابُ، وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُ ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْأَصْلُ إِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَيْنًا فَلَمْ يَجِبْ بِهَذِهِ الْجِنَايَةِ مَالٌ فَلَهُمْ الْعَفْوُ وَلاَ سِيَّمَا عَلَى قَوْلِنَا أَنَّ مِلْكَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ لَهُمْ، وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا فِي الْمَرْهُونِ يَخْرُجُ هَاهُنَا مِثْلُهُ.

وَمِنْهَا: الْعَفْوُ عَن الْوَارِثِ الْجَانِي فِي مَرَضِ الْمَوْتِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا فَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْنَيْنِ فَكَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ فِي وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ بُوقُوفه عَلَى إِجَازَة الْوَرَثَة.

تَنْبِيهَان: أَحَدُهُمَا: لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ عَن الْجَانِي عَمْدًا فَهَلْ يَتَنَزَّلُ عَفْوُهُ عَلَى الْقَوَدِ وَالدَّيَةِ (١) أَوْ عَلَى الْقَوَدِ وَحْدَهُ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمُحَرَّرُ ثَلاَثَةَ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: وَذَكَرَ أَلَّهُ الْمَنْصُوصُ أَلَّهُ يَنْصَرِفَ إليَّهَا جَمِيعًا وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي روايَةِ مُهنَّا.

وَالثَّانِي: يَنْصَرَفُ إِلَى الْقَوَدِ وَحْدَهُ إِلاَّ أَنْ يُقِرَّ بِإِرَادَةِ اللَّيَّةِ مَعَ الْقَوَدِ.

وَالثَّالِثُ: يَكُونُ عَفْوًا عَنْهُمَا إِلاَّ أَنْ يَقُولَ لَمْ أَرِدِ الدَّابَّةَ فَيَحْلِفُ وَيَقْبَلُ مِنْهُ. وَفِي التَّوْغِيبِ إِنْ قُلْنَا: الْوَاحِبُ الْقَوَدُ وَحْدَهُ سَقَطَ وَلاَ دِيَةَ، وَإِنْ قُلْنَا: أَحَدَ شَيْئَيْنِ انْصَرَفَ الْعَفْوُ إِلَى الْقِصاص فِي أَصَحِ الرِّوَايَتَيْن وَالْأَخْرَى يَسْقُطَان جَمِيعًا.

الثَّانِيَ: لَوْ اخْتَارَ الْقِصَاصَ فَلَهُ ذَلِكَ وَهَلْ لَهُ الْعَفْوُ عَنْهُ إِلَى الدَّيَةِ، إِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ هُوَ الْقِصَاصُ عَيْنًا فَلَهُ تَرْكُهُ إِلَى الدِّيَةِ وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْتَيْنِ فَعَلَى بِالسَّقَّى حَكَاهُمَا فِي النَّقِ عَيْنًا فَلَهُ تَرْكُهُ إِلَى الدِّيَةِ وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْتَيْنِ فَعَلَى بِالسَّقَّى حَكَاهُمَا فِي التَّوْغيب:

أَحَدُهُمَا: نَعَمْ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ وَلَأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُعَيَّنٌ لَهُ الْقِصاصُ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ إِلَى مَال كَمَا إِذَا قُلْنَا: هُوَ الْوَاجِبُ عَيْنًا.

وَالثَّانِي: لاَ، وَهُو اَحْتِمَالٌ فِي الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ؛ لأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِن الدِّيَةِ بِاخْتِيَارِهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ إلَيْهَا كَمَا لَوْ عَفَى عَنْهَا وَعَنْ الْقِصَاصِ. وَفَارِقٌ مَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الْقَوَدَ هُوَ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ إلَيْهَا كَمَا لَوْ عَفَى عَنْهَا وَعَنْ الْقِصَاصِ. وَفَارِقٌ مَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الْقَوَدَ هُو الدِّيةُ الْوَاجِبُ عَيْنًا؛ لأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ وَيُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ الَّذِي أَسْقَطَهُ هُوَ الدِّيَةُ الْوَاجِبَةُ بِالْجِنَايَةِ، وَالْمَأْخُوذُ هُنَا غَيْرُهُ وَهُو مَأْخُوذٌ بِطَرِيقِ الْمُصَالَحَةِ عَنِ الْقِصَاصِ الْمُتَعَيَّنِ.

الْقَاعِدَةُ الطَّالِثَةُ الصَّلُحُ عَنْ مُوحِبِ الْجِنَايَةِ: فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ الْقَوَدُ وَحُدَهُ فَلَهُ الصَّلْحُ عَنْهُ بِمِقْدَارِ اللَّيَةِ وَيَأْقَلُكَ إِذَا اخْتَارَ الْقَوَدَ أَوَّلاً ثُمَّ بِمِقْدَارِ اللَّيَةِ وَيَأْقَلُ إِذَا اخْتَارَ الْقَوَدَ أَوَّلاً ثُمَّ بِمِقْدَارِ اللَّيَةِ وَيَأْقَلُ إِذَا اخْتَارَ الْقَوَدَ أَوَّلاً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَالُ وَقُلْنَا: لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّيَّةَ سَقَطَ وُجُوبُهَا وَإِنْ قُلْنَا: أَحَدَ شَيْئَيْنِ فَهَلْ يَكُونُ الصَّلْحُ عَنْهَا صُلْحًا عَنِ الْقُودِ أَوْ الْمَالُ عَلَى وَجْهَيْنِ؟ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِمَا مَسَائِلُ:

<sup>(</sup>١) فذهب الشافعية: أن لا دية، ولو عفا عن الدين لغا وله العقود عنها بعد القصاص. منهاج الطالبين (جـ١ / ١٢٥).

مِنْهَا: هَلْ يَصِحُ الصَّلْحُ عَلَى آكثرَ مِن اللَّيةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا أَمْ لاَ؟ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ: لاَ يَصِحُ لاَنَّ اللَّيةَ تَجِبُ بِالْعَفْوِ وَالْمُصَالَحَةِ فَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ أَكثرَ مِن الْواَجِبِ مِن الْجَنْسِ وَكَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ: يَصِحُ غَيْرُ جِنْسِ اللَّيةِ وَلاَ يَصِحُ عَلَى جِنْسِهَا إلاَّ بَعْدَ تَعْبِينِ الْجِنْسِ مِنْ إلِلِ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَم أَعْطِي مِنْ رِبَا النَّسِينَةِ وَرَبَا الْفَصْلُ، وَأَطْلَقَ الْأَكْثُرُونَ بَعْدَ تَعْبِينِ الْجِنْسِ مِنْ إلِلِ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَم أَعْطِي مِنْ رِبَا النَّسِينَةِ وَرَبَا الْفَصْلُ، وَأَطْلَقَ الأَكْثُرُونَ جَوَازَ الصَّلْحِ بِأَكثَرَ مِن اللَّيةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ. قَالَ فِي الْمُغْنِي: لاَ أَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا وَصَرَّحَ السَّامِرِيُّ فِي فُرُوقِهِ بِجَوَازِ الصَّلْحِ بِأَكثَرَ مِن اللَّيَةِ. وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْسَامِرِيُّ فِي فُرُوقِهِ بِجَوَازِ الصَّلْحِ بِأَكثَرَ مِن اللَّيَةِ. وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ وَعَلَلَ بِأَنَّ الْقَوَدُ ثَوْدِ فَقَدْ يُقَالُ: إِلَّمُ يَسْقِطُهُ بَعْوَضٍ فَلاَ يَسْقُطُ بُونِ فَلاَ يَصْعَلُ بِلَا الْعَوْصِ الْمُعْوَى لَهُ وَاللَّهُ بِعُونَ فَلاَ يَسْقُطُهُ بِعُوضٍ فَلاَ يَسْقُطُهُ بِدُونِ ثُبُوتِ الْعُوصَ لَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ صَالَحَ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ بِشِقْصِ هَلْ يُؤْخَذُ بِالشَّفْعَةِ أَمْ لاَ إِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقَوَدُ عَيْرًا فَالشَّفْعَةُ فِيهِ عَلَى أَشْهَرِ الْوَجْهَيْنِ وَهُو قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ خِلاَفًا لاَبِي حَامِدٍ، وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدَ شَيْئَيْنِ فَهُو مَأْخُودُ بِعِوضِ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ خِلاَفًا لاَبِي حَامِدٍ، وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدَ شَيْئَيْنِ فَهُو مَأْخُودُ بِعِوضِ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ خِلاَفًا لِمَانِي إِلْهُ اللَّهِ لِنَعْيِينِهَا بِاخْتِيارِ الصَّلْحِ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ مَالِي إِذْ هُو عِوضٌ عَنِ اللَّيةِ لِتَعْيِينِهَا بِاخْتِيارِ الصَّلْحِ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَهُو خَلاَفُ مَا قَرَّرَهُ فِي الْفُرُوقِ وَيَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ وَكَذَلِكَ السَّامِرِي فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَهُو خِلاَفُ مَا قَرَّرَهُ فِي الْفُرُوقِ وَيَتَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: الصَّلْحُ عَنِ الْقَوْدِ أَنْ يُطْرَدَ فِيهِ الْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ وَهُو وَقْفٌ عَلَى إَطْلاَقِ الْأَكْثَوِينَ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَتَلَ عَبْدُهُ عَبْدا مِنْ مَالِ التّجارَةِ عَمْدا فَصَالَحَ الْمَالِكَ عَنْهُ بِمَالِ فَذَكَرَ الْقَاضِي فِي التّخْرِيجِ أَنّهُ إِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَبْنًا لَمْ يَصِرِ الْمَالُ الْمُصَالَحُ بِهِ لِلتّجَارَةِ إِلاَّ بِنِيَةٍ وَعَلَّلَ بِاللّهُ لَيْسَ بِعوض عَن الْمَقْتُولِ بَلْ عَن الْقِصَاصِ وَإِنْ قُلْنَا: أَحَدَ شَيْئَيْنِ فَهُو مِنْ مَالِ التّجَارَةِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ كَثَمَنِ الْمَسِع، وعَلَّلَ بِاللّهُ عِوضٌ عَن الْمَقْتُولِ فَهُو كَقَتْلِ الْخَطَأَ، وَهَذَا مُنْزَلًا عَلَى أَنَّ الصَّلْحَ وَقَعَ عَلَى الْمَالِ أَمَّا إِنْ قِيلَ: إِنَّهُ وَاقِعٌ عَن الْقَوْدِ فَقَدْ يُقَالُ كَذَلِكَ؛ لأَنّهُ بَدَلًا عَنْ الْعَبْدِ وَقَدْ يُقَالُ كَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ بَدَلًا عَنْ الْعَبْدِ وَقَدْ يُقَالُ كَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ بَدَلًا عَن الْعَبْدِ وَقَدْ يُقَالُ كَذَلِكَ؛ لأَنَّهُ عِوضٌ عَن الْعَبْدِ وَقَدْ يُقَالُ كَذَلِكَ الْجَانِي مِنْ إِرَاقَةٍ دَمِهِ بِخِلاَفِ مَا إِذَا أَخَذَ قِيمَةَ الْجَانِي أَوْ بَاعَهُ عَنَ الْعَبْدِ الْمُقَتُّولِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَمْ الْمُضَارَبَةِ فِي الْمُقَتُولِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَلْمُ الْمُضَارَبَةِ فِي الْمُضَارَبَةِ إِلَّالًهُ عِمَلًا عَنْ مَال الْمُضَارَبَةِ فَهُو كَالثَمَنِ وَلَمْ يَبْنِيلُهُ عَلَى الْخِلافِ فِي الْمُضَارَةِ الْمُقَلِّولِ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمَقْدُولِ وَلَى الْعَنْ إِلَى نِيَّةٍ وَلَكِنْ قَدْ يَبْنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُضَارِيَةِ الْعَمْدِ إِذْ هُو بَلَلًا عَنْ بَكُلً حَالٍ عَنْ مَال الْمُضَارَبَةِ فَهُو كَالثَّمَنِ وَلَمْ يَبْنِياهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي مَالَ الْمُضَارِبَةِ فَهُو كَالثَّمَنِ وَلَمْ يَنْ قَلْ يَبْنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُقَدِّ لَقَالَ الْمُعَارِبُةِ فَلَا عَنْ الْعَلْولُ فَلَا حَاجَةَ هَاهُنَا إِلَى نِيَّةٍ وَلَكِنْ قَدْ يَبْنِي عَلَى مَا لَولَا عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِّي إِلَا الْمُعَلِي الْمُقَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْرَفِ وَلَكِنْ قَدْ يَبْنِي عَلَى مَا لَو الْقَافِي عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْمُعَلِي الْمَقَالِ عَلَى الْمُ الْعَلِي عَلَى الْمَعْلَى الْمَلْولُ الْمَعْرَا الْقَافِي عَلَى الْمُولِ الْمُعْتَلِ عَلَى الْمُعْلِي الْمَلْولُ الْعَلْمُ عَلْمُ الْم

ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الصُّلْحَ هَلُ وَقَعَ عَن الْمَالِ أَوْ عَن الْقَوَدِ وَقَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ يُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنَّهُ مَتَى قُلْنَا: الْقِصَاصُ يَجِبُ عَيْنًا أَنَّ الْمُضَارِبَةَ قَدْ بَطَلَتْ وَيَكُونُ الْجَمِيعُ مَا صَالَحَ عَنْهُ لِلسَّيِّدِ مِلْكًا جَدِيدًا.

# الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلاَّثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الْعَيْنُ الْمُتَعَلِّقُ بِهَا حَقِّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيًّ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً أَوْ غَيْرَ مَضْمُونَةٍ فَإِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً وَجَبَ ضَمَانُهَا بِالتَّلَفِ وَالإِثْلاَفِ بِكُلِّ حَالٍ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً لَمْ يَجِبُ ضَمَانُهَا بِالتَّلَفِ وَوَجَبَ بِالإِثْلاَفِ إِنْ كَانَ مُسْتَحَقِّ مَوْجُودٌ وَإِلاَّ فَلاَ، أَمَّا الأَوَّلُ فَلَهُ أَمْثِلَةٌ:

مِنْهَا: الزَّكَاةُ فَإِذَا قُلْنَا: تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنَّهَا لاَ تَسْقُطُ بِتَلَفِ الْمَالِ وَيَجِبُ ضَمَانُهَا.

وَمِنْهَا: الصَّيْدُ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ وَفِي الْحَرَمِ مَضْمُونٌ عَلَى الْمَالِكِ بِالْجَزَاءِ. وأَمَّا الثَّانِي فَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: الرَّهْنُ يُضْمَنُ بِالإِثْلاَفِ مِثْلُ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ الرَّاهِنُ أَوْ يُعْتِقَهُ إِنْ كَانَ عَبْداً وَلاَ يُضْمَنُ بالتَّافَ.

وَمِنْهَا: الْعَبْدُ الْجَانِي إِذَا أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنَهُ وَهَلْ يَضْمَنُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ مُطْلَقًا أَوْ بِأَقَلِ الْمُرَيْنِ مِنْهُ وَمِنْ فِيمَتِهِ عَلَى رِواَيَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَٱنْكُرَ فِي الْجِلاَفِ رِواَيَةَ الْطَّمَانِ بِالْأَرْشِ مُطْلَقًا قَالَ: لأَنَّهُ أَتَلْفَ مَحِلَّ الْحَقِّ فَلَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرَ مِنْ ضَمَانِهِ بِخِلاَفِ مَا إِذَا الْضَّمَانِ بِالْأَرْشِ مُطْلَقًا قَالَ: لأَنَّهُ أَتَلْفَ مَحِلَّ الْحَقِّ فَلَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرَ مِنْ ضَمَانِهِ بِخِلاَفِ مَا إِذَا الْحَتَّارَ فِلْمَاءُ فَإِلَّهُ مَعَ بَقَائِهِ قَدْ يَرْغَبُ فِيهِ رَاغِبٌ فَيَنْدُلُ فِيهِ مَا يَسْتَوْفِي مِنْهُ الْأَرْشَ كُلَّهُ فَلِلْلِكَ ضَمَنِهُ بِأَرْشِ كُلِّهِ فَلَا مَعْ بَقَائِهِ قَدْ يَرْغَبُ فِيهِ رَاغِبٌ فَيَنْدُلُ فِيهِ مَا يَسْتَوْفِي مِنْهُ الْأَرْشَ كُلِّهِ فَلْلَاثُ مَنْ مَنْهُ الْأَرْشِ كُلِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِحَالَ وَإِنْ عَلَمَ ضَمِنَهُ وَإِنْ قَتَلَهُ وَلَقُلُ عَنْهُ مَرْبٌ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ بِحَالَ وَإِنْ عَلَمَ ضَمَنِهُ وَإِنْ قَتَلَهُ الْمَالِكُ لَوْمَهُ قِيمَتُهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ذَكْرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَإِنْ قَتَلَهُ الْمَالِكُ لَوْمَهُ قِيمَتُهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ذَكْرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِ وَإِنْ قَتَلَهُ الْمُولِي يَوْمَتُهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَكَنَ الْمُعْلِى فِي كِتَابِ الرَّولِيَتَيْنِ وَالْامِدِيُّ وَوَلَيَتَيْنِ وَالْامِدِيُّ وَوَلَامِدِي فِي كِتَابِ الرَّولَيَتَيْنِ وَالْامِدِيُّ وَوَلَيْتُنْ وَالْمَعْنِي وَالْمَدِيُّ وَالْمَدِيُّ وَالْمَالِكُ لَوْمَةُ الْحَقُ كَمَا لَوْ مَاتَ وَحَكَى الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرَّولَيَتَيْنِ وَالْامِدِيُ وَالْمَيْدُلُولُ وَلَامِدِي وَالْمَالِكُ لَوْمَا الْمُ لَا مُولَ مَا وَكَوْمُ الْمُؤْمِلِ وَلَامِدِي فِي كَتَابِ الرَّولَةُ وَلِي وَلَوْمَ وَلَوْمِ وَلَوْمَ الْمُؤْمِ وَلَوْمَ وَلَوْمِ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَلَامِدُولُ وَلَكُونُ وَلَامِلُولُ وَلَامِدُولُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ وَلَامِلِ لَهُ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِقُلُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَامِلِكُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

إِحْدَاهُمَا: يَسْقُطُ الْحَقُّ قَالَ الْقَاضِي: نَقَلَهَا مُهَنَّا لِفَوَاتِ مَحِلِّ الْجِنَايَةِ.

وَالثَّانِيَة: لاَ تَسْقُطُ نَقَلَهَا حَرْبٌ وَأَخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَبِهَا جَزَمَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فَيَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِقِيمَتِهِ؛ لأَنَّهَا بَدَلُهُ فَهُو كَمَا لَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ عَمْدًا فَإِنَّ اللَّيَةَ تَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ وَجَعَلَ الْحَقُّ بِقِيمَتِهِ؛ لأَنَّهَا بَدَلُهُ فَهُو كَمَا لَوْ مَاتَ الْقَاتِلُ عَمْدًا فَإِنَّ اللَّيَّةَ تَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ وَجَعَلَ

الْقَاضِي الْمُطَالَبَةَ عَلَى هَذِهِ الرِّوايَةِ لِلسَّيِّدِ، وَالسَّيِّدُ يُطَالِبُ الْجَانِي بِالْقِيمَةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا ثُمَّ قُتِلَ الْقَاتِلُ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْن ثَوْبِ فِي رَجُلِ قَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا ثُمَّ قُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً: لَهُمْ اللِّيَةُ، قِيلَ لَهُ: وإِنْ قُتِلَ عَمْدًا قَالَ: وإنْ قُتِلَ عَمْدًا فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ: إِنَّهُ إِذَا قُتِلَ إِنَّمَا كَانَ لَهُمْ دَمَّةُ وَلَيْسَ لَهُمْ الدِّيةُ قَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ الْحَدِيثُ إِنَّ أُولِيَاءَهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَّةَ فَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا قَتَلَ تَعَيَّنَتْ الدِّيَّةُ فِي تَرِكَتِهِ وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْوَاجِبَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ أَحَدَ شَيْئَيْنِ وَقَدْ فَاتَ أَحَدُهُمَا فَتَعَيَّنَ الْآخَرُ. وَهَلَمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ شَيْءٌ إِذَا قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا وَهَلَا يَقُوى عَلَى قَوْلنَا: إِنَّ الدِّيَّةَ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِالتَّرَاضِي. وَخَرَّجَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَجْهًا آخَرَ وَقَوَّاهُ أَنَّهُ يَسْقُطُ الدِّيَّةُ بِمَوْتِ الْقَاتِلِ أَوْ قَتْلِهِ بِكُلِّ حَالٍ مُعْسِراً كَانَ أَوْ مُوسِراً وَسَوَاءٌ قُلْنَا: الْوَاحِبُ الْقَوَدُ عَيْنًا أَوْ أَحَدَ شَيْنَيْنِ؛ لأَنَّ اللَّيْهَ إِنَّمَا تَجِبُ بِإِزَاءِ الْعَفْوِ وَيَعْدَ مَوْتِ الْقَاتِلِ لاَ عَفْوَ، فَيَكُونُ مَوْتُهُ كَمَوْتِ الْعَبْدِ الْجَانِي وَالْعَجَبُ مِن الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ كَيْفَ حَمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَنَّ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ يُخَيَّرُونَ فِي الْقَاتِلِ الثَّانِي بَيْنَ أَنْ يَقْتَصُّوا مِنْهُ أَوْ يَأْخُذُوا الدِّيَّةَ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فَحَكَاهُ رِواَيَةً وَمَنْ تَأَمَّلَ لَفْظَ الرِّوايَةِ عَلِمَ أَنَّهَا لاَ تَدُلُتُ عَلَى ذَلِكَ أَلْبَتَّةَ. وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا فِي خِلاَفِهِ: الدِّيَّةُ وَاجِبَةٌ فِي التَّركَةِ سَوَاءٌ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدُ شَيْئَيْن أَوْ الْقِصَاصُ عَيْنًا وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ ذَلِكَ كَمَا رَأَيْتُه وَكَذَلِكَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْلًا ثُمَّ يُقَدَّمُ لِيُقَادَ مِنْهُ فَيَأْتِي رَجُلٌ فَيَقْتُلُهُ قَالَ: الْوَلِيُّ الْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءً قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَّةَ فَلَمَّا ذَهَبَ الدَّمُ فَيَنْظُرُ إِلَى أَوْلِيَاءِ هَذَا الْمَقْتُول الثَّانِي فَإِنْ هُمْ أَخَذُوا الدِّيَّةَ مَنِ الْقَاتِلِ الْأَخِيرِ فَقَدْ صَارَ مِيرَاتًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَعُودُ أَوْلِيَاءُ الدَّم الْأَوَّلِ فَيَأْخُذُونَهَا مِنْهُمْ بِدَم صَاحِبِهِمْ وَكَذَلِكَ نَقَلَ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ إِذَا فَاتَهُ الدَّمْ أَخَذَ الدَّيَّةَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ؛ لأَنَّهُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَّةَ وَإِنْ شَاءَ عَفَا وَهَذَا كُلُّهُ تَصْريحٌ بِالْحُكْمِ وَالتَّعْلِيلِ وَجَعَلَ الْمُطَالَبَةَ بِالدِّيةِ لأَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ الأَوَّلِ؛ لأَنَّ الدِّيةَ فِي مَالِهِ.

وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَجْهًا أَنَّ الْمُطَالَبَةَ لِقَاتِلِ الْقَاتِلِ؛ لأَنَّهُ لَوْ فَوَّتَ مَحِلَّ الْحَقِّ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَتَلَ الْعَبْدَ الْجَانِي وَلِلأَصْحَابِ وَجْهَانِ فِيمَا إِذَا قَتَلَ الْجَانِي بَعْضَ الْوَرَثَةِ حَيْثُ لاَ يَنْفَرِدُ بِالاسْتِيفَاءِ هَلْ الْبَاقُونَ حِصَّتُهُمْ مِن اللَّيةِ فِي مَالِ الْجَانِي أَمْ عَلَى الْمُقْتَصِّ عَلَى وَجْهَيْنِ وَعَلَى الْمُقْتَصِّ بِمَا فَوْقَ حَقِّهِ. وَنَقَلَ صَالِحٌ وَابْنُ مَنْصُورِ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فَقَامَت الْبَيِّنَةُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَآمَرَ بِقَتْلِهِ فَعَدَا بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الْمُقْتُولِ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً فَقَامَت الْبَيِّنَةُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَآمَرَ بِقَتْلِهِ فَعَدَا بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ

فَقَتَلَ الرَّجُلَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ. فَقَالَ: هَذَا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ مَا لِلْحَاكِمِ هَاهُنَا وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ؛ لأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْحَقَّ لِنَفْسِهِ وَكِشُركَائِهِ وَلاَ سِيَّمَا إِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ بِقَتْلِ الْغَمْدِ الْقَوَدُ عَيْنًا.

وَمِنْهَا: لَوْ عَيَّنَ الْأَضْحَيَّةَ أَوْ هَدْيًا لاَ عَنْ وَاجِبِ فِي الذَّمَّةِ فَإِنْ أَتَلْفَهُ أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِمِثْلِهِ؛ لأَنَّ مُسْتَحِقَّهُ مَوْجُودٌ وَهُمْ مَسَاكِينُ وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ ضَمَانُهُ بِمِثْلِهِ؛ لأَنَّ مُسْتَحِقَّهُ مَوْجُودٌ وَهُمْ مَسَاكِينُ وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلاَ شَيْءً عَلَيْهِ، وَنَقَلَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْتُصَارِهِ [وَابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِهِ رِوَايَةً] بِوجُوبِ الضَّمَانِ كَالزَّكَاةِ وَأَخَذُوا مِنْ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ دُونَ مَحِلِّهِ فَعَلَيْهِ مَكَانَهُ، وَهَذَا الْخِلافُ فِيمَنْ وَهَذَا الخِلافُ فِيمَنْ وَهَمْ الرَّواجِبِ فِي الذَّمَّةِ. قَالُوا: وَكَذَا الْخِلافُ فِيمَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ مُعَيَّنِ وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَلِفَ هَلْ يَضْمَنُهُ عَلَى الرِّوايَتَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ نَذَرَ عِنْقَ عَبْلِو مُعَيَّنِ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْنِقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عِنْقُ غَيْرِهِ وَلَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لِعَجْزِهِ عَن الْمَنْذُورِ، وَإِنْ قَتَلَهُ السَّيِّدُ فَهَلْ يَلْزَمَهُ ضَمَانُهُ عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: لاَ يَلْزَمُهُ قَالَهُ الْقَاضِيَ وَأَبُو الْخَطَّابِ؛ لأَنَّ الْقَصْدَ مِن الْعِتْقِ تَكْمِيلُ الأَحْكَامِ وَالْمَصْرِفُ لَمْ يَبْقَ مُسْتَحِقٌّ لِلْعَبْقِ.

والثّاني: يَلْزَمُهُ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلَ فَيَجِبُ صَرْفُ قِيمَتِهِ فِي الرِّقَابِ أَخْذا مِنْ قَوْلِنَا فِي الْوَلاَءِ إِذَا حَصَلَ مِن الْمُعْتِقِينَ فِي الْكَفَّارَةِ صَرْفٌ فِي الرِّقَابِ وَالْولاَءِ أَلَيْسَ مِن الْقِيمَةِ؛ لأَنَّهُ بَدَلُ الاكْتِسَابِ وَالْقِيمَةِ بَدَلُ الذَّاتِ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الرِّقَابُ مَصْرُفًا فَلاَ وَجُهَ لِسُقُوطِ الْقِيمَةِ عَنْهُ، وَلَو أَتْلَفَهُ أَجْنَبِي فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لِسَيِّدِهِ الْقِيمَةُ وَلاَ يَلْزَمَهُ صَرْفُهَا فِي الْعِتْقِ وَخَرَّجَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَجُهًا بِوجُوبِهِ وَهُو قِياسُ قَوْل ابْنِ عَقِيلٍ؛ لأَنَّ الْبَدَلَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُبْدَلِ وَلِهَذَا لَوْ وَصَي لَهُ بِعَبْدِ فَقُتِلَ قَبْلِ وَهُو قِياسُ قَوْل ابْنِ عَقِيلٍ؛ لأَنَّ الْبَدَلَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُبْدَلِ وَلِهَذَا لَوْ وَصَي لَهُ بِعَبْدِ فَقُتِلَ قَبْلِ قَبْلُ اللَّهُ الْمَالِدِ فَإِنَّ قِيمَتَهُ لَهُ إِذَا قَتِلَ.

### \* \* \*

# الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلاَّثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ مِنْ جِنْسِ إِذَا كَانَ بَعْضُهَا مُقَدَّرًا بِالشَّرْعِ وَيَعْضُهَا غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِهِ، فَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُ الْحَقِّ خَشْيَةَ سُقُوطِ صَاحِيهِ فَحَيْثُ كَانَ مَنْ لَمْ يُقَدِّرْ حَقَّهُ يَسْتَحِقُّ الْجَمِيعَ عِنْدَ الانْفِرَادِ كَذَوِي الْفُرُوضِ مَعَ الْعَصَبَاتِ فِي الْمِيرَاثِ، فَهَاهُنَا قَدْ يَزِيدُ الْحَقُّ الَّذِي لَمْ يُقَدَّرُ عَلَى الْمُقَدَّرِ؛ لأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ لِنِهَايَةِ الاسْتِحْقَاقِ وَغَيْرُ الْمُقَلَّرِ مَوْكُولاً إِلَى الرَّأْيِ وَالاجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِهِ بِأَصْلِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَلاَ يُرَادُ الْحَقُّ الَّذِي لَمْ يُقَدَّرْ عَلَى الْمُقَدَّرِ هَاهُنَا، وَلَاجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِهِ بِأَصْلٍ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَلاَ يُرَادُ الْحَقُّ الَّذِي لَمْ يُقَدَّرْ عَلَى الْمُقَدَّرِ هَاهُنَا، وَلَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: الْحَدُّ وَالتَّعْزِيرُ فَلاَ يَبْلُغُ بِتَعْزِيرِ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ أَدْنَى حُدُودِهِمَا إِلاَّ فِيمَا سَبَّهُ الْوَطْءُ فَيَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِالتَّعْزِيرِ عَلَيْهِ فِي حَقِّ الْحُرِّ مِائَةَ جَلْدَةٍ بِدُونِ نَفْي، وَقِيلَ: لاَ يَبْلُغُ الْمِائَةَ بَلْ يَنْقُصُ مِنْهُ عَلَى مَا يَرَاهُ يَنْقُصُ مِنْهُ عَلَى مَا يَرَاهُ لَقُصُ مِنْهُ عَلَى مَا يَرَاهُ السَّلُطَانُ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ حَكَى اللَّهُ لاَ يَبْلُغُ بِالتَّعْزِيرِ فِي مَعْصِيةٍ حَدًّا مَشْرُوعًا فِي السَّلُطَانُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى حَدِّ غَيْرِ جِنْسِهَا. قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَيَحْتَمِلُهُ كَلاَمُ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ وَعَنْ أَحْمَدَ لاَ يُزِيدُ عَشْرُ جَلْدَاتٍ لِخَبَرِ أَبِي بُرْدَةً.

وَمِنْهَا: السَّهْمُ مِن الْغَنِيمَةِ وَالرَّضْخِ (أَ فَلاَ يَبْلُغُ بِالرَّضْخِ لاَدَمِيٍّ سَهْمَهُ الْمُقَلَّرَ وَلاَ بِالرَّضْخِ لَمَدُونِ سَهْمَهُ الْمُقَلَّرَ وَلاَ بِالرَّضْخِ لَمَدُكُوبِ سَهْمَهُ الْمُقَلَّرَ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُقَدَّرًا شَرْعًا والآخَرُ تَقْدِيرُهُ راجعٌ إِلَى الاجْتِهادِ ولَكِنَّهُ يَرْجعُ إِلَى أَصْلِ يَضْبِطُ بِهِ فَهَلْ هُوَ كَالْمُقَدَّرِ أَمْ لاَ؟ إِنْ كَانَ مَحِلُّهُمَا واحِدًا لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ الْمُقَدَّرُ وَمُجَاوَزْ بِهِ الْمُقَدَّرُ وَمُجَاوَزْتِهِ، الْمُقَدَّرُ وَمُجَاوَزَتِهِ، وَإِنْ كَانَ مَحِلُّهُمَا مُخْتَلِفًا فَالْخِلافُ فِي بُلُوغِ الْمُقَدَّرِ ومُجَاوَزَتِهِ، فَالأُولِ كَالْحُكُومَةِ إِذَا كَانَتْ فِي مَحِلٍّ لَهُ مُقَدَّرٍ فَلاَ يُجَاوِزُ بِهَا الْمُقَدَّرَ، وكذَلِكَ الْمَحِلُّ وَفِي بُلُوغِهِ وَجْهَان.

وَالثَّانِي: كَدِيَةِ الْحُرِّ مَعَ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَإِذَا جَاوَزَتْ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَهَلْ تَجِبُ الْقِيمَةُ بِكَمَالِهِ أَمْ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ بِهَا دِيَةَ الْحُرِّ بَلْ يَنْقُصُ مِنْهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَقَدْ يُخَرَّجُ عَلَيْهِمَا جَوَازُ بُلُوغِ الْحُكُومَةِ الْأَرْشَ الْمُقَدَّرَ مُطْلَقًا.

### \* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

مَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْعُقُوبَةُ بِإِتْلاَفَ نَفْسٍ أَوْ طَرَف مَعَ قِيَامِ الْمُقْتَضَى لَهُ لِمَانِعِ فَإِلَّهُ يَتَضَاعَفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: إِذَا قَتَلَ مُسْلِمٌ ذِمَيًّا عَمْدًا ضَمِنَهُ بِدِيَةِ مُسْلِمٍ.

<sup>(</sup>١) الرضخ: العطية القليلة؛ ومنه حديث على رضى الله عنه «ويرضخ له على ترك الدين رضيخة». النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٢٨)، لسان العرب (٣/ ١٩).

وَمِنْهَا: مَنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ فَإِنَّهُ يَتَضَاعَفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالثَّمَرِ وَالْكَثَرِ.

وَمَنْهَا: الَصْالَةُ الْمَكْتُومَةُ يَضْمَنُ بِقِيمَتِهَا مَرَّتَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ مُعَلِّلاً بِأَنَّ التَّضْعِيفَ فِي الضَّمَانِ هُوَ لِدَرْءِ الْقَطْعِ وَهَذَا مُتُوَجِّهٌ عَلَى أَصْلِهِ فِي قَطْعِ جَاحِدِ الْعَارِيَّة.

وَمِنْهَا: لَوْ قَلَعَ الْأَعْورُ عَيْنَ الصَّحِيحِ فَإِنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ وَتَلْزَمُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً (') نَصَّ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: الصَّغِيرُ إِذَا قَتَلَ عَمْداً وقُلْنَا: إِنَّ لَهُ عَمْداً صَحِيحًا ضُوعِفَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ.

وَمِنْهَا: السَّرِقَةُ عَامَ الْمَجَاعَةِ قَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ: يَتَضَاعَفُ الْغُرْمُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ قَطْمٍ عَلَى قَوْلُ أَحْمَدَ؛ لأَنَّهُ لَوْ احْتَجَّ فِي رَوَايَةِ الْأَثْرَم بِحَدِيثِ عُمَرَ فِي رَقِيقِ حَاطِبٍ.

وَمِنْهَا: السَّرِقَةُ مِن الْغَنِيمَةِ إِذَا قُلْنَا: هِي كَالْغُلُولِ وَإِنَّ الْغَالَّ يُحْرَمُ سَهْمَهُ مِنْهَا عَلَى رِواَيَةٍ، فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ غُرْمُ مَا سَرَقَهُ مَعَ حِرْمَانِ سَهْمِهِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهَا، وَقَدْ يَكُونُ قَدْرَ السَّرِقَةِ وَأَقَلَ وَلَكُثَرَ. وَلَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ تَغْلِيظُ الدِّيةِ بِقَتْلِ ذِي الرَّحِمِ عَمْدًا؛ لأَنَّ الْقِصاصَ فِيهِ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا فِي غَيْرِ الابْنِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِزِيادَةِ حُرْمَةِ الْجِنَايَةِ فَهُو كَالتَّضْعِيفِ بِالْقَتْلِ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَام.

# الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

إِذَا أَتْلَفَ عَيْنًا تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُهَا وَاسْتِيفَاؤُهَا إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَزِمَهُ ضَمَانُهَا بِقِيمَتِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، لاَ يَوْمَ تَلَفِهَا أَوْ بِمِثْلِهَا عَلَى صِفَاتِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لاَ يَوْمَ تَلَفِهَا أَوْ بِمِثْلِهَا عَلَى صِفَاتِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لاَ يَوْمَ تَلَفِهَا عَلَى الْوَقْتِ لاَ يَوْمَ تَلَفِهَا عَلَى أَصَحً الْوَجْهَيْن، ويَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: لَوْ تَرَكَ السَّاعِي زَكَاةَ الثِّمَارِ أَمَانَةً بِيلِدِ رَبِّ الْمَالِ فَأَتْلَفَهَا قَبْلَ جَفَافِها أَوْ تَلِفَتْ بِتَفْرِيطِهِ ضَمِنَهَا بِقَدْرِهَا يَابِسًا لاَ رَطْبًا عَلَى الصَّحِيح، وَعَنْهُ يَضْمَنُهَا بِمِثْلِهَا رَطْبًا.

وَمِنْهَا: لَوْ أَتْلَفَ الْآضحِيَّةَ أَوْ الْهَدْيَ فَعَلَيْهِ ضَمَّانُهُ بِأَكْثَرَ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الإِثْلاَفِ أَوْ يَوْمِ النَّحْوِ، وَفِيهِ وَجْهٌ يَضْمَنُهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْوِ، وَفِيهِ وَجْهٌ يَضْمَنُهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْوِ بِكُلِّ حَالٍ كَمَا لَوْ كَانَ أَجْنَبِيًّا،

 <sup>(</sup>١) وعن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقاً عين الصحيح فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود وإن أحب فله الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم. موطأ مالك (٨٥٦/٢).

وَفِي الْكَافِي يَضْمَنُهَا بِأَكْثَرَ الْأَمْرِيْنِ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ هَدْي مِثْلِهَا؛ لأَنَّهُ فَوَّتَ الإِرَاقَةَ وَالتَّفْرِقَةَ بَعْدَ لَزُومِهِمَا فَلَزِمَهُ ضَمَانُهَا، كَمَا لَوْ أَتْلَفَ شَيْئَيْنِ، قَالَ: وَيَشْتَرِي بِالْقِيمَةِ هَدْيًا ويُحْتَمَلُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ، وَيَلْتَحِقُ بِهِذَا مَا إِذَا أَكُلَ الْمُضَحِّي جَمِيعَ أَضْحِيَّتِهِ أَوْ الْهَدْيَ مِمَّا مُنعَ مِنْ أَكْلِهِ نَتَصَدَّقَ بِهِ لَهُ لَحْمًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، لاَ تَلْزَمُهُ الإِرَاقَةُ وَالتَّفْرِقَةُ وَقَدْ أَتَى بِأَحْدِهِمَا وَيَقِيَ الآخَرُ فَلَزِمَهُ ضَمَانُهُ، ولَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ؛ لأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ الإِرَاقَةُ فَلَزِمَتُهُ الْقِيمَةُ وَيَشْتَرِي بِهَا مِثْلُهُ.

### \* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

مَا زَالَ مِن الْأَعْيَانِ ثُمَّ عَادَ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ أَوْ بِصُنْعِ آدَمِيٍّ هَلْ يُحْكَمُ عَلَى الْعَائِدِ بِحُكْمِ الْأَوَّل أَمْ لاَ؟ فِيهِ خِلاَفٌ يُطْرَدُ فِي مَسَائِلَ:

منْهَا: لَوْ قَلَعَ سِنَّهُ أَوْ قَطَعَ أَذْنَهُ فَأَعَادَهُ فِي الْحَالِ فَثَبَتَ وَالْتَحَمَ كَمَا كَانَ لَمْ يَرُحْ، فَهَلْ يُحْكَمُ بِطَهَارَتِهِ أَمْ لاَ؟ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى طَهَارَتِهِ إِذَا ثَبَتَ وَالْتَحَمَ، وَعَلَى نَجَاسَتِهِ إِذَا لَمْ يَثَبُتْ، وَحَكَى الْقَاضِي الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِواَيتَيْنِ، وَفَرَّقَ ابْنُ أَبِي مُوسَى بَيْنَ أَنْ يَثْبُتَ ويَلْتَحِمَ فَيُحْكَمَ بِطَهَارَتِهِ لِعَوْدِ الْحَيَاةِ إِلَيْهِ، وَهَذَا بِخِلاَفِ مَا إِذَا لَمْ يَثْبُتْ وَهَذَا حَسَنٌ فَإِنْ كَانَ بِجِنَايَةِ جَانِ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَلَهُ لاَ قَوَدَ فِيهِ وَلاَ دِيةَ سِوى حُكُومَةِ نَقْصِهِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكُو، وَيَنَاهُ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَلَهُ لاَ قَوَدَ فِيهِ وَلاَ دِيةَ سِوى حُكُومَةِ نَقْصِهِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكُو، ويَنَاهُ كَثِيرٌ مِن الأَصْحَابِ عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: حَقَّهُ بِحَالِهِ فَأَمَّا إِنْ اقْتُصَ مِن كَثِيرٌ مِن الأَصْحَابِ عَلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي: حَقَّهُ بِحَالِهِ فَأَمَّا إِنْ مَنْصُورٍ عَلَى الْجَانِي فَأَعَادَهُ وَالْتَحَمَ فَهَلْ لِلْمُقْتَصِّ إِبَانَتُهُ ثَانِيًا أَمْ لاَ؟ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ عَلَى الْمَدُودِ عَلَى أَنْ لَهُ إِبَانَتُهُ وَاللَّ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّذِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ لَهُ إِبَانَتُهُ وَعَلَلَ بِأَنَّ الْقِصَاصَ لِلشَيْنِ وَالشَيْنُ وَالشَيْنُ قَدْ زَالَ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّذِ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَلَعَ ظُفْرُ (') آدَمِي أَوْ سِنَّهُ أَوْ شَعْرَهُ ثُمَّ عَادَ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ شَمَّهُ أَوْ بَصَرَهُ ثُمَّ عَادَ إِوْ جَنَى عَلَيْهِ فَأَذْهَبَ شَمَّهُ أَوْ بَصَرَهُ ثُمَّ عَادَ بِحَالِهِ فَلاَ ضَمَانَ بِحَال فِي الْمَذْهَبِ؛ لأَنَّ أَطْرَافَ الآدَمِيِّ لاَ تُضْمَنُ بِالإِتْلاَفِ إِذْ لَيْسَتْ أَمْوَالاً، فَإِنَّمَا يَضْمَنُ بِمَا نَقَصَ الْجُمْلَةَ وَلَمْ يُوجَدْ نَقْصٌ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحُرِّ لَيْسَ الْحُراقُ وَلَهُ نَوْعَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةً. وَيَتَوَجَّهُ التَّقْرِيقُ؛ لأَنَّ أَعْضَاءَ الرَّقِيقِ أَمْوَالٌ وَلِهَذَا يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ

<sup>(</sup>١) عند الشافعية: إذا قلع رجل ظفر رجل فسأل القود قيل لأهل العلم هل تقدرون على قلع ظفره بلا تلف على غيره فإن قالوا: نعم أقيد وإن قالوا: لا قَصّ الظفر حكومة. الأم (٦٣/٦).

الأَمَةِ دُونَ الْحُرُّةِ عَلَى وَجْهِ لَنَا، وَقَلْ ذَكَرُوا فِي الْجَارِيَةِ الْمَغْصُوبَةِ إِذَا هَزَلَتْ عِنْدَ الْغَاصِبِ ثُمَّ سَمِنَتْ فَهَلْ يُضْمَنُ نَقْصَهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَالْأَشْبَةُ بِكَلاَمِهِ أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ؟ لأَنَّهُ نَصَّ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِيمَنْ كَسَرَ خَلْخَالاً لِغَيْرِهِ أَنَّ عَلَيهِ إصْلاَحُهُ، وَيَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَإِنَّ إصْلاَحَ الْخَلْخَال نَوْعُ ضَمَانِ بِخِلافِ عَوْدِ السَّمْنِ، وَلَكِنْ صَرَّحَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ بِأَنَّهُ لَوْ غَصَبَ الْخَلْخَال نَوْعُ ضَمَانِ بِخِلافِ عَوْدِ السَّمْنِ، وَلَكِنْ صَرَّحَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ بِأَنَّهُ لَوْ غَصَب الْخَلْخَال نَوْعُ ضَمَانِ بِخِلافِ عَوْدِ السَّمْنِ، وَلَكِنْ صَرَّحَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ بِأَنَّهُ لَوْ غَصَب الْخَلْخَالُ الْعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ، إلاَّ أَنَّ هَذَا بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبُ الأَرْشُ فَالْبِنَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبُ الأَرْشُ فَالْبِنَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبُ اللَّارَ الْمَعْصُوبَة عَلَى أَنَّ الْوَاجِبُ اللَّارَ الْمَعْصُوبَة عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَ بَنَاهَا أَنَّ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانُ قِيمَتِهَا مَبْنِيَّةً وَمَنْقُوضَةً يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ بَنَاهَا أَنَّ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانُ قِيمَتِهَا مَبْنِيَّةً وَمَنْقُوضَةً يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْفَاصِبِ.

وَمِنْهَا: نَبَاتُ الْحَرَمِ إِذَا قَطَعَهُ أَوْ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ مِنْهُ ثُمَّ عَادَ فَفِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ، وَكَذَلِكَ لَوْ جَنَى عَلَى رِيشِ طَائِرٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ الإِحْرَامِ ثُمَّ نَبَتَ فَهَلْ يَضْمَنُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، لِتَرَدُّدِ ضَمَانِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ وَصَيْدِ الْمُحْرِمِ بَيْنَ ضَمَانِ الْأَمُوالِ إِذْ هِي آمُوالٌ فِي الْجُمْلَةِ، لِتَرَدُّدِ ضَمَانِ صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ وَصَيْدِ الْمُحْرِمِ بَيْنَ ضَمَانِ الْأَمُوالِ إِذْ هِي آمُوالٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَبَيْنَ ضَمَانِ الْآمُوالِ إِذْ هِي آمُوالٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَبَيْنَ ضَمَانِ الْآمُوالِ الْمُحْرِمِ وَنَبَاتَهُ مُلْحَقٌ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَالْأَشْبَةُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، بِخِلاَفِ صَيْدِ الْمُحْرِمِ فَإِنَّ تَحْرِيمَهُ بِالْآمُوالِ الْمَمْلُوكَةِ النِّي تَحِلُّ لِمَالِكِهَا دُونَ غَيْرِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَعَارَهُ حَاثِطًا لِوَضْعِ خَشَبِهِ عَلَيْهِ (١) فَسَقَطَ الْجِدَارُ ثُمَّ أَعَادَهُ فَهَلُ لَهُ إِعَادَةُ الْوَضْعِ أَمْ لاَ؟ فِيهِ وَجْهَان:

لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِدُونِ إِذْنِ؛ لأَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ الأَوَّلِ فَلَمْ تَتَنَاوَلُهُ الإِعَادَةُ وَالصَّلْحُ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ فِي الْعَارِيَّةِ.

وَالثَّانِي: لَهُ ذَٰلِكَ إِنْ أَعَادَهُ بِالَتِهِ الْعَتِيقَةِ وَإِلاَّ فَلاَ، وَحُكِيَ عَن الْقَاضِي وَلاَ أَظْنُهُ يَصِحُّ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْوَضْعُ مُسْتَحِقًا بِعَقْدِ صُلْحٍ فَلَهُ الْوَضْعُ بِكُلِّ حَالٍ وَجْهًا وَاحِدًا.

وَمِنْهَا: إِذَا أَجَّرَهُ دَارًا فَانْهَدَمَ حِدَارُهَا فَأَعَادَهُ الْمُؤَجِّرُ فَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ بِأَنَّ هَذَا الْمُجَدِّدُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْغَقْدُ، وَفَرَّعَا عَلَيْهِ أَنَّهُ لاَ يُجْبَرُ عَلَى التَّجْدِيدِ، وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ التَّجْدِيدِ، وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ مَعَ قَوْلِهِ: إِنْ جَدَّدَ فَلاَ خِيَارَ لَهُ، وَحَكَى وَجْهًا بِإِجْبَارِهِ عَلَى التَّجْدِيدِ كَمَا يُجْبَرُ عَلَى التَّرْمِيمِ، وَيَتَوَجَّهُ التَّقْرِيقُ بَيْنَ أَنْ تُعَادَ بِالَتِهَا الْعَتِيقَةِ أَوْ غَيْرِهَا كَمَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا.

<sup>(</sup>۱) جاز له استدامة ذلك، فلو انهدم الحائط فبناه صاحبه لم يملك المستعير تجديد المنفعة. أحكام أهل الذمة (۱۲۱۲/۳).

وَمِنْهَا: مَسْأَلَةُ الْحِدَارِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا انْهَدَمَ وَأَعَادَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فَهَلْ يَعُودُ حَقُّ شَرِيكِهِ فِيهِ. إِنْ أَعَادَهُ بِالَةِ جَدِيدَةِ لَمْ يَعُدُ وَإِنْ كَانَ بِالَتِهِ الْعَتِيقَةِ فَوَجْهَانِ سَبَقَ ذِكْرُهُمَا.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لَهُ بِدَارٍ فَانْهَدَمَتْ فَالْمَشْهُورُ بُطْلاَنُ الْوَصِيَّةِ بِزَوَالِ الاسْمِ وَلاَ يَعُودُ بِعَوْدِ الْبَنَاءِ؛ لَأَنَّهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ، وَيَتَوَجَّهُ عَوْدُهَا إِنْ أَعَادَهَا بِالَّتِهَا الْقَدِيمَةِ، وَفِيهِ وَجُهٌ آخَرُ لاَ تَبْطُلُ الْفَرَعِيَّةُ بِكُلِّ حَالَ ولَوْ لَمْ يَعُدْ بِنَاوُهَا، وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يَسْتَحِقُ أَنْقَاضَهَا الْمَوْجُودَةِ حَالَ الْوَصِيَّةِ بِكُلِّ حَالَ ولَوْ لَمْ يَعُدْ بِنَاوُهَا، وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يَسْتَحِقُ أَنْقَاضَهَا الْمَوْجُودَةِ حَالَ الْوَصِيَّةِ أَوْ بِحَالِ الْمَوْتِ، وَهَلْ الْوَصِيَّةِ أَوْ بِحَالِ الْمَوْتِ، وَهَلْ يَسْتَحِقُ الْبِنَاءَ الْمُتَجَدِّدَ فِيهَا عَلَى وَجُهْيَنِ أَيْضًا.

وَمِنْهَا: إِذَا تَهَدَّمَت الْكَنِيسَةُ (١) الَّتِي تَقَرُّ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ فَهَلْ يُمكَّنُونَ مِنْ إِعَادَتِهَا؟ عَلَى رُوايَتَيْنِ مَعْرُوفَتَيْنِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الإِعَادَةَ هَلْ هِيَ اسْتِدَامَةٌ أَوْ إِنْشَاءٌ، وَلَوْ فَتِحَ بَلَدٌ عَنْوَةً وَفِيهِ كَنِيسَةٌ مُتَهَدِّمَةٌ تَقَرُّ فَهَلْ يَجُوزُ بِنَاوُهَا؟ فِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْمَنْعُ مِنْهُ مُطْلَقًا. وَالثَّانِي: بِنَاؤُهُ عَلَّى الْخِلاَفِ فِي بِنَاءِ الْمُنْهَلِمَةِ.

# الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

يَقُومُ الْبَدَلُ مَقَامَ الْمُبْدَلِ وَيَسُدُّ مَسَدَّهُ وَيَبْنِي حُكْمَهُ عَلَى حُكْمٍ مُبْدَلِهِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةِ، وَقَدْ سَبَقَ ذَكْرُ بَعْضِهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفِّ ثُمَّ حَلَعَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِثُهُ غَسْلُ قَلَمَيْهِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، ولَوْ فَاتَتْ الْمُوالاَةُ؛ لأَنَّ الْمَسْحَ كَمَّلَ الْوُضُوءَ وَأَتَمَّهُ وَقَامَ مَقَامَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى حِينِ الْخَلْعِ، فَاتَتْ الْمُوالاَةُ؛ لأَنَّ الْمَسْحَ كَمَّلَ الْوُضُوءَ كَالْمُتُواصِلِ. وَعَلَى هَلَا لَوْ وَجَلَا مَا يَكُفِي فَإِذَا وَجَدَ الْخَلْعِ، وَعَلَى هَلَا لَوْ وَجَلَا مَا يَكُفِي لِغَسْلِ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَاسْتَعْمَلَهُ فِيها ثُمَّ تَيَمَّمَ لِلْبَاقِي ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ فَواتِ الْمُوالاَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ إِلاَّ غَسْلُ بَاقِي الْأَعْضَاءِ وَهُو ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الشَيْخُ مَجْدُ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْهَاكَةِ لَكِنَّهُ بَنَاهُ عَلَى سُقُوطِ الْمُوالاَةِ لِلْعُذْر.

وَمِنْهَا: لَوْ افْتَرَقَ المتصارفان ثُمَّ وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِمَا قَبَضَهُ عَيْبًا وَأَرَادَ الرَّدَّ وَأَخَذَ بَلَاِهِ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ فَهَلْ يُتَتَقَضُ الصَّرْفُ بِذَلِكَ أَمْ لاَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

<sup>(</sup>۱) القائلون بالمنع ذهبوا إلى ما روى كثير بن مرة، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تبنى الكنيسة فى دار الإسلام ولا يجدد ما خرب منها»، كما روى عبد الرحمن بن غنم: لا يجدد ما خرب منها، ولأنه بناء كنيسة فى دار الإسلام فمنع منه كما لو بناها فى موضع آخر. أما القائلون بالجواز فذهبوا إلى أنه لما جاز تشييد ما تشعب منها جاز إعادة ما انهدم. المهذب (٢/ ٢٥٥).

وَمِنْهَا: إِذَا حَضَرَ الْجُمُعَةَ أَرْبَعُونَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا ثُمَّ تُبَدَّلُوا فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ أَوْ الصَّلاَةِ بِمِثْلِهِمْ انْعَقَدَت الْجُمُعَةُ وتَمَّتْ بِهِمْ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَبْدَلَ نِصَابًا مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ بِنِصَابِ مِنْ جِنْسِهِ بَنِيَ عَلَى حَوْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ اسْتَأْنَفَ إِلاَّ فِي إِبْدَالِ أَحَدِ النَّقُدَيْنِ بِالاَّخَرِ فَإِنَّ فِيهِ رِواَيَتَيْنِ، وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ رِواَيَةً بِالْبِنَاءِ فِي الإِبْدَالِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ مُطْلَقًا.

وَمِنْهَا: لَوْ أَبْدَلَ مُصْحَفًا بِمِثْلِهِ جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِثَمَنِ وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِي الْمُبَادَلَةِ هَلْ هِيَ بَيْعٌ بِلاَ خِلاَفَ، الْمُبَادَلَةِ هَلْ هِيَ بَيْعٌ بِلاَ خِلاَفَ، الْمُبَادَلَةِ هَلْ هِيَ بَيْعٌ بِلاَ خِلاَفَ، وَأَنْكَرَ الْقَاضِي ذَلِكَ وَقَالَ: هِيَ بَيْعٌ بِلاَ خِلاَفَ، وَإِنَّمَا أَجَازَ أَحْمَدُ إِبْدَالَ الْمُصْحَفِ بِمِثْلِهِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى الرَّغْبَةِ عَنْهُ وَلاَ عَلَى الاسْتِبْدَالِ بِهِ بِعِوضٍ دُنْيُوِيٌّ بِخِلاَفِ أَخْذِ ثَمَنِهِ

وَمِنْهَا: لَوْ أَبْدَلَ جُلُودَ الْأَضَاحِيِّ بِمَا يَنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ مِن الْآنِيَةِ جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ؛ لَأَنَّ ذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ الانْتِفَاعِ بِالْجِلْدِ نَفْسِهِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ.

وَمِنْهَا: إِبْدَالُ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ بِخَيْرٍ مِنْهَا وَهُوَ جَائِزٌ نَصَّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِبْدَالُ الْوَقْفِ إِذَا خَرِبَ وَالْمَسْجِدُ إِذَا بَادَ بِأَهْلِهِ، وَالْوَقْفُ مَعَ عِمَارَتِهِ بِخَيْرٍ مِنْهُ رِوَايَتَانِ.

وَمِنْهَا: لَوْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ أَوْ شَرِيكِ الْعَنَانِ وَآرَادَ الْوَارِثُ تَقْرِيرَهُ وَأَذِنَ لَهُ فِي التَّصرُّفِ جَازَ، وَهَلْ هُوَ ابْتِدَاءُ عَقْدٍ أَوْ اسْتِدَامَةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُما فِي التَّصرُونِ جَازَهِ وَغَيْرِهِ، وأَشَارَ إليْهِمَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ بِأَنْ كَانَ الْمَالُ عَرَضًا وَقُلْنَا: يَصِحُ الْتِيلَخِيصِ وَغَيْرِهِ، وأَشَارَ إليْهِمَا الْقَاضِي عَلَى وَجْهَيْنِ. قَالَ فِي التَّورَضُ عَلَى الْعَرْضِ فَلاَ كَلاَم، وإِنْ قُلْنَا: لاَ يَصِحُ فَخُرَّجَهُمَا الْقَاضِي عَلَى وَجْهَيْنِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: إِنْ قُلْنَا: هُوَ ابْتِدَاءٌ فَلاَ يَصِحُ، وإِنْ قُلْنَا: تَقْرِيرٌ جَازَ وَلاَنَهُ عَرْضٌ هُوَ الْمُتَاهُ وَجِنْسُ الْمَالُ قَدْ تَعَيَّنَ مِنْ قَبْلُ فَرَجَعَ إلَيْهِ بِخِلافِ الابْتِدَاءِ، أَمَّا إِذَا مَاتَ الْعَامِلُ وَآرَادَ الْمَالِكُ رَأْسِ الْمَالُ قَدْ تَعَيَّنَ مِنْ قَبْلُ فَرَجَعَ إلَيْهِ بِخِلافِ الابْتِدَاءِ، أَمَّا إِذَا مَاتَ الْعَامِلُ وَآرَادَ الْمَالِكُ رَأْسِ الْمَالُ قَدْ وَكَانَ الْمَالُ عَرْضًا فَهُو كَالابْتِدَاءِ وَجْهًا وَاحِدًا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْأَكْثُرُونَ، وَفَرَّقُوا تَقْرِيرَ وَارِثِهِ وَكَانَ الْمَالُ عَرْضًا فَهُو كَالابْتِدَاء وَجْهًا وَاحِدًا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْكُثُرُونَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ مَوْتِ الْعَامِلِ بِأَنَّ رَبَّ الْمَالُ تَرَكَ لِلُوارِثِ أَصْلًا يَبْنِي عَلَيْهِ وَهُو الْمَالُ فَلَا لِيَاكُ صَحَ بِنَاءُ الْعَقَدِ عَلَيْهِ بِخِلاَفِ الْعَامِلِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ سِوَى الْعَمَلِ وَقَدْ زَالَ بِمَوْتِهِ فَلَمْ لُوارِثِهِ أَصْلاً يَبْنِي عَلَيْهِ وَهُو الْمَالُ فَلَمْ يَخْلُفُ لُوارِثِهِ أَصْلاً يَبْنِي عَلَيْهِ وَهُو الْمَالُ فَلَمْ يَوْدُهِ أَصْلُولُ وَلَوْ الْعَامِلِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ سِوى الْعَمَلِ وَقَدْ زَالَ بِمَوْتِهِ فَلَمْ لُوارَثِهِ أَصْلًا يَبْنِي عَلَيْهِ وَهُو الْمَالُ وَرَوْهِ أَصْلًا يَبْنِي عَلَيْهِ وَلَوْلُولُ وَلَا لَا الْمَالُ وَمَوْ الْمَالُ وَمَوْلُ وَلَوْلُولُ الْمَالُ وَلَو الْعَلَا لَا عَمْلُ وَالْمَالُ عَلَاهُ الْعَامِلُ وَلَوْلُولُ الْعَلَا لَا عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْمَالُ عَلَهُ وَالْمَالُ الْعَامِلُ وَالْمُولُ وَاللَهُ الْقَامِلُ وَالْم

وَمِنْهَا: لَوْ كَاتَبَهُ عَلَى عَرْضٍ فَأَدَّاهُ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا فَرَدَّهُ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ بَدَلَهُ وَلاَ يَرْتَفِعُ الْعِتْقُ أَمْ يَرْتَفَعُ الْعِتْقُ بِرَدِّهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَبَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ هَلْ يَحْصُلُ بِالْقَبْضِ أَمْ يَقِفُ عَلَى الرِّضَى. وَمِنْهَا: لَوْ اعْتَاضَ عَنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ فَهَلْ يُعْتَقُ الْمُكَاتَبُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَمِنْهَا: أَنَّ الْعِوَضَ هَلْ يَقُومُ مَقَامَ الْمُعَوَّضِ فِي الْبِرِّ وَالْجِنْثِ أَمْ لاَ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

## الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

فيما يَقُومُ فِيهِ الْوَرَثَةُ مَقَامَ مَوْرُوثِهِمْ مِنَ الْحَقُوقِ، وَهِيَ نَوْعَانِ: حَقُّ لَهُ وَحَقُّ عَلَيْهِ. فَأَمَّا النَّوْعُ الْأَوْقُ الْمَوْتُهِ كَاللَّيَةَ وَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فَلاَ رَيْبَ فِي أَنَّ لَهُمْ اسْتِيفَاءَهُ وَسَوَاءٌ قُلْنَا: إِنَّهُ ثَابِتٌ لَهُمْ ابْتِدَاءً أَوْ مُنْتَقِلٌ إليهمْ عَنْ مَوْرُوثِهِمْ وَلاَ يُؤثّرُ مُطَالَبَةُ الْمَقْتُولِ بِذَلِكَ شَيْئًا عَلَى الْمَعْرُوفِ مِن الْمَذْهَبِ، وَمَالَ الشَيْخُ تَقِيُّ اللَّينِ إلَى أَنَّ مُطَالَبَةُ بِالْقِصَاصِ تُوجِبُ تَحَتُّمَهُ فَلاَ يَتَمَكَّنُونَ بَعْدَهَا مِن الْعَفْوِ وَمَا كَانَ وَاجِبًا لَهُ فِي حَيَاتِهِ إِنْ كَانَ قَدْ طَالَبَهُ إِنْ كَانَ وَاجِبًا لَهُ فِي حَيَاتِهِ إِنْ كَانَ قَدْ طَالَبَهِ إِنْ هُو فِي يَدِهِ ثَبَتَ لَهُمْ إِرْثُهُ.

فَمِنْهُ: الشَّفْعَةُ إِذَا طَالَبَ بِهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَتَوَقَّفَ فِي رِواَيَةِ ابْنِ الْقَاسِم وَقَالَ هُوَ مَوْضِعُ نَظَرٍ.

وَمَنْهُ: حَدُّ الْقَذْفِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا ويَسْتَوْفِيهِ الْوَارِثُ لِنَفْسِهِ بِحُكْمِ الإِرْثِ عِنْدَ الْقَاضِي. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيمَا قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ: إِنَّمَا يَسْتَوْفِي لِلْمَيِّتِ بِمُطَالَبَتِهِ مِنْهُ وَلاَ يَنْتَقِلُ، وَكَذَا الشُّفْعَةُ فِيهِ فَإِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ وَإِنْ كَانَ طَارِئًا عَلَى الْبَيْعِ إِلاَّ أَنَّهُ مَيْنِيٌّ عَلَى مِلْكِ مَوْرُوثِهِ.

وَمِنْهُ: خِيَارُ الشَّرْطِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ أَيْضًا.

وَمِيْهُ: الدَّمُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى وَالْمُرَادُ بِهِ مَا دُونَ النَّفْسِ إِذَا وَجَبَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْر سِراَيَتِهِ بَعْدَ طَلَبِهِ.

وَمِنْهُ: خِيَارُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ إِذَا طَالَبَ بِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ.

وَمَنْهُ: الْأَرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ الَّتِي بِيلِهِ؛ لَأَنَّ هَذَا حَقٌّ قَدْ أَحْدَثَهُ وَحَازَهُ، وَكَذَلِكَ الْمَوَاتُ الْمُتَحَجِّرُ وَحُقُوقُ الاخْتِصَاصَاتِ الَّتِي تَحْتَ يَلِهِ كُلُّهَا.

وَمِنْهُ: حِصَّةُ الْمُضَارِبِ مِن الرَّبْحِ إِذَا قُلْنَا: لاَ تُمْلَكُ بِالظُّهُورِ فَإِنَّ اشْتِرَاطَهُ لَهَا فِي الْعَقْدِ مَعَ عَمَلِهِ فِي الْمُظَالِةِ بِاللَّفْظِ، وَهَذَا بِخِلاَفِ الْغَانِمِ إِنْ سَلَّمْنَاهُ عَلَى مَعَ عَمَلِهِ فِي الْمَالِ لاَّجْلِهَا أَبْلَغُ مِن الْمُطَالَبَةِ بِاللَّفْظِ، وَهَذَا بِخِلاَفِ الْغَانِمِ إِنْ سَلَّمْنَاهُ عَلَى قَوْلِنَا: لاَ يَمْلِكُ حَصَّتَهُ بِدُونِ التَّمَلُّكِ فَإِنَّهُ لَمْ يُجَاهِد للْغَنِيمَةِ وَإِنَّمَا جَاهَدَ لِإِعْلاَءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْغَنِيمَةُ تَابِعَةٌ.

وأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ يُطَالِبُ بِهِ فَهُو صَرْبَانِ:

أَحَدُهُمَا: حُقُوقُ التَّمَلُّكَاتِ وَالْحُقُوقُ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَالِيَّةِ فَفِيهِ قَوْلاَنِ فِي الْمَذْهَبِ أَشْهَرُهُمَا: أَنَّهُ لاَ يُورَثُ وَيَنْدَرجُ فِي ذَلِكَ صُورٌ:

مِنْهَا: الشَّفْعَةُ فَلاَ تُورَثُ مُطَالَبَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلَهُ مَأْخَذَانِ أَشَارَ إِلَيْهِمَا أَحْمَدُ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ حَقٌ لَهُ فَلاَ يَثْبُتُ بِدُونِ مُطَالَبَتِهِ بِهِ ولَوْ عَلِمَتْ رَغْبَتُهُ مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَتِهِ لَكَفَى فِي الإِرْثِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ حَقَّهُ فِيهَا سَقَطَ بِتَرْكِهِ وَإَعْرَاضِهِ لاَ سِيَّمَا عَلَى قَوْلِنَا: إِنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ غَاثِبًا فَلَهُم الْمُطَالَبَةُ وَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ وَنَقَلَ عَنْهُ أَبُو طَالِبٍ إِذَا مَاتَ صَاحِبُ الشَّفْعَةِ فَلُولَدِهِ أَنْ يَطْلُبُوا الشَّفْعَةَ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ لَهُمْ الْمُطَالَبَةَ بِهَا بِكُلِّ حَالٍ فَإِنَّهُ صَرَّحَ بِبَقَاءِ إِرْثِهَا فِي رَوَايَةٍ مُهُنَّا وَغَيْرِهِ وَقَدْ وَقَعَ التَّرَدُّدُ فِي كَلاَمِهِ فِي ثُبُوتِ الإِرْثِ فِيها.

وَمِنْهَا: حَقُّ الْفَسْخِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ فَلاَ تُورَثُ بِغَيْرِ مُطَالَبَةِ نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضَا وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَجْهَا آخَرَ بِإِرْثِهِ مُطْلَقًا.

وَمِنْهَا:الْفَسْخُ النَّابِتُ بِالرَّجُوعِ فِي الْهِبَةِ فَلاَ يَثْبُتُ بِدُونِ الْمُطَالَبَةِ أَيْضًا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي، وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَبِي الْخَطَّابِ تَخْرِيجُ الْخِلاَفِ فِيهِ، وَعَنْ أَحْمَدَ فِي الْهِبَةِ الْمُخَصَّسِ بِهَا بَعْضُ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ التَّعْدِيلِ وَالرَّجُوعِ هَلْ لِلْوَرَثَةِ الرَّجُوعُ أَمْ لاَ؟ رواَيتَان، ومَأْخَذُهُمَا الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ الْوَالِدِ فِي هَذِهِ الْهِبَةِ هَلْ هُو مِنْ بَأَبِ الرَّجُوعِ فِي الْهِبَةِ النَّابِتَةِ لِلْوَالِدِ دُونَ غَيْرِهِ فَلاَ رَجُوعَ الْوَالِدِ فِي هَذِهِ الْهِبَةِ هَلْ هُو مَنْ بَأَبِ الرَّجُوعِ فِي الْهِبَةِ النَّابِتَةِ لِلْوَالِدِ دُونَ غَيْرِهِ فَلاَ يَقُومُ فِيهِ مَقَامَهُ أَوْ هُو ثَابِتٌ لاسْتِدْرَاكِ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ؟ وَعَلَى هَذَا هَلْ هُو مَأْمُورٌ بِهِ لِحَقِّ بَقِيَّةِ الْأَوْلَادِ نَقْشِهِ حَيْثُ ظَلَمَ وَاعْتَدَى فَأَمَرَ بِالتَّعْدِيلِ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُهُ سَقَطَ أَوْ هُو مَأْمُورٌ بِهِ لِحَقِّ بَقِيَّةِ الْأَوْلَادِ لَوْ الْمُظْلُومِينَ فَيَثَبُتُ لَهُمْ الرَّدُ إِذَا تَعَذَّرَ الرَّدُّ مِنْ جِهَتِهِ؟.

وَمِنْهَا:حَدُّ الْقَدُفِ فَلاَ يُورَثُ بِدُونِ الْمُطَالَبَةِ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ فِيهِ وَجْهًا بِالإِرْثِ وَالْمُطَالَبَةِ.

وَمِنْهَا: الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِدُونِ الطَّلَبِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ يَسْتَوْفِي، وَعَلَّلُوا بِأَنَّهُ يَسْقُطُ إِلَى مَالٍ فَهُوَ كَخِيَارِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ.

وَمِنْهَا: خِيَارُ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَيْهِ. كَذَلِكَ نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْقَبُولِ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يَثْبُتُ الْخِيَارُ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ؛ لأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَزِمَتْ بِمَوْتِ الْمُوصِي فَهِي كَالْمَمْلُوكَةِ وَنَقَلَ صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ أَوْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ مَاتَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ الْمَيِّتِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقَدْ وَجَبَتْ الْوَصِيَّةُ لِكُلِّ مَنْ أَوْصَى لَهُ إِذَا كَانَ حَيَّا أَوْصَى لَهُ إِذَا كَانَ حَيَّا أَوْصَى لَهُ عَلْمَ قَالَ الْخِرَقِيُّ وَلَيْسَ بِنَصِّ فِيهِ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ. قَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ: وَهَذَا نَصَّ لِمَا قَالَ الْخِرَقِيُّ وَلَيْسَ بِنَصٍ فِيهِ لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْثَبَ مَلْكًا بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ أَوْ بِالْقَبُولِ، فَلَيْسَ فِي النَّصِّ مَا يَنْفِيهِ صَرِيحًا وَرُوايَةُ ابْن مَنْصُورٍ بِالْبُطْلاَن لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهَا لِلْقَبُولِ بَلْ لِلْقَبُولِ، فَلَيْسَ فِي النَّصِّ مَا يَنْفِيهِ صَرِيحًا وَرُوايَةُ ابْن مَنْصُورٍ بِالْبُطْلاَن لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهَا لِلْقَبُولِ بَلْ لِلْقَبْضِ.

وَمِنْ صُورٍ ذَلِكَ: الرَّهْنُ فَإِذَا مَاتَ وَلَهُ دَيْنٌ بِرَهْنِ انْتَقَلَ بِرَهْنِهِ إِلَى الْوَرَثَةِ.

وَمِنْهَا: الْكَفْيِلُ وَهُوَ كَالرَّهْنِ؛ لَأَنَّهُ تَوْثِقَةٌ فَهُوَ كَالشَّهَادَةِ، وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي مِنْهُ الْمَالَ كَالرَّهْنِ وَالضَّابِطُ عِنْدَهُ أَنَّ مَا فِيهِ مَالٌ يَنْتَقِلُ إِلَى الْوَرَثَةِ وَمَا لاَ فَلاَ.

وَمِنْهَا: الضَّمَانُ فَإِذَا مَاتَ ولَهُ دَيْنٌ لَهُ بِهِ ضَامِنٌ انْتَقَلَ إِلَى الْوَرَثَةِ مَضْمُونًا بِخِلاَفِ مَا إِذَا أَحَالَ بِهِ رَبُّ الدَّيْنِ فِي حِيَاتِهِ فَإِلَّهُ يَنْفُسِخُ الضَّمَانُ بِالْحَوَالَةِ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ مُهنَّا؛ لأَنَّ الأَجْنَبِيَّ لَيْسَ بِخَلِيفَةِ لِرَبِّ الدَّيْنِ فَلاَ يَتْتَقِلُ إِلَيْهِ بِحُقُوقِهِ بِخِلاَفِ الْوَارِثِ.

وَمِنْهَا: الْأَجَلُ فَلاَ يَحِلُّ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ إِذَا أَوْثَقَهُ الْوَرَثَةُ بِرَهْنِ أَوْ كَفِيلٍ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْن.

وَمِنْهَا: الرَّدُ بِالْعَيْبِ وَقَدْ تَرَدَّدَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ هَلْ هُو ثَابِتٌ ابْتِدَاءً أَوْ بِطَرِيقِ الإرْثِ؟ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ إِرْثُ؛ لأَنَّ الرَّدَّ إِنَّمَا يَثْبُتُ لِمَنْ كَانَ الْعَقْدُ لَهُ وَالْخِيَارُ الثَّابِتُ بِفُواَتِ الصَّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الْعَقْدِ مِثْلُهُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا مُعَلَّلًا بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُ فِيهِ الْأَرْشُ، وَذَكَرَ الْقَاضِي الْمَشْرُوطَةِ فِي الْعَقْدِ مِثْلُهُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا مُعَلَّلًا بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُ فِيهِ الْأَرْشُ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ التَّخْرِيجِ أَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى أَجَلِ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَاشْتَرَاهَا الْبَائِعُ مِنْ وَارِثِهِ بِاللَّمِنَ لَمْ يَجُزُهُ لأَنَّ الْوَارِثَ يَمْلِكُهَا عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ بِللِيلِ أَنَّهُ يَرُدُهَا عَلَى بِأَقِلَ مِن الشَّمَنِ لَمْ يُجُزُهُ لأَنَّ الْوَارِثَ يَمْلِكُهَا عَلَى حُكْمٍ مِلْكِ الْمَيِّتِ بِللِيلِ أَنَّهُ يَرُدُهَا عَلَى بَاعَ الْمَيْتِ بِللِيلِ أَنَّهُ يَرُدُهَا عَلَى بَاعِهِ الْوَجْهَ اللّذِي الْمُورِثِ، وَهَذَا غَرِيبٌ، وَهُو يُشْبِهُ الْوَجْهَ الَّذِي بَاعِ الْمُورِثِ، وَهَذَا غَرِيبٌ، وَهُو يُشْبِهُ الْوَجْهَ الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ عَقِيلِ فِي بِنَاءِ الْوَارِثِ عَلَى حَوْل الْمُورِثِ فِي الزَّكَاةِ.

النَّوْعُ الثَّانِيِّ: الْحُقُوقُ الَّتِي هِيَ عَلَى الْمَوْرُوَفِ، فَإِذَا كَانَتْ لاَزْمَةً قَامَ الْواَرِثُ مَقَامَهُ فَيُقَامُ الْوَارِثُ مَقَامَهُ فَيُقَامُ الْوَارِثُ مَقَامَهُ فِي إِيفَائِهَا وَإِنْ كَانَتْ جَائِزَةً، فَإِنْ بَطَلَتْ بِالْمَوْتِ فَلاَ كَلاَمَ وَإِنْ لَمْ تَبْطُلْ

بِالْمَوْتِ فَالْوَارِثُ قَائِمٌ مُقَامَهُ فِي إمْضَائِهَا وَرَدِّهَا وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:.

مِنْهَا: إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ أَوْ أَوْصَى بِوَصَايَا فَلِلْوَرَثَةِ تَنْفِيذُهَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ وَصِيًّا.

وَمِنْهَا: إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ عِبَادَةٌ وَاحِبَةٌ تُفْعَلُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَالْحَجِّ وَالْمَنْذُورَاتِ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يَفْعَلُونَهَا عَنْهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ فَلاَ. وَلَوْ فَعَلَهَا عَنْهُ أَجْنَبِي بِدُونِ إِذْنِهِمْ فَفِي الإجْزَاءِ وَجُهَانِ وَكَذَلِكَ الْكَفَّارَاتُ الْوَاحِبَةُ بِالْمَالِ قَالَ فِي الْمُغْنِي: إِنْ أَعْتَقَ فِيهَا الْأَجْنَبِيُّ لَمْ يَصِحَ وَإِنْ أَعْتَقَ الْوَارِثُ صَحَّ؛ لأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَوْرُوثِ فِي مَالِ وَأَدَاءِ وَاجِبَاتِهِ، الْأَجْنَبِيُّ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ أَعْتَقَ الْوَارِثُ صَحَّ عِنْقُهُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَصِحَ عَنْقُهُ عَنْهُ وَيَصِحُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَصِحَ عَنْقُهُ عَنْهُ وَيَصِحُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَصِحَ عَنْقُهُ عَنْهُ وَيَصِحُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَصِحَ عَنْقُهُ عَنْهُ وَيَصِحُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَمْ يَصِحَ عَنْقُهُ عَنْهُ وَيَصِحُ إِنْ الْمَاكُونَ لَهُ مَالٌ لَمْ يَصِحَ عَنْقُهُ عَنْهُ وَيَصِحَ إِنْ مَاكَ مَنْ وَلَوْ مَاتَ مَنْ إِلَيْهُ عَنْهُ وَيَعِي الْمُعَامِهِ عَنْهُ وَجُهَانِ، ولَوْ مَاتَ مَنْ أَوْجَبَ أَضَحِيَّةً قَبْلَ ذَبْحِهَا فَالْوَارِثُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي النَّابُحِيةِ إِلْمُعَامِهِ عَنْهُ وَجُهَانِ، ولَوْ مَاتَ مَنْ أَوْجَبَ أَضَعْدِيَةً قَبْلَ ذَبْحِهَا فَالْوَارِثُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي النَّابِح.

تَنْبِيهٌ: كَثِيرٌ مِن الْأَصْحَابِ يُطْلِقُ ذِكْرَ الْوَارِثِ هُنَا. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ وَغَيْرُهُ: هُوَ الْأَقْرَبُ فَلِهِ فَالْأَقْرَبُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْخِرَقِيُّ: هُوَ الْوَارِثُ مِن الْعَصَبَةِ، فَأَمَّا الْوَارِثُ بِالشَّفْعَةِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَصَبَاتُ وَذُوو الْفُرُوضِ وَالرَّحِم، وأَمَّا الْوَارِثُ لِحَدِّ الْقَذْفِ فَكَذَلِكَ عَلَى الْمَنْصُوصِ وَقِيلَ الْعَصَبَاتُ وَذُوو الْفُرُوضِ وَالرَّحِم، وأَمَّا الْوَارِثُ لِحَدِّ الْقَذْفِ فَكَذَلِكَ عَلَى الْمَنْصُوصِ وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِالْعَصَبَةِ وَقِيلَ: بِمَنْ عَلَا الزَّوْجَيْنِ مِن الْوَرَثَةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ إِقْبَاضِ الرَّهْنِ الَّذِي لاَ يَلْزَمُهُ بِدُونِ قَبْضِ فَوَارِثُهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي اخْتِيَارِ التَّقْبِيضِ وَالامْتِنَاعِ ذَكَرَهُ الأَصْحَابُ، وَقَالُوا: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمٍ أَحْمَدَ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَأَبِي طَالِبِ؛ لأَنَّهُ عَقْدٌ يَثُولَ إِلَى اللَّزُومِ فَلاَ يَبْطُلُ فِي الْمَوْتِ كَالْبَيْعِ فِي مُدَّةٍ الْخِيَارِ، بِخِلاَفِ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ مَعَ أَنَّ فِي الْمُضَارَبَةِ خِلاَقًا سَبَقَ.

وَمِنْهَا: إذَا مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ لَزُومِ الْهِبَةِ بِالْقَبْضِ فَفِيهِ وَجُهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَقُومُ وَارثُهُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ كَالرَّهْن قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ.

وَالثَّانِي: يَبْطُلُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَاخْتِيَارِ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَقَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيل فِي الْهِبَةِ فِي الصِّحَّةِ، وأَمَّا الْعَطِيَّةُ فِي الْمَرَضِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ إِقْبَاضِهَا فَجُعِلَ الْوَرَثَةُ فِيهَا بِالْخِيَارِ لِشَبَهِهَا بِالْوَصِيَّةِ.

\* \* \*

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِاثَةِ: الْمُعْتَدَّةُ الْبَاثِنُ فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا: أَنَّ الْمَبْتُوتَةَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ تَرِثُ (١) فِي الْعِدَّةِ دُونَ مَا بَعْدَهَا عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ؛ لأَنَّ الطَّلاَقَ مَانِعٌ مِن الإِرْثِ فَلَمَّا قَصَدَ بِهِ الْفِراَرَ مِن الْحَقِّ الْمُنْعَقِدِ سَبَبُهُ ضَعْفٌ مِنْهُ فَلَمْ يَعْمَلُ فِي الْمَنْعِ مَا دَامَتْ عُلَقُ الزَّوْجِيَّةِ قَائِمَةً.

وَمِنْهَا: تَحْرِيمُ نِكَاحُ الْأَخْتِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا الْبَاثِنَ. وَالْخَامِسَةُ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ تَنْزِيلاً لِحَالَةِ الْعِدَّةِ مَنْزِلَةَ حَالَةِ النِّكَاحِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْعِدَّتَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ لاَ يَتَدَاحَلاَنِ فَإِذَا وُطِئَتْ الْبَائِنُ بِشُبْهَةِ فِي عِلِيَّهَا أَتَمَتْ عِلَّةَ الْأُولِ وَاسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ لِلنَّانِي عَلَى الْمَذْهَبِ فَلاَ تَكُونُ مَحْبُوسَةً عَلَى رَجُلَيْنِ فِي عِلَّةِ وَاحِدِهِ وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ بِشُبْهَةِ هُوَ الزَّوْجُ تَدَاحَلَت وَاحِدِهُ وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ بِشُبْهَةٍ هُوَ الزَّوْجُ تَدَاحَلَت الْعِدَّتَانِ؛ لأَنَّهُمَا مِنْ رَجُلِ وَاحِدِه إِلاَّ أَنْ تُحْمِلَ مِنْ أَحَدِ الوطاين فَفِي التَّدَاخُلِ وَجُهَان لِكُونِ الْعِدَّتَانِ؛ لأَنَّهُمَا مِنْ رَجُلِ وَاحِدِه إِلاَّ أَنْ تُحْمِلَ مِنْ أَحَدِ الوطاين فَفِي التَّدَاخُلِ وَجُهَان لِكُونِ الْعِدَّتَانِ؛ لأَنَّهُمَا مِنْ رَجُل وَاحِدِه إِلاَّ أَنْ تُحْمِلَ مِنْ أَحَدِ الوطاين فَفِي التَّدَاخُلِ وَجُهَان لِكُونَ الْعِدَّتَيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ، وَذَكُرَ أَبُو بَكُو فِيمَا إِذَا وُطِئَتْ زُوْجَةُ الطَّفْلِ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ وَضَعَتْ الْعِدَّيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ، وَذَكُرَ أَبُو بَكُو فِيمَا إِذَا وُطِئَتْ زُوْجَةُ الطَّفْلِ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا لَكُونِ وَظَاهِرُ قَلْكَ الشَيْخُ مَجْدُ الدِينِ: وَظَاهِرُ هَنَا تَدَاخُلُ الْعِدَّتَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ طَلَّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا طَلاَقًا بَائِنَا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَفِيهَا طَرِيقَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا عَلَى الرِّوايَتَيْنِ فِي الرَّجْعِيَّةِ إِذَا رُوجِعَتْ أَوْ طَلْقَتْ فِي الْعِدَّةِ قَبْلَ الإِصَابَةِ هَلْ تَبْنِي أَوْ تَسْتَأْنِفُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ وَالْمُحَرَّدِ.

وَالثَّانِي: تَبْنِي هُنَا رِوَايَةً وَاحِدَةً وَهُوَ مَا فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي وَعُمَدِ الْآدِلَّةِ لانْقِطَاعِ النّكَاحِ الثَّانِي عَن الْأَوَّل بِالْبَيْنُونَةِ بِخِلاَفِ الرَّجْعِيَّةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ مَاَتَ مُسْلِمٌ وَزَوْجَتُهُ فِمِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ فِي الْعِلَّةِ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيراكِ فَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ البرزاطي عَلَى الْهَا تَرِثُ مَا لَمْ تُنْقَضْ عِدَّتُهَا، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرَاّةُ أَوَّلاً فِي رَوَايَةِ البرزاطي عَلَى الْهَا تَرِثُ مَا لَمْ تُنْقَضْ عِدَّتُهَا، وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لانْقِطَاعِ عُلَقِ الزَّوْجِيَّةِ ثُمَّ مَاتَتْ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ لَمْ يَرِثْهَا زَوْجُهَا الْكَافِرُ وَلَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لانْقِطَاعِ عُلَقِ الزَّوْجِيَّةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ لاَ يَتَوَارَثَانِ بِالإِسْلامِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِحَالَى، قَالَ وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْأَصْحَابِ خِلاَفَهُ وَأَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا

<sup>(</sup>۱) واختلف قول الشافعي في ذلك أيضًا حيث ذهب إلى إنها ترثه لأنه متهم في قطع إرثها فترث كالقاتل لما كان متهما في استعجال الميراث لم يرث. والصحيح أنها لا ترث لأنها بينونة قبل الموت فقطعت الأرث كالطلاق في الصحة. المهذب (۲/ ۲۵).

يَرِثُ الزَّوْجَانِ مِن الدِّيَةِ سَوَاءٌ قِيلَ: بِحُدُوثِهَا عَلَى مِلْكِهِمْ أَوْ عَلَى مِلْكِ الْمَوْرُوثِ، وَلَمْ يَذْكُر الْقَاضِي الْمَنْصُوصَ عَنْ أَحْمَدَ، وأَمَّا نَفَقَةُ الْبَائِنِ فَإِنْ كَانَتْ بِفَسْخ أَوْ طَلاَقٍ فَلَهَا السُّكُنَى رَالنَّقَقَةُ مَعَ الْحَمْلِ وَإِلاَّ فَلاَ، هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ؛ لأَنَّ النَّقَقَةَ فِي مُقَابَلَةِ التَّمُكِينِ مِن الاسْتُمْتَاعِ وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَلاَ مَعَ النَّشُوزِ وَعَنْهُ لَهَا السُّكُنَى خَاصَةً إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً، وَعَنْهُ لَهَا السُّكُنَى خَاصَةً إِذَا لَمْ تَكُنْ عَامِلاً، وَعَنْهُ لَهَا السُّكُنَى خَاصَةً إِذَا لَمْ تَكُنْ عَامِلاً، وَعَنْهُ لَهَا النَّقَقَةُ وَالسُّكُنَى حَكَاهَا ابْنُ الزَاغُونِي وَغَيْرُهُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: هِي كَالزَّوْجَةِ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجِ وَالتَّجَوَّلُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا.

\* \* \*

## الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائةِ:

تُفَارِقُ الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ الزَّوْجَاتِ فِي صُورٍ:

مِنْهَا: أَنَّ فِي إِبَاحَتِهَا فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ رِواَيَتَيْنِ، وَعَلَى رِواَيَةِ التَّحْرِيمِ فَهَلْ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ بِالْوَطْءِ؟ عَلَى وَجْهَيْن.

وَمِنْهَا: أَنَّ طَلاَقَهَا فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ طَلاَقُ بِدْعَةِ عَلَى أَصَحِّ الرِّواَيَتَيْنِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الإِيلاءَ مِنْهَا هَلْ يَصِحُّ مِنْهَا؟ عَلَى رِواَيَتَيْنِ.

وَمِنْهَا: هَلْ يَصِحُ اخْتِيَارُهَا لِزَوْجِهَا إِذَا عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْلُو؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ نَكَحَتْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا زَوْجًا آخَرَ فَخَلَى بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَقُلْنَا: تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِالْخَلُوةِ وَثَبَّتَ الرَّجْعَةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ثُمَّ وَطِنَهَا فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ فَهَلْ يَحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّل؟ عَلَى رِواَيَتَيْن، حَكَاهُمَا صَاحِبُ التَّرْغِيبِ.

وَمِنْهَا: إِذَا عَلِقَتُ الرَّجْعِيَّةُ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ بِولَلهِ فَهَلْ تَلْحَقُ بِمُطَلَّقِهَا أَمْ لاَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ مِنْ طِفْلِهَا هَلْ تَعُودُ إِلَى حَضَانَتِهِ فِي مُدَّةِ الرَّجْعَةِ أَمْ لاَ تَعُودُ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ مَاتَ زَوْجُ الرَّجْعِيَّةِ فَهَلْ تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ تَعْتَدُّ بِأَطُولِهِمَا؟ عَلَى رِواَيَتَيْنِ. وَمِنْهَا: أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ يَجِبُ عَلَيْهَا لُزُومُ مَنْزِلِهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ أَبِي دَاوُد وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّدِ، وَقِيلَ: هِي كَالزَّوْجَةِ يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ وَالتَّجَوَّلُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا.

## الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائةِ:

أَحْكَامُ النِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَحْكَام الرِّجَالِ فِي مَوَاضِعَ:

مِنْهَا: الْمِيرَاتُ(') وَاللَّيَةُ. وَمِنْهَا: الْعَقِيقَةُ عَن الْغُلاَم شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

وَمِنْهَا: الشَّهَادَةُ وَالْعِثْقُ، فَيَعْدِلُ عِثْقُ امْرَأَتَيْنِ بِعِثْقِ رَجُلِ فِي الْفِكَاكِ مِن النَّارِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْمَسْأَلَةِ رِواَيتَيْنِ: إِحُداهُمَا: كَذَلِكَ. وَالثَّانِيَة: وَجَعَلَهَا الْمَذْهَبَ: أَنَّ عِثْقَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

وَمِنْهَا: عَطِيَّةُ الْأَوْلاَدِ فِي الْحَيَاةِ فَإِنَّ الْمَشْرُوعَ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ خِلاَقَا لاَبْنِ عَقِيلٍ.

وَمِنْهَا: الصَّلاَةُ فَإِنَّ الْمَرَّاةَ تَسْقُطُ عَنْهَا الصَّلاَةُ أَيَّامَ الْحَيْضِ (٢)، وَأَكْثَرُ الْحَيْضِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَهُوَ نِصْفُ الشَّهْرِ.

# الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

مِنْ أَدْلَى بِوَارِثٍ وَقَامَ مَقَامَهُ فِي اسْتِحْقَاقِ إِرْثِهِ سَقَطَ بِهِ، وَإِنْ أَدْلَى بِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِيرَاثَهُ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَتَان:

إحْداَهُمَا: وَلَدُ الْأُمَّ يُدْلُونَ بِالْأُمِّ وَيَرِثُونَ مَعَهَا؛ لأَنَّهُمْ يَرِثُونَ بِالْأَخُوَّةِ لاَ بِالْأَمُومَةِ. وَالثَّانِيَة: الْجَدَّةُ أُمُّ الْأَبِ تَرِثُ مِيرَاثَ جَدَّةٍ لاَ مِيرَاثَ جَدَّةٍ لاَ مِيرَاثَ جَدَّةً لاَ مِيرَاثَ جَدَّةً

# الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الْحَقُّ الثَّابِتُ لِمُعَيَّنِ يُخَالِفُ الثَّابِتَ لِغَيْرِ مُعَيَّنِ فِي أَحُكَامٍ: مِنْهَا مَنْ لَهُ وَارِثٌ مُعَيَّنٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ (")، وَمَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ مِنْ ذِي فَرْضٍ وَلاَ عُصْبَةٍ وَلاَ رَحِمٍ هَلْ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ أَمْ لاَ؟ عَلَى روايَتَيْنِ، فَمِن الْأَصْحَابِ مَنْ بَنَاهُمَا عَلَى هَذِهِ الْقَاعِلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ بَنَاهُمَا عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ هَلْ هُوَ عُصْبَةُ وَارِثِ أَمْ لاَ؟ وَيَتَعَلَّقُ بِهِذَا إِذَا أَقَرَّ الإِمَامُ

<sup>(</sup>١) فالبنت على النصف من الولد والزوجة على النصف من الزوج.

<sup>(</sup>٢) لقوله ﷺ: "فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى".

<sup>(</sup>٣) لقوله ﷺ لسعد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث كثير». شوح الزرقاني (٤/ ٥٤٠).

بِنَسَبِ مَنْ لاَ يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ مُعَيَّنٌ، قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: يَثْبُتُ نَسَبُهُ؛ لأَنَّ الْمَالَ لِلْمُسْلِمِينَ وَالإِمَامُ نَائِبُهُمْ، وَهَذَا كَأَلَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِتَوْرِيثِ بَيْتِ الْمَالِ، وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي إِجَازَةِ الإِمَامِ وَصِيَّةَ مَنْ وَصَّى بِكُلِّ مَالِهِ، وَقُلْنَا: لاَ يَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثُّلُثِ. وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ مَنْ قُتِلَ وَلاَ وَارِثَ لَهُ فَلِلإِمَامِ الْعَفْوُ عَنْ قَاتِلِهِ إِلَى الدِّيَةِ وَلَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ مَجَانًا؛ لأَنَّهُ كَتَوْرِيثِ الْقَاتِل، وَهَلْ لَهُ أَنْ يُقْتَصَّ؟ عَلَى وَجْهَيْن قَدْ سَبَقَ ذِكْرُ مَأْخَذِهِمَا.

وَمِنْهَا: الْأَمْوَالُ الَّتِي يُجْهَلُ رَبُّهَا يَجُوزُ التَّصَدُّقُ مِنْهَا بِخَلاَفِ مَا عُلِمَ رَبُّهَا، وَقَدْ سَبَقَ مِنْ ذَلِكَ صُورٌ عَدِيدَةٌ.

وَمِنْهَا: إِذَا مَاتَ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُوْجَلٌ فَهَلْ يَحِلُ ؟ قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْمُجَرَّدِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي: يَحِلُ ؟ لأَنَّ الْأَصْلُ يَسْتَحِقُهُ الْوَارِثُ وَقَدْ عُدِمَ هَنَا. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ احْتِمَالَيْنِ ؟ لأَنَّ لَهُ وَارِثًا لَكِنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنِ، وَقَدْ يَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا مَا إِذَا مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ وَلاَ وَارِثَ لَهُ، هَلْ تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ أَمْ لاَ ؟ فَإِنَّ أَحْمَدَ نَصَّ فِيمَنْ اكْتَرَى بَعِيرًا لِيحُجَّ الْمُسْتَأْجِرُ وَلاَ وَارِثَ لَهُ، هَلْ تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ أَمْ لاَ ؟ فَإِنَّ أَحْمَدَ نَصَّ فِيمَنْ اكْتَرَى بَعِيرًا لِيحُجَّ عَلَيْهِ فَمَاتَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَإِنْ عَادَ الْبَعِيرُ خَالِيًا فَعَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا وَجَبَ لَهُ، وَوَجَّهَهُ صَاحِبُ الْمُعْنِي غَيْرَهُ بِللّهُ تَعَدَّرَ الْتِفَاعُهُ فِي بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ فَانْفَسَخَت الْمُعْنِي غَيْرَهُ بِلللهُ عَيْرَهُ بِللّهُ مَاتَ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ بَعْدَ الْمُحَالَةِ بِهَا، وَفِي عُمَدِ الْأَدِلَةِ لابْنِ عَقِيلٍ أَنَّ حَدًّ الْقَذْفِ كَذَلِكَ فِي قِياسِ الْمَذْهَبِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَالَ الْمُسْتَحَقَّ لِغَيْرِ مُعَيَّنِ كَالزَّكَاةِ لاَ تَقِفُ أَدَّاؤُهُ عَلَى مُطَالَبَتِهِمْ وَلاَ عَلَى مُطَالَبَةِ مِ وَلاَ عَلَى مُطَالَبَةٍ وَكِيلِهِمْ وَهُوَ الإِمَامُ، وَلِهَذَا لاَ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عِنْدَنَا بِتَلَفِ النَّصَابِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن الْأَدَاءِ، بِخِلاَفِ الْمُسْتَحِقِّ لِمُعَيَّنِ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ الأَدَاءُ إليَّهِ بِدُونِ مُطَالَبَةٍ.

## الْقَاعِدَةُ الْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

تُعْتَبَرُ الْأَسْبَابُ فِي عُقُودِ التَّمْلِيكَاتِ كَمَا يُعْتَبَرُ فِي الْأَيْمَانِ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ مُتَعَدِّدَةٌ:

مِنْهَا: مَسَائِلُ الْعَيِّنَةِ (١).

<sup>(</sup>۱) العينة: هي اقتراض شخص من آخر مبلغا من النقود (مائة جنية مثلاً) فيقول الآخر: لا أقرضك ولكن أبيعك إلى أجل هذه السلعة بمائة وخمسين جنيها، والحال أنها لا تساوى في السوق سوى مائة جنيه فيضطر لشرائها ويأخذها لبيعها ليسد حاجته.

وَمِنْهَا: هَلِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ قَبْلَ الْآدَاءِ(') فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ قَبُولُهَا مِمَّنْ لَمْ يَجْرِ لَهُ مِنْهُ عَادَةً. وَمِنْهَا: هَلِيَّةُ الْمُشْرِكِينَ لأَمِيرِ الْجَيْشِ فَإِنَّهُ لاَ يَخْتَصُّ بِهَا عَلَى الْمَنْهَبِ بَلْ هِيَ غَنِيمَةٌ أَوْ فَهُ ءٌ عَلَى اخْتلاف الأَصْحَاب.

وَمِنْهَا: هَدَايَا الْعُمَّالِ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْهَدَايَا الَّتِي تُهْدَى لِلأَمِيرِ فَيُعْطَى مِنْهَا الرَّجُلُ قَالَ: هَذَا الْغُلُولُ<sup>(٢)</sup>، وَمُنِعَ الأَصْحَابُ مِنْ قَبُولِ الْقَاضِي هَدِيَّةَ مَنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهَدِيَّتِهِ لَهُ قَبْلَ ولايَتِهِ.

وَمِنْهَا: هِبَةُ الْمَرَاَّةِ زَوْجَهَا صَدَاقَهَا إِذَا سَأَلَهَا ذَلِكَ، فَإِنَّ سَبَبَهَا طَلَبُ اسْتِدَامَةِ النَّكَاحِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا الرُّجُوعُ فِيهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ عَبْدِ اللَّهِ.

وَمِنْهَا: الْهَدِيَةُ لِمَنْ يَشْفَعُ لَهُ بِشَفَاعَةٍ عَنْدَ السَّلْطَانَ وَنَحْوهِ فَلاَ يَجُوزُ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وأَوْمَا إلَيْهِ لأَنَّهَا كَالْأَجْرَةِ، وَالشَّفَاعَةُ مِن الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فَلاَ يَجُوزُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ عَلَيْهَا، وَفِيهِ حَدِيثٌ صَرِيحٌ فِي السُّنَنِ، وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةٍ صَالِحٍ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَأَدَّاهَا فَأَهْدِيَتْ إلَيْهِ هَدِيَّةٌ: أَنَّهُ لاَ يَقْبُلُهَا إلاَّ بِنِيَّةِ الْمُكَافَأَةِ، وَحُكْمُ الْهَدِيَّةِ عِنْدَ أَدَاءِ سَائِرِ الْأَمَانَاتِ حُكْمُ الْوَدِيعَةِ.

وَمِنْهَا: مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رُواَيَةِ ابْنِ مَاهَانَ فِيمَنُ اشْتَرَى لَحْمًا ثُمَّ اسْتَزَادَ الْبَائِعَ فَزَادَهُ ثُمَّ رَدَّ اللَّحْمَ بِعَيْبٍ: فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ اللَّحْمِ؛ لأَنْهَا أُخِذَتْ بِسَبَبِ اللَّحْمِ فَجَعَلَهَا تَابِعَةً لِلْعَقْدِ فِي الرَّدُ؛ لأَنْهَا مَأْخُوذَة بِسَبَهِ، وإنْ كَانَتْ غَيْرَ لاَحِقَةٍ بِهِ. وتَأُوَّلُهَا الْقَاضِي عَلَى أَنْهَا إنْ كَانَتْ مَأْخُوذَةً فِي الْمَجْلِسِ فَلَحِقَتْ بِالْعَقْدِ، وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْهَا رِوايَةً بِلْحُوقِ الزِّيَادَةِ بَعْ لَ لُزُومِ الْعَقْدِ وَالْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: مَاحَكَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَوْلَى يَتَزَوَّجُ الْعَرَبِيَّةَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَفَعَ النَّهَا بَعْضَ الْمَهْرِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يَردُوهُ، وَإِنْ كَانَ أَهْدَى هَدِيَّةً يَردُّونَهَا عَلَيْهِ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِع: لأَنَّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَهَبَ لَهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْعَقْدِ فَإِذَا زَالَ مَلَكَ الرُّجُوعَ الْجَامِع: لأَنَّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَهَبَ لَهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْعَقْدِ فَإِذَا زَالَ مَلَكَ الرُّجُوعَ بِهَا كَالْهِبَةِ بِشَرْطِ الثَّوَابِ انْتَهَى. وَهَذَا فِي الْفُرْقَةِ الْقَهْرِيَّةِ لِفَقْدِ الْكَفَاءَةِ وَنَحْوِهَا ظَاهِرٌ، وكَذَلِكَ النُّوْقَةُ الاَخْتِيَارِيَّةُ الْمُقَوَّرِ لِلْمَهْرِ فَآلًا النَّسْخُ الْمُقَرَّرُ لِلْمَهْرِ أَوْ نِصْفِهِ فَتَثَبُّتُ مَعَهُ الْهَدِيَّةُ.

فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ الْعَطِيَّةُ لِغَيْرِ الْمُتَعَاقِدِينَ لِسَبَبِ الْعَقْدِ كَأَجْرَةِ الدَّلاَّلِ وَنَحْوِهَا فَفِي النَّظَرِيَّاتِ

<sup>(</sup>١) أو بعده لئلا تتخذ ذريعة إلى حب إقراض من عرف عنه ذلك.

<sup>(</sup>٢) ومن ذلك حديث: «ما بال العامل نستعمله على العمل فيأتى ويقول هذا لكم وهذا أهدى إليّ، فهلا جلس في بيته فينظر أيهدى له أم لا».

لاَبْنِ عَقِيلِ: أَنَّ فَسْخَ الْبَيْعِ بِإِقَالَةِ وَنَحْوِهَا لَمْ يَقِفْ عَلَى التَّرَاضِي فَلاَ يَرُدُّ الآُجْرَةَ وَإِنْ فَسَخَ بِخِيَارٍ أَوْ عَيْبٍ رُدَّتْ؛ لأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ اللَّزُومِ وَعَلَمِهِ، وَقِيَاسُهُ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ إِنْ فُسِخَ لِفَقْدِ الْكَفَاءَةِ أَوْ الْعَيْبِ رُدَّتْ، وَإِنْ فُسِخَ لِردَّةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُخَالَعَةٍ لَمْ تُردَّ.

# الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

دَلَالَةُ الْأَحْوَالِ يَخْتَلِفُ بِهَا دَلَالَةُ الْأَقْوَالَ فِي قَبُولِ دَعْوَى مَا يُوافِقُهَا وَرَدِّ مَا يُخَالِفُهَا، وَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: كِنَايَاتُ الطَّلَاقُ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ وَالْخُصُومَةِ لاَ يُقْبَلُ دَعْوَى إِرَادَةِ غَيْرِ الطَّلاَقِ بِهَا. وَمِنْهَا: كِنَايَاتُ الْقَذْفِ وَحُكْمُهَا كَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ، حَتَّى إِنَّ ابْنَ عَقِيلٍ جَعَلَهَا مَعَ دَلاَلَةِ الْحَالِ صَرَائِحَ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَلَفَّظَ الْأَسِيرُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ كُرْهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لأَنَّ الأَسْرَ دَلِيلُ الإِكْرَاهِ وَالتَّقَيَّةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَتَى الْكَافِرُ بِالشَّهَادَتَيْنِ عَلَى طَرِيقِ الاسْتِهْزَاءِ وَالْحِكَايَةِ وَقَالَ: وَلَمْ أُرِدْ الْإِسْلاَمَ مَعَ دَلَالَةِ الْحَالِ عَلَى صِدْقِهِ، فَهَلُ يُقْبَلُ مِنْهُ؟ عَلَى رِواَيَتَيْنِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي رِواَيَتَيْهِ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهِمَا لَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ فِي هَذِهِ الْحَال، وأَفْتَى جَمَاعَةٌ بِلْزُوم مَا أَقَرَّ بِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَقَرَّ الْمَحْبُوسُ أَوْ الْمَضْرُوبُ عُدُوانًا ثُمَّ ادَّعَى الإُكْرَاهَ قُبِلَ قَوْلُهُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَحْضِرَ إِلَى سُلْطَانِ فَأَقَرَّ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ دَهَشَ وَلَمْ يَعْقِلْ مَا أَقَرَّ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ. نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا. وَيَتَخَرَّجُ قَبُولُهُ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ أَمَارَةُ ذَلِكَ مِنْ تَلَجْلُجِهِ فِي كَلاَمٍ وَرَعْدَةٍ وَنَحْوها.

وَمِنْهَا: لَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ إِلَيْنَا وَمَعَهُ سِلاَحٌ فَادَّعَى أَنَّهُ جَاءً مُسْتَأْمَنَا لَمْ يَقْبَلْ قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلاَحٌ قَبِلَ نَصَّ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ جَاءَ بَعْضُ عَسُكُونَا بِحَرْبِيٍّ وَادَّعَى أَنَّهُ أَسَرَهُ وَقَالَ: بَلْ أَمَّنَتَنِي، فَفِيهِ رِواَيْتَانِ. وَثَالِتُهَا: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ يَدُلُّ الْحَالُ عَلَى صِدْقِهِ لِضَعْفِهِ أَوْ قُولَةً.

وَمِنْهَا: لَوْ جَاءَ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ بِتَمَامٍ كِتَابَتِهِ فَقَبَضَهَا السَّيِّدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرُّ ثُمَّ بَانَ الْمَالُ مُسْتَحَقَّا وَقَالَ السَّيِّدُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الإِخْبَارَ بِعِتْقِهِ بِالأَدَاءِ وَلَمْ أُرِدْ تَنْجِيزَ عِتْقِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَهُ مُسْتَحَقَّا وَقَالَ السَّيِّدُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ الإِخْبَارَ بِعِتْقِهِ بِالأَدَاءِ وَلَمْ أُرِدْ تَنْجِيزَ عِتْقِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلٍ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوايَةٍ الْمَرُّوذِي فِي رَجُلٍ قَالَ لامْراتهِ: إِنْ خَرَجْت فَانْتِ طَالِقٌ، فَاسْتَعَارَت امْراَةٌ ثِيَابِهَا فَلَيسَتْهَا فَأَبْصَرَهَا زَوْجُهَا حِينَ

خَرَجَتْ مِن الْبَابِ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْت أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ: يَقَعُ طَلَاقَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَنَصَّ عَلَى وُقُوعِ طَلاَقِهِ، مَعَ أَنَّ الظَّهِرَ أَنَّهُ أَرَادَ الإِخْبَارَ بِوْقُوعِ طَلاَقِهَا الْمَحْلُوفِ بِهِ عَلَى خُرُوجِهَا وَلَمْ يُدُنِيهِ فِي ذَلِكَ. وَأَيْضًا فَلَوْ قِيلَ: أَنَّهُ قَصَدَ إِنْشَاءَ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَوْقَعَهُ عَلَيْهَا بِخُرُوجِهَا الَّذِي مَنْعَهَا مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا، وَهَذَا يَشْهَدُ لِقَوْلِ الْقَاضِي فِيمَا إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ أَنْ وَحَلَت اللَّارَ، بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، أَنَّهَا تَطْلُقُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ قَدْ دَحَلَتْ أَوْ لَمْ تَدُخُلُ، خِلاَقًا لِمَا وَكَنَ مُونِي الْفَالِقُ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ إِنَّمَا طَلَقَهَا لِعِلَةٍ فَلاَ يَشْبُ وَلَمْ اللَّالُ أَبِي مُوسَى أَنَهَا لا تَطْلُقُ إِذَا لَمْ تَكُنْ دَحَلَتْ مِنْ قَبْلُ ؟ لأَنَّهُ إِنَّمَا طَلَقَهَا لِعِلَةٍ فَلا يَشْبُ الطَّلَاقُ بِدُونِهَا، وكَذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ فِيمَنْ قِيلَ لَهُ: قَدْ زَنَتْ زَوْجَتُك، فَقَالَ: هِي طَالِقٌ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَهَا لَمْ تَكُنْ زَنَتْ أَنَهَا لاَ تَطْلُقُ. وَجَعْلُ السَّبِ كَالشَّوْطِ اللَّفُظِيِّ أُولَى، طَالِقٌ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَهَا لَمْ تَكُنْ زَنَتْ أَنَهَا لاَ تَطْلُقُ. وَجَعْلُ السَّبِ كَالشَّوْطِ اللَّفُظِيِّ أَوْلَى، وَهَلَا هُو قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.

وَمِنْهَا: لَوْ سَرَقَ عَيْنًا وَادَّعَى أَلَّهَا مِلْكُهُ فَفِي قَطْعِهِ رِوَايَتَانِ. ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ قُطِعَ وَإِلاَّ فَلاَ صَحَّحَهَا، صَاحِبُ التَّرْغِيبِ.

وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَى دَفْعَ ثَوْبِهِ إِلَى مَنْ يَخِيطُهُ أَوْ يُقَصِّرُهُ أَوْ رَكِبَ سَفِينَةٌ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِأَخْذِ الأُجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ اسْتَحَقَّ الأُجْرَةَ.

وَمِنْهَا: الْهِبَةُ الَّتِي يُرادُ بِهَا النَّوَابُ بِدَلَالَةِ حَالِ الْوَاهِبِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ، نَقَلَ حَنْبُلٌ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُ عَلَى وُجُوبِ نَاعِم، وَالْمَشْهُورُ خِلاَفُهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ وُجِدَ لَقِيطٌ وَبِجَنْبِهِ مَالٌ ظَاهِرٌ أَوْ مَدْفُونٌ طَرِيًّا فَإِنَّهُ يُحكَمُ لَهُ بِهِ. وكَذَلِكَ مَا يَكُونُ بِالْقُرْبِ مِن الإِنْسَانِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ مَتَاعِ أَوْ طَعَامٍ وَنَحُوهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ، قَالَ: كَذَلِكَ رَزِمَة الثَّيَابِ تَشَاجَرُ الْحَطَبِ يُحكَمُ بِهَا لِلْوَاقِفِ بِقُرْبِهَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ شَاهِدٌ وَضَعَهَا عَنْهُ لِلسَّتِرَاحَةِ فَكَالَّهُ عَلَى رَأْسِهِ انْتَهَى. ويَنْبَغِي تَقْبِيدُهُ بِمَنْ كَانَ يَلِيقُ بِهِ حَمْلُهَا دُونَ مَنْ لاَ يَحْمُلُهَا مثلُهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا صَلَّحَ لِلرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَمَا صَلَّحَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرُاقِ، وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَ صَائِعان فِي الَّةِ ذَكَّانِ لَهُمَا أَوْ نَازَعَ رَبُّ اللَّارِ خَيَّاطًا فِيها فِي فَهُوَ لِلْمَرَّاقِ، وَكَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَ صَائِعان فِي اللَّهِ ذَكَّانِ لَهُمَا أَوْ نَازَعَ رَبُّ اللَّارِ خَيَّاطًا فِيها فِي إِبْرَةٍ أَوْ مِقَصِّ، أَوْ تَنَازَعَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي رَفِّ مَقْلُوعٍ أَوْ مِصْرَاعٍ لَهُ شَكْلٌ مَنْصُوبٌ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اللَّوْثُ فِي الْقَسَامَةِ وَالْقَضَاءِ بِمَعَاقِدِ الْقِمْطِ وَهُو رَوايَةٌ حَكَاهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَإِلْحَاقُ النَّسَبِ بِالْقَافَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَى دَعْوَى يَشْهَدُ الظَّاهِرُ بِكَذْبِهَا مِثْلُ أَنْ ادَّعَى عَلَى الْخَلِيفَةِ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ مَا

فِيهِ ثِقَلٌ وَحَمَلَهَا بِيَدِهِ لَمْ تُسْمَعْ دَعُواَهُ بِغَيْرِ خِلاَف ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ، وإنْ أَطْلَقَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَفِي سَمَاعِهَا قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ لَهَا أَصْلاً روايَتَان لاحْتِمَال مُعَامَلَتِه بِوكِيلِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي مَهْرَ الْمِثْلِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْن.

\* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

الْمُحَرَّمَاتُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةُ أَنْواع (١):

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ، وَضَابِطُ ذَلِكَ آلَهُ يَحْرُمُ عَلَى الإِنْسَانِ أَصُولُهُ وَفُرُوعُهُ، وَفُرُوعُ أَصُولِهِ الْبَعِيدَةِ دُونَ بَنَاتِهِنَّ فَيَدْخُلُ فِي أَصُولِهِ: أُمَّهُ وَأُمُّ أُمِّهِ وَأُمُّ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَوْنَ، وَدَخَلَ فِي فُرُوعِهِ: بِنتُهُ وَبِنْتُ بِنتِهِ وَبِنْتُ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَدَخَلَ فِي فُرُوعِهِ: بِنتُهُ وَبِنْتُ بِنتِهِ وَبِنْتُ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَدَخَلَ فِي فَرُوعِهِ: بِنتُهُ وَبِنْتُ بِنتِهِ وَبِنْتُ ابْنِهِ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَدَخَلَ فِي فَرُوعِ أَصُولِهِ الْأَبُويْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِما وَبَنَاتُهُنَّ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَأَوْلاَدُهُمْ وَإِنْ سَفَلْنَ، وَدَخَلَ فِي فُرُوعِ أَصُولِهِ الْبَعِيدَةِ: الْعَمَّاتُ وَالْخَالاَتُ وَعَمَّاتُ الْأَبُويْنِ وَخَالاَتُهُمَا وَإِنْ عَلَوْنَ. وَلَمْ يَنْقَ مِنِ الْأَقَارِبِ حَلالاً سِوَى أَصُولِ فُرُوعِهِ الْبَعِيدَةِ وَهُنَّ بَنَاتُ الْعَمِّ وَبَنَاتُ الْعَمَّ وَبَنَاتُ الْعَمَاتُ وَبَنَاتُ الْعَمَّ وَبَنَاتُ الْعَمَاتِ وَبَنَاتُ الْخَالُ وَبَنَاتُ الْخَالَ وَبَنَاتُ الْخَالَاتِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: الْمُحَرَّمَاتُ بِالصِّهْرِ، وَهُنَّ أَقَارِبُ الزَّوْجَيْنِ وَكُلُّهُنَّ حَلَالٌ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَصْنَافِ حَلَاثِلُ الآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَأَمَّهَاتِ النِّسَاءِ النِّسَاءِ الْمَدْخُولِ بِهِنَّ. فَيَحْرُمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِن الزَّوْجَيْنِ أَصُولُ الآخِوِ وَفُرُوعُهُ فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَمُّ امْراَّتِهِ وَأَمُّ أَبِيهَا وَإِنْ عَلَتْ. وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَمُّ امْراَّتِهِ وَأَمُّ أَبِيها وَإِنْ عَلَتْ. وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَمُّ امْراَّتِهِ وَأَمُّ أَبِيها وَإِنْ عَلَتْ. وَيَحْرُمُ عَلَى عَلَى الرَّبِيبِ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي عَلَيْهِ بِنْتُ الرَّبِيبِ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي عَلَى الرَّبِيبِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْراَّةِ أَبِيهِ وَالْمَرُانِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْراَّةِ أَبِيهِ وَإِنْ مَالَحَ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَلَّهُ لاَ يَعْلَمُ فِيهِ نِزَاعًا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِامْراَّةِ أَبِيهِ وَإِنْ سَفَلَ.

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْمُحَرَّمَاتُ بِالْجَمْعِ، فَكُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ مَحْرَمٌ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا رَحِمٌ مَحْرَمٌ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّرَوَّجُ بِالْأُخْرَى لَأَجْلِ النَّسَبِ دُونَ الصَّهْرِ. فَلاَ يَجُوزُ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَإِنْ عَلَتْ '')، وَلاَ بَيْنَهَا وَيَيْنَ جَالَتِهَا وَإِنْ عَلَتْ، وَلاَ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) الأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ حرمت عليكم .. ﴾.

<sup>(</sup>۲) وقد ورد النهى عن ذلك في حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها أو العمة على بنت أخيها أو الحالة على بنت أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. فتح البارى (٤٨١٩ جـ٩ صـ ١٦).

الأُخْتَيْنِ وَلاَ بَيْنَ الْبِنْتِ وَأُمِّهَا وَإِنْ عَلَتْ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدِ ﷺ يَقُولُونَ: لاَ يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْراَتَيْنِ لَوْ كَأَنَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلاً لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ذَكَرَهُ الإِمَامُ يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْراَتَيْنِ لَوْ كَأَنَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلاً لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ذَكَرَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: لأَجْلِ النَّسَبِ دُونَ الصِّهْرِ لِيَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِيُخْشَى عَلَيْهِمَا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَيُخْشَى عَلَيْهِمَا الْقَطِيعَةَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَى هَذَا مَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَحْرِيمٌ مِنِ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَعُطِيعَةَ لَكِنْ يَرُدُ عَلَى هَذَا مَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَحْرِيمٌ مِنِ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَنَصْ عَلَيْهِ الزَّوْجَةِ لَكِنْ يَرُدُ عَلَى هَذَا مَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَحْرِيمٌ مِنِ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّوْجَةِ الْمُحَرَّمَةِ مِن الرَّضَاعِ فَي رَوايَةِ الْأَرْمَ وَحَرْبِ، وَتَوَقَّفَ فِي رَوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِي كَوْنِ تَشْبِيهِ الزَّوْجَةِ الْمُحَرَّمَةِ مِن الرَّضَاعِ فَالِمَ أَعْلَمُ اللَّهُ الْمُحَرِّمَةِ مِن الرَّضَاعِ فَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا لَوْلَا لَمُ الْمُحُرَّمَةِ مِن الرَّضَاعِ ظَاهِرًا فَلَكَ أَنَّ تَحْرِيمَ الرَّضَاعِ لاَ يُسَاوِي تَحْرِيمَ النَّسَبِ مِنْ جَمِيعِ الْمُحُوهِ – وَٱللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ الرَّابِعُ: الْمُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعِ (١)، فَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ مِنِ النَّسَبِ فِي الْأَنْوَاعِ الثَّلاَثَةِ الْمُتَقَلِّمَةِ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ فَلاَ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُتَقَلِّمَةِ وَاجْتِهِ وَابْنَتِهَا مِن الرَّضَاعِ، ولا عَلَى الْمَرْأَةِ نِكَاحُ أَبِي زَوْجِهَا وَابْنِهِ مِن الرَّضَاعِ. وقَالَ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ بلينا فِي حَلِيلَةِ الابْنِ مِن الرَّضَاعِ: لاَ يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، يُحرَّمُ مِن أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ ابْنِ بلينا فِي حَلِيلَةِ الابْنِ مِن الرَّضَاعِ: لاَ يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، يُحرَّمُ مِن الرَّضَاعِ مَا يُحرَّمُ مِن النَّسَبِ. ولَيْسَ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ إِيرَادٌ صَحِيحٌ سِوَى الْمُرْضِعَةِ بِلَبَنِ الزَّنَا، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوايَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْهَا مُحَرَّمَةٌ كَالْبِنْتِ مِن الزِّنَا فَلاَ إِيرَادَ إِذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*

## الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

وَلَدُ الْوَلَدِ هَلْ يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْوَلَدِ عِنْدَ الإِطْلاَقِ، هَذَا ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مُسَمَّاهُ مُطْلَقًا مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ وَعَلَمِهِ، وَذَلِكَ فِي صُورٍ:

مِنْهَا: الْمُحَرَّمَاتُ فِي النِّكَاحِ كَالْبِنَاتِ وَحَلاَثِلِ الأَبْنَاءِ.

وَمِنْهَا: امْتِنَاعُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْآبِ وَوَلَدِهِ.

وَمِنْهَا: امْتِنَاعُ قَطْعِهِ فِي السَّرِقَةِ مِنْ مَالِ وَلَلِهِ.

وَمِنْهَا: رَدُّ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ..

وَمِنْهَا: وُجُوبُ إعْنَاقِ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ.

<sup>(</sup>۱) القاعدة في ذلك (أن يقذف الرضيع ذكراً كان أم أنثى في أهل من أرضعته فيحرم عليه ما يحرم عليهم ويحل له ما يحل لهم).

وَمِنْهَا: جَرُّ الْوَلَاءِ، فَإِذَا كَانَ ابْنُ مُعْتِقِهِ قَوْمٌ أَبُوهُ وَجَدُّهُ رَقِيقَيْنِ فَبِعِتْقِ جَدَّهِ انْتَقَلَ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِي الْجَدِّ، سَوَاءٌ كَانَ الْأَبُ مَوْجُودًا أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الْأَخْرَى إِنْ كَانَ الْأَبُ مَفْقُودًا جَرَّ الْجَدُّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِيهِ، وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا لَمْ يَجُرَّهُ بِحَالٍ، وَفِي الثَّالِثَةِ لاَ يَجُرُّهُ الْجَدُّ بِحَالٍ فَيَخْتَصَّ جَرُّ الْوَلَاءَ بِعِنْقَ الاَّبِ.

وَمِنْهَا: الْوَقْفُ عَلَى الْولَدِ فَيَدْخُلُ فِيهِ ولَدُ الْولَدِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ الْمَروذِيِ وَيُوسُفَ بْنِ أَبِي مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي، وَهُو الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْخَلَالُ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِيما عَلَقَهُ بِخَطِّهِ عَلَى ظَهْرِ خِلاَفِهِ وَغَيْرِهِمْ. وَهَلْ يَدْخُلُونَ مِعَ ابَائِهِمْ عَلَى التَّرْتِيبِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ لِلأَصْحَابِ، وَفِي التَّرْتِيبِ فَهُو تَرْتِيبُ بَطْنِ فَلاَ يَسْتَحِقُ أَحَدٌ مِنْ ولَدِ الْولَدِ شَيْنًا مَعَ وُجُودٍ فَوْدٍ مِن اللَّوْلَادِ، أَوْ تَرْتِيبِ فَرْدٍ عَلَى فَوْدٍ فَيَسْتَحِقُ أَحَدٌ مِنْ ولَدِ الْولَدِ بَعْدَ فَقْلِهِ؟ عَلَى وَجُهْيْنِ اللَّوْولَدِ مَنْ اللَّوْولَدِ مَنْ اللَّوْولِدِ مَنْ اللَّولَدِ مَنَى وَلَدُ لَمْ واللهِ بَعْدَ فَقْلِهِ؟ عَلَى وَجُهْيْنِ وَالنَّانِي هُو مَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ، وَفِي أَحْكَامِ الْقُرُآنِ لِلْقَاضِي: إِنْ كَانَ ثُمَّ ولَدٌ لَمْ ولَدُ لَمْ ولَدُ لَمْ ولَدُ لَمْ ولَدُ لَمْ ولَدُ لَمْ ولَكَدُ مِن النَّولِ وَلَكِ مَنْ الْولَدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ولَدُ دَخَلَ، واسْتَشْهَدَ بِآيَةِ الْمَوادِيثِ قَالَ: ويَصِحُّ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى وَلَدُ الْولَدِ وَلِي حَلَيْقِ مَعْدَ الْفِلْ فَلَا اللَّفْظِ وَلَادِ وَلَكَ الْولَدِ عَلَى وَلَدَ الْولَدِ فَلَى الْفَقَرَاءِ فَهُ وَعَلَى الْفَقَرَاءِ وَفِي عَلَى الْولَدِ فَلَا اللَّفُو وَلَكَ وَلَا اللَّفْظِ وَلَادِ الْولَدِ لَا يَدْخُلُونَ فِي إِطْلَاقِ الْولَدِ لَو لَكُونَ فِي إِلْمُ اللَّهُ وَلَكَ الْولَدِ لَا يَدْخُلُونَ فِي إِطْلَاقِ الْولَدِ لَولَدِ لَولَدِ لَا يُعْدَونَ فِي إِطْلَاقِ الْولَدِ لَولَدِ لَولَدِ لَا يُعْدَونَ فِي إِطْلَاقِ الْولَدِ فَلَ الْولَدِ لَو الْولَدِ لَو اللَّهُ وَلِهُ الْمُعَرَاءِ وَفِي الْمُؤْلَوقِ وَلَكَ الْولَدِ لَو اللْهَوْرَاءِ فَلَى الْفُقَرَاءِ وَلِهُ الْمُؤْلُونَ الْولَدِ لَو الْولَدِ لَو الْمَالَونَ فَي إِلَى هَذَا الْولَدِ لَو الْمَلَونَ فِي إِلْمُؤْمَاءِ وَمِنْ الْأَكُونَ وَلِكُ الْولَدِ الْولَدِ لَلَى هَذَا الْولَدِ لَو اللَّهُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمَاءِ وَالْمَ وَالْمَا اللَّهُ الْولَدِ الْولَدِ الْولَدِ الْولَدِ الْولَدِ الْمَلَاقِ الْولَدِ الْولَدِ الْمُؤَلَّ الْمَا الْمُؤْمِ وَالْق

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ لِولَدِهِ، وَقَدْ جَعَلَ الْأَصْحَابُ حُكْمَهَا حُكْمَ الْوَاقِفِ، وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى دُخُولِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَالْمَعْرُوفُ عَنْ أَحْمَدَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْوَقْفِ، وَأَشَارَ السَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إِلَى دُخُولِهِمْ فِي الْوَقْفِ دُونَ الْوَصِيَّةِ، لأَنَّ الْوَقْفَ يَتَأَبَّدُ فَيَسْتَحِقُّ وَلَدُهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إِلَى دُخُولِهِمْ فِي الْوَقْفِ دُونَ الْوَصِيَّةِ، لأَنَّ الْوَقْفَ يَتَأَبَّدُ فَيَسْتَحِقُّ وَلَدُهُ طَبَقَةٍ وَالْوَصِيَّةُ تَمْلِيكٌ لِلْمَوْجُودِينَ فَيَخْتَصُّ بِالطَّبَقَةِ الْعُلْيَا الْمَوْجُودَةِ. وَحَيْثُ قِيلَ لِلنَّيْنَ فَأَمَّا وَلَدُ الْبَنَاتِ فَفِيهِ وَجُهَانِ لِلْأَصْحَابِ، اخْتَارَ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي أَنَّهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَامِلِ دُخُولَهُمْ. لللْأَصْحَابِ، اخْتَارَ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي أَنَّهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ، وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ حَامِلٍ دُخُولَهُمْ. لللْأَصْحَابِ، اخْتَارَ الْخِرْقِيُّ وَالْقَاضِي أَنَّهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَتَفْ عَلَى الْوَلَدِ، فَمِنْ وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رُوايَةِ الْمَرُّوذِيِّ عَلَى أَنَّهُمْ لاَ يَدْخُلُونَ فِي الْوَلَدِ، فَمِنْ الْوَلَدِ، فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ لاَ يَدْخُلُونَ فِي مُطْلَقِ الْولَدِ إِذَا وَقَعَ الاَقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُونَ فِي مُسَمَّى الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ لاَ يَدْخُلُونَ فِي مُطْلَقِ الْولَدِ إِذَا وَقَعَ الاقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَيَدْخُلُونَ فِي مُسَمَّى

ولَدِ الْولَدِ، الْأَنَّهُمْ مِنْ ولَدِ الْولَدِ حَقِيقَةً لَيْسُوا بِولَدِ حَقِيقَةً، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَالشِّيرَازِيِّ وَمَالَ إِلَيْهَا صَاحِبُ الْمُعْنِي.

وَمِنْهَا: الْمَنْعُ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْولَلِهِ يَدْخُلُ فِيهِ ولَدُ الْولَدِ وَسَواءٌ فِي ذَلِكَ ولَدُ الذَّكُورِ وَالْإِنَاثِ عَلَى الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ ؛ لأَنَّ ولَدَ الْبِنْتِ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْولَدِ فِي مَوْضِعِ فَيْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمَنْعِ مِن الزَّكَاةِ، بِخِلاَفِ الْوَقْفِ وَالْوصِيَّةِ فَإِنَّ الْمُرَاعَى فِيهِمَا صِدْقُ الاسْمِ وَثُبُوتُهُ فِي الْعُرْفِ لاَ جَرَيَانُ الْحُكْم، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

النَّوْعُ النَّانِي: مَا يَدْخُلُ فِيهِ عِنْدً عَدَمِ الْولَدِ لَا مَعَ وُجُودِهِ وَذَلِكَ فِي صُورٍ:

مِنْهَا: الْمِيرَاثُ فَيَرِثُ وَلَدُ الْوَلَدِ جَلَّهُمْ مَعَ فَقْدِ أَبِيهِمْ كَمَا يَرِثُونَ آبَاءَهُمْ، وَلَكِنْ لاَ يَرِثُهُمْ الْجَدُّ مَعَ فَقْدِ الْمَدْهَبِ. وَفِيهِ وَجُهٌ آخَرُ أَنَّهُ يَرِثُهُمْ كَأَبِ الْجَدُّ مَعَ فَقْدِ الأَبِ كَمَا يَرِثُ الْأَبُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. وَفِيهِ وَجُهٌ آخَرُ أَنَّهُ يَرِثُهُمْ كَأَبِ مُطْلَقًا بِحَيْثُ يَحْجُبُ الإِخْوَةَ كُلَّهُمْ، اخْتَارَهُ ابْنُ بَطَّةَ وَأَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ. اللَّيْنِ. اللَّيْنِ.

وَمِنْهَا: وِلاَيَةُ النَّكَاحِ، فَيَلِي الْجَدُّ فِيهَا بَعْدَ الأَبِ مُقَدَّمًا عَلَى الاَبْنِ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي لَكِنْ لاَ يَقُومُ مَقَامَ الأَبِ فِي الإِجْبَارِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَحَكَى ابْنُ الزاغوني رِواَيَةً أَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الإِجْبَارِ.

وَمِنْهَا: وِلاَيَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَيَلِي الْجَدُّ بَعْدَ الْأَبِ مُقَدَّمًا عَلَى الابْنِ عَلَى الصَّحِيحِ أَيْضًا.

وَمِنْهَا: الْحَضَانَةُ فَإِنَّ الْجَدَّ أَوْلَى رِجَالِهَا بِهَا بَعْدَ الْأَبِ.

النَّوْعُ النَّالِثُ: مَا لاَ يَدْخُلُ فِيهِ فِي مُسَمَّى الْولَدِ بِحَالٍ وَذَلِكَ فِي صُورٍ كَثِيرَةٍ:

مِنْهَا: الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ.

وَمِنْهَا: الْأَخْذُ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ.

وَمِنْهَا: وِلاَيَةُ الْمَالِ وَفِيهِ رِواَيَةٌ.

وَمِنْهَا:الْأَسْتِثْنَانُ فِي الْجِهَادِ.

وَمِنْهَا: الاسْتِتْبَاعُ فِي الْإِسْلاَمِ.

وَمَنْهَا: الانْفُواَدُ بِالنَّفَقَةِ مَعَ وُجُودِ وارثِ خَيْرِهِ مُوسِراً كَانَ الْوارثُ الَّذِي مَعَهُ أَوْ مُعْسِراً فَالْمَعْرُوفُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ، هَلْ يَلْزَمُهُ كَمَالُ النَّفَقَةِ أَوْ بِقَدْرِ إِرْثِهِ؟ عَلَى رِواَيَتَيْنِ أَصَحَّهُمَا لاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ إِرْثِهِ مِنْهُ، وَفِي الإِقْنَاعِ لاَبْنِ الزاغوني أَنَّ هَذَا

الْخِلاَفَ فِي الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ خَاصَةً وَأَنَّ سَاثِرَ الْأَقَارِبِ لاَ يَلْزَمُ مِنْهُمْ الْغَنِيَّ النَّفَقَةُ إلاَّ بِالْحِصَّةِ بِغَيْر خِلاَفِ.

## الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

خُرُوجُ الْبُضْعِ مِنِ الزَّوْجِ هَلْ هُوَ مُتَقَوِّمٌ أَمْ لاَ؟ بِمَعْنَى أَلَهُ هَلْ يَلْزَمُهُ الْمَخْرَجُ لَهُ قَهْراً ضَمَانَةٌ لِلزَّوْجِ بِالْمَهْرِ؟ وَفِيهِ قَوْلاَنِ فِي الْمَذْهَبِ وَيَّذْكُرُ أَنَّ رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وأَكْثَرُ الْآوْجِ بِالْمَهْرِ وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ: لَيْسَ بِمُتَقَوِّم، وَخَصُّوا هَذَا الْخِلاَفَ بِمَنْ عَدَا الْأَصْحَابِ كَالْقَاضِي وَمَنْ بَعْدَهُ يَقُولُونَ: لَيْسَ بِمُتَقَوِّم، وَخَصُّوا هَذَا الْخِلاَفَ بِمَنْ عَدَا الزَّوْجَةِ فَقَالُوا: لاَ يَضْمَنُ الزَّوْجُ شَيْئًا بِغَيْرِ خِلاَفِ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ أَلَّهُ مُتَقَوِّمٌ عَلَى الزَّوْجَةِ وَغَيْرِهَا، وَحَكَاهُ قَوْلاً فِي الْمَذْهَبِ، وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: لَوْ أَفْسَدَ مُفْسِدٌ نِكَاحَ امْرَآةٍ قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا بِرَضَاعِ أَوْ غَيْرٍهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ حَيْثُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ نِصْفُ الْمَهْرِ كَمَا إِذَا كَانَتْ الْفُرْقَةُ مِن الْآجْنَبِيِّ وَحْدَهُ وَلَهُ مَأْخَذَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مِن الزَّوْجِ مُتَقَوِّمٌ فَيَتَقَوَّمُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى وَفِيهِ وَجْهٌ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَقَوَّمٍ لَكِنْ الْمُفْسِدُ قَرَّرَ هَذَا النِّصْفَ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا كَانَ بِصَدَدِ أَنْ يَسْقُطَ عَنْهُ بِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ بِسَبَبِ مِنْ جِهَتِهَا.

وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمَهْرَ كُلَّهُ يَسْقُطُ بِالْفُرْقَةِ لَكِنْ يَجِبُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَجُوبًا مُبْتَكِنًا بِالْفُرْقَةِ الْكِنْ يَجِبُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَجُوبًا مُبْتَكِنَا بِالْفُرْقَةِ الْآَبُ أَوْ الابْنُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ اللَّحُولِ بِتَمْكِينِهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ لَهُ لَا يَلْزَمُهُ لَهُ اللَّحُولِ بِتَمْكِينِهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ لَهُ لَا يَلْزَمُهُ لَهُ الْمَهْرِ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجُهَيْنِ مَذْكُورَيْنِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَهُمَا مُتَنَزِّلاَنِ عَلَى أَنَّ الْبُضْعَ هُو مُتَقَوِّمٌ أَمْ لاَ؟ إِذْ لاَ غُرْمَ هُنَا عَلَى الزَّوْجِ. ويَقَلَ مُهنَا عَنْ أَحْمَلَ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْراَةً فَبَعُوا إلَيهِ ابْنَتَهَا فَلَتَ لَهُ عَرْمَ هُنَا عَلَى الزَّوْجِ. ويَقَلَ مُهنَا عَنْ أَحْمَلَ فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْراَةً فَتَعْلَا إلَيْهِ ابْنَتَهَا فَلَذَى لِهَا وَهُو لاَ يَعْلَمُ قَالَ: حُرِّمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا قَالَ: فَقُلْت لَهُ: مَا عَلَيْهِ؟ فَقَلْت لَهُ: مَا عَلَيْهِ؟ فَقَلْت لَهُ: مَا عَلَيْهِ؟ فَقَلْت لَهُ بَعَثُوا إلَيهِ ابْنَتَهَا فَلَنَ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجَهَا. قُلْت: وَلِلأَخْرَى مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَهَا نِصْفُ اللَّهِ الْفَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمُهُولُ الْمُنْتَةُ فَلِكَ السَّقَوقَ اللَّذِي غَرِمَ لابْتَتِهَا قَالَ: لاَ عَلْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لاَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا إِلْمُ مُنَا عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَآمًا إِنْ كَانَ الإِفْسَادُ بَعْدَ اللَّحُولِ بِإِرْضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقِيهِ وَجُهُ إِنْ فَيْهِ وَجُهُ اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ لاَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَآمًا إِنْ كَانَ الإِفْسَادُ بَعْدَ الللَّحُولِ بِإِرْضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقِيهِ وَجُهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللْمُتَهُ اللَّهُ وَالْمَا عَلَى الْمُولِ بِإِرْضَاعًا أَوْ غَيْرِهِ فَقِيهِ وَجُهُ الللللَّولُ اللْمُولُ اللْمُولُ الللْمُولِ الْمُؤْتَةِ اللْمُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ اللْهُ اللَّهُ اللللَّذُ اللَّهُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولِ الللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْ

أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَلَى الْمُفْسِدِ ضَمَانُ الْمَهْرِ الْمُسْتَقِرِّ عَلَى الزَّوْجِ وَهُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ فِي

رواية إبْنِ الْقَاسِمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مُتَقَوِّمٌ، وكَمَا يَضْمَنُ الْغَارُ الْمَهْرَ لِمَنْ غَرَّهُ وَإِنْ الْمَتَقَرَّ بِالدُّخُول بَلْ هُنَا أَوْلَى، لأَنَّ الْمَغْرُورَ قَدْ يَكُونُ فَسَخَ النَّكَاحَ بِاخْتِيَارِهِ كَمَا إِذَا دُلِّسَ عَلَيْهِ عَيْبٌ أَوْ نَحْوُهُ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِالْمَهْرِ إِلاَّ مَعَ السَّلاَمَةِ مِن الْعُيُوبِ وَهُنَا الْفَسْخُ بِسَبَبِ عَلَيْهِ عَيْبٌ أَوْ نَحْوُهُ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِالْمَهْرِ إِلاَّ مَعَ السَّلاَمَةِ مِن الْعُيُوبِ وَهُنَا الْفَسْخُ بِسَبَبِ الْأَجْنَيِي فَإِلَّهُ هُوَ الْمَانِعُ لِلزَّوْجِ مِن الاسْتِمْتَاعِ فَكَانَ الرَّجُوعُ عَلَيْهِ بِالْمَهْرِ أَوْلَى، إذ الزَّوْجُ مِن الاسْتَمْتَاعِ وَيَعُودُ إِلَيْهِ الْمَهْرُ بِمَنْعِهِ مِنْ جِنْسِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَسْتَحِقَّهُ مَعْدَرًا بِخِلاَفِ مَنْعَةِ الإِجَارَةِ فَإِلَهَا تَتَقَسَّطُ عَلَى الْمُلَّةِ، مَعَ أَنَّ الإِجَارَةَ تُسْقِطُهَا الأُجْرَةُ عِنْدَنَا مِمْ الْمُؤْرَةِ مِن التَّسْلِيمِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ كُلُهِ.

وَالْوَجْهُ الْقَانِي: أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَى الْمُفْسِدِ بِحَالِ لاسْتِقْرَارِ الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ بِالْوَطْءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ خُرُوجَهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ وَإِلَيْهِ مَيْلُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَاخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِن الْمُتَأْخِرِينَ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُفْسِدُ لِلنَّكَاحِ هُو الزَّوْجَةُ وَحْدَهَا بِالرَّضَاعِ أَوْ غَيْرِهِ فَقَالَ الأَصْحَابُ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ خِوضٍ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ عَلَيْهَا لِغَيْرِ غِوضٍ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ عَلَيْهَا الْضَمَانُ وَأَخَذَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُهَاجِرةِ وَامْراًةِ الْمُفْقُودِ كَمَا سَيَأْتِي وَكَمَا قَالَ الأَصْحَابُ فِي الْفَرَّةِ الْمُفْتُودِ كَمَا سَيَأْتِي وَكَمَا قَالَ الأَصْحَابُ فِي الْمُؤَمِّدِ أَنَهُ لاَ مَهْرَ لَهَا بَلْ عَنْدَنَا فِي الإِجَارَةِ أَنَّ غَصْبَ الْمُؤَجِّرِ يُسْقِطُ الأَجْرَةَ كُلَّهَا بِخِلاَفِ الْغَارِّةِ: أَنَّهُ لاَ مَهْرَ لَهَا بَلْ عَنْدَنَا فِي الإِجَارَةِ أَنَّ غَصْبَ الْمُؤَجِّرِ يُسْقِطُ الأَجْرَةَ كُلَّهَا بِخِلاَفِ غَصْب غَيْرِهِ لاسْتِحْقَاقِ التَسْلِيمِ عَلَيْهِ، وَأَجَابَ عَمَّا قِيلَ مِنْ اسْتِبَاحَةِ الْبُضْعِ بِدُونِ عِوضٍ بِأَنَّ الْعُونُ وَقَلْ الْمُؤْمِقِ لِلْمُونِ وَصَلْ بِأَنَّ الْمُؤْمِ وَمَن وَجَبَ عَلَيْهِ، وَأَجَابَ عَمَا قِيلَ مِنْ اسْتِبَاحَةِ الْبُضْعِ بِدُونِ عِوضٍ بِأَنَّ الْعُونِ وَوَضٍ بِأَنَّ الْعُونُ وَلَا لللهَ بَعْدُلُ الْعَقْدُ مِنْ وَلَهُ الْمَائِعِ ضَمَانُ مَا تَعَلَقَ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ بِإِتْلاَفِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَمْ يَخْلُ الْقَبْضِ وَلَمْ يَخْلُ الْقَبْضِ وَلَمْ يَخْلُ الْقَبْضِ وَلَمْ يَعْلُ الْقَبْضِ وَلَمْ يَعْلَ الْقَبْضِ وَلَمْ يَعْلَى الْمَائِعُ ضَمَانُ مَا تَعَلَقَ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ بِإِتْلاَقِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَمْ وَلَا الْقَبْضِ وَلَا اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْمَالَمُ الْمَالِ وَلَهُ اللْمُؤْمِ وَلَا لَهُ الْمِائِقِ الْمَائِقُ الْمَالُونِ الْمُسْتِعِلُ الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَهُ الْمُؤْمِ وَلَا لَلْهُ الْمَامُ الْمَائِمُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ وَالْمَلُومُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَقْتَقِ الْمَسْلِ الْمَلْمُ الْمَائِمُ الْمَالَمُ الْمَا

وَمِنْهَا: شُهُودُ الطَّلاَقِ إِذَا رَجَعُوا قَبْلَ الدُّحُولِ فَإِنَّهُمْ يَغْرَمُونَ نِصْفَ الْمَهْرِ، وَإِنْ رَجَعُوا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُمْ يَغْرَمُونَ نِصْفَ الْمَهْرِ، وَإِنْ رَجَعُوا بَعْدَ الدُّخُولِ فَهَلْ يَغْرَمُونَ الْمَهْرَ كُلَّهُ أَمْ لاَ يَغْرَمُونَ شَيْثًا؟ عَلَى رَوَايَتَيْنِ (١)، مَأْخَذُهُمَا تَقْوِيمُ النَّغْرِيمِ يَغْرَمُونَ الْمَهْرَ الْمُسَمَّى، وَقِيلَ: مَهْرَ الْمِثْلِ.

وَمِنْهَا: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ ثُمَّ قَدْمَ زَوْجُهَا الْمَفْقُودُ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ زَوْجَتِهِ وَبَيْنَ الْمَهْرِ، فَإِنْ اخْتَارَ الْمَهْرَ أَخَذَ مِن الزَّوْجِ الثَّانِي الْمَهْرَ الَّذِي أَقْبَضَهُ إِيَّاهَا أَعْنِي الْأَوَّلَ، لأَنَّهُ هُوَ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ عَلَى أَصَحِّ الرِّوايتَيْنِ. وَعَلَى الثَّانِيةَ يَأْخُذُ الْمَهْرَ الَّذِي أَعْطَاهَا الثَّانِي، وَيَكُلِّ حَالٍ فَهَلْ يَسْتَقِرُ صَمَانُهُ عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي أَمْ يَوْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ عَلَى رَوْايتَيْن: وَالنَّانِي، وَيِكُلِّ حَالٍ فَهَلْ يَسْتَقِرُ صَمَانُهُ عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي أَمْ يَوْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ عَلَى روايتَيْن:

<sup>(</sup>١) وعند الشافعية كذلك. التنبيه (١/٢٧٣).

أَحَدُهُمَا: يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا، لأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْهَا فَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَيْهَا. وَالثَّانِي: لاَ يَرْجِعُ بِهِ، لأَنَّ الْمَرْأَةَ اسْتَحَقَّتُهُ بِالإِصَابَةِ فَلاَ يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ امْراَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي الْعِلَّةِ وَأَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَلَمْ تَعْلَم الْمَرْأَةُ حَتَّى انْقَضَتْ عِلَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا الثَّانِي، وَقُلْنَا عَلَى رِواَيَةِ: إِنَّ الثَّانِي أَحَقُّ بِهَا، فَهَلْ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الْمَهْرَ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجُهْيِّنِ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي الضَّمَانَ، لأَنَّ خُرُوجَ الْبُضْع مُتَقَوِّمٌ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَسْلَمَت الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ ذَارِ الْحَرْبِ وَهَاجَرَتْ إِلَيْنَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا مُسْلِمٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِلِيِّهَا فِي دَارِ الإِمْلَامِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدًّ عَلَى زَوْجِهَا الْكَافِرِ مَهْرَهَا الَّذِي أَمْهَرَهَا الْقُضَاءِ عِلِيِّهَا فِي دَارِ الإِمْلَامِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَرُدًّ عَلَى رَوْايَتَيْنِ حَكَاهُمَا ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يَدُلُّ عَلَى وَجُوبِهِ، لَكِنَّ أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ عَلَى عَدَم الْوُجُوبِ، لَأَنَّ الآيَةَ نَزلَت فِي قِصَّةِ صَلْحِ الْحُدَيْبِيةِ وَكَانَ الصَّلْحُ قَلْ وَهُو وَقَعَ عَلَى رَدِّ النِّسَاءِ قَبْلَ تَحْرِيهِهِ، فَلَمَّا حَرُمَ الرَّذُ بَعْدَ صِحَّةِ اشْتِرَاطٍ وَجَبَ رَدُّ بَدَلِهِ وَهُو الْمَهْرُ، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ رَدِّ النِّسَاءِ فَلاَ يَصِحُّ اشْتِرَاطُ رَدِّ مُهُورِهِنَّ، لأَنَّهُ شَرْطُ لَا لَكُفُونَ رَدُّ النَّهُ مُرْطُ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ رَدِّ النَّسَاءِ فَلاَ يَصِحُ اشْتِرَاطُ رَدِّ مُهُورِهِنَّ، لأَنَّهُ شَرْطٌ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَيْرِ ضَرُورَةِ، وَمَن اخْتَارَ الْوجُوبَ كَالشَيْخِ تَقِيِّ الليِّنِ مَنَعَ أَنْ يَكُونَ رَدُّ النَّسَاءِ مَشْرُوطًا فِي صَلْحِ الْحُدَيْبِيةِ وَمَنَعَ عَدَمَ جَوَازِ شَرْطِ رَدِّ الْمَهْرِ، لاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا مِن الطَّرَفَيْنِ.

وَمِنْهَا: خُلْعُ الْمُسْلِمِ زَوْجَتَهُ بِمُحَرَّمٍ يَعْلَمَانِ تَحْرِيَهَ كَخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ: هُو كَالْخُلْعِ الْخَالِي عَنِ الْعَوَضِ فَإِذَا صَحَّحْنَاهُ لَمْ يَلْزَمِ الزَّوْجَ شَيْءٌ وَالْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ: هُو كَالْخُلْعِ الْخَالِي عَنِ الْعَوَضِ فَإِذَا صَحَّحْنَاهُ لَمْ يَلْزَمِ الزَّوْجَ شَيْءٌ بِخِلاَفِ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّيْنِ يَرْجِعُ إِلَى الْمَهْرِ كَالنَّكَاحِ، ويُحْتَمَلُ كَلاَمُ الْخِرَقِيِّ فِي خُلُع الْأَمَةِ عَلَى سِلْعَةِ بِيَدِهَا أَنَّهُ لاَ يَصِحُ وَيَثْبَعُ بِقِيمَتِهَا بَعْدَ الْعِتْقِ.

وَمِنْهَا: مُخَالَعَةُ الآبِ ابْتَتَهُ الصَّغِيرةَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ وَأَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْأَبِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ مُحَمَّد بْنِ الْحَكَمِ، وَخَرَّجَ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِينَ وَجُهًا بِجَوَازِهِ بِأَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مُتَقَوِّمٌ فَمَا بُدِلَ مَالُهَا إِلاَّ فِيمَا لَهُ قِيمَةٌ فَلاَ يَكُونُ تَبَرُّعًا، وَخَرَّجَهُ بِعَضُهُمْ مِن الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ فِيهَا: أَنَّ لِلأَبِ الْعَفْوَ عَنْ نِصْفِ الْمَهْرِ فِي الطَّلاَقِ قَبْلَ بَعْضُهُمْ مِن الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ فِيهَا: أَنَّ لِلأَبِ الْعَفْوَ عَنْ نِصْفِ الْمَهْرِ فِي الطَّلاَقِ قَبْلَ اللهُ خُولِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةُ النَّكَاحِ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي احْتِمَالاً فِي وَلِيً الصَّغِيرَةِ وَالسَّفِيهَةِ وَالْمَجْنُونَةِ مُطْلَقًا إِذَا رَأَى الْحَظَّ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ أَشَارَ إليَّهِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الفُصُول.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفِ فَلَمْ تُقْبَلْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا وَلَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فِي رَوَايَةِ مُهنَّا، وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرِّ بِأَلْفِ فَلَمْ يَقْبَلُ لَمْ يَعْتِقُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ بِخِلاَفِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ مَالٌ يَعْتِقُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ بِخِلاَفِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ مَالٌ مَحْضُ وَخَرَّجَ الشَيْخُ تَقِيُّ اللِّينِ وَجُهًا أَنَّهُ يَعْتِقُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ شَيْءٍ كَمَا فِي الطَّلاق، لأَنَّ الطَّلاق وَلَيْسَ الْعُوضُ بِرُكُن فِيهِمَا إِذَا لَمْ يُعَلِّقُهُمَا عَلَيْهِ بَلُ الطَّلاقَ وَالْعِتْقُ لِمَا الْعَوضَ لُغِي وَوَقَعَ الطَّلاقُ وَالْعِتْقُ لِمَا فَيهمَا مِن الْحَقِ لِلَهِ تَعَالَى اللّذِي لاَ يُمُكِنُ إَيْطَالُهُ.

#### \* \* \*

# الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

يَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ كُلُّهُ لِلْمَرْأَةِ بِأَحَدِ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ:

الأُوَّلُ: الْوَطْءُ فَيَتَقَرَّرُ بِهِ الْمَهْرُ عَلَى كُلِّ حَالِ، وأَمَّا مُقَدِّمَاتُهُ كَاللَّمْسِ لِلشَّهْوَةِ وَالنَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ أَوْ إِلَى جَسَدِهَا وَهِي عَارِيَّةٌ فَمِنِ الْأَصْحَابِ مَنْ ٱلْحَقَةُ بِالْوَطْءِ وَجَعَلَهُ مُقَرَّرًا رِواَيَةً وَالْفَرْجِ أَوْ إِلَى جَسَدِهَا وَهِي عَارِيَّةٌ فَمِنِ الْأَصْحَابِ مَنْ أَلْحَقَهُ بِالْوَطْءِ وَجَعَلَهُ مُقَرَّرًا رِواَيَةً وَالْفَرْ وَايَتَيْنِ مِن وَالْحَلَّةُ اللَّهُ مِن الْخَلُوةِ الْمُصَاهَرَةِ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ فِعْلُ ذَلِكَ فِي الْمَلَا اسْتَقَرَّ الْخَلَافِ فِي تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ فِعْلُ ذَلِكَ فِي الْمَلَا اسْتَقَرَّ بِهِ الْمَهْرُ، لَآنَ ذَلِكَ خَلُوةٌ مِثْلُهُ وَإِلاَّ فَلاَ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوايَةٍ مُهَنَّا أَنَّهُ إِذَا تَعَمَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَهِي عُرْيَانَةٌ تَعْتَسِلُ وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ.

وَالنَّانِي: الْخَلْوَةُ مِمَّنْ يُمكِنُ الْوَطْءُ بِمِثْلِهِ، فَإِنْ كَانَ ثُمَّ مَانِعٌ إِمَّا حِسِيٌّ كَالْجَبِ وَالرَّتَقِ أَوْ الْمَهْرُ؟ عَلَى طُرُقِ لِلأَصْحَابِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ فِي شَرْعِيٌ كَالإِحْرَامِ وَالْحَيْضِ، فَهَلْ يُقَرَّرُ الْمَهْرُ؟ عَلَى طُرُقِ لِلأَصْحَبِ الْمُحَرَّرِ وَكَذَا لِصَاحِبِ الْمَسْالَةِ رِوَايَتَيْنِ مَطْلَقَتَيْنِ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَكَذَا لِصَاحِبِ الْمُعْنِي، إِلاَّ اللَّهُ أَوْرَدَ رَوَايَةً ثَالِثَةً بِالْعُوضِ بَيْنَ الْمَانِعِ الْمُتَأَكِّدِ شَرْعًا كَالإِحْرَامِ وَصِيامِ رَمَضَانَ الْمُغْنِي، إِلاَّ اللَّهُ أَوْرَدَ رَوَايَةً ثَالِثَةً بِالْعُوضِ بَيْنَ الْمَانِعِ الْمُتَأَكِّدِ شَرْعًا كَالإِحْرَامِ وَصِيامِ رَمَضَانَ الْمُغْنِي، إلاَّ اللَّهُ أَوْرَدَ رَوَايَةً وَاحِدَةً، وَهِي طَلِيقَةً الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلِ فِي الْفُصُولِ. وَالنَّالِثَةُ: إِنْ كَانَتْ الْمَوَانِعُ بِالزَّوَاجِ السَّقَرِّ الصَّدَاقُ رَوايَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَتْ بِالزَّوْجَةِ فَهَلْ يَسْتَقِرُ ؟ عَلَى رَوايَةً وَاحِدَةً، وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ. وَمِن الأَصْحَابِ مَنْ حَكَى رَوايَةً أَخْرَى اللَّهُ لاَ يَسْتَقِرُ الْمَهُولِ بِالْخَلُوةِ الْمُعَلِيقَةُ الْمَهُولِ الْمُعَلِقِ وَعَلَى الْمُعَلِقِ وَعَلَى الْمُعَرَّدِهِا بِدُونَ الْوَطْءِ أَخْذًا مِمَّا رُوي يَعْقُوبُ بْنُ بِخِتَانَ عَنْ أَحْمَدَ إِذَا خَلاَ بِهَا وَقَالَ: لَمْ الطَّاهَا وَصَدَّقَتُهُ إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَأَنْكُرَ الْأَكْثَرُونَ هَذِهِ الرَّوايَةَ وَحَمَلُوا

روَايَةَ يَعْقُوبَ هَذِهِ عَلَى وَجْهِ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْخَلْوَةَ إِنَّمَا قَرَّرَت الْمَهْرَ، لأَنَّهُ مَظِنَّةُ الْوَطْءِ الْمُقَرَّر فَقَامَتْ مَقَامَهُ فِي التَّقْرِيرِ، لأَنَّ حَقِيقَةَ الْوَطْءِ لاَ يُطَّلَّعُ عَلَيْهِ غَالِبًا فَعَلَّقَ الْحُكْمَ عَلَى مَظِّنَّتِهِ، فَإِذَا تَصَادَقَ الزَّوْجَانَ عَلَى انْتِفَاءِ الْحَقِيقَةِ الَّتِي هِيَ الْوَطْءُ لَمْ يُقْبَلُ ذَلِكَ فِي إسْقَاطِ الْعِدَّةِ، لأَنَّ فِيهَا حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي سُقُوطِ نِصْفِ الْمَهْرِ؟ عَلَى رَوَايَتَيْن، نَقَلَ ابْنُ بُخْتَانَ قَوْلُهُ، لأَنَّهُ حَقٌّ مَحْضٌ لِلزَّوْجَةِ، وَقَدْ أَقَرَّتْ بِسُقُوطِهِ، وَنَقَلَ الْأَكْثَرُونَ عَدَمَ قَبُولِهِ لِمُلاَزَمَتِهِ لِلْعِدَّةِ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الْخَلْوَةَ مُقَرَّرَةٌ لِمَظِنَّةِ الْوَطْءِ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا قُرِّرَتُ لِحُصُول التَّمكِين بِهَا وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي، وَرَدَّهَا ابْنُ عَقِيل بِأَنَّ الْخَلْوَةَ مَعَ الْجَبِّ لاَ تَمكِينَ بِهَا، قَالَ: وَإِنَّمَا قُرِّرَتْ لأَحَدِ أَمْرِيْن إِمَّا لإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَهُوَ حُجَّةٌ، أَوْ لأَنَّ طَلاَقَهَا بَعْدَ الْخَلْوَةِ بِهَا وَرَدَّهَا زُهْدًا فِيهَا، فَفِيهِ ابْتِذَالٌ وَكَسْرٌ لَّهَا، فَوَجَبَ جَبْرُهُ بِالْمَهْر، وَقِيلَ: بَلْ الْمُقَرَّرُ هُوَ اسْتِبَاحَةُ مَا لاَ يُسْتَبَاحُ إِلاَّ بِالنَّكَاحِ مِنِ الْمَرْأَةِ فَلَخَلَ فِي ذَلِكَ الْخَلْوَةُ وَاللَّمْسُ بِمُجَرَّدِهِمَا، لْأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ فِي النَّكَاحَ، وَالْمَهْرُ يَسْتَقِرُّ بِنَيْل بَعْض الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لاَ يَقِفُ عَلَى نَيْلِ جَمِيعِهِ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَم أَحْمَدَ فِي رِواَيَةِ حَرْبٍ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَخَذَهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ فَمَسُّهَا وَقَبَضَ عَلَيْهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا؟ قَالَ: إِذَا نَالَ مِنْهَا شَيْئًا لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ. وَعَلَى هَٰذَا فَقَالَ الشَّيْخُ تَقَيُّ اللِّينِ: يَتَوَجَّهُ أَنْ يَسْتَقِرَّ الْمَهْرُ بِالْخَلْوَةِ وَإِنْ مَنَعَهُ الْوَطَاءُ، بِخِلاَفِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدِ وَالْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ.

الْمُقَرَّرُ الثَّالِثُ: الْمَوْتُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقِيلَ: الْفُرْقَةُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الْمَرَض ثُمَّ مَاتَ فِيهِ فَهَلْ يَسْتَقِرُ لَهَا الْمَهْرُ؟ عَلَى روَايَتَيْن بِنَاءً عَلَى تَوْريثِهَا مِنْهُ وَعَلَمِهِ، وَيَتَقَرَّرُ بِأَمْرٍ رَابِعِ وَهُوَ بَقَاءُ عُنْدُرِيهَا بِلَفْعِهَا، عَلَى رُواَيَةٍ خَرَّجَهَا صَاحِبُ الْمُغْنِيَ وَقَدْ سَبَقَتْ.

# الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

فِيمَا يَنْتَصِفُ بِهِ الْمَهْرُ قَبْلَ اسْتِقْرَارِهِ وَمَا يَسْقُطُ بِهِ الْفُرْقَةُ قَبْلَ الدُّخُول إنْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ أَوْ مِنْ جِهَةِ أَجْنَبِيٍّ وَحَٰدَهُ تُنْصَفُ بِهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى، وَإَنْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ وَحْدَهَا سَقَطَ بِهَا الْمَهْرُ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَيْنِ مَعًا أَوْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ مَعَ أَجْنَبِيٌّ فَفِي تَنَصُّفِ الْمَهْرِ وَسُقُوطِهِ رِواَيتَانِ، فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأُوَّلُ مَا اسْتَقَلَّ بِهِ الزَّوْجُ وَلَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: طَلَاقُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ مُنْجِزًا أَوْ مُتَعَلِّقًا بِصِفَةِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الصِّفَةُ مِنْ فِعْلِهَا أَوْ لَمْ

تَكُنْ، كَذَا ذَكَرَهُ الأَصْحَابُ، قَالُوا: لأَنَّ السَّبَبِ كَانَ مِنْهُ وَهُوَ الطَّلاَقُ وَإِنَّمَا حَقِيقَتُهُ لِوُجُودِ شَرْطِهِ وَالْحُكْمُ إِنَّمَا يُضَافُ إِلَى صَاحِبِ السَّبَبِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: إِنْ كَانَتْ الصَّفَةُ مِنْ فِعْلِهَا الَّذِي لَهَا مِنْهُ بُدُّ فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَيُمكِنُ تَخْرِيجُ ذَلِكَ مِنْ إِحْدَى الرَّوايَتَيْنِ فِي الْمَريض إِذَا عَلَّقَ طَلاَقَ امْراَّتِهِ عَلَى مَا لَهَا مِنْهُ بُدُّ فَفَعَلَتْهُ فَإِنَّ فِي إِرْتُهَا رِوايَتَيْنِ، ويَشْهَدُ لِذَلِكَ مَسْأَلَةُ التَّخْيِرِ فَإِنَّهُ لَوْ خَيَّرَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهَلْ يَسْقُطُ مَهْرُهَا أَوْ يَتَتَصِفُ؟ عَلَى رَوايَتَيْنِ حَكَاهُمَا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالتَّخْيِرُ تَوْكِيلٌ مَحْضٌ وَالتَّعْلِيقُ بِفِعْلِهَا فِي مَعْنَاهُ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَةُ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ مَهْرَ لِلْمُخَيِّرَةِ، قَالَ مُهنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلِ وَلَا يَعْنِي بَعْنِي أَنْ يَكُونَ لَهَا شَيْءٌ، قُلْت الْمَ مُشَالَتُ الْمَعْدَرِةِ، قَالَ مَعْنَاهُ بَكُنْ دَخَلَ بِهَا مَنْ عَنْ أَنْ السَّيْعِ اللَّهُ اللَّهُ أَلَهُ لاَ مَهْرَ لِلْمُخَيِّرَةٍ، قَالَ مُهنَا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ مَنْ رَجُلُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَهُ لاَ مَهْرَ لِلْمُخَيِّرَةٍ، قَالَ مُهنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَمِنْهَا: خُلُعُهُ، ونَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ مُهَنَّا أَنَّهُ يُوجِبُ نِصْفَ الْمَهْرِ وَعَلَّلَهُ الْقَاضِي بِأَنَّ الْخُلْعَ يَسْتَقِلُ بِهِ الزَّوْجُ، لأَنَّهُ يَصِحُ مَعَ الأَجْنَبِيِّ بِدُونِ رِضَى الْمَرْأَةِ فَلِذَلِكَ نُسِبَ إلَيْهِ. وَفِيهِ وَجُهٌ آخَرُ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ الْمَهْرُ، فَمِنْ الأصحابِ مَنْ خَرَّجَهُ عَلَى أَنَّهُ فَسْخٌ فَيَكُونُ كَسَائِرِ الْفُسُوخِ مِن الزَّوْجِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِمَّا يَشْتُوكُ بِهِ الزَّوْجَانِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ بِسُوَالِ الْمَرْأَةِ فَيْهِ مِنْ قِبِلَهَا، وَلِذَلِكَ يَسْقُطُ إِرْثُهَا بِالْخُلْعِ فِي الْمَرَضِ، وَهَذَا عَلَى قُولِنَا لاَ يَصِحُ مَعَ الأَجْنَبِيِّ وَصَحَعْنَاهُ فَيْنَبَغِي أَنْ يَنْتَصِفَ بِهِ الْمَهْرُ وَجُهًا وَاحِدًا.

وَمِنْهَا: إِسْلَامُهُ وَالزَّوْجَةُ غَيْرُ كِتَابِيَّةٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الْأَخْرَى يَسْقُطُ الْمَهْرُ، لْأَنَّهُ فَعَلَ الْوَاحِبَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِامْتِنَاعِهَا مِن الإِسْلاَمِ فَلاَ يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ.

وَمِنْهَا: رِدَّتُهُ عَن الإِسْلاَمِ.

وَمِنْهَا: إِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ أَوْ بِالرَّضَاعِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِن الْمُفْسِدَاتِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ فِي انْفِسَاخِ النِّكَاحِ دُونَ سُقُوطِ النَّصْفِ. النِّكَاحِ دُونَ سُقُوطِ النَّصْفِ.

وَمَنْهَا: أَنْ يَطَأَ أُمَّ زَوْجَتِهِ أَوْ ابْنَتَهَا بِشُبْهَةِ أَوْ زِنّا فَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبِنْتِ وَيَجِبُ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ ابْنِ هَانِع، ويُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْقِسْمِ الْفُسُوخُ الَّتِي يَمْلِكُهَا الضَّرَرِ يَلْحَقُهُ إِمَّا لِظُهُورِ عَيْبِ فِي الزَّوْجَةِ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ فَيَسْقُطُ بِهَا الْمَهْرُ، لأَنَّ حُكْمَ الزَّوْجَةِ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ فَيَسْقُطُ بِهَا الْمَهْرُ، لأَنَّ حُكْمَ

الْفُسُوخِ فِي الْعُقُودِ لِعَيْبٍ ظَهَرَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَزْدَادُ لِلْعِوَضَيْنِ مِن الْجَانِبَيْنِ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ قَبْلَ تَمَكَّنِهِ مِنْ قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَاسْتِيفَائِهِ، وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّتْ نِصْفَ الْمَهْرِ فِي الصَّدَاقِ وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ جَبْرًا لَهَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُوجِبٌ مِنْ جِهَتِهَا، وَهُنَا قَدْ وُجِدَ سَبَبٌ مِنْ جَهَتِهَا فَصَارَ كَالْمَنْسُوبِ إِلَيْهَا.

الْقِسْمُ النَّانِي مَا اسْتَقَلَّ بِهِ الْأَجْنَبِيُّ وَحْدُهُ. وَمِنْ صُورٍ ذَلِكَ:

أَنْ تُرْضِعَ زَوْجَتُهُ الْكُبْرَى زَوْجَتَهُ الصُّغْرَى.

وَمِنْهَا: أَنْ يُكُوهِ رَجُلٌ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ عَلَى الْوَطْءِ قَبْلَ الدُّخُولِ.

الْقِسْمُ النَّالِثُ: مَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ الزَّوْجَةُ وَحْدَهَا وَلَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: رِدَّتُهَا.

وَمِنْهَا: َ إِسْلاَمُهَا، فِيهِ رِواَيَةٌ أُخْرَى أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ، لأَنَّهَا فَعَلَت الْوَاجِبَ عَلَيْهَا فَنُسِبَ الْفَسْخُ إِلَى امْتِنَاعِ الزَّوْجِ.

وَمِنْهَا: إِرْضَاَعُهَا مِمَّنْ يَثْبُتُ بِهِ الْمَحْرَمِيَّةُ بَيْنَهَا وَيَيْنَ الزَّوْجِ، وَكَذَلِكَ ارْتِضَاعُهَا مِنْهَا وَهِيَ صَغيرةٌ.

وَمِنْهَا: فَسْخُهَا النَّكَاحَ لِعَيْبِ الزَّوْجِ، قَالَ الأَصْحَابُ: هُو مَنْسُوبٌ إلَيْهَا لاَ إلَيْهِ فَسَقَطَ الْمَهْرُ أَيْضًا لِلْلِكَ، وَفُرَقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ فَسْخَهُ لِعَيْبِهَا رَدُّ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِعَيْبِ فَلاَ يُنْسَبُ إلاَّ إلى مَنْ دَلَّسَ الْعَيْبِ، بِخِلاَفِ فَسْخِهَا لِعَيْبِهِ فَإِنَّ الْعَيْبِ لَيْسَ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَلْ فِي غَيْرِهِ فَقَد الْمَنْعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مَعَ سَلاَمَةِ الْعِوضَيْنِ لِضَرَرٍ دَحَلَ، فَلِذَلِكَ نُسِبَ الْفِعْلُ إلَيْهَا، وَهَنَا يَرْجِعُ إلَى أَنَّ الزَّوْجَ عَيْرُهُ مَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي النَّكَاحِ وَفِيهِ خِلاَفٌ سَبَقَ ذِكْرُهُ، وَالْأَظْهَرُ فِي الْفُرْقِ أَنْ يُقَالَ: الْفُسُوخُ الشَّرْعِيَّةُ النِّي يَمْلِكُهَا كُلُّ مِن الزَّوْجَيْنِ عَلَى الاَخْرِ إلَى مَا الْفُرْقِ أَنْ يُقَالَ: الْفُسُوخُ الشَّرْعِيَّةُ النِّي يَمْلِكُهَا كُلُّ مِن الزَّوْجَيْنِ عَلَى الاَخْرِ إلَى مَا الْفُرْقِ أَنْ يُقَالَ: الْفُسُوخُ الشَّرْعِيَّةُ النِّي يَمْلِكُهَا كُلُّ مِن الزَّوْجَيْنِ عَلَى الاَخْرِ إلَى مَا لِإِزَالَةِ ضَورٍ حَاصِلٍ فَإِذَا وَقَعَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَدْ رَجَعَ كُلُّ مِن الزَّوْجَيْنِ عَلَى الاَخْرِ إلَى مَا لِأَنْ شَيْعًا لِهُ الْمَوْلُ فِي عَيْرِهِ، بِخِلافِ الطَّلاقِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ مُوجِبَاتِ الْفُوثَةِ بِغَيْرِ ضَورٍ ظَاهِرٍ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ لِلْمَرْأَةِ الْتَسْمِيةِ، وَضَرَرٌ فَجَبَرَهُ الشَّارِعُ بِإِعْطَائِهَا نِصَفْ الْمَهْرِ عَلَاهُ وَالْمُهُمْ وَالْمُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْعَرْبُ وَلَلْهُ أَعْلَمُ الْمَهْرِ وَالْمُهُمْ وَالْمُهُمْ وَالْمُهُمْ وَالْمُعْوِقِ عَنْدَ وَقُلْو التَسْمِيةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مُن النَّوْمُ وَالْمُومِ وَالْمُعُومِ وَالْمُعْوِقِ عَنْدَ وَقُلُو التَسْمِيةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ السَّوعِ وَالْمُعْمَةِ عِنْدَا فَقُدُ التَسْمِيةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُق

وَنَقَلَ مُهُنَّا عَنْ أَحْمَدَ فِي مَجْبُوبِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا لَمْ تَرْضَ بِهِ، لَهَا ذَلِكَ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِهِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللِّينِ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرَأَةَ إِذَا فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّينِ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرَأَةَ إِذَا فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لأَنَّ سَبَبَ الْفَسْخِ هُوَ الْعَيْبُ مِنْ جِهَتِهِ وَهِي

مَعْذُورَةٌ فِي الْفَسْخِ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَقَالَ: قَدْ وُجِدَ الدُّخُولُ وَإِنَّمَا لَمْ يُقَرِّر الْمَهْرَ كُلَّهُ لِلْمَانِعِ الْقَاثِم بِهِ.

وَمُنْهَا: فَسْخُهَا النَّكَاحَ لِإِعْسَارِ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ أَوْ النَّفَقَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَالْفَسْخِ لِفَوَاتِ شَرْطِ صَحِيح، قَالَ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ: هُو مَنْسُوبٌ إليْهَا فَيَسْقُطُ بِهِ مَهْرُهَا كَمَا فِي الْفَسْخِ لِعَيْبِ الزَّوْج، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: فَسْخُهَا لِفَوَاتِ الشَّرْطِ يَجِبُ لَهَا بِهِ نِصْفُ الشَّرْطِ، لأَنَّ فَوَاتَ الشَّرْطِ مِنْ قِبَلِ الزَّوْج فَنُسِبَ الْفَسْخُ بِهِ إليْهِ دُونَهَا، وَقِيَاسُهُ الْفَسْخُ بِمِنْعِ النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا فَوَاتَ الشَّرْطِ مِنْ فِعْلِ الزَّوْج وَهُو قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِه، وَآمَّا الْفَسْخُ لِعُسْرَتِهِ فَهُو كَالْفَسْخِ لِعَيْبِهِ كَمَا مَمَّا هُو مِنْ فِعْلِ الزَّوْج وَهُو قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِهِ، وَآمَّا الْفَسْخُ لِعُسْرَتِهِ فَهُو كَالْفَسْخِ لِعَيْبِهِ كَمَا تَقَدَّم، قَالَ الشَيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ: وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ: إِنَّ خُرُوجَ الْبُضْع مُتَقَوِّمٌ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنَّ الْفُرْفَة وَضَمَانَ الْمُسَمَّى لَهَا وَبَيْنَ إِسْقَاطِ الْمُسَمِّى لَهَا وَبَيْنَ إِسْقَاطِ الْمُسَمَّى الْمُسَمَّى لَهَا وَبَيْنَ إِسْقَاطِ الْمُسَمَّى.

وَمِنْهَا: فَسْخُ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدٍ قَبْلَ الدُّخُولِ وَفِيهِ رِواَيَتَانِ:

أَحَدُهُمَا: لاَ مَهْرَ لَهَا اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ لاسْتِقْلاَلِهَا بِالْفَسْخِ كَالْحُرَّةِ.

وَالثَّانِيَة: يَنْتَصِفُ الْمَهْرُ نَقَلَهَا مُهُنَّا وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، لأَنَّ السَّيِّدَ هُوَ مُسْتَحِقُ الْمَهْرِ فَلاَ يَسْقُطُ بِفَسْخِ غَيْرِهِ، وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ إعْتَاقَ السَّيِّدِ لِسَبَدٍ فِي الْفَسْخِ يُسْقِطُ حَقَّهُ لَتَسَبِّهِ فِي سُقُطُ بِفَسْخِ يُسْقِطُ حَقَّهُ لَتَسَبِّهِ فِي سُقُوطِهِ. وَإِنْ بَاشَرَهُ غَيْرُهُ، كَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: ٱلْقِ مَتَاعِي فِي الْبَحْرِ فَفَعَلَ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا اشْتَرَكَ فِيهِ الزَّوْجَانِ وَلَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: لِعَانُهَا فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ فُرْقَةَ اللِّعَانِ جَاءَتْ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ، لأَنَّ الْفُرْقَةَ إِنَّمَا تَقَعُ بِلِعَانِهَا. وَقَالَ الْقَاضِي: يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصْلُهُمَا إِذَا لاَعَنَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَهَلْ تَرِثُهُ؟ عَلَى رواَيَتَيْنِ.

وَمَنْهَا: أَنْ يُخَالِعَهَا وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ، وَلَأَنَّ لَنَا فِيهِ وَجْهًا آخَرَ أَنَّهُ يُسْقِطُ الْمَهْرَ كُلَّهُ إِذَا قُلْنَا: هُو فَسْخٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَنْسُوبًا إِلَيْهِمَا، فَيَكُونُ كَالتَّلاَعُنِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ طَلاَقٌ فَإِنَّ الطَّلاَقَ يَسْتَقِلُ بِهِ الزَّوْجُ مَنْسُوبًا إليهما، فَيَكُونُ كَالتَّلاَعُنِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ طَلاَقٌ فَإِنَّ الطَّلاَقَ يَسْتَقِلُ بِهِ الزَّوْجُ فَهُو كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا ابْتِدَاءً أَنْتِ طَالِقٌ بِٱلْفِ فَقَبِلَتَهُ، وَيَتَخَرَّجُ لَنَا وَجُهُ آخَرُ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ الْمَهْرُ، وَإِنْ قُلْنَا: هُو طَلاَقٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبِلِهَا بِسُوّالِهَا وَلِهَذَا كَانَ لَنَا فِيمَنْ خَالَعَتْ رُوْجَهَا وَإِنْ قُلْنَا: هُو طَلاَقٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبِلِهَا بِسُوّالِهَا وَلِهِذَا كَانَ لَنَا فِيمَنْ خَالَعَتْ رُوْجَهَا فِي مَرَضِهِ هَلْ تَرِثُهُ أَوْ لاَ؟ رِوايَتَانِ. وَجَزَمَ ابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّهَا لاَ تَرِثُهُ اللَّا لُؤُنُ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبِلَهَا فَلاَ يَكُونُ لَهَا شَيْءٌ مِن الصَّلَاقِ حِينَتِذِ، يُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ الْخُلْعَ يُسْقِطُ حُقُوقَ الزَّوْجِيَّةِ كُلَّهَا قِبَلَهَا فَلاَ يَكُونُ لَهَا شَيْءٌ مِن الصَّلَاقِ حِينَتِذِ، يُؤَيِّدُهُ هَذَا أَنَّ الْخُلْعَ يُسْقِطُ حُقُوقَ الزَّوْجِيَّةِ كُلَّهَا

فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَنِصْفَ الْمَهْرِ مِن الْحُقُوقِ فَيَسْقُطُ عَلَى هَذِهِ الرِّوايَةِ. الْقِسْمُ الْخَامِسُ: مَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ مَعَ أَجْنَبِيٍّ وَلَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: شِرَاوُهَا لِلزَّوْجِ وَفِيهِ وَجْهَانِ أَشْهُرُهُمَا وَهُوَ الْبَائِعُ، إِذْ هُوَ أَصْلُ الْعَقْدِ وَمِنْهُ نَشَا وَعَنْهُ يَتَصَفُ بِهَا الْمَهْرُ تَعْلِيبًا لِجِهَةِ الْأَجْنِيِ هُنَا وَهُوَ الْبَائِعُ، إِذْ هُوَ أَصْلُ الْعَقْدِ وَمِنْهُ نَشَا وَعَنْهُ تَلَقَى. وَاللَّمَانِي: يَسْقُطُ الْمَهْرُ تَعْلِيبًا لِجِهَةِ الزَّوْجَةِ إِذَ الانفِسَاخُ مُتَعَقِّبٌ لِقَبُولِهَا، فَآمَّا شِراءُ الزَّوْجِ لِزَوْجَةِ فَهَلْ يَتَنَصَّفُ بِهِ الْمَهْرُ أَوْ يَسْقُطُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَيْضًا، وَاخْتَارَ أَبُو بِكْرِ اللَّهُ يَسْقُطُ تَعْلِيبًا لِجِهةِ الْبَائِعِ هِنَا أَيْضًا وَهُو سَيِّدُ الأَمَةُ الْمُسْتَحِقُ لِمَهْرِهَا فَهُو كَمَجِيءِ الْفَسْخ مِن الْحُوَّةِ الْمُسْتَحِقَّةِ لِلْمَهْرِ، وَهَذَا مُتَّجِهٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ فِي فَسْخ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدٍ، فَعَلَى هَذَا الْحُرَّةِ الْمُسْتَحِقَّ لِلْمَهْرِ، وَهَذَا مُتَّجِهٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ فِي فَسْخ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدٍ، فَعَلَى هَذَا لَوْ بَعَهَا السَيِّدُ اللَّذِي زَوَّجَهَا لاَجْنَبِي قُمْ بَاعَهَا الاَجْنَبِي لِلزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَسْقُطْ، لاَنَ لُو بَاعَهَا السَيِّدُ اللَّذِي زَوَّجَهَا لاَجْنَبِي قُمْ مَاعَهَا الاَجْنَبِي لِلزَّوْجِ قَبْلَ الدَّخُولِ لَمْ يَسْقُطْ، لاَنَ لَوْ بَاعَهَا السَيِّدُ اللَّذِي زَوْجَهَا لاَعْنِي قَمْ مُشْتَحِقً لِلْمُهُودِ عَلَى هَذَا لَكُومِ لَمُ اللَّذِي وَمُو غَيْرُ مُسْتَحِقً لِلْمَهُ لِعَلَى هَذَا كُلاَمُ وَمُؤْتَى الْأَوْقِ وَلَاكَ يُوجِبُ الْفَسْخَ فَأَسْلِي اللَّفَى الْوَسْخَ بِعَلْمِ الْمُعْقَلِقِ الْمُعْرِعَة وَذَلِكَ يُوجِبُ الْفَسْخَ فَاسْنِدَ إِلْيُ وَانْ لَمْ يَكُنُ بِاخْتِيَارِهِ وَكَلَى هَذَا فَلَا لَوْمُ عَيْرُهُمَ وَكُلُكُ وَلَاكَ يُوجِبُ الْفَسْخَ فَاسْنَدَ إِلْكُ الرَّفِي الْمُونَ الْمُعْرَقِي الْمُولِ الْمُ الْمُعْرَقِ الْمُعْرِعَة وَلَاكَ الرَّوْجِ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْفَسْخَ فَأَسْنِدَ إِلْكَ وَلَاكَ وَلَاكَ وَلَاكَ وَلَاكَ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ الْمَالِمُ وَالْمُولِ الْمُولِ الْمُعْرِعَةُ مَا الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُولِ الْمُومِ عَلَى الْمُعْرِعِ الْمُعَلِقُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُلْكَقِ اللْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْ

وَمِنْهَا: إِذَا مَكَنَت الزَّوْجَةُ مِنْ نَفْسِهَا مَنْ يَنْفَسِخُ النَّكَاحُ بِوَطْنِهِ كَأَبِ الزَّوْجِ أَوْ ابْنِهِ فَقَالَ الْقَاضِي وَمَنْ اتَّبَعَهُ: يَسْقُطُ مَهْرُهَا إِسْنَادًا لِلْفَسْخِ إلَيْهَا. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَتَخَرَّجُ عَلَى وَجْهَيْنِ، لاَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْهَا وَمِنْ الاَّجْنَبِيِّ.

وَبَقِيَ هُنَا قِسْمٌ سَادِسٌ: وَهِيَ الْفُرْقَةُ الإِجْبَارِيَّةُ ولَهَا صُورٌ:

مِنْهَا: أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ وَتَحْتَهُ عَدَدٌ لاَ يَجُوزُ لَهُ جَمْعُهُ فِي الإِسْلاَمِ فَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْعَلَدِ الزَّاثِدِ فَلاَ يَجِبُ لَهُنَّ شَيْءٌ مِن الْمَهْرِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَالْخِلاَفِ مُعَلِّلاً بِأَلَّهُ مَمْنُوعٌ الزَّاثِدِ فَلاَ يَجِبُ لَهُنَ مَهُنُوعٌ مَنْ إِمْسَاكِهِنَ فَهُو كَالنَّكَاحِ الْفَاسِدِ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحرَّرِ، وَيَتَخَرَّجُ لَنَا وَجُهٌ آخَرُ أَنَّهُ يَجِبُ تَنَصَّفُ الْمَهْرِ مِن الْمَسْأَلَةِ الَّتِي بَعْدَهَا.

وَأَمَّا الطَّلاَقُ فِي النِّكَاحُ الْفَاسِدِ فَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجْهًا أَنَّ الْمَهْرَ يَنْتَصِفُ بِهِ قَبْلَ الدُّخُول، وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنَّمَا يَسْقُطُ، لأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِالإِصَابَةِ لاَ بِالْعَقْدِ بِخِلاَفِ الصَّحِيح.

وَمِنْهَا: إِذَا تَزَوَّجَ أَخْتَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ وَأَشْكَلَ السَّابِقُ وَأَمَرْنَاهُ بِالطَّلاَقِ فَطَلَّقَهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:

يَتُوَجَّهُ فِي الْمَهْرِ قَوْلاَن: أَحَدُهُمَا: يَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ ثُمَّ يَقْتَرِعَانِ فَمَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ حُكِمَ لَهَا بِهِ، لأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِإِحْدَاهُمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَتَعَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ، وَالثَّانِي: لاَ يَجِبُ شَيْءٌ بِهِ لأَنَّهُ مُكْرَةٌ عَلَى الطَّلاَقَ فَكَأَنَّ الْفَسْخَ جَاءَ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ فَلاَ تَسْتَحِقُ شَيْئًا. وَالْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ مُهَنَّا آلَّهُ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ قِيلَ: يَكُونُ نِصْفُ الْمَهْرِ لَهُمَا جَمِيعًا، وَمَا أَخْلَقَهُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا وَهَذَا يَدُلُنُ عَلَى الْمَهْرِ لاَ يَقْتَرَعَانَ عَلَيْهِ.

وَلَوْ زَوَّجَ الْوِلِيَّانِ امْرَأَةً مِنْ زَوْجَيْنِ وَجَهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا وَأَمَرْنَاهُمَا بِالطَّلَاقِ فَهَلْ يَجِبُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَحَكَى لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَحَكَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَلَّهُ اخْتَارَ أَلَّهُ لَا شَيْءً لَهَا وَبِهِ أَفْتَى أَبُو يَعْلَى النَّجَّادُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا الْخِلافِ مَا إِذَا وَرِثَت الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَإِنَّ الْفُرْقَةَ هَاهُنَا بِفِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو كَاشْتِبَاهِ الزَّوْجِ.

# الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائةِ:

إِذَا تَغَيَّرَ حَالُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فِي الْعِدَّةِ بِانْتِقَالِهَا مِنْ رِقًّ إِلَى حُرِيَّةِ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهَا سَبَبٌ مُوجِبٌ لِعِدَّةٍ أُخْرَى مِن الزَّوْجِ كَوَفَاتِهِ فَهَلْ يَلْزَمُهَا الانْتِقَالُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ إِلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ؟ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا مُتَمَكِّنًا مِنْ تَلَافِي نِكَاحِهَا فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا الانْتِقَالُ وَإِلاَّ فَلاَ، إِلاَّ مَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مِن الإِبَانَةِ فِي الْمَريض. وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ:

مِنْهَا: الرَّجْعِيَّةُ إِذَا أَعْتِقَتْ أَوْ تُوثِقِي زَوْجُهَا انْتَقَلَتْ إِلَى عِلَّةِ حُرَّةٍ أَوْ عِلَّةِ وَفَاةٍ.

وَمِنْهَا: إَذَا كَانَتُ تَحْتَ عَبْدٍ مُشْرِكُ إِمَاءٌ فَآسُلَمْنَ وَأَعْتِفْنَ فَإِنَّ عِلَّتَهُنَ عِلَّةُ حَرَائِر، لأَنَهُ عِتْقٌ فِي عِلَّةٍ يَتَمَكَّنُ الزَّوْجُ فِيهَا مِن الاسْتِدْراكِ بِالإسْلاَمِ فَهِي فِي مَعْنَى عِلَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ ثُمَّ عَتَقَ الإِمَاءُ وَهُنَّ عَلَى الشَّرْكِ فَإِنَّ عِلَّتَهُنَّ عِلَّةُ إِمَاءٍ، لأَنَّ الزَّوْجَ لاَ يُمْكِنُهُ تَلاَفِي نِكَاحِهِنَّ.
لاَ يُمْكِنُهُ تَلاَفِي نِكَاحِهِنَّ.

وَمِنْهَا: الْمُرْتَدُ إِذَا قُتِلَ فِي عِدَّةِ امْرَآتِهِ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، لأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ تَلاَفِي النِّكَاحِ بِالإِسْلاَمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَقِفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَسْلَمَت الْمَرْأَةُ وَهِي تَكُنتَ كَافِرٍ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي قِيَاسِ الَّتِي قَبْلَهَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّينِ.

### الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ:

إِذَا تَعَارَضَ مَعَنَا أَصْلاَنِ عُمِلَ بِالأَرْجَحِ مِنْهُمَا لاعْتِضَادِهِ بِمَا يُرَجِّحُهُ، فَإِنْ تَسَاوِيَا خَرَّجَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهًا غَالِبًا. مِنْ صُورَ ذَلِكَ:

مَا إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ نَجَاسَةٌ وَشَكَّ فِي بُلُوغِهِ الْقُلَّتَيْنِ فَهَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ أَوْ طَهَارَتِهِ عَلَى رَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: يُحُكَمُ بِنَجَاسَتِهِ وَهُوَ الْمُرَجَّعُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ، لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ بُلُوغِهِ قُلْتَيْنِ. وَالثَّانِي: هُو طَاهِرٌ وَهُو الأَظْهَرُ، لأَنَّ الأَصْلَ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ وَآمَّا أَنَّ أَصْلَهُ الْقُلَّةُ فَقَدْ لاَ يَكُونُ كُذَلِكَ، كَمَا إِذَا كَانَ كَثِيرًا ثُمَّ نقص وَشَكَّ فِي قَدْرِ الْبَاقِي مِنْهُ، ويَعضَدُ هَذَا الْقُلَّةُ فَقَدْ لاَ يَكُونُ كُذَلِكَ، كَمَا إِذَا كَانَ كَثِيرًا ثُمَّ نقص وَشَكَّ فِي قَدْرِ الْبَاقِي مِنْهُ، ويَعضَدُ هَذَا أَنَّ الأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَنْجُسَ إِلاَّ بَعْدَ تَيَقُّنِ عَلَمَهِ، وأَيْضًا فَلِلأَصْحَابِ خِلاَفٌ فِي الْمَاءِ النِّذِي وَقَعَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ هَلِ الأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَنْجُسَ إِلاَّ أَنْ يَبْعُ مَا الْأَصْلُ فِيهِ الطَّهَارَةُ إِلاَّ أَنْ يَبْعُ مَا الْأَصْلُ فِيهِ الطَّهَارَةُ إِلاَّ أَنْ يَبْعُنَ عَلَى الْكَثِيرِ مِن النَّجَاسَةُ هَلِ الْأَصْلُ فِيهِ الطَّهَارَةُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَلَا الْكَثِيرِ مِن النَّجَاسَةُ عَلَيْهِ غَالِبًا، فَعَلَى الأَوَّلَ يَجِبُ الْحُكْمُ مِنَا الْمَاءِ وَعَلَى الثَّانِي يُحُكُمُ بِطَهَارَتِهِ، وَعَلَى هَذَيْنِ الْمَأْخَذَيْنِ يَتَخَرَّجُ الْخِلافُ فِي الْمَاءِ وَعَلَى الثَّانِي يُحْكِمُ بِطَهَارَتِهِ، وَعَلَى هَذَيْنِ الْمَأْخَذَيْنِ يَتَخَرَّجُ الْخِلافُ فِي الْمَاءِ وَعَلَى النَّانِي يُحُكُمُ بِطَهَارَتِهِ، وَعَلَى هَذَيْنِ الْمَأْخَذَيْنِ يَتَخَرَّجُ الْخِلافُ فِي الْمَاءِ وَعَلَى النَّانِي يُحْرَبُ وَلَى النَّهُ الْعَلَيْنِ وَإِسْقَاطِهِ، وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنْ الْكُونِ وَلَا الْمَاءِ وَعَلَى الْقَلْتَيْنِ وَإِسْقَاطِهِ، وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنْ الْفَاتِيْنِ عَلَى فَلِكَ أَنْ اللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالْمُولِي وَقَعْتُ وَلِكَ أَنْ اللَّهُ أَعْلَمُ الْمَاءِ وَعَلَى الْأَولُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَوْلَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ الْمَاءِ وَعَلَى الْمَاءِ وَعَلَى الْلَهُ أَوْلُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا الْمَاءِ وَعَلَى النَّالُهُ أَوْلُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ إِلَى اللْمَاءِ وَعَلَى الْكَالُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْمَاءِ وَعَلَى اللَّهُ الْمَاءِ وَالْمُعُولُ اللَّهُ الْمَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْمَاءِ وَالْمَاءِ وَعَلَى اللَّهُ

َ وَمِنْهَا: مَا إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْيَسِيرِ رَوْثَةٌ وَشُكَّ هَلْ هِيَ مِنْ مَأْكُولِ أَوْ غَيْرِهِ؟ أَوْ مَاتَ فِيهِ حَيَوَانٌ وَشُكَّ هَلْ هُوَ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ أَمْ لاَ؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ نَجَسٌ، لأَنَّ الْأَصْلَ فِي الأَرْوَاثِ وَالْمَيْتَاتِ النَّجَاسَةُ، وَحَيْثُ قَضَى بِطَهَارَةِ شَيْءٍ مِنْهَا فَرُخْصَةٌ عَلَى خِلاَفِ الْأَصْلِ، ولَمْ يَتَحَقَّقْ وُجُودُ الْمُرَخَّصِ هَاهُنَا فَيَبْقَى عَلَى الأَصْل.

وَالْتَّانِي: أَنَّهُ طَاهِرٌ وَهُوَ الْمُرَجَّحُ عِنْدَ الْأَكْثَوِينَ، لأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ فَلاَ يُزَالُ عَنْهَا بِالشَّكِّ، وَقَدْ مَنَعَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَرْوَاثِ النَّجَاسَةُ، وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْبِ فِي رَجُلٍ وَطِئَ عَلَى رَوْثِ لاَ يَدْرِي لِحِمَارٍ أَوْ بِرْذَوْنٍ فَرَخَّصَ فِيهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَعَدَ الذَّبَابُ عَلَى نَجَاسَةِ رَطْبَةِ ثُمَّ سَقَطَ بِالْقُرْبِ عَلَى ثَوْبِ وَشُكَّ فِي جَفَافِ النَّجَاسَةِ نَفْيِهِ وَجْهَان: أَحَدُهُما: أَنَّهُ نَجِسٌ، لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الرُّطُوبَةِ نَقَلَهَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَحْمَلَ. وَالثَّانِي: لأَ يَنْجُسُ، لأَنَّ الأَصْلَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي الرَّكُوعِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ مَعَهُ وَشَكَّ هَلْ رَفَعَ إِمَامُهُ قَبْلَ رَكُوعِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْأَصْلَ عَدَمُ الإِدْرَاكِ وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ: يُحْتَمَلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُعْتَدُّ لَهُ بِهَا، لَأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الإِمَامِ فِي الرَّكُوعِ. لَأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الإِمَامِ فِي الرَّكُوعِ.

وَمِنْهَا: إِذَا شَكَّ هَلُ تَركَ وَاحِبًا فِي الصَّلاَةِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ السَّجُودُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ لَأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الإِنْيَانِ بِهِ. وَالثَّانِي: لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ لُزُومِ السَّجُودِ.

وَمِنْهَا: إِذَا كَانَ مَالَهُ عَالِيًا فَإِنْ كَانَ مَنْقَطِعًا خَبَرُهُ لَمْ يَجِبْ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَبَرٌ مُنْقَطِعًا كَالْمُودَعِ وَنَحْوِهِ فَفِي وُجُوبِ إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَجْهَان. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَوَايَةٍ مُهنَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ، وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الْمَالَ ذَهَبَ. وَيَبْنِي بَعْضُ الْأَصْحَابِ هَذَا عَلَى الْخِلافِ فِي مَحَلِّ الزَّكَاةِ، فَإِنْ قُلْنَا: فِي الْعَيْنِ لَمْ يَجِب الإِخْرَاجُ حَتَّى يَقْبِضَهَا ويَتَمَكَّنَ مِن الإِخْرَاجِ مِنْهَا، وَإِنْ قُلْنَا: فِي النِّمَّةِ وَجَبَ الإِخْراجُ مِنْ غَيْرِهَا. ويَتَوجَّهُ عِنْدِي أَنْ أَذَيْتُكِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَالِ الْمُنْقَطِعِ خَبَرُهُ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى مَحَلِّ التَّعْلِيقِ، فَإِنْ قُلْنَا: هُو الْعَيْنِ لَمْ يَجِب الإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهَا. وَيَتَوجَّةُ عَبْدِي أَنْ أَذَيْتُكِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَالِ الْمُنْقَطِعِ خَبَرُهُ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى مَحَلِّ التَّعْلِيقِ، عَنْدِي أَنْ أَذَي يُلُكِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَالِ الْمُنْقَطِعِ خَبَرُهُ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى مَحَلِّ التَعْلِيقِ، فَإِنْ قُلْنَا: هُو الْعَيْنُ وَجَبَ، لأَنَ الأَصْلَ الْمُنْقُطِع خَبَرُهُ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى مَحَلِّ التَعْلِيقِ، فَإِنْ قُلْنَا: هُو الْفَيْنُ وَجَبَ، لأَنَ الأَصْلَ الْمَعْصُوبِ فَهَذَا مِثْلُهُ وَقَدْ شَكَ فِي اشْيْعَالِهَا، وأَمَّا إِنْ قُلْنَا: لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْمَالِ الضَّالِ وَالْمَعْصُوبِ فَهَذَا مِثْلُهُ.

وَمِنْهَا: الْعَبْدُ الآبِقُ الْمُنْقَطِعُ خَبَرُهُ هَلْ تَجِبُ فِطْرَتُهُ أَمْ لاَ؟ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَوَايَةٍ صَالِحِ أَنَّهُ لاَ تَجِبُ، لأَنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَالْفِطْرَةُ فِي الذِّمَّةِ وَيَتَخَرَّجُ لَنَا وَجُهٌ آخَرُ أَنَّهُ بَجِبُ بِنَاءً عَلَى جَواز عِنْقِهِ، لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاؤُهُ.

وَمَنْهَا: جَوَازُ عِتْقِهِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالْمَشْهُورُ عَلَمُهُ. وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ احْتِمَالاً بِالإِجْزَاءِ؛ لأَنَّ الأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي شَرْحِ الْخِرَقِيِّ وَجْهَيْنِ عَنِ الأَصْحَابِ، وَصَحَّحَ عَدَمَ الإِجْزَاءِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ الْكَفَّارَةِ فِي النَّمَّةِ وَقَدْ عَضَّدَهُ الظَّهِرُ الدَّالُ عَلَى هَلاَكِ الْعَبْدِ مِنْ انْقِطَاعِ خَبَرِهِ، فَرُجِّحَ هَذَا الأَصْلُ بِاعْتِضَادِهِ بِهَذَا الظَّهِرِ، وَأَيْضًا فَالْكَفَّارَةُ ثَابِتَةٌ فِي الذَّمَّةِ، وَقَدْ شَكَّ فِي وَثُوعِ الْعِتْقِ عَنْهَا فَلاَ يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: إِذَا ظُهَرَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ وَاخْتَلَفَا هَلْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي أَوْ عِنْدَ الْبَاثِعِ فَفِيهِ

روَايَتَان.

إَحْدَاهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ سَلاَمَةُ الْمَبِيعِ وَلْزُومُ الْبَيْعِ بِالتَّقَرُّقِ.

وَالنَّانِيَةُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي؛ لَأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ الْمُبْرِئِ، وَأَطْلَقَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ
هَذَا الْخِلاَفَ وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ عَيْنًا مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ، فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ
فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ وَجْهًا وَاحِدًا؛ لأَنَّ الأَصْلُ اشْتِغَالُ ذِمَّةِ الْبَائِعِ فَلَمْ تَثْبُتُ بَرَاءَتُهَا.

وَمِنْهَا: مَنْ لَزِمَهُ ضَمَانُ قِيمَةِ عَيْنِ فَوَصَفَهَا بِعَيْبِ يُنْقِصُ الْقَيِّمَةَ وَٱنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي دَعْوَى الْعَيْبِ؛ لأَنَّهُ غَارِمٌ، وَالْأَصْلُ إِبْرَاءُ ذِمَّتِهِ، أَوْ قَوْلِ خَصْمُهِ فِي إِنْكَارِ الْعَيْبِ؛ لأَنَّ الْأَصْلُ عَلَمُهُ؟ عَلَى وَجُهْيَن.

وَمِنْهَا: إِذَا أَجَرَهُ عَبْدًا وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّ الْعَبْدَ آبِقٌ مِنْ يَدِهِ وَٱنْكَرَ الْمُؤَجِّرُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ،

إِحْدَاهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ نَقَلَهَا حَنْبَلُ الْأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الإِبَاقِ، وَأَنَّ الْمُؤَجِّرَ مَلَكَ الْأَجْرَةَ كُلَّهَا بِالْعَقْدِ. وَالثَّانِيَة: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ، نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورِ الْآنَ الْأَصْلَ عَدَمُ تَسْلِيمِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ الْعَبْدَ مَرِضَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي تَسْلِيمِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، ولَوْ ادَّعَى أَنَّ الْعَبْدَ مَرِضَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ مُفَرِقًا بَيْنَهُ ويَيْنَ الإِبَاقِ؛ لأَنَّ الْمَرَضَ يُمكِنُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ بِخِلاَفِ الْإِبَاقِ.

وَمِنْهَا: إِذَا ضُرِبَ لِلْعِنِّينِ الْأَجَلُ وَاخْتَلَفَا فِي الإصابَة وَالْمَرْأَةُ ثَيِّبٌ، فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ؛ لأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ أَوْ قَوْلُ الزَّوْجِ؛ لأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ أَبُوتِ الْفَسْخِ؟ عَلَى رَوَايَةٌ وَالْفَدْ: أَنَّهُ يُخَلَّى مَعَهَا وَيُؤْمَرُ بِإِخْرَاجِ مَاثِهِ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى تَرْجِيحِ الظَّاهِرِ عَلَى الْأَصْل.

وَمِنْهَا: إِذَا شَكَّ الزَّوْجَانِ بَعْدَ الدُّخُولِ فَقَالَ الزَّوْجُ أَسْلَمْت فِي عِدَّتِك فَالنَّكَاحُ بَاقٍ، فَقَالَتْ بَلْ أَسْلَمْت بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِي، فَوَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ. وَالثَّانِي: الْقَوْلُ قَوْلُهَا؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ إِسْلاَمِهِ فِي الْعِدَّةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ: أَسْلَمْت قَبْلَك فَلاَ نَفَقَةَ لَك، وَقَالَتْ: بَلْ أَسْلَمْت قَبْلَك فَلِي النَّفَقَةُ، فَفِيهِ أَيْضًا وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُهَا؛ لأَنَّ الأَصْلَ وُجُوبُ النَّفَقَةِ. وَالثَّانِي: وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لأَنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا

تَجِبُ بِالتَّمُكِينِ مِن الاسْتِمْتَاعِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُودِهِ كَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَافِي، وَعَلَّلَ الْقَاضِي أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ يَوْمًا فَيَوْمًا فَالْأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبِهَا، وَيُنْتَقَضُ التَّعْلِيلاَنِ بِالاخْتِلاَفِ فِي النُّشُوزِ.

وَمِنْهَا: إِذَا عَلَّقَ الطَّلاَقَ عَلَى عَدَمٍ شَيْءٍ وَشَكَّ فِي وُجُودِهِ، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلاَقُ؟ عَلَى وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: لاَ يَقَعُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرَّدِ؛ لأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمُ وَقُوعِ الطَّلاقِ. وَالثَّانِي: يَقَعُ، وَنَقَلَ مُهنَّا عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ فِيمَنْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ تَمْرَةً فَاحْتَلَطَتْ فِي تَمْوِ كَثِيرٍ إِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ كُلَّهُ حَنِثَ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالشِّيرَازِيِّ وَالسَّامِرِيِّ وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فَنُونِهِ؛ لأَنَّ الأَصْلُ وُجُودُ شَرْطِ الطَّلاقِ وَهُو الْعَدَمُ، وَهُو وَالسَّامِرِيِّ وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فَنُونِهِ؛ لأَنَّ الأَصْلُ وُجُودُ شَرْطِ الطَّلاقِ وَهُو الْعَدَمُ، وَهُو يَخِلافِ مَا إِذَا اسْتَمَرَّ الشَّكُ وَلَمْ يُوجَدُ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقَافِهِ ظَاهِرًا وَكَانَ وَجِدَ مَا يَدُلُ عَلَى بَقَافِهِ ظَاهِرًا وَكَانَ حُجَّةً شَرْعِيَّةً يَجِبُ قَبُولُهَا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ أَمَارَةً مَحْضَةً وَقَعَ أَيْضًا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ وُجِدَ مَا يَدُلُ عَلَى الْمُشَاقِ عَلَى الْمَشَاقِ عَلَى الْمُطَلَقِ عَلَي الْمُشَاوِي الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُطَلَقِ عَلَيْهِ ظَاهِرًا فَوَجَدَمُ الطَّلاقِ مَعَ الطَّلاقِ مَعَ الطَّلاقَ مِعَ الطَّلاقِ مَعَ الطَّلاقِ مَعَ الشَّكُ الْمُسَاوِي الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَتَلَ مَنْ لا يَعْرِفُ ثُمَّ ادَّعَى رقَّهُ أَوْ كُفْرَهُ وَٱنْكُرَ الْوَلِيُّ ذَلِكَ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ الْأَصْلُ عِصْمَةُ دَمِهِ أَوْ قَوْلُ الْوَلِيِ الْمَنَّ الْأَصْلُ فِي الْقَتْلِ إِيجَابُ الْقِصَاصِ إِلاَّ أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ وَجُهِيْنِ أَشْهَرُهُمَا النَّانِي، وَحَكَى الأُولَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وكَذَا الْخَلافُ فِيمَا إِذَا جَنَى عَلَى عَضْوِ ثُمَّ ادَّعَى شَلَلَهُ، فَٱنْكَرَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَكِنْ الْمَحْكِيَّ هَاهُنَا الْخِلاَفُ فِيمَا إِذَا قَدَّ مَلْفُوقًا نِصَفَيْنِ ثُمَّ ادَّعَى اللَّهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ، وكَذَلِكَ الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذَا قَدَّ مَلْفُوقًا نِصَفَيْنِ ثُمَّ ادْعَى اللَّهُ كَانَ مَيْنًا فَأَنْكُرَ الْوَلِيُ الْمَنْكِرِ، وكَذَلِكَ الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذَا قَدَّ مَلْفُوقًا نِصَفَيْنِ ثُمَّ ادْعَى اللَّهُ كَانَ مَيْنًا فَأَنْكُرَ الْوَلِيُ الْمَنْكُرِ، وكَذَلِكَ الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذَا قَدَّ مَلْفُوقًا نِصَفَيْنِ ثُمَّ ادْعَى اللَّهُ كَانَ مَيْنًا فَأَنْكُرَ الْوَلِيُّ الْأَصْلُ الْمَعْشِينِ أَمَّ الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذَا قَدَّ الْمُقَلُّودِ، وكَذَا الْوَجْهَانِ لَوْ عَيْلَ الْمُولُودُ فِي مِثْلِهِ وَاخْتَلَقًا فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ كَانَ مَيْنَا فَالْكُرَ وَلَا الْوَجْهَانِ لَوْ وَالْقَصَاصِ مِن الْجُرْحِ وَقَالًا الْوَجْهَانِ لَوْ زَادَ فِي الْقِصَاصِ مِن الْجُرْحِ وقَالَ: إِنْمَا حَصَلَتْ الزَيَادَةُ بِاضْطُورَابِ الْمُقْتَصِ مِنْهُ وَانْكُرَ ذَلِكَ؟ لَأَنَّ الْأَصْلُ عَلَمَ مُنْ الْصُلُودُ وَقَالَ الْوَجْهَانِ لَوْ ذَادَ فِي الْقِصَاصِ مِن الْجُرْحِ وَقَالَ: إِنْمَا حَصَلَتْ الزَّيَادَةُ بِاضْطُورَابِ الْمُقْتُصِ مِنْهُ وَانْكُرَ ذَلِكَ؟ لَأَنَّ الْأَصْلُ عَلَمُ عَلَى الْقَصَاصِ فَلَاكُو فَي وَمَا يَدَعِيهِ مُحْتَمَلًا.

وَمِنْهَا: لَوْ شَهِدَتْ بَيْنَةٌ بِالنَّكَاحِ وَقَدْ ثَبَتَ الطَّلاَقُ فَهَلْ بَحِبُ بِهِ جَمِيعُ الْمَهْرِ أَوْ نِصْفُهُ فَقَطْ؟ عَلَى وَجْهَيْن: أَحَدُهُمَا: يَجِبُ الْمَهْرُ كُلَّهُ؛ لأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ مُسْقِطٌ وَلاَ لِبَعْضِهِ. وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمٍ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ. وَالثَّانِي: يَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ فَقَطْ؛ لأَنَّ النِّصْفَ الاَّحْرَ لاَ يَسْتَقِرُ إلاَّ بِالدُّخُولِ وَلَمْ يَتَحَقَّقُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي. وَقَالَ صَاحِبُ الْمُعْنِي: إنْ أَنْكَرَ الزَّوْجُ الدُّخُولَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ وَإِلاَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي وَجُوبِهِ كُلِّهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا رَمَى صَيْلِمَا فَجَرَحَهُ ثُمَّ غَابَ وَوَجَلَهُ مَيْتًا وَلاَ أَثَرَ بِهِ غَيْرِ سَهْمِهِ، أَوْ جَرَحَهُ جُرْحًا مُوحِيًا ثُمَّ سَقَطَ فِي مَاءٍ وَنَحْوِهِ فَهَلْ يُبَاحُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ مُشَارِكَةِ سَبَب آخَرَ فِي قَتْلِهِ، وَالأَصْلُ تَحْرِيمُ الْحَيَوانِ حَتَّى يُتَيَقَّنَ سَبَبُ إِبَاحَتِهِ، لَكِنَّ الأَصْلَ الأَوَّلَ مُعْتَضَدٌ بِأَنَّ الظَّهِرَ مَوْتُهُ بِهِذَا السَّبَ دُونَ غَيْرِهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا جَاءَ بَعْضُ الْعَسْكَرِ بِمُشْرِكُ فَادَّعَى الْمُشْرِكُ أَنَّ الْمُسْلِمَ أَمَّنَهُ وَأَنْكَرَ فَفِيهِ رواَيْتَان:

إِحْدَاهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِ فِي إِنْكَارِ الْأَمَانِ؛ لَأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْأَمَانِ. وَالثَّانِيَة: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْرِكِ؛ لَأَنَّ الْأَصْلَ فِي الدِّمَاءِ الْحَظْرُ إِلاَّ بِيقِينِ الإِبَاحَةِ، وَقَدْ وَقَعَ الشَّكُ هُنَا فِيهَا. وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِئَةٌ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ يَدُلُّ الْحَالُ عَلَى صِدْقِهِ مِنْهُمَا تَرْجِيحًا لاَحَدِ الْأَصْلَيْنِ وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَالِئَةٌ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ يَدُلُّ الْحَالُ عَلَى صِدْقِهِ مِنْهُمَا تَرْجِيحًا لاَحَدِ الْأَصْلَيْنِ بِالظَّاهِرِ الْمُوافِقِ لَهُ، وَقَرِيبٌ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَ الإِسْلاَمِ وَادَّعَى أَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ عَقَدَ لَهُ أَمَانًا فَهَلْ يُقْبَلُ قُولُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا صَاحِبُ الْمُغْنِي، وَنَصَّ أَحْمَدُ اللهُ إِذَا ادَّعَى أَنَّهُ جَاءَ مُسْتَأْمَنَا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِلاَحٌ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَإِلاَّ قُبِلَ فَيُحَرَّجُ هَاهُنَا مِثْلُهُ.

# الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمائة:

إِذَا تَعَارَضَ الْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ (١) فَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ حُجَّةً يَجِبُ قَبُولُهَا شَرْعًا كَالشَّهَادَةِ وَالرِّوْاَيَةِ وَالإِخْبَارِ فَهُو مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَصْلِ بِغَيْرِ خِلاَف، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ كَانَ مُسْتَنِدُهُ الْعُرْفُ أَوْ الْعَادَةُ الْغَلَابَةُ أَوْ الْقَرَائِنُ أَوْ غَلَبَةُ الظَّنِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَتَارَةً يُعْمَلُ بِالْأَصْلِ وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى الظَّاهِرِ، وَتَارَةً يُعْمَلُ بِالظَّاهِرِ وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى الْأَصْلِ، وَتَارَةً يُخرَّجُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلاَف،

<sup>(</sup>۱) الظاهر هو: ما دل على معنى بالوضع الأصلى أو العرفى، أو هو مالا يفتقر فى إفادته لمعناه إلى غيره ولا يكون معناه مقصوداً بسوق الكلام أصلاً. كشف الأسرار عن أصول البزدوى ج١ صـ٤٦ طـ دار الكتاب العربى – بيروت – لبنان – سنة٤٩٢.

فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ. الْقِسْمُ الْأَوَّلُ. مَا تُوكَ الْعَمَلُ فِيهِ بِالْأَصْلِ لِلْحُجَّةِ الشَّوْعِيَّةِ وَهِيَ قَوْلُ مَنْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِقَوْلُهِ، وَلَهُ صُورٌ كَثِيرَةٌ جِلاً:

مِنْهَا: شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ بِشَغْلِ ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

وَمِنْهَا: شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ مَنْ عُلِمَ اشْتِغَالُ ذِمَّتِهِ بِدَيْنِ وَنَحْوِهِ.

وَمِنْهَا: إِخْبَارُ الثُّقَةِ الْعَدْلِ بِأَنَّ كُلْبًا وَلَغَ فِي هَذِهِ الْإِنَاءِ.

وَمِنْهَا: إِخْبَارُهُ بِلُخُولِ وَقْتِ الصَّلاَةِ.

وَمِنْهَا: شَهَادَةُ الْوَاحِدِ الْعَدُل بِرُؤْيَةِ هِلاَل رَمَضَانَ فَإِنَّهُ مَقْبُولٌ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَفِيهِ رَوَايَةٌ أَخْرَى لاَ بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ عَدَليْنِ كَسَائِرِ الشَّهُودِ، وَفَرَّقَ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ أَنْ يَرَاهُ فِي الْمِصْرُ فَيُقَدَّمُ الْمِصْرُ فَيُقْبَلُ حَبَرُهُ. فَلاَ يُقْبَلُ وَبَيْنَ أَنْ يَرَاهُ حَارِجَ الْمِصْرِ فَيُقَدَّمُ الْمِصْرُ فَيُقْبَلُ حَبَرُهُ.

وَمِنْهَا: إِخْبَارُ الثَّقَةِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالْجِمَاعُ.

وَمِنْهَا: إِخْبَارُهُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُبِيحُ الْفِطْرَ؛ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى هِلاَل شَوَّالِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ وَقْتَ الْفِطْرِ مُلاَزِمٌ لِوَقْتِ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَإِذَا ثَبَتَ دُخُولُ وَقْتِ الصَّلاَةِ بِإِخْبَارِ الثَّقَةِ ثَبَتَ دُخُولُ وَقْتِ الإِفْطَارِ تَبَعًا لَهُ وَقَدْ يَثْبُتُ تَبَعًا مَا لاَ يَثْبُتُ اسْتِقْلاَلاَ، بِخِلاَفِ الشَّهَادَةِ بِهِلاَل شَوَّالِ.

والثّاني: أَنَّ إِخْبَارَ الثّقةِ هُنَا يُقَارِنُهُ أَمَارَاتٌ تَشْهَدُ بِصِدْقِهِ؛ لأَنَّ وَقْتَ الْغُرُوبِ يَتَمَيَّزُ بِنَفْسِهِ وَعَلَيْهِ أَمَارَاتٌ تُورِثُ غَلَبَةَ الظَّنِّ، فَإِذَا انْضَمَّ إلَيْهَا إِخْبَارُ الثّقةِ قَوِيَ الظَّنُّ، وَرُبُمَا أَفَادَ الْعِلْمَ بِخِلاَفِ هِلاَلِ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ لاَ أَمَارَةَ عَلَيْهِ، وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَلِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْلِهِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلاً فَأَوْفَى عَلَى شَيْءٍ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ غَابَت الشَّمْسُ أَفْطَرَ»، وصَحَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَلَّهُ كَانَ يَضَعُ طَعَامَهُ عِنْدَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ وَيَبْعَثُ إِقْرَارًا يَرْفَعُ الشَّمْسُ فَإِذَا قَالَ: قَدْ وَجَبَتْ، قَالَ: كُلُوا».

وَمِنْ ذَلِكَ: قَبُولُهُ قَوْلَ الْأُمَنَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي تَلَفِ مَالِ أَوْ ثَمَنِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ أَوْ غَيْرِهِ.

وَمِنْهُ أَيْضًا: قَبُولُ قَوْلُ الْمُعْتَدَّةِ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْأَقْرَاءِ وَلَوْ فِي شَهْرٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَالْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ إلاَّ بِالْبَيْنَةِ فِي الشَّهْرِ، وَفَرَّقَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ بَيْنَ مَنْ لَهَا عَادَةٌ مُنْتَظِمَةٌ فَلاَ يُقْبَلُ مُخَالِفَتُهَا إلاَّ بِبِيَنَةِ، بِخِلاَفِ مَنْ لاَ عَادَةَ لَهَا، وَفِي الْفُنُونِ لاَبْنِ عَقِيلٍ لاَ يُقْبَلُ

مَعَ فَسَادِ النِّسَاءِ إِلاَّ بِبَيَّنَةِ تَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ عَادَتُهَا أَوْ أَنَّهَا رَأَتْ الْحَيْضَ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ وَتَكَرَّرَ ثَلاثًا.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا عُمِلَ بِالْأَصْلِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الْقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ وَنَحْوِهَا، وَلَهُ صُورٌ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: إِذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ بَعْدَ طُول مَقَامِهَا مَعَ الزَّوْجِ أَلَّهُ لَمْ تَصِلهَا النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ وَلاَ الْكَسْوَةُ. فَقَالَ الْأَصْرِا الْقَادَةُ الْفَادَةُ وَخَرَّجَهُ وَجُهًا مِن الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا جِداً، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الرَّجُوعَ إِلَى الْعَادَةِ وَخَرَّجَهُ وَجُهًا مِنِ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا حَداً، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الرَّجُوعَ إِلَى الْعَادَةِ وَخَرَّجَهُ وَجُهًا مِنِ الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُهَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ: وَإِذَا وُجِدَ مَعَهَا نَظِيرِ الصَّدَاقِ أَوْ الْكِسُوةِ وَلَمْ يَعْلَمْ لَهَا سَبَبٌ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِهِ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ فَيَنْجِي أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى وَجُهيْنِ، كَمَا إِذَا أَصْدَقَهَا يَعْلَمْ لَهَا سَبَبٌ يَمْلِكُ ذَلِكَ بِهِ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ فَيَنْجِي أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى وَجُهيْنِ، كَمَا إِذَا أَصْدَقَهَا يَعْلَمْ سُورَةِ ثُمَّ وُجِدَتْ مُتَعَلِّمَةً لَهَا بَعْدَ مُدَّةً وَقَالَتْ لَمْ يُعَلِّمْنِي الزَّوْجُ، وَادَّعَى هُو آلَهُ عَلَمَهَا فَإِنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجُهيْنِ.

وَمِنْهَا: إِذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ أَوْ النَّجَاسَةَ فِي مَاءِ أَوْ ثَوْبِ أَوْ أَرْضِ أَوْ بَدَنِ وَشَكَّ فِي زَوَالِهَا فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْأَصْلِ إِلَى أَنْ يَتَيَقَّنَ زَوَالَهُ، وَلاَ يَكْتَفِي فِي ذَلِكَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ وَلاَ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَيَقَّنَ حَدَثًا أَوْ نَجَاسَةً وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ زَوَالُهَا فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْأَصْلِ، وَكَذَلِكَ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِمَا.

وَمِنْهَا: إِذَا شَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الأَكُلُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ طُلُوعَهُ نَصَّ عَلَيْهِ، أَحْمَدُ، وَلاَ عِبْرَةَ فِي ذَلِكَ بِعَلَبَةِ الْظَّنِّ وَبِالْقَرَاثِنِ وَنَحْوِهَا مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَنِدًا إِلَى إِخْبَارِ ثِقَةٍ بِالطَّلْع.

وَمِنْهَا: إِذَا زَنَى مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَوَلَلَا فَأَنْكَرَ أَنْ يِكُونَ وَطِئَ زَوْجَتَهُ، قَالَ أَصْحَابُنَا: لاَ يُرْجَمُ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ وَلْحُوقُ النَّسَبِ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الإِمْكَانِ وَوُجُودِ الْقَرَائِنِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا عُمِلَ فِيهِ بِالظَّاهِرِ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى الْأَصْلُ وَلَهُ صُورٌ:

مِنْهَا: إِذَا شَكَّ بَعْدَ الْفُرَاغُ مِن الصَّلاَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِن الْعِبَادَاتِ فِي تَرْكِ رَكْنِ مِنْهَا فَإِنَّهُ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّكِّ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ الإِثْيَانَ بِهِ وَعَدَمَ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ لَكِنَّ الظَّاهِرَ مِنْ أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ لِلْعِبَادَاتِ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ فَيَرْجِعُ هَذَا الظَّاهِرُ عَلَى الْأَصْلِ، ولا فَرْقَ فِي الْمُكَلِّفِينَ لِلْعِبَادَاتِ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالِ فَيَرْجِعُ هَذَا الظَّاهِرُ عَلَى الْأَصْلِ، ولا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَجْهٌ أَنَّ الشَّكَّ فِي تَرْكِ فَي تَرْكِ بَعْنَ الْفَرَاغِ مِنْهُ، بِخِلاَفِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ، بِخِلاَفِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ، بِخِلاَفِ

الصَّلاَةِ وَغَيَّرِهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ صَلِّى ثُمَّ رَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَةً وَشَكَ هَلْ لَحِقَتْهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَأَمْكَنَ الأَمْرَانِ فَالصَّلاَةِ وَبَقَاؤُهَا فِي الذِّمَّةِ حَتَى يَتَيَقَّنَ الأَمْرَانِ فَالصَّلاَةِ وَبَقَاؤُهَا فِي الذِّمَّةِ حَتَى يَتَيَقَّنَ صِحَّتُهَا، لَكِنْ حُكِمَ بِالصِّحَةِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَعْمَالِ الْمُكَلَّفِ وَجَرَيَانُهَا عَلَى الْكَمَالِ صِحَّةً أَعْمَالِ الْمُكَلَّفِ وَجَرَيَانُهَا عَلَى الْكَمَالِ وَعَضَّدَ ذَلِكَ أَنَّ الأَصْلُ عَدَمُ مُقَارَنَةِ الصَّلاَةِ لِلنَّجَاسَةِ، وَتُرْجَعُ الْمَسْأَلَةُ حِينَتِنِ إلَى تَعَارُضِ وَعَضَدَهُ وَكُومَ الْمَسْأَلَةُ حِينَتِنْ إلَى تَعَارُضِ أَصْلَيْن رُجِّحَ أَحَدُهُمَا بِظَاهِرِ عَضَدَهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا اخْتَلَفَ الْحِنْسَانِ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي بَعْضِ شَرَائِطِ صِحَّةِ الْعَقْدِ، كَمَا إِذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنْهُ كَانَ صَبِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَدْهَب، ونَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي صُورَةِ دَعْوَى الصَّغْيِر فِي رِولَيَةِ ابْنِ مَنْصُورِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ وَقُوعُ الْعُقُودِ عَلَى وَجْهِ الصَّحَّةِ دُونَ الْفَسَادِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ الْبُلُوغِ وَالإِذْنِ. وذَكَرَ الآصْحابُ وَجْهَا آخَرَ فِي الصَّعْيِر أَلَهُ يُقْبَلُ بُولَهُ لَمْ يَثَبُت تَكْلِيفُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، بِخِلافِ دَعْوَى عَدَمِ الإِذْنِ مِنْ مُكَلَّفِ وَإِنَّ الْمُكَلَّفِ وَإِنَّ الْمُكَلَّفَ لاَ يَتَعَاطَى فِي الظَّاهِرِ إِلاَّ الصَّحِيحِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَهَكَذَا مَكَلَّفُ وَإِنَّ الْمُكَلَّفُ لاَ يَتَعَاطَى فِي الظَّاهِرِ إِلاَّ الصَّحِيحِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَهَكَذَا مَنْ مَكَلَّفُ وَإِنَّ الْمُكَلَّفُ وَلَا الْمُسَادِ وَسَائِرِ التَّصَرُفُاتِ إِذَا اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَتْ بَعْدَ النِّلُوغِ أَوْ قَبَلُهُ لاَنَّ الْأَصْلُ فِي يَجِيءُ فِي الإِقْرَادِ وَسَائِرِ التَّصَرُفُاتِ إِذَا اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَتْ بَعْدَ النِّلُوغِ أَوْ قَبْلَهُ لاَنَّ الْأَصْلُ فِي يَجِيءُ فِي الإِقْرَادِ وَسَائِرِ التَّصَرُفُوتَ إِذَا اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَتْ بَعْدَ النِّلُوغِ أَوْ قَبْلَهُ لاَنَّ الْأَصْلُ فِي الْعَلَّومِ السَّحِيَّةُ وَذَلِكَ مَانِعٌ مِن الصَّحَةِ وَذَلِكَ مَانِعٌ مِن الصَحَّةِ وَقَلْ الْأَهُ وَلَٰ الْأَهُ الْمَوْدِهُ فَي الْحَالَةِ الْأَصْرُ عَلَمُ الْمَالُولُ وَلَمْ الْمَالِقَ الْأَهْلِيَةِ وَحَالُ عَلَمُهَا وَالظَّاهِرُ صُدُودُ الْمَامِعَ وَالْكَامِلُ وَلَعُهُمَ وَلُولُولُ فَوْلُ الْمُولِيَة وَالْالْمَامِلُ وَلَقَلْ وَلَا الْمَلْمَ الْمَامِعُ وَالْمَا الْمَعْتَ الْأَولُولُ الْمَالِقَ وَالْمَامِلُ وَلَا الْمَالِقَ الْمَلْولُ وَلَا الْمَلُولُ وَلَا الْمَلْمُ الْمَالِقُ الْمُسَادِلُولُ الْمَالَا الْمَلْمُ الْمَقَعَلَ الْمَلْولُ الْمَالَو الْمَلْمُ اللَّا الْمَامِلُولُ الْمُولِولُ الْمَلْم

ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِالْبُلُوغِ حَتَّى تَعَلَّىَ بِهِ حَىٌّ مِثْلُ إِسْلاَمِهِ بِإِسْلاَمِ أَبِيهِ أَوْ بُبُوتُ الذَّمَّةِ لَهُ تَبَعًا لاَبِيهِ أَوْ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْولِيِّ لَهُ أَوْ تَزْوِيجِ وَلِيٍّ أَبْعَدَ مِنْهُ لِمُولِّيَّتِهِ فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى لَهُ تَبَعًا لاَبِيهِ أَوْ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْولِيِّ لَهُ أَوْ تَزْوِيجِ وَلِيٍّ أَبْعَدَ مِنْهُ لِمُولِّيَةِ فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى الْبُلُوغِ حِينَئِذٍ أَمْ لاَ لِثُبُوتِ هَذِهِ الأَحْكَامِ الْمَتَعَلِّقَةِ بِهِ فِي الظَّاهِرِ قَبْلَ دَعْوَاهُ؟ وأَشَارَ إلَى تَخْرِيجِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا ارْتَجَعَ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجُهَا فَقَالَتْ: قَدْ انْقَضَتْ عِلَيِّي، وَشَبَّهُ أَيْضًا بِمَا إِذَا ادَّعَى الْمَحْهُولُ الْمَحْكُومُ بِإِسْلاَمِهِ ظَاهِرًا كَاللَّقِيطِ الْمُقِرِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ لاَ تُسْمَعُ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا لَوْ تَصَرَّفَ الْمَحْكُومُ بِحُرِيَّةِ ظَاهِرًا كَاللَّقِيطِ الْمُقِرِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ لاَ تُسْمَعُ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيح، وَكَذَا لَوْ تَصَرَّفَ الْمَحْكُومُ بِحُرِيَّةِ ظَاهِرًا كَاللَّقِيطِ ثُمَّ ادَّعَى الرَقَّ وَلَيْهِ فَهُولُ الْمَحْكُومُ الْمُحَكُومُ بِحُرِيَّةِ ظَاهِرًا كَاللَّقِيطِ ثُمَّ ادَّعَى الرَقَ

وَمِنْهَا: إِذَا غَلَبَ عَلَى ظُنِّهِ دُخُولَ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ تَصِحُّ صَلاَّتُهُ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَتَيَقَّنَ

دُخُولَهُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَحَكَى عَنْ ابْنِ حَامِدِ أَنْ يُعْتَبَرَ التَّيَقُّنْ (١).

وَمِنْهَا: الْفِطْرُ فِي الصَّيَام يَجُوزُ بِغَلَبَةٍ ظَنَّ عُرُوبِ الشَّمْسِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: لاَ يَجُوزُ الْفِطْرُ إلاَّ مَعَ تَيَقُّنِ الْغُرُوبِ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَالاَّوَّلُ أَصَحُّ؛ لاَنَ الْوَقْتَ عَلَيْهِ أَمَارَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا فَاكْتُفِي فِيها بِالظَّنِ الْغَالِبِ، بِخِلاَفِ مَا لاَ أَمَارَةَ عَلَيْهِ مِنْ إِنْمَامِ الصَّلاَةِ وَالطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ وَنَحْوِهَا، وَأَيْضًا فَالصَّلاةُ وَالطَّهَارَةُ وَنَحْوُهُما أَمَارَةَ عَلَيْهِ مِنْ إِنْمَامِ الصَّلاةِ وَالطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ وَنَحْوِهَا، وَأَيْضًا فَالصَّلاةُ وَالطَّهَارَةُ وَنَحْوُهُما كُلُّ مِنْهُمَا عِبَادَةٌ وَالطَّهَارَةِ وَالْعَلَّالَةِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ مِنْهَا فَالأَصْلُ عَلَمُهُ فَلاَ يُخْرَجُ مِنْ عُهْلَتِهِ إلاَّ بِيقِينِ، وَالصَّوْمُ عِبَادَةٌ وَكَفَّ عَنْ مَحْظُورَاتِ خَاصَّةِ، فَمَتَى لَمْ يَتَيَقَّنْ وَقُوعَ مَنْ الْخُرُوجِ مِنْهَا فِي وَقْتِهَا لَمْ يُحكَمْ بِبُطْلاَنِهَا، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنِ الْخُرُوجِ مِنْهَا بِمُجَرَّدِ الشَّكِ الْمُسَاوِي؛ لاَنَّ الْأَصْلُ بَعَلَ الْمَعْورَاتِهِ مَعْ فَرَا الشَّكِ الْمُسَاوِي؛ لاَنَّ الْأَصْلُ بَقَاءُ الصَوْمُ وَلَمْ يَتَرَجَّحْ ظَنَّ يُعَلِّورَاتِهِ مَعَ تَرْجِيحِ ظَنَ انْفِضَائِهِ الْمُعْورَاتِهِ عَلَى الْأَعْورِ وَلِهَذَا جَازَ الْأَكُلُ أَوْ أُسْتُحِبَّ مَعَ ظَنَّ طُلُومِ الْفَجْرِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ وَخُهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الصَّلاَةَ يَجُوزُ فِعْلُهَا مَعَ غَلَبَةِ ظَنِّ دُخُولِ وَقْتِهَا وَلاَ يَجِبُ، وَكَذَلِكَ الصَّيَامُ يَجُوزُ الإِمْسَاكُ بِنِيَّةِ الصَّوْم مَعَ غَلَبَةِ ظَنِّ وَلاَ يَجِبُ فَهُمَا سَوَاءٌ.

وَالنَّاأَنِي: أَنَّ الصَّلاَةَ عَبَادَةٌ فَعَلَيْهِ لاَ تُسْتَغْرَقُ مَجْمُوعُ وَقْتِهَا بَلْ تُفْعَلُ فِي جُزْءِ مِنْهُ، فَإِذَا فَعِلَتْ فِي زَمَنِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَلَّهُ مِنْ وَقْتِهَا كَفَى، وَالصَّوْمُ عِبَادَةٌ تَسْتَغْرِقُ زَمَنَهَا وَهِي مِنْ فَعِلَتْ فِي زَمَنِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَلَّهُ مِنْ وَقْتِهَا كَفَى، وَالصَّوْمُ عِبَادَةٌ تَسْتَغْرِقُ زَمَنَهَا وَهِي مِنْ بَابِ الْأَعْمَال، فَيكُفِي اشْتِرَاطُ الْكَفِّ عَنْ مَحْظُوراتِهَا فِي زَمَنِ لاَ يَتَحَقَّقُ اللهُ الْمُحَقَّقِ دُونَ الْمَشْكُوكِ فِيهِ، وَلاَ يَبْطُلُ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْ مَحْظُوراتِهَا فِي زَمَنِ لاَ يَتَحَقَّقُ أَلَّهُ وَقْتُ الصَّيَام، إلاَّ أَنْ يَكُونَ الْأَصْلُ بَقَاءَ وَقْتِ الصِيّامِ وَلَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ خُرُوجُهُ فَلاَ يُبَاحُ حِيتَنِذِ الإِقْدَامُ عَلَى الظَّنِّ خُرُوجُهُ فَلاَ يُبَاحُ عَلَى الظَّنِ خَرُوجُهُ فَلاَ يُبَاحُ عِيتَذِ الإِقْدَامُ عَلَى الظَّنِ فِيمَنْ صَلَّى ثُمَّ رَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَةً: يُمكِنُ أَنَّهَا لَحِقَتُهُ بَعْدَ الصَّلاَةِ سَوَاءٌ.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ الْمُعْتَادَةَ تَرْجَعُ إِلَى عَادَتِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَإِلَى تَمْيِيزِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَإِلَى تَمْيِيزِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ وَتَمْيِيزٌ رَجَعَتْ إِلَى غَالِبِ عَادَاتِ النِّسَاءِ وَهِيَ سِتٌ أَوْ سَبْعٌ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ مُسَاواتُهَا لَهُنَّ وَإِنْ كَانَ الأَصْلُ عَدَمُ فَرَاغٍ حَيْضِهَا حِينَتِنْهِ.

وَمَنْهَا: امْرَآةُ الْمَفْقُودِ تَتَزَوَّجُ بَعْدَ انْتِظَارِ أَرْبَعِ سِنِينَ وَيُقَسَّمُ مَالَهُ حِينَتِذِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ مَوْتُهُ،

<sup>(</sup>١) لأن الأصل بقاء الوقت السابق.

وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ بَقَاؤُهُ لَكِنْ هَلْ يَثْبُتُ لَهُ أَحُكَامُ الْمَعْدُومِ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ أَوْ لاَ يَثْبُتُ إِلاً مِنْ حِينِ إِيَاحَةِ أَزْوَاجِهِ وَقِسْمَةِ مَالِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا لَوْ مَاتَ لَهُ فِي مُدَّةِ انْتِظَارِهِ مَنْ يَرِثُهُ فَهَلْ يُحْكَمُ بِتَوْرِيثِهِ مِنْهُ أَمْ لاَ؟ ونَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ يُزكِّي مَالَهُ بَعْدَ مُدَّةِ انْتِظَارِهِ مُعَلِّلاً بِاللهِ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يُحْكَمُ لَهُ بِأَحْكَامِ الْمَوْتَى إِلاَّ بَعْدَ مُدَّةٍ وَهُو الْأَظْهَرُ، وَيَلْتَحِقُ بِهِذَا أَنَّ امْراَّةَ الْمَفْقُودِ بَعْدَ مُدَّةِ الْانْتِظَارِهَا تَعْتَدُ لِلْوَفَاةِ ثُمَّ تُبَاحُ لِلأَزْوَاجِ فَهَلْ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ كَمَا فِي مُدَّةِ الانْتِظَارِهَا تَعْتَدُ لِلْوَفَاةِ ثُمَّ تُبَاحُ لِلأَزْوَاجِ فَهَلْ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ كَمَا فِي مُدَّةِ الانْتِظَارِ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجُهَيْن:

أَحَدُهُمَا: لاَ يَجِبُ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الزاغوني فِي الإِقْنَاعِ. وَقَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ فِي الشَّرْح: هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدِي؛ لأَنَّهُ حُكِمَ بِوَفَاتِهِ بَعْدَ مُدَّةِ الانْتِظَارَ فَصَارَتْ مُعْتَدَّةً لِلْوَفَاةِ.

وَالْتَانِي: يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ قَالَهُ الْقَاضِي؛ لَأَنَّ النَّفَقَةَ لاَ تَسْقُطُ إِلاَّ بِيقِينِ الْمَوْتِ وَلَمْ تُوجَدْ هَاهُنَا وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَزَادَ أَنَّ نَفَقَتَهَا لاَ تَسْقُطُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَيْضًا؛ لأَنَّهَا بَاقِيَةً عَلَى فَكَاحِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ يُفَرِّقْ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا.

وَمِنْهَا: أَنَّ النَّوْمَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؛ لأَنَّهُ مَظِنَّةُ خُرُوجِ الْحَدَثِ وَإِنْ كَانَ الأَصْلُ عَدَمَ خُرُوجِهِ وَيَقَاءُ الطَّهَارَةِ. وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي شَرْحِ الْخِرَقِيِّ وَجْهًا آخَرَ: أَنَّ النَّوْمَ نَفْسَهُ حَدَثٌ لَكِنْ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ كَالدَّم وَنَحْوهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا زَنَا مَنْ نَشَأَ فِي دَارِ الإِسْلاَمِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِ الزُّنَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذَّبُهُ وَإِنْ كَانَ الأَصْلُ عَدَمَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ.

وَمِنْهَا: إِذَا ادَّعَت الْمُعْتَقَةُ تَحْتَ عَبْلُو الْجَهْلَ بِالْعِنْقِ أَوْ بِثْبُوتِ الْخِيَارِ وَمِثْلُهَا لاَ يَجْهَلُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى امْرَأَةً يُعْتَبَرُ إِذْنُهَا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ، ثُمَّ ٱنْكَرَتْ الإِذْنَ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ اللهُّحُولِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا؛ لأَنَّ تَمْكِينَهَا يُكَذَّبُهَا، وإِنْ كَانَ قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ إِذْنُهَا السَّكُوتَ وَادَّعَتْ اللهُّحُولَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ؛ لأَنَّ السُّكُوتَ أَنَّ سُكُوبَهَا كَانَ حَيَاءً لاَ رِضًا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ؛ لأَنَّ السُّكُوتَ فِي حُكْمِ الشَّارِعِ إِقْرَارٌ بِهِ وَرِضًا فَلاَ يُسْمَعُ دَعْوَى خِلاَفِهِ. وَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّهَا رَدَّتْ أَوْ كَانَ إِذْنُهَا النُّطْقَ فَأَنْكُرَتْهُ فَقَالَ الْقَاضِي: الْقَوْلُ قَوْلُهَا؛ لأَنَّ الأَصْلَ مَعَهَا وَلَمْ يُوجَدُ ظَاهِرٌ يُخَالِفُهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ ادَّعَت امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي يَوْمٍ مُعَيَّنِ بِمَهْرٍ مُسَمَّى وَشَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ ثُمَّ ادَّعَتْ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي يَوْمٍ آخَرَ مُعَيَّن بِمَهْرٍ مُسَمَّى وَشَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ ثُمَّ اخْتَلَفَا. فَقَالَت الْمَرْأَةُ: هُمَا نِكَاحَانِ وَلِي الْمَهْرَانِ، وَقَالُ الزَّوْجُ: بَلْ نِكَاحٌ وَاحِدٌ تَكَرَّرَ عَقْدُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا، وكَذَا لَوْ شَهِدَتْ بَيَّنَةٌ أَنَّهُ بَاعَهُ هَذَا الثَّوْبَ فِي يَوْمِ كَذَا مِثْمَنِ كَذَا وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَخْرَى أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ بِثَمَنِ. فَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ عَقْدٌ وَاحِدٌ كَرَّرْنَاهُ. وَقَالَ الْمُشْتَرِي: هُوَ عَقْدًانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكُرٍ وَلَا الْبَائِعُ: بَلْ هُو عَقْدَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكُرٍ وَالْقَاضِي وَالأَصْحَابُ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقُولُ قَوْلَهُ، لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْفُونُ الْقُولُ قَوْلَهُ، لأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنِ الْمَهْرِ النَّانِي.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا خُرِّجَ فِيهِ خِلاَفٌ فِي تَرْجِيحِ الظَّاهِرِ عَلَى الْاَصْلُ وَبِالْعَكْسِ وَيَكُونُ ذَلِكَ غَالِبًا عِنْدَ تَقَاوُمُ الظَّاهِرِ وَالْاَصْلُ تُسَاوِيهِمَا، ولَهُ صُورٌ كِثِيرَةٌ:

مِنْهَا: إِذَا سُخُنَّنَ الْمَاءُ بِنَجَاسَتِهِ وَخَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وُصُولُ الدُّحَانِ إِلَيْهِ فَفِي كَرَاهَتِهِ وَجْهَان. أَشْهَرُهُمَا أَنَّهُ يُكْرَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَدْخَلَ الْكَلْبُ رَأْسَهُ فِي إِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَشَكَّ هَلْ وَلَغَ فِيهِ أَمْ لاَ؟ وَكَانَ فَمُهُ رُطُبَا فَهَلْ يُحُكَمُ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ وَلُوغُهُ أَمْ بِطَهَارَتِهِ؛ لأَنَّهَا الأَصْلُ؟ عَلَى وَجُهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الأَزَجِيُّ.

وَمِنْهَا: إِذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ يَسِيرٍ مَا لاَ نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ وَشَكَّ هَلْ هُوَ مُتُولِّلُهٌ مِن النَّجَاسَةِ أَمْ لاَ؟ وكَانَ هُنَاكَ بِثْرٌ وَحَشٌّ فَإِنْ كَانَ إِلَى الْبِثْرِ أَقْرَبُ أَوْ هُوَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَهُوَ طَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ إِلَى الْحَشِّ أَقْرَبُ فَوَجْهَان:

أَحَدُهُمًا: أَنَّهُ نَجِسٌ وَالآخَرُ أَنَّهُ طَاهِرٌ مَا لَمْ يُعَايِنْ خُرُوجَهُ مِن الْحَشِّ نَقَلَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُبْهَم عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ تَمِيمٍ.

وَمِنْهَا: طِينُ الشَّوَارِعِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ. إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ طَاهِرٌ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ، وَجَعَلَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ فِي شَرْحِهِ الْمَذْهَبَ تَرْجِيحًا لِلأَصْل وَهُوَ الطَّهَارَةُ فِي الْأَعْيَانِ كُلِّهَا.

وَالنَّانِيَةُ: أَلَّهُ نَجِسٌ تَرْجِيحًا لِلظَّاهِرِ وَجَعَلَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ الْمَذْهَبَ حَتَّى حَكَى عَنْ ظَاهِرِ كَلاَمِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لاَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ وَأَبْدَى احْتِمَالاً بِالْعَفْوِ عَنْهُ لِمَشَقَّةِ الاحْتِرَازِ، وَحَكَى عَنْ ابْنِ عَقِيلِ الْعَفْوَ عَنْ يَسِيرِهِ إلاَّ مَا تَحقَّقَ نَجَاسَتُهُ مِنِ الْأَرْضِ فَلاَ يُعفَى عَنْهُ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُبْهَمِ عَنْ أَبْنِ تَمِيمٍ أَلَّهُ قَالَ: إذَا كَانَ الشَّتَاءُ ولَمْ يَتَعَيَّنْ مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ فَفِي نَجَاسَةِ الْأَرْضِ رِوَايَتَانِ، فَإِذَا جَاءَ الصَيِّفُ حُكِمَ بِطَهَارَتِهَا رِوَايَةً واحِدَةً، وَلِلْمَسْأَلَةِ أَصُولٌ تُنْبَنِي عَلَيْهَا:

أَحَدُهَا: مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ. وَالثَّانِي: طَهَارَةُ الْأَرْضِ وَغُسَالَتِهَا بِمَاءِ

الْمَطَرِ وَغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَبْقَ لِلنَّجَاسَةِ أَثَرٌ، سَوَاءٌ كَانَت النَّجَاسَةُ الَّتِي عَلَى الأَرْضِ أَثَرًا أَوْ عَيْنًا عَلَى الصَّحِيحِ مِن الْمَذْهَبِ.

وَالثَّانِي: بِالاسْتِحَالَةِ وَفِي الْمَذْهَبِ خِلاَفٌ يُبْنَى عَلَيْهِ طَهَارَةُ الطَّيْنِ إِذَا بَقِيَتْ فِيهِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ ثُمَّ اُسْتُهْلِكَتْ فِيهِ حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُهَا.

وَالنَّالِثُ: طَهَارَةُ الْأَرْضِ بِالْجَفَافِ وَالشَّمْسِ وَالرِّيحِ، وَقَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ أَحْمَدُ وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِن الْأَصْحَابِ إِلَى عَدَمٍ طَهَارَتِهَا بِذَلِكَ، وَخَالْفَهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ. ويُبْنَى عَلَى ذَلِكَ طَهَارَةُ الأَرْضِ مَعَ مُشَاهِدَةِ النَّجَاسَاتِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا: الْمَقْبَرَةُ الْمَشْكُوكُ فِي نَبْشِهَا إِذَا تَقَادَمَ عَهْدُهَا هَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ نَبْشُهَا أَوْ بِطَهَارَتِهَا؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ؟ عَلَى وَجْهَيْن.

وَمِنْهَا: ثِيَابُ الْكُفَّارِ وَأُوانَيْهِمْ وَفِيهَا ثَلاَثُ رِواَياَتٍ عَنْ أَحْمَدَ:

إِحْدَاهَا: الإِبَاحَةُ تَرْجِيحًا لِلْأَصْلِ وَهُوَ الطَّهَارَةُ. وَالثَّانِيَةُ: الْكَرَاهِيَةُ لِخَشْيَةِ إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ لَهَا إِذْ هُوَ الظَّاهِرُ. وَالثَّالِثَةُ: إِنْ قَوِيَ الظَّاهِرُ جِدًّا لَمْ يَجُزْ اسْتِعْمَالُهَا بِدُونِ غَسْلٍ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ رِوَايَتَان:

إحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ اسْتِعْمَالِ مَا وَلِي عَوْرْتَهُمْ مِن الثَّيَابِ قَبْلَ غَسْلِهِ دُونَ مَا عَلاَ مِنْهَا. وَالثَّانِيَةُ: يُمْنَعُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الأَوَانِي وَالثَّيَابِ مُطْلَقًا مِمَّنْ يُحُكّمُ بِأَنَّ ذَبِيحَتَهُ مَيْتَةٌ كَالْمُشْرِكِينَ وَالثَّانِيَةُ: يُمْنَعُ مِنْ اسْتِعْمَالُ الْخَوْقِيُّ فِي شَرْحِهِ وَابْنِ أَبِي مُوسَى: لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ قُلُورِ وَالْمَجُوسِ دُونَ غَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ فِي شَرْحِهِ وَابْنِ أَبِي مُوسَى: لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ قُلُورِ النَّصَارَى لاسْتِحْلاَلِهِمْ الْخِنْزِيرَ، وَزَادَ الْخِرَقِيُّ وَلاَ أَوَانِي طَيِيخِهِمْ دُونَ أَوْعِيةِ الْمَاءِ وَنَحْوِهَا لِلْتَصَارَى لاسْتِحْمَالُ ثِيَابِ مَنْ لاَ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ مِمَّا يَبْعُدُ إِصَابَتُهُ بِالنَّجَاسَةِ، وَزَادَ أَبِي مُوسَى الْمَنْعَ مِنْ اسْتِعْمَالُ ثِيَابِ مَنْ لاَ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ كَالْمَجُوسِ مُطْلَقًا، وَمَا سَفَلَ مِنْ ثِيَابِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَصِقَ بِأَبْدَانِهِمْ حَتَّى تُغْسَلَ.

وَمِنْهَا: ثِيَابُ الصِّبْيَانِ وَمَنْ لاَ يَتَحَرَّزُ مِن النَّجَاسَةِ وَفِيهِ ثَلَاَثَةُ أَوْجُهِ: الْكَرَاهَةُ، وَعَدَمُهَا، وَالْمَنْعُ حَتَّى تُغْسَلَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْن أَبِي مُوسَى.

وَمِنْهَا: إذَا شَكَّ الْمُصَلِّي فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَفِيهِ ثَلاَثَةُ رِواَيَاتٍ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِي عَنْهُ:

إِحْدَاهَا: أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ وَهُوَ الْمُتَيَقَّنُ؛ لأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا. وَالثَّانِيَةُ: يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ. وَالثَّالِثَةُ: إِنْ قَوِيَ الظَّنُّ بِإِقْرَارِ غَيْرِهِ لَكَالِيَّةُ: يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ وَهُوَ الإِمَامُ إِذَا أَقَرَّهُ الْمَأْمُومُونَ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا بَنَى عَلَى الْيَقِينِ لَهُ عَلَيْهِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ

وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَذْهَبِ.

فَامَّا إِنْ سَبَّحَ لَهُ اثْنَانِ مِنِ الْمَأْمُومِينَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ صَوَابَ نَفْسِهِ عَلَى الرِّوايَاتِ كُلِّهَا. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلِ: إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا إِذَا قُلْنَا: يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظُنِّهِ؛ لأَنَّ تَنْبِهَهُمَا إِنَّا يَفْيِدُ غَلَبَةَ الظَّنِّ وَالأُوَّلُ أَصَحُّ؛ لأَنَّ الرَّجُوعَ إلَى قَوْلِهِمَا رُجُوعٌ إلَى بَيْنَةٍ شَرْعِيَّةٍ تَنْبِهَهُمَا إِلَّمَ وُلِهِمَا رُجُوعٌ إلَى بَيْنَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَرَّنَا لَهُ فَيْرُكُ الْأَصْلُ لِأَجْلِهَا كَسَائِرِ الْبَيِّنَاتِ الشَّرْعِيَّةِ بِخِلاَفِ غَلَبَةِ الظَّنِّ الْمُجَرَّدَةِ إِذَا جَوَزْنَا لَهُ الْعَمَلَ بِالْفَقِينِ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآن وَغَيْرِهِ.

وَلَوْ شَهَدَ اثْنَانِ مِن الْمَأْمُومِينَ عَلَى الإِمَامِ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي صَلاَتِهِ وَأَنْكَرَ هُوَ وَيَقِيَّةُ الْمَأْمُومِينَ أَعَادُوا الصَّلاَةَ كُلُّهُمْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوايَةٍ مُهنَّا وَاحْتَجَّ بِخَبَر ذِي الْيَدَيْنِ.

وَمِنْهَا: إِذَا شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّوَافِ وَفِيهِ رِواَيْتَانِ:

إِحُدَاهُمَا: يَرْجِعُ إِلَى الْأُصْلِ وَهُوَ الْمُتَيَقَّنُ. وَالثَّانِي: يَرْجِعُ إِلَى غَالِبِ ظَنَّهِ كَالصَّلاَةِ فَإِنْ أَخْبَرَهُ اثْنَانِ بِمَا طَافَ فَهَلْ يَرْجِعُ إِلَى قَوْلِهِمَا عَلَى وَجْهَيْنِ وَالْمَنْصُوصُ أَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا وَكَذَا الْوَجْهَانِ لَوْ أَخْبَرَ الْمُصَلِّي مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلاَةِ هَلْ يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا أَمْ لاَ. وَفِي الْمُغْنِي يَرْجِعُ الطَّائِفُ إِلَى خَبَرِ الثَّقَةِ الْوَاحِدِ الْعَدُلُ؛ لأَنَّهُ خَبَرٌ دِينِيٌّ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَدُّدُ وَإِنَّمَا اشْتَرَطْنَا الْعَدَدَ فِي الصَّلاَةِ لِخَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ فَبَقِي مَا عَدَاهَا عَلَى الْأَصْلِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَجِدَ فِي دَارِ الإِسْلامِ مَيِّتٌ مَجْهُولُ الدِّينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنَ عَلَيْهِ عَلاَمَةُ السَّلامِ وَالْكُفْرِ صَلَّى عَلَيْهِ. نَصَّ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْكُفْرُ خَاصَةً وَمِنَ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ يُصلَّى عَلَيْهِ وَالْمُنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يُصلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ إِذَ الْأَصْلُ فِي دَارِ الإِسْلامِ الإِسْلامِ وَالظَّاهِرُ فِي هَذَا الْكُفْرُ، وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي دَارِ الإِسْلامِ الإِسْلامِ مَلِي عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَلاَ الْكُفْرُ، وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي دَارِ الْكُفْرِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإِسْلامِ مَلِي عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَلاَ الْكُفْرُ، وَلَوْ كَانَ الْمَيْتُ فِي دَارِ الْكُفْرِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ الإِسْلامِ مَلِي عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَلاَ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ عَلِيٍّ بْنِ سَعِيدٍ وَهَذَا تَرْجِيحٌ لِلظَّاهِرِ عَلَى الأَصْلِ هَاهُنَا كَمَا رَجَّحُهُ فَيَا الْصُورَةِ الأُولَى وَلَمْ يُرَجِّحِ الْأَصْدَابُ هُنَا الْأَصْلُ وَي الْفَطْرَةِ الْأُولَى وَلَمْ يُرَجِّح الْأَصْدَابُ هُنَا الْأَصْلُ كَمَا رَجَّحُوهُ ثُمَّ الْفُطْرَةِ وَهُو أَنَّ الْأَصْلُ فِي كُلِّ مَوْلُودِ أَنَّهُ يُولَدُ عَلَى الْفُطْرَةِ .

وَمِنْهَا: إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ وَلاَ بَيِّنَةَ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَ؛ لَأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَغَارِمٌ: وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِن الْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى مَا يُقَرِّرُ بِهِ. وَالثَّانِيَةُ: الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَالَ الزَّوْجُ أَسْلَمْنَا مَعًا فَنَحْنُ عَلَى نِكَاحِنَا، وَقَالَتِ الزَّوْجَةُ بَلْ عَلَى التَّعَاقُبِ فَلاَ نِكَاحَ فَوَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ؛ لَأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ. وَالثَّانِي: الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا إِذْ وُقُوعُ الإِسْلاَمِ مَعًا فِي آنِ وَاحِدِ نَادِرٌ وَالظَّاهِرُ خِلاَفُهُ.

وَمِنْهَا: إَذَا خَلاَ بِأَمْراَتِهِ وَصَدَّقَتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَطَأَهَا وَقُلْنَا: لاَ يَتَقَرَّرُ بِذَلِكَ الْمَهْرُ عَلَى رِوايَةٍ سَبَقَتْ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهَلْ يَتَقَرَّرُ الْمَهْرُ بِذَلِكَ؛ لأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْولَدَ، إِنَّمَا يَنْعَقِدُ عَن الإصابَةِ أَوَّلاً؛ لأَنَّ الأصل عَدَمُ إصابتِهَا ويَحْتَمَلُ أَنَّهُ سَبَقَ الْمَاءُ إلَى فَرْجِهَا فَانْعَقَدَ بِهِ الْولَدُ عَلَى وَجُهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ سَبْقَ الْمَاءِ إلَى الْفَرْجِ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مَا تَقَرَّرُ الْمَهْرُ فِي تَعْلِيلِ عَدَم تَقَرَّرِ الْمَهْرِ أَنْ يَقُولُ الْمَهْرُ فِي تَعْلِيلِ عَدَم تَقَرَّرِ الْمَهْرِ أَنْ يُقَالَ الْمَهْرِ أَنْ يَقُولُ الْمَهْرُ فِي تَعْلِيلِ عَدَم تَقَرَّرِ الْمَهْرِ أَنْ يُقَالَ الْمَهْر.

وَمِنْهَا: لَوْ زَوَّجَ رَجُلُ وَلِيَّتُهُ ثُمَّ ظَهَرَتْ مَعِيبَةً وَادَّعَى الْوِلِيُّ أَلَهُ لَمْ يَعْلَمْ عَيْبَهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ مَعَ بَيَّتَهِ؛ لأَنَّ الأَصْلَ مَعَهُ إلاَّ أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ جُنُونًا وَيَكُونَ الْوَلِيُّ ذَا اطِّلاَعَ عَلَيْهَا فَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَهُوَ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُغْنِي. وَالثَّانِي: إنْ كَانَ الْوَلِيُّ الْوَلِيُّ ذَا اطِّلاَعِ عَلَيْهَا فَلاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مُطْلَقًا؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذَّبُهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا قُبِلَ قَوْلُهُ مَطْلَقًا؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذَّبُهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا قَبِلَ قَوْلُهُ مَعْلَقًا؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ يُكَذَّبُهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا قَبِلَ قَوْلُهُ مَعْ يَمِينِهِ وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي وَوَافَقَهُ ابْنُ عَقِيلٍ إلاَّ أَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ عُيُوبِ الْفَرْجِ وَغَيْرِهَا فَسَوَّى بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ كُلِّهِمْ فِي عُيُوبِ الْفَرْجِ بِخِلاَفِ غَيْرِهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا اَخْتَلَطَ مَالٌ حَرَامٌ بَحَلالِ وَكَانَ الْحَرَامُ أَغْلَبَ فَهَلْ يَجُوزُ التَّنَاوُلُ مِنْهُ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ لأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْيَانِ الْإِبَاحَةُ وَالْغَالِبُ هَهُنَا الْحَرَامُ كَمَا قَالَ آحْمَدُ فِي روايَةِ عَلْى وَجْهَيْنِ لأَنَّ الْأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الْإِبَاحَةُ وَالْغَالِبُ هَهُنَا الْحَرَامُ كَمَا قَالَ آحْمَدُ فِي روايَةِ حَرْبِ: إِذَا كَانَ أَكْثَرُ مَالِهِ [النَّهْب] والربِّا وَنَحْوَ ذَلِكَ فَكَانَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَنَزَّهُ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا يَسِيرًا امْرَأَتَكَ لاَ يُعْرَفُ، وقَرِيبٌ مِنْ هَذَا إِذَا اشْتَبَهَ الْمَاءُ الطَّاهِرُ بِالنَّحِسِ وَكَانَ الطَّاهِرُ الطَّهِرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ الطَّهُ وَصَحَحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ لَكِنْ هُنَا اعْتَضَدَ أَصْلُ الطَّهَارَةِ فَإِنَّ الظَّهِرَ إِصَابَةُ الطَّاهِرِ لِكَثْرَتَهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَذَفَ مَجْهُولَ النَّسَبِ وَادَّعَى رِقَّهُ وَٱنْكُرَ الْمَقْذُوفُ فَهَلْ يُحَدُّ؟ عَلَى رِواَيَتَيْنِ لَأَنَّ الْأَصْلُ عَدَمُ لُزُومِ الْحَدِّ وَالْآغْلَبَ عَلَى النَّاسِ الْحُرِيَّةُ، أَوْ يُقَالُ: الْأَصْلُ فِيهِمْ الْحُرِيَّةُ فَيَكُونُ ذَا مِنْ بَابِ تَعَارُضِ الْأَصْلَيْن.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ لِمَدْخُولِ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِالثَّانِيَةِ تَأْكِيدًا وَلا إِيقَاعًا بَلُ أَطْلَقَ النِّيَّةَ. فَقَالَ الْأَصْحَابُ: تَطْلُقُ اثْنَيْن؛ لأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلإِيقَاعِ كَاللَّفْظِ الأَوَّلِ، وَلِهِذَا يُقَالُ: إِذَا دَارِ الْأَمْرُ بَيْنَ التَّأْسِيسِ وَالتَّأْكِيدِ فَالتَّأْسِيسُ أَوْلَى وَهَٰذَا يَرْجِعُ إِلَى الْحَمْلِ عَلَى الظَّاهِرِ مَعَ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ وَعَدَمٍ وُقُوعِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ إِذَا كَرَّرَ ثَلاَثًا فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُخْرِجَ رِوَايَةً أُخْرَى بِوُقُوعِ الرُّسْتُفْغَنِيِّ مَعَ الْإِطْلاَقَ لأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ، وَيَشْهَدُ مَا نَقَلَهُ صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ آلَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ عَلَى مَا أَرَادَ إِنْ كَانَ أَرَادَ إِفْهَامَهَا فَهُوَ الَّذِي أَرَادَ وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَى مَا أَرَادَ فَلَمْ يُوقِعِ الثَّانِيَة بِدُونِ النَّيَّةِ. وَقَدْ حَكَى أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزَ فِيمَا إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَطْلَقَ النِّيَّةَ أَلَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةِ فَإِنْ نَوَى ۚ بِالثَّانِيَةِ طَلْقَةً أُخْرَى فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَمْ لاَ؟ عَلَى قَوْلَيْن؛ لأَنَّهُ إِعَادَةُ اللَّفْظِ الأَوَّل بِعَيْنِهِ فَلاَ يَحْتَمِلُ التَّكُورَارَ كَذَلِكَ حَكَى الْقَاضِي عَنْهُ فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْن. وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَلَّهُ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَكَرَّرَهُ وَأَطْلَقَ النَّيَّةَ أَلَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَهَهُنَا مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ نَصَّ عَلَيْهَا أَحْمَدُ فِي رواَيَةِ ابْن مَنْصُورِ فِيمَا إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَتَانِ هَذَا كَلاَمٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِن قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لاَ بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ هِي وَاحِدَةً، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ بَلْ مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ إِذَا كَانَ بَعْدَهَا مُفْرَدٌ وَهِيَ هُنَا كَذَلِكَ لأَنَّ اسْمَ الْفَاعِل مِن الْمُفْرَدَاتِ وَإِنْ كَانَ مُتَحَمِّلًا لِضَمِيرِ بِدَلِيل أَنَّهُ يُعْرَبُ، وَالْجُمَلُ لاَ تُعْرَبُ، وَلاَنَّهُ لاَ يَقَعُ صِلَةً وَلَوْ كَانَ جُمْلَةً لَوَقَعَ صِلَةً وَحِينَتِنْ فَيَكُونُ مَا بَعْدَهُ مَعْطُوفًا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَقَدْ أَوْقَعَ قَبْلَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهَا أُخْرَى فَتَقَعُ اثْنَتَان، كَمَا لَوْ أَتَى بِوَاو خَلَعْتُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْل أَحْمَدَ: هَذَا كَلْاَمٌ مُسْتَقِيمٌ، يَعْنِي أَنَّهُ نُسِّقَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ كَسَائِرَ الْمَعْطُوفِ بِالْوَاوِ وَثُمَّ وَنَحْوِهِمَا، وَأَمَّا قَوْلُ إِنَّ مَا قَبْلَهُ يَصِيرُ مَسْكُوتًا عَنْهُ غَيْرَ مُثْبَتِ وَلاَ مَنْفِيٍّ فَهَذَا فِيمَا يَقَبْلُ التَّفْيَ بَعْدَ إِثْبَاتِهِ، وَالطَّلاَقُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَتَعَيَّنَ إِثْبَاتُ الْأَوَّل وَعَطْفُ الثَّانِي عَلَيْهِ. وَأَمَّا إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لاَ بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ فَقَدْ صَرَّحَ بِنَفْي الْأَوَّل ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ فَيَكُونُ الْمُثْبَتُ هُوَ الْمَنْفِيَّ بِعَيْنِهِ وَهُوَ الطَّلْقَةُ الْأُولَى فَلاَ يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ، وَهُو قَريبٌ مِنْ مَعْنَى الاسْتِدْرَاكِ كَأَنَّهُ نَسِيَ أَنَّ الطَّلاَقَ الْمُوقَعَ لاَ يُنْفَى فَاسْتَدْرَكَ وَأَثْبَتَهُ لِثَلاَّ يَتَوَهَّمَ السَّامِعُ أَنَّ الطَّلاَقَ قَدْ ارْتَفَعَ بِنَفْيِهِ فَهَذَا إعَادَةٌ لِلأَوَّلُ لاَ اسْتِثْنَافُ طَلاَقٍ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ: الطَّلاَقُ يَلْزَمُنِي أَوْ أَنْتِ الطَّلاَقُ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ وَاحِلَةٌ أَوْ الثَّلاَثَةُ؟ عَلَى روايَتَيْن لأَنَّ الأَلِفَ وَاللاَّمَ قَدْ يُرَادُ بِهَا الْعَهْدُ أَيْ الطَّلاَقُ الْمَعْهُودُ الْمَسْنُونُ وَهُوَ الْواحِلةُ،

وَيُرَادُ بِهَا مُطْلَقُ الْحِنْسِ، وَيُرَادُ بِهَا اسْتِغْرَاقُ الْحِنْس لَكِنَّهَا فِي الاسْتِغْرَاقِ وَالْعُمُوم أَظْهَرُ وَٱلْمُتَيَقِّنُ مِنْ ذَلِكَ الْوَاحِدَةُ، وَٱلْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ. وَعَلَى رواَيَةٍ وُقُوعِ الثَّلَاثِ فَلَوْ نَوَى بِهِ مَا دُونَهَا فَهَلْ يَقَعُ بِهِ مَا نَوَاهُ خَاصَّةً أَوْ يَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ وَيَكُونَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي الثَّلاَثِ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ لِلأَصْحَابِ، ولَوْ قَالَ: الطَّلاَقُ يَلْزَمُنِي ولَهُ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةِ، فَإَنْ كَانَ هُنَاكَ نِيَّةٌ أَوْ سَبَبٌ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ أَوْ التَّخْصِيصَ عُمِلَ بِهِ. وَمَعَ فَقْدِ النِّيَّةِ وَالسَّبَبِ خَرَّجَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الرِّوايَتَيْنِ فِي وُقُوعِ الثَّلاَثِ بِذَلِكَ عَلَى الزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ لأَنَّ الاستِغْرَاقَ فِي الطَّلاَقِ يَكُونُ تَارَةً فِي نَفْسِهِ وَتَارَةً فِي مَحَلِّهِ، وَقَدْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ عُمُومَ الْمَصْدَر لْأَفْرَادِهِ أَقْرَى مِنْ عُمُومِهِ لِمَفْعُولاَتِهِ؛ لأنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَفْرَادِهِ بِذَاتِهِ عَقْلاً وَلَفْظًا وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مَفْعُولاَتِهِ بِواَسِطَةٍ، فَلَفْظُ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ مَثَلاً يَعُمُّ الْأَنْوَاعَ مِنْهُ وَالْأَعْدَادَ أَبْلَغَ مِنْ عُمُوم الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ إِذَا كَانَ عَامًا فَلاَ يَلْزَمُ مِنْ عُمُومِهِ لأَفْرَادِهِ عُمُومُ أَنْوَاعِ مَفْعُولاَتِهِ، ذَكَرَ ذَلِكَ كُلُّهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَعْنَاهُ، وَفِي مَوْضِعِ آخَرَ قَوِيَ وُقُوعَ الطَّلاَقِ بِجَمِيع الزَّوْجَاتِ دُونَ وُقُوعِ الثَّلاَثِ بِالزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ وُقُوعَ الثَّلاَثِ بِالْوَاحِدَةِ مُحَرَّمٌّ بِخِلاَفِ وُقُوعِ الطَّلاَقِ بِالزَّوْجَاتِ الْمُتَعَدِّدَاتِ، وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ قَوْلَهُ الطَّلاَقُ يَلْزَمُهُ، وَإِنْ كَانَ صِيغَةَ عُمُومٍ لَكِنْ إِذَا لَمْ يَنْوِ عُمُومَهُ كَانَ مُخَصَّصًا بِالشَّرْعِ عِنْدَ مَنْ يُحَرِّمُ جَمْعَ الثَّلاَثِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ فَتَكُونُ الْمَسَالَةُ حِينَتِلْ مِنْ صُورِ التَّخْصِيصِ بِالشَّرْعِ وَقَدْ ذَكَرْنَا نَظَائِرَهَا فِي قَاعِدَةٍ سَبَقَتْ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ أَوْ عَبْدِي حُرٌ وَلَهُ زَوْجَتَانَ وَعَبِيدٌ فَالْمَنْصُوصُ أَلَّهُ يَقَعُ الطَّلاَقُ وَالْعِثْقُ بِالْجَمِيعِ إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ عَدَدًا مُعَيَّنًا؛ لأَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ الْمُضَافَ لِلْعُمُومِ فَهُو كَالْجَمْعِ الْمَعْرُوفِ. ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي احْتِمَالاً ورَجَّحَهُ أَنَّهُ لاَ يَقَعُ الطَّلاقُ وَالْعَنَاقُ مَعَ الْطلاقِ النَّيَةِ إِلاَّ بِواَحِدِ لأَنَّ اللَّفْظَ صَالِحٌ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمِيعِ فَحَمْلُهُ عَلَى الْوَاحِدِ أَوْلَى؛ لأَنَّهُ الْمُتَيَقِّنُ وَلَوْ كَانَ الْجَمْعُ أَظْهَرَ فِيهِ تَرْجِيحًا لِلأَصْلِ عَلَى الظَّاهِرِ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ لَهُ: عِنْدِي دِرْهُمْ وَدِرْهُمْ وَدِرْهُمْ. فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلاَثَةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي وَنَزَّلَهُمَا صَاحِبُ التَّلْخِيصِ عَلَى تَعَارُضِ الأَصْلِ وَالظَّاهِرِ؛ فَإِنَّ الظَّاهِرِ عَطْفُ الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي وَيُحْتَمَلُ إِرَادَةُ التَّكْرَارِ بِهِ لأَنَّهُ بِلَفْظِهِ فَيُحْمَلُ عَلَيه عِنْدَ الإِطْلاقِ لأَنَّهُ الْيَقِينُ، قَالَ: ولَوْ قَالَ: أَرَدْت بِالثَّلاَثِ تَكْرَارَ الثَّانِي قُبِلَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ عَلَيه عِنْدَ الإِطْلاقِ لأَنَّهُ الْيَقِينُ، قَالَ: ولَوْ قَالَ: أَرَدْت بِالثَّلاَثِ تَكْرَارَ الثَّانِي قُبِلَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لاَ يَقْبِلُ إِرَادَةُ التَّكُورَارِ وَالتَّالِيدِ مَعَ لاَحْتِمَالِهِ. وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي الطَّلاقِ احْتِمَالاً أَنَّهُ لاَ يَقْبَلُ إِرَادَةُ التَّكُورَارِ وَالتَّالِيدِ مَعَ

حَرْفِ الْعَطْفِ لِمُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ؛ لأَنَّ ظَاهِرَ الْعَطْفِ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ.

## الْقَاعِدَةُ السِّئُونَ بَعْدَ الْمِائَة:

تُسْتَعْمَلُ الْقُرْعَةُ فِي تَمَيُّزِ الْمُسْتَحِقِّ إِذَا ثَبَتَ الاسْتِحْقَاقُ الْبِدَاءَ لِمُبْهَمٍ غَيْرِ مُعَيَّنِ عِنْدَ تَسَاوِي أَهْلِ الاسْتِحْقَاقِ. ويُسْتَعْمَلُ أَيْضًا فِي تَمْيِيزِ الْمُسْتَحَقِّ الْمُعَيَّنِ فِي نَفْسِ الْأَمْوِ عَن الشَّبِاهِهِ وَالْعَجْزِ عَلَى الاَطِّلاَعِ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَمْوَالُ وَالأَبْضَاعُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَسَوَاءٌ فِي حَلِّ الْمُعَيَّنِ مِنْهَا فِي الْباطِنِ وَلاَ يُسْتَعْمَلُ فِي وَفِي الْأَبْضَاعِ قُولٌ آخَرُ: إِنَّهُ لاَ تُؤمِّرُ الْقُرْعَةُ فِي حَلِّ الْمُعَيَّنِ مِنْهَا فِي الْباطِنِ وَلاَ يُسْتَعْمَلُ فِي إِنْحَاقِ النَّسَبِ عِنْدَ الاَسْتِبَاهِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ويُسْتَعْمَلُ فِي حَقُوقِ الاخْتِصاصِ وَالْوِلاَيَاتِ وَنَحْوِهَا، وَلاَ تُسْتَعْمَلُ فِي تَعْيِنِ الْوَاجِبِ الْمُبْهَمِ مِن الْعِبَادَاتِ وَنَحْوِهَا الْبِدَاءَ، وَلَى الْمُنْسِيَةِ.

ونَحْنُ نَذْكُرُ هَاهُنَا مَسَائِلَ الْقُرْعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَذْهَبِ مِنْ أَوَّلِ الْفِقْهِ إِلَى آخِرِهِ بِحَسَبِ الإمْكَان، واَللَّهُ الْمُوفَّق.

َ فَمِنْهَا: إِذَا اجْتَمَعَ مُحْدِثَانِ حَدَثًا أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ وَعِنْدَهُمَا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا وَلاَ اخْتِصاصَ لاَحَدِهِمَا بِهِ فَفِيهِ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: يَقْتَرِعَان عَلَيْهِ لاسْتِواَثِهِمَا فِي الْحَاجَةِ إلَيْهِ. وَالثَّانِي: يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا جُنُبًا وَالآخِرَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ وَكَانَ الْمَاءُ يَكُفِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَفْضُلُ عَنْهُ فَضْلَةً لاَ تَكْفِي الآخِرَ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: الْمُحْدِثُ أَوْلَى لأَنَّ فَصْلَتَهُ يُمْكِنُ الْجُنُبَ اسْتِعْمَالُهَا بِخِلاَفِ فَصْلَةِ الْجُنُبِ فَإِنَّمَا لاَ تَرْفَعُ حَدَثَ الْمُحْدِثِ وَلاَ شَيْئًا مِنْهُ.

والنَّانِي: الْجُنُبُ أَوْلَى لِغِلَظِ حَدَثِهِ. والنَّالِثُ: هُمَا سَوَاءٌ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُعْطِيهِ بَاذِلُ الْمَاءِ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا. قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ صَوَّرَهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي مَاءِ مُبَاحِ أَوْ مَمْلُوكِ أَرَادَ مَالِكُهُ بَدْلَهُ لاَحَدِهِمْ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمُبَاحَ قَبْلَ وَضْعِ الأَيْدِي عَلَيْهِ لاَ مِلْكُ فِيهِ، وبَعْدَ وَضْعِ الأَيْدِي لِلْجَمِيع، والْمَالِكُ لَهُ ولاَيَةُ صَرْفِهِ إِلَى مَنْ شَاءَ، قَالَ: ويَتَصَوَّرُ مِلْكُ فِيهِ، وبَعْدَ وَضِع الأَيْدِي لِلْجَمِيع، والْمَالِكُ لَهُ ولاَيَةُ صَرْفِهِ إِلَى مَنْ شَاءَ، قَالَ: ويَتَصَوَّرُ فَلِكَ عِنْدِي فِي الْوَصِيَّةِ بِالْمَاءِ لأَوْلاَهُمْ بِهِ انْتَهَى. ويَتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي النَّذْرِ لأَوْلاَهُمْ بِهِ فَلْوَتْمَ عَلْهِ وَفِيمَا إِذَا مَا ورَدُوا عَلَى مُبَاحٍ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ وَفِيمَا إِذَا مَا ورَدُوا عَلَى مُبَاحٍ وَازْدَحَمُوا وتَشَاحُوا فِي النَّنَاوُلُ أَوَّلاً.

وَمِنْهَا: إِذَا تَشَاحُوا فِي الأَذَانِ مَعَ تَسَاوِيهِمْ الْمُرَجَّحِ بِهَا فِيهِ، فَإِنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَأَبِي طَالِبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى وَاحْتَجَّ بِأَنَّ سَعْدًا أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فِي الْأَذَانِ بَوْمَ الْقُرْعَةِ عَلَى اخْتِيَارِ الْجِيرانِ، وَفِي الْأَذَانِ بَوْمَ الْقُرْعَةِ عَلَى اخْتِيَارِ الْجِيرانِ، وَفِي رَوَايَةِ أَبِي دَاوُد عَلَى تَقْدِيمِ الْقُرْعَةِ عَلَى اخْتِيَارِ الْجِيرانِ، وَفِي رَوَايَةٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَلَى أَنَّ الْمُتَعَاهِدَ لِلْمَسْجِدِ بِالْعِمَارَةِ أَحَقُّ.

وَمِنْهَا: إذا اَجْتَمَعَ عُراةٌ وَمَعَ وَاحِلِو ثَوْبٌ قَلْ صَلَّى فِيهِ أَسْتُحِبَّ لَهُ إِعَارَتُهُ لِرُفَقَاقِهِ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَفِيهِمْ مَنْ يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ أَسْتُحِبَّ إِعَارَتُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ إِمَامًا وَالْعُرَاةُ خَلْفَهُ، فَإِنْ اسْتَوَوْا وَلَيْهِمْ مَنْ يَصْلُحُ لِلإِمَامَةِ أَسْتُحِبَّ إِعَارَتُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ إِمَامًا وَالْعُرَاةُ خَلْفَهُ، فَإِنْ اسْتَوَوْا وَلَمْ يَكُنْ الثَّوْبُ لِوَاحِلِهِ مِنْهُمْ أَقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَهُو آَحَقُّ بِهِ، ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِى.

وَمِنْهَا: إِذَا اسْتَوَى اثْنَانِ فِي الصِّفَاتِ الْمُرَجَّحِ بِهَا فِي الإِمَامَةِ مِنْ كُلِّ وَجُو وتَشَاحًا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، كَمَا فِي الأَذَان.

وكَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ مِنْ أُولِيَاءِ الْمَيِّتِ وَاسْتَوْيَا وَتَشَاحًا فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ وَلِيَ إِمَامَةَ الْمَسْجِدِ رَجُّلاَنِ صَحَّ وَكَانَا فِي الإِمامَةِ سَوَاءٌ وَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَلَوْ وَلِيَ إِمَامَةَ الْمَسْجِدِ رَجُّلاَنِ صَحَّ وَكَانَا فِي الإِمامَةِ سَوَاءٌ وَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَيْهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا فَإِنْ حَضَرا مَعًا أُحْتُمِلَ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَيُقَدَّمُ مَنْ قُرِعَ لَهُ مِنْهُمَا، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اخْتِيارِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ لَأَحَدِهِمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي فِي الْأَحُكَامِ السَّلْطَانِيَّةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَدَّمَ مَيَّتَيْنِ إِلَى مَكَانٍ مِنْ مَقْبَرَةِ مُسْبَلَةِ فِي آنِ وَاحِلِهِ وَلَمْ يَكُنْ لأَحَدِهِمَا هُنَاكَ مَزِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ مَدْفُونِينَ عِنْدَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا صَرَّحَ بِهِ الأصْحَابُ.

وكَذَلِكَ إِذَا دُفِنَ اثْنَانِ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ وَاسْتُوبَا فِي الصَّفَاتِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا إِلَى الْقَبْلَةِ بِالْقُرْعَةِ، كَمَا فَعَلَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ بِامْرَأَتَيْهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا اجْتَمَعَ مَيْتَانَ فَبُذِلَ لَهُمَا كَفَنَانَ وَكَانَ أَحَدُ الْكَفَنَيْنِ أَجُودَ مِن الآخَر وَلَمْ يُعَيِّن الْبَاذِلُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُماً؛ لِما وَرَدَ فِي السُّنَّةِ بِذَلِكَ، فَرَوَى الإِمامُ أَحْمَدُ فِي السُّنَةِ بِذَلِكَ، فَرَوَى الإِمامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ أَقْبَلَتْ صَفِيَّةُ: يَعْنِي أَمَّهُ فَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا فَقَالَتْ هَذَانَ ثَوْبَانِ جِئْت بِهِمَا لاَّخِي حَمْزَةَ فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا، قَالَ: فَجِئْتُ بِالتَّوْبَيْنِ لِيكَفَّنَ فِيهِمَا حَمْزَةٌ فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ قَتِيلٌ قَدْ فُعِلَ بِهِ مَا فُعِلَ بِحَمْزَةً، قَالَ لَيكَفَّنَ فِي عَرْفَةً فِي ثُوبِيْنِ وَالأَنْصَارِيُّ لاَ كَفَنَ لَهُ، فَقَالَ: لِحَمْزَةَ ثَوْبُ وَلِلاَنْصَارِيُّ لاَ كَفَنَ لَهُ، فَقَالَ: لِحَمْزَةَ ثَوْبُ وَلِلاَنْصَارِي قَتِيلٌ لاَ كَفَنَ لَهُ، فَقَالَ: لِحَمْزَةَ ثَوْبُ وَالأَنْصَارِي قَتَى الْقُرْعْنَا بَيْنَهُمَا فَكَفَنَا كُلَّ وَاحِلِ وَلِلاَنْصَارِي قَوْبُ الْقُرْعْ وَكَنَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِن الآخِي فَالَوْبَعْنَ بَيْنَهُمَا فَكَفَنَا كُلَّ وَاحِلٍ وَلِلاَنْصَارِي قَلَارَ لَهُمُ الْكُرْمُ لِلإِمَامِ أَحْمَدُ لَمَا عَدَد أَعَادِيثَ الْقُرْعَةِ فَعَرَفَهُ أَحْمَدُ وَعَدَّهُ فِي النَّذِي طَارَ لَهُ مُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْأَثْرَمُ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ لَمَّا عَلَادَ أَحَادِيثَ الْقُرْعَةِ فَعَرَفَهُ أَحْمَدُ وَعَدَهُ

مَعَهَا وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَلَّهُ أَخَذَ بِهِ.

وَمِنْهَا: وَلَوْ الْمُتَبَهَ عَبْدُهُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ فَهَلْ يَصِحُ بَيْعُ عَبْدِهِ الْمُشْتَبِهِ مِنْ مَالِ الآخَرِ قَبْلَ تَمْيِيزِهِ أَمْ لاَ؟ قَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ: يُحْتَمَلُ أَنْ لاَ يَصِحَّ الْعَقْدُ حَتَّى يَقَعَ التَّمْيِيزُ، وَبِمَاذَا يَقَعُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا فَيُعَيَّنُ بِالْقُرْعَةِ ثُمَّ بَيِعِهُ لأَنَّهُ قَدْ اخْتَلَطَ الْمُسْتَحِقُ بِغَيْرِهِ وَيَحْتَمَلُ أَنْ يُعْرَى عَلَى الْمُرَاضَاةِ. وَلَوْ سَلَّمْنَاهُ فَلأَنَّ الْجَهَالَةَ هُنَا بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَعُفِي عَنْهَا قَالَ: وَأَجْوَدُ مَا يُقَالُ فِيهَا: إنَّهُمَا يَبِيعَانِ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ كَمَا قُلْنَا: إِذَا اخْتَلَطَ زَيْتُهُ بِزَيْتِ الاَخْرِ وَأَحْدُهُمَا النَّيْتُ وَالْتَهَنَ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ الْتَهَى. الاَخْرِ وَأَحَدُهُمَا الْتَهْمَ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ الْتَهَى.

وَمَنْهَا: إِذَا ادَّعَى الْوَدِيعَةَ اثْنَان فَقَالَ الْمُوَدَّعُ: لاَ أَعْلَمُ لِمَنْ هِيَ مِنْكُمَا. فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ قُرِعَ فَصَاحِبُهُ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَهِيَ مِنْ فُرُوعٍ مَسْأَلَةٍ تَدَاعِي عَيْنٍ بِيلِ فَمَنْ قُرُوعٍ مَسْأَلَةٍ تَدَاعِي عَيْنٍ بِيلِ ثَالِثٍ يَعْتَرفُ بِأَنَّهَا لاَّحَدِهِمَا وَسَنَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا سَبَقَ اثْنَانِ إِلَى الْجُلُوسِ بِالْأَمَاكِنِ الْمُبَاحَةِ كَالطُّرُقِ الْوَاسِعَةِ، وَرِحَابِ الْمُسَاجِدِ وَنَحْوِهَا لِمَعَاشِ أَوْ غَيْرِهِ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ، وَفِيهِ وَجُهٌ بِتَقْدِيمِ السَّلْطَانِ لِمَنْ يَرَى مِنْهُمَا بِنَوْع مِن التَّرْجِيح.

وكَذَلَكَ لَوْ اسْتَبَقَا إِلَى مَوْضَعِ فِي رَبَاطٍ مُسْبَلِ أَوْ خَانِ، أَوْ اسْتَبَقَ فَقِيهَانِ إِلَى مَدْرَسَةِ أَوْ صُوفِيًانِ إِلَى خانكاه ذَكَرَهُ الْحَارِثُ وَهَذَا يَتَوَجَّهُ عَلَى أَحَدِ الاحْتِمَالَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُما فِي الْمَدَارِسِ وَالْخَوَانِقِ الْمُخْتَصَّةِ بِوَصْفِ مُعَيَّنِ أَنَّهُ لاَ يَتَوَقَّفُ الاسْتِحْقَاقُ فِيها عَلَى تَنْزِيلِ نَاظِرٍ، الْمَدَارِسِ وَالْخَوَانِقِ الْمُخْتَصَّةِ بِوَصْفِ مُعَيَّنِ أَنَّهُ لاَ يَتَوَقَّفُ الاسْتِحْقَاقُ فِيها عَلَى تَنْزِيلِ نَاظِرٍ، فَلَمَّ عَلَى الْوَجْهِ الآخَرِ وَهُو تَوَقَّفُ الاسْتِحْقَاقِ عَلَى تَنْزِيلِهِ فَلَيْسَ إِلاَّ تَرْجِيحَهُ لَهُ بِنَوْعٍ مِن التَّرْجِيحَاتِ. وقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ يُرَجَّحُ بِالْقُرْعَةِ مَعَ التَّسَاوِي.

وَمِنْهَا: إِذَا سَبَقَ اثْنَانِ إِلَى مَعْدِنِ مُبَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِن الْمُبَاحَاتِ وَضَاقَ الْمُكَانُ إِلاَّ عَنْ أَحَدِهِمَا فَقِيهِ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: يَقْتُرِعَانِ عَلَيْهِ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي. وَالثَّانِي: قَالَهُ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ هَايَا الْإِمَامُ بَيْنَهُمَا بِالْيَوْمِ أَوْ السَّاعَةِ بِحَسَبِ مَا يَرَى لأَنَّهُ يَطُولُ، وَإِنْ كَانَ لِلْحَاجَةِ فَاحْتِمَالاَتٌ:

أَحَدُهَا: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا. وَالنَّانِي: يَنْصِبُ مَنْ يَأْخُذُ لَهُمَا ثُمَّ يَقْسِمُ. وَالنَّالِثُ: يُقَدِّمُ مَنْ يَرَاهُ أَحْوَجَ وَأُولَى، وَأَمَّا إِنْ وَقَعَتْ أَيْدِيهِمَا عَلَى الْمُبَاحِ فَهُو بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ خِلاَفِ وَإِنْ كَانَ فِي كَلاَمٍ بَعْض الْأَصْحَابِ مَا يُوهِمُ خِلاَفَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَمِنْهَا: إِذَا اجْتَمَعَ الْنَانِ بَيْنَ نَهْرٍ مُبَاحٍ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَرْضٌ يَحْتَاجُ إِلَى السَّقْي مِنْهُ وَكَانَا مُتَقَابِلَيْنِ وَلَمْ يُمكِنْ قِسْمَةُ الْمَاءِ بَيْنَهُمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَقُدَّمَ مَنْ لَهُ الْقُرْعَةُ، فَإِنْ كَانَ لاَ يَفْضُلُ عَنْ أَحَدِهِمَا سَقَى مَنْ لَهُ الْقُرْعَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنِ الْمَاءِ ثُمَّ تَرَكَهُ لِلآخَرِ؛ فَإِنَّهُ يُساوِيهِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَاءِ وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ لِلتَّقْدِيمِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ لاَ فِي أَصْلِ الْحَقِّ بِخِلاَفِ الأَعْلَى مَعَ الْأَسْفَلِ حَقٌ لِلتَّقْدِيمِ فِي اسْتِيفَاءِ الْاَعْلَى، وَهَنَا الْمَاءُ بَيْنَهُمَا بَسْتَحِقُ كُلِّ الْمُعْنِى. وَهُنَا الْمَاءُ بَيْنَهُمَا بَسْتَحِقُ كُلُّ مِنْهُمَا أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْر نِسْبَةٍ حَقِّهِ مِنْهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي.

وَمِنْهَا: إِذَا وُصِفَ لِلُّقَطَةِ نَفْسَانِ فَهَلْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَوْ يُقْرَعُ؟ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَهِيَ لَهُ عَلَى وَجْهَيْن.

وَمِنْهَا: إِذَا الْتَقَطَ اثْنَانِ طِفْلاً وَتَسَاوِيَا فِي الصِّفَاتِ أُفْرِعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُقُرَّ بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعًا كَمَا فِي الْحَضَانَةِ، وَإِنْ ادَّعَى نَفْسَانِ الْتِقَاطَ طِفْلِ فَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا فَأَوْرَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ: لاَ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَإِنْ اسْتَويَا فِي عَدَمِ الْيَدِ وَلَمْ يَصِفْهُ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ: لاَ حَقَ لاَحَدِهِمَا فِيهِ ويَعْظِيهِ الْحَاكِمُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا؛ لأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمَا سَبَبُ اللسَّبِحْقَاقِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي: الأَوْلَى أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا لأَنَّهُمَا تَنَازَعَا شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا اللسَّبِحْقَاقِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي: الأَوْلَى أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا لأَنَّهُمَا تَنَازَعَا شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا الْاسْبِحُقَاقِ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي: الأَوْلَى أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا لأَنْهُمَا تَنَازَعَا شَيْئًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا اللَّيْطِ فَإِنَّ الْوَدِيعَةَ لِمُعَيَّنِ وَلاَ مُدَّعِي لَهَا سِواهُمَا بِخِلافِ اللَّقِيطِ فَإِنَّ الْوَدِيعَةَ لِمُعَيَّنِ وَلاَ مُدَّعِي لَهَا سَواهُمَا بِخِلافِ اللَّقِيطِ فَإِنَّ الْوَدِيعَةَ لِمُعَيِّنِ وَلاَ مُدَّعِي لَهُمَا وَلَوْلُ الْعَلَى اللَّقَطِ فَإِنَّ الْمُعْمَا يَقُولُ: أَنَا سَبَقْتُ إِلَيْهَا، أَقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَلَوْلُ الْقَطَةَ بَيْنَ أَيْلِيهِمَا لأَنْ يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ اللَّقَطَةَ بَيْنَ أَلْمُلُكِ، فَهِي كَتَدَاعِي اثْنَيْنِ مِلْكِيَّةَ عَيْنِ بَيْنَ أَيْلِيهِمَا لاَ يَدَ عَلَيْهَا لاَ حَلَو كَمَا سَيَأْتِي إِنْ اللَّهُ لِلْهُمَا لاَ يَدَ عَلَيْهَا لاَحَلَو كَمَا سَيَأْتِي إِنْ اللَّوْلِ أَلْ يُعْرَقُ مَا لاَي يَلَ عَلَيْهَا لاَحَدِ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُمُ الْأَنْ يُعَلَّى الللَّهُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْمَالُونِ اللْعَلْقُ الْمُؤْلِ الْمُعْلَى الْفَالِهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْهُمُ الْفَالِمُ الْمُؤْلِقُهُ اللْمُعْلَى الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ الْعَلَالِهُ الْمُعْتَى الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ اللْ

وَمِنْهَا: إذَا وَصَى لِجَارِهِ مُحَمَّدٍ وَلَهُ جَارَانِ بِهِذَا الاسْمِ فَهَلْ تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ، أَوْ تَصِحُّ وَيُمَيَّزُ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ؟ فِيهِ خِلاَفٌ سَبَقَ ذِكْرُهُ مَبْسُوطًا، وَكَذَا سَبَقَ ذِكْرُ مَنْ وَهَبَ أَحَدَ أَوْلاَدِهِ وَتَعَذَّرَ الْوُقُوفُ عَلَى عَيْنِهِ أَوْ وُقِفَ عَلَيْهِ وَاشْتُهِ فِيهِمْ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ قَالَ الْخِرَقِيِّ يُعْظِي وَاحِدًا مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ وَاحِدًا مُبْهَمًا. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ أَنَّ لَهُ أَخَسَّهُمْ يَعْنِي أَدْنَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ؛ لأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ، وَإِنَّمَا أَقْرَعْنَا فِي الْعِتْقِ لأَنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ لِلْعَبِيدِ وَقَدْ تَسَاوَوا فِي اسْتِحْقَاقِهِ فَيْمِيزُ بِالْقُرْعَةِ، وَهَنَا الْحَقُّ لِلْمُوصَى لَهُ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الاسْمُ.

وَمِنْهَا: إِذَا مَاتَ الْمُتُوَارِثَانِ وَعُلِمَ أَمْبُقُهُمَا مَوْتًا ثُمَّ نَسِيَ. فَقَالَ الْقَاضِي: لاَ يَمْتَنَعُ أَنْ نَقُولَ هُنَا بِالْقُرْعَةِ لِتَعْيِينِ السَّابِقِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ حُكْمُ مَا لَوْ جَهِلُوا الْحَالَ أَوْ لأَنَّهُ يُورَّثُ هُنَا بِالْقُرْعَةِ لِتَعْيِينِ السَّابِقِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ حُكْمُ مَا لَوْ جَهِلُوا الْحَالَ أَوْ لأَنَّهُ يُورَّثُهُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا لِلْاَحْرِ مِنْ تِلاَدِ مَالِهِ دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنْهُ، ولَوْ ادَّعَى وَرَثَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِسَبْقِ الآخَرِ وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُمَا، أَوْ تَعَارَضَت الْبَيِّنَةَان فَفِيهِ أَوْجُهُدُ:

أَحَدُهَا: يُعَيَّنُ السَّابِقُ بِالْقُرْعَةِ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَضَعَقَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي كِتَابِ الْخِلاَفِ. والثَّانِي: يَتَوَارَثَانِ كَمَا لَوْ جَهِلَ الْوَرَثَةُ الْحَالَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَأَبْنُ عَقِيلٍ: هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ.

والثَّالِثُ: يَحْلِفُ وَرَثَةُ كُلِّ واحِدِ لِإِسْقَاطِ دَعْوَى الآخِرِ وَلاَ يَتَوارَثَانِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ؛ لأَنَّ وَرَثَةَ كُلِّ واحِدٍ قِلْ عَلِمَ اسْتِحْقَاقَهُ لِإِرْثِهِ، وَغَيْرُهُمْ يَدَّعِي عَلَيْهِمْ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ؛ لأَنَّ وَرَثَةَ كُلِّ واحِدٍ قَدْ عَلِمَ اسْتِحْقَاقَهُ لِإِرْثِهِ، وَغَيْرُهُمْ يَدَّعِي عَلَيْهِمْ اسْتِحْقَاقَ مُشَارِكَةٍ وَهُمْ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ. بِخِلاَفِ مَسَائِلِ النَّيْوَقَى فَإِنَّ الْوَرَثَةَ مُتَقَقُونَ فِيهَا عَلَى عَدَم الْعِلْمِ بِالسَّابِقِ ولَيْسَ فِيهِمْ مُدَّعٍ لاسْتِحْقَاقِ انْفِرَادِهِ بِمَالِ مَيِّتِهِ.

وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ فِي كِتَابِ الْخِلاَفِ أَنَّهُ يُقْسَمُ الْقَدْرُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ مِن الْمِيرَاثِ بَيْنَ مُدَّعِيه نِصْفَيْن وَعَلَيْهِمَا الْيَمِينُ فِي ذَلِكَ كَمَا لَوْ تَنَازَعَا دَابَّةً فِي أَيْدِيهِمَا.

وَمِنْهَا: إِذَا مَاتَ عَنْ زَوْجَاتِ وَقَدْ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ طَلَاقًا يَقْطَعُ الإِرْثَ أَوْ كَانَ نِكَاحُ بَعْضِهِنَّ فَاسِدًا لاَ تُورَثُ فِيهِ، وَجَهِلَ عَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ وَذَاتَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَإِنَّهَا تُعَيَّنُ بِالْقُرْعَةِ، وَالْمِيرَاثُ لِلْبُواقِي نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.

وَمِنْهَا: الْأَوْلِيَاءُ الْمُسْتَوُونَ فِي النِّكَاحِ إِذَا تَشَاحُوا أَقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ سَبَقَ مَنْ أَخْطَأَتُهُ الْقُرْعَةُ فَزَوَّجَ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لاَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ زَوَّجَ وَلِيَّانِ مِنْ اثْنَيْنِ وَجُهِلَ أَسْبَقُ الْعَقْدَيْنِ، فَفِيهِ رِواَيَتَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَمِينُ الْأَسْبَقِ بِالْقُرْعَةِ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَهِي زَوْجَتُهُ وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ عَقْدِ وَلاَ يَحْتَاج الآخَرُ إِلَى طَلاقِ هَذَا ظَاهِرُ كَلاَمٍ أَحْمَدَ فِي رَوَايَةٍ حَنْبُلِ وَابْنِ مَنْصُورِ وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الرَّوَايَةَ فِي هَذَا الْوَجْهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ [وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا وَذَكَرَ الْقَاضِي وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الرَّوَايَةَ فِي هَذَا الْوَجْهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ [وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرِّدِ إَوَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ إِلَا اللَّهُ وَالرِّوَايَتَيْنِ وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا: أَنَّ الأَخَرَ يُؤْمَرُ بِالطَّلاقِ كَمَا يُطَلِّقُ فِي النَّكَاحِ الْفَاسِدِ. وَفِيهِ ضَعْفٌ؛ فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَتَحَقَّقُ لَهُ نِكَاحٌ مُنْعَقِدٌ بِخِلاَفِ النَّاكِحِ نِكَاحًا فَاسِدًا، وَأَيْضًا فَمُجَرَّدُ طَلاَقِهِ بِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ نِكَاحُهُ هُوَ السَّابِقَ لاَ يُفِيدُ حِلَّ الْمَرَاقُ

لِلآخرِ، فَلِهَذَا قَالَ طَائِفَةٌ مِن الْأَصْحَابِ: يُجَدِّدُ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ النِّكَاحَ لِتَحِلَّ لَهُ بِيَقِينٍ. وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوايَتَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّجَّادِ ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّهُ لاَ يَبْقَى حِيتَفِدِ مَعْنَى لِلْقُرْعَةِ فَإِنَّهُ إِذَا أَمَرَ أَحَدُهُمَا بِالطَّلاَقِ وَأَمَرَ الْقَارِعَ بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ فَقَدْ خَلَت الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِيَّتِهِمَا مَعًا، فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَتْ مِنْهُمَا وَمِنْ غَيْرِهِمَا. وَلاَ فَائِدَةً حِينَتِذِ لِلْقُرْعَةِ. وَهَذَا بِعَيْنِهِ قَوْلُ مِنْ يَقُولُ بِفَسْخ نِكَاحِهمَا كَمَا سَيَأْتِي.

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا ذَكَرُوهُ لَمْ يَبْقَ مِن الرِّوَايَتَيْن فَرْقٌ وَلاَ لِلْقُرْعَةِ فَاثِدَةٌ، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى رَوَايَةِ الْقُرْعَةِ أَنْ يُقَالَ: هِيَ زَوْجَةُ الْقَارِعِ بِحَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا، وَلَوْ مَاتَ وَرَثَتْهُ، لَكِنْ لاَ يَطَوُهَا حَتَّى يُجَدِّدَ الْعَقْدَ فَيكُونَ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ يُحِلُّ الْوَطْءَ فَقَطْ. وَلَعَلَّ هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، أَوْ يُقَالُ: أَنَّهُ لاَ يُحْكَمُ بِالزَّوْجِيَّةِ إلاَّ بِالتَّجْدِيدِ وَيَكُونُ التَّجْديدُ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا كَمَا كَانَ الطَّلاَقُ وَاجِبًا عَلَى الآخَر، قَالَ: وَلَيْسَ فِي كَلاَم أَحْمَلَا تَعَرُّضٌ لِطَلاَقٍ وَلاَ لِتَجْدِيدِ الآخَرِ النِّكَاحَ فَإِنَّ الْقُرْعَةَ جَعَلَهَا اَلشَّارِعُ حُجَّةً وَبَيَّنَةً تُفِيدُ الْحِلَّ ظَاهِراً كَالشَّهَادَةِ وَالنُّكُولِ وَنَحْوهِما مِمَّا لَا يُوقَفُ مَعَهُ عَلَى حَقِيقَةِ الأَمْرِ فِي الْباطِن. وَالْمَجْهُولُ غَيْرُ مُكَلَّفَ بِهِ الْعِبَادُ بَلْ هُوَ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ كَالْمَعْدُومِ مَا دَامَ مَجْهُولًا، وَنَظِيرُ هَذَهِ الرِّوَايَةِ فِي الْقُرْعَةِ أَنَّ الْمَشْهُورَ مِن الْمَنْهَبِ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ زَوْجَاتِهِ ثُمَّ أُنْسِيهَا فَإِنَّهَا تُعَيَّنُ بِالْقُرْعَةِ وَيَحِلُّ لَهُ وَطَّءُ الْبَوَاقِي فَكَذَلِكَ هَاهُنَا يُمَيَّزُ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ مِن الْبَاطِل بِالْقُرُّعَةِ وَيُّفِيدُ حِلَّ الْوَطْءِ وَلاَ يُقَالُ هُنَاكَ: الْأَصْلُ فِيمَنْ لَمْ يَخْرُجْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ وُقُوعَ الطَّلاَق عَلَيْهَا، وَهُنَا الْأَصْلُ عَدَمُ انْعِقَادِ النِّكَاحِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلاَ يُبَاحُ الْوَطْءُ بِدُونِ تَيَقُّنِ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ لأَنَّا نَقُولُ: الاسْتِصْحَابُ (١) بَطَلَ بِيَقِين وتُقُوع الطَّلاق الْمُحَرِّم. وَلَهَذَا أَبْطُلَ أَصْحَابُنَا الاسْتِصْحَابَ فِي مَسْأَلَةِ اشْتِبَاهِ الْمَاءِ الطَّاهِر بِالنَّجِس وَمَنَعُوا اسْتِعْمَالَ أَحَدِهِمْ بِالتَّحَرِّي لأَنَّ الاسْتِصْحَابَ زَالَ حُكْمُهُ بِيَقِين التَّنَجُّسُ. وَحِينَئِذِ تَتَفْقُ الصُّورَتَان؛ لأَنَّ فِي إِحْدَاهُمَا اشْتَبَهَتْ الزَّوْجَةُ بِالْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَفِي الْأَخْرَى اشْتَبَهَ الزَّوْجُ بِغَيْرِهِ وَكَوْنَ أَحَدِهِمَا لَهُ أَصْلاً فِي الْحِلِّ دُونَ الآخَرِ لاَ أَثَرَ لَهُ عِنْدَنَا. وَلِهَذَا يُسَوَّى بَيْنَ اشْتِبَاهِ الْبَوْلَ بِالْمَاءِ الطَّاهِر وَاشْتَبَاهِ الْمَاءِ النَّحِس بِالطَّاهِرِ، وَنَحْنُ نَقُولُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْن: لَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ وَلَدَ إِحْدَى إِمَائِهِ اَبْنُهُ، ثُمَّ مَاتَ وَكَمْ يُعَيِّنُهُ بُيِّنَ بِالْقُرْعَةِ وَإِنْ كَانَ حُرَّ الأَصْلِ. وأَعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ

<sup>(</sup>۱) الاستصحاب: هو استبقاء الأمر الثابت في الزمن الماضي إلى أن يقوم الدليل على تغييره. أصول الفقه الإسلامي – د: زكريا البري – دار النهضة العربية بدون تاريخ صـ١٦٤.

حَكَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّجَّادِ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَمَنْ قُرِعَ أَمِرَ صَاحِبُهُ بِالطَّلاَقِ ثُمَّ جَلَّدَ الآخَرُ نِكَاحَهُ، وَقَرَأْتُ بِخَطِّ الْقَاضِي فِي بَعْضِ مَجَامِيعِهِ قَالَ: حَكَى أَبُو الْحَسَنِ الْجَزَرِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَلِيِّ النَّجَّادُ عَنْ رَجُلَ زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى صَدَاقِ ٱلْفِ دِرْهَم ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ دُخُول الزَّوْجِ بِهَا، فَحَضَرَ ثَلاَثَةُ رجَالٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُولُ زَوَّجَنِي أَبُوك مِنْك عَلَى صَدَاقٍ أَلْفَ دِرْهَمَ قَبَّضَهَا مِنِّي، وَعَدِمَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُم الْبَيِّنَةَ فِي الْحَال وَقَالَت الْبِنْتُ: أَعْلَمُ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلاَثَةِ تَزَوَّجَنِي يَقِينًا وَلَكِنْ لاَ أَعْرِفُهُ عَيْنًا فَقَالَ أَبُّو عَلِيٌّ النَّجَّادُ: تَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِم فَيُجْبَرُ الثَّلاَئَةُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طَلْقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَقْتَرعُ بَيْنَ الثَّلاَثَةِ عَلَى الْأَلْفِ فَآيَهُمْ كَانَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ أَخَذَ الْأَلْفَ ثُمَّ يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ: تَزَوَّجِي أَيَّهُمْ شِئْت إِنْ أَحْبَبْتِ فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْحِكَايَةُ مُسْتَنَدَ الْقَاضِي فِي الْحِكَايَةِ عَن النَّجَّادِ فَقَدْ وَهَمَ فِي تُسْمِيَتِهِ؛ فَإِنَّ الْحِكَاٰيَةَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ وَنَسَبَهَا هُوَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَلَيْسَت الْمَسْأَلَةُ فِي نِكَاحَيْنِ مُشْتَبِهَيْنِ بَلْ فِي دَعْوَى الْقُرْعَةِ فِيهَا إِنَّمَا هِيَ لِلْمَالَ لاَ لِمَحَلِّ الْبُضْع فَلاَ يَصِحُّ مَاحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ أَبِي بَكْرِ النَّجَّادِ بِالْكُلِّيَّةِ فَلْيُحَقَّقْ ذَلِكَ، وَالرِّوايَةُ الثَّانِية يُفْسَخُ النَّكَاحَان جَمِيعًا ثُمَّ تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرهِمَا إِذَا شَاءَتْ نَقَلَهَا أَبُو الْحَارِثِ وَمُهَنَّا، وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ فِي خِلاَفِهِ وَالْخِرَقِيِّ. وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي الْمَسْأَلَةِ رَوَايَتَيْن. إحْدَاهُمَا يَبْطُلُ النِّكَاحَانِ. وَالثَّانِيَة: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَهِيَ لَهُ قَالَ: وَالْأَوَّالُ أَظْهَرُ وٱَصَحُّ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ النِّكَاحَيْنِ يَبْطُلاَن مِنْ غَيْر فَسْخ ويَشْهَدُ لَهُ مَا نَقُلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَلَ فِي وَلِيَّيْنِ زَوَّجَا امْرَأَةً لاَ تَدْرَيَ أَيَّهُمَا زَوَّجَ قَبْلُ، قَالَ: مَا أَرَى لِواَحِدِ مِنْهُمًا هَاهُنَا نِكَاحًا، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ حَكَى ذَلِكَ وَجْهًا وَقَيَّلَهُ بِمَا إِذَا أَمْكُنَ وُقُوعَهُمَا مَعًا وَقَدْ جَعَلَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ الْمَذْهَبَ كَنَلِكَ. وأَمَّا إِنْ عَلِمَ وُقُوعَهُمَا مَعًا فَهُمَا جَمِيعًا بَاطِلاَن غَيْرُ مُنْعَقِدَيْنِ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَفِي كِتَابِ الرِّواَيَتَيْنِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا لَوْ وَقَعَا مُتَرَتَّبَيْنِ وَجُهِلَ السَّقُهُمَا فِيهِ الرِّوايَتَانِ. قَالَ أَبُو الْبَركاتِ: وَهَذَا لاَ وَجْهَ لَهُ وَلَعَلَّهُ خَرْقُ الإِجْمَاعِ، فَأَمَّا حُكْمُ الْمَهْرِ فِي هَذَيْنِ النِّكَاحَيْنِ الْمُشْتَهِهَيْنِ فَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ، وَإِنَّ فِي وُجُوبِ نِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى مَنْ تَخْرُجُ الْقُرْعَةُ عَلَيْهِ مِنْهُمَا وَجْهَيْنِ، فَإِنْ مَاتَت الْمَرْآةُ قَبْلَ الْفَسْخ فَفِي الْمُغْنِي احْتِمَالاَن:

أَحَدُهُمَا: يُوقَفُ نِصْفُ مِيرَاثِهَا أَوْ رُبُّعُهُ حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ حَلَفَ أَلَّهُ الْمُسْتَحِقُ وَوَرِثَ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَكِلاَ الْوَجْهَيْنِ لاَ يَخْرُجُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَأَمَّا الأَوَّلُ فَلاَثَا لاَ نَقِفُ الْخُصُومَاتِ قَطَّ. وَأَمَّا الثَّانِي فَكَيْفَ يَحْلِفُ مَنْ قَالَ: لاَ أَعْرِفُ الْحَالَ؟، وَإِنَّمَا الْمَذْهَبُ عَلَى رَوَايَةِ الْقُرْعَةِ: أَيُّهُمَا قَرَعَهُ فَلَهُ الْمِيرَاثُ بِلاَ يَمْنِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِنَا لاَ يُقْرِعُ، فَإِذَا قُلْنَا: إِنَّهَا تَأْخُذُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ الْمَهْرِ بِالْقُرْعَةِ فِكَذَلِكَ يَرِثُهَا أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى، وَإِمَّا إِنْ قُلْنَا: لاَ مَهْرَ فَهُنَا قَدْ يُقَالُ: بِالْقُرْعَةِ إِيْضًا انْتَهَى. وَإِمَّا إِنْ قُلْنَا: لاَ مَهْرَ فَهُنَا قَدْ يُقَالُ: بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا انْتَهَى. وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ جَمِيعًا فَلَهَا رَبْعُ مِيرَاثِ أَحَدِهِمَا فَإِنْ الثَّقَقَتْ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَعْ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ هُو السَّابِقُ فَالْمَيراثُ لَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ إِشْكَالَ، وَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّ أَحَدَهُمَا هُو السَّابِقُ وَانْكُو مُقَ السَّابِقُ الْمَوْلُ فَوْلُهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ. فَإِنْ نَكَلُوا قَضَى عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ وَالْمَوْلُ فَوْلُهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ. فَإِنْ نَكَلُوا قَضَى عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ الْمَالَانِ:

آحَدُهُمّا: أَنْ يَحْلِفَ وَرَثَةُ كُلِّ مِنْهُمَا وَيَبْراً. وَالثَّانِي: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَلَهَا رَبْعُ مِيراَثِهِ وَهَذَا الْوَجْهُ النَّانِي يَتَعَيَّنُ فِيمَا إِذَا أَنْكُرَ الْوَرْثَةُ الْعِلْمَ بِالْحَالِ، وَيَشْهَدُ لَهُ نَصَّ آحْمَدُ فِي رِواَيَةٍ حَنْبَلِ وَغَيْرِهِ فِيمَنْ زَوَّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ مِنْ رَجُلِ ثُمَّ مَاتَ الأَبُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ أَلَمُ يَعْرَهُ فِيمَ الزَّوْجَةِ أَنَّهُ يَقُورَعُ بَيْنَهُنَّ فَايَّتَهُنَّ أَصَابَتُهَا الْقُرْعَةُ فَهِي الَّتِي تَرِثُهُ، وقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَيْضًا فِيمَا إِذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ السَّابِقُ بِالْعَقْدِ وَلَمْ يُقِرَّ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا فَلَا ثَمُ اللَّهُ السَّابِقُ بِالْعَقْدِ وَلَمْ يُقِرَّ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا فَيْ الْقُرْعَةُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُذَكُرُ فِيهِ خِلافًا.

وَمِنْهَا: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى آكُثُورَ مِنْ آرْبِع نِسْوَةٍ ثُمَّ طَلَّقَ الْجَمِيعَ ثَلَاثًا فَالْمَشْهُورُ عِنْلَا الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُنَّ آرْبَعٌ بِالْقُرْعَةِ فَيْكُنَّ الْمُخْتَارَات وَلَهُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي بَعْدَ عِدَّةِ الْأَرْبَعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ اخْتِيَارِهِنَ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي بِغَيْرِ طَلَاقَ فَيْبَاحُ لَهُ نِكَاحُهُنَّ بِلُون زَوْجٍ بِالْقُرْعَةِ وَيُحكَمُ بِاخْتِيَارِهِنَ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي بِغَيْرِ طَلَاقَ فَيْبَاحُ لَهُ نِكَاحُهُنَّ بِلُون زَوْجٍ وَإِصَابَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْبَوَاقِي. وَقَالَ الْقَاضِي فِي خَلاَفِهِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ: يُطَلَّقُ الْجَمِيعَ وَإِصَابَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْبَوَاقِي. وَقَالَ الْقَاضِي فِي خَلاَفِهِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ: يُطَلَّقُ الْجَمِيعَ وَإِصَابَةِ وَهِنَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فَسْخُ ولَيْسَ بِاخْتِيَارِ ولَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ. وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فَسْخُ ولَيْسَ بِاخْتِيَارِ ولَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ فِي الْإِسْلَامِ أَكْثَورُ مِنْ أَرْبَع زَوْجَاتِ يَتَصَرَّفُ فِيهِنَّ بِخَصَائِصِ مِلْكِ النَّكَاحِ مِن الطَّلَاقِ وَعَيْرِهِ وَهُو بَعِيدٌ، وَاخْتِيَارُ الشَّيْخَ تَقِيُّ اللَّيْنِ أَنَّ الطَّلَاقَ هُنَا فَالْتَعْ وَلَا يُحْسَبُ مِن الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ وَهُو بَعِيدٌ، وَاخْتِيَارُ الشَّيْخَ تَقِيُّ اللَّيْنِ أَنَّ الطَّلَاقَ هُنَا وَيُقَالَ مَنْهُنَّ أَرْبَعًا فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ فَيُوعِ وَالْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَإِلَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ فَيُودَ أُنْ يَعْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَإِلَّهُ يُقْوَعُ بَيْنَهُنَّ فَيُونِ الْقَلْعُ وَالْقَلْ فَيْوَالِهُ وَعُهُونَ الْمَلْعُرَاقُ فَلَا الْعَلَاقُ وَلَا يَعْوَلُونَ فَيَوْلَالُونَ الطَلَاقِ وَالْقَرَاقُ وَلَا أَلْعَلَقُ فَيْعَامِ وَعُهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَةُ وَلَى الْوَلَاقُ وَالْمَالُونَ وَلَيْسَ بَعْتِهِ وَالْمَالُونَ فَلَا الْمُؤْتُ وَلَا لَالْعَلَاقُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُولَ وَالْمَالُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمُعَلِي الْمَالُولُ وَالْمَالَعُونَ وَالْمَالُولُ وَالْمُونَ وَالْمُ الْمُؤَالُولُولُولُولُولُول

أَحَدُهُمَا: عَلَى الْجَمِيعِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ لْأَنَّهُ مَاتَ وَالْكُلُّ مَحْبُوسَاتٌ عَلَى الْجَامِعِ لَأَنَّهُ مَاتَ وَالْكُلُّ مَحْبُوسَاتٌ عَلَى الْأَرْبَعِ بَلْ عَلَى الْأَرْبَعِ بَلْ

الْبَيْنُونَةُ تَقِفُ عَلَى اخْتِيَارِهِ فَإِذَا اخْتَارَ فِي حَيَاتِهِ أَرْبَعًا فَعِدَّةُ الْبَوَاقِي مِنْ حِينِ الاخْتِيَارِ عَلَى الْمَشْهُورِ لاَ مِنْ حِينِ الإِسْلاَم.

وَالثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي أَنَّ عَلَيْهِنَّ أَطُولَ الْأَمْرِيْنِ مِنْ عِلَّةِ الْوَفَاةِ وَعِلَّةِ الْوَطْءِ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ زَوْجَاتٌ وَالْبَوَاقِي مَوْطُوآتٌ بِشُبْهَةِ فَيَحِبُ عَلَى الْجَمِيعِ أَطْوَلُ الْعِلَّتَيْنِ لِتَبْراً النِّمَّةُ مِن الْعِلَّةِ الْوَاجِبَةِ بِيقِينِ، وَهَذَا لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْبَيْنُونَةُ ثَبَتَتْ بِالإِسْلاَمَ وتَتَبَيَّنُ بِالاخْتِيَارِ فَإِذَا اخْتَارَ أَرْبَعًا فَعِدَّةُ الْبَوَاقِي مِنْ حِينِ إِسْلاَمِهِ، وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا: عِلَّتُهُنَّ مِنْ حَينِ اخْتِيَارِهِ فَهُنَّ زَوْجَاتٌ لَهُ حَتَّى يَخْتَارَ فَلاَ يَتَوَجَّهُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِنَّ سِوَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ إِلاَّ أَنْ يُقَالَ إِنَّ نِكَاحَهُنَّ فِي حُكْمِ الْفَاسِدِ لأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِدَامَتُهُ بِحَالَ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُثْبِتَ لَهُ خَصَائِصَ النَّكَاحِ الصَّحِيحِ وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ النَّكَاحَ الْفَاسِدَ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ أَوْجَبَ عِلَّةَ الْوَفَاةِ عَلَى الْمَنْصُوصِ فَهَذَا أَوْلَى. ويَكْتَحِقُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا إِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً مُبْهَمَةً أَوْ مُعَيَّنَةً ثُمَّ أُنْسِيهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ فَإِنَّا نُقْرعُ بَيْنَهُنَّ وْتَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ بِالْقُرْعَةِ وَيُورَثُ الْبَوَاقِي كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وأَمَّا الْعِدَّةُ فَذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهِنَّ يَسْقُطُ الْفَرْضُ بِيقِينِ وَإَنْ دَخَلَ بِهِنَّ لَزَمَهُنَّ أَطْوَلُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ عِلَّةِ الطَّلاَقِ وَمِنْ حِينِهِ وَعِلَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ حِينِهَا؛ لأَنَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُطَلَّقَةً وَأَنْ تَكُونَ زَوْجَةً، فَلاَ تَبْرَأُ الذِّمَّةُ بِدُون ذَلِكَ وَهَذَا يُخَالِفُ الْمَنْصُوصَ عَنْ أَحْمَلَ فَإِنَّهُ نَصَّ فِي رِوايَةِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُنَّ فَأَيَّتُهُنَّ أَصَابَتْهَا الْقُرْعَةُ لَمْ تُورَّتُ وَلَمْ تَعْتَدً، وَمُرَادُهُ أَنَّهَا لَمْ تَعْتَدًّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعِدَّةَ تَابِعَةٌ لِلْمِيرَاثِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا قُرْعَةُ الطَّلاَقِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا سِوَى عِدَّةِ الطَّلاَقِ مِنْ حِينِهَا، وَعَلَى الْبَوَاقِي عِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ حِينِهَا؛ لأَنَّ الْقُرْعَةَ بَيَّنَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَقَلْ حَكَمْنَا بِحِلِّ ٱلْبُضْعِ بِهَا كَمَا سَبَقَ فَجَازَ أَنْ يَبْتَنِيَ عَلَيْهَا حُكْمُ الْعِدَّةِ لأَنَّهَا مِنْ تَوَابِعِ الطَّلاَقِ وَلَوَازِمِهِ، فَعَلَى هَٰذَا الْمَنْصُوصِ يَتَخَرَّجُ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبُعٍ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَ أَرْبَعِ مِنْهُنَّ فَيَكُنَّ الْمُخْتَارَاتِ وَتَلْزَمُهُنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ حِينِهَا وَيَلْزَمُ السَّهْوَكَةَ عِدَّةُ الْوَطْءِ مِنْ حِينِ الإِسْلاَمِ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ عِدَّتَهُنَّ مِنْ حِينِ الإِسْلاَمِ وَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي عَلَى الْجَمِيعِ أَطْوَلُ الْأَجَلَيْنِ.

وَمِنْهَا: َ إِذَا أَصْْدَقَ الزَّوْجَةَ عَبْداً مِنْ عَبِيدِهِ فَحكَى طَائِفَةٌ مِن الْأَصْحَابِ فِي الْمَسْأَلَةُ رِوَايَتَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالْقُرْعَةِ. وَالْقَانِيَةُ: لَهَا الْوَسَطُ مِنْهُمْ وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيها وَجُهَيْنِ آخَرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُعْطِيها مَا يَخْتَارُهُ هُو. وَالثّانِي: يُعْطِي مَا تَخْتَارُهُ هِي، وَاخْتَارَ أَنَّهُمْ إِنْ تَسَاوَوْا فَلَهَا وَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ وَإِلاَّ فَلَهَا الْوسَطُ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ مُهنّا فِي رَجُلِ تَزَوَّجَ امْراًةً عَلَى عَبْدِ مِنْ عَبِيدِهِ، فَقَالَ: أَعْطِيها مِنْ أَحْسَنِهِمْ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يُعْطِيها مِنْ أَوْسَطِهِمْ فَقُلْت لَهُ: تَرَى أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: تَسْتَقِيمُ الْقُرْعَة فِي هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، يَقُرْعُ بَيْنَ الْعَبِيدِ. وَتَأَوَّلَ أَبُو بَكُو هَذَا عَلَى أَنَّهُ تَرَوَّجَهَا عَلَى عَبْدِ مُعَيَّنَ لَمْ وَالْمُنْمَةُ وَاللَّهُ قَالَ: يُعْطِي وَسَطَهُمْ، وَلَوْ كَانَ مُعَيَّنَا لَمْ وَاللَّهُ مَا الْقُرْعَ بَيْنَ الْعَبِيدِ. وَتَأَوَّلَ أَبُو بَكُو هَذَا كَنَى تَعْمُ وَلَوْ كَانَ مُعَيَّنَا لَمْ وَاللَّهُ مَا الْقَاضِي: وَلاَ يَصِحُ هَذَا التَّأُولِلُ؛ لأَنَّهُ قَالَ: يُعْطِي وَسَطَهُمْ، وَلَوْ كَانَ مُعَيَّنَا لَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ وَلَكَ عَنْهُ بَعْظِي وَسَطَهُمْ، ولَوْ كَانَ مُعَيَّنَا لَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَصِحَ هُذَا التَّأُولِلُ الْقَافِقِ وَسَطَهُمْ وَلَوْ كَانَ مُعَيَّنَا لَمْ يَعْبَرِ الْأَوْسُطُ وَنَقَلَ عَنْهُ جَعْفُرُ بُنْ مُحَمَّدِ: يُقَوَّمُ الْخَادِم وَسَطًا عَلَى قَدْرِ مَا يُخْدَمُ مِثْلُهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا دَعَاهُ اثْنَانِ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ وَاسْتُويَا فِي الصِّفَاتِ الْمُرَجِّحَةِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا. وَمِنْهَا: إِذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ امْراَتَان مَعًا فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ إِحْدَاهُمَا بِالْقُرْعَةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ بِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ أَوْ البُّدَاءَةَ بِهَا لَمْ يَجُزْ بِدُونِ قُرْعَةِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى الْبُوَاقِي بِذَكِكَ. الْبُوَاقِي بِذَكِكَ.

وَمِنْهَا: لَوْ طَلَّقَ امْراَّةً مِنْ نِسَائِهِ مُبْهَمَةً بِأَنْ قَالَ لامْراَتَيْهِ: إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنًا فَإِنَّهُ يُعَيِّنُ الْمُطَلَّقَةَ بِالْقُرْعَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ جَمَاعَةِ، وَفِيهِ رِواَيَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّ لَهُ تَعْيِينَهَا بِاخْتِيَارِهِ، وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ مَرَّةً فِيهَا فِي رِواَيَةِ أَبِي الْحَارِثِ.

وَمِنْهَا: إِذَا طَلَقَ وَاَحِدَةً مُعَيَّنَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ أَنْسِيهَا أَوْ جَهلَهَا ابْتِدَاءً كَمَنْ قَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا قفلانة طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَفُلاَنَة طَالِقٌ، فَطَارَ وَلَمْ يَعْرِفْ مَا كَانَ فَالْمَشْهُورُ الطَّائِرُ غُرَابًا قفلانة طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَفُلاَنَة طَالِقٌ، فَطَارَ وَلَمْ يَعْرِفْ مَا كَانَ فَالْمَشْهُورُ أَيْفًا اللَّهُ وَعَنْ إِلْقُرْعَة وَيَحِلُ لَهُ الْبُواقِي. كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ أَمَةً مِنْ إِمَائِهِ وَأَنْسِيها عَيَّنَهَا بِالْقُرْعَة وَحَلَّ لَهُ الْبُواقِي لأَنَّ الْقُرْعَة قَامَتْ مَقَامَ الشَّاهِدِ وَالْمُخْدِ لِلضَّرُورَةِ، وَالشَّارِعُ لَمْ يُكَلِّفُ وَحَلَّ لَهُ الْبُواقِي لأَنَّ الْقُرْعَة قَامَتْ مَقَامَ الشَّاهِدِ وَالْمُخْدِ لِلضَّرُورَةِ، وَالشَّارِعُ لَمْ يُكَلِّفُ الْعَبَادَ بِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ بَلْ بِمَا ظَهَرَ وَبَدَا وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ بَلْ بِمَا ظَهَرَ حَكْمَة كَالاجْتِهادِ مَعَ النَّصِّ وَالتَّيَّمُ مِعَ الْمَاءِ، وقَدْ نَطَّ أَحْمَدُ صَرِيًا عَلَى هَذَا فِي رَوايَةٍ جَمَاعَةٍ وَعَنْ أَحْمَدَ: لاَ يُقْرَعُ بَلْ يُوقَفُ حَتَّى يَتَبَيْنَ، وَلَلْ الشَّالَئِعِيُّ أَنْ الشَّالَة عِلْ الطَّلاقِ بِالْقُرْعَةِ وَاللَّ الشَّالِيْ وَلاَ يَعْلَمُ أَيَّتُهُنَّ طَلَّتَ؟ قَالَ: الشَّالَئِعِيُّ أَنْ أَقُولَ فِي الطَّلاقِ بِالْقُرْعَةِ. قُلْت: أَرَائِت إِنْ مَاتَ هَذَا؟ قَالَ: أَقُولُ بِالْقُرْعَةِ، أَيْ لاَجْلِ

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي من فقهاء الحنابلة وكان من أصحاب ابن حنبل رضى الله عنه. طبقات الحنابلة (١/ ٣٢٢).

الْمِيرَاثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَهَذِهِ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمُغْنِي، وَالْمَذْهَبُ الْأُوَّلُ، وَعَلَيْهِ فَلُو ْ ذَكَرَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرُ مَنْ أَصَابَتْهَا الْقُرْعَةُ وَآلَهُ بَذْكُرُ ذَلِكَ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ فِيها. وَهَلْ تَرْجِعُ الَّتِي وَقَعَتْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ؟ تَوَقَّفَ فِيهِ أَحْمَدُ مَرَّةً. وَقَالَ فِي رَواَيَةِ الْمَيْمُونِيِّ: إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ الْمُعْمُونِيِّ إِلَيْهِ الْمُعْمُونِيِّ الْقُرْعَةُ بِفِعْلِ الْحَاكِمِ لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوايَةِ الْمَيْمُونِيِّ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ كَانَتْ الْقُرْعَةُ بِفِعْلِ الْحَاكِمِ لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوايَةِ الْمَيْمُونِيِّ الْخَلْدِ، فَإِنْ كَانَتْ الْقُرْعَةُ بِفِعْلِ الْحَاكِمِ لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوايَةِ الْمَيْمُونِيِّ الْخَلْدِ، فَإِنْ كَانَتْ الْقُرْعَةُ بِفِعْلِ الْحَاكِمِ لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوايَةِ الْمَيْمُونِيِّ الْشَاهِرُ أَنِي مُوسَى: وَهُو يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَهُ تَأْتِيرٌ فِي التَّحْرِيمِ. وَفِيمَا قَالَهُ الْمُؤْنِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهِ يَرْجِعُ أَلَى الْحَاكِمِ حُكْمُ الْحَاكِمِ مَكُنُ الْقُرْعَةِ فِيمَا يَرْفَعُ فِعْلَ الْحَاكِمِ رَجَعَلَى الْحَكِمِ مَكْمُ الْقَرْعَةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَهَا إِلاَّ أَنْ يَضَا لَلْ أَنَّ عِلْمَالًا فَي عَلْمَ الْقَرْعَةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَهَا إِلاَ أَنْ يَتَضَمَّنَ الْقَرْعَةِ فَكَذَلِكَ بَعْدَهَا لَلاَ يُوجِعُ إِلَيْهِ لَأَنَّهُ مُتَهَمَّ فِي الطَّلَاقِ عَنْهَا فَلَا يُقْبِلُ قَوْلُكُ فِيهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ رَأَى رَجُلاَنِ طَائِرًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ غُرَابًا فَامْرَآتِي طَالِقٌ ثَلاثَا وَقَالَ الآخَرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَآتِي طَالِقٌ ثَلاثًا فَفِيهِ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: يَبْنِي كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَلَى يَقِينِ نِكَاحِهِ وَلاَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالطَّلاَقِ وَلاَنَهُ مُتَيَقِّنٌ لِحِلِّ زَوْجَتِهِ شَاكٌ فِي تَحْرِيمِهَا، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَتْ الزَّوْجَتَانِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ تَيَقَّنَ زَوَالَ لِحِلِّ زَوْجَتِهِ شَاكٌ فِي تَحْرِيمِهَا، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَتْ الزَّوْجَتَانِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ تَيَقَّنَ زَوَالَ النِّكَاحِ فِي إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ فَلِذَلِكَ عُيِّنَتْ بِالْقُرْعَةِ وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي وَآبِي الْخَطَّابِ وَكَثِيرٍ مِن الْمُتَاخِّرِينَ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ طَلْقَتْ زَوْجَتُهُ كَمَا لَوْ كَانَا لِرَجُلِ وَاَحِلِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الشِّيرَازِيِّ فِي الإيضَاحِ وَابْنِ عَقِيلِ وَالْحَلْوَانِيِّ وَفِي الْجَامِعِ لِلْقَاضِي أَنَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَعَلَى الْأُوّلِ فَمَنْ اعْتَقَلَدَ خَطَأَ الآخِرِ دُونَهُ حَلَّ الْوَطْءُ وَإِنْ شَكَّ وَتَرَدَّدَ كَفَّ عَنْهُ وَجُوبًا عِنْدَ الْقَاضِي. وَوَرَعًا عِنْدَ ابْنِ عَقِيلِ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا رَوَاهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَعْتَزِلَان نِسَاءَهُمَا حَتَّى يَتَيَقَّنَ فَيْحُتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا لِوتُوعِ الطَّلاقِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَكِنْ لَمْ تُخْرِجُهُ بِالْقُرْعَةِ كَمَا رَوَاهُ الشَّالَنْجِيُّ عَنْهُ وَيُحْتَمَلُ وَهُو الْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَنْ الْوَطْءِ خَاصَةً كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: تَأَمَّلْتُ نُصُوصَ أَحْمَدَ فَوَجَدْتُهُ يَأْمُرُ بِاعْتِزَالِ الرَّجُلِ امْراَّتَهُ فِي كُلِّ يَمِينِ حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا بِالطَّلاَقِ وَهُوَ لاَ يَدْرِي أَهُوَ بَارٌ فِيهَا أَمْ لاَ؟ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَلَّهُ بَارٌ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَلَهُ بَارٌ اعْتَزَلَهَا أَبَدًا، وَإِنْ عَلِمَ أَلَهُ بَارٌ فِي وَقْتِ وَشَكَّ فِي وَقْتِ اعْتَزَلَهَا وَقْتَ الشَّكِّ. وَحَاصِلُهُ أَلَهُ مَتَى عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ وَأَمْكَنَ وُجُودُهُ فَإِلَّهُ يَعْتَزِلُ امْراَّتَهُ حَتَّى يُعْلَمَ انْتِفَاؤُهُ. نَصَّ عَلَى فُرُوعِ هَذَا الْأَصْلِ فِي مَوَاضِعَ:

مِنْهَا: إِذَا قَالَ إِنْ كُنْت حَامِلاً فَآنْتِ طَالِقٌ يَعْتَزِلُهَا حَتَى يُتَبَيَّنَ الْحَمْلُ. وَمِنْهَا: إِذَا وَكُل وَكِيلاً فِي طَلاَق امْراَتِهِ يَعْتَزِلُهَا حَتَّى يَدْرِيَ مَا يَفْعَلُ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ يَعْتَزِلُهَا إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ لإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ لَيْلَةِ.

وَمِنْهَا: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ فَإِنَّهُ يَعْتَزِلُهَا مُطْلَقًا نَقَلَهُ عَنْهُ مُهَنَّا وَمِنْهَا: مَسْأَلَةُ إِنْ كَانَ الطَّائِرُ غُرَابًا، وَهِيَ هَذِه الْمَسْأَلَةُ.

وَمَنْ مَسَائِلِ الْقُرْعَةِ: إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ إِنْ وَلَدْت ذَكَرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَإِنْ وَلَدْت أَنْثَى فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ فَولَدَتْ ذَكَرًا وأَنْثَى مُتَعَاقِبَيْنِ وَأَشْكُلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَوَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَقَعُ بِهَا وَاحِدَةً لَآنَهُ الْمُتَيَقَّنُ وَالْزَائِدُ عَلَيْهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَيُلْغَى كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَشَكَّ هَلْ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ الْنَتَيْنِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَرَجَّحَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي.

والثّاني: يُعيِّنُ الْوَاقِعَ مِنْهُمَا بِالْقُرْعَةِ قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ لَأَنَّهُ تَيَقَّنَ وُقُوعَ أَحَلِ الْمُتَعَلِّقَيْنِ وَشَكَّ فِي عَيْنِهَا، الْمُتَعَلِّقَيْنِ وَشَكَّ فِي عَيْنِهَا، وَمَا لَوْ تَيَقَّنَ وَقُوعَ طَلاَق إِحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ وَشَكَّ فِي عَيْنِهَا، وَمَا خَذُ الْخِلاَفِ أَنَّ الْقُرْعَةَ لاَ مَدْخَلَ لَهَا فِي إلْحَاقِ الطَّلاقِ لاَحَدِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتِهِةِ فَمَنْ قَالَ: بِالْقُرْعَةِ هُنَا جَعَلَهَا لِتَعْيِينِ إِحْدَى الصَّفْتَيْنِ وَجَعْلِ وَقُوعَ الطَّلاقِ لاَزِمًا لِذَلِكَ وَمَنْ مَنَعَهَا نَظَرَ إِلَى الْقُرْعَةِ فِيهِ وَهَذَا أَظْهَرُ.

وَمَنْ غَرَائِبُ مَسَائِلِ الْقُرْعَةَ فِي الطَّلاَق: إذَا قَالَ لِزَوْجَاتِهِ الْأَرْبَعِ: أَيَّتُكُنَّ لَمْ أَطَأَهَا اللَّيْلَةَ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ وَلَمْ يَطَأْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَاَحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَلَهُنَّ يُطلَقْنَ فَلاَثَا ثَلاثًا لَأَنَ شَرْطَ الطَّلاق وَهُو خُلُو الْوَطْءِ فِي اللَّيْلَةِ قَدْ تَحَقَّقَ فِي آخِر جُزْءٍ مِنْهَا فَإِذَا ثَلاثًا لأَنَّ شَرْطَ الطَّلاق وَهُو خُلُو الْوَطْءِ فِي اللَّيْلَةِ قَدْ تَحَقَّقَ فِي آخِر جُزْءٍ مِنْهَا فَإِذَا بَقِي جُزْءٌ مِنْهَا لاَ يَتَسِعُ لِلإِيلاَجِ تَحَقَّقَ شَرْطُ طَلاق الْجَمِيعِ دُفْعَةً وَاحِدَةً فَيُطلَق الْجَمِيع ثَلاثًا لأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةً ثَلاَثُ صَوَاحِبَاتِ لَمْ يَطَأَهُنَ فَاجْتَمَعَتْ شُرُوطُ وَقُوعِ الثَّلاَثِ عَلَيْهَا. وَحَكَى أَبُو بَكُر فِي التَّنْيِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجُهِيْنِ عَنِ الْأَصْحَابِ: أَحَدُهُمَا هَذَا. وَالآخَرُ: وَهُو وَحَكَى أَبُو بَكُر فِي التَّنْيِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجُهِيْنِ عَنِ الْأَصْحَابِ: أَحَدُهُمَا هَذَا. وَالآخَرُ: وَهُو اللَّذِي ذَكَرَهُ أَوَّلاً وَجَزَمَ بِهِ أَنَّ إِحْدَاهُنَّ تَطلْقُ ثَلاثًا وَالْبَوَاقِي يُطلَقُنَ الْنَتَيْنِ الْتَنَيْنِ الْتَنَيْنِ وَعَلَلهُ لِلللهُ لَا الْمَنْتَعَ عَنِ الأَولَى طَلْقَتْ النَّلاثُ وَاحِدَةً وَلَمَا امْتَنَعَ عَنِ الثَّانِيَة طَلْقَتْ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً وَلَمَا امْتَنَعَ عَنِ الثَّانِيَة طَلْقَتْ الثَّلَانِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَلَمَا امْتَنَعَ عَنِ الثَّانِيَة طَلَقَتْ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً وَلَوا الْمَنْ عَنِ الثَّالِيَة طَلْقَتْ الثَّولَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَلَمَا امْتَنَعَ عَنِ الثَّالِيَة طَلْقَتْ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَلَمَا امْتَنَعَ عَنِ الثَّالِيَة طَلْقَتْ الثَّالِيَة طَلْقَتْ اللَّولَةِ وَاحِدَةً وَلَمَا امْتَنَعَ عَنِ الثَالِيَة طَلَقَتْ الْقَاتِ أَوْلِ أَنْ وَالْمَالِقُولَ الْمَالَةُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالِقُولَ وَالْمَالِقُولُ الْوَالْوَلَيْنَ الْمُؤْلُونَ الْمَالَعُلُهُمُ الْمُلْ وَالْمَوْلُولُولُ وَالْمَالِولِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالَوْلُولُ وَالْمَا الْمُنْتَعَ عَنَا اللْقَالِقُلُهُ الْمُعَلَّالَ الْمَرَاقُولُ وَالْمَالَقُولُ وَلَوْلُولُولُولُ وَلَا وَلَا الْمُدَاقِلُ وَلَلْقُلُولُ وَلَ

وَاحِدَةً وَالنَّالِئَةُ وَالرَّابِعَةُ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَلَمَّا امْتَنَعَ عَنِ الثَّالِثَةِ طَلُقَتْ الأُولَى اثْتَيْنِ وَالنَّالِيَةُ اثْتَيْنِ وَالنَّالِيَةُ اثْتَيْنِ وَالنَّالِيَةُ وَالنَّالِيَةُ كَذَلِكَ وَبَانَتِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ امْتَنَعَ عَنِ الرَّابِعَةِ امْتَنَعَ عَنْهَا وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ فَلَمْ يَقَعُ وَالنَّالِيَةُ كَذَلِكَ وَبَانَتِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَقَعُ الثَّلاَثِ بِالامْتِنَاعِ فِيهَا طَلَاقٌ فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا قُوْعَةُ الثَّلاَثِ حَرُمَتْ بِدُون زَوْجِ وَإِصَابَةِ، وَمَلَكَ رَجْعَةَ الْبَوَاقِي.

وَشَرْحُ كَلَامِهِ إِنْ يَقْدِرْ عَلَى الامْتِنَاعِ مِنْ وَطَيْهِنَّ مُرِنَّبًا؛ لأَنَّهُ لاَ يُمكِنُ إِلاَّ كَذَلِكَ فَإِذَا بَقِي مِن اللَّيْلَةِ زَمَنٌ لاَ يَتَسَعُ لِلإِيلاَجِ فِي أَرْبَعِ فَقَدْ تَعَدَّرَ وَطْءُ الأُولَى حِينَيْدِ فَتَطْلُقُ الثَّلاَثَةُ الْبَواتِي طَلْقَةٌ طَلْقَةٌ فَإِذَا بَقِي زَمَنٌ لاَ يَتَسَعُ لِلإِيلاَجِ فِي الثَّلاَثِ فَقَدْ تَعَذَّرَ وَطْءُ الثَّالِيَةِ وَالرَّابِعَةُ طَلْقَةً وَالرَّابِعَةُ طَلْقَةً فَيَجْتَمِعُ عَلَى الأُولَى وَالثَّانِيةِ طَلْقَةٌ وَعَلَى الثَّالِيَةِ وَالرَّابِعَةُ طَلْقَةَ وَهِي الثَّانِيةِ طَلْقَةً وَعَلَى الثَّالِيَةِ وَالرَّابِعَةُ طَلْقَتَانِ وَعَلَى الثَّالِيَةِ فَتَطْلُقُ بِهِ الأُولَى وَالثَّانِيةُ وَالرَّابِعَةُ فَيَجْتَمِعُ عَلَى الأُولَى وَالثَّانِيةُ طَلْقَةً وَهِي الْتُعْتَانِ وَعَلَى الرَّابِعَةِ فَلَاقًاتِ فَتَحْرُمُ حِيتَلِا وَالرَّابِعَةُ فَيَجْتَمِعُ عَلَى الأُولَى وَالثَّانِيةُ طَلْقَةَانِ وَعَلَى الرَّابِعَةِ فَلَا يَتَسِعُ لِلإِيلاَجِ فِي الْمُتَنِي وَطُلِيعَةً اللَّانِيةِ طَلْقَةَانِ وَعَلَى الرَّابِعَةِ فَكَا اللَّيلَةَ وَهِي الْمُتَنَاعُ مِنْ وَطُنِها شَرْطًا لِطَلاقِ صَوَاحِبَاتِها؛ لأَنَّ تَقْدِيرَ وَلَيْهَ اللَّيْكُونَ الزَّوْحِيَةِ فَلَا يَنْفَى الامْتِنَاعُ مِنْ وَطُئِها شَرْطًا لِطَلاقِ صَوَاحِبَاتِها؛ لأَنَّ تَقْدِيرَ الْوَقْتِ فَيَسْتَدُمُ عَنَى الزَّوْحِيَّةِ فَلَا يَنْفَى الامْتِنَعُ مِنْ وَطُئِها شَرْطًا لِطَلاقِ صَوَاحِبَاتِها؛ لأَنَّ تَقْدِيرَ الْوَقْتِ فَيَسْتَوْعِيةِ وَهُلَا يَرْجِعُ اللَّهُ اللَّهُ لاَ يَحْنَثُ لأَنَ اللَّهُ لاَ يَحْنَثُ لأَنَ اللَّهُ لا يَحْنَثُ لأَنَ اللَّهُ لاَ يَحْنَثُ لأَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى الْمُلْوقِ اللَّهُ الْمَعْرُوفُ مِن الْمُعْرُوفُ مِن الْمُعْرُوفُ مِن الْمَلْوقِ اللْمُومُ وَلِكُ وَلِكَ فِي حَلْلَ لَوْلَى مِنْهُنَّ مَنْ كَانَ وَقْتُ النَيْمِ الْمُولَى مِنْهُنَ مَنْ فَلَا اللَّهُ لَى مَالَوْ مَا لَقُولَ الْمُعْرُوفُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرُوفُ مِلْكُولُ الْمُولَى الْقَسْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُولُ الْمَالَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلا الللَّهُ ال

وَمِنْهَا: إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ وَالزَّوْجَةُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فِي آنِ وَاحِدٍ فَفَيهِ وَجُهَان: أَحَدُهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرَّأَةِ لَأَنَّ الزَّوْجَ مُدَّعٍ وَهِيَ مُنْكِرَةٌ. وَالثَّانِي: يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ قُرِعَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا آلَى مِنْ وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَاشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تُمَيَّزُ بِالْقُرْعَةِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ آلَى مِنْ وَاحِدَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ فَفِي الْمُحَرَّرِ وَجُهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُعَيِّنُ بِالْقُرْعَةِ. وَالثَّانِي: بِتَعْبِينِهِ وَهُمَا مُخْرَجَانِ مِن الرِّوَايَتَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ وَفِي الْمَعْنَى لَهُ وَطْءُ الْجَمِيعِ سِوَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مُخْرَجَانِ مِن الرِّوايَتَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ وَفِي الْمَعْنَى لَهُ وَطْءُ الْجَمِيعِ سِوَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ فَإِنَّا لَهُ لَا يُمكِنُ وَطُوْهَا بِدُونِ الْحِنْثِ فِي هَذِهِ الْخَالَ لَمْ يَبْقَ سِوى وَاحِدَةٍ تَعَيَّنَ الإِيلاءُ فِيهَا لَأَنَّهُ لاَ يُمكِنُ وَطُوْهُمَا بِدُونِ الْحِنْثِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِكُونَ ذَلِكَ.

وَمِنْهَا: إِذَا تَعَدَّرَ إِثْبَاتُ النَّسَبِ بِالْقَافَةِ إِمَّا لِعَدَمِهَا أَوْ لِعَدَمِ إِلْحَاقِهَا بِالنَّسَبِ لِإِشْكَالِهِ عَلَيْهُا وَلاخْتِلافِهَا فِيهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالْمَشْهُورُ أَلَّهُ لاَ يُلْحَقُ بِالْقُرْعَةِ وَقَلْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ عَلِيٌ بْنِ سَعْدِ فِي حَدِيثِ عَلِيٌ فِي ثَلاَثَةٍ وَقَعُوا عَلَى امْراَّةٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَ: لاَ أَعْرِفَهُ صَحِيحًا وَوُهِ هِذَهُ، وَقَالَ فِي رَوايَةٍ: يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ، وَفِي حَديثِ عُمرَ فِي الْقَافَةِ (١) أَعْجَبُ إِلَيَّ، يَعْنِي وَلُوهِنَهُ، وَقَالَ فِي رَوايَةٍ: يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ، وَفِي حَديثِ عُمرَ فِي الْقَافَةِ (١) أَعْجَبُ إِلَيَّ، يَعْنِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يَضِيعُ نَسَبُهُ أَوْ يُتُركُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَتُسَبِ إِلَى مَنْ يَمِيلُ طَبْعَهُ إِلَيْهِ مِن الْمُدَّعِينَ لَهُ فَيْلُحَقَ بِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: وَالأَوّلُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ، وَالثَّانِي قَوْلُ أَبْنِ حَامِلِهِ وَخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرِّرِ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالْمُدَّعِينِيْ مَعًا كَالْمُدَّعِينِنِ لِعَيْنِ لَيْسَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا إِذَ لاَ يُمْكِنُ وَالنَّانِي فِي الْبَيِّةِ أَوْ عَلَمَهَا فَإِنَّ الْعَيْنَ تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا وَكَذَا هَاهُنَا يُلْحَقُ النَّسَبُ بِهِمَا إِذْ لاَ يُمُكِنُ إِلْحَاقُهُ بِالْقُرْعَةِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلَيْن اخْتَصَمَا إِلَيْهِ أَيُّهُمَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرِهَا، أَيْشِ تَقُولُ فِيهِ؟ قَالَ أَحْمَدُ: إِنْ وَلَدَتْ خَيَّرَتْ الابْنَ أَيَّهُمَا شَاءَ اخْتَارَ وَيَرِثُهُمَا جَمِيعًا، وَيُخَيَّرُ فِي حَيَاتِهِمَا أَيَّهُمَا شَاءَ مِن الأَبَوَيْن اخْتَارَ. قَالَ الْقَاضِي: هَٰذَا مُواَفِقٌ لِقَوْلِ ابْنِ حَامِدٍ أَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا. وَقَالَ الْحَارِثِيُّ: إِنَّمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَيْهِمَا كَمَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لأَنَّهُ وَرَثَهُ مِنْهُمَا وَلَمْ يُوقِفْهُ إِلَى بُلُوغِهِ وَتَخْيِيرِهِ إِنَّمَا هُوَ لِلْحَضَاٰنَةِ، وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي أَنَّ مُرَادَ أَحْمَلَ أَنَّهُ إِذَا ٱلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِالْأَبَوَيْن مَعًا وَرَثَهُمَا وَخُيِّرَ فِي الْمَقَامِ عِنْدَ مَنْ يَخْتَارُ مِنْهُمَا. فَإِلَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَحَدِيثُ عُمَرَ فِيهِ هَذَان الْحُكْمَانِ. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَيُلْحَقُ نَسَبُهُ بِالْقُرْعَةِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمُغْنِي فِي كِتَابِ الْفَرَاثِضِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ، وَٱللَّهُ أَعْلَمُ، مِمَّا رَوَى صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: الْقُرْعَةُ أَرَاهَا قَدْ أَقْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ فَذَكَرَ مِنْهَا: وأَقْرَعَ فِي الْوَلَدِ مِنْ حَدِيثِ الْأَجْلَح عَن الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. وَأَذْهَبُ إِلَى الْقُرْعَةِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْرَعَ. قُلْت: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لاَ يُجِيزُونَ الْقُرْعَةَ إِلاَّ فِي الْأَمْوَالِ. قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَقْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ نِسَائِهِ؟ وَالْقُرْعَةُ فِي الْقُرْآنِ فِي مَوْضِعَيْن. وَظَاهِرُ هَذَا أَلَنُهُ أَخَذَ بِالْقُرْعَةِ فِي النَّسَبِ وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقُمَ وَالاخْتِلاَفَ فِيهِ وَكَلاَمَ الْحُفَّاظِ عَلَيْهِ وَتَوْجِيهَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ تَوْزِيعِ الْعَزْمِ فِي جُزْءِ مُفْرَدٍ. وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ: لَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ وَأَمَّا حُكْمُ تَحْرِيمِ النِّكَاحَ فَإِنْ َٱلْحَقَتْ الْقَافَةُ الْوَلَدَ بِأَحَدِ الْوَاطِئِينَ وَكَانَتُ ۚ بِنْتًا حِلَّتُ لأَوْلاَدِ الآخَرِ وَلَمْ تَحَلَّ

<sup>(</sup>١) القافة: جمع قائف، والقائف: الذيب يعرف الآثار، يقال: قاف أثره إذا تبعه. مختار الصحاح (١/ ٢٣٢).

لأَحَلهِ مِن الْوَاطِنَيْنِ لِكَوْنِهَا رَبِيبَةً لَهُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ قَافَةٌ فَإِنْ قُلْنَا: يَضِيعُ النَّسَبُ حَرُمَتْ عَلَى الْوَاطِئِينَ وَأَوْلاَدِهِمْ كَمَا إِذَا اشْتَبَهَتْ ذَاتُ مَحْرَمٍ بِأَجْنَبِيٍّ وَإِنْ قُلْنَا: يُتْرِكُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُنْسَبَ الْوَاطِئِينَ وَأَوْلاً لِمَنْ اللهِ عَلَى اللهُ ع

واًمًا حُكُمُ الْعِلَقَ، فَقَالَ: أَكْثُرُ الْأَصْحَابِ إِنْ ٱلْحَقَّتُ الْقَافَةُ الْولَدَ بِأَحَدِهِمَا الْقَضَتْ بِهِ عِلِنَّهَا مِنْهُ ثُمُ اعْتَلَتُ لِلآخِرِ وَإِنْ ٱلْحَقَّتُهُ بِهِمَا الْقَضَتْ بِهِ عِلِنَّهَا مِنْهُمَا. وَفِي الانْتِصَارِ لآبِي الْخَطَّابِ لاَ يَمْتَنعُ عَلَى أَصْلِنَا أَنْ نَقُولَ تَنْقَضِي بِهِ عِلَّةُ أَحَدِهِمَا لاَ بِعَيْنِهِ وَتَعْتَدُ لِلآخِرِ فِيمَا إِذَا الْخَطَّابِ لاَ يَمْتَنعُ عَلَى أَصْلِنَا أَنْ نَقُولَ تَنْقَضِي بِهِ عِلَّةُ أَحَدِهِمَا لاَ بِعَيْنِهِ وَتَعْتَدُ لِلآخِرِ فِيمَا إِذَا الْحَقَّةُ الْقَافَةُ بِهِمَا كَمَا لَوْ وَطِئهَا رَجُلان بِشُبْهَةٍ وَجُهِلَ السَّابِقُ. وَأَمَّا إِنْ ضَاعَ نَسَبُهُ فَإِنْ لَمُ الْحَقَّةُ وَأَشْكِلَ عَلَيْهِمْ فَفِي الإِقْنَاعِ لاَبْنِ الزاغوني يُضَافُ إلى أَحَدهِمَا بِالْقُرْعَةِ وَتَنْقَضِي تُوجَدُ قَافَةٌ وَأَشْكِلَ عَلَيْهِمْ فَفِي الإِقْنَاعِ لاَبْنِ الزاغوني يُضَافُ إلى أَحَدهِمَا بِالْقُرْعَةِ وَتَنْقَضِي بِهِ عِلَيْهُمَا مِنْهُ. قَالَ: ويُحْتَمَلُ أَنْ تُسْتَأَنْفَ الْعِلَّةُ لَهُمَا لأَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ بِهِ الْبَرَاءَةَ مِنْ مَاءِ أَحَدِهِمَا عَلَيْهَا مِنْ عَلَيْ بَالْوَاعُونِ وَالْفُصُولِ وَالْمُعْنِي يَلْوَمُهَا أَنْ تُعْتَلًا بَعْلَ مَنْ عَلَيْهَا مَنْ مُورَاءٍ لأَنْ تُعْتَلًا بَعْلَ مُ فَعَلَيْهَا أَنْ تُكْوِلُ لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيقِينِ.

وَأَمَّا حُكْمُ الْمِيرَاثِ إِذَا تَعَدَّرَ إِلْحَاقُ النَّسَبِ بِوَاحِلِهِ مِنْهُمَا وَمَاتَ الْوَلَدُ فَفِي الْمُجَرَّدِ فِي الْعَدَدِ فِياسُ الْمَذْهَبِ أَلَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ تَقَعُ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ حُكِمَ لَهُ بِالْمِيرَاثِ، كَمَا قُلْنَا: إِذَا الْعَدَدِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَلَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ تَقَعُ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ حُكِمَ لَهُ بِالْمِيرَاثِ، كَمَا قُلْنَا: إِذَا طَلَقَ إِحْدَى نِسَائِهِ وَمَاتَ. ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ كَانَ لِلطَقْلِ أُمُّ وَلاَّحَدِ الْمُتَدَاعِييْنِ فِيهِ وَلَدُّ أَوْ كَانَ لَهَا طَلَقَ إِحْدَ الْمُتَدَاعِييْنِ فِيهِ وَلَدُّ أَوْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَلَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْدَى نَظَرٌ مِنْ وَجُهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقُرْعَةَ إِنَّمَا تُشْرَعُ عِنْدَنَا إِذَا امْتَنَعَ الْجَمْعُ مِن الْأَمْرِيْنِ وَهُنَا يُمُكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا عِنْدُنَا.

وَالنَّانِي: أَنَّ الْقَاضِيَ ذَكَرَ فِي الْمُجَرَّدِ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ: أَنَّهُ يُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ حَتَّى يَصْلُحَ عَلَيْهِ ثُمَّ الْعَجَبُ أَنَّهُ جَعَلَ لِلأُمِّ هَنَا الثَّلُثَ حَيْثُ يَشُكُّ، هَلْ لَهَا الثَّلُثُ أَوْ السُّدُسُ؟ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُعْطَى بِمُقْتَضَى الْقُرْعَةِ انْتَهَى. وَأَقُولُ: الْقُرْعَةُ هُنَا أَرْجَحُ مِن الإِيقَافِ لأَنَّ فِيهَا وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُعْطَى بِمُقْتَضَى الْقُرْعَةِ انْتَهَى. وَأَقُولُ: الْقُرْعَةُ هُنَا أَرْجَحُ مِن الإِيقَافِ لأَنَّ فِيهَا فَصْلاً لِلأَحْكَامِ وَآمَا احْتِمَالُ كَوْنِهِ مِنْهُمَا فَهُو بَعِيدٌ جِداً فَلاَ تَعْوِيلَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّعْوِيلُ عَلَى فَهُو الْعَلْمَ الْعَرْمِلُ عَلَى هَذَا الاحْتِمَالُ لَقَسَمْنَا إِرْثَهُ بَيْنَهُمَا الْعَادِةِ وَأَنَّهُ ابْنُ لِوَاحِلِهِ مِنْهُمَا نَعَمْ لَوْ عَوَلَنَا عَلَى هَذَا الاحْتِمَالُ لَقَسَمْنَا إِرْثَهُ بَيْنَهُمَا الْعَالِيَةِ وَأَنَّهُ ابْنُ لِواَحِلٍ مِنْهُمَا نَعَمْ لُوْ عَوَلَنَا عَلَى هَذَا الاحْتِمَالُ لَقَسَمْنَا إِرْثُهُ بَيْنَهُمَا إِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّامُ مِن الثَّلُثِ أَوْ السُّدُسِ فَغَيْرُ والسَّوِيَّةِ وَهُو مُتُوجَةً أَيْضًا. وأَمَّا دُحُولُ الْقُرْعَةِ فِيمَا تَسْتَحِقَّهُ الْأُمُّ مِن الثَّلُثِ أَوْ السَّدُسُ فَغَيْرُ

مُمُكِن، كَمَا لاَ تَدْخُلُ الْقُرْعَةُ فِيمَا تَسْتَحِقُّهُ الْخُنْثَى مِنْ مِيرَاثِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَلأَلَّهُ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ لَهُ حَاجِبٌ مَفْقُودٌ وَنَحْوُ ذَلكَ.

تَنْبِيهُ: هَذَا الْكَلَامُ فِي إِلْحَاقِ النَّسَبِ ابْتِدَاءً بِالْقُرْعَةِ فَأَمَّا إِذَا أَقَرَّ بِولَلِهِ مُبْهَمٍ مِنْ أَمَةٍ لَهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَتَبَيَّنَ وَتَعَذَّرَتْ الْقَافَةُ أَقْرَعْنَا لَأَجْلِ الْحُرِيَّةِ فَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرُّ، وَهَلْ يَثَبُتُ نَسَبُهُ بِذَلِك؟ فِيهِ خِلاَف سَبَقَ ذِكْرُهُ؛ لأَنَّ الْحُرِيَّةَ هُنَا مُسْتَنِدَةٌ إِلَى الإِقْرَارِ وَالْقُرْعَةِ فَيُرَجَّحُهُ. فَيُرَجَّحُهُ.

وَمِنْهَا: إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبِيهِ وَأَمِّهِ فِي الْحَضَانَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ فَإِنْ لَمَ يَخْتَرُ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ اخْتَارَهُمَا جَمِيعًا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِيهِ وَجَهْ يُعْطَى لأُمّهِ. وَأَمَّا قَبْلُ السَّبْعِ فَإِذَا اسْتَوَى فِي اسْتِحْقَاقِ حَضَانَتِهِ رَجُلاَنِ كَأْخَوَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ كَأْخْتَيْنِ فَإِنَّهُ يُعَيِّنُ أَحَدَهُمَا بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا.

وَمِنْهَا: إِذَا اسْتَحَقَّ الْقَوَدَ جَمَاعَةٌ وَتَشَاحُوا فِي مُبَاشَرَةِ الاسْتِيفَاءِ فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَشْهُرُهُمَا: أَنَّهُ يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ. وَالنَّانِي: بِتَعْبِينِ الإِمَامِ، قَالَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى هَذَا إِذَا كَانَ الْمَقْتُولُ وَاحِدًا فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً وَطَلَبَ وَلِيُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَقْتَصَّ عَلَى الْكَمَالِ فَفِيهِ وَجُهَانِ أَيْضًا:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ أَقِيدَ بِهِ وَيَجِبُ لِلْبَاقِينَ اللَّيَةُ. وَالنَّانِي: يَبْدَأُ بِالسَّابِقِ فِي الْقَتْلِ فَيُقَادُ بِهِ وَتَتَعَيَّنُ اللَّيَةُ لِلْبَاقِينَ، فَإِنْ قَتَلَهُمْ دَفْعَةً وَاحِدةً قَدَّمَ مَنْ تَخْرُجُ لَهُ الْقُرْعَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الْمُغْنِي سِوى هَذَا الْوَجْهِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ: يُقْتَلُ لِلْجَمِيعِ وَيُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ بَقِيَّةُ دِيَاتِ الْجَمِيعِ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ، وَحَكَى أَنَّ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَلَ الْهُمْ إِذَا طَلَبُوا الْقَتْلَ فَلَيْسَ لَهُمْ غَيْرُهُ وَيَكُونُونَ قَدْ أَخَذُوا بَعْضَ حُقُوقِهِمْ وَسَقَطَ بَعْضَهُا، وَبَعْدَ بِأَنَّ الْقَصَاصَ لاَ يَتَبَعَضَ فِي الاسْئِيفَاءِ وَالإسْقَاطِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَعْطَيْنَا الْأَمَانَ لِمُشْرِكِ فِي حِصْنِ لِيَفْتَحَهُ لَنَا فَفَعَلَ ثُمَّ اشْتَبَهَ عَلَيْنَا وَادَّعَى كُلُّ مِنْهُمْ أَلَّهُ الْمُسْتَأْمَنُ فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي رواَيَةِ ابْنِ هَانِعِ أَلَهُ يَحْرُمُ قَتْلُهُمْ وَاسْتِرْقَاقُهُمْ جَمِيعًا. وَالنَّانِي: يَخْرُجُ أَحَدُهُمْ بِالْقُرْعَةِ فَيَكُونُ حُرَّا وَيَرِقُ الْبَاقُونَ، وَحُكِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّانِي: يَخْرُجُ أَحَدُهُمْ بِالْقُرْعَةِ فَيَكُونُ حُرَّا وَيَرِقُ الْبَاقُونَ، وَحَكِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَالْخَرِقِيِّ لَأَنَّ الْقُرْعَةَ تُميَّزُ الْحُرَّ مِن الْعَبْدِ عِنْدَ الاَشْتِبَاهِ، ولَوْ كَانَ حُرَّ الأَصْلِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ الْولَدَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ ولَدُهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُوجَدُ قَافَةٌ فَإِنَّا نَقْرَعُ بَيْنَهُمَا لِلْحُرِيَّةِ وَإِنْ

كَانَ حُرَّ الْأَصْلِ. وَمَنْ نَصَرَ الْأُوَّلَ قَالَ: إِرْقَاقُ الْبَاقِينَ هُنَا يُؤدِّي إِلَى الْبِنَاءِ الإِرْقَاقِ مَعَ الشَّكِّ فِي إِبَاحَتِهِ بِخِلاَفِ مَنْ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبِيدِهِ وَأَشْبَهَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ سِوَى اسْتِدَامَةُ الْإِرْقَاقِ مَعَ الشَّكِّ فِي زَوَالِهِ فَالاسْتِدَامَةُ الْبَقِيهِ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي لَمْ يَتَحَقَّقُ زَوَالُهُ وَالابْتِدَاءُ نَقِلَ عَن الشَّكِّ فِي إِبَاحَتِهِ، نَعَمْ لُوْ كَانَ الْمُعْطِي لِلأَمَانِ امْرَأَةً وَاشْتَبَهَتْ عَلَيْنَا النَّسَاءِ سِوى وَاحِدَةٍ بِالْقُرْعَةِ لَأَنَّ النِّسَاءَ يَصِرْنَ أَرِقَاقَ النِّسَاءِ سِوى وَاحِدَةٍ بِالْقُرْعَةِ لَأَنَّ النِّسَاءَ يَصِرْنَ أَرِقَاقَ النِّسَاءِ سَوى وَاحِدَةٍ بِالْقُرْعَةِ لَأَنَّ النِّسَاءَ يَصِرْنَ أَرِقًاءَ بِنَفْسِ السَبْي فَقَد الشَّسَاءِ مَوى وَاحِدَةٍ بِالْقُرْعَةِ لَأَنَّ النَّسَاءَ يَصِرْنَ أَرِقَاقَ بِنَفْسِ السَبْي فَقَد السَّيْ وَعَلَى الرَّقِيقُ بِحُرِّ الْأَصُلِ كَمَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ وَاحِدٌ فَلاَ يُسْتَرَقَّ الْمَاقُونَ لَأَنَّهُ مُ إِنَّمَ أَسَلَمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ فَإِنَّهُ يَحْرُبُ إِلْقُونَ النَّهُ مِقَى الْكَمْ السَيْرَقَاقَهُ فَيُمِيزُ فِيلَا يُسْتَرَقَ الْمُعَلِي الْعَرْعَةِ وَعَوى الْأَمَانِ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيهَا.

وَمِنْهَا: إِذَا جَعَلْنَا مَالاً لِمَنْ بَفْتَحُ الْحِصْنَ فَادَّعَى اثْنَانِ كُلُّ مِنْهُمَا أَلَّهُ الَّذِي فَتَحَهُ دُونَ الآخَر، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ فِي التَّنْبِيهِ: فِيهِ قَوْلاَن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا جَمِيعًا لأَنَّهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ بِدَعْواَهُمَا لَهُ. والآخَرُ: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ كَانَ الْمَالُ لَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ بِيَمِينِ وَلَمْ يَدْرِ أَيُّ الْأَيْمَانِ هِي فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَلَهُ لاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، قَالَ فِي رَوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورِ فِي رَجُلِ حَلَفَ بِيمِينِ لاَ يَدْرِي مَا هِي طَلاَقٌ أَوْ غَيْرُهُ، قَالَ: لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يَعْلَمَ أَوْ يَسْتَيْقِنَ، وَظَاهِرُهُ أَلَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ مُوجِبَاتِ الأَيْمَانِ كُلِّهَا لأَنَّ الأَصْل بَرَاءَةُ النِّمَةِ مِنْ مُوجِب كُلِّ يَمِينِ بِانْفِرادِها. وَتَوقَّفَ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ أَخْرَى كُلِّهَا لأَنَّ الأَصْل بَرَاءَةُ النِّمَةِ مِنْ مُوجِب كُلِّ يَمِينِ بِانْفِرادِها. وَتَوقَّفَ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ أَخْرَى كُلِّها لأَنَّ الأَصْل بَرَاءَةُ النِّمَةِ مِنْ مُوجِب كُلِّ يَمِينِ لاَ يَدْرِي مَا حَلَفَ بِاللَّهِ أَمْ بِالطَّلاقِ أَوْ قَال صَالحٌ: سَأَلْت أَبِي عَنْ رَجُلِ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ لاَ يَدْرِي مَا حَلَفَ بِاللَّهِ أَمْ بِالطَّلاقِ أَوْ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ بِالْمَشْيِ قَالَ: لَوْ عَرَفَ اجْتَرَأْتُ أَنْ أُجِيبَ فِيهَا فَكَيْفَ إِذَا لَمْ يَدْرِ؟، وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَهُ يُقْرَعُ بَيْنَ الْأَيْمَانِ كُلِّهَا مِنِ الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ بِاللَّهِ فَمَا خَرَجَ بِالْقُرْعَةِ لَزِمَهُ مُقْتَضَاهُ، وَهُو بَعِيدٌ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ إِيقَاعِ الطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ بِالشَّكِّ وَلَكِنَّهُ احْتِمَالٌ وَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فَنُونِهِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ أَنَّهُ أُسْتُفْتِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فَنُونِهِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ أَنَّهُ أُسْتُفْتِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَكَرَهُ أَبْنُ عَلَيْهَا الطَّلاقِ وَالْعَلَقِ وَالظَّهَارِ فَتَوَقَّفَ فِيهَا ثُمَّ نَظَرَ فَإِذَا قِياسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَ الْأَيْمَانِ كُلِّهَا الطَّلاقِ وَالْعَقَاقِ وَالظَّهَارِ وَالْلَهِ بِاللَّهِ، فَأَيُّ يَمِينٍ وَقَعَتْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ فَهِي الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا قَالَ: ثُمَّ وَجَدْت عَنْ

أَحْمَدَ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ حُكْمُ هَذِهِ الْيَمِينِ وَذَكَرَ رِواَيَةَ ابْنِ مَنْصُورٍ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ كُلِّ يَمِينَ لَأَنَّهُ يَتَبَقَّنُ وُجُوبَ أَحَلِهِما وَشَكَّ فِي عَيْبِهِ وَذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُتُونِهِ أَيْضًا، وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِيما إِذَا عَلِم آلَهَا إِحْدَى الأَيْمانِ الْمُكفَّرَة، وَأَمَّا إِنْ شَكَّ هَلْ عَيْمِ مَمَّا يَدْخُلُهُ التَّكفِيرُ أَوْ لاَ؟ فَلاَ يَزُولُ شَكَّهُ بِالتَّكفِيرِ الْمَدْكُور، وَفِي مَسَائِلِ إِبْراهِيم الْحَرْبِي هِمِ مَمَّا يَدْخُلُهُ التَّكفِيرُ أَوْ لاَ؟ فَلاَ يَزُولُ شَكَّهُ بِالتَّكفِيرِ الْمَدْكُور، وَفِي مَسَائِلِ إِبْراهِيم الْحَرْبِي هِم مَا يَسْ رَجُلًا سَكَلُ أَحْمَدُ بَنْ حَلَقْها فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ بَنْ حَنْقَالَ لَهُ السَّرِيكِ: السَّافِقَةِ وَيُحْتَمَلُ أَلَّهُ لَمْ يَحْدُلُ أَلْ يَكُونَ الْمُرادُ أَنَّهُ لَمْ يَدْرٍ بِمَاذَا حَلَفَ فَيَكُونُ كَوْلَكِ السَّافِقَةِ، ويُحْتَمَلُ أَلَّهُ لَمْ يَدْر ما حَلَفَ عَلَيْهِ، مِثْلُ أَنْ يَعْلَمَ أَلَّهُ حَلَفَ بِالطَّلاقِ مَثَلَ النَّعْمُ لَلْ الْمُحَرَّر، وَفِيهِ وَجُهُ يَحْنَثُ فِي الْمِلَاقِ وَهُو عَلَمَي فَلاَ يَلْزَمُهُ مَالَكُ لَكُ مُلَكُ لَكُ عَلَى الْمُحَرِّ وَفِيهِ وَجُهُ يَحْنَثُ فِي الْمَلَاقِ وَهُو عَلَمَي فَلاَ يَلْوَمُهُ وَكُونُ الْمُرَادُ أَلَّهُ لَمْ الطَّلاقِ وَهُو عَلَمَ عَلَيْهِ وَهُو الْعَدَمُ وَإِنْ حَلَفَ بِالطَّلاقِ لاَ يَفْعَلُ ثَلَا الْمَلَاقِ وَهُو عَلَمَ الْمَلَاقِ وَهُو عَلَمَ الْمُكَلِ وَهُو يَرْجِعُ إِلَى الْوَلَقُ فِي وَجُودِهِ وَأَفْتَى الشَيْخُ تَقِيُّ اللَّينِ فِيمَنْ الْمَوْلُولُ الْمَلَاقُ لاَ يَفْعَلُ مَالِي وَهُو يَرْجِعُ إِلَى الْوَجْهِ وَجُودِهِ وَأَفْتَى الشَيْخُ تَقِيُّ اللَّينِ فِيمَنْ وَالْمَالِقُ لاَ يَفْعَلُ وَهُو يَرْجِعُ إِلَى الْوَجْهِ وَكُونَ الْمَلَكُورِ فِي الصَّورَةِ الْأُولَى.

وَمِنْهَا: إِذَا تَنَاضِلَ حِزْبَانِ وَاقْتَسَمُوا الرِّجَالَ بِالاخْتِيَارِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْبَادِي بِالاخْتِيَارِ مِنْ كُلِّ حِزْبِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ لِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إِذَا اخْتَلَفَت الرُّمَاةُ فِي الْمُبْتَدِي بِالرَّامِي وَتَشَاحُوا أَقْرِعَ بَيْنَهُمْ فِي قِياسِ الْمَذْهَبِ قَالَهُ الأَمِدِيِّ وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّهُ يُقَدِّمُ مَنْ أَخْرَجَ السَّبَقَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَاخْتَارَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ أَنَّهُ لاَ يَصِحُ عَقْدُ الْمُنَاضَلَةِ حَتَّى يُعَيَّنَ الْمُبْتَدِئ فِيهِ بِالرَّمْي.

وَمَنْهَا: إِذَا اسْتُوى اثْنَان مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ فِي دَرَجَةِ فَفِي الْمُجَرَّدِ يُقَدَّمُ أَسَنُّهُمَا ثُمَّ أَقْدَمُهُمَا هِجْرَةً وَفِي الْمُجَرَّدِ يُقَدَّمُ أَسَنُّهُمَا ثُمَّ بِالسِّنِ ثُمَّ بِالسَّنِ ثُمَّ بِالسَّنِ ثُمَّ بِالسَّنِ ثُمَّ بِالسَّنِ ثُمَّ وَلِي الْأَمْرِ مُخيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ شَاءَ رَثَبَهُمَا عَلَى رَأْبِهِ وَاجْتِهَادِهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا تَنَازَعَ الإِمَامَةَ الْعُظْمَى اثْنَانِ وَتَكَافَآ فِي صِفَاتِ التَّرْجِيحِ قُدِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ قَالَ الْقَاضِي: هَذَا قِيَاسُ الْمَنْهَبِ كَالاَذَانِ.

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب للإمام الماوردي - أبو الحسن على.

وَمِنْهَا: لَوْ عُقِدَتْ الإِمامَةُ لائنَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ مُتَرَتَّبَيْنِ وَجُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَقَالَ الْقَاضِي: يَخْرُجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُمَا: بُطْلاَنُ الْعَقْدِ فِيهِمَا. وَالثَّانِيَةُ: اسْتِعْمَالُ الْقُرْعَةِ بِنَاءً عَلَى مَا إِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ وَجَهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ كَذَلِكَ هُنَا انْتَهَى. ولَكِنَّ الْمَشْهُورَ فِي زُوَّجَ الْوَلِيَّانِ وَجَهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا، فَإِنَّهُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ كَذَلِكَ هُنَا انْتَهَى. ولَكِنَّ الْمَشْهُورَ فِي حِكَايَةِ الرَّوَايَةِ الأُولَى فِي كِتَابِ الْقَاضِي وأَصْحَابِهِ أَنَّهُ يُفْسَخُ النَّكَاحَانِ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ يُفْسَخُ النَّكَاحَانِ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ يُفْسَخُ النَّكَاحَانِ وَقِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ يُفْسَخُ الْعَقْدَانَ لَأَنَّهُمَا يَبْطُلانَ مِنْ غَيْر فَسْخ.

الْعَقْدَانَ لْأَنَّهُمَا يَبْطُلاَنَ مِنْ غَيْرِ فَسْخِ. وَمِنْهَا: إِذَا وَلِّى الإِمَامُ قَاضِيَيْنِ فِي بَلَدِ عَمَلاً واَحِداً وَقُلْنَا: بِصِحَّةِ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ الْخَصْمَانِ فِيمَنْ يَحْتَكِمَانِ إِلَيْهِ فَالْقَوْلُ قُوْلُ الْمُدَّعِي، فَإِنْ تَسَاوِيَا فِي الدَّعْوَى أَعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْحَاكِمَيْنِ إلَيْهِمَا، فَإِنْ اسْتُويَا أَقْرِعَ بَيْنَهُمَا. وقِيلَ: يُمْنَعَانِ مِن التَّخَاصُمِ حَتَّى يَتَفْقَا عَلَى الْحَاكِمِيْنِ اللَّهِمَا، فَإِنْ اسْتُويَا أَقْرِعَ بَيْنَهُمَا. وقِيلَ: يُمْنَعَانِ مِن التَّخَاصُمِ حَتَّى يَتَفْقَا عَلَى أَحَدِهِمَا، قَالَ الْقَاضِي: وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِقَوْلِنَا.

وَمِنْهَا: إِذَا هَجَمَّ الْخُصُومُ عَلَى الْقَاضِي دُفْعَةً وَاحِدَةً وَتَشَاحُوا فِي التَّقَدُّمِ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُسَافِرٌ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ أَحَدَاهُمَا مُسَافِرٌ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ أَحَدَاهُمَا مُسَافِرٌ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ أَحَدَاهُمَا بِالْقُرْعَةِ [وَكَذَا إِذَا ادَّعَى الْخَصْمَانِ عِنْدَهُ مَعًا فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ أَحَدَاهُمَا بِالْقُرْعَةِ].

وَمِنْهَا: الْقُرْعَةُ فِي الْقِسْمَةِ إِذَا عَدَّلَ الْقَاسِمُ السَّهَامَ بِالْآجْزَاءِ إِنْ تَسَاوَتْ وَبِالْقِيمَةِ إِنْ الْخَلَفَتْ وَبِالرَّدِّ فِيماً يَقْتَضِي الرَّدَّ فَإِنَّهُ يَقْرِعُ بَيْنَ الشَّرَكَاءِ وَهُوَ مُخْيَرٌ إِنْ شَاءَ كَتَبَ اسْمَ كُلِّ احْبَهُمْ فِي رُقْعَةِ، ثُمَّ تُخْلَطُ الرِقَاعُ ويَخْرُجُ عَلَى كُلِّ اسْمِ رُقْعَةً مِنْهَا، وَإِنْ شَاءَ كَتَبَ اسْمَ كُلِّ سَهْمٍ فِي رُقْعَةٍ ثُمَّ خَلَطَهَا وَأَخْرَج وَاحِدَةً وَاحِدَةً، كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى اسْمِ وَاحِدِ مِن الشُّركَاءِ كُلِّ سَهْمٍ فِي رُقْعَةٍ ثُمَّ خَلَطَهَا وَأَخْرَج وَاحِدَةً وَاحِدَةً، كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى اسْمِ وَاحِدِ مِن الشُّركَاءِ فَإِذَا تَمَّت الْقُرْعَةُ لَزِمَتْ الْقِسْمَةُ لِلشُّركَاءِ. وَفِيهِ وَجُهُّ: لاَ يَلْزَمُهُ فِيما فِيهِ رَدُّ حَتَّى يَتَرَاضَيَا بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَأَنَّهَا بَيْعٌ إِذَا دَخَلَهَا الرَّدُ فَيُشْتَرَطُ لَهَا التَّرَاضِي.

وَمِنْهَا: إِذَا تَدَاعَى اثْنَانِ عَيْنًا بِيَدِ ثَالِثِ فَأَقَرَّ بِهَا لاَّحَدِهِمَا مُبْهَمًا وَقَالَ: لاَ أَعْلَمُ عَيْنَهُ فَإِنَّهُ يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ قَرَعَ فَهِي لَهُ، وَهَلْ يَحْلِفُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، ذَكَرَهُمَا أَبُو بَكْدٍ. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ عَلَيْهِ الْيَمِينَ وَعَلَيْهِ حُمِلَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلانِ الْيَمِينَ أَوْ كَرِهَاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهِ لَكِنَّهُ قَالَ: إِذَا كَرِهَا الْيَمِينَ وَخَرَجَت الْقُرْعَةُ لاَّحَدِهِمَا فَهِي لَهُ بِغَيْرِ كَرِهَاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهِ لَكِنَّهُ قَالَ: إِذَا كَرِهَا الْيَمِينَ وَخَرَجَت الْقُرْعَةُ لاَّحَدِهِمَا فَهِي لَهُ بِغَيْرِ كَرِهَا الْيَمِينَ وَخَرَجَت الْقُرْعَةُ لاَّحَدِهِمَا فَهِي لَهُ بِغَيْرِ كَرِهَا الْيَمِينَ وَخَرَجَت الْقُرْعَةُ لاَّحَدِهِمَا فَهِي لَهُ بِغَيْرِ كَرِهَا الْيَمِينَ وَلَا فَرْهُومًا بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ أَوْ غَيْرِهَا يَمِينٍ وَلاَ فَرْقُومًا بِعَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمَنْ هِي وَلاَ قَيْمِ الْمَوْدُودِ فِي رَوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَإِنْ قَالَ: مَنْ هِي يَدِهِ لَيْسَ لِي وَلاَ أَعْلَمُ لِمَنْ هِي؟ فَفِيهَا ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ:

إحْدَاها: يَقْتَرِعَانِ عَلَيْها، كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهَا لأَحَدِهِما مُبْهَماً.

وَالثَّانِي: يُجْعَلُ عِنْدَ أَمِينِ الْحَاكِمِ. وَالثَّالِثُ: تُقَرُّ فِي يَدِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ. وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ كَلاَمِ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ صَالِح وَأَبِي طَالِبٍ وَأَبِي النَّصْرِ وَغَيْرِهِمْ. وَالْوَجْهَانِ الآخَرَانِ مُخَرَّجَانِ مِنْ مَسْأَلَةٍ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مُعْتَرَف بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلاَ يَعْرَف مَالِكُهُ فَادَّعَاهُ مُعَيَّنٌ فَهَلْ يُدْفِعُ إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَهَلْ تُقَرُّ بِيَدِ مَنْ هُو فِي يَدِهِ أَمْ يَتْنَزِعُهُ الْحَاكِمُ؟ فِيهِ خِلاَفٌ.

وَمِنْهَا: إِذَا تَدَاعَى اثْنَانِ عَيْنًا لَيْسَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَفِيهَا وَجْهَانِ:

أَحَدُّهُمَا: يُقْسَمُ بَيْنَهُما كَالَّتِي بِأَيْدِيهِما. وَالثَّانِي: يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَيُعْطَى لِمَنْ قُرِعَ كَمَا لَوْ كَانَتْ بِيدِ ثَالِثِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةِ صَالِحٍ فِي اثْنَيْنِ تَدَاعَيَا كِيسًا لَيْسَتْ أَيْدِيهِما عَلَيْهِ أَنَّهُما يَسْتَهِمانِ عَلَيْهِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ عَيْرِهِما أَوْ لاَ يَكُونَ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُما.

وَمِنْهَا: إِذَا تَعَارَضَتْ الْبَيِّنْتَانِ فَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثُ رِواَيَاتِ:

إِحْدَاهُنَّ: يَسْقُطَانَ بِالتَّعَارُضِ ويَصِيرانَ كَمَنْ لا بَيْنَةَ لَهُما. والثَّانِيَّةُ: يُستَعْملاَن بِقِسْمَةِ الْعَيْنِ بَيْنَهُما بِغَيْرِ يَمِينِ. والثَّالِقَةُ: يُرجَّحُ أَحَدُهُما بِالْقُرْعَةِ فَمَنْ قُرِعَ لَهُ حَلَفَ وَأَخَذَ الْعَيْنَ. هَكَذَا حَكَى الْقَاضِي فِي بَعْضِ كُتُبِهِ هَذِهِ الرِّوايَةَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهَا كَثِيرٌ مِن الأصْحَابِ وَأَنْكَرَهَا فِي كَتَابِ الْمُجَرَّدِ وَالْخِلاَفِ. وَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَاهَا أَنَّ الْبَيِّنَيْنِ يَسْقُطَانَ بِالتَّعَارُضِ وتَصِيرُ الْعَيْنُ فِي كِتَابِ الْمُجَرَّدِ وَالْخِلاَفِ. وَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَاهَا أَنَّ الْبَيِّنَيْنِ يَسْقُطَانَ بِالتَّعَارُضِ وتَصِيرُ الْعَيْنُ فِي يَدِ عَيْرِهِمَا الْمُعْنَى فِي رَوايَةٍ حَنْبَلِ فَقَالَ: لَوْ أَقَامَا الْبَيْنَةَ جَمِيعًا أَسْقَطْتِ الْبَيِّنَيْنِ جَمِيعًا لأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَدْ أَكَذَبَتُ عَيْونَ الْمَعْنَى فِي رَوايَةٍ حَنْبَلِ صَاحِبَتَهَا ويَسْتَهِمَانَ عَلَى الْيَمِينِ. وَحَكَى ابْنُ شِهَابِ فِي عَيُونَ الْمَسَاثِلِ رَوايَةً أَخْرَى: أَلَّهُ مُنَا الْمَعْنَى عَلَى الْيَمِينِ. وَحَكَى ابْنُ شِهَابِ فِي عَيُونَ الْمَسَاثِلِ رَوايَةً أَخْرَى: أَلَّهُ مُورِقَفُ الأَمْرُ حَتَّى يَتَبِينَ أَوْ يَصْطُلِحا عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَتِ الْعَيْنُ الْمَعْنَى عَلَى الْيَعِينَ أَلْمَانُ عَلَى الْيَمِينِ. وَحِكَى ابْنُ شِهَابٍ فِي عَيُونَ الْمَالِ رَوايَةً أَخْرَى اللَّهُ الْمَعْنَى عَلَى الْيَعْرَبِ وَفِي الأَخْورِ فِي الْأَخْرَى بَيْنَةَ اللنَّاخِلِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمَنْزَعُ فِي سَبَبِ الْيَدِ بِأَنْ يَلَعْمَ بِلَكِكَ بَيْنَةً الشَّرَاهَا مِنْ زَيْدِ أَوْ التَّهَبَهَا مِنْهُ وَيَقِيمَ بِلَكَكَ بَيْنَةً،

إِحَٰدَاهُمَا: أَلَّهُ كَبَيَّنَةِ اللهَّخِلِ وَالْخَارِجِ عَلَى مَا سَبَقَ وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْقَاضِي. وَالثَّانِيَةُ: يَتَعَارَضَانِ؛ لأَنَّ السَّبَبَ الْبَدُ هُوَ نَفْسُ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ فَلاَ تَبْقَى مُؤَثِّرَةً لأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ مِلْكَ هَذِهِ اللهَّرِ لَاَنَّهُ قَدْ عَلِمَ مُسْتَنَدَهَا وَهُوَ الشَّرَاءُ هَذِهِ اللهَّرِ اللَّهُ قَدْ عَلِمَ مُسْتَنَدَهَا وَهُوَ الشَّرَاءُ اللهِ عُورِضَ بِمِثْلِهِ، وَهَذِهِ الرَّوايَةُ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَصَاحِبِ الْمُحَرِّدِ.

وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ هَاهُنَا وَابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ يُرَجَّحُ بِٱلْقُرْعَةِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَلُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ

مَنْصُورٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ آنَهُ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ وأَقَامَ الآخَرُ الْبَيِّنَةَ آنَهُ اشْتَرَاهُ بِمِائَتَيْنِ وَالْبَائِعُ يَقُولُ: بِعْتُهُ بِمِائَتَيْن وَالقُوْبُ فِي يَدِ الْبَائِع بَعْدُ. قَالَ: لَيْسَ قَوْلُ الْبَائِع بِشَيْءٍ، يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُو لَهُ بِالَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِهِ. قُلْت: فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَلاَ يَدْرِي أَيَّهُمَا اشْتَرَاهُ أَوَّلاً، قَالَ: لاَ يَنْفَعُهُ مَا فِي يَدِهِ إِذَا كَانَ مُقِرًّا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ فُلاَنِ فَلاَ يَنْفَعُهُ مَا فِي يَدِهِ. وَالْعَجَبُ أَنَّ الْقَاضِيَ فِي الْمُجَرَّدِ حَكَى هَذَا النَّصَّ عَنْ أَحْمَدَ وَذَكَرَ أَلَّهُ أَجَابَ بِقِسْمَةِ الثَّوْبِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيِّن ثُمَّ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَلَّهُ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا، وَإِنَّمَا أَجَابَ أَحْمَدُ فِيهِ بِالْقُرْعَةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنَّمَا الْمُجِيبُ بِالْقِسْمَةِ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ فَإِنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُور يَذْكُرُ ۖ لاَّحْمَلَا أَوَّلاً الْمَسْأَلَةَ، وَجَوابَ سُفْيَانَ فِيهَا فَيُجِيبُهُ أَحْمَدُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْمُواَفَقَةِ أَوْ بِالْمُخَالِفَةِ فَرُبَّمَا يُشْتَبَهُ جَوَابُ أَحْمَدَ بِجَوَابِ سُفْيَانَ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِلْقَاضِي كَثِيرًا فَلْيُنَبُّهُ لِذَلِكَ وَلْيُرَاجِعْ كَلاَمَ أَحْمَدَ مِنْ أَصْلِ مَسَائِلِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَوَقَعَ فِي الإِرْشَادِ لابْنِ أَبِي مُوسَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا وَقَعَ لِلْقَاضِي فَإِنَّهُ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ أَلَنَّهُ إِذَا كَانَ الثَّوْبُ فِي يَدِ الْبَائِع فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ وَهُمْ أَيْضًا. وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: أَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إِذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَتَان بِالْعَقْدَيْنِ أَوْ الْإِقْرَارَيْنِ أَوْ الْحُكْمَيْنِ أَنْ يُصَدَّقَ الْبِيِّنَتَانَ بِهِ إِنْ عُلِمَ السَّابِقُ وَإِلاَّ كَانَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ تَشْهَدَ بِيِّنَةٌ وَاحِدَةٌ بِالْعَقْدَيْنِ وَلاَ يُعْلَمَ السَّابِقُ مِنْهُمَا. فَهُنَا إِمَّا أَنْ يُقْرِعَ أَوْ يَبْطُلَ الْعَقْدَان، فَلاَ يَبْقَى هُنَا عَقْدٌ صَحِيحٌ يُحُكُّمُ بِهِ فَيَقَرَّ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ وَتَكُونُ الدَّعْوَى حِينَتِذِ لِمَنْ انْتَقَلَ عَنْهُ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ قَالَ: وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ فِيمَا إِذَا اشْتَبَهَ أَسْبَقُ عَقْدَيْ الْبَيْعِ أَنْ يَفْسَخَهُمَا إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَ مُوجِبُ الْفَسْخِ مِنْ رَدِّ الثَّمَنِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ لَأَنَّ مِنْ أَصْلِنَا أَنَّهُ إِذَا اشْتَبَهَ الْمَالِكُ بِغَيْرِ الْمَالِكِ أَوْ الْمِلْكُ بِغَيْرِ الْمَالِكِ فَإِنَّا نُقْرِعُ، فَإِذَا أَمْكُنَ فَسْخُ الْعَقْدِ وَرَدُّ كُلِّ مَالِ إِلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ خَطَر الْقُرْعَةِ.

َ وَمِنْهَا: الإِقْرَاعُ فِي الْعِتْقِ وَهُوَّ أَشْهَرُ مَا وَرَدَتْ فِيهِ السُّنَّةُ بِالإِقْرَاعِ فِيهِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَهُ صُورٌ شَرَةٌ:

فَمِنْهَا: إِذَا أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ عَبِيدَهُ أَوْ دَبَّرَهُمْ وَلَمْ يَخْرُجُوا مِنْ ثُلْثِهِ فَإِنَّهُ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ فَيَعْتِقُ مِنْهُمْ بِقَدْرِ الثَّلُثِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِواَيةٍ جَمَاعةٍ قَالَ الْقَاضِي: وَيَكُونُ الْعِثْقُ مُرَاعًى فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ تَبَيَّنَا أَنَّ الْحُرَّ مِنْهُمْ اثْنَانِ مَثَلاً وَأَنَّ الْعِثْقَ كَانَ وَاقِعًا عَلَيْهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا مَاتَ وَلَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ تَبَيَّنَا أَنَّ الْحُرَّ مِنْهُمْ اثْنَانِ مَثَلاً وَأَنَّ الْعِثْقَ كَانَ وَاقِعًا عَلَيْهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا وَلَكِنَّهُمَا كَانَا غَيْرَ مُعَيَّنِيْنِ وَإِنَّمَا تَمَيَّزَا وَتَعَيَّنَا بِالْقُرْعَةِ كَمَا يَتَمَيَّزُ وَيَتَعَيَّنُ الْحُقُوقَ الْمُشْتَرِكَةً فِي الْعَسْمَةِ وَغَيْرِهِ إِلْإِقْرَاعِ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهِا.

ويُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا صُورٌ لاَ إِقْرَاعَ فِيهَا ذَكَرَهَا الْأَصْحَابُ:

أَحَدُهَا: إِذَا كَانَ عِنْقُ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ مُرَّنَبًا عَلَى الآخَوِ بِأَنْ قَالَ: إِنْ أَعْتَقْتُ سَالِمًا فَغَانِمٌ حُرُّ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ سَالِمٌ وَحْدَهُ إِذَا عَتَقَهُ وَلاَ يُقْرَعُ لاَنَّ الْقُرْعَةَ قَدْ تُقْضِي إِلَى عِنْقِ غَانِمٍ وَحْدَهُ فَيَلْزَمُهُ مِنْهُ ثُبُوتُ الْمَشْرُوطِ بِدُونِ شَرْطِهِ.

وَالنَّانِيَة: إِذَا قَالَ فِي مَرَضِهِ: اعْتِقُوا سَالِمًا إِنْ خَرَجَ مِنِ الثَّلُثِ وَإِلاَّ فَاعْتِقُوا مِنْهُ مَا عَتَى، وَقَالَ أَيْضًا: اعْتِقُوا غَانِمًا إِنْ خَرَجَ مِنِ الثَّلُثِ وَإِلاَّ فَاعْتِقُوا مِنْهُ مَا عَتَى، قَالَ الأَصْحَابُ: يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهُ مَعَ تَسَاوِي قِيمَتِهَا لأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِالْوَصِيَّةِ تَكْمِيلَ الْحُريَّةِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقْرِعْ. كَمَا لَوْ قَالَ: اعْتِقُوا نِصْفَ سَالِم وَإِلاَّ فَنِصْفُ غَانِمٍ.

وَالنَّالِيَّةُ: إِذَا أَعْتَقَ آَمَةً حَامِلاً فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَلَمْ يَتَّسِعْ الثُّلُثُ لَهَا وَلِحَمْلِهَا قَالُوا: لاَ يَجُوزُ الإِقْرَاعُ لاَنَ الْحِمْلِ تَبَعْ لِأُمِّهِ وَجُزْءٌ مِنْهَا وَلاَ يَجُوزُ إِفْرَادُهُ بِالْعِتْقِ دُونَهَا وَالْقُرْعَةُ قَلْ يَجُوزُ الإِقْرَادُهُ بِالْعِتْقِ دُونَهَا وَالْقُرْعَةُ قَلْ تُعْضِي إِلَى ذَلِكَ وَلاَ أَنْ تُعْتَقَ هِي دُونَ حَمْلِهَا إِذَا اسْتَوْعَبَتْ قِيمَتُهَا الثَّلُثُ؛ لأَنَّ الْولَدَ تَبَعٌ لَهَا وَعِيْقُهُ مُلاَزِمٌ لِعِتْقِهَا فَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يُعْتَقَ مِنْهَا شَيْءٌ وَلاَ يُعْتَقُ مِنْهُ مِنْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُعْتَقَ مِنْهَا وَمِنْ حَمْلِهَا بِالْحِصَّةِ.

وَذَهَبَ عَلِي بُنُ أَبِي مُوسَى إِلَى أَنَّ الإِقْرَاعَ إِلَّمَا يَدْخُلُ حَيْثُ كَانَ الْعِنْقُ لِمُبْهَمْ غَيْرِ مُعَيَّنَ وَتَشَاحً الْعَبِيدُ فِيهِ الْعَبِيدُ وَيهِ الْعَبِيدُ وَحُكِي عَنْ أَبِي بَكْ فِي خِلاَفِهِ مَا يُوافِقُ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا إِذَا وَصَّى بِعِنْقِ عَبِيدِهِ وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ أَعْتَقُوا مِنْهُمْ بَكُرٍ فِي خِلاَفِهِ مَا يُوافِقُ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا إِذَا وَصَّى بِعِنْقِ عَبِيدِهِ وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ أَعْتَقُوا مِنْهُمْ بَكُرٍ فِيمَا إِذَا شَهِدَتْ بَيْنَةٌ مِنْهُمْ وَكَدَلِكَ لَوْ دَبَرَهُمْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَذَكَرَ هُو وَأَبُو بِكْرٍ فِيمَا إِذَا شَهِدَتْ بَيِنَةٌ عَلَى مَريضٍ وَكَذَلِكَ لَوْ دَبَرَهُمْ فَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَذَكَرَ هُو وَأَبُو بَكْرٍ فِيمَا إِذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَريضٍ وَكَذَلِكَ لَوْ دَبَرَهُمْ هَذَا وَشَهِدَتْ أُخْرَى اللَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ هَذَا أَنَّهُ يَجِبُ الْعِنْقُ لَهُمَا وَيَتَحَاصَ فِيهِ الْعَبْدُنَ مَعْدَالُهُ بَعْنِي إِذَا كَانَ الْعَبْدُانَ الْقُرْعَةَ إِلَّمَا تَجِبُ إِذَا كَانَ أَلِي مُوسَى فِي تَدْبِرِهِمْ مُنْ عَلَى مَوْسَى فِي تَدْبِرِهِمْ مُكُلُّهِمْ إِلاَّ أَنْ الْعَبْدُ مَعْ مَوْقُوفًا مُواعَى كَعِنْقِهِم الْمُنْجَزِ فِي مُوسَى فِي تَدْبِرِهِمْ مُنْعُمْ مَنْ عَلَمَ الْإِنَّاقُ فِي مَوْضَى عَبْقُهُم إِلاَّ أَنْ الْعُرْقَ بَيْنَ أَنْ يُكُونَ الْعَبِي مُوسَى فِي تَدْبِرِهِمْ مُنْعُمْ مَنْ عَلَمَ الْإِنَاقُ فَقَلَا عَنِي مُوسَى فِي تَدْبِرِهِمْ مُنْعُمْ مَوْقُوفًا مُواعَى كَعِنْقِهِم الْمُنْجَزِ فِي مُوضِي فَيْعَتُ مِنْهُمْ مَنْ عَلَمَ الإِجَازَةَ قَلْلُ أَنْ يَكُونَ الْعَبِي مُومَى الْعَبْقِ مِنْ اللَّهُ مُعْتَقُ مِنْهُمْ مَنْ عَلَى اللَّلُكِ وَقَدْ نَقَلَ الْعَنِي الْعَنْقُ إِلْعَلَى اللَّهُ عُنْقُ أَحْدَهُمَا وَإِنَّمَ فَالُو الْحِبُ فِيهَا مَا الْذِلُ اللَّهُ وَمِيَةً فَالُواحِبُ فِيهَا مَا الْمُنَادَة فِي الْعِنْقِ يُقُومُ أَيْقُومُ الْمُنْعُولُ عَنِي الْعَنْ وَالْمَا فَالَ فَي مَرَضِهِ الْعَلَاءُ الْمُعْتَى الْمُلَاءُ وَلَا اللَّهُ وَمِيَةً فَالُواحِبُ فِيهَا مَا الْمُلُولُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا مُعَلِي الْمُؤَلِقِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْتَى الْعَنْ الْمُؤْمِقُ الْمُو

يَصْدُقُ عَلَيْهِ الاسْمُ كَمَا لَوْ وَصَّى بِأَحَلِهِمَا لِزَيْلِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ عَتَى آَحَدَ عَبِيدِهِ فَإِنَّهُ يُعَيَّنُ بِالْقُرْعَةِ وَيَتَخَرَّجُ وَجُهٌ آخِرُ أَنَّهُ يَعْيِنِهِ مِن الطَّلاقِ وَلَوْ أَعْتَى عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ ثُمَّ أنْسِيه أَوْ جَهِلَهُ ابْتِدَاءً كَمَسْأَلَةِ الطَّائِرِ المَّهُهُورَةِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا وَيَتَخَرَّجُ وَجُهٌ آخِرُ أَنَّهُ لاَ يُقْرِعُ هَاهُنَا مِن الطَّلاقِ وَأَشَارَ الْمَشْهُورَةِ فَإِنَّهُ يَعْرُجُ بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا ويَتَخَرَّجُ وَجُهٌ آخِرُ أَنَّهُ لاَ يُقْرِعُ هَاهُنَا مِن الطَّلاقِ وَأَشَارَ الْمَسْهُورَةِ فَي الطَّلاقِ أَنَّهُ يُقْرِعُ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الشَّرَعَةُ عَتَقَ وَيُسْتَدَامُ الْمِلْكُ فِي غَيْرِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُسْتَبَاحُ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِذَا كُنَّ إِمَاءً وَلَوْ قَالَ الْقُرْعَةُ عَتَقَ وَيُسْتَدَامُ الْمِلْكُ فِي غَيْرِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُسْتَبَاحُ وَطْءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِذَا كُنَّ إِمَاءً وَلَوْ قَالَ رَجُلُّ: إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرِّ، وَقَالَ آخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٍّ، وَقَالَ آخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرِّ، وَقَالَ آخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٍّ، وَقَالَ آخَرُ: إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٍّ، وَقَالَ آخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَعَبْدِي عَبْلَ الْاحْبَلِينِ عَبْلَ الْعَبْدِي وَإِنْ الشَّرَى أَوْلُ الْمُنْ الْمُنْكُورُ الْمُ الْكَيْنِ عَبْلَ الْاحْرِ فَقِيهِ وَجُهُانَ

أَحَدُهُمَا: يُعْتَقُ مَا اشْتَرَاهُ لَأَنَّ اسْتِدَامَتَهُ لاسْتِرْقَاقِ عَبْدِهِ إِقْرَارٌ مِنْهُ لأَنَّ عَبْدَ صَاحِيهِ هُوَ الَّذِي عَتَى فَإِذَا اشْتَرَاهُ نَفَذَ إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَعَتَى عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُعْتَقُ أَحَدُهُمَا غَيْرَ وَأَمَّا أَلَٰذِي عَتَى فَإِذَا اشْتَرَاهُ نَفَذَ إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَعَتَى عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُعْتَى أَوْجُهِ الْأَوَّلِ هُو مَوْقُوفٌ حَتَى يَتَصَادَقَا عَلَى أَمْرٍ يَتَقِقَانِ عَلَيْهِ، وَعَلَى الثَّانِي إِنْ الْوَلَاءُ فَعَلَى الْوَجْهِ الأَوَّلَ هُو مَوْقُوفٌ حَتَى يَتَصَادَقَا عَلَى أَمْرٍ يَتَقِقَانِ عَلَيْهِ، وَعَلَى الثَّانِي إِنْ الْوَلَاءُ فَعَلَى الْوَجْهِ الأَوْلَاءُ لَهُ وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ: وَقَعَتْ عَلَى عَبْدِهِ فَوَلاَؤُهُ لَهُ وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ: يَقْرَعُ مَنْ قُرِعَ فَالُولاَءُ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْولَدِ الَّذِي يَدَّعِيهِ أَبُوانِ وَأُولْكِ؛ لأَنَّ يَقُرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ قُرِعَ فَالُولاَءُ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْولَدِ الَّذِي يَدَّعِيهِ أَبُوانِ وَأُولْكَ؛ لأَنَّ يَقُرَنُ مَنْ أَنْ يَكُونَ الْولَدُ لَهُمَا وَكَذَلِكَ يَقَالُ لَوْ كَانَ عَنَى عَلَى وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنِ وَهُنَاكَ يُمُكِنُ أَنْ يَكُونَ الْولَدُ لَهُمَا وَكَذَلِكَ يَقَالُ لَوْ كَانَ عَبْنَ شُرِيكِيْنِ مُوسِرِيْنِ فَقَالَ الْاحَدُونَ الْولَدُ عُرَابًا فَنَصِيبِي حُرِّ وَقَالَ الآخَدُ عُنَى الْعَلِيمُ عَلَى الْعَلِيمُ وَهُو غَيْرُهُ مَعْلُومٍ فَيُمَيِّزُ بِالْقُرْعَةِ وَيَكُونُ لَهُ الْولَادُ لَوْ لَا أَولَا لَكُ الطَّاقِ وَهُو غَيْرُ مَعْلُومٍ فَيُمَيَّزُ بِالْقُرْعَةِ وَيَكُونُ لَهُ الْولَادُ لُولَا لَو الْعَلَاقُ لَولَا لَا لَاعْرَابًا فَنَصِيمِي حُرِّ وَقَالَ الْعَبْدُ يُعْتَقُ عَلَى الْحَدِهِمَا وَهُو غَيْرُ مَعْلُومٍ فَيُمَيِّرُ بِالْقُرْعُ وَاللَّولَا لَو الْعَرْفُ فَي الْمُؤْمِ فَيُومِ فَيُعَلِقُ مَا لَو الْمُؤْمِ فَيُومُ لَكُومُ لَقُومُ فَيْلُومُ الْكَافُومُ فَيُعْمُ وَالْمُ الْعَلِيمُ وَا فَالْولَا لَا لَالْمُ لَا لُولُونُ لَا لَاعُلُومُ لَو الْمَالُومُ الْمُؤْمِ فَيُعْتَلُومُ فَلُومُ لَكُومُ الْولَالِقُولُومُ لَعْمِ الْمَالِولِ لَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ فَيَعْمُ الْمُؤْمِ فَلَو

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لَآمَتِهِ: أَوَّلُ مَا تَلِدِينَهُ حُرٌ فَولَدَتْ ولَدَيْنِ وَاشْتَبَهَ أَوَّلُهُمَا خُرُوجًا فَإِنَّهُ يُميَّزُ وَجُهِلَ الْبَدَاءُ ولَوْ قَالَ: أَوَّلُ غُلامٍ لِي يَطْلُعُ فَهُو بِالْقُرْعَةِ نَصَّ عَلَيْهُ؛ لأَنَّ الْعِثْقَ وَقَعَ عَلَى مُعَيَّنِ وَجُهِلَ الْبَدَاءُ ولَوْ قَالَ: أَوَّلُ غُلامٍ لِي يَطْلُعُ فَهُو حُرِّ فَطَلَعَ عَبِيدُهُ كُلُّهُمْ أَوْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ أَيَّتُكُنَّ طَلَعَ أَوَّلاً فَهِي طَالِقٌ فَطَلَعْنَ كُلُّهُنَ فَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ يُميَّزُ وَاحِدٌ مِن الْعَبِيدِ وَامْراًةٌ مِن الزَّوْجَاتِ بِالْقُرْعَةِ فِي رَوايَةٍ مُهنَّا وَاخْتَلَفَ عَلَى أَنَّهُ يُميَّزُ وَاحِدٌ مِن الْعَبِيدِ وَامْراًةٌ مِن الزَّوْجَاتِ بِالْقُرْعَةِ فِي رَوايَةٍ مُهنَّا وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي هَذَا النَّصَّ فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ اطْلاَعَهُمْ كَانَ مُرَبِّبًا وَأَسُكَلَ السَّابِقُ فَيُميَّزُ الْأَصْحَابُ فِي هَذَا النَّصَّ فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى أَنَّ اطْلاَعَهُمْ كَانَ مُرَبِّبًا وَأَسْكَلَ السَّابِقُ فَيُميَّزُ اللَّصَعْفَ الْأَوْرُعَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرَّ النَّصَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّهُمْ طَلَعُوا دَفْعَةً وَاحِدِهُ فَمُنْ بِالْقُرْعَةِ وَالْمَا أَوادَ عِنْقَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِمُنْ بِالْقُرْودِ وَالْمُعْتَقُ إِنَّمَا أَرَادَ عِنْقَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمُئِزً بِالْقُرْعَةِ صَامِلَةٌ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِانْفُرَادِهِ وَالْمُعْتَقُ إِنَّمَا أَرَادَ عِنْقَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمُئِزً بِالْقُرْعَةِ عَلَى اللَّومُ الْمَا أَلَالَةً وَلَا يَعْمَلُهُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمُنْ إِنْفُورَادِهِ وَالْمُعْتَقُ أَلَاكُوا وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمُنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَالْمَوهِ وَالْمَا أَوْلَالَ وَاحِدُ مِنْهُمْ فَاللَا وَالَالَالَالَقُومُ الْمَالَالَةُ وَلَا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمُنَا وَالْمَالَةُ وَالْمَا أَلَا اللْمَالَالَ الْمَالَقُومُ الْمُؤْمِ وَاحِلُهُمْ فَاللَّهُ وَالْمَلَالَ وَالْمُلْعِلَ وَاحِلًا مَنْ عَلَقُومُ الْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَالَالْمُ عَلَى اللْمُعْلَقُومُ الْمُ الْمُؤْمِلُهُ وَالْمَا وَاحِلُوا لَمُعْمَلَا وَالْمَا وَالْمُلْكُولُ وَالْمَالِعُولُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا اللْمَالَالَ اللْمُولُولُ وَلَالَا النَّعِلَ الْمُؤْمِلُولُهُ الْ

وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَمِنُ الأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: يَعْتِنُ وَيُطَلِّقُ الْجَمِيعَ لَأَنَّ تَرِكَةٌ صِفَةٌ لِكُلِّ وَاَحِلِهِ مِنْهُمْ وَلَفْظُهُ صَالِحٌ لِلْعُمُومِ لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ [مُضَافً] أَوْ يُقَالُ: الأَوَلِيَّةُ صِفَةٌ لِلْمَجْمُوعِ لاَ لِلأَفْرَادِ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُعْنِي فِي الطَّلاقِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لاَ تَطَلُّقُ وَلاَ يَعْتَقُ شَيْءٌ مِنْهُمْ لاَنَ الأَوَّلَ لاَ يَكُونُ إلاَّ فَرْدًا لاَ تَعَدُّدَ فِيهِ وَالْفَرْدِيَّةُ مُشْتَبِهَةٌ هَنَا وَهُوَ الَّذِي وَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الطَّلاقِ وَالسَّامِرِيُّ وَصَاحِبُ الْكَافِي، وَيَتَخَرَّجُ وَجُهٌ آخَرُ وَهُو اللَّذِي لَكُونُ الْأَوْل هُوَ السَّابِقُ لَكُونُ الْأَوْل هُوَ السَّابِقُ لَيَعْرُه، فَلاَ يَكُونُ أَوَّلاً حَتَّى يَأْتِي بَعْدَهُ غَيْرُهُ فَيَتَحَقَّقُ لَهُ بِلْلِكَ صِيغَةُ الأَوْلِيَّةِ وَهُو وَجُهٌ لَنَا، وَكُولُ الْمَعْنِ وَعَيْرُهُ، فَلاَ يَكُونُ أَوَّلاً حَتَّى يَأْتِي بَعْدَهُ غَيْرُهُ فَيَتَحَقَّقُ لَهُ بِلْلِكَ صِيغَةُ الأَوْلِيَّةِ وَهُو وَجُهٌ لَنَا، وَكَرَّهُ الْنَان عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ.

وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَهِ الْمَسْأَلَةِ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي كِتَابِ الْعِتْق فَقَالَ: وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبِيدِهِ أَيُّكُمْ جَاءَنِي بِخَبَر كَلَمَا فَهُوَ حُرٌّ فَأَتَّى بِذَلِكَ الْخَبَر اثْنَانِ مَعًا أَوْ أَكْثَرُ عَلَى رِواَيَتَيْنِ قَالَ فِي أَحَدِهِمَا: قَدْ عَتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَهُ فَقَدْ عَتَقَ. وَقَالَ فِي الْأُخْرَى: فَقَدْ عَتَقَا جَمِيعًا انْتَهَى. فَأَمَّا وَجْهُ عِتْقِهمَا جَمِيعًا فَظَاهِرٌ لأَنَّ أَيًّا مِنْ صِيَغ الْعُمُوم وَأَمَّا وَجْهُ عِنْقِ أَحَدِهِمَا بِالْقُرْعَةِ فَهُوَ أَنَّ الْمُتَبَادَرَ إِلَى الْأَفْهَامِ مِنْ هَذَا التَّعْلِيقِ الْخُصُوصُ وَآلَهُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ عِنْقٌ وَاحِدٌ يَجِيءُ بِالْخَبَرِ فَيَصِيرُ عُمُومُ هَذَا اللَّفَظِ عُمُومًا بِدَلِيلِهِ لاَ عُمُومَ شُمُولٍ فَلاَ يُعْتَقُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ فَإِذَا اجْتَمَعَ اثْنَانَ عَلَى الإِنْيَانَ بِالْخَبَرِ أَعْتِقَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ: أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ فَهِيَ طَالِقٌ فَإِذَا خَرَجْنَ جَمِيعًا طُلُقْنَ لأَنَّ الْخُرُوجَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَمِيعِ سَوَاءٌ. وأَمَّا الإخْبَارُ فَالْمَقْصُودُ مِنْهُ يَحْصُلُ مِنْ أَحَدِ الْمُخْبِرَيْن فَلاَ حَاجَةَ إِلَى الآخَرِ، وَلِهَذَا قُلْنَا: عَلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ: مَنْ أَخْبَرَتنِي مِنْكُنَّ بِكَلْمَا فَهِيَ طَالِقٌ فَأَخْبَرْنَهُ مُتَفَرِّقَاتٍ أَنَّهُ لاَ يُطَلَّقُ مِنْهُنَّ إِلاَّ الأُولَى لأَنَّ مَقْصُودَهُ مِن الإِخْبَارِ وَهُوَ الإِعْلاَمُ حَاصِلٌ بِهَا وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَلَهُ دِرْهَمٌ فَلَخَلَ جَمَاعَةٌ فَلِكُلِّ وَاحِلِهِ مِنْهُمْ دِرْهَمٌ. وَلَوْ قَالَ: مَنْ جَاءَنِي فَلَهُ دِرْهَمٌ فَجَاءَهُ جَمَاعَةٌ فَلَهُمْ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ بَيْنَهُمْ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ أَحْكَام الْقُرْآنِ قَالَ: لأَنَّ الشَّرْطَ وُجِدَ مِن الْجَمَاعَةِ وُجُودًا وَاحِدًا بِخِلاَفِ دُخُول الدَّار فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ وُجِدَ مِنْهُ دُخُولٌ كَامِلٌ، ولَوْ قَالَ رَجُلٌ: مَنْ سَبَقَ فَلَهُ كَذَا فَسَبَقَ اثْنَان مَعًا فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: السَّبْقُ الْمَذْكُورُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ قَالَ مَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فَلَهُ كَذَا فَرَدَّهَا جَمَاعَةٌ. وَالتَّانِي: لِكُلِّ مِنْهُمْ سَبْقٌ كَامِلٌ لأَنَّهُ سَابِقٌ بِانْفِرادِهِ، وَحَاصِلُ الْأَمْوِ فِي هَذَا الْبَابِ: أَنَّ الْمُعَلَّقَ

عَلَيْهِ تَارَةً يَكُونُ شَيْئًا وَاحِدًا لاَ تَعَدُّدَ فِيهِ كَرَدِّ الآبِقِ وَنَحْوِهِ فَلاَ يَتَعَدَّدُ الْمَشْرُوطُ بِعَدَدِ الْمُحْصِّلِينَ لَهُ؛ لأَنَّهُمْ اشْتَرَكُوا فِي تَحْصِيلِ شَيْءِ وَاحِدٍ فَاشْتَرَكُوا فِي اسْتِحْقَاقِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ وَتَارَةً يَكُونُ قَابِلاً لِلْعَدَدِ وَهُوَ نَوْعَان:

أَحَلُهُما: مَا يَكُونُ التَّعَلَّدُ فِيهِ مَقْصُودًا لِلْأَخُولِ اللاَّارِ وَنَحْوِهِ فَيَتَعَلَّدُ الاسْتِحْقَاقُ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا إِذَا قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُو حُرُّ أَوْ فَلَهُ دِرْهَمٌ أَوْ فَهِي طَالِقٌ وكَذَلِكَ تَجِيءُ عَلَى هَذَا إِذَا قَالَ: مَنْ جَاءَنِي فَلَهُ دِرْهَمٌ، لأَنَّ تَعَلَّدُ الاثنيْنِ مَطْلُوبٌ بِخِلاَفِ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَمَسْأَلَةُ السَّبْقِ قَدْ يُقَالُ: هِي مَنْ هَذَا النَّوْعِ وَقَدْ يُقَالُ: السَّبْقُ إِنَّمَا حَصَلَ مِن الْمَجْمُوعِ لاَ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ، أَوْ كُلُّ فَرْدٍ مِنْهُمْ لِيسَ بِسَابِقِ لِلْبَاقِينَ بَلْ هُوَ سَابِقٌ لِمَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ وَمُسَاوِ لِمَنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْهُمْ فَلِلْكَ اسْتَحَقُّوا جُعْلاً واَحِلنا وهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَا وَهَذَى وَالنَّوْعُ النَّانِي مَا لاَ يَكُونُ التَّعَدُّدُ فِيهِ مَقْصُودًا كَالإِثْيَانِ بِالْخَبِرِ فَهَلْ يَشْتُرِكُ الْآثُونَ بِهِ مَقْصُودًا كَالإِثْيَانِ بِالْخَبِرِ فَهَلْ يَشْتُركُ الْآثُونَ بِهِ مَلْمَا وَهِذَا وَهَذَا وَاحِلنا وَهَذَا مُوسَى. وَالنَّوْعُ النَّانِي مَا لاَ يَكُونُ التَّعَدُّدُ فِيهِ مَقْصُودًا كَالإِثْيَانِ بِالْخَبِونَ فَهَلْ يَشْتُركُ الْآثُونَ بِهِ مَقُومِ وَرَوايَةَ حَنْبُلُ اللَّهُ يُعْتَى وَاحِدًا مِنْهُمْ مُوسَى. وَالَيْ عَلَى اللَّهُ يُعْتَى الْهُمُومَ وَرَوايَةَ حَنْبُلُ عَلَى اللَّهُ أَرَادَ الْعُمُومَ وَرَوايَةَ حَنْبُلُ عَلَى اللَّهُ أَوادَ وَاحِلًا عَيْرَ مُعَيِّنٍ وَمَا ذَكُرْنَا أَشْبَهُ. وَعَلَى هَذَا التَّعْلِيقَ لَمْ يُعْتَى اللَّهُ أَلُولُ لَكِنْ يَطَلِعُ عَلَى مَا إِذَا قِيلَ: إِنَّ الأَولِيَّةُ مِنْ الْمُجْتَمِعِينَ لَمْ يُونُ الْعَبْقِ وَالطَّلَاقِ.

وَمِنْهَا: لَو اشْتَبَهَ عَبْدُهُ بِعَيِيدِ غَيْرِهِ قَالَ الْقَاضِي: قِياسُ الْمَذْهَبِ اللهُ يُعْتَقُ عَبْدُهُ الَّذِي يَمْلِكُهُ عَنْ وَاجِبٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَيَخْرُجُ عَبْدُهُ بِالْقُرْعَةِ، وَلَو اشْتَبَهَتْ زَوْجَتُهُ بِأَجَانِبَ فَطَلَّقَهَا فَلَهُ إِخْرَاجُهَا بِالْقُرْعَةِ وَنِكَاحُ الْبَوَاقِي عَلَى قِياسِ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى آكْثَرَ مِنْ أَرْبُع فَطَلَّقَ الْجَمِيعَ ثَلاثًا أَلَّهُ يُخْرِجُ أَرْبُعًا بِالْقُرْعَةِ ثُمَّ يَنْكِحُ الْبُواقِي، وَلَو اشْتَبَهَتْ أَخْتُهُ بِأَدْبَيًاتُ وَ فَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ: لاَ يَمْتَنِعُ التَّمَيْزُ بِالْقُرْعَةِ كَمَا لَوْ زَوَّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ بِرَجُلٍ وَاشْتَبَهَ فِيهِنَ فَإِلَهَا تُمَيَّزُ بِالْقُرْعَةِ عَلَى الْمَنْصُوصُ.

وَفِيَ عُمَدِ الْآدِلَّةِ لَا بُنِ عَقِيل لَوْ اخْتَلَطَ عَبْدُهُ بِأَحْرَادٍ لَمْ يُقْرِعْ ولَوْ اخْتَلَطَ مَنْ أَعْتَقَهُ ولَهُ عِنْقُهُ وَلَهُ عَنْقُهُ لِلَّا يَعْمَلُ فِي آكَدِ عِنْقُهُ لِلَّا يَعْمَلُ فِي آكَدِ التَّحْرِيَيْنِ وَتَعْمَلُ فِي أَيْسَرِهِمَا.

## فَصْلٌ:

وَهَذِهِ فَوَائِدُ تُلْحَقُ بِالْقَوَاعِدِ وَهِيَ فَوَائِدُ مَسَائِلَ مُشْتَهِرَةٍ فِيهَا اخْتِلاَفٌ فِي الْمَذْهَبِ يَنْبَنِي عَلَى الاَخْتِلاَفِ فِيهَا فَوَائِدُ مُتَعَدِّدَةٌ:

الأولَى: فَمِنْ ذَلِكَ مَا يُدْرِكُهُ الْمَسْبُوقُ فِي الصَّلاَةِ هَلْ هُوَ آخِرُ صَلاَتِهِ أَوْ أَوَّلُهَا وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: أَحَدُهُمَا: مَا يُدْرِكُهُ آخِرَ صَلاَتِهِ وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذَّهَبِ وَالتَّانِيَّةُ: عَكْسَهَا.

وَلِهَذَا الاخْتِلاَفِ فَوائِدُ:

إحْداها: مَحِلُّ الاسْتِفْتَاحِ فَعَلَى الْأُولَى يَسْتَفْتِحُ فِي أُوَّل رَكْعَةِ يَقْضِيها إِذْ هِي أُوَّلُ صَلاَتِهِ نَقَلَهَا حَرْبٌ وَفِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ لِلْقَاضِي لاَ يُشْرَعُ الاسْتِفْتَاحُ فِيها لِفُواتِ مَحَلِّهِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ يَسْتَفْتَحُ فِي أُوَّل رَكْعَةٍ يُدْرِكُها لأَنْهَا أُولته. نَقَلَها ابْنُ حَزْمٍ.

الْفَاقِلَةُ النَّانِيَة: التَّعَوُّذُ فَعَلَى الأُولَى يَتَعَوَّذُ إِذَا قَامَ لِلْقَضَاءِ خَاصَّةً وَعَلَى الثَّانِيَة يَتَعَوَّدُ فِي أَوَّل رَكْعَةٍ يُدْرِكُهَا وَهَذَا بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا إِنَّ التَّعَوُّذَ يَخْتَصُّ بِأُوَّلِ رَكْعَةٍ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِنَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَتُلْغَى هَذِهِ الْفَائِدَةُ.

الْفَائِدَةُ النَّالِثَةُ: هَيْئَةُ الْقِرَاءَةِ فِي الْجَهْرِ وَالإِخْفَاتِ فَإِذَا فَاتَنَٰهُ الرَّكْعَتَانِ الأُوَّلَتَانَ مِنِ الْمَغْرِبِ أَوْ الْعِشَاءِ جَهَرَ فِي قَضَائِهِمَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوايَةِ الْأَثْرَمِ وَإِنْ أَمَّ فِيهِمَا وَقُلْنَا: بِجَوَازِهِ سُنَّ لَهُ الْجَهْرُ وَهَذَا عَلَى الرِّوايَةِ الأُولَى وَعَلَى الثَّانِيَةِ لاَ جَهْرَ هَاهُنَا.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: مِقْدَارُ الْقِرَاءَةِ، وَلِلأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِن الرَّبَاعِيَّةِ فَإِنَّهُ يَقْرُأُ فِي الْمَقْضِيَّتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةِ مَعَهَا عَلَى كِلاَ الرِّوَايَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةِ مَعَهَا عَلَى كِلاَ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لاَ يَخْتَلِفُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ وَذَكَرَ الْخَلاَّلُ أَنَّ قَوْلُهُ اسْتَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ وَفِي الْمُغْنِي هُو قَوْلُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ لاَ نَعْلَمُ عَنْهُمْ فِيهِ خِلاَفًا.

والطَّريقُ النَّانِي: بِنَاوُهُ عَلَى الرِّوايَتَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا: مَا يَقْضِيه أَوَّلَ صَلاَتِه فَكَذَلِكَ وَإِلاَّ اقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى الْفَاتِحةِ وَهِي طَرِيقةُ الْقَاضِي وَمَنْ بَعْدَهُ وَذَكَره ابْنُ أَبِي مُوسَى تَخْرِجاً وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوايَةٍ حَرْبٍ وَغَيْرِهِ وَٱنْكُرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ الطَّرِيقةَ أَحْمَدُ فِي رَوايَةٍ الأَثْرَ مِ وَأَوْمَا إِلَيْهِ فِي رَوايَةٍ حَرْبٍ وَغَيْرِهِ وَٱنْكُرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ الطَّرِيقةَ الأُولَى وَقَالَ: لاَ يَتَوَجَّهُ إِلاَّ عَلَى رَأْي مَنْ رَأَى قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ عَلَى رَأْي مَنْ رَأَى قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ عَلَى رَأْي مَنْ رَأَى قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَوْ عَلَى رَأْي مَنْ رَأَى قِرَاءَةَ السُّورَةِ فِي الْأُولِيَيْنِ. قُلْتُ. وَقَدْ أَشَارَ أَحْمَدُ إِلَى مَأْخَلِهِ ثَالِمْ وَهُو الاَحْتِيَاطُ لِلتَّرَدُّدِ فِيهِمَا، وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فَيُحْتَاطُ لَهَا أَكْثَرُ مِن الاسْتِفْتَاحِ ثَالِهُ وَهُو الاَحْتِيَاطُ لِلتَّرَدُّدِ فِيهِمَا، وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فَيُحْتَاطُ لَهَا أَكْثَرُ مِن الاسْتِفْتَاحِ ثَالِهُ وَهُو الاَحْتِيَاطُ لِلتَّرَدُدِ فِيهِمَا، وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ سُنَّةٌ مُؤَكِّدَةٌ فَيُحْتَاطُ لَهَا أَكْثَرُ مِن الاسْتِفْتَاحِ

وَالاسْتِعَاذَةِ وَلَوْ أَدْرَكَ مِن الرَّبَاعِيَّةِ رَكْعَةً وَاحِدَةً فَإِنْ قُلْنَا: مَا يَقْضِيه أُولَى صَلاَتِهِ قَرَأَ فِي الْأُولَتَيْنِ مِن الثَّلاَثَةِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ وَفِي الثَّالِثَةِ بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا. وَنَقَلَ عَنْهُ الْمَيْمُونِيُّ يَحْتَاطُ ويَقْرُأْ فِي الثَّلاَثِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ قَالَ الْخَلاَّلُ رَجَعَ عَنْهَا أَحْمَدُ.

الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: قُنُوتُ الْوِتْرِ إِذَا أَدْرِكَهُ الْمَسْبُوقُ مَعَ مَنْ يُصَلِّي الْوِتْرَ بِسَلاَم وَاحِدِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي مَحِلِّهِ وَلاَ يُعِيدُهُ إِنْ قُلْنَا: مَا يُدْرِكُهُ آخِرُ صَلاَتِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: أَوَّلُهَا أَعَادَهُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ يَقْضِيهَا.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: تَكْبِيراَتُ الْعِيدِ الزَّوائِدُ إِذَا أَدْرِكَ الْمَسْبُوقُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَة مِن الْعِيدِ فَإِنْ قُلْنَا: هِي أَوَّلُ صَلاَتِهِ كَبَّرَ خَمْسًا فِي الْمَقْضِيَّةِ وَإِلاَّ كَبَّرَ سَبْعًا.

الْفَاقِدَةُ السَّابِعَةُ: إِذَا سُبِقَ بِبَعْضِ تَكْبِيراتِ صَلاَةِ الْجِنَازَةِ فَإِنْ قُلْنَا: مَا يُدْرِكُهُ آخِرَ صَلاَتِهِ تَابَعَ الإِمَامَ فِي الذِّكْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ثُمَّ قَراً فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ يَقْضِيهَا وَإِنْ قُلْنَا: مَا يُدْرِكُهُ أَوَّلَ صَلاَتِهِ قَراً فِيهَا بِالْفَاتِحَةِ.

الْفَائِلَةُ النَّامِنَةُ: مَحِلُّ التَّشَهَلِ الأَوَّلِ فِي حَقِّ مَنْ أَدْرَكَ مِن الْمَغْرِبِ أَوْ الرَّبَاعِيَّةِ رَكْعَةً وَفِي الْمَسْأَلَةِ رَوَايَتَان:

إحداهُما: عَقِيبَ قَضَاءِ رَكْعَةِ. وَالثَّانِيَةُ: عَقِيبَ رَكْعَتَيْنِ نَقَلَهَا حَرْبٌ. وَالْأُولُي اخْتِيارُ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَذَكَرَ الْخَلاَّلُ أَنَّ الرّواياتِ اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهَا، وَاخْتَلَفَ فِي بِنَاءِ الرّوايتَيْنِ فَقِيلَ: عَلَى الرّوايتَيْنِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِنْ قُلْنَا: مَا يَقْضِيه أَوَّلَ صَلاَتِهِ لَمْ يَجْلِسْ إِلاَّ عَقِيبَ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ قُلْنَا: هُو آخِرُهَا تَشَهُدٌ عَقِيبَ رَكْعَةٍ لأَنْهَا ثَانِيتُهُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ وأَوْماً إِنَّ الرّوايتَيْنِ عَلَى قَوْلِنَا مَا يُدْرِكُهُ آخِرَ صَلاَتِهِ وَهِي طَرِيقَةُ إلَيْهَا أَحْمَدُ فِي رَوايَةِ حَرْبٍ. وقِيلَ إِنَّ الرّوايتَيْنِ عَلَى قَوْلْنَا مَا يُدْرِكُهُ آخِرَ صَلاتِهِ وهِي طَرِيقَةُ الْبَيْ وَالْبَرَاثِي مُفَرِقًا بَيْنَ صَاحِبِ الْمُحَرِّرِ وَغَيْرِهِ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ صَرِيعًا فِي رَوايَةِ عَبْدِ اللّهِ والبراثي مُفَرِقًا بَيْنَ صَاحِبِ الْمُحَرِّدِ وَغَيْرِهِ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ صَرِيعًا فِي رَوايَةٍ عَبْدِ اللّهِ والبراثي مُفَرِقًا بَيْنَ الْقُرَاءَةِ وَالتَّشَهُدِ وَعُلِّلَ فِي رَوايَةٍ عَبْدِ اللّهِ بِأَنَّهُ احْتَاطَ بِالْجَمْعِ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْقَرَاءَةِ وَالتَسْمَةُدِ وَعُلْلَ فِي رَوايَةٍ عَبْدِ اللّهِ بِأَنَّهُ احْتَاطَ بِالْجَمْعِ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُعْنِي وَقَدْ صَحَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الرّعَامِ آخِرَ صَلاَتِهِ نَقَلَهُ عَنْهُ آحُمَدُ وَيَ الْوَمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ نَقَلَهُ عَنْهُ آحُمْدُ أَنْ الْكُلَّ جَائِنٌ.

وَيَرُدُّهُ مَا نَقَلَهُ مُهُنَّا عَنْ أَحْمَدَ أَلَّهُ إِذَا جَلَسَ عَقِيبَ رَكْعَتَيْنِ سَجَدَ لِلسَّهُو فَجَعَلَهُ كَتَارِكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّل، وَمِمَّا يَحْسُنُ تَخْرِيجه عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ وَلَمْ نَجِدْهُ مَنْقُولاً تَطْوِيلُ الرَّكْعَةِ اللَّوْلَى عَلَى النَّانِيَة وَتَرْتِيبُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ إِذَا أَقَامَ مِن التَّشَهُدِ الْأُوّلِ اللَّولَى عَلَى النَّانِيَة وَتَرْتِيبُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ إِذَا أَقَامَ مِن التَّشَهُدِ الْأُوّلِ

إِذَا قُلْنَا: بِاسْتِحْبَابِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَرْفَعَ إِذَا قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الْمَحْكُومِ بِأَنَّهَا ثَالِثَتُهُ سَوَاءٌ قَامَ عَنْ تَشَهَّدِهِ الْأَوَّلِ الْمُعْتَدُّ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَقِيبَ الثَّالِيَة تَشَهَّدِهِ الْأَوَّلِ الْمُعْتَدُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ عَقِيبَ الثَّالِيَة أَوْ لَمْ يَكُنْ لَأَنَّ مَحَلَّ هَذَا الرَّفْعِ هُوَ الْقِيَامُ مِنْ هَذَا التَّشَهَّدِ فَيَتْبَعُهُ حَيْثُ كَانَ وَهَذَا أَظْهَرُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ. أَعْلَمُ مُنَ هَذَا التَّشَهَّدِ فَيَتْبَعُهُ حَيْثُ كَانَ وَهَذَا أَظْهَرُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّانِيَّة: الزَّكَاةُ هَلْ تَجِبُ فِي عَيْنِ النِّصَابِ أَوْ ذِمَّةِ مَالِكِهِ. اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ عَلَى طُرُقِ:

إَحْدَاهًا: أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْعَيْنِ رِواَيَةً وَاحِدَةً. وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ.

وَالثَّانِيَّةُ: أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي النَّمَّةِ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ مُتَابَعَةً لِلْخِرَقِيِّ.

وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهَا تَجُبُ فِي الذِّمَّةِ وَتَتُعَلَّقُ بِالنِّصَابِ وَقَعَ ذَلِكَ فِي كَلاَمِ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِمَا وَهِيَ طَرِيقَةُ الشَّيْخ تَقِيِّ الدِّينِ.

والرَّابِعَةُ: أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ رَوَايَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: تَجِبُ فِي الْعَيْنِ. وَالثَّانِيَةُ: فِي النِّمَّةِ وَهِي طَرِيقَةُ كَثِيرٍ مِن الْأَصْحَابِ الْمُتَأْخِرِينَ وَفِي كَلاَم أَبِي بَكْرٍ فِي الشَّافِي مَا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةُ وَلَكِنَّ آخِرَ كَلاَمِهِ يُشْعِرُ بِتَنْزِيلِ الْقَوْلَيْنِ عَلَى اخْتِلاَفِ حَالَيْنِ وَهُمَا يَسَارُ الْمَالِكِ وَالْمَالِكِ وَالْمَالِكِ وَاللَّهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا وَجَبَتُ الزَّكَاةُ فِي ذِمِّتِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا وَجَبَتْ فِي عَيْنِ مَالِهِ وَهُو غَريبٌ.

وَلِلاخْتِلاَفِ فِي مَحِلِّ التَّعَلُّقِ؛ هَلْ هُوَ الْعَيْنُ أَوْ الذِّمَّةُ؟ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ:

الْأُولَى: إِذَا مَلَكَ نِصَابًا وَاَحِدًا وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ أَحْوالاً فَإِنْ قُلْنَا: الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ وَجَبَتْ زَكَاةُ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ دُونَ مَا بَعْدَهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَاَخْتَارَهُ أَكْثُرُ الْأَصْحَابِ لَآنَ قَدْرَ الزَّكَاةِ زَلَلَ الْمِلْكُ فِيهِ لَاسْتِحْقَاقِ تَمَلُّكِهِ وَالْمُسْتَحَقُّ فِي زَلَلَ الْمِلْكُ فِيهِ لاسْتِحْقَاقِ تَمَلُّكِهِ وَالْمُسْتَحَقُّ فِي حُكْمِ الْمُؤدَّى فَصَارَ كَالْمَنْدُورِ سَوَاءٌ، فَإِنَّ الْمَنْدُورَ يَجُوزُ عِنْدَنَا إِبْدَالُهُ بِمِفْلِهِ وَهَذَا كَلَلِكَ وَإَنْ قُلْنَا: الزَّكَاةُ فِي الذِّمَةِ وَجَبَتْ لِكُلِّ حَوْلٍ عَلَى الْقَوْلِيْنِ وَتَأُولًا كَلاَمَ أَحْمَدَ بِتَأُولِلِ فَاسِلِ وَهَذَا كَلَلِكَ وَإَلَى السَّامِرِيُّ: يَتَكُرَّرُ زَكَاتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ عَلَى الْقَوْلِيْنِ وَتَأُولًا كَلاَمَ أَحْمَدَ بِتَأُولِلِ فَاسِلِ وَهَذَا فِيمَا كَانَتُ مِنْ خَيْرِ حِنْسِهِ كَالإِبِلِ الْمُزَكَّاةِ بِالْغَنَمَ تَكُورَدَ ثَكَاتُهُ فِيهَا لَا كُلُّ مَوْلُ عَلَى الْقَوْلِيْنِ وَتَأُولًا كَلاَمَ أَحْمَدَ بِتَأُولِلِ فَاسِلِ وَهَذَا فِيمَا كَاتَ مُن جَنْسِهِ فَآمًا إِنْ كَانَتُ مِنْ خَيْرِ حِنْسِهِ كَالإِبلِ الْمُزَكَّاةِ بِالْغَنَمَ تَكُورَدَ ثَكَاتُهُ فِيهِ ثَامًا وَهَذَا كَنَّ عَيْرٍ خِنْسِهِ كَالإِبلِ الْمُزَكَّاةِ بِالْغَنْمَ تَكُورَتُ لِكُلِّ حَوْلُ عَلَى كِلاَ الْقَوْلِيْنِ نَصَ عَلَيْهِ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحِقًا إِخْرَاجَ جُزْءِ مِنْهُ فَيَبْقَى الْمِلْكُ فِيهِ ثَامًا وَهَذَا عَلَى كِلاَ الْقَوْلِيْنِ نَصَ عَلَيْهِ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحِقً إِخْرَاجَ جُزْءٍ مِنْهُ فَيَبْقَى الْمِلْكُ فِيهِ ثَامًا وَهَذَا

مَا ذَكَرَ الْخَلاَّلُ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ وَذَكَرَ الشِّيرازِيُّ فِي الْمُبْهِجِ أَنَّهُ كَالأُوَّلِ لَا يَجِبُ سِوَى زَكَاةِ رَاحِدَةِ وَمَتَى اسْتَأْصَلَت الزَّكَاةُ الْمَالَ سَقَطَتْ بَعْدَ اسْتِغْرَاقِهِ بِالزَّكَاةِ، فَإِمَّا أَنْ التَّنْخِيصِ وَنَصَّ أَحْمَدُ فِي روايَةِ مُهنَّا عَلَى وُجُوبِهَا فِي الدَّيْنِ بَعْدَ اسْتِغْرَاقِهِ بِالزَّكَاةِ، فَإِمَّا أَنْ يُفرَقَ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ بِأَنَّ الدَّيْنَ وَالْعَيْنِ بِأَنَّ الدَّيْنَ وَالْعَيْنِ بِأَنَّ الدَّيْنَ وَالْعَيْنِ فِي النَّمَّةِ وَإِمَّا أَنْ يُفرَقَ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ بِأَنَّ الدَّيْنَ وَالْعَيْنِ فِي الْمَعْقِ وَاحِدةً، وَلَكِنْ نَصَّ أَحْمَدُ وَصُفْ حُكْمِيٌّ لاَ وُجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ فَتَتَعَلَّقُ زَكَاتُهُ بِالذِّمَّةِ رِوَايَةً وَاحِدةً، وَلَكِنْ نَصَّ أَحْمَدُ وَصُفْ حُكْمِيٌّ لاَ وُجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ فَتَتَعَلَّقُ زَكَاتُهُ بِالذِّمَّةِ رِوايَةً وَاحِدةً، ولَكِنْ نَصَّ أَحْمَدُ وَصُفْ حُكْمِيٌّ لاَ وُجُودَ لَهُ فِي النَّسُويَةِ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ فِي امْتِنَاعِ الزَّكَاةِ فِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الأُوَّلِ. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو بَكُو وَغَيْرُهُ.

تَنْبِيهُ: تَعَلَّقُ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ وَهَلْ هُوَ مَانِعٌ مِنْ انْعِقَادِ الْحَوْل الثَّانِي ابْبَدَاءً؟ فِيهِ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَانِعٌ مِنْهُ لِقُصُورِ الْمِلْكِ فَهُو كَدَيْنِ الآدَمِيِّ وَأَوْلَى لِتَعَلَّقِهِ بِالْعَيْنِ وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَنْهَبِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي. وَالثَّانِي: أَنَّهُ غَيْرُ مَانِع مِن الانْعِقَادِ وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلِ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ الاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَهُو ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْفَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلِ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ الاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَهُو ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْخَلاَّلُ فِي الْجَامِعِ وَأَوْرَدَ عَنْ أَحْمَدَ مِنْ رِوايَةِ حَنْبَلِ مَا يَشْهَدُ لَهُ فَلَوْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ الأُولَى الْخَلاَّلُ فِي الْجَامِعِ وَأَوْرَدَ عَنْ أَحْمُدَ مِنْ رِوايَةِ حَنْبَلِ مَا يَشْهَدُ لَهُ فَلَوْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ الأُولَى مِنْ غَيْرِ فَصْلِ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَيْنِ الْوَجُهِيْنِ مَسْأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ عَلَى هَذَا. وَعَلَى الأُولِ يَسْتَأْنِفُهُ مِنْ حِينِ الإِخْرَاجِ وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَيْنِ الْوَجُهُيْنِ مَسْأَلَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي بَابِ الْخُلْطَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا تَلِفَ النِّصَابُ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَبَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ فَالْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ أَنَّ الزَّكَاةَ لاَ تَسْقُطُ بِذَلِكَ إلاَّ زَكَاةَ الزَّرُوعِ وَالثَّمَارِ إِذَا تَلِفَ بِجَائِحَةِ قَبْلَ الْقَطْعِ فَيَسْقُطُ زِكَاتُهَا اتِّفَاقًا لاَنْتِفَاءِ التَّمَكُّنِ مِن الاَنْتِفَاءِ، بِهَا وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجُهَا بِوُجُوبِ الْقَطْعِ فَيَسْقُطُ زِكَاتُهَا اتِّفَاقًا لاَنْتِفَاءِ التَّمَكُّنِ مِن الاَنْتِفَاءِ، بِهَا وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ وَجُهَا بِوُجُوبِ زِكَاتِهَا أَيْضًا وَهُو ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلإِجْمَاءِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَايَةٌ ثَانِيةٌ بِالسُّقُوطِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ زَكَاتِهَا أَيْضًا وَهُو ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلإِجْمَاءِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَايَةٌ ثَانِيةٌ بِالسُّقُوطِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِي عَلَي طَرِيقَيْن: هِي عَلَي طَرِيقَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْخِلاَفِ فِي مَحَلِّ الزَّكَاةِ فَإِنْ قِيلَ هُوَ اللَّمَّةُ لَمْ يَسْقُطْ وَإِلاَّ سَقَطَتْ وَهُوَ طَرِيقُ الْبِنَاءُ عَلَى الْخِرَقِيِّ وَلِيلًا وَقِيلَ: إِنَّهُ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ وَفِي كَلاَمِ أَحْمَدَ إِيمَاءٌ إِلَيْهِ أَيْضًا.

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: عَدَمُ الْبِنَاءِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ طَرِيقُ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ فَوَجْهُ اسْتِقْرَارِ

الْوُجُوبِ مُطْلَقًا إِنَّمَا إِنْ قُلْنَا: التَّعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ قُلْنَا: بِالْعَيْنِ فَلأَنَّ وُجُوبِهَا كَانَ شُكْرًا لِيَعْمَةِ ثَمَّ سَبَبُهَا وَهُوَ النِّصَابُ الْبَاقِي النَّامِي وَشَرْطُهَا وَهُوَ الْحَوْلُ فَاسْتَقَرَّ وَجُوبُهَا بِتَمَامِ الْانْتِفَاعِ بِهَذَا الْمَال حَوْلاً كَالْأَجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ الْمُسْتَقِرَّةِ بِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الإِجَارَةِ وَأَيْضًا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ تَعَلَّقُهَا بِالْعَيْنِ وَلاَ يَبْقَى تَعَلَّقُهَا بِالذِّمَّةِ فَهِي كَذَيْنِ الرَّهُنِ وَوَجْهُ السَّقُوطِ مُطْلَقًا آلَا إِنْ قُلْنَا: تَعَلَّقُهَا بِالْعَيْنِ فَوَاضِحٌ كَالْأَمَانَاتِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي، وَإِنْ قُلْنَا: بِالذِّمَّةِ فَالْوُجُوبُ إِنَّمَا يَسْتَقِرُ فِيها بِالنَّمَّةِ فَالْوُجُوبُ إِنَّمَا يَسْتَقِرُ فِيها بِالنَّمَّةِ فَالْوَجُوبُ إِنَّمَا يَسْتَقِرُ فِيها بِالنَّمَّةِ وَاضْعَ كَالْمَانَاتِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي، وَإِنْ قُلْنَا: بِالذِّمَّةِ فَالْوُجُوبُ إِنَّمَا يَسْتَقِرُ فِيها بِالنَّمَّةِ فَالْوَجُوبُ إِنَّمَا يَسْتَقِرُ فِيها بِالنَّمَّةِ وَافْتُوبُ كَالصَّلاةِ عَلَى رَوايَةِ، يُوضَعِّحُهُ أَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ مُسَاوَاةً لِلْفُقْرَاءِ مِن الْمَالِ فَيَسْ قُطُ بِتَلْفِهِ وَفَقْرِ صَاحِهِ وَاخْتَارَ السَّقُوطَ مُطْلَقًا صَاحِبُ الْمُغْنِي.

الْفَاقِدَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ دَيْنٌ وَضَاقَت التَّرِكَةُ عَنْهُمَا فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ ٱلَّهُمَا يَتَحَاصَّانِ. نَقَلَهُ عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ وَحَرْبٌ وَيَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ. وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَجْرَى الْمُحَاصَّةَ عَلَى كِلا الْقَوْلَيْنِ فِي مَحَلِّ الزَّكَاةِ لأَنَّا إِنْ قُلْنَا: هُوَ الذِّمَّةُ فَقَدْ تَسَاوِيَا فِي مَحَلِّ التَّعَلُّقِ وَفِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حَقٌّ لِآدَمِيٍّ، وَتَمْتَازُ الزِّكَاةُ بِأَنَّهَا مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ قُلْنَا: الْعَيْنُ فَدَيْنُ الآدَمِيِّ يَتَعَلَّقُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِالتَّرَكَةِ أَيْضًا فَيَتَسَاوَيَانَ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّدِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ النَّصَّ بِالْمُحَاصَّةِ عَلَى الْقَوْلَ بِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالذِّمَّةِ لاسْتِوائِهَا فِي مَحَلِّ التَّعَلُّقِ فَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِتَعَلَّقِهَا بِالنِّصَابِ فَتُقَدَّمُ الزَّكَأَةُ لِتَعَلُّقِهَا بِالْعَيْنِ كَدَيْنِ الرَّهْنِ وَهَذِهِ طَريقَةُ الْقَاَضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالسَّامِرِيِّ. وَفِي كَلاَم أَحْمَدَ إِيمَاءٌ إِلَيْهَا وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ وَافَقَ عَلَى هَذَا الْبِنَاءِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مَوْجُودًا إِذْ لاَ تَعَلُّقَ بِالْعَيْنِ إِلاَّ مَعَ وُجُودِهِ فَأَمَّا مَعَ تَلَفِهِ فَالزَّكَاةُ فِي الذِّمَّةِ فَيُسَاوِي دَيْنَ الأَدَمِيِّ وَهَذَا تَخْرِيجٌ فِي الْمُحَرَّرِ مَعَ أَنَّ صَاحِبَهُ ذَكَرَ فِي شَرْح الْهِدَايَةِ أَنَّ النَّصَابَ مَتَى كَانَ مَوْجُودًا قُدِّمَتُ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ قُلْنَا: يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالذِّمَّةِ لاَ تَعَلَّقُ بِسَبَبِ الْمَال يَزْدَادُ بِزِيَادَتِهِ وَيَنْقُصُ بِنَقْصِهِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ صِفَاتِهِ وَالزَّكَاةُ مِنْ قِبَلِ مون الْمَال وَحُقُونَةِ وَنَوَاثِبِهِ فَيُقَدَّمُ كَذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الدُّنُون، وَحُمِلَ نَصُّ أَحْمَدَ بِالْمُحَاصَّةِ عَلَى حَالَةٍ عَدَم النِّصَابِ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَالِكُ حَيًّا وَٱفْلَسَ فَظَاهِرُ كَلاَم أَحْمَدَ فِي رِواَيَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الدَّيْنُ عَلَى الزَّكَاةِ لأَنَّ تَأْخُرَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ سَائِغٌ لِلْعُذْرِّ وَهُوَ مُحْتَاجٌ هَاهُنَا َإِلَى إِسْقَاطِ مُطَالَبَةِ الْآدَمِيِّ لَهُ وَمُلاَزَمَتِهِ وَحَبْسِهِ فَيَكُونَ عُذْرًا لَهُ فِي التَّأَخُّرُ بِخِلاَفِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَوْ قُدِّمَ دَيْنُ الآدَمِيِّ لَفَاتَتْ الزَّكَاةُ بِالْكُلِّيَّةِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْقَاضِي وَالْأَكْثِرِينَ أَنَّهُ تُقَدَّمُ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي حَالَةِ الْحَجْرِ وَهَذَا قَدْ يَتَنَزَّلُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ فِي الْعَيْنِ إِلاَّ أَنَّ صَاحِبَ شَرْحِ الْهِدَايَةِ

صرَّحَ بِتَقْدِيمِهَا عَلَى كِلاَ الْقَوْلَيْنِ مَعَ بَقَاءِ النِّصَابِ كَقَوْلِهِ فِيما بَعْدَ الْمَوْتِ عَلَى مَا سَبَقَ.

الْفَائِلَةُ الرَّابِعَةُ: إِذَا كَانَ النِّصَابُ مَرْهُونًا وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ فَهَلْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ مِنْهَا هَاهُنَا حَالتَان:

إِحْدَاهُمَا: أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يُؤَدِّي مِنْهُ الزَّكَاةَ فَتُؤَدَّى الزَّكَاةُ مِنْ عَيْنِهِ صَرَّحَ بِهِ الْخِرَقِيِّ وَالْأَصْحَابُ وَلَهُ مَأْخَذَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الزَّكَاةَ يَنْحَصِرُ تَعَلَّقُهَا بِالْعَيْنِ، وَدَيْنَ الرَّهْنِ يَتَعَلَّقُ بِالذَّمَّةِ وَالْعَيْنِ فَيُقَدَّمُ عِنْدَ التَّزَاحُمِ، وَمَا اخْتَصَ تَعَلَّقُهُ بِالْعَيْنِ كَمَا يُقَدَّمُ حَقُّ الْجَانِي عَلَى الْمُرْتَهِنِ إِذَا لَحِقَ الْمُنْحَصِرَ فِي الْعَيْنِ يَفُوتُ بِفُواتِهَا بِخِلاَفِ الْمُتَعَلِّقِ بِالذَّمَّةِ مَعَ الْعَيْنِ فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي مِنِ الذَّمَّةِ عِنْدَ فَواتِ الْعَيْنِ وَهَذَا مَأْخَذُ الْقَاضِي وَفِيهِ ضَعْفٌ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عِنْدَنَا لاَ تَسْقُطُ بِتَلَفِ النَّصَابِ مُطْلَقًا بَلْ الْعَيْنِ وَهَذَا مَأْخَذُ الْقَاضِي وَفِيهِ ضَعْفٌ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عِنْدَنَا لاَ تَسْقُطُ بِتَلَفِ النَّصَابِ مُطْلَقًا بَلْ تَتَعْلَقُ بِالذَّمَّةِ حِيتَيْدِ فَهِي إِذَا كُدَيْنِ الرَّهْنِ، وَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا أَنْ يُقَالَ تَعلَّقُ الزَّكَاةِ قَهُرِيٌ وَتَعلَّقُ الرَّهْنِ بِسَبِ الْمَالِ وَتَعلَّقُ الرَّهْنِ بِسَبِ الْمَالِ وَتَعلَّقُ الرَّهْنِ بِسَبِ الْمَالُ وَتَعلَّقُ الرَّهْنِ بِسَبِ الْمَالُ وَتَعلَّقُ الرَّهْنِ بِسَبِ الْمَالُ وَتَعلَّقُ الرَّهْنِ بِسَبِ الْمَالُ يُقَدَّمُ كَجِنَايَةِ الْعَبْدِ الْمَوْمُونِ عَلَى هَذَا الْمَأْخَذِ مَتَى قِيلَ: يَتَعلَقُ الزَّكَاةُ بِالذَّمَّةِ خَاصَةً لَمْ يُقَدَّمُ عَلَى حَقَ الْمُرْتَهِنِ لِتَعلَقُهِ بِالْعَيْنِ وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأْخُودِينَ.

والْمَأْخَدُ الثَّانِي: أَنَّ النِّصَابَ سَبَبُ دَيْنِ الزَّكَاةِ يُقَدَّمُ دَيْنُهَا عِنْدَ مُزاحَمَةِ غَيْرِهِ مِن الدَّيُونِ فِي النِّصَابِ كَمَا يُقَدَّمُ مَنْ وُجِدَ عَيْنُ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلِ أَفْلَسَ وَهَذَا مَأْخَذُ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ وَعَلَى هَذَا فَلاَ يُفَرَّقُ الْحَالُةُ النَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ وَعَلَى هَذَا فَلاَ يُؤَدِّي مِنْهُ الزَّكَاةَ غِيْرُ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ مِنْهُ بِدُونِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الْمَالِكِ مَالٌ يُؤَدِّي مِنْهُ الزَّكَاةَ غَيْرُ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لَهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ مِنْهُ بِدُونِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الْمَلْهَبِ. وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ أَيْضًا؛ لأَنَّ تَعَلَّقَ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ مَانِعٌ مِنْ تَصَرُّفِ الرَّهِنِ فِي الرَّهْنِ الْمُؤْمِنِ وَيُ الرَّهْنِ الْمُؤْمِنِ وَيُ الرَّهْنِ الْمُؤْمِنِ وَيُ الرَّهْنِ الْمُؤْمِنِ وَلَاكَاةُ لاَ يَتَعَيِّنُ إِخْرَاجُهَا مِنْهُ. وَذَكَرَ السَّامِرِيُّ أَنَّهُ مَتَى قُلْنَا: الزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ فَلَهُ إِخْرَاجُهَا مِنْهُ وَيَعْرَبُ فِي الْعَيْنِ فَلَا الزَّكَاةُ لاَ يَتَعَيْنُ إِخْرَاجُهَا مِنْهُ. وَذَكَرَ السَّامِرِيُّ أَلَّهُ مَتَى قُلْنَا: الزَّكَاةُ تَتَعَلِّقُ بِالْعَيْنِ فَلَهُ إِخْرَاجُهَا مِنْهُ وَيَعْرَبُ فِي الْعَيْنِ فَهُو كَحَقِ الْجِنَايَةِ.

الْفَائِلَةُ الْخَامِسَةُ: التَّصَرُّفُ فِي النِّصَابِ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ بِبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ وَالْمَذْهَبُ صِحَتُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ قَالَ الْأَصْحَابُ وَسَوَاءٌ قُلْنَا: الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ أَوْ فِي الذَّمَّةِ وَذَكَرَ أَبُو صِحَّةُ وَنَصَ عَلَيْهِ أَعْمَلُ وَانْ قُلْنَا فِي الْفَيْنِ: لَمْ بَكْرٍ فِي الشَّافِي أَنَّا إِنْ قُلْنَا: الزَّكَاةُ فِي النَّمَّةِ صَحَّ التَّصَرُّفُ مُطْلَقًا وَإِنْ قُلْنَا فِي الْعَيْنِ: لَمْ يَصِحَّ التَّصَرُّفُ مُطْلَقًا وَإِنْ قُلْنَا فِي الْعَيْنِ: لَمْ يَصِحَّ التَّصَرُّفُ مِعْلَقًا الزَّكَاةِ وَهَذَا لِمُدَبِّرِ عَلَى قَوْلِنَا: أَنَّ تَعَلِّقُ الزَّكَاةِ تَعَلِّقُ شَرِكَةٍ أَوْ رَهْنِ صَحَّ التَّصَرُّفُ الرَّوَايَتِيْنِ الْمَنْصُوصَتَيْنِ عَنْ صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْمَثَاخِرِينَ وَتَرَكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى هَذَا الاخْتِلافِ الرِّوايَتِيْنِ الْمَنْصُوصَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا وَهَبَتْ زَوْجَهَا مَهْرَهَا الَّذِي لَهَا فِي ذِمَّتِهِ فَهَلْ تَجِبُ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا أَنْ عَلَيْهُ الْحَرْاةِ إِذَا وَهَبَتْ زَوْجَهَا مَهْرَهَا الَّذِي لَهَا فِي ذِمَّتِهِ فَهَلْ تَجِبُ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا

قَالَ فَإِنْ صَحَّوْنَا هِبَةَ الْمَهْرِ جَمِيعِهِ فَعَلَى الْمُرْأَةِ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ مِنْ مَالِهَا وَإِنْ صَحَّوْنَا الْهِبَة فِيمَا عَلَا مِقْلَارَ الزَّكَاةِ كَانَ قَلْرُ الزَّكَاةِ حَقًا لِلْمَسَاكِينِ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ فَيَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ إِلَيْهِمْ وَيَسْقُطُ عَنْهُ بِالْهِبَةِ مَا عَدَاهُ وَهَذَا بِنَاءٌ غَرِيبٌ جِداً. وَعَلَى الْمَذْهَبِ فَلَوْ بَاعَ النَّصَابَ كُلَّهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ بِالْهِبَةِ مَا عَدَاهُ وَهَذَا بِنَاءٌ غَرِيبٌ جِداً. وَعَلَى الْمَذْهَبِ فَلَوْ بَاعَ النَّصَابَ كُلَّهُ تَعَلَّقَتْ الزَّكَاةُ بِذِمَّتِهِ جِينَيْدِ بِغَيْرِ خِلاَفِ كَمَا لَوْ تَلِفَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَدَائِهَا فَطَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمَدْنَ فِي الْعَيْنِ فُسِخَ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَيْنُ الآدَمِيِّ وَهُو مُوسِرٌ فَبَاعَ مَتَاعَهُ ثُمَّ أَعْسَرَ، وَإِنْ قُلْنَا: فِي الْعَيْنِ فُسِخَ الْعَقْدُ فِي قَدْرِهَا عَلَيْهِ دَيْنُ الآدَمِيِّ وَهُو مُوسِرٌ فَبَاعَ مَتَاعَهُ ثُمَّ أَعْسَرَ، وَإِنْ قُلْنَا: فِي الْعَيْنِ فُسِخَ الْعَقْدُ فِي قَدْرِهَا عَلَيْهِ دَيْنُ الآدَمِيِّ وَهُو مُوسِرٌ فَبَاعَ مَتَاعَهُ ثُمَّ أَعْسَرَ، وَإِنْ قُلْنَا: فِي الْعَيْنِ فُسِخَ الْعَقْدُ فِي قَدْرِهَا تَقَلِيهُ لَكُ الْكَاقِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ عَلَى مَحَلَّ التَّعَلُّ فِي ذَمَّ اللَّيُونِ بِكُلِّ حَالٍ ثُمَّ ذَكَرَ احْتِمَالاً بِالْفَسْخِ فِي مِقْدَارِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ عَلَى مَحَلَّ التَّعَلُقِ.

الْفَائِلدَةُ السَّادِسَةُ: لَوْ كَانَ النَّصَابُ عَائِبًا عَنْ مَالِكِهِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إِخْرَاجُ زِكَاتِهِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِن الْأَدَاءِ مِنْهُ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوايَةٍ مُهُنَّا وَصَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ لأَنَّ الزَّكَاةَ مُواسَاةٌ فَلاَ يَلْزَمُ أَدَاوُهَا قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن الْانْتِفَاعِ بِالْمَالِ الْمُواسِي مِنْهُ، ونَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوايَةِ ابْنِ ثَوَّابٍ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِ الْانْتِفَاعِ بِالْمَالِ الْمُواسِي مِنْهُ، ونَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوايَةِ ابْنِ ثَوَّابٍ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِ الْانْتِفَاعِ بِالْمَالِ الْمُواسِي مِنْهُ، ونَصَّ أَحْمَدُ لأَنَّ عَوْدَهُ مَرْجُو بِخِلافِ التَّالِفِ بَعْدَ الْحَوْلُ وَهَذَا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ أَدَاءُ الزَّكَاةِ يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ. وقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: يَلْزَمُهُ أَدَاءً زَكَاتِهِ حَتَّى يَقْبِفُهُ مِنْ ضَمَانِهِ بِخِلافِ التَّالِفِ بَعْدَ الْحَوْلُ وَهَذَا لَكَاةً فِي يَلِهِ حَكُمًا وَلِهِذَا يَتْلَفُ مِنْ ضَمَانِهِ بِخِلافِ اللَّيْنِ النَّذِي فِي فِي فِي فَمَّ وَكَاتِهِ فَإِنْ قُلْنَا: النَّعْقُ مُ لَكِنَهُ لَيْهُ الْمَارَةُ فِي مَوْضِعِ آخَرُ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْسَلِقِ اللَّوْقِ فَإِنْ قُلْنَا: النَّعْنُ الْمَ يُلْمَهُ الإِخْرَاجُ عَنَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ غَيْرِهِ لأَنْ وَلَكَ اللَّهُ لاَ تَسْقُطُ بِتَلْفِهِ وَالصَّحِيحُ الْأَوْلُ وَيُعْمِ وَالْمَادِ وَلَوْلُ النَّاتُ الْعَانِ إِذَا تَلِفَ قَبْلُ مَنْمُ الْوَلُ لِكَلَامُ أَحْمَلَامُ أَحْمَلُونَ عَن الْعَاقِبِ إِذَا تَلْفَ قَبْلُ مَائِفُ لِكَامُ الْكَالِمُ الْحَلَى اللَّيْنِ وَلَا الْمَاقِي إِذَا تَلِفَ قَبْلُ مَنْهُ لِمُ مُخَالِفٌ لِكَلَامُ أَحْمَلُونَ عَن الْعَاقِ إِذَا تَلِفَ قَبْلُ مَنْ مُنْ أَوْمُ لِكُولُ الْمَالِي الْفَالِ الْمَالِعُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ لِلْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُونُ الْمَاقِلُ الْقُولُ الْمَالُولُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمَالَامُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ لِلْمُهُ الْمُؤْمِلُونُ اللْمُ

الْفَائِلَةُ السَّابِعَةُ: إِذَا أَخْرَجَ رَبُّ الْمَالِ زَكَاةَ حَقِّهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مِنْهُ فَهَلْ يُحْسَبُ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَلُ وَنَصِيبِهِ مِن الرَّبَحِ أَمْ مِنْ نَصِيبِهِ مِن الرَّبِحِ خَاصَّةً؟ عَلَى وَجْهَيْنِ مَعْرُوفَيْنِ بَنَاهُمَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الْخِلاَفِ فِي مَحَلِّ التَّعَلُّقِ فَإِنْ قُلْنَا: اللَّمَّةُ فَهِي مَحْسُوبَةٌ مِن الأَصْلِ وَالرَّبْحُ كَقَضَاءِ الدَّيُونِ وَإِنْ قُلْنَا: الْعَيْنُ حُسِبَتْ مِن الرَّبْحِ كَالْمَثُونَةِ لَأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْمَالِ النَّامِي فَيُحْتَسَبُ مِنْ نَمَاثِهِ، ويُمكِنُ أَنْ يَنْبَنِي عَلَى هَذَا الأَصْلِ الزَّكَاةَ إِنَّمَ الْوَجْهَانِ فِي جَوازِ إِخْرَاجِ الْمُضَارِبِ زَكَاةَ حِصَيَّهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارِبَةِ فَإِنْ قُلْنَا: الزَّكَاةُ تَيْضِفِ مِنْ مَالِ الْمُضَارِبَةِ فَإِنْ قُلْنَا: الزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ فَلَهُ الإِخْرَاجُ مِنْهُ وَإِلاَّ فَلاَ وَفِي كَلامِ بَعْضِهِمْ إِيمَاءٌ إِلَى ذَلِكَ وَأَمَّا حَقُّ رَبِّ الْمَالِ

فَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ تَزْكِيَتُهُ بِلُونِ إِذْنِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ يَصِيرَ الْمُضَارَبُ شَرِيكًا فَيَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ سَائِرِ الْخُلَطَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الثَّالِثَةُ: الْمُسْتَفَادُ بَعْدَ النِّصَابِ فِي آثَنَاءِ الْحَوْلِ، هَلْ يُضَمَّ إِلَى النَّصَابِ أَوْ يُفْرَدُ عَنْهُ ؟ إِذَا اسْتَفَادَ مَالاً زَكُويًّا مِنْ جِنْسِ النِّصَابِ فِي آثَنَاءِ حَوْلِهِ فَإِنَّهُ يُفْرِدُ بِحَوْلِ عِنْدَنَا وَلَكِنْ هَلْ نَضُمُّهُ إِلَى النَّصَابِ فِي النَّاءِ وَيُزَكِّيهِ زَكَاةً خَالِطَةً أَوْ يُفْرِدُهُ بِالزَّكَاةِ كَمَا أَفْرَدَهُ بِالْحَوْلِ فِيهِ لَكَى النَّصَابِ فِي الْعَدَدِ وَنَخْلِطُهُ بِهِ ويَزْكَيهِ زَكَاةً خَالِطَةً أَوْ يُفْرِدُهُ بِالزَّكَاةِ كَمَا أَفْرَدَهُ بِالْحَوْلِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُفْرِدُهُ بِالزَّكَاةِ كَمَا يُفْرِدُهُ بِالْحَوْلِ وَهَذَا الْوَجْهُ مُخْتَصٌّ بِمَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَفَادُ نِصَابِ وَلَا يُعْتَبُرُ فَرْضُ النّصَابِ أَمَّا إِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ وَتَغَيَّرَ فَرْضُ النّصَابِ فِي الْعَلَدِ لَمَ يَتَأَتَّ فِيهِ هَذَا الْوَجْهُ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ لَأَنَّهُ مَضْمُومٌ إِلَى النّصَابِ فِي الْعَلَدِ فَيْلُومُهُ حِينَتِنْ جَعْلُ مَا لَيْسَ بِوقْصٍ فِي الْمَالِ وَقْصًا وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، وَيَخْتَصُ هَذَا الْوَجْهُ أَيْضًا بِالْحَوْلِ الْأَوَّلِ تَجْتَمِعُ مَعَ النّصَابِ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ بِالْحَوْلِ الْأَوَّلِ تَجْتَمِعُ مَعَ النّصَابِ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ بِالْحَوْلِ الْأَوَّلِ تَجْتَمِعُ مَعَ النّصَابِ فِي الْحَوْلِ كُلَّهِ بِخِلاَفِ الْحَوْلُ الْأَوَّلِ تَجْتَمِعُ مَعَ النّصَابِ فِي الْحَوْلِ كُلَّهِ بِخِلاَفِ الْحَوْلُ الْأَوَّلُ مَرَّ بِالْمَالِ وَعَلْمَ مُعَلِي الْعَوْلُ الْأَوْلُ مَعْمُ بِالْمِورُ فِي كُلِّ الْأَحُولُ وَكُلاَمُ بَعْضِهِمْ يُشْعِرُ بِاطْرَادِهِ فِي كُلِّ الْأَحُولُ لَا الْأَوْلُ وَحُولُ الْأَوْلُ وَحَرْدَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ بِحِكَايَةِ ذَلِكَ وَجُهًا.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُزَكَّى زَكَاةَ خُلْطَةِ وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ نَفْسَانِ فِي أَثْنَاءِ حَوْلٍ وَقَدْ ثَبَتَ لَأَحَدِهِمَا حُكْمُ الانْفِرادِ فِيهِ دُونَ صَاحِبِهِ وَزَعَمَ أَنَّ صَاحِبَ الْمُغْنِي ضَعَقَهُ فِيهِ وَإِنَّمَا ضَعَّفَ الأَوَّلَ.

والْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُضَمُّ إِلَى النِّصَابِ فَيُزَكَّى زَكَاةَ ضَمِّ وَعَلَى هَذَا، فَهَلْ الزِّيَادَةُ كَنِصَابِ مُنْفَرِدٍ أَمْ لِكُلِّ نِصَابِ وَاحِدٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا كَنِصَابٍ مُنْفَرٍ ولَوْلاَ ذَلِكَ لَزَكَّى النِّصَابَ عَقِيبَ تَمَامٍ حَوْلِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ فَرْضِ الْمَجْمُوعِ ولَمْ يُزِكِّ زَكَاةَ انْفِرادٍ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي الْمُحَرَّرِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ نِصَابٌ وَاحِدٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمٍ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَهُو الْأَظْهَرُ إِنَّمَا زَكَاةُ النِّصَابِ زَكَاةُ انْفِرادٍ لاَنْفِرادِهِ فِي أُوَّل حَوْلِهِ الأَوَّل بِخِلافِ الْحَوْل وَهُو الْأَظْهَرُ إِنَّمَا زَكَاةُ النِّصَابِ زَكَاةُ انْفِرادٍ لاَنْفِرادِهِ فِي أُوَّل حَوْلِهِ الأَوَّل بِخِلافِ الْحَوْل النَّانِي وَمَا بَعْدَهُ فَعَلَى هَذَا إِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمُسْتَفَادِ وَجَبَ إِخْرَاجُ بَقِيَّةِ الْمَجْمُوعِ بِكُلِّ حَالٍ لاَنَّهُ وَكَاتِهِ وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ عَنِ الْمُسْتَفَادِ بِخُصُوصِهِ، بِكُلِّ حَالٍ لاَنْ يَرِيدَ بَقِيَّةُ الْفَرْضِ عَلَى فَرْضِ الْمُسْتَفَادِ بِانْفِرَادِهِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ أَوْ يَكُونَ وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ عَنِ الْمُسْتَفَادِ بِخُصُوصِهِ، وَعَلَى الأَوَّل إِذَا تَمَّ حَوْلُ الْمُسْتَفَادِ وَجَبَ فِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ فَرْضِ الْجَمِيعِ بَعْدَ إِسْقَاطِ مَا أَخْرَجَ عَنِ الْأُولُ مِنْهُ إِلاَ أَنْ يَزِيدَ بَقِيَّةُ الْفَرْضِ عَلَى فَرْضِ الْمُسْتَفَادِ بِانْفِرَادِهِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ أَوْ يَكُونَ عَنِ الْأُولُ مِنْهُ إِلاَ أَنْ يَزِيدَ بَقِيَّةُ الْفَرْضِ عَلَى فَرْضِ الْمُسْتَفَادِ بِانْفِرَادِهِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ أَوْ يَكُونَ عَنِ الْأُولُو مِنْهُ إِلاَ أَنْ يَزِيدَ بَقِيَّةُ الْفَرْضِ عَلَى فَرْضِ الْمُسْتَفَادِ بِانْفِرَادِهِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ أَوْ يَكُونَ

مِنْ غَيْرٍ جِنْسِ فَرْضِ الْأُوَّلِ فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ هَاهُنَا وَجْهُ الضَّمِّ وَيَتَعَيَّنُ وَجْهُ الْخُلْطَة وَيَلْغُو وَجْهُ الانْفِرَادِ أَيْضًا عَلَى مَا سَبَقَ وَبِهَذَا كُلِّهِ صَرَّحَ صَاحِبُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَبَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ عَن الْمُسْتَفَادِ بِخُصُوصِيَّتِهِ. ويَظْهَرُ فَائِدَةُ اخْتِلاَفِ هَذَيْن الْوَجهيْن فِي أَنْواع ثَلاَثَةٍ:

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ تَتِمَّةُ فَرْضِ زَكَاةِ الْجَمِيعِ أَكْثَرَ مِنْ فَرْضِ الْمُسْتَفَادِ لِخُصُوصِيَّةٍ مِثْلَ أَنْ يَمْلِكَ خَمْسِينَ مِن الْبَقَرِ ثُمَّ ثَلاثِينَ بَعْدَهَا فإذَا تَمَّ حَوْلُ الأُولَى فَعَلَيْهِ مُسِنَّةٌ فإذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِيةِ فَعَلَيْهِ مُسِنَّةٌ أَخْرَى عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُو الأَظْهَرُ وَعَلَى الْأُوَّلِ يَمْتَنَعُ الضَّمُّ هُنَا لِتُلاَّ يَثُولَ إِلَى إِيجَابِ مُسِنَّةٍ عَنْ ثَلاَثِينَ وَيَجِبُ إِمَّا تَبِيعٌ عَلَى وَجْهِ الانْفِرَادِ أَوْ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ مُسِنَّةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَنْفِرَادِ أَوْ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ مُسِنَّةٍ عَلَى وَجْهِ الْخُلْطَة.

النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ تَتِمَةُ الْوَاجِبِ دُونَ فَرْضِ الْمُسْتَفَادِ بِانْفِرَادِهِ مِثْلَ أَنْ يَمْلِكَ سِتًّا وَسَبْعِينَ مِن الإِبِلِ ثُمَّ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ بَعْدَهَا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الْأُولَى فَعَلَيْهِ ابْنَتَا لَبُونِ فَإِذَا تَمَّ حَرْلُ الثَّانِيةِ فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي يَلْزَمُ تَمَامُ فَرْضِ الْمَجْمُوعِ وَهُو بِنْتُ لَبُونِ وَعَلَى الأَوَّلَ يُمْنَعُ ذَلِكَ الثَّانِيةِ فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي يَلْزَمُ تَمَامُ فَرْضِ الْمَجْمُوعِ وَهُو بِنْتُ لَبُونِ وَعَلَى الأَوَّلَ يُمْنَعُ ذَلِكَ لَانَّ فَرْضَةُ عَلَى الْخُلْطَةِ أَوْ الاَنْفِرَادِ. وَهَذَا بَعِيدٌ فَإِنَّ وَجْهَ الضَّمِّ إِنْ فَرْدَهِ بَانْفِرَادِهِ وَهُذَا بَعِيدٌ فَإِنَّ وَجْهَ الضَّمِّ إِنْ الْمُسْتَفَادِ يَصِيرُ وَقُصًا مَحْضًا يَضُمُّهُ إِلَى النِّصَابِ إِنْ كَانَ فِيهِ زَءَاةٌ بِانْفِرَادِهِ فَكَيْفَ لاَ يُعْتَبَرُ إِذَا كَانَ فَرْضُهُ دُونَ فَرْضِهِ بِانْفِرَادِهِ.

النَّوْعُ الثَّالِف: أَنْ يَكُونَ فَرْضُ النِّصَابِ الْأَوَّلِ الْمُخْرَجِ عِنْدَ تَمَامٍ حَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ فَرْضِ الْمَجْمُوعِ أَوْ نَوْعِهِ مِثْلَ أَنْ يَمْلِكَ عِشْرِينَ مِن الإبلِ ثُمَّ خَمْسًا بَعْدَهَا فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوْلَ مِنْ وَاجِبِ الْكُلِّ وَعَلَى النَّانِي وَهُوَ الْأَوْلَ مِنْ وَاجِبِ الْكُلِّ وَعَلَى النَّانِي وَهُو الْأَطْهَرُ يَجِبُ إِخْراجُ تَتِمَّةِ الزَّكَاةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ لِضَرُورَةِ اخْتِلاَفِ الْحَوْلَيْنِ لاَ الْأَظْهَرُ يَجِبُ إِخْراج نِصْفَيْ شَاةٍ عَنْ سِيَّمَا وَنَحْنُ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ نَجْبَرُ بِتَشْقِيصِ الْفَرْضِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ كَإِخْراج نِصْفَيْ شَاةٍ عَنْ أَرْبَعِينَ أَوْ حِقَتَيْنِ وَبِنْتِي لَبُونِ وَنِصْفًا عَنْ مِاتَتَيْنِ مِن الإبلِ فَهَاهُنَا أَوْلَى. وَعَلَى هَذَا فَقَدْ يَتَقْقُ وَجُهُ الْخُلُطَةِ وَوَجْهُ الضَّمِّ عَلَى هَذَا التَقْدِيرِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ زَكَاةُ الْخُلُطَةِ مُفْضِيَةً إِلَى زِيَادَةِ الْفُرْضِ أَوْ نَقْصِهِ، وَقَدْ يَخْتَلِفَانِ حَيْثُ أَدَى الاتِّفَاقُ إِلَى أَعَدِ الْأَمْرَيْنِ وَسَبَّ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا التَّوْعَ عَلَى ضَرْيَيْنِ: وَسَبَّ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ عَلَى ضَرْيَيْنِ: وَسَبَّ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ عَلَى ضَرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ لاَ يَكُونَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْنِي اِلنِّصَابَ، وَالْمُسْتَفَادُ وَقْصٌ وَلاَ حَدَثَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا وَقْصٌ فَيُخْرِجَ عِنْدَ تَمَامٍ حَوْلِ الْمُسْتَفَادِ حِصَّتَهُ مِنْهُ وَيَتَّفِقُ مِنْهَا وَجْهُ الضَّمِّ وَالْخُلْطَةِ فَيُوجِبَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إِذَا كَانَ

الْمُسْتَفَادُ خَمْسًا مِن الإِيلِ بَعْدَ عِشْرِينَ خُمُسَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَهُوَ مُقَارِبٌ لِشَاةٍ فَإِنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ أَرْبَعَ شِيَاهِ فِي عِشْرِينَ وَبِنْتَ مَخَاضٍ فِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ فَتَكُونُ مُقَلَّرَةً فِي خَمْسِ فَاسْتَقَامَ وَكَذَا لَوْ اسْتَفَادَ عَشْرَةً مِن الْبَقَرِ بَعْدَ ثَلاَثِينَ فَإِنَّهُ يَجِبُ لِلزِّيَادَةِ رُبْعُ مُسِنَّةٍ لأَنَّ التَّبِيعَ مُقَابِلٌ لِثَلاثَةِ أَرْبَاعِ مُسِنَّةٍ. وَالْمُسِنَّةُ تَعْدِلُ تَبِيعًا وَثُلْثًا أَبَدًا.

الفقر بُ النَّانِي: أَنْ يَكُونَ فِي الْمَالِ وَقُصٌ إِمَّا حَالَةَ اجْتِمَاعِهِ أَوْ حَالَةَ الْهُورَادِهِ فَقَطْ فَيَخْتَلِفُ هَا هَنَا وَجُهُ الضَّمِّ وَالْخُلُطَةِ فَإِنَّا عَلَى وَجُهِ الضَّمِّ نَجْمَعُ مِن النَّصَابِ الأُوَّلِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْفَرْضُ مِنْ الْبَاقِي ثُمَّ يَأْخُلُهُ مِنْ فَرْضِ الْمَجْمُوعِ مِن الْبَاقِي ثُمَّ يَأْخُلُهُ مِنْ فَرْضِ الْمَجْمُوعِ الْمَالُ وَيُجْعَلُ الْبَاقِي مِن الْمَالُ وَصِعَةَ هَذِهِ التَّتِمَةُ وَهِي بَقِيَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْفَرْضُ مِنْ مَجْمُوعِ الْمَالُ وَيُجْعَلُ الْبَاقِي مِن الْمَالُ وَيَجْعَلُ الْبَاقِي مِن الْمَالُ الْمَالِ بَقِيَّةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْفَرْضُ مِنْ مَوْجُودٌ حَالَةَ الْاجْثِمَاعِ لَوْ مَلَكَ عَشْرِينَ إِنْ الْجَثِمَاعِ لَوْ مَلَكَ عَشْرِينَ الْإَولِي حَمْسًا تَكُنْ خَمْسَةُ وَعِشْرِينَ فَرْضُهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَقَدْ أَخْرَجْنَا عَن الْعِشْرِينَ أَرْبَعَ شَيَاهٍ فَيُخْرَجُ عَن الْبَاقِي خُمُسُةُ وَعِشْرِينَ فَرْضُهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَقَدْ أَخْرَجْنَا عَن الْعِشْرِينَ أَرْبَعَ شَيَاهٍ فَيُخْرَجُ عَن الْبَاقِي خُمُسُةُ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ. وَمِثَالُ الْوقْصِ مَوْجُودًا حَالَةَ الانْفِرَادِ فَقَطْ لَوْ مَلَكَ أَرْبَعَ عَشَرَ مِن الإِبِلِ مِنْ الْبِيلِ مَعْمَلَ الْوَقُصِ مَوْجُودًا حَالَةَ الانْفِرَادِ فَقَطْ لَوْ مَلَكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِن الإِبِلِ مِنْ الْبِيلِ مِنْ الْإِبِلِ تَتِمَّةَ النَّصَابِ وَهِي عَشَرَةٌ الْخَلُطَةِ يُخْوِيعُ مَا لَمْ يُخْرِجُ عَنْ أَوْلُولُ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ الْإِبِلِ مَتَمَّةً النَّصَابِ وَعَمْ وَجْهِ الْخَلُطَةِ وَعَلَى وَجْهِ الْخَلُطَةِ مَعْمَوهُ وَعُلَى وَجْهِ الْخَلُطَةِ وَعَلَى وَجْهِ الْخَلُطَةِ وَعَلَى وَعَلَى وَجْهِ الْخَلُطَةِ وَعَمْسُ فِي الزَيَادَةِ وَحْلَمَ وَخُلُومِ مِنْ أَوْبُعَةٍ أَقْسَامٍ:

الْأُوَّلُ: أَنْ يَكُونَ نِصَابًا مُعْتَبَراً لِلْفَرْضِ مِثْلُ أَنْ يَمْلِكَ أَرْبَعِينَ شَاةٍ ثُمَّ إحْدَى وَثَمَانِينَ بَعْدَهَا فَفِي الْأَرْبَعِينَ شَاةٍ عِنْدَ حَوْلِهَا، فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِيَةِ فَوَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: فِيهَا شَاةٌ أَيْضًا وَهُوَ مُتَخَرَّجٌ عَلَى وَجْهَيْ الضَّمِّ وَالانْفِرَادِ.

وَالثَّانِي: فِيهَا شَاةٌ وَأَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ جُزْءًا مِنْ أَصْلِ مِاثَةِ وَأَحَدَ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ شَاةِ وَهُوَ وَجُهُ الْخُلْطَةِ لَأَنَّ ذَلِكَ حِصَّةُ الْمُسْتَفَادِ مِن الشَّاتَيْنِ الْوَاحِبَتَيْنِ فِي الْجَمِيعِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجُهُ الْخُلْطَةِ الْأَنْفِرَادِ يَجِبُ فِيهِ شَاةٌ أَيْضًا لِثَلاَ يُفْضِي إلَى وَابْنُ عَقِيلٍ وَجَمَاعَةٌ أَنَّ وَجُهَ الْخُلُطَةِ هُنَا كَوَجُهِ الانْفُرَادِ يَجِبُ فِيهِ شَاةٌ أَيْضًا لِثَلاَ يُفْضِي إلَى إلَيْكَابِ زِيَادَةٍ عَلَى فَرْضِ الْجَمِيعِ، وَهُو مَرْدُودٌ بِأَنَّهُمْ أَوْجَبُوا بِالْخُلْطَةِ زِيَادَةً عَلَى فَرْضِ

الْجَمِيع فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِع.

الْقِسُمُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ نِصابًا لاَ يُغَيِّرُ الْفَرْضَ كَمَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةِ ثُمَّ أَرْبَعِينَ بَعْدَهَا فَفِي الْأَوَّل إِذَا تَمَّ حَوْلُها شَاةٌ فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِيَةِ فَثَلاَثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: لاَ شَيْء فِيهَا وَهُوَ وَجْهُ اَلضَّمِّ لاَنَّ الزِّيَادَةَ بِالضَّمِّ تَصِيرُ وَقْصًا. وَالثَّانِي: فِيهَا شَاةٌ وَهُوَ وَجْهُ الْخُلْطَةِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ لاَ تَبْلُغُ نِصاَبًا وَلاَ تُغَيِّرُ الْفَرْضَ كَمَنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ مِن الْغَنَمِ ثُمَّ مَلَكَ بَعْدَهَا عِشْرِينَ فَفِي الْأَوَّلِ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا شَاة. فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الثَّانِيَةِ فَوَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: لاَ شَيْء فِيهَا وَهُوَ مُتَوَجَّهُ عَلَى وَجْهَيْ الضَّمِّ وَالْانْفِرَادِ. وَالنَّانِي: فِيهَا ثُلُثُ الشَّاةِ وَهُوَ وَجْهُ الْخُلْطَةِ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ لاَ تَبْلُغَ الزَّيَادَةُ نِصَابًا. وَتَغَيِّرُ الْفَرْضَ كَمَنْ مَلَكَ ثَلاَثِينَ مِن الْبَقَرِ ثُمَّ عَشْرًا بَعْدَهَا فَإِذَا تَمَّ حَوْلُ الزَّيَادَةِ فَقَالَ الأَصْحَابُ: يَجِبُ فِيهَا رَبُعُ مُسِنَّةٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهَا خِلاَفًا، وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ بِنَغْيِ الْخِلاَفِ كَصَاحِبِ الْمُحَرَّدِ وَعُلُلَ بِأَنَّ وَجْهَ الانْفِرادِ مُتَعَذَّرٌ لِمَا سَبَقَ وَكَذَا وَجْهُ وَتَوَى لأَنَّهُ يُفْضِي عَلَى أَصْلِهِ إِلَى اسْتِثْنَاءِ شَيْء وَطَرْحِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَهُو طَرْحُ التَّبِيعِ مِن الْمُسِنَّةِ وَهُو مُتَعَذَّرٌ فَتَعَيَّنَ وَجْهُ الْخُلْطَةِ. وأَمَّا صَاحِبُ الْكُلُقِ فَظَاهِرُ كَلاَمِهِ أَنَّ هَذَا مُتَمَشًّ عَلَى وَجْهِ الضَّمِّ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي صَاحِبُ الْكُلُقِ فِطَاهِرُ كَلاَمِهِ أَنَّ هَذَا مُتَمَشًّ عَلَى وَجْهِ الضَّمِّ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي صَاحِبُ الْكُلُقِ فِطَاهِرُ كَلاَمِهِ أَنَّ هَذَا مُتَمَشًّ عَلَى وَجْهِ الضَّمِّ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي صَاحِبُ الْكُلُقَ فِطَاهِرُ كَلاَمِهِ أَنَّ هَذَا مُتَمَشً عَلَى وَجْهِ الضَّمِّ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ الَّذِي صَاحِبُ الْكُلُّ فِصَابٌ وَاحِدٌ، وفَوْضُهُ مُسِنَّةٌ وَقَدْ أَخْرَجَ تَبِيعًا وَهُو يَعْدِلُ ثَلاثَةَ أَرْبَاعٍ الْمُسِنَّةِ كَمَا فَيْهِ فَرْضِ الْمَالُ وَهُو هُمَا رَبُعُ مُسِنَّةٍ لَانَّ النَّيْعَ يَعْدِلُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ الْمُسِنَّةِ كَمَا سَتَقَ تَقْرِيرُهُ فَتَبِيعٌ وَرُبُعُ مُسِنَّةٍ يَعْدِلُ الْمُسِنَّةَ كَامِلَةً.

الرَّابِعَةُ: الْمِلْكُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ هَلْ يَتْتَقِلُ إِلَى الْمُشْتَرِي أَمْ لاَ؟ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِواَيَتَانِ عَن الإِمَامِ أَحْمَلَ:

المُشْهَرُهُما: انْتِقَالُ الْمِلْكِ إِلَى الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَهِيَ الْمَنْهَبُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

وَالثَّانِيَةُ: لاَ يَنْتَقِلُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْخِيَارُ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمِلْكُ لِلْبَاثِعِ وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ حَكَى أَنَّ الْمِلْكَ يَخْرُجُ عَن الْبَائِعِ وَلاَ يَدْخُلُ إِلَى الْمُشْتَرِي وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَلِلرِّواَيَتَيْنِ فَواَئِدُ عَدِيدَةٌ:

مِنْهَا: وُجُوبُ الزَّكَاةِ فَإِذَا بَاعَ نِصَابًا مِن الْمَاشِيَةِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ حَوْلًا فَزَكَاتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي

عَلَى الْمَذْهَبِ سَوَاءٌ فَسَخَ الْعَقْدَ أَوْ أَمْضَى، وَعَلَى الرِّواَيَةِ الثَّانِيَةِ: الزَّكَاةُ عَلَى الْبَائِعِ إِذَا قِيلَ: الْمِلْكُ بَاقِ لَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَهُ عَبْدًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَأَهَّلَ هِلاَلُ الْفِطْرِ وَهُوَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَالْفِطْرَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَشْتَرِي عَلَى الْمَشْتَرِي عَلَى الْمَشْتَرِي عَلَى الْمَشْتَرِي عَلَى الْمَشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُسْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُسْتَدِينِ الْمُسْتَرِي عَلَى الْمُسْتَدِينَ عَلَى الْمُنْتَدِينَ عَلَى الْمُنْتَدِينَ عَلَى الْمُسْتَدِينَ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُنْتَعِمِ عَلَى الْمُنْتِلِينِينَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُنْسِلِ وَهُو عَلَى الْمُنْتَدِينَ عَلَى الْمُنْتِينَ عَلَى الْمُنْتَدِينَ عَلَى الْمُنْتَدِينَ عَلَى الْمُنْتِينَ عَلَى الْمُنْتِينَ عَلَى الْمُنْتِينَ عَلَى الْمُنْتِينَ عَلَى الْمُنْتِينَ عَلَى الْمُنْتِينِ عَلَى الْمُنْتِينَ عَلَى الْمُنْتِينِ عَلَى الْمُنْتِينِ عِلْمُ الْمُنْتِينِ عَلَى الْمُنْتِينِ عِينَا عِلْمُ الْمُنْتِينِ عَلَيْنِ عِلْمِنْ عَلَى الْمُنْتِينِ عَلْمُ الْمُنْتِينِ عَلْمُ الْمُنْتِينِ عَلَيْنِ عِلْمُ الْمُنْتِينِ عِلْمِنْ عَلَيْنِ عِلْمِنْ عَلَيْنِ عِلْمِ لَا عَلَيْنِ عِلْمِ عَلْمِ الْمُنْتِينِ عَلَيْنُ عِلْمِنْ الْمُنْتِينِ عَلَى الْمُن

وَمِنْهَا: لَوْ كَسَبَ الْمَبِيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ كَسْبًا أَوْ نَمَا نَمَاءً مُنْفَصِلاً فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي فَسَخَ الْعَقْدَ أَوْ أَمْضَى وَعَلَى الثَّانِيَة هُوَ لِلْبَائِعِ.

وَمِنْهَا: مَثُونَةُ الْحَيُوانِ وَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَلْهَبِ وَعَلَى الْمَلْهُ مَبِ وَعَلَى الْبَائِعِ عَلَى الثَّانِيَةِ.

وَمِنْهَا: إَذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيارِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبَضِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمَا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَنْهَبِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ مِنْ مَالَ الْبَائِعِ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لاَ يُرَدُّ بِذَلِكَ إلاَّ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَضْمُونِ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لانْتِفَاءِ الْقَبْضِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ لَهُ الرَّدُّ بِكُلِّ حَالٍ.

وَمِنْهَا: تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ، فَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ تَجْرِبَتُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ كَذَا ذَكَرَ الْأَصْحَابُ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحَلِ فِي رَوَايَةٍ أَبِي طَالِبِ أَنَّ لَهُ النَّصَرُّفَ فِيهِ بِالاسْتِقْلاَلِ. وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَاةِ بِشَرْطٍ مِنْ وَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ فَرْجٌ فَيُحْنَاطُ لَهُ. وَالثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ وَهَذَا خِيَارٌ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى جَوَازِ تَصَرُّفِهِ بِمَا لاَ يَمْنَعُ الْبَائِعَ مِن الرُّجُوعِ كَالاسْتِخْدَامِ وَالإِجَارَةِ، وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ إِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ تَعْرِيضِهِ لِلْخُرُوجِ بِالرَّهْنِ وَالتَّابِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَنَحْوها هَذَا كُلُّهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، مِنْ مِلْكِهِ أَوْ تَعْرِيضِهِ لِلْخُرُوجِ بِالرَّهْنِ وَالتَّابِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَنَحْوها هَذَا كُلُّهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَعَلَى الرَّوايَةِ الثَّانِيةِ يَجُورُ التَّصَرُّفُ لِلْبَائِعِ وَحُدَّهُ لاَنَّهُ مَالِكٌ وَيَمْلِكُ الْفَسْخَ فَإِنَّ الْخِيَارَ وَقَعَ لِغَرَضِ الْفَسْخِ دُونَ الإِمْضَاءِ فَأَمَّا حُكُم نَقُوذِ التَّصَرُّفِ وَعَلَمِهِ فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ اللَّهُ لاَ لِغَرَضِ الْفَسْخِ دُونَ الإِمْضَاءِ فَأَمَّا حُكُم نَقُوذِ التَّصَرُّفِ وَعَلَمِهِ فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ اللَّهُ لاَ يَعْرَفُ بِحَالٍ إِلاَّ بِالْعِنْقِ وَنَقَلَ مُهُنَّا وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ أَلَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْخِيَارِ هَذَا إِذَا كُانَ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَكَذَلِكَ فِي تَصَرُّفِ الْمُشْتَوِي الرَّوايَتَانِ.

وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى رَواَيَةً أُخْرَى: أَنَّهُ إِنْ أَجَازَهُ الْبَائِعُ صَحَّ وَالثَّمَنُ لَهُ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ الْبَيْعُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي اسْتِرْدَادُهُ. فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَإِنْ سُرِقَ أَوْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَيْعُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي. فَحَمَلَ السَّامِرِيُّ هَذِهِ الرِّوايَةَ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى الْمُشْتَرِي، وآخِرُهَا يُبْطِلُ ذَلِكَ. والصَّحِيحُ أَنَّهَا رِوايَةُ بُطْلاَنِ التَّصَرُّفِ مِنْ أَصْلِهَا لَكِنَّهَا مُفَرَّعَةٌ أَنَّ الْفَسْخَ بِالْخِيارِ يُبْطِلُ ذَلِكَ. والصَّحِيحُ أَنَّهَا رِوايَةُ بُطْلاَنِ التَّصَرُّفِ مِنْ أَصْلِهَا لَكِنَّهَا مُفَرَّعَةٌ أَنَّ الْفَسْخَ بِالْخِيارِ

رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ فَيَتَبَيْنُ بِهِ أَنَّ الْمِلْكَ كَانَ لِلْبَاثِعِ وَعَلَى أَنَّ تَصَرُّفُهُ الْفُضُولِيِّ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ صَحَّ تَصَرُّفُهُ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا لاَنْقِطَاعِ حَقِّ الْبَائِعِ هَا هُنَا وَظَهَرَ كَلاَمُ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةٍ حَرْبِ أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ حَتَّى يَتَقَدَّمَهُ إِمْضَاءُ الْعَقْدِ وَهُو ظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ أَبِي مُوسَى أَيْضًا لِقُصُورِ الْمِلْكِ فَلَوْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي مَعَ الْبَائِعِ وَالْخِيَارُ لَهُمَا صَحَّ، ذَكْرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرِّدِ. وَفِي الْمُجَرَّدِ لِلْقَاضِي احْتِمَالاَنَ هَذَا كُلُّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُو انْتِقَالُ الْمِلْكِ إِلَى الْمُشْتَرِي، فَأَمَّا عَلَى الْمُشْتَرِي وَهُو انْتِقَالُ الْمِلْكِ إِلَى الْمُشْتَرِي، فَأَمَّا عَلَى الرَّوَايَةِ الْآخْرَى فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَلِلْبَائِعِ وَحْدَهُ صَحَّ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ مُطْلَقًا لاَنَ الْمِلْكَ لَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَخْتَارُ بِهِ الْإِمْضَاءَ، وَحَقَّ الْفَسْخِ بِخِلافِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَخْتَارُ بِهِ الْإِمْضَاء، وَحَقَّ الْفَسْخِ بِخِلافِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَخْتَارُ بِهِ الْإِمْضَاء، وَحَقُّ الْفَسْخِ بِخِلافِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَخْتَارُ بِهِ الْإِمْضَاء، وَحَقُّ الْفَسْخِ

وَمِنْهَا: الْوَطْءُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَإِنْ وَطِئَ الْمُشْتَرِي فَلاَ شَيْء عَلَيْهِ لاَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَإِنْ وَطِئَ الْبَائِعُ فَإِنْ كَانَ جَاهِلاً بِالتَّعْرِيمِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةِ الْبَائِعُ فَإِنْ كَانَ جَاهِلِ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثُرِينَ؛ لأَنَّهُ وَطَّءٌ مُهناً: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُو مُحَرَّمٌ بِالإِجْمَاعِ فَوَجَبَ بِهِ الْحَدُّ كَوَطْء الْمُرْتَهِنِ، وَمِنْ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكًا وَلاَ شُبْهَةَ مِلْكُ وَهُو مُحَرَّمٌ بِالإِجْمَاعِ فَوَجَبَ بِهِ الْحَدُّ كَوَطْء الْمُرْتَهِنِ، وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَيْدَ ذَلِكَ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْمِلْكَ لاَ يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ أَمَّا إِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ فَلَا وَمَا الْمُعْنِي وَلَيْهَ بِوَطْئِهِ أَمَّا إِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِوَطْئِهِ فَلَا وَمَا لَهُ مُنْ حَكَى رُوايَةً فَلاَ حَدَّ الشَّبْهَةُ فِيهِ. وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ حَكَى رُوايَةً فَلاَ حَدًا لَكُ ابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبَا الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ لُوقُوع الاخْتِلاَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لَهُ وَفِي انْفِسَاخ الْعَقْدِ بِوَطْئِهِ بَلْ وَيِمُقَدَّمَاتِ وَطْئِهِ فَيَكُونَ الْوَطْء حِيتَذِ فِي عَلْكُ وَتَمَكَنَتْ الشَّبُهُ أَنَّ يَالْمُعْنِي وَالْمُحَرَّ لُوقُوع الاخْتِلافِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ لَهُ وَفِي انْفِسَاخ الْعَقْدِ بِوَطْئِهِ بَلْ وَيِمُقَدَّمَاتِ وَطْئِهِ فَيكُونُ الْوَطُء حِيتَيْذِ فِي مِلْكُ وَتُمْ عَلَى الْمُعْنِي وَالْمُهُ فَيكُونُ الْوَطَء وَيتَنْذِ فِي مِلْكُ وَالْمَاء عَلَى الْمُعْنِي وَالْمُهُ وَلَي الْمُعْنِي وَالْمُوا وَالْمَاء عَلَى الْمُعْنِ وَالْمُ الْوَطْء وَلَولَاهُ وَيَعْوِلُ وَلَوْمُ وَالْمُ وَلَى الْمُعْنِ وَالْمَا عَلَى الرَّوايَةِ النَّانِيَةِ فَلَا حَدًّ عَلَى الْبَائِع وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْخَلَافُ.

وَمِنْهَا: تَرَثُّبُ مُوجِبَاتِ الْمِلْكِ مِن الانْعِتَاقِ بِالرَّحِمِ أَوْ بِالتَّعَلُّقِ وَانْفِسَاخِ النِّكَاحِ وَنَحْوِهَا فَتَثُبُّتُ فِي الْبَيْعِ بِشَوْطِ الْخِيَارِ عَقِيبَ الْعَقْدِ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَعَلَى الثَّانِيَةِ لَا يَثْبُتُ إِلاَّ بَعْدَ انْقَضَائه.

وَلَوْ حَلَفَ لاَ يَبِيعُ فَبَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ خَرَجَ عَلَى الْخِلاَفِ أَيْضًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَنْكَرَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّين ذَلِكَ وَقَالَ بِحِنْثِهِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ.

فَأَمَّا الْآخُذُ بِالشَّفْعَةِ فَلاَ يَثْبُتُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى الرِّوايَتَيْنِ عِنْدَ أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ حَنْبَلِ فَمِن الْأَصْحَابِ مَنْ عَلَّلَ بِأَنَّ الْمِلْكَ لَمْ يَسْتَقِرَّ بَعْدُ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَّلَ بِأَنَّ الْآخْذَ بِالشَّفْعَةِ يُسْقِطُ حَقَّ الْبَائِعِ مِن الْخِيَارِ فَلِذَلِكَ لَمْ تَجُزُ الْمُطَالَبَةُ بِهَا فِي مُدَّتِهِ وَهُوَ تَعْلِيلُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لَثَبَتَت الشَّفُعَةُ وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ احْتِمَالاً بِثُبُوتِ الشَّفْعَةِ مُطْلَقًا إِذَا قُلْنَا: بِانْتِقَال الْمِلْكِ إِلَى الْمُشْتَرِي.

وَمِنْهَا: إِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شِفْصًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَبَاعَ الشَّفْيِعُ حِصَّتَهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَسْتَحِقُّ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ انْتِزَاعَ شِفْصِ الشَّفِيعِ مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهِ لَأَنَّهُ شَرِيكُ الشَّفِيعِ حَالَةَ بَيْعِهِ وَعَلَى الثَّانِيةِ يَسْتَحِقُّ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ لَآنَ الْمِلْكَ بَاقِ لَهُ.

وَمَنْهَا: لَوْ بَاعَ الْمُلْتَقِطُ اللَّقَطَةَ بَعْدَ الْحَوْلِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ جَاءَ رَبُّهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَنْتَقِل الْمِلْكُ فَالرَّدُ وَاجِبٌ وَإِنْ قُلْنَا: بِانْتِقَالِهِ فَوَجْهَانِ. الْمَجْزُومُ بِهِ فِي الْكَافِي الْوُجُوبُ.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ مُحِلِّ صَيْدًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ أَحْرَمَ فِي مُدَّتِهِ فَإِنْ قُلْنَا: انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ لَآنَهُ ابْتِلَاءُ مِلْكِ عَلَى الصَيّْدِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَنْتَقِل الْمِلْكُ عَنْهُ فَلَهُ ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْمُشَاهَدَةِ أَرْسَلَهُ وَإِلاَّ فَلاَ.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَت الزَّوْجَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ الصَّدَاقَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ فَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ انْتَقَلَ عَنْهَا فَفِي لُزُومِ اسْتِرْدَادِهَا وَجُهَانِ وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَزَلُ فِيهَا اسْتَرَدَّهُ وَجُهَّا وَاحِدًا.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ أَمَةً بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ فُسِخَ الْبَيْعُ وَجَبَ عَلَى الْبَاثِعِ الاسْتِبْرَاءُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ لاَ يَلْزَمُهُ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ.

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَاسْتَبْرَاَهَا فِي مُدَّتِهِ فَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَيْهِ لَمْ يَكُفْهِ ذَلِكَ الاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ قُلْنَا: بِانْتِقَالِهِ فَفِي الْهِدَايَةِ وَالْمُغْنِي يَكُفِي وَفِي التَّرْغِيبِ وَالْمُحَرَّرِ وَجُهَان لِعَدَمَ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ.

الْخَامِسَةُ: الإِقَالَةُ هَلْ هِيَ فَسْخٌ أَوْ بَيْعٌ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ اخْتَارَ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ أَنَّهَا فَسْخٌ وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَفِي التَّنْبِيهِ لاَبِي بَكْرٍ التَّصْرِيحُ بِاخْتِيَارِهِ أَنَّهَا بَيْعٌ.

ولِهَذَا الْخِلاَفِ فَوَائِدُ عَدِيدَةٌ:

الأولَى: إذَا تَقَايَلاَ قَبْلَ الْقَبْضِ فِيمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَيَجُوزُ عَلَى قَوْلِنَا: هِيَ فَسْخٌ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ عَلَى قَوْلِنَا: هِيَ فَسْخٌ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ عَلَى رِواَيَةٍ حَكَاهَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي اللِّجَارَاتِ أَلَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ بَائِعِهِ خَاصَةً قَبْلَ الْقَبْض.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: هَلْ يَجُوزُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ بِغَيْرِ كَيْلِ وَوَزْنِ إِنْ قُلْنَا: هِيَ فَسْخٌ جَازَتْ

كَذَلِكَ، وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ فَلاَ هَذِهِ طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِيهَا مِنْ كَيْلٍ ثَانٍ عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ كَمَا أَنَّ الْفَسْخَ فِي النِّكَاحِ يَقُومُ مَقَامَ الطَّلاقِ فِي إِيجَابِ الْعِدَّةِ.

الْفَائِلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا تَقَايَلاَ بِزِيَادَةِ عَلَى الثَّمَنِ أَوْ نَقْصٍ مِنْهُ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ فَسْخٌ، لَمْ يَصِحَّ؛ لأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ فَتَبَيَّنَ إِذَا أَنَّ الْعِوَضَيْنِ عَلَى وَجْههما كَالْرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَغَيَّرِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ فَوَجُهَانِ، حَكَاهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ بَعْلَهُ: أَحَلَهُمَا: يَصِحُّ وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوايَتَيْنِ كَسَائِرِ الْبُيُوعِ. وَالثَّانِي: لاَ يَصِحُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ، وَصَحَّحَهُ السَّامِرِيُّ لَأَنَّ مُقْتَضَى الإقَالَةِ رَدُّ الأَمْرِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَرُجُوعُ كُلِّ وَاَحِلِهِ إِلَى مَالِهِ فَلَمْ يَجُزُ بِأَكْثَرَ مَنِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَتَ بَيْعًا فَبَيْعُ النَّوْلِيَةِ وَهَذَا ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَجُلِ اشْتَرَى سِلْعَةً فَنَدِمَ فَقَالَ: أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ أَحْمَدُ: أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ وَمَعَهَا فَضْلٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَسَعَّرَتْ السُّوقُ أَوْ تَارِكَا الْبَيْعَ فَبَاعَهُ بَيْعًا مُسْتَأَنَفًا فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ إِنْ جَاءَ إِلَى نَفْسِ الْبَيْعِ فَقَالَ: أَقِلْنِي فِيهَا وَلَكَ كَذَا وَكَذَا، فَهَذَا مَكْرُوهٌ فَقَدْ كَرَهَ الإِقَالَةَ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّل بِزِيَادَةٍ بِكُلِّ حَالٍ وَلَمْ يُجَوِّزْ الزِّيَادَةَ إِلاَّ إِذَا أَقَرَّ الْبَائِعُ بِحَالِهِ وَتَبَايَعَاهُ بَيْعًا مُسْتَأَنْفًا. إِذَا تَسَعَّرَتُ السُّوقُ جَازَتُ الإِقَالَةُ بِنَقْصِ فِي مُقَابِلَةِ نَقْصِ السِّعْرِ، وَكَذَا لَوْ تَغَيَّرَتْ صِفَةُ السَّلْعَةِ، وأَوْلَى. ونَصَّ فِي رِواَيَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِم وَسِنْدِيِّ وَحَنْبَلِ عَلَى الْكَرَاهَةِ بِكُلِّ حَالٍ نَقْدًا كَانَ الْبَيْعُ أَوْ نَسِيئَةً بَعْدَ نَقْدِ النَّمَن أَوْ قَبْلَهُ مُعَلَّلاً كَشُبْهَةِ مَسَائِلِ الْعِينَةِ لأنَّهُ تَرْجِعُ السِّلْعَةُ إِلَى صَاحِبِهَا وَيَبْقَى لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَضْلُ دِرْهَمٍ وَلَكِنَّ مَحْذُورَ الرَّبَا هَنَا بَعِيدٌ جِدًا لأَنَّهُ لاَ يَقْصِدُ أَحَدًا أَنْ يَدْفَعَ عَشَرَةً ثُمَّ يَأْخُذُ نَقْدًا خَمْسَةً مَثَلًا لاَ سِيَّمَا وَالدَّافِعُ هُنَا هُوَ الطَّالِبُ لِنَكِكَ، الرَّاغِبُ. وَنُقِلَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَم وَسَأَلَهُ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبُونِ فَذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ: تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: أَيْ شَيْءَ أَقُولُ وَهَذَا عَنْ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِهَا إِلاًّ إِذَا كَرِه وَمَعَهَا شَيْء. ثُمَّ قَالَ هَذَا مِثْلُهُ فَقَدْ جَعَلَ بَيْعَ الْعُرْبُونِ مِنْ جِنْسِ الإِقَالَةِ بِرِبْحِ وَهُوَ يَرَى جَوَازَ بَيْعِ الْعُرْبُون وَهَذَا الْخِلاَفُ هُنَا شَهِيهٌ بِالْخِلاَفِ فِي جَوَازِ الْخُلْع بِزِيَادَةً عَلَى الْمَهْرِ، فَأَمَّا الْبَيْعُ الْمُبْتَدَأُ فَيَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَكَذَلِكَ نَقَلَهُ عَنْهُ حَرْبٌ فِيمَنْ بَاعَ ثَوْبًا بِعِشْرِينَ وَقَبَضَهَا ثُمَّ احْتَاجَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَاهُ وَصِيِّتَهُمَا وَعِشْرِينَ نَقْدًا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَلاَ يَجُوزُ نَسِيئَةً وَلَمْ يَرَ بَأْسَا أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ نَقْدًا وَنَسِيئَةً وَنَقَلَ عَنْهُ أَبُو دَاوُد فِيمَنْ بَاعَ ثَوْبًا بِنَقْلِهِ

ثُمَّ احْتَاجَ إِلَيْهِ يَشْتَرِيهِ بِنَسِيئَةِ قَالَ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ الْحِيلَةَ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسَا. وَصَرَّحَ أَبُو الْخَطَّابِ وَطَاثِفَةٌ مِن الْأَصْحَابِ بِأَنَّ كُلَّ بَيْعٍ وَإِنْ كَانَ يَنْفُذُ لاَ يَجُوزُ لِبَائِعِهِ شِرَاؤُهُ بِدُونِ ثَمَنِهِ قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ، وَيَجُوزُ بَعْدَهُ وَكَذَلِكَ نَقَلَ أَبْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ بَعْدَ الْقَبَّضِ يَبِيعُهُ كَيْفَ شَاءَ.

الْفَاقِلَةُ الرَّابِعَةُ: تَصِحُّ الإِقَالَةُ بِلَفْظِ الإِقَالَةِ وَالْمُصَالَحَةِ إِنْ قُلْنَا: هِيَ فَسْخُ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ لَمْ يَنْعَقِدْ بِذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ قَالَ مَا يَصْلُحُ لِلْحَلِّ لاَ يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ وَمَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ لاَ يَصْلُحُ لِلْحَلِّ فَلاَ يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِلَفْظِ الإِقَالَةِ وَلاَ الإِقَالَةُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ. وَظَاهِرُ كَلاَمٍ كَثِيرٍ مِن الْأَصْحَابِ انْعِقَادُهَا بِذَلِكَ تَكُونُ مُعْطَاةً.

الْفَائِلةُ الْخَامِسةُ: إِذَا قُلْنَا: هِي فَسْحُ لَمْ يُشْتَرَطُ لَهَا شُرُوطُ الْيَيْعِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُقَالِ فِيهِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَتَمَيْزِهِ عَنْ غَيْرِهِ، ويَشْتَرَطُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنْهَا بَيْعٌ ذَكْرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي التَّقْلِيسِ، ولَوْ تَقَايَلاَ الْعَبْدَ وَهُو غَائِبٌ بَعْدَ مُضِيٍّ مُدَّةٍ لاَّنْ يَتَغَيَّرَ فِي مِثْلِهَا أَوْ بَعْدَ الْمُغْنِي فِي التَّقْلِيسِ، ولَوْ تَقَايَلاَ الْعَبْدَ وَهُو غَائِبٌ بَعْدَ مُضِيٍّ مُدَّةٍ لاَّنْ يَتَغَيَّرَ فِي مِثْلِهَا أَوْ بَعْدَ إِبَاقِهِ وَاشْتِبَاهِهِ بِغَيْرِهِ صَحَّ عَلَى الْأَوْلِ دُونَ الثَّانِي ولَوْ تَقَايَلاَ مَعَ غَيْبَةٍ أَحَدِهِمَا بِأَنْ طُلِبَتْ مِنْهُ الْإِقَالَةُ فَذَخَلَ اللَّارَ وَقَالَ عَلَى الْفَوْرِ أَقَلْتُكَ فَإِنْ قُلْنَا: هِي فَسْخٌ صَحَّ وَإِنْ قُلْنَا: هِي بَيْعٌ لَمْ يَصَحَّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي تَعْلِيقِهِمَا لاَنَّ الْبَيْعَ يُشْتَرَطُ لَهُ حُضُور الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي يَصِحَّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ صِحَةً قَبُولِ الزَّوْجِ لِلنَّكَاحِ بَعْدَ الْمَجْلِسِ وَاخْتَلَفَ الْمَجْلِسِ وَاخْتَلَفَ الْمُحْلِسِ. وَنَقَلَ أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ صِحَةً قَبُولِ الزَّوْجِ لِلنَّكَاحِ بَعْدَ الْمَجْلِسِ وَاخْتَلَفَ الْمُعْورِ لِتَوَقُّهُمَا مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْإِقَالَةَ لاَ تَصِحَ فِي غَيْبَةِ الآخِو الْوَلِهَ الْمُعَلِي فِي خَكْمِ الْعَقُودِ لِتَوَقُّهُمَا مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْإِقَالَةَ لاَ تَصِحَ فِي غَيْبَةِ الآخِو وَلَيْ الْوَلِهُ السَّلَعُ عَلَى طَرِيقَتَيْنِ بِالْعَيْنِ بِخِلاَفِ الرَّو وَلَلْ الْمَائِي وَلَا لَوْ الْمُعُودِ لِتَوَقُّهُمَا عَلَى طَرِيقَتَيْنِ :

أَحَدُهُمَا: لاَ يَصِحُّ عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي مَوْضِع مِنْ خِلاَفِهِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي. وَالثَّانِي: إِنْ قُلْنَا: هِيَ فَسْخٌ صَحَّتْ وَإِلاَّ لَمْ تَصِحَّ قَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِع مِنْ خِلاَفِهِ: هُوَ قِياسُ الْمَذْهَبِ وَفِي التَّلْخِيصِ وَجْهَانِ فَإِنْ أَصْلَهُمَا الرِّواَيْتَانِ إِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيارِ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: هَلُ تَصِحُّ الإِقَالَةُ بَعْدَ النِّدَاءِ لِلْجُمُّعَةِ إِنْ قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ لَمْ تَصِحَّ وَإِلاَّ صَحَّتْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ.

الْفَائِلةُ السَّابِعَةُ: نُمِيَ الْمَبِيعُ نَمَاءً مُنْفَصِلاً ثُمَّ تَقَايَلاَ فَإِنْ قُلْنَا: الإِقَالَةُ بَيْعٌ لَمْ يَتْبَعِ النَّمَاءَ بِغَيْرِ خِلاَفَ وَإِنْ قُلْنَا: فَسْخٌ فَقَالَ الْقَاضِي: النَّمَاءُ لِلْمُشْتَرِي وَيَنْبَغِي تَخْرِيجُهُ عَلَى الْوَجُهَيْنِ

كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالرُّجُوعِ لِلْمُفْلِسِ.

الْفَائِلةُ النَّامِنَةُ: بَاعَهُ نَخْلاً حَاثِلاً ثُمَّ تَقَايِلاً وَقَدْ اطَّلَعَ فَإِنْ قُلْنَا: الْمُقَايِلَةُ بَيْعٌ فَالثَّمَرَةُ إِنْ كَانَتْ مُؤَبَّرَةً فَهِيَ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ فَسْخٌ كَانَتْ مُؤبَّرَةً أَوْ لاَ لأَنَهُ نَمَاءٌ مُنْفُصِلٌ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَقَدْ سَبَقَت الْمَسْأَلَةُ فِي قَاعِلةِ النَّمَاءِ.

الْفَاقِلَةُ التَّاسِعَةُ: هَلْ يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ إِنْ قُلْنَا: هِيَ فَسْخٌ لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ نَسْخٌ لَمْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ يَبْعٌ فَفِي التَّلْخِيصِ يَثْبُتُ الْخِيَارُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ لاَ يَثْبُتَ أَيْضًا لأَنَّ الْخِيَارَ وُضِعَ لِلنَّظَرِ فِي الْحَظِّ وَالْمُقَيَّدِ وَعَلَى دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَظَّ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ مُتَبَرِّعٌ الْخِيارُ وَضِعَ لِلنَّظَرِ فِي الْحَظِّ وَالْمُقَيَّدِ وَعَلَى دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ لاَ حَظَّ لَهُ وَإِنَّمَا هُو مَتَبَرِعٌ وَالْمُسْتَقُيْلُ لَمْ يَطْلُب الإِقَالَةَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ إلاَّ بَعْدَ تُرَوِّ ونَظَرٍ وَعِلْمٍ بِأَنَّ الْحَظَّ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَامَ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ الأَوَّلَ فَلاَ يَحْتَاجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مُهْلَةٍ لِإِعَادَةِ النَّظَرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْفَائِلَةُ الْعَاشِرَةُ: هَلْ يُرَدُّ بِالْمَعِيبِ إِنْ قُلْنَا: هِيَ يَيْعٌ رُدَّتْ بِهِ وَإِنْ قُلْنَا: هِي فَسْخٌ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَدَّ بِهِ كَمَا جَوَّزُوا فَسْخَ أَنْ لاَ يُفْسَخُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُردَّ بِهِ كَمَا جَوَّزُوا فَسْخَ الْإِقَالَةِ وَالرَّدَّ بِالْعَيْبِ فِي الْعَيْبِ فِي الْعَيْبِ فِي الْعَيْبِ فِي عَرْضِهِ وَبِفَوْتِ حَقِّهِ فِيهِ وَبِإِفْلاَسِ الزَّوْجَةِ بِهِ.

الْفَائِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الإِقَالَةُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَفِيهَا طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: عَلَى الْخِلاَفِ فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ فَسْخٌ جَازَتْ وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ لَمْ يَجُزْ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ فِي رِواَيتِهِمَا وَصَاحِبِ الرَّوْضَةِ وَابْنِ الزَّاغُونِيِّ.

والثَّانِيَةُ: جَوَازُ الإِقَالَةِ فِيهِ عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الأَكْثَرِينَ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.

الْفَاقِدَةُ النَّانِيَةُ عَشْرَةَ: بَاعَهُ جُزْءًا مُشَاعًا مِنْ أَرْضِهِ ثُمَّ تَقَايَلاً فَإِنْ قُلْنَا: الإِقَالَةُ فَسْخٌ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُشْتَرِي وَلاَ مَنْ حَدَثَ لَهُ شَرِكَةً فِي الأَرْضِ قَبْلَ الْمُقَايِلَةِ شَيْئًا مِن الشَّقْصِ بِالشُّفْعَةِ وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ تَشْبُتُ لَهُمْ الشُّقْعَةُ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ ثُمَّ عَفَا الآخرُ عَنْ شُفْعَتِهِ ثُمَّ تَقَايَلا وَأَرَادَ الْعَافِي أَنْ يَعُودَ إِلَى الطَّلَبِ فَإِنْ قُلْنَا: الإِقَالَةُ فَسْخٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَلَهُ الشَّفْعَةُ.

الْفَاقِدَةُ الظَّالِثَةُ عَشَرَ: اشْتَرَى شِقْصًا مَشْفُوعًا ثُمَّ تَقَايُلاَه قَبْلَ الطَّلَبِ فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ لَمْ يَسْعٌ لَمْ يَسْعُ لَمْ يَسْعُ لَمْ يَسْعُ لَمْ يَسْعُ لَمْ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي يَسْقُطُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ لِغَيْرِ بَائِعِهِ وَإِنْ قُلْنَا: فَسْخٌ فَقِيلَ لاَ تَسْقُطُ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي

وَأَصْحَابِهِ لَأَنَّ الشَّفْعَةَ أُسْتُحِقَّتْ بِنَفْسِ الْبَيْعِ فَلاَ تَسْقُطُ بَعْدَهُ وَقِيلَ يَسْقُطُ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَم وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَم أَبِي حَفْصٍ وَالْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ.

الْفَائِلَةُ الرَّابِعَةُ عَشَرَ: هَلَ يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ أَوْ الشَّرِيكُ الْإِقَالَةَ فِيمَا الشُّتَرَاهُ؟ مِن التَّجَارَةِ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: إِنْ قُلْنَا: الإِقَالَةُ بَيْعٌ مَلَكَ، وإلاَّ فَلاَ؛ لأَنَّ الْفَسْخَ لَيْسَ مِن التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا وَهِي طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعٍ مِنْ فُصُولِهِ، وَالأَكْثَرُونَ عَلَى أَنْ يَمْلِكَهَا عَلَى الْفَرْئِينَ مَعَ الْمَصْلُحَةِ كَمَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ بِالْخِيَارِ.

وَالْخَامِسَةُ عَشَرَ: هَلْ يَمْلِكُ الْمُفْلِسُ بَعْدَ الْحَجْرِ الْمُقَايِلَةَ لِظْهُورِ الْمَصْلَحَةِ إِنْ قُلْنَا: هِيَ يَئِعٌ لَمْ يَمْلِكُهُ وَإِنْ قُلْنَا: فَسْخٌ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ كَمَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ بِخِيَارٍ أَوْ عَيْبٍ وَلاَ يَتَقَيَّدُ بِنَّ كَمَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ بِخِيَارٍ أَوْ عَيْبٍ وَلاَ يَتَقَيَّدُ بِالْأَحَظِ عَلَى الْأَصَحِ لَآنَ ذَلِكَ لَيْسَ بِتَصَرُّفِ مُسْتَأْنَفِ بَلْ مِنْ تَمَامِ الْعَقْدِ الْأَوَّلُ وَلَوَاحِقِهِ.

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ عَشَرَ: لَوْ وَهَبَ الْوَالِدُ لا يُنِهِ شَيْتًا فَبَاعَهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ بِإِقَالَةٍ. فَإِنْ قُلْنَا: هِي بَيْعٌ امْتَنَعَ رُجُوعُ الْأَبِ فِيهِ وَإِنْ قُلْنَا: هِي فَسْخٌ فَوَجْهَانِ، وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْمُفْلِسِ إِذَا بَاعَ السَّلْعَةَ ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِإِقَالَةٍ وَوَجَدَهَا بَائِعُهَا عِنْدَهُ.

الْفَاقِدَةُ السَّابِعَةُ عَشَرَ: بَاعَ آمَةً ثُمَّ آقَالَ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاؤُهَا؟ فِيهِ طَرِيقَانَ: أَحَدُهُمَا: قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى إِنْ قُلْنَا: الإِقَالَةُ بَيْعٌ وَجَبَ الاسْتِبْرَاءُ، وَإِنْ قُلْنَا: فَسْخٌ لَمَ يَجِبْ. وَالثَّانِي: أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرٍ بِنَاءِ كُلِّ هَذَا الْأَصْلِ ثُمَّ قِيلَ إِنَّهُ مَنْ يَجِبْ. وَالثَّانِي: أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرٍ بِنَاءِ كُلِّ هَذَا الْأَصْلِ ثُمَّ قِيلَ إِنَّهُ مَنْ يَجْبِدُ. وَالنَّانِي عَلَى النَّقَالَ الضَّمَانِ عَنِ الْبَائِعِ وَعَلَيْمِهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ ابْنُ عَقِيلٍ وَقِيلَ بَلْ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ تَجَدُّدُ الْمِلْكِ مَعَ تَحَقَّقِ الْبَرَاءَةِ مِن الْحَمْلِ هَلْ يُوجِبُ الاسْتِبْرَاءَ وَهَذَا أَظْهَرُ.

الْفَاقِلَةُ الثَّامِنَةَ عَشَرَ: لَوْ حَلَفَ لاَ يَبِيعُ أَوْ لَيَبِيعَنَّ أَوْ عَلَّقَ عَلَى الْبَيْعِ طَلاَقًا أَوْ عِثْقًا ثُمَّ أَقَالَ الْفَاقِلَةُ مُعَلَى الْبَيْعِ طَلاَقًا أَوْ عِثْقًا ثُمَّ أَقَالَ الْأَيْمَانُ تُبْنَى عَلَى فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهَا أَحُكَامُهُ مِن الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَإِلاَّ فَلاَ وَقَدْ يُقَالُ الْأَيْمَانُ تُبْنَى عَلَى الْعُرْفِ وَلَيْسَ فِي الْعُرْفِ أَنَّ الإِقَالَةَ بَيْعٌ.

الْفَائِلةُ التَّاسِعَةُ عَشَرَ: تَقَايَلاً فِي بَيْعِ فَاسِلِهُ ثُمَّ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَنَفُوذِهِ فَهَلْ يُؤثّرُ حُكْمُهُ ؟ إِنْ قُلْنَا: هِي بَيْعٌ فَحُكْمُهُ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ الْأُوّلِ صَحِيحٌ لَأَنَّ الْعَقْدَ بَاقٍ وَقَلْ تَأَكَّدَ تَرَثُّبُ عَقْدٍ آخَرَ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا: هِي فَسْخٌ لَمْ يَنْفُذْ لَأَنَّ الْعَقْدَ ارْتَفَعَ بِالإِقَالَةِ فَصَارَ كَآلَهُ لَمْ يُوجَدُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْفُذَ وَتُلْغَى الإِقَالَةُ لَأَنَهَا تَصَرُّفُ فِي بَيْعِ فَاسِدٍ قَبْلَ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ فَلَمْ يَنْفُذْ ولَمْ ويُحْتَمَلُ أَنْ يَنْفُذَ وَتُلْغَى الإِقَالَةُ لَأَنْهَا تَصَرُّفُ فِي بَيْعِ فَاسِدٍ قَبْلَ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ فَلَمْ يَنْفُذْ ولَمْ يُؤثّرُ فِيهِ شَيْئًا هَذَا ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمُدِ الْأَدِلَةِ.

الْفَائِدَةُ الْعِشْرُونَ: لَوْ بَاعَ ذِمِيًّا آخَرُ خَمْرًا وَقُبِضَتْ دُونَ ثَمَنِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ الْبَائِعُ وَقُلْنَا: يَجِبُ

لَهُ النَّمَنُ فَأَقَالَ الْمُشْتَرِي فِيهَا فَإِنْ قُلْنَا: الإِقَالَةُ بَيْعٌ لَمْ يَصِحَّ لأَنَّ شِرَاءَ الْمُسْلِمِ لِلْخَمْرِ لاَ يَصِحُّ. وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ فَسْخُ أُحْتُمِلَ أَنْ يَصِحُّ فَيَرْتَفِعُ بِهَا الْعَقْدُ وَلاَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُسْلِمِ فَهِيَ فِي مَعْنَى إِسْقَاطِ الثَّمَنِ عَنِ الْمُشْتَرِي وَاحْتُمِلَ أَنْ لاَ يَصِحَّ لأَلَهُ اسْتِرْدَادٌ لِمِلْكِ الْخَمْرِ كَمَا قَالَ أَصْحَابُنَا فِي الْمُحْرِمِ أَلَّهُ لاَ يَسْتَرِدُ الصَّيْدَ بِخِيَارٍ وَلاَ غَيْرِهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ صَحَّ الرَّدُ وَلَمْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ فَيَلْزَمُهُ إِرْسَالُهُ. وَفِي التَّلْخِيصِ لَوْ رَدَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ عَلَى بَائِعِهِ الْكَافِرِ بِعَيْبِ صَحَّ وَدَخَلَ فِي مِلْكِهِ فَيَلْزَمُهُ إِرْسَالُهُ. وَفِي التَّلْخِيصِ لَوْ رَدَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ عَلَى بَائِعِهِ الْكَافِرِ بِعَيْبِ صَحَّ وَدَخَلَ فِي مِلْكِهِ لَأَنَّهُ قَهْرِيٌ كَالإِرْثِ فَيَمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي رَدِّ الصَيْلِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُعْرِمِ بِعَيْبِ وَرَدِّ الْخَمْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُحْرِمِ بِعَيْبِ وَرَدِ الْخَمْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِالْعَيْبِ كَذَلِكَ، إِذَا قُلْنَا: يُمْلَكُانِ بِالْقَهْرِ.

الْفَاتِكَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشُورُنَّ: الإِقَالَةُ هَلْ تَصِحُّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ؟ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ مِنْ خِلاَفِهِ أَنَّ خِيَارَ الإِقَالَةِ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَلاَ يَصِحُّ بَعْدَهُ. وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ إِنْ قُلْنَا: فَسْخٌ فَوَجْهَان.

السَّادِمنَةُ: النَّقُودُ هَلْ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْبِينِ فِي الْعَقْدِ أَمْ لاَ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ أَشْهَرُهُمَا أَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْبِينِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ حَتَّى إِنْ الْقَاضِيَ فِي تَعْلِيقِهِ أَنْكَرَ ثُبُوتَ الْخِلاَفِ فِي ذَلِكَ الْمَذْهَبِ، وَالْأَكْثَرُونَ أَثْبَتُوهُ.

وَلِهَذَا الْخِلاَفِ فَوَاثِدُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: أَنَّهُ يُحْكُمُ بِمِلْكِهَا لِلْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ التَّعْيِينِ فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهَا وَإِنْ تَلِفَتْ تَلِفَتْ مِنْ ضَمَانِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَعَلَى الرِّواَيَةِ الْأُخْرَى لاَ يَمْلِكُهَا بِدُونِ الْقَبْضِ فَهِيَ قَبْلَهُ مِلْكُ الْبَائِعِ وَتَتْلَفُ مِنْ ضَمَانِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ بَانَ الثَّمَنُ مُسْتَحَقّاً فَعَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ لَأَنَّهُ وَقَعَ عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ فَهُو كَمَا لَوْ الشّرَى سِلْعَةً فَبَانَتْ مُسْتَحَقّةً، وَعَلَى الثّانِية لاَ تَبْطُلُ ولَهُ الْبَدَلُ، وَهَاهَنَا مَسْأَلَةٌ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ وَهِيَ إِذَا غَصَبَ نُقُوداً واتَّجَرَ فِيها وَرَبِحَ فَإِنَّ نُصُوصَ أَحْمَدَ مُتَقْقَةٌ عَلَى أَنَّ الرّبْحَ لِلْمَالِكِ فَمِنْ الأصحابِ مَنْ بَنَاهُ عَلَى الْقَوْل بِوقْف تَصرّفُ الغَاصِبِ عَلَى الإجارة كَابْنِ عَقِيلِ وصَاحِبِ الْمُغْنِي وَمِنْهُمْ مَنْ بَنَاهُ عَلَى أَنْ تَصرّفُا الْغَاصِبِ عَلَى الإجارة كَابْنِ عَقِيلِ وصَاحِبِ الْمُغْنِي وَمِنْهُمْ مَنْ بَنَاهُ عَلَى أَنْ تَصرّفُوا الْغَاصِبِ عَلَى الْمَالِكِ بِتَفُويتِهِ الرّبْحَ، وهِي طَرِيقة صَاحِبِ التَّلْخِيصِ، والصَّحَة عِنْدَهُ مُخْتَصّة النَّعَرِ وَالْمَالِكِ بِتَفُويتِهِ الرّبْح، وهِي طَرِيقة صَاحِبِ التَّلْخِيصِ، والصَّحَة عِنْدَهُ مُخْتَصّة إللّهَ مَاكَثْ الْمَالِكِ بِتَفُويتِهِ الرّبْح، وهِي طَرِيقة صَاحِبِ التَّلْخِيصِ، والصَّحَة عَنْدَهُ مُخْتَصّة إللّهُ مَاكَثْ الْمَالِكُ وَلَمْ يَقُدُر عَلَى الْمَالِكُ وَلَمْ لِلْهُ مِنْ الْمَعْنِي وَاللّهُ مَالَاكُ وَلَمْ الْمَالِكُ وَلَمْ الْمَعْنَى وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ نَزّلَهُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ نَزَلَهُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنِي وَالْ مَالِكُ وَلَوْ إِلْكَابُو فِيهِ لِدُونِ إِنْكَارِهِ لَهُذَا الْمَعْنَى. وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ نَزَلَهُ عَلَى أَنَّ الشَعْرَ جَاعِهِ يَصِحَ التَّصَرُفُ فِيهِ لِدُونِ إِنْكَارِهِ لَهُذَا الْمَعْنَى. وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ نَزَلَهُ عَلَى أَنْ

الْغَاصِبَ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَابْنِ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعِ آخَوَ وَيَشْهَدُ لِهَذَا أَنَّ الْمَرُّوذِيَّ نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ التَّقْرِقَةَ بَيْنَ الشِّرَاءِ بِعَيْنِ الْغُصْبِ وَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ فَتَنْزِلُ نُصُوصُهُ الْمُطْلَقَةُ عَلَى هَذَا الْمُقَيَّدِ وَإِنَّمَا كَانَ الرَّبِحُ لِلْمَالِكِ مَعَ أَنَّ الشِّرَاءَ فِي الذِّمَّةِ فَتَنْزِلُ نُصُوصُهُ الْمُطْلَقَةُ عَلَى هَذَا الْمُقَيَّدِ وَإِنَّمَا كَانَ الرَّبِحُ لِلْمَالِكِ مَعَ أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لِلْغَاصِبِ لَأَنَّهُ نَتِيجَةً مِلْكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَفَائِدَتُهُ فَهُو كَالْمُتُولِّدِ مِنْ عَيْنِهِ. الشَّرَاءَ وَقَعَ لِلْغَاصِبِ لَأَنَّهُ نَتِيجَةً مِلْكِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَفَائِدَتُهُ فَهُو كَالْمُتُولِّدِ مِنْ عَيْنِهِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُخرَجَ ذَلِكَ عَلَى رِوايَةٍ عَدَم تَعْيِينِ النُقُودِ بِالتَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ فَيَبْقَى كَالشِّرَاء فِي النَّعْدِ فَيَبْقَى كَالشِّرَاء فِي النَّعْبِينِ فِي الْعَقْدِ فَيَبْقَى كَالشِّرَاء فِي النِّمْةِ مَواءً.

## وَمِنْهَا: إِذَا بَانَ النَّقَدُ الْمُعَيَّنُ مَعِيبًا فَلَهُ حَالَتَان:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ عَيْبُهُ مِنْ غَيْر جِنْسِهِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ مِنْ أَصْلِهِ نَصَّ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الدِّينَارِ وَالدَّرَاهِم بِذَلِكَ فَلَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَى شَاةٍ فَبَانَتْ حِمَارًا وَأُوْمًا إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ فَقَالَ: إِنْ كَانَ ذَهَبًا حُمِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ دَخَلَ فِيهِ مِن الْفِضَّةِ أَوْ النُّحَاسِ أَوْ خَالَطَهُ غَيْرُهُ فَقَدْ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الذَّهَبِ؛ لِمَا دَخَلَ فِيهِ وَهَذَا مُتَوَجَّهٌ إِذَا كَانَ كُلُّهُ أَوْ غَالِبُهُ كَذَلِكَ وَأَمَّا إِنْ كَانَ فِيهِ يَسِيرٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَلاَ يُزَالُ عَنْهُ الاسْمُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلاَ يَنْبَغِي بُطْلاَنُ الْعَقْدِ هَا هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمَ أَبِي مُحَمَّدِ التَّمِيمِيِّ فِي خِصَالِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَبْطُلَ الْعَقْدُ هَاهُنَا لِمَعْنَى آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْبَائِعَ لاَ يُمَكِنُ إِجْبَارُهُ عَلَى قَبُولِ هَذَا وَإِنَّمَا بَاعَ بِدِينَارِ كَامِلِ وَالْمُشْتَرِي لاَ يُجْبَرُ عَلَى دَفْع بَقِيَّةِ الدِّينَار لأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَذَا الدِّينَارَ الْمُتَعَيِّن فَبَطَلَ الْعَقْدُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ الْبَيْعُ بِمَا فِي الدِّينَارِ مِن الذَّهَبِ بِقِسْطِهِ مِن الْمَبِيعُ وَيَبْطُلُ الْبَاقِي، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ لِتَبَعُّضَ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ وَأَصْلُ هَذَيْن الاحْتِمَالَيْنِ الرِّوَايَتَانِ فِيمَا إِذَا بَاعَهُ أَرْضًا مُعَيَّنَةً عَلَى أَنَّهَا عَشْرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ تِسْعَةٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ الْبَيْعُ كُلُّهُ بِلِينَارٍ وَيُلْزِمُ الْمُشْتَرِيَ بِثَمَنِ اللِّينَارِ مِنْ غَيْرِهِ ذَهَبًا؛ لَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى دِينَارِ كَامِلٍ فَإِذَا بَانَ دُونَهُ وَجَبَ إِتْمَامُهُ جَمْعًا بَيْنَ الْمَقْصِدَيْنِ: التَّعْبِينِ وَالتَّسْمِيَةِ. وأَصْلُ هَذَا الْوَجْهِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِيمَنْ الشُّتَرَى سَمْنًا فِي ظَرْفٍ فَوَجَدَ فِيهِ رَبًّا إِنْ كَانَ سَمَّانًا عِنْدَهُ سَمْنٌ أَعْطَاهُ بِوَزْنِهِ سَمْنًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ سَمْنٌ أَعْطَاهُ بِقَدْر الرُّبِّ مِن الثَّمَن وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ السَّمَّانِ وَغَيْرِهِ لَأَنَّ السَّمَّانَ شَأْنه بَيْعُ السَّمْنِ فَكَأَلَّهُ بَاعَهُ بِمِقْلَارِ الظَّرْفِ سَمْنًا وأُمَّا غَيْرُهُ فَإِنَّمَا بَاعَهُ هَذَا الظَّرْفَ الْمُعَيَّنَ. وَالنُّقُودُ مِنْ جِنْسِ الْأُوَّلِ لاَ الثَّانِي.

الْحَالَةُ الْثَانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ عَيْبُهَا مِنْ جِنْسِهَا وَلَمْ يَنْقُصْ وَزَنْهَا كَالسَّوَادِ فِي الْفِضَّةِ فَالْبَائِعُ الْحَيَارِ بَيْنَ الإِمْسَاكِ وَالْفَسْخِ وَلَيْسَ لَهُ الْبَدَلُ لِتَعْيِينِ النَّقْدِ فِي الْعَقْدِ وَمَنْ أَمْسَكَ فَلَهُ الأَرْشُ

إِلاَّ فِي صَرْفِهَا بِحَبْسِهَا صَرَّحَ بِهِ الْحَلْوَانِيُّ وَابْنُهُ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّدِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْخِرَقِيِّ مَا يَقْتَضِيهِ وَظَاهِرُ كَلاَم أَبِي الْخَطَّابِ خِلاقُهُ فَهَذَا كُلُّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى رَوَايَةٍ تَعْيِينِ النَّقُودِ فَآمًا عَلَى الْأَخْرَى فَلاَ يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِحَالِ إِلاَّ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَالْعَيْبُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ لِفَوَاتِ قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْ فِي الْمَجْرِي فَلاَ يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِحَالِ إِلاَّ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَالْعَيْبُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ لِفَوَاتِ قَبْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الْمَجْرِسِ وَلاَ فَسْخَ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِهِ الْبَدَلُ دُونَ الْأَرْشِ لَأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الذِّمَّةِ دُونَ الْأَرْشِ لَأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الذَّمَّةِ دُونَ الْمُعَيِّنَ.

وَمِنْهَا: إِذَا بَاعَهُ سِلْعَةً بِنَقْلِ مُعَيَّنِ فَعَلَى الْمَشْهُورِ لاَ يُجْبَرُ وَاحِدٌ مِنْهُما عَلَى الْبُدَاءَة بِالتَّسْلِيمِ بَلْ يُنْصَبُ عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُما ثُمَّ يَقْضِيهِما لِتَعَلَّقِ حَقِّ كُلِّ وَاحِلِهِ مِنْهُما بِعَيْنِ مُعَيَّنَةِ فَهُما سَوَاءٌ وَعَلَى الرِّوايَةِ الأُخْرَى هُو كَما لَوْ بَاعَهُ بِنَقْلِهِ فِي الذِّمَّةِ فَيُجْبَرُ الْبَائِعُ أَوَّلاً عَلَى التَّسْلِيمِ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْنِ دُونَهُ. ونَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وتَأَوَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى ثَمَنٍ فِي النَّمَّةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَهُ سِلْعَةً بِنَقْلُو مُعَيَّنٍ ثُمَّ أَتَاهُ بِهِ فَقَالَ هَذَا الثَّمَنُ وَقَلْ خَرَجَ مَعِيبًا وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي، فِيهِ ثَلاَثُ طُرُق:

أَحَدُهَا: إِنْ قُلْنَا: النُّقُودُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعَيُّنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لَأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ اسْتِحْقَاقَ الرَّدِّ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وإِنْ قُلْنَا: لاَ يَتَعَيَّنُ فَوَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي أَيْضًا لَأَنَّهُ أَقْبَضَ فِي الظَّاهِرِ مَا عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: قَوْلُ الْقَابِضِ لَأَنَّ الثَّمَنَ فِي ذِمَّتِهِ وَالْأَصْلُ اشْتِغَالُهَا بِهِ إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ بَرَاءَتُهَا مِنْهُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ السَّامِرِيِّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. السَّامِرِيِّ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.

وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: إِنْ قُلْنَا: النُّقُودُ لاَ تَتَعَيَّنُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَجُهًا وَاحِلًا لأَنَّهُ قَلْ ثَبَتَ الشُّيْعَالُ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَلَمْ يَثْبُتْ بَرَاءَتُهَا مِنْهُ، وَإِنْ قُلْنَا: تَتَعَيَّنُ فَوَجُهَانِ مُخَرَّجَانِ مِن المُّتَبَايِعَيْنِ أَنَّ الْعَيْبَ حَدَثَ عِنْدَهُ فِي السَّلْعَةِ: الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إِذَا ادَّعَى كُلِّ مِن الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنَّ الْعَيْبَ حَدَثَ عِنْدَهُ فِي السَّلْعَةِ:

أَحَدُهُمُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لَآنَهُ يَدَّعِي سَلاَمَةَ الْعَقْدِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَيَدَّعِي عَلَيْهِ ثُبُوتَ الْفَسْخِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. وَالظَّانِي: قَوْلُ الْقَابِضِ لَآنَهُ مُنْكِرُ التَّسْلِيمِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْفَسْخِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْفَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ بِأَنَّ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعَ وَلَمْ يَحْكِيا خِلاَفًا. وَلاَ فَصْلَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ مُعَيَّنًا نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ اسْتِحْقَاقَ الرَّدِّ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. وَذَكَرَ الأَصْحَابُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الصَّرْفِ وَفَوَقَ السَّامِرِيُّ فِي فُرُوقِهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَرْدُودُ بِعَيْبٍ وَقَعَ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا

فَيكُونُ الْقُولُ قُولَ الْبَائِعِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَةِ فَيكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي لَمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا فِيمَا إِذَا أَنْكُرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعَيْبِ أَنَّ مَالَهُ كَانَ مَعِيبًا أَمَّا إِنْ اعْتَرَفَ بِالْعَيْبِ فَقَدْ فَسَخَ صَاحِبُهُ وَآنُكُرَ أَنْ يكُونَ هَذَا هُوَ الْمُعَيَّنَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ صَرَّحَ بِهِ فِي التَّقْلِيسِ فِي الْمُغْنِي مُعَلَّلًا بِآلَهُ قَبْلَ اسْتِحْقَاق مَا ادَّعَى عَلَيْهِ الْآخِرُ، وَالْأَصْلُ مَعَهُ وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ الْمَسِعَ فِي الْمُغْنِي مُعَلَّلًا بِآلَهُ قَبْلَ اسْتِحْقَاق مَا ادَّعَى عَلَيْهِ الْآخِرُ، وَالْأَصْلُ مَعَهُ وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ الْمُسِعَ فِي الْمُشْتَرِي بِالْخِيارِ فَأَنْكُرَ الْبَائِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَسِعَ فَالْقُولُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي عَلْ الْمُشْتَرِي بِالْخِيارِ فَأَنْكُرَ الْبَائِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَسِعَ فَالْقُولُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّعِيمَ فَالْفَوْلُ وَوَلُ الْمُشْتَرِي عَلَى الشَّعْفِقَ الْفَسْخِ بِالْخِيارِ، وَبِذَلِكَ وَجَهَةُ صَاحِبُ الْمُشْتَرِي وَقَدْ يُنْنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمَسِعَ بَعْدَ الْفَسْخِ بِعَيْبِ وَنَحْوِهِ هَلَ مُعَلَّ مُولًا هُو أَمَانَةٌ فِي يَلِ الْمُشْتَرِي أَوْ مَضْمُونُ عَلَيْهِ وَفِيهِ خِلاَفُ سَبَقَ ذِكْرُهُ.

فَإِنَّ الْأَمَانَاتِ الْقُوْلُ قَوْلُ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ مَعَ الاخْتِلاَفِ فِي عَيْنِهَا وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الْرَهْنِ، وَلِذَلِكَ نَصَّ فِي اخْتِلاَفِ الْمُتَبَايِعِيْنِ فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَنَّ الْقُوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ وَقَدْ يَكُونُ مَأْخَذُهُ أَنَّهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ عَلَّلَ بِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْبَائِعِ مِمَّا يَدَّعِي عَلَيْهِ فَهُو كَمَا أَقَرَّ بِعَيْنِ لِرَجُلٍ ثُمَّ أَحْضَرَهَا فَٱنْكُرَ الْمَقَرُّ لَهُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمُقَرِّبِهَا فَإِنَّ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ عَبْلَيْنِ شَرِيكَيْنِ، قِيمَةُ نَصِيبِ كُلِّ مِنْهُمَا عَشْرَةُ دَنَانِيرَ فَقَالَ رَجُلٌ يَمْلِكُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهَا لاَحَدِهِمَا: اعْتِقْ نَصِيبَكَ عَنِّي عَلَى هَذِهِ الدَّنَانِيرِ الْعَشَرَةِ فَفَعَلَ عَتَى نَصِيبُ الْمَسْتُولِ عَنِ السَّائِلِ وَهَلْ يَسْرِي عَلَيْهِ إِلَى حِصَّةِ الآخَو أَمْ لاَ؟. إِنْ قُلْنَا: إِنَّ النَّقُودَ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ لَمْ يَسْرِ لاَنَ الْمَسْتُولَ مَلَكَهَا عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ فَلَمْ يَبْقَ فِي مِلْكِ السَّائِلِ شَيْءٌ النَّقُودَ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ لَمْ يَسْرِ لاَنَ الْمَسْتُولَ مَلَكَهَا عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ فَلَمْ يَبْقَ فِي مِلْكِ السَّائِلِ شَيْءٌ فَصَارَ مُعْسِرًا وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَتَعَيَّنُ سَرَى إِلَى حِصَّةِ الشَّرِيكِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى ذَلِكَ النَّصِيبَ بِثَمَنِ فَي النَّمَّةِ لاَنَّهُ مَالِكٌ لِقِيمَةِ حِصَّةِ الاَّحْرِ وَذَكَرَ السَّامِرِيُّ وَيُفِيدُ هَذَا أَنَّ الدَّيْنَ الْمُسْتَغْرِقَ لاَ أَلَا اللَّيْنَ الْمُسْتَغْرِقَ لاَ أَللَّيْنَ الْمُسْتَغْرِقَ لاَ أَللَّا اللَّيْنَ الْمُسْتَغْرِقَ لاَ أَللَّالُهُ اللَّالَيْنَ الْمُسْتَغْرِقَ لاَ أَللَّالَيْنَ الْمُسْتَغْرِقَ لاَ أَلْسَارًا يَةً اللَّهُ اللَّالَيْ اللَّاكُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْنَ الْمُسْتَغْرِقَ لاَ أَلْكَالِلْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالُهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْعُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللللْعُلُول

السَّابِعَةُ: الْعَبْدُ هَلْ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ أَمْ لاَ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايْتَانِ عَنْ أَحْمَدَ. أَشْهَرُهُمَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرقِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ. وَالثَّانِيَةُ: يَمْلِكُ اخْتَارَهَا ابْنُ شَاقِلاً وَصَحَحَهَا ابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي.

ولِهَذَا الْخِلاَفِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ جِلاً:

فَمِنْهَا: لَوْ مَلَّكَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ مَالاً زَكَوِيًّا فَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهُ فَزَكَاتُهُ عَلَى السَّيِّدِ لأَنَّهُ مِلْكُهُ وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَى السَّيِّدِ لانْتِفَاءِ مِلْكِهِ لَهُ وَلاَ عَلَى الْعَبْدِ لأَنَّ مِلْكَهُ مُزُلْزَلٌ وَلِهَذَا لَمْ يَلْوَمْهُ فَفِيهِ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ، وَلاَ يُعْتَبُ عَلَيْهِ رَحِمُهُ بِالشِّرَاءِ هَذَا مَا قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ وَفِي كَلاَمٍ أَحْمَدَ إِيمَاء إلَيْهِ وَحَكَى بَعْضُ الْأَصْحَابِ رَوَايَةَ وُجُوبِ زَكَاتِهِ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى الْقُولُ بِأَلَّهُ مِلْكُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ اشْتَرَطَ مَعَ ذَلِكَ إِذْنَ السَّيِّدِ؛ لِقَوْلُ أَحْمَدَ فَيُزكِيِّهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّ الْمَالَ لِلسَّيِّدِ وَزَكَاتَهُ عَلَيْهِ. وَالْعَبْدُ كَالُوكِيلِ وَالْمُودَعَ فَلاَ يُزكِي بِدُونِ إِذْنِهِ وَعَنْ ابْنِ حَامِلِ أَنَّهُ ذَكَرَ احْتِمَالاً بِوُجُوبِ زَكَاتِهِ عَلَى السَّيِّدِ عَلَى كِلاَ الْقَوْلِينِ لاَنَّهُ إِمَّا مَلْكُ لَهُ أَوْ فِي حُكْمٍ مِلْكِهِ لِتَمَكُنِّهِ مِن التَّصَرُّفِ فِيهِ كَسَائِهِ السَّيِّدِ عَلَى كِلاَ الْقَوْلِينِ لاَنَّهُ إِمَّا مَلْكُ لَهُ أَوْ فِي حُكْمٍ مِلْكِهِ لِتَمَكُنِّهِ مِن التَّصَرُّفِ فِيهِ كَسَائِهِ أَمْوالِهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا مَلَّكَهُ السَّيِّدُ وَآهَلَّ عَلَيْهِ هِلاَلُ الْفِطْرِ فَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهُ فَفِطْرَتُهُ عَلَى السَّيِّدِ وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلُكُهُ فَوَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: لاَ فِطْرَةَ لَهُ عَلَى أَحَدِ، قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ اعْتِبَاراً بِزِكَاةِ الْمَالِ كَمَا سَبَقَ. وَالثَّانِي: فِطْرَتُهُ عَلَى السَّيِّدِ، صَحَّحَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي لأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى السَّيِّدِ وَكَذَلِكَ فِطْرَتُهُ. وَمَنْهَا: تَكْفِيرُهُ بِالْمَالِ فِي الْحَجِّ وَالأَيْمَانِ وَالظَّهَارِ وَنَحْوِهَا، وَفِيهِ لِلأَصْحَابِ طُرُقٌ:

آحَدُها: الْبِنَاءُ عَلَى مِلْكِهِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ فَلَهُ التَّكَفِيرُ بِالْمَالَ فِي الْجُمْلَةِ وَإِلاَّ فَلاَ التَّكُفِيرِ بِالْمَالِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي وَآبِي الْخَطَّابِ وَابْنِ عَقِيلِ وَآكُثُرِ الْمُتَأْخِرِينَ؛ لأَنَّ التَّكْفِيرَ بِالْمَالِ يَسْتَدْعِي مَلْكَ الْمَالِ فَإِذَا كَانَ هَذَا غَيْرَ قَابِلِ لِلْمِلْكِ بِالْكُلِّيَةِ فَقَرْضُهُ الصِيّامُ حَاصَةً وَعَلَى يَسْتَدْعِي مَلْكَ الْمَالِ فَإِذَا كَانَ هَذَا غَيْرَ قَابِلِ لِلْمِلْكِ بِالْكُلِّيَةِ فَقَرْضُهُ الصِيّامُ حَاصَةً وَعَلَى الْوَلاءَ الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ فَإِنَّهُ لِكُفِّرُ بِالإِطْعَامِ وَهَلْ يُكَفِّرُ بِالْعِنْقِي عَلَى رَوايَتَيْنِ لأَنَّ الْعِنْقَ يَقْتَضِي الْوَلاءَ وَالْوِلاَيَةَ وَالْإِرْثُ وَلَيْسَ الْعَبْدُ مِنْ أَهْلِها. وَهَلْ يَلْزَمُهُ التَّكُفِيرِ بِالْمَالِ أَوْ يَجُوزُ لَهُ مَعَ إِجْزَاءِ الصَيّامِ الْمُتَوَجِّةِ إِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ مَالٌ فَأَذِنَ لَهُ السَيِّدُ بِالتَّكْفِيرِ مِنْهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَيّامِ الْمُتَوَجِّةِ إِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ مَالٌ فَأَذِنَ لَهُ السَيِّدُ بِالتَّكُفِيرِ مِنْهُ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَيّامِ الْمُتَوجِةِ إِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ مَالٌ فَاقِرَ لَهُ السَيِّدُ بِالتَّكُفِيرِ مِنْهُ لَزِمَةُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ بَلْ أَوْادَ السَيِّدُ أَنْ يَمْلِكِهُ لِيكُفِّرَ لَمْ يَلْوَمُ النَّكُفِيرِ بِالْمَالِ فِي الْحَجِ وَنَفْي اللَّرُومِ فِي الظَّهَارِ.

الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ فِي تَكُفْيِرِهِ بِالْمَالِ بِإِذْنَ السَّيِّدِ رَواَيَتَيْنِ مُطْلَقَتَيْنِ سَوَاءٌ قُلْنَا: يَمْلِكُ أَوْ لاَ يَمْلِكُ حَكَاهَا الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ حَامِدٍ وَغَيْرِهِ مِنِ الْأَصْحَابِ وَهِي طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ فَوَجْهُ عَدَم تَكُفْيِرِهِ بِالْمَالِ مَعَ الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ أَنْ يَمْلِكَهُ ضَعِيفٌ لاَ يَحْتَمِلُ الْمُواسَاة وَلَي بَكْرٍ فَوَجْهُ عَدَم تَكُفْيِرِه بِالْمَالِ مَعَ الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ أَنْ يَمْلِكَهُ ضَعِيفٌ لاَ يَحْتَمِلُ الْمُواسَاة وَلِي بَكْرِ فَي بَكْدِ لَي الْمَالِ مَعَ الْقَوْلِ بِالْمَالِ مَعَ الْقَوْل بِانْفِقَاء مِلْكِهِ. مَأْخَذَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ تَكُفِيرَهُ بِالْمَالِ إِنَّمَا هُوَ تَبَرُّعٌ لَهُ مِن السَّيِّدِ وَإِبَاحَةٌ لَهُ أَنْ يُكَفِّرَ مِنْ مَالِهِ

وَالتَّكُفْيرُ عَنِ الْغَيْرِ لاَ يُشْتَرَطُ دُخُولُهُ فِي مِلْكِ الْمُكَفَّرِ عَنْهُ، كَمَا يَقُولُ فِي رِوَايَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ إِذَا عَجَزَ عَنْهَا وَقُلْنَا: لاَ يَسْقُطُ تَكُفْيرُ غَيْرِهِ عَنْهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ جَازَ أَنْ يَدْفَعَهَا الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ إِذَا عَجَزَ عَنْهَا وَقُلْنَا: لاَ يَسْقُطُ تَكُفْيرُ غَيْرِهِ عَنْهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ جَازَ أَنْ يَدُفَعَهَا إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ قَدْ دَحَلَتْ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَجُزُ أَنْ يَأْخُذَهَا هُوَ لَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ حِينَتِنْ إِخْرَاجًا لِلْكَفَّارَةِ.

وَالْمَأْخَذُ الثَّانِي: أَنَّ الْعَبْدَ ثَبَتَ لَهُ فِي مِلْكِ قَاصِرٍ بِحَسَبِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ التَّامُّ فَيَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ فِي الْمَالِ الْمُكَفَّرِ بِهِ مِلْكٌ يُتْتِجُ لَهُ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ دُونَ يَيْعِهَا وَلاَ هِبَهَا عَلَى مَا يَعْبِهِ وَهِبَتِهِ كَمَا أَثْبَتْنَا لَهُ فِي الْأَمَةِ مِلْكًا قَاصِراً أَبِيحَ لَهُ التَّسَرِّي بِهَا دُونَ بَيْعِهَا وَلاَ هِبَهَا عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ وَهَذَا اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ اللَّيْنِ. وَوَجْهُ التَّقْرِيقِ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالإِطْعَامِ أَنَّ التَّكْفِيرَ بِالْعِتْقِ مَحْتَاجٌ إِلَى مِلْكِ بِخِلافِ الإِطْعَامِ ذَكَرَهُ أَبْنُ أَبِي مُوسَى وَلِهِذَا لَوْ أَمَرَ مَنْ عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ رَجُلاً مُمْ مَنْ عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ رَجُلاً أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ فَفِي جَزَائِهِ عَنْهُ رَوايَتَانِ وَلَوْ تَبَرَّعَ الْوَارِثُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ بِالْعِتْقِ لَمْ يَصِحَ وَلَوْ أَعْتَقَ الأَجْنَبِيُّ عَن مَوْرُوثِهِ صَحَّ ولَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ بِالْعِتْقِ لَمْ يَصِحَ ولَوْ أَعْتَقَ الأَجْنَبِيُّ عَن الْمَوْرُوثِ لَمْ يَصِحَ ولَوْ أَعْتَقَ الأَجْنَبِيُّ عَنْهُ لَوْ يَبْتُ لَهُ يَصِحَ ولَوْ أَعْتَقَ الأَجْنَبِي عَنْهُ الْمُورُوثِ لَمْ يَصِحَ ولَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ فَوَجُهَان.

الطَّرِيقَةُ النَّالِثَةُ: أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الصَّيَامِ بِحَالِ عَلَى كِلاَ الطَّرِيقَيْنِ وَهِي ظَاهِرُ كَلاَمِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ الظَّهَارِ وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِمَا لاَّنَّ الْعَبْدَ وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ فَإِنْ مُلْكُهُ ضَعِيفٌ لاَ يَحْتَمِلُ الْمُواسَاةَ كَمَا سَبَقَ فَلاَ يَكُونُ مُخَاطَبًا بِالتَّكْفِيرِ بِالْمَالِ بِالْكُلِيَّةِ فَلاَ يَكُونُ فَرْضُهُ غَيْرِ الصَّيَّمِ بِالاَصَلَةِ بِخِلاَفِ الْحَرِّ الْعَاجِزِ فَإِنَّهُ قَابِلٌ لِلتَّمَلُّكِ وَمِنْ هَامُنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، قَالَ الْخِرَقِيُّ: الْعَبْدُ أَيْضًا إِذَا حَنِثَ ثُمَّ عَتَقَ لاَ يُجْزِثُهُ التَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ بِخِلاَفِ الْمُعْسِرِ إِذَا حَنِثَ ثُمَّ أَيْسَلَ وَقَالَ أَيْضًا فِي الْعَبْدِ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ أَلَّهُ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدًّ مِنْ الْمُعْسِرِ إِذَا حَنِثَ ثُمَّ أَيْسَرَ. وَقَالَ أَيْضًا فِي الْعَبْدِ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ اللَّهُ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدًّ مِنْ الْمُعْسِرِ إِذَا حَنِثَ ثُمَّ السَّمِّ وَقَالَ فِي الْحَرِّ الْمُعْسِرِ: إِنَّهُ يَصُومُ فِي الإِحْصَارِ صِيامَ التَّمَتُّعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا الْمُعْدِ وَيَعْدِلُ الْمِلْكِ الْقَابِلِ لِتَعَلَّقُ الْوَاجِبَاتِ بِهِ فَيَتَعَلَقَ بِهِ وَجُوبُ الصَيَّامِ وَالْمَلْ الْمُنْعَلِمِ الْقَابِلِ لِتَعَلَّقُ الْوَاجِبَاتِ بِهِ فَيَتَعَلَقُ بِهِ وَجُوبُ الصَيَّامِ وَالْمَلِ الْمَلْكِ الْفَوْلَ وَلَا الْمَلْكِ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَلَيْكُ وَلَا لَكُولُ الْمُهُ مُ مَا الْمَدِي وَيَعْدِلُ الْهَدْيَ وَلَيْ الْمُؤْمِدِ وَلَا لَمُنْ الْمَلْكِ الْمُلْكِ الْهَدْيَ وَلَاكُ وَلَوْلَ الْمُؤْمِدِ وَالْمُولُ الْمُؤْمِدِ وَلَالْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِدِ وَمِي عَلَى الْمُرْفِي وَيَعْدِلُ الْهَدْيَ وَمُ الْهَدْيُ وَالْمُؤْمِ وَالْهَدْيُ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَلْ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَقَالَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا لَمُنْ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَال

وَمِنْهَا: إِذَا بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ وَفِيهِ لِلأَصْحَابِ طُرُقٌ:

إحداها: الْبِنَاءُ علَى الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ لَمْ يُشْتَرَطْ مَعْرِفَةُ الْمَالِ وَلاَ سَائِرِ شَرَائِطِ الْبَيْعِ فِيهِ لَأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْعَقْدِ وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَى مِلْكِ الْعَبْدِ لِيكُونَ عَبْدًا ذَا مَالُ وَذَلِكَ صِفَةً فِي الْعَبْدِ لاَ تُفْرَدُ بِالْمُعَاوَضَةِ وَهُو كَبَيْعِ الْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ مَالٌ وَإِنْ قُلْنَا: لاَّ يَمْلِكُ أَشْتُرِطَ لِمَالِكِهِ مَعْرِفَتُهُ وَأَنَّ بَيْعَهُ بِغَيْرِ جِنْسِ الْمَالِ أَوْ بِجِنْسِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الشَّمَنُ أَكْثَرَ عَلَى رَوايَةٍ وَيُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ لَأَنَّ الْمَالَ حِينَتِنِ دَاخِلٌ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَآبِي الْخَطَابِ فِي انْتِصَارِهِ وَغَيْرِهِمْ.

والطّريقة الثّانِية: اعْتِبَارُ قَصْدِ الْمَالِ أَوْ عَدَمِهِ لاَ غَيْرَ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَقْصُوداً لِلْمُشْتَرِي الْمَالُ مَقْصُوداً لِلْمُشْتَرِي تَرْكَهُ لِلْعَبْدِ لِيَنْتَفَعَ الْمُشْتَرِي تَرْكَهُ لِلْعَبْدِ لِيَنْتَفَعَ الْمُشْتَرِي تَرْكَهُ لِلْعَبْدِ لِيَنْتَفَعَ بِهِ وَحْدَهُ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ لَأَنَّهُ تَابِعٌ غَيْرُ مَقْصُود وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِي الْمَنْصُوصَةُ عَنْ أَحْمَلَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ كَالْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَكَلاَمُهُ ظَاهِرٌ فِي الصِّحَةِ. وَإِنْ قُلْنَا: وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ كَالْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَكَلاَمُهُ ظَاهِرٌ فِي الصَّحَّةِ. وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْعَبْدَ لاَ يَمْلِكُ وَتَرْجِعُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ إِلَى بَيْعِ رَبُويِّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَمَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ مَا هُو غَيْرُ مَقْصُودٍ وَقَدْ اسْتَوْفَيْنَا الْكَلاَمَ عَلَيْهَا فِي الْقَوَاعِدِ وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي هَذِهِ الطَّرِيقَةَ إلَى الْقَوَاعِدِ وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي هَذِهِ الطَّرِيقَةَ عَيْرُ فَيْ الْقَوَاعِدِ وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي هَذِهِ الطَّرِيقَةَ .

وَالطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ: الْجَمْعُ بَيْنَ الطَّرِيقَتَيْنِ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّدِ وَمَضْمُونُهَا أَنَّا إِنْ قُلْنَا: الْعَبْدُ يَمْلِكُ لَمْ يُشْتَرَطْ لِمَالِهِ شُرُوطُ الْبَيْعِ بِحَالٍ، وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَقْصُودًا لِلْمُشْتَرِي أَشْتُرِطَ لَهُ شَرَائِطُ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْصُودٍ لَهُ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ شَرَائِطُ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْصُودٍ لَهُ لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ فَلَكَ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَذِنَ الْمُسْلِمُ لِعَبْدِهِ الذِّمِّ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِمَالِهِ عَبْدًا مُسْلِمًا فَاشْتَرَاهُ فَإِنْ قُلْنَا: لا يَمْلِكُ صَحَّ وَكَانَ مَمْلُوكًا لِلسَّيِّدِ. قَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ يَمْلِكُ لَمْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ لَهُ، وَإِنْ قُلْنَا: لا يَمْلِكُ صَحَّ وَكَانَ مَمْلُوكًا لِلسَّيِّدِ. قَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ اللَّينِ هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدِي قُلْتُ: ويَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجُهٌ آخَرُ لا يَصِحُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بِنَاءً لللَّينِ هَذَا قِيَاسُ الْمَدْهَبِ عِنْدِي قُلْتًا: ويَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجُهٌ آخَرُ لا يَصِحُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بِنَاءً عَلَى الْعَوْلِيْنِ بِنَاءً عَلَى الْحَدْسِ بِأَنْ يَلْذَنَ عَلَى الْعَكْسِ بِأَنْ يَلْذَنَ الْكَافِرُ لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ اللّهَ عَلَى الْعَكْسِ بِأَنْ يَلْذَنَ الْكَافِرُ لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ اللّهِ كَانَ الْعَكْسِ اللّهُ لَمْ يَصِحُ مَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِي بِمَالِهِ رَقِيقًا مُسْلِمًا. فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ صَحَ وَكَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُ لَمْ يَصِحَ.

وَمِنْهَا: تَسَرِّي الْعَبْدِ وَفِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: بِنَاوُهُ عَلَى الْخِلاَفِ فِي مِلْكِهِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ جَازَ تَسَرِّيهِ وَإِلاَّ فَلاَ؛ لأَنَّ الْوَطْءَ بِغَيْرِ نِكَاحٍ وَلاَ مِلْكِ يَمِينٍ مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي

وَالْأَصْحَابِ بَعْدَهُ.

وَالثَّانِيَّةُ: يَجُوزُ تَسَرِّيهِ عَلَى كِلاَ الرِّواَيَتَيْنِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْخِرَقِيِّ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَرَجَّحَهَا صَاحِبُ الْمُغْنِي وَهِيَ أَصَحُّ فَإِنَّ نَصُوصَ أَحْمَدَ لاَ تَخْتَلِفُ فِي إِبَاحَةِ التَّسَرِّي لَهُ، فَتَارَةً عَلَّلَ بِأَلَّهُ يَمْلِكُ وَتَارَةً اعْتَرَفَ بِأَلَّهُ خِلاَفُ الْقِيَاسِ وَآلَهُ جَازَ لإجْماع الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَجَازَ التَّسَرِّي وَإِنْ قِيلَ: لاَ يَمْلِكُ اتِّبَاعًا لِلْصَّحَابَةِ فِي ذَٰلِكَ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْعَبْدَ وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ فَلاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ مِلْكُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى الانْتِفَاعِ بِهِ وَلِذَلِكَ يَمْلِكُ عَقْدَ النُّكَاحِ وَهُوَ مِلْكٌ لِمَنْفَعَةِ الْبُضْعِ فَكَذَلِكَ يَمْلِكُ التَّسَرِّي وَيَثْبُتُ لَهُ هَذَا الْمِلْكُ الْخَاصُّ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ وَلاَ يَجُوزُ تَسَرِّيهِ بِدُونَ إِذْنِ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوَايَةٍ جَمَاعَةٍ كَنِكَاحِهِ؛ وَلاَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ بِمَا يُتُلِفُ مَالِيَّتُهُ ويَضُرُّ بِهِ لِتَعَلُّق حَقِّ السَّيِّدِ بِهِ، والتَّسَرِّي فِيهِ إضْرارٌ بِالْجَارِيَةِ، وَتَنْقِيصٌ لِمَالِيَّتِهَا بِالْوَطْءِ وَالْحَمْلِ وَرَبُّمَا أَدَّى إِلَى تَلَفِهَا. وَنَقَلَ عَنْهُ أَبُو طَالِبِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِعٍ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ فِي مَالِهِ كَأَنَ ابْنُ عُمَرَ يَتَسَرَّى عَبِيدُهُ فِي مَالِهِ فَلاَ يَعِيبُ عَلَيْهِمْ. قَالَ الْقَاضِي فِيمَا عَلَّقَهُ عَلَى حَوَاشِي الْجَامِعِ لِلْخَلاَّلِ: ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَجُوزُ تَسَرِّيهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ لَهُ لأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُ. انْتَهَى. وَيُمُكِنُ أَنْ يُحْمَلَ نَصُّ اشْتِرَاطِهِ عَلَى التَّسَرِّي مِنْ مَال سَيِّدِهِ إِذَا كَانَ مَأْذُونًا لَهُ وَنَصُّهُ يُقَدَّمُ عَلَى اشْتِراطِ تَسَرِّيهِ فِي مَال نَفْسِهِ الَّذِي يَمْلِكُهُ وقَدْ أَوْمَاً إِلَى هَذَا فِي رِواَيَةٍ جَمَاعَةٍ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ لِعَبْدِهِ جَارِيَةً لاَ يَطَوُّهَا وَلَكِنَّهُ يَتَسَرَّى فِي مَالِهِ إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَفَسَّرَ مَالَهُ بِمَالِ الْعَبْدِ الَّذِي فِي يَدَيْهِ وَهَذَا فِي اعْتِبَارِ الإِذْنِ فِي التَّسَرِّي مِنْ مَال نَفْسِهِ وَتَفْريقِهِ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الْأُمَةِ الَّتِي يَمْلِكُهَا السَّيِّدُ فِيهِ إِشْكَالٌ ّ ولَعَلَّهُ مَنَعَ الْوَطْءَ بِدُونِ إِذْنَ السَّيِّدِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُ اشْتِرَاطًا لِإِذْنِ السَّيِّدِ بِكُلِّ حَالٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ مُتَردِّدٌ فِي تَسَرِّي الْعَبْدِ بِأَمَةِ سَيِّدِهِ وَنِكَاحِهِ هَلْ هُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ أَمْ لَا فَقَالَ فِي رِوَايَةٍ حَنْبَلِ: لَا يَسِيعُ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ بِعَبْدِهِ حَتَّى يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ فَجَعَلَهُ تَمْلِيكًا لاَزِمًا وَنَقَلَ عَنْهُ الْأَكْثَرُونَ جَوَازَهُ وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِي بَيْعِ سُريَّةٍ عَبْدِهِ فَنَقَلَ عَنْهُ الْمَيْمُونِيُّ الْجَوازَ وَنَقَلَ عَنْهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَنْعَ مُعَلِّلًا بِأَنَّ التَّسَرِّي بِمَنْزِلَةِ النَّكَاحِ يُرِيدُ أَنَّهُ لاَزِمٌ لاَ يَجُوزُ الرَّجُوعُ فِي جَوَازِ تَسَرِّي الْعَبْدِ بِأَكْثَرَ مِنْ أَمَتيْنِ فَنَقَلَ عَنْهُ الْمَيْمُونِيُّ الْجَوازَ وَأَبُو الْحَارِثِ الْمَنْعَ كَالنَّكَاحِ، وَلَمْ يَخْتَلِفُ عَنْهُ فِي أَنَّ الْعَبْدَ وَسُريَّتَهُ يَوْجِبُ تَحْرِيمَهُمَا عَلَيْهِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِي عِنْقِ الْعَبْدِ وَسُريَّتَهُ يُوجِبُ تَحْرِيمَهُمَا عَلَيْهِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِي عِنْقِ الْعَبْدِ وَسُرِيَّةُ وَرُوجِبُ تَحْرِيمَهُمَا عَلَيْهِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِي عِنْقِ الْعَبْدِ وَوَالَا مِلْكِهِ عَنْهَا وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِي عِنْقِ الْعَبْدِ وَوَالَا مِلْكِهِ عَنْهَا وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِي عِنْقِ الْعَبْدِ وَقَوْمَ الْمُنْعَ كُلُوبُونَ بِنَاءً عَلَى تَعْلِيبٍ جِهَةِ التَّمْلِيكِ فِيهِ أَوْ جِهَةٍ

النَّكَاحِ وَقَدْ اسْتَشْكُلَ آكَثُوَ هَذِهِ النُّصُوصِ الْقَاضِي وَرَبَّمَا أَوْلَهَا وَنَزَّلَهَا عَلَى مَا ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ وَهَذِهِ الْمَسَاثِلُ الْمَذْكُورَةُ مَنْصُوصَةٌ عَن السَّلَفِ حُكْمًا وَتَعْلِيلاً كَمَا ذَكَرْنَا وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ اللَّيْنِ ظَاهِرُ كَلاَمٍ أَحْمَدَ إِبَاحَةُ التَّسَرِّي لِلْعَبْدِ وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُ فَيَكُونُ نِكَاحًا عِنْدَهُ وَحُمِلَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُشْتَرَطُ لَهُ الإِشْهَادُ وَكَلامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَهُ لاَ غَيْرَ وَفِي ثُبُوتِ الْمَهْرِ بِهِ خِلاَفٌ مَعْرُوفٌ.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ السَّيِّدُ عَبْدَ نَفْسِهِ بِمَالٍ فِي يَدِهِ فَهَلْ يُعْتَقُ أَمْ لاَ؟ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُعْتَقُ بِذَلِكَ وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ مَعَ قَوْلِهِ: إنَّ الْعَبْدَ لاَ يَمْلِكُ، وَنَزَّلَهُ الْقَاضِي عَلَى الْقَوْل بِالْمِلْكِ فَيَكُونُ دُخُولُ السَّيِّدِ مَعَ عَبْدِهِ فِي بَيْعِهِ نَفْسَهُ بِمَالِهِ إِقْرَارًا لَهُ عَلَى مِلْكِهِ فَيَصِحُ بَيْعُهُ وَيُعْتَقُ، وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ وَيَحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بَيْعُهُ نَفْسَهُ هُنَا كِنَايَةٌ عَنْ عِنْقِهِ فَيُعْتَقُ بِهِ بِكُلِّ حَالٍ، وَلِهَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ: أَنَّ بَيْعَ السَّيِّدِ عَبْدَهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ تَعْلِيقٌ لِعِتْقِهِ عَلَى الْتِزَامِهِ فَيُعْتَقُ عَلَى مِلْكِ السَّيِّدِ فَيَكُونُ هَاهُنَا تَعْلِيقًا عَلَى إِيفَاءِ هَذَا الْمَالَ، يُعْتَقُ بِهِ أَمَّا إِنْ دَفَعَ مَالأَ إِلَى رَجُلٍ لِيَشْتَرِيَهُ بِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَفَعَلَ وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي فَهَلْ يَصِحُ الْعَقْدُ وَيُعْتَقُ إِنْ اشْتَرَاهُ الرَّجُلُ فِي الذِّمَّةِ؟ ثُمَّ نَقَدَ الْمَالَ صَحَّ وَعَتَقَ وَإِنْ اشْتُرَاهُ بِغَيْرِ الْمَالِ انْبَنَى عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ فِي تَعْيِينِ النُّقُودِ بِالتَّعْبِينِ عَلَى مَا سَبَقَ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْحَارِثِ وَٱبِيَ دَاوُد الْبُطْلاَنُ مُعَلَّلاً بِمَا ذَكَرْنَا وَذَكَرِهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَالَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَعْلَمْ هَهُنَا أَنَّهَا مَالُهُ فَلاَ يَكُونُ إِقْرَارًا لَهَا عَلَى مِلْكِ الْعَبْدِ وَنَصَّ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا وَحَنْبَلِ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَقُ وَيَغْرَمُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَهَذَا قَدْ يَتَنَزَّلُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ النُّقُودَ لاَ تَتَعَيَّنُ. وَقَدْ يَتَنَزَّلُ مَعَ الْقَوْل بِالتَّعْبِين عَلَى أَنَّهُ عَقَدٌ فَاسِدٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَيَنْفُذُ فِيهِ الْعِتْقُ كَمَا يَنْفُذُ الطَّلاقُ فِي النَّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِلأَصْحَابِ وَكَلْلِكَ نَقَلَ مُهَنَّا عَنْهُ فِي عَبْدٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ٱلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِ رَجُلٍ آخَرَ فَاشْتَرَاهُ بِهَا مِنْ سَيِّدِهِ وَأَعْتَقَهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ صَاحِبُ الْمَال بِمَالِهِ فَإِنْ اسْتَهْلَكَ كَانَ دَيْنًا عَلَى الْعَبْدِ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ وَحَمَلَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ مِن الْمُجَرَّدِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَقِيلِ [فِي] الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ وَكَلَّ الرَّجُلُّ فِي شِراءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي وَكِيلًا لِلْعَبْدِ وَتَكُونُ وَكَالَةً صَحِيحَةً، قَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَدْ عَتَقَ فِي الْبَاطِنِ فِي الْحَالِ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ الثَّمَنُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ.

وَقَالَ أَيْضًا فِي مَوْضِعِ آخَرَ: هَذَا فِيهِ إِشْكَالٌ لأَنَّ الْعَبْدَ عِنْدَنَا لاَ يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ: لاَ رِبًا بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ وَيَلْتَزِمُ عَلَيْهِ جَرَيَانُ الرِّبَا بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَلَطًا فِي كِتَابَيْهِمَا يَعْنِي الْقَاضِيَ وَابْنَ عَقِيلٍ وَأَنَّ الصَّوَابَ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِذَا وَكَلَّ رَجُلٌ الْعَبْدَ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا عَتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ وَلَهُ مَالٌ فَهَلْ يَسْتَقِرُ مِلْكُهُ لِلْعَبْدِ أَمْ يَكُونُ لِلسَّيِّدِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ فَمِنْهُمْ مَنْ بَنَاهُمَا عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ وَإِلاَّ فَلْنَا: يَمْلِكُهُ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ وَإِلاَّ فَلَا وَهِيَ طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَصَاحِبِ الْمُحَرَّرِ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الرِّوايَتَيْنِ عَلَى الْقَوْل بِالْمِلْكِ.

وَمِنْهَا: لَو اشْتَرَى الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ بِمَالِهِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ، وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُ انْفَسَخ نِكَاحُهُ، وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُ لَمْ يَنْفَسِخْ.

وَمِنْهَا: لَوْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا فَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُ فَالْوَلَدُ مِلْكُ السَيِّدِ وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ فَالْوَلَدُ مِلْكُ السَيِّدِ وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ فَالْوَلَدُ مَمْلُوكٌ لِلْعَبْدِ لَكِنَّهُ لاَ يُعْتَقُ عَلَيْهِ حَتَّى يُعْتَقَ فَإِذَا عَتَقَ وَلَمْ يَنْزِعْهُ مِنْهُ قَبْلَ عِتْقِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ لِتَمَام مِلْكِهِ حِينَتِنْهِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ.

وَمِنْهَا: هَلَ يَنْفُذُ تَصَرُّفُ السَّيِّدِ فِي مَالُ الْعَبْدِ دُونَ اسْتِرْجَاعِهِ؟ إِنْ قُلْنَا: الْعَبْدُ لاَ يَمْلِكُ صَحَّ بِغَيْرِ إِشْكَالُ وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ فَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَنْفُذُ عِنْقُ السَّيِّدِ لِرَقِيقِ عَبْدِهِ قَالَ صَحَّ بِغَيْرِ إِشْكَالُ وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ فَظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَنْفُذُ عِنْقُ السَّيِّدِ لِرَقِيقِ عَبْدِهِ قَالَ الْعَامِعِ الْكَبِيرِ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَجَعَ فِيهِ قَبْلَ عِنْقِهِ قَالَ: وَإِنْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَجَعَ فِيهِ قَبْلَ عِنْقِهِ قَالَ: وَإِنْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ فَلاَنَّ عِنْقَهُ يَتَضَمَّنَ الرَّجُوعَ فِي التَّمْلِيكِ.

وَمِنْهَا: الْوَقْفُ عَلَى الْعَبْدِ فَنَصُّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ فَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ يَتَفَرَّعُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لاَ يَصِحُّ فَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ يَتَفَرَّعُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ فَيَمْ الْوَجْهَيْنِ، وَالْأَكُثُرُونَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَتَيْنِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ.

وَمِنْهَا: وَصِيَّةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ كَانَ بِجُزْءِ مُشَاعِ مِنْهُ صَحَّ وَعَتَقَ مِن الْعَبْدِ بِسْبَةِ ذَلِكَ الْجُزْءِ لِلدُّحُولِهِ فِي عُمُومِ الْمَالِ وَكَمُلَ عِنْقُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَصِيَّةِ نَصَّ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِلَّمَا صَحَّتْ لِعَقْدِهِ فَيَعْدِيمُ الْعِنْقِ أَهَمُّ وَأَنْفَعُ لَهُ. وَقِيلَ: بَلَ الْجُزْءُ الشَّائِعُ الْمُوصَى لِهِ غَيْرُ مُتَّعَيَّنِ فَتَعَيَّنَ فِي الْعَبْدِ تَصْحِيحًا لِلْوَصِيَّةِ مَهْمَا أَمْكُنَ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: مَلَكَ بِالْوصِيَّةِ جُزْءًا مُشَاعًا مِنْ نَفْسِهِ فَتَعْتَقُ عَلَيْهِ وَمَلَكَ بِهِ بَقِيَّةَ الْوَصِيَّةِ فَصَارَ مُعْسِرًا فَسَرَى الْعِنْقُ إِلَى الْبَاقِي جُزْءًا مُشَاعًا مِنْ نَفْسِهِ فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ وَمَلَكَ بِهِ بَقِيَّةَ الْوَصِيَّةِ فَصَارَ مُعْسِرًا فَسَرَى الْعِنْقُ إِلَى الْبَاقِي مَضْمُونَا بِالسِّرَايَةِ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَصِيَّةِ إِذْ لاَ مَالَ لَهُ سِواهَا كَمَنْ مَلَكَ بَعْضَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ بِفِعْلِهِ وَأُولَى. وَهَذَا الْمَأْخَذُ مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَهُوَ حَسَنٌ وَفِي كَلاَم أَبِي الْحَسَنِ بِغِعْلِهِ وَأُولَى. وَهَذَا الْمَأْخَذُ مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَهُوَ حَسَنٌ وَفِي كَلاَم أَبِي الْحَسَنِ

التَّمِيمِيِّ مَا يُشْعِرُ بِهِ أَيْضًا. وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ أَلَّهُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِنسْبَةِ الْوَصِيَّةِ مِن الْمَال فَيَسْرِي الْعِثْقُ إِلَى جَمِيعِهِ إِذَا احْتَمَلَهُ الثَّلُثُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِالسِّرَايَةِ بِالْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُكْمِلُ لَهُ بَقِيَّةَ الْوَصِيَّةِ مِن الْمَال إِنْ احْتَمَلَ الثَّلُثُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَت الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مُعَيَّنِ أَوْ مُقَدَّرٍ فَفِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ رِوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا عَدَمُ الصَّحَّةِ فَمِن الْأَصْحَابِ مَنْ بَنَاهُمَا عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ هَلْ يَمْلِكُ أَمْ لاَ وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ فِي رَوايَةِ صَالِحٍ. وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَالشِّيرازِيِّ وَابْنِ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ كَقَدْرِ الْمُعَيَّنِ أَوْ الْمُقَدَّرِ مِن التَّرِكَةِ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ كَقَدْرِ الْمُعَيَّنِ أَوْ الْمُقَدَّرِ مِن التَّرِكَةِ لاَ بِعَيْنِهِ فَيَعُودُ إِلَى الْجُزْءِ الْمُشَاعِ وَهُو بَعِيدٌ جِلًا.

وَمِنْهَا: لَوْ غَزَا الْعَبْدُ عَلَى فَرَسِ مَلَّكَهُ إِيَّاهَا سَيِّدُهُ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهَا لَمْ يُسْهَمْ لَهَا وَلَأَنَّ الْفَرَسَ تَبَعٌ لِمَالِكِهَا فَإِذَا كَانَ مَالِكُهَا مِنْ أَهْلِ الرَّضْخ فَكَذَلِكَ فَرَسُهُ وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهَا الْفَرَسَ تَبَعٌ لِمَالِكِهَا فَإِذَا كَانَ مَالِكُهَا مِنْ أَهْلِ الرَّضْخ فَكَذَلِكَ فَرَسُهُ وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهَا أَسُهُمَ لَهَا لاَتَهَا لِسَيِّدِهِ كَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رَوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ أَلَّهُ يُسْهَمُ لِفَرَسِ الْعَبْدِ وَتَوَقَّفَ مَرَّةً أَخْرَى، وَقَالَ لاَ يُسْهَمُ لَهَا مُتَّحِدًا وَنَقَلَ عَنْهُ أَبُو طَالِبٍ إِذَا غَزَا الْعَبْدُ مَعَ سَيِّدِهِ وَمَعَهُ فَرَسَانِ وَمَعَ سَيِّدِهِ فَرَسَانِ يُسْهَمُ لِفَرَسَيْ السَّيِّدِ وَلاَ يُسْهَمُ لِفَرَسَيْ الْعَبْدِ لَا يُسْهَمُ لِفَرَسَيْ الْعَبْدِ وَلاَ يُسْهَمُ لَاكُنَّ لِلسَيِّدِ وَلاَ يُسْهَمُ لَوْرَسَيْ الْعَبْدِ وَلَا يُسْهَمُ لَوْرَسَيْ الْعَبْدِ وَلَا يُسْهَمُ لَوْرَسَيْ الْعَبْدِ وَلاَ يُسْهَمُ لَوْرَسَيْ الْعَبْدِ

تَنْبِيهُ: الْخِلاَفُ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ بِالتَّمْلِيكِ هَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ أَمْ لاَ؟ قَالَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ: وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِهِ فَلاَ يَمْلِكُ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ وَكَلاَمُ الأَكْثَرِينَ يَدُلُّ عَلَى خِلاَفِهِ. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: مِلْكُهُ اللَّقَطَةَ بَعْدَ الْحَوْلِ قَالَ طَائِفَةٌ مِن الْأَصْحَابِ يَنْبَنِي عَلَى رِواَيَتَيْ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ جَعْلاً لِتَمْلِيكِ الشَّارِعِ كَتَمْلِيكِ السَّيِّدِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ يَمْلِكُ اللَّقَطَةَ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ لَأَنَّهُ تَمْلِيك شَرْعِيٌّ يَثْبُتُ قَهْرًا فَيَثْبُتُ لَهُ حُكْمًا وَفَارَقَ الْمِيرَاثَ لَأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ لانْقِطَاعِ تَصَرَّفِهِ وَهُنَا هُو مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ إِلَى الْمَالِ وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ لاَ يَمْلِكُهَا بِغَيْرِ خِلاَف وكَذَلِكَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُعْنِي أَنَّهَا مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ.

وَمِنْهَا: حِيَازَتُهُ الْمُبَاحَاتِ مِنْ احْتِطَابِ أَوْ احْتِشَاشِ أَوْ اصْطِيَادِ أَوْ مَعْدِنِ أَوْ خَيْرِ ذَلِكَ. فَمِنِ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: هُوَ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ دُونَهُ رِواَيَةٌ وَاحِدَةً كَالْقَاضِي وَاَبْنِ عَقِيلٍ لَأَنَّ جَوَارِحَ الْعَبْدِ وَمَنَافِعَهُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ فَهِي كَيَدِ نَفْسِهِ فَالْحَاصِلُ فِي يَدِ عَبْدِهِ كَالْحَاصِلِ فِي يَدِهِ حَكْمًا نَعَمْ لَوْ أَذِنَ السَّيِّدُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَهُو كَتَمْلِيكِهِ إِيَّاهُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَحَرَّجَ طَائِفَةٌ الْمَسْأَلَةَ عَلَى الْخِلافِ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ وَعَدَمِهِ مِنْهُمْ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ وَقَاسَهُ عَلَى اللَّقَطَةِ المَسْأَلَةَ عَلَى الْمُشَاقَةَ عَلَى اللَّقَطَةِ

وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيلٍ فِي مَوْضِعِ آخَرَ.

وَمِنْهَا: إِذَا وَصَّى لِلْعَبْدِ أَوْ وَهَبَ لَهُ وَقَبِلَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ بِدُونِهِ إِذَا أَجَزْنَا لَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَنْصُوصِ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِواَيَةٍ حَنْبَلِ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَنَاهُ ابْنُ عَقِيلٍ وغَيْرُهُ عَلَى الْخِلاَفِ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ.

وَمِنْهَا: لَوْ خَلَعَ الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ بِعِوض فَهُوَ لِلسَّيِّدِ ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ عَقِيلِ بِنَاؤُهُ عَلَى الْخِلاَفِ فِي مِلْكِ الْعَبْدِ وَيُعَضِّلُهُ أَنَّ الْعَبْدَ هُنَا يَمْلِكُ الْبُضْعَ فَمَلَكَ عِوضَهُ بِالْخُلْعِ؛ لأَنَّ مَنْ يَمْلِكُ شَيْئًا مَلَكَ عِوضَهُ فَأَمَّا مَهْرُ الأَمَةِ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ لأَنَّهُ عِوضٌ عَنْ مِلْكِ السَّيِّدِ وَهُو مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ فَيَكُونُ تَمَلِّكُهُ لَهُ كَأَجْرَةِ الْعَبْدِ لَهُ بِخِلاَفِ مَا تَقَدَّمَ فَإِلَّهُ لِيْسَ عِوضًا عَنْ مِلْكِهِ.

الثَّامِنَةُ: الْمُضَارِبُ هَلْ يَمْلِكُ الرَّبْحَ بِالظُّهُورِ أَمْ لاَ؟ ذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ آنَهُ يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ وَايَّا لَاَكُورُ اللهُ يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ وَايَّانَ: رِوَايَةً وَاحِدَةً وَقَالَ الاَكْثَرُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانَ:

إحْدَاهُمَا: يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ وَهِيَ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ.

وَالرَّوَايَةُ النَّانِيَةُ: لاَ يَمْلِكُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ، ونَصَرَهَا الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَيَسْتَقِرُ الْمُلْكُ فِيهَا بِالْمُقَاسَمَةِ عِنْدَ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَلاَ يَسْتَقِرُ بِدُونِهَا وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: يَسْتَقِرُ بِلدُونِهَا وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَالَ: يَسْتَقِرُ بِالْمُحَاسِبَةِ التَّامَّةِ كَابْنِ أَبِي مُوسَى وَغَيْرِهِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ الْمُنْصُوصُ صَرَيًا عَنْ أَحْمَدَ.

وَلِهَذَا الاخْتِلاَفِ فُوائِدُ:

مِنْهَا: انْعِقَادُ الْحَوْلِ عَلَى حِصَّةِ الْمُضَارِبِ مِن الرَّيْحِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ قِيلَ: لاَ يَمْلِكُ بِدُونِهَا فَلاَ انْعِقَادَ قَبْلَهَا وَإِنْ قِيلَ يَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ الظَّهُورِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَيْهَا قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْشَقْرَارِ الْشَقْرَارِ الْشَقْرَارِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ الْحَدُقُ : الْمِلْكِ فِيهَا أَمْ لاَ يَنْعَقِدُ بِدُونِ الاسْتِقْرَارِ؟ فَفِيهِ لِلأَصْحَابِ طُرُقٌ:

أَحَدُها: لاَ يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَيْهَا بِدُونِ اسْتِقْرَارٍ بِحَالَ مِنْ غَيْرِ خِلاَفِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَالْخِلاَفِ وَمَنْ اتَّبَعَهُ وَكَذَلِكَ طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى إلاَّ أَنَّ الْقَاضِيَ عِنْدَهُ الاسْتِقْرَارُ بِالْقِسْمَةِ وَعِنْدَهُمَا بِالْمُحَاسَبَةِ التَّامَّةِ فَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عِنْدَهُمَا بِالْمُحَاسَبَةِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوايَةِ صَالِحٍ وَابْنِ مَنْصُورٍ وَحَنْبَلٍ.

وَالطَّرِيقَةُ النَّانِيَةُ: إِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ انْعَقَدَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ حِينِهِ وَإِلاَّ فَلاَ. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي مِنْ مَوْضِعٍ مِن الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَأَبِي الْخَطَّابِ.

وَالطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ: إِنْ قُلْنَا: لاَ يَثْبُتُ الْمِلْكُ قَبْلَ الاسْتِقْرَارِ لَمْ يَنْعَقِد الْحَوْلُ وَإِنْ قُلْنَا: يَثْبُتُ

بِدُونِهِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ قَبْلَهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلِ وَصَاحِبَي الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّدِ لَكَنَّهُمَا رَجَّحا عَدَمَ الانْعِقَادِ وَابْنُ عَقِيلِ صَحَّحَ الانْعِقَادَ فِي بَابِ الْمُضَارَبَةِ وَأَمَّا رَبُّ الْمَالَ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ رَأْسِ مَالِهِ مَعَ حِصَيَّهِ مِن الرَّبْحِ وَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَيْهَا بِالظُّهُورِ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الرَّبْحِ فَلاَ يَعْلَيْهُ زَكَاتُهُ، سَوَاءٌ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ الْعَامِلُ بِالظِّهُورِ أَوْ لاَ فِي ظَاهِرِ كَلاَمِ أَحْمَدَ وَهُو قَوْلُ الْقَاضِي يَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ إِنْ سَلِمَ فَهُو لِلْعَامِلِ وَإِنْ تَلِفَ تَلِفَ عَلَيْهِمَا وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ عَن الْقَاضِي وَالْأَكْثَرِينَ لاَنَّهُ إِنْ سَلِمَ فَهُو لِلْعَامِلِ وَإِنْ تَلِفَ تَلِفَ عَلَيْهِمَا وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ عَن الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ اللَّهُ الْعَامِلِ وَإِنْ تَلِفَ تَلِفَ عَلَيْهِمَا وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ عَن الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ مَا اللَّهُ الْمُزَارَعَةِ وَهُو ضَعِيفٌ .

وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ بَعْدَ ظَهُورِ الرِّبْحِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ فَفِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْبِنَاءُ عَلَى الْمِلْكِ بِالظُّهُورِ وَعَلَمِهِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ بِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَلاَ وَكَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ: وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَأَبُو الْفَتْحِ الْحَلْوَانِيِّ.

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: إِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ لَمْ يُعْتَقْ وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُ بِهِ فَوَجْهَانِ، كَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّلْخِيص:

أَحَدُهُمَا: يُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ وَأَوْمَا ۚ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُور.

والثّانِي: لاَ يُعْتَقُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْمِلْكِ وَهُو قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ فِي التّنْبِيهِ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهِ غَيْرُ تَامَّ وَلِهَذَا لاَ يُجْزِئُ فِي حَوْلِ الزّكَاةِ كَمَا سَبَقَ، وَالْعِنْقُ يَسْتَدْعِي مِلْكًا بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لاَ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ذُو رَحِمِهِ بِمِلْكِهِ، وَالأَوَّلُ أَصَحَّ فَإِنَّ الْعِنْقَ يَسْرِي إلَى مِلْكِ الأَجْنَيِ الْمَحْضِ وَلاَ يَعْنَقُ عَلَيْهِ ذُو رَحِمِهِ بِمِلْكِهِ، وَالأُوَّلُ أَصَحَّ فَإِنَّ الْعِنْقَ يَسْرِي إلَى مِلْكِ الأَجْنَيِ الْمَحْضِ وَلاَ يَمْنَعُهُ اللَّيْنُ بِخِلاَفِ الزَّكَاةِ وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ وَلَهَذَا لَوْ بَاشَرَ الْعِنْقَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَنْفُورِ الرَّبْحِ عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ بِقَدْرِ يَنْفُسِهِ لَمْ يَنْفُدُهُ فَكَذَا بِالْمِلْكِ وَأُولَى، وعَلَى هَذَا إذا اشْتَرَى رَحِمَهُ بَعْدَ ظُهُورِ الرَّبْحِ عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ثُمَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا سَرَى عَلَيْهِ لأَنَّ الْعِنْقَ بِالشَّرَاءِ وَهُو مَا فَعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَلَو اشْتَرَى قَبْلَ خَصِيّهِ ثُمَّ إِنْ كَانَ مُوسِرًا سَرَى عَلَيْهِ لأَنَّ الْعِنْقَ بِالشَّرَاءِ وَهُو مَا فَعَلَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَلَو اشْتَرَى قَبْلَ فَهُورِ الرَّبْحِ ثُمَّ ظَهَرَ الرَبْحِ بِارْتِفَاعِ الْأَسْوَاقِ وَقُلْنَا: يَمْلِكُ بِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ وَلَمْ يَسْرِ إذْ لاَ الْتَأْخِيلَ لَكُ بِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ نَصِيبُهُ وَلَمْ يَسْرِ إذْ لاَ الْتَالْخِيلَ لَهُ فِي ارْتِفَاعِ الْأَسُواقِ وَذَكَرَهُ فِي التَّلْخِيص.

وَمِنْهَا: لَوْ وَطِمَّ الْعَامِلُ أَمَةً مِنْ مَاْلِ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ ظَهُورِ الرَّبْحِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ فَالْوَلَدُ حُرُّ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الأَمَةِ وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ رِبْحٌ لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ونَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَهَلْ عَلَيْهِ الْجَلْدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ ظَهَرَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: لاَ حَدَّ عَلَيْهِ وَيُعَزَّرُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي

لْأَنَّ الرِّبْحَ مَيْنِيٌّ عَلَى التَّقْوِيم وَهُو َ أَمْرٌ اجْتِهَادِيٌّ لاَ يُقْطَعُ بِهِ.

وَالثَّانِي: عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَهُ الْقَاضِي لانْتِفَاءِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ.

وَمِنْهَا: لَو اشْتَرَى الْعَامِلُ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رَبْحٌ صَحَّ. نَصَّ عَلَيْهِ لأَنَّهُ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ ظَهَرَ رَبْحٌ وَقُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِهِ فَهُو كَشِرَاءِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَبْطُلُ فِي قَدْرِ حَقِّهِ لأَنَّهُ مِلْكُهُ فَلاَ يَصِحُ شِراؤُهُ لَهُ وَفِي الْبَاقِي رَوَايَتَانِ: تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ رَوَايَةً بِصِحَّتِهِ فِي الْكُلِّ مِن الرَّوايَةِ اللَّهُ وَفِي الْبَاقِي رَوَايَتَهِ فِي الْكُلِّ مِن الرَّوايَةِ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالُ الْمُضَارَبِ بِهِ النَّهُ عَلَيْهُ الْمُضَارَبِ بِهِ صَيْرَتُهُ كَالْمُنْفَرِدِ عَنْ مِلْكِهِ فَكَذَا الْمُضَارِبُ مَعَ رَبِّ الْمَالِ وَأُولَى.

وَمِنْهَا: لَو اشْتَرَى الْعَامِلُ شِقْصًا لِلْمُضَارَبَةِ وَلَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ فَهَلْ لَهُ الْآخْذُ بِالشَّفْعَةِ فِيهِ طَرِيقَان:

أَحَدُهُما: مَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ تَابَعَهُ فِيهِ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: لاَ يَمْلِكُ الأَخْذَ وَاخْتَارَهُ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ لأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِرَبِّ الْمَالِ فَامْتَنَعَ أَخْذُهُ كَمَا يُمْنَعُ شِرَاءُ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ فِيمَا يَتَوَالَيَانِ بَيْعَهُ. وَالثَّانِي: لَهُ الأَخْذُ وَخَرَّجَهُ مِنْ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ حِينَتْهِ شَرِيكًا يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ وَشَرِيكِهِ وَمَعَ تَصَرُفُهِ لِنَفْسِهِ تَزُولُ التَّهُمْةُ وَلأَنَّهُ يَأْخُذُ مِثْلَ الثَّمَنِ الْمَأْخُوذِ بِهِ فَلاَ تُهْمَةَ بِخِلاَفِ شِراءِ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ وَعَلَى هَذَا فَالْمَسْأَلَةُ مُقَيَّدَةٌ بِحَالَةِ ظُهُور الرَّبِح وَلاَ بُدَّ.

والطَّرِيقَةُ النَّانِيَةُ: مَا قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ كَانَ، وَقُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ فَلَهُ الأَخْذُ وإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ وَقُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ فَقِيهِ الْوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى شِرَاءِ الْعَامِلِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ مِلْكِهِ مِن الرَّبْحِ عَلَى مَا سَبَقَ.
سَبَقَ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَسْقَطَ الْعَامِلُ حَقَّهُ مِن الرَّبْحِ بَعْدَ ظُهُورِهِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالظُّهُورِ لَمْ يَسْقُطْ وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ فَوَجْهَانِ وَقَدْ سَبَقَتْ فِي الْقَوَاعِدِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَارَضَ الْمَرِيضُ وَسَمَّى لِلْعَامِلِ فَوْقَ تَسْمِيةِ الْمِثْلِ قَالَ الْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ: يَجُوزُ وَلاَ يُعْتَبَرُ مِن الثَّلُثِ لاَنَّ ذَلِكَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بِعَمَلِهِ مِن الرَّبِحِ الْحَادِثِ وَيَحْدُثُ عَلَى الْقُولِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ الْحَادِثِ وَيَحْدُثُ عَلَى الْقُولِ بِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالظَّهُورِ وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ أُحْتُمِلَ أَنْ يُحْسَبَ مِن الثَّلُثِ لاَنَّهُ خَارِجٌ حِيتَنِلْ مِنْ بِالظَّهُورِ وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ أُحْتُمِلَ أَنْ يُحْسَبَ مِن الثَّلُثِ لاَنَهُ خَارِجٌ حِيتَنِلْ مِنْ

مِلْكِهِ وَاحْتُمِلَ أَنْ لاَ يُحْسَبَ مِنْهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِهِمْ لأَنَّ الْمَالَ الْحَاصِلُ لَمْ يُفَوِّتْ عَلَيْهِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنَّمَا زَادَهُمْ فِيهِ رَبْحًا.

التَّاسَعَةُ: الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ هَلْ يَمْلِكُ رَقَبَةَ الموقُوفِ أَمْ لاَ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَان مَعْرُوفَتَانِ أَشْهَرُهُمَا أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. وَالثَّانِيَةُ: لاَ، فَعَلَى هَذِهِ هَلْ هُوَ مِلْكٌ لِلْوَاقِفِ أَوْ لَلَهُ تَعَالَى فِيهِ خِلاَفٌ أَيْضًا.

وَيَتَنَزَّلُ عَلَى هَذَا الاخْتِلاَفِ مَسَائِلُ:

مِنْهَا: زَكَاةُ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ مَاشِيَةً مَوْقُوفَةً عَلَى مُعَيَّنِ فَهَلْ يَجِبُ زَكَاتُهَا فِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: بِنَاؤُهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهَا وَإِنْ قُلْنَا: مِلْكٌ لَلَهُ فَلاَ زَكَاةَ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمٍ أَحْمَدَ فِي رِواَيَةٍ مُهَنَّا وَعَلِيٍّ بَنِ شَعِيدِ وَعَلَى هَذَا فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ الْواقِفُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَقَارِبِهِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ بِخِلاَفِ مَنْ وَقَفَ عَلَى الْمُسَاكِينِ.

وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: لَا زَكَاةً فِيهِ عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ لِقُصُورِ الْمِلْكِ فِيهِ فَأَمَّا الشَّجَرُ الْمَوْقُوفُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي ثَمَرِهِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَجْهًا وَاحِداً لأَنَّ ثَمَرَهُ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَجْهًا وَاحِداً لأَنَّ ثَمَرَهُ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَجْهًا وَاحِداً لأَنَّ ثَمَرَهُ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَقَالَ الشِّيرَازِيِّ: لاَ زَكَاةً فِيهِ مُطْلَقًا وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ رِواَيَةً.

وَمِنْهَا: لَوْ جَنَى الْوَقْفُ فَأَرْشُ جِنَايِتِهِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِذَا قِيلَ: إِنَّهُ مَالِكُهُ لَأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهِ فَيَلْزَمُهُ فِلدَاوُهُ وَإِنْ قِيلَ: هُوَ مِلْكٌ لِلَّهِ فَالْأَرْشُ مِنْ كَسْبِ الْعَبْدِ وَقِيلَ: بَلْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَفِيهِ وَجُهٌ لاَ يَلْزَمُ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ عَلَى قَوْلَيْنِ لاَّنَّ امْتِنَاعَهُ مِن التَّسْلِيمِ بِغَيْرِ الْحَرْقُ لَهُ عَلَيْهِ عَلَى التَّسْلِيمِ بِحَالِ.

وَمَنْهَا: إِذَا كَانَ الْوَقْفُ أَمَةً فَوِلاَيَةُ تَزَوَّجِهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِنْ قِيلَ: إِنَّهُ يَمْلِكُهَا وَإِنْ قِيلَ: هِيَ مِلْكُ الْوَاقِفِ فَهُوَ هِيَ مِلْكُ الْوَاقِفِ فَهُوَ مِلْكٌ لَلَهُ فَالْوِلاَيَةُ لِلْحَاكِمِ فَيُزَوِّجُهَا بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قِيلَ: هِيَ مِلْكُ الْوَاقِفِ فَهُوَ أَوْلَى.

وَمِنْهَا: نَظَرُ الْوَاقِفِ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ نَاظِرٌ فَعَلَى الْقَوْلِ بِمِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَهُ النَّظَرَ فِيهِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِمِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَهُ النَّظَرَ فِيهِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مِلْكٌ لَلَهُ نَظَرُهُ لِلْحَاكِمِ، وَظَاهِرُ كَلاَمٍ أَحْمَدَ أَنَّ نَظَرَهُ لِلْحَاكِمِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ الْحَارِثِيُ وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لاَ يَخْتَصُّ بِالْقَوْلِ بِالْتِفَاءِ مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بَلْ يَخْتَصُ بِالْقَوْلِ بِالْتِفَاءِ مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِعِلاَقَةِ حَقَّ مَنْ يَأْتِي بَعْدُ.

وَمِنْهَا: هَلْ يَسْتَحِقُ الشُّفْعَةَ وَيِشَرِكَةِ الْوَقْفِ؟ فِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: الْبِنَاءُ عَلَى آلَهُ هَلْ يَمْلِكُ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ؟ فَإِنْ قِيلَ: بِمِلْكِهِ اسْتَحَقَّ بِهِ الشَّفْعَةَ وَإِلاَّ فَلاَ. وَالثَّانِي: الْوَجْهَان بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا يَمْلِكُهُ وَهَذَا مَا قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لأَنَّ الْمِلْكَ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لأَنَّ الْمِلْكَ قَاصِر وَهَذَا كُلُّهُ مُتَفَرِّعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي جَوَازِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ مِن الْمُعَلَّقِ أَمَّا عَلَى الْوَجْهِ قَاصِر وَهَذَا كُلَّهُ مُتَفَرِعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي جَوَازِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ مِن الْمُعَلَّقِ أَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الْعَقَارِ الْعَسْمَةِ فَلاَ شَفْعَةَ إِذْ لاَ شُفْعَةَ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إِلاَّ فِيمَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ مِن الْعَقَارِ وَكَذَلِكَ بَنَى صَاحِبُ التَّلْخِيصِ الْوَجْهَيْنِ هُنَا عَلَى الْخِلاَفِ فِي قَبُولِ الْقِسْمَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ زَرَعَ الْغَاصِبُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ فَهَلْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ تَمَلُّكُهُ بِالنَّفَقَةِ؟ إِنْ قِيلَ: هُوَ الْمَالِكُ، فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِلاَّ فَهُو كَالْمُسْتَأْجِرِ وَمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي الْقَوَاعِدِ.

وَمِنْهَا: نَفَقَةُ الْوَقْفِ، وَهِيَ فِي غَلَّتِهِ مَا لَمْ يَشْرِطْ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ فَوَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: نَفَقَتُهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. وَالثَّانِي: هِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَقِيلَ: هُمَا مَيْنِيَّانِ عَلَى الْتُقَالِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ يُقَالُ بِالْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ لِغَيْرِهِ كَمَا نَقُولُ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى وَجْهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ فَضَلَّ بَعْضَ وَلَذِهِ عَلَى بَعْضِ فِي الْوَقْفِ فَالْمَنْصُوصُ الْجَوَازُ بِخِلاَفِ الْهِبَةِ فَقِيلَ: هُو بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لاَ يَنْتَقِلُ إلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِانْتِقَالِهِ لَمْ يَجُو كَالْهِبَةِ وَهُو قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ بَلْ يَجُوزُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخُصَّهُ بِالْمِلْكِ بَلْ جَعَلَهُ مِلْكًا لِجِهَةِ مُتَّصِلَةٍ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَجَعَلَ الْولَدَ بَعْضَ تِلْكَ الْجِهَةِ، وَشَبِيهٌ بِهَذَا وَقْفُ الْمَريضِ عَلَى وَارِثِهِ هَلْ يَقِفُ عَلَى الإِجَازَةِ كَهِبَةٍ أَمْ يَنْقُدُ مِنِ الثَّلُثِ لَأَنَّهُ لَيْسَ تَخْصِيصًا الْولَدِ بَلْ اللَّهُ مِن الثَّلُثِ لَأَنَّهُ لَيْسَ تَخْصِيصًا لِلْوارِثِ بَلْ تَمَلِّكُ لِجِهَةٍ مُتَّصِلَةٍ فَالْوارِثُ بَعْضُ أَفْرَادِهِ؟ وَفِيهِ رَوَايَتَانَ.

وَمِنْهَا: الْوَقْفُ عَلَى نَفْسِهِ وَفِي صَحِتِّهِ رِواَيَتَانِ وَبَنَاهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ عَلَى هَذَا الأَصْلِ فَإِنْ قُلْنَا: الْوَقْفُ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ وَقْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ لَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُزِيلَ الإِنْسَانُ مِلْكَ نَفْسِهِ إِلَى نَفْسِهِ وَإِنْ قُلْنَا: لَلَهُ تَعَالَى صَحَّ.

وَمِنْهَا: الْوَقْفُ الْمُنْقَطِعُ هَلْ يَعُودُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ إِلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ؟ فِيهِ رِوَايَتَان، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَلَ فِي رِواَيَةٍ حَرْبٍ وَغَيْرِهِ أَلَهُ يَعُودُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلاَمِهِ أَلَّهُ يَعُودُ إِلَيْهِمْ إِرْثًا لاَ وَقُفَّا وَبِهِ جَزَمَ الْخَلاَّلُ فِي الْجَامِعِ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَهَذَا مُنَوَّلٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ مُمْزَلٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ أَحْمَدَ فِي رِوايَةٍ حَنْبَلٍ شَبَّهَ الْوَقْفَ بِالْعُمْرَى وَالرَّبَى وَجَعَلَهَا لِوَرَثَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا تَرْجِعُ الْعُمْرَى وَالرَّقِي وَالرَّقِي وَالرَقِي وَاحِدًا الْعُمْرَى وَالرَّقِي وَاحِدًا

وَأَنْكُرَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ هَذَا الْبِنَاءَ وَادَّعَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَرْجِعُ وَقْفًا عَلَى الْوَرَثَةِ فَلاَ يَلْزَمُ مِلْكُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِنَصِّ أَحْمَدَ لِمَنْ تَأْمُلَهُ. نَعَمْ، وَفَرَّقَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أَبِي طَالِبٍ بَيْنَ الْوَقْفِ الْمُنْقَطِعِ وَبَيْنَ الْعُمْرَى بِأَنَّ الْعُمْرَى مِلْكٌ لِلْمُعَمَّرِ وَالْوَقْفَ لَيْسَ يَمْلِكُ بِهِ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَوْقَفَهُ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ مِثْلُ السُّكُنَى فَهَذِهِ الرِّوايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لاَ يَمْلِكُ سِوَى [مَنْفَعَةِ] الرَّقَبَةِ وَأَنَّ الرَّقَبَةَ مِلْكٌ لِلْوَاقِفِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَطِئَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْأَمَةَ الْمَوْقُوفَةَ فَأُولَدَهَا فَلاَ حَدَّ لأَنَّهَا إِمَّا مِلْكٌ لَهُ أَوْ لَهُ فِيهَا شُبْهَةَ مِلْكِ وَهَلْ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ؟ إِنْ قُلْنَا: هِيَ مِلْكٌ لَهُ صَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ فَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ وَيُؤْخَذُ قِيمَتُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ يَشْتَرِي بِهَا رَقَبَةً مَكَانَهَا تَكُونُ وَقْفًا وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهَا لاَ تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَهِيَ وَقْفٌ بِحَالِها.

وَمِنْهَا: لَوْ تَزَوَّجَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْأَمَةَ الْمَوْقُوفَةَ فَإِنْ قِيلَ: هِيَ مِلْكٌ لَهُ لَمْ يَصِحَّ وَإِلاَّ صَحَّ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ عَلَى كِلاَ الْقَوْلَيْنِ وَلِهِذَا يَكُونُ الْمَهْرُ لَهُ.

الْعَاشِرةُ: إِجَازَةُ الْوَرَقَةِ هَلْ هِي تَنْفِيدٌ لِلْوَصِيَّةِ أَوْ الْبَدَاءُ عَطِيَّةٍ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رِواَيَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ أَشْهَرُهُمَا أَنَّهَا تَنْفِيدٌ، وَهَذَا الْخِلاَفُ قِيلَ إِنَّهُ مَيْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالزَّائِلِ عَلَى اللَّكُثِ هَلَ هُوَ بَاطِلٌ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى الإِجَازَةِ؟ وَقِيلَ: بَلْ هَذَا الْخِلاَفُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ اللَّكُثِ هَلَ هُو بَاطِلٌ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى الإِجَازَةِ؟ وَقِيلَ: بَلْ هَذَا الْخِلاَفُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَقْفِ أَمَّا عَلَى الْبُطلانِ فَلاَ وَجْهَ لِلتَّنْفِيذِ، وَهُو أَشْبَهُ قَرَّرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ أَنَّ الْوَارِثَ إِذَا اسْتَثْنَى حَقَّهُ السَّنْفَى حَقَّهُ اللَّيْنِ إِذَا اسْتَثْنَى حَقَّهُ مِن الْوَقْفِ وَالْمَضَارِبِ إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ مِن الرَّعْفِ وَالْمَضَارِبِ إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ مِن الْوَقْفِ وَالْمَضَارِبِ إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ مِن الرَّعْفِ وَالْمَضَارِبِ إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ مِن الرَّعْفِ وَالْمَضَارِبِ إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ مِن الرَّعْفِ وَالْمَضَارِبِ إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ مِن الْوَقْفِ وَالْمَضَارِبِ إِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ مِن الرَّعْفِ وَالْمَشَاعُ بِاللَّيُونِ فِي جَوَاذِ إِسْقَاطِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ .

وَلِهَذَا الْخِلاَفِ فَوَائِدُ عَدِيدَةٌ:

مِنْهَا: أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ لَهَا شُرُوطُ الْهِبَةِ مِن الإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبْضِ فَيَصِحُ بِقَوْلِهِ أَجَزْت وَأَنْفَذْتُ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقْبُلِ الْمُوصَى لَهُ فِي الْمَجْلِسِ. وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ هِبَةٌ افْتَقَرَتْ إِلَى وَأَنْفَذْتُ وَنَحْوِ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَكَلامُ الْقَاضِي يَقْتَضِي أَنَّ فِي صِحَّتِهَا بِلَفْظِ الإجازةِ إِذَا إِيجَابِ وَقَبُولُ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَكَلامُ الْقَاضِي يَقْتَضِي أَنَّ فِي صِحَّتِهَا بِلَفْظِ الإجازةِ إِذَا قُلْنَا: هِيَ هِبَةٌ وَجُهَيْنِ، قَالَ الشَيْخُ مَجْدُ الليِّنِ: وَالصِّحَةُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهَلْ نَعْتَبِرُ أَنْ يَكُونَ الْمُجَازُ مَعْلُومًا لِلْمُجِيزِ فَفِي الْخِلاَفِ لِلْقَاضِي وَالْمُحَرَّرِ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ وَصَرَّحَ

بَعْدَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِأَنَّهُ لَوْ أَجَازَ قَدْرًا مَنْسُوبًا مِن الْمَالِ ثُمَّ قَالَ: ظَنَنْت الْمَالَ قَلِيلاً لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلاَ تَنَافِي بَيْنَهُمَا لِوَجْهَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ صِحَّةَ إِجَازَةِ الْمَجْهُولِ لاَ يُنَافِي ثُبُوتَ الرُّجُوعِ إِذَا تَبَيَّنَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُجِيزِ لَمْ يَعْلَمُهُ اسْتِلْرَاكًا لِظِلاَمَتِهِ، كَمَا تَقُولُ فِيمَنْ أَسْقَطَ شُفْعَتَهُ وَالاسْتِكْسَابِ ثُمَّ بَانَ بِخِلاَفِهِ، فَإِنْ لَهُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا فَكَذَلِكَ هَاهُنَا إِذَا أَجَازَ الْجُزْءَ الْمُوصَى بِهِ يَظُنُّهُ قَلِيلاً فَبَانَ كَثِيرًا فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا زَادَ عَلَى مَا فِي ظَنَّهِ.

والثّاني: أنّه إذا اعْتقد أنّ النّصْف المُوصَى بِهِ مَثَلاً مِائةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا فَبَانَ أَلْقًا فَهُو إِنَّمَا أَجَازَ مِائةً وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَلَمْ يُجِزْ أَكْثَر مِنْهَا فَلاَ تَنْفُذُ إِجَازَتُهُ فِي غَيْرِهَا وَهَذَا بِخِلاَفِ مَا إِذَا أَجَازَ النّصْف كَاثِنًا مَا كَانَ فَإِنّهُ يَصِحُ وَيَكُونُ إِسْقَاطًا لِحَقّهِ مِنْ مَجْهُولِ فَيَنْفُذُ كَالإِبْرَاءِ وَطَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُعْنِي أَنَّ الإِجَازَةَ لاَ تَصِحُ بِالْمَجْهُولِ وَلَكِنْ هَلْ يُصَدَّقُ فِي دَعُوى الْجَهَالَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَمِنْ الأصْحَابِ مَنْ قَالَ: إِنْ قُلْنَا: الإِجَازَةُ تَنْفِيذٌ صَحَّتْ بِالْمَجْهُولِ وَلاَ رَجُوعَ، وَإِنْ قُلْنَا: هَبَةٌ فَوَجْهَان.

وَمِنْهَا: لَوْ وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ فَأَجَازَهُ فَإِنْ قُلْنَا: الإِجَازَةُ تَنْفِيذٌ صَحَّتْ بِالْمَجْهُولِ وَلاَ رُجُوعَ وَإِنْ قُلْنَا: هِبَةٌ فَوَجْهَان.

ُ وَمِنْهَا: لَوْ وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ فَأَجَازَهُ فَإِنْ قُلْنَا: الإِجَازَةُ تَنْفِيذٌ صَحَّ الْوَقْفُ وَلَزِمَ وَإِنْ قُلْنَا: هِبَةٌ فَهُو كَوَقْفِ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ.

ُ وَمِنْهَا: إِذَا كَانَ الْمُجَازُ عِنْقًا فَإِنْ قُلْنَا: الإِجَازَةُ تَنْفِيذٌ فَالْوِلاَيَةُ لِلْمُوصِي تَخْتَصُّ بِهِ عَصَبَتُهُ وَإِنْ قُلْنَا: عَطِيَّةٌ فَالْوَلاَءُ لِمَنْ أَجَازَ وَإِنْ كَانَ أَنْثَى.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ الْمُحِيزُ أَبَا لِلْمُجَازِلَهُ كَمَنْ أَوْصَى لِولَدِ ولَدِهِ فَأَجَازَهُ ولَدُهُ فَلَيْسَ لِلْمُجِيزِ الرُّجُوعُ فِيهِ إِنْ قُلْنَا: هُوَ تَنْفِيذٌ وَإِنْ قُلْنَا: عَطِيَّةٌ فَلَهُ ذَلِكَ لَأَنَّهُ قَدْ وَهَبَ لِولَدِهِ مَالاً.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لاَ يَهَبُ فَأَجَازَ فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ عَطِيَّةُ حَنِثَ وَإِلاَّ فَلاَ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ الْمُفْتَقِرَةَ إِلَى الإِجَازَةِ قَبْلَ الإِجَازَةِ ثُمَّ أُجِيزَتْ فَإِنْ قُلْنَا: الإِجَازَةِ تَنْفِيذٌ فَالْمِلْكُ ثَابِتٌ لَهُ مِنْ حِينِ قَبُولِهِ أَوَّلاً، وَإِنْ قُلْنَا: عَطِيَّةٌ، لَمْ يَثْبُت الْمِلْكُ إِلاَّ بَعْدَ الإِجَازَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ.

وَمِنْهَا: أَنَّ مَا جَاوَزَ الثَّلُثَ مِن الْوَصَايَا إِذَا أَحِيزَ هَلْ يُزَاحَمُ بِالزَّائِدِ مَا لَمْ يُجَاوِزْهُ؟ وَهُوَ مَيْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ وَٱشْكَلَ تَوْجِيهُهُ عَلَى الْأَصْحَابِ وَهُوَ وَاضِحٌ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتْ مَعَنَا وَصِيَّتَانِ إِحْدَاهُمَا مُجَاوِزَةٌ لِلثَّلْثِ وَالْأَخْرَى لاَ تُجَاوِزُهُ كَنِصْف وثُلُثُو وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ الْمُجَاوِزَةَ لِلثُّلُثِ خَاصَةً، فَإِنْ قُلْنَا: الإِجَازَةُ تَنْفِيذٌ يُزَاحِم صَاحِبُ النّصْف صَاحِبَ الثَّلْثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةِ، لِصَاحِبِ النّصْف النَّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلَى خَمْسَةِ، لِصَاحِبِ النّصْف فَلاَثَةُ أَخْمَاسِهِ وَالآخَرِ خُمُسَاهُ ثُمَّ تُكُمْلِ لِصَاحِبِ النّصْف نِصْفُهُ بِالإِجَازَةِ وَإِنْ قُلْنَا: الإِجَازَةُ عَلِيّةٌ فَإِنَّمَا يُزَاحِم بِهَا الْوَرَثَةِ لَمْ تَتَلَقَ مِن الْمُرْتَةِ لَمْ تَتَلَقَ مِن الْمَيْتِ عَطِيّةٌ فَإِنَّامَ يُزاحِم بِهَا الْوَصَايَا فَيَنْقَسِمُ الثّلُكُ بَيْنَهُمَا عَلَى نِصْفَيْنِ ثُمَّ يُكْمِلُ لِصَاحِبِ النّصْف ثُلْنَهُ فَلاَ يُزاحِم بِهَا الْوَصَايَا فَيَنْقَسِمُ الثّلُكُ بَيْنَهُمَا عَلَى نِصْفَيْن ثُمَّ يُكْمِلُ لِصَاحِبِ النّصْف ثُلْنَهُ فَلاَ يَزاحِم بِهَا الْوَصَايَا فَيَنْقَسِمُ الثّلُكُ بَيْنَهُمَا عَلَى نِصْفَيْن ثُمَّ يُكُمِلُ لِصَاحِبِ النّصْف ثُلُقَالًا بِالإِجَازَةِ. وَهَذَا مَنْنِي عَلَى أَنَّ الْقُولُ: بِأَنَّ الإِجَازَةَ عَطِيَّةٌ أَوْ تَنْفِيذٌ فَيْفَرَعُ عَلَى الثّلُكُ وصِحَتُهَا كَمَا سَبَقَ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَجَازَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَصِيَّةً مَوْرُوثَةً فَإِنْ قُلْنَا: إِجَازَتُهُ عَطِيَّةٌ فَهِي مَعْتَبَرَةٌ مِنْ ثُلُثِهِ وَإِنْ قُلْنَا: تَنْفِيدٌ فَطَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: الْقَطْعُ بِأَنْهَا مِن الثُّلُثِ أَيْضًا كَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّدِ وَشَبَّهَهُ بِالصَّحِيحِ: إِذَا حَابًا فِي بَيْعٍ لَهُ فِيهِ خِيَارٌ ثُمَّ مَرِضَ فِي مُدَّةً الْخِيَارِ فَإِنَّهُ تَصِيرِ مُحَابَاتُهُ مِن الثُّلُثِ؛ لأَنَّهُ تَمكَنَ مِنْ اسْتِرْدَادِ مَالِهِ إليهِ فَلَمْ مَرضَ فِهُ وَيَعْمَلُ فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ ابْتِدَاءِ إِخْرَاجِهِ فِي الْمَرضِ، وتَظِيرُهُ لَوْ وَهَبَ لِولَدِهِ شَيْئًا ثُمَّ مَرضَ وَهُو يَغْعَلُ فَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ ابْتِدَاءِ إِخْرَاجِهِ فِي الْمَرْضِ، وتَظِيرُهُ لَوْ وَهَبَ لِولَدِهِ شَيْئًا ثُمَّ مَرضَ وَهُو بِحَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ فِيهِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَهِي طَرِيقَةُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي الْتُصَارِهِ وَهُمَا مُنَزَّلاَنَ عَلَى أَصْلِ الْخِلاَفِ فِي حُكْمِ الإِجَازَةِ وَقَدْ يَتَنَزَّلاَنَ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ هَلُ الْتَصَارِهِ وَهُمَا مُنَزَّلاَنَ عَلَى أَصْلِ الْخِلاَفِ فِي حُكْمِ الإِجَازَةِ وَقَدْ يَتَنَزَّلاَنَ عَلَى أَنَ الْمُلْكَ هَلُ الْتَعَالُ وَلِيهِ وَجُهَانِ فَإِنْ قُلْنَا: يَتَتَقِلُ الْمَالِكَ هَلَى الْوَرَثَةِ فِي الْمُوصَى بِهِ أَوْ يَمْنَعُ مِن الْوَصِيَّةِ لِلائِتِقَالَ وَفِيهِ وَجْهَانِ فَإِنْ قُلْنَا: يَتَتَقِلُ الْمَالَقُ الْمَلْكَ هَلَ الْمُ لَعْ لَى اللَّلْقِ فَي مَلْكِهِ وَإِلَّا فَهِي مَنْ رَأْسِ مَالِهِ؛ لَأَنَّهُ الْمَتَاعُ مِنْ الْمَالِكِ وَإِلاَ فَهِي مَنْ رَأْسِ مَالَهِ؛ لَأَنَّهُ الْمَتَعَالِ عَلَى مَلْكِهِ وَإِلَّهُ مِنْ اللَّلُولِ وَلَا لَمْ مَلْكِهِ وَهُو قَادِرٌ عَلَى اسْتُرْجَاعِهِ.

وَمِنْهَا: إِجَازَةُ الْمُفْلِسِ وَفِي الْمُغْنِي هِيَ نَافِذَةٌ، وَهُوَ مُنْزَّلٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّنْفِيذِ، وَلاَ يَبْعُدُ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّنْفِيذِ، وَلاَ يَبْعُدُ عَلَى الْقَاضِي فِي الشَّفْعَةِ مُعَلَّلاً بِأَلَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّبرُّعِ. عَلَى الْقَاضِي فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَنْ لاَ يَنْفُذَ وَقَالَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي الشَّفْعَةِ مُعَلَّلاً بِأَلَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّبرُّعِ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْمُوصَى لَهُ هَلْ يَمْلِكُ الْوَصِيَّةَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ أَمْ مِنْ حِينِ قَبُولِهِ لَهَا؟ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ مَعْرُوفَانِ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَمْلِكُهَا مِنْ حِينِ قَبُولِهِ فَهَلْ هِي قَبْلَهُ عَلَى مِلْكِ الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ مَلْكُ الْمُوصَى لَهُ وَهُو عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَيْضًا. وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ مِلْكُ الْمُوصَى لَهُ وَهُو قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَالْخِرَقِيِّ وَمَنْصُوصُ أَحْمَدَ بَلْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي مَواضِعَ مِلْكُ لِلمُوصَى لَهُ وَهُو قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَالْخِرَقِيِّ وَمَنْصُوصُ أَحْمَدَ بَلْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي مَواضِعَ

عَلَى أَنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ لَهُ الْقَبُولُ فَيَمْلِكُهُ قَهْرًا كَالْمِيرَاثِ وَهُوَ وَجْهٌ لِلأَصْحَابِ حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَلَهَذَا الاخْتَلاف فَوَائِدُ عَدِيدَةٌ:

فَمِنْهَا: حُكُمُ نَمَاقِهِ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ عَلَى مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ فَهُو لا يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ مِن الثّلُثِ، وَإِنْ قُلْنَا: هُو عَلَى مِلْكِ الْمُوصِي فَتَتَوَفَّرُ بِهِ التَّرِكَةُ فَيَزْدَادُ بِهِ الثّلُثُ وَإِنْ قُلْنَا: هُو عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ فَنَمَاؤُهُ لَهُمْ خَاصَّةً. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَنَّ مِلْكَ الْمُوصَى لَهُ لاَ يَتَقَدَّمُ الْقَبُولُ وَأَنَّ النَّمَاءَ قَبْلَهُ لِلْورَثَةِ مَعَ أَنَّ الْعَيْنَ بَاقِيةٌ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمَيْتِ الْمُؤْتِ فَلَا يَتَوَفَّرُ الثّلُثُ؛ لأَنَّهُ لَمْ يكُنْ مِلْكًا لَهُ حِينَ الْوَفَاةِ وَذَكَرَ أَيْضًا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ مُرَاعًى وَإِنَّا نُبِينَ فَلَا يَتَوَفِّرُ الثّلُثُ مِن الثّلُثِ مِن النّمَاءِ.

وَمِنْهَا: لَوْ نَقَصَ الْمُوصَى بِهِ فِي سِعْرِ أَوْ صِفَةٍ فَفِي الْمُحَرَّرِ إِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالْمَوْتِ عَلَى أَدْنَى صِفَاتِهِ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ إِلَى الْقَبُولِ؛ أَعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ مِن التَّرِكَةِ بِسِعْرِهِ يَوْمَ الْمَوْتِ عَلَىهِ، وَالنَّقْصُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ بَلْ هُوَ مِنْ لَأَنَّ الزَّيَادَةَ حَصَلَتْ فِي مِلْكِهِ فَلاَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ، وَالنَّقْصُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ بَلْ هُو مِنْ ضَمَانِ التَّرِكَةِ وَلِهَذَا لَوْ تَلِفَت الْعَيْنُ أَوْ بَعْضُهَا لَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِي التَّالِفِ وَأَمَّا نَقْصُ الأَسْعَارِ فَكَدَّهُ لَلْ تَضْمَنُ عِنْدَنَا. وَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ وَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبُولِ سِعْراً وَصِفَةً؛ لَانَّهُ لَمْ يَمْلُكُ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي دِوايَةٍ ابْنِ مَنْصُورٍ وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ أَلَّهُ لَمْ يَمْلِكُهُ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ وَاعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبُولِ سِعْراً وَصِفَةً؛ لَأَنَّهُ لَمْ يَمْلُكُ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي دِوايَةٍ ابْنِ مَنْصُورٍ وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ أَلَهُ يَعْتَبُو بِيومِ الْمَوْتِ عَلْنَا وَمِلْكُهُ بِلْمُوسَى لَهُ تَعْلَقًا قَطَعَ تَصَرُّفَ الْوَرَثَةِ فِيهِ فَيكُونُ ضَمَانُهُ عَلَى الْوُجُوهِ كُلُهَا؛ لأَنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِالْمُوصَى لَهُ تَعْلِيقًا قَطَعَ تَصَرُّفَ الْوَرَثَةِ فِيهِ فَيكُونُ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ كَالْعَبْدِ الْجَانِي إِذَا أَخَرَ الْمَجْنِيُ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ مِنْهُ حَتَى تَلِفَ أَوْ نَقَصَ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ أَمَةً فَوَطِئَهَا الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ وَيَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لَهُ فَهِي أُمُّ ولَدِهِ وَإِلاَّ فَلاَ، ولَوْ وَطِئَهَا الْوارِثُ فَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لَهُ فَهِي أُمُّ ولَدِهِ وَيَلْزَمُهُ وَلِمُ لَكُ لَهُ فَهِي أُمُّ ولَدِهِ وَيَلْزَمُهُ وَيَمْتُهَا لِلْمُوصَى لَهُ، وإَنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُهَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ ولَلَهِ لَهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى بِأَمَةٍ لِزَوْجِهَا فَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى أَوْلَدَهَا أَوْلاَدَا ثُمَّ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ فَإِنْ قِيلَ: يَمْلِكُهَا بِالْمَوْتِ وَإِنْ قِيلَ: لاَ يَمْلِكُهَا إلاَّ بَعْدَ يَمْلِكُهَا بِالْمَوْتِ وَإِنْ قِيلَ: لاَ يَمْلِكُهَا إلاَّ بَعْدَ الْقَبُولِ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلْوَارِثِ. الْقَبُولِ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلْوَارِثِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَمَّى لِرَجُلِ بِابْنِهِ فَمَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ وَقُلْنَا: يَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيهِ

فَقَبِلَ ابْنُهُ صَحَّ وَعَتَّىَ وَهَلْ يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ الْمَيِّتِ أَمْ لاَ إِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهُ بِالْمَوْتِ فَقَدْ عَتَىَ بِهِ فَيَكُونُ حُرًا عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَيَرِثُ مِنْهُ وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّمَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ الْقَبُولِ فَهُوَ عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فَيَكُونُ حُرًا عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَيَعْ مِنْهُ وَوَصَايَاهُ وَعَلَى الْوَجْهِ الاَّخَرِ هُوَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ اللّذِي قَبْلُ. مِلْكٌ لِلْمَيِّتِ فَيُوفِّي مِنْهُ دُيُونَهُ وَوَصَايَاهُ وَعَلَى الْوَجْهِ الاَّخَرِ هُوَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ اللّذِي قَبْلُ. وَكَنَ لَلْمُوصَى لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لاَنَ لَنُولَ فَي مِنْهُ دُيُونَهُ وَوَصَايَاهُ وَعَلَى الْوَجْهِ الاَّخَرِ هُوَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ اللّذِي قَبْلُ. وَكَنَ الْمُوصَى لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لاَنَ لَلْكُ النَّذِي اللّهُ لَكُونُ مِلْكًا لِلْمُوصَى لَهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لاَنَ التَّمْلِكُ حَصَلَ لَهُ فَكَيْفَ يَصِحُ الْمِلْكُ ابْتِلَاءً لِغَيْرِهِ وَلِهَذَا نَقُولُ عَلَى إِحْدَى الرّوَايَتَيْنِ إِلَّا الْمُكَاتِبَ إِذَا مَاتَ وَخَلَّفَ وَفَاءً أَنّهُ يُؤَدِّي مِنْهُ بَقِيَّةً مَالِ الْكِتَابَةِ. وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ مَوْتُهُ حُرًا مَعَ أَنَّ الْمُحُرِيَّةُ لاَ تَثْبُتُ لِلْمُكَاتِبِ إِلاَّ بَعْدَ الْأَدَاءِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى لِرَجُلِ بِأَرْضِ فَبَنَى الْوَارِثُ فِيهَا وَغَرَسَ قَبْلَ الْقَبُولِ ثُمَّ قَبِلَ فَفِي الإِرْشَادِ إِنْ كَانَ الْوَارِثُ عَالِمًا بِالْوَصِيَّةِ قَلَّعَ بِنَاءَهُ وَغَرْسَهُ مَجَّانًا وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً فَعَلَى وَجُهَيْنِ، وَهُوَ مُتُوجَّةٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْمِلْكِ بِالْمَوْتِ أَمَّا إِنْ قِيلَ: هِي قَبُولٌ قَبْلَ الْقَبُولِ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ فَهُو كَبَنَاءِ الْمُشْتَرِي الشَّقْصَ الْمَشْفُوعَ وَغَرْسِهِ، فَيَكُونُ مُحْتَرَمًا يُتَمَلَّكُ بِقِيمَتِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ بِيعَ شِقْصٌ فِي شَرِكَةِ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُ قَبْلَ قَبُولِهِ فَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ لَهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فَهُوَ شَرِيكٌ لِلْوَرَثَةِ فِي الشُّفْعَةِ وَإِلاَّ فَلاَ حَقَّ فِيها.

وَمِنْهَا: جَرَيَانُهُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُهَا الْمُوصَى لَهُ جَرَى فِي حَوْلِهِ وَإِنْ قُلْنَا: لِلْوَرَثَةِ فَهَلَ يَجْرِي فِي حَوْلِهِمْ حَتَّى لَوْ تَأَخَّرَ الْقَبُولُ سَنَةً كَانَتْ زَكَاتُهُ عَلَيْهِمْ أَمْ لاَ لِضَعْفِ مِلْكِهِمْ فِيهِ وَتَزَلْزُلِهِ وَتَعَلَّقِ حَقِّ الْمُوصَى لَهُ بِهِ فَهُو كَمَالِ الْمُكَاتَبِ؟ فِيهِ تَرَدُّدُ.

الثَّانِيةُ عَشْرَةَ: الدَّيْنُ هَلْ يَمْنَعُ انْتِقَالَ التَّرِكَةِ إِلَى الْوَرَثَةِ أَمْ لاَ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانَ أَشْهَرُهُمَا الانْتِقَالُ، وَهُو اخْتِيارُ أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: هِي الْمَلْهِ أَشْهَ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ أَنَّ الْمُفْلِسَ إِذَا مَاتَ سَقَطَ حَقُ الْبَائِعِ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ لأَنَّ الْمَالَ انْتَقَلَ إِلَى وَوَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ أَنَّ الْمُفْلِسَ إِذَا مَاتَ سَقَطَ حَقُ الْبَائِعِ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ لأَنَّ الْمَالَ انْتَقَلَ إِلَى وَرَبِّهِ وَالرَّوايَةُ الثَّانِيَةُ: لاَ يَنْتَقِلُ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي رَجُلِ مَاتَ وَتَرَكَ دَارًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَجَاءَ الْغُرْمَاءُ يَبْتَغُونَ الْمَالَ وَقَالَ أَحَدُ بَنِيهِ: أَنَا أَعْطِي رَبْعَ اللنَّيْنِ وَدَعُوا لِي رَبْعَ الدَّارِ، قَالَ أَحْمَدُ الْغُرْمَاءُ يَبْتَغُونَ الْمَالَ وَقَالَ أَحَدُ بَنِيهِ: أَنَا أَعْطِي رَبْعَ اللنَّيْنِ وَدَعُوا لِي رَبْعَ الدَّارِ، قَالَ أَحْمَدُ الْمُونَ بَيْنَ دُيُونِ اللّهِ تَعَالَى وَدُيُونِ الآدَمِيِّينَ اللَّيْوَنِ اللَّابِيَةِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمُتَجَدَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِسَبَبِ مِنْهُ يَقْتَضِي الضَّمَانَ كَحَفْرِ وَلَا يَرْنُ الدَّيُنِ مُحْوِمًا بِالتَّرِكَةِ فَي الْحَيَاةِ وَالْمُسْتَغُرِقِ، وَكَلاَمُ أَبِي الْتَرَكِةِ أَمْ لاَ؟ ظَاهِرُ كَلاَمُ النَّيْنِ الْمُسْتَغُرِقِ، وَكَلامُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ فَى النَّصَارِهِ فِي الْتَعَارُةِ وَكُلامُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَكَلامُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَيَالْمُ الْعَالِي وَكَلامُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَيَالْمُ الْعَالِمُ فَي الْمُسْتَغُرِقِ، وَكَلامُ أَبِي الْخَطَابِ فِي انْتِصَارِهِ وَالْمَالِكُ وَلَا اللّهِ الْعَرْقِ الْفَاضِي وَاللّهُ الْمُسْتَغُوقِ وَلَا لَا الْمُسْتَعْرِقِ، وَكَلامُ أَبِي الْخَطَابِ فِي الْتَصَامِ وَالْمُ الْمُ الْعَلَى الْمَالَامُ الْمَالِ الْعَلَى الْمَالِي الْعَرَامُ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِ الْمَالَ الْمَالِي الْمَوالِ الْمَالِقُ الْمَالِ الْمَالَامُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللْمَالِ الْمَوْلُولُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمَالَامُ الْمَالِمُ الْعَلَى الْمَالَ الْمَالِمُ الْمَالُمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمُ الْم

كَالصَّرِيحِ فِي قِيمَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَّحَ بِالْمَنْعِ مِنِ الانْتِقَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا ذَكَرَهُ فِي مَسَائِلِ الشُّفْعَةِ وَعَلَى الْقَهْلِ بِالانْتِقَالِ فَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِهَا جَمِيعًا وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْهَا الدَّيْنُ صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَهَلْ تَعَلِّقُ حَقِّهِمْ بِهَا تَعَلَّقُ رَهْنِ أَوْ جِنَايَةٍ؟ فِيهِ خِلاَفٌ يَتَحَرَّدُ بِتَحْرِيرِ مَسَائِلَ:

إَحْلَاهَا: هَلْ يَتَعَلَّقُ جَمِيعُ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ وَبِكُلِّ جُزْءِ مِنْ أَجْزَاثِهَا أَوْ يَتَقَسَّطُ؟ صَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ بِالْأُوّلِ إِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّدًا انْقَسَمَ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ وَتَعَلَّقَ بِحِصَّةِ كُلِّ وَارِثُو مِنْهُمْ قِسْطُهَا مِن الدَّيْنِ وَبِكُلِّ جُزْءِ مِنْهَا كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا رَهَنَهُ الشَّرِيكَانَ بِدَيْنِ عَلَيْهِمَا.

وَالثَّانِيَةُ: هَلْ يَمْنَعُ هَذَا التَّعَلُّقُ مِنْ نُفُوذِ التَّصَرُّف؟ وَسَنَذْكُرُهُ.

وَالثَّالِثَة: هَلْ يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ مَعَ الذُّمَّةِ؟ فِيهِ لِلأَصْحَابِ ثَلاثَةُ أَوْجُهِ:

أَحَدُهَا: يَنْتَقِلُ إِلَى ذِمَمِ الْورَثَةِ قَالَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلاَقَيْهِمَا وَابْنُ عَقِيلٍ وَمِنْهُمْ مَنْ قَيْلَهُ بِالْقَوْلِ بِانْتِقَالِ التَّرِكَةِ إِلَيْهِمْ. وَالثَّانِي: هُو بَاقِ فِي وَمِنْهُمْ مَنْ قَيْلَهُ بِالْقَوْلِ بِانْتِقَالِ التَّرِكَةِ إِلَيْهِمْ. وَالثَّانِي: هُو بَاقِ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَيْضًا وَالأَمِدِيُّ وَأَبْنُ عَقِيلٍ فِي فَنُونِهِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَهُو ظَاهِرُ كَلاَمِ الْأَصْحَابِ فِي ضَمَانِ دَيْنِ الْمَيِّتِ. وَالثَّالِثُ: يَتَعَلَّقُ بِأَعْيَانِ التَّرِكَةِ فَقَطْ قَالَهُ ابْنُ آبِي كَلاَمِ الْأَصْحَابِ فِي ضَمَانِ دَيْنِ الْمَيِّتِ. وَالثَّالِثُ: يَتَعَلَّقُ بِأَعْيَانِ التَّرِكَةِ فَقَطْ قَالَهُ ابْنُ آبِي مُوسَى وَرُدَّ بِلُزُومِ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ فِيهَا بِالتَّلَفِ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَلِهَذَا الاَخْتِلاَفِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: نُقُوذُ تَصَرُّفِ الْوَرَثَةِ فِيهَا بِبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ مِن الْعُقُودِ فَإِنْ قُلْنَا: بِعَدَمِ الانْتِقَالِ إِلَيْهِمْ فَلاَ إشكالَ فِي عَدَم النُّقُوذِ، وَإِنْ قُلْنَا: بِالاَنْتِقَالِ فَوَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: لا يَنْفُذُ، قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلِ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ مِنْ كِتَابَيْهِمَا وَحَمَلَ الْقَاضِي فِي غَيْرِ الْمُجَرَّدِ رِوَايَةَ ابْنِ مَنْصُورِ عَلَى هَذَا. وَالثَّانِي: يَنْفُذُ، قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ اَيْضًا فِي الرَّهْنِ وَالْقِسْمَةِ وَجَعَلاهُ الْمَذْهَبَ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُم التَّصَرُّفُ بِشَرْطِ وَابْنُ عَقِيلِ أَيْضًا فِي الرَّهْنِ وَالْقِسْمَةِ وَجَعَلاهُ الْمُذَهْبَ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُم التَّصَرُّفُ بِشَرْطِ الضَّمَانِ قَالَهُ الْقَاضِي قَالَ وَمَتَى خَلَّى الْورَثَةُ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَبَيْنَ الْغُرَمَاءِ سَقَطَت مُطَالَبَتُهُمْ إِذَا لِللَّيُونِ وَنَصَبَ الْحَاكِمُ مَنْ يُوفِيهِمْ مِنْهَا وَلَمْ يَمْلِكُهَا الْغُرَمَاءُ بِذَلِكَ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ إِذَا تَصَرَّفُوا فِيما طُولِبُوا بِاللَّيُونِ كُلِّهَا كَمَا تَقُولُ فِي سَيِّدِ الْجَانِي إِذَا فَدَاهُ: إِنَّهُ يَفْدِيهِ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ تَصَرَّفُوا فِيما طُولِبُوا بِاللَّيُونِ كُلِّهَا كَمَا تَقُولُ فِي سَيِّدِ الْجَانِي إِذَا فَدَاهُ: إِنَّهُ يَفْدِيهِ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ بَالْفِقُ مَا بَلَعْ مَا بَلَعْ مَا بَلَعْ عَلَى رَوايَةِ البرزاطي هَاهُنَا يَدُلُ عَلَى الْأَوْلِ يَنْفُذُ الْعِنْقُ خَاصَةً النَّالِي فَي رَوايَةٍ الرَّاطِي وَعَلَى الْأُولِ يَنْفُذُ الْعِنْقُ خَاصَةً لَالْكَافِي إِلَيْ اللَّاسُونِ.

وَمِنْهَا: نَمَاءُ التَّرِكَةِ. فَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَنْتَقِلُ إِلَى الْوَرَثَةِ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالنَّمَاءِ كَالْأَصْلِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ فَهَلْ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالنَّمَاءِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَقَدْ سَبَقَ بَسْطُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي قَاعِدَةِ النَّمَاءِ.

وَمِنْهَا: لَوْ مَاتَ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ زَكُوِيٌ فَهَلْ يَبْتَدِئ الْوَرْقَةُ حَوْلَ زَكَاتِهِ مِنْ حِينِ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ أَمْ لاَ؟ إِنْ قُلْنَا: لاَ تَنْتَقِلُ التَّرِكَةُ إلَيْهِ مَعَ اللَّيْنِ فَلاَ إِشْكَالَ فِي أَنَّهُ لاَ يَجْرِي فِي حَوْلِهِ حَتَّى يَنْتَقِلَ إليّهِ وَإِنْ قُلْنَا: يَنْتَقِلُ انْبَنَى عَلَى أَنَّ اللّيْنَ هَلْ هُو مَضْمُونٌ فِي ذِمَّةِ الْوَارِثِ وَكَانَ مِمَّا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ انْبَنَى عَلَى أَنَّ اللّيْنَ هَلْ هُو مَضْمُونٌ فِي ذِمَّةِ الْوَارِثِ وَكَانَ مِمَّا يَمْنَعُ الزَّكَاةَ انْبَنَى عَلَى أَنَّ اللّيْنَ الْمَانِعَ هَلْ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْحَوْلِ مِنْ ابْتِدَائِهِ أَوْ يَمْنَعُ الْوَجُوبَ فِي انْتِهَائِهِ خَاصَةً؟ غَلَى أَنَّ اللّيْنَ الْمَانِعَ هَلْ يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْحَوْلِ مِنْ ابْتِدَائِهِ أَوْ يَمْنَعُ الْوَجُوبَ فِي انْتِهَائِهِ خَاصَةً؟ فِيهِ رِوايَتَانِ مَحْكِيَتَانِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ. وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَمْنَعُ الزَّكَاةِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مُنِ عَلَى مَقْدَارِ اللّيْنِ مِن الْمَالِ وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّمَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي آخِرِ الْحَوْلُ مُنِع مِن الْمُولُ مُؤْنَ الْمَالِ وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّمَا يَمْنَعُ وَجُوبِ الزَّكَاةِ فِي قَدْرِهِ أَيْضًا، وَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ فِي ذِمَّةِ الْوَارِثِ شَيْءً فَظَاهِرُ كَلامِ الْمُولُ مَانِعٌ وَسَنَذَكُرُهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ لَهُ شَجَرٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَمَاتَ فَهَاهُنَا صُورَتَانِ:

إحْدَاهُمَا: أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يُثْمِرَ ثُمَّ أَثْمَرَتْ قَبْلَ الْوَفَاءِ فَيَنْيِنِي عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ هَلْ يَتَعَلَّقُ بِالنَّمَاءِ أَمْ لاَ؟ فَإِنْ قُلْنَا: يَتَعَلَّقُ بِهِ خَرَجَ عَلَى الْخِلاَفِ فِي مَنْعِ الدَّيْنِ الزَّكَاةَ فِي الأَمُواَلِ

الظَّاهِرَةِ، وَإِنْ قُلْنَا: يَتَعَلَّقُ بِهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى الْوَارِثِ وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءٌ عَلَى الْقَوْلِ بِالْتِقَالِ الْمِلْكِ إِللَّا أَنْ يَنْفَكَ التَّعَلُّقُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهِ.

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ مَا أَثْمَرَتْ فَيَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِالثَّمَرَةِ ثُمَّ إِنْ كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ وَقْتِ الْوَجُوبِ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلاَّ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ فِي الْمَالِ الظَّاهِرِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ، فَإِنْ قُلْنَا: تَنْتَقِلُ التَّرِكَةُ إِلَى الْوَرَثَةِ مَعَ الدَّيْنِ فَالْحُكُمُ كَذَلِكَ لأَنَّهُ مَالٌ كَانَ قَبْلَ وَقْتِ الْوُجُوبِ، فَإِنْ قُلْنَا: تِنْتَقِلُ التَّرِكَةُ إِلَى الْوَرَثَةِ مَعَ الدَّيْنِ فَالْحُكُمُ كَذَلِكَ لأَنَّهُ مَالٌ لَهُمْ تَعَلَّقَ بِهِ دَيْنٌ وَلاَ سِيَّما إِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ فِي ذِمَّتِهِمْ وَإِنْ قُلْنَا: لاَ تَنْتَقِلُ التَّرِكَةُ إِلَيْهِمْ فَلاَ زَكَاةً عَلَيْهِمْ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّمَاءَ الْمُنْفَصِلَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِغَيْر خِلاَفٍ.

وَمِنْهَا: لَوْ مَاتَ وَلَهُ عَبِيدٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَأَهَلَّ هِلاَلُ الْفِطْرِ فَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَنْتَقِلُ الْمِلْكِ فَلاَ فِطْرَةَ لَهُمْ عَلَى أَحَدٍ، وَإِنْ قُلْنَا: يَنْتَقِلُ فَفِطْرَتُهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ حَيَوانًا فَإِنْ قُلْنَا: بِالانْتِقَالِ إِلَى الْوَرَثَةِ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمْ وَإِلاَّ فَمِنْ التَّرِكَةِ كَمُؤْنَتِهِ وَكَذَلِكَ مُؤْنَةُ الْمَالِ كَأْجُرَةِ الْمَخْزَنِ وَنَحْوِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ مَاتَ الْمَدِينُ ولَهُ شِقْصٌ فَبَاعَ شُرِيكُهُ نَصِيبَهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ فَهَلْ لِلْوَرَثَةِ الْآخذ بِالشَّفْعَةِ؟ إِنْ قُلْنَا: بِالانْتِقَالِ إِلَيْهِمْ فَلَهُمْ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَلاَ، فَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ شَرِيكَ الْمَوْرُوثِ وَلِيعَ نَصِيبُ الْمَوْرُوثِ فِي دَيْنِهِ فَإِنْ قُلْنَا: بِالانْتِقَالِ فَلاَ شَفْعَةَ لِلْوَارِثِ، وَلاَّنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ فِي وَيعَ فَلاَ يَمْلِكُ المَوْرُوثِ فِي دَيْنِهِ فَإِنْ قَيلَ بَعْدَهُ فَلَهُ الشَّفْعَةُ؛ لأَنَّ الْمَبِيعَ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ بَلْ فِي مِلْكِهِ بَلْ فِي شَرِكَتِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَطِيعَ الْوَارِثُ الْجَارِيَةَ الْمَوْرُوثَةَ وَالدَّيْنُ يَسْتَغْرِقُ فَأَوْلَدَهَا، فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ مِلْكُهُ فَلاَ حَدَّ وَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا يُوفِّي مِنْهَا الدَّيْنَ كَمَا لَوْ وَطِئَ الرَّاهِنُ. وَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَتُ مِلْكُهُ فَلاَ حَدَّ أَيْضًا لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهَا بِالْفِكَاكِ فَهِيَ كَالرَّهْنِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَمَهْرُهَا يُوفَّى بِهَا الدَّيْنُ، ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ فَفَائِدَةُ الْخِلاَفِ حِينَتِنْ وَجُوبُ الْمَهْرِ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَزَوَّجَ الابْنُ أَمَةَ آبِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا: إِنْ مَاتَ آبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ آبُوهُ: إِنْ مِتُ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لَمْ تَعْتَقْ لاسْتِغْرَاق الدَّيْنِ لِلتَّرِكَةِ فَلاَ ثُلُثَ لِلْمَيْتِ لِيَنْفُذَ مِنْهُ الْعِنْقُ وَهَلْ يَقَعُ الطَّلاَقُ قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: نَعَمْ وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكُهَا فَهِي لِينَفُذَ مِنْهُ الْعِنْقُ وَهَلْ يَقَعُ الطَّلاَقُ قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: نَعَمْ وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكُهَا فَهِي بَاقِيَةٌ عَلَى نِكَاحِهِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لاَ تَطْلُقُ اللَّهِ الْأَنْ التَّرِكَة تَنْقَلُ إِلَى الْوَرَثَةِ فَيَسْبِقُ الفَسْخُ الطَّلاقَ فَالْوَجُهَانِ مَنْنِيًانِ عَلَى الانْتِقَالِ وَعَلَمِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُكُنُ دَيْنٌ بَنَى عَلَى مَا سَبَقَ مِن الْمُذَهَبِ وَجُهٌ آخَرُ بِالْوَقُوعِ وَإِنْ قِيلَ: بِالاَنْتِقَالِ حَتَى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ بَنَى عَلَى مَا سَبَقَ مِن الْمُذَهْبِ وَجُهٌ آخَرُ بِالْوَقُوعِ وَإِنْ قِيلَ: بِالْانْتِقَالِ حَتَى وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ بَنَى عَلَى مَا سَبَقَ مِن

الطَّلاَقِ لِلْفَسْخِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْقَواعِدِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَقَرَّ لِشَخْصِ فَقَالَ لَهُ: فِي مِيرَاثِهِ أَلْفٌ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مُتَنَاقِضٌ فِي إقْرَارِهِ وَفِي التَّلْخِيصِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُ إِذ الْمَشْهُورُ عِنْدَنَا أَنَّ اللَّيْنَ لاَ يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ فَهُو كَمَا لَوْ قَالَ: لَهُ فِي هَذِهِ التَّرِكَةِ أَلْفُ فَإِنَّهُ إِقْرَارٌ صَحِيحٌ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا قُلْنَا: يَمْنَعُ اللَّيْنُ الْمِيرَاثَ كَانَ مُنَاقِضًا بِغَيْر خِلاَفٍ.

وَمَنْهَا: لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ وَٱلْفَ دِرْهُم وَعَلَيْهِ ٱلْفُ دِرْهُم دَيْنٌ ثُمَّ مَاتَ آَحَدُ الابْنَيْنِ وَتَرَكَ ابْنَا ثُمَّ آبْراً الْغَرِيمُ الْوَرَثَةَ فَذَكَرَ الْقَاضِي آلَهُ يَسْتَحِقُّ ابْنُ الابْنِ نِصْفَ التَّرِكَةِ بِمِيراَثِهِ عَنْ أَيْهِ وَذَكَرَهُ فِي مَوْضِع إِجْمَاعًا، وَعَلَّلَهُ فِي مَوْضِع بِأَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِلُ مَعَ اللَّيْنِ فَانْتَقَلَ مِيراَثُ الابْنِ إلى آبِيهِ وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ آلَّهُ عَلَى الْقُولِ بِمَنْعِ الانْتِقَالَ يَخْتَصُّ بِهِ وَلَدُ الصَّلْبِ؛ لأَنَّهُ هُو الْبُنِ إلى آبِيهِ وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ آلَهُ عَلَى الْقُولِ بِمَنْعِ الانْتِقَالَ يَخْتَصُّ بِهِ وَلَدُ الصَّلْبِ؛ لأَنَّهُ هُو الْبُونِ لَيْسَ بِوارِثِ مَعَهُ وَالتَّرِكَةُ لَمْ تَنْتَقِلْ إلَى آبِيهِ وَإِنْمَ الْنَقَلَتُ بَعْلَ الْمُوصَى لَهُ وَقَبِلَ وَارِثُهُ فَإِنَّهُ مَوْدُ وَيَهُ مَوْدُونِ مَوْرُوبِهِ عَلَى قَوْلِنَا بِمِلْكِ الْوَصِيَّةِ مِنْ حِينِ الْقَبُولِ.

وَمِنْهَا: رُجُوعُ بَاثِعِ الْمُفْلِسِ فِي عَيْنِ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُفْلِسِ وَيُحْتَمَلُ بِنَاؤَهُ عَلَى هَذَا الْخِلاَفِ فَإِنْ قُلْنَا: يَنْتَقِلُ إِلَى الْوَرَثَةِ امْتَنَعَ رُجُوعُهُ وَبِهِ عَلَّلَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَنْتَقِلُ الْخِلاَفِ فَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَنْتَقِلُ يَرْجِعُ بِهِ وَلاَ سِيَّمَا وَالْحَقُ هُنَا مُتَعَلِّقٌ فِي الْحَيَاةِ تَعَلَّقًا مُتَاكِّدًا وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ عَنْ أَحْمَدَ رُوايَةً بِسُقُوطِ حَقِّ الْمُوْتَهِنِ مِن الرَّهْنِ بِمَوْتِهِ فَيكُونُ أُسُوةَ الْغُرَمَاءِ كَغَرِيمِ الْمُفْلِسِ، حَكَاهَا الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَهَذَا عَكُسُ مَا نَحْنُ فِيهِ.

وَمِنْهَا: مَا نَقَلَ البزراطي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سَئِلَ عَنْ رَجُلِ مَاتَ وَخَلَّفَ أَلْفَ دِرْهَم وَكَيْسِ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ ابْنِهِ فَقَالَ ابْنَهُ لِغُرَمَائِهِ: أَتُرْكُوا هَذَا الْأَلْفَ فِي يَدِي وَأَخَرُونِي فِي حُقُوقِكُمْ ثَلَاثَ سِنِينَ حَتَّى أُوفَيْكُمْ جَمِيعَ حُقُوقِكُمْ، قَالَ: إِذَا كَانُوا اسْتَحَقُّوا قَبْضَ هَذِهِ الْأَلْفِ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُونَهُ لِيُوفَيِّهُمْ لاَّجْلِ أَنْ يَتْرُكُهَا فِي يَدَيْهِ فَهَذَا لاَ حَيْرَ لَهُ السَّحَقُّوا قَبْضَ هَذِهِ الْأَلْفِ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُونَهُ فِي الْبَاقِي مَا شَاءُوا، قَالَ بَعْضَ شُيُوخِنَا: تُخَرَّجُ هَذِهِ الرَّوْلَيَةُ عَلَى الْقُولُ بِأَنَّ التَّرِكَةَ لاَ تَنتقِلُ قَالَ: إِنْ قُلْنَا: تَنتقِلُ إليهمْ جَازَ ذَلِكَ وَهُو أَقْيَسُ بِالْمَذَهْبِ، وَتَوْجِيهُ مَا قَالَ إِنْ حَقَّ الْغُرَمَاءِ فِي عَيْنِ التَّرِكَةِ دُونَ ذِمَّةِ الْوَرَثَةِ فَإِذَا أَسْقَطُوا حَقَّهُمْ بِالْمَذَهْبِ، وَتَوْجِيهُ مَا قَالَ إِنْ حَقَّ الْغُرَمَاءِ فِي عَيْنِ التَّرِكَة دُونَ ذِمَّةِ الْوَرَثَةِ فَإِذَا أَسْقَطُوا حَقَّهُمْ مِن التَّرِكَة دُونَ ذِمَّةِ الْوَرَثَةِ فَإِذَا أَسْقَطُوا حَقَّهُمْ مِن التَّرِكَة دُونَ ذِمَّةِ الْوَرَثَةِ فَإِذَا أَسْقَطُوا حَقَهُمْ مِن التَّرِكَة لِي الْمُكُونِ عِمَالِهِ بِعِوضٍ غَيْرِ لاَزِمِ لِلْورَثَةِ فَإِنْ الْتَوْكَة فِي الْمُنْ عَلَى إِيْكُمُ اللَّورَكَة إِلَى الْوَارِثِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي الانْتِفَاعِ بِمَالِهِ بِعوضٍ عَلْمَ لَهُ فِي ذِمَتِهِ وَإِنْ

قِيلَ بِعَدَمِ الانْتِقَالِ فَهُوَ شَبِيهٌ بِتَمْلِيكِهِ أَلْفًا بِٱلْفَيْنِ إِلَى أَجَلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْلِيكًا مَعَ أَنَّ قَوْلَ أَحْمَدَ لاَ خَيْرَ فِيهِ لَيْسَ تَصْرِيحًا بِالتَّحْرِيم فَيَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ.

قَوْلُهُ: وَيُؤَخِّرُونَهُ فِي الْبَاقِي مَا شَاءُوا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَرَثَةَ إِذَا تَصَرَّفُوا فِي التَّرِكَةِ صَارُوا ضَامِنِينَ جَمِيعِ الدَّيْنِ فِي ذِمَمِ الْوَرَثَةِ قَوِيَ الْجَوَازُ؟ ضَامِنِينَ جَمِيعِ الدَّيْنِ فِي ذِمَمِ الْوَرَثَةِ قَوِيَ الْجَوَازُ؟ لَأَنَّ النَّقَالَهُ إِلَى فَرْعُ انْتَقَالَ التَّرِكَةِ إليَّهِمْ فَيَبْقَى كَالْمُفْلِسِ إِذَا طَلَبَ مِنْ غُرَمَائِهِ الإِمْهَالَ لَأَنَّ انْتِقَالَهُ إِلَى خَمْمِهِمْ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ لِيُوفِيَّهُمْ إِيَّاهَا كَامِلَةً إِلَى أَجَلٍ.

وَمِنْهَا: وِلاَيَةُ الْمُطَالَبَةِ بِالتَّرِكَةِ إِذَا كَانَتْ دَيْنَا وَنَحْوَهُ هَلْ لِلْوَرَثَةِ خَاصَةً أَمْ لِلْغُرَمَاءِ وَالْوَرْثَةِ فَالَ أَحْمَدُ فِي رَوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلِ مَاتَ وَخَلَّفَ وَدِيعةً عِنْدَ رَجُلِ وَلَمْ يُوصِ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ وَخَلَّفَ عَلَيْهِ دَيْنَا، يَجُوزُ لِهَذَا الْمُودِعُ أَنْ يَدْفِعُ إِلَى وَلَدِ الْمَيْتِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَصْحَابِ اللَّيْنِ جَمِيعًا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُودِعٌ وَيَخَافُ تَعِتَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَلَيْهِ لِيَخْلَقُوا جَمِيعَ أَصْحَابِ اللّيْنِ وَالْوَرَثَةَ يُسلِمُ إليهمْ وَنَقَلَ صَالِحٌ نَحْوَهُ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ لِلْغُرَمَاءِ ولاَيةَ الْمُطَالَبَةِ وَالْوَرَثَةَ وَالْوَرَثَةَ يُسلِمُ الْمُهُمُ الْوَقَاءُ مِنْ غَيْرِهَا. وَظَاهِرُ كَلاَمِهِ إِنْ قُلْنَا: التَّوْكَةُ مِلْكٌ لَهُمْ فَلَكُ لِلْوَرَثَةِ وَلَهُمْ الْوَقَاءُ مِنْ غَيْرِهَا. وَظَاهِرُ كَلاَمِهِ إِنْ قُلْنَا: التَّوكَةُ مِلْكٌ لَهُمْ فَلَهُمْ وَاللَّهُمُ فَلَكُ لَهُمْ الْاسْتِقُلالُ بِنَلِكَ وَقَالَ الشَيْخُ مَجْدُ وَلاَيَةُ الطَّلِبِ وَإِنْ اللَّيْنَ الْوَرَثَةَ وَلَهُمْ الْوَقَاءُ مِنْ غَيْرِهَا. وَلَاتُهُمُ الْاسْتِقُلالُ بِنَلِكَ وَقَالَ الشَيْخُ مَجْدُ اللّهُ عَلَى الْورَثَةَ وَلَهُمْ الْاسْتِقُلالُ بِنَلِكَ وَقَالَ الشَيْخُ مَا اللّهُ فَلَهُمْ وَلَاكَ لَكُمْ عَلَى الْورَثَةَ وَالْعُرَمَاءَ تَتَعَلَقُ حُقُوقُهُمْ بِالتَّرِكَةِ كَالرَّهُنِ وَالْمَا الْمُشْكِلُ أَنَّ مَفْهُومَ كَلاَمِهِ جَوَاذُ اللّهُ عِلْكَ اللّهُ عَلَى الْورَثَةَ بِمُفْرَدِهِمْ وَلَعَلَمُ اللّهُ عَلَى الْدَيْعِ إِلَى الْورَثَةَ بِمُفْرَدِهِمْ وَلَعَلَهُ أَرَادَ إِذَا وَثِقَ بَتَعْفِهِمْ اللّهُ الْمُسْكِلُ أَنَّ مَفْهُومَ كَلاَمُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْكِلُ أَنَّ مَفْهُومَ كَلاَمُهُ مَا لَكُومُ الللّهُ عَلَى الْمُورِةُ مِنْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَقُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ ع

ولا رَيْبَ أَنَّ حُقُوقَ الْورَقَةِ تَتَعَلَّقُ بِهَا أَيْضًا وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ قَائِمُونَ مَقَامَ الْوَصِيِّ عِنْدَ عَلَمِهِ أَيْضًا فِي إِيفَائِهِ اللَّيُونَ وَغَيْرَهَا عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنِ الْأَصْحَابِ فَالْمُتُوجَّةُ هُو اللَّفْعُ إِلَى الْغُرَمَاءِ بِالْفِرادِهِمْ بِكُلِّ حَال وقَدْ اللَّفْعُ إِلَى الْغُرَمَاءِ بِالْفِرادِهِمْ بِكُلِّ حَالَ وقَدْ اللَّفْعُ إِلَى الْغُرَمَاءِ بِالْفِرادِهِمْ بِكُلِّ حَالَ وقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوايَةٍ مُهنَّا فِيمَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَصَى بِها رَبُّهَا لِرَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ أَنَّ الْمُودَعَ لاَ يَدْفَعُهَا إِلَى الْمُوصَى لَهُ. فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ، وَلَكِنْ يَجْمَعُ الْوَرَثَةَ وَالْمُوصَى لَهُ فَإِنْ أَجَازُوا وَإِلاَّ يَدْفُعُهَا إِلَى الْمُوصَى لَهُ فَإِنْ أَجَازُوا وَإِلاَّ فَعَلَ الْمَوْدَعُ يَدَّعِي ذَلِكَ دَفَعَ إِلَيْهِمْ جَمِيعًا ولَعَلَّ هَذَا فِيمَا إِذَا لَمْ يُثْبِتِ الْوَصِيَّةَ فِي الظَّهِرِ وَإِلَّمَا الْمُودَعُ يَدَّعِي ذَلِكَ وَاللَّهُ لَا تَحْرُجُ مِنِ النَّلُثِ وكَذَلِكَ قَالَ إِنْ أَجَازُوا لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ وَإِلاَّ فَالْعَيْنُ الْمُوصَى بِهَا إِذَا لَمُ عَرْجَتْ مِن النَّلُثِ وَكَذَلِكَ قَالَ إِنْ أَجَازُوا لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ وَإِلاَّ فَالْعَيْنُ الْمُوصَى بِهَا إِذَا لَمُ مُرَاتِ الْمَوْدِي وَإِلَى الْمُوصِي وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَى الْمُوصِي وَإِنْ شَاءَ وَعَهُ إِلَى الْمُوصِي وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَى الْمُوصِي وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ إِلَى الْمُوصِي وَإِنْ شَاءَ وَعَهُ الْمُ

الْمُوصَى لَهُ بِخِلاَفِ الْوَصِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَبْراً بِدُونِ الدَّفْعِ إِلَى الْوارِثِ وَالْوَصِيِّ جَمِيعًا؛ لأَنَّهَا كَالدَّيْنِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ أَيْضًا فِي رَواَيَةِ أَبِي طَالِبِ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِمَيِّتٍ وَعَلَى الْمَيْتِ وَعَلَى الْمَيْتِ وَعَلَى الْمَيْتِ وَعَلَى الْمَيْتِ وَعَلَى الْمَيْتِ وَعَلَى الْمَيْتِ وَوَجَّهَهُ الْقَاضِي بِأَنَّ الْوَرْثَةَ لاَ حَقَّ لَهُمْ فِي دَيْنٌ فَقَضَى رَبُّهُ: أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ وَوَجَّهَهُ الْقَاضِي بِأَنَّ الْوَرْثَةَ لاَ حَقَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِي مُقَابِلَةِ الدَّيْنِ فَلاَ يَكُونُ مُتَصَرِّفًا فِي حُقُوقِهِمْ وَهَذَا مُتَوَجَّةٌ عَلَى الْقُولُ بَلِكَ المَّالُ الَّذِي فِي مُقَابِلَةِ الدَّيْنِ فَلاَ يَكُونُ الْقَضَاءُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَهَذَا مُتَوَجَّةٌ عَلَى الْقُولُ بِأَنَّ التَّرِكَةَ لاَ تَنْتَقِلُ إِلَيْهِمْ مَعَ الدَّيْنِ فَلاَ يَكُونُ الْقَضَاءُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ كُلَّ مَلْ مُشْتَحَقًّ يَجُوزُ دَفْعُهُ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ مَعَ وُجُودِ مَنْ لَهُ وِلاَيَةُ الْقَبْضِ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي الْقَوْاعِدِ.

الثَّالِثَةُ عَشَرَة: التَّدْبِيرُ هَلْ هُوَ وَصِيَّةٌ أَوْ عِتْقٌ بِصِفَةٍ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رِواَيتَانِ يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا فَوَائِدُ كَثِيرَة:

مِنْهَا: لَوْ قَتَلَ الْمُدَبِّرُ مَيِّلًاهُ هَلْ يُعْتَقُ وَفِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: بِنَاؤُهُ عَلَى الرِّواَيَتَيْنِ إِنْ قُلْنَا: هُوَ عَنْقٌ بِصِفَةٍ عَتَقَ وَإِنْ قُلْنَا: وَصِيَّةٌ لَمْ يُعْتَقُ لَأَنَّ الْمُوصِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ لَمْ يُعْتَقْ وَهِي طَرِيقَةُ ابْنِ عَقيلِ وَغَيْرِهِ. الْمَذْهَبَ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِذَا قَتَلَ الْمُوصِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ لَمْ يُعْتَقْ وَهِي طَرِيقَةُ ابْنِ عَقيلِ وَغَيْرِهِ. وَالنَّانِيَةُ: أَلَهُ لاَ يُعْتَقُ عَلَى مَوْتِهِ بِقَتْلِهِ إِيَّاهُ.

وَمِنْهَا: بَيْعُ الْمُدَبَّرِ وَهِبَتُهُ وَالْمَنْهَبُ الْجَوَازُ؛ لأَنَّهُ وَصِيَّةٌ أَوْ تَعْلِيقٌ بِصِفَةِ وَكِلاَهُمَا لاَ يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ قَبْلَ الصَّفَةِ وَفِيهِ رِواَيَةٌ أُخْرَى بِالْمَنْعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عِنْقٌ بِصِفَةٍ فَيَكُونُ لاَزِمًا كَالاسْتِيلاَءِ.

وَمِنْهَا: اعْتِبَارُهُ مِن الثَّلُثِ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لأَنَّهُ وَصِيَّةٌ وَنَقَلَ حَنْبَلَ أَنَّهُ مِنْ رأْسِ الْمَالِ وَهُوَ مُتَخَرَّجٌ عَلَى أَنَّهُ عِنْقٌ لاَزَمٌ كَالاسْتِيلاَءِ.

وَمِنْهَا: إِبْطَالُ التَّدْبِيرِ وَالرَّجُوعُ عَنْهُ بِالْقُولِ وَفِي صِحَّتِهِ رِوَايَتَانِ بَنَاهُمَا الْخِرَقِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ فَإِنْ قِيلَ: هُوَ وَصِيَّةٌ جَازَ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَإِنْ قُلْنَا: عِنْقٌ فَلاَ وَلِلْقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي تَعْلِيقِهِمَا طَرِيقَةٌ أُخْرَى أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ هُنَا عَلَى قَوْلِنَا إِنَّهُ وَصِيَّةٌ؛ وَلِيُقَاضِي وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي تَعْلِيقِهِمَا طَرِيقَةٌ أُخْرَى أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ هُنَا عَلَى قَوْلِنَا إِنَّهُ وَصِيَّةٌ! لَاللَّهَا وَصِيَّةٌ نَتَجَتْ بِالْمَوْتِ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ بِخِلاَفِ بَقِيَّةِ الْوَصَايَا وَهُو مُثَنَّقَضٌ بِالْوَصِيَّةِ لِجِهَاتِ الْبِرِّ وَلاَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ طَرِيقَةٌ ثَالِثَةٌ وَهِي بِنَاءُ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى جَوَاذِ الرُّجُوعِ بِالْبَعْ أَمَّا إِنْ قُلْنَا: يَمْتَنِعُ الرِّجُوعُ بِالْفِعْلِ فَالْقُولُ أَوْلَى.

وَمَنْهَا: لَوْ بَاعَ الْمُدَبَّرَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَهَلْ يَكُونُ بَيْعُهُ رُجُوعًا فَلاَ يَعُودُ تَدْبِيرُهُ أَوْ لاَ يَكُونُ رُجُوعًا فَلاَ يَعُودُ تَدْبِيرُهُ أَوْ لاَ يَكُونُ رُجُوعًا فَلاَ يَعُودُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ أَيْضًا بَنَاهُمَا الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ فَإِنْ قُلْنَا: التَّدْبِيرُ

وَصِيَّةٌ بَطَلَتْ بِخُرُوجِهِ عَلَى مِلْكِهِ وَلَمْ يَبْعُدْ نَفُوذُهُ وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ تَعْلِيقٌ بِصِفَةِ عَادَ بِعَوْدِ الْمِلْكِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلاَقِ وَطَرِيقَةُ الْخِرَقِيِّ وَطَائِفَةٍ مِن بِنَاءً عَلَى أَصْلِنَا فِي عَوْدِ الصِّفَةِ بِعَوْدِ الْمِلْكِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلاَقِ وَطَرِيقَةُ الْخِرَقِيِّ وَطَائِفَةٍ مِن الْاَصْحَابِ أَنَّ التَّدْبِيرَ يَعُودُ بِعَوْدِ الْمِلْكِ. هَاهُنَا رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ بِخِلاَفِ مَا إِذَا أَبْطَلَ تَدْبِيرَهُ بِالْقَوْلِ وَهُو يَتَنَزَّلُ عَلَى أَحَدِ أَمْرِيْنِ إِمَّا أَنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَبْطُلُ بِزَوالِ الْمِلْكِ مُطْلَقًا بَلْ تَعُودُ بِعَوْدِهِ وَإِمَّا أَنَّ هَذَا حُكُمُ الْوَصِيَّةِ بِالْعِثْق خَاصَّةً.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: عَبْدِي فَلاَنْ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي بِسَنَةَ فَهَلْ يَصِحُّ وَيَعْتَقُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسَنَةَ أَمْ يَبْطُلُ فَلِك؟ عَلَى رَوايَتَيْنِ بَنَاهُمَا طَائِفَةٌ مِن الأصْحابِ عَلَى هَذَا الأَصْلِ فَإِنْ قُلْنَا: التَّدْبِيرُ وَصِيَّةٌ فَلِك؟ عَلَى رَوايَتَيْنِ بَنَاهُمَا طَائِفَةٌ مِن الأَصْحابِ عَلَى هَذَا الأَصْلِ فَإِنْ قُلْنَا: عِثْقٌ بِصِفَةٍ لَمْ يَصِحَ ذَلِكَ. وَهَوُلاَ عَلَى اللّهُ وَصَرَّ بِالتَّعْلِيقِ فَقَالَ: إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ بَعْدَ مَوْتِي بِسَنَةٍ فَأَنْتَ حُرِّ لَمْ يُعْتَقُ رَوايَةً وَالْحَدِدَةً وَهِي طَرِيقة أَبْنِ عَقِيلٍ فِي إِشَارَتِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْخِلاَفَ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى هَذَا الْخِلاَفَ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى هَذَا الْحَلاقِ فَي طَرِيقة أَبْنِ عَقِيلٍ فِي إِشَارَتِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْخِلاَفَ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى هَذَا الْحَلاقِ وَالتَعْلِيقَ بِالصَّفَةِ إِنَّمَا يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ مَعَ الإِطْلاقِ؛ لأَنَّ مُقْتَضَى الإِطْلاقِ وَجُودُ الصَّفَةِ فِي حَيَاةِ السَيِّدِ فَأَمَّا مَعَ التَّنْفِيذِ بِمَا يَمْنَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَتَنْفِيذٌ بِهِ وَمِنْ الأَصْحَابِ وَجُودُ الصَّفَةِ فِي حَيَاةِ السَيِّدِ فَأَمَّا مَعَ التَّنْفِيذِ بِمَا يَمْنَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَتَنْفِيذٌ بِهِ وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ يَنْفِي ذَلِكَ وَلَهُمْ فِي حِكَايَةِ الْخِلاَفِ فِيهِ أَرْبَعَةُ طُرُقٍ قَدْ ذَكَرُنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَاتَبَ مُدَبَّرَهُ فَهَلْ يَكُونُ رُجُوعًا عَن التَّدْبِيرِ؟ إِنْ قُلْنَا: عِثْقٌ بِصِفَةِ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا، وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ وَصِيَّةٌ انْبَنَى عَلَى أَنَّ كِتَابَةَ الْمُوصَى بِهِ هَلْ تَكُونُ رُجُوعًا فِيهِ؟ وَجْهَانَ أَشْهَرُهُمَا أَنَّهُ رُجُوعً وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ كِتَابَةَ الْمُدَبَّرِ لَيْسَتْ رُجُوعًا عَنْ تَدْبِيرِهِ وَنَقَلَ أَشْهُرُهُمَا أَنَّهُ رُجُوعً وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ كِتَابَةَ الْمُدَبَّرِ لَيْسَتْ رُجُوعًا عَنْ تَدْبِيرِهِ وَنَقَلَ الْمُدَبِّرِ لَيْسَتْ رُجُوعًا عَنْ تَدْبِيرِهِ وَنَقَلَ الْمُدَبِّرِ لَيْسَتْ رُجُوعًا عَنْ تَدْبِيرِهِ وَنَقَلَ اللهَ الْحُكَمِ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ رُجُوعٌ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَصَّى بِعَبْدِهِ ثُمَّ دَبَّرَهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا أَنَّهُ رُجُوعٌ عَنِ الْوَصِيَّةِ وَالثَّانِي لَيْسَ بِرُجُوعٍ فَعَلَى هَذَا فَائِلَةٌ الْوَصِيَّةِ بِهِ أَنَّهُ لَوْ أَبْطَلَ تَدْبِيرَهُ بِالْقَوْلِ لاَسْتَحَقَّهُ الْمُوصَى لَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ: يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ هَلْ هُوَ عِثْقٌ بِصِفَةٍ أَوْ وَصِيَّةٌ فَإِنْ قُلْنَا: هُو وَصِيَّةٌ فَقَدْ ازْدَحَمَتْ وَصِيَّتُانِ فِي هَذَا الْعَبْدِ فَيَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْمُوصَيْ بِهِ وَإِنْ قُلْنَا: هُو وَصِيَّةٌ فَقَدْ ازْدَحَمَتْ وَصِيَّتَانِ فِي هَذَا الْعَبْدِ فَيَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْوَصَايَا الْمُزْدَحِمَةً إِذَا كَانَ بَعْضُهَا عِثْقًا هَلْ يُقَدَّمُ أَوْ يَتَحاصُ الْعِتْقُ وَعَيْرُهُ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا: بِالْمُحَاصَّةِ فَهُو كَمَا لَوْ دَبَرَ نِصْفَةُ وَوَصَّى بِنِصْفِهِ ويَصِحُ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ؟ عَلَى رَوَايَتَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا: بِالْمُحاصَّةِ فَهُو كَمَا لَوْ دَبَرَ نِصْفَةُ وَوَصَّى بِنِصْفِهِ ويَصِحُ ذَلِكَ عَلَى الْمُنْصُوصِ، انْتَهَى. وَقَدْ يُقَالُ: الْمُوصَى لَهُ إِنْ قِيلَ: لاَ يَمْلِكُ حَتَّى يَقْبَلَ فَقَدْ سَبَقَ زَمَنَ الْعِتْقِ لِزَمَنِ مِلْكِهِ فَيَنْفُذُهُ وَإِنْ قِيلَ: يَمْلِكُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فَقَدْ قَارَنَ زَمَنُ مِلْكِهِ ذَمَنَ الْعِتْقِ لِزَمَنِ مِلْكِهِ فَيَنْفُذُهُ وَإِنْ قِيلَ: يَمْلِكُ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فَقَدْ قَارَنَ زَمَنُ مِلْكِهِ زَمَنَ الْعِتْقِ

فَيَنْبَغِي تَقْلِيمُ الْعِتْق كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَسْأَلَةٍ مَنْ عَتَقَ عَبْدَهُ بِبَيْعِهِ.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالْمُدَبَّرِ وَالْمَنْهَبُ أَلَّهَا لاَ تَصِحُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلاَفَيْهِمَا؛ لاَنَّ التَّدْبِيرَ الطَّارِئ إِذَا أَبْطَلَ الْوَصِيَّةَ عَلَى الْمَشْهُورِ فَكَيْفَ يَصِحُ طَرَيَان الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَكَيْفَ يَصِحُ طَرَيَان الْوَصِيَّةِ عَلَى النَّنْبِيرِ وَمُزَاحَمَتُهَا لَهُ؟ وَبَنَى الشَّيْخُ هَذِهِ الْمَسَائِلَ أَيْضًا عَلَى الْأُصُولِ السَّابِقَةِ.

وَمِنْهَا: وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي التَّدْبِيرِ كَمَا وَلَدَّهُ بَعْدَهُ سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُوداً حَالَ التَّعْلِيقِ أَوْ الْعِنْقِ أَوْ حَادِثًا بَيْنَهُمَا وَحَكَى الْقَاضِي فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَبَعِيَّةِ الْولَدِ وَمِنْ هُنَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رَوَايَتَيْنِ وَبَنَاهُمَا عَلَى أَنَّ التَّنْبِيرَ هَلْ هُوَ عِنْقٌ لاَزِمٌ كَالاسْتِيلادِ وَمِنْ هُنَا قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ تَبَعِيَّةُ الْولَدِ مَنْنِيٌّ عَلَى لُزُومِ التَّدْبِيرِ وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ وَجُهَا أَنَّهُ لاَ يَتْبَعُهَا الْحَادِثَ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا يَتْبَعُهَا إِذَا كَانَ مَوْجُودًا مَعَهَا فِي أَحَدِهِمَا مِنْ حُكْمٍ وَلَدِ الْمُعَلِّقِ عِنْقُهَا بِصِفَةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّدْبِيرَ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ فَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ يُخَرِّجَ طَرِيقَةً أَخْرَى أَنَّهُ لاَ يَتْبَعُهَا الْولَدُ عَلَى أَنَّ النَّدْبِيرَ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ فَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ يُخَرِّجَ طَرِيقَةً أَخْرَى أَنَّهُ لاَ يَتْبَعُهَا الْولَدُ الْمُوسَى بَنَ الْمُوسَى بِهَا كَذَلِكَ وَعِنْدَ الْأَصْحَابِ.

وَمِنْهَا: لَوْ جَحَدَ السَّيِّدُ التَّدْبِيرَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرُجُوعِ وَقَالَ الْأَصْحَابُ: إِنْ قُلْنَا: هُوَ عِنْقٌ بِصِفَةٍ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ وَصِيَّةٌ فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ جَحْدَ الْمُوصِي الْوَصِيَّةَ هَوَ رُجُوعٌ أَمْ لاَ؟. هَلْ هُوَ رُجُوعٌ أَمْ لاَ؟.

الرابعة عَشَرَة: نَفَقَة الْحَامِلِ هَلْ هِي وَاجِبَة لَهَا أَوْ لِحَمْلِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَابَتَانِ مَشْهُورَتَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا لِلْحَمْلِ وَهِيَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَآبِي بَكْرٍ، وَيَنْبَنِي عَلَيْهَا فَوَائِلُدُ

مِنْهَا: إِذَا كُانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ رَقِيقًا، فَإِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ وَجَبَتْ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ؛ لأَنَّ نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ فِي كَسْبِهِ أَوْ تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعًا وَفِي الْهِدَايَةِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ فَتَجِبُ هَاهُنَا عَلَى السَيِّدِ، وَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْلِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ هُوَ الرَّقِيقَ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ أَقَارِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الرَّقِيقَةَ فَالْولَدُ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى مَالِكِهِ.

وُمِنْهَا: إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا فَإِنْ قُلْنَا: لِلزَّوْجَةِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْلِ لَمْ تُحِبُ عَلَيْهِ؛ لَأَنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ مَشْرُوطَةٌ بِالْبَسَارِ دُونَ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ مَاتَ الْزَّوْجُ فَهَلْ يَلْزَمُ أَقَارِبَهُ النَّفَقَةُ إِنْ قُلْنَا: هِيَ لِلْحَمْلِ لَزِمَت الْوَرَثَةَ وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ لِلزَّوْجَةِ لَمْ يَلْزَمْهُمْ بِحَالٍ. وَمِنْهَا: لَوْ غَابَ الزَّوْجُ فَهَلْ تَثَبُّتُ النَّفَقَةُ فِي ذِمَّتِهِ فِيهِ طَرِيقَان:

أَحَدُهُمَا: إِنْ قُلْنَا: هِيَ لِلزَّوْجَةِ ثَبَتَتْ فِي ذِمْتِهِ وَلَمْ تَسْقُطْ بِمُضَيِّ الزَّمَانِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِن الْمَذْهَبِ وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ لِلْحَمْلِ سَقَطَتْ؛ لآنَ نَفْقَةَ الْأَقَارِبِ لاَ تَثْبُتُ فِي اللَّمَةِ. وَالظَّانِي: لاَ تَشْفُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ عَلَى الرَّوايَتَيْنِ وَهِي طَرِيقَةُ الْمُغْنِي وَعَلَّلَ بِأَنَّهَا مَصْرُوفَةٌ إِلَى الزَّوْجِ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ عَلَى الرَّوايَتَيْنِ وَهِي طَرِيقَةُ الْمُغْنِي وَعَلَّلَ بِأَنَّهَا مَصْرُوفَةٌ إِلَى الزَّوْجِ وَيَتَعَلَّقُ حَقُها بِهَا فَهِي كَنَفَقَتِهَا. وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الأَصْحَابِ لَوْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَاثِلاً ثُمَّ تَبِينَ أَنَّهَا حَامِلٌ لَوْمَ نَفَقَةُ الْمَاضِي.

وَمِنْهَا: إِذَا اخْتَلَعَتْ الْحَامِلُ بِنَفَقَتِهَا فَهَلْ يَصِحُّ جَعْلُ النَّفَقَةِ عِوَضًا لِلْخُلْعِ. قَالَ الشِّيرَاذِيُّ: إِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لَهَا تَصِحُّ وَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْلِ لَمْ تَصِحَّ؛ لأَنَّهَا لَمْ تَمْلِكُها. وَقَالَ الْقَاضِي وَالْأَكْثَرُونَ: يَصِحُّ عَلَى الرِّوايَتَيْن؛ لأَنَّهَا مَصْرُوفَةٌ إليَّهَا وَهِيَ الْمُنْتَفِعَةُ بِهَا.

وَمِنْهَا: لَوْ نَشَزَت الزَّوْجَةُ حَامِلاً فَإِنْ قُلْنَا: نَفَقَةُ الْحَمْلِ لَهَا سَقَطَتْ بِالنَّشُوزِ وَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْلِ لَمْ تَسْقُطْ بِهِ.

وَمِنْهَا: الْحَامِلُ مِنْ وَطْء الشَّبْهَةِ أَوْ نِكَاح فَاسِدِ فَهَلْ تَحِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى الْوَاطِعِ إِنْ قُلْنَا: النَّقَقَةُ لَهَا لَمْ تَحِبْ؛ لأَنَّ النَّقَقَةَ لاَ تَجِبُ لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةِ وَلاَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَتَمكَنُ مِن الاسْمِمْنَاعِ بِهَا إِلاَّ أَنْ يُسكِنَهَا فِي مَنْزِل يَلِيقُ بِهَا تَحْصِينَا لِمَاثِهِ فَيَلْزَمُهَا ذَلِكَ ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرِّ وَتَجِبُ لَهَا النَّقَقَةُ حِيتَئِذِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ. وَإِنْ قُلْنَا: النَّقَقَةُ لِلْحَمْلِ وَجَبَتْ لاَنَّ النَّسَبَ لاَحِقٌ بِهِذَا الْوَاطِعِ وَنَصَ أَحْمَدُ فِي روايَةِ إبْنِ الْحَكَم عَلَى وُجُوبِ النَّقَقَةِ لَهَا وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ: يَتَوَجَّهُ وَجُوبُ النَّقَقَةِ لَهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ حَمْل كَمَا يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ: يَتَوَجَّهُ وَجُوبُ النَّقَقَةِ لَهَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ حَمْل كَمَا يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ وَيَقَادِ صَحِيّهُ النَّقَقَةِ فِي الْمُخْوِقِ بِالنَّقَقَةِ عِنْدَ مَن يَرَى فَسَادَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْ الْفَاسِدِ وَلَا يَجُونُ مَا لَا مُخْتَلَفِ فِيهِ لاعْتِقَادِ صِحَيَّةُ فَلِلزَّوْجِ الرَّجُوعُ بِالنَّقَقَةِ عِنْدَ مَن يَرَى فَسَادَهُ اللَّهُ لَوْ الْفَاسِدِ الْمُحْرَدِ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي احْتِمَالاً بِعَدَمِ الرَّجُوعُ بِالنَّقَقَةِ عِنْدَ مَنْ يَرَى فَسَادَهُ الْمُعْنِي الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَلاَ يَجُوزُ مَا لَمْ يُخْلَقِفُ كِنَابًا أَوْ إِجْمَاعًا. وَذَكَرَ فِي الْمُجُوعِ الْأَلَامُ فِي الْمُخْتَلُفِ فِيهِ وَلاَ يَجُوزُ مَا لَمْ يُخْلَفُ كِنَابًا أَوْ إِجْمَاعًا. وَذَكَرَ فِي الْمُخْتِلِةِ مَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَهُو النَّعَلِي الْمُعْنِي أَلِيْ الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُحْرَدِ وَذَكَرَ مَا لَمْ يُرْجِعْ الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعَلِقُ الْمُؤْتِقُقِقِعَةً عَلَى الْمُعْنِي الْمُعْرِ حَاكِم لَمْ يُرْجِعْ الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْنِي الْمُعْرَالِقُ الْمَوْلِقُونُ الْمُولِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمُولِقُولُ الْمُسِلِعُ الْمُولِولَ الْمُولِولُولُونَا اللَّهُ الْمُولِولُ الْم

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ الْحَمْلُ مُوسِراً بِأَنْ يُوصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ فَيَقْبَلُهُ الْآبُ فَإِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لَهُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ عَنْ أَلِيهِ وَإِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لَهُ سَقَطْ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ دَفَعَ إِلَيْهَا النَّقَقَةَ فَتَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطِ فَإِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لَهَا لَمْ يَلْزَمْ بَدَلُهَا وَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْلِ وَجَبَ إِبْدَالُهَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَعْتَقَ الْحَامِلَ مِنْ مِلْكِ يَمِينِهِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهَا إِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لَهَا لَمْ تَجِبْ إِلاَّ حَيْثُ تَجِبُ نَفَقَةُ الْعِتْقِ وَإِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ وَجَبَتْ بِكُلِّ حَالٍ.

وَمِنْهَا: فِطْرَةُ الْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لَهَا وَجَبَتْ لَهَا الْفِطْرَةُ وَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْلِ فَفِطْرَةُ الْحَمْل عَلَى أَبِيهِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الصَّحِيح

وَمِنْهَا: هَلْ تَجِبُ السُّكْنَى لِلْمُطَلَّقَةِ الْحَامِلِ إِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لَهَا فَلَهَا السُّكْنَى أَيْضًا وَإِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لَهَا فَلَهَا السُّكْنَى أَيْضًا وَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْلِ فَلاَ سُكْنَى لَهَا ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ.

وَمِنْهَا: نَفَقَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، وَفِي وُجُوبِهَا رِوَايَتَان بَنَاهُمَا ابْنُ الزاغوني عَلَى هَذَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ وَجَبَتْ مِن التَّرِكَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الأَبُ حَيًّا وَإِنْ قُلْنَا: لِلْمَوَّةِ لَا يَصِحُ اللَّمَ وَجَبُ مِن التَّرِكَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الأَبُ حَيًّا وَإِنْ قُلْنَا: لِلْمَوَّةِ الْأَقَارِبِ لاَ تَجِبُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ اللَّمَ وَهُوَ آلَا إِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْلِ لَمْ يَجِبْ لِلْمُتَوفَّى عَنْهَا لِهِذَا الْمَعْنَى وَإِنْ قُلْنَا: لِلْمَرَاةِ وَجَبْ لِلْمَرَاةِ مَنْ مَالِهِ وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ ذَلِكَ فِي وَجَبْ الْحَمْلِ هَلُ الْمَوْدِ الْحَمْلِ هَلُ لَهُ حُكْمٌ أَمْ لاَ؟.

وَمِنْهَا: الْبَائِنُ فِي الْحَيَاةِ بِفَسْحِ أَوْ طَلَاقٍ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً فَلَهَا النَّفْقَةُ وَحَكَى الْحَلُوانِيُّ وَابْنُهُ رِوَايَةً أَنَّهُ لاَ نَفْقَةَ لَهَا كَالْمُتُوفَى عَنْهَا وَخَصَّهَا ابْنُهُ بِالْمَبْتُوتَةِ بِالثَّلاَثِ وَبَنَاهَا عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ وَالْمَبْتُوتَةَ لاَ تَسْتَحِقُ نَفَقَةً، إِنَّمَا تَسْتَحِقُ النَّفَقَةَ إِذَا قُلْنَا: هِيَ لِلْحَمْلِ وَهَذَا مُتَوجِّةٌ فِي للْمَرْأَةِ وَالْمَبْتُوتَةَ لاَ تَسْتَحِقُ نَفَقَةً، إِنَّمَا تَسْتَحِقُ النَّقَقَةَ إِذَا قُلْنَا: هِيَ لِلْحَمْلِ وَهَذَا مُتَوجَّةٌ فِي الْمَبْتُوتَةِ الْحَامِلِ النَّقَقَةِ لِلْمَبْتُوتَةِ الْحَامِلِ يُرَجِّحُ الْقَوْلُ بَانَّ النَّقَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ الْحَامِلِ يُومَا أَظُنُ وَوُجُوبُ النَّقَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ الْحَامِلِ يُرَجِّحُ الْقَوْلُ بَأِنَّ النَّقَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ الْحَامِلِ يُرَجِّحُ الْقَوْلُ بَأِنَّ النَّقَقَةَ لِلْمَمْلِ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَزَوَّجَ امْراَةً عَلَى النَّهَا حُرَّةٌ فَبَانَتْ أَمَةً وَهُو مِمَّنْ يُبَاحُ لَهُ نِكَاحُ الإِمَاءِ فَفَسَخَ بَعْدَ اللَّخُولِ وَهِي حَامِلٌ مِنْهُ فَفِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِن الْمُجَرَّدِ هُو النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِنْ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ وَجَبَتْ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَامِلِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي النَّفَقَاتِ مَا يَدُلُ عَلَى وُجُوبِهَا عَلَى الرَّوَايَتَيْنِ وَهُو الصَّحِيحُ؛ لأَنَّ هَذَا نِكَاحٌ صَحِيحٌ فَيَلْزَمُ فِيهِ النَّفَقَةُ وَفِي عِدَّتِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وُطِئَتْ الرَّجْعِيَّةُ بِشُبْهَةِ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِلِهِ ثُمَّ بَانَ بِهَا حَمْلٌ يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ مِن الزَّوْجِ وَالْوَاطِعِ فَيَلْزَمُهَا أَنْ تَعْتَدَّ بَعْدَ وَضْعِهِ عِدَّةَ الْوَاطِعِ فَأَمَّا نَفْقَتُهَا فِي مُلَّةِ هَذِهِ الْعِلَّةِ فَإِنْ الزَّوْجِ وَالْوَاطِعِ فَيَلْزَمُهَا أَنْ تَعْتَدًّ بَعْدَ وَضْعِهِ عِدَّةَ الْوَاطِعِ فَأَمَّا نَفْقَتُهَا فِي مُلَّةً هَذِهِ الْعِلَّةِ فَإِنْ قُلْمُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا النَّفَقَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ؛ لأَنَّ الْحَمْلَ لأَحَدِهِمَا يَقِينًا وَلا نَعْلَمُ

عَيْنَهُ وَلاَ تَرْجِعُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ بِشَيْءِ مِن الْمَاضِي، وَإِنْ قُلْنَا: لاَ نَفَقَةَ لِلْحَامِلِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّةَ الْحَمْلِ؛ ۖ لَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِن الزَّوْجِ فَيَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِن الآخَر فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ فَلاَ تَجِبُ بِالشَّكُّ فَإِذَا وَضَعَتْهُ فَقَدْ عَلَىمْنَا أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى أَحَدِهِمَا وَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّنِ فَيَلْزَمُهُمَا جَمِيعًا النَّفَقَةُ حَتَّى يَنْكَشِفَ الأَبُ مِنْهُمَا. وَتَرْجِعُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْج بَعْلَ الْوَضْع بِنَفَقَةِ أَقْصَر الْمُدَّتَيْن مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ أَوْ قَدْر مَا بَقِيَ مِن الْعِدَّةِ بَعْدَ الْوَطْءِ الْفَاسِدِ؛ لْأَنَّهَا تَعْتَدُ عَنْهُ بِأَحَدِهِمَا قَطْعًا ثُمَّ إِذَا زَالَ الإِشْكَالُ وَٱلْحَقَّتُهُ الْقَافَةُ بِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عُمِلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا وَفْقُ حَقِّهَا مِن النَّفَقَةِ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَى الزَّوْج بِالْفَضْل وَلَوْ كَانَ الطَّلاَقُ بَاثِنًا فَالْحُكْمُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي جَمِيع مَا ذَكَوْنَا إِلاَّ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنَّهُ لاَ تَرْجِعُ الْمَرَاَّةُ بَعْدَ الْوَضْعِ بِشَيْءٍ عَلَى الزَّوْجِ سَوَاءٌ قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ أَوْ لِلْحَامِلِ؛ لأَنَّ النَّفَقَةَ لاَّ تُسْتَحَقُّ مَعَ الْبَيْنُونَةَ إِلاَّ بِالْحَمْلِ وَهُوَ عَيْرُ مُتَحَقِّقِ هُنَا أَنَّهُ مِنْهُ بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. وَكَوْ قِيلَ فِي صُورَةِ الرَّجْعِيَّةِ إِذَا قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ إِنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ مِن الزَّوْجَ وَالْوَاطِعِ وَكَذَا بَعْدَ الْوَضْعِ وَقَبْلَ ثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا لِيُوجِبَهُ إِلاَّ أَنْ يُقَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَتَمْتَنِعُ الْقُرْعَةُ عَلَى أَحَدِهِمَا لِلْلِكَ وَمَتَى ثَبَّتَ نَسَبُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِع مِن الْمُجَرَّدِ: يَرْجِعُ عَلَيْهِ الآخرُ بِمَا أَنْفَقَ؟ لْأَنَّهُ لَمْ يُنْفِقُ مُتَبَرِّعًا وَقَيَّدَهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ مِنْهُ بِأَلَّهُ يُشْتَرَطُ الرَّجُوعُ وَيُنْفِقُ بِإِذْن الْحَاكِم فَإِنْ شَرَطَ الرُّجُوعَ وَأَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ حَاكِمٍ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ كَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي الْقَوَاعِدِ وَالصَّحِيحُ هُنَا الرُّجُوعُ مُطَلَّقًا لأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي اَلظَّاهِرِ وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَنَّ الْمُلاَعِنَةَ لَوْ أَنْفَقَتْ عَلَى الْولَدِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ الْمَلاَعِنُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ لأَنَّهَا إِنَّمَا أَنْفَقَتُ لِظُنَّهَا أَنَّهُ لاَ أَبَ لَهُ وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا: النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ فَإِنَّا لَمْ نُوجِبْ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لأَنَّ الْحَامِلَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَى الْوَاطِئِ بِشُبْهَةِ أَوْ فِي َنِكَاحٍ فَاسِدِ كَمَا سَبَقَ وَالزَّوْجُ لَيْسَ بِمُتَمَكِّنِ مِن الاسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي حَالَةِ الْحَمْلِ؛ لأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ إِذَا حَمَلَتْ فِي عِدَّةِ مِنْ شُبْهَةِ الْقَطَعَتُ عِدَّةُ الزَّوْجِ مِنَ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَحَرُمَ عَلَى الزَّوْجِ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا وَهَلْ لَهُ رَجْعَتُهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لِبَقَاءِ بَقِيَّةِ عِلَيَّهِ عَلَيْهَا عَلَى وَجُهَيْنِ وَجَزَمَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ بِالْمَنْعِ وَرَجَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي الْجَوَازَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لاَ نَفَقَةَ لَهَا لِتَحْرِيمِ الاسْتِمْتَاعِ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ سَوَاءٌ كَانَتْ مَكَنَّتْ مِن الْوَطْءِ أَوْ لاَ فَإِنَّهُ لَوْ غَصَّبَهَا غَاصِبٌ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا.

الْخَامِسَةُ عَشَرَة: الْقَتْلُ الْعَمْدُ هَلْ مُوجِبُهُ الْقَوَدُ عَنْهَا أَوْ أَحَدُ أَمْرَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ

وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُمَا وَفَوَائِدهما فِي الْقَوَاعِدِ بِمَا يُغْنِي عَنْهُ.

السَّادِسَةُ عَشَرَ: الْمُرْتَدُّ هَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ بِالرِّدَّةِ أَمْ لاَ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رواَيتَان:

إِحْدَاهُمَا: لاَ يَزُولُ مِلْكُهُ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَمِرِ عَلَى عِصْمَتِهِ. وَالثَّانِيَةُ: تَزُولُ وَفِي وَقُتِ زَوَالِهِ رَوَايَتَان:

إِحْدَاهُمَا: مِنْ حِينِ مَوْتِهِ مُوْتَدًا. وَالثَّانِيَةُ: مِنْ حِينِ رِدَّتِهِ فَإِنْ أَسْلَمَ أَعِيدَ إِلَيْهِ مَالُهُ مِلْكَا جَدِيدًا وَهِيَ اخْتِيارُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى رِواَيَةٌ ثَالِثَةٌ آثَا نَتَبَيَّنُ بِمَوْتِهِ مُرْتَدًا زَوَالَ مِلْكِهِ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ. حِينِ الرِّدَّةِ.

ولِهَذَا الاخْتِلاَفِ فَوائِدُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: لَوْ ارْتَدَّ فِي أَثْنَاءِ حَوْلِ الزَّكَاةِ فَإِنْ قُلْنَا: زَالَ مِلْكُهُ بِالرِّدَّةِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ بِغَيْرِ تَرَدُّدِ. وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَزُولُ فَالْمَشْهُورُ أَنَّ الزَّكَاةَ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ إِلَى الإِسْلاَمِ فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ وَإِنْ عَلَا الْإِسْلاَمِ فَيَنْقَطِعُ الْحَوْلُ أَيْضًا؛ لأَنَّ الإِسْلاَمَ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَيُعْتَبَرُ وُجُودُهُ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ. وَحَكَى ابْنُ شَاقِلاً روايَةً أَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِذَا عَادَ لَمَا مَضَى مِن الْأَحْوَالِ وَاخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلِ وَإِنْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْحَوْلِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ إِلاَّ إِذَا عَادَ لَمَا مَضَى مِن الْأَحْوَالِ وَاخْتَارَهَا ابْنُ عَقِيلِ وَإِنْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْحَوْلِ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ إِلاَّ إِذَا عَادَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَقُلْنَا: إِنَّ الْمُرْتَدَّ لاَ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا ارْتَدَّ بَعْدَ الْمَوْتِدَ الْوَاجِبَاتِ وَالصَّحِيحُ مِن الْمَذْهَبِ خِلاَفُهُ.

وَمِنْهَا: لَوْ ارْتَدَّ الْمُعْسِرُ ثُمَّ أَيْسَرَ فِي زَمَنِ ارْتِدَادِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الإِسْلاَمِ وَقَدْ أَعْسَرَ فَإِنْ قُلْنَا: إِنْ مِلْكَهُ يَزُولُ مِلْكُهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِالْيَسَارِ السَّابِقِ وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَزُولُ مِلْكُهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِالْيَسَارِ السَّابِقِ وَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَزُولُ مِلْكُهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ بِالْيَسَارِ فَيُنْبَنِي عَلَيْهِ وُجُوبُ الْعِبَادَاتِ عَلَيْهِ فِي حَالِ الرِّدَّةِ وَإِلْزَامُهُ قَضَاءَهَا بَعْلَ عَوْدِهِ إِلَى الإسْلامَ وَالصَّحِيحُ عَدَمُ الْوُجُوبِ فَلاَ يَكُونُ بِذَلِكَ مُسْتَطِيعًا.

وَمِنْهَا: حَكْمُ تَصَرُّقَاتِهِ بِالْمُعَاوَضَاتِ وَالتَّبَرُّعَاتِ وَغَيْرِهَا فَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَزُولُ مِلْكُهُ بِحَالِ فَهِي صَحِيحةٌ نَافِذَةٌ وَإِنْ قُلْنَا: يَزُولُ بِمَوْتِهِ أَقَرَّ الْمَالَ بِيَدِهِ فِي حَيَاتِهِ وَنَفَذَتْ مُعَاوَضَاتُهُ وَوَقَفَتْ تَبَرُّعَاتُهُ الْمُنْجَزَّةُ وَالْمُعَلَّقَةُ بِالْمَوْتِ فَإِذَا مَاتَ رُدَّتْ كُلُّهَا وَإِنْ لَمْ تَبْلُغِ الثُلُثُ؛ لأَنَّ مَالَهُ يَصِيرُ فَيْنًا بِمَوْتِهِ مُرْتَدًا حُكْمَ الرِّدَةِ حُكْمُ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ وَإِنَّمَا لَمْ تَنْفُذْ مِنْ ثُلْثُهُ؛ لأَنَّ مَالَهُ يَصِيرُ فَيْنًا بِمَوْتِهِ مُرْتَدًا وَإِنْ قُلْنَا: يَزُولُ مِلْكُهُ فِي الْحَالِ جُعِلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِحَالِ لَكِنْ إِذَا مَا مَنْ تُلْنَا: هُو مَوْقُوفٌ مُرَاعًى حَفِظَ الْحَاكِمُ مَالَهُ وَوُقِفَتْ تَصَرُّفَاتُهُ أَلِنَا فَسَادَهَا. تَنْبِهُ ) إِنَّمَا تَبْطُلُ تَصَرُّفَاتُهُ لِنَفْسِهِ فِي مَالِهِ فَلَوْ تَصَرَّفَاتُهُ لِنَفْسِهِ فِي مَالِهِ فَلَوْ تَصَرَّفَاتُهُ لِنَفْسِهِ فِي مَالِهِ فَلَوْ تَصَرَّفَاتُهُ لِنَفْسِهِ فِي مَالِهِ فَلَو تَصَرَّفَاتُهُ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ صَحَّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ؛ لأَنَّ إِبْطَالَ تَصَرُّفَاتُهُ إِنَّمَا هُو لِزُوالِ تَصَرَّفَاتُهُ إِنَّالًا فَوْلُونَ إِلْوَكَالَةٍ صَحَّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ؛ لأَنَّ إِبْقَالَ تَصَرُّفَاتِهِ إِنَّمَا هُو لِزُوالِ

مِلْكِهِ وَلاَ أَثَرَ لِذَلِكَ فَيَتَصَرَّفُهُ بِالْوَكَالَةِ، نَعَمْ لَوْ كَانَ قَدْ وَكَلَ وَكِيلاً ثُمَّ ارْتَدَّ وَقُلْنَا: يَزُولُ مِلْكُهُ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ وَلَوْ تَصَرَّفَ لِنَفْسِهِ بِنِكَاحٍ لَمْ يَصِحَّ لأَنَّ الرِّدَّةَ تَمْنَعُ الإِقْرارَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ زَوَّجَ مُولِّيَتَهُ لَمْ يَصِحَّ لِزَوَال ولاَيَتِهِ بِالرِّدَّةِ حَتَّى عَنْ أَمَتِهِ الْكَافِرَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ شِقْصًا مَشْفُوعًا فِي الرِّدَّةِ فَإِنْ قُلْنَا: بِصِحَّةِ بَيْعِهِ أَخَذَ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ وَإِلاَّ فَلاَ وَلَوْ بِيعَ فِي زَمَن ردَّتِهِ شِقْصٌ فَجُعِلَ فِي تَركَتِهِ فَإِنْ قُلْنَا: مِلْكُهُ بَاقِ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَإِلاَّ فَلاَ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَازَ مُبَاحًا أَوْ عَمِلَ عَمَلاً بِأَجْرَةً فَإِنْ قُلْنَا: مِلْكُهُ بَاقِ مَلَكَ ذَلِكَ وَإِنْ قُلْنَا: زَالَ مِلْكُهُ لَمْ يَمْلِكُهُ فَإِنْ عَادَ إِلَى الإِسْلاَمِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهَلْ يَعُودُ مِلْكُهَا إِلَيْهِ؟ فِيهِ احْتِمَالاَنِ مَذْكُوراَنِ مِلْكُهُ لَمْ يُمْلِكُهُ فَإِنْ عَادَ إِلَى الإِسْلاَمِ بَعْدَ ذَلِكَ فَهَلْ يَعُودُ مِلْكُهَا إِلَيْهِ؟ فِيهِ احْتِمَالاَنِ مَذْكُوراَنِ فِي الْمُغْنِي.

وَمِنْهَا: الْوَصِيَّةُ لَهُ وَفِي صِحَّتِهَا وَجُهَانِ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ مِلْكِهِ وَبَقَائِهِ فَإِنْ قُلْنَا: زَالَ مِلْكُهُ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ لَهُ وَإِلاَّ صَحَّتُ.

وَمِنْهَا: مِيرَاثُهُ، فَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَزُولُ مِلْكُهُ بِحَالِ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ دِينِهِ الَّذِي اخْتَارَهُ عَلَى اخْتِلاَفِ الرِّدَّةِ الرِّدَةِ أَوْ بِالْمَوْتِ الْحَتَارَةُ عَلَى اخْتِلاَفِ الرِّدَّةِ الرِّدَةِ أَوْ بِالْمَوْتِ فَمَالُهُ فَيْءٌ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

وَمِنْهَا: نَفَقَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، فَإِنْ قُلْنَا: مِلْكُهُ بَاقٍ وَلَوْ فِي حَيَاتِهِ أَوْ مُرَاعًى أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ مُدَّةَ الرِّدَّةِ، لأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُهُ. مَالِهِ مُدَّةَ الرِّدَّةِ؛ لأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُهُ.

وَمِنْهَا: قَضَاءُ دُيُونِهِ وَهُوَ كَالنَّفَقَةِ فَيَقْضِي دُيُونَهُ عَلَى الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا إِلاَّ عَلَى رِوَايَةِ زَوَالَ مِلْكِهِ مِنْ حِينِ الرِّدَّةِ فَلَا تُقْضَى مِنْهُ الدَّيُونُ الْمُتَجَدِّدَةُ فِي الرِّدَّةِ وَتَقْضَى مِنْهُ الدَّيُونُ الْمَاضِيَةُ فَإِلَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ فَيْنًا مَا فَضَلَ عَنْ أَدَاءِ دُيُونِهِ وَنَفَقَاتِ مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَأَنَّ هَذِهِ الْحُقُوقَ لَا يَجُوزُ تَعْطِيلُهَا فَيُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ وَيَصِيرُ الْبَاقِي فَيْنًا.

وَمِنْهَا: لَوْ دَبَّرَ عَبْدًا ثُمَّ ارْتَدَّ السَّيِّدُ ثُمَّ عَادَ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ قُلْنَا: لاَ يَزُولُ مِلْكُهُ فَالتَّادِبِيرُ بِحَالِهِ وَإِنْ قُلْنَا: زَالَ مِلْكُهُ انْبَنَى عَلَى أَنَّ زَوَالَ الْمِلْكِ عَلَى الْمُدَبَّرِ هَلْ يُبْطِلُ تَدْبِيرَهُ أَمْ لاَ وَجَزَمَ ابْنُ أَبِي مُوسَى بِبُطْلاَن تَدْبِيرِهِ.

السَّابِعَةُ عَشَرَةَ: الْكُفَّارُ هَلْ يَمْلِكُونَ أَمْوالَ الْمُسْلِمِينَ بِالاسْتِيلاَءِ أَمْ لاَ؟ الْمَدْهَبُ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهَا مِنْ غَيْرِ خِلاَف وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصارِهِ أَنَّهُمْ لاَ يَمْلِكُونَهَا. وَقَدْ نَقَلَ أَبُو طَالِبِ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَحَكَى طَائِفَةٌ رِ اَيتَيْنِ فِي يَمْلِكُونَهَا. وَقَدْ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، وَحَكَى طَائِفَةٌ رِ اَيتَيْنِ فِي الْمَسْلَةِ مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ وَمَفْرَدَاتِهِ وَصَحَّحَ فِيهَا عَدَمَ الْمِلْكِ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيقُ

الدِّينِ: إِنَّ أَحْمَدَ لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْمِلْكِ وَلاَ عَلَى عَدَمِهِ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى أَحُكَامٍ أَخَذَ مِنْهَا ذَلِكَ وَالصَّوَابُ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهَا مِلْكًا مُقَيَّدًا لاَ يُسَاوِي أَمْلاَكَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ وَلِهَذَا الْخِلاَفِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: أَنَّ مَنْ وَجَدَ مِنِ الْمُسْلِمِينَ عَيْنَ مَالِهِ قَبْلَ الْقَسْمَةِ أَخَذَهُ مَجَّانًا بِغَيْرِ عِوَضِ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَهَلْ يَسْقُطُ حَقَّهُ مِنْهُ بِالْكُلِيَّةِ أَوْ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ بِالثَّمَنِ؟ عَلَى رِواَيَتَيْنِ وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مَجَّانًا بِكُلِّ عَالَى وَايَةٍ أَبِي طَالِبٍ فِي هَذَا: هُوَ الْقِيَاسُ؛ لأَنَّ الْمِلْكَ لاَ يَزُولُ إلاَّ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ وَلَكِنَّ عُمَرَ قَالَ لاَ حَقَّ لَهُ فِيهِ.

وَمِنْهَا: إِذَا قُلْنَا: يَمْلِكُونَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ فَغُنِمَتْ مِنْهُمْ وَلَمْ يُعْلَمْ أَرْبَابُهَا مِن الْمُسْلِمِينَ فَغُنِمَتْ مِنْهُمْ وَلَمْ يُعْلَمْ أَرْبَابُهَا مِن الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قِسْمَتُهَا وَالتَّصَرُّفُ فِيها وَمَنْ قَالَ: لاَ يَمْلِكُوها فَقِياسُ قَوْلِهِ إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ قِسْمَتُها وَلاَ التَّصَرُّفُ بَلْ تُوقفُ كَاللَّقُطَةِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُعْنِي وَغَيْرُهُ وَآمَّا مَا عُرِفَ مَالِكُهُ مِن الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ قِسْمَتُهُ بَلْ يُرَدُّ إلَيْهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوايَةٍ غَيْرِ وَاحِدٍ وَقَيَّدَ ذَلِكَ مِنْ رِوايَةٍ أَبِي دَاوُد فِيمَا إِذَا كَانَ مَالِكُهُ بِالْقُرْبِ.

وَمِنْهَا: إِذَا أَسْلَمُوا وَفِي آيدِيهِمْ أَمُوالُ الْمُسْلِمِينَ فَهِي لَهُمْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَقَالَ فِي رَوَايَةِ آبِي طَالِبِ لَيْسَ بَيْنَ النَّاسِ اخْتِلاَفٌ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا يَتَنَزَّلُ عَلَى الْقُوْلِ بِالْمِلْكِ فَإِنْ قِيلَ لَا يَمْلِكُونَهَا فَهِيَ لِرَبِّهَا وَمَتَى وَجَدَهَا وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَنَفَى صَاحِبُ الْمُغْنِي الْخَلافَ فِي الْمَدْهَبِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَكَانَّهُ ظَنَّ أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ وَافَقَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى الْخُلافَ فِي الْمَدْهَبِ فِي الْمَسْأَلَةِ فَكَانَّهُ ظَنَّ أَنَّ أَبَا الْخَطَّابِ وَافَقَ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٌ فَهُو لَهُ الْمُسْلِمِينَ جَدِيدٌ يَمْلِكُونَهَا بِهِ لاَ بِالاسْتِيلاءِ الْأُولِ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا يَرْجِعُ إِلَى كُلِّ مَا قَبَضَهُ الْكَافِرُ مِن الْأَمُولُ وَعَيْرِهَا قَبْضًا فَاسِلاً وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ وَالْمَوالِ وَغَيْرِهَا قَبْضًا فَاسِلاً وَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِن النَّقُوسِ وَالْأَمُولُ وَالْمَوالِ وَغَيْرِهَا قَبْضًا فَاسِلاً وَلَا يَصْمُنُونَ مَا أَتَلَقُوهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِن النَّقُوسِ وَالْأَمُولُ بِالإِجْمَاعِ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ لِمُسْلِمِ أَمَتَانِ أَخْتَانَ فَأَبِقَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى دَارَ الْحَرْبِ فَاسْتَوْلُواْ عَلَيْهَا فَلَهُ وَطْءُ الْبَاقِيَةِ عِنْدَهُ؛ لَأَنَّ مِلْكَهُ زَالَ عَنْ أَخْتِهَا، وقِياسُ قَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُحَرِّمَ الاَبِقَةَ بِعِثْقِ أَوْ نَحْوِهِ؛ لأَنَّهُ لاَ يُمْنَعُ مِنْ وَطْءِ إِحْدَى الأُخْتَيْنِ الْبِتَدَاءً قَبْلَ تَحْرِيمِ الْأُخْرَى.

وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَوْلَى الْعَدُوُّ عَلَى مَال مُسْلِم ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَ حَوْلٍ أَوْ أَحُوالِ فَإِنْ قُلْنَا: مَلَكُوهُ

فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ لَمَا مَضَى مِن الْمُدَّة بِغَيْرِ خِلاَف وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَمْلِكُوهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ لَمَا مَضَى؟ عَلَى دِوَايَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى زَكَاةِ الْمَالَ الْمَغْصُوبِ وَالضَّائِعِ مِنْ رَبِّهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ َأَعْتَقَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ الَّذِي اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْكُفَّارُ فَإِنْ قُلْنَا: مَلَكُوهُ، لَمْ يُعْتَقُ وَإِلاَّ عَتَقَ.

وَمِنْهَا: لَوْ سَبَى الْكُفَّارُ أَمَة مُزَوَّجَة بِمُسْلِم فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُونَهَا فَالْقِياسُ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ النَّكَاحُ؛ لأنَّهُمْ يَمْلِكُونَ رَقَبَتَهَا وَمَنَافِعَهَا فَيَدْخُلُ فِيهِ مَنْفَعَةُ بُضْعِهَا فَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ زُٓؤَجِهَا كَمَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْكَافِرَةِ الْمَسْبِيَّة لِسَبْيِنَا لَهَا لِهَذَا الْمَعْنَى. وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ عَلَّلَ انْفِسَاخَ الْكَافِرَةِ الْمَسْيِيَّةِ بِالْجَهْلِ بِيَقَاءِ زَوْجِهَا فَيَكُونُ كَالْمَعْدُومِ وَعَلَى هَذَا يَمْتَنِعُ انْفِسَاخُ النِّكَاحِ هَاهُنَا وَأَبُو الْخَطَّابِ مَنَعَ مِنْ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ بِالسَّبْيِ بِكُلِّ حَالٍ وَهُو َ قَوْلٌ شَاذٌّ وَمُخَالِفُ الْكِتَّابِ وَالسُّنَّةِ. وَالْعَيْنُ الْمُوَجَّرَةُ كَالْآمَةِ الْمُزُوَّجَةِ سَوَاءٌ فَأَمَّا الزَّوْجَةُ الْحُرَّةُ فَلاَ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِسَبِيهَا لأَنَّهُمْ لاَ يَمْلِكُونَ الْحُرَّةَ بِالسَّبْي فَلاَ يَمْلِكُونَ بُضْعَهَا وَفِي مَسَائِل ابْن هَانِعِ عَنْ أَحْمَدَ إِذَا سُبِيَت الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ ثُمَّ أُسْتُنْقِذَتُ تَعُودُ إِلَى زَوْجِهَا إِنْ شَاءَتْ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى انْفِسَاخ النَّكَاح بِالسَّبْي وَوَجْهُهُ أَنَّ مَنَافِعَ الْحُرَّةِ فِي حُكْمِ الْأَمْوَالِ وَلِهَذَا تُضْمَنُ بِالْغَصْبِ عَلَى رَأْيَ فَجَازَ أَنْ تُمْلَكَ بِالاسْتِيلاَدِ بِخِلاَفِ غَيْرِهِ ولاَ سِيَّمَا والاسْتِيلاَءُ سَبَبٌ قَويٌّ يَمْلِكُ بِهِ مَا لاَ يَمْلِكُ بِالْعُقُودِ الاخْتِيَارِيَّةِ وَلِهَذَا يَمْلِكُونَ بِهِ الْمَصَاحِفَ وَالرَّقِيقَ الْمُسْلِمَ وَيَمْلِكُونَ بِهِ كَأْمِّ الْوَلَدِ عَلَى روايَةٍ فَجَازَ أَنْ يَمْلِكُوا بِهِ مَنْفَعَةَ بُضْعِ الْحُرَّةِ وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ وَطْئِهَا لَهُمْ؛ لأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لاَ يُبَاحُ لَهُمْ وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُمْ يَمْلِكُونَهَا وَعَلَى هَذَا فَلَوْ سَبَوا أَجِيرًا مُسْتَأْجَرًا لِمُسْلِمِ انْفَسَخَت الإِجَارَةُ أَيْضًا. وَقَدْ تَأَوَّلَ الآمِدِيُّ قَوْلَ أَحْمَدَ: تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَتْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إِنْ شَاءَتْ تَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي الْعِلَّةِ مِنْ وَطْءِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَإِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ فِي مَوْضِع آخِر؛ لأَنَّ الْعِلَّةَ لَيْسَتْ بِحَقٌّ لَهُ وَإِنَّمَا هِيَ حَقٌّ عَلَيْهَا لَزِمَهَا فِي غَيْر جِهَتِهِ وَلاَ يَخْفَى بُعْدُ هَذَا التَّأْوِيل مِنْ كَلاَم أَحْمَدَ وأَنَّ كَلاَمَهُ لاَ يَدُلُّ عَلَيْهِ بِوَجْهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ اسْتُولَى الْكُفَّارُ عَلَى مُدَبَّرٍ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ عَادَ إِلَى سَيِّدِهِ فَهَلْ يَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ؟ إِنْ قُلْنَا: إِنَّهُمْ لَمْ يَمْلِكُوهُ لَمْ يَبْطُلُ وَإِنْ قُلْنَا: مَلَكُوهُ انْبَنَى عَلَى أَنَّ الْمُدَبَّرَ إِذَا زَالَ الْمِلْكُ فِيهِ فَهَلْ يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ أَمْ لاَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ ابْنُ أَبِي مُوسَى بِبُطْلاَنِهِ هَاهُنَا فَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلاَ تَبْطُلُ كِتَابَتِهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْهُونُ؛ لأَنَّ الْمِلْكَ يَتْتَقِلُ فِيهِ بِالإِرْثِ وَغَيْرِهِ وَالرَّهْنَ بَاقٍ.

سُوَّالُّ: عِنْدُكُمْ الْكَافِرُ لاَ يَمْلِكُ انْتِزَاعَ مِلْكِ الْمُسْلِمِ بِالشَّفْعَةِ قَهْرًا مَعَ أَنَّهَا مَعْلُومَةً فَكَيْفَ يَمْلِكُ عَلَيْهِ عَلَى عَنْ الْمُسْلِمِينَ بِمُجَرَّدِ الاسْتِيلاَءِ، عَلَى الْمَسْلِمِينَ بِمُجَرَّدِ الاسْتِيلاَءِ، عَلَى الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ بَلْ بِالْحِيازَةِ إِلَى دارِهِمْ فَعَلَى هَذَا لاَ يَثْبُتُ لَهُمْ تَمَلُكٌ فِي دَارِ الإِسْلامَ وَعَلَى الرَّوايَةِ الْأَخْرَى الْمُخْرَّجَةِ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ بِمُجَرَّدِ الاسْتِيلاَءِ فَالْمُسْتُولَى عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَقَارًا فَلاَ يَتُصَوَّرُ اسْتِيلاَةُهُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ بِمَصِيرِ النَّارِ دارَ حَرْبِ فَلا مِلْكَ لَهُمْ عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَثْقُولاً فَالْمَنْقُولُ يُخَالِفُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعَقَارِ؛ لاَنَ الْعَقَارَ فِي الْمَسْلِمُ الْمُسْلَمِ وَالْكَافِر مُعْ الْمَالِكِينَ وَلِهِذَا يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ إِحْيَاءِ الْمُواتِ فِي دَارِ الإِسْلامَ وَالْكَافِر مُعْ الْمَالِكِينَ وَلِهِذَا يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ إِحْيَاءِ الْمُواتِ فِي دَارِ الإِسْلامَ عَلَى قَوْلِ يَخْتَصُّ بِدَار الإِسْلامَ وَالْكَافِر مُعْ الْمَالِكِينَ وَلِهِذَا يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ إِحْيَاءِ الْمُواتِ فِي دَارِ الإِسْلامَ عَلَى قَوْلُ مَعْ وَلَا مُنْ الْتَزَاعِ مِلْكَ الْمُسْلِمِ الْمُعَيِّنِ وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ يَمْنَعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُعْيِنِ وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ يَمْتَعُلَامُ مِنْ عَلَى سَوْمِ كَمَا نَصَ عَلَيْهِ وَلَاللَّمُ عَلَى سَوْمِ عَلَى عَوْلُ الْمُسْلِمِ الْمُعَيِّنِ وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ الْمُعَلِي وَلَاسُومٍ عَلَى سَوْمِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُعَيِّنِ وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ يَلْمُ مُنْ مَعْ الْمُ الْمُسْلِمِ الْمُعَلِينَ وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ الْمُعْرَبِي وَلَا الْمُسْلِمُ وَالْمُولِي وَلَمُ الْمُولِي وَلَاللَّمُ عِلَى سَوْمِ عَلَى الْمُسْلِمُ الْمُعَلِي وَالْمُولِ الْمُعَلِي وَالْمُولِ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُولِقِ الْمُعَلِقِ الْمُولِي وَلَالْمُولِ الْمُولِقِ الْمُولِقُ الْمُعَلِقُ الْمُولِقُ الْمُعَلِي وَلَالْمُولِ الْمُولِقِ الْمُعَلِقُ وَلَا الْمُولِقُ الْمُولِقُ مَلْمُ الْمُولِ الْمُولِي وَلَا الْمُولِ الْمُولِقُ الْمُعَلِقُ الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُولِقُ الْمُول

النَّامِنَةَ عَشَرَة: الْغَنِيمَةُ هَلْ تُمْلَكُ بِالاَمْتِيلاَ الْمُجَرَّدِ أَمْ لاَ بُدَّ مَعَهُ مِنْ نِيَّةِ التَّمْلِيكِ الْمُنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ؟ وعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الاَسْتِيلاَ وَإِزَالَةِ أَيْدِي الْمُنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ؟ وعَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَصْحَابِ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِمُجَرَّدِ الاَسْتِيلاَ وَإِزَالَةِ أَيْدِي الْكُفَّارِ عَنْهَا وَهَلْ يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ فِعْلُ الْحِيَازَةِ كَالْمُبَاحَاتِ أَمْ لاَ؟ قَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ: لاَ يُمْلَكُ بِدُونِ احْتِيازِ الْمِلْكِ وَتَرَدَّدَ فِي الْمِلْكِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ هَلْ هُو بَاقٍ لِلْكُفَّارِ أَوْ أَنَّ مِلْكَهُمْ الْقُسْمَةِ هَلْ هُو بَاقٍ لِلْكُفَّارِ أَوْ أَنَّ مِلْكَهُمْ الْقُسْمَةِ هَلْ هُو بَاقٍ لِلْكُفَّارِ أَوْ أَنَّ مِلْكَهُمْ الْقُسْمَةِ هَلْ هُو بَاقٍ لِلْكُفَّارِ أَوْ أَنَّ مِلْكَهُمْ الْقُطْعَ عَنْهَا؟ وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْخِلافِ فَوَائِدُ عَدِيدَةٌ:

مِنْهَا: جَرَيَاتُهُ فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ فَإِنْ كَانَتُ الْغَنِيمَةُ أَجْنَاسًا لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَيْهَا حَوْلٌ بِدُونِ الْقِسْمَةِ وَجُهًا وَاحِدًا؛ لأَنَّ حَقَّ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ لَمْ يَسْتَقِرَّ فِي جِنْسٍ مُعَيَّنِ وَإِنْ كَانَتْ جِنْسًا وَاجِدًا فَوَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: يَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَيْهِمَا بِالاسْتِيلاَءِ بِنَاءً عَلَى حُصُولِ الْمِلْكِ بِهِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَأَبْنُ عَقِيلٍ. وَالنَّانِي: لاَ يَنْعَقِدُ بِدُونِ الْقِسْمَةِ، قَالَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَحَكَاهُ عَنْ أَبِي الْمُجَرَّدِ وَأَبْنُ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لاَ يَثْبُتُ فِيهَا بِدُونِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ لَفْظًا وَهَذَا بَعِيدٌ؛ لأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَبَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لاَ يَثْبُتُ فِيهَا بِدُونِ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ لَفْظًا وَهَذَا بَعِيدٌ؛ لأَنَّ أَبَا بَكْرٍ

يَقُولُ بِنُفُوذِ الْعِتْقِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلَأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لاَنْعَقَدَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا بِاحْتِيَازِ التَّمَلُّكِ دُونَ الْقِسْمَةِ إِذْ الْقِسْمَةُ مُجَرَّدُهَا يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَإِنَّمَا مَا ْخَذُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْفَانِمِينَ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الشَّرِكَةِ الْمَحْضَةِ وَلِذَلِكَ لاَ يَتَعَيَّنُ حَقُّ أَحَدِهِمْ مِنْهَا بِدُونِ حُصُولِهِ لَهُ بِالْقِسْمَةِ فَلاَ يَنْعَقِدُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَبْلَهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ أَصْنَاقًا.

وَمِنْهَا: لَوْ أَعْتَقَ أَحَدُ الْغَانِمِينَ رَقِيقًا مِنِ الْغَنَمِ بَعْدَ ثُبُوتِ رِقِّهِ أَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ عَتَقَ وَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ حَقَّهُ دُونَهُ فَهُو كَمَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدِ نَصَّ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ عَتَقَ وَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَإَفْقَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَقَالَ فِي الْخِلافِ لاَ يَعْتِقُ حَتَّى يَسْتِقَ تَمَلُّكُهُ لَفْظًا، وَوَافَقَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَلَكِنَّهُ أَثْبَتَ الْمِلْكَ بِمُجَرَّدِ لَا يَعْتِقُ حَتَّى يَسْتِقَ تَمَلُّكُهُ لَفْظًا، وَوَافَقَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ وَلَكِنَّهُ أَثْبَتَ الْمِلْكَ بِمُجَرَّدِ الْمَنْصُوصَ فِيمَا إِذَا كَانَتُ الْغَنِيمَةُ جِنْسًا وَاحِدًا، وقَوْلَ قَصْدِ التَّمَلُّكِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّدِ الْمَنْصُوصَ فِيمَا إِذَا كَانَتُ الْغَنِيمَةُ جِنْسًا وَاحِدًا، وقَوْلَ الْقَاضِي فِيمَا إِذَا كَانَتُ الْغَنِيمَةُ جِنْسًا وَاحِدًا، وقَوْلَ الْقَاضِي فِيمَا إِذَا كَانَتُ أَبْدُ الْهُ عَنَى مُوسَى إِنْ أَعْتَقَ جَالِكُ عِنْقُ عَلَيْهِ إِلْمُ اللّهِ عَتَقَ عَلَيْهِ إِلْ عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ حِصَيّهِ وَكِلّا عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ حِصَيّهِ فَكَآلَهُ اللّهُ عِنْقَ عَلْهُ بِالْمِلْكِ عَتَقَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ بِعَلْمَ الْعَنْقِ الْاخْتِيَادِي .

وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَوْلَدَ أَحَدُ الْغَانِمِينَ جَارِيةً مِن السّبِي قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدِ لَهُ وَيَضْمَنُ لِبَقِيَّةِ الْغَانِمِينَ حُقُوقَهُمْ مِنْهَا وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ: لاَ تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَلَا يَتَعَيّنُ حَقَّهُ فِيهَا؛ لأَنَّ حَمْلَهَا بِحُرِّ يَمْنَعَ بَيْعَهَا وَفِي تَأْخِيرِ قِسْمَتِهَا حَتَّى تَضَعَ ضَرَرٌ عَلَى وَإِنَّمَا يَتَعَيْنُ حَقَّهُ فِيهَا إلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًا. وَلاَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصارِهِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى وَهِيَ آلَهُ إِنَّمَا نَفَذَ اسْتِيلاَدُهَا لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَنْفُذُ إعْنَاقُهَا كَمَا يَنْفُذُ اسْتِيلاَدُهَا لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ فِيها وَإِنْ لَمْ يَنْفُذُ إعْنَاقُهَا كَمَا يَنْفُذُ اسْتِيلاَدُهُ الابْنِ فِي أُمَةِ أَبِيهِ دُونَ إِعْنَاقِهَا وَهُو أَيْضًا ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرِّدِ وَحَكَى فِي اسْتِيلاَدُ الابْنِ فِي أُمَةِ أَبِيهِ دُونَ إِعْنَاقِهَا وَهُو أَيْضًا ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرِّدِ وَحَكَى فِي الْعَنْقِ عَلَى الْهِدَايَةِ احْتِمَالاً آخَرَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْغَنِيمَةُ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ ٱجْنَاسًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْعِنْقِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَتْلَفَ أَحَدُ الْغَانِمِينَ شَيْتًا مِن الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ ثَابِتٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَصِيبِ شُركائِهِ خَاصَّةً، ونَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الاسْتِيلَادِ وَإِنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ فِيهَا فَعَلَيْهِ ضَمَانُ جَمِيعها.

مِنْهَا: لَوْ أَمْقُطَ الْغَانِمُ حَقَّهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَفِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مَيْنِيٌ عَلَى الْخِلاَفِ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُونَهَا لَمْ يَسْقُط الْحَقُّ بِنَلِكَ وَإِلاَّ سَقَطَ

وَهُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ. وَ**الثَّانِي**: يَسْقُطُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّر وَالتَّرْغِيبِ.

وَمِنْهَا: لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالاحْتِيَازِ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّ حَقَّهُ يَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْقَاضِي أَنَّهُ وَافَقَ عَلَى ذَلِكَ وَجَعَلَ الْمَوْرُوثَ هُوَ الْحَقَّ دُونَ الْمَالِ وَفِي النَّرْغِيبِ إِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُ بِدُونِ الاخْتِيَارِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ فَلاَ شَيْءٌ لَهُ وَلاَ يُورَثُ عَنْهُ كَحَقً الشَّفُعَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ عَلَى هَذَا يَكْتَفِي بِالْمُطَالَبَةِ فِي مِيرَاثِ الْحَقِّ كَالشَّفْعَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ شَهِدَ أَحَدُ الْغَانِمِينَ بِشَيْءِ مِن الْمَغْنَمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ قُلْنَا: قَدْ مَلَكُوهُ لَمْ يُقْبَلُ كَشَهَادَةً أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِلآخرِ وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَمْلِكُوا قُبِلَتْ، ذَكَرَةُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَفِي قَبُولِهَا نَظَرٌ، وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَمْلِكُوا؛ لأَنْهَا شَهَادَةٌ تَجُرُّ نَفْعًا قُلْتُ: هَذَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَفِي قَبُولِهَا نَظَرٌ، وَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَمْلِكُوا؛ لأَنْهَا شَهَادَةٌ تَجُرُّ نَفْعًا قُلْتُ: هَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مَسْأَلَةِ مَا إِذَا وَطِئَ أَحَدُ الْغَانِمِينَ جَارِيَةً مِن الْمَغْنَمِ وَذَكَرَ فِي مَسْأَلَةِ السَّوقَةِ مِنْ الْمَغْنَمِ وَذَكَرَ فِي مَسْأَلَةِ السَّوقَةِ مِنْ الْمَغْنَمِ وَلَاَغْهَرُ.

التَّاسِعةَ عَشَرَة: الْقِسْمَةُ هَلْ هِيَ إِفْرَارٌ أَوْ بَيْعٌ الْمَذْهَبُ أَنَّ قِسْمَةَ الإِجْبَارِ وَهِيَ مَا لاَ يَحْصُلُ فِيهِ رَدُّ عِوَضٍ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَلاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ إِفْرَازٌ لاَ بَيْعٌ وَذَهَبَ ابْنُ بَطَّةَ إِلَى أَنَّهَا يَحْصُلُ فِيهِ رَدُّ عِوضٍ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَلاَ ضَرَرَ عَلَيْهِ إِفْرَازٌ لاَ بَيْعٌ وَذَهَبَ ابْنُ بَطَّةَ إِلَى أَنَّهَا كَالْبَيْعِ فِي أَحْكَامِهِ وَحُكَى الاَمِدِيِّ رِواَيَتَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ: الَّذِي يَتَحَرَّرُ عِنْدِي فِيمَا فِي قِسْمَةِ الطَّلْقِ عَن فِيهِ رَدُّ أَلَّهُ بَيْعٌ فِيمَا يُقَابِلُ الرَّدَّ، وَإِفْرَازٌ فِي الْبَاقِي لأَنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا فِي قِسْمَةِ الطَّلْقِ عَن الْوَقْفِ جَازَ؛ لأَنَّهُ يَشْتَرِي بِهِ الطَّلْقَ وَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْفِ جَازَ؛ لأَنَّهُ يَشْتَرِي بِهِ الطَّلْقَ وَإِنْ كَانَ فِي جَهَةِ صَاحِبِ الْوَقْفِ جَازَ؛ لأَنَّهُ يَشْتَرِي بِهِ الطَّلْقَ وَإِنْ كَانَ فِي جَهَةٍ صَاحِبِ الْوَقْفِ جَازَ؛ لأَنَّهُ يَشْتَرِي بِهِ الطَّلْقَ وَإِنْ كَانَ فِي جَهَةٍ صَاحِبِ الطَّلْقِ لَمْ يَجُزُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الاخْتِلاَفِ فِي كَوْنِهَا إِفْرَازًا أَوْ بَيْعًا فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَاشِيَةٌ مُشْتَرَكَةٌ فَاقْتَسَمَاهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ وَاسْتَدَامَا خُلْطَةَ الأَوْصَافِ فَإِنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ إِفْرَازٌ لَمْ يَنْقَطِع الْحَوْلُ بِغَيْرِ خِلاَف وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ خُرِّجَ عَلَى بَيْعِ الْمَاشِيَةِ بِجِنْسِهَا فِي أَثْنَاءِ الْحَوْل هَلْ يَقْطَعُهُ أَمْ لاَ؟.

وَمِنْهَا: إِذَا تَقَاسَمَا وَصَرَّحَا بِالتَّراضِي وَاقْتَصَرا عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَصِحُّ إِنْ قُلْنَا: هِيَ إِفْرَازٌ صَحَتْ وَإِنْ قُلْنَا: هِيَ الْقَرْخِيبِ وَكَأَنَّ مَأْخَذَهُمَا الْخِلاَفُ فِي صَحَّتْ وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ التَّرْغِيبِ وَكَأَنَّ مَأْخَذَهُمَا الْخِلاَفُ فِي اشْتِراطُ الإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَظَاهِرُ كَلاَمِهِ أَنَّهَا تَصِحُّ بِلَفْظِ الْقِسْمَةِ عَلَى الْوَجَهَيْنِ وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لاَ يَصِحَّ مِن الرَّوَايَةِ الَّتِي سَعَيْت فِي التَّلْخِيصِ بِاشْتِراطِ لَفْظِ الْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ فِي الْبَيْعِ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَقَاسَمُوا ثَمَرَ النَّخْلِ وَالْعِنْبِ عَلَى انشَّجَرِ أَوْ الزَّرْعِ الْمُشْتَمِل فِي سُنْبُلِهِ خَرْصًا أَوْ الرَّبُوِيَّاتِ عَلَى مَا يَخْتَارُونَ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنِ فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ إِفْرَازٌ جَازَ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ الْأَثْرَمِ فِي جَوازِ الْقِسْمَةِ بِالْخَرْصِ وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ لَمْ يَصِحَّ وَفِي التَّرْغِيبِ إِشَارَةٌ إِلَى خَلَافَهِ الْأَثْرَمِ فِي التَّرْغِيبِ إِشَارَةٌ إِلَى خَلَافَهِ فِي الْجَوَازِ مَعَ الْقَوْلِ بِالإِفْرَازِ وَكَذَلِكَ لَوْ تَقَاسَمُوا الثَّمَرَ عَلَى الشَّجَرِ قَبْلَ صَلاَحِهِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ فَيَجُوزُ عَلَى الْقَوْلِ بِالإِفْرَازِ دُونَ الْبَيْعِ.

وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ بَعْضُ الْعَقَارِ وَقُفًا وَبَعْضُهُ طَلَقًا وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ جَازَتْ إِنْ قُلْنَا: هِيَ إِفْرَازٌ وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ لَمْ يَجُزْ؛ لأَنَّهُ بَيْعٌ لِلْوَقْفِ فَآمًا إِنْ كَانَ الْكُلُّ وَقْفًا فَهَلْ يَجُوزُ قِسْمَتُهُ؟ فِيهِ طَرِيقَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كَإِفْرَازِ الطَّلْقِ مِن الْوَقْفِ سَوَاءٌ وَهُوَ الْمَجْزُومُ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ قِسْمَتُهُ عَلَى الْوَجْهِيْنِ جَمِيعًا عَلَى الْأَصَحِّ وَهِي طَرِيقَةُ التَّرْغِيبِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ فَهُوَ مُخْتَصُّ بِمَا إِذَا كَانَ وَقْفًا عَلَى جِهَتَيْنِ لاَ عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ نَقَلَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ اللَّيْنِ.

وَمِنْهَا: قِسْمَةُ الْمَرْهُون كُلِّهِ أَوْ نِصِفْهِ مُشَاعًا إِنْ قُلْنَا: هِيَ إِفْرَازُ صَحَّتْ وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ لَمْ تَصِحَّ وَلَوْ اسْتَقَرَّ بِهَا الْمُرْتَهِنُ فَإِنْ رَهَنَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ حَقِّ مُعَيَّنِ مِنْ دَارٍ ثُمَّ اقْتَسَمَا فَحَصَلَ الْبَيْتُ فِي حِصَّةٍ شَرِيكِهِ فَظَاهِرُ كَلاَمِ الْقَاضِي آلَهُ لاَ يُمْنَعُ مِنْهُ عَلَى الْقُوْلِ بِالإِفْرَازِ قَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي: يُمْنَعُ مِنْهُ.

وَمِنْهَا: إذا اقْتَسَمَا أَرْضًا فَبَنَى أَحَدُهُمَا فِي نَصِيبِهِ وَغَرَسَ ثُمَّ أُسْتُحِقَّت الأَرْضُ يُقْلَعُ غَرْسُهُ وَبِنَاؤُهُ، فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ إِفْرَازٌ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى شَرِيكِهِ وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ رَجَعَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْقَبْضِ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ دُونَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَجَزَمَ الْقَاضِي بِالرَّجُوعِ عَلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ: إِنَّ الْقِسْمَةَ إِفْرَازٌ.

وَمِنْهَا: ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيهَا وَفِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَنْشِي عَلَى الْخِلاَفِ وَإِنْ قُلْنَا: إِفْرَازٌ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا خِيَارٌ وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ ثَبَتَ وَهُوَ الْمَدُكُورُ فِي الْفُصُولِ وَالتَّلْخِيصِ وَفِيهِ مَا يُوهِمُ اخْتِصاصَ الْخِلاَفِ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ فَآمَّا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَآمَّا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَلاَ يَثْبُتُ فِيهَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ.

وَالثَّانِي: يَثَبُّتُ فِيهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ مُعَلِّلاً بِأَنَّ ذَلِكَ جَعَلَ للارتياء فِيما فِيهِ الْحَظَّ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْقِسْمَةِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ قِسْمَةَ التَّرَاضِي إِفْرَازٌ؛ لأَنَّ قِسْمَةَ الإِجْبَارِ لاَ مَعْنَى لِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهَا إِذْ فِي كُلِّ لَحْظَةِ يَمْلِكُ الإِجْبَارَ فَلاَ يَقَعُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيها إِذْ فِي فَسْخِهَا وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ الْخِيَارِ فِيها إِذْ فِي فَسْخِهَا وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ

حَيْثُ وَجَبَتِ الْقِسْمَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لاَزْمَةً؛ لأَنَّ أَحَلَهُمَا لَوْ فَسَخَهَا كَانَ لِلآخَر مُطَالَبَتُهُ بِإِعَادَتِهَا فَلاَ فَاثِدَةَ فِيهِ وَقَدْ يَكُونُ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ قَدْ يَتَصَرَّفُ فِيمَا حَصَلَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فَإِذَا انْقَضَت الْقِسْمَةُ تَقَرَّرَ بِذَلِكَ وَلَمْ يَحْصُلُ لَهُ الانْتِفَاعُ وَلاَ سِيَّمًا إنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ شَرِيكِهِ مُضَارَةً. قُلْت: وَيَشْهَدُ لِهَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ فِي الْمَعْنَيَيْنِ بِالنَّفَقَةِ فَإِذَا طَلَّقَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ رَجْعِيًّا ثُمَّ ارْتَجَعَ مِنْ غَيْرِ يَسَارٍ تَحَدَّدَ لَهُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُ رَجَعْتُهُ لَمَا فِيهِ مِنْ إعَادَةِ الضَّرَرِ الَّذِي أَزَلْنَاهُ بِالطَّلاَقِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِ الْأَدِلَّةِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي: لَهُ الرَّجْعَةُ فَإِذَا ارْتَجَعَ عَادَتْ الْمُطَالَبَةُ لَهُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهِ حُتَّى يَسْتُوْفِيَ الطَّلاَقَ الثَّلاَثَ وَأَخَذَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِن الْمُولِي عَلَيْهِ إِذَا طَلَّقَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ بَعْدَ طَلَبِ الْفَيْثَةِ طَلاَقًا رَجْعِيًّا فَإِنْ لَهُ رَجْعَتَهَا وَيَطَالِبُ بِالْفَيْنَةِ ثَانِيًا وَالْقَاضِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ رَجْعَةَ الْمُوَلَّى أَقْرَبُ إِلَى حُصُولِ مَقْصُودِ الْمَوْأَةِ مِن الْفَيْنَةِ مِنْ حَالِ الْعِدَّةِ الْجَارِيَةِ إِلَى الْبَيْنُونَةِ بِخِلاَفِ رَجْعَةِ الْمُعْسِرِ وَلَكِنْ لاَ يَنَوَجَّهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَقِيلِ التَّمْكِينُ مِنْ فَسْخَ قِسْمَةِ الإِجْبَارِ هُنَّا؛ لأَنَّ الضَّرَرَ فِي الْطَّلاَقِ لاَ يَتَأَبَّدُ؛ لأَلَّهُ مَحْدُودٌ ۖ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ بِخِلاَفِ ضَرَرَ الْفَسْخِ هَنَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لاَ نِهَايَةَ لَهُ وَذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّ الْمُوَلَّى إِذَا طَلَّقَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الرَّجْعَةِ إِلاَّ بِشَرْطِ أَنْ يَفِيءَ؛ لأَنَّ أَصْلَ الرَّجْعَةِ إِنَّمَا أَبَاحَهَا اللَّهُ لِمَنْ أَرَادَ الإِصْلاَحَ فَكَيْفَ بِالْمُولِّي الَّذِي يُظْهِرُ قَصْدَ الإِضْرَارِ فَلاَ يُمكَّنُ مِن الرَّجْعَةِ بِلُونِ شَرْطِ الْفَيْئَةِ؛ لأَنَّ ارْتِجَاعَهُ زِيَادَةٌ فِي الإِضْرَارِ وَذَكَرَ فِي الْكَافِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمَا إِنْ اقْتَسَمَا بِأَنْفُسِهِمَا لَمْ يَلْزَم الْقِسْمَةُ إِلاَّ بِتَرَاضِيهِمَا وَتَفَرُّقِهِمَا كَالْبَيْعِ وَإِنْ قَسَمَ بَيْنَهُمَا الْحَاكِمُ أَوْ قَسَمَهُ عَدْلٌ عَالِمٌ نَصَّفَاهُ بَيْنَهُمَا لَزِمَتْ قِسْمَتُهُ بِغَيْر رضَاهُمَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا رَدٌّ فَوَجْهَان، نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا بَيْعٌ فَيَقِفُ عَلَى الرِّضاَءِ وَإِلَى أَنَّ الْمُقَاسَمَ كَالْحَاكِم وَقُرْعَتُهُ كَحُكْمِهِ.

## وَمِنْهَا: ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِيهَا وَفِيهِ طَرِيقَانِ:

أَحَدُهُمَا: بِنَاوُهُ عَلَى الْخِلاَفِ فَإِنْ قُلْنَا: إِفْرَازٌ لَمْ يَثْبُتْ وَإِلاَّ ثَبَتَ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ السَّامِرِيُّ فِي بَابِ الرِّبَا. وَالثَّانِي: لاَ يُوجِبُ الشُّفْعَةَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ قَالَهُ الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُحَرِّدِ؛ لأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لاَّحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ لَثَبَتَ الآخَرُ عَلَيْهِ فَيَتَنَامَيَانِ وَمِنْهُمَا قِسْمَةُ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي الْهَدْي وَالْأَضَاحِيِّ اللَّحْمَ، فَإِنْ قُلْنَا: إِفْرَازٌ جَازَتْ وَإِنْ قُلْنَا: يَيْعٌ لَمْ يَجُزُ وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِ الْأَصْحَابِ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لاَ يَبِيعُ فَقَامَمَ فَإِنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ بَيْعٌ حَنِثَ وَإِلاَّ فَلاَ ذَكَرَهُ الأَصْحَابُ وَقَدْ يُقَالُ الأَيْمَانُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُرْفِ وَلاَ تُسَمَّى الْقِسْمَةُ بَيْعًا فِي الْعُرْفِ فَلاَ يَحْنَثُ بِهَا وَلاَ

بِالْحُواَلَةِ وَلاَ بِالإِقَالَةِ وَإِنْ قِيلَ: هِيَ بيُوعٌ.

وَمِنْهَا: لَوْ اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ الْعَقَارَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ وَصِيَّةٌ فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ إِفْرَازٌ فَالْقِسْمَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى الْخِلاَفِ فِي بَيْعِ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ بِالدَّيْنِ وَقَدْ سَبَقَ.

وَمِنْهَا: لَوْ ظَهَرَ فِي الْقِسْمَةِ غَبْنٌ فَاحِشٌ فَإِنْ قُلْنَا: هِيَ إِفْرَازٌ لَمْ يَصِحَّ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ الإِفْرَازِ، وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ صَحَّتْ وَثَبَتَ فِيهَا خِيَارُ الْغَبْن ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَالْبُلْغَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ اقْتَسَمَا دَارا نِصَفَيْنِ ظَهَرَ بَعْضُهَا مُسْتَحَقًا فَإِنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ إِفْرَازِ وَإِنْ قُلْنَا: يَبِعٌ لَمْ يُتْقَضْ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِقَلْرِ حَقَّهِ فِي الْمُسْتَحَقِّ كَمَا إِذَا قُلْنَا: بِنَكِكَ فِي تَفْرِيقِ الصَّقْقَةِ كَمَا لَوْ الشَّرَى دَارا فَبَانَ بَعْضُهَا مُسْتَحَقًّا ذَكَرَهُ الأَمِدِيُّ وَفِي الْمُحَرِّرِ إِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ مُعَيِّنًا وَهُوَ فِي الْحِصَيِّيْنِ فَالْقِسْمَةُ بِحَالِهَا وَلَمْ يَحْكِ خِلاَقًا وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَافِي احْتِمَالاً بِالبُطْلانِ بِنَاءً عَلَى عَدَم تَفْرِيقِ الصَّقْقَةِ إِذَا قُلْنَا: هِي بَيْعٌ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ مُعَيِّنًا فِي إحْدَى الْحِصَيِّيْنِ أَوْ شَائِعًا فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَثَلاَثَةُ أَوْجُهِ فِي كَانَ الْمُسْتَحَقُّ مُعَيِّنًا فِي إحْدَى الْحِصَيِّيْنِ أَوْ شَائِعًا فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَثَلاثَةُ أَوْجُهِ فِي كَانَ الْمُسْتَحَقُّ مُعَيِّنًا فِي إحْدَى الْحِصَيِّيْنِ أَوْ شَائِعًا فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا فَثَلاثَةُ أَوْجُهِ فِي الْمُحَرِّرَ أَحَدُهِمَا نَظُلُّ وَالْمَهُ وَلِي الْمُعْوَلِقِ الصَّقْقَةِ فِي الْمَسِعِ فَأَمَّا إِنْ قُلْنَانَ لَلْ مُعْتَى وَوْلِنَا بِتَفْرِيقِ الصَقْقَةِ فِي الْمَسِعِ فَأَمَّا إِنْ قُلْنَا: لاَ مَعْنَاكُ بِطَلْتُ هَاقُونِ وَلِكَا بِعَفْرِيقِ الصَقْقَةِ فِي الْمَلِيعِ فَأَمَّا إِنْ قُلْنَا: لاَ مَعْرَبِ الْمَلْتَ وَالْوَجُهَانِ وَحِيَّا وَاحِدًا وَفِي الْبُلْغَةِ إِذَا ظَهَرَ بَعْضُ حِصَةً أَحَلِهِمَا مُسْتَحَقًا الشَيْخُ وَلَى الْمَيْعِ فَلَمَا إِنْ قُلْنَا: لاَ مَنْ مَنْ الْمُ الْكَانَ الْمُسْتَحَقَّ الْمُلْتُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقَّ الْمَنْ مَعْنَا لَمْ وَلِنَ كَانَ الْمُسْتَحَقَّ مَلَ الْمُسْتَحَقُ الْمَنْ الْمُسْتَحَقُ الْمُومَ وَلِنَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِ فَى الْمَانَ وَكُونَ الْمَاسَةُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقَ الْمُنَا الْمُعْرَقِ الْمَامُ الْمُومَ الْمُسْتَعَقِ الْمَالِقُومُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْرَقِ الْمُؤْمِ وَلَالَ الْمُسْتَحَقَلَ الْمُسْتَعَةَ وِالْمُعَلِقَ أَوْمُ وَلَا الْمُعْمَلِ الْمَالِقُومُ الْمُعْمِلِ الْمُعْرَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِقُ الْمُلْمُ

وَمِنْهَا: إذا مَاتَ رَجُلٌ وَزَوْجَتُهُ حَامِلٌ وَقُلْنَا: لَهَا السَّكْنَى فَأَرَادَ الْوَرَثَةُ قِسْمَةَ الْمَسْكَنِ قَبْلَ الْقَضَاءِ الْعِلَّةِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ بِهَا بِأَنْ يُعْلِمُوا الْحُدُودَ بِخَطِّ أَوْ نَحْوِهِ بِغَيْرِ نَقْصِ وَلاَ بِنَاءِ فَفِي الْقِضَاءِ الْعِلَّةِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ بِهَا بِأَنْ يُعْلِمُوا الْحُدُودَ بِخَطِّ أَوْ نَحْوِهِ بِغَيْرِ نَقْصِ وَلاَ بِنَاءِ فَفِي الْمُسْكَنِ فِي الْمُسْكَنِ فِي الْمُسْكَنِ فِي الْقِسْمَةِ مَعَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمَسْكَنِ فِي هَذِهِ الْحَمْلِ الْمُسْتَثْنَاةِ فِيهِ حُكْمًا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا يُغْتَفَرُ فِي الْقِسْمَةِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: مَتَى قُلْنَا: الْقِسْمَةُ بَيْعٌ، وَإِنَّ بَيْعَ هَذَا الْمَسْكَنِ يَصِحُ لَمْ تَصِحَ الْقِسْمَةُ .

وَمِنْهَا: قِسْمَةُ الدَّيْنِ فِي ذِمَمِ الْغُرَمَاءِ فَإِنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ إِفْرَازٌ صَحَّتْ وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ لَمْ

تَصِحَّ وَقَدْ حَكَى الْأَصْحَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ رَوَايَتَيْنِ وَهَذَا الْبِنَاءُ مُتُوجَةٌ عَلَى طَرِيقةِ مَنْ طَرَدَ الْخِلاَفَ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي كَالشَّيْخِ تَقِيِّ اللَّيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ اللَّهُ يَمِيلُ إِلَى دُخُولِ الْإِجْبَارِ فِي قِسْمَةِ اللَّيْنِ عَلَى الْغُرَمَاءِ الْمُتَقَارِينَ فِي الْمَلاَءَةِ؛ لأَنَّ اللَّمَمَ عِنْدَنَا تَتَكَافاً بِدَلِيلِ الْإِجْبَارِ عَلَى قَبُولِ الْحَوالَةِ عَلَى الْمَلِيِّ وَحَصَّ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ الرِّوايَتَيْنِ بِمَا إِذَا كَانَ اللَّيْنُ فِي ذِمَّتِيْنِ فَصَاعِدًا فَإِنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ وَاحِدٍ لَمْ تَصِحَّ قِسْمَتُهُ رَوايَةً وَاحِدَةً وَانْكَرَ ذَلِكَ الشَّيِخُ مَجْدُ اللَّيْنِ وَيَشْهَدُ لِقَوْلِهِ أَنَّ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ قَالَ: إِذَا قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِن اللَّيْنِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ اخْتَصَّ بِمَا قَبَضَهُ وَفَرَّقَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ بَيْنَ اللَّيْنِ النَّابِتِ بِعَقْدِ فَيَخْتَصُّ اللَّيْنِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ اخْتَصَّ بِمَا قَبَضَهُ وَفَرَّقَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ بَيْنَ اللَّيْنِ النَّابِت بِعَقْدِ فَيَخْتَصُّ الْتَابِتِ بِعَقْدِ فَيَخْتَصُّ الْقَابِت بِعَقْدِ فَيَخْتَصُ اللَّيْنِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ اخْتَصَّ بِمَا قَبْضَهُ وَفَرَقَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ بَيْنَ اللَّيْنِ النَّابِت بِعَقْدِ فَيَخْتَصُ اللَّيْنِ بِإِذْنِ وَيَشَعُ مِنْهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَيَيْنَ النَّابِت بِعَقْدِ فَلَا يَخْتَصُ أَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّابِ بَعَقْدِ فَيَخْتَصُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِمَا قَبْضَهُ مِنْهُ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَيَيْنَ النَّابِت بِعَلْو فَلَا يَخْتَصُ أَلَا اللَّهُ الْتَقْوِقُ فَلَا يَخْتَصُ أَلَا اللَّهُ الْكَابِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَسْمَةُ وَلَوْ الْمَالِيقُ وَالْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولِهِ اللَّهُ الْقَافِي الْمَلْفَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَلْ الْمَكْنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُ الْمَلْمَ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمَعْمَى الْمَلْمَ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْمَ الْمَالِقُ الْمَلْمَ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالَعُمُ الْمَلْمُ الْمَالِقُ الْمَالَقُولُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَعْلِ الْمَالَقُولُ الْمَالَعُولُولُولُ الْمَالَقُولُولُ الْ

وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِواَيَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ عَلَى الاشْتِرَاكِ فِي ثَمَنِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَكِ وَنَصَّ فِي رِواَيَتِهِ عَلَى جَوَازِ الْقِسْمَةِ بِالتَّرَاضِي فِي الذِّمَّةِ الْوَاحِدَةِ وَسَلَكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي تَوْجِيهِ الَرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَسَالَةِ طَرِيقَةً ثَانِيَةً وَهِيَ أَنَّ قَبْضَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِن الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ هَلْ هُوَ قِسْمَةٌ لِلَدَّيْنَ أَوْ تَعْيِنٌ لِحَقِّهِ بِالْآخْذِ كَالإِبْرَاءِ فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ قِسْمَةٌ لَمْ يَجُزُ لَأَحَدِهِمَا الانْفِرادُ بِالْقَبْضِ فَإِنْ أَذِنَ الشَّرِيكُ فِيهِ فَوَجْهَان: أَحَدُهُمَاَ: يَصِحُّ وَيَنْفَردُ بِهِ الْقَابِضُ؛ لأَنَّ الْحَقَّ لِشَريكِهِ وَقَدْ أَمْنَقَطَهُ. وَالنَّانِي: ۚ لاَ يَصِحُّ وَهُو َقُولُ أَبِي بَكْرٍ؛ لَّأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ فِي اللَّمَّةِ لاَ فِي عَيْنِ الْمَالِ فَلاَ يَنْفُذُ إِذْنُهُ فِي قَبْضِ الْأَعْيَانِ. وَفِيهِ ضَعُّفٌ فَإِنْ الْأَعْيَانَ هِيَ مُتَعَلَّقُ حَقِّهِ وَكَذَلِكَ يَتَعَلَّقُ حُقُوقٌ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ بِمَالِهِ، وإنَ قُلْنَا: لَيْسَ الْقَبْضُ قِسْمَةً جَازَ؛ لأنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ فِي اللِّمَّةِ وَلاَ يَنْتَقِلُ إِلَى الْعَيْنِ إِلاَّ بِقَبْضِ الْغَرِيمِ أَوْ وَكِيلِهِ فَقَبْضُ الشَّريكِ تَعَيَّنَ لِحَقِّهِ لاَ غَيْرَ فَيَخْتَصُّ بِهِ دُونَ شَرِيكِهِ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِ النَّشَريكِ أَوْ بِدُونِهِ. وَكَذَٰلِكَ حَكَى صَاحِبُ الْمُغْنِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَذَكَرَ عَنَ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَقَدَ أَنْكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَيَتَوَجَّهُ عِنْدِي فِي تَوْجِيهِ الرِّوَايَتَيْنِ طَرِيقَةٌ ثَالِثَةٌ وَهِيَ أَنَّ أَحَدَ الشَّريكَيْنِ إِذَا قَبَضَ مِن الدَّيْنَ فَإِنَّمَا قَبَضَ حَقَّهُ الْمُخْتَصَّ بِهِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ الْقَبْضُ دُونَ شَرِيكِهِ لاشْتِراكِهِمَا فِي أَصْلِ الْاسْتِحْقَاقِ كَغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ فَإِذَا قَبَضَ بِدُونِ إِذْنِ شَرِيكِهِ فَهَلْ لِشَرِيكِهِ مُقَاسَمَتُهُ فِيمَا قَبَضَهُ أَمْ لاَ؟ عَلَى الرِّوايتَيْن فَوَجْهُ الْمُحَاصَّةِ الْقِيَاسُ عَلَى قَبْضِ بَعْضِ الشُّركَاءِ مِن الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ بِدُونِ قِسْمَةٍ كَالْمَوَارِيثِ أَوْ مِن الْأَعْيَانِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا حُقُوَقُهُمْ كَمَالِ الْمُفْلِسِ، وَوَجْهُ عَدَمِ الْمُحَاصَّةِ أَنَّ الْمَقْبُوضَ مِن الدَّيْنِ كُلِّهِ حَقٌّ لِلْقَابِضِ وَلِهَذَا لَوْ أَتْلِفَ فِي يَدِهِ كَانَ مِنْ نَصِيبِهِ وَلَمْ يَضْمَنْ لِشَوِيكِهِ شَيْنًا بِخِلاَفَ الْقَبْضِ مِن الْأَعْيَانِ فَعَلَى هَذه الرِّوايَةِ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْبِضَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ أَوْ بِدُونِهِ وَعَلَى الأُولَى إِنْ قَبَضَ بِإِذْنِهِ فَهَلْ لَهُ مُحَاصَةٌ فِيهِ؟ عَلَى وَجْهَيْن؛ لأَنَّ حَقَّهُ فِي الْمُحَاصَّةِ إِنَّمَا ثَبَتَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَهُو كَإِسْقَاطِ الشَّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ يُقَالُ: التَّرَاضِي بِقَبْضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضَ الدَّيْنِ قِسْمَةً لَهُ؛ لأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي الْأَعْيَانِ تَقَعُ فِي التَّرَاضِي بِقَبْضِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضَ الدَّيْنِ قِسْمَةً لَهُ؛ لأَنَّ الْقَسْمَةَ فِي الأَعْيَانِ تَقَعُ فِي المُحْصَسَبَةِ وَالْأَقُوالِ فِي الْمَنْصُوصِ فَكَذَا فِي الدَّيُونِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُشْتَرِكُ بَعْضَهُ عَيْنًا وبَعْضُهُ مَا الدَّيْنَ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَازِهِ مَعَ الْكَرَاهَةِ.

وَحَكَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ: لاَ يَكُونُ إلاَّ فِي الْمِيرَاثِ وَخَرَّجَهُ الشَّيْخُ مَجْدُ الدِّينِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ بَيْعِ الدِّيْنِ مِنْ غَيْرِ الْغَرِيمِ؛ لأَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ بِغَيْرِ خِلاَف عِنْدَهُ وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنِ قَدْ يَطَّرِدُ فِيهَا الْخِلاَف، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمِنْهَا: قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِن الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ الْمِثْلِيِّ مَعَ غَيْبَةِ الآخرِ وَامْتِنَاعِهِ مِن الْأَذُن الْمُؤْنِ إِذْنِ الْحَاكِمِ، وَفِيهِ وَجْهَانِ سَبَقَ ذِكْرُهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ وَالْوَجْهَانِ عَلَى قَوْلِنَا: الْقِسْمَةُ إِفْرَازٌ فَإِنْ قُلْنَا: هِي بَيْعٌ لَمْ يَجُزْ وَجْهًا وَاحِدًا فَأَمَّا غَيْرُ الْمِثْلِيِّ فَلاَ يُقْسَمُ إِلاَّ مَعَ الشَّرِيكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ كَالْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ وَالْحَاكِمِ

وَمِنْهَا: لَوْ اقْتَسَمَا دَارًا فَحَصَلَ الطَّرِيقُ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَلَمْ بِكُنْ لِلآخَرِ مَنْفَلَا يَتَطَرَّقُ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ: تَبْطُلُ الْقِسْمَةُ وَخَرَّجَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِيهِ وَجُهًا آخِرِ اللهَا تَصِحُ ويَشْتَرِكَانِ فِي الطَّرِيقِ مِنْ نَصِ أَحْمَدَ عَلَى اشْتِراكِهِمَا فِي مَسِيلِ الْمَاءِ وَيَتُوجَّهُ أَنْ يُقَالَ: إِنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ إِفْرَازٌ بَطَلَتْ وَإِنْ وَقَلْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا سَبَقَ فِي الْقَوَاعِدِ وَيَتَوجَّهُ أَنْ يُقَالَ: إِنْ قُلْنَا: الْقِسْمَةُ إِفْرَازٌ بَطَلَتْ وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ صَحَّتْ وَلَزِمَ الشَّرِيكَ تَمُكِينُهُ مِن الاسْتِطْرَاقِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الأَصْحَابِ: إِذَا بَاعَهُ بَيْتًا مِنْ وَسَطِ دَارِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ طَرِيقًا صَحَّ الْبَيْعُ وَاسْتُتْمِ طَرِيقُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ لَو مِنْ وَسَطِ دَارِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ طَرِيقًا صَحَّ الْبَيْعُ وَاسْتُتْمِ طَرِيقَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ لَو اشْتَرَطَ عَلَيْهِ الاسْتِطْرَاقَ فِي الْقِسْمَةِ صَحَّ قَالَ الشَّيْخُ مَجْدُ الليِّنِ هَذَا قِياسُ مَذْهَبِنَا فِي جَوَاذِ بَيْع الْمَمَرِ.

وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ مِمَّا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ فَاشْتَرَى زَيْدٌ وَعَمْرُو طَعَامًا مَشَاعًا وَقُلْنَا: يَحْنَتُ بِالْآكُلِ مِنْهُ فَتَقَاسَمَاهُ ثُمَّ أَكُلَ الْحَالِفُ مِنْ نَصِيبٍ عَمْرِو فَذَكَرَ الاَمِدِيُّ أَلَهُ لاَ يَحْنَتُ؛ لأَنَّ الْقِسْمَةَ إِذَا قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ وَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْقِسْمَةَ إِذَا قُلْنَا: هِيَ بَيْعٌ وَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَحْنَتُ مُطْلَقًا؛ لأَنَّ الْقِسْمَةَ لاَ تُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ زَيْدًا اشْتَرَاهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الْمَدْهَبِ أَنَّهُ يَحْنَتُ مُطْلَقًا؛ لأَنَّ الْقِسْمَةَ لاَ تُخْرِجُهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ زَيْدًا اشْتَرَاهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بِكُلِ مَا اشْتَرَاهُ زَيْدٌ وَلَوْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَفِي الْمَعْنَى احْتِمَالٌ: لاَ يَحْنَتُ هَنَا، وَعَلَيْهِ بَتَخَرَّج أَنَّهُ لاَ يَحْنَتُ إِذَا قُلْنَا: الْقِسْمَةُ بَيْعٌ. وَنَخْتِمُ هَذِهِ الْفَوَائِدَ بِذِكْرِ فَائِدَتَيْنِ بَلْ

قَاعِدَتَيْنِ يَكُثُرُ ذِكْرُهُمَا فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ وَانْتَشَرَ فُرُوعُهُمَا انْتِشَارًا كَثِيرًا وَنَذْكُرُ ضَوَابِطهما وَأَقْسَامَهُما.

الْعِشْرُونَ: الْفَائِلةَ الْأُولَى: التَّصَرُّفَاتُ لِلْغَيْرِ بِلُونِ إِذْنِهِ هَلْ تَقِفُ عَلَى إِجَازَتِهِ أَمْ لاَ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِتَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ وَتَحْتُهَا أَقْسَامٌ:

الْقِسْمُ الْأُوَّلُّ: أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إِلَى التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ أَوْ حَقِّهِ وَيَتَعَذَّرُ اسْتِثْذَانُهُ إِمَّا لِلْجَهْلِ بِعَيْنِهِ أَوْ لِغَيْبَتِهِ وَمَشَقَّةِ انْتِظَارِه فَهَذَا التَّصَرُّفُ مُبَاحٌ جَائِزٌ مَوْقُوفٌ عَلَى الإجَازَةِ وَهُوَ فِي الْأَمْوَال غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرُ مُحْتَاجِ إِلَى إِذْن حَاكِم عَلَى الصَّحِيح، وَفِي الإبْضَاعِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ الصَّحِيحَ مِن الْمَذْهَبِ جَوَازُهُ أَيْضًا وَفِي افْتِقَارِهِ إِلَى الْحَاكِم خِلَافٌ، فَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَكَالتَّصَرُّفِ بِاللَّقَطَةِ الَّتِي لاَ تُمْلَكُ وَكَالتَّصْدِيقِ بِالْوَدَائِعِ وَالْغُصُوبِ الَّتِي لاَ يُعْرَفُ رَبُّهَا أَوْ الْقَطَعَ خَبَرُهُ. وَقَدْ سَبَقَ فِي الْقَوَاعِدِ اسْتِقْصَاءُ هَذَا النَّوْعِ وَيَكُونُ ذَلِكَ مَوْقُوفًا فَإِنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ وَقَعَ لَهُ أَجْرُهُ وَإِلاًّ ضَمِنَهُ الْمُتَصَرِّفُ وَكَانَ أَجْرُهُ لَهُ صَرَّحَ بِهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وأَمَّا الإبْضَاعُ فَتَزْوِيَجُ امْرَآةِ الْمَفْقُودِ إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ ظَاهِرُهَا الْهَلاكُ فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبُّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَتُبَاحُ لِلأَزْواجِ وَفِي تَوَقُّفِ ذَلِكَ عَلَى الْحَاكِمِ رِواَيَتَانِ. وَاخْتُلِفَ فِي مَأْخَذِهِمَا فَقِيلَ؛ لأَنَّ أَمَارَاتِ مَوْتِهِ طَاهِرَةٌ فَهُوَ كَالْمَيِّتِ حُكْمًا، وَقِيلَ: بَلْ لأَنَّ انْتِظَارَهُ يَعْظُمُ بِهِ الضَّرَرُ عَلَى زَوْجَتِهِ فَيُبَاحُ لَهَا فَسْخُ نِكَاحِهِ كَمَا لَوْ ضَارَّهَا بِالْغَيْبَةِ وَآمْتَنَعَ مِن الْقُدُومِ مَعَ الْمُرَاسَلَةِ وَعَلَى هَذَيْنِ الْمَأْخَذَيْنِ يَنْبَنِي أَنَّ الْفُرْقَةَ هَلْ تَبْطُلُ ظَاهِرًا وَيَناطِنَا أَوْ ظَاهِرًا فَقَطْ وَتَبْنِي الاخْتِلَافُ فِي طَلاَقَ الْمُولَّى لَهَا وَلَهُ، مَأْخَذٌ ثَالِثٌ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَهُوَ أَنَّ الْحَاجَةَ دَعَتْ هُنَا إِلَى التَّصَرُّفِ فِي حَقِّهِ مِنْ بُضْعِ الزَّوْجَةِ بِالْفَسْخِ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ الْفَسْخُ وَيُزَوِّجُهَا بِغَيْرِهِ الْبِتِدَاءً لِلْحَاجَةِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرُ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَإِنْ ظَهَرَ فَإِنْ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى إجَازَتِهِ فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ لاَ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إِلَى هَذَا التَّصَرُّفِ الْبَدَاءُ بَلْ إِلَى صِحَّتِهِ وَتَنْفِيذِهِ بِأَنْ تَطُولَ مُدَّةُ التَّصَرُّفِ الْبَدَاءُ بَلْ إِلَى صِحَّتِهِ وَتَنْفِيذِهِ بِأَنْ تَطُولَ مُدَّةُ التَّصَرُّفِ وَتَكَثْرَ وَيَتَعَدَّدَ اسْتِرْدَادُ أَعْيَانِ أَمْوَالِهِ فَالْأَصْحَابُ فِيهِ طَرِيقَانِ:

أَشْهَرُهُمَا: أَنَّهُ عَلَى الْخِلاَفِ الاَتِي ذِكْرُهُ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُنْفِذُهَا هُنَا بِلُونَ إِجَازَةِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي بِتَحْرِيمِ مَا قَبَضُوهُ بِهَذِهِ الْعُقُودِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْمُغْنِي فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ. التَّلْخِيصِ فِي بَابِ الْمُضَارِبَةِ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ.

وَالْقِسَمُ الثَّالِثُ: أَنْ لاَ تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ البِّلاَءُ ولا دَوامًا فَهَذَا الْقِسْمُ فِي بُطْلاَنِ

التَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْ أَصْلِهِ وَوُقُوفِهِ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ وَتَنْفِيذِهِ رِوَايَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ، وَاعْلَمْ أَنَّ لِتَصَرُّفِ الشَّخْصِ فِي مَال غَيْرِهِ حَالَتَان:

إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَتَصرَّفَ فِيهِ لِمَالِكِهِ فَهَذَا مَحَلُّ الْخِلاَفِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهُو نَائِبٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِالْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَنَحْوهما. وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ فَلِلأَصْحَابِ فِيهِ طَرِيقَانِ: الْتَصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِالْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَنَحْوهما. وَأَمَّا فِي النِّكَاحِ فَلِلأَصْحَابِ فِيهِ طَرِيقَانِ: الْجَزْمُ بِبُطْلاَنِهِ قَوْلاً أَحَدُهُما: إجْراؤهُ عَلَى الْجَزْمُ بِبُطْلاَنِهِ قَوْلاً وَالْكَثُرُونَ، وَالثَّانِي: الْجَزْمُ بِبُطْلاَنِهِ قَوْلاً وَاحِدًا وَهُو طَرِيقُ أَبِي بَكْو وَابْنِ أَبِي مُوسَى ونَصَّ أَحْمَدُ عَلَى التَّقْرِيقِ بَيْنَهُما فِي روايَةِ ابْنِ وَاحِدًا وَهُو طَرِيقُ أَبِي بَكْو وَابْنِ أَبِي مُوسَى ونَصَّ أَحْمَدُ عَلَى التَّقْرِيقِ بَيْنُهُما فِي روايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَعَلَى هَذَا لَوْ زُوَّجَ الْمَرْأَةُ أَجْنَبِيُّ ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ لَمْ يَنْفُدُ بِغَيْرِ خِلاَفِ كَمَا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، نَعَمْ لَوْ زُوَّجَ الْوَلِيُّ الْأَولِيَّ الصَّغِيرَةَ بِدُونِ إِذْنِهَا أَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ الْكَبِيرَة لِللهُ الْمُرَاةُ نَفْسَهَا، نَعَمْ لَوْ زُوَّجَ الْولِيُ الْكَبِيرَة لِلْكَ ابْنُ أَيْ لِيلُولِ إِنْ الْمِلْ أَوْ يَقِف عَلَى إِجَازَتِهَا عَلَى رِوايَتَيْنِ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي مُوسَى. مُوسَى.

الْحَالَةُ الثَّانِية: أَنْ يَتَصرَّفَ لِنَفْسِهِ وَهُوَ الْغَاصِبُ وَمَنْ يَتَملَّكُ مَالَ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ فَيُجِيزُهُ لَهُ الْمَالِكُ فَامَّا الْغَاصِبُ فَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي جَمِيعِ تَصرُّفَاتِهِ الْحُكْمِيَّةِ: رَوَايَتَيْنِ: إحْداَهُمَا: الْبُطْلانَ. وَالثَّانِيةُ: الصِّحَةُ قَالَ وَسَواءٌ فِي ذَلِكَ الْعِبَاداَتُ كَالطَّهَارَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُقُودِ الْبُطْلانَ. وَالثَّانِيةُ: الصِّحَةُ قَالَ وَسَواءٌ فِي ذَلِكَ الْعِبَاداَتُ كَالطَّهَارَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ بَعْدَهُ ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ هَذَا الْخِلاَفَ غَيْرَ مُقَيِّدٍ بِالْوَقْفِ عَلَى الإِجَازَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَيْدَةُ بِهَا كَالْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبِ مُقَيِّدٍ بِالْوَقْفِ عَلَى الإِجَازَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَيْدَةً بِهَا كَالْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِب الْمُعْنِي فِي مَوْضِعِ مِنْ كَلاَمِهِما فَإِنْ أُرِيدَ بِالصَّحَةِ مِنْ غَيْرٍ وَقْفِ عَلَى الإِجَازَةِ وَوَقُوعِ الْمُعْنِي فِي مَوْضِعِ مِنْ كَالْمَهُما فَإِنْ أُرِيدَ بِالصَّحَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْفِ عَلَى الْإِجَازَةِ وَوَقُوعِ الْمُعْرِفِ مِن الْمَالِكِ وَإِفَادَةً ذَلِكَ لِلْمَالِكِ لَهُ فَهُو الطَّرِيقُ الثَّانِي فِي الْقِسْمِ الثَّانِي الْمَالِكِ وَلَا لِنَامِلُكَ فَهُو الطَّرِيقُ أَلْمَالِكَ فِي الْقَاضِي فِي الْقَاضِي فِي الْمُلْكَ بُنَتَ لَهُ فِيهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ وَيَلْوَمُهُ فَيَخْتُصُ بِهِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمِلْكِ لِغَيْرِهِ وَيَلْوَمُهُ مَالِهِ وَيَلْزَمُهُ فَيَخْتُصُ بِهِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمِلْكِ لِغَيْرِهِ وَيَلْمُهُ مَنْ الْمَعْصُوبِ فِي خِلاَفِهِ.

وَمِنْ فُرُوعٍ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ لَوْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ عَنْ مَالِهِ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَقَعُ بَاطِلاً وَحَكَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ أَجْزَأَتْهُ وَإِلاَّ فَلاَ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَصَدَّقَ الْغَاصِبُ بِالْمَالِ فَإِنَّهُ لاَ تَقَعُ الصَّدَقَةُ لَهُ وَلاَ يُثَابُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ ﴿ لَا يَقَبُلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ۗ وَلاَ يُثَابُ الْمَالِكُ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْمُسَيِّبِ وَلَا يَثَابُ الْمَالِكُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا لِعَدَم نِسْبَتِهِ إلَيْهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ وَنُقِلَ عَنْهُ وَنَقَلَ نَحْوَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ يُثَابُ الْمَالِكُ عَلَيْهِ وَرَجَّحَهُ بَعْضُ شُيُّوخِنَا هَذَا الَّذِي تَولَّلَا مِنْ مَالِ اكْتَسَبَهُ فَيُوْجَرُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ كَمَا يُؤْجَرُ عَلَى الْمَصَائِبِ الَّتِي تُولِدُ لَهُ خَيْراً وَعَلَى عَمَلِ ولَدِهِ الثَّسَبَهُ فَيُوْجَرُ وَإِنْ لَمُ خَيْراً وَعَلَى عَمَلِ ولَدِهِ الصَّالِح وَعَلَى مَا يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ والدَّوَابُّ مِنْ زَرْعِهِ وَثِمَارِهِ.

وَمَنْهَا: لَوْ غَصَبَ شَاة فَذَبَهَ عَلَى بِنِ سَعِيدٍ؛ لأَنَّ أَصْلَ اللَّبْحِ لَمْ يَقَعْ قُرْبَةً مِن الابْتِدَاءِ فَلاَ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَلِي بْنِ سَعِيدٍ؛ لأَنَّ أَصْلَ اللَّبْحِ لَمْ يَقَعْ قُرْبَةً مِن الابْتِدَاءِ فَلاَ يَنْقَلِبُ قُرْبَةً بَعْدَهُ كَمَا لَوْ ذَبَحَهَا لِلَحْمِهَا ثُمَّ نَوى بِهَا الْمُتْعَة، وَحَكَى الْأَصْحَابُ رِوايَةً مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ كَالزَّكَاةِ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ فَلاَ يُجْزِيهِ وَبَيْنَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ فَلاَ يُجْزِيهِ وَبَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ فَلاَ يُجْزِيهِ وَبَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ النَّهَا لِغَيْرِهِ فَلاَ يُجْزِيهِ وَبَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ النَّهَا لِنَفْسِهِ فَتُجْزِيهِ فِي رِوايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وسندي وَسَوَّى كَثِيرٌ مِن الْأَصْحَابِ بَيْنَهُمَا فِي حِكَايَةِ الْخِلافِ وَلاَ يَصِحُ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَنْكُحَ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ وَفِي وَقْفِهِ عَلَى الإِجَازَةِ الْخِلاَفُ، وَعَلَى طَرِيقَةِ أَبِي بَكْرِ وَابْنِ أَبِي مُوسَى هُو بَاطِلٌ قَوْلاً واَحِداً ويَبْعُدُ هَاهْنَا الْقَوْلُ بِنْفُوذِهِ مُطْلَقًا وَبِدُون إِجَازَةَ بَلْ هُو بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِنَصِ السَّنَّةِ وَلِنُصُوصِ أَحْمَدَ الْمُتَكَاثِرَةِ وَأَمَّا مَنْ يَتَمَلَّكُ مَالَ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ بِعَوضِ أَوْ غَيْرِهِ فَيُجِيزُهُ لِمَالِكُ فَهُو شَبِيهٌ بِتَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ الْمَحْضِ فَيُخَرَّجُ عَلَى الْخِلافِ فِيهِ. وَمِنْ صُورَ ذَلِكَ مَا إِذَا قَالَ: عَبْدُ فُلاَنٍ حُرٌّ فِي مَالِي فَأَجَازَةُ الْمَالِكُ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَلَّهُ لاَ يَنْفُذُ وَخَرَّجَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَجْهًا بِنْفُوذِهِ بِالإِجَازَةِ وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ: التَّصَرُّفُ لِلْغَيْرِ فِي الذِّمَّةِ دُونَ الْمَالِ بِغَيْرِ وِلاَيَةٍ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ فَفِيهِ الْخِلاَفُ السَّابِقُ وَإِنْ كَانَ بِبِيْعِ وَنَحْوِهِ مِثْلُ أَنْ يَشَتَرِيَ فِي ذَمِّتِهِ فَطَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: اللَّهُ غَيْرُ الْخِلاَفِ أَيْضًا قَالَهُ الْقَاضِي وَإِنْ عَقِيلِ فِي مَوْضِعِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ. وَالثَّانِي: الْجَزْمُ بِالصِّحَةِ هَاهُنَا قَوْلاً وَاحِداً ثُمَّ إِنْ أَجَازَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ مَلَكُهُ وَإِلاَّ لَزَمَ مَنْ اشْتَرَاهُ، وَهُو قَوْلُ الْجَزْمُ بِالصِّحَةِ هَاهُنَا قَوْلاً وَاحِداً ثُمَّ إِنْ أَجَازَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ مَلَكُهُ وَإِلاَّ لَزِمَ مَنْ اشْتَرَاهُ، وَهُو قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ آخَرَ وَابْنُ عَقِيلٍ: يَصِحُ بِغَيْرِ خِلاَفِ لَكِنْ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ وَقَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعِ آخَرَ وَابْنُ عَقِيلٍ: يَصِحُ بِغَيْرِ خِلاَفِ لَكِنْ هَلْ يُلْزَمُ الْمُشْتَرِي الْبَلَاءَ أَوْ بَعْدَ رَدِّ الْمُشْتَرِي لَهُ؟ عَلَى رَوايَتَيْنِ، وَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ هَلُ وَنُونَ بَيْنَهُمَا، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لاَ فَوْقَ بَيْنَهُمَا، مِنْهُمْ وَلُي الْمَثْرَى الْمُشْتَرِي الْمُعْرَى وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لاَ فَوْقَ بَيْنَهُمَا، مِنْهُمْ وَالْبِ عَلَيْ وَصَاحِبُ الْمُغْنِي وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنْ سَمَاهُ فِي الْعَقْدَ فَهُو كَمَا لَوْ الشَتَرَى لَهُ بِعَيْنِ مَالِبِ ظَنِّي وَابْنُ الْمُنَى كَذَا، وَهُو مَفْهُومُ كَلاَم صَاحِبِ الْمُحَرِّدِ.

الْقِسْمُ الْخَامِسُ: التَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ عَلَى وَجْدٍ تَحْصُلُ فِيهِ مُخَالَفَةُ الإِذْنِ وَهُوَ

نَوْعَان: أَحَدُهُمَا: أَنْ تَحْصُل مُخَالَفَةُ الإِذْنِ عَلَى وَجْهِ يَرْضَى بِهِ عَادَةً بِأَنْ يَكُونَ التَّصَرَّفُ الْوَاقِعُ أَوْلَى بِالرِّضَا بِهِ مِن الْمَأْذُونِ فِيهِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَصِحُّ اعْتِبَارًا فِيهِ بِالإِذْنِ الْعُرْفِيِّ.

وَمِنْ صُورٍ ذَلِكَ: مَا لَوْ قَالَ: بِعْهُ بِمِاثَةِ فَبَاعَهُ بِثَمَانِينَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي بِمِاثَةٍ فَاشْتَرَى لَهُ بِثَمَانِينَ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لَهُ بِعْهُ بِمِاقَةِ نَسِيثَةً فَبَاعَهُ بِمِاقَةِ نَقْدًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: بِعْهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَبَاعَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَإِنَّهُ يَصِحُ عَلَى الصَّحِيحِ وَفِيهِ وَجُهُ لاَ يَصِحُّ لِمُخَالَفَتِهِ فِي جِنْسِ النَّقْدِ.

وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: بِعْ هَذِهِ الشَّاة بِدِينَارٍ فَبَاعَهَا بِدِينَارٍ وَثَوْبِ أَوْ ابْتَاعَ شَاةً وَثَوْبًا بِدِينَارٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ قَالَ الْقَاضِي: هُوَ الْمَذْهَبُ ثُمَّ ذَكَرَ احْتِمَالاً أَنَّهُ يَبْطُلُ فِي الثَّوْبِ بِحِصَّتِهِ مِن الشَّاةِ لأَنَّهُ يَبْطُلُ فِي الثَّوْبِ بِحِصَّتِهِ مِن الشَّاةِ لأَنَّهُ مِنْ غَيْرٍ الْجِنْسِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَمَرَ أَنْ يَشْتَرِي لَهُ شَاهَ بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ بِالدِّينَارَيْنِ تُسَاوِي كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا دِينَارًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِذَلِكَ فَإِنْ بَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدُون إِذْنِهِ فَفِيهِ طَرِيقَان:

أَحَدُّهُمَا: أَنَّهُ يُخَرَّجُ عَلَى التَّصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ. وَالثَّانِي:َ وَجُهَّا وَاحِدًا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ لِخَبَرِ عُرُّوَةَ بْنِ الْجَعْدِ وَلَأَنَّ مَا فَوْقَ الشَّاةِ الْمَأْمُورِ بِهَا لَمْ يَتَعَيَّنْ أَنَّهُ صَحِيحٌ فَصَارَ مَوْكُولاً إِلَى نَظَرِهِ وَمَا يَرَاهُ.

النَّوْعُ النَّانِيَ: أَنْ يَقَعَ التَّصَرُّفُ مُخَالِفًا لِلإِذْنِ عَلَى وَجْهٍ لاَ يَرْضَى بِهِ الآذِنِ عَادَةً مِثْلُ مُخَالَفَةِ الْمُضَارِبِ وَالْوَكِيلِ فِي صَفْقَةِ الْعَقْدِ دُونَ أَصْلِهِ كَأَنْ يَسِعَ الْمُضَارِبُ نَسْنًا وَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ بِمَنْعِهِ مِنْهُ أَوْ يَشِعَ الْمُضَارِبُ نَسْنًا أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ مِمْنَعُهِ مِنْهُ أَوْ يَشِعَ الْوَكِيلُ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ يَسِعَ الْمُضَارِبُ مَسْنًا أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ صَرَّحَ الْقَاضِي فِي الْمُحَرَّدِ بِاسْتُواءِ الْجَمِيعِ فِي الْحُكْمِ فَلِلاَصْحَابِ هَاهنَا طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنَّهُ يَصِحُ وَيَكُونُ الْمُحَرِّدِ بِاسْتُواء الْجَمِيعِ فِي الْحُكْمِ فَلِلاَصْحَابِ هَاهنَا طُرُقِ آخَدُهَا أَنَّهُ اللَّهُ وَهُو اخْتِيارُ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَمَنْ النَّبَعَ فِي يَصِحُ وَيَكُونُ الْمُحَرِّدِ بِاسْتُواء الْمُعَلِقُ وَهُو اخْتِيارُ الْقَاضِي فِي خِلاقِهِ وَمَنْ النَّبَعَ فَي الْمُحَالَقَةُ فِي الشَّمَنِ الْمُنْ النَّعَدُ أَصْلِهِ إِلَى إِذَنِ صَحِيحِ وَإِنَّمَا وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ فِي الشَّمَنِ الْمُنْ الْمُعْرَفِي اللَّمَنِ الْمُعَلِقُ لَلْمُ الْوَكِيلُ بِلُوكِيلُ بِلُونُ وَيَضَمْ الْمِثْلِ أَوْ يَشْتَرِي بِأَكْثَرَ مِنْهُ عَلَى الْمُعْوصِ فِي عَنْ الْمُعْوسِ فِي عَلْمَ الْوَكِيلُ بِلُوكِيلُ بِلُونَ تَمْنَ الْمِثْلِ أَوْ يَشْتَرِي بِأَكْثَرَ مِنْهُ عَلَى الْمُعْوسِ فِي مِوايَةِ الْأَنْ فِي وَلَيَةِ الْأَمْنَ أَوْ لاَ عَلَى أَصَحِ الطَّرِيقِيْنِ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالسَّامِرِيُّ وَلَا فَرْقَ أَيْنِ وَالنَّانِي: أَنَّهُ يَبْطُلُ وَالسَّامِرِيِّ وَلَا فَرْقَ مَلَى ذَلِكَ فِي دِوايَةِ الْأَنْمَ وَلَا مَلُولُ وَابِنِ مَنْصُورِ وَابْنِ مَنْصُورٍ وَمِنْ الْأَصْمُ وَلَى فِي دِوايَةِ الْأَثْمَنَ أَوْ لاَ عَلَى أَصَحِ الطَّرِيقِيْنِ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَالْمُولِ وَالْمَلِ وَالْمَالُولُولَ عَلَى الْمَنْ وَلَو الْمَالَةُ فِي وَلَى أَوْلُولَ وَالْمِلْ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَالُهُ وَى الْمُقَالِقُ الْمُعْرِقُ وَالْمَا لَيْنَ الْمَلْمُ وَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ وَلَا فَرَقَ الْمُولِقُ الْمَالِقُ الْمَالَالَهُ اللْمَعْمِ وَالْمُعُولِ الْمُعْرِقُ الْمَالِقُ الْمُعْرَاقُ

الْعَقْدُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ التَّسْمِيةَ لِمُخَالَفَةِ صَرِيحِ الإِذْنِ بِخِلاَفِ مَا إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا خَالَفَ دَلاَلَةَ الْعُرْفِ، وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلِ فِي فُصُولِهِ وَفَرَّقَ الْقَاضِي فِي دَلاَلَةَ الْعُرْفِ، وَمَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرِّدِ وَابْنُ عَقِيلِ فِي فُصُولِهِ وَفَرَّقَ الْقَاضِي فِي خِلاَفِهِ وَكَثِيرٌ مِن الْأَصْحَابِ بَيْنَ الْبَيْعِ نَسْتًا وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَأَبْطَلَهُ فِيهِمَا بِخِلاَفِ نَقْصِ الثَّمْنِ وَزَيَادَتِهِ وَفَرَقُوا بِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي النَّسَاءِ وَغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَد وَقَعَتْ فِي جَمِيعِ الْعَقْدِ وَفِي النَّقْصِ وَالنَّيَادَةِ وَفِي بَعْضِهِ، وَفِيهِ ضَعْفٌ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى التَقْرِيقِ بَيْنَهُمَا فِي رِوايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَالطَّرِيقَةُ النَّانِيَة: أَنَّ فِي الْجَمِيعِ رِواَيَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: الصِّحَةُ وَالضَّمَانُ. وَالثَّانِيَة: الْبُطْلاَنُ وَهِي طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلِ وَصَحَّحَا رَوَايَةَ الْبُطْلاَنِ وَتَأُوَّلاً رَوَايَةَ الضَّمَانِ عَلَى بُطْلاَنِ الْعَقْدِ وَأَنَّ الْعَيْنَ تَعَذَّرَ رَدُّهَا فَيَا لَٰحُدُّ الْمَالِكُ الثَّمَنِ. وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا فَيَّا الْمُعْرَفِي الْمُخَالِفُ لِصَرِيح كَلاَمٍ أَحْمَدَ وَحَاصِلُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَنَّ هَذِهِ الْمُخَالَفَة كَتَصرُّفِ الْفُضُولِي مَوَاءٌ وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِي فِي الْوَقْفِ هَاهُنَا عَنِ الإِجَازَةِ دُونَ الْمُخَالَفَة لِأَصْلِ الْعَقْدِ مِثْلُ أَنْ سَوَاءٌ وَظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِي فِي الْوَقْفِ هَاهُنَا عَنِ الإِجَازَةِ دُونَ الْمُخَالَفَة لِأَصْلِ الْعَقْدِ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِي بِعَيْنِ مَالِهِ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي شِرَائِهِ فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِي الْبُطْلانِ هَاهُنَا وَجَعَلَهُ كَتَصرُّفِ الْفُضُولِي الْمُخَلِقَة لِأَنْ شَاءَ الَّذِي أَعْطَاهُ صَمَّحَ فِي الْبُطْلانِ هَاهُمُ اللهِ وَصَالِح فِيمَنْ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْفُضُولِي الْمُحْضِ، ونَصَّ أَحْمَدُ فِي رَوايَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَصَالِح فِيمَنْ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَشْتَرِي لَهُ شَيْئًا فَخَالَفَةُ كَانَ ضَامِنًا فَإِنْ شَاءَ الَّذِي أَعْطَاهُ ضَمَنَهُ وَآخَذَ مَا دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ الَّذِي أَعْطَاهُ صَمِّعَ عُرُوةَ وَالْبَارِقِي وَهَذَا نَصُّ لِلْوَقْفِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ رَبْحٌ فَهُو لِصَاحِبِ الْمَالُ عَلَى حَدِيثِ عُرُوةَ وَالْبَارِقِي وَهَذَا نَصُّ لِلْوَقْفِ إِلْمُخَالِفَةَ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدُهُ بِالصَّفَة بِالصَّفَة .

وَالطَّرِيقَةُ النَّالِثَةُ: أَنَّ فِي الْبَيْعِ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إِذَا لَمْ يُقَدِّرْ لَهُ النَّمَنَ وَلاَ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ شَيْئًا؛ لأَنَّ عَنَى النَّقْدَ رَوَايَتَيْنِ: الْبُطْلاَنُ كَتَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ وَالصَّحَةُ. وَلاَ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ شَيْئًا؛ لأَنَّ إِطْلاَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي الْبَيْعَ بِأَيِّ ثَمَنِ كَانَ وَأَي نَقْدِ كَانَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالْمَاهِيةِ الْكُلِيَّةِ لِلسَّ أَمْرًا بِشَيْءٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِهَا وَالْبَيْعُ نَسْنًا كَالْبَيْعِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ سَلَكَهَا الْقَاضِي لِيسَ أَمْرًا بِشَيْءٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِهَا وَالْبَيْعُ نَسْنًا كَالْبَيْعِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ سَلَكَهَا الْقَاضِي لِيسَ أَمْرًا بِشَيْءٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِهَا وَالْبَيْعُ نَسْنًا كَالْبَيْعِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ سَلَكَهَا الْقَاضِي لِيسَ أَمْرًا بِشَيْءٍ مِنْ الْمَهْرِ سَمَّتُهُ فَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ سَمَّتُهُ فَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ سَمَّتُهُ فَزَوَّجَهَا بِمَهْرِ سَمَّتُهُ فَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ سَمَّتُهُ فَزَوَّجَهَا بِمَدْ وَهِي بَعِيدَةٌ لِوَلِيهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِمَهْرٍ سَمَّتُهُ فَزَوَّجَهَا بِمَوْنَ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُسَمَّ الْمَهُرِ فَي الْمُهُولِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُسَوِّ وَحَكَى الأَصْحَابُ وَلِيَةً أَنْ يُنْوَمُ الْمَالَ وَيَعْمَلُ الْمُسَمَّى وَيَلْزَمُ الزَّيْحَ مَهُرُ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُسَمَّ الْمُهُرُ فَإِنَّ الْإِطْلاقَ وَلَوْلَهُ لَا يَلْوَمُ فَي عَقْدِهِ سِوَى الْمُسَمَّى وَلَوْ لَمْ عَلَيْهِ فِي رَوَايَةٍ مُهَنَّا وَأَمَّا الْمُخَالَفَةُ فِي عَوْضِ وَلَوْ لَمْ تَأَذَنْ فِيهِ أَوْ طَلَبَتْ تَمَامَ الْمَهُرِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رَوايَةٍ مُهَنَّا وَأَمَّا الْمُخَالَفَةُ فِي عَوضَ وَلَوْ لَمْ مُؤْذَنُ فِيهِ أَوْ طَلَبَتْ تَمَامَ الْمَهُرِ نَصَ عَلَيْهِ فِي رَوايَةٍ مُهَا وَلَمَ الْمُخَالَفَةُ فِي عَوْضَ

الْخُلْعِ إِذَا خَالَعَ وَكِيلُ الزَّوْجَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ وَكِيلُ الزَّوْجِ بِدُونِهِ فِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهِ: الْبُطْلاَنُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَمَنْصُوصُ أَحْمَدَ، الْبُطْلاَنُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَمَنْصُوصُ أَحْمَدَ، وَالْطُلْلاَنُ بِمُخَالَفَتِهِ وَكِيلَهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَمَعَ الصِّحَّةِ وَالْبُطْلاَنُ بِمُخَالَفَتِهِ وَكِيلَهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَمَعَ الصِّحَّةِ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ الزِّيَادَةَ وَالنَّقُصَ وَهَذَا الْخِلافُ مِن الأَصْحَابِ مِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَهُ مَعَ تَقْدِيرِ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ الزِّيَادَةَ وَالنَّقُصَ وَهَذَا الْخِلافُ مِن الأَصْحَابِ مِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَهُ مَعَ تَقْدِيرِ الْمَهْرِ وَتَرْكِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّةُ بِمَا إِذَا وَقَعَ التَقْدِيرُ، فَأَمَّا مَعَ الإِطْلاَقِ فَيَصِحُ الْخُلْعُ وَجُهَا وَاحِدًا وَفِيهِ وَجْهَانِ آخَرَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي:

أَحَدُهُمَا: يَبْطُلُ الْمُسَمَّى وَيَرْجِعُ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ. وَالثَّانِي: يُخَيَّرُ الزَّوْجُ بَيْنَ قَبُولِ الْعِوَضِ نَاقِصًا وَلاَ شَيْءٌ لَهُ غَيْرُهُ وَيَسْقُطُ حَقَّهُ مِن الرَّجْعَةَ وَبَيْنَ رَدِّهِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَيَثْبُتُ لَهُ الرَّجْعَةَ وَقِيلًا وَلاَ شَيْءٌ لَهُ عَيْرُهُ وَيَسْفُطُ حَقَّهُ مِن الرَّجْعَةَ وَبَيْنَ رَدِّهِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَيَثْبُتُ لَهُ الرَّجْعَةُ وَفِي مُخَالَفَتِهِ وَكِيلَ الزَّوْجَةِ وَجُهْ آخَرُ أَلَّهُ يَلْزَمُهَا أَكْثَر الْأَمْرِيْنِ مِن الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ. ذَكَرَهُ الْبُنَّا.

الْقِسْمُ السَّادِس: التَّصَرُّفُ لِلْغَيْرِ بِمَالِ الْمُتَصَرِّفِ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِعَيْنِ مَالِهِ سِلْعَةً لِزَيْدٍ فَفِي الْمُجَرَّدِ يَقَعُ بَاطِلاً رَوايَةً وَاَحِدَةً وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ خَرَّجَهُ عَلَى الْخِلاَفِ فِي تَصَرُّفِ الْمُخُولِيِّ وَهُو أَصَحُّ لَا لَأَنَّ الْعَقْدَ يَقِفُ عَلَى الإِجَازَةِ وَيُعْتَبَرُ الثَّمَنُ مِنْ مَالِهِ يَكُونُ إِقْرَاضًا لِلْمُشْتَرِي لَهُ أَوْ هِبَةً لَهُ فَهُو كَمَنْ وَجَبَ لِغَيْرِهِ عَقْدٌ فِي مَالِهِ فَقَبِلَهُ الآخَرُ بَعْدَ الْمَجْلِسِ وَقَدْ نِسَ الْمُشْتَرِي لَهُ أَوْ هِبَةً لَهُ فَهُو كَمَنْ وَجَبَ لِغَيْرِهِ عَقْدٌ فِي مَالِهِ فَقَبِلَهُ الآخَرُ بَعْدَ الْمَجْلِسِ وَقَدْ نَصَا الْحَمُّولِي وَقَدْ وَهُو مَأْخَذُ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ فَعَلَى هَذَا لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْمُجْلِسِ فَلَكُ فَقَيْلُ وَغَيْرِهِ فَعَلَى هَذَا لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَجْلِسِ فَلَكَ مَنْ أَوْجَبَ عَقْدَ الْغَائِبِ عَن الْمَجْلِسِ فَبَلَغَهُ فَقَيلَهُ فَقَدْ أَجَازَهُ وَأَمْضَاهُ وَيَصَعُ عَلَى هَذِهِ الرَّوايَةِ، ويَرَى أَبُو بَكْرٍ رَوايَةً أَخْرَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُ إلاَّ فِي مَجْلِسٍ وَاحِلِهِ وَاخْتَارَهَا.

الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: الصَّفْقَةُ الْوَاحِدَةُ هَلْ تَتَفَرَّقُ فَيَصِحُّ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضِ أَمْ لاَ فَإِذَا بَطَلَ بَعْضُهَا بَطَلَ كُلُّهَا؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا أَنَّهَا تَتَفَرَّقُ وَلِلْمَسْأَلَةِ صُورٌ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَجْمَعُ الْعَقْدَيْنِ مَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَمَا لاَ يَجُوزُ بِالْكُلِّيَةِ إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ فِيمَا لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بِانْفِرَادِهِ وَهَلْ يَبْطُلُ فِي الْبَاقِي؟ عَلَى الرِّوايَتَيْنِ. وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَغَيْرِهَا كَالرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَلاَ بَيْنَ مَا يَبْطُلُ وَلاَ فَيْ وَالْمُعَاوِضَاتِ وَغَيْرِهَا كَالرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَلاَ بَيْنَ مَا يَبْطُلُ عِبْدَلَيْنِ مَا يَبْطُلُ كَالنَّكَاحِ فَإِنْ النَّكَاحَ فِيهِ رَوايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ بِجَهَالَةِ عِوضِهِ كَالْمَبِيعِ وَمَا لاَ يَبْطُلُ كَالنَّكَاحِ فَإِنْ النَّكَاحَ فِيهِ رَوايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ عَيْهِ رَوايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْمُغْنِي اخْتَارَ أَنَّ الْبَيْعَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مُنْقَسِمًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ كَعَبْدَيْنِ أَحَدُهُمَا غَيْر أَنَّ صَاحِبَ الْمُغْنِي اخْتَارَ أَنَّ الْبَيْعَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مُنْقَسِمًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ كَعَبْدَيْنِ أَحَدُهُمَا

مَغْصُوبٌ أَلَهُ لاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ فِيهِمَا تَعْلِيلاً بِجَهَالَةِ الْعَوْضِ بِخِلاَفِ مَا يُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ بِالاَّجْزَاءِ كَقَفِيزِ مِنْ صُبْرَةِ واحِدَةٍ وَهَذَا مَأْخَذُ الْبُطْلاَن وَرَاءَ تَفْرِيقِ الصَّقْقَةِ كَمَا لَوْ قَالُوا فِيمَا إِذَا بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولاً: إِنَّهُ لاَ يَصِحُّ رِواَيَةً واحِدةً؛ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ فَهَذَا هُوَ الْمَانِعُ هُنَا مِنْ تَقْرِيقِهِمَا وَفِي التَّلْخِيصِ أَنَّ لِلْبُطْلاَنِ فِي الْكُلِّ مَأْخَذَيْنِ: أَحَدُهُمَا: كَوْنُ الصَّفَةِ لاَ تَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ وَالانْقِسَامَ.

وَالثَّانِي: جَهَالَةُ الْعِوَض، قَالَ: فَعَلَى الْأَوَّل يَطَّردُ الْخِلاَفُ فِي كُلِّ الْعُقُودِ وَعَلَى الثَّانِي لاَ يَطَّرِدُ فِيمَا لاَ عِوَضَ فِيهِ أَوْ لاَ يَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهِ كَالنِّكَاحِ، قَالَ: عَلَى الأَوَّل لَوْ قَالَ: يُقْبُلُ كُلُّ وَاحِدٍ بِكَذَا لَمْ يَصِحُّ وَيَصِحُّ عَلَى الثَّانِي انْتَهَى ثُمَّ إِنَّهُ حَكَى فِي تَعَدُّدِ الْصَفَّقَةِ تَفْصِيلَ الثَّمَنِ وَجْهِيَّنِ وَصَحَّحَ بِعَدَدِهَا فَعَلَى هَذَا يَصحُّ فِي قَوْلِهِ: يُقْبَلُ كُلُّ وَاحِلِ بِكَذَا عَلَى الْمَأْخَذَيْنِ ثُمَّ أَلَّهُ اخْتَارَ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِنْ عَلِمَا أَنَّ بَعْضَ الصَّفْقَةِ غَيْرُ قَابِلِ لِلْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ رِوَايَةً وَاحِدَةً؛ لأَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلَى جَهَالَةِ النَّمَنِ وَإِنْ جَهِلاَ ذَلِكَ فَهُوَ مَحَلُ الرِّوَآيَتَيْنِ؛ لأَنَّ الْجَهْلَ بِمِثْلِ ذَلِكَ تَأْثِيرٌ فِي الصِّحَّةِ كَمَا لَوْ شَرَى الْمَبِيعَ الَّذِي لاَ يَسْقُطُ أَرْشُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَهَذَا ضَعِيفٌ فَإِنَّ الْبَائِعَ عَلِمَ بِالْعَيْبِ فِي الْعَقْدِ وَلاَ يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَكَذَا فِي بَيْعِ النَّجْشِ وَاخْتَارَ الْبَائِعُ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ عَمْدًا فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَيَسْقُطُ بَعْضُ الثَّمَنِ وَهَاهُنَا طَرِيقَةٌ ثَانِيَةٌ لِدَفْعِ جَهَالَةِ الثَّمَنِ وَهَمِيَ تَقْسِيطُهُ عَلَى عَدَدِ الْمَبِيعِ لاَ عَلَى الْقِيَم. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَبْنُ عَقِيلٍ وَجُهًا فِي بَابِ الشَّرِكَةِ وَالْكِتَابَةِ مِن الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ فِيمَا إِذَا بَاعَ عَبْدَيْنِ أَحَدُهُمَا لَهُ وَالْآخَرُ لِغَيْرِهِ أَنَّ الثَّمَنَ يَتَقَسَّطُ عَلَيْهِمَا نِصْفُيَّنِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ امْراًتَيْنِ فِي عَقْلُو وَهَذَا بَعِيلًا جِدًّا وَلاَ أَظُنُّ يَطَّردُ إِلاَّ فِيمَا إِذَا كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا. وَذَكَرَ فِي بَابِ الضَّمَان مِنْ كِتَابَيْهِمَا طَريقَةً ثَالِثَةً وَهِيَ أَنَّهُ يُمْسَكُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ يَرُدُّهُ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْفَسَادِ اللَّهُمَّ إِلاًّ أَنْ يَخُصَّ هَٰذَا بِمَنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ، وَأَنَّ بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لاَ يَصِحُّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ قَدْ دَخَلَ عَلَى بَذْلِ الثَّمَنِ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَصِحُّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ خَاصَّةً كَمَا نَقُولَ فِيمَنْ أَوْصَى لِحَيِّ وَمَيِّتٍ يَعْلَمُ مَوْتَهُ بِشَيْءٍ أَنَّ الْوَصِيَّةَ كُلَّهَا لِلْحَيِّ. وَلِبَعْضِهِمْ طَرِيقَةٌ أُخْرَى فِي الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ إِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلْمُعَاوَضَةِ بِالْكُلِّيَّةِ، كَالطَّرِيقِ بَطَلَ الْبَيْعُ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّحَوُّلِ بِالْكُلِّيَّةِ وَقِيَاسُهُ الْخَمْرُ وَإِنْ كَانَ قَابِلاً لِلصِّحَّةِ فَفِيهِ الْخِلاَفُ. ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ وَلاَ يَثْبُتُ ذَلِكَ فِي الْمَذْهَبِ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِالتَّقْرِيقِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِتَبْعِيضِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ وَلَهُ أَيْضًا الْأَرْشُ إِذَا أَمْسَكَ بِالْقِسْطِ فِيمَا يَنْقُصُ بِالتَّفْرِيقِ كَالْعَبْدِ الْوَاحِدِ وَالثَّوْبِ

الْوَاحِدِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي الضَّمَانِ. الصَّورَةُ النَّانِيةُ: أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الصَّفْقَةِ نَاشِئًا مِن الْجَمْعِ بَيْنَهُ وبَيْنَ الآخَرِ فَهَاهُنَا حَالتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنْ يَمْتَازَ بَعْضُ الأَفْرَادِ بِمُضَّوْمِهِ أَمْ يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ؟ فِيهِ خِلاَفٌ وَالاَّظْهَرُ صِحَّةُ الْمَزَيَّةِ. بِمَزِيَّةٍ فَهَلْ يَصِحُ الْعَقْدُ بِخُصُوصِهِ أَمْ يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ؟ فِيهِ خِلاَفٌ وَالاَّظْهَرُ صِحَّةُ الْمَزَيَّةِ.

فَمِنْ أَمْثِلَةِ صُورٍ ذَلِكَ: مَا إِذَا اجْتَمَعَ عَقْدُ نِكَاحٍ بَيْنَ أُمِّ وَبِنْتٍ فَهَلْ يَبْطُلُ فِيهِمَا أَوْ يَصِحُّ فِي الْبِنْتِ لِصِحَّةِ وُرُودِ عَقْدِهَا عَلَى عَقْدِ الْأُمِّ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَمِنْهَا: لَوْ جَمَعَ حُرُّ وَاجِدٌ لِلطَّوْلِ أَوْ غَيْرُ خَائِفٍ لِلْعَنَتِ بَيْنَ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ فِي عَقْدٍ، فَفِيهِ رواَيَتَان مَنْصُوصَتَان:

ُ إِحْلَاهُمَا: يَبْطُلُ النَّكَاحَانِ مَعًا. النَّانِيَةُ: يَصِحُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ وَحْلَهَا. وَهِيَ أَصَحُ لأَنَّهَا تَمْتَاذُ بِصِحَّةٍ وُرُودِ نِكَاحِهَا عَلَى نِكَاحِ الْأَمَةِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ فَهِيَ كَالْبِنْتِ مَعَ الْأُمِّ وأَوْلَى لِجَوَازِ دَوَام نِكَاحِ الْأَمَةِ مَعَهَا عَلَى الصَّحِيحِ أَيْضًا.

وَمِنْهَا: أَنْ يَتَزَوَّجَ حُرُّ خَائِفٌ لِلْعَنَتِ غَيْرُ وَاجِلِهِ لِلطَّوْلِ حُرَّةً تُعِفُّهُ بِإِفْرَادِهَا وَأَمَةً فِي عَقْلِهِ وَاحِلِهِ وَفِيهِ وَجْهَان:

أَحَدُهُمَا: يَصِحُّ نِكَاحُ الْحُرَّةِ وَحْدَهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمٍ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ؛ لأَنَّ الْحُرَّةَ تَمْتَازُ عَلَى الأَمَةِ بِصِحَّةِ وُرُودِ نِكَاحِهَا عَلَيْهَا فَاخْتَصَّتْ بِالصِّحَّةِ.

والثّاني: يَصِحُّ نِكَاحُهُمَا مَعًا، قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلاَفَيْهِمَا: لأَنَّ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ قَبُولَ نِكَاحِ كُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا عَلَى الانْفُرادِ فَيَصِحُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ أَمَةِ الْحَلَّةِ وَكَالِ قَبُولَ نِكَاحِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ أَمَةٍ ثُمَّ حُرَّةٍ. وَالْأُوّلُ أَصَحُّ؛ لأَنَّ قُلْرْتَهُ عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ تَمْنَعُهُ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ بِمُقَارِنَةِ نِكَاحِ الْحُرَّةِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُتَزَوِّجُ عَبْداً وَقُلْنَا: بِمَنْعِهِ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ الَّتِي الْحُرَّةِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْمُتَزَوِّجُ عَبْداً وَقُلْنَا: بِمَنْعِهِ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ الَّتِي تُعِفَّهُ فَفِيهِ وَجُهَان:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كَالْحُرِّ سَوَاءٌ قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّدِ.

وَالثّانِي: يَصِحُّ جَمْعُهُ بَيْنَهُمَا فِي عَقْدِ بِغَيْرِ خِلاَفِ وَ[.....] وَصَاحِبُ الْمُغْنِي لأَنَّ الْعَبْدَ لاَ تَمْنَعُهُ الْقُلْرَةُ عَلَى نِكَاحِ الْحُرَّةِ مِنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ [.....] مُقَارِنَةِ نِكَاحِهِمَا وَإِنَّمَا يُمْنَعُ بِسَبْقِ نِكَاحِ الْحُرَّةِ. الْحُرَّةِ. الْحُرَّةِ الْمُشْهُورُ الْبُطْلاَنُ فِي الْكُلِّ نِكَاحِ الْحُرَّةِ. الْحَرَّةِ النَّانِيَةُ: أَنَّهُ لاَ يَمْتَازُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضِ بِمَوْتِهِ فَالْمَشْهُورُ الْبُطْلاَنُ فِي الْكُلِّ إِنْ يَتَزَوَّجَ أَخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ أَوْ خَمْسًا فِي عَقْدٍ إِذْ لَيْسَ بَعْضُهَا أَوْلَى بِبَعْضِ فِي الصَحَّةِ مِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ أَوْ خَمْسًا فِي عَقْدٍ فَالْمَدْهَبُ البُطْلاَنُ فِي الْكُلِّ نَصَ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رَوايَةِ صَالِحٍ وَأَبِي الْحَارِثِ وَنَقَلَ عَنْهُ ابْنُ مَنْكُورٍ إِذَا تَزَوَّجَ أَخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ يَخْتَارُهَا بِعَقْدٍ مَثْلُ أَنْ وَاللّهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُهَا بِعَقْدٍ مَنْكُ مُنْ وَالْكُولُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُهَا بِعَقْدٍ مَنْ الْعَلْمُ مِنْهُ مُنْ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُهَا بِعَقْدٍ مَنْ الْعَارِثِ وَنَقَلَ عَنْهُ إِعْمُ الْعَلْقُولِ إِذَا تَزَوَّجَ أَخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ يَخْتَارُ إِحْدَاهُمَا وَتَأُولَهُ الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُهَا بِعَقْدٍ

مُسْتَأَنْفٍ وَهُوَ بَعِيدٌ. وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِيمَا إِذَا زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ مِنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا مَعًا أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَقْرِعَ لَهُ فَهِيَ زَوْجَتُهُ وَيُخَرَّجُ هُنَا أَمْثِلَةٌ.

الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَجْمَعَا فِي صَفْقَةِ شَيْئَيْن يَصِحُّ الْعَقَدُ فِيهِمَا أَمْ يَبْطُلُ الْعَقَدُ فِي أَحَدِهِمَا قَبْلَ اسْتِقْرَارِهِ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْبُطْلَانَ دُونَ الآخَرِ. قَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: رواَيَةً وَاحِدَة، لأَنَّ التَّقْرِيقَ وَقَعَ هُنَا دَوَامًا لاَ الْبِتِدَاءُ وَاللَّوَامُ أَسْهَلُ مِن الالْبِتِدَاءِ وَمَعَ هَذَا فَقَدْ حَكَمُوا فِيمَا إذَا تَفَرَّقَ الْمُتَصَارِفَانِ عَنْ قَبْضِ بَعْضِ الصَّرْفِ أَنَّهُ يَبْطُلُ الْعَقْدُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ وَفِي الْبَاقِي رِوَايَتَانِ. تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ وَهَذَا تَفْرِيقٌ فِي الدَّوَامِ إِلاَّ أَنْ يُقَالَ: الْقَبْضُ فِي الصَّرْفِ شَرْطٌ لَانْعِقَادَ الْعَقْدُ لاَ لِدَوَامِهِ وَأَنَّ الْعَقْدَ مُرَاعًى بِوُجُودِهِ. صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِن الأصْحَابِ فَيَكُونُ التَّفْرِيقُ حِينَتْنِهِ فِي الابْتِدَاءِ غَيْرَ أَنَّ الْقَاضِيَ حَكَى الْخِلاَفَ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقةِ فِي السَّلَم وَالصَّرْفِ، تَصْرِيحُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ لِلدَّوَام دُونَ الانْعِقَادِ وَهَذَا يَقْتَضِي وَلاَ بُدًّ تَخْرِيجَ الْخِلاَفَ ِفِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ دَوَامًا قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْعَقْدِ. وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ الشَّامِيُّ أَنَّ مَالَ الزَّكَاةِ إِذَا بِيعَ ثُمَّ أَعْسَرَ الْبَائِعُ بِالزَّكَاةِ فَلِلسَّاعِي الْفَسْخُ فِي قَدْرِهَا فَإِذَا فَسَخَ فِي قَدْرِهَا فَهَلْ يَنْفُسِخُ الْبَاقِي؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِواَيَتَيْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِإِجْرَاءِ الْخِلاَفِ فِي التَّفْرِيقِ فِي الدَّوام فَإِنْ انْفَسَخَ هَنَا بِسَبَّبِ سَابِقٍ عَلَى الْعَقْدِ فَلاَ يَسْتَقِرُّ الْعَقْدُ مَعَهُ فَهَذَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهُ فَأَمَّا فِي النَّكَاحِ فَإِنْ طَرَأً مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ بِعَيْنِهَا كَرِدَّةٍ وَرَضَاعٍ وَاخْتَصَّتْ بِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ وَحْدَهَا بِغَيْر خِلاَف وإِنْ طَراً مَا يَقْتَضِي تَخْرِيمَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لاَحَدَيْهِمَا مَزِيَّةٌ بِأَنْ صَارَتَا أُمًّا وَبِنتًا بِٱلارْتِضَاعِ فَرِوَايَتَانِ أَصَحُّهُمَا يَخْتَصُّ الانْفِسَاخُ بِالْأُمِّ وَحْدَهَا ۚ إِذَا لَمُ يَدْخُلُ بِهِمَا؛ لأَنَّ الاسْتِدَامَةَ أَقُوكَ مِن الابْتِدَاءِ فَهُو كَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى أُمِّ وَبِنْتِ ولَمْ يَدْخُلْ بِهِمَا فَإِنَّهُ يَثَبُتُ نِكَاحُ الْبِنْتِ دُونَ الْأُمِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

\* \* \*

وُجِدَ فِي آخِرِ النَّسْخَةِ مَا نَصَّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا بِلاَ انْتِهَاءِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَالِّهِ وَصَحْبِهِ تَسْلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيمِ الْعَظِيمِ.

تَمَّتْ الْقَوَاعِدُ بِتَجْلِيدِ مَالِكِهَا الْفَقِيرِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ سَيْفِ الْحَنْبَلِيِّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِلَيْهِ وَمَشَايِخِهِ فِي الدِّينِ آمِينَ.

## مجتوبك فلكتاب

| الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ ٤٠   | لقدمة                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ ٤٠   | لْقَاعِدَةُ الْأُولَى ٧                 |
| الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ ٤٣   | لْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ ٨              |
| الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ ٤٦   | لْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ                |
| الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ ٤٨   | لْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ ١١             |
| الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ ٥٠   | لْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ ١٣             |
| الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ ٥١   | لْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ ١٤             |
| الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ ٥١   | لْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ ١٥             |
| الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ ٥٣   | لْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ ١٦             |
| الْقَاعِدَةُ الثَّلاثُونَ 80                  | لْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ ١٨             |
| الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلاثُونَ ٥٥   | لْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ ٢٠             |
| الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة وَالثَّلاثُونَ ٥٦    | لْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ       |
| الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلاثُونَ ٧٥   | لْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ ٢٢    |
| الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ وَالثَّلاثُونَ ٥٥   | لْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ ٢٤ ٢٤ |
| الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةِ وَالثَّلاثُونَ ٥٨   | لْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشَرَة ٢٧     |
| الْقَاعِدَةُ السَّادِسَة وَالثَّلاثُونَ ٢٠    | لْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشَرَة ٢٩     |
| الْقَاعِدَةُ السَّابِعَة وَالثَّلاثُونَ ٦٤    | لْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشَرَة ٣٠     |
| الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلاثُونَ ٦٥   | لْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشَرَة ٣٢     |
| الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة وَالثَّلاثُونَ ٧٦    | لْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشَرَة ٣٣     |
| الْقَاعِدَةُ الْأَرْبَعُونَ                   | لْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشَرَة ٣٧     |
| الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةِ وَالْأَرْبَعُونَ ٧٠ | لْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ ٣٨             |
|                                               |                                         |

|                                               | - <del>5 0 30</del>                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَة وَالسِّتُّونَ ١٤٤    | الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة وَالْأَرْبَعُونَ ٧١   |
| الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالسِّتُونَ ١٤٦    | الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالأَرْبَعُونَ ٧٣   |
| الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالسِّتُّونَ ١٤٧   | الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ وَالْأَرْبَعُونَ ٨٠  |
| الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالسِّتُّونَ ١٤٨   | الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَة وَالْأَرْبَعُونَ ٨٣   |
| الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة وَالسِّتُّونَ ١٥٢    | الْقَاعِدَةُ السَّادِسَة وَالْأَرْبَعُونَ ٨٤   |
| الْقَاعِدَةُ السَّبْعُونَ ١٥٤                 | الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ ٨٦  |
| الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةِ وَالسَّبْعُونَ ١٦٠  | الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْأَرْبَعُونَ ٨٩  |
| الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة وَالسَّبْعُونَ ١٦٣   | الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة وَالْأَرْبَعُونَ ٩١   |
| الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ ١٦٥  | الْقَاعِدَةُ الْخَمْسُونَ ٩٣                   |
| الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ وَالسَّبْعُونَ ١٦٦  | الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَة وَالْخَمْسُونَ ٩٤     |
| الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ وَالسَّبْعُونَ ١٦٨  | الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة وَالْخَمْسُونَ ٩٩     |
| الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ وَالسَّبْعُونَ ١٧٤  | الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْخَمْسُونَ ١٠٩   |
| الْقَاعِدَةُ السَّابِعَة وَالسَّبْعُونَ ١٨٠   | الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ وَالْخَمْسُونَ ١١٢   |
| الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالسَّبْعُونَ ١٨٤  | الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ وَالْخَمْسُونَ . ١١٤ |
| الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة وَالسَّبْعُونَ ١٨٦   | الْقَاعِدَةُ السَّادِسَة وَالْخَمْسُونَ . ١٩٩  |
| الْقَاعِدَةُ الثَّمَانُونَ ١٩١                | الْقَاعِدَةُ السَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ ١٢١    |
| الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةِ وَالثَّمَانُونَ ١٩٢ | الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ ١٢٨   |
| الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة وَالثَّمَانُونَ ١٩٩  | الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَة وَالْخَمْسُونَ ١٣٣    |
| الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّمَانُونَ ٢١٢ | الْقَاعِدَةُ السِّتُّونَ ١٣٦                   |
| الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ ٢١٧  | الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَة وَالسِّتُّونَ ١٤٠     |
| الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّمَانُونَ ٢٣٠ | الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة وَالسُّتُّونَ ١٤٢     |
| الْقَاعِدَةُ السَّادِسَة وَالثَّمَانُونَ ٢٣٨  | الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالسَّتُّونَ ١٤٣    |
| الْقَاعِدَةُ السَّابِعَة وَالثَّمَانُونَ ٢٤٠  | الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة وَالسِّتُّونَ ١٤٤ -   |
|                                               | •                                              |

| الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَ بَعْدُ الْمِائَةِ ٣٠٠   | لقاعِدةَ الثَّامِنةُ وَالثُّمَانُونَ ٢٤٥       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ . ٣٠٠ | لْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّمَانُونَ ٢٥٠   |
| الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ . ٣٠٢ | لْقَاعِدَةُ التِّسْعُونَ ٢٥١                   |
| الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ ٢١٧.  | لْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالتِّسْعُونَ ٢٥٣    |
| الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةَ عَشَرَ بَعْدَ                  | لْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالتِّسْعُونَ ٢٥٤    |
| الْمِائَةِ                                               | لْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالتِّسْعُونَ ٢٥٦    |
| الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَ بَعْدَ                  | لْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالتِّسْعُونَ ٢٦٤    |
| الْمِائَةِ                                               | لْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالتِّسْعُونَ ٢٦٥    |
| الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشَرَ بَعْدَ                  | لْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالتِّسْعُونَ ٢٧٠    |
| الْمِائَةِ                                               | لْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالتِّسْعُونَ ٢٧٣    |
| الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ ٣٢٧   | لْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالتِّسْعُونَ ٢٧٦    |
| الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ . ٣٢٨ | لْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالتِّسْعُونَ ٢٧٧    |
| الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ ٣٣٣          | لْقَاعِدَةُ الْمِائَةُ ٢٧٩                     |
| الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ          | لْقَاعِدَةُ الْحَادِيَة بَعْدَ الْمِائَة ٢٧٩   |
| الْمِائَةِ ٣٣٣                                           | لْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ ٢٨٠ |
| الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ          | لْقَاعِدَة الثَّالِثَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ ٢٨١  |
| الْمِائَةِ                                               | لْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ ٢٨٣ |
| الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ          | لْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ بَعْدَ الْمِاثَةِ ٢٨٤ |
| الْمِائَةِ ٣٣٨                                           | لْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ ٢٩٠ |
| الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ          | لْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ ٢٩١ |
| الْمِائَةِ ٣٣٨                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        |
| الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ          | لْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ ٢٩٤ |
| الْمِائَةِ                                               | لْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ ٢٩٩ |

| الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلاَثُونَ بَعْدَ                                                    | الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الْمِائَةِ ٣٧٦                                                                                      | الْمِائَةِ                                                                                           |
| الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلاَّثُونَ بَعْدَ                                                   | الْمِائَةِ                                                                                           |
| المائة ٣٧٨                                                                                          | المِائةِ ٣٤٧                                                                                         |
| الْقَاعِدَةُ الْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ ٣٧٩                                                   | الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ                                                      |
| الْقَاعِدَةُ الْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ ٣٧٩ الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ | الْمِائَةِ ٣٥١                                                                                       |
| المِائَةِ ٣٨٠                                                                                       | الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ                                                      |
| الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ                                                   | الْمِائَةِ                                                                                           |
| الْمِائَةِ                                                                                          | الْقَاعِدَةُ الثَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ ٣٥٩<br>الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلاَثُونَ بَعْدَ |
|                                                                                                     | الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّلاَّثُونَ بَعْدَ                                                    |
| الْمِائَةِ ٣٨٣                                                                                      | المِائةِ ٣٦١                                                                                         |
| الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ                                                   | الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلاَثُونَ بَعْدَ                                                     |
| الْمِائَةِ                                                                                          | الْمِائَةِ ٣٦٢                                                                                       |
| الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ                                                   | الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلاَثُونَ بَعْدَ                                                     |
| الْمِائَةِ                                                                                          | الْمِائَةِ ٣٦٣                                                                                       |
| الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ                                                   | الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلاَثُونَ بَعْدَ                                                     |
| الْمِاثَةِ                                                                                          | الْمِائَةِ ٣٦٦                                                                                       |
| الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ                                                   | الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلاثُونَ بَعْدَ                                                      |
| الْمِائَةِ ٣٩١                                                                                      | الْمِاثَةِ ٣٦٨                                                                                       |
| الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ                                                    | الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلاَثُونَ بَعْدَ                                                     |
| الْمِائَةِ                                                                                          | الْمِائَةِ ٣٦٩                                                                                       |
| الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ                                                   | الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلاَثُونَ بَعْدَ                                                     |
| الْمِائَةِ ٣٩١                                                                                      | الْمِائَةِ ٣٧٠                                                                                       |

| الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ | الْقَاعِدَةُ الْخَمْسُونَ بَعْدَ                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| الْمِائَةِ ٤٠٤                                  | الْمِائَةِ ٣٩٢                                                |
| الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ | الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ<br>الْمِائَةِ |
| الْمِائَةِ ٤٠٩                                  | الْمِائَةِ ٣٩٤                                                |
|                                                 | الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ               |
| الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ | الْمِائَةِ ٣٩٦                                                |
| الْمِائَةِ                                      | الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ               |
| الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ | الْمِائَةِ ٣٩٧                                                |
| الْمِائَةِ                                      | الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ               |
| الْقَاعِدَةُ السِّتُّونَ بَعْدَ الْمِائَة ٤٢٦   | الْمِائَةِ                                                    |
|                                                 | الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ               |
| فهرس المحتويات ٥٢٢                              | الْمِائَةِ                                                    |